

قال واذا أقرال حلى مرض موته بديون وعليه ديون في صفه وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصعة والدين المعروف الاسباب مقدم) وقال الشافعي وجه الله دين المرض ودين الصحة يستويان لاستواء سبم ما وهو الاقرار الصادر عن عقد لودين

## واب افرار المربض

لما فرغمن سان أحكام افراد الصحيح شرع في بمان أحسكام افراد المربين بن المرض بعد الصحة وأفرده بمان على حدة الاختصاصة باحكام المست الصحيح (واذا أفرال جدل في مرض موته بديون) أى بديون غير معلومة الاسباب (وعليه ديون في صحته وديون لزمت في مرضه) أى في مرض موته (بأسباب معلومة) متعلق بلزمته أى لزمته بأسباب معلومة مثل بدل مال ملكة أواستهلكة أومهر مثل إمراة تروّجها وعلم معاينة (فدين المحمة والدين المعرف الاسباب مقدم) على ما أفر به في مرضه الى هنالنظ القدورى في منصمة على المالمة في دين المرض) سواء كان بسبب معلوم أو بافراره (ودين المحمة يستويان لاستواء سبهما وهو الافرار الصادر عن عقدل ودين) والها تعرض بافراره (ودين المحمة يستويان لاستواء سبهما وهو الافرار الصادر عن عقدل ودين) والها تعرض

ماب افراد المريض ك أفردا قرارالريض فياب على حدة لاختصاصه وأحكام ليست الصيم وأخره لائناارض بعدالعصة قال (واداأقسرالرجل في مرضم وتهالخ) اذا مرض المدون ولزمته دون حال مرضه بأسياب معاومة مثل بدل مال ملك أواستهلكه أومهرمسل امرأ ه نزوجها وعلم معاينة أوأقرفي مرضه بديون غبر معلومة الاسساب فدون العدية والتي عــرفت أسابهامقدمة على الدنون المأمرجها (وقال السَّأَفعي دين العمة ودين الرض) سواء كان بسبب معساوم أولا ( يستو يانالاستواء سيهمأ وهوالاقرارالصادر عن الاهل اذالغرض فيه المضاف الى محسله وهي الذمة القابلة العقوف

و بابافرادالمريض والداأفر الرحل المحدث (واداأفر الرحل الحقول مقدم) أقول التعبيد عن القريه المرتبعة الجمع والرة المفرق بن الدين والديون في المسافعي دين المرض ودين المدين المرض ودين المدين المرض ودين المرس ودين

أقول المدعى عام لما تست بالا قراراً و بالمعاسبة والدليل خاص فينه في أن يضم المده انه لم يفصل أحد دين لوصني النابت بالمعارف المنابعة والثابت بالمعارف المنابعة والثابت بالمعارف المنابعة والثابت بالمعارف المنابعة بالمنابعة بالمناب

فصار كانشاء التصرف مبايعة أومنا كمة وانما تعرض لوصف العفل والدين لانهما المانعان عن الكذب في الاخبار والافرار إخبار عن الواجب في ذمنه ولا تفاوت في ذلك بين صحة المقروم من (ولنا أن الافرار غير معتبراذا تضمن الطال حق الغيروا قرار المريض تضمنه لان حق غرماء الصحة تعلق م ذا المال استبذاء والهذا منع من النبرع والحاباة ) أصلا اذا (٣) احاطت الديون عملة و بالزيادة على الثلث

ومحسل الوجوب الذمة القابلة للعقوق فصاركانشاء النصرف مبايعة ومناكة ولناأن الاقرار لا يعتبر دلسلااذا كان فيسه ابطسال حق الغدير وفي اقرار المريض ذلك لان حق غرماء الصحة تعلق بهذا المسال استيفاء ولهذا منع من التبرع والحياباة الابقدر النلث

لوصني العيقل والدين لانم ماالمانعان عن الكذب في الاخبار والاقرار إخبار عن الواحب في الذمة ولاتفاوت فحذات بين صحة المقروم رضمة بل بالمرض يزداد جهسة رجحاد الصدق لان المرضسي المتودع عن المعاصى والانابة عماجرى في الماضي فالأحتراز عن الكذب في هذه المالة أكثر في كانجهة فبول الاقرارفيسه أوفركذا في الشهروح واعترض بعض الفضيلاء على تقرير دابل الشافعي بالوجسه الذى ذكره المصنف حيث قال فيه كلام وهوان هذا الدليل اعما يفيد مساواته المدين النابت بالاقرار في العصة فلايطابق المدعى كالايحني والاولى أن يقال وعند الشافعي الدير في الرض يساوى الدين في الصحة لاستواء السبب المعلوم والاقرادانم كالامه (أقول) عكن أن عاب عنه بأن هذا الدليل اذا أفادمساواة دين المرض الدين النابت بالاقرار فى الصة فقد أ فادمسا وانه الدين الثابت بالماينة أيضابساه على عدم الفائل بالفصل بيز ذينك الدينين ويطلق على مشل ذلك الاجماع المركب كانفرر في علم الاصول وأراد بعض الفضلاء أن يجيب عنه نوحه آخر حيث قال المدتى عام لماثنت بالافر ارأو بالمعاينة والدليسل خاص ثم قال و يجو زأن مكون من التنبيه بحال الأدنى على حال الاعلى (أقول) لا حاصل له ههذا لانه ان أرادأنه يجوزأن يكون من التنسيسه بمساواة دين المرض لادنى دبني العمسة وهوالدين الثابت بالاقسرار فالعصة على مساواته لا على دبني الحدة وهو الدين اللازم في الحمة بأسباب معلومة فليس الحديم اذلا بلزم من وصول الشي الحد تبه الادني وصوله الحد تبعة الاعلى فتكيف يحو ذالتنبيه بالاول على اشتى وان أرادأنه يجوزأت يكون من التنبيه عساواة أدنى دينى المرض وهوالدين النابت بالاقرار في المرض للدين الثابت بالافرارف الصدةعلى مساواة أعلى ديني المرض وهوالدين اللازم فى المرض بأسب ابمعلومة للدين الثابت بالاقرار فى العصة فهومسلم اذيازم من وصول الادنى الحدثبة شئ وصول الأعلى المهدّنة ذلك الشئ بالاولو به لكنه لا يجدى شيأههنا اذالكلام في قصور الدايس للذكو رعن افادة مساواة دين المرض للدين اللازم في الصحة بأسباب معاومة مع عوم المدعى وهدف الايندفع بذلك على أن مساواة لدين اللازمق المرض بأسباب معلومة لدين الصحة بمآلا نزاع فيه فلافائدة فى النبسة عليه أصلا ومحل الوجوب الذمة القابلة العقوق) وهي ذمسة الحرا لبالغ العاقل وهي في حالتي الصحة والمرض سواء فاستوى دين المرض ودين الصحة في سبب الوجو بوفي محسله فيستو يان في الوجوب واذا استو ياوجو بالستويا استيفاه (وصاركانشاه التصرف مبايعة ومنا كحة ) أى صارا قراره في المرض كانشياته التصرف بالبيع والنكاح فيحالة المسرض وذلكمسا ولنصرف فيحالة الصحة فبكذاههنا (ولناأن الاقدراد لايعتبردلىلااذا كانفيه ابطال حق الغير) أى اذا تضمن ابطال حق الغـــير كمالو رهن أو آ جرشـــياً ثم أى ابطال حق الغير (لان حق غرما الصحة تعلق بمذا المال) يعنى مال المربض (استيفاء) أى من حيث الاستيفاء (ولهدذامنع) أى المريض (من التسبرع والمحاباة الابقدر النات) قال صاحب

اذالم يكن عليه دين وفي هذا النوضيح جواب عماادى الشافعي من الاستوادين حال الصحمة والمرض فانه لو كانشامتساو سندن لما منعمن البرع والحاماة في حال المدرض كافي حال الصحة فانقيلالاقرار بالوارث فىالمرض معيم وفدد تضمن الطالحق بقيسة الورثة أجيب بأن استحفاق الوارث المال بالنسب والمسوت جيعما فالاستقفاق يضاف إلى آخرهما وحوداوهوالموت بخلاف الدين فانديجب بالافرارلابالموت

قال المصنف (لانحق غرماء الصحة الخ) أقول وجهد البخرج الجواب عن قوله و حدل الوجوب الذمة فان الدين بتعلمق بالمال عند الموت لحسراب الذمة وسبب المدوت المسرض فيستند حكم الخراب الى فيستند حكم الخراب الى الدين متعلق بالمال عند الدين متعلق بالمال عند الافسرار المسه أشسيرف المسوط قال المصنف ( ولهدذ امنع من النبرع بظاهره غير مستقيم كالا بظاهره غير مستقيم كالا

يختى على المتأمل ثمراً بت في الكفاية ما يتوهم كونه جواباً عن ذلك وهوهذا استدلال بالعام ليعصل النفر بب بالاولو به وهوان المريض لما تعلق بعاله حق الوارث وهوا ضعف الحقين فلا تنعنع لما تعلق به حق الوارث وهوا ضعف الحقين فلا تنعنع في الذا تعلق به حق الغريم وهوا قوى أولى اه وأنت خبير بأن عدم استفامة النفر يع بأق بعد

من الحوائج الاصلية والمرء غيسريموع من الحوائج الاصلية وان كان عقدين الصدة كالصرف الى عن الادوية والاغذية (قوله وهوعهرالشل) يجورأن وكون حالا بعنى ان الذكاح من الحوائج الاصلية حال كونه عهرالمنسل وأمأ الزيادة على ذلك فساطملة والنكاح جائز فادقمال لوتزوج سيخ فادرابعة جاز وليس بحتاج المافل مكن من الحوائج الاصللية أحسب مان النكاح ف أصل الوضع من مصالح المعدشة والعتبرة لاأصل الوضع لاللعال فانالحال عالا بوقفعلها

قال المنف ( بخلاف النكاح لأنهمن الحسوائج الامسلمة) أقول محوره انقضاء الدنأيضا من الحوائج الاصدامة وابطال حق الغرماء مشترك فان البضع ليسءال منقومف الفرق وحوابهأمه ليظهر ثموت الدين هنا لمكان التهدمة حنى مكون قضاؤه من الموائم فلمتأمل (قوله وهو عهرالمسل ) أفول هذوجلة معترضة ( قوله بحوزأن بكون حالا) أفول يعنى من المستنر في الخبر (قوله يعنى ان النكاح من الحوائج الاصلية حالكونه

المتلاف المنكاح لانهمن الحوائج الاصلبة وهو عهرالمنل

النهاية أى مااذا لم يكن علم عدين وأمااذا كانت الدبور محيطة عاله فلا يحوز تبرعه أصلا فى الثلث وما دوندارتهسي وافتني أثره صاحب العنامة في حل هـ فـ الحل به ـ فـ المعنى ولـ كن غـ يرالعبارة حيث قال ولهذامنع من التبرع والمحاباة أصلااذا أحاطت الدبون عباله وبالزيادة على الثلث اذالم يكن عليه ديون انتهى (أفول) ليسهذابشر صحيح اذااطاهرمن قوله مااذالم يكن عليه دين اذالم يك عليه شئ من الديون أصلاعة تمفي وقوع المدكرة في سياق المني فينتذ يصير معنى كلام المصنف ولتعلق حق غرماء الصحة عال المريض منع من التبرع والحاباة بالزيادة على النلث فما إذا لم يكن على المريض وين أصلا ولا يخنى أن هذامه في الغو يسافض آخره أوله الانهاذ الم يكن على المريض دين أصلا لم يتصور تعلق حق الغرماه عاله فالوجه فى حلهذا الحل أن يقال مأذ كرم المصنف فيما اذا كان عليه ديون والكن لم يمط عباله وأمااذاأ حاطت الدبون عباله فهنع من التسبر عمطلقا أى بالنلث وعادونه نع عنع المريض من النبرعوا لحساباة بالزيادة على الناث وات لم يكن عليه دين أصلالكن ذلك ليس لتعلق حق الغرماء عساله بللتعلق حق الورثة به فالمنع لا حل تعلق حق الغرماء عاله كاهومنتضي قول المصنف ولهذا منع انحا ينصورف ورة تحقق الدين عليه كالايحنى على ذى مسكة ثم إن جهود الشراح فالوافي قول المصنف ولهندامنع من التبرع والمحاباة الابقدر الثلث جواب عماادعاه الشافعي من استواء حال العدة وحال المرض فأنهلو كانتبامتساويتين لمامنع من النبرع والمحاماة في حال المرض كالاعنع عنهما في حال الصحة (أقول) مردعليه أن يقال الملا يحوز أن يكون منعه من الشبرع والمحاماة بالزيادة على الملك في حالة المرض المعلق حق الورثة عاله في تلك الحالة لالتعلق حق الغرماء به ألا يرى أنه عند عمن ذلك في تلك الحالة وان لم يكن عليه دين أصلا فلايتم الحواب عماادعاه الشافعي لانماادعاه استواء حالتي الععة والمرض في حق غرماه العمة والمرض لافي حق الورثة نم أفول كان الحسق على المصنف أن يقول مدل قوله المذكور ولهذامنع من النبرع والمحاماة أصلا اذاأ حاطت الديون عباله اذبتم الحواب حينتذ عنادعاه الشافعي قطعا ويصم النفر يع على ماقب له بلاغبار كالايخفي على الفطن وكائن الامام الزيلعي تنبه لفصورماذ كره المسنف ههناف التفريع حيث قال في شرح الكنزيد لذلك ولهذامنع من التبرع والمحاباة مطلقافي حقهم غيرمقدر بالنلث لكن فيماقاله افراط كاكان فيماقاله المصنف تفريط لا تنمنعه من التبرع والمحاباة مطلقافى حقهم غيرمقدر بالثلث ليسعطلق بل فيمااذا أحاطت الديون عماله وأمافيما اذالم تعط بهغقدر بالثلث والطاهرمن كلامه الاطلاق فكان فيه أفراط فالحق الذي لأمحيدعنه في تنقيم الكلام ههنا لافادة تمام القصودمانهناء لميه آنفا فانقسل الاقرار بالوارث في المرض صحيم مع أنه يبطل به حق سائرالورثة فلم لم يصيح الافرار بالدين في المرض أذا كان فيه ابطال حق غرماء الصحة مع استوائه سما في الطال حق الغدير قلنا أسته هاق الوارث المال بالنسب والموت جيعافالاسته هاق يضاف الى أخرهما وجوداوهوالموت الابرى أنشاهدى النسب قبل الموت اذار جعابع دالموت والمشهودله أخذالمال لم يضمنا أن أما الدين فل محب بالمون ول محب بالاقرار كذا في المسوط والاسراد (علاف السكاح) حوابع استشهدية الشافعي من انشاء السكاح بعدني لا بازمناد لل ( لانه من الحوائج الاصلية) فأن بهاءالنفس بالتناسل ولاطريق التناسل الامالسكاح والمرءغير عنوع عن صرف ماله الح الحوائج الاصلية وان كانعُهُدين الصة كالصرف الى عن الا دوية والاغذية (وهو )أى السكاح (عهر المثل) هذه جلة حالية يعنى أن النكاح من الموائج الاصلية حال كونه عهر المثل وأما الزيادة على ذلا فساطلة والسكاح جائز كذا في العناية قال بعض الفض الدفيه بحث فان السكاح من الحوائج الاصلية مطلقا (أفول) كون

إأجاب مقوله (وفي حال الصدة لمسعلق بالمال لقدرته عدلى الاكتساب فيعقق التثمير) فلم يحتج الى تعليق الغرماءيماله (وهذه)أى حالة المرض (حالة الفحز) عن الأكتساب فلتعلسق حقهمه حذرا عنالنوى فان وسل سلنا ذاك لكن اذاأفر فالمرض الما وحب أن لابصم لنعاق حق المقرله الأول عاله كالابصر في من في عرماء الصمة لذات أجاب بقوله (وحالمة المرض حالة واحدة) يعـــنى أوله وآخره بعـــد اتصال الموتبه حالة واحدة ( لانه حالة الحجسر ) فكانا عمنزلة افرار واحد كحالتي الصمه فيعتبرالاقراران حمعا ( بخدلاف التي العمة والرض لان الاولى حالة اطــــلاق وهــ نـــــــــالة عـزففنرفان ) فينع تملق غسرماء الصعة بماله عراقسراره في حالة المرض ولاعنع الاقسرار فيأول الوض عن الافرادف آخره وهـ ذاالدلدل أفاد التفرقة مندين العجة ودين المرض ودفي الكلام في تفديم الدبون المعروفة الاسباب فقال (واعماتقدم الدون المعروفة الاسابلانه لاتهمة في شوتهااذا لعاين لامردله)

وبحلاف المايمة عثل القامة لانحق الغرماة تعلق المالم قلامالصورة وفي حالة الصحة لم يتعلق بالمال لقدرته على الاكتساب فيتحقق التثمير وهذه حالة المجزو حالنا الرض حالة واحدة لانه حالة الحر بخلاف حالتي الصعة والمرض لأن الاولى حالة اطلاق وهذه حالة عجز فاقترقا واغما تقدم الدبون المعروفة الاسباب لأملاته مقفى نبوتها اذالمعمان لامرقله وذلك مثل مدل مال ملكه أواستهل كدوع وجويه بغيراقراده النكاح من الحدوائج الاصلية مطلقا عنوع فان الحوائج الاصلية ما يكون من ضروريات الانسان والنكاحبأ كمشرمن مهرالمنسل بسمن ضرورياته لامكان حصوله بمهرالمثمل فانقيسل لوتزوج وهولا يحتاج المية بسدر أنله نساء جوارى وهوشيخ كبيرلا بولدله عادة جازوهي تشارك غرماء الصحة معأن هذا النبكاح لمركن من الحوائج الاصلية لانه ليس له ريجاء بقاء النسل ولااحتماج فضاء لشهوة فلنب السكاح في أصل الوضع من مصالح المعيشة والعبرة لا صل الوضع لالحال فأن الحال بمالا بوقف عليها ليبتني الاص عليها اليه أشارفي الاسراروذكرفي الشروح (وبخلاف المبايعة عندل القيمة) جواب عمااستشهديه الشافعي من انشاء المدايعة يعسني ولا يلزمنا المبايعة عشمل القيمة (لان حق الغرماء تعلق بالمالية لابالصورة) والمالية باقية في المبايعة عمل القيمة وان فانت الصورة فلريكن في انشاء ذلك ابطال شئمن حقهم بلفيه تحو يلحقهم من محل الى محل يعدله وللبدل حكم المبدل والماستشعر أن يقال لوتعلق حق الغرماء عال المدون بطدل اقراره بالدين حالة الصحة أيضا لان الاقرار المتضمن لابطال حدى الغديرغ يرمعتبر كامرمع أن ذلك ليس بباط ل بالاجماع أجاب بقوله (وفي حالة الصحة لم يتعلق) حق الغرماء (بالمال) أي عال المدون (لقدرته على الا كتساب) أى لقدرة المدون على الا كتساب فى تلك الحالة (فيتحقق التثمير)أي تثمر المال وهو تكثيره بقال ثمر الله ماله أى كثره ف لم تقع الحاجسة الى تعلق حق الغرماء بماله (وهـ ندم)أى حالة المرض (حالة العجز )عن الا كتساب فيتعلق حقهم بماله في هذه الحالة حذراعن النوى ولما استشعران بقال سلفاد الثاسكن اذاأ فرفى المرض ثانيا بنبغي أن لايصم لتعلق حق المقسرله الاول عباله كالايسم اقراره في الرض في حسق غر رماء الصدا على حقهم بذلك أجاب بقوله (وحالثا المرضحالة وآحــدة) أىحالة أوَل المرض وحالة آخره بعــدأن يتصــل بْهِ المُوتُ عَالَةَ وَاحِدَةً (لانه ) أَى لان المُرض (عالة الحَجْر) ولهذا يمنع عن النسج عَ فَكان الأقراران فالمرض بمنزلة افرار واحد كاان حالتي الصدة حالة واحدة فيعتبرا لاقراران جيعا (يخلاف حالتى الصحة والمرض لان الاولى) أى حالة الصهة (حالة اطلاق) للتصرف (وهذه) أى حَالة المرض (حالة بجز )عن التصرف قال في غامة البيان لوقال حالة حجر لكان أولى لكونه أشدمنا سبية بالاطلاق (فافترقا) أى افترق الوجهان أوالحكان فنع تعلق حق غرماء الصدة بماله عن اقراره في الدار ض ولمعنع الاقرارف أول المرض عن الاقرار في آخره ثم إن الدلسل المذكوراً فادتقد يم دين الصحة على الدين الثابت الافرار في حالة المرض و بق الكلام في تقديم الديون المعروفة الاسياب عليه فقال (واغما تقدم المعروفة الاسباب) يعنى انمانة فدم الديوب اللازمة في حالة المرض بأسباب م الومة على الدين الثابت بالافرار في حالة المرض (لانه لاتم مة في ثبوتما) أى في ثبوت تلك الديون (اذا لمعاين لامردله) يعني أَن نُبُوتُهَا بِالْعَايِنَةُ وَالْامْرِ الْمُعَايِنِ لَامْرِدَاهُ فَتَقَدُّمُ عَلَى الْمَوْرِ بِهِ فَالْمُرضَ (وذلك) أي ماذكر من الديون المعروفة الاسسباب (مثل بدل مال ملسكة) كنمن المبيع وبدل القرض (أواستهلسكة) أى أو مدل مال استهلمكه (وعملموجوبه) أى وجوب البدل (بغيرافراره) أى بغير اقرار المريض أن شتوجوبه

قال المصنف (لان الاولى حالة الحلاق وهذه حالة عجز) أفول الانسب بقوله حالة اطلاق أن يقال حالة عجر سبقني اليه الاتقاني (قوله مين دين الصحة ودين المرض) أفول الثابت بالاقراد والاضافة للعهد

٦

أوتزة جامراً فهرمناها وهذا الدين مثل دين العدة لا يقدم أحدهما على الآخر لما بينا ولوأقر بعدين في دولا خرام من في دولا خرام بعض أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض لان في إمار البعض الطالحق الباقبين

عماينة القاضي أوبالبينة (أوتزوج امراة يمهره ثلها) هذاعطف على بدل مال ملكه أواستملك بحسب المعنى كانه قال أومهر مشل آمرا أفروجها فانه أيضامن الديون المعروفة الاسباب (أقول) الظاهرأن كونالعهم وجوبه بغسيرا فرادالمريض شرط في هدذاالمثال أيضاوالا كان بمايثبت بأفرار المريض فلا يصح مثالاً لما يقدم عليه من الديون المعروفة الاستباب واذا كان ذلا شرطافي هـ ذا أيضالايرى فى تأخيره المصنف عن قوله وعلم وجوبه بغسيرا قراره وجمه وجيسه (وهذا الدين) يعنى الدين الدرم في المرض بأسباب مع لومة (مثل دين العدة لإيقدم أحدهما على الا خرال بينا) أشار به الىقوله لانه لاتم مقى بوتهافان تلك العدلة عنى عدم التهمة فى النبوت كالتمشى فى الدين اللازم في المرض بأسباب معلومة بنساءعلى ان المعاين لامردله كذلك تغشى فى دين الصحسة مطلقا أما فيمالزم في الصدة بأسباب معلومة فبناء على ان المعاين لاصردله وأمافهما ثبت في الصحة بالاقرار فيناء على أن لا يكون فيسه ابطال حسق الغد يركافي اقرارالريض هدذا وقال صاحب عامة البيان قوله لمابينا اشارة الي قوله اذالمعاين لإمردله (أفول)ليس هـذابتام لان تلك العـلة أعنى قوله اذالمعاين لامردله لا تقشى فيمااذا ثبت دين العدة بالاقرارا ذالثابت بالاقرارليس من المعاين فلايظهر بها أن لايقدم هدا الدين على دين العمة مطلقا بخلاف ماذكرناه وفال صاحب العنايه لما بناآنه من الحوائج الاصلية بعدى ف السكاح ولاتهمة في شونه في غيره انتهى (أقول) هذا تكلف مستغنى عنه فان قول المصنف لانه لاتهمة في ثبوتها معقربه فى الذكروشيمرله للسدين اللازم يسدب النكاح والدين اللازم يسبب غسيره جيعا كيف لايكشفي به فى شرح قوله ههنالما بننافيصارالى توزيم قوله لمابيناالى قوله لانه لاتهمة فى تبوتم اوالى قوله فى بعيسد بخلاف النسكاح لانه من الموائج الاصلية وهوعهر المثل كابقتضيه تقريرصا حب العناية وفال صاحب النهاية ومعراج الدراية قوله لمابيناا شارة الى قوله لانه من الحوائج الاصلية وقوله لانه لاتم-مة في ثبوتها (أقول)ان أرادا أن قوله لمابينا اشارة الى قوليد المدذكورين في الموض عين بطريق التوزيع كافرره مساحب العنسابه فيردعليه مامايرد عليه من أنه تكلف مستغنى عنه كاييناه وان أراد اله اشارة الى قوليه المسذكور ينبطر يق الاستقلال وعنى أن كلواحد منهما يصلم أن يكون علامستقلة لكون الدون المعروفة الاسسباب مطلقا منلدين الصحة لايقدم أحده ماعلى الاتخوفليس بصييح لان قوله لانهمن الموائج الاصلية وهوعهر المشسل مخصوص بالسكاح وليس كشيرمن أسسباب تلك آلديون من الموائع الاصسلية قط فسلايتم المقصود (ولوأقر)أى المريض (بعسين في يده لا خر) سواء كانت العين أمانة أومضمونة (لميصم) اقراره (فيحقغرماهالصمةلتعلق حقهمبه) أيجماأقربه ذكرالمصنفهذة المسسئلة تفر يعاعلى مسسئلة الفسدوري ومفادهاان الاقرر بالعسين فالمرض كالاقرار بالدين فيسه (ولا يحوز للريض أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض) خلافا للشافعي ذكر المصنف هذه المسئلة أيضانفر يصاعلى مسمئلة القمدورى وقال في تعليلها (لان في إشار البعض ابطال حق الساقين) وهولا يصم فان فعــ لذلك لم يسلم المقبوض القبابض بل يكون ذلك بين الغرماء بالحصص عندنا نص عليسه في المبسوط وغميره وقال الشافعي المفهوض سالم للقابض لان المريض ناطر لنفسمه فيمايصنع فرعا يقضى دين من مخاف أن لايساء مالا براه بعد موقه بل مخاصمه فى الا تو موالتصرف على وحه

فتقدم على المقريه وتصبير منل دين العصمة (لايقدم أحددهما عدلي الاتخر لمامنا) أنهم ن الحوائم الاصلية يعنى فى السكاح ولاتم ـمة في شوته في غيره كال (ولوأقدر بعسن في مدالا خراميهم) الأقرار بالعن في المرض كالافرار بالدين فسمعنعه عن ذلك تعلق حق الغرماه بالعين (ولا محوز للريض أن مقضى دين بعض الغرماء دون بعض) مسواء كانواغرماءالصحةأو الرض أومحتلط من إلا تنفي ذلك الطال حق الباقين) فلايصم فأن فعسل ذلك لم يسلمالمقبوض للقابضبل مكون من الغرماه بالحصص عندنا وقال الشافعي سلمله ذلك لان المسسريض ناظر لنفسه فمايصنع فرعا يقضى من يمخاف أن لادسامحا بالابراء بعدموته ومعاصمه في الا خرة والتصرف على وحسه النظر غرم دود والجواب انالنظر لنفسه انمايصم اذالم يبطلحق غيره (قوله ولاتهمة في نمونه في غره) أفول فيه بحث فان الظاهرمن كالامالصنف انقوله لاتهمة في شوتها يع السكاح وغسسيره قال الانقاني قوله لمامنا اشارة الىقوله اذالمعاين لامردله اد وفيه بحث أيضا

وغرماه العمة والمرض فى ذلك سواء الااذا قضى مااستقرض فى مرضه أونقد عن ما اشترى فى مرضه و غرماه العمد وقد علم الم وقد عد علم البينة قال (فاذا قضيت) يعنى الديون المقدمة (وفضل شئ يصرف الى ما أقربه فى حالة المرض) لا أن الاقراد فى ذاته صحيح وانحاد فى حق غرماء الصحية فاذا لم يبق حقهم ظهرت صحته ما لا ما يتضمن ابطال حق الغير (وان لم يكن عليه ديون فى صحته جاز اقراره) لانه لم يتضمن ابطال حق الغير

النظرغمردود والحواب النظرل فسهائما يصماذالم بطلحق غمره ( وغرماه العمة والمرض في ذلكُ سُوَّاه ) أي وغرما والصحة وغرماه المرض الذين كانواغرما في الديون المعرُّوف قا الاسباب سوآه في عسدم جوازا يشارا البعض على البعض بقضاء الدين والعسلة اشتراك ألكل وتساويهم في تعلق حقهم عِمَالُ الْمُرْيِضِ ﴿ الْاَلْدَاقَضِيمَا اَسْتَقْرَضَ فَي مَرضَهُ ﴾ هــذااســتأثنا من قوله ولأ يجوز للريض أن يفضى دين بعض الغرماء دون البعض وقوله في مرضه متعلق بالفعلين حمعاأ عني قضي واستقرض فالمعنى الااذاقصى في مرضه ما استقرض في مرضه وكذا قوله (أونقد ثن ما اشترى في مرضه) أى نفسد في مرضه غن ما اشترى في مرضه ﴿ وقد علم )وجو به ( بالدينة ) أي والحال أنه قد علم وجوب كل واحسد من الفضاء والنفسد بالبينة أوع ما ينة القاضي فينشذ يحوزان يخص المريض المفرض والبائع بقضاء دينه ماو يسلم المقبوض لهماولا يشاركهمما في ذلك غيرهما لانه لم يبطل حق الغرماء مسل اغماحوله من محسل الى محسل بعسدله وكان تعلق حقهم بالماليسة لأيالصورة والماليسة لم تفت بالتحويسل وفى المبسوط أرأيت لوردما استقرضه بعينه أوفسخ البيسع وردالمبيع أكان عتنسع سلامته للردودعله فمطق غرماه الصحة لاعتنع ذلك فكذلك اذار ديدله لأن حكم المبدل حكم المبدل قال في النهاية وذكر في الذخيرة بأوضح من هسذا فقال فان قضى المريض دون هؤلاء هـ ل لغرما والصدة أن يشاركوهم فماقيضوا فالوالا يساركون المقرض والبائع ويشاركون المرأة والا تجرلا نالمريض بقضاءدين المفرض والبائع لم يبطل حق غرماء الصحة لماذكر فاأن حق غرماء الصحة في معنى مال المريض لاف أعيانه وهذالا يكون ابطالا عقهم بل كان نقلا عقهم وله ولاية النقل الابرى أنه لو باعماله ليوف حقوقهم كاناه ذاك فامافي النكاح والاحارة فدقضاه المهروالاجرأ بطلحي غرماه الصةعن عينالمال وعن ماليتسه لانماوصل اليهمن المنفعة لايصلح اقضاء حقوقهم فصار وجوده سذا العوض في حقهم وعدمه بمنزلة فكان ابطالا لحقهم وليست له ولآية الابطال انتهى (قال) أى القدوري في مختصره (فاذاقضيت) على صيغة الجهول وقسر الصنف القامم قام الفاعد لفوله (بعني الديون المقدمة) وأوادبالديون المقدمة ديون العصة والديون اللازمة في المرض بأسماب معلومة (وفضل شي) هذامن كلام القدورى يعدى وفضل شئمن التركة بعدقضاء الديون المذكورة (يصرف الى ماأقر به في حالة المرض) قال المصنف في تعليله (لان الافرار في ذاته صحيم) أي محمول على الصدق في حق المفراصدور معن أهله في محله اذا الكلام فيه فيكون حجة عليم (وانحار دفي حق غرما المحمة) لكونه متهما في حق الغسر (فاذالم يبق حقهم طهرت صحته) أى صحة افرار ، في المرض لزوال المانع (قال) أى القدوري في مختصر . (والله بكن عليمه) أى على المريض (ديون في صحتسه حازافراده) وإن كان بكل ماله قال المصنف في تعليله (النه لم يتضمن ابطال حق الغير) يعنى أنه اعمارد لتضمنه ابطال حق الغير فاذا لم يتضمن ذلك نفذ اقرار ولعُدم المانع (أقول) كان الظاهر في وضع المسئلة أن يقال وأن لم يكن عليه ديون في صعة ولاديون لازمة فى مرضه بأسباب معلومة حازا قراره لان الدون اللازمة في المرض بأسباب معلومة متقدمة أيضا عملى الدين السابت بافر اوالمر يض كامر فاذا كان علمه الك الديون فاطاهر أن لا يحوزافر ارموان لم يكن عليه ديون في صحت ولفضفه إبطال حق غرماه الديون اللازمة في مرضه بأسباب معاومة

(فسسوله الا اذاقضي مااستفرض) استثنامين قدوله ولا يحوز للسريض ومعناه اذافضي في مرصه مااستقرضه في مرضه أو نقديمن مااشترى كذلك وقدعم خلاك بالبنية أو بالمعاينة جاذوسارالقبوض القابض لايشاركه غسره لانه لم يبطل حق الغرماء وانماحوله من محل الى محل آخر بعسدله أرأيت لورد ماأستقرضه بعينه أوفسج البيسع وردالمبيع أكان عننع سلامته للردودعليه لحق غرماه الصعة لا فكذلك اذاردمدله لانحكم البدل حكم المسدل (فاذافضدت الديون المقدمة) بنوعيها (وقضدلشي صرف الى ماأفسريه فيحالة المسرض لانالاقرار فيذانه صيم) أى محول على الصيدق في حقه معقعليه (واغمارد حقالغرماه العمة فاذالم ببن لهم عنى ظهرت صحته واذا لميكن عليه دنون في صعته جازافراره) وأن كان بكل المال (لعدم تضمنه ابطال حقالغير

(قسوله أونقد نمين الخ) أفول بعين نقد في مرمز ، (وكان المفرلة أولى من الورثة) لقول عررضى الله عنه اذا أقرالم يض بدين جازد المعليه في جميع ثركته ولان قضاء الدين من الموائج الاصلية وحق الورثة بتعلق بالستركة بشرط الفراغ ولهذا تقدم حاجته في التكفين قال (ولوأ قرالم يضلوارثه لا يصم الاأن يصدقه فيسه بقيسة الورثة) وقال الشافعي في أحدة والمعدد

فأحدقولمهم (وكان المقرلة أولى من الورثة) هذا من كلام الفدوري أيضا قال المصنف في تعليله (لقول عمر رضي الله عُنه اذا أقرالم يض بدين جاز ذلك عليه في جيع تركته ) والاثر في مثله كالجبر لانه من المقدوات فلا يدرك بالقياس فيعمل على أنه سمعهمن النبي صلى الله عليه وسلم كذافى النسين فالصاحب غاية السان فسه نظر لانه روى في مسوط خواهر واده وغره عن ان عرااعرو كذار وى في الاصل حديث محد من الحسن فهعن يعقوب عن محدين عبدالله عن الفع عن إن عرابه قال اذا أقر الرحل في مرضه مدين لرحل غيروارد فانه جأئز وأن أحاطذ لله عماله (أقول) هذا النظرغ يرواردلان كونه مروياعن أبزعر لاينافي كونه مروياعن عرأيضا فيجوزأن يسمنده بعض الفقهاه فى النقل الحدهما كارقع فى الكنب التىذ كرهاو بعضهم الىالا خركاوقع فى الهداية والسكافى وغيرهماسيما اذا اختلفت عبارة الفريفين فى النقل ويؤ مدذاكماذ كرمساحب البدائع حيث قال ولنامار وىعن عروابنه عبدالله رضى الله تعالى عنهما انهما فالاادا أقرالم يضاوار تهليحز واذاأ فرلاحني جازانتهى فتدر (ولان قضاء الدين من الحواج الاصلية) اذفيه رفع الحائل سنه وبين الجنب فال النبي صلى الله عليه وسلم الدين حائل بينه وبين آلجنة كـ ذافى السروح (وحق الورثة بتعلق بالنركة بشرط الفراغ) عن الحاجة (والهذاتفدم حاجته) أى حاجة المت (في الشكفين) والتجهيز (أفول) لقائل أن يغول ان كان قضاءالدين الثابت بافرارالمر بضمن الحوائج الاصلية لايتمماذ كرة المصنف فيما مرالفرق بين الدين الثابت باقرارا لمريض وبين الدين الازم عنا كته منقوله بخلاف النكاح لانه من الحوائج الاصلية وهو عهرالمثل ثمأ فول عكس أن مقال قضاءالدين الشبابت ماقراد المريض مكون من الحوائج الاصلمة اذالم يتعقق هناك دين العصة وألدين اللازم في المرض بأسباب معلومة أو يتحققا والكن فصل شي من التركة بعد قضائهما وأمااذا نحققا ولم يفضل شئ من التركة بعد فضائهما فلا مكون الدين الثابت ما قرار المريض من الحوائم الاصدارة لا تعدلة كونهمن الحوائج الاصدارة أن و نع به الحدائل بن المدون و بن الجنة كامر وماك العدلة منتفية عند تحقق دين الععة ودين المرض بأسباب معاومة مع عدم وفاء التركة بماسواهما لانهما يحولان حينتذبينه وبين الجنة مالم رفعا بقضائهما بخلاف السكاح فانعله كونهمن الحوائج الاصلية كونه من مصالح المعيشة وهذه العلة متعققة في كل حال وأجاب بعض الفضلاء عن الايراد المربو ربأته لم يظهر شبوت الدين فيمااذا أقر مدين في مرضه وعليه ديون الصعة الكان المتمة حتى يكون فضاؤه من الموائم الاصلية (أقول) بردعليه أنه يصبر حينت فمدار الفرق بين ماأقر به في مرضه و بين مالزم منكاحه عدم طهور شوت الاول الكان المهمة وطهور شوت الثاني اذا لمعاين لامر دله لاعدم كون الاولمن الحوانج الاصلية وكون الثابي منها كايفتضيه قول المصنف بخسلاف النكاح فانهمن الحوائج الاصلية وموردالاراداع اعوقول المصنف هذا ويمكن التوجيه فنأمل (قال) أعالفدورى في مختصره (ولوأقر المريض لوآرنه لايصم سواءأ قربعين أوبدين كاصرحوابه وعن هذا فالصاحب النهاية وهو مأطلاقه يتناول العدين والدين (الأأن يصدقه فيه) أى في اقراره هذا (بقية الورثة) وبه قال الشافعي في قول وأحد وهوقول شريح وابراهم النعمى ويحيى الانصارى والقاسم وسالم وأبوهاشم (وقال الشافعي

أحدقوليه يصم) وهوقول أبي أوروالعطاء وأطسن البصرى وفال مالك يصع اذا لم يتهم و ببطل اذا اتهم كن له بنت وابر عم فاقر لا بنته لم يقبسل ولوأ قر لا ن عسه قبل اذلا يتهم أن يزيد في نصيبه و يتهم أن يزيد

وكان المقرلة أولى من الورثة لقول عررضي الله عنه اذا أفرالريض مدين ماذذاك علم في جسع تركته) فأن قيلالشرع قصرتصرف المسريض على الثلث لقوله علمه الصلاة والسلام النلث والثلث كثير وذاك اقوى من قول عراجيب مأن ذلك في الوصية وما في معناهاوالاقرارالاحنسي لس مسن ذلك كاسسانى (ولان قضاءالدبن من الحوائج الاصلية الانسرفع الحائل منسهوبين الجنسة وحق الورثة يتعاق بالتركة بشرط الفراغعن الماحة ولهذا يفدم تعهم يزه وتكفينه مال (ولوأفر الريض لوارثه لايصم ) واقراد الريض لوارثه باطل سراءأفر بعين أو مدين (الأأن يصدفه بقية الورثة وقال الشافى فأحدقوله بصمر)

(قُولُه كَاسِأْنَى) أَثُولُكَ آخِرَالُتِصِفْة لاه المهارحق ابت المرجع جانب الصدق فيه) مدلاة الحال والمريض غير ممنوع عن ذال لكونه سعياف فكالم رقبته (فصار كالاقرار لا بعنبي وبوارث آخر و بوديعة مستهلكة الوارث) كااذا أودع أباه ألف درهم ععايدة الشهود فلما حضرت الوفاة الاب قال استهلكتها ومات وأنكر بقية الورثة فان اقسر اده صحيح والالف من تركنه اللابن المقرف ( ٩ ) خاصة لان تصرف المريض اندارد

> لانه اطهار حق ابت لترجح جانب الصدق فيه وصار كالاقرارلا بعنبي وبوارث آخرو بوديعة مستهلكة الوارث ولناقوله عليسه الصلاة والسسلام لاوصية لوارث ولا اقراراه بالدين

ف نصيبها دليل ما قاله الشافعي في أحد قوليه ماذ كره المصنف بقوله (لانه) أى لان هذا الاقرار (اطهار حَقْ عَابِتُ إِنَّ احْبَارِ عَنْ حَقَلَا زُمْ عَلَيْمَ الْمُرْجِ جَانِبِ الصَدَقَ فَيْهِ ) أَي فَهِ ذَا الاقرار و لا أَهُ الـ ال فانحال المرض أدل على الصدق لانه حال تدارك المفوق فلا يحوز أن شيت الحرعن الافرار به (وصاد) هذاالاقرار (كالاقرارلاجني وبوارث آخر ) محوأن يقر لجهول النسب بأنه ابنه فاله يصم وان تضمن وصول شي من التركة اليه (و وديعة مستهلكة الوارث) أي وكالاقرار باسته لالم وديعة معروفة الوارث فأنه صميم وصورة ذلك على مأذكر في الجلمع الكبير رجل أودع أباه ألف درهم في حال صدية الاب أومرضه بعاينية الشهود فلماحضرته الوفاة فالراسية لمكتهاثم مأت وأنكر ذلك سائر الورثة فان اقرار المريض جائز والالف من تركته للابن المقراه خاصة فالجاعة من الشراح والحواب عنه أنالولم نعتبر اقراره يصيركا تعمات عجهد لافيجب الضمان فلايفيدرة اقراره ولان تصرف المريض اعاردالتهمة ولا تهمة في المعاينة انتهى (أقول) جوابهم الثاني ليس بصيع لان الثابت بالمعاينة في المسئلة المذكورة اعما هوامداع الوارث تلاث الوديعة لاأستهلاك المورث المهاو آنما ثبت الاستهلاك باقرار المورث لاغير كاهو المفروض في هاتيك المسئلة فيق الكلام ف صحة الاقرار بالاستهلاك فالصواب من جوابهم هوالاول كاهوالمفهوم عماذ كرفى الحامع الكبيرمن تعليسل المسئلة المذكو رقبة وله لان تصرف المريض اعمايرد التهمة لالخلل فيسه ولاتهمة في هذا ألآيرى أنااذا كذبنا مفات وحب الضمان أيضافي تركنسه لانهمات مجه الاانتهى وكأن تلك الجاعة من الشراح اغسترواها في الجامع الكبير من قوله ولاتهمة في هدا ففهمواأن وجمه عمدم التهمة فيه ثبونه بالمعاينة وليس كذلك بآوجه ذلك وحوب الضمان على المفر سواء صدق في اقراره أم كذب لانه مات مجهد لا كاهوالطاهر من التنو برالمذ كورفيه ثم ان صاحب العناية لم يصب أيضافي تحرير هذا المقام حيث ذكر المسئلة المذكورة مع تعليلها المذكور في الجامع الكبع عندتقر يردليل الشافى مع أن النعليل المذكور جه على الشافي لاله وانما الصواب أن يذكر مضمون ذلك التعليل ههناعلى وجه الجوابءن قياس الشبانعي مانحن فيه على تلك المسبئلة المذكورة كاذ كره غسيره (ولناقوله عليه الصدلاة والسسلام لاوصية لوارث ولا قرارله بالدين) روا والدار قطني في سننه عن فوح بن دراج عن أبان بن تعلب عن جعفر بن محدعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاوصية لوارث ولاافرارله بالدين فالشمس الائمة السرخسي في مسوط و حتنا في ذلا فوله عليه المسلاة والسسلام ألالاومسية لوارث ولااقرارة بالدين الاأن هسذه الزيادة شاذة غسيرمشهورة وأنما المشهورةول ابنعر رضي الله عنهما اذا أقرال جلف مرضه بدين لرجه لغير وارث فانه جائر وارأحاط ذلك عماله وانأقر لوارث فهو بأطل الأأن يصدقه الورثة وبهأخذ علىأؤ ناوقول الواحد من فقهاء الصابة عندنامقدم على القياس انتهى وفال صاحب البدائع بعدد كرقول ابن عروله يعرف الفيه محالف م الصابة فمكون اجاعا انتهى أقول كل واحد من الحديث الذي رواه الدارقط ي عن رسول الله صلى الله

الترسمة ولاترسمةهمنا ألاترى الهانكذساء فمات وحب الضمان أدضا في تركته لانه مات مجه لد ( والمافولةِ صــ لي الله عليه وسلملاومسمة لوارث ولا افرارله بالدين)وهونصفي الباب لكن شمس الاعة قال هدذه الزمادة غيرمشهورة والمشهورقول الزعررضي الله عنهما وأرادته ماروى عنه اذا أفرالرجــل في مرضه بدين لرجه لغروارث فانه جائز وان أحاط ذلك مماله وانأقسرلوارثفهو باطل الاأن يصدفه الورثة وله أخددعلا فالانقرول الواحد من فقهاء العمامة عندنامة دمعلى القياس

قال المصنف (لا نه اطهاد حق فابت الخ) أقول فيه دلالة عسلى ان الاقسراد مظهر عنده أيضالاسب الوجوب كايفهم من تقرير دلسله المد كور في أول الباب ولعسل فيسه قولين عن الشافي كاعن أصحابنا أو يقد در المضاف هناك والمعنى لاستواء ببي ظهورهما (قوله ألاترى غله ورحما (قوله ألاترى

( ٢ - نكلة سابع ) الضمان) أفولو بهذا حراب عن قياس الشافعي على الافسرار باستهلاك وديعة معروفة الوارث فلا بناسب ذكره في تقرير دليله (قوله ولذا فوله عليه الصلاة والسلام لاوصية لوارث الحديث) أقول رواء المارقطني كذا قال الانقاني (فوله لكن شمس الاعمة قال هذه الزيادة الخ) أقول يعنى في المبسوط (قوله وأراد به الخ) أقول يعنى أراد بقول ان عررض المعنهما

(ولانحق الورثة تعلق عاله في مرمد به ولهذا عنعمن التبرع على الوارث أصلا فو تخصيص البعضبه الطالحق البافين)وتذكر ماأوردنا بالاقسراد توارث آخروماأحساله عنه (ولان حالةِ المرض حالة الاستغنام) عن المال لظه ورأمارات الموت الموحب لانتهاء الأتمال وكلماهوكذاك فالاقرار المعض الورثة فيمهورث تهمة تخصيصه (والقرابة) تمنع عن ذاك لاتما (سب تعلق حق الاقسر ما مالمال) وتعلق حقههم به عنع تخصيص بعضهم اشئمته بلامخصص

(الاات هذا التعلق لم يطهر في

قال المصنف (ولهذا عنع من التبرع الخ) أقول منعا كلما لا بالهمة ولا بالوصيمة ولامسن الثلث ولاعيا زاد فانه اذالم بوص بالثلث متعلقية حق الوارث أيضا تدبر قال المسنف (فقي تغصيص البعض به الخ) أقول الظاهر أن مفال وفي مالواو قال المصنف (ولائن حالة المرضالخ) أفول عطف على قوله ولهدذاالخ فانه كان دله لا انيا وهددا دلىللى (قولە بورث تهمة تخصصه) أفول لجوارانه أرادالاشار بهذا الطريق حيث عجزعنه بطريق الوصية

ولانه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ولهذا عنع من التبرع على الوارث أصلا في تخصيص البعض وانتقلق من المنطق الم

علسه وسلم والاثر الذيروى عن استعررضي الله تعالى عنهما اغمام ل على بطل لان اقرار المريض لوارث بالدين بدون تصديق الورثة ومستلما تع بطللان افرارمه بالدين و بالعين كاصرحوابه فكان الدليل فاصراعن افادة عمام المدعى اللهم الاأن ملتزم ذلك ساءعلى اغادة الدلس العقلي الآتي كلية المدعى فتأمل (ولانه تعلق حق الورثة عماله في مرضه وله ذا ينع) أى المريض (من التبرع على الوارث) كالوصية وُالهبةله (أصلا) أي الكلية (فني تَحْصَيْص البعضبه) أَي فَني تَحْصَيص بعض الورثة عِلَّه (ابطال من الباذين) أى ابطال من بافي الورثة وهو جور عليهم فيردونذ كرههناما ورد عليه من الاشكال بالاقرار فى المرض بوارث آخر وحواله فاناقسدد كرناهما فيسامر نقلاءن المسوط والاسرار فانقيل حقالو رثة انما يظهر بعدالفراغ عن حاحته فاذاأ قر بالدين لمعض الورثة فقد طهر حاجته لان العاقل لايكذب على نفسه خرافاو بالمرض تزدادحهة الصدق لان الباعث الشرعي ينضم الى العقلي فيبعثه على الصدق قلناالافرار الوارث ايصال نفع المهمن حبث الطاهروفيه مابطال حق الباقين ووجوب الدين لم يعرف الأبقوله وهومتهم فيه لجوازأنه أراد الايشار بهذا الطريق حيث عجز عنه بطريق الوصية فوجب أن تنوقف صعته على رضا الماقين دفعالا وحشه والعداوة مخلاف الاحنى لانه غسيرمتهم فيده لانه علك المصال النفع المه يطريق الوصية وكل تصرف بتمكن المرمق فحصبل المقصوديه انشاه لا تتمكن التهمة في أقراره كذافي الكفامة ومعراج الدراية (ولان حالة المرض حالة الاستغناء) عن المال لظهور أمارات الموت الموحب لانتهاء الاتمال وكلماهو كذاك فالاقرار ليعض الورثة فمه بورث تهمة تخصيصه (والقرابة) تمنع عن ذلك لانها (سبب التعلق) أي سبب تعلق حق الاقر باعلمال وتعلق حقهم به عنع تخصيص بعضهم شئمنه بلامخصص وعلى هذا التقرير الذي هو مختارصاحب العنامة مكون قول المستفولان حالة المرض حالة الاستغناء الخداسلامستقلاعلى أصدل المستلة وهوالظاهرمن أسلوب تحريره وقال بعض الفض الاعقوله ولآن مآلة المرض علة الاستغناء عطف على قوله ولهذا بمنع الخفافه كاندليد انبا وهد دادليل لمي انتهى (أقول) لا مذهب على ذى فطرة سلمة ان تقديم قوله فق تخصيص المعضبه إبطال حق البافين مأى عن ذلك حدا لان قوله لانه تعلق حق الورثة عماله في مرضه مقدمة لدليل أصل المسئلة وقوله ففي تخصيص المعض به الطالحق الماقين مقدمة أخرى له مراوطة بالاولى ولوكان قوله ولان حالة المرض حالة الاستغناء معطوفا على قوله ولهذا عنع من التبرع ليكان دليلا على المقدمة الاولى كالمعطوف عليه فمازم توسيط المقدمة الثانية بين دليلي المقدمة الاولى ولا يحفى مافيه نم بصلح قوله ولان حالة المرض حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق لائن يكون دايد لاعلى قوله ولأنه تعلق حق الورثة عاله في مرضه لولا توسيط قوله فق تخصيص البعض به ابطال حق الساقين وعن هذا قال في الكافى ولانه آثر بعض ورثته بشي من ماله بعد تعلق حق الكل عله فعرد كالوأ وصي له بشيَّ من ماله وهذالان حالة الرض حالة الاستغناء عن ماله لظهورا "مارالموت فيها والظاهران الانسان لا يعتاج الى مالدلانتهاء آماله عنسداقباله على الا خرة فيظهر عنداستفنائه حق أقربائه ولهذامنع من التبرع على وارثه أصلا فليصح اقرار الوارث لانهيو جب ابطال حق الباقين انتهى وفال في التبيين ولان فيه اشار بعض الورثة عاله بعد تعلق حق جمعهم به فلا يجوز الفسه من ابطال حق البقية كالوصية واعماتعلق حقهم به لاستغنائه عنه بعد الموت فلا بتمكن من ابطال حقهم بالا قرار لورثته كالا يتمكن منه بالوصية لهم التهلي تبصر (الأأنهـ دا التعلق) أى تعلق حق الورثة عال المريض في حالة المرض ( لم يظهر في

حق الاجنبي المامية الى المعاملة في حالة الصدة لا فوا تعجر عن الاقرار بالمرض لامتنع الناس عن المعاملة معه ) فال قبل فالحاجة موجودة في حق الوادث أيضالان الناس كايعام الون مع الاجنبي يعاملون مع الوارث اجاب تقوله (وقلما تقع المعاملة مع الوادث) لان البيع للاسترباح ولا استرباح والهذا (المناه و المناه و ا

حق الأجنى لحاجته الى المعاملة في العدة لانه لوانحسر عن الاقرار بالمرض عننع النباس عن المعامسة معسه وقلماً تقع المعاملة مع الوارث ولم يظهر في حق الاقرار بوارث آخر لحاجته أيضا محمدا التعلق حق بقيسة الورثة فاذا صدقوه فقط الطلوء في عمال واذا أقر لا بحنى جاذ وان أحاط عاله الما يتناوا لقياس أن لا يجو ذا لاف الناث النسرع قصر تصرف عليه المال الناف ولا المال المال الناف الناث بعد الدين موم حتى بأنى على المكل

حق الاحنبي)-مشام عنع اقرار المريض لاحنبي الحاجته) أى لحاجسة الانسان (الى المعاملة) مع الناس (في العنمة) أى في حالة العنمة في المعاملة العنمة المناس (في العنمة) أى في حالة العنمة المناس (في العنمة) أى في حالة العنمة المناس (في العنمة) أى في حالة العنمة العنمة المناس (في العنمة) أى في حالة العنمة العنمة العنمة المناس (في العنمة الع (لانه لواضح من الاقسرار بالمسرض عتنع الماس عن المعاملة معمه) فالعصمة سناء عملى حواذان يعرضه المرض فتخفل مصالحه فبقع فى الحرج وهومد فوعشرعا ولمااستشعر أن يقال الحاجة موجوده فى حق الوارث أيضا لان الناس كايعام الون مع الاجنبي بعاماون مع الوارث أجاب بقوله (وقلما تقع المعامسلةمع الوارث) لان المعامسلة للاسستر باح ولااسستر باحمع الوارث لانه يستعيل من المما كسةمعده فسلا يحصر الربح (ولمنظهر )أى وكذالم يظهرهدذا التعلق (فحق الاقرار وارث آخر لحاجته أيضا ) أى لحاحة الانسان الى الافرار بالوادث أيضالان الافرار بالنسب من حواقعه الاصلية لانه يحتاج الى ابقاه نسله فلا ينعجر عنه لحق الورثة (ثم هذا التعلق) أى تعلق حق الورثة بمال المريض ف مرضه (حق بقية الورثة فأذا صدقوم ) أى اذا مسدق بقيسة الورثة المقراوارث (فقد أبطاوم) أى أبطاوا حقهم (فيضح افراره) وهذا الكلام من المصنف بسان أوجه الاستثناء الذي ذكر القدوري في مختصر و بقوله الآأن تصدقه فيه بقية الورثة ( وادا أقرلا جنبي جاز وان أحاط عله لمابينا ) اشارة الى قوله ولأن قضاء الدين من الحوائج الاصلية كاذهب السه صاحب معراج الدراية وصاحب العناية والى قوله لانه لواضعرعن الاقرار بالمرض يتنع الناس عن المعاملة معسه كاذهب اليه صاحب غابة البيان وتبعه الشارح العينى وفى العناية وكانت السشلة مه أومة بما تقدم الاأمه ذكرها تمهيد الذكرالقياس والاستعسان (والقياس أن لا يجوز الافي الثلث) وهوم في بعض الناس كا ذكره شيخ الاسلام في مبسوطه (لان الشرع قصر تصرف) أى تصرف المريض (عليه) أى على الثلث وتعلق بالثلثين حق لووثة ولهذالوتبرع يحميع ماله لمينفذ الاف الثلث فكذا الاقرار وحب أن لاينفذ الافي النك كذا فالوا (أقول) لقائل أن يقول الشرع الماقصر على الثلث تصرف الذي لم يكن من أطوائج الاصسلية دون مطلق التصرف والالزمأن لآينفذ تصرفه في خوثمن الاغسذية والادو يذالافي مقدار الثلث ولميقل به أحدوقد تقرر فيمام أن قضاء الدين من الحوائج الاصلية فلر بحر القياس المذكور فى الاقراد بالدين الله مالا أن يدى أن كون قضاء الدين من الحوائج آلاصلية على موجب الاستحسان أيضادون القياس (الاانانفول) في وجه الاستمسان (لماصم افراره في الثلث) لا نتفاه التهمة عن افراره فذاك القدر العدم تعلق الورثة بذ ( كأن النصرف ف ثلث الباقي لانه الثلث بعد الدين) والثلث بعد د الدين محل التصرف قطعافينفذ الافرار في الثلث الثانى (ثم وثم حسى بأنى على الكل) كذا في الابضاح وعامة المعتبرات (أقول) فيه شئ وهوأن الاتبان على الكل غيرمنصور في الوجسه المز بوراً ماعلى القول مالحسن الذى لا يتُعزأ كاهوم دهب المسكلمين فطاهر لان النشليث أذاانهمي الى ثلاثة أجزاه فأخرج

وارث آخر لحاجته أيضا) وهوالمؤال المذكورآ نفا ( شمعذا النعلق حق يقمة الورقة فاذامدة وهفقد أبطالوه فصم الاقرار) قال (واذاأقرلآجنبي جازالخ ) واداأقسرالمريض لاجنبي صووانأحاط عباله لمايينا انقضاء الدينمن الموائم الاصلية وكانت المسئلة معاومة عاتقدم الاأنه ذكرهاعهدالذكرالقساس والاستعسان فأن القساس لابقتضي جوازه الاعقدار الثلث لانالشرع قصر تصرفه علسه كامرالاانا فلنا لماصيراقراره فىالثلث كانه التصرف فالثلث الباقى لان الثلث بعد الدين محل النصرف فنذذ الاقرار فالثلث الشانى غرمالي ادراتى على الكل مان قبل الريض حق التصرف في للتماله مدون اجازة الورثة فالصم تصرفه في ثلث ماله صعرة التصرف في ثلث الباقى لماانجيم ماله بعد الثلث الخارج حعل كأنه هومن الابتداء فيعبأن تنف ذوصته في ثلثه أنضا شموشم الحيأت بأتى على الدكل فالحسواب ان الثلث بعسد

الدين محل التصرف الريض فكلما أقربدين انتقل محل التصرف الى ثلث مابعده وليس الثلث بعد الوصية بشي محل تصرف المربض وصية بل الثلث محله الدين الافافتر فا

قال ( ومن أفرلا جني الخ المقرلة اما أن لا يكون وار فاللريض أو يكون وار فاوالوارت امامستمر أوغ مرمستمر وغير المستمر اما أن مكون وارعاحالة الافرارغ بروارث حالة الموت لحب أولغيره واما أن يكون وارعاحالة الموت غيروارث حالة الافر ارلجب أولغسيره ومالغيره يستندالى وقت العاوق أولاواماأت يكون أعنى غيرالمستمر وارثافي الحالين غير فاماأن يكون سيبالارث مما (17)

> وارتعنهم أفسذاك عاسة أوحيه ففهالم مكن أصلا صمراقر ارمالاحاع وقما كان وار المستمر الانصي بالإجماع وقهما كانوارتا فانكان الاستفاء لحي كا اذاأفرلاخسه وهووارث موادله واد أوأسهم الواد الكافسه رأوأعتق الرقمق صيرالاقسرار بانفاق بن أصفاما لان الوراثة بالموت فاذالم مكن عنده وارثاكان كالاحنى والكان لغمره أى لغرالخ كااداطلق زرجنه فىمرضه ثلاثا بأمرها وقدا فرلهادين فلها الاقسل منالدين والمراث

(قوله ومالغره) أفولأى لغيرا لحب ( قوله واماأن يكون) أقدول معطوف عملي فحوله واماأن يكون وارتاحالة الموت وهسنا القول معطوف على فدوله اما أن مكون وارثا حالة الاقرار ( قوله كااداطلق زوحته في مرضه ثلاما بأمرها) أقدولالدمن التأمسل فيأن السورة المذكورة في الكتاب بقوله ومنطلوزوحته في مرضه

قال ( ومن أقر لا حنى ثم قال هوا بن ثن نسبه منه و يطل اقراره فان أفر لا حنيسة ثم تزوجها لم ببطل افراره لها) و وجه الفرق ان دعوة النسب تستند الى وقت العاوق فتبين أنه أ قرار بنه فالا يصم ولا كذاك الزوجية لأنها تفتصر على زمان النزوج فبقي افراره لا بجنبية قال (ومن طلق دوجته في مرضه ملائما أفرلها بدين فلها الافل من الدين ومن ميرا ثهامنه)

حالة الافسراردون المسوت امنهاأ حدماو يقيحزآن امتنع بعدذلك اخراج النكثمن ذينك الجزأين الباقيين لعدم امكان التجزؤ في شي منهما وأماعلي القول بامكان القسمة الى غير النهاية كاهومذهب الحبكاء فد كذلك لان الثلث في كلمر تمة لا يحمل أن يكون عن الكل القطع عفارة الجزء الكل لايقال مرادهم الاتيان على قريب من الكللاعلى المكل حقيقة لانانقول فينتذلابتم التقريب لان المدعى جوازالاقرار لاجنبي وانأحاط بكل ماله حقيقة تدبر ونقض الوحه المذكور بالوصية بحميع ماله أذا لم يكن عليه دين فأنها لا تعوز عند عققالور تقمع بريان الطريق المزوورفيها لانالم يضا حق التصرف في ثلث ماله بدون اجازة الورثة فإساسع تصرفه في تلتماله كالدالتصرف في ثلث السافي لماأن حسع ماله بعد الثلث الخارج عمل كأنه هومن الابتداء فيجب أن تنفذ وصبته في ثلثه أيضاغ وثم الى أن بأتى على الدكل وأجيب بأن الثلث بعدالدين محل تصرف المريض فلماأقر بدين انتقل عسل التصرف الى ثلث ما يعدد وليس الثلث بعدالوصية بشي محل تصرف المريض وصية وانما محل الوصية ثلث الجمو علاغيرفافترقا (قال) أي المدورى في منتصره (ومن أقر لاجني) في من ضه عال (نم قال هوا في ثنت نسبه منه) أي ثبت نسب المقراء من المقر (و بطل اقراره) بالمال (فان أقر لا جنسة ثم تزوحه الم يبطل اقراره لها بعلاف اله: ق والوصيمة حيث بطلنالهاأ يضاوقال زفر بطيل الاقبرارلهاأ يضالانها وارثة له عند دالموت فحصلت التهمة وهي المعتبر في الباب ولناماذ كرمالم نف بقوله (ووحسه الفرق) أي بين المسئلتين (الندعوة النسب تستندالى وقت العداوى فتبين اله أقرلابه فدالا يصمى يعنى ان النسب اذا ثنت ثبت مستندا الى وقت العلوق فتب بن بذلك أن اقر أرا لمر يضر وقع لوار به وذلك باطل ( ولا كذلك الزوجية لانها تقنصر على زمان التزوج ) يعي أن الروجية اذا ثبتت ثبتت مقتصرة على زمان العقد (فبقي اقراره الاجنبية ) فيصم يخلاف الهبة والوصية لان الوصية عليك بعد الموت وهي وارثة حينتذ والهبة في المرض في حكم الوصية على ما بأق سانه وفي وصابا الجامع الصفير ولوأن المريض أقر بدين لابنسه وهو مراني أوعد مأسلم الاس أوأعنى العبد عمات الرحل فالافراد ماطل لانه حين أفركان سب التهمة البنه مافاعًا وهوالقرابة التي صاربهاوار فافي فاني المال وليسهذا كالذي أقرلام أة ثم تزوجهالان سبب المهمة لم يكن هناك قائم اوقت الاقرارانهي (قال) أى القدو رى في محتصره (ومن طلق رُ وحسه في مرضه ألا ما مُأفرلها بدين فلها الاقلى من الدين ومن مديرا تهامسه ) أي من الزوج فال لامام الزيلعي فيشر حالكنزه فااذاطلقها يسؤالهاوان طلقها بلأسوأالها فلهاالم يراث بالغا مابلغولا يصيم الافرارلهسالانهاوارثة اذهوفاق وفسدبيناه في طسلاق المسريض أنتهى وقال نجيسم المدين الزاهدى فيشر ح محتصر القدورى وفي بعض النسخ والشروح ومن طلق دو جنسه في مرضه ثلاثا إسؤالها ثم أفرلها بدين والموضعان صحيحان والحكم فيهما واحد على ماقرره فى الجامع والمحيط غديرانه لولاالاقرارفني الوضع الاول ترثه اذامات في العدة وفي الوضع الثاني لاترثه ومع هذا آدا أقرلها بدين فلها

الاقل

فلامام أقرالخ فيابة هذه الصورة يندرج فانهالم تندرج فيساذ كره الشارح لمكان فم ف عبارة الكتاب والمذكورف الشرحل كان المقراء والاالاقرار

لوجودتهمة الابتار بقيام العدة فلعله استقل ميراثها و باب الاقرار الوارث مسدود فأقدم على الطلاق ليصع الاقرار بزيادة على ميراثها ولاتهمة في الاقرارة في المنافقة المن بعل المن بطل اقراره خلافا للاقرارة في المنافقة الاقرار الانهموجي بنفسه وقد حصل لغير وارث في صع ( ٣ ) كااذا أقر لاجنب تم تزوجها قلمنا

لانهمامة مان فيه لقيام العدة وباب الاقرار مسيدود للوارث فلعل أقدم على هذا الطلاق ليصيح اقراره لهاذ يادة على معراثها ولاتهمة في أقل الامرين فيشت

وفصل ﴾ (ومن أقربغلام بولدمنله لمثله وليسله نسب معروف أمه ابنه وصدقه الغلام بت نسبه منه الاقل من الدين ومن الميراث انتهى كلامه (أقول)قد اختلف رأياهما في استفراج هذا المقام والذي يطايق مامر في كتاب الطلاق من هذا الكتاب ماذكره الزبلعي فانه قال هذاك وان طلقها ثلاثا في مرضه بأمرها ثمأقر لهابدين أوأوصى لهابوصية فلهاالاقل منذلك ومن الميراث مكانت المسسئلة مقيدة هنسال بمسا فيدوالز يلعي ههنا ولايرى النقييدفائدةسوى الاحترازعا آذاطلقها بغيرأمرها ثماني تتبعث عامة المعتبرات حتى الجامع والمحيط ولمأظفر فيشئ منهابكون الحبكم واحدافي الموضعين المذكورين بل أينما وجدت المسئلة المزورةمذ كورةمع الحبكم المسفو روحدته امقيسدة بكون الطسلاق بسؤال المرأة أو بأمرهافالظاهرماذكرهالزيلني وأماع دمتعرض المصنف وصاحب البكافي وكثيرمن الشراحههنسا التفسيدالمدكو رفيحورأن بكون شاءعلى ظهوره مماصرح بهفى كتاب الطلاق تمان صاحب العنامة من الشراح وان قيد المسئلة ههذا أيضا بالقيد المذكو والاأنه فسرها حيث جعلها مثالا لمااذا كاللقر أوار الحالة الاقراردون الموت فغسيرهاعن وضعها الذكور في الكتاب فقال كااذا طلني وجنسه في مرضه ثلاثا بأمرها وقدأ قرلها بدين فلها الاقل من الدين والمديراث والمذكور في الكتاب تم اقرلها و بينهما ون الانهما أى الرائمة على المسلكة الكتاب (الانهما) أى الزوجين (متهمان فيه) أى في هذا الافرار (لقيام العدة) أشار بهذا الى أنوضع المسسئلة في الذا كان موت المقرقب لمانقضاء العدة وأمااذا كانمونه بعدانقضا بمافاقراره لهاجائز (وياب الاقرارمد ودالوارث فلعدله) أي فلعل الزوج (أقدم على هذا الطلاق ليصم اقراره أبهاذ يأدة على ميراتها) فوقعت المهدمة في أقراره (ولاتهمة في أقل الامرين فيثبت) أي أقل الأمرين قال علا الدين الاسبيب ابي في شرح السكاف ولو أقر لاحرأته مدين من مهرها صدق في ابينه وبين مهرمنلها وتحاص غرماء الصدة به لا به أقر عاعل انساء فانعدمت التهمة ولوأ أرت المرأة في مرضه أبقبض المهرمن زوجهالم تصدق لام ماأفرة بدين الزوج لأن القبض يوجب مثل المقبوض في الذمة ثم ما تقيان قد اصاوا لاقرار بالدين الوارث لا يصم انتهى وفي الفتاوى الصغرى المريضة اذا أفرت استيفاء مهرها فانمات وهي منكوحة أومعندة لايصع اقرارها وانمانت عرمنكوحة ولامعتده انطلقهاقمل الدخول يصم

وفلة وقوع الثانى ولار مبنى أن ماهو كثيرالدوران أهم السان واعا أفرد الثانى بفصل على حدة لانفراده وقلة وقوع الاول وفلة وقوع الأول والثانى وقلة وقوع الأول وفلة وقوع الأول وفلة وقوع الأفراده بعض الشروط والاحكام كاستظهر (ومن أقر بغد لام ولامثله) أى مثل ذلك الغلام (لمنسله) أى لمثل المقر يعنى هما في السن بحيث بحوز أن ولا المقر (وليسله) أى الغلام (نسب معروف) بل كان مجهول النسب (انه إنسه) أى أقرأنه ابنه (وصدقه الغلام) أى فها أذا كان يعبر عن نفسه فلا يشترط تصديقه كما صرحوا به قاطبة (ثبت نسبه منه)

الاقرارالوارث لايصموقد سنعوت الحاحب وراثته فيبطل اقراره بخدلاف الاجنسة فانهالم تكن وارتمفسل النزوج وان كان لغيره وقداستندالسبب كااداأقرلاحنى فيمرضه غادى سسه تدنسه فبطسل اقسراره وانام وستند كااذاأفرلاحسة تزوحهالم سطل والفرق ان المستند تسين كون الافرارالوارث يخدلاف غسره وفساكان وارمافي الحالى دون الوسط كااذا أقسرلزوجنسه نمأمانهانم تزوحها بعدمضي العدة ومأت بطل الاقرار عندأبي بوسف وجازء ندمجدوهو القياس لأنهاترث سدس ادث بعد الاقرار فلا يؤثر فماقسله فمالم يكنلبس عستند كااذأ اقر لشغص في مرضه غصم غمرض فات ووحمه قسول أبي بوسف وهوالاستعسانات الافرار الوارث باطللتهمة الأشار فاذاوح مدسد الوراثة عندالاقراروحدت التهدة والعقد المعدد فانم مقام الاول في تقرير صدفة

الوراثة عندالاقرارلان التهدة لم تكن مفررة لاحتمال زوال النكاح فلم يصح الاقرار في فصل على حدة بعدد كرالاقرار ما لمال

( قوله كااذا أقر لا حنبى ف صرصه ثم ادى نسبه ثبت نسبه فبطل اقراره) أفول والاقرار للابن المحروم اذا أسلم أوعنى به دالاقرار من هذا القبيل عنده على ما يجى وفى كتاب الوصية في فصل ومن أقر بغلام كا

شرائط أن يكون بوادمثل الشاله كىلامكون مكذمافي الظاهم وأنالا مكون الواد مابت النسب ادلوكان لامشع نبوته من غير موأن يسكفالقر فاقراءاذا كان معسولانه فدنفسه يخلاف الصغير الذيلابعير عن نفسه على مامر فى باب دعوى النسب ولاعتنع الاقراريه يسب المسرض لانالنسب من الموائج الاصلية وهو يازمه خاصةلس فسه عميله على الغرفشت واذاثت كان كالوارث المعروف فسارك ورثته قال(و يجوزانرار الرحل الوالدين الح) هذا سانمأ يحسبوزالاقراريه ومالا يجوز اقرار الرجل بالوالدين والولدوالزوحة والمولى دعني مولى العشاقة سواه كان أعلى أوأسفل جائرسواء كانافرارمبهؤلاء فى مالة العدة أوالمرض

(قوله لقلنه) أقول هسذا وحسه الناخسير وأماوجه ذكره في فصل على حدة فلم متعرض له لقلهوره عال المصنف (ويجو زاقرار الرجل الخ) أقول وفيه بحث فان الاقرار بأمومية المرأة فيسه تحميل النسب على فوت بنسه وبسين اقرارها فرق بينسه و بسين اقرارها

وانكان مريضا) لان النسب عما ملزمه خاصة فيصح اقر ادوبه وشرط أن ولدمثله للله كى لا يكون مكذبا فى الظاهر وشرط أن لا يكون له نسب معروف لا نه يمع ثبوته من غميره و أنحا شرط تصديقه لا نه في يد نفسه اذ المسئلة فى غمالام يعسبر عن نفسه مخملاف الصغير على ما مرمن قبل ولا يمنع بالمرض لان النسب من الحوائج الاصلية (و يشارك الورثة فى المسيرات) لا نه لما ثبت نسب منسه صار كالوادث المعروف فيشارك ورثته قال (و يجوز اقراد الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى)

جواب المسئلة أى ثبت نسب الغلام من المقر (وان كان) المقر (مريضا) الى هنالفظ القدوري في عنصره قال المنف في تعليل المسئلة (لان النسب عما بازمه خاصة) يعني أن النسب في الصورة المسذكورة بمايلزم المقرخاصة ليس فيه حل النسب على الغير (فيصم اقراره به) وان كان صريضالان اقرارالمريض اغيالاً يصم فيمافيد ما المهمة طق الغدير ولا تهمة ههنا (وشرط أن يوادم المائله كالا مكونمكذبافى الطاهر) فسلايصم اقراره (وشرط أن لامكون فنسب معروف لانه) أى لان كون نسبه معروفًا (عنع ببوته من غيرة) لان النسب لايقبل الفسخ بعد ببوته (وانما شرط تصديقه) أى تصديق الغلام (لانه في مدنف ما الالمسئلة في علم بعلم عن نفسه) واذا كان في دنفسه يعسبرفلايدمن تصديقه لاناطقه فلاشت بدون تصديقه كذاذ كرفى التبيين (أقول) بنتقض هذا التعليل بالاقرار بغيرالنسب كالمال وتحوه اذلا يشترط فيازوم ماأقر به هناك تصديق المقراه ولمكنيرد الافراد برده على ماتفرو في صدر كاب الافراد مع بريان أن يقال في ذلك أيضا إن المست في فنه في أن لاينبت مدون تصديقه وقال في البدائع لان اقراره ينضمن ابطال يده فلا يبطل الا رضاء انتهى (أقول) تضمن الاقراد بالنسب ابطال يدالقراه عدل المنع فتأمسل وقال في التسهيل لما فسهمن الزام حقوق النسب فسلا بنزمه الامالتزامة انتهى (أقول) هذا أظهر الوجوه والحق عندى اذلاشك اله يترتب على ثبوت النسب حقوق كثبوت الارث ولزدم النفقة وماأشبههما وفيعضها مشقة على المقراه فني الافرار بالنسب الزام تلك الحقوق فلامدمن النزام المقراه اياها حتى لا يتضرر بخلاف الاقوار بالمال وتصوما ذهو نفع عض القرله ففيه بدّمن التزامه ( بخدالف الصغير ) الذي لا يعبر عن نفسه لانه في يدغيره فلا وشسترط تصديقه (على مامر من قبل) أى في بابدعوى النسب من كاب الدعوى (ولاعتنع بَالْمِضْ)أى لايمتنع الاقرار بالنسب بسبب المرض (لان النسب من الحوائج الاصلية) فصاد كالسكاح عهرالمدل (ويشارك الورثة في المراث) هذامن تمة كلام القدوري في عنصره أي ويشارك الغلام المقرلة بالبنوة سائر الورثة فيميراث المقرقال المصنف في تعليسله (لانه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته ) أى ورثة المقر بالنسب (قال) أى القدورى في منتصره (ويجوزا قرار الرجل بالوالدين والولد) أى بالشرائط الني مربياتها كاصرح به في الكافي ومعراج الدراية وسائر المعتبرات (أقول)لايذهب عليكأن المسئلة المتقدمة مندرجة في هذه المسئلة اذلايدل عليها صراحة قوله ههنا والوادفاذا كانت الشرائط المعتبرة هناك معتبرة ههناأ يضالم يكن اذكرتاك المسئلة فياقبل على الاستقلال كاوقع في مختصر القدوري وعامسة المتون فائدة يعتستها كالايحنى والهدد الم يفع كذلك فى الاصل والحيط وعامة معتبرات الفتاوى (والزوجة) أى ويجوزا فراد الرجل بالزوجة ولكن بشترط ههناأن تكون المراقط السةعن روح آخر وعدته وأن لاتكون تعت المقر أختها ولاأربع سواهانص عليه في الكافي والشروح (والمولى) أي ويجوز اقراره بالمولى بعد في مولى العناقة سدواه كان أعلى أو أسفل هذااذالم يكن ولاؤه فابتام الفريان الولاء عنزلة النسب وتبوت النسب من الغير عنع صفالا قرار بالنسب فكذلك في الولاء كذا في الذخيرة وغيرها فالصاحب النهامة اعلم أن هذا الذي دروهه عامن صعة

الدليسل كاترى بدل عسلي صحة افراره بالام كصنه بالابوهم رواية تعضة الفسقها وروابة شرح الفرائض للامامسراج الدين والمصنف والمذكور فالمسوط والايضاح والجامدع الصغيرالامام المحسوبي انآقرارا لرجسل يصح بأد بعسة نفر بالاب والآن والمسرأة ومولى العتافسة فالصاحب النهامه والدنعالى أعربصت وتسدعرف صعسه بدلالة الدليل المذكور ويقسل افسرارالمرأة بالوالدين والزوج والمولى لماسناأته أفرعا بازمه الخ وفال في السوط وافر أرالمرأة يصح شدنه نفسر بالاب والزوح ومولى العتافسة والاحربي ذلكماذ كرناولامقدل مالواد لانفيه تحسميل النسب عــلى الغيروهوالزوج لان النسب منه فال الله تعالى ادعوهم لا مائهم وعلمه الاجاع الاأن يصدقها الزوج

ولى كما بينا) انه افر عما الزمه وليس فيه تحصيل النسب على الغير) أقول النسب على الغير القراد به في الصحة والمرض سواء والنسب على الغيراذ المات (ولايقبل) أى تحميل المراز المرأة النسب على الغيراذ المات النسب على الغيراذ المات النسب على الغيراذ المات النسب المات المناد على الغيراذ المات وهم لا ينهم (الاأن يصدقه الزوج) المتر وج فاقسرارها بالولد بهذا القيد صحيح في المرجة والمولايقبل بالولد كافصلناه في القول السابق

الانه أقرعا بلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير (ويقبل افرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى) لما بينا (ولايقهل الولد) لانفيه تحميل السب على الغيروهو الزوج لان النسب منه (الاأن يصدقها الزوج) اقرار المقر بالام حيث قال بالوالدين موافق اروايه تحف فالفقهاء ورواية شرح الفرائض الامامسراج الدين والمصنف وتحالف لعامة النسخ من المدوطو لايضاح والجامع الصفعر للامام المحبوبي وغسيرهما والله تعالى أعلم بصعة مانتهى كلامه تال المصنف في تعلب لمسئلة الكتاب (لان أقر عنا يلزمه وليس فسمقه ميل النسب على الغمير) فتعقق المقتضى وانتنى المانع فوجب القول بجوازه فالصاحب العناية وهدذا الداسل كاترى يذلء لي صحمة افراره بالام كحدة له بالاب م قال قال صاحب النهاية والله تعالى أعلم بصمته وفد دعرفت صعته مدلالة الدليل المذكورانتهى يعنى أن صعته مقررة مدلالة الدليل المذكورعليها فلاوجمه لترددصا حب النهامة فيهما كايشعر بهقوله والله تعالى أعسار بصمته (أقول) فيه بحث أماأ ولافسلان دلالة الدليل الذكورعلى صحة اقراره بالام منوعة فانمن شرائط صعة اقراره بالام تصديق الاماياه وفيه تحميل النسب على الغسيروه والزوج وذلك لا يحوز ولهذالا يقبل اقرارالام بالواد بانفاق الروايات كاسياقي فاذالم يجر تصديقها اباءلم يحزاقراره بهالاستلزام انتفاه الشرط انتفاء للشروط وأماثا سافي لانتردد صاحب النهامة في صحة اقرارة بالأم اعمانشا عماصر حبه في عامة الروايات بأن اقرار الرجل بصح بأربعة نفر بالاب والابن والمرأة ومولى العتاقة وذكر العدد عنع الزيادة والنقصان على ماعرف فى الآمول فلمالم يجسزا قراده بالام على مقتضى ماذكر في تلك الروايات جازاً ن يكون دليسل ذلك أقوى من الدليك المذكور في الكتاب الجوافهان الدليسل المذكور فيه هو القياس اللي وجازأن يكون دليل عدم الجوازهوالنص أوالاجاع أوالقياس الخسني الذي هوالاستعمان وبكل واحدمنها ينرك القياس الحلى وان كاندليل ذاك هوالقياس الحلى أيضافلا أقلمن المساواة وعدم اطلاعناعلى دليل ذاك لا يقتضى عدم سوته عند الجم تدين فالمدار في صعة أحد الجانيين صعدة النقل عنهم الغمير فتأمل واعتنرض بعض الفضلاع على مسئلة الكتاب والدلسل المذكورة به بأن الافرار بأمومية المرأة فيه تحميل النسب على الغيراذا كانت منزوجة فمنبغى أن لايقبل فان قيد بعدم الزوج لم يبق فرق بينه وبين أقرارها بالوادهان اقرارها بالواديصم أيضاادا أخذم ذاالقيدفلا يظهروجه لاسات هذا ونفي ذلك انتهى (أفول)لانسام أن الافراد بأمومية المرأة فيه تحميل النسب على الغيروان كانت متزوجة بل فيه تحميل أبوة الزوج أيضاب اعلى كونه أمسل في السب فكانه أفرعلى نفسه بالانتساب اليه أيضاوعن هذا فالوافى الاقراد بالاب صراحة ان المقر بالاب ألزم نفسه مالانتساب اليه ولم يقسل أحدان فيه تحميل نسب نفسه على الغير بخدلاف اقراد المرأة بالولافان فيه تحميل نسب الغيرعلى الغيروه ونسب الولاعلى الزوج والاقرار الذى فيهجل نسب الغسرعلى الغيرافرارعلى غيره لاعلى نفسمه فكانه دعوى أوشهادة والدعوى المفردة ليست بجحة وشهادة المفرد فهما يطلع عليه الرجال وهومن بابحة وقالعباد غيرمقبولة كذافى البدائع وغيره (و بقيل اقرار المرآ مالوالدين والزوج والمولى لما بيناً) أنه أفر عما للزمه وليس فيه تحميل النسب على الغسير والانوثة لاغ عصة اقرارها على نفسها و يستوى في صفة الاقرار بالاشياء المهذ كورة حالة الصحة وحالة المرض لان حالة الرض اغما تخالف حالة الصحة باعتبار تعلق حرق الغرماء والورثة بالتركة فعالا يتعلق به حق الغرماء والورثة كان الاقرار به في الصعة والمرض سواء والنسب والسكاح والولاء لابتعلق به حق الغرماء والورثه كذافي المسوط (ولايقبل) أى لا يقبل اقرار المرأة (بالواد) وانصدقها (منفيه) أى في اقرارها بالواد (محمل النسب) أى تعميل نسب الواد (على الغيروهوالزوج لان النسب منه)أى من الزوج قال الله تعالى ادعوهم لا تأثمم (الاأن يصدقها الزوج) لانالمن الوتشهد بولادته قابلة )لان قول القابلة في هذا مقبول وقد مرفى الطلاق وقد دركا في الطلاق وقد دركا في اقرار المرأة تفصد بلافي كتاب الدعوى ولابد من تصديق هؤلاء

استثناء من قوله ولا قسل مالولد يعنى ادامد دقها الزوج يقسل افرارها مالولد (لان الحق له) أى الزوج فيثبت بتصديقه (أوتشهد بولادنه قابلة) أى أوالا أن تشهد قابلة بولادته أى سولد دلك الوادمن ال الرأة وفي بعض السيخ بولادتها أى بولادته اأماه فني هذه النسخة أضيف المدرالي الفاعل وترك المفعول وفى الاولى عكس الأمر ( لان قول القابلة في هـذا ) أى في هذا الخصوص (مقبول) اذا لفرض أن الفراش قائم في تاج الى تعمين الولدوشها دتم افي ذلك مقبولة ( وقدم في الطلاق) أى في باب شوت النسب عندقوله فانجدالولادة شت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لونفاه الزوج بالاعن لان النسب يدن بالفراش القائم ( وقدد كرنافي اقرار المرأة تفصيسلاف كتاب الدعوى ) من هذا الكتاب وذلك التفصيل هوأن اقرارها بالوادا عالا يصم بدون شهادة فابلة بالولادة اذا كانت المرأة ذات ذوج وانكانت معتدة فلابدمن عجة نامة عندأى حسفة رجدالله وأمااذ المتكن منكوحة ولامعتدة فالواشت النسب منها به ولهالان فيه الزاماعلى ننسهادون غيرها والاصل في جنس هذه المسائل أن من أقر بنسب بلزمه في نفسه ولا يحمد المعلى غسره فاقراره مقمول كالقيل اقراره على نفسه يسائر المقوق ومن أقر بنسب يحمله على غديره فاله لا يقبل اقراره كالا يقبل اقراره على غديره بسائر المعوق كذافى شرح الاقطع فال قلت لاى معدى شيت نسب الوالمن الابدون الام مع أن الواد وادمنهما ومافائدة سوت أسبه من الابدون الام ومافائدة شوت النسب من الرجل في الآربعة أوالهسة المذكورة دون من سواهم مع أن الرحل إذا أفر بالاخ بعد موت أسبه يشاركه في تركة أسه على ماسياتي فى الكتاب وكذلك يجب عليه نفقه الاخ المفرله حال حيامه كاذكرف المحيط والذخيرة قلت أماالاول فلا والدمنسوب الى الاب دون الاملقول تعالى ادعوهم لا ما مهم وقوله تعالى وعلى المولودله رزقهسن حيث أضاف الولد الى الاب بالم الملك ولذلك اختص الاب النسب وأما فاثدة اختصاص مدوت التسب من الاب فهي صحة اقرارالاب بالولدوو حوب نفقة قالولد على الاب على وجده الاختصاص حتى لايشاركه فيهاأحد كالايشاركه أحدفى نسمه وأمافا ثدة شوت النسب فحق هذه الاربعة أوالحسة فهي شوت على طريق العموم لاعلى طريق الخصوص أى ان حقوق المقسرة كانازم عسلى المقر كذلك تلزم على غير المقر تقرير الصدة افراره حتى الداذا أفر بالابن مثلا فالابن المقرفيرث من المقرمع سائر ورثته وان جدسا رالور تذلك و بردمن أبى المقر وهو حد المقرا وان كان الحد يحد منونه لابنه وأماقما سوى الار بعسة أواللسة فلسالم بصواقرا والمفر به ظهرانه في موضعين أحدهما عدم اعتبارا قراره فيما يلزم غبرهمن الحقوق حتى انمن أقر مأخوله ورثة سواه يجعدون اخوته فسات المقر لارث الاخ معسألر ورثته ولارئمن أبى المقروأ مه يحد الاف من صم اقراره في حقه كاذكرناه والنابي محمة رجوع المقر عما أقرف حق من سوى الاربعة أواله سة وعدم صحته في حق هؤلاه فان من أقر في مرضه بأخ وصدقه المقرلة ثمرجع عاأقر يصع حتى الهلوأ وصىعاله كله لانسان بعد الاقرار بأخ كانماله كاسه للوصى لهلان النسب لمالم بثبت كآن افراره بالاخوقع باطلافيصع رجوعه عماأقر وأماأ خذالاخ المقراه تركة القرعندعدم المزاحم فليس باعتبار صعة الافرار بالنسب بل ماعتباران دالك صار بمنزلة الموصى بجميع المال وباعتباران اقراره حمقف حق نفسه لافي حق غيره ولذلك فلناما ستحقاق المقرله المفقة على المقسر في حال حيانه الى هـ ذا كاه أشار في الذخيرة وفي الجامع الصغير للامام المحبوب فال المصنف (ولابد من تصديق هؤلاء) أى لامدمن تصديق المقرلهم المذكور بن لانهم في أنفسهم فيتوقف نفاذ الافرارعلى تصديقهم كذافى الكافى وغيره الاآذا كان المفرلة صغيرا فى يدالمقر وهولا يمبرعن نفسه

لانالخ إه أوتشهد القابلة مالولادة اذالف رص ان الفرراش قائم فيعناج الى تعييين الولدوسهادتهافي ذلك مقبولة وقدمرفي الطلاق (فوله وذكرنا في اقرار المرأة تفصيلاف كتاب الدعوي) يرمديه ان اقرارها بالولداعالايصم اذا كأنت ذاتزوج وأمااذالمتكن منكوحة ولامعتدة قالوا يثدت النسب منهابق ولها لانفسه الزاما على نفسها دونغـ يرها (ولامدمـن تصديق هؤلاء) والمرأة شرط صعة تصديقها خاوهاعن زوج آخر وع دنهوأن لاتكون أختها تحث المقر ولاأ ربعسواها

وبصح التصديق في النسب بعدموت المقر لانه عما يبقى بعد الموت وكذا تصديق الزوجة بالزوجمة بعدموت الزوج المقر بالاتفاق لانحكم السكاح باق وهو العدة فانه اواجبة بعد الموت وهي من آثار السكاح ألاترى أنها مدر (٧٠) تغسله بعدالموت لقمام النكاخ

> ويصح النصدين في النسب بعدموت المفرلان النسب ببقي بعد الموت وكذا تصديق الزوحة لانحكم النكاح بأف وكذا تصديق الزوج بعسدموته الارالارث من أحكامه وعندأبي حنيفة لايصرلان النكاح انقطع بالموت ولهذالا يحله غسلها عندنا ولايصح التصديق على اعتبارا لارث لانه معدوم حالة الاقرار وأنما يثنت بعد الموت والنصديق يستندالي أول الاقرار

أوعبداله فيثنت نسبه بمحردالا فرادولو كان عبد العبره يشترط تصديق مولاه كذافي التبيين (ويصم التصديق في النسب بعد موت المقر ) يعني أن المقرل بالنسب اذاصد ق في حال حياة المقر يصفر فكذا اذاصـ دق بعدمونه (لان النسب ببق بعد الموت) فيصم تعديق المقرلة بالنسب بعدموت القرحتي بثمت أحكام النسب فأسرها فال تاج الشر يعمة ولايشكل هذا بايجاب البائع اذامات فبدل قيول المشترى لانالاقرارتام في نفسه والمصديق شرط فكان كاأذاباع بشرط الخيار للشترى ثممات البائع لايبطل أما الايجاب ثمـة فليس بتام لان القبول ركن انتهى (وكذّا تصـ دبق الزوجـة) أى وكـ ذَا يصح تصديق الزوجية زوحها في الافرار بالزوحية بعدمون الزوج المقر مالاتقاق حتى بكون لهاالمهر والميراث (لان-كم النكاح) وهوالعدة (باق) بعد الموت فان القدة واجبة بعد الموت وهي من آثار النكاح ألارى انها تغسله بعد الموت لقيام الذكاح من وحه (وكذا تصديق الزوج بعدموتها) أى وكذا يصح تصديق الزوج المرأة بعدموتهافى الافرار بالزوحية فعليهمه رهاوله المراثمنها (لان الارتمن أحكَّامه) أَد من أحكام السكاح وهو مما يبق بعد الموت كالعدة وهذاعند أني يوسف وتح درجهما الله (وعندأبي حنيفة لابصر) تصديق الزوج بعدموتها (لان السكاح القطع بالموت) حتى يجوزله أن يتزوج أختها وأريماسواها (ولهدالايحلله غسلها) بعدموتها (عندنا) والاعدة عليه ليصح باعتبارها كافى العكس (ولا يصم التصديق على اعتبار الأرث) هـذابواب والمقدر يردعلى قول أبي حنينة تقريره سلناأن تصديق الزوج اياها بعدموتها الايصح تطراالي انقطاع النكاح بالموت بدليل أن الزوج لا يحلله أن يفسل زوجته بعدموته اما تفاق أصحانا ولكن لم لا يصير تصديقه اماها بعدموتها تطسراالى الارث الذى هومن حقآ أرال كاح أيضافقال لايصم النصديق على اعتبار الارث (لانه) أى لان الارث (معدوم عاله الاقرار) أي حاله اقرار الزوجية بالنكاح (وانما ينبت) أي الارث (بعدالموت والنصديق يستندالي أول الافرار) قال صاحب العنابذ معناه ان التصديق هوالموجب لنُبوت السَكاح الموحب الارث والاعكن أن ينت الارث انتهى (أقول) الا يعنى على الفطن أن معينى كلام المصنف ههناأن التصديق يستندانى أول الاقرار بالنكاح والارث معدوم في تلك الحالة فلاعكن اعتبار صحمة النصديق ناعتباد الارث المعدوم وقتئذ وأماا لمهنى الذىذكره صاحب العناية فع كونه بما لايساعده عبيارة المصنف أصلالس بسديدههنا أماأولا فلانه لمبقل أحدبان التصديق يثبت بنفس الارث حتى سترأن بقال في الحواب عنده لاعكن أن يشت النصديق بالارث الشوت الارث به بل قيل ععة القصديق باعتبارمصادفته وقت الارث الذي هومن أثار السكاح ولاينافيه شروت نفس الارث بالتصديق وأماثانها فسلان ذلك يتنقض عاذا كان التصديق قيسل موتها فانه بصحا تفا فالمصادفته وقت تبوت النكاح مع أنه يحرى أديقال الاصديق هوالموجب البود النكاح فلاعكن أن يشت بنبوت السكاح وأمأ المافة الانه بلزم حينة فأن بكوز قول المصنف لانهمعدوم حالة الاقرار واعما يثبت بعدالموت ضائعا مستدركالجر مان ذلك المعنى والنفسرض إن الارث موحود حالة الاقرار ماست قبل الموت تدبرو قال صاحب العناية ولقائل أن يعارض فبقول لا يصم النصديق على اعتبار العدة لانهامعدومة عالة الاقرار المعارضة مدفوعة عن المصنف

وكذاتصديق الزوج بعد موتهالان الارثمن أحكام السكاح وهوعماسة بعدد الذكاح كالعسدة وهسذا عندهما وفال أبوحنيفة لايصم لان النكاح انقطع بالموت ولاعدة عليه أيصم ماعتمارها ولايصم التصديق عسل اعتسار الارثلانه معدوم حالة الاقرار واعما يشت بعد الموت والنصديق يستند الىأول الاقرار معناهان التصديق هو الموجب لشوت النكاح الموحبالارث فسلاعكن أنيثيت بالارث ولقائل أن يعارض فيقول لايصم النصديق على اعتسار العسدة لانهامعدومة حالة الاقسرار وانماتشت بعد الموت والنصديق يستند الىأول الاقرارو مفسرها ذكرتمو عكنأن محابعنه بأنالعدة لازمة للوتعن نسكاح بالاجاع فحازأن يعتبرالنكاح المعاين فاثما باعتبارهما فكذاالمقربه وأماالارث فليس الازمة لحوازأن تكون المرأة كابية فلم يعتب برقاع اباعتباره (قوله معناه أن النصديق الخ) اُقول فيه بعث (قوله ولقائل أن يعارض) أقول هــده

(٣ - تكمله ابع) فانه معين أن الموادمن - كم السكاح في قوله حكم النسكاح باق هوالعدة فلعله أراد به مثل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسلها مآنه نابت فى حال النكاح أيضا ولوعينه لامكن أن يفال أراد بالعدة ما يلازمها من أمثال ماذ كرفا مجازا فلا اشكال قال (ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولدة والاخوالم لا يقبل اقراد مق النسب) لان فيه حل النسب على الغير

واغاتنت بعدالموت والتصديق يستندالي أول الافرار ويفسر عاذكرتم وعكن أن يجاب عنمان المدة لازمة للوت عن نسكاح مالاجاع فجارات بعتب والنسكاح المعاين فائما ماعتسارها فسكذا المقر مهوأما الارث فالس والازم له خوازأت تكون الرأة كتاسة فا يعتم قاع الاعتباره أنته ي كالامه (أقول) حوابه اس بتام لان العدة أيضاغ مرلازمة للوت عن ثكاح عنسداً ف حنيفة طواز أن تكون المراعد مات عنهازوجهاالذى أوتكون عربية خرجت الينامسلة أودمية أومستأمنه غ أسلت أوصارت دمية فانهلاء دةعليها في هذه الصور عنداً في حنيفة رجه الله اذالم تكن حاملا كانقر رفي عله والمعارضة المذكو رةانما تردعلي قول أي حذفة فالخواب المزبور لايدفعها على أصله ثمان بعض العلماء قال بعد نقل ماذكره صاحب العنامة فهدذ اللقام الطاهرأن مراد صاحب الهدامة أن التصديق يستند الى حالة الاقرار وفى نلك الحالة لايحب الارث بل هو حكم يحب ويشت بعدا لموت فتى صحعنا الاقرار صحنالا ثبات الارث ابتداء فيكون النصديق واقعافي شئ وهوفي الحال معدوم من كل وحه وهو النكاح وأشمرالي هــذافى النهاية فلاترد المعارضة أصــلالان وحو بالعدة النث فيل الموت فلا يكون التصديق واقعافي نكاح معدوم من كل وحد الى ههنا كالرمه (أقول) نع اشيرالى ذلك المعنى في النهامة وغسيرها ولكن فواه فلاترد المعارضة أصلاعنوع قوله لان وحوب العدة فابت قبل الموت ان أواديه أن وحويها فامت قب ل الموت في المقدة بالطلاق قدم لكن ذلك لا يحدى تفعاا ذال كلام في المعتدة بالموت وان أراديه أن وحويها استفيدل الموت فالمعتدة بالموت أيضافمنوع بلوحو ماف المعتدة بالموت بعدالموت كالايحنى وصرحيه في النهاية وغرها وقال بعض الفضلاء هذه المعارضة مدفوعة عن المصنف فانه لم يعد من أن الراد من حكم الذكاح في فول حكم الذكاح ماق ه والعدة فله له أراد به منسل حرمة التزوج نزوج آخرودل غسلهافانه عابت في حال النكاح أيضا ولوعينه لامكن أن يقال أراد بالعسدة ما يلازمها من أستال ماذكرنا يحازاف الااشكال انهى كلامه (أقول) ماذكرممن مشل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسسلها ليس بحكم مستقل للنكاح بغدا الموت بأهومن متفرعات العدة كالايخني على العارف بالفقه فاذاله يصع النصد بقعلى اعتمار العدة لم يصع ذلك على اعتمار ماهومتفر ععليها لان سقوط الاصدل عن حيزالا عتمار يقنضي سقوط الفرع عن حيز ذلك أيضا فالاشكال ماق فان قبل اذا أقر رحل لرحسل بعبسدف ات العيدوترك كسبا اكتسبه بعد الافرار مصدقه المقرلة استحق الكسب والارث في مسئلتنا كذلك قلنا الكسب يقع ملكامن الابتسداه لمالك الرقسة لانه في حكم المنفعة ومن ملك رقبة ملك منافعها حكمالهافيص عرالاقرار بالعبد اقرارا بأن الكسب للقرله فيصرفهامه عنزلة قمام العدفأماالارث فاعاشت بعدموت المرأة على سيل الاسلافة عنها سسب الزوجيسة لاجح الاقرار والمستحق عليه ابالنكاح بفوت وتهافس في تصديقها بعد فذلك دعوى ارث مبتدا كذافي الاسرار والايضاح وغيرهما (قال) أى القدورى في معتصره (ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد) الصلى ( غُوالاخوالم ) وتحواله دوان الان كاصر حجماً يضاف الكافي (لايقب ل اقراده في النسب) وان مستقعالمة (له يؤلايد فيسه من البينسة كاذكر في التحف وغيرها (لأن فيه) أى ف هذا الاقرار (حل النسب على الغيير) فإن في الاقراد بالاخ حسل النسب على الاب اذا لمقرك بالاخوة مالم يكن ان أبى المقرلا يكون أخاله وفى الاقرار بالم حمل النسب على الحدد ادالمفرله بالعمومة مالم مكن اسحمد المقرلا يكون عماله وفي الافرار بابن الان حسل النسب على الابن اذا لمقرله لا يكون ابن المقرما م يثبت بنوتهمن ابن المقر وفي الاقسرار بالمسدحل النسب على الاب ادالمقرله لايكون حدا المقرمالم شت

قال (ومنأقربنسسمن غیرالوالدینالخ) ومنأقر بأخأوعملمیقبلفیالنسب لانفیه-حلهعلیالغیر (فانكانه وارث معروف قريب أونعيد فهو أولى بالمراث من المقرلة) لا به لمالم يثبت نسبه منه لا يزاحم الوارث المعروف (وان لم يكن له وارث استحق المقرله مسيراته) لان له ولا به التصرف في مال نفسه عنسد علم الوارث ألا برى أن له أن يوصى بحمعه فيستحق حميع المال وان لم يثبت نسبه منه لما فيه من حل النسب على العسير وليست هذه وصيرة حقيقة حتى ان من أقر باخ ثم أوصى لا تر بحميع ماله كان الوصى له ثلث حميع المال خاصة ولوكان الإول وصية لا شعر كان فقيل لكنه عنزلته حتى لواقر في مرضه بأخوص لدقة المقرلة ثم أنكر المفروز اثنه ثم أوصى عماله كله لا نسان كان ماله الموقى له ولول يوص لاحد كان ليت المال لا نرجوع عصير لان النسب لم شت فيطل اقراره قال (ومن مات ألوه فاقر بأخ لم يشت نسب أخيه) لما بذا (و يشاركه في الارث)

أونه من أبيم (فان كانه) أي المقر بحوماذ كر (وارث مصروف قريب) كا صحاب الفروض والعصيبات (أو بعيد) كذوى الارجام (فهو) أي الوارث المعروف (أولى الميراث من المقرله) حق لوأقر بأخ وله عمة أو خالة فالارث العمة والخالة ( لانه أسالم شعب تسسيه ) أى نسب المفرَّلة (منه) أي من المقر (الامراحة مالوادث المعروف) قال في النهامة قوله فان كانية وارث بالفاء بعد قوله لا يقلسل اقراره في النسب وقع في محزه لان هـــذا نتيجــة ذلك فصورة ذلك أن الرحس ادا أقرفي مرصه تأخ له من أبيه وأمدأو بال ألن له تممات وله عدة أوخالة أومولى موالاة فالمدراث للعدة والخالة أوالمولى ولاشي للقرلة لان النسب لايثبت باقراره فسلا يستحق المفسرة مع وارث مغر وف إنتهى (وان أيكن أم) أي المقر (وارث )معر وف (استعنى المقرة مسيراته) الانه أقر بشيئين بالنسب و باستعقاق ماله بعد و وهوفي الاول مقرعلى غيره وافراره على غيره غيرم عتبراذ لاولاية له على غيره وفى الثائى مقرعلى نقسة وافراده على نفسه معتبر (لان أه ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم أوارث ألارى أن له أن وصى يحمد ع) أى بجميع ماله وقد جعدل ماله للقرله فيما تحن فيه بافراره باستعقافه ذلك بعده (فيستحق) المقرلة (جيع المال وان لم بثبت نسبه) من القر (لمافيه) أى في الا فرار المزور (من حمل النسب على الْغير وليست هذه) أىهذه الصورة أوالقصية بعلى الاقرار المذكور (وصية حقيقة) أوضع ذلك بقوله (حتى ان من أفر بأخ ثم أوصى لا خر بجميع ماله كان الموصى له مُلث جميع المال ولو كان الاول) يعسني الاقرار بالاخ (وصية لاشتركا) أى الاخوالموصى له بجميه عماله رفسفين لكنه) استدراك من قوله ولست هذه وصبة حقيقة أى ليكن الأقرار المذكور (عنزلنه) أي عيزلة الوصية بتأويل الايصاء ولمرى أن المصنف يفرط في المساهلة في أمرالتسذ كير والتأنيث في كتابه هذا كا ترى ومنذاكأنهأشارفيسامرآ نفاالىالاقرار بلنظةهسذه وأرجعههناالىالومسية ضسيرالمذكر (حتى لواقرفى مرضه بأخوصدقه المقرله غمأنكر المقروراته غمأوصي عله كله لانسان) وماتولاوارث له (كانماله) جيعا (للوصى له ولولم يوص لاحدكان) ماله (ليت المال لان رجوعه) أي رجوع المقرالمز بور (صحيم) يعنى أن انكاره رجوع والرجوع عن مثل هـ ذا صحيم عنزلة الرجوع عن الوصية (لان النسب لم بثبت فبط ل اقراره) وينب غي الثأن تعرف أن الرجوع عن الاقرار بالنسب انمايصم اذا كان الرجوع قبل أوت النسب كافحن فيسملان النسب لم بثبت لكونه تحميلا على الغير وليس أهذاك وأما اذا ثبت النسب فلا يصم الرجوع بعدداك لانالنسب لا يحتمل النقض بعسد ثبوته (قال) أى القدورى في مختصره (ومن مات أبوه فأقر بأخ لم بثنت نسب أخيه لما بينسا) أن فيه حسل النسب على الغسير (ويشاركه في الارث) أي يشارك المقرله بالاخوة المقر في الارث منأبيه وبه قالمالك وأحدوا كثرأهل العلم وقال الشافعي لايشاركه في الارث لعدم ثبوت النسب

وأمافى الارث فاماأن يكون 4 وارث معروف قسريما كان كذوى الفروض والعصبات مطلقاأ وبعيدا كذوى الارحام أولايكون فان كان فهوأولى المراث من المغسرة هسفالانعليالم مثنت نسمه لمراحم الوارث العروف وان لم يكن استعق المقرله معرائه لانه أقريشتن بالنست و باستعقاق ماله بعده والاول اقرارعلي غيره وهوغ يرمسموع والثاني على نفسه وهسومهوع لان له التصرف في مال نفسه عندعدم الغريم والوارث - في لوأوصى محمدعه استعقه الموصى ا وبنية كلامهلانختاجالي بيان (قولەومنمات أبوء فأقر بأخ إشت نسبه ببى على ماذكرناه ان الاقرار على فسه صحيح (فيشاركه في الارث) وعلى الغيرغسر صحيم فلينفث نسسبة وهو المنهورعن أي حنفتوان كان القرأحد النعن لم نثعت السبأنضا والقسرل شارك المقرقى الارتساء علىمأمرمنالاصل

لاناقراره تضمن شيئين حل النب على الغير ولاولاية له عليه والاشتراك في المال وله فيه ولاية فيثبت كالمسترى اذا أقرعلى المبائع بالعنق لم يقب لل أقراره حلى لا يرجع عليه بالثمن ولكنه يقب ل في حق العنق قال (ومن مات وترك ابني وله على آخرمائة درهم وأقرأ حده ماأن أباه قبض منها خسين لاشي المفر وللا تخرخ سون)

وحكى ذلك عن ابن سيرين قال المصنف في تعليدل الشاركة (لان اقراره تضمن شيئين) أحدهما (حل النسب على الغير ولاولاية 4) أى للقر (عليه) أي على الفير فلاينبت (و) الثاني (الاستراك فى المال وله فيدولاية ) لانه أقرار على نفسه وله ولاية على نفسه (فيئيت) ومثل هـ ذاليس بممتنع ( كالمشترى اذا أفرعلي الب أمع بالعنني) أي بعنتي ما اشتراء من ذلك السائع ( الم يقب ل اقراره ) ف حقّ الرجوع بالنمن على البائع (حنى لا يرجع عليه بالثمن) لكونه إفرارا على الغير في حق الرجوع بالثمن (ولكنه يقبل) اقراره (في حق العنق ) حتى يعتق عليه مااشترا ملكونه افرارا على نفسه في حق ذلك واعسام أنه اذا قبسل أقراره في حق نفسسه يستحق المقرة نصف نصيب المقر عنسدنا وعنسدمالك وابرأى ليلي يجعل اقراره شائعا في التركة فبعطى المقرمن نصيبه ما يخصه من ذلك حتى او كان استخص مأت أووه أخمع روف فأفر بأخ آخر فك منبه أخوه المعروف فيه أعطى المفراه ف مافىده عندنا وعندهما ثلث مافى يدهلان المقر قدأ قراه بثلث شائع فى النصفين فينفذا قراره فى حصته و بطل ما كان فيحمة أخيه فيكونه ثلثما فيده وهوسدس جسع المال والسددس الا كخرفي نصيب أخيسه فبطل افرارهنيه وغون نقول انفازعه مالمقرأته يسآويه في الاستعقاق والمنكرطال بانكاره فصعل مأفيده كالهالك فيكون الباقى بينهسما بالسو ية ولوأقر بأخت تأخلة المثما في يدمعنسد ناوعنسدهما تأخف خسه ولوأفراس وبست مأخ وكذبه ماان آخرمعر وف قسم نصيب المقر ين عند ماأخماسا وعندهماأر باعاوالتخر يجطاهر ولوأفر اامرأةانهاز وحةأ بيهأ خسذت عن مافى يدهولوأفر يحسدة صحة أخذت سدس مافى يده فيعامل فيمافى بده كايمامل لوثبت ماأقر به ولو أقرأ حد الاسين المعروفين بامرأة انهازو جة أبهماوكذبه الا خراخذت تسعى مافى ده عندناو عندمالك والرأبي أسلى لهما عن مافىده لان في زعم المقرأت للرأة عن مافيدي الابنس الاأن افراده صم نها بيد نفسه ولا يصم ف حق صاحبه واذاصع فيحق نفسه بعطيها عن مافي مده ونعن نقول آن في رعم المقر أن النركة بينهم على سنة عشرسهمالاز وجسة سهمان واحكل ان سبعة أسهم فالمأحذ أخوه أكثر من حقه في زعه ماصار دال كالهالك فيفسم النصف الذي فيداء فريناء وينهاء لى قدرحقهما ويحعل ما يحصل للقر وهوسيعة على تسعة أسهم فتضرب مي بقدرحة هاوهو سهمان ويضرب المقر بقدرحة هوهوسبعة أسهم كذافى التبيين والبدائع والايضاح ثماء لمأنه لايثبت انسب ف حق الميراث باقرار وارث واحد وانمايشبت باقرار رجلين أورجل وامرأتين من الورثة وقال أبويوسف والحسن والشافعي كل من يحوز الميراث بثبت النسب بقوله وانكان واحداوالاول أصيح اعتبارا للافرار بالشهادة كذاذ كره الزاهدي فيشر مختصر الفدورى نفلاعن شرح الاقطع وتوضيعه ماد كره صاحب البدائع من أن الاقرار بنعو الاخوة اقرار على غيره الماسيه من جل نسب غيره على غيره فكان شهادة وشهادة الفرد غيرمقبولة بخلاف مااذا كان النين فصاعد الان عهادة رحل أو رحل واحرأ بين في النسب مقبولة (قال) أي مجسد رجمه الله في الجامع الصفير (ومن مات وتوك أبنديزوله) أي ولليت (على أخر مائه درهم فأفر أحدهما)أى أحدالابنغ (أناأباه قبضمنها)أى من المائة (خسين) درهما (لاشى للقر) أى لاشى من المائة الله بالمقر (والله خر) أي والله بالا خر (خسون) منها يعني كان اله بن الله خر

( لان افراره تعمن شيئين حدل النسب على الغدير والاشتراك في ماله ولاولايه فى الاول فى لم شات ولهذاك في الثاني فشت ) قال أبو حنىفة اذا أقرأ حدالابنين مأخ مالث وكدنه أخروه المعسر وف فيه أعطاه المقر نصف مافى د موقال اس أى ليل نعطب تلثماني نده لان المفرأ قراه بشلت شائع فى النصفين فنفذ فى حصته وبطل فيحصة الاسخر ولابى حنيفة انزعمالمفر أنه يساويه فى الاستعقاق والمنكرظالم فيعلمافي المنكر كالهافك ويكون الباقى منهما بالسوية فال (ومنمات وترك استنال) ومن مات وترك اسعنوه على آخرمائة درهم فأقسر أحدهماان أناه قبضمنها خسينلاشئ للقروللا خر خسون شاعلى ماذكر فامن الاقرارعلى نفسه وعلى غيره وهموالاخ والمت فيصم علىنفسه ولابصم عليهما ميعلف الاخ مالله ما يعلم انأماه قبض منه المائة ويقبض الخسينمن الغريم

لان أى لىلى كاذ كرنا أنفا وعورض بأن صرف اقراره الىنصىيه خاصدة يستازم قسمة الدين قبال القبض وه الاتحوز والموابان قسيمة الدس اغمانكون دعد وحودالاس واذاأقرالمقر مقمض خسىن قبل الوراثة لم المنفل على زعه من الدين الا الحسون فالم تتعقبق القسمية فانفسل زعم المقريعارضه زعمالمنكر فان في زعم أن المقبوض على التركة كافى زعمالمفر والمنكريدي زيادةعملي الفسوض فتصاد فاعسلي كون المقبوض مشدركا منهمافالمرجع لزعمالفر على زعم المكرحي انصرف المقربه الى نصيب المفرخامة ولمبكن المقبوض مشتر كاستهماأحاب يقوله غايه الامرام ـما تصادفا على كون المفروض مشتركا بينه حالكن القراورجع يعنى ان المرجع هوان اعتبار زعم المنكر يؤدى الى عدم الفائدة ملزوم الدور وذلك لانهلورجع المقسرعيلي القابض سي آرجع القابض على الغريم لزعسه ان أمام لم يقبض شيأوله تمام الحسين سدسابق قبل القبض

لان هسذا اقرار بالدين على الميت لان الاسه تمفاء انحا يكون بقيض مضمون فاذا كذبه أخوه استغرق الدين نصيبه كاهوالذهب عندناغاية الامرانهما تصادقا على كون المقبوض مشتر كابينهمالكن المقراور مععلى القابض بشئ لرجع القابض على الغريم ورجع الغريم على القرف ودى الى الدور أن يأخذا الجسير من الغريم بعد أن يحلف بالله ما يعلم ان أ باه فبض منه المائة (لان هـذا) أي لان افراراً حدالابنين عبَّاذُكُرُ (أقرار بالدين على الميتُ لأن الاستَيفاءُ) أى استيفًا الدين (أنما يكون بقبض مضمون ) لمامرأن الدون تقتضى بأمث لهافيمب للدون على ماحب الدين مثل مالصاحب الدين عليه فيلنقيان قصاصا واقرارالوارث بالدين على الميت يوجب القصاء عليه من حصته حامة (فاذا كديه) أي كذب المقر (أخوه استغرق الدين نصيبه) أي نصيب المقر (كاهوا لمذهب عندنا) احترازاعن قول الأأى ليلي فانهلاك الدين على الغير بسبب الافرار يختص عندنا بنصيب المقر وعند ابن أبي الملي يشميع في النصيبين كذا في أ كثر الشروح وقال في الكفاية خلافا الشافعي فعنده يشميع فىالنصدين وقال فى معسرا جالدراية وعهوا لمذهب عندنا قال الشافعي في قول؛ قال الشافعي في قول وأحسديلزمه نصسف الدين وهوقياس مذهب مالا وبه قال النضي والحسن واسحق وأبوعبيدة وأبوثور انتهى فالصاحب العذابة وءورض مأن صرف اقسر اروالي نصيبه خاصة يستلزم قسدة الدين قبل القبص وهى لاتحوز والحواسأن فسمة الدين انحا تكون بعدوجود الدين واذا أفسرا لفريقبض خسين قبل الوداثة لم ينتقسل على زعه من الدين المالئة سون فلم تتحقق القسمة انتهى (أقول) الجواب المزبو رابس بشافلان حامسله عدملز ومقسمة الدين فبل القبض على زعم المقر و زعه المقرانم ايؤثر في حق نفسه لاف حق الغيرفيكفي في المحذور لروم ذلك على زعم الا تخرفان قسمة الدين قبل القبض لا تحوز بالنظر الى كل أحدفالا تأهر عندى في الحواب أن مَه ال قسمة الدين قبل القبض انما لا نعج و زي القسمة الحقيقية مَنْ كَتَابِ الْصِلْحِ بِأَنَ القَسِمَةُ قِبِلِ القَبْضِ انجَالا تَعْوِزُ تَصِد الاَضْمَا وَمَا الْمُسْفُ (عَاية الأمرائيما) أىالابنين(تصادفاعلي كون\لفبوضمشتركاينهما ). أىعلى كون\لحسدينالبدقى على الغريم الذى يقبضه الابن المنكرمشتر كابين الأبن المقر والابن المنكرهذ اجواب سؤال مقدر تقريرهأن جيبع الدين كالأمشتر كالمنهما فكذلك كل جزمهن أجزائه تكون مشتر كالمنهما فبالدلائ يهلك مشتر كاوما بق يبق مشغر كابينه مافالاين المنكر لماحدالهلاك لمينكر الاشتراك فيتي من أجزائه والاس المقروان زعمأن بعض أحزائه هالك الاأنه لم يذكر الاشتراك فما بق بعد الهسلاك فهما متصادقان في الاسستراك في الباقي المقبوض فيتبغي أن يكون ذلك ينهسما تصفين ويرجيع المفرعلي الفابض بنصف ماقبضه فأحاب أنهماوان تصادفاعلي كون المقبوض مشتر كابينهما (لمكن المفر) يرجع على القيابض بني العدم الفائدة اذ ( لو رجع على القابص بشي لرجه القابض على الغريم ) مقدر ذال لزعه ان أباه لم يقبض شدماً من الغريم وله تمام الحسب ين بسبب سابق (ورجع الغريم) أيضار على المقر) بقدد دلالانتفاض المفاصية فداا القددر وبقائه ديناعلى الميتع جباقراره والدين مقدم على الارث ( فبؤدى الى الدور ) ولا فائدة في وقد قررصاحب العنابة السؤال والجواب فهنا وجه آ خرحيث قال فان قبل زعم المفر بعارضه زعم المنسكر فان في زعه ان المقبوض على التركة كافي زعسم

وقددانتقض القبض في هذا المقدار فسيرجع بمام - قده ورجه الغريم على المقرلا فراره بدين على المبت مقدم على المياث فيؤدى

واقائل أن يقول اذا كان من زعم المنكر أن أباء لم يقبض شيأ كان من زعه ان أخام في افر اره ظالم وهو تيما يقيضه أخو مستلوم فلا يرجع على الغريم يشي الان المفاوم لا يقلم على الغريم يشي الان المفاوم لا يقلم على الغريم يشي الان المفاوم لا يقلم على الغريم يشي الرجوع بطالم بل طالب المسامحة مواقعة اعلم

## كاب الصلح

فلانعيده وهواسم للصالحة خلاف الخناصمة وفي اصطلاح الفقهاء

قدذ كرناوجه المناسبة في أول الاقرار (٢٢)

عقدوضع لرفع المنامسية وسيبه تعلق المقاء القسدر لنعاطمه وقدسناه في التقسرير وشرطسه كون المالج عنسه بما يحوزعنه الاعساض وسيسماتي تفصله وركنه الاعاب مطلفا والقبول فيمايتعين بالتعسين وأمااذا وقسع الدعوى فى الدراهــــم والدبانير وطلب الصيرعلي ذلك الجنس فقدم آلصل بقول المدعى قبلت ولايحتآج فيه الى قبول المدى علمه لانه اسقاط لبعض الحق وهويتم بالمسقط بحسلاف الاول لانهطلب البيع من غسره فقال ذلك الغير بعت لابتم البيع مالم يقسل الطبالب فملت وحكمه تعلك المدعى المصالح عليسه منسكوا كان الخصم أومقراووقوعه السدع علسه في المسالح عسهان كأن مماعتمل التمليك والبرامة في غيرهان كانمقرا وانكانمسكرا فحكه وتوعال برامنعن دعوىالمدى احتل المصالح عنهالتمليك أولا وأنواعه بحسبأحوال المدعىعليه

ماهوالمذ كورفى الكتاب

## ﴿ كتاب الصلح ﴾

المقر والمنكر يدعى زيادة على المقبوض فتصادقاعلى كون المقبوض مشتر كالينهما فى المرجم لزعهم المقرعلى زعمالمنيكر حتى انصرف القريه الي نصدب المقرحانية ولم بكن للقيوض مشتر كابينهما أجاب بقولة عَاية الأمراغ ماتصاد قاعلى كون المفبوض مشتر كابينهما أنكن المقراور جمع يعدني أن المرجع هوأن اعتبار زعم المنكر يؤدى الى عدم الفائدة بلزوم الدور انهى (أفول) كل واحد من تقريرى الـؤال والحواب على الوحه الذي ذكره يختل أماتفر برالسؤال فلان حديث معيارضة زعم المقراز عسم المنكر وترجيع ذءم المقرعلى زعم المنكر ممالامساس أة بكلام المصنف ههنالانه قال غايه الامرائم ما تصادقاعلي كون المقبوض مشتر كامتهما ولاشك ان التصادق منافى التعارض والترجيح فكعف يحمل كلامه على ذلك والعجب انصاحب العناية أدرج تصادقهما أيضافى أشاء تقريرا لسؤال وفرع على تعارض زعيهما حيث فال فتصاد قاعلى كون المقبوض مشتركابينه ماخ طلب المرجع بقوله فعاالمرجم لزعم المقرعلى ذعم المسكر ولايحني أنفي نفس هذاالنقر برتعارضاوتناقضاوأماتقر برالحواب فلان الفهوم من قوله يعني أن المرَّجع هوآن اعتباد رغم المنسكر يؤدى الى عدم الفائدة بلزوم الدور هوأن لزوم الدورا عما يكون ماعتبار زعمالمنسكردون المقر وليس كذاك بلاز ومالدو دانمسا يكون باعتبار ذعم المفردون زعم المنسكر لان رجوع الغريم على المقر بالا تشخره انمساهو على زعم المقرأن أباه قبض منه اللسسين وانمسابق عليسه الخسون المفيوض وأماعلى زعم المذكر وهوأن أماه لمىقيض منه شسأ فلابر جع الغرب على المقريشي بل ملزمسه أن يعطى المقرأ يضامئسل ما أعطاه المنسكر فلايسلزم الدو رتدير تقف ثم قال صاحب العنساية ولفائلأن بقول اذا كان من زعم المشكران أباءلم يقبض شبيأ كان من زعسه ان أخامق اقراره ظالموهو فيمايقيضة أخوءمنه مظاوم فلابرج ععلى الغريم نشئ لان المطاوم لأيط لمغيره والجواب المطاوم لايظلمغسيره ولكنه في ذعمه ليس في الرجوع نظالم بل طالب لتميام حقه انتهى (أقول) في الجواب نظر لان الهست الذى قيصه المذكر من الغريم أولاان كان بتمامه حق المنكر لم يكن هوفي رجوعه على الغر يم بعد ذلك طالبالتمام حقه ادليس حفه في المائة برا ثد على الحسين حتى يكون طالبالتمام له وان لمبكن القيوض أولا بقيامه حقه بل كان بعضه حق أخيسه لم يكن هوفهما يقبضه أخوه منسه مظلوما وسوق الجواب المزورعلي تسليم مظاوميته كاثرى فالحق في الجواب أن يقال لانسام اله اذا كان من زعم المنكران أباه لم بقبض شيأ كان في زعده اله فيما يقبضه أخوه منه مظ الوم كيف وهما متصاد فان على كونماقبضه من الغريم أولامشتر كابينهما كاتقر ونع يحوذأن يكون من ذعم المنكر ذلا الأخاه طالم لنفسه حسث أبطل حقه في المائة باقراره بأن أباه قبض منها الحسن

## ﴿ كتاب الصلح ﴾

قدم مناسبة الصلح بالاقرار فأول كتاب الاقرار والصلح فى اللغة اسم للصالحة الني هي المسالمة خلاف

وبحسب البدلين على القسمة العقلية على ماسنذكره وجوازه وابت مالكتاب والسنة

الخاصمة

(قوله ولقائل أن يقول الى قوله في اقراره طالم) أفول فيه شي فالم ما لما تصادقا على كون المقبوض مشتر كالم يكن لزعه أن أخاه فيما يقبضه منه ظالم جال طاهرا (قوله لان المطلوم لا يظلم غسيره) أقول الغريم لم يوف تمام ما عليه عنده فلا يكون مظلوما اذار جمع عليه في ذعه وهذا هو مرادالساد ح

المخاصمة وأصلهمن الصلاح وهواستقامة الحال فعناه دال على حسنه الذاني وفي الشريعة عمارة عن عقدوضع الفازعة وسسبه تعلق البقاء المقدر بتعاطمه كافي سائر المعاملات وركنه الأسياب والفيول كذاذ كرفي البدائع والكافى وكثيرمن الشروح فالصاحب العناية أخذامن النهامة وركنه الايجاب مطلقا والقبول فيما ينعسين بالتعيين وأمااذا وقع الدعوى فى الدراهم والدنان بروطلب الصلر على ذال الجنس فقدتم الصطربة ولالدى قبلت ولا يحشاج فيه الى قبول المدى عليه لانه اسقاط لبعض التى وهو يتم بالسقط بخلاف الاول لانه طلب البيع من غيره ومن طلب البيع من غيره فقال ذاك الغبر بعت لا يتم البيع مالم يقل الطالب قبلت انتهى (أقول) فيه يحث أما أولا فلا نه سيأتي في الكتاب أنالصطراذا وقع عن آقرار فان كانعن مالء ال اعتبرفيه ما يعتبر في البياعات وان كان عن مال عنافع اعتبر فالأجارات واذاوقع عن سكوت أوانكار كان في حق المدى عليه لافتداء المسن وقطع الخصومة وفىحق المدعى بمعنى المعاوضة فاداتفر رهذه الصابطة فلو وقع الدعوى في الدراهـم والدنانـــم وطلب الصلرعلىذال الجنس وكانوفو عالصلم عنسكوت أوانكار وجب أنلامتم الصلر بقول المدعى فملت لان كونه اسقاط البعض الحق واستيفا لبعضه الاتخرفيم ااذا وقع عن سكوت أوأنسكارا نمياه وفيحق المدعى وأمافى حق المدعى علمه فاء ماهولا فقداءالمين وقطع الخصومة فلامدمن قبوله أيضاحتي يتعقق الافتداء وتنقطع الخصومسة وأماثانيا فلانه اذاوقع الدعوى فعما يتعين بالتعيين كالدارمثلا فصولح على فطعة منهاو ألحق به ذكرالسبراءة عن دعوى الباقى كان الصابح يجاعلى ماسيحيء في الكتاب فينمغى أن متم هناك أيضا بقول المدى فيلت مدور قبول المدى علىه لمكونه اسقاط الدعوى بعض الحق يمثيل ماقال فيااذا وقع الدعوى فى الدراهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الجنس فسلايتم اطلاف قوله والقبول فمانتعن بالتعين وأما النافلان قوله لانه طلب البيع من غيره الخ ف تعليل توله بخسلاف الاول فاصرعن افادة كلية المدعى وهوركنية الايحاب والقبول معافيها بتعين والتعيين مطلفافان طلب البيع من غيره لايقشوفى كل صورة من الصورالثلاث المندرجة في الضابطة المذكورة الصلوبل انمايتمشي في صورة واحدةمنها وهي مااذا كان الصلوعن افرار وكان مالابحيال فتأمل وشرط مطلق الصلح كون المصالح عنه ممنا يحو زعنه الاعتساض ولانواعه شروط أخرس أتي تفصيلها في الكثاب وحكسمه وقوع البرامة عن دعوى المسدى كذافي المكافي وبعض الشيروح فال في العثابة أخسذامن النهابه وحكسة غلا المدعى المصالح علمسه منكرا كان الخصم أومقر اووةوعه للدعى عليسه في المصالح عنسه ان كان بما يحتمل التمليك والبراءة له في غيره ان كان مقرا وان كان منبكر الحكمه وقوع البراءة عن دعوى المسدى احتمل الصالح عنه التمليك أولاانتهبي (أقول) فيه كلام وهوان المصالح علمه أيضاقد مكون ممالا يحتمل التمليك كترك الدعوى فانهم صرحوا بأنه اذاادي حقافي دارر حل وادعى المدعى عليه حقاف أرض سدالمدى فاصطلحاعلى ترك الدعوى فانه جائر فعدل حكم الصلح ف جانب المصالح عنسه فسمس تملك المسدى علمه اياء وبراءته عن دعوى المدعى وفي جانب المصالح علمه قسم أواحدا هوتماك المدعى الامعجر بان احتمال التمليك وعدم احتماله في الحانيين معاهم الآيخ اوعن تحكم فان فوقش فىالمثال المذكوريان كونالمصالح عليسه تزك الدعوى فى ذلك أمر طاءري مبنى على السسايحة واغسا المصالح عليه حقيقة فىذلك ماادعاءكل واحدمنه مامن الحق فيما يبدالا تخرفانه يقع مصالحا عنه بالنظر الىذى المدومصا لحاعلي وبالنظرالي الاخروهومما لايحتمل التمليك قطعا قلنا فأذا يقال فهما اذادى كل واحدمنه ماعلى الا تخرقصاصافاصطلحاعلى ترك الدعوى والعفومن الجانيين اذلاشك انه كاان ترك الدعوى والعفوهم الايحتمل التمليك كذلك نفس الفصاص ممالا يحتميله فسلا متصورفي هذه الصود

( قال الصلى على ثلاثة أضرب ) المصرعلى هذه الانواع ضرورى لان المصموة تالدعوى اما أن يسكت أو يشكلم محببا وهولا يخاو عن النفي والاثبات لا يقال قد يتكلم عالا يتصل بحل النزاع لا نه سقط بقول المحببا وكل ذلك جائز (لقوله تعالى والصلى خير) فانه ناطلاقه يتناولها فان منع الاطلاق لوقوعه في سمياق صلى الزوجيني قوله تعالى فلاجناح عليه ما أن يصالح ابينهما صلى والصلي خير في المائلة على المناطقة المحبوب المناطقة المناطقة

قال (الصلى على ثلاثة أضرب صلى مع اقراروصلى مع سكوت وهوأن لا يقراللدى علمه ولا يذكروصلى مع الدكاروكل ذلك ما تر) لاط لاق قوله تعالى والصلى خيرولقوله عليه الصلاة والسلام كل صلى جائز فيما من المسلىن الاصلى أحد رحواما أو حرم حلالا

غلالله دى المسالم عليه بل اغما يتيسر فيها راءة كل واحدمتهما عن دعوى الاخر بق ههذا كلام آخر وهواله اذاادى رحل داراوأنكرالم دععليه ودفع المدع الحذى الدشسابطريق الصلح وأخذالدارفانه جائز كاسميأنى والشروح وأصل المسئلة في الفصل المابيع من قصول الاستروشني مع أنه علل هذال المدى المصالح عند والمدى عليه المصالح عليه فينتقص مآذ كرمن حكم الصلم فأحد الجانبين طرداوعكسانتامل (فوله الصلي على قلائه أضرب الح) قالصاحب العنابة المصرعلى هذه الانواع ضرورى لان الخصم وقت الدعوى اماأن بسكت أو بشكام عبداوه ولا يخاوعن النفي والاثبات لايفال قديت كام بما لا يتصل بحدل النزاع لانه سقط بقولما عجيبا انتهى (أقول) يردعلى طاهر حوابه انه اغمايفيداغهمار تقسيمه الشانى وهوقوله وهولا يحاوعن النقى والاثبات ولايفيدا نحصار تقسيمه الاول وهوقوله ان الخصم وقت الدعوى اماأن يسكت أويد كام محبب اذتخر جصورة الذكام عمالا بتصل بحل النزاع عن قسميه معافية إلا عنراض بهذه الصورة على قوله الصرعلى هذه الانواع ضرورى ويمكن أن مقال المراد بالسكوت في قوله اماأن سكت أويد كلم عساه والسكوت عن الدكام عيمالا السكوت مطلقاوهوء دمالتكام أصلافت دخل الصورة المزبورة في القسم الاول من تقسيمه الاول وهوقوله اماأن يمكت فيصر قوله الحصرعلي هـ فده الانواع ضروري وتفسير السكوت في الكتاب بقوله وهوان لابقسرالم دعى عليه ولايذ كرلا يخلوعن اعماء الى أن المراد بالسكوت ههنا هو السكوت عن الحواب دون مطلق السكوت لان معنى مطلق السكوت مع كونه غنباع النفسيرليس ماذكر في الكتاب بلهوأن لابتكام أصلا ( قوله وكل ذلك عائز لاطلاق الخ) تسام المصنف ههنافي التعسير حيث فاللاط الاقولة تعالى والصلخ خرمع أنهلا بذهب عليدك أن الدلي لعلى جواز كل ذاك في المقيقية قوله المطلق لا اطسلاق قوله ألاأم م كثيراما بنسامحون في العبارة في أمشال هدذ اساءعل طهورالمراد وتنبيهاعلى فالدة تفسدها الثالعبارة كافي تعريفهم العلم يحصول صورة الشئ فالعقل مع أبه في الحقيقة هو الصورة الحاصل في العقل على ماحققه الفاضل الشريف في بعض تصانيفه قال بعض الفضلاء فى حيارة ول المصنف لاطلاق فوله تعالى أى لقوله الطلق فالاضافة من قبيل اضافة الصفة الى الموصوف انتها (أقرل) ليس عد اسديد أما أولا فلان اضافة الصفة الى الموصوف ليست جائزة كاضافة المومرف الح الصفة على ماهو المنذهب المخنار المقررفي كتب النعوحتي انم مأؤلوا ولكن صرف الحالكل متعذرلان الصابعة الحالكل متعذرلان الصابعد الحين وصلح من ادى على المراة الحالة المحور في ما من المحور في من المحالة المحل المحالة المحل المحالة المحل المحالة عند عدمه المحل ال

(قسولاله سقط بقولما عيما) أقول فسهط بقولما الالكون المصرحينية ضروريا قال المصنف المطلق قوله تعالى والصلح المائية المائية المائية وان امرأة وان امرأة اعراضا فلاجناح عليما الرسطا المائية وان امرأة المراضا فلاجناح عليما الرسطا المراضا فلاجناح عليما والصلح خير (قوله أحس

مثل العتبار لعوم الفظ لا فلصوص السبب في أقول أنت خبر بأن الما عينه عوم اللفظ مستندا بأن اللام مثل العهد فالحواب يتضين الصادرة على الطاوب فلمنامل (قوله وبانه ذكر للنعليل) أقول فيسه بحث لانه لوكان تعليلالا بدل الفاء بالواو (قوله وقوله والصلح بركان في الحال) أقول ان أراد أن الحكم بالمحمول على الموضوع كائن في الحال في الحواز أن يكون المحكوم على الموضوع كائن في الحال في المال المحمول المحكم على المراب المحكم المحمول على المحكم المحمول على الموضوع كائن في الحال في المحلم المحمول المحكم المحمول المحكم المحك

شل جردقطيفة وأخلاق ثباب عايخر جبه عن أن يكون من قبيل اضافة الصفة الى الوصوف فامعنى حلكلام المصنف ههناعلي ذلك وأماثما سافلان الصفة في لقوله الطلق هو المعلق لاالاطلاق والكلام ماطلاققوله فلايجدى حديث اضافة الصفة الى الموصوف شأمل لاسمن المصرالى المسامحة كاذ كرنا وقال صاحب العناية فان منع الاطلاق لوقوءه في سياق صلح الزوجير في قوله تعلى فلاجناح أن يصالحا بينم ماصلحاوا اصلح خبرف كان العهد أحس أن الاعتماراء ووالفظ لاناد وص و بأنه ذكر للتعليل أى لاحناح عليهم أن يصالحالان الصلح خيرف كان عاما ولانه وقع قوله تعالى أن لحافى سياق الشعرط فسكان مستقبلا وقوله تعالى والصطرخير كان في الحال فلم يكن الله الرحنسه التهدير (أقول)انالجوابالاولوالثالثمن هذه الاجوية الثلاثة ليسايتامين أماالاول فلآن كون الاعتبار لعموم اللفظ لاخلصوص السعب لايجسدي شيأفي داع السؤال المذكور لان حاصله منع عوم اللفظ بحمل اللام فى قوله تعالى والصلح خبر على العهد فاند حين تدري الما واعليدى الفعالوسام عوم اللفظ فى نفسه مدتخصيصه بخصوص السبب وأم الشاث فلانه ان أراد به وله والصلح خير كان في الحال أن السكام بهذاالكلام والاخبار بهذا الخبركان في الحسال أى في حل ورودالاً مه السكر عِقَةُ له لم يكن هذا لا ينسا في أن يكون تحقق مدلوله في الاستقبال ألايرى انك اذا قلت الامر الذي يحدث غداخم فلاشك أن تكلمك م ذا الكلام واخبارك به كأثن في الحال وأما تحفى ذلك الامر واتصافه بإناير بة فيكون في المستقبل فلم يتمقوله فلم مكن الماء بلجنسه والأراد مذلك الالصلح الذي أخبر بأنه خبركان في المال فهو بمنوع فالصواب من بين المشالا جوبة هوالحواب الثاني وهوالملذ كورفي السكافي وفي سائر الشروح أخدامن الاسرار ووجه كون الصلم عاما في قوله تعالى والصلم خبرعلي تقديرا نه ذكر للمعلمل هو ان العلة لا تمقم ديحل الحكم الذىءكل فيهبل أينما وجدن العلة يتبعها حكمها كذآ فالوا وهوالتقر برالمناسب لفواعدا لاصول وأما النقر والمطانق القواعد المعقول فلانه يكون حينشة خارجا بخرج الكبرى من الشكل الاول كأنه قيلفان هذاصل والصلوخير وكلية الكبرء شرط لانتاج الشكل الاول على ماعرف في الميزان واعترض يعض الفض الاعالى هذا ألحواب أيضاحيث قال فيسه بحث لانه لوكان تعليسلا لامدل القاه بالواوانتهى (أقول) ليس هذايشي لانذاك الابدال اغا لزم لوكان تعليلامن حيث اللفظ وليس كذلك بل هو تعليل منحيث المعنى وعن هذا قالوا ان الله تعالى أخرجه مخرج التعليل لماسبق ذكره كانه قال صالحوالان الصلح خيروقال فى غايد البيان وهوالفهوم من اسان العرب كايقال صل والصلاة خير على ان قوله تعالى والصاخير بمنزلة الكبرى من الدايل والصغرى مطوية كاأشر فااليه فيما مروأ داة التعدل كاللام والفاء اذاذكرت اغمائد خلعلى أؤل الدلبل وهو الصسغرى دون المكبرى فلايلزم الامدال ههنا أصسلا تدبرتم بالعنايه فالفيل للناه يعنى الاطلاق في فوله تعالى والصلح خبرول كن صرفه إلى البكل متعذر لان الصابيعد المين وصار المودع وصار من ادعى فذفاعلى آخر وصلح من ادعى على امر أة ند كاحافأ ندكرت فالحالادنى وهوالصلوغناقرار أحبب بأنترك القمل الاطلاق في بعض المواضع لمانع لايستلزمتركه عندعدمه انتهى (أقول) بردعلي ظاهرقوله وصليمن ادعى على اصرأة نسكاحاه أنكرت لايحوزأته خبط اذهومخالف لصريح ماذكرفي عامة الكنب حتى الهداية والسداية فيماسياتي وهوأنه اذاادى رجاعلى امرأ فنكاحاوهي مجد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جازف كانه في معنى المز توريما أوردته الشافعية فهمأ خذواف هذه المسئلة وأخواتها عاهوا للاثم لغرضهم والمنفية أحانوا به تاره بمنع عسدم الجوازف تلك المسائل وأخرى بأن ترك العمل بالاطسلاق في و مض المواضع لما نع

وقال الشافعي (لا يجوزمع انكار أوسكوت) لا نه صلح أحل مو اما أو موم حلالاوذلك موام غير مشروع بالحديث المروى (ولان المدعى عليه يدفع المسال ادفع الخصومة وهذه رشوة) وهي موام (ولناما تلونا) من قوله تعالى والصلح خير (وأول ماروينا) من الحديث وهوقوله صلى الله عليه وسلم كل صلح جائز بين المسلين (٣٦) (وقاويل آخره أحل مواما لعينه كالخرأ وموم حلالالعينسه كالصلح على أن

لايطأ الضرة) أوأن لا يتسرى والجل على ذلك واحب لئلا يطل العسل به أصلا وذلك الاندلوجة لل كالمحل على الصلح على على على المحل في المحلف المان المحلف المان المحلف الملكون الاعلى به مناه المحلف الملكون الاعلام وحرم بالصلح وحرم بالصلح وكان منعه قبله وحل بعده نعرفنا ان المراد به ما كان حسلالا المحدد المالكون المالكون علم النالم الدياما كان حسلالا أوح امالهينه

(قوله ولنامات اونامن قوله تعالى والصارخ يروأول ماروينا) أقول وهسهنا تركراروكان الاولى أن لامذكر دينكالدليلين فماتقدم حتى لاملزم ذلك فال المصنف (وتأويل آخره أحلحواما لعمنه كالجر أوحرم حلالا لعسه كالصلح الخ أقول وحله على هـذا أحق لان الحرام الطلق ماهوحرام لعينه والحلال المطلق مادو حلال لعينه كذافى المكافى تمقال وماذكرهغ يرمحته لاذ الصليم عالاقرار لايخلوعن ذاك فالصلح بقع على بعض المق في العادة زياز ادعلي

وقال الشافعي لا يجوزمع انكارأ وسكوت لماروينا وهذاج ذه الصفة لان البدل كان حلالاعلى الدافع حراماعلى الأخدذف نتلب الامرولان المدعى علمه يدفع المال لقطع الخصومة وهذا وشوة واساما تلونا وأول مارو يناونأو بلآخره أحل وامالعينه كالخر أوحرم والالعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة لايستلزم تركه عنسد عدمسه فصاحب العنامة كتني بالثاني ولم بتعرض للمع وأماصاحب غاية السيان فتعرض له مامعاحتي فال في الحواب ههذا على أناعنع عدم حواز الصلم في دعوى الدكاح عليها اذا أنكرته فصالحت على ماللانه يجوز وبهصر حالف دورى في مختصر وسيجي وذلك في فصل عقيب هذا انتهى وقال فرذاك الفصل وهدذا الذي ذكره الفدوري هوظاهرا لوابيدل على ذلك ماذكره في محتصر الكافى وشرحه كذاك فعلى هذا لايرد عليناسؤال الشافعية في مسئلة الصلح على الانكار بقولهم اذاادى على امرأة نكاحافأ نكرت فصالحت على مال لا يحور ولتن صحت ذلك المسئلة كاأوردوها في نسخ طريقة الللف فالجواب عنه مامر في ذلك المسئلة انتهى (قوله وقال الشافعي لا يجوز مع انكاد أوسكوت الروينا الخ) قلت كان الاظهران يقال لا خرمارو ينالا أن أوله حجة عليه لاله (قوله ولناما فاواوأول ماروينا الخ) كرد كرهمانا كمداوي طئة لفوله ونأويل آخره الخ والالكفي ههناسان همذاالنأو بلمع بيان أندفع الرشوة لدفع الظلم جائز في الشرع لا نه بصدد الجواب علقاله الشافعي والجواب عنه يتم بسانهما (أقول) يق ههنااشكال في قوله وأول ماروينا وهوأن المفهوم منه أن يكون أول ذلا الحدث دليلا لنامع قطع النظرعن آخره وهذاليس بعديم لان آخره مستذى من أوله وقد نفرر في علم أصول الفقه ان المذهب الصيح المختارة ندالا عُدة الحنفيدة فى الاستثناء أن بتأخر حكم صدر الكلام عن اخراج المستثنى من المستثنى منه ف الايكون لاول الكلام في صورة الاستثناء حكم مستقل مدون آخره بل لا يتم المعنى الابحموع المستثنى والمستنى منه وعكن أن يوحه بأن قوله وتأو سل آخره أحسل حراما لعينه الخ منصل من حيث المعنى بقوله وأول مارو ينافح اصل الكلام أن اننا أولسارو يناهم عناو بل أخره فالدليل مجوع الحديث علاحظة هذا التأو بلولكن الانصاف أن لفظه أول ههنامع كونم ازائدة لافائدة لها موهمة المعلى بالكلام و يضربالمقام كانهمناعليه فالاولى أن تطرح من البين (قوله وتأويل آخره أحل حرامالعينه كالخرأو حرم حلالالعينه كالصلح على أن لايطأ الضرة) وحله على هداً أحق لان الحرام المطلق ماهو حرام لعينه والحيلال المطلق ماهو حد لال العينه وماذكره غير عمم الذالصلح مع الاقرار لا يحلوعن دالذفان الصلح يقع على بعض الحق في العادة فعازاد على المأخوذ الى تمام الحق كان - لالالدعى أخد قبل الصلح وحرم بالصلح وكان حراماءلي المدعى عليه منعه قبل الصلح وقد حل بالصلح كذافى الكافى وقال صاحب العنايه في شرح هذا المحل والجل على ذلك واحب لئلا سطل العمل به أصلاوذ لك لا ته لوجل على الصلع على الافرار خامة لكان كالصلع على غيره لان الصلح في العادة لا يكون الاعلى بعض المق فاداد على المأخوذ الى تمام الحق كان حلالاللذي أخذ قبل الصلح ومرم الصلح وكان مراماعلى المدى عليسه منعه قبله وحل بعده فعرفنا أن المرابه ما كان حلالا أوحرا مالعينه انتهى (أفول) في تقريره خلسل ادلامعنى لقرله لانه لوحل على الاقرار خاصة الكان كالصلح على غيره لان الكلام في حمل آخرا لحمد ث

المأخوذالى تمام الحق كان حـ الالالدى أخذه في الصلح و حرم بالصلح أو كان حراما على المدى عليه منعه قبل الصلح وقد - سل بالصلح انتهى (قوله لانه لوح - ل على الصلح على الاقرار خاصة لسكان كالصلح على غيره) أقول يعنى لكان كالصلح على غير الاقرار في البطلان على زعم الخصم (قوله لان الصلح في العادة لا يكون الاعلى بعض الحق) أقول هذا يحتص بالدين اظهور عدم جرياً مه في العين فلا ملزم بطلان العمل به اذلا يجوز الصلح على بعض الحق في العين الا بالا برا معن دعوى الميافي كاسيمي ه (ولان هذا صلى بعدد عوى صحيحة) فكان كالصلى مع الاقرار (فيقضى بجوازه) لوجود المقتضى وانتفاء المانع لان المسانع اما أن يكون من حمة الدافع أومن جهذا لا خذوايس شئ منهم ماعوجود أما الثانى (فلا نسالم في يأخذه في زعسه عوضا عن حقه وذلك مشروع وأما الاول فلا نساله وعاد المسالوقاية الانفس ودفع الاول فلا نساله وعاد المسالوقاية الانفس ودفع

ولان هذا صلح بعدد عوى صحيحة فيقضى بحوازه لان المدعى بأخذه عوضاعن حقه في زعه وهذا مشروع والمدعى عليه يدفعه لدنع الحصومة عن نفسه وهذا مشروع والمدعى عليه يدفعه لدنع الحصومة عن نفسه وهذا مشروع أيضا اذا لمال وقاية الانفس ودفع الرشوة النفل أمر جائز قال (فان وقع عن مال عبد المقال الموجود معنى السيع وهوم مبادلة المدل بالمال في حق المتعاقدين بقراضهما

على الحرام اعينه والحسلال اعينه خاصمة لافى حله على الصلح على الاقرار خاصمة اذلافر في بين الصلح على الافرار والصلم على غيره في الصنة على نقد يرأن يحمل آخر الحديث على الحرام لعينه والحلال لعينه خاصة ولافرق ينهمانى عدم الصمة على تقدير أن يحمل آخره على ما يم الحرام لغ مرعينه والحسلال لغيرعينه أيضا فدَّاراليَّأُو بِلوالحـل في آخر الحَّديثُ اعْمَاهُ ولفظ الحرام والحسلال واطلاقه دون لفظ السلح فالحق في التقريران بقال لانه لوحل على ما يم الحرام والسلال لعينهما ولغير عينهما لسكان الصلح على الافرار كالصلح على غيره في الاشتمال على احلال الحرام وتحريم الحلال ثمان بعض الفضلاء أوردعلي قوله لان الصلح في المادة لا يكون الاعلى بعض الحق بأن قال هـ فدا يحذ ص بالدين لظهور عدم جرياته فى العين فلا يلزم بطلان العسل به اذلا يجوز الصلح على به ض الحق فى العين الأبراء عن دعوى الباقى كا سيجى انتهى (أفول) هـ ذا كلام خال عن القصيل اذلايلزم من عـدم جواز الصلح على بعض الحق فى العين الابالا براء عن دعوى الباقى عدم جوازه على بعض الحنى فى العين أصلاعا يه آلامر أن يكون جواذالصلح على بعض الحق فالعين مشروطا بالاراءعن دعوى الباقى على أنه ليس كذلك أيضااذ لجواذ الصلى المساقى المناطريق آخروه وأنيز يددره مافيدل الصلم وسسأتي كلا الطريقين فى التكتاب وعلى كليهم اليجرى قوله لان الصرلج في العادة لا يكون الاعسلي بعض الحق في العسين أيضا (فوله ولان هذاصلم بعدد عوى صحيحة فيقضى بحواره الى قوله ودف عالرشوة لدفع الطهم أمرجائز) هد دادليل عفي لي على ماذهب البعد أثمتنا من جواز الصلح مع انكار أوسكوت أيضام تضمن الجواب عندليل عقلي الشافعي مذكور فيماقبل وهوقوله ولان المدعى عليمه يدفع المال لقطع الخصومة وهذا رشوة فالالشراح لايفال لانسسلم جوازدفع الرشوملافع الظسلم لان فول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشى والمرتشى عام لاناته ول هذا المديث محول على مااذا كان على صاحب المق ضرر محض فأم غسيرمشروع كااذادفع الرشوة حتى أخرج الوالى أحدالورثة عن الارث وأمااذا دفع الرشوة لدفع الضررعن نفسه فج أنزالدافع انتهى واعترض بعض الفضلاء على الحواب حيث قال فيه إن المعتبر هوعوم اللفظ وما الدليل على انه محول على ماذ كرغ مرجرى على عومه انتهى (أقول) الدليل عليه ماوردمن النصوص في ان الضرورات تبيم الحظورات منها قوله تصالى وماجعه ل عليكم في الدير من حرج ولاشكان في دفع الضررعن نفسه دفع الحرج (قوله فان وقع الصلح عن اقرار اعتسبرفيه ما يعتبر في البياعات ان وقع عن مال عمال إلى الفط الفدوري في مختصر، ولما كان الاصل ان الصلي عجب حلى على أفرب العقود البه كاصر حوابه أراد أن ببين ضابطة يعرف بها انه على أى عقد يعمل (أفول) ليست همذه الصابطة بنامة لان الصلح عن افرارة ديقع عن منافع بمال أو يمنف عنه كالذا أوصى لرجل بسكنى داروسنة فاتوادى الموصى أوالسكني فصالحه الورنة عن ذاك على دراهم معينة أوعلى خدمة

الظلم عن نفسسه مالرشوة أمرجائز) لايقال لانسلم الجواز لفوله مسلىاته عليده وسلماءن اقدالراشي والمسرنشي وهسوعاملانه محول على ماأذا كان على صاحبالمفضررمحض فأمرغيمشروع كااذا دفع الرشوة حستى أخرج الوآلى أحسدالورنة عن الارث وأمادفهم الرشوة لدفسع الضرر عن نفسمه فالزلاسدافع وغمامه في أحكام القسرآن الرازي فانقيل فعلى هذا ا ذا ادعى على آخرالف درهـم وهو منكر ونصالح اعلى دفانير مسماة ثمافترقافيل القبض ينسفى أن يحوزلان هدا الصلح في زعم المدى علسه ادفع المصومة عن نفسه لالآمارضية ومعهدا لايجوز أجيب أنء مدم الحوازيناه على زعم المدعى اذفيزعمه الهصرفلاله مسالمه عن الدراهم على الدماسر والقبض شرط فيه فى المجلس فال (فان وقع المسلم، ناقرارالخ) اذا وقع الصلح عن اقرار وكأن عنمال علىمال اعتبرنسه مادمترف البياعات لوجود معسنى البيع وه.ومبادة

المال المال بعراضهما في حق المتعاقدين

فعرى فيسه الشفعة في العقارو برد بالعب و بشت فيه خيار الشرط والرؤ به و بقسده جهالة المصالح عليه لانها تفضى الى المنازعة بون حهالة الصالح عند لانه بسقط وهذا السرعلى اطلاقه بل فيه تفصيل احتمنا الى ذكره وهوان الصلح باعتبار بدليسه على أربعة أوجه اما أن بكون عن معدلوم على معلوم وهو ما ترلاح له واما أن يكون عن مجهول على مجهول فان لم يحجهول فان لم يحجهول السلم والتسلم مثل أن يدعى على المدى عليه مناق أرض بيدا لمدى واصطلحا على ترك الدعوى ما زوان حميم المه وقد اصطلحا على أن يد منافى أن يسلم اليه ما ادعاه لم يحز ولما أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج فيه الى التسليم كالوادى حقافى (٢٨) دار في يدر حل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدى ما لامه الوما السلم المدى عليه

(فتصرى فيه الشفعة اذا كان عقارا ويرد دالعيب ويثبث فيه خيار الرؤية والشرط ويقسده حهالة البدل) لانهاهي المفضية الى المنازعة دون حهالة الصالح عنه لانه يسقط ويشترط القدرة على تسليم البيدل (وان وقع عن مال عنافع يعتب بربالا جارات) لوجود معسى الا جارة وهو تمليب للنافع بمال والاعتبار في العقود لمعانيها في المنظم التوقيد فيها و يبطل الصلح عوت أحده على المدة لا نهاجارة والصلح عن السكوت والانكار في حق المدعى عليه ملافت داء البيدين وقطع المحصومة وفي حق المدعى عنى المعاوضة ) لما بينا (ويحوز أن يختلف حكم العقد في حقهما كا يختلف حكم الا قالة في حق المنعادين وغيرهما) وهدد افي الانكار ظاهر وكدذا في السكوت لانه يحتمل الاقرار والجود في المنبث كونه عوضا في حقد ما الشائل المناثر على المناثر عنائل المناثر المناثر عنائل المناثر عنائل المناثر عنائل المناثر المناثر عنائل المناثر عنائل المناثر عنائل المناثر عنائل المناثر عنائل المناثر عنائل المناثر المناثر المناثر عنائل المناثر المناثر عنائل المن

عبد شهراأ وعلى ركوب دابة شهرافان كل ذلك جائز على ماصر حوابه في أول الفصل الآقي مع انه لم يذكر في هذه الضابطة وان كان في معنى عقد الاجارة وكذا بتع عمالس عمال ولا منفعة كالصلح عن جنابة المعدفانه جائز وهو عبرلة السكاح حتى ان ماصلح مسمى فيه صلح ههنا أيضا كاسسانى في السكاب مع انه ليس عذكو رأيضا في هاتما الضابطة ولدس في معنى عقد اللبسع ولا في معنى عقد الاجارة بل هوفي معنى الحساسات على الضابطة المذكورة قط وكذا يقع الصلح عن دعوى الرق عمال في مكون في معنى المعالمة عن دعوى الرق عمال في مكون في معنى الضابطة المذكورة قط وكذا يقع الصلح عن دعوى الرق عمال في مكون في معنى الضابطة المذكورة وجالست عن الفي المنابطة المذكورة وجالست عن المنابطة المنابطة المنابطة المنابطة المنابطة المنابطة المنابطة المنابطة المنابطة والمنابطة المنابطة المنابطة والمنابطة المنابطة المنابطة والمنابطة والمنابطة المنابطة المنابطة والمنابطة والمنابط

الى المدعى ما ادعاه وهرو لايحور وادام يعتم فمه الى التسلم كااذااصطلحافي هذالصورة على أن ترك المدعى دعواه جاز وإماأن يكون عن معاوم على مجهول وقداحتيرفه المالتسليم لايجوز وأن لم يحتج المهجاز والامسل فذلك كاسهان الجهالة المفضية الى المنازعة المانعة عن التسليم والتسلم هي النسدة في الأيجب فيه التسليم والتسلم جازوما وجب ف معرمع المهاله لان القدرة على تسليم البدل شرط لكونه في معدني البدع وان كانء مال منافع بعنسم بالاجارات لوحودمعنى الاجارة وهو عليك المنافع عال) وكل منفءة محوزاستحقاقها معهد الاجارة يحدوز استعقاقها بعقدالصطرفاذا صالح على سكنى ست نعسه الىمدة معاومة حازوان فالأبداأ وحنى عون لايحوز

فانالاء تبارق العقود العالى كالهبة بسرط العوض فانها بسع معنى والكفالة بسرط براءة الاصلحوالة المدى المدى والحوالة بسرط مطالبة الاصلى كفالة (فبشمط التوقيت فيها و ببطل الصلى عوت أحسدهما في المدة) كالاجارة (واذا وقع الصلى عن السكوت والانكار كان في حق المدى عليه على المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى عوضا في زعيمة في المعاوضة لما المدى المدى المدى الموقية في المعاوضة لما المدى الموقية في المعاونة لما المدى الموقية في المعاونة المدى الموقية في الموقية في الموقية في الموقية في الموقية في المدى الموقية في الموق

قال (واذاصالمعندارالم) اذاصالمعندارعن انكاراً وسكون الخب فيها السنفة الانه رأخذها أى المدى عليسه ليست في الدار على ملكه النه بشده بها و بدفع المال الدفع الحصومة على زعه والمر واخذه الفرع ولا بازمه زعم غيره (بخلاف ما اذا كان على دار) لان المدى الخسدهاء وصاءن المال في كان معاوضة في حقسه فتلزمه الشيعة باقراره وان كان المدى عليسه بكذبه فصاركا ته قال الشعرية المدى وهو يسكر (واذاصالم عن اقرار واستحق بعض المصالم عنه ورحم الاستحقاق في البيم وسكم الاستحقاق في البيم ذلك واناصالم عن سكوت أوانكار فاستحق المتنازع فيه ورجع المدى المدى المدى علمه ما المالة عنه المدى المستحق المتنازع فيه ورجع المدى المدى المدى المستحق المتنازع فيه ورد العوض لان المدى علمه في المدى المدفع المال الى المال المنالا على غرض دفعه الى وب الدين غم أدى الدين منفسه قيسل أداء المكفيل فانه يسترده العدى على المدى علم علم ووقض عالنا ادى دارا وانكر المدى عليه ودفع المدى المدى علم علم المنالة على عرض المدى عليه ودفع المدى علم عاده مع اله بظهور وانكر المدى عليه ودفع المدى المدى المدى علم الدا المنالة على عرض المدى على الدى على المدى المدى على المدى على المدى على المدى على المدى على المدى المدى على المدى ال

مصطرفى دفع مادفع لقطع الخصومة فاذا استحقت زالت الضرورة الوجية لالكالاتفاء المصومية فيرجم وأماالمدعي فهوفي خ يرة في دعوا ، وكان ذاك الدفع باحساره ولم يظهر عدمالاخسار نظهمور الاستعقاق فلايسترده وان استعق بعضالمالجعنه ردالمدع حصة المستعق ورجع بالمصومة على المستحق مه أى في أصــل الدعوى أمارجوعمه عليه فلانه قاممقام المدعىعلمه في كونالبعض المستعق 

قال (واداصالح عن دارلم يجب فيها الشفعة) معناه اذا كان عن انكاراً وسكوت لانه بأخذها على المحسمة و مدفع المال دفعا لخصومة المدى لا وزعم الدى لا بازمه يحلاف ما اذاصالح على دارحيث يجب فيها الشدعة لا نالمدى بأخذها عوضاعن المال فيكان معاوضة في حقه فتلزه ه الشفعة باقر اره وان كان المدى عليه المدى عليه عليه بكذبه قال (واذا كان الصلح عن اقرار واستحق بعض المصالح عند رجم المدى عليه بحصة ذلك من الهوض) لا نه معاوضة مطلقة كالسبع وحكم الاستحقاق في البسيع هذا (وان وقع الصلح عن سكوت أواد كارفاستحق المسئل وعليه مرجم المدى عليه مايدل العوض الالمسدفع خصومته عن نفسه فاذا طهر الاستحقاق تبين أن لا خصومة في قي العوض في مده المنازع في بعض ذلك ردحيته ورجع بالخصومة في قله أو بقد لا في مده المنازع في مده المنازع في مادلة العوض في هذا المندعي العوض ولواستحق المصالح عليه عن انكاراً وسكوت رجع الحالم عنه لانه المدل فيه هو الدعوى وهذا يخلاف ما اذا باع منه على الانكار شيأحيث المستحق اذا استحق بعضه لان المبدل فيه هو الدعوى وهذا يخلاف ما اذا باع منه على الانكار شيأحيث المستحق اذا الستحق بعضه لان المبدل فيه هو الدعوى وهذا يخلاف ما اذا باع منه على الانكار شيأحيث ولوهاك بدل الصلح قبدل التسليم فالحواب في الاستحقاق في الفصلين

المدى لبس عفى المعاوضة لان في زعم المدعى ان العين الذى ادعاء حقسه ولا يتصور أن يعاوض انسان

فلخاوالعوض في هذا القدر عن غرض المدى عليه (ولواستحق المصالح عليه في الصلح عن اقرار رجع بكل المصالح عنه) لانه انحارك السلم له بدل الصلح ولم يسلم في مجمد على المسلم وان السلم المسلم وان السلم وان السلم وان السلم وان السلم وان المسلم وان المسلم وان السلم وانكار أوسكوت رجع الحالم عن كله أو بعضه بحسب الاستحقاق لان المبدل فيه هوالدعوى) هذا اذالم يحر لفظ البسع في الصلح أما ذا كان أجرى كا اذا وانكر المدى عليه عمله على عن هذه الدعوى على عبد وقال بعنل هذا العبد بمذه الدارثم استحقت الماذا كان أجرى كا اذا ادعى دارا وأنكر المدى عليه عمله على المدى عليه على المبدى المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة و

(فولانه بأخذهاال قوله و يدفع المال) أقول قوله ويدفع معطوف على قوله بأخذها (قوله فيسقى في يده غير مشتمل على غرض المدى عليه) أقول يعنى يبقى العرض في يدالمدى (قوله فالا يسترده) أقول أى بحسب الاستعقاق (قوله ثم أستحقت فان المسدى يرجع) أقول صوابه ثم استحق اذالضم والمستترفيه واجع الى العبد

قال (وان ادعى حقافى دارالخ) هـذه المسئلة قد تقدمت في ماب الاستعقاق من كتاب البيوع فلا نعيدها (ولوادى دارا فصالح على قطعة منها) كيدت من بدوته أبعينه لم بصم الصلح لان ماقبيفه بعض حقه و دوعلى دعواه في النافي (وتقبل بينته لأنه استوفي بعض حقه) وأبرأعن الباقى والابرامعن العين باطل فكان وجوده وعدمه سواءوذ كرشيخ الاسلام أنهلا تسمع دعوا موذ كرصاحب النهامة انه ظاهر الروابة ووجهمة أنالا براهلاف عينا ودعوى والابراءعن الدعوى صعيع فانمن فاللغيره أبرأتك عن دعوى هدذا العين صع ولوادعاء بعدد الثاميصي واسمع وقيد بفوله على قطعة منهالان الصلح اذا وقع على بيت معد اوم من دارا خرى صح لكونه حيث فسيعا وكدالو كان لكونه احارة حيى يشترط كون المدة معلومة ولوآراد المدعى أن يدعى المقية لم يكن 4 على سكنى بدت معن من غيرها (r.)

ذلك لوصول كلحقه اليه

باعتبار سهعينا أومنفعة

قال المنف (والوحه فده) أي

المسلف تصدير الصلح اذا

كانعلى قطعهة منها (أحد

أخرينانيز بددرههمافي

مدل الصلراس مرءوضاعن

حقه فعاليق أو بلمن لهذكر

البرامة عن دعوى الباقي ) مثل

أن مقول رئت من دعواي

فى هذه الدارفانه يصيح لمصادفة

البراءة الدعوى وهوصيح

حنى لوادعى بعددلك وجاء

سنة لمتقبل وفيذ كرلفظ

البراعة دون الابراء اشارة الى

أنهلو فالدأبرأ تكعن دعواى

أرخصومتي في هذمالداركان بادلاوله أنيخاصمهفيها

يعدذاك والفرق ينهماأن

أبرأنك اعمايكون ابراءمن

الضمان لامسن الدعوى

وأوله رثت راءنس الدعوى

كذا فالواونقله صاحب

النهامة عن الذخيرة ونقل

يعص الشارحين عن الواقعات

فى تعلسل مدم المسئلة لان

فال (وان ادعى حقافى دار ولم يست مفصولح من ذلك عم استعق بعض الدار لم بردشياً من العوض لان دعوا ميجوز أن بكون فيما بقي بخدلاف ما دااسته في كاله لانه يعرى الموض عدد لله عن عن الله فبرجع بكله على ماقد مناه في السوع ولوادى داراف المعالي قطعة منها لم يصيح الصلح لان ماقيضه من عن حقه وهو على دعواه في الباقي والوجه فيه أحدد أمرين اما أن يزيدد رهما في بدل العظم فيصر ذاك عوضاءن حقه فيمابتي أو يلحق بهذكر البرامة عن دعوى الباقي

وفصل (والصل جائز عندءوى الاموال) لانه في معنى البيع على مامر

ملأنفسه بلهوفي حق المدعى في ثلث العبورة لقطع الخصومة كاصرحوا به أيضا (قوله أو يلحق بهذكر البرافةعن دءوى الباقى ) قال صاحب النهامة فأن فلت كيف صورة السبرافة قلت هي أن يقول قسد برئت من هـ نده الدارأو بقول قد برئت من دعواى في هـ نده الدارفهـ ندا جائز حـ تى لوادى عـ د ذلك وجاءبينة لاتقبل أمالوقال أرأتك عن هدده الدار أوقال قد أبرأنك عن خصومتى فهذه الدارفهدذا وامثاله باطه لوله أن يحاصم فيها بعددلك وفرق بن قوله برئت وبين قوله ابرأ تك فان في قدوله ابرأ تك اغماأ برأهمن ضمانه لامن الدعوى وعن هذا فالوان عبدافي بدرجل لوقال لهرجل برئت منه كان بريئا منه ولوقال أبرأ نكمنه كانه أن يدعيه وانماأ برأممن ضمانه كذافي الذخهرة اليههنا كلامه (أقول) فسيه نظراما أولاف لائن بيان صورة البراءة بقوله برئت من هـ فده الدارمع كونه غـ يرمطابق للشروح وهوقول المصنف أوبلحق بهدكرا ابراءة عندء وعالما في يدل على صحة البرآءة من العسن وليس كذلا لانمدار عدم صفالصلح عن بعض المدعى في العين مدون الميلافي تصحيحه بأحد الامرين اعماهو عدم صهة البراءة من العين والالصم الصلح على ذلك مان كان استيفاء لبعض الحق واسقاط البعضه الباقى كافى الصلي على بعض المدعى في الدين فالصورة الصححة المطابقة للشروح انم اهو قوله برأت من دعواي فهذه الدآر وأما نائماف لا نقوله فانفى قوله أبرأ نذاتما أبرأه من ضمانه لامن الدعوى انما يتمشى ف قوله أبراتك عن هذه آلدار لافي قوله أبرأتك عن خصومتي لان الابراء من المصومة هو الابراء من الدعوى وفدصرح بأن فوله أبرأتك عن خصومتي في هذه الدار باطل أيضا محلاف ما قالوا في عبد في مدرجل فان المذكورهناك فيجانب الابراءانه اهوقول الا خرأبرأ تكمنه لاغير تبصر وفصل كالما غمن مقدمات الصلح وشرائطه وأفواعه شعرع في سان ما يجوز عنه الصلح ومالا يحوف (فوله والصليجا تزعن دعوى الاموال) هدذ الفظ القدوري في مختصره قال المصنف في تعليله (لانه

فمعدى البيع على مامر) أقول ههناشي وهوأن قول الفيدورى والصلح جائز عن دعوى الاموال قوله أرأنك عن خصومي فى هذمالدارخطاب الواحدة له أن يخاصم غيره في ذلك بعلاف قوله برئت لانه أضاف البراءة الى نفسه مطلقا في يكون مطلق هو بريثًا و يعلم من هذا النعليل أن فول صاحب الذخيرة وله أن يخاصم فيها بعد ذلك معناه على غير المخاطب وهو ظاهر والله أعلم وفصل كالمافه عمن ذكر مقدمات الصلح وشرائطه ومن ذكرافواعه شرع في بيان ما يجو زعنه الصلح ومالا يجو زقال (والصلح جائز عَندعوى الاموال) الاصل في هذا الفصل أن الصلح يجب حله على أفر ب العدة ودالية وأشبهها به احتيالا لتصميح تصرف العاقل بقدر الامكانفاذا كانعنمالعال كانفمعي البيع كام

(قوله ونفل بعض السارحين عن الواقعات) أفول الناقل هو الانفاني عن الواقعات الحمامية والصلح بالزقال آلمصنف (والصلح بالزعن دعوى الامواللانه في معنى البيع) قول بعنى اذالم يكن بالمنافع والافه وعمى الاجارة واذا كانعن المنافع عبال كااذاأوصى بسسكنى داره ومأت فادعى الموصى له السكنى فصالح الو رثة عن شئ كان ف معسنى الاجارة لان المنافع علك بعقد الاجارة فنكذا بالصلح

قال المصنف (قال والمنافع لا تم اعمال بعقد الاجارة في مكذا بالصلي) أقول قال العلامة الاتقانى قال شيخ الاسلام علا الدين الاسبيجابي في شرح المكافى واذا أوصى الرج للرجل بحدمة عبد مسنة وهو يحرج من ثلثه فصاطه الوارث من خدمة على دراهم أوعلى سكنى بيت أوعلى خدمة عبد آخراً وعلى دكوب دابة أوعلى ابس ثوب شهر افهو جائز والقياس أن لا يجوز لان الموصى له عنزلة المستعير والمستعير لا بقت الاأنانة ول بأن هذا ليس بتمليك اياهم والمستعير لا بقل الأنانة ول بأن هذا ليس بتمليك اياهم

قال (والمنافع) لانهاعلك بعيقد الاجارة فكذا والصل

سدل بل هواسقاط حقه الذى وجسله يعقدالوصية بسدل ولفظ الصيل افظ محتمل التملسك ويحتمل الأسقاط فانام عكن تصممه غلكا أمكن أحدجه اسقاطا فسعمناه آسقاطا وهوحق معتبر بوازى الملك فاحتمل التقويم الشرط ولهذاحاز على خــدمةعمد آخرفلو كان هذا على الكان اطلا لانسع الخدمة بالخدمة لايحوز وكذاك لوفعل ذلك وصى الوارث الصفرلانه تصرف المعفحقة فان مأث العبد الموصى بخدمته بعدد ماقبض المروصية ماصالحوه عليسه فهوحائز لانه عقد اسقاط وقدم بالموت لانحقه في منفعته مادام حما وقدأ سقط كل ذلك بالصلم فسلمه انتهري قال العلامة النسني في الكافي والصلح جائزعندعوى المنافع بأنادى فيدار سكنى سنة وصيسة من رب الدار فحده أوأقربه فصالحه

مطلق يتناول الصلح عن مال عال والصلح عن مال عنفعة فان أحرى على اطلاقه كاهو الظاهر لم يتم تعلمل المصنف بقوالاته في معنى البيع على مام لظهور أن الصلح عن مال عنفعة ليس في معنى البيع بلهو فمعدى الاحارة كاصرحبه فيمآمر وانقيديا كانءن مال عال كافعسله صاحب العناية لزمأن لابندرجما كانءن مال بمنفعة فى هذا الفصل مع انه معقود لبيان أنواع ما يجوز عنه الصلح ومالا يجوز فكان تقصيرا من المقيد بلاضرورة لايقال انمآترك ذلانا لنوع في هذا الفصل بناء على كونه معلوما فيمامي لانافقول ينتقض ذلك بماكان عن مال بمال فانه أيضا كان معاوما فماحي فوله والمنافع مالجر عطفعلى الاموال وعن دعوى المنافع وهومن تمام لقظ القدورى قال المصنف في تعليله (لا شماتماك بعقدالاجارة فسكذا بالصلح) أقول لقائل أن يقول يشكل هدذا التعليل بجباذ كرمشيخ الاسلام عداده الدين الاستصاى فيشرح الكافي للحاكم الشهدد في باب الصلح في الوصايا حيث قال واذا أوصى الرجل ارجال مخدمة عبدهسنة وهو يخرجمن ثلث مفصاله الوارث من خدمته على دراهم أوعلى سكنى بيت أوعلى خدمة عبد آخرأ وعلى ركوب دابة أوعلى الس ثوب شهرافه وجائز والقياس أن لا يجورلان الموصى له بمنزلة المستعبر والمستعبر لايقدرعلى عليث المنفسعة من أحديبدل واهذالوا برمنهم لايصح الاأناتة وللان هذاليس بمليك اياهم ببدل بل هواسقاط حقه الذي وحبله بعقد الوصية ببدل ولفظة الصلح تحتمل التمليك وتحتمدل الاسفاط فانلم عكن تصحيده علسكا أمكن تصحيحه اسقاطا فصحناه أسقاطا وهوحق معتبه يواذى الملأفاحتمل التقويم بالشرط الىهنا كلامه فان الموصى له اذالم بقدرعلي تمليك المنفعة الموصى بهامن أحدلم بصيح تعليل جواذا اصلح عن الله المنفعة بأن المنافع تملك بعقد الاجارة فكذا مالصلم ثمأة ول يمكن أن يقال ان الوصى له وان لم يقدرعلى علي كدا لمنفعة الموصى باحقيقة الاأنه يقدرعلى عليكها حكاه نحبث انه يقدرعلى استقاطها ببدل وقداشار المه الامام الاسبيجاب بقوله وهوحق معتسبر بوازى الملاء فاحتم لالنقوح فعنى تعليل المصنف أن جنس المنافع علا حقيقة معقد الاحارة كااذا أحرملكه فكذا بالتحكامالصلع كااذاصالع عن المنفعة الموصى بهافعلى هذا يعصل النوفسي بين كلام الشيفين قال الامام النسفى في الكافي الصلي جائز عن دعوى المذافع بأن ادع في د ارسكني سدة وصية من رب الدار فيدر دما وأقر به فصالحه الوارث على شئ مازلانه مازاخذ العوض عنها بالاحارة فكذابالصطرانتهى وفال بعض الفضلاء بمدنقل هدذا ونقر ماذكره الامام الاسبيجابي فشرح الكافى للحاكم الشهيدعلى مامروأ نتخبير عمابين مانق لمن الاسبيحابي والكافى

الوارث على شي حاذلانه حازاً خذالعوض عنه الاجارة فكذا بالصلح انتهى وانت خير عادين ما نقل من الاسبعياى والمكافى من المخالفة ولم في جواز الاجارة دوابتين فليتأمل ثما علم ان ظاهر ماذكره الانقاني من قوله الاأنانة ول بان هذالدس بقليك أياهم ببدل بل هوا سقاط حقه الخ مخالف لمادكر فالمناه كالماء في وفي مدسوط الامام شمس الاعتمال من الوارث السبر خسى ولوان الوارث السبري من غير الوارث بطرين ماذكر فالم يحز لان الشراء لفظ خاص وضع المملك من الوارث يخسلاف الفظ الصلح الابرى ان المدعى عليه دعد الانكار لوصالح المدعى على شي لم يصريه مقراحتى اذا استحقى عاد الحراص المدعى انتهى مقراحتى اذا استحقى عاد الحراص المدعى ولوائستى منسبه المدعى صارمقراله بالمائدة في المنسني عادل وحم بالمدعى انتهى

واذاصالح عن حسابة العسدا والطحاص أما الاول فلفوله تعالى فن عنى له من أخيه شي ووجه الاستدلال على أحد معنيه وهو قول الزعباس رضى الله عنهما والحسن والضحالة فن أعطى له في سهولة من أخيه المقتول في أمن المال بطريق الصلى فاتباع أى فلولى القتيل اتباع المصالح بسيدل الصلى بالمعروف أى على مجامسلة وحسن معاملة واداه أى وعلى المصالح اداء ذلك الى ولى القتيل باحسان في الاداء وهذا طاهر في الدلالة على حواز لصلى عن سناية الفتل المعد وأما المعنى الاخر وهوم وى عن الرعر وابن عباس رضى الله عنهم فن عنى عنه وهو القاتل من أخيه في الدين وهو المقتول شيء من المقتول أوليا وفعي بعضهم فقد صار نصدب الباقين ما لا وهو الدية على قدر حصصه من المسيرات فا تساع المهروف أى فلم تسيع الذين المعقول القيال بطلب حصصه من المعروف أى بقد دو وهو المعالم و المناق والمعالم المعروف أى فلم تسيع والمناق والمناق والمعالم و المعروف أى فلم تسيع والمناق والمناق

والاصل فيه أن الصلي يجب جله على أفر ب العقود اليه وأشبهها به احتيالا المتصيع تصرف العاقد ما أمكن قال (ويصع عن جنابه العمد والخطا) أما الاول فلقوله تعبالى فن عن هم من أخبه شي فاتباع الاتبه قال ابن عباس رضى الله عنه ما انها نزلت في الصلح عن دم العمد وهو عنزلة النكاح حتى ان ماصلح مسمى فيه صلح ههذا أذ كل واحدمنهما مبادلة المال بغير المال الاأن عند فداد التسمية هنا يصار الى الدية لانها موحد الدم

من المخالفة والعلق حوازالا جارة روابسين فلمتأمل انتهى (أقول) المخالفة بينهما في الفهم لا في المفهم المنه المفهم المنه المفهم النافع بالاجارة كالذا آجرما كم كذا جازاً خذالعوض عن منفعة معينة هي سكى دارمثلا وصعة من رب الداربالاجارة كذاله جازاً خذالعوض عن منفعة معينة هي سكى دارمثلا وصعة من رب الداربالاجارة كذاله جازاً خذالعوض عن منفعة معينة هي سكى دارمثلا وصعة من رب الداربالاجارة كذاله جازاً خذالعوض عن منف منفعة مالطم عنها حتى المزم المخالفة في من الداربالاجارة كذاله جازاً خذالعوض عن المنافعة بالصلح عنها حتى المزم المخالفة في الرجل لرجل عنها من المنافعة بالمنافعة بالمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة بالمنافعة والمنافعة من المنافعة والمنافعة والمناف

واذا كان في معناه فاصلح أن كمون مسمى فى النكاح صلح ههندا فاوصالحه على سكنى دار أوخدمة عبدسنة جاذ لان المنفعة العاومة صلحت صداقا فكذامدلاف ألصلح وانصالم عدلى ذلك أمدالم يحزلانه لم يصلح صدا فالحهالته فكذامدلا ولايتوهم اروم العكس فانه غيرلازم ولاهو ملتزم ألاترى ان الصلح عن القتال العد على أقل من عشرة صعيم وانام بصلم صدافا وأنهاذاصالح علىأن ده فومن علمه عن قصاص أعلى آخر حاز وان لم يصلح المفرعن القصاص صدآقا لان كون الصداق مالا منصوص عليه بقوله تعالى أن سغواباموالكم وبدل المسلم في القصاص ليس كذلك فيكنفي بكون العوس

فيه متقوما والقصاص متقوم حتى صلح المال عوضاء في في في و زان يقع عوضاعن قصاص آخر وقوله الاان الاجارات عند في ادالتسمية استثناه من قوله ان ماصلح مسمى فيه صلح ههناء عنى لكن أى لكن اذاف دت التسمية بجهالة فاحشة أو بتسمية ماليس بمال متقوم فرق منه ما فان كان الاول كا اذاص الح على دابة أوثوب غير معن يصار الى الدية لان الولى ما رضى بسيقوط حقه في صار الى مدن النقس وهو الدية في مال القاتل لان بدل الصلح لا تتعمله العاقلة أو حويه بعقده

وان كانالشانى كالرصالح على خرفانه لا يجب عليه شئ لانه لمالم يسم مالامتقوما صارد كره والسكوت عنه سين ولوسكت ابق العد فو مطلقا وفيه لا يجب شئ فكذا في ذكر الجر (وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين) أى في فصل سمية المال المجهول وفصل الجر (لانه الموجب الاصلى) في النبكاح (و يحب مع السكوت عنه حكم) قال الله تعالى قد على اما فرصنا عليهم في أز واجهم وموضعه أصول النقه وتحقيقه ان المهرمن ضرو وان عقد النبكاح فانه ماشرع الابالمال فاذالم يكن المسمى صالحا المال ولهم يسممهرا ولولم يسممهرا ووجب مهرا المثل فكذاههذا وأما الصلى فليس من ضرو وانه وحوب المال فانه لوعف الاتسمية شئ المجب شئ وفيد منظر لان العدفولا يسمى صلحا والجواب أن الصلى على ملافحل بدلا عفوى في الحق فصم ان وحوبه ليس (٣٣) من ضرو وانه (ويدخل في اطلاق

ولوصالح على خرلا يجب عن الاله اليجب عطلق العدفو وفي الذكاح يجب مهرالله لفي الفصلين الانه الموجب الاصلى و يحب مع السكوت عنده حكاويد خسل في اطلاق جواب الكتاب الجنابة في النفس ومادونها وهدد المخدلات الصلح عن -ق الشفعة على مال حيث الاصح المهدة والتمال والمحمل المسلم المالة أما القصاص فلك المحدل في حق الفد على في صحح الاعتماض عنده واذا لم يصح الصلم تبطل الشفعة الانم البطل والدي والسكوت والكفالة بالنفس عنزلة حق الشفعة حتى الايجب المال بالصلح عنه غيران في يطلان الكفالة وابتسبن على ماعرف في موضعه

الاحارات ويفسد عمايفسد مهانتهى وفال في التبيدين انما يجدو زعن المنافع على المنفءة اذا كالمامختلفسي الجنس وان كانتامنفقتين أن يصالح عن السكني على السكني أوعن الزراعة على الزراعة فسلايجوزلانهلايجوزاستثمارالمنفعة بجنها فكذا الصلح وعنداخت لاف الجنس يجو زاستمارها بالمنفعة فكذا الصلحانتهي الى غيرذال من المعتبرات فتدر (قوله والاصل فيه أن الصلح يجب جاءعلى أقر بالعيفودالسه وأشبهها بهاحتيالا لتصيع تصرف العاقل مأأمكن أقول لفائل أن يقول قديقع الصلح على مجردترك الدعوى من الجانب من ويحوز كاصر حوابه فامكان حل مندله على شئ من العقود غ يرطاهرسمااذاوقع على ترك دعوى حناية العمدم الحانبين فنأمل (فوله وهو عنزلة النكاح حتى انماصل مسمى فيسه صلح ههنااذ كل وأحد منهم امبادلة المال بغيرالمال قال الشراح في شرح قوله انماصلح مسمى فيده صلح ههنا ولاينعكس هدذا أىلايقال كلما يصلح بدلا فى الصلح يصلح مسمى فالنكاح فأند مذاالعكس غسيرلازم ولاملتزم لانالص لجءن دم العدع في أقسل من عشرة دراهم صيع وأن لم يصلح مادون العشرة صداقا ولانه لوصالح من عليه القصاص على أن يعفو عن قصاص له على آخرجاز وان لم يصلح العفوى القصاص صداقالان كون الصداق مالامنصوص عليه يقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم ويدل الصلح فى القصاص ليس كذلك فيكذني بكون العسوض فيده متقسوما والقصاص منقوم حتى صلح المال عوضاءنه ويعو زأن فع عوضاع قصاص آخرانتهى كالامهم (أقول) هنااشكال وهوأنه آذاصح أن بكون بدل الصلح في جنآبة المحماليس عال كالعفو عن القصاص لزمأن لا يصيح قول المصنف اذكل واحد منهمام مادلة المال بفيرالمال لان الصلح عن جنابة المدرق صورةان صالح من علىه القصاص على العفوعي قصاص له على آخرادس عبادلة آلمال بغيرالمال بلهو هناك مبادلة غيرالمال بغيرالمال كالايخني وقال الشراح تفريعا على قول المصنف حتى أن ماصله مسمى فيهصلح ههنافلوص الععندم المدعلى سكنى دارأ وخدمة عبدسنة حازلان المنفعة المعلومة صلحت صداقا

حواب الكتاب) وهوقوله ويصم عن حنالة العمد (الجنابة في النفس ومادونها وهذا)أى الصلرعن حنامة المدر فخلاف السلم عنحق الشفعة على مال فأنه لا يصم لان حق الشفعة حق أن يتملك وذاك ليس بعـ ق في المحل قسل التملك فأخذ المدل أخدنه مال في مقالة مالىسىشئ كانت فى الحل ودلك رشوة حرام أما القصاص فانملك الحسل فيه عابت من حدث فعل القصاص فكان أخذاله وضعاهو المته في الحل في كان صحاحا (واذالم يصم الصلح بطلحق لشفعة لأتما تبطل بالاعراض والسكوت) وقمديقوله حق الشفعة على مال احترار اعن الصلر على أخذبيت بعينه من آلدار بفن معين فان الصلحمع الشفسع فيهجائز وعن الصلح على بيت بعينه من الدار تحصمه من النن فانهلا بصم لانحصته مجهولة

(٥ - تكمله سابع) لكن لا تبطل الشفعة لا به له وجدمنه الاعراض عن الاخذ بالشفعة بهذا الصلح (والكفافة بالنفس عسنزلة حق الشفعة) يعنى اذا كفل عن نفس و حل في الكفول وصالح الكفيل على شي من المال على أن بأخذ والمكفول و بخرج المكفيل عن الكفالة لا يصيح الصلح (ولا بحب المال عبرأن في بطلان المكفالة روايتين) في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل وهو رواية أي حفص وبه يفتى لان السقوط لا يتوقف على العوض واذا سقطت لا تعود وفي الصلح من رواية أي سلم ان لا تبطل لان المكفالة بالنفس وقد تكون موصلة الى المال فأخذت حكمه من هذا الوجه فاذا رضى أن يسقط حقه بعوض لم يسقط مجانا

(وأماالثانيوهو جناية المطافلا "نموجها المال فيصير بمنزلة البيع) ثم الصلح فيه اما أن يكون على أحدمقادير الدية أولاوالاول اما أن مكون منفردا أومنف الى الصرعن المدد فان كان منفردا وهوالذ كورفي الكناب لا يصعبال باستعلى قسدوالدية لانه مقدد شرعا والقدرالشرى لابيطل فتردالز بادة بخلاف الصطعن القصاص حيث تجوزالز بادة على قدرالدية اذلبس فيه تقدير شرى فكانت الزيادة (٤٣) فكان الواحب أن لايقابله مال ولكنه أشبه النكاح في تقومه والعقد في ال مقدار الطالاله المالةصاص لسرعال

وأماالنانى وهوجناية الخطاف الأنموجم االمال فيصير عنزلة البيع الأأنه لاتصم الزيادة على قدرالدية لانهمة درشرعافلا محوزا بطاله فتردال بادم يخدان الصاغن القصاص حيث تحوز الزيادة على فدر الدمة لان القصاص ليس عبال واغبا بتقوم بالعسقدوهذا اذاصالح على أحدمقاد يرالديه أماأذ اصالح على غدردال ماز لانهمبادلة بماالاأنه يشترط الفيض في المجلس كى لا يكون افتراقا عن دين بدين ولوقضي القاضى أحدمقاد برهاف العلى جنس آخرمنها بالزيادة جازلانه تعين الني بالقضاء فسكان مبادلة مخلاف الصل التسداءلان تراضيهماعلى وض المقادر عنزلة القضاء في حق التعمين فلا تعوزان ادة على مأتعمين قال ( ولا يحدوزعن دعوى حد ) لانه حنى الله تعالى لاحقيه ولا يجوز الاعتباض عن حق غيره ولهذا لايجوز الاعتباض اذاادعت المرأة نسب وادهالانه حق الواد لاحقها وكذ الايحسوز الصارعما أشرعه الىطويق العامة لانه حق العامة فلا يحوز أن يصالح واحدعلى الانفراد عنه ويدخسل في فكذا مدلاق العلج ولوصالحه على ذلك أبداأ وعلى مافى بطن أمته أوعلى غلة تتخله سنين معاومة لم يحزلانه لم يصل صدا قافكذا مدلاف الصطرانة و (أنول) فيه بحث لان تعليلهم عدم حواز الصلح عن دم المد عَلَى الْأَشْمِاهُ المَذَكُورَةُ بِقُولُهِم لَانْهُمْ يُصَلِّحُ صَدّاتُهَافُ كَذَا بِدَلافِ الصَّلِينَ الْفَوْلُهُمِ بِأَنَ الْعَدْسُ هُهُناءً بِير لازم ولامانزم فان صحة التعليل عاذكر وايسنى على لزوم العكس والتزامه فالصواب تعليل عدم جواز الصلح فى الله الصور بجهالة المه الحمليه من غمر تعرض للسلا يصلح صدا قافان جهالته تفسد السلح فما احتيج فبه الى التسليم والتسلم كانقر رفيماس وقال بهض الفضلا ف حاسبته على قول صاحب العناية ولآيتوهمان ومالقكس فاله غيرلازم ولأهوم لمتزم لكن فال في الحيط اذاصا لمعلى وصيف عن دم العهدفه وجائز والاصدل في جنس شرع المسائدل أن مأصلح مهرا في السكاح صلح بدلا في الصلح عن دم المدومالافلاوالوصيف يصلح مهراف السكاح ويصرف مطلقه الى الوسط فكذا يصلح مدلافي الصلم عن دمالعمد ومطلقه منصرف الى الوسط انتهى والمقصود قوله ومالا فلا فلمتأمل فان فمه تخالفة أخرى أهوله عندفسادالتسمية يصارالي الدمة الى هنا كالرمذال البهض (أقول) لاتحالفة فيه لقوله عند فسادالتسمية يصارالى الدية اذلاف ادفى التسمية فما قاله صاحب الحيط لان فداد التسمية عيها لة فأحشدة ولدس ف الوسيف حهالة فاحشدة سيمااذاانصرف مطلقه الى الوسط كاصر حبه ولهدذا يصطمهرا فى السكاح وهذاأم لاسترقه (قوله وأماالثاني وهوجنامة الخطافلان موجيم المال فيصدر بمنزلة البيع) أفول فيهشئ وهوأنغ مصرحوا بأن الصلح اذا كان على جنس مااستحقه المدعى على المذعى عليسه أيحمل على المعاوضة وانمايح ملءلي أنه استرفى بعضحة وأسدةط باقيه وسسيأني ذلك في المكتأب أيضا في باب العكر في الدين ولا يخنى أن الصلح عن جناية الخطااذا كان على أحدمقادير الدية مطلفا فبدل ان يقضى الفاضى بأحدمتها بعينه أوكان على جنس ماقضى القاضى به بعدان قضى بأحدمقاديرها بعينه كان

تراضاعلت كالتسمة فى النكاح وأن كان منضما الى المدكان كااذا فندل عمدا وآخرخطأ نمصالح أولماءهـما على أكثرمن دشن فالصلح جآثر واصاحب الخطاالدية وماية فلصاحب العدكن عليه لرحل ماثه دمنار ولا تخر ألف درهم فصالهماعلى ثلاثة آلاف درهم فلصاحب الالف الالف والساق لصاحب الدنانير والثانى كااذاصالح على مكمل أوموز ون حازت الزيادة على قدرالدية ألانه مبادلة الاأنه يشترط القبض في الجلس كى لا مكون افترا قا عن دين الدمة بدين مدل الصلح (ولوقضي الفاضي أحــدَ مقادر الدبة مثل انقضى عائة من الأبل خمصالم أولياء القنساعلى كرمهمائني مقرة جاز لارالحق قدنعين مالقضاء في الابل)وخرج غيره من أن مكون واحمام له أ الدعل(فيكان ما يعطىءوضا عن الوأجب فكان صحما (بعلاف الصلم) بالزيادة عليه رابنداء لان تراضيهماعلي

بعض المفادير عنزلة الفضاه في حق المعيين) ولوقضي القاضي بأحدا لمقادير زيادة على مقدار الدية لم يجز فكذا هذا قال ولا يجو رعن دعوى حدد) الاصل فهذاان الاعتباض عن حق الغير لا يجوز فاذا أخذر حل زانيا أوسار فاأوشاوب خر وأرادأن (قوله بل القصاص ليسر عمال) أقول و بهسذا يظهر وجه بطلان الصلح عن الكفالة (قوله والثاني كااذاصالح على مكيل الخ)أقول هو معطوف على ماسد ق بشانيدة أسطر تخميذ اوهو قوله والاول اماالخ فال المصنف (وكذ الا يحو ذا لصلح عما أشرعه الى طريق العامة)

أقول قال العلامة النسني في السكافي بخلاف مالو كان الى طريق غيرنا فذ فصالحه رجل من أهل الطريق فالصلح جائز لان الطريق مملوكة لاهلهاانتهى قال المصنف(لانه حق العامــة) أقول وفي السكافي بدل قوله لانه حق العامة لان الحق في الشارع لجماعــة المسلمين انتهى

يقهممنه أنالشارع يطلق على طربق العامة مطلقاحيث قوبل بغيرالنافذة

كم يرفعه الى الحافظة فصالحه المأخوذ على مال ليترك ذلك فالصل باطل وله أن يرجع عليه عماد فع اليه من المال لان الحد حق الله تعمله والاعتباض عن حق الغير لا يجوز وهو الصل على تحريم الحلال أو تحليل الحرام واذا ادعت امر أة على رجل صداه ويدها انه ابنه منها و جسد الرجل ولم تدع المرأة المسكاح و قالت انه طلقه او بانت منه وضد قه الهالات فصالح من النسب على ما تقدرهم فالصل باطل لان النسب حق الصي ف الا يجوز الاعتباض عنه (واذا أشر عرج لله طريق العامة فصالح واحد من العامة على ما لا يجوز الاعتباض عنه و المائدة فصالح و النافر المائدة في العامة في المنافذة في العامة في من العامة في من العامة في من العامة في من العامة في منافذة في العامة في حقور الفراد والصلح معه مفيد لا يستمل الفلة جازاذا كان في المنافزة واحد على الانفراد لان صاحب الطلحة لوصالح الامام على دراهم ( ه م ) ليستمل الفلة جازاذا كان في المنافزة واحد على الانفراد لان صاحب الطلحة لوصالح الامام على دراهم ( ه م ) ليستمل الفلة جازاذا كان في المنافذة واحد على الانفراد لان صاحب الطلحة لوصالح الامام على دراهم ( ه م ) ليستمل الفلة جازاذا كان في المنافذة والمنافذة والمن

اطلاق الجواب حدد القد في لان المغلب فيه حق الشرع قال (واذ الدى رجل على امر أة نسكا حا وهي تجعد في الماء على المراة نسكا ما وهي تجعد في الماء على مال بذلته حتى بترك الدعوى جاز وكان في معنى الماء ) لانه أمكن تعصصه خلعا في جانب ه بناء على زعمه وفي جانبها بدلا لمال لافع الخصومة قالواولا يحلله أن رأ خذ فيما بينه و بين الله تعالى أذا كان مبط للف دعواه قال (واذ الدعت امر أة على رجل ذكاما فصالحها على مال بذله لها جاز) قال رضى المع عنده هكذاذ كرفي بعض سخ المختصر وفي بعضها قال المحز وجده الأول الماج على ما كان على ما كان على ها بالدعوى فلاشى مقابله العوض في الفرقة وإن المجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلاشى مقابله العوض في الفرقة وإن المجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلاشى مقابله العوض في الفرقة وإن المجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلاشى مقابله العوض في الفرقة وإن المجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلاشى مقابله العوض فل يصم

من دلك القبيل فلم يتم اطلاق قوله فيصير عنزلة البيع فتأمل (قوله وجه الاول أن يحعل زيادة في مهرها) أى ان يجعل كا فراد في مهرها م خالعها على أصل المهردون الزيادة فسقط الاصل ون الزيادة كذا في الكافى وكثير من الشروح قال صاحب عابة البيان وفيسه نظر عندى لا نه ضعيف جد الان الكلام في دعواها النيكاح وصلح الرجل عنده على مال عبارة عن ترك النيكاح عال في دعواها النيكاح وصلح المهر الهراف والفيل كان النيكاح عال في في مكنف يكون ذلك زيادة في المهر الهراف كون الصلح عن النيكاح على مال عبارة عن ترك النيكاح بلافرة قلى على المال عبارة عن ترك النيكاح بلافرة قلى على المناف كون ذلك زيادة في المهر على المناف المهر وهذا وجه لا غيار عليه والمناف المهر وهذا وجه لا غيار عليه والمناف المهر في المناف وكثير من النيم و حرا أقول المائم أن عنع قولهما ذلا يسلم المناف المهر في ضمن هذه الفرقة واعدا ثباتها المناف المهر في ضمن ها تبيل الفرقة التي هي في معنى الملع فان قلت يجو ذا في على النوق المناف المهر في ضمن ها تبيل الفرقة التي هي في معنى الملع فان قلت يجو ذا في المناف المهر في ضمن ها تبيل الفرقة التي هي في معنى الملع فان قلت يجو ذا في المناف المهر في ضمن ها تبيل الفرقة التي هي في معنى الملع فان قلت يجو ذا في المناف المهر في ضمن ها تبيل الفرقة التي هي في معنى الملع فان قلت يجو ذا الفرقة التي هي في معنى الملع في نات قلت يجو ذ

ماجرى كان خلعافى زعمه ولافائدة فى اقامتها بعده وان كانم بطلافى دعواه لم يحل له ما أخذه بينه وبين الله تعمال وهذا عام فى جديع أنواع الصلح الاأن يسلم بطيب عن نفسه فيكون عليكا على طريق الهبة وفى عكس هذه المسئلة وهى ما اذا ادعت امراة على رجل فكاحافصالحها على مأل بذله له الختلف نسخ المختصر في ذلك فوقع فى بعضها جاز وفى بعضها لم يجول وجه الأول أن يجعل كائن الزوج باعظاء بدل الصلح ذاد على مهرها ثم طلقها ووجه الشانى أنه بذل لهالتقرل الدعوى فان جهل ترك الدعوى منها فرقة فلاعوض على الزوج فى الفرقة كاذا مكنت المن وجها وان لم يجعل فرقة فالحل على ما كان عليه قبل الدعوى لان الفرقة لما أتو جد كانت دعواها على حالها لمقاء النكاح في زعها فل يكن ثمة شئ يقابله العوض فكان رشوة

(قوله فصالحه و حلمن أهل الطريق الح) أقول يعنى من أهل طريق غدير نافذ (قوله والوطوا لحرام في جانبهما) أقول فيسه بعث فانه لا يكون حوامااذا كان بالقضاء وجوابه ان المرأة يجو زان تعنقد ذلك على وأى من قال لا ينف ذالقضاء باطنا (قوله فكان رشوة) أقول المرشوة عصفة

السنراة الفلة جازادا كان في السنراة الفلة جازادا كان في السلان الاعتباض في من المركة العامة الامام عن الشركة العامة من الشركة العامة من المال المعام وحد القذف من المال المعام وحد القذف والهد الايمو زعفوه ولا واذا ادعى وجل على قال (واذا ادعى وجل على المال واذا ادعى وجل على المال المال واذا ادعى وجل على المال المال المال على المال الما

عدلى الاصل الماران الصلح يجب اعتباره بأقرب العقود البه شبه اوا دا عدت السكاح فصالح السه على مال بذلت المكن العمدة خلعا في جانبه

امرأةنكاماالخ) هذالناه

لدفع الخصومسة وقطع الشسغب والوطء الخرام في جانبها مان أقام على التزويج

ساءعلى زعسه ومذلاللمال

بينة بعدالصلح لم تقبل لان

(وان ادى على رجل) مجهول الحال (انه عبده فصالحه على مال اعطاه اياه فأقرب العقود اليه شهاالعثق على مال فجعل عنزلته لامكان تعه عديل هذا الوحه في زعه ولهذا اصم على - وان الى أ-ل في الذمة) ولا بصم ذلك الاعقابل مالس عال كالنكاح والديات ولهذا لايصم السلم في الحيوان (و) عمل (ف حق المدى عليه الدم عالم الحصومة لأمهز عم أنه مرالاصل فازالاً أنه لا يثبت الولامة لانكار العبد الا أن يقيم البينة فتقبل ويشت الولام) لانه صالحه بمد كونه عبداله فكان صلحه عنراة الاعتاق على مال وفيه الولاء (وا دافتل العبدالمأذون المرسد الاعداافسال عن نفسه لم يجز ) سواه كان عليه دين أولا (وان قتل عبدله) أى العبد المأذون له (رحلا عمد افسال عنه حاذ ) سوا كان عليسه دين اولا (والفرق أن رقبته ليست حاصلة من تعارته واهذالاعلا التصرف فيه بيعاوان جازا جارة فسلا يحو زأن يستخلص وقبته بمال المولى وصاركالاجنبي)أى صاراا عبد كالاجندي في حق نفسه لان نفسه مال المولى والاجنسبي اذا صالح عن مال مولاه بدون اذنه لا يجوز وكذاههذا (أماعبده فن تجارته وكسبه وتصرفه منيه نافذ بعافكذا استفلاصاو) تحقيق (هذا ان المستحق كالزائل عن ملكه) فصاركا نه عُلوك ولهذا كانه أن يتلفه (وهذا) أى الصر كانه شراؤه وهو علك ذلك) بخد لأف نفسه فانه اذا ذالء من ملك المولى لاعلك شراءه فمكذ الاعلال الصلح وطولب بالفرق بينه وبين المكاتب فانه لوقت ل عدد افصالح عن نفسه حاذ وأجس بأن المكاتب مرمدا واكتسابه المجد الف الماذون فأنه عيدمن كلوجه وكسبه لمولاه مصلح العبد المأذون أقوان أبيصم لكن الصر لانه لماصالحه فقدعفا عنه يسدل فصع العفو وأميجب ليساولي القنورل ان يقتسله بعد

المدل فيحق المولى فتأخر

الىماىعد العتق لانصلحه

عن نفسه صحيح لكونه مكلفا

وانلم بصم فيحدق المولى

فصاركانه صالحه على بدل

مؤحل يؤاخذبه بعدالعتق

ولوفع لذلك جازالصلح ولم

مكسن أأن مقتسل ولاان

يتبعه بشئ مالم يعتق فكذا

هدا قال (ومن غصب

أو ما يهود ما الخ) يهود قوم من

يقال تو ب يهودى وانماخصه

بالذكراشارةالى كونهمعاوم

قال (وان ادعى عملى رجل انه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعى عنزلة الاعتاف على مال) لانه أمكن تعديمه على هـ ذا الوحيه في حقيه لزعيه ولهـ ذا يصم على حيوان في الذمية الى أحدل وفى حق المدى عليسه يكون الدفع الخصومة لانه يزعم أنه حوالاصل فجاز الاانه لاولام لانسكار العبدالاأن يقيم البينة فتقيل ويثبت الولاء قال (واذاقنل العبدالمأذون الرجلاعدالم عزله أن يصالح عن نفسه وان قتسل عبدله رجلاع مدافصا لمه حار) ووجه الفرق ان رقيته لست من تجارته ولهنذا لاعلك التصرف فيه بيعا فكذاا سخفلاصا عال المولى وصار كالأجني أماعيد مغن تحاربه وتصرفه فيه انافسد بيعا فكذا استخلاصاوهذالان المستعنى كالزائل عن ملك وهسداشراؤه فملكه قال (ومن عصب توباج ودباقه تسهدون المائة فاستملكه فصالحسه منهاعلى مائة درهم حازعند أبى حنيفة وقال أبو وسف ومحد سطل الفضل على قمته عالا متعان الناس فيه الان الواحب هي القهة وهي مقدرة فالزيادة عليها تكون وانخسلاف مااناصالح على عرض لان الزيادة لاتطهر عنسداختسلاف الجنس وبخلاف مايتغاب الناس فيه لانه يدخل تحت تقويم المقومين فلا تظهر الزيادة أهل ألكناب منسب اليهما لثوب

أن يكون من ادالمصنف فالزوج لا يعطى العوض بنياء على وقوع هـ ذه الفرقة من حانب المسرأة كما بشعر بهتفر يرتاج الشر يعةفى شرح هذا المفام حيث قال يعنى أن هذا الصلم ان جعل فرقة فلاعوض فىالفرقة من جانبها على الزوج كالمرأة اذا مكنت ابن زوجها لا يجب عليه شي انتهى ويشم يراليه قول

القمة وكل قمي معاوم القمة حكه كذلك فعلى هذامن غصب قسامعاوم القمة فاستهلكه فصالهمن القمة على أكثرمنها من النقود جازعند أبى حنيفة وقالا يبطل الفضل عن قيمته بمالا ينغان فيه الناس وقيد ما اغصب لانه الحتاج الى الصلح غالباوقيد بالقيمي احتوازاعن المثلي فأن الصلح عن كرحنطة على دراهم أودنان يرجائز بالاجماع سواء كانتاأ كترمن قيتمة أولاولكن القبض شرط وان كانسا ماعيانهما لئلابازم بمع الكالئ بالكالئ وقيدبة وأه معاوم القيمة ليظهر الغبن الفاحش المانغ من لزوم الزيادة عندهما وقيد بالاستهلاك لان المفصوب اذا كآن قاعًا جاز الصلح على أكثر من قيمته بالاجماع وقسديقوله من النقود لانه لوصالح على طعام موصوف فالذمة الاوتبضة فبل الافتراق جاز بالاجماع والاصل في هذا ان الدراهم تفع في مقابلة عين المغصوب عقيقة الكان قاعما و تقديرا ان المركم عندأني حنيفة وعنده ماعقا بله قمة المقصوب فقالا ان الواحب هوالفمة وهي مقدرة بالدراهم والدنان مرفالز بادة عليهما بمالا يتغاب فيسه الناس كان ربا بخد المف ما أذاصالح على عرض الان الزيادة الانظهر عندا ختلاف ألجنس و بخلاف ما يتغابر الناس فيه النه يدخل تحت تقويم المقومين فلاتظهر فمه الزيادة

(قوله ولهذا كانله الخ) أقول الضمير في قوله له راجع الى الولى قال المصنف (ولهذا لاعلث التصرف فيه) أقول قال في النهاية أى في رقبته بِتأوبل العضو أوالخزوانتهي فيسه بعث فان الرقبة هنامجازين النفس (قوله وهذا أى الصلح كأنه شراؤه الن ) أقول فأشار السارح الى أنالْكُلام على التشبية (قولة يؤاخدنه بعدالعتني) أفول قوله يؤاخذ به صفة أخرى

ولا الشخير كان المبدهالكاعلى ملكه حتى كان الكفن عليه ولو كان آبقافه ادمن اباقه كان عبداوا المنافية من كذات فالمال الذى وقع عليسه السلم بكون عوضاعن ملكه في كان الكفن عليه ولو كان آبقافه ادمن اباقه كان عبد والدواهم كالوكان العبد والمنافي أن كذات فالمال الذى وقع عليسه السلم بكون عوضاعن ملكه في الثوب أوالعبد ولار بابن العبد والدواهم كالوكان العبد والمنافي أن الواجب على الفاصد و المنافي ولا من القيمة عند تعذر و العبن الفاصد و المنافي المنافي والمنافي المنافي و المنافي و المنافي فان وجوب المنافي و المنافي و المنافي فان وجوب المنافي و المنافي و المنافي المنافي و المنافي و المنافي و المنافي و المنافي المنافي المنافي و المنافي المنافي و المنافي المنافي و المنافي المنافي و المنافي و المنافي و المنافي المنافي و المنافي و المنافي و المنافي و المنافي المنافي و المنافي

ولا بى حنيف المالك المالك القدوان المسلوا عبداوترك أخذالقمة بكون الكفن عليه أوحقه في منسله صورة ومعن لان ضمان العدوان المسلوا عما ينتقل الى القيمة بالقضاء نقبله اذاتر اضباعلى الاكثر كان اعتمان الحرون والمخلاف الصلح بعد القضاء لان الحق قد انتقل الى القيمة قال (واذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهوموسر فصالحه الاسترعلي أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل) وهدذ المالا نفاق أما عند هدا فالمالين الفرق لا بي حنيفة رجه الله ان القيمة في العنق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضى فلا تحو ذال بادة عليسه مخلاف ما تقدم لا نم على عروض جاذ ) لما بينا أنه لا يظهر الفضل والله اعلى الصواب

صاحب العناية فانجعم لرك الدعوى منهاف وقة فلاعوض على الزوج فى الفرفة كالذامكن ابن ذ وجهاانتهى فعاذاحال هذا المعنى (قلت) يردعليه أيضاان يقال وقوع الفرقة من جاب المسرأة انما عنع اعطاءالزوج العوض لوكانتهي مستقلة في مباشرة سسب الفرفة كااذامكنت ابرزوجها وأما اذا كانتمباشرتها بسبب الفرقة برأى الزوج ورضاه كافسافعن فيسه اذا كانتر كهادءوى السكاح فيه بطلب الزوج ورضامه يث تصالحا عنه على مال مذاه الها فلانسام أن وقوع الفرقة من حانب المرأة في مثل ذاك عنع اعطاء الزوج العوض ألارى أنه لوقال رجل لامرأنه طلق نفسل أوقال الهااحتاري ينوى مذلا الطلاق فاهاأن تطلق نفسم امادامت في مجلسها ذلا فان طلقت نفسها في ذلك المجلس لزمه مهرهاقطعا فلميكن وقوع الفسرقة منجانبهاهنساك مانعاءن وجوب المهرعسلي الزوج كاكان مانعسا غنسه فهااذامكنت انزوجها فكذاههنا لانكون وقسوعها منحانها مانعياعن لزوم اعطاءالزوج العوض فتدير (قوله أوحف في مشاه صورة ومعنى لان ضمان العدو ان بالمدل وانحا ينتقل الى القيمة بالقضاء الخ) فالصاحب العناية وفي كلام المصنف تساع لانه وضع المسئلة في القمي وذكر فى الدليل المثلى فان وجوب المثل صورة ومعنى اغهاه وفي المثلسات ولايصار فيهسالي القعسة الااذا انقطع المنلى فينتذ يصاراليهاانهى كلامه (أفول) قدغلط في استعراج هذا المقام فيل كلام المصنف على التسامح ومنشأذاك أنه زعمأن مرادالمسنف بالحق فى قوله أوحق فى مشله صورة ومعنى هوحق الأخذ وهذاغيرمتصو رفى القيميات لان أخذالمثل فرع وجوده ووجود المثل صورة ومعنى انحسابت ور فالمشيات وايس مراد المصنف بهذاك قطعابل اغمامرا دوبه حق تعلق الملك يجهدة أن الواجب في ذمة

اشارة الاأن المثلى اذاا نقطم حكمه كالقمى لابنتقل فسه الىالقمة الابالفضاء فقبله اذائراضاعلى الاكثركان اعتماضاف للا مكونرما بخلاف الصلح بمدالقضاء لانالق قداتقدلالي القيمة ونوقض بمالوصالحه على طعام موصوف فى الذمة الىأجـلفانهلايجوزولو كان مدلاءن المغصوب حاز لان الطعام الموصوف عقابلة المغصو بمسنو بمقايلة القمة مسع وعالوصالح من الدية على أكثرمن عشرة آلافدرهم لمجز وأحس بأن المغصوب المستهلك لايوقف على أثره فكان كالدين والدين بالدين مرامحتى لوصالحه عن ذلك حالاجازو مان المدل حعل فمقابلة الدية لانه لاوجه لحله على الاعتياض عن المفتول وعورض دليل أبى حنيدة

بأنه لو باع عسين المفصوب بعد الهلاك أوالاستهلاك من الغاصب المجز فلو كان عنزلة القائم حكاجاز وأجيب بأن المبيع يقتضى قيام مال حقيقة الكونه عليك مال متقوم على متقوم حقيقة المواد الكان العبد بين دجلين الخي طاهر والمراد بالنص مامر في العناق من قوله صلى الله عليه وسلم ومن أعتى شقصامن عبد بينسر بكه قوم عليه نصيب شريكه فيضمن ان كان موسر أو يسعى العبد

(قوله وفى كلام المصنف تساع الى قوله انما هوفى المنطبات) أقول وفى الكافى أوحقه فى الاصل صورة ومعنى اذالواجب ضمان العدوان وهومقيد دبالمثل كانطق به النص وايجاب الحيوان والثوب فى الذمسة يمكن كافى النكاح والدية انتهى وبه يندفع ماذ كره الشيار حفان قوله وجوب المثل صورة ومعنى انما هوفى المثليات غيرمسلم وعليك بالتأمل

# وباب النبرع بالصلح والتوكيل به

ومن وكل رجد الابالصلح عنده فصالح لم يلزم الوكيل ماصالح عنه الاأن يضمنه

الغاصب حقاللا الكمثل الهالا صورة ومعنى وهداا لحق يتصورف القيمات أيضا وان أيتصورحق الاخذالافي المثليات لانوجوب القيميات في الذمة يمكن كالحيوان والثوب في الشكاح والدية وغيرهما على ماصرحوابه ومماية صمعافلنا ماذ كرفى الذخيرة ويقل عنها فى النهاية بأن قال والوحه لاى حنيفة رحماظهان هددا اعتياض عن الثوبوالميوان-كمانيمو زيالغامايلغ كالاعتياض عن الثوب القّام والحيوان الفائم حقيقية واغياقل الدهدذااعتياض عن الثوب والحيوان حكالان الواحب في ذمسة الغاصب حقالك المثمثل الحيوان والثو ممن جنسه لانه ضمان عدوان فيكون مقيدا بالمنسل والمثل من كل وجهه والمثل صورة ومعنى ولهذا كان الواجب من جنسه في غير الثوب والحيوان فحوالمكيلات والموزونات وايجاب الميوان والثوب فى النسة عكن كافى السكاح والدية الأأن عند الاخذيصار إلى القيمة ضرورة ان أخذا لمثل صورة ومعنى غير مكن الابسابقة النقويم والا -خذوالدا فع لا بعرفان ذاك حقيق فلافيه من النفاوت الفاحش ولاضرورة فى الوجوب لان الوجوب بايجاب الله تعالى والله تعالى عالم ذلك فصع ماادعيناان هدذا اعتياض عن الثوب والحيوان فيجسو زكيفما كان انتهى والعجب من صاحب العناية انه بعد مانظر الى النهاية وسائرا اعتبرات واطلع على مافيها كيف وقع ف تلك الورطة م فالصاحب العناية و عكن أن يحاب عنه وأنه فعدل ذلك اشاره آلى أن المشلى اذا انقطع حكه كالقمى لاينتق ل فيه الح القيمة الابالقضاء فقبله انتراضياعلى الاكثر كان اعتياضا فلا يكون والجخلاف الصلح بعدالقضاء لان الحق قدانتقل الحالقية انهى (أقول) عددره أقبع من دنبه لان الصنف مهناليس بصدد بيان المسئلة عنى تفيد اشارته الحاشتراك المسئلتين في المكم شيأ بل هوههنا في مقام الاستدلال على قول أبي حنيفة في الصارعن النوب المستملك على أكثر من قمته فان لم يغد الدليل الذي ذرا المدى بنماءعلى كون المدع في ألقيم وكون الدليل مخم وصابا إنسلي كازعه لا يتم المطاوب بخسل الكلام العدما بفائه حق المقام ولاتحدى الاشارة الى أمر أجنى عن الصدد نفعا كالابخني

#### فاب النبرع بالصلح والنوكيل به

قال صاحب النهابة لما كان تصرف المرفئفسية أصداد قدمه على التصرف لغيره وهوالمراد بالتسبر عاله لم لما ان الانسان في العسل لغيره منبرع واقتنى أثره صاحب الغابة وصاحب العنابة (أقول) ان قولهم وهوالمراد بالتبرع بالصلح له هنا بحرد التصرف لغيره فولهم وهوالمراد بالتبرع بالصلح في المنافع والتوكيد التصرف لغيره ما حسل المكان قول المصنف والتوكيد له مستدر كالتبرع بالصلح ههناه والصلح عن آخر بغيراً من وبالتوكيد لم به هوالصلح عند عناصل عن آخر بغيراً من وبالتوكيد لم به هوالصلح عند عناصل ماذكر في عنوان السابعن به هوالصلح عند عناصل وهو متصرف فيه لنفسه فلا يتم وجه التقديم الاستدراك بني شي وهوأن التوكيل بالصلح فعل الموكل وهو متصرف فيه لنفسه فلا يتم وجه التقديم العنوان مصدر من المبنى الفعول فيرجع الى معدى التوكل وهو تصرف الغسير فان قلت فائد التعبر والتوكل به دل قوله والتوكيل به حال المنافع به ناسط في التوكيل بأمر الغيرالذي هو عن التوكيل بالمرا الغيرالذي هو عن التوكيل بالمرا الغيرالذي هو عن التوكيل بالمرا الغيرالذي هو الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغسير وهو التبرع بالصل فيند فع به توهم الاستدراك تأمل فاته معنى الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغسير وهو التبرع بالصل فيند فع به توهم الاستدراك تأمل فاته معنى الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغسير وهو التبرع بالصل فيند فع به توهم الاستدراك تأمل فاته معنى الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغسير وهو التبرع بالصل فيند فع به توهم الاستدراك تأمل فاته معنى

وباب التبرع بالصلح والتوكيل به

لما كان تصرف المرواد فسه أصلا قدمه على النصرف لغيره وهو المراد بالنبرع بالصلح المسلح لان الاندان في المسلح ومن وكل رجلا بالصلح عنه الحل في رواية المصنف الوكيل ماصالح عليه وروى غيره ماصالح عليه وهو المصالح عليه وهو المصالح عليه يضمنه

وبالتبرع الصلح والنوكيل به ك

(قوله وهوالمرادبالنبرع بالصلم) أقول فيه يحث فال المصنف (لم يلزم الوكيل ماصالم عنه) أقول أى عرزوكل فالهائد الى اسم الموصول محددوف أى ماصالم عليه عن الموكل فرة وله وروى غديره) أقول ومنى الاقطع والماللازم الموكل) وتأو بل هذه المسئلة اذا كان الصلى عن دم المدأوكان الصلى عن بعض ما يدعسه من الدين لانه استقاط عض فسكان الوكدل فيه سنفيرا ومعبرا فلان عليه كالوكدل بالنكاح الاآن يضمنه لانه حنث فحوموًا خذ بعقد الضمان لا بعد قد الصلى أما اذا كان الصلى عن مال عال فهو بمنزلة البيع فترجع الحقوق الى الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيسل دون الموكل

لطيف (قوله والمال لازم للوكل) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية في شرح الاقطع والمال لازم على الموكل انتهى وقال صاحب غامة السان واللام في للوكل يمعني على كافي قوله تعالى وان أسأتم فلهاأي فعليها واقتفى أثرهصا حب العناية حيث قال والمال لازم للوكل أى على الموكل كافى فوله تصالى وان أسأتم فلها عن فعليه النتي (أقول) لاوجه لحل اللام في أوله والمال لازم للوكل على معنى على لا تنالم كل متعلق ملازم وكلة اللزوم تتعسدي بنفسها وبالباء يقال لزمه ولزم به ولاتتعدى بعلى فلوجعسل اللام هناءعني على أزم تعدية اللزوم بعدلى ولم تسمع قط فالصحيح أن تبقى الام في عبارة الكتاب على حالها ويكون الحامها لتقو بة العمل فالمعنى والمال بلزم الموكل وآدخال الام على معمول اسم الفاعل من الإفعال المتعدية بأنفسه النقوية العمل شائع فى كلام العرب بخلاف قوله تعالى وان أسأخ فلهالان اللام في فلهاهذاك متعلق عقدركا لايحنى فبعوزان بقدر مابصل أن تكون كانة على صلة له فلاضرف أن يحمل اللام هذاك على معدى على تأمل تفف (قوله وتأويل هدده المسئلة اذا كان الصلح عن دم العمد أوكان الصلح عن بهض مايدعيمه من الدين الخ) قال صاحب النهاية وهـ ذاللا ي ذكر ممن التأو بللا يكني لتأويل المسئلة فانفسه قسدا آخروهوانهاذا كان الصلع على الانكارف الاعب مدل الصلع على الوكيل من شي وان كان الصلح في المعاوضات لانه ذكر في المسوط في باب الصلح في العيقار ولواد عير حل في دارر جل حقافصا لمه عنه آخر بأمره أوبغيرا مره الى أن قال ولا يجب المآل على المصالح الاأن يسمنه الذي صالحه لان الصليعلى الانكار معاوضة ماسقاط الحق فبكون عنزلة الطلاق بعمل والعفوعن القصاص عال وذال جائزمع الاجنبي كاليجوزمع الخصم التهى واقتني أثرو عيثير من الشراح في أن ماذ كره المصنف لايكني لتأويل المسئلة باللايدفيده من قيدرآ خروهوأن لايكون الصلح في المعاوضات على الانكار (أفول) عكن أن يقال بسستغنى عنسه بهاذ كره المصنف فان قوله أما إذا كان الصلح عن مال بعال فهو عسنزلة البيع فترجع الحقوق الى الوكيسل من تمدة تأويله ومقصود ممنه تعميم حواب المسئلة لكل مالم يكن الصلح عن مال عمال بطريق المفهوم كانه قال ونيماسوى ذلك لا ترجع المفوق الى الوكيل بل تلزم الموكل كأذكر فجواب المسئلة وفائدته النسه على أن ماذكره في استداء التأويل من الصلح عندم العمدد والصلح في بعض ما يدعب من الدين اعاهو بطر يق المشدل لابطر يق تخصيص حواب المسئلة بذال فان تخصيصه بذلك ادس بصيم لربانه قطعا في غيرذلك كالصل عن جنابه العدمد فمادون النفس والصلع عنكل عقد يكون الوكيل فمهسفيرا عضا كالسكاح والخلع وغيرهما واذقد تقرر هذافقدفهمدخول الصلي على الانكارف جوابهانيك المدئلة وان كان الصلي في المعاوضات اذقد تحفق فهمامرأ بالصلوعلي الانكارف حق المدعى علمه انماهولا فتهداه المين وقطع الخصومة وانما هومعاوضة فى حق المدعى وانه يجوزان محتلف على العقد فى حقهما فلم يكن الصلى على الاسكار فى حق المدعى عليه وانكان الصلح فى المعاوضات صلحاعن مال عبال وقد أشار اليه فى المسوط بقوله لان الصلح على الاسكارمعاوضة بالمقاط الحق فيكون بمنزلة الطلاق بجعدل والعفوعن القصاص بمال ولابخني

الوكسل لاملزمه ماصالح عليه مطلقاالااذاضمنه فانه يحب علمه من حست الضمان لاالوكلة فالالمسنف (وتأو الهدذه المسئلة اذا كان الصلح عن دم العداو كان المنظم عسن بعض مايدعيه من آلدين لانه أسقاط محض فكان الوكيل فمه سفيراومعسيرا فلاضمان عليه الاأن يضمنه لانه حبنشة مؤاخسة معقد الضمان لابعسقد الصلإ امااذا كانالصلعينمال عال فهدو بمنزلة البيع فبترجع الحقسوق الى الوكيسل فيكون المطالب مالمال هوالوكسل دون الموكل) وذكرف شرح الطحارى والخفة على اطلاقد والالخنصر وفالصاحب النهامة مامعناه انهلامدلنأويل المسئلةمن فسدآ خروهم وأن مكون المصالح في المعاوضات على الانكارفان كانلاعب على الوكملشي وان كان فيهالانالصط علىالانكار معاوضة بأستاط الحق فيكون بمنزلة الطلاق محمل وذلك جائزمع الاجنبي جوازه معاللصم

(قوله وهوان يكون المصالح فى المعاوضات) أقول الطاهر ان يقال الصلح فى المعاوضات (قوله وان كان فيها) أقول

الضميرف قرأه فيهارا جع الما المعاومنات

قال (وانصالح عنه رحل بغيرة مرمالخ) وانصالح عنه رحل بغيرة مره فهو على أربعة أوجه ووجه ذلك ان الفضولى عندالصلى على مال المان قرن بذكر المال ضمان نفسه أولا فالاول هوالوجه الناف والنافي الماأن أصاف المال الى نفسه أولا فالاول هوالوجه النافي والثاني هوالرابع ولكن يردوجها المراف الموان بكون المال المذكور خالما عن الاضافة المامعر فاأومنكر اوكل منهما الماأن قرن به النسليم أولم يقرن وقد حروجها حكم المسكر وبق وجها حكم المعرف ولكن عرف و حده حكم المعرف المسلم في المسكر في قد حكم المعرف ولكن عرف و حده حكم المعرف المسلم في المسكم في المسكر في قد حكم المعرف غير المسلم وهو الذي ذكره بقوله قال العبد الضعف ووجه آخر أما وحده الأول فانه اذاصال ونهن تم المسلم في المراق على المسلم في المراق المسلم في المناق المناق المناق المسلم في المناق الم

علمه مقراوانما بكون ذلك

لاذى فىدە يعنى فىدمتە

ان أصحه المدريق

الاسقاط كامر لانطريق

المادلة فاذاسقط لمبق

تى فأىشى ئىتلە سەدلك

ولافرق في هـ ذاأى فأن

المصالح لاعلا الدس المدعى

مهدمن مااذا كان الخصم

مقراأ ومسكرا أمااذا كان

منكرا فظاهرلان فرزعه

انلاشئ علمه وزعم المدعى

لايتعدى اليهوأما آذاكان

مقراقبالصلركان سبغيان

يهـير المصالح مشـيريا

مافى ذمته عاأدى الاان

شراءالدين من غعيمن عليه

الدين تمليسكه من غسيرمن علسه الدين وهو لا يحو ز

قال (وانصالح وحل عد و بغيراً مره فهو على أربعة أوجه انصالح عالوضية تم الصلم) الان الحاصل المدى عليه ليس الاالبراء و وقد عقها هو والاجني سوا فصلم أصيلا فيه اذا ضبة كالفضولي بالخلعاذ المعن البدل و يكون من برعاعلى المدى عليه عليه الوثير عيقضاء الدين في الاستقاط ولا فرق في هذا بين الهدذ المصالح من المدى واغناذ الثالث في مده الان تصديعه بطريق الاستقاط ولا فرق في هذا بين ما اذا كان مقراً ومنكرا (وكذاك أن قال صالحة لله على الفي هذه أو على عبدى هذا صح الصلح ولزمه السلمها) الان المنافضا في المنافضا في المنافضا في المنافض المنافض

# واب الصلح في الدين

أنما غن فيه هوالوكالة من قبل المدعى عليه فتم المطلوب بدون الاحساج الى التصريح بقيداً خرتفكر

## واب الصلح في الدين

وهذا بخدلاف مااذا كان السلط المسلط المسلم النفسه اذا كان بغيراً مر ولان شراه الشي من ماليكه صحيح (قوله المدى بدعينا والمدى عليه مقرافان المصالح يصير مشتر بالنفسه اذا كان بغيراً مر ولانشراه الشيء من ماليكه صحيح وقال بعضهم وان كأر في يدغ مره ووجه المسلط وقال بعضهم المسلط وقال بعضهم هو عديزلة قوله صالحى على ألني ينفذ على المصالح والتوقف فيما اذا قال صالح فلانا على ألف درهم من دعو المناعلى فلان فاله فيه يقف عن اجازة المدى عليه فان أجاز جاز وان رديطل وهدذا وحدة آخر غير ماذ كرف الكتاب ذكره في الذخيرة و بافي كلامه ظاهر لا يحتاج الى شرح والله أعلى

# وباب الصلح في الدين

المذكر حكم الصلع نعوم الدعاوى ذكر في هذا الماب علم الخاص وهود عوى الدين لان الخصوص أبدا يكون بعد العموم وقوله فصل أن يكون أصيلا في هدذ الضمان) أقول في من والظاهر أن يقول في هذا العلم (قوله صالح فلانا على ألف درهم من دعوالة على فلان) أقول يعنى فلانا الاول ولوقال من دعوالة عليه الكان أبعد عن التشويش (وكل شي وقع عليسه الصلح وهومستمق بعقد المداسة الم يحمل على المعاوضة واندا يحمل على انه استوفى بقض حقد مواسقط فاقسمه كن له على آخر الف درهم فصالحه على خسمائة وكن له على آخر الف حياد فصالحه على خسمائة زيوف جازو كائنه أبراه عن بعض حقه وهذا لان تصرف العاقل بضرى تعصيصه ماأمكن ولا وحده لتعصيصه معاوضة لا فضائه الى الربا فعل اسقاطا البعض في المسئلة الاولى والبعض والصفة في الثانية (ولوصالح على الف مؤجلة جاز وكائنه أجل نفس الحق) لانه لا يمكن جعله معاوضة لان بسع الدراهم عثلها نسمة لا يجوز

(قول وكلشي وقع عليه الصلح وهومستعنى بعقد المداينة لم يعمل على المعارضة واغما يعمل على أنه استوفى بعض حقده وأسقط بأفيه ) أقول فيسه كالاموهوان كلية ذلك بالنظر الى قوله لم يعمسل على المعاوضة مسلة وأما بالنظر الى قوله وانما يحمل على أنه استوفى بعض حقسه وأسقط باقيسه فمنرعة لانماوقع عليسه الصلح وهومستعتى بعقسد المداينة اذا كانءلى مشال حقسه قدرا ووصفا كااذا كان عليه أأف درهم حياد فصالح عن ذاك على ألف درهم حياديحم لعلى استيفا اعتين حقد مصرح به ف كثيرمن المعتبرات كالبدآثم والصفة وغيرهما وليس فيهاسفاط شي قط وعن هـ ذا قال فالوقاية وصلمه على بعض من حنس مآله عليسه أخسد لبعض حقيمه وحط لباقيمه لا معاوضة انهى ويمكن أن يعتسدر عسافى الكتاب فأنه خارج مخرج العادة فان المعتاد أن يكون الصاغ على أقل من المدعى لاعلى مثاه بساءعلى عدم الفائدة في عقد الصلح على مثل المدى كال صاحب النهاية وههنا ينبغي أن يزاد في لفظ الروامة قيدا خروهوأن يقال وكلشي وقع عليه الصلح وهومستعني بعقد المداينة ولاعكن حله على بيبع الصرف لمعمل على المماوضة واغماقلنا ذلا لانه اذاأمكن حلى على بيع الصرف يحمل على بيع الصرف وهومعاوضة وان كانهومن جنس ماهومستصق بعقدالمداينة فبعدذاك ينظران كان مؤجلا بظل الصلح والافلا الاترى انه لوكان علمه ألف درهم سود حالة فصالحه على الف درهم مخية الى أجل لا يجوز والبغية اسم لماهوأ جود من السودولكن كل منهمامن جنس الدراهم واغمالم يجزف همذه الصورة لان هدممصارقة الى أجل والصرف الى أحسل باطل انتهى كلامه (أقول) فسيد بحث لان قوله في رواية الكتاب وهومستحق بعقد المداينة بخرج ماعكن جله على بسع الصرف فان ماعكن جله على بيع الصرف عندأهل الشرع مماوقع عليه الصيرليس بماهومستعنى بعقد الداينة وماهومستعن بعقد المداينة ليس مماعكن حداه على يبع الصرف عنسدهم يشهد مذلك كاه الامشلة المذكورة في المسائس لوأدلتها المفصسلة فيه وأماالمثال آلذى ذكره بقوله ألاثرى انهلو كان عليه ألف درهم سود حالة فصالحه على ألف درهم يخية الح أجل لا يجوز فيمول عماض فيه عراحل لانه ليس ماهومستحق بعمقد الدايسة ولاعما عكن حله على سيع الصرف أماالاول فلان العية أحود من السود ففيها زيادة وصف وهي غيرمستعفة بعمفد المداينة والماللست ودوانما المستحق به السود لأغمر وأما الثاني فلان الاجل عنع عن الجل على سع الصرف كاعترف بنفسه حيث فالواعمالم يحزف هذه الصورة لان هذه مصارفة الى أحل والصرف الى أجل باطل (فوله وهذا لان تصرف العاقل بتعرى نصيحه ماأمكن ولاوجه لتصيحه معاوضة لافضائه الحالرا) أقول القائسل أن يقول الما يقضى الحالر بالوجعسل المصالح عليه وهو خسمائة عوضاءن مجوع الالف المدعى وأمااذ اجعل عوضاع ايساو بهمن يعض المدعى وهواللسمالة بناءأن الديون تقضى بامثالها لابأعيانها فسادا افضاه الى الرباف الهم حلوا الصرفى مشل ذلك على أنه استوفى بعض حقمه وأسقط باقيمه ولم بحملواءلي أنه صارف بعض حقمه وأسمقط باقيه حتى لم يشمقرط واالقبض

كال ( وكل عي رفع عليه الصلم) مدل السلم اذا كان من حنس ما ستعقه الدي على المدعى عليه (بعقد المدايسة لمعمل) العط (على المعادضة بل على استبقاء بعض الحق واسقاط السافي)وقيد بعقد المداسة وأن كانحكم الغصب كذلك جدلا لأمرالمسل على المسلاح (كنه على آ خرأاف درهم) حاد حالة من عمر مناع ماءــه (فصالحمه على خسمائة وكناه على آخر ألف درهم حادفصاله على خسمائة ز بوف فانه بج ـــو زلان تصرف العاقسل بتعسري تصحيحه ماأمكن ولاوحه لتصعماوضة لافضائه الى الرما فحل اسقاط الليعض فى المسئلة الاولى والمعض والصفة فى الثانية ولوصالح عنهاعلى ألف مؤجلة صع) ويحمل على الناخير الذي فيه معنىالاسقاط لان في جعله معاوضة بيبع الدراهم عنلهانسستة وهو رمافان لمعكن حله على استقاط الباقى كااذاصالح عنهاعلى دنانيرمؤجسلة بطل الصلح لان الدنانبرغ يرمس تعقة مقدالمداينة فصمل على الناخسون عند معلم معاوضة اذالت صرف في الدون في مسائل الصلح لا يخرج عن أحده ذين الوجهان وفي ذلك سع الدراهم والدنانسينية فلا يحوز (وكذااذا كان له ألف مؤجلة فصالحه على خسمائة حالة) فائه لا يمكن حسله على الاسفاط (لان المحل) لم يكن مستحقا والعقد حتى يكون استيفا و استيفا و المعض حقه وهو (خسيرين النسبية في الدين (و) صفة (التحميل في مقابلة الباقي وذلك اعتباض عن الاحل وهو حرام) روى أن رجلاسال ان عررضى الله عنها فنهاه عن ذلك شماله فقال ان هدا إلى مدان المسلمة مبادلة المال بالاحسل فقيفة ذلك أولى بذلك مولوكات بالمكسمة في الاسترفى اذا كان أدون من حقه فهو المقاط كافى العكس وان كان المستحقة له) فلا عكن حعله استيفاء اسقاط كافى العكس وان كان المستحقة له) فلا عكن حعله استيفاء المقاط كافى العكس وان كان

فعلناه على الناخير (ولوصالحه على دفانبرالى شهر لم يحز) لان الدفائية عيرمستهقة بعد قد المداسة في المتابعة في المداسة وهوء من الموجل وهوء سيرمسته في المعسود فعالمه على خسمائة ما المناسة وهي زائدة وصفا الفسود فعالمه على خسمائة ميض لم يحز ) لان المست غيرمستهقة بعد قد المداسة وهي زائدة وصفا في كون معاوضة الالف محسمائة وزيادة وصف وهور با بحد لاف ما اداصالح عن الالف المست على خسمائة وزيادة وصف وهور با بحد لاف ما اداصالح على قد دالا من وهوا حود لانه معاوضة المثل بالمدل ولا معتبر بالصفة الا أنه يشترط القبض في المجلس ولو كان عليه الف درهم ومائة دينارفها لم يعلى مائة درهم حالة أولى شهر صحاله لم لانه أمكن أن يجمل اسقاط المدنانير كالها والدراهم الأمائة و تأحيلا المائة و تأحيلا المائة و تأحيلا المائة و تأحيلا المائة على أنك برى من الفضل ففعل فهو برى فان لم يدفع المه الخسمائة على أنك برى من الفضل ففعل فهو برى فان لم يدفع المهائة على المنائة غدا عاد علمه الا ألف وهو قول أبي حنيفة و محد وقال أبو يوسف لا يعود عليه المنائة عداعا و علمه الا ألف وهو قول أبي حنيفة و محد وقال أبو يوسف لا يعود عليه المنائة على المنائة على المنائة عداعا و علمه الا ألف وهو قول أبي حنيفة و محد وقال أبويوسف لا يعود عليه المنائة على المنائة المن

فى المجلس وجوز واالتأجيل فتأميل فى الحواب (قوله ومن له على آخرا لف درهم فقال أدالى غدامنها خسمائه على أنكبرى من الفضل فقعل فقع برى ه) قال صاحب العناية قبل معناه فقبل فقو برى ه فى الحال و يجوز أن يكون معناه فأدى المه ذلا غدافه و برى من الماقى انته و (أقول) لا يذهب على الفطن ان قوله فان لم يدفع المه المه غيدا عاد الميه الالف المناف و بناسب المعنى الاول لان عود الالف الميه يقتضى تحقق البراء فعند المرافقة على المعنى الثانى أيضا بأنه لاشك ان البراءة الموقوف تعلى الموقوف تعلى الموقوف تعلى الموقوف تعلى الموقوف تعلى الموقوف تعلى الموقوف المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة الموقوف تعلى الموقوف المرافقة الموقوف المرافقة الموقوف المرافقة الموقوف ال

(فمكون معاوضة الالف بخمسمائة وزيادة وصف وهورما) فانة لاذاكان حقه ألف درهم نهرجة فصالحه على ألف درهم م بخية نفدييت المال فهوأحودمن النهرحة وجازالصلم والزيادة موحودة أحاب مفوله (وبخلاف مااذا صالح على قدرالدين وهو أحودلانه معاوضة المنل بالمشل ولامعتسير بالصفة الاانه يعتمير القيمضف الجلس) وحاصله أن المحودة اداوقعت فيمقاد الأمال كانرماكالمسئلةالاولى فانهاق وبلت بخمسمائة من السودوهو رياوأماادا لم يقع فذلك صرف والحمد والردى فسمسواء دابيد ( ولو كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائه درهممالة أومؤحلة صحلانه أمكن جعله اسقاطا

<sup>(</sup>قوله فصمل على التأخير) قول بالنصب قوله كافى العكس) قول فاظرالى قوله ولو كانت بالعكس (قوله ففعل فهو برى وقيسل معناه فقبل الخ) أقول فالمحوز عند الترامه في الدين (قوله و يجوزاً ن يكون معناه الى قوله عاد الالف) أقول فيكون العود يجازا عن البقاء كما كان الاان مفتضى كلة عادهوا لمهنى الاول ويدل عليه ماسيد كره في الفرق بين التعليق والتقييد

ع بغية بتشديدا خاءوالياء نسبة الى بخ أميرضر بهاوانظر السان كتبه مصحه

ألاتى انه جعل العضمائة عوضا حيث ذكره بكامة المعاوضة وهي على والاداء لايصلح عوضالان حدالمعاوضة ان يستفيدكل واحد مالم بكن قبلها والاداء مستحق عليه لم يستفديه شئ لم يكن فجرى وحوده أى وجود جعل الادا عوضا محرى عدمه فيق الابرا عمطلقا وهو لا يعود كالذابد أبالا برا بأن قال أبرأ تك عن خسمائة من الالف على أن تؤدى غدا خسمائة ولهما أن هذا ابراعمقيد بالشرط والمقيد بشرط يفوت بفواته أى عند دفواته فان انتفاء الشهرط ليس علة لانتفاء المشروط (٢٥٠) عند نالكنه عندا تنفائه وات

الاترى اله جعدل أداه الجسمائة عدوضا حدث فروبكلمة على وهى للعاوضة والاداء لا يصل عوضا لكونه مستحقا عليه فرى وجوده عمرى عدمه فبق الابراء مطلقا فلا يعود كااذابداً بالابراء ولهما أن هدذا ابراء مقد بالشرط فيفوت بفواته لانه بدأ باداه الجسمائة فى الغدوانه يصلح غرضا حذارا فلاسه وتوسلا الى تجارة أربح منسه وكلة على ان كانت للعاوضة فهى محتملة الشرط لوجود معنى المقابلة فيسه فيحمل عليه عند دا لجدل على المعاوضة تصبحا لتصرفه أولانه متعارف

الفطرة السلمة (قوله ألاتري أله جعل أداء الخسمائة عوضاحيث ذكره بكلمة على وهي للعاوضة) فلت الباه فى بكلمة على فى قوله حيث ندكره بكلمة على المقابلة كافى قوال بعت هـ فدا بهـ ف اله المعنى حيث ذكرأداءالخسمائة عقابسلة كلةعلى الني للعاوضة فلاحاجة الى ماتمحل به بعض الفضلا في توجيه قوله حيث ذكره بكلمة على حيث قال أى في المعنى والافني اللفظ دخل كلية على في الابراهدون الاداء انتهى فكأنه حلالباء علىالالصاق فأخذمنه الدخول فى الاداه فاحتاج الىالشكاف وفيمباذ كرنا ممندوحة عندال (قوله والاداء لايصلح عوض الكونه مستعفا عليمه) قال صاحب العناية في شرحمه والاداء لايصل عوضالان حدالمعاوضة أن يستفدكل واحدمالم يكن قبلها والادامس تحقى علمه م مستفديه شيء لم يكن انتهى وردعليه بعض الفضلاء قوله والادامستعق عليه لم يستفد بهشي لم يكن حيث قال فيه شئ بل يستفاد به البراءة (أقول) ليس هذابشي لان مرادصاحب العناية أنه لم يستفد بالاداء شي ف حانب الدائن والبراءة اغاتستفادف جانب المدون وحدا المعاوضة أن يستفدكل واحدمال مكن قملها فاذالم يستفدف مانب الدائنش لم يتحقق حدد المعاوضة فتم المطاوب (قوله أولانه متعاوف) قال صاحب العناية قوله أولانه متعارف معطوف على قوله لوجودا لمقابلة يعني انجل كلة على على الشرط لأحددمعنيين امالو جود المقابلة وامالان مشال هدذا الشرطف الصلح متعارف (أفول) فيده نظر لان المعنى الشانى لا يكون على المدل كلة على على الشرط لانها الما كانت موضوعة للعاوضة لم يصم حلهاعلى غديرهامالم يوجد بينهدماعلافة الجاز ولايحني أن كون مثل هذا الشرط في الصليمتعارفا لابجدى مناسبة بينماوضعت أكملة على وبينهذاالشرط حنى نصلح علاقة للماز بخلاف المعنى الاول فأناشستراك المعاوضة والشرط في معنى المقابلة مناسبة مصيعة المنجوز نع يكون المعنى الثاني علة مرجحة التجوز بعددأن شت العلة المصعفله لكن الكلام في كونه علة مستقلة لحلها على المجاز وذلك لايتصورا لابكونه على مصحمة التجوز كالاول وليسفليس ثمأ قول الاقرب أن يكون قوله أولانه متعارف معطوفا على الاقرب وهوقوله تصيصالتصرفه وان كان الطاهر من كلام كثيرمن الشراح أن يكون معطوفا علىماذ كرمصاحب العناية فعدى كلام المصنف فتعمل كلة على على الشرط عند تعذر جلها على المعاوضة لتصيم تصرف العاقل أولان مثل همذا الشرط في الصلح متعارف فبكون قوله لوجود معنى المقابلة بيانا لأعلافة المصعمة التموزو يكون فوله تصيصالتصرفه وفوله أولامه متعارف بيانا للعلة

لبقائه على العدم الاصلى وموضعه أصول الفيقه وانحا قلناانه مقددالشرط لانه بدأ بأدا خسمائه في الغدد وانه يصلم غرضا حددارافلاسهأوتوسلا الى تجارة أربح فصير أن بكون شرطامن حيث المعنى وكلةعلى وانكانت للعاوضة لكن تحتمل معنى الشرط لوحودمعدي المقاملةفيه غان فسهمقاسلة الشرط الحزاء كاكان سالعوضن وقسد تعذرالعمل ععنى المعاوضة فصملعلي الشرط تصعالتصرف وكائهمنهماقول عوحب العدلة أىسلنا أندلايصم أن مكون مقيدا بالعوض لكن لاينا في أن كسون مقدانوحه آخروهوالشرط (قــوله أولانه منعارف) معطوفء لى قوله لوحود المفاطة دعني أن حسل كلمة على عدلى الشرط لاحد معنيين امالو حودالمقابلة وامألان مثل هذا الشرط في الصيلم متعبارف بأن مكون تعمل المعض مقيدا لاراءالمافي والمعروف عرفا كالمشروط شرطافصار كالو قال ان لم تنقد غدا فلأ صلح مننا

 (قوله والأبراء مما يتقسد بالشيرط وان كان لا يحتبل التعليق به) جواب عماية ال تعليق الأبراء بالشيرط مشل أن يقول اغريم أو كفيل اذا أدرت أوستى أدرت أوان أدرت الى خسمائة فأنت برى من الباقى باطل بالاتفاق والتقسد بالشيرط هوالتعليق به في كدف كان حائراً ووجه منه أم منفا بالنفظ فه وانالتقسيد بالشيرط لا يستعمل فيه لفظ الشيرط صبر يحاوالتعليق به يستعمل فيه ذلك وأمام عسى فلان في المتعلق به المستمرط والمتقبد به المستمرط والفقه في ذلك ان في المرابع على القيم والمال المناق والتعليق به المستمرط والفقه في ذلك ان في المتبول كالسقاط والتمليك أما الاول فلانه لا تتوقف صدته على القيم والماللان والعتاق والعقوم وتعليق الاسقاط الحض في المستمرة والمتاق والعمل وتعليق الاسقاط الحض في المستمرة والعتاق والعقوم والماللان والعتاق والعقل والتعليق الاسقاط الحض في المستمرة والمتاق والعقل والتعليق الاستماط الحض في المستمرة والمناق والعقل والتعليق الاستماط الحض في المستمرة والمناق والعتاق والعقل وعلى المتحدد والمتحدد و

والابراء بما يتقيد بالشرط وانكان لا يتعلق به كافي الحوالة وستعرج البداءة بالابراء انشاء الله تعالى فالالعبدالضعيف وهذه المسئلة على وجوه أحدهاماذ كرناه والنياني اذا فالصالحتك من الالف على خسمائة تدفعها الىغداوأنت برى من الفضل على انكان لم تدفعها الى غدافا لالف عليك على حاله وجوابه أن الامر على ما قال لانه أنى بصر مح النقييد فيعمل به والسالث اذا قال أبرأ تل من خسمائة المرجمة للمماعلي المحاذ وجهين فينتظم اللفظ والمعنى (قوله والابراه مجاينة يد بالشرط وأن كان لاينعاق به كافي الحوالة) قال صاحب العنابه قوله كافي الحوالة متعلق بقوله مفوت بفواته يعني أنه لما كان مقيدا بشرط يفوت فوانه كان كالموالة فان برافقا لحيل مقيدة بشرط السلامة حق لومات الحال عليه مفلساعاد الدين الى ذمة الحيل انتهى (أقول) لا يحنى على ذى مسكة انجعل قوله كافي الحوالة متعلقا بقوله فيفوت بفواته مع تحقق الجهل الكثيرة الفاصلة بينهما بعيد عن سنن الصواب عنهد الجال الواضع بلعاه متعلقا عابتصل به وهوقو له والابراء اغما بتقيد بالشرط وان كان لا يتعلق به وعن هذا فالصاحب النهاية فيشرح قوله كافى الحوالة يعنى الاراءة عما يتقيد كالحوالة لان الحوالة على فوعين مطلقة ومقيدة وقال صاحب السكاف في تقرير هذا المقام والابراء بتقيد بالشرط وان لم يتعلق به كالحوالة فانها مقيدة بشرط السلامة حتي لومات المحنال عليه مفلسا يعود الدين الي ذمة المحيل انتهى وعلى هذا المنوال شري جهورالشراح هذاالمقام ولمأرأ حدادهب الى كون فوله كافي الحوالة متعلقا بقوله فيفوت بغوا نهسوى صاحب العناية والعب منه ان ماصوره من المعنى لا يساعد ماذهب اليه بل يناسب خلاف ذلك فانه قال يمنى انهلا كان مقيد اشرط يفوت بفوانه كان كالحوالة كان راعة الحيل مقيدة بشرط السلامة ولايخى على الفطن ان قوله لما كان مقيدا شرط كان كالحوالة وقوله فان براءة الحيل مقيدة شرط السلامة اعايناسب كون فوله كافي الموالة متعلقا بقوله والابراء بما يتقيد بالشرط واغالساعد لماذهب البه أن يقال يعني أن الارامل كان فائنا وفوات الشرط كان كالحوالة فانم اتفوت بفوات شرط السلامة على أن فوات الذي بفوات الدرط فرع لعصة تقيد ذلك الشي بالشرط وليس بأصل مستقل في الكلام فكيف يحسن تعلق قوله كافى الموالة بذلك دون أصله تبصر ترشد (قوله قال العبد الضعيف وهـذه المسئلة على وجوه) قال صاحب النهامة أى وجوه خسة فوجه الحصر فيها هوأن رب الدين في تعليق الابرا وبأدا بعض الدين لا يحلو اما أن بدأ بالاداء أم لافان بدأ باف ملايعلو اما أن يذكر معه بقا الباق على المدون صريحاء مدعدم الوفاه بالشرط أملافان لمبذكره فالوجه الاول وانذكره فالوجه الشانى وانلم سيدأ بالاداء فسلا يخلو اماأن بدأ بالابراء أم لافان بدأ فالوجه الثالث وان لم ببدأ بالابراء فلا يخلو

جائز كمملسق الطالاق والعتاق الشرط وتعليق التمليك ولايحو زكالبيع والهدة لافعهن شبهة القيارالحد راموالارامه شبهة بهمافوجب العمل بالشيهن بقدرالامكان فقلنا لايحتمل التعلسق بالشرط علاسبه التملك وذلك اذا كان عسرف الشرط ويعتمل التقييد به عملا نشبه الاسقاط وذلك انلم مكسن تمحرف شرطوليس فمانحن فيسه حرف شرط فكان مقيدا بشرط والمقسديه يفوت عندفواته كامِي (فوله كا في الموالة) متعلق بقوله فيهوت بفواته يعنى أنهكا كانمقدانشرط مفوت يفواله كان كالحوالة فان براءة المحيب فمقيدة بشمرط السلامة حتى لومات المحال علسه مفلسا عادالدين الى دمة الحمل وقوله (وستفرح المسلداءة بالايراء)وعدد بالحواب عماقال أويوسف

كااذا بدأ بالابراء واذا تأملت مأذكرت لكف هذا الوجه طهراك وجه الوجوه الباقية فالصاحب النهاية في حصر الوجوء أما على خسسة الدرب الدين في تعليق الابراء بأداء البعض لا يحلوا ما أن بدأ بالاداء أولافان بدآبه فلا يخلو اما أن ذكر معسه بقاء الباق على المدون صريحا عند عدم الوفاء بالشرط أولافان لم بذكره فهو الوجه الثاني والنالم بدأ بالاداء فلا يخلو اما أن بدأ ولا فان بدأ به فهو الوجه الثاني والنام بدأ بالابراء فلا يخلو

<sup>(</sup>قوة وان ذكره فه والوحسه الثاني) أقول فان قدل أبيدا في الوجه الثاني بالادا، بل بالمصالحة فلامعني بلعل قسم امما بدئ فيه بالادا، والمالم المناطقة على المعادية فيه بالاداء والمالية المالية الم

من الاكفعلى أن تعطينى الجسمائه غدا والإبراء فيه واقع أعطى الجسمائة أولم بعط لانه أطلق الابراء أولا وأدا الجسمائة لا يصلح عوضا مطلقا والدينة بصلح شرطافو قع الشك في تفسده بالشرط فلا ينة بد معسلاف ما أدابه أبادا و حسمائة لان الابراء حصل مقر ونابه فن حيث انه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث انه يصلح شرطالا يقع مطلقا في الابراء ولا يعود الدين لان ومن حيث انه يصلح شرطالا يقع مطلقا في الابراء ولا يعود الدين لان خسمائة عملى أنك برى عمن الفضل ولم يؤقت الاداء وقناو حيوانه انه يصح الابراء ولا يعود الدين لان هدا ابراء مطلق الانه لما لم يؤقت الاداء وقنالا يكون الاداء غرضا صحيح الانه واحب علمه في مطلق الازمان فلم يتقسد ولي يحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا يحسلوف ما تقدم لان الاداء في الفيدين المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة الم

اماأن بأمحرف الشرط أملافان لم يسدأ فالوجه الرابع وان مدأ فالوجه الخامس انتهى كلامه وهكذا ذكروجوه الحصرفي العناية أيضانفلاعن صاحب النهاية (أقولُ)فيه اشكال أما أولافلانه جعل الوجه الشانى قسما عمامدأ بالاداءمع انهلم سدأ فمه بالأداءيل نذافمه بالمصالحة وأما ثانما فلانه حدل الوجه الرابع قسمامم الم يبدأ بالاداءمع انه بدأفيه بالاداء كأثرى ويمكن الجوابءن كل واحدمنهما بنوع عناية أماعن الاول فبأن يقال آن البدء في الوجه الثاني وأن لم يكن بالاداء صورة الااله كان به معنى لان حاصل معناه أدالى غددا خسما تمة من الالف وأنت يرى من الفضيل على انذان لم تدفعها الى غدا فالالف عليك على حالم فالمرادبأن بدأ بالاداءأن بدأ به فعما يتم به وجسه المسئلة و يمتازعن سائر وجوهها ولايخني أن الوجه الثاني يترعماذ كرنا من حاصل المعنى وعتاز بهءن سائر الوجوه وأما المصالحة فانها ذكرت فيمه لجردالتفصيل والايضاح وأماعن الشانى فبأن يقال لبس المرادبا لبدء بالاداه فوجه الحصرالبد وبالاد اوالمطلق بل المراديه البده بالاداوالمؤقت ولايخني انه لم ببدأ في الوجه الزامع بالاداء المؤقت بل اعمامة أفيه بالاداء المطلق فأستقام التقسيم وأجاب بعض الفضلاه عن الاشكال الأول وجه آخر حيث قال فان قسيل لم سدأ في الوجه الثاني بالأداء مل بالمصالحة فلا معيني لحمل قسما بما مديٌّ فسيه بالاداء فلناذاك مبسن على الصاده مع مدي فسم الاداء حكافليتأ مسل انتهى (أقول) ليسهدا الجواب بشئ لان انحاده مسع مابدئ فيسه بالاداء حكم لانقتضي ولايجوز حعدله بمابدئ فيسه بالاداءاذ الاتحادف الحكم لايستلزم الاتحادف الذات ولافي الصفات كمف ولوجاز حعل الوجه الثاني بما مدئ فيه بالاداء بناءعلى أتحاده في الحكم مع ما مدى فه ما للاداء وهو الوحمة الاول لحاز حمد ل ما لم بذكر معهد مقاء الباقى على المسد يون صريحا عند عدم الوقاء مالشرط عماذ كرمعه ذلك منامعلى الانحماد في الحيكم أيضافلم يظهروجه لجعسل الوجه الاول والوجه الثانى قسمن مستقلعن وقوله يخلاف ماا ذامدأ بأداه خسمسائة لان الابرا وحصل مقرونا به فن حيث انه لا يصلح عوضا يقع مطلقا ومن حيث انه يصلح شرط الا يقع مطلقا فلايتبت الاطسلاق بالشسك فافترقا ) أقول فيه بحث لان هسذاوان أفادا الفرق بين الوجه سين الاأنه

والوجه الثانى فلهريم اتقدم فأذا قدم الابراء حصل مطلقا شم ذكرما بعده وقع الشك

لانهان كانعوضانهرو ما طل لما تقدم فد إيزل به الاطلاق وان كان شرطا مقدمه وزال الاطلاق فاذا وقع الشك لم يبطل به الذات أولاوفي عكسها عكس ذلك والراسع وحهسه الهاذالم يؤقب الادا وفنا طهرأن أدا البعض لم يكن لغرض لكونه واحمافي مطلق الازمان فلايصلح ان مكون في معنى الشرط الحصل به التقييد فإبق الأجهمة العوض وهدوغد مرصالح لذلك كاتقدم والماس تملمق وقدتقدمان الاراء لايحتماله فلامكون صحيحا (ومن قال لا تخرلا أقراك بمالك على حدى تؤخره عـ ني أونحط عني بعضه ففعل) أىأخراوحط (جازعلمه) أىنفذهسذا النصرفعلى دب الدين فلا يمكن مسن المطالسة في الحالان أخروأ بداان حط (الانهالس عكره) لتمكنه من ا قامة البينة أوالتعليف لانقبال هومضطرفيه لانه ن لم مفعل لم يقرلان تصرف المهطركتصرف غيرمفان من باع عينا بطعام أ كله لوع قد اضطر به کا**ن** سعمنافذا (ومعنى المسئلة

خفل في المشمرة واذا كان الدين المشمرة عن الدين المفرد الإن المركب بناوالمفرد قال (واذا كان الدين بين الشريكين المن مكن المن الدين بن الدين الدين الدين والدين والدين والدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين والدين والدين الدين الدين الدين الدين الدين الداخير المستمرة بين الذين الدين الدين الدين الداخير الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الداخير الدين الدين الداخير الدين الداخير الدين الدين

حق المشاركة في ذلك قان فيسل لوكانت زياعة الدين بالقبض كزيادة المرودوالولا المنبوض كالايجوزلاحد الشريك بن النصرف في الولدوالمرة بغيراذن الاخر أجاب بفسوله لمكنه ألى الفيوض قبسل أن يختاد الشريك مشاركة القابض فيه باق على ملك القابض

ف فصل في الدن المشترك (قُوله بنصفه) أفول بعني ينصف الدين (فوله الاأن يضمن 4 شريكة وبعالدين فانه لاخيار لشريكة الح ) أفسرول اشارة الى أن الاستثناءمن قوله فشربكه مانكمار فالصاحب النهامة والاتقاني الاستثناء من قدوله فشر مكه بالليار اه والظاهسرمن تقدرو الكافي انهاستثنامين قوله انشاء أخسنمنسه نصف انثوب فانه قال إذا كان الدين بسين شريكين فصالح أحدهمابنسيبه علىثوب فشر يكدبا لخياران شاءأخذ

وفعل فى الدين المسترك في قال (واذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على قوب فشريك بالخياران شاء اتبع الذى عليه الدين بصفة وان شاء أخذ نصف الشوب الاأن يضمن له شريكه و بع الدين وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين اذا قبض أحدهما شبأ منه فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض لانه ازداد بالقبض اذماليه الدين باعنبار عاقبة القبض وهذه الزيادة راجعة الى أصل الحق فتصير كزيادة الواد والفرة وله حق المشاركة والكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض

ينافى ما تقرر فى التعليل المسد كورمن قبل الى حنيفة ومحدر جهما الله فى الوحه الاول لانه كالا يعب الاطلاق بالسب للا يشت الشرط به أيضا في النام أن لا يثبت تقييد الا براء بالشرط فى ذلك الوحه أذ بثبت تقييده به أولاهناك كاثبت اطلاقه أولافى الوجه الثالث حتى لا يرول بالشبك بل ان أخف التقييد هناك فاغا يؤخذ ذمن مقارنة الا براء بالاداء واذا كان الادام مترددا بين ما يقتضى الاطلاق وما يقتضى التقييد كاذ كرمه هنا كان تقييده بالشرط مشكو كاغير ثابت وقد جزم فى التعليل المذكور هناك من قبله ما يكون الا براء مقيد ابالشرط فى ذلك الوجه و بين ذلك عمالا من يدعليه فكان بين الكلامين تناف فايتأمل فى النوفيق

و فصل فى الدين المسترك بين اثنين اذا فبض أحدهما سيامنه فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض وأصل هذا أن الدين المسترك بين اثنين اذا فبض أحدهما سيامنه فلصاحبه أن يشاركه فى المقبوض والمقبوض والنهار للقابض على ماذكر فامن تنصيص وآية المسوط واشارة رواية الكتاب انتهى (أقول) فلقائل أن رقول اذا كان قبض أحدالشر يكين فى الدين سيامن الدين عنالقالا خذا حدهما أو والمارة رواية الكتاب انتهى (أقول) عفا بلة نصيبه في حكم المشاركة فى المقبوض أبي تققق المحادف الحكم بين مسئلة ماذا قبض أحدالله ربكين فى الدين سيامن الدين و بين مسئلة الكتاب في المنظم المولك أصلالله المنه كافعه المستف وغيره جهة حسن واعايظهر حسن ذاك في الذاصاح أحدهما من نصيبه على دراهم أو دنانيركا المستف وغيره جهة حسن واعايظهر حسن ذاك في الداماخ أحدهما من نصيبه على دراهم أو دنانيركا المستف وغيره جهة حسن واعايظهر حسن ذاك في الولدوالثرة حقيقتها لاحقها انتهى (أقوله والمحقى المستفى والمسلم المستفى والمنه والمائلة المنه والمناقب المستمون القابض في الدين المستمول المائلة المناقب المساركة والمائد حقيلة المن في المساركة والمائد حق المشاركة في المائلة المناقبة المنازكة والمائد حق المشاركة في المناقبة المنازكة والمائلة المن وليس له حقيقة المشاركة في المنازكة والمائد حق المشاركة والمائد حق المشاركة والمائد حق المشاركة والمائلة المن وليس له حقيقة المشاركة والمائلة حق المشاركة والمائلة المن وليس له حقيقة المشاركة والمائلة حق المشاركة والمائلة المن وليس له حقيقة المشاركة والمائلة المنازكة والمائلة المن وليس له حقيقة المشاركة والمائلة المنازكة والمائلة المن وليس له ولكنه قبل المشاركة والمائلة المن وليس له حقيقة المشاركة والمائلة المنازكة المنازك

منه نصف الثوب الأن يضمن له شريكه ربيع الدين وانشاه البيع غريمه بنصف الدين أه فتأمل في الترجيم لان وفي الكفاية استثناه من قوله انشاء أخذ نصف الثوب فان الشريك اذاضمن له ربيع الدين لا يبقي الساكت ولا ية الشركة في الثوب ويجوزانه يكون من قسوله إن شاء البيع اللي عليه الدين بنصفه فان الشريك اذاضمن له نصف المفبوض لا يبق له ولا ية الرجوع بنصف الدين بل يرجيع بربعه والاحسن أن يكون من قوله فشريكه الخيار الااذاضم ن فشريكه ربيع الدين في نشذ لا يبقي له الله المناه والمناه واسقاط لفظ الحق فان المضفق في الواد والفرة حقيقة الاحفها لا نالعن غيرالد بن حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقده فهلك و ينفذ تصرفه و بضمن لشر بكه حصيته وعرف الدين المشترك بأنه الذي يكون واجباً بسب منعد كثن مبيد عصفقة واحدة بأن كان لكل منه ما عن على حدة فياعاصفقة واحدة وغن مال مشترك وموروث مشدر لا وقيمة مستملك وقيمة مستملك وقيمة مستملك وقيد الصفقة بالوحدة احترازا عادا كان عبد ببن رجلين باع أحده ما المستمرك و باع الا خر نصيبه منه بخمه ما تحمله و باع الا خر نصيبه منه بخمه ما تحمله و باع الا خرف المناب منه بنا المناب الم

لان العدين غيرالدين حقيقة وقد قبضه بدلاعن حقده في لكه حتى بنفذ تصرفه في هويضين لشريكه حصدته والدين المشترك بكون واجبا بسبب متعدد كثن المسع اذا كان صفقة واحدة وثن المال المسترك والموروث بنهما وقيمة المستملك المشترك اذاعر فناهذا فنقول في مسئلة الكناب له أن بتبع الذي عليه الاصل لان نصيبه باق في ذمته لان القابض قبض نصيبه لكن له حق المشاركة وان شاء أخد نصف الثوب لان له حق المشاركة الاأن يضين له شريك وبعالدين لان حق فذلك قال (ولواستوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكة أن يشاركه فيماقبض) لما فلنا (ثم يرجع ان على الغريم بالساق) لا مستبه من الدين سلعة كان الشريكة أن يضيبه من الدين سلعة كان الشريكة أن يضمنه و بعالدين ) لانه صار قابضا حقه بالمقاصة كلالان بنصيبه من الدين سلعة كان الشريكة أن يضمنه و بعالدين ) لانه صار قابضا حقه بالمقاصة كلالان مسنى البيع على المها كسسة بعضلاف الصلح لان مسناه على الشوب في البيع لانه ملكة و بعالدين بتضرر به في تحدير القابض كاذ كرنا ولاسسيل الشعريك على الثوب في البيع لانه ملكة و بعده

لان العين غيرالدين حقيقة وقد قبصه مدلا عن حقه أيماكه والمالشراح قاطبة هذا استدرال حواب سؤال مقد دروهو أن يقال لو كانت زيادة الدين بالقبض كزيادة النمرة والولد للجوز لاحدا الشربكين القصر في النمرة والولد بغيران الا خر (أقول) نع كذلك لكن يردعليه أنه وان تم حوابا عن ذلك السؤال الا أنه مناف لما تقسر را نفامن أن العاحب عق المشاركة في المقبوض لانه لما قال في تعليه للان العين غيرالدين علم منه انما قبضة أحدا الشربكين غيرما الشركا فيه لاعين حق منه انما قبضة أحدا الشربكين غيرما الشركا فيه لاعين حق المشاركة في المقبوض الذي ليس هو عن ما الشركان في المقبوض الذي ليس هو عن ما الشركافي مناف الموب في حواب سئلة الكتاب بأن قال لان المحل من الدين في المقبوض الذي ليس هو عن ما النبي حال كونه في الذي قوال المن المحل المن وهو مشاع لان قسمة الدين حال كونه في الذم قبالذي وحق النبركة متعلق بكل حزم من الدين فصارعوض الثوب نصفه من حقه فوقف على اجازته وأخذه النصف دلالة على اجازة وغرم ما معالامن حق النبي فالذين بدلامن حقه ما معالامن حق النبي فان الطاهر منده ان يكون ما قبط المن المن في الذين بدلامن حقه ما معالامن حق النبري فان الطاهر منده ان يكون ما قبط المن حقل ما معالامن حق النبري فان الطاهر منده ان يكون ما قبط المن حقل النبرية وان الطاهر منده ان يكون ما قبط المن حق في النبرية وان الطاهر منده ان يكون ما قبط المن حق الدين بدلامن حقم ما معالامن حق النبرية وان الطاهر منده ان يكون ما قبط المن حق النبرية وان الطاهر منده ان يكون ما قبط المن حق النبرية وان الطاهر منده الدين ما ويكون ما قبط المناف الشرية والمنافرة والمناف

وصفته لانهما لوماعاه صفقة واحدة على أن نصدب فدلانمنسه ماثة ونصب فلان خسمائة ثم قبض أحده مامنه شهأ مُ مكن للا تخرأن مشاركه فيه لان تفرق التسمية في حق الباثعين كتفرق الصفقة بدليلان الشترى أن يقبل البيع فنصيب أحدهما وكذلك لواشترط أحدهماأن مكون نصمه خسمائه بخسة ونسيب الا خرخسمائة سيودلم مكسن الاتخ أن مشاركه فما قيضه لان التسعة تفسرقت وغسيرنصيب أحدهماعن الاخروصفا واعدل المصنف اغمارك ذكره لانه شرط الاشتراك وهوفى بيان حقيقته ولما فرغمن سان الاصل قال (اذاعرفناهذا)ونزل علمه مسئلة الكتاب هذا اذاكان صالح على شي ولواستوفى نصف نصسه من الدين كان لشريكه أن يشركه فعاقيض

كماقلذامن الاصل ثمر جعان بالباق على الغريم لانم مالما الشتر كافى المقبوص لا بدمن بقاء الباقى على ما كأن من الشركة قال (ولو الشترى أحده ما بنصيبه المنظم بن عندا بن الشترى أحده ما بنصيبه المنظم بن عندا بن الشترى أحده ما بنصيبه المنظم بن عندا المن والمنظم بن المنظم بن عندا المنظم المنطب المنطب كالمن والمنطب المنطب المنظم المنطب الم

أجاببقوله (والاستيفاء المقاصة بن عنه وبن الدين) باق لان القابض استرفى نصيبه حقيقة لمكن له حقى المشاركة فله أن لايشاركه فالوسلم الماقبض ثموى يعنى ان الاستدفاء لم يقع عــا هومشترك بلعاء صهمن الثمن بطريق المقاصة اذالبيسع مقتضى سوت الثمن فيذمة المشترى والاضافة الىمأعلى الغريممن نصيبه عندالعقد ان يحققت لاتنافي ذلك لان النفودعينا كانت أودينا لاتتعمن فالمحقود واذا ظهرت المقاصة الدفع مايشوهم من قسمة الدين قبل القبض لانهالزمت فيضمن المعاقدة فبالامعتبر بهاوأماالصلح فلدس بارم به في ذمة المصالح شي تقع القاصة به فتعين أن كون المأخوذ من الدين المشترك فكان الشريك سسلمن المشاركة فسه (والشربك أن بنسع الغريم في جد مماذ كرنا) من الصلح عن نصيسه عدلي توب واستنفاه نصديه بالنقود وشراء السلعة بنصيبه (لان حقه في ذمة الغريم مان لان القانض استوفى نصيبه حفيقة لكن له حق المشاركة فلهأن لايشاركه )لئلا ينقلب ماله عليه فانه خلف باطل افاوسارالسا كتالقابض ماقبض ثم نوى ماء\_لى الغريمة أن يشارك القابض) في الفصول الشيلائة (لانه رضى بالتسليم ليسلمه مافى دمة الغرج ولم يسلم)

ماعلى الغريمة أن يشارك القابض لانه رضى بالتسليم ليسلمه مافى ذمة الغريم ولم يسلم القابض فقط (قوله والاستيفاء بالمقاصة بين عنه وبين الدين) هذا حواب عن سؤال مفدر وهوان يقال ها أنه ملك يعشقده ولكن كان عقد مبعض دين مشترك وذاك يقتضى الاستراك فالمقبوض فكمف تقولون لاسبيل الشهر يلءلى الثوب في الهبيع فأجاب بأن الاسنيفا الم يقع بما هومشترك بل عما يحصه من النمن بطر بق المقامدة اذالبيع يقتضى ثبوت المتدن في نعة المشترى والاضافة الى الغريم من نصيبه عند العقد لاتناف ذلك لأن النقود عينا كانت أودين الانتعين في العقود كذا في عامة الشروح قال صاحب النهاية بعد ذلك فان قبل في هذا الحواب ورود سؤال آخر وهوان فسمة الدين فبل القبض لانصم وفي المقاصة بدين خاص بلزم قسمسة الدين قبسل القبض قلنا قسمسة الدين قسل القبض اعمالا تحو رقصد اأماضمنا فائز وههناوقعت قسمة الدين فيضمن صعة الشراء كاوقعت فى المسئلة الاولى في ضمن صهة المصالحة انتهى كالامه وقدافتني أثر مصاحب معراج الدراية وقال صاحب العنابة بعد تقرير السؤال المقدروج واب المصنف عنه واذاخله رت المقاصة اندفع ما يتوهم من قسمة الدين قبل الفبض لانها لزمت في ضمن المعاقدة فلامعتبر بها انتهو (أقول) في تصرير قول صاحب العنامة قصور فانهفر عائدفاع وهم قسمة الدين قبل الفبض على طهور المقاصة مع انداك النوهم اعا نشأمن المقاصة اذلولم تنققق المقياصة للزمالانستراك في النوب المقبوض في البيع أبضا بنياء على الاستراك نهيا أضيف اليه العقدمن بعض الدين المشترك فلاتشوهم القسمة قبدل القبض أصلا ولهذا فرع غسيره و رود السوال بلزوم القسمة قبل القبض على تحقق المقاصة مما قول لااحتياج عندى ههناالى التشدث بجواز القسمة قبل القبض ضمنااذ لاوجه الثوهم المد كورأ صلالانه ان أيكن للشربك الساكت سبيل على الثوب في البيع بناه على كون استيفاء الشريك القابض في البيع بالمقاصة كانه سيل على مااستوفاه من الدين المسترك بالمفاصة حيث كان له أن يضعنه نصفه وهور بع الدين فلا عجال لنوهم قسمة الدين قبسل القبض ضرورة ان لاسدل لاحد الشريكين على شي مما استوفا ه الاخردهد وقوعالقسمة لايقال تلك الضرورة في القسمة القصدية دون الضمنية والمتوهم ههنا مطلق قعمة الدين قبل القبض فلامدمن المصيرالى أن يقال قسمة الدين قبسل القبض قصدا غيرلازمة وأماضمنا فسلازمة ولكنهاجائزة لانانقول تلك الضرورة المتة قطعافي القسمة العصصة بعدأن وقعت سواء كانت قصدية أوضمنية فلوسيلم وقوع فسمية الدين فبسل القبض ضمناههنا واعترف بصمتم الزم أث لايكون الشريك السا كتسبيل على مااستوفاه القابض من الدين المشترك بالمقاصة أيضافانم أن لا يضمنه ربع الدين وقد تقررانه أن يضمه ذلك فالمسلك الصيع أن لايسم لزوم قسمة الدين قبل القبض فيما في نفيته لاقصدا ولاضمنا كاقسررناه ( قوله والشريك أن يتسع الغسريم في جميع ماذ كرنالان حقمه ف ذمته باقلان القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حتى المساركة فله أن لايشاركه ) أقول فيه كالم وهوأنه ان كان حقالنس بكالساكت اقياف ذمسة الغريم وكانما استوفاه القابض نصيب نفسه حقيقية كان موت حق المشاركة للساكت فهما استوفاه الفايض مشكلاغ مرمعة ول المعيني ثمان هذا مخالف لماذ كرف غاية البيان وغيرها في صدرهذ ما لمسائل من الاصل العديم المرهن عليمه بأن يقال الاصل هنا أنالدين المشترك الذى شنت بسب واحسد الشريكين اذاقبض أحسدهما سيأمنه فالمفرض من (فوله أجاب عوله والاستيفاء النصيبين لافالوحه لمناه من نصيب أحدهما الكناقدة سمنا الدين حال كونه في الذمة وقسمة الدين حال

والاستيفاه بالمقاصة بين تمنه وبين الدين والشريك أن يتبع الغريم في جيع ماذكر فالان حقيه في ذمته

الخ) أقول فعدتأمل

كاندامات الحمال عليه مفلسا فان المحتال برجع على المحل الذات واذا كان على أحد الشريكية دين الغريج قبل الدين المشترك فاقر بذلك الم جع عليه الشريك المن بنصيبه لا مقتض بناء على ان آخر الدين قضاء عن أوله ما اذالعكس يستلزم القضاء قبل الوجوب والقضاء لا يسبقه ( ولوأ برأه عن البعض كانت المطالبة المائية المائية عن السهام) حتى لو كان لهما على المدين عشرون درهما فأ برأ أحد الشريكين عن نصف نصيبه كانت المطالبة المائية المائية والساكت بالعشرة ( ولوأ فرأ حدهما عن نصبه محتاف المائية والساكت بالعشرة ( ولوأ فرأ حدهما عن نصبه محتاف المائية والمائية والمائي

ولووقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل لم يرجع عليه الشريك لانه قاض بنصيبه لامقتض ولو أبرأه عن نصيبه في مكذلك لانه السلاف وليس بقبض ولو أبرآه عن البعض كانت قسمة الباقى على ما بق من السهام ولوأخر أحدهما عن نصيبه صمع عند أبي وسف اعتبارا بالابراء المطلق ولا يصمع عندهما لانه يؤدى المقسمة الدين قبل القبض ولوغصب أحده ماعينامنه أواشتراه ناسداوها الى فيده فهو قبض والاستعارين عبد المقبض

كونه في الذمة لا تحور و والدليل على ذلك هوأن القسمة عميزا لحقوق وذلك لا يتأتى فيما في الذمسة ولان القسمة فيها معنى المملك لان كل واحد من المقتسمين أخذ نصف حقه و يأخذا الباقى عوضاع اله في يدالا تخر و تمليك الدين فعير من في ذمته لا يحور و فاذا شت هذا كان المقبوض من الحقين جيعا في كان الشريكة أن باخذ نصف المقبوض بعينه انتهى فتأمل قال صاحب العنامة في تعليل قول المصنف فله أن لا يشاركه لئلا ينقله ما عليه فانه خلف الحل (أقول) فيه نظر لانه يستازم أن لا شدت له حق المشاركة أصلابل يتعين له عدم المشاركة وهذا نطاه راز و ما و بطلانا (قوله ولو و فعت المقاصة بدين كان عليه من قبل أبر جمع عليه الشريك لا تتعين له عاص منصبه لا مقتض ) أقول في سهنى وهوأنه بلزم في هذه المقاصة قسمة الدين قبل القبض وذا لا يحور و ليس ههناء قد حتى تجور في ضمنه كا قالوا في صورة البسع الله سم قسمة الدين قبل القبض وذا لا يحور وليس ههناء قد و تحور قسمة الدين قبل القبض في ضمنها أيضا (قوله و قالا يلزم قسمة الدين قبل القبض لا متساذا حد النصيين عن الا خر با تصاف أحد هما بالحلول و الا تخر بالتأخير وقسمة الدين قبل القبض لا متساذا حد النصيين عن الا خر بالتأفية و ذلك لا يتمسين والا تخر بالتأفية و ذلك لا يتمسين والا تخر بالتأخير وقسمة الدين قبل القبض لا يحود لا نه وصف شرى عابت في المنه وذلك لا يتمسين والا تخر بالتأخير وقسمة الدين قبل القبض لا يحود لا نه و فلا المناب و فالا المناب و فلا ال

لامسازأ حد النصيبين لاستلزام التأخر الامتماز فانقيل فقديحو زاراء أحدهما عن نصيمه وذكر الابراء وجب الممزيكون معضه مطاورا و معضه لافعا يستحسل فيهد ذلك أحس بأنالق مدنقتضي وجود النصيبين وليس ذلك في صورهالابراء عوجودف الا قسم ـ قد لايقال لوكان القسمة أمرا وحدودالزم ماذ کرنم وانماهی رفسع الاشمستراك أوالانحادأو ماشئت فسمه ودلك عدى فلانسكم ألها تقتضي وجودالنصبين لانانقول القسمية افسراز أحسد

النصيين لتكيل المنفعة عالا يشار كه فيه الآخروذال يقتضى وجودهما الاستركة فيه الآخروذال يقتضى وجودهما الاعالة وارتفاع السركة من لوازمه والاعتبار الموضوعات الاصلية (ولوغ صبأ حده ماعينا منه أواشتراه شراء فاسدافهال في بده فهو قبض) لان ضمان الهالل قصاص قدره من الدين وهو آخر الدينين فيصيرة ضاء الاول وكذا إذا استأجر من الغريم بنصيبه داراوسكنها فأراد شريكه اثباعه كان له ذلك لانه صادم قتضيا في بيه وقد قبض ماله حكم المال من كل وجه لان ماعدا منافع البضع من المنافع جعل مالامن كل وجه عندور ودالعقد عليها

(قوله والجواب عنه ان تأخير البعض فيه الخ) أفول اختيار الشق الثانى ثم الضمير فى قوله فيه راحيع الى الدين (قوله كان قيل فقد يجو ز ابراء أحده ما الخ) أفول و يجوزان يقرر السؤال بأن تصييم الابراء عن نصيبه يستلزم غيز الدين فى ذمته قبل الابراء والافكيف تعلق الابراء بنصيبه خاصه فليتأمل في حوابه (قوله أحيب بأن القسمة تقتضى الخ) أفول ولوا حيب بأن الحال قسمة الدين فى الذمة ولا الزدات في صورة الابراء لم يحتج الى ذلك التطويل (قوله لزم ماذكتم) اقول يعنى من اقتضاء وجود النصيبين (قوله فلانسلم أنه الخ) أقول لعلى هذا المنع خارج عن فافون التوجيه (وكذا الاحراق عند محد خلافالا بي يوسف) وصورته ما اذارى النارعلى وب المديون فأحرقه وهو يساوى نصيب المحرق وأما اذا أخد في الثوب ثم أحرف و نالسا كن أن يتبع المحرق بالاجماع محمد رجمه الله انالاحراق أنلاف لمال مضمون فكان كالغصب والمديون صارفان ما لنصيبه على المفاصة فصعل المحرق مقتضا ولا بي يسف رجمه الله أنه متلف نصيبه عاصنع لا فابض لان الاحراق اللاف فكان هدا الطبي المنالد في المنالد في

وكذا الاراق عند محدر جه الله خلافالا بي وسف رجه الله والتزوج به اتلاف في ظاهر الرواية وكذا الصلح على من الصلح على من من بعن العمد قال (واذا كان السلم بن شريكين فصالح أحددهما من نصيبه على رأس المال لم يحزعندا بي حدد في عدر جهما الله

بعضه عن يعض ولفائل أن يفول بتأخير البعض هل يتميز أحدا لنصيبين عن الا خرا ولا فان عدر بطل قولكم وذاك لا يتمزيعضه عن بعض وان لم يتمز بطل قولكم لامتياز أحدالنصيين عن الا تخر بكذاوكذاوالجواب عنهأن تأخيرالبعض فيه يستلزم التميزبذ كرما يوجبه فيما يستحيل ذال فيه معني ووله لامتياز أحد النصيين لاستلزام التأخير الامتماز فان قسل فقد حوز واابراه أحدهماعن نصيبه وذكر الابراءيو حب التميز بكون بعضه مطاو باو بعضه لافعما يستعسل فسهذلك وأجسبان القسمة تقتضى وحود النصيين ولدس ذلك في صورة الابراء عو حود فلاقت في اليهذا كلامه (أقول) في الحواب الثانى بحث لان عدم تحقق القسمة في صورة الابراء سي عدم تحقق مقتضا ها لا يدفع السؤال الثاني لان حاصله نقض ماذ كرفى الحواب الاول بأنذ كرما يوجب التمسيز بتعقق في صورة الآبراء أيضاف او استلزم مجردذاك قسمة الدين قبل القبض في صورة التأخير لاستلزمها في صورة الابراء أيضا وأماعدم تحقق القسمة وسد تخلف مقتضاها فأص مشترك بين الصورتين لان القسمة كانقتضى وحود النصيب كذاك تقنضى كون كلواحدمن النصيب فأبلا للمبرعن الا تخروعميز بعض الدين عن معض غبرمتصور فلاقسمة في الدين لافي صورة الأبراء ولافي صورة التأخير كيف وأوأمكن القسمة في الدين لمآبطلت قسمة الدين فبسل القبض فاذالم تنصو رحقيقة القسمة في الدين لا في صورة الابرا ولا في صورة التأخيريق أصل النقص على حاله فندير (قوله وكذا الصلح عليه عن جنابة العمد) قال في النهاية ومعسراج الدراية قبل اغماقيد يحناية العدلان فيحناية الخطابر حعولكن ذكرفي الايضاح مطلقا فقال ولوسيج الطالب المطلوب موضعة فصالحه على حصنه لم بازمه لشر بكمشي لان الصلح عن الموضعة ع نزلة النكاح انتهى وقال في العناية بعدد كرمافها وأرى أنه فيده بذلك لان الارش فد بازم العاقلة فلم يكن مقتض الشئ انتهى وردعليه بعض الفضلاء حيث قال فيه أن العافلة لا تعقل صلحاعلى ماسيحي أنتهى (أقول) هذا ساقط حدد الأن العاقلة اغمالا تعمقل الارش الذي يجب الصلح وهو الذي يحمى عنى كتاب الديات ولايكون ذلك الاف الصلح عن جناية العدد واغامر ادصاحب العناية ههناأ بالارش قد ملزم العافلة بجناية الخطا غريصالم عنده على مال أعطاه الحاني في مثله اذا وقع الصلح على نصد الحاني من الدين المستبرك لم يكن الحاني المصالح مفتضما اشي ادالارش لم يلزمه حتى يكون مقتضماله بل قدارم المعاقسلة فأبن ماأراده بمبأ ورده ذلك الراد ثمأ قسول بقي كلام فيمنا فاله صاحب العنابة أماأ ولافلان القاتل يدخيل مع العاقلة عندنا فمكون فصا يؤدي كأحدهم على ما يجى في كتاب المعاقل فلم يتم قوله فلم بكن مقتض ما الشي اذقد كان مقتضما اقدر ما ازمه أن يؤديه مع العاقلة وأما النيا فلان ماذكره اغارةتضى اطلاق الخناية لاتقسدها بالعدفان المصالح اذالم يكن مقتضيا لشئ لزم أن لابرجع شريكه

برجع عليه بشئ فكذا اذا حنى الاحراق واذاتزوج بنصيبه من الدين لمير جع علمه الشر مل في طاهر الرواية لانه لم يقب ضمن حصدته شدأمضمونا بقبل الشركة فأنه علانه النضع وانهلس عال منقدوم ولآ مضمون على أحد فكان كالحنيانة وروى شرعن أيى بوسف أنهر جعلان التزوجوان كالمالنصيب لفظافهو عثلهمعنى فسكون دين المهدر الواحب الدرأة آخر الدسس فده مرقضاء الاول فتعة \_ق القضاء والافتضاء والصلح عسلي نصيبه محنابة العمسد اتسلاف كالنزوجه لانهلم مقبض شيأ فابلاللسركة ملأتلف نصيبه قمل واعبا قديقو4عدالانه فياللطا رحمعديه وأطلوفي الانضاح فقال ولوشعه موضحة فصالحه على حصته لم يسلزم الشريك شي الان الصلح ءنالموضعة بمنزلة النكاح وأرى انه قسده مذاك لان الارش قدمانم العاقدلة فلربكن مقتضما لشي قال (واذا كان السلم

مين شريكين الخ) اذا أسار - الان رحلافي كرحنطة فصالح أحدهمامع المسلم اليه على أن يأخذ نصيبه من رأس المال و يفسخ عقد دالسلم في نصيبه لم يحز عند أبي - نيف ة وجحد الاباجازة الا خرفان أجاز جاز وكان المقبوض من رأس المال مشتركا بينهما وما بق من السلم شتر كابينهما وان لم يحزه فالصلح باطل

<sup>(</sup>قوله في تصفق الفضاء والاقتضاء) أقول أى الفضاء من المرأة والاقتضاء من الرجل (قوله لان الارش قد بلزم العاقلة الخ) أقول فيه ان العاقلة لا تعقل صلحاعلى ماسيعيء

وقال أبويوسف جازاعتبارا بسائر الديون فان أحد الدائنين اذاصالح المديون عن نصيبه على بدل جازوكان الا خرمخيرا بين أن يشاركه في المقبوض و بين أن يرجع على المسديون بنصيبه كذلك عهنا (وعادا اشعر باعبدا فأعال أحده ما في نصيبه ) بجامع ان هذا الصلح اعالة وفسيخ لعقد السلم ولا يي حنيفة ومحد وحهان أحده ما انه لوجاز فاما أن جازف اميبه خاصة أو في النصف من النصيبين فان كان الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لان خصوصية نصيبه لا تطهر الا بالمهيز ولا تميز الا بالقسمة وقد تقدم بطلانم اوان كان الثاني فلا بدمن اجازة الا خراسا وله بعض نصيبه وقوله بخسلاف شراء العدن حواب عن قياس أي وسف المتنازع على شراء العبدو تقريره بخلاف شراء العدن فانا اذا احدة واستظهر المصنف بقوله العدن فانا الله المناف والمناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف وا

وقال أبو يوسف رحمه الله يحوز الصلم ) عتبارا بسائر الدون و عادا السترياع بسدافا قال أحدهما في نصيبه ولهما أنه لوجاز في نصيبه خاصة بكون قسمة الدين في الذمة ولوجاز في نصيبه ما لا بدمن اجازة الاسم و بخلاف شراء العين وهذا لان المسلم فيه صاروا جبابالعقد والعقد قام بهمافلا ينفرد أحدهما برفعه ولانه لوجاز الساركة في المقبوض فاذا شاركه فيه رجم المصالح على من عليه بذلك فيؤدى لى عود السلم بعد ستقوطه قالواهذا اذا خلطار أس المال فان لم يكونا قد خلطاه فعلى الوجه الاول هوعلى الحلاف وعلى الوجه الاالى هوعلى الوجه الاتفاق

علمه كافي الصلح عن جناية العدفام يظهر التقسدوجه فلمتأمل (قوله ولهما أنه لو جازف نصيبه حاصة الدين في الدين في الدين في المستحدة الدين في النصف من النصيبين فإن كان الاول لرام قسمة الدين قب القبض لان خصوصية في نصيبه لا تظهر الا بالتميز ولا تعميز الا بالقسعة واللازم باطل وان كان الثاني فلا بدمن اجازة الا تحرلتناوله بعض أصيبه (أقول) فيه نظراً ما أولا فلان هذا الدليل منقوض بسائر الديون لا نهجار فها بعضه كالا يحتى مع تخلف الحكم المذكور وهو عدم جواز الصلح كانقرر في دليل أي بوسف وأما ثانه افلان قسمة الدين في الشي المنافقة وأما ثانه افلان قسمة الدين قبل القبض في ضمن عقد الصلح فلا محذور في الشي الاولى من التوديد المذكور انجاز مقسمة الدين قبل القبض في ضمن عقد الصلح فلا معذور في الشي الاولى من التوديد المذكور أخوا المناز أن المناز من التوديد المناز كه في المناز أن المناز أن أن المناز أن

برجع المصالح على منعلمه بالقدرالذي قبضه الشربك حيث لم يسلم له ذلك القدر وقد كانساقطا الصلح تمعاد بعد سقوطه واغترض بانهمذا المعنى موجودفي الدين المشترك اذااستوفي أحدهمانصفه فاذأشاركه صاحب فى النصف رجع المصالح مذلك عدلي الغرم وفمه عودالدين يعدسةوطه وأجس مأنه أخذمدل الدبن وأخسذه يؤذن بتقسرير المسدل لاسقوطه مل متقاصان وشتلكل واحد منهمادين فيذمة مساحمه لان الديون تقضى بأمثالها وفي السلم إيكون فسخا والمفسوخ لايعسودمدون تجديدالسبب (قالوا)أى المتأخرون من مشايحنا (هذا) الاختسلاف بسينعلمائنا

انماهو (اداخلطارأسالمال) وعقداعقدالسام وأماادالم مخلطافقال بعضهم هوعلى هذا الاختلاف أيضاوه ولاه نظر واللى الوجه الاول وهوقوله العقد عاميم مافلا ينفر داحدهما برفعه ولافرق في ذلك بين أن يكون رأس المال مخلوط أوغيره وقال آخر ون هوعلى الاتفاق في الجواز وهؤلاء نظر والله الي الوجه الثاني وهوقوله لوجازلشاركه في الفيوض لان ذلك باعتبار شركته مافي المقبوض ولامشاركة عند انفراد كل منهما عما محصده من رأس المال ومنشأ اختلاف المتأخر بن في ان اختسلاف المتقدمين في صورة خلط رأس المال اوعلى الاطلاق ان محداد كرالاختلاف في السوع مع ذكر الخلط وذكر في كاب الصلح مع تصريح عدم الخلط أن الآخر لا بشاركه فيما قبض المصالح في قول أبي وسف ولم يذكر فول أبي وسف ولم يختلف في المصالح في قول أبي وسف ولم يذكر فول أبي وسف ولم ين السلم باقتاد العقد وهو لا يختلف فيما خلطا أولم مخلطا

(قوله رجع المصالح الخ) أقدول اطلاق المصالح يجوز الاأن يكون المراد الاستيفاه بطريق الصلح (قوله وقيل وليس بسديد) أقول الفائل هوا لخبارى نقلاعي الاوضع

وقوعه فانه قلام من المستلة و الشارج تفاعل من المروج وهوأن يصطل الورثة على اخراج بعضهم من المراث عالمعلوم ووجه تأخيره قلة وقوعه فانه قلام وي أحد المنعزج من المين بغيرا سقيفاه حقه وسبه طلب الخارج من الورثة ذلك عندرضا غيره به وله شروط قد كرفى الثناء المكلام وتسوير المستلة ذكرناه في يختصر الضوء والرسالة قال (واذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها عال أعطوه اياه حال كون التركة عقادا أوعروضا جازة للما أعطوه أوكثر وقيد بذلك لانها لو كانت من النقود كان هذا لا شرط سنذكره وهد الانه أمكن تصديمه بيعاوالبسع يصم بالقليل والكثير من المن ولم يصم حعله ابراء الان الابراء من الاعيان غيير المضمونة لا يصم حالة المناولة بعال معرفة مقد ارحصته من الكركة لان جهالته تفسد

وفعسلف المعارج (واذا كانت الشركة بين ورثة فاخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه اياه والتوكة عقاراً وعروض حازفليلا كانماأ عطوه اياه أوكثيرا) لانه أمكن تصحيمه سعاوفيه أثرع ثمان فانه صالح عاضر الاشجعية امراة عبد الرجن بنعوف رضى الله عند بعثم اعلى ثمانين ألف ديسار أن يعود و يقول هذا المعنى موجوداً يضافي ااذا اشتر باعبدا فأقال أحدهما في نصيبه والفرق المذكو و فالحواب المزور ولا يتمشى فيه لان الأقالة فسخ عندا أي حنيفة و محدد جهدما الله وقدذكوفي آخر الحواب أن المفسوخ لا يعود بدون تصديد السبب ولم يتصدد السبب في تلك الصورة قطعا فينتفض الدليل المذكور بها و عكن الحواب عنه عنه عن عندالسب في المنافق من قول المصنف عند في مراة الدين وهذا لان المسلم المنافعة والعقد والعقد فام بهما فلا ينفرد أحدهما برفعه فلم يو حد المعنى المذكور في تلك الصورة فلا انتقاض بها تأمل تقف

وفصل في التخارج كه المتحارج تفاعيل من الخروج ومعناه أن بتصالح الورثة على المواجعة من الميراث بشي معاوم وانحا أخره القاوة وعداد في البريض أحدان يخرج من البين فسيراستيفا انصيبه أولوقو عدد الحياة (قوله وفيه أثر عثمان رضى الله عنه فانه صالح عاضر الاشتعية الحرأة عبد الرحن ابن عوف رضى الله عنه عن ديم عنها على شانه الفن المنان والاصل في جواذ التخارج ماروى محدين الحسن في الاصل في أول كناب الصلى عن أبي وسف عن حدثه و من دينا الفاعلى أن ديناري ابن عرف المنان المال عن أبي وسف عن حدثه عن عروبي دينا الفاعلى أن أخرج وهامن الميراث وقال محداً يضاحد ثنا أبو يوسف عن حدثه عن عروبي دينار عن ابن عباس انه قال بنعارة وكذلك روى الحاكم أن أخرج وهامين الميراث وقال محداً يضاحد ثنا أبو يوسف عن حدثه عن عروبي ديناران احدى نساء عبد الرحين ابن عوف صالحوها على ثلاثة وثمانيين ألفاعلى أن أخرج وهامين الميراث وقد المنتسم الاثمة السرخسي وعلاء الدين الاستيماني في أن أخرج وهامين الميراث وقد المنتسم الاثمة السرخسي قال وعي تماضر كان طلقها في من من اثنين وثلاثين وثلاث بن أمن المرابعة وقد وي عندال على أن أخرج ومن اثنين وثلاثين وأمن التركة قصالحوها على أن أخر المنافية والمنافية وقد وي عندال من المنافية والمنافية و

السع أحسىأن الجهالة المفضمة الى النزاع تفسد البيع لامتناعيه عن التسليم الواجب عقنضي البيع وهدذالا بعتاجالي تسلم فسلايفضي الى المنازعة فصاركن أقرأنه عهب من فللنشيأ واشتراءمن المقرف حازوان لمبعلها مقداره وفيحواز التخارج معدهالة المصالح عنهأثرعثمان وهوماروى مجددن الحسن عنددته عنعــرو ندسار آن احدى نساء عيسدالرجن انعوف رضى اللهعنم صالحوهاعلى ثلاثة وتمانين ألفاعلى أن أخرجوها من المسراث وهي تماضركان طلقهافي مرضه فاختلفت العمامة فيميراثهامنسهم صالحوهاعلى الشطر وكانت ادأر يع نسوة وأولاد فظهاربع التمن وصن اثنين وثلاثين جزأ فصالحوها على نصف ذلك وهوجزه مسنأربعة وسنتنجزآ

وأخذت بهذا الحساب ثلاثة وعانين الفاول بفسر ذلك في الكتاب وذكر في كتب المديث ثلاثة وعانين الف دينار الى فصل في التخارج في وقوله ووجه تأخيره قله وقوعه) أقول و يجوز أن يكون التأخير لاختصاصه بتركة المت (قوله وقيد بذلك الخ) أقول أشار بقوله ذلك الى قسوله حال كون التركة عقارا الخ (قوله صالحوها) أقول الفن مير في قوله صالحوها واجع الى احدى نساء (قوله وهي عاضرالي قوله ولم يفسر ذلك في الكتاب) أقول هذا السكلام الى قوله وعمان ألف دينارذ كره شمس الأعمة السرخسي في شرح المسوط وأراد ما لكتاب المساوط وأراد ما لكتاب يعنى لم يفسر عدف مسوطه

وان كافت التركة فضة فأعطوه ذهبا و بالعكس جاذلاه بسع المنس بهلاف الجنس فلا يعتب بالشبض أى القبض في الجلس لكونه صرفا غيم الناورث الذى في مده بقيسة التركة ان كان جاحد الكونه افي مده يكتفي بذلك القبض أى القبض السابق لانه قبض ضمان بان احسده هما مناب في مده المناب المناب في مده بقيمة المقرافانه لا بدمن تحديد القبض وهوا لانتهاء الا خرا ما اذا اختلفا فالمضمون يبوب عن غيره دون العكس فأما اذا كان الذى في مده بقيمة المقرافانه لا بدمن تحديد القبض وهوا لا نتهاء الحديث من قبض لا بعد المناب المن

حينكذ لقطع السازعة ولافتداءالمين وليسذلك رما (ولوكان بدل الصلي عرضا جازمطلقا) فل أوكُّثروحد التقابض فالحسس أولا ولو كانتالستركةدراهسم ودنانبرو بدل الصلر كذاك حاز كيفسما كان صرفا العنس الىخدلافه كافي البيع لكن لابدمن القبض في المحمد المكمونة صرفا قال (واذا كانفالتركة دينعلى الناس الخ) واذا كان في الستركة دين عسلي الناس فأدخ أوه في الصلم علىأن يخرجوامن صالم عن الدين و يكون الدين لهم فهو باطسل في الدين والعمين جيعاامافي الدين

قَالَ (وَانْ كَانْتُ النَّرَكُهُ فَصَـةَ فَأَعْطُوهُ ذَهِبَا أُوكَانَ ذَهْبَافَأَعْطُوهُ فَصَـةَ فَهُ وكذلك ) لانه بينع الجنس مخسلاف المنس فلايه تبرالتساوى ويعتبرالتقابض فى المحلس لأنه صرف غيران الذى فى يده بقية النركة ان كان جاحدا يكتني يذاك القبض لانه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وان كان مقر الابدمن تجديدالقبض لانه فبض أمانة فلاينوب عن قبض الصلح (وان كانت التركة ذهبآ وفضة وغيرذاك فصالحوه على ذهب أوفضة فسلامدأن يكون ماأعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حق بكون اصيبه عنه والزيادة عقهمن بقية التركة) احترازاعن الرياولابد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة لاته صرف ف هد ذاالقدر ولو كان بدل الصَّلِ عرضا جازمطلقالعدم الرَّبا ولَّو كان في التركة دراهم ودنانسيرو بدل الصلح دراهم ودنانيرأ يضاجاز آلصلح كيفما كانصر فاللبنس الىخد لاف المنس كافى البسع لكن بشسترط التقابض الصرف قال (واذآ كان فى النركة دين على الناس فأدخ اوه فى الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه و يكون الدين لهم فالصلح باطسل) لان فيه تمليسك الدين من غير من عليه وهو حصة المصالح (وانشرطواأن ببرأ الغرماه منه ولآيرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز) لانه اسقاط وهوغلسك الدين عن عليه الدين وهو جائزوهذه حيلة الحواز وأخرى أن يعملوا قصاء تصيبه متبرعين الى هنالفظ غابة البيان وهذا بسطماذ كرفى جله الشهر و ح ههناء ـ يرأنه ذكر في سائر الشهر و ح أنه ذكر فى كتب الحديث تُلاثة وعمانين ألف ديسار (قوله وان كانت التركة فضة وذهبا وغسيرذاك قصالموه علىذهب أزفضة فلابدأن يكونهما أعطوه أكثرمن نصيبه من ذلك الجنس حسق يكون نصيبه عشله والزيادة بحقه من بقية التركه احتمازا عن الربا) أمااذا كان ماأعطوه أقل من نصيبه من ذلك الجنس فلايجوزالصلح لانه تبق الزيادة على المأخوذمن جنس ذلك ومن غسير جنسه خالية عن العوض وكذلك

فلان فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين وهو حصة المصالح وأما في العين فلا تصاد الصفقة والحيلة في الحواز أن يشترطوا على أن يعمل الغرماء مند ولا ترجع الورثة عليم بنديب المصالح فانه اسقاط أو تمليك الدين عن عليه الدين وهوجا تز (وأخرى أن يعجلوا قضاء نصيبه من الدين منه عن

قال المصنف (واذا كان في التركة الى قوله فالصل باطل) أقول قال الكاكى أى في الكل في العين والدين اما في الدين فلكونه عالى الدين من غير من عليه الدين وأما في العين فلا تحاد الصفقة وفي مب وط شيخ الاسلام وهذه المسئلة تردنة ضاعلى أي وسف ومحد في اأذا أسل حنطة في شيعيراً وزيت حيث قالا يصح في حدة الزيت و يفسد في حصة الشعير وههنا أفسد الكل وهذا بما يحفظ وفي الكافى قبل هدا عند في شيعيراً وزيت حيث قالا يصح في حدة الدين وقبل هو قول المكل والفرق لهما أن سيع الدين واطل لا فاسد فصاركي يع الحروالفن بنن واحد انتهى فظهر محافى المكافى جواب نقض شيخ الاسلام خواهر زاده فليتأمل ثم ان عبارة المصالح في قول المصنف على المناعل صيغة اسم الفاعل

وفى الوجه ينضرر ببقية الورثة والاوجدة أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عاوراء الدين ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء

اذا كانماأعطوهمثل نصيبه من ذلا الجنس فلابحو زالصلح لانه نبتي الزيادة على المأخوذ من جنس ذلك ومن غسير جنسه خالسة عن العوض فتعدر يجو يره بعار يق المعاوضة ف هاتين الصورت بن الزوم الرباولابصه تحويره بطريق الابراءعن المباقى أيضالان التركة عين والابراء عن الاعيان باطل كذافى الذخ يرة وفى كثير من شروح هذا الكناب (أقول) عدم صدة تجو يرذاك بطريق الابراء عن الباق منظورفيه عندى لان الآبراء عن نفس الأعمان وان كان المسلا الاان العراءة عن دعوى الاعبان صيعة كاصر حوابه وقدمر فالكتاب فالايصم تجويز الضاعلى الاقل أوالمثل فيما تحن فيه بطريق البراءةعن دعوى البافي وحسل كلام العاقل على آليحة واجتمعهم أمكن فانقلت قدمي فى الكتاب أنه لوادى دارا فصالح على قطعه منهالم يصيح الصلح لانما فبضه عين حفه وهوعلى دعواه في الباقى ومانحن فيسه نطسير تلك المسشلة فاذالم يصيح الصلح هنآك فكيف يصح ههنا قلت قسدم أيضا فالشروح هناك انماذ كرجواب غيرظاهم والروابة وأمافي ظاهر الروابة فانهيصم وقيدذكر فى الذخسرة وفى فتساوى قاضيخان أيضا اختسلاف جواب ظاهسرالر واية وحواب غسير ظماهر الرواية ف الدالمسئلة حتى قال في الدخسيرة هناك وجمه طاهسرالر وابدأت الابرا ولافي عيناود عوى والابراء عن الدعوى صحيح وان كان الا براه عن العدين لا يصم وأما فيما نحن فيد فالجواب عدم صعة الصلح رواية واحدة لاغسير على ماذكر في جمع الكنب فيردعلب ماأوردناه من النظسر كالا يخيى و قال الحاكم أو الفضل اغساسطل الصلح عنمثل نصيبه من الدراهم على أفل من نصيبه من الدراه معالة النصادق وأما حالة المناكرة فالصلح بالتولان حالة المناكرة ألمقطى يعطى المال لقطع المنازعة ويفدى به عينه فلا يتمكن الربا كذا في الدخيرة والتمة ونقسل عنهما في النهاية ومعراج الدراية وقال الامام علاما لدين الاسبصابي فشرح الكافى الماكم الشهيد فالأبوالفضل بعنى الحاكم الشهيداء بابيطل الصلح على أقل من نصيبها من العسين في حالة النصادق أما في حالة المناكرة فالصلي حائز لانه ان لم عكن تصحيحه معاوضة بمكن تصحيحه استقاطا غمقال الامام الاسبحابي والصيم انه ماطل في الوجهة بذلانه يكون معاوضة في حق المدعى فيدخل فيهمعنى الربامن الوجه فالذى فلنآآنهني وهكذانف عنه في غاية البيان وقال الامام فغر الدين قاضيفان في فتاواه فالدالحا كم الشهيد انجاب طل الصلح على أقل من حصتها من مال الربا ف حالة التصادق أمافى حالة الحودوالمناكرة يجوزالصل ووجه ذلك ان في حالة الانكارما يؤخذ لا يكون بدلالاف حق الا تخذولا في حق الدافع انتهى كلامه (أقول) في الوجه الذي ذكرة قاضيفان إشكال لان عدم كون المأخوذ مدلا فيحق الدافع ظاهرمسلم وأماعدم كون ذلك مدلافي حق الاخذ فمنوع فان فلت انما لابكون المأخوذ بدلا في حق الا تخذأ يضالامكان تصيم هذا الصليدون الل على المعارضة بعمله على أخد عن الحق فى قدر المأخوذ واستقاط الحق في الباقى كا قالوافى الصلح عن الدين بأقل من جنسيه فلت الكلام في الصلح عن أعيان التركة والأبراء عن الاعسان باطل على ماصر حوابه فلوأمكن تعصيم هدذاالصار فك حالة المناكرة بعمله على أخد بعض الحدق واستقاط بعضه الا آخرالا مكن تعصصه فيحالة التصادق بضافاك الطر يقاعدم الفارق بن الحالتين فيذاك المعنى قطعا وقد أجعوا على عدم امكان تصحيصه أصلافى حالة التصادق نع بق لنا الكلام في هـ ذا المقام بأنه لم لا يحو زام يم هـ ذا الصيلي فالخالف ينمعا بعماء على السيراءة من دعوى الباق من أعيان التركة لاعن نفس تلك الاعيان والباطُّـل هو الثانى دون الاول كاقدر رنامهن قبسل ( قوله وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة ) لعدم

وفالوجهين ضرربيقية الورثة إمافى الوحد الاول فلان بقدة الورثة الاعكنهم الرحوع على الغرماه وفي الوحسه الشانى لزوم النقد عليهمقابة الدين الذى هو نسيئة والنقيد خسمرمن النسيئة (والاوجمة أن مقرضوا المسالحمقداد نصمه و بصالحواعهاوراء الدبن وبعسل الورثة على استيفاء نصيبه من الغرماء فال المصنف (وفى الوجهين ضرر بيقىة الورثة) أقول قال في الكفاية لعسدم رجوعهمعلى الغرمادا نتهى الشروح منازوم النقد مالنسشة في الصورة الثانية اذلانسئة عندالسبرع فليتأمل (قولهوفي الوجه الناني لزوم النقد عليهم) أفول فمهجث

ولولم بكنف التركة دين وأعيانها غيرمعاومة والصلح على المكيل والموزون قيل لا يجوز لاحتمال الربا رحوعهم على الغرماء كدافى الكفاية وشرح تاج الشروعة وقالوا في سائر الشروح أما في الوجه الاول فان بقية الورثة لاعكنهم الرجوع على الغسرماء وفي الوحسه الثاني لزوم النقد عليهم عقاباة الدين الذي هونسئة والنقد خسيرمن النسئة انتهى فال بعض الفضلاء بعدنف ل المنى الاول عن الكفاية هذا هوالحق لاماني سائرالشروح من لزوم النقد بالنسيئة في الصورة الثانية اذلانسيئة عند التبرع فليتأمل انتهى (أقول) قديكون التبرع في نفس المال بأن يعطيه على أن لا يأخذ عينه ولا مدله من يعدوقد يكون في نقده و تعدله بأن يعطمه في الحال عند عدم وجوب اعطائه عاجد لاعلمه وهذا لا بنافي أن بأخذعينه أويده فالاتجل فلما كان قول المصنف في الوجه الشاني متبرعين محملا لكل واحدة من صورت التبرع حسله بعض الشراح على الصورة الاولى لنبادرها ففسرضر ربقية الورثة في الوجهين معابع دمرجوعهم على الغرماء وحمله أكثر الشراح على الصورة الثانية لقلة الضررفيها وتفاحس الضررف الصورة الاولى ففسروا الضررف الوجهن بالمعنسين المختلفين فقول ذلك القائل في الردعليهم اذلانسيئة فى التبرع ناشى من الغفول عن الصورة الثانية المتبرع واعلم أن صدرا اشر يعة جلهذا الوجمه النانى فيشر حالوقاية على ماحل عليمة كثرشراح هدذا الكناب حيث فال والثانمة ان بقية الورثة يؤدون الحالم المصالح نصيبه نقداو يحيل الهم مصمه من الدين على الغرماء وفي هذا الوجه يتضرر بقيسة الووثة لأن النقد خسيرمن الدين انتهى ولكن خالف في وجسه الوجسه الاول صاحب الهداءة وشراح كمابه فأطبة وسائر الحققين كصاحب الكافى وغيره حيث فال الحيلة الاولى أن يشترطوا أنسر كالمصالح الغرماءعن حصته من الدين ويصالح عن أعيان التركة بمال وفي هدذاالوجه فائدة ليقيسة الورثة لان المصالح لا سق له على الغرماه حق لا ان حصته تصير لهم انتهى كالرمه (أقول) فيه بحث لانماذ كره اغدا فيد شوت الفائدة الغرماء لالمقسة الورثة وان قبل اذالم سق الصالم على الغرماء حق يسهل الغرما وأداء حصص بقية الورثة فيعصل من هذه الجهة فائدة لبقية الورثة قلناان حصل لهم فائدة من الدالهة يحصل لهم الضررمن جهة أن حصة المصالح لا تصيراهم فقوله لاأن حصته تصرلهم جقعليه لاله فلاوحه لذكره في تعليل فائدة بقية الورثة غم أنصاحب الاصلاح والايضاح زادف الطنبورنغ فحدث فال في هدذا المقام وفي هذا الوجه نوع نسر راسا رالورثة حيث لاعكنهم الرجوع على الغرما وبقدرنصيب المصالح ونوع نفع لهم حيث لا يبتى للصالح حق على الغرما وفنقصان ذاك الضرر يجبر جذاالنفع وقال في حاشيته فيسه دخل لصاحب الهدد اية حيث اعتبر الضرر المذكور ولم يعتب برالنفع ولعدد والشريعية حيث عكس انتهى (أقول) فيده أيضا بعث اذلا يخفى على الفطن انعدهم كنسائر الورثة من الرجوع على الغرما وبقدر نصيب المصالح وضماع ذاك القدرمن مال التركة بالكلية ضررفاحش لهم الايجبر عجردأن لاببق الصالح حق على الغرماء فان النفع فيمه اسائرالور أة أمروهمي منجهة تأديه الىسهولة أداء الغرماء حصص بافي الورثة فأين هذام ذاك فالحق ماذكره صاحب الهدية ( قوله ولولم مكن في التركة دين واعيانها غيم معلومة والصلح على المكسل والموزون قيل لا يجوز لا حمال الربا ) بين هذا في كثير من الشروح بأن كان له في التركة مكيل أوموزون ونصيمه من ذلك مثل بدل الصلح أوأ قل وهكذافى الذخيرة أيضا (أفول) فيه خلل لان نصب من ذلك اذا كان أقل من بدل الصل لا مازم الريااذ مكون نصيبه من ذلك حينت دعنل من بدل الصلح و مكون زيادة البدل معقمه من بقية النركة كامر في الكناب كااذا كانت النركة فضة وذهبا وغيرز في فصالم وعلى ذهب أوفضة من أنه لابدأن مكون ماأعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الحنس حي يكون نصيبه بمداه والزيادة

ونولم يكن في الـتركة دين واعيام اغـيرمعـاوسة والسلخ عـلى المكيسل والموزون فيسل لا يجوز لاحتمال الربا) وهـوقول الشيخ الامام طهـيرالدين المسرغيناني بأن كان في السيركة مكيل أوموزون السيركة مكيل أوموزون السيرة ون السيرة وأقـل

يكون نعيبه منذاك أكثر بماأخذأ وأفل ففيه شبهة الشبهة ولست عمسيرة (ولو كانت التركة غرالكل والموزون اكنها أعيان غرمعاومة)فصالحوا على مكيل أوموزون أوغر ذلا أفسل المحوز لكونه بيعا) اذلايصم أن يكون اراء (لانالمال عنه عبن والابراء عن العبين لايجموزواذا كان سعا كانت الجهالة مانعة (وقدل بعدوز وهوالاصم لانها لستعفضية الحالنزاع لقمام ألمسالخ عنسه فيد بقية الورثة) فاعة احتماج الىالنسليم حتى يفضى الى النزاع حسى اوكان يعض ألتركة في مدالمسالح ولا يعلون مقداره لم يحسز لاحتياجه الحذلك وان كان على المتدين فاماان مكون مستغرفا أوغرهفي الاول لا عسورالسط ولا القسمة لاتالوارث لم يتملك التركة وفيالثانيلانسغي أن يصالحوا مالم يقضوا دينه لتقدم حاجة المت ولوفعاوا علوامحوز وأماالقسمة نقد فال الكرخي انهالا نحسوز استمساناونحوزفياسأوجه الاستحسان أن الدين عذم غملك الوارث ادمامن جزء الاوهومشغول بالدين فلأ تحوزالقسمة فسلفضائه

وقيل يحوزلانه شهة الشبهة ولوكانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير معاومة قبل المحوزلكونه بيعاا ذالمصالح عنده عين والاصم أنه يحوزلانها لا تفضى الى المنازعة لقيام المصالح عنه في يدالبقية من الورثة وان كان على المستدين مستغرق لا يجوزا لصلح ولا القسمة لان التركة لم يتملكها الوادث وان لم يكن مستغر قالا ينبغى أن دصالحوا مالم يقضوا دينه فتقدم حاجة الميت ولوفعلوا قالوا يجوز وذكر الكرخي رجه الله في القسمة أنها لا يحوز استحسانا و تحوز قياسا

بحقه من بقية التركة احترازاءن الربافا لحق في السان ههذا أن رفال مأن كان في التركة مكيل أوموزون ونصيبه من ذلات مشل بدل الصلح أوأ كثرولق دأصاب صاحب غاية السان حيث علل قوله لاحتمال الربابقوله لانه يجوزأن مكون في التركة كيلي أووزني وبدل الصلح مثل نصب المصالح من فلك أوأقل لانمازادع لى مدل الصطمن نصيب المصالح يكون وبانتهى فاته اعتب برالة في انب بدل الصلح لاف جانب نصيب المصالح من ذلك على عكس مااعتبره الاخرون وكان صاحب الكافى تفيه أيضال اذكراه من الخلافا كتني بذكرالمد لحبث قال في تعليه لهدذا القيل لاحتمال أن يكون في التركة مكيل أو موذون ونسيبه من ذلك منسل بدل الصل فيكون ربا انتهى وافتنى أثر مصاحب معراج الدرابة وليكن الاوجه أن يزاد علمه فيدأوا كثركانهم اعليه أنفالان فيه توسيع دائرة احتمال الرباكالايحنى (قوله وقيل بجوزلانه شبهة الشبهة) لاحمال أن لا يكون في التركة من ذلك الجنس وان كان فيعنمل أن يكون نصيبه من ذلك أكثر عما أخذ أوأقل فنبه شبهة الشبهة وليست ععتبرة كذافى العنابة وعلى هذاالمنوال ذكرفى الذخسيرة وكشرمن الشروح وكتب بعض الفضلاء على قول صاحب العناية فيعتمل أن بكون نصيبه مرذالة كثر أوأقل فيه محث أقول لعدل مراده بالعث أنه على تقديران بكون نصيبه أقلهما أخهد المارمال بالماسناه فيمام فللوحماذ كره في أثناه سان احتمال الربا لكنه ساقط ههنالان مرادصاحب العنابه وغيره فصتمل أن مكون نصيبه من ذاك أكثر فيلزم الرماأ وأقل فلا ملزم الرما الا أنهءلى كل تقدير بازم الربافاتهم تصدد ساتشبهة الشبهة التي ليست معتبرة فلابدلهم من سان احتمال كل واحد من جاني العدة والفساد ألاترى الى قولهم الحمال أن لا يكون في التركة من ذلك النس فانهذا الاحتمال احتمال جانب الععة قطعا كيف ولو كان الاحتمال مقع وراعلى جانب الفساد لكان اللازم حقيقة الربالاشبهة الربافض العن شبهة شبهته فأمل تقف ثماعلم أن صاحب الاصلاح والايضاح بعدمابين الاختداد ففهذه المشلة على ماذكر في الكتاب قال ولقائل أن يقول حق الجواب التفصيل بأن بقال ان كان في التركة جنس مدل العطر لا يحوز وان لم يكن يجوزوان لم يدر حال التركة فعلى الاختلاف انتهى كلامه (أقول) فيه نظر أما أولافلانه لااحتياج ههنا الى ماذ كرممن النفصيل أصلااذ الشقان الاولات من تفصيله قد استغنى عنه ما بالمشلتين المذكور نين سابقا على الاستقلال احداهما قوله وان كانت التركة فضة وذهبا وغييرذاك فصالحوه على ذهب أوفضة الخ وأخرا عماقوله في أول الفصل واذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحددهم منهاعال أعطوه ابا موالتركة عقاراً وعروض جازقليلا كانماأعطوه ايامأو كثيرا وأماثا بالفافلان النفصيل الذىذكره لا يعسلوعن اختلال لان فوله ان كان في التركة بنس مدل الصل لا يجوز لا يصم على لط لا قه فانه ادا كان في التركة منس مدل الصلح ولكنكان ماأعطوه أكثر قدرامن نصيب المصالح من ذلك الجنس يحوز الصلح قطعا كامر مفصلا ومدالا وكذااذا كان فى التركة جنس بدل الصلح ولكن كان فيها دراهم ودنا نيروكان بدل الصلح دواهم ودنا نير

#### ﴿ كتاب المضاربة ﴾

#### المضاربة مشتقة من الضرب في الارض سمى بها

أيضًا يحوزا اصلح قطعا كامراً بضامستوفى وأما الثافلان مسئلتناهذه لا تقبل التفصل المذكور بدا اذقدا عتبرفيها كون أعيان التركة غير معلومة فان عبارة هذا الكتاب في هذه المسئلة هكذا ولولم يكن في التركة دين وأعيانها غير معلومة والصلح على المكيل والموزون قبل لا يجوز وعبارة الوقابة وكذا عبارة متن ذلك الفائل في هذه المسئلة هكذا وفي صحة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أوموزون اختلاف انتهى فكيف يتصور في هذه الصورة التفصيل المزوونه لا هي مخصرة في الشق الشالث منه وهوم المهدر حال التركة فالحواب بالاختلاف لا غير على ماذكر في الكتب المعتبرة عامة

## ﴿ كتاب المضاربة ﴾

قدمه وحسه المناسية فيأول كتاب الافرار والمضارية في اللغة مفاعلة من ضرب في الارض اذا سارفيها قال الله تعالى وآخرون يضربون فى الارض سنغون من فضل الله يعنى الذين يسافرون فى الارص المحارة وسمه هذاالعب قديهالان المضارب يسعرفي الارض غالباطلباللربح وفي الشريعة عبارة عن عقدعلي الشركة عمال من أحد الحانس وعمل من الآخر كاسأتي في الكتاب وقال صاحب النهامة ومن يحذو حسذوه هي في الشر بعسة عيارة عن دفع المال الى غيره ليتصرف فيسه و يكون الريح بينهما على ماشرطا (أقول) فيه فتوراذ الطاهران المضاربة في الشريعة ليست نفس الدفع المزبوريل هي عقد يحصل قبل ذَالتَّأُ ومعه وركنها الايحاب والقبول بألفاظ تدل علم امنه لأن يقول رب المال دفعت هذا المك مضارية أومقارضة أومعاملة أوخذ هذاالمال واعلبه على انمارزق الله فهو سننا على كذا وبقول المضارب قبلت أوما ودى هذا المعنى وشروطها كسيرة تذكف أثناه المسائل قال في العناية وشروطها فوعان صحصة وهي مايبطل العدقد بفواته وفاسدة تفسدفي نفسهاو سق العدقد صحا كاسانى ذكرذال اه (أقول) فب قصورلان الشروط الفاسدة أيضانوعان نوع مفسد العقد أبضا ونوع يفسدني نفسه وببق العقد محجانص علمه هنافي النهامة وسيأتي النصريح يهف الكتاب أيضا وعبارة العنابة تشدهر بانحصارالشروط المفاسدة في النوع الناتي منها فكانت فأصرة وحكها الامداع والوكاة والشركة بحسب الاوقات كاأشسراليه فى المسوط والاخسرة والتحفة وغيرهاعلى مافص لفي النهاية قال في العناية وحكمها الوكالة عند الدفع والشير كة بعد الربح (أفول) فيه خلل أماأولا فلا نحمها عنسدالدفع هوالايداع واغاالو كالة حكمهاعند التصرف والمسل كانصعليه فى كشمر من المعتبرات حتى المتون ألاترى الى ما قال في الوقاية وهي الداع أولاويو كيسل عنسد عمله وشركة انرج وأماثانياف لا فهلمذ كرالايداع عند بيان حكمها وهو حكم لها أيضا ستبها أولا على ماصر ح يه في عامة الكتب و قال في الكاف والكفاية وحكمها أنواع الداع ووكالة وشركة واجارة وغصب (أقول) فيه أيضاخل لان معنى الاجارة اعايظهر اذافسدت المضارية ومعنى الغصب اعا يتعفق أذاخالف المضارب فكان متعديا كاسسأني وكلا الامرين فاقض لعقد المضاربة مناف لصحتها فكف يصرأن تحصل الاجارة والغصب حكامن أحكامها وحكم الشئ ماشت به والذي شعت تمنافيه لاشت بدقطعا لانقال أن الاحارة والغصب وان لم بصلما أن يحمل المارية الصحدة الاأنهاما يصلمان أن يحملا حكم المضاربة الفاسدة فن أدرجهما في أحكام المضاربة يريد الحكامها أحكام مطلق المضاربة صححة كانت أوفاسدة لانانقول لاشكان ماذكره في قرائنها من ركنها وشرطها وغيرهما انحا مراديهما كان الضاربة العصصة لاغرفني أحكامهاأ يضالا بدأن بكون كذلك ولتنسلم صحة النعسيم

# ﴿ كناب المضاربة ﴾

قدد كرناوجه المناسبة في أول الاقرار فلا يحتاج الى الاعادة (والمضاربة مشتقة من الضرب في الارض وسمى هذا العقد بها

﴿ كتاب المضاربة ﴾

لانالمضارب سيرق الارض غالباطلبالله عم) خال الله تعالى وآخرون يضرون في الارض ينتغون من فضل الله وفي الاصطلاح دفع
المال الى من يتصرف فيه ليكون الربيح بينهما على ماشرطا (ومشروعية الساحة المهافان الناس بين غنى بالمال غي عن التصرف فيه و بين
مهتد في التصرف صفراليد) أى خالى البدء ن المال في كان في مشروعية النظام مصلحة الغيى والذكر والفقير والغنى وفي الحقيقة راجع
المهماذ كرنا غيرم، قمن من سد بالمعاملات وهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيها وركنها استعمال ألفاظ تدل على ذلك مثل دفعت المائه هذا
المهماد بن أو مقارضة أومعاملة أوخذ هذا المال أواعل به على ان مار زق الله فكذا وشروطها فوعان صحيحة وهي ما بيطل العقد
بفوانه وفاسدة في نفسها ويبق العقد صحيحا كاسماني ذكرذ الله وحكمها الوكاة عند الدفع والشركة بعد الربيح (قوله و بعث النبي صلى الله عليه وسلم) بيان أن ثبوتها بالسنة والاجماع فانه صلى الله عليه والمائل بيدال بيدال بيدال به عراوان لا ينزل به واد باولا يشترى بهذات كبدرطب فان فعل ذلك ضمن فبلغ رسول
كان اذا دفع مضاد به شرط على المضارب أن لا يسلل به محراوان لا ينزل به واد باولا يشترى بهذات كبدرطب فان فعل ذلك ضمن فبلغ رسول
كان اذا دفع مضاد به شرط على المضارب أن لا يسلل به عليه وسلم أمرا يفا بنه من أقسام السنة على ماعلم (و تعاملت به الصحابة) من غير القصلى القه عليه وسلم النه في يده لا نه في يده لا يوله المناه في يده لا نه في يده لا يوله به يوله المنه في يعتم المنه في يوله به يوله به يوله به يوله المناه في يوله به ي

الفاسدة على ماصرح به في السدائع بل في الكتاب أيضاف ما لمضاربة الفاسدة أيضالان حكم المضاربة الفاسدة على ماصرح به في السدائع بل في الكتاب أيضاف ماسيحي وأن يكون العامل مشل أجرعه ولاشك ان ليس الغاصب أجوقط لكونه متعديا فلا بحال العدل الغصب من أحكام المضارب وقوله لان المضارب يستحق الربح بسعيه وعله في قال الشارح العيني فيه مناقشة لان المصارب لايستحق الربح بسعيه وعلوم نظهر ربح لا يستحق شدا اه (أقول) ليس هدذا بشي لان الماء في قوله بسعيه وعلى المسبية والمعنى ان المضارب يستحق الربح بسبب سعيه ووظيفة بشي لان الماء في قوله بسعيه وعلى المسبب في الجلة لا التأثير فيه واغياليا أثير وطيفة العلة وقد عرف ذلك السبب عجرد الا يصال والا فضاء الى المسبب في الجلة لا التأثير فيه واغياليا أثير وطيفة العلة وقد عرف ذلك

فأمر مالكه لاعلى وحمه البدل كالمقبوض على سوم الشراءولاعلى وجه الوثيقة كالرهن وكل مقدوض كذاك فهوأمانة ومعذلكفهو وكيل فيهلأ له يتصرف فيه مأمر ماليكه فاذار بح فهو شريك فعه لتملك جزاً من الال بعله وهوشا تع فيشركه واذافسدت طهرت الاحارة لان المضارب المرارد المال فى مالە فىصىرماشىرط من الربى كالاجرة على عماه فلهذا يظهر معى الاحارة ادافسدت ويحبأ خرالمثل وذلك اغما مكون فى الاجارات واذا خالف كانغامسا لوحودالتعدى منه على مال غيره قال (المضاربة عقدعلى الشركة الخ) هذا تفسعرا لمصاربة على الأصطلاح

وكانفيه نوع خفا الانه قال عقد على الشركة وأبعد إن الشركة فيماذا ففسره المصنف بقوله ومراده الشركة في كله الربح لاف رأس المسال مع الربع المسال والمربع المسال والمربع المسال والمربع المسال والمربع المسال والمربع المسال والمربع المسركة الاثرى أن المسار به المسركة ولا منافق المربعة والمسارية المربعة والمسركة وهو أن يكون رأس المسال دراهم أودنا نبر عند أبي حنيفة وأبي يوسف أو فاوسا رائعة عند مجدو عسواها لا تعوز وقد تقدم في كتاب الشركة

(قوله وفى الاصطلاح دفع المال الى من بتصرف فيه) أقول فيه مساعة فانم افى الاصطلاح هى العقد المخصوص (قوله وركنها استعمال ألفاظ تدل على ذلك) أقول لعلى المراد الالفاظ المستعملة (قوله وحكها الوكاة عند الدفع والنسركة بعد الربح) أقول قال صاحب المكافى المضارب أمين أقولانه قبض الممال خلاف المضارب أمين أقولانه قبضه بدلا و بخلاف المضارب أمين أقولانه قبضه بدلا و بخلاف المرادة قبضه وثبة وعند الشروع فى العمل وكيل لانه بتصرف فيه له بأمر مدى يرجع لما الحقه من العهدة على رب المال كالوكيل المن انتهى حدايمالف ما فى الشرح من انه وكيل عند الدفع فليتامل

ستملء لي الموكم ل والاحارة مالراء والاحازة مالزاي وكل منهمما بقبل الاضافة الى زمان في المستقبل فحدان مكونءقدالمضارمة كلملك لئلا مخالف الكل الحزوفلا مانعمن الععة وكذا ادا قال للضارب اقبض مالى عسلى فلانواعل يهمضار يةجاز لماقلنا انه مقبل الاضافسة مخلاف مااذا قال اعل مالدين الذى في ذمتك فانه لانحوز المضاربة فالانفاق لكنمع اختلاف النغريج أماعند أىحنيفة فلان هذا التوكيل لايصم على مامر في البيوع أى فى باب الوكالة في البيدم والشرامن كتابالو كالة ميث قال ومن له على آخر ألف درهم فأمره أن يشترى بهاهذا العبدالخ واذالم يصيح كان المشترى لأشترى والدين بحاله واذا كادالمشترى للشترى كإن رأس مال المضارية من مال المضارب وهولا يصيح وأماعندهما فلان التوكيل يصم ولكن بقسع الملكف لمشترى الاتمر فيصيرمضاربة بالعرض وذلك لايحوز

> (قوله السلامخ الف الكل الحزء) أقول قدسبق في كتاب ألو كاله ان الأصل فى المضاربة العسوم وفي الوكلة الخصوص فيسلزم مخالسة الكل الحزء (قوله وادالميصم كان المشمري الشترى أقول والاطهرأن يقال اذالم يصم التوكيل لم تصم المضاربة لان عدم صدة الجزء مستلزم لعدم صدة السكل

ولود فع المدة عرضا وقال بعه واعل مضاربة فى عنه جازلانه يقبل الاضافة من حبث إنه تو كيل واجارة فلامانع من الصحة وكذااذا فالله افبض مالى على فلان واعل به مصاربة جاز لما قلنا مخلاف ما اذا فالله اعسل بالدين الذى ف ذمنك حيث لا تصح المضاربة لان عند أبي حنيفة رجه الله لا يصح هذا النوكيل على مامر في البيوع وعندهما يصح لمكن يقع الملا في المشترى للا من فيصرمضارية بالعرض كلمف الاصول فتخلف استعتاق الريح عن سعى المضارب وعمله عند عدم ظهورال بح لا يخسل بصعة الكلام المد كورأ مسلا وقوله ولودفع السمعر صاوقال بعسه واعل مضاريه في عُنه حازلانه يقبسل الاصافة من حيث اله نوكيلُ واجارة فلا مانع من الصحة ) قال صاحب النها به في سان التعليل أى لان عقد المضاربة مشتمل على الوكالة والاجارة كاعرف وكل واحدمنهما يقبل الاصافة الى زمان في المستقبل فعسأن يكون المشتمل عليهماوه وعقد المضاربة فابلا للاضافة الى زمان في المستقبل أيضال الإيخالف الكل الجزء اه واقنني أثره صاحب العنابة في هذا البيان غديرانه قال والاجارة بالراء والاجارة بالزاي (أقول) فيه بحث أماأ ولافلا تنالمضاربة مالم تفسدلم تصراجارة بالراء كاصرحوابه ومرفى الكناب آنفا والمدعى ههنا صعة عقد المضاربة في العورة المذكورة والمضاربة الصحصة لا تشمل على الاحارة بالراء أصلابل تنافيها قطعا فلامعني لدرجها في تعليل صمة عقد دالمضاربة في الصدورة المربورة وأما فأنيا فلا تنز ومعدم مخالف ةالكل الجزء منوع فانانهم قطعا مخالفة المكل لاجزا له الخارجية والعقلية فى كثير من الاحكام ألايرى ان الواحد جومن الاشن والاول فردلازوج والثاني زوج لافرد الى غير ذلك من الخالفات البينة على ان الخالفة بين المضاربة وبين الوكالة والاجارة أيضام تعقيقة قطعافي كثير من الاحكام منها ان الوكيل لايستحق الربح ولايشترك فيهمع الموكل والمضارب يستحق ذلك ويشترك فيهمع ربالمالوان الاجير يستحنى الاجرولا يستصق الربح والمضارب عملى العكس الى غيرذاك وأما والثاق الوكالة والاجارة لا يحملان الجزئية من المضاربة أماالو كالة فلا نمهم انفقوا على أنها حم منأحكام المضاربة ولاشكان حكم الشئ خارج عنه مترتب عليه لاركن داخل فيه وأما الاجارة فلانها أيضاحكم وأحكامهاعلى ماذكره البعض وشئ مناف لصمتهامضادلها عدلى مقتضى التعقيق كامروعلى كالاألتقدير ين لاتصل الجزئسة منها فحديث الجزئية في عشية التعليل المزبور بمالاوجهله ولمأرأحد احام حوله سوى الشارحين المذكورين فالوجه في تمشية ذلك تقرير صاحب الكافي حيث فاللانه لميضف المضاربة الحالعسوض وانمياأضاف الح تمنسه والثمن بميايص المضاربة به والاضافة الى زمان في المستقبل مجوزلانه وكالة أوود يعه أواجارة وليس في شي من ذلك ما يمنع صحية الاضافة الى زمان فى المستقبل أه نعم فيه أيضاشي بمامر وهوان المضاربة اجارة بعد فساده الافي حال صحتها فلامعنى الدرج الاجارة فى تعليل صحتها في الصورة المزيورة اللهم الاأن يكون درجها فيد على سبيل المبالغة كأنه قيل السف عقد المضاربة ما يمنع عن الاضافة الدزمان في المستقبل لا في حال صعنه ولا يعد فسادم فتأمل مُ أقول بق لى بحث قوى في هـ قراللة ماموهوا نهم الفقواعلى ان المضاربة الداع ابتداء ويوكيل عند العمل وشركة بعدالربح وقدصرحوا في محله بأن مالا يصم اضافته الى زمان في المستقبل تسعة وعدوا منهاالشركة قاذالم تصح اضافة الشركة الى زمان في المستقبل فقد وجد في المضاربة ماءنع صحة الاضافة الحذلك وهوالشركة فينبغى أن لايصم عقد المضاربة فى الصورة المزبورة بناء على ذلك المانع اذلاريب الارتفاع منع أمورلا يجدى عند يحقق مانع آخر (فوله لان عند أبى حنيف قرحه الله لا يصرهدا النوكيل على مامر في البيوع)واذالم يصع هذا التوكيل كان المشترى المشترى والدين اله فكان رأس مال المضاربة من مال المضارب وهولا يصم كذافى العناية والنهاية فال بعض الفضلاء الاظهر أن بقال قال (ومن شرطهاأن بكون الربح بينهما مشاعالة) ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهم مساعا ومعناه أن لايست فأحدهما مراهممن الربح مسماة لانشرط ذاك ينافى الشركة المشروطة الحوازها والمنافى اشرط جوازالشئ مناف المواذا ثبت أحد المتنافيين العدم غ فسرذاك بقوله (فانشرط زيادة عشرة دراهم فله أجرم لله لفساده انتفى الا خركااذا ثبت الوحودانة في (٩٠)

> لانهر بمالاير بح الاهدا القدر فتنقطع الشركة وهدذا)أى وحوب أجر المثل (لانه)عن لرب المال بالعقدو (ابتغيبه عن منافعه عوضاولم يناه افساد العقد) ولابد منء وضمنافع تلفت بالعقد (و)ليس ذلك المثل وهذاالتعلمك بوحب المضارية (ولا تحاوز بالاجر القدرالسروط عندأبي بوسف) قيل والمراد بالقدر المشروط ماوراء العشرة المشروطة لانذلك تغيير المشروع وكان وجسوده مالغاماطغ(كاسنافيالشركة وعب الاحر وانامر ع فىر وابة الاصل لانه أجير وأحرة الاحيرتجب بتسليم المنافع) كافى أجيرالوحــد فانفى تسليم نفسه تسليم منافعه (أو)بتسليم (العل) كافىالاجيرالمشترك (وقد

في الربح (لكونه لرب المال لانه نما ملكه )فتعبن أجر ذاكف كلموضع فسدت كعدمه (وقال محديك)

وجد) ذلك

( فدوله م فسردات قوله

فانشرط الخ) أقول فعه

اشارمالى أن الفاء تفسرية

قال (ومن شرطهاأن يكون الربع ينهمامشاعالا بستحق أحدده مادراهم مسماة) من الربح لان شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولابدمنها كافي عقد الشركة قال (فان شرط زيادة عشرة فله أجرمنه) لفساده فلعسله آلار بح الاهذاالقدر فتنقطع الشركة فحالر بح وهذالانه ابتغى عن منافعه عوضاولم سل لفساده والربح لرب المال لامتما ملسكه وهذاه والمكرف كل موضع لم تصع المضاربة ولا تجاوز بالاجر الفدرالمشروط عندأى وسفخ لافالحدكا سناف الشركة ويجب الاجروان لهرج فدواية الاصل لان أحرالا جسير يجب بتسليم المنافع أوالعل وقسد وجب

اذالم يصم النو كيل لم تصم المضار بة لان عدم صحة الحزء مستلزم لعدم صحة الكل اه (أقول) قد مرمناان حديث كون آلو كالةجزا من المضاربة ليس بعديم فانهم صرحوا بأن الوكالة حكم من أحكام المضاربة مترتب على صعة عقد والمضاربة عابت عند تصرف المضارب في مال المضاربة لا قبد له فلا عجال لان تسكون جزأمه افلا بدفى بيان بطلان المضاربة فى الصورة المزبورة على تقدير بطلان ذال الثوكيسل عندأى حنيفة من المصيرالي ماذكره صاحب العناية والنهاية نع انها عالااً بضايح زئيدة الوكالة من المضار به في امرولكنه ماأصا بافي ترك ذلك ههنا ( قوله فانشرط زيادة عشرة فله أجرمسله) ذهب عامة الشراح الى أن هذا تفسير للسئلة المتقدمة والفاء في قوله فان شرط التفسير وزيادة عشرة أى على ماشرطا كالنصف والثلث فله أى فللعامسل (أقول) فيسه نظرلان هذه المسئلة التي هي مسئلة الحامع العسفيرلا تصطرأن تكون تفسيرا السئلة المتقدمة التيهي مسئلة مختصر القدوري أوجهين أحدهماان المستئة الأولى أعممن المسئلة الثانية لان اشتراط دراهم مسماة لاحدهما يتمشى في صور متعددةمذ كورهفى معتبرات الفتاوى كالبدائع والذخيرة وغيرهما منهاان شرطاأن يكون لاحده مامائة درهممن الربح أوأقل أوأكثر والباقى الآخر ومنه اانشرط الاحدهما نصف الربح أوثلثه الاعشرة دراهم ومنهاان شرطالاحدهما نصف الربح أوثلثه ويزاد عشرة وف كل داك تفسد المضاربة بناءعلى ان كل واحد من الشروط المرودة يقطع الشركة في الربيح لاته ربمالا يربح الاالقىدرالمسمى أوأقل كاصرحوابه وأمااشتراط زيادةعشرة فانمايتمشي فيصورة بالنةمن الصور المذكورة فكيف يكون الاخص مفسرا للاعسم وعانيه ماان حكم المسئلة الاولى فساد عقد المضاربة باشه تراط دراهم مسماة لاحدهما وحكم المسئلة الثانسة وجوب أجرالمثل العامل فكيف يكون أحسد المتخالفين في المسكم مفسر اللا "خر فالحق عددي أن الفاعف قسوله فان شرط زيادة عشرة النفريع والمقصود بالمسشلة الاولى بيان أن عقد المضاربة بفسد باشتراط دراهم مسمساة لاحدللت فأقسدين وبالثانية بيان انحكم المصاربة الفاسيدة وجوب أجر المثل للعامل فكاثنه فال اذاعرفت فسادعف المضاربة باشتراط دراهم مسماة لاحدهما فاعلمان حكم فسادعقد المضاربة باشتراط ذاك وجوب أجر المسل العامل الاانه ذكر في النفر و مصورة الستراط زيادة عشرة لكونم اهي المذكورة في الجامع الصغيرعلى سبيل التمسيل لاعلى سبيل الحصرفيها ومن عادة المصنف أن لا بغير المسئلة الني أخسفها من الجامع الصغيرأ ومن مختصر القدورى ولكن دفع احتمال بوهم اختصاص ذلك الحكم بالمسورة

(قوله والمراد بالقدر المسروط الذكورة عاورا ما لعشرة) أقول في القاموس وراعث لله ألا خرمندة والوراعمهموذ لامعنل ووهم الحوهري ويكون خلف وأمام صدو يؤنث انتهى فوراءههنا بمعنى القدام والمراد بماورا والعشرة ماشرط من الربح لا عدهمامن الثلث والنصف اذالعشرة ذيادة على ماشرط من الشركة في الربي (قوله لان ذلكَ تغيير المشروع) أقول أى شرط العشرة

(وعن أي وسف لا يجب) له شئ اذالم برج (اعتبارا بالمضار بة العدصة) فإنه فيها اذالم بحلا يستقى شياً (مع أنها فوق الفاسدة) في الفاسدة أولى فان قبل ما جواب وجه ظاهر الروابة عن هذا النعليل فانه قوى فان العقد الفاسدية خذ حكه من الصيح من جنسه كافي البيب الفاسد أجيب بأن الفاسد انحاب عنه بالجائز اذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز كالبيب وهه منا المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا اجارة والفاسدة تنعقد اجارة فتعتبر بالاجارة الصحيحة في استحقاق الاجر عندا بفاء العمل وان تلف المال في يده فله أحرم ثله في المناسفة معلى والمنال فالمناربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك لوجهين أحدهما الاعتبار بالصحيحة (٢١) والثاني ان رأس المال عن استؤمر

وعن أبي يوسف أنه لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع انها فوقها والمال في المضاربة الفاسدة غسير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة ولانه عين مستأجرة في يده

المذكورة بأن قال بعد تعليل المسئلة وهذا هوالحكم فى كل موضع لم أصم المضاربة رقوله وعن أبي يوسف أنه لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع الم افوقها ) فان قلت ما حواب طاهر الرواية عن هذا التعليل القوى لايى وسفرحه الله فان العقد الفاسد يؤخذ حكه أبدا من العقد الصيم من جنسه كافي المسع الفاسد فلت جوابه هوان الفاسدا غايعتبر بالجائزاذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز كالبيع وههناالمضاو بةالصحيحة تنعمقد شركة لااحارة والمضار بةالفاسدة تنعقد اجارة فتعتبر بالاجارة الصحيحة في استحقاق الاجرعندا يفاء العمل وان تلف المال في يده وله أجرم شداه ويماعل كذا في النهاية والعناية وعزامصاحب العناية الحالمسوط (أقول) مقتضي هذا الحواب أن لايحوزا عتبار المضاربة الفاسدة بالمضاربة الصحيحة فيشئ من الاحكام مع أنهم اعتبروها بالمضاربة الصحيصة في حكم كون المال غير مضمون بالهلاك كاذ كرمالم منصلا بمانحن فيه حيث قال والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبادا بالصحيحة نع يمكن اثبات ذاك الحكم بدليل آخرما كه الى اعتبارها بالاجارة الصيحة كاذكره المسنف أيضا بقوله ولانه عسين مستأجرة فى يده لكن الكلام في حمله ماعتبارها بالمضاربة الصحيمة دليلامستقلاعليه كاهوالطاهرمن عبارةالهداية والكافي وغيرهما فتأمل غمان بعض الفضلاءرد على صاحب العناية في قوله وههنا المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لاأجارة بانه يحالف ما أسلف مم أن عقد المضاربة مشتمل على النوكيل والاجارة (أقول) انجا يخالف ذلك أن لو كان مراد ، بما أسلفه أن عقد المضاربة مشتمل على حال صحة التوكيل والاجارة معاوأ مااذا كان مراده بذلك ان عقد المضاربة مشتمل على التوكيسل حال صحته وعلى الآجارة بعسدة ساده فلامخالف قبين كلاميه والطاهرهوااشاني لكونه موافقالماصرحوابه (قوله ولانه عين مستأجرة في بده) وفي بعض النسخ عين مستأجر يدني أن رأس المال عسيناستؤجر المضارب ليعمل مهولاغيره فلايضمن كأجسير الوحد كذافى الشروح فال بعض الفصلا وفيكون مستأجرة في قول المصنف عين مستأجرة صفة جرت على غير من هي له أوهومن قبيل سيلمفع ولعل هذا أولى انتهى (أقول)فيه ان قولهم سلمفع عما في الفعول وأسند الفاعل اذالمفعم اسم مفعول من أفمت الاناءملانه وقد أسندالى الفاعل لان السيل هوالمالئ لا المهاو بعلاف مانعن فيه فان رأس المال ابس بفاعل الاستصار قطعا كاله ليس عفعول فكيف يكون هذا من قبيل ذاك اللهم الاأن يكون مراده بقوله أوهومن قبيل سيل مفغ أوهومن قبيل الاستادا لجازى مطلق الاانهمن قبيل خصوص الاسناد الواقع فبه فينشد يجوز كاأشار البدتاج السريعة في شرح هدا المقام حيث

المضارب ليعمل يه تقولا غبره ولايضمن كأجبرالوحد وهذا التعليل يشيرالى أن المضارب عنزلة أحمرالوحد منحيث انهأحمر لاعكن له أن يُؤجر نفســه في ذلك الوقت لا خرلان العين الواحدلاينصو رأنيكون مسمنأجرالمستأجر سنفي لوقت الواحد كالاعكن أجير الوحدان بوحرنفسه لمسيستأجرين فيالوقت لواحدوهذاقول أبىجعفر الهندواني وقيلالمذكور ههذا قسول أي حنيفة وغندهماهوصامن اذاهلك فيده عاعكن النعر زعنه وهذاقول الطعاوي وهذا ساءعلى أن المصارب عنزلة الاحمالمسترك لانهأن بأخدالمال يهذا الطريق منغرواحدوالاحرالمشترك لايضمن اذاتلف المال في يده منغرصنعه عندأبي منفةخلافالهما فالالمام الاسيمانى في شرح الكافي والاصم أنه لاضمان عسلي قول الكل لانه أخذا لمال يحكم المصاربة والمال في مد

المضارب صحت أوفسدت أمانة لانه لماقصد أن يكون المال عند معضار بة فقد قصد أن يكون أمينا ولولاً به جعله أمينا ولما كان من الشروط ما يفسد العقد ومنها ما يبطل في نفسه و تبقى المضاربة صحيحة أواد أن يشيرالى ذلك بأمر جلى

(قوله تنعقد شركة الاجارة) أقول مخالف ما أسلفه من أن عقد المضاربة مستمل على التوكيل والاجرة فلينا مل (قوله والثاني ان رأس المالاً عين است وُحر المضارب) أقول في كون مستأجرة من في حرث على غير من هي له أوهو من فيل سيل مفع ولعل عن است وُحر المضارب) أقول في وقول المضارب) أقول في وجه الاشارة خفاء لا يعني فليتا مل (قوله لا "ن العين الواحد الخ) أقول في مناهل

فقال (وكل شرط يوجب جهالة في الربع) كااذا قال الناصف الربع أوثلثه وشرط أن يدفع الضارب داره الحدب المال السكنه أوأرضه سنة ليزرعها ( فانه بفسد العقد لاختلال مفصوده) وهوالر مع وفي الصورتين المد كورتين جعسل المشر وطمن الربح في مفايلة العل وأجرة الدار والارض وكانت حصة (٢٣) العراجهولة (وغيرذال من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويفسد الشرط كاشتراط الوضيعة

على رب المال) أوعليهما والوضيعة اسم لمزدهاال من المال ولا يجو زأن الزم غررب المال ولمالم وحب الجهالة فىالربح لمتفسد المضاربة قيل شرط العمل على رب المال لانوجب جهالة في الرج ولا سطل فى نفسه دل مفسد المضاربة كاسجىء فأرتكن القاعدة مطردة والحواب اله فال وغمر ذاكمهن الشروط الفاسدة لانفسدهاأى المضاربة وآذاشرط العمل على ربالمال فليسذاك مضاربة وسلبالشي عن المعدوم صميم يحدوزأن مقال ز مدالمعسدومليس يبصعروقوله بعدهذا بخطوط وشرط العلعلى رب المال مفسدالعقدمعناهمانععن تحققه

(قوله وكانت حصة العمل عهولة)أقولفان قبلهذه حهالة لاتفضى الى النزاع فيذغىأنالاتكونمفسدة قلنالع \_لافسادها من حيث جواز أن لا يحصل المنالج الافدرأجره الداروالارض فسلانو حد الشركة فسه إذلم بتعن انه أحرة الداروحصة من الربح فهدذامعنى قوله فيكون

وكل شرط يوجب جهالة فى الربح يف د ولاختلال مقصوده وغير ذلك من الشروط الفاسد فلا يفسدها وببطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب

فالالستأحرفي الخقيقة انماهوالمضارب لكن سمى العين مستأجر العمل للصارب فيه المثم انجماعة من الشراح قالوا وهذا التعليل يشيرالى أن المضارب عنزلة أحير الوحد من حيث اذ - أحد يرالعكن له أن يؤاجرنفسه فيذلك الوقتلا خر وقال صاحب العناية والهاية منهم في تعليل ذلك لان العين الواحد لايتصورأن بكون مستأجر المستأجرين فالوقت الواحد كالأعكن لاجه رالوحدان ووجر نفسه استأجرين فى الوفت الواحد انتهى (أقول) فيه بحث لانه ان أريد بالعين الواحد في فولهما لان العين الواحدلاية صورأن بكون مستاجر المستأجرين في الوقت الواحد نفس المضارب فلانسلم ان نفسه الابتصوران بكون مستأجر المستأجر ينفى الوفت الواحد لان الاحارة اذا كانت عقداعلى العمل الاعلى المنفعة يحوزأن بكون شخص واحد مستأجرال كشيرمن المستأجرين في وقت واحد كالقصاد وراعى الغنم للعامة ونحوهمامن الاحير المسترك لاسكان العمل كرواحدمهم ف ذلك الوقت وقدوقع عقدالمضاربة على العمل من المضارب في ازأن يكون مسستاجر الا كثر من واحد بعلاف أجير الوحد فان الاجارة فيمه كانت على المنفعة دون العمل فلا يقدر على أن يؤجر نفسه لا خرفى الوقت الواحد كا تقررى محله وانأر بدبالعين الواحد في قوله ما المزبور وأس المال فسلم أن ذلك لا يتصور أن يكون مستأجر المستأجرين في وقت واحد أى أن مكون في مدكل واحدمنهما بعملان به في وقت واحد واكن هذالا يقتضى أن مكون المضارب عنزلة أحيرالوحد لحريان هدا المعنى في كل أحسرم شترك فان مايعل بهمن الاعيان لا يتصوران بكون في مدوق مدغيره على الاستفلال في الوقت الواحد المتناع وقوعشى واحسدفى على مختلفين فى وقت واحسد فلا بتم النقريب (قوله وكل شرط بوجب حهالة فى الربح يفسده الاختلال مقصوده وغيرذاك من الشروط الفاسدة لا نفسدها و يبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب) قال في النهامة فان قلت هذا الكلى منقوض عماذ كر بعدهذا بخطوط وهوقوله وشرط العل على بالمال مفسد العقدفان هدذا الشرط داخل تحتذلك الكلى لان هذا الشرط لايوجب جهالة فحالر بح ومع ذلك أفسد عقد المضاربة وعلى قضية ذلك المكلى ينبغى أن لا تفسد المضاربة لانه غيرالذى يوجب جهالة فى الربح فلت نعم كذلك الأنه يحتمل أن يريد بفوله وغيرذاك من الشروط الفاسدة لايفسدها الشرط الذى لأينعموجب العقد وأمااذا كانشرطا ينعموجب العقد بفسيدالعقدلان العيقدانماشرع لاثبات موجبه انتهى (أقول) هيذا الجواب لايشني العليل ولايحسدى طبائسلالان كون المراديقوله وغسرذاك الشرط ألذى لاعنع موجب العيقدمع أنهجرد احتمال محض لايدل عليه اللفظ المزبور لعموم ممفسدا اهوا لمقصود في المقام اذا لقصود ههنا يان أصل بنضبط بهأحوال الشروط الفاسدة في ماب المضاربة فعلى تفدير أن يكون المراد بقوله وغديداك الشرط الذى لاعنعموجب العقد مكون الشرط الذى عنعموجب العقدولا يوجب جهالة فحالرج خارجاعن قسمي هذا الاصل فلايتمش الانضباط فلايتم المقصود وأجاب صاحب العناية عن السؤال المذكوريوجه آ مرحيث فالقيسل شرط العسل على وبالمال لايوجب جهالة في الربح ولا ببطل في

حصة العل مجهولة قلبتامل (قوله والجواب مع قال وغيرذ المن الشروط الفاسدة) أقول فيه بعث فان هذا الكلام وان كان صبيعا في نفسه لكن لايناسب مذا المقام لان المعنى وغيرذ ألَّ من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبق المضار به صبعة و بفسد الشرط فليتدير

قال ولابدأن مكون رأس المال مسلمالي المضارب الخ الأبدأن بكون رأس المال مسلمالي المضارب ولابدلرب المال فيه بتصرف أوعل لان المال أمانية في يده فلا بدمن التسليم اليه كالوديعة وهذا مخلاف الشيركة لان المالي المضاربة من حانب والعمل من حانب فلا بدمن التصرف في المنظم خلوص البدلا حدهما انتفى الشيركة وشيرط العمل بعض المنظم وأما الشيركة وشيرط العمل يتحقق المقصود وسواء كان انتفى الشيركة وشيرط العمل على دب المال مفسد لانه ينع الخلوص فلا يتمكن المضارب من التصرف فيه فلا يتحقق المقصود وسواء كان رب المال على المنظم المنظم على المنظم المنظم المنظم والمنظم والمنظم المنظم الم

ملكهوان لم مكن عاقسدا واذاشرط العاقد الغيرا لمالك عدلهمع المضارب فاماأن يكون من أهل المضاربة فى ذلك المال أولافان كان الاول كالاب والوصى اذا دفعامال الصفيرمضاربة وشرطا العلمع المضارب جازت لانهمامن أهلأن مأخذامال الصغيرمضاربة فكانا كالاحنى فكان اشتراط العمل عليهما يحزمهن المال جائزاوان كان الثاني كالمأذون بدفع المال مضاربة فسدت لانه وان لم يكن مالكاولكن يدتصرفه المنة فنزلمنزلة المالك فهابرجيع الى التصرف فكانقمام مدممانعاعسن صحة المضاربة والله أعلم قال واداصت المصارية مطلقة الخ) المراد بالمطلق مالا مكون مقيدا بزمان ولامكان نحو ان يقول دفعت الملاهذا المالمضاربة ولمنزدعلي ذلك فيحسوز للضاربأن يسع نقدا ونسستة ويشترى مايداله من سائر

قال (ولابدأن يكون المال مسلمالى المضارب ولايدارب المال فيسه) لان المال أمانه في يده فلا بدمن النسليم اليه وهذا بخ للف الشركة لان المال في الصاربة من أحدا النبين والعلمن الجانب الا خر فلابد من أن يخلص المال العامل ليمكن من النصرف فيه أما العمل في الشركة من الجانبين ف الوشرط خساوص اليد لاحدهمالم تنعقد الشركة وشرط العمل على رب المال مفسد العقد لانه عنع خداوص يدالمضارب فسلايتمكن من التصرف فسلا يتحقق المقصودسواه كان المالك عاقد داأ وغدر عاقد كالصغير لان يدالمالك البته في بقاءيده يمنع التسليم الى المضارب وكذاأ حدالمتفاوضين وأحد شربكي العنان اذادفع المال مضاربة وشرط عمل صاحب القيام المالة وان لم يكن عافدا واشتراط العمل على العاقدمع المضارب وهوغيرمالك يفدده ان لم يكن من أهل المضاربة فيه كالمأذون بخلاف الابوالوصي لانهدما من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة بأنف هما فكذا اشتراطه عليهما بجزء من المال فال (واذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن بدع و يشسترى و يوكل و يسافر و ببضع و يودع) لاطلاق ألعقد والمقصود منه الاسترباح ولا بتعصل الابالتجمارة فينتظم العقد صنوف التجارة ومآهومن صندع التحاروالتو كيلمن صنيعهم وكذاالا بضاع والايداع والمسافرة ألاترى أن المودع له أن يسافر فالمضارب أولى كيفوان الافظ دليل عليه لانها مشتقة من الضرب في الارض وهوالسيروع أبي يوسف رجه الله أنه ليس أن بسافروعنه وعن أبى حنيفة رجهما الله انه ان دفع في بلده ايس أن يسافر لانه تعريض نفسه بل بفسد دالمضاربة كاسيجيء فسلم تمكن الفاعدة مطردة والجواب انه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة لانسدها أعالمضاربة واذاشرط العمل على ربالمال فليس ذلك عضاربة وسلب الشئعن المعدوم صيم يجوزأن يقال زيدالمعدوم ليس ببصير وقوله بعده مذابخ طوط وشرط العمل على رب المال مفسد العقدمعناه مانع عن تحققه انتهى كلامه (أقول) مضمون هذا الحواب وان لم يكن فاسدافي نفسه الاأنه مفسدلعتي المقام لان معنى القسم الناني من الاصل المذكور على ماصر - وابه هوان غسر ذلك من الشروط لا يفسد المضاربة بل تبقى المضاربة صحيحة وببطل الشرط وقد أشار المه المصنف بقوله كاشتراط الوضيعة على المضارب فان الشرطهمال باطل والمضاربة صحيحة وقد كان اعتترف به صاحب العناية أيضاحيث قال أولاولما كان من الشروطما يفسد العقدومنها ما يبطل في نفسه وتبقى المضاربة صحيصة أرادأن يشديرالى ذلك بأمرجلي فقال وكل شرط يوجب جهالة في الربح الخولاشان المضاربة المعدومة لاتندرج في هذا المعنى (قوله واذاصحت المضاربة مطلة في اللضارب ان بيم عويشترى و يوكل ويسافر و ببضع و يودع) فسرأ كثرااشراح المضاربة المطانسة ههنابأن لا تدكور مقيدة بزمان

المجارات لان المقصودهو الاسترماح وهولا يحصل الامالة ارة فالعقد ما طلاقه بنقظم جميع صنوفها ويصنع ما هوصنع المجارل كونه مفضيا الى المفصود فيوكل و بيضع ويودع لانه امن صنيعهم ويسافر لان المسافرة أيضا من صنيعهم ولفظ المضاربة مشتق من الضرب في الارض كانقدم فيكد في عنع عن ذلك وعن أبي يوسف أنه ليس له أن يسافر وعنه وعن أبي حنيفة أنه ان دفع اليسه في بلدالم أن يسافر لله هوالمراد في الغياب اذا لانسان لا يستديم لانه تعرب مصافرة بعنى المهالات من عبر ضرورة وان دفع اليسه في عبر بلده له أن يسافر الحبال والمنافرة وعنه الما المنافرة وعنه المنافرة وعنه المنافرة وعنه المنافرة والمنافرة و عنه المنافرة و عنه المنافرة و عنه المنافرة و عنه المنافرة و عنه المنافرة و المنافرة و المنافرة و عنه المنافرة و المنافرة و المنافرة و عنه المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و عنه المنافرة و المنافرة

(ولا يجوز الشارب ان بضارب الأن اذن الدن المرب المال أو مقول اعلى وأماث لان الشي لا تضمن منه) ولا يرد جواز انت المأذون لعب عده وجواز المكابة للمكاب والاجارة السناجر والاعارة السنعير في الم يختلف اختسلاف المستعلى قاتم المثال المجانسها وقد تضمنت أمث الها لان المضاربة تضمنت الامانة أولا والوكالة مانه ولدس المسودع والوكسل الابداع والتوكسل فكذا المضارب لا يضارب عبوه والمواب عن البواقي سجي على مواضعه المجلاف الايداع والابضاع لانهما دونه في تصمنه ما و بضلاف الاقراض فانه لاعالم به وان قبل له اعلى مرأ ماك لان المرازمة والمربعة والشركة والمربعة والفراض منه لكونه تبرعا كالهبة والصدقة فلا يحصل ما هو المقصود وهو الربط لانه لا تعرف المربعة والمربعة والشركة والخلط عال نفسه فن صنيعهم في وزان يدخل نحت هذا القول)

على الهدلال من عبرضرورة واندفع في غير بلده النيسافر الى بلده لا نه هوالمرادف الغالب والطاهر ماذكرف الكتاب فال (ولا يضارب الاأن بأذن اله رب المال أو يقوله اعلى رأ بل ) لان الشي لا يتضمن منه المساويهما في القوة فلا يدمن المنصيص عليه أوالتفويض المطلق اليه وكان كالتوكيل فان الوكيل لاعلل أن يوكل غير مناله اعلى رأ بل عنلاف الايداع والا يضاع لا ته دونه في تضمنه وعد لاف الاقراض حيث لاعلك وان قيل له اعلى رأ بل عنلاف الميداع والا يضاع لا تهدونه في تضمنه وعد لاف الاقراض حيث لاعلك وان قيل له اعلى رأ بل كان المرا المنسبة والصدقة فلا يحسل به الغرض وهو الر علائه لا تجوز الزيادة عليه الما الدفع مضار به فن منه عهم وكذ اللشركة والخلط عال نفيه فيدخل تحت هذا القول قال (وان خص له رب المال التصرف في بلد بعين الوف سلعة بعينها لم يحزل أن يتجاوزها) لانه توكيد لوف النخواج وينفسه فلا علل تفوي مضار به في نفو يضه الى غيره الاخراج وينفسه فلا علل تفوي يضه الى غيره الاخراج وينفسه فلا علل تفوي يضه الى غيره الاخراج وينفسه فلا علل تفوي يضه الى غيره المناف المنا

ولامكان (أقول) هـداتف منهم حدالا نهااذالم تسكن مقدة برمان ولامكان ولكن كانت مقدة وسلعة ومنها أوكانت مقدة بالمعاملة بقلان ومنه لم تسكن مطلقة بل كانت مقدة المجز الشارب في تفسير المضاربة المطلقة ههنا أى غير مقيدة بالمكان والرمان والسلعة (أقول) فيه أيضا نوع تقسير المخول ما كانت مقيدة بالمعاملة بقلان بعينه في هذا التفسير أيضا مع أم الست عطلقة حث يصح ذال التقسير كاسيا في في الكتاب فالاولى في تفسيرها أن رقال مالم تقسد بريان ولاء كان ولا بنوع عمن المحارة ولا تشخص من المعاملين وعن هذا قال في الذخيرة والحصط اذا دفع ما لا مضاربة بالنصف ولم يزدعلي هذا فهذه ممضار بقمط لقة وله ان يعل جاما هومن عادات التحارات التحارات التحارات التحارات التحارات المحاربة المائلة ولا يضارب الأن الذي لا تنافي الا يتضم مثله في قال صاحب العناية ولا يود جوازا ذن المأذ ون لعسد وجوازا لكتابة للكاتب والاجارة السناج والاعارة السناج والاعارة المناب المناف ال

معنى قوله اعلى رأيك فأن قسل إذا كانت المضارمة منصنيعهم والمقصودوهو الربح يحصلها تعذرت جهــة الجواز فينغىأن يترجع علىجهمة العدم أحدب بأن كالامنحهي الجواز والعدمصالح للعلمة فلايتزجع غبرهابها كاعرف (أوان خصاله رب المال النصرف فى بلديعينه أوسلعة معنها لميجزله أن يتجاوزها لانه توكيل) والتركيل في شي معين بخنصبه (وفي التغصِيص) في لمديعينه (فائدة) منحيث صيانة المال عن حطر الطسريق وصياتة المضارب وتفاوت الاسعار باختلاف البلدان وفيءدم استعقاق النفقة فىمال المضاربة ادالم يسافر فيجب رعايتها توفيرا لمامو المقصودوهوالربح (وليس أن يبضعمن يخرحهامن تلك البسلدة لأماذا لمعلك الاخراج سفسه لاعطك تفويضه الىغيره

(قوله لان المضاربة تضمنت المستخور على الديناع والموكيل) أقول بحلاف المأذون لان الثابت بالاذن المذكور الامانة أولا والوكلة عانيا وليس المودع والوكيل الديناع والموكيل) أقول بحلاف المأذون الثابت بالاذن المذكور فلا الحرم العبد بالاعتاق لان فلا الحرم المعبد بالاعتاق لان فلا الحرم بالمنافع بالمنافع المهند والمعبد بالاعتاق لان الحرم بالمنافع بالمناف

فان توجه الى غيرنا البلافا شترى ضين وكان المسترى ورجعه لانه تصرف فيه كلاف أمره) فصارعا مبا (وان الم يسترورده الى الدى عنه سقط الضمان كالمودع المخالف المرائد المخالفة ورجع المال مضاربة على حاله لمقائه في ده بالعقد السابق) فان قدر أوله ورجع المال مضاربة على هذه الرواية وهي رواية الجامع الصغير ورجع المال مضاربة على هذه الرواية وهي رواية المالم الصغير المرك المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنا

قال (فان حرج الى غيرذلك البلدفائسترى ضمن) وكانذلك وله رجه لانه تصرف بغيراً مره وان لم يشتر حقى رده الى الكوفة وهى التى عنها برئ من الضمان كالمودع ذاخالف فى الوديعة ثم ترك ورجع المال مضاربة على حاله لبقائه فى بده بالعقد السابق وكذا اذار دبعضه واشترى ببعضه فى المصركان المردود والمسترى فى المصرعلى المضاربة لما المنازم المهمة باوهوروا به الحمال الودال وفى كتاب المضاربة ضمنسه بنفس الاخراج والصيح ان بالشراء بقررالضمان لزوال احتمال الردالى المصرالذى عنده أما الضمان فوجو به بنفس الاخراج والماشرط الشراء التقرر لالاصل الوجوب وهدذا بخد الاضماذ اقال على أن يسترى فى سوق الكوف قصم التقييد لان المصرم عمان أطراف مدالة قيد الانقيد الااذا صرح بالنه عيان قال اعلى السوق ولا تعمل فى غير السوق لا تعمل فى غير السوق لا تعمل في السوق ولا تعمل في غير السوق لا نه صرح بالخور والولا به السعة المواجو والولا به السعة المواجو والولا به السعة المواجو والولا به السعة المواجو والولا به السعة والحدة والولا به السعة والمواجو والولا به السعة والمواجوة وا

المسد كور في الكتاب وهو وقوله لان الشي لا يتضمن مثلا فلا يتم التقريب والوحدة في الجواب عن المنقض بتلك الدورماذ كرفي بعض الشروح من أن الكلام في التصرف نياية وهؤلاء يتصرفون يحكم المالكيدة أما المأذون فلا أنالاذن فل الحريم بعدد الكريسين العبد بحكم المالكية الاصلية وأما المكاتب فلا تم صارح ابدا وأما المستأخر والمستعبر فلا تهما ملكا المنقدية للورج علمال مضاربة على حال الصاحب المنابقة فان قسل قوله ورجع المال مضاربة بدل على المالان المالان والمالة واذا والمالمقد لا يرجع الابالتحديد أحسب فانه على هذه الرواية وهي رواية الجامع الدغير إلى لان الملاف المالية واذا المسوط فانها والموقو ها حسن في شمالانواج اهر أقول ) قدوله انه رواية المامع المستعبر الانوال وأماء لي رواية المامع المستعبر المنابقة والمنابقة والمنابعة والمنابقة والمن

ببعضه نيه وببعض آخر فى غىرە فهومدامن السراء فى غسرة ولهر بحه وعلمه وضعته لتحقق الخلاف منه فى ذلك القدر والبافى على لمضاربة اذلس من ضرورة صسر ورته ضامنالىعض المال انتفاه حكم المضارعة فماسق وفسه نظمرلان الصفقة متعدة وفيذاك تفريقها والحوابان الخزء معتسر بالكل وتفريق الصفقة بوضوع اذااستلزم ضرراولاضررعندالضمان وقددأشرفا الى اختلاف ر واله الحاميع الصيفر والمسوط فالالمسنف (والصيم أن بالشراء يتقرر الضمان أزوال احتمال الرد الى المصرالذي عسده أما الضمان فوجوبه بنفس الاخراج واغاشرط السراء) بعنى في الحامع الصغير (التقرر لالامدل الوحوب وهدذا بخدلاف مأادا فألءليان بشترى في سوق الكوفة

( 9 - تحسيمه سادع ) حيث لا يصم التقييد لان المصرمع تباين أطرافه كيفعة واحدة فلا يفيدالتقييد الااذا صرح بالنهى فقال اعلى في السوق ولا تعسل في غسيره لا ته صرح بالنهى فقال اعلى أن تسمع بالنسيئة ولا تبسع بالنسيئة والمقدومة والمقدومة والمقدومة والمقدومة والمقدومة والمنافى كصورة النقض فأن دون و حدم شبع عندالنهى المصر مج ولغوء ندالسكوت عنه فالاول كالتخصيص ببلد وسلعة وقد تقدم والثانى كصورة النقض فأن البيسع نقدا بثن كان عن النسوق فانه مفيد من وحسم من حيث ان

<sup>(</sup>قوله وغـيره) أقول أىغيرالمفيد (قوله كذلان الغو) أقول أىمن كل وجه (قوله فان البيع نقدا بثن كان ثن النسيثة) أقول جلة كانصفة بثمن واسم كان ضمير واجع اليموقوله ثن النسيئة خبر كان

الملدذات أما كن مختلفة حقيقة وهوظاهر وحكافاته اذا شرط الحفظ على المودع في محلة ليس له أن يحفظ في غيرها وقد يختلف الاسعار أيضا باختلاف اما كنه وغير مفيد من وجه وهو أن المصرم تباين أطرافه جعل ككان واحد كااذا شرط الايفاه في السلم بأن بكون في المصر ولم يبن الحلة فاعتبر باه حلة النصر مي بالنهى لولاية الحجر ولايمتبر عند السكوت عنه والله أعلى التخصيص الخ فلا والمعنى التخصيص المناه كل التخصيص وتقر وكلامه ومعنى التخصيص محصل بأن يقول كذا وكذا أى بهدنه الالفاط والمعرض من ذكره التمييز منها يدل منها على التخصيص وما لايدل وجلة ذلك عملية منها نفيد المحصص واثنان مها تعتبر مشورة والضابط المهيزمان في المحصوص عبد الابتداء ووصيم متعلقاً عما تقدم المعرض المناه المن

ومع في التعصيص أن يقول له على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا ادا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له أوقال فاعل به في الكوفة لان الناء الرواق أما اذا قال خذ مذا المال واعل به بالكوفة نه أن يعمل فيها وفي غيرها لان الواوللعطف فيصد عنزلة المشورة

بالنقدأ وعلى العكس حيث لو باع بالنقد أو بالنسيئة لا يكون محالفامع صريح النهى اذا كان السعر بالنقدوالنسسيئة لاشفاوت قلناه ذامحالفة بالغيرفلا يكون محالفة خلافارفر وهدذا كالووكله بأن بسع عبده بألف فباعه بألفين يحوز عندنا خلا فالزفر لانه محالفة بالخير اه (أقول) في كل واحدمن السروال والجواب خبط أمافى الاول فسلائن قوله أوعلى العكس غسير صيح ادام يذكر كون الجواب فى عكس قوله بع بالنسبئة ولا تبع بالنقد كالجواب فيه لافى الذخيرة ولافى شئ من الكتب الشرعمة وأمافى الثانى فلأ نقوا هذا محالفة ماللم عمالا مكاد يصم بعددر ح المكس المذكور في الاسكال لانه اذا كان البيع بالنقد دمخالفة بالخيرف آذا كأن السعر بالنفد والنسية غسيرمتنا وتلم يتصور كون السعبالنسيئة فى العكس مخالفة بالخسير أيضا وهدا اطاهر جدا فالصواب أن يطرح حدد بث العكس في السَّوَّالَ كَافِعُ لِهُ غَيْرِهُ ﴿ قُولُهُ وَمِعَى الْتَعْصِيصِ أَنْ يَقُولُ لِهُ عَلَى أَنْ تَعْمَلُ كَذَا أَ فِي مَكَانَ كَذَا الحَ يعنى انمعنى التعصيص محصل مأن يقول كذا وكذاب مده الالفاظ ومقصوده التميزيين ما يفيد التخصيص من الااذاط ومالا مفد ذلك منهاو جلذذلك على ماعينوا عمانسة ستة منها تفيد التخصيص فتعتبر شرطاوا شان منها لاتفيده فتعتبر مشورة والصابط فى التمييز ما يفيد التخصيص عبالا يفيده هوأن ربالمال متىذكرعقيب المضاربة مالا يصح التلفظ بهاسداء ويصح متعلقاع اقبله بجعل متعلقاته لثلا لغوومتى ذكرعقبها ما يصح الابتداءيه لا يجعل متعلقاء اقبله لا سفاء الضرورة هذا خلاصة ماذكر ههناف جلة الشروح والكافي (أقول) فيسهشي وهوانهم اتفقوا على ان قول رب المال خدهذا المال تعمل به في الكوفة برفع تعمل و بجزمه من تلك الالفياط السمة التي تفيد التحصيص مع اله يصع الابتداء بتعمل مرفوعاعلى أن يجعل كلامامستأنف كابصح الابتداء بالفظين اللذين حصر وافيهما ما يصم الابتداء به في باب المضاربة وهدما قوله واعل به بالواو وقوله اعدل به غير الواو فعلى مقتضى الضابط المهذكور ينبغي أن يكون قوله تعسمل به في الكوفة بالرفع بما لا يفيد دالتفصيص أيضافت أمل ( قوله أما اذا قال خد ذهذ اللال واعل به في الكوفة فدله أن يدمل فيها وفي غيرها لان الواولا عطف فيصير إعنزلة المسورة) فان فيل لماذا لم تجعل الواولا الكافى قوله أدالى ألفاو أنت م قلنالانه غيرصالح الحال

حعدل متعلقا به لئلا ياغو واذاأعقبهما يصح الابتداء بهلم يجول متعلقا عاتقدم لانتفياء الضرودة وعدلي هذا اذا فال خذهذاالال عل أن تمل كذاأرف مكآن كذا أوقال خده تعمل يهفى الكوفة مجزوما ومرفوعا وكلام المصنف محتملهما أوقال فاعملهفي الكوفة أوقال خذه بالنصف مالكوفة أوقال لتعمله مالكوفة ولمهذ كره المصنف لان قوله تعمل به بالرفع يعطى معناه فقدأعقب افسظ المضاربة مالا يسح الابتداء محت لايصم أنسدى بقوله على أن تعل كذاأو مقوله تعميل الكوفة أو تغبرهما وهوواضع الكنه يصم جعلهمنملقا بماتقدم فعمل فوله على أن تعمل شرطا والمفيدمنه معتسير وهذالفدصانةالمالف المسر وقدولة تعدله في الكوفة تفسيرلفوله خذه مضاربة وقوله فاعليهف

الكوفة في معناه لان الفاء فيها الوصل والتعقب والمتصل المنعقب المهم تفسيراه وكذا قوله حده بالنصف بالكوفة لان ههذا الباء الالصاف و يقتضى الالصاف و يقتضى الالصاف و يقتضى الالصاف و يقتضى المال من المناه المناه و و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و و المناه و المناه و و المناه و و المناه و المناه و و المناه و المناه و و المناه و و المناه و المناه و المناه و المناه و و المناه و

<sup>(</sup>قوله فيعل قوله على أن تعل شرطا) أقول شرطامفعول الملعل (قوله وقوله العلم به في الكومة نفسير لدوله خدمه صاربة) أقول و يجوزان يكون استئنا فا بيانها (قوله وأما بالواوفلانه بما يجوز الابتدام) أقول اذا كان الواوللعطف كاذكر المصنف لا يجوز الابتدام به وان لم يكن فلا يطابق الشرح المشروح فتأمل

أحسب بعدم صلاحته الذالية هذا الأن المحل المحالة المخاطفة الما الاخدولو قال خده مضاربة على أن تشترى من فلان وتسع منسه صح التقسيد لكونه مقيدا لزيادة اللقة به في المعاملة لتفاوت الناس في المعاملات قضاء واقتضاء ومناقسة في الحساب والتنزع عن السبهات بخدلاف ما ذا قال على أن تشترى بها من أهل الكوفة أودفع في الصرف على أن يشترى به من الصارفة ويبع منهم فباع فقد وحد الثيرا المحتبر المعارفة والمارفة والمارفة والمارفة والمارفة من عرف والمدون واذا حصل ذاك لامعتبر يغيره (قوله وهذا هو المراد عرفالا فيما وراء كان من غير المكونة المائلة في المائلة والمواد عرفالا في التقسد ويتضمن المواب عايقال ان ذلك عدول عن مقتضى عرفالا في المنافقة والمنافقة والم

ولوقال على أن تشترى من ف الان و تسعم م التقييد لا نه نه نه المقادة و في المعاملة و المع

هه الان حال العن لا يكون وقت الاخذوا عما يكون العل بعد الاخدد كدا في النها بعد المامة الشروح (أقول) منتقض هذا الحواب عمادا قال خدفه فذا المال تعدم لبه بالكوفة بالرفع فانهم جعلوا قوله تعدل بعد التفصيص وقد صرح في النهاية ومعراج الدراية بان قوله تعدم لعلى اعرابين بالرفع على الحال و بالجزم على جواب الامرمع ان العلة التى ذكر وهافى الحواب المربول عدم صداحية

المال الخ) وليس للضارب أن يشسنرى من يعتق على ربالماللقرابة أوغيرها كالمحلوف يعتقه لان العقد وضع لنعصيل الربع وذلك يتعقق النصرف مرة بعد أخرى وذلك لا يتحقق في شراءالقر سالعتقه فالعقد لايتعقى فمه وفي هذا اشارة الى الفرق بـ ما المارية والوكالة فان الوكيل دشراء عبسد طلقاان اشترىمن بعتق على موكله لم مكن مخالفا وذلك لان الربح الحنباج الى تىكر دالتصرف لىس بمقصودف الوكالة حملو كانمقصود الموكل وقسد بقوله اشسترلى عبدا أبيعه فاشترىمن بعتق علمه كان

عنالفا والهذاأى ولكون هذا العقد وضع لتحصيل الربح لا يدخل في المصار بقشرا مما لاعال بالقبض كانهر والشراء بالمستة فيه وتحصيل الربع بخلاف البيع الفاسد لان بيعه بعد القبض عكن فيضقق المقصود ولوفعل أى اشترى من يعتى على ربالمال صادم ستر بالنفسه دون المصاربة لان الشراء منى وجد نفاذا الحسترازعن الصبى والعبد المحبورين فان شراء هسما بتوقف على اجازة الولى والمولى ثمان كان نقسد النمن من مال المصاربة يضير و المال بن أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على المصارب و مسينان يضمن المضارب مشراد المنافرية والمال بن أن يسترد المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب و مسينان كان المحبولة أن يشتر به لانه يعتى عليه دساعلسه وأما شراء من يعتى على المضارب و مستسى عند ألى حنيقه أو يعتى الدكل عندهما على الاختلاف المعروف في تجزؤ الاعتاق فيمتنع النصرف في منتفى المقسود وان اشتراهم ضمن مال المضاربة لانه يصير مشتر باالعبد لنفسه في ضمن ان كان المضاربة

وانامكن فى المالد بح جازأن بستر بهم لا تتفاه المانع من النصرف حث لاشركة فاذا ازدادت قبهم بعد الشراه عنى نصيبه منهم للملكة بعض قريسه ولم يضمن لرب المال شيألان ازدياد القيمة وتملكه الزيادة أى نصيبه من الربح أمر سملى لا صنع له في ذلك فصار كاذا و رثه مع غيره كأمر أة اشترت الرزوح الفائت وتركت زوجا وأخاعتى نصيب الزوج ولا يضمن لا خيها شيألعدم الصنع منه ويسعى العبد في أيم منه المسال المن العبد و وقد وأس المال وحصدة رب المال من الربح لانه احتسب ماليدة العبد عند العبد في الوراثة قال (قان كان مع المضارب ألف بالنصف المنافي منافي المنافي المنافي وماثنين وخسين وان شاء المنافي المنا

(وانام يكن في المال بع جازان ستريم) لا ملامانع من التصرف ادلاشركة المفيد المنافعة والمنافعة وال

قوله واعدل به والكوفة للحال وهي كون العمل بعد الاخد لاوقت الاحد حادية بعنها في قرلة تعمل به والكوفة بالرفع فيلزم أن لا يصلح العال أيضاوان فالواهد احال مقدرة كافي قولة تعالى محلق عن رؤسكم ومقصرين يرد أن بقال لم يمكن الاحر كذلك في قولة واعمل به بالكوف في المتحف مادة الاشكال بذلك الحواب المتام عن أصل السوال الماسم مادة الاشكال أن بقال ان قدولة واعمل به بالكوفة جدلة انشائسة لا تصلح أن تقع حالاسواء به بالكوفة جدلة انشائسة لا تصلح أن تقع حالاسواء كانت مع الواو أو بدونها وهد امع وضوحه حدا كدف في على الشراح حتى تركوه وتشينوا بما يردعك الاشكال والشارح العيني قداء ترض على المواب الذي ذكره عامة الشراح بعد أن ذكره أيضا بأنه لم لا يحوز أن يكون قولة واعدل به بالكوفة حالا مناشطة تعالى محلق بروسك هذا بمان بعض الفضلاء تدارك ما ورده الشارح العيني وقصد توحيه الحواب الذي ذكره العامة فقال وحعله حالا مقدرة خلاف الظاهر فكانه أيضاغافل عن عدم صلاحية ذلك لان يقع حالا (قوله والمدعي موسر) قال الشراح والمحاقيد فيكانه أيضاغافل عن عدم صلاحية ذلك لان يقع حالا (قوله والمدعي موسر) قال الشراح والمحاقيد

يضمسن المضارب اذاكات موسرا ومعذلك لايضمن ووجهه دلك أن الدعوة معجة في الناهر اصدورها من أهلها في علها حـ الا على الفراش بالذكاح بأن زوجها منه البائع ثم باعها منه فوطئها فعاقت منه اكمه أى الادعاء لم ينف ف لفىقدشرطمه وموالملك لعدمظهر والربحالان كل واحد من الام والعلام مستمتق برأسالمال كال المصاربة أذاصاراً عيامًا كل واحتدمها يساوى رأس الميال كالواشدى بأنف المضارمة عمدين كلواحد منهـــما يداوى ألفافاته لايظهرالرج واذألم يظهر الريح لم مكن للضادب في الحار مةملك ومدون الملك لاشت الاستيلادوا عترض وجهين أحدهما أن

أجارية كانت متعينة رأس المال قدل الولافنيني كذلك وتعدين ان يكون الولاكله ربعا والثاني أن المضارب اذا يقوله الشرى بألف المضاربة فرسين وكل واحد منهما دساوى ألفا كان له ربعه ماحتى لو وهد ذلك لرحل وسلم صعر وأحيب عن الاول بأن تعينها كان لعدم المزاحم لالانهار أس المال فان رأس الميال هو الدراهم و بعد الولائح فقت المزاحسة فذهب تعينها ولم يكن أحدهما أولى ذلك من الاستخداء من والمسلمة الميال المنافقة والفرسان حد من المنافقة والموالد وعن المنافق العدير فانهم الاقتسمان حلة بل كل واحد يكون بينهما على حال الموالد في والمنافقة والموالد منه قولا واحد داوع مدهما أيضا في روايه كناب المضاربة واذا امنته منه المنطق للفهر لرع فكال كل واحد منهم المنافقة لانسبها كان واحد منهما المنافقة لانسبها كان موجود اوهو فراش الناف الانتها المنافقة لانسبها كان موجود اوهو فراش النائل الانها لمنفقة للوجود المانع وهوعدم الملك فاذا زال المنافذ المنافذة

بغلاف مااذا أعتق الوادم ازدادت قيمة الفلام لان ذلك انساء اعتق ولم يصادف عله لعدم الملك فكان باطلاواذا بطل لعدم الملك لا ينفذ بعد دالك خدوث الملك و أماما غن قد فا في معافران ينفذ عند حدوثه كااذا أقر بحر بة عبد غيره فم اشتراه فأنه يعتق عليه واذا صحت المدعوة ونف ذت ثبت النسب والمدار بالمال من قيمة الواد شأ لان عتقه ثبت بالنسب والملك والملك والمناف المناف المن

عنداله ما دا عنق الولام ازدادت القيمة لان ذلك انشاء العتق فاذا بطل لعسدم الملك لا ينفذ بعدذلك عدوث الملك الماهذا فاخبار فجازان ينفذ عند حدوث الملك كااذا أقري من عبد غيره مم اشتراه واذا صحت الدعوة وثبت النسب عتق الولد لفيام ملكه في بعضه ولا يضمن لرب المال شيامي فيمة الولد لان عقه ثبت بالنسب والملك ولملك أخره ما فيصف في المعضدة وله أن يعتق لان المستسعى كالمكاتب ولم يوجد (وله أن يستسعى الفلام) لانه احتست ماليته عنده وله أن يعتق لان المستسعى كالمكاتب عند آبى حنيفة ويستسعيه في ألف وما ثنين وخدين لان الالف مستحق وأس المال والحسمائة وربح منهم ما فلهسذا يسمى له في هذا المقدار ثم اذا قيض رب المال الالف له أن يضمن المدعى نصف قيمة والربح منهما وقد تقدمت دعوة صححة لاحتمال الفراش الثابت والذكاح وتوقف نفاذ هالف قد المال في في من منا منا المال لان هدا المنا في فاذا طهر الملك نف ذن المنا الدعوة وصارت الحارية أم ولد له ويضمن نصيب رب المال لان هدا ضمان في منا منا المنا لا يستدعى صنعا كااذ الستولاجارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا يخد الخوص منعا كااذ الستولاجارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا يخد الخوص منعا كااذ الستولاجارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا يخد الخوص منها كالولاد على ماص

بقوله والمدعى موسرانسنى شدمة هى ان الضمان انماهو بدب دعوة المصارب وهوضمان اعتاق فى حق الولد وضمان الاعناق يحتلف البسار والاعسار فكان الواحب أن يضمن المضارب اذا كان موسرا ومع ذلك لا يضمن الهالمهم (أقول) لا يذهب على ذى فطرة سلمة ان القيد المذكورلاينى المسمهة على النقرير المزبور بل يؤيدها سيما اذا جعل قولهم ومع ذلك لا يضمن من تمام الشهة كاهو الظاهر من تقريرهم وانم الذى ينى المسبمة على النقسرير المزبور ماذكره المصنف في السيمة على النقسرير المزبور ماذكره المصنف في السيمة في الفاهرة ولا يضمن لرب المال شيما من قمدة الولد لان عتقه ثبت بالنسب والملك والملائة خرهما في المدولا صنع له فيه وهدذ المبان عتاق فلا يدمن التعددي ولم يوجد الهافاله وفي تقسر يرفأ ثدة التسد المسلمة في ما في المنازب بحالة اعساره ولى يخلاف مالو لا نه اذالم يحب الضمان على المنازب بحالة اعساره أولى يخلاف مالو ذكر الكلام غير مقيد نذاك فانه يحمل أن يكون مجولا على حالة اعساره أولى يخلاف مالو ذكر الكلام غير مقيد نذاك فانه يحمل أن يكون مجولا على حالة اعساره أولى به في هذا في مال في الكافى فان قبل لماذالا تجعل الامة وأس المال والجسمائة ربح والربح بنهما فلهذا يسعى له في هذا المقدار) قال في الكافى فان قبل لماذالا تجعل الامة وأس المال وحسم الولدر بحا قلنالان ما يجب على المقدار) قال في الكافى فان قبل لماذالا تجعل الامة وأس المال وحسم الولدر بحا قلنالان ما يجب على المقدار) قال في الكافى فان قبل لماذالا تجعل الامة وأس المال وحسم الولدر بحا قلنالان ما يجب على المقدار) قال في الكافى فان قبل لماذالا تجعل الامة وأس المال وحسم الولار بحاق قلنالان ما يجب على المقدار والمناسبة على المال والمناسبة على المناسبة والمالة والمناسبة والمن

أبى حنيفة ويستسعيه في ألف ومائتسن وخسس لانالالفمستعتى يرأس المال وخسمائة ربح والربح سمما فلهذا سعيله في هذاالقدار قىل المخعل الحار بهرأس المال والواد كلمه رمحا وأحسائ مايجب على الواد بالسعامة مسنحنس رأس المال والجارمة ليستمنذلك فكان تعدين الالف من السعامة لرأس المال أنسب التحانس وفسه نظر لانااذا حعلنا الجارية رأس المال وقسدعتقت بالاستسلاد وجبت فمتهاعلى المضارب وهيمن جنسراس المال مُ اذا قبض رب المال الالف 4 أن بضمن المدعى نصف قمة الاملان الالف المأخوذ من الولالما استعماراس المال لكونه مقدماني الاستفاه على الريح ظهر أن الجادية كلها رج

قتكون بينهما وقد علك المدعى نصيب رب المال منها يجعلها أم وادبالدعوة السابقة فيضمن وضمان التملك لا يستدعى صنعابل يعتمد التملك وقد حصل كااذا استواد جارية والنكاح ثملكها هو وغيره وراثة فانه يضمن لشريكه نصيبه كالاخ تزوج بجارية أخيه فاستولدها فات المزوج ورئد الجارية ميرا وابين الزوج وأخ آخر فلكها الزوج بغير صنعه ويضمن نصيب شريكه بخلاف صمان الولد فانه ضمان اعترى وهوا تلاف فيدرن التعدى ودولا يضقى دون صنعه وقوله كامرا شارة الى قوله لان عتقده بالنسب والملك والملك آخرهما ولاصنع له فيه ولم يذكر لمصنف العقر وهومن المضاربة لانه بدل المنافع فصار كالكسب

(قوله وفيه نظرلانا داجعلنا الحيارية رأس الميال وقدعتقت بالاستيلاد الخ) أقول وجوابه أن الاستسعامه فدم لان الولدأصل في المدعوة والحرية والام تتبعه وينبغي أن يكون ممادا لجيب هذا

## و باب المضارب يضارب

قال (واذا دفع المضارب المال الح غديره مضاربة ولم أذن الرب المال لم يضمس بالدفع ولا بتصرف المضارب الثانى حتى برج فاذا ربح في في المال الم وهد الرب المال) وهد ذاروا به الحسن عن أبى حديث وقال أبو يوسف و محسد اذاعل به ضمن ربح أولم يربح وهذا ظاهر الرواية وقال زفر رجه الله يضمن بالدفع على أولم يعمل وهور واية عن أبي يوسف رجه الله لان المملول له الدفع على وجه الابداع وهذا الدفع على وجه المضاربة والهدم أن الدفع ايداع حقيقة وانما يتقرر كونه المضاربة بالعمل فكان الحال مراعى قبله ولا يحد نفة أن الدفع قبل العمل ايداع

الوادمن السدعاية من حنس واس المال والامسة ليست من حنس وأس المال فكان تعسين الالف من السماية لرأس المال أولى اه واقتنى أثره في هذا السؤال وهدذ الطواب عامة شراح هدذا الكتاب وقال صاحب العناية بعدد كرالسؤال والجواب المزودين وفيه نظر لانا اذا جعلنا الجارية وأسالمال وقد عنفت بالاستنبلاد وجبت قيم اعلى المضارب وهي من جنس رأس المال اه (أقول) نظره ساقط حددالانالوجعلناا لار يقرأس الالله تعتق بالاستملاد لان من شرط كونهاأم وادالضاربأن يكون المضارب مالكالها وعلى تقدير أن تعمل هي رأس المال تكون عماو كة لرب المال دون المضارب فسلاته سيرأم ولدالممار بولاتعتسق فسلاتح فمتهاعلى المضارب فسلا تحقق الجسانسة وهدذامع ظهوره جدا كيف خني على صاحب العناية فأورد النظر المزنور على الحواب الذي ارتضاه جهور الثقات كصاحب المكافى وشراح لكتاب وغيرهم غمان بعص الفضلاء قال فى دفع النظر المزبور وجوابه أن الاستسقاءمقدم لان الوادأصل في الدعوة والحربة والامتنبعه وينبغي أن يكون مراد الجيب هدا اه (أقول) الحواب الذي ذكره هـ ذا القائدل وأن كان يمايص لم أن يكون جواباعلى أصل السؤال كاأشار البه المصنف بقوله لان الالف المأخوذ لما استعنى رأس المال لكونه مقدما في الاستيفاء طهران الجارية كلهاد بحف كون بينهما اه الاأنهلا يصلح ان مكون مرادا للعب بالحواب الذي هوه -ل الظراداو كان مراده هـ ذالما ترك ذ كره بالكلية وأشبت عناسبة الجانسة التى لامدخل لهافى عشية هـ ذاا لجواب اذ انتقدم في الاستسعاد والاستيفاء أم مستقل في اقتضاء كون الالف المأخوذ من الواد رأس المال دون الجارية ونظرصاحب العناية على ذلك الحواب المسنى على الجمانسة فلايد فعمه هذا الجواب واعاالدافع القاطع له ماحققناه من قبسل ثمان الشارح العيني بعدان ذكراص السؤال والجواب المزيور ين نقلاءن الكافى وبعدان ذكر تطرصاحب العناية على ذلك الجواب نفسلاعنه فانظهورالرج منجهته لايقتضى رجان كون رأسالال هوالالف المأخوذمنه دون قمة الحاربة بلالااف المناسب اظهورالر بحمن جهنه أن يكون الالف المأخوذ منه أيضامن الربح تأمل تقف

## و بابالمارب بضارب

لماذ كر حكم المضاربة الاولى ذكر في هسدا الباب حكم المضاربة الثانية اذالثانية مقلوالاولى أبدا فكذا بان حكمها كذافي لنهاية ومعراج الدراية وهوالمختار عندى وذكر في ماوجه آخراً يضاهوان المضاربة مفردة ومضاربة المضارب من كبة والمركب بتلوالمفرد أبدا واختار مصاحب الغاية والعناية وأقول) قيه تعدف لانمضاربة المضارب وان كانت بعد مضاربة رب المال الأنها مفردة أيضا غيم من كمة من المضاربة ن فطعا الاترى ان الثاني أبدايت لو الاول ولكنه ليس عركب من الاول ومن نفسه

﴿ باب المضارب بضارب مضاربة المضارب مركبة فأخرهاعن المفردة اختلف علىاؤنا فىموحب الضمان على المضارب اذادفهم المال الىغ عرهمضارية ولم مأذن لهرب المال فروى الحسنعين أيحنيفة أنهلم يضمن بالدفع ولابتصرف الضارب الشاني حتى يربع فالموجب هوحصول الريح فانرج الثاني ضمن الاول لرساا الوقال أبو يوسف ومحد وهوظاهر الروامة أذا علبه ضمن ربح أولم ربح ثمر جع أبو بوسف و قال ضمن الدفع ومه فالرفرلان ماعلكه المضارب همو الدفع على سيدل الامداع لعددم الاذن بغييره ودفع الصارب مصارية لدرعلي وحسه الابداع فسلاعلك والهدماان دفعسه الداع حقيفة واغانتقرركونه للضاربة بالعمل فسكان الحال قسله جماعىأى موقسوفا انعلضمن والافلاولابي حنيفة انالدنع قبل العل الداع

وبعده ابضاع والفعلان على كهما المضارب فلا يضمن بهما العدم المخالفة بهما الأأنه اذار محفقد أثبت له شركة فى المال فصار مخالفا لا شترال ألغير في ربح مال رب المسال وفي ذلك اللاف في حب الضمان كالوخلطة بغيره وهذا أى وجوب الضمان على الاولى أو عليهما بالربح أو العمل على ماذكر نااذا كانت المضاربة صحيحة وأطلق القول ليتناول (٧١) كلامنهما عان الاولى اذا كانت

فاسدة أوالنانية أوكاتيهما حسعالم بضمين الاول لان النانى أجعرفيه وله أحرمثله فلمتشت الشركة الموحمة النمان فان قيسلاذا كأنت الاولى فاسدة لم يتصور حوازالثانيسة لانميناها على الاولى فسلا بسنقيم التقسيم أجيب بأن المراد محوازالثانية حينشذ مأمكون حائزا محسب الصورة بأن بكون الشروط للثاني مدن الربح مقدار ماتحوزيه المضارتة في الحلة مأن كان المشر وطالاول نصف الربح ومائة مشلا وللساني نصفه (قسوله ثم ذ كرفى الكتاب يعنى القدوري (يضمن الاولول يذ كرالثاني وقبل) اختيارا منه لقول من قالمن المشايخ (سبغي أن لايضمن الثاني عندأى حنيفة وعندهما يضمن ساه على اختسلافهم في مودع المودع ومنهممن يقول رب المال بالخياريين تضمسين الاول والثاني في هذه المسئلة (ماجاع)أصحابنا(و)هدا القول (هوالمشهور) من المذهب (وهذا عندهما طاهر

وكذاعنده الكن لابدمن سان

وبعده ابضاع والفسعلان علكهما المضارب فلا يضمن جما الاأنه اذار ع فقداً ثبت له شركه في المال فيضمن كالوحلطه بغسم وهذا اذا كانت المضار به صحيحة فان كانت فاسدة لا يضمنه الاول وانعل الثانى لا نه أحرف الكتاب يضمن الاول ولم يذكر الثانى وقيل الثانى لا يضمن الشانى عنسداً لى حنيفة رجه الله وعند هما يضمن مناء على اختلافهم في مودع المودع وفيل رب المال بالخيار ان شاه ضمن الاول وان شاه ضمن الثانى بالاجاع وهو المشهور وهذا عند هما ظاهر وكذا عنده ووجه الفرق له بين هو دع المودع المودع أن المودع الثانى بقيضه لمنفعة الاول في المضاوبة ضامنا أما المضارب الثانى يعسمل فيه لنفع نفسه فحاذاً ن يكون ضامنا ثمان ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول و بين الثانى وكان المربح بينهما على ماشرط الانه ظهر اله ملكم بالضمان

قطعاوا نما المركب منهسما الاثنان نع انمضاربة المضارب لمااقتضت المضاربة الاولى عازأن محصل من مجموعهما أم مركب في العدل الكنه ليس عدارا المكم في هدد االساب كالا يحنى عنى ذوي الالباب (فوله و بعده ابضاع ) قال بعض الفضلا فسم بحث والظاهر أن يقول بوكيل كافي شرح الكنز العسلامة الزيلعي أه (أقول) ليس الاص كافهمه قان الحكوم علسم همنابأنه ايضاع اعداه والدفع لاعقسدالمضاربة والذى ينافىالابضاعو يلائمالتو كيل اغساهوعة سدالمضار بةلاالدفع نفسه فانهاغسآ يلائم الايداع قب ل العمل والابضاع بعده لا التوكيل لان التوكيل تفويض التصرف لا جل الموكل الىغىره وهسذاالمعنى لايحصل من الدفع نفسه بحلاف عقد المضاربة كالايخني وأماما في شرح الكسنز العلامة الزباعي فلم يحكم على الدفع نفسه بأنه توكيل فانه قال فيه ووجه المروى عن أبي حنيفة ان العقد المجردلا بوجب الضمان والهدذ آلا يضمن الفضول بعردسيع مال الغيرولا بالتسليم لاجسل التصرف لانه امداع وهو علل ذاك ولا مالتصرف لانه وكسل فسمعلى ماسنامن فسل اه ولا يخفي أن المفهوم منها ان المضارب وكيل لان الدفع نفسه و كيل ولا كلام في ن المضارب وكيل بحكم عقد الضاربة وأماأنه وكيل بحكم الدفع فقط فلم يقل به أحد (قوله وهذااذا كانت المضاربة صيعة) قال ف النهابة ومعراج الدرابة أى الضمان عليهم اعندالربح أوالعل على الاختد لاف الذى ذكرنا فيمااذا كانت المصاربة صيحة وقال فى العناية وشرح العيني أى وجوب الضمان على الاول أوعليهما بالربح أوالعل على ماذ كرنااذا كانت المضاربة صححة (أقول) لايحمل أن يكون المشار المهمذاههناور وبالضمان عليهسماأى على المضارب الأول والثانى بل كون المشار اليسم به هتاه والضمان على الأول متعين لان المذكورف المكتاب هوضمان الاول لاغمير ولمعرون المصنف الحالا تنشئ بشمور بضمان الثاني أيضافكيف يصحرأن يحعل كلةهذاههنااشارة الحالضمان عليهما وشأن اسم الاشارة أن يشاريه الى المحسوس المشاهد أوماهو بمزلة المحسوس المشاهد على ماعرف في محسله ووحوب النامان على الثاني بمالم تشمرا أتحته قط الحالا كفضلاءن أن يجعل بمنزلة المحسوس المشاهد على أن المصنف ههما يصدد بيان ماذكر ف الكاب من ضمان الاول آرب المال وأماان الناني هل بضمن أيضا أم لافيينه بعدمفصلا بفوله مُذكر في الكتاب يصمن الاول ولم يذكر الشاني الخ فهوهه ساء ول عنه (فوله لانه ملكه بالضمان

فرقبين هذه المسئلة ومسئلة مودع المودع (ووجهمة أن المودع الذاني بقيضه لمنفعه الاول فلا يضمن والمضارب الثاني بعل فيعلنفعة نفسه ) من حيث شركته في الربيح (فيان بكون ضامنا ثم ان ضمن الأول صعت المضاربة) الثانية (لانهملكه بالضمان

من وقت الخالفة بالمفع على وجه لم رض به رب المال فصار كااذا دفع مال تفسه وان ضمن الثاني رجع على الاول بالعقد) أى بسبه (لانه عامر له) أى الضارب الأول (كافى المودع) واعترض فأن كلامه متناقض لانه قال هذا يعل فيه لنفعة نفسه وههنا قال لانه عامل المضارب الاول وأحيب باختلاف الجهة (٧٢) يعنى أن المضارب الثانى عامل لنفسه بسبب شركته فى الربح وعامل لغير ممن حيث انه فى

الابتدامبودعوعل المودع وهوالفظ الودعوالطاهر من كلامسه عسدمه لانه فالكقيل هذا يعل فيهلنفعة نفسه ولم بقلعامل لنفسه ويجوزأن كون الشغص عاملالغيرم أنفعة نفسه فلأ تناقض ينهما حينشد (ولانه مغرو رمنجهته فيضمن العسقد) فان الاول قدغره والثاني أعتدقوله فيضمن عقدالمارية والمغرورف ضمن العدقد يرجع على الغار (وتصم المضاربة) الثانية إوالر بح سنهماعلى ماشرطا كأن قرآرا كضمسان على الاول فكالهضمنه ابتداءو بطس الربح الثانى ولابطيب الاول لانالثاني بستعقه بعلهولا خثفه والاول يستعقه علكه المستندبأداء الضمان ولاىعـرىءن نوعخت) لانه مايت من وجهدون وجه وسيهالتصدق فالرفان دفع اليعرب المال مضاربة مالنصف الخ) هذه المسائل الىآ خرهاطاهرةلاعتاج فهاالىشرح واغماقال بطس اعماذلكأى للضارب الاول والثانى الثلث والسيدس لائنالاولوان لميمل ينفسه شسأ فقديا شرالعقدين الاترى أنهلوا بضع المالمع غيرها وأبضعه ربالمالحي

من حسين خالف بالدفع الى غسيره لاعلى الوجد والذي رضى بوفصار كالذادفع مال نفسه وان ضمن الثاني رجع على الاول العبقد لانه عامل له كافي المودع ولانه مغرور من حهته في ضمن العقدوت مالمضاربة والرجح يتهماعلى ماشرطالان قرار الضمان على الاول فكا مهضمه ابتداء ويطيب ألرج للثاني ولايطيب للإعلىلان الأسف ليستعقه بعسمله ولاخبث في العمل والأعلى يستعقه علكه المستنديا داءا لضمان ولايعرى عن نوع خبث قال (فاذا دفع رب للالمضاربة بالنصف وأذن أبأن يدفعه الح غيره فدفعه بالثلث وقسد تصرف الشانى ورج فآن كان رب المال قاله على أن مارزق المعقه وينشأ تصفّان فلرب المال النصف وللصارب الثانى الثلث وللصارب الاول السسدس) لان الدفع إلى الثانى مضاربة قدصم لوجودالام بهمن جهمة المالك وربالمال شرط لنفسمه نصف جميع مارزق الله تعالى فلم بني الاول الاالنصف فيتصرف تصرفه الىنصيبه وقدجعل منذاك بقدر ثلث أبليه الثاني فيكون أفلي سقالا السدس ويطب لهماذاك لانفعل التانى وافع الاول كن استؤجر على خياطة ثوب بدرهم واستأجر غيره عليه بنصف درهنم (وان كان فالله على أن مارزقسك الله فهو بيننا نصفان فللمضارب الثاني الثلث والباقى بين المضارب الاول ورب المال نصفان لانه فوض اليه التصرف وجعل لنفسه نصف مارزقالاول وقسدرزقالثلثين فيكون بينهما بحلاف الاول لانه جغل لنفسه نصف جينع الريح فافترقا (ولو كان قالله فدار جحت من شي فيني و بينسك نصفان وقد دونم الى غير مالنصف فللساني النصف والباقي بين الاول ورب المال) لان الاول شرط الثاني نصف الربع ودال مفوض السعمن جهسة رب المال فيستعقه وقد وحل رب المال لنفسه نصف ماريح الاول ولم رجح الاالنصف فيكون بينهما (ولو كان قال له على أن مارزق الله تعالى فلي نصيفه أو قال ف كان من فضل فبيني و بينسك أصفان وقسد دفع الي آخر مضاربة بالنصف فارب المال النصف والمصارب الذاني النصف ولاشي المضارب الاول) لانه جعل لنفسه نصف مطلق الفضل فينصرف شرط الاول النصف الشانى الى جيم نصيبه فيكود الثانى بالشرط ويخر جالاول بغسيرشي كن استؤجر ليخيط ثو بايدرهم فاستأجر غسيره ليخيطه عثه (وان شرط للضارب الثانى تلى الربع فارب المال النصف والمضارب الثاني النصف ويضمن المضارب الأول الثاني سدس الربع في ماله ) لانه شرط الثاني شيأ هو مستحق لرب المال فسلم ينف ذف حقد ملا فيسه من الابطال الكن التسمية في نفسها صحيحة الكون المسمى معملوما في عقد دعل كدوقد ضمن إدالسلامة فيلزمه الوقاء به ولانه غرّم في ضمن العسقد وهوسب الرجوع فلهدذا يرجع عليه وهو نظير من استؤجر خلياطة توب مدرهم فدفعه الىمن تخيطه بدرهم ونصف

مرحين خالف الدفع الى غيره لا على الوجه الذى وضي به فصار كااذاد قع مال نفسه) أقول لقائل أن نقول هذا التعليس ل انما يتشي على قول زفر لان تحقق المخالفة بالدفع الى الغسيرانم اهوقول زفر وعند أى يوسف وعدد حهسما الله تعالى لا تحقق المخالفة بالدفع مال يعمل وعند أبي حسيفة رجه الله لا تحقق بالدفع ولا بالعمل مالم يربح وقد مرذ للذكار ولا يحنى ان الاهم بالبيان والتعليب ههذا قول أبي حنيفة لكونه المدذكور في المكاب ثم قولهما لكونه ظاهر الرواية ف الابنيني أن يساق التعليل على وحديث تصريفول زفر فلمتأمل في التوجيه

ر م كان نصيب المضارب من الربي طبساله وان لم يعمل منفسه وانها قال غره في ضمن العقد لان المغرو راذالم يكن في الفصل ضمنه لا يوجب الضمان كااذا قال لا خرهذا الطريق آمن فاسلكه ولم يكن آمنا فسلكه فقطع علمه الطريق وأخذ ماله فلاضمان عليه (قوله واعترض الى قوله والظاهر من كلامه عدمه) أقول أى عدم التناقض (قوله و يحوز أن يكون الشخص عاملالغير ملنفعة نفسه) أقول الطاهر أن اللام للنفعة

وفسل كانالمنارب بعداد خال عقد المضاد به أورب المال حكم غير ماذكر فرق فصل على حدة فقال (واذا شرط المضادب المسال المشارب والدين ولد من ولد المنال المنه على أن يعل العبد معه ولنفسه ثلثه فهوجائز ) فقوله ولعبد رب المال فيموز أن بكون احسترازاعن المضارب والاحنى ولد منذلك باحتراز عن الاول لان حكم عبد المضارب فيما عن فيه حكم عبد رب المال فيموز أن بكون احسترازاعن النافي فأنه اذا شرط دلك الاحنى معه صحت المضارب على أن يعل مع المضارب صحال الثلث المشروط الاحنى كالمسكوت عنه فيكون لرب المال لان الربح المحترات عن المحترات المناف و بالعمل أو بضمان المعلول و جدمن ذلك شئ وقوله على أن يعمل العبد معه احتراز عماد المهلة تعذر المناف المعلول و بالمال لانه الماتعذر المناف المناف المناف المناف المناف المناف فان فيه العبد عبد المناف المناف

والمشروط كالمستكوت عنه فيكون لرب إلمال لانه تعذر تصحيح هدذا الشرط للعسدوتع فرتصحه المصكرب لانه لاء لل مسكس عبده عندأى حنيفة أذاكان على العدد دين وعندهما بصوالنسرط و يحد الوفاء له وان كان عبدر سالمال فالمسروط المال المال والمال وأما اذاشرطا أنيعل العسد وهوالمذكور في الكتاب صريحا فهدو جائزعدلي ماشرطاسواء كانء \_لي العبددين أولم مكن (لان العبديدامعتبرة لاسمااذا

وفصل و (واذاشرط المصارب لرب المال المثال مح والمبدر ب المال المثال محلى أن بعد مله معه ولنفسه المثال مع فهوجائر) لان العبديدامه المعمرة خصوصااذا كان مأدوناله والسيراط العمل اذنه ولهذا لا يكون المولى ولاية أخذ ما أودعه العبدوان كان محبوراعليه ولهذا يجوز بيد ع المولى من عبده المأذون له واذا كان كذاك لم يكن ما نعامن التسليم والمحلمة بين المال والمضارب علاف اشتراط العسل على رب المال لانه ما نعمن التسليم على ماصرواذا صحت المضاربة يكون الملك المضارب المشرط والمثلث المولى لان كسب العبد المولى اذالم يكن عليسه دين وان كان عليه دين فهو الغرماء هذا اذا كان العاقد هو المولى ولوعقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصم ان الميكن عليه دين صح عند أبى حنيفة لان المولى عنده الاحتى عنده على ماعرف والله أعلى المالك وان كان على العبددين صح عند أبى حنيفة لان المولى عنده على ماعرف والله أعلى

وفصل و أوله واداشرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبدرب المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنف مثلث الربع فه وجائز) هذه من مسائسل الجامع الصد فيروقد تبكام الشراح في أمر التقييد بعبد رب المال فيها فقال صاحب النهاية التقييد بعبد رب المال الاشترط فان الحرفي عبد المضارب كذالة أيضا و نقل عن الذخيرة و المعنى تفصيلا يدل على ذلك و قال صاحب معراج الدراية التقييد بعبد رب المال الالشرط فان حكم عبد المضارب كذلك وكذالوشرط الاجنبي وكذا كل من الا بقبل شهادة المضارب أوشهادة دب المالله وقيسل قيد بعبد رب المال ان فيمان المنافعي و بعض أصحاب الشافعي و بعض أصحاب المنافعي و بعض أصحاب المحدوفي غيره الاخلاف وجه قول البعض ان يدالغلام كيد سيده فلا يجوز اشتراط علم كاشتراط علم حيث قال بعد نقل المعدد قل المنافع الم

( • 1 - نصحه سابع) كانهأدوناله واشتراط العرافنله ولهذا)أى ولانالعسديدامعتبرة (لابكونالولو ولاية أخذماأ ودعه العبدوان كان محدوراعليه ولهذا)أى ولكون المدمعتسرة خصوصااذا كان مأذوناله (يجو زبيع المولى من عبده المأذون له) يعنى اذا كان مديونا على ماسيمى (وافيا كان له يدمعتبرة لم يكن اشغراط على مانعامن التسليم والتحلية بين المال والمصارب خلاف اشتراط العمل وبالمال لانهمانع من التسليم على مامر واذا صحت المصاربة (والشرط) يكون المشارب المسلم على مامر واذا صحت المصاربة (والشرط) يكون المشارب المسلم والمشارب خلاف المن كسب العبد الولى اذا لم يكن عليه دين واذا كان عليه دين فه وللغرماه هذا اذا كان العاقد هو المولى ولوعة د الماذون له الح) طاهر

و فصل واذاشرط المضارب في قال المصنف (ولعبدرب المال ثلث الربي) أقول قال الدكاكي قدد ومبدرب المال لان فيه خلاف بعض أصحاب المسالية وبعض أصحاب أحد وجه قولهم ان بدالغلام كيدسيده فلا يحوز اشتراط عله كاشتراط على دب المال انتهى وفيه بحث لانه لاخلاف في حواز اشتراط على عبد المضارب أوالا أحنى على أن يكون له الثلث (قوله فيحوز أن يكون احتراز اعن الثاني) أقول عبد المضارب أوزوجته أوغيرهما

وهوعزل المضارب وقسمة الفصل قال ( وإذامات رب المال أو المضارب طلت المضارمة الخ ) اذا ماتر سالمال أوالمضارب بطلت المضارمة لانه توكيل علىماتفدم وعوت الموكل تبطل الوكالة ورديأه لو كانوكلالمارجع المضارب عسلى رسالمال مرة بعدد أخرى اذا هلك الثن عندالمضارب بعدما اشترى شدأ كالوكدل اذا دفع المهالمن قبل الشراء له وهلك في ده بعدد فانه يرجعبه على الموكل ثملو هلك بعدماأخدد كانيا لمرسعه علسه مرة أخرى وبأنهلو كان وكملا لانعزل اذاعزة ربالمال بعدد ما اشد ترى عال المضادبة عمروضا كافي الوكيه لاذاء الميه وبأنهلو كان توك الالماعاد المضارب على مضاويت اذا المسيق رسالمال دار المرب مستدائم عادمسل كالوكمل والحدوات عن ذلك كلهسأني

**خ** فصل في العزل والقسمة ك (قوله شمعادمسلا كالوكيل) أقول فال الانقالي فانهاذا رجع الموكل مسلما لاتمود الوكألة في ظاهم رالرواية خـــ لافالماروىءن معد وقد دصر سف ابعزل الوكيل

وفصل في العزل والقسمة ك قال (واذامات رب المال أوالمضارب بطلت المضاربة) لانه نو كيل على ماتقدم وموت الموكل ببطل الوكالة وكذاموت الوكسل ولاتورث الوكالة وقدم من قبل

ذلك عنه وقمه بجث لانه لاخلاف في حواز اشتراط على عبد المضارب أوالا جنى على أن يكون له الثلث انتهى (أقول) لايفهم لهذا البحث وجهورود على ذلك المنقول أصلابل هذا يؤيد ذلك لان قوله لانه لاختلاف فيجوارا شتراط عل عبدالمضارب الخ يصير بيانالماقيل وفي غسيره لأخلاف فسلامخالفة بين الصدوم و ود وفضلاعن المنافاة ثم أن محصول ذلك المنقول أنه اذا كان في عبدوب المال خملاف لافي غيره كان ذكرعبدر بالمال على الاحتياط والاهتمام دون ذكر غيره فلذلك قيديه وهذا بمالايقدح فيسه آليمث المسذكورأ صسلا كالايخني على الفطن وقال صباحب العناية قوله واعبسدرب المسال فىمقابلته شيان عبدالمفارب والاجنبي وليسذلك باحترازعن الاول لان حكم عبدالمضارب فمسانحن فيه حكاءبدرب المال فيعوز أن يكون أحترازاءن الشانى فانه اذاشرط ذاك الأحنى على أن يملم المصارب صع الشرط والمضاربة جمعاوصارت المضاربة معالر جلين وان لم يشترط فحسل الاجتى معسة صتالمضار بهمع الاول والشرط باطل وبجعل الثاث المشروط الاجنبي كالمسكوت عنده فيكون ارب الماللانالر يع أغما يستعق برأس المال أو مالمسل أوبضمان العمل ولم يوجد من ذاكشي انتهى كلامه (أقول) فيه محث لانه لا يكادأن يحصل الاحتراز بقوله ولعبدرب المال عن الاجذي أصلا أي سواه شرط أن يعل مع المضارب أولم يشترط أمااذا شرط ذلك فلا تنحكم الاحنى حسنتذعن حكم عسدرب المال حيث بصم الشرط والمضار بةجيعاف كيف بتصورالاح ترازمع الاتحاد في الحكم وأمااذا لم يشترط ذاك فلانهوان تغيرا لح كم حينشذ حيث يبطل الشرط لكن السبب فيهعدم اشتراط العمل لالكونه اجنسافالاحترازعنه اغماعه صلبقوله على أن بعسل معه لابقوله واعبدر بالمال ألاترى الهلوقال مدل قوله واعبدر بالمال ثاشالر يحعلى أن يعمل معه والاحنبي ثلث الرج على أن يعمل معه ظرج الاجنبي الذى لم يشد ترط له العسل مع المضارب من حكم المسد الة أيضا فلم بكن لقوله واعبد رب المال مدخل في الاحترازعنه أصلا وقال صآحب الكفاية التقييد بعبدرب المالمع ان الحكم في عبد المضارب كسذلك عنداشتراط العرلدفع مايتوهم أن يدالعبديد للولى فيمتنع التخلية فقال هوجائزانته يكلامه (أقول) هداهوا لحق عندى ولقدأشار اليه المصنف في تعليل المسئلة حيث قال لان العبد درامعتمرة خصوصا اذا كانمأذوناله ثمقال واذا كان كذلك لم يكن مانعامن التسسليم والتخليسة بسين وبالمسال والمضارب

وفصل في العزل والقسمة كه أى في عزل المضارب وقسمت الربح لما فرغ من بيان حكم المصارية والرجذكرف هذاالفسل المكمالذي وجديعدذاك لانءزل المضارب يعد يحقق عقدا لمضأرية وكذا القسمة بعد تحقق مال الربح (قولة وادامات رب المال أوالمضار ب بطلت المضاد به لانه توكيل على ما تفدم وموت الموكل سطل الوكالة وكذاموت الوكيل) قال في العنامة أخذامن النهامة ورد وأمه لوكان و كسلالم أرجيع المضارب على رب المال مر وبعد أخرى اذا هلك النمن عند المضارب بعد مااشترى شمأ كالوكيل اذادفع المهالتمن قبل الشراءوهلك في مده يعده فانه يرحم به على الموكل تملوهاك بعدما أخذه فانهالم وجبع به عليه مرة أخرى وبأنه لوكان وكيلالا نعزل اذاعز له رب المال بعدما اشترى عال المضاربة عروضا كافى الوكيدل اذاعه به و بأنه لو كان و كيسلالماعاد المضارب على مضاربت اذاخق وبالمال داوالمر بمرتدائم عادمسلما كالوكيسل والجواب عن ذلك كالمسأق انتهى كالامه ربدبا لمواب الآقى عن الرد الاول ما يأتى في الكار فبيل فعل الاختلاف من سان الفرق بن المضارية

(وان ارتدرب المال عن الاسلام) والعياذ بالله (ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة) لان الليموق عنزلة الموت الاترى أنه يقسم مله بين و رئسه وقب للفوقه يتوقف تصرف مضاربه عنسداً بي حذيفة رجه الله لانه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسسه

والوكاله في المسئلة الاولى وبالحواب الاكتءن اردالناني ما بأتى في الكتاب أيضاف هذا الفصل من سان عسلة عسدم انعزال المضارب في المسئلة الثانية وبالجواب الا تي عن الرد الثالث ما يأتي في الشروح فى المسئلة الا تية المتصلة عالى فيه من سان وجه المسئلة النالفة (أفول) الذي يعلم عاد كرفي المواضع السلانة الا تيسة اغماه والفرق بمن المصاربة والنوكيل في تلك المسائل الشلاث وبذاك لا يعصل الحواب عن الردمالوجوه الشلائة المذكورة ههذالان حاصد له الفدر في الدليل الذي ذكره المصنف قوله لانه توكيل أنه لوكان يوكسلالما خالف حكه حكم التوكيل في المسائل الثلاث المزبورة وبالغرق بين المصارية والنوكيسل في تلك المسائل لا يظهر كون المضارية توكيلاحتي بندفع رد الدلميل المنذ كوره هذا بتلك المسائل بل يظهر به خسلاف ذلك فينا كدالردوا لأشكال فان قلت المراديما في الدامل المذ كوران المضاربة وكيل في بعض الاحكام دون جمعها فلا بقدح فيه اختلافهما في الوجوه الثلاثة المذكورة قلت فحنئذ لايفيد الدايل المدعى اذلا يلزمهن كون المضاربة يؤكيلا في بعض الاحكام كونها توكيلا فيما تمحن فيه فلايتمالتفريب فان فيسل المرادانها توكيه لي يعض الاحكام الذى من جلته ما يحن فلما فينتذلا يصلح ماذكر في معرض الدليل لان يكون دايلا أصلا اصيرورته أخفى من المدعى ولاأقل من أن يصمير مدل المدعى في المعرفة والجهالة فلا يتم المطلوب تأمل (فوله وانارتدرب المال عن الاسلام وللق بدارا لرب بطلت المضاربة) قال الشراح هدااذالم يعدمسل أمااذاعادمسلماقب لاالقضاء بطاقه أو بعده فكانعقد دالمضاربة علىماكان أماقيل القضاء بلحاقه فسلا نه بمنزلة الغيبة وهي لأتوجب بطلان المضاربة وأما بعد القضاءيه فلكان حق المضارب كالوكان مات حقيفة وعزاه جماعة منهم الى الميسوط (أقول) فيه اشكال أماأ ولافلا نه لومات حقيقة بطلت المضار بفقطعا كامرفي المسئلة المتقدمة أنفاف كنف يصعفولهم كالومات حقيقة اللهماء أن يقيد قولهم كالومات بحال كون المبال عروضا فان المضارب لا يتعزل حينتذ كاسيأتي في الكتاب وأما مانيا فلاتنهان كانت علة بقاء عقد دالمضار بذع لى حاله فيما اذاعاد مسلما بعد دالقضاء بلحاقه هي مكان حق المضارب كان ينبغى أن يبق على حاله فيما اذالم يعد أيضا بهذه العلة فليتأمل ثما قول الذي ينطهر من تعليل المصنف عدد والمسئلة وعماذ كرفي بعض المعتمرات أن لامكون فرق في طلان المضاربة بين مااذالم يعد مسلاو بين مااذاعاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب من تداسم العدالقضاه بلحافه أماطه ورذلك من تعليل المصنف هدنه المسئلة فلانه قال في تعليد له اياهالان اللعوق بمدنزلة الموت عندنا ألارى أنه يقسم ماله بينو رثته ولايخني أن المضاربة لاتبق بعد الموت على ما كانت بل تبطل بالموت قطعا كامر فسكذاء ساهو عنزلة الموت وأماطه وروعماذ كرفى بعض المعت برات فلا نه قال فى البدائع ولوار تدرب المال فماع المضارب أواشترى بالمال بعدالردة فدلك كامموقوف في قول أي حنيفة الدرج عالى الاسلام بعددلك نفد ذلك كاه والتحق ردته بالعدم في جميع أحكام المضار بة وضاركا نه لم يرتدأ صلا وكذا اذالحق بدار المرب عادمسا اقسل أن عكم بلحاقه بدآرا لحرب على الرواية التي تشترط حكم الحاكم بلحساقه العسكم بموته وصيرورة أمواله ميراث الورثنسه فان مات أوقنل على الردة أولحق بدارا كمرب وقضي الغانبي بلحاقه بطلت المضاربة اه ولأ يحنى أن المفهوم من قوله تم عادمسلما فبسل ان يحكم بلحاقه بدارا لرب بطلان المضاربة لوعادم لما بعددان يحكم الحاقه بدارا لحسرب ومن فوله على الروايه الني تشترط حكم الماكم بلحاقه للعكم عونه بطلانها ولوعادة بل أن يحكم بله قه على الرواية التي لم تشـ ترط حكم الحاكم بلحاقه للحكم

واذا ارتدر سالمال عسن الاسلام والعماد ماته ولحق بدادا لحر بطلت المضادية يعنى اذالم يعدمسلا أمااذا عادمها قبل القضاء أو مسده فكانت المضاربة كا كانت أمافدل القضاءفلانه بمنزلة الغيبة وهي لانوجب بطلان المضارية وأمايعده فلحق المضارب كالومات حقيقية وأماقيل لحوقه فسنوقف تصرف المضارب عندأى حنيفة لان المضارب متصرف لراب لمال فيكان كنصرف دسالمال بنفسه وتصرفه موقوفعنده فكذاتصرف من متصرف ولو كان المضارب هوالمرتد فالمضار به على حالها في قوله مرجعا حتى لوائسترى و باع وربح أووضع ثمقتل على ردته أومات أو لحق بدار الحرب فان جديع ما فعدل من ذلك جائز والربح بينه سماعلى ما شرطالان له عدارة تصحيفة لان تصبح اللاك دمية والتمييز ولا خلل في ذلك والعبارة الصحيحة مبنى صحة الوكالة (٧٦) و يوقف تصرف المرتد التعلق حق الوارث ولا يوقف في ملك رب المال لعدم تعلقهم

(ولو كان المضارب هو المرتد فالمضارب على حالها الانه عبارة صحيدة ولا و فف في ملكرب المال فبفيت المضاربة قال (فان عزل رب المال المضارب الم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز) لانه وكيل من حهته وعزل الوكيل قصدا بتوقف على علمه (وان علم يعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك) لان حقه قد ثبت في الربح وانحا ينقض بالمين عال (ثم لا يجوز أن يسترى بمنها سيا آخر) لان العزل انحال يعمل ضرورة معرف وأس المال وقد اندفعت حيث صارفقد افيمل العزل (فان عزله ورأس المال دراهم أود فاتيروق دنفت المجزل المان من على المال على المال عالم من المناك والمسلم ورأس المال دنا سيراً وعلى القلب فأن يبيعها العنس رأس المال السخسانالان الربح لا يطهر الا به وصاركالعروض

بمونه وان الطاهر من اطلاق قوله فان مات أوفت ل على الردة أو لحق بدار الحرب وقضى القاضى بلماقه بطلت المضاربة بعدأن تعرض لعسوده مسلما فيماسسني بطلائم انعدد القضاء بلحاقه وانعاد مسلما وفال الامام الاسبيعيابي في شرح السكافي العاكم الشبه بدولوا د تدرب المبال ثم فتسل أومات أو لحق مدار الحرب فان القاضي يحيز البدع والشراءعلى المضارب والربحة ويضمنه وأسالمال في قباس قول أبي حنيفة وفال أبويوسف ومحددهوع لى المضاربة بالولاية الاصلية فيتوقف وببطل بالموتأ وبالقضاء باللعوق ولولم وفع الامرالي الفاضي حتى عاد المرتدمسل احاز جسع ذاك على المضاربة لانه انتقضت ردته فبسل اتصال الفضاميم افيط لحكها اه ولا يخني أن الطاه رمن هذا أيضا أعلوعاد مسلما بعد الفضاء بلموقسه بطلت المضاربة بالاتفاق ( قوله ولو كان المضارب هوالمسرند فالمضادبة عسلى حالها) فمعنى كلام المصنف هدذا احتمالان عقليان أحدهماأن يكون قواهد افاطر الي قواه وان ارتد رب المال ولحق بدارا لحسر ب بطلت المضاربة في كون المعسني ولو كان المضارب هو المسرتد اللاحق بدار المرب فالمصارية على حالهاأى هي غسر ماطلة والمهدماأن مكون فوله هذا فاطرا الى فوله وقبل لموقه ينوقف تصرف مصاربه عندأى حنيفة فيكون المعنى ولوكان المضارب هوالمرتدقيل لحوقه فالمضاربة على حالها أى لابتونف تصرفه عندأى حنيفه أيضابل يحو زجيم تصرفانه عندهم جيعا وقدذهب الى المعنى الاول مسدر الشريعة في شرح الوقاية حيث قال في شرح قول صاحب الوقاية وتبطل بحوت المدهما ولحاف المالك مي يدايعلاف لحاق المضارب مداوا لحرب مر تداحيث لاسطل المضاربة لان له عبارة صحيمة اه وافتني أثره من المتأخرين صاحب الدرروالغرر وصاحب الاصلاح والايضاح وهو الظاهرمن نفس عبارة الوقاية أيضاحيث أضيف فيها الموت المبطل الى أحدهما مطلقا واللحاق المبطل الى المالك فقط فدلت على ان الماق المضارب لا ببطل بناء على ان تخصيص الشي مالذكر في الروامات يدل على نفي الحكم عماعداه بالانفاق كانصواعليه (أقول) ذلك المعني ليس بصيم عندى اذفدته ر وبابأ حكام المرتدين ان المرتداد الحق مدارا المرب وحيم الحاكم المعاقه صارمن أهل أخرب وهم أموات في حق أحكام الاسلام ولقد أفصم عنده المصنف في هدد االفصل أيضاحث قال في تعليل بطلان

مفيقس المصارية خلاان مايلمقيه في العهدد فما ماعواشترى مكون على د ب المال ف فول أى حسفة لانحكم المهدة يتوقف ردته لانهلوارمت لقضى منمله ولاتصرفله فله فكان كالصي المحدود آذا يوكل عن غـ مره بالسع والشراء وفى قول أبى يوسف ومحدحالته في التصرف بعدالردة كهى فيه فيلها فالمهدة عليه ويرجع على رب المال فال ( فان عزل رب المال المضادب الخ) اذاعزل وبالمال المصاكرت ولم يسلم بعرله حتى لواشترى و باعجاز تصرفه لانه وكيل من جهنه وعسرل الوكيل قصداسوقفعلى علهواذا عليعسرله والمال عروض فهل أنسعها ولاعنعه العيزل عن ذلك نقيدا أو نسيئة حسى ونهاءن البسع نسيثة أربعه لربعه لانحقه قدنست في الربح عقنضي صحة العقدوالربح اغايظهر بالقسمةوالقسمة تبتني على رأس المال بتمسره ورأس المال الماينض أي ينيسر و يحصل بالبيع ثم اذاباع شيأ لايجوزان

مشترى بالنمن شيئاً خرلان العزل اعمام يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفعت حيث صارفقد ا قيعل وان عزلة ورأس المال دراهم أودنا تبرفقد نضت فلم يجزله أن يتصرف فيها لانه ليس في اعمال عزله ابطال حقد في الربح تطهوره فلا ضرورة في ترك الاعمال فالهذا الذي ذكره ان كان من جنس وأس المال فان لم يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنا نبرأ وعلى القلب له أن يبعد يعنس وأس المال استعساما لان الربع لا يظهر الايه وصار كالعروض وعلى هذاموت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها قال (واذا افتر فاوفى المال ديون وقدر مح المضارب فيه أجربه والمرح كالاجوله

المضار بةاذااوتدو بالمال وللق بداوا لحرب لان الله وقع منزلة الموت ألاترى أنه يقسم ماله بمن ودئته اه فاذا كان كذاك فانى عكن تصرف المت-تى يصم تصرف المضارب على حاله بعد أن لحق مدار الحرب مرتداعها انبطه لانالمضاربة اذالحق المضارب بدارا لاسرب وقضى بلعاقه مصرحه فى المعتسبرات قال فى البدا مع وال مات المضارب أوقتل على الردة بطلت المصاربة لان موته فى الردة كوته قبسل الردة وكذااذا لحق مدآرا لحرب وقضى بلحاقسه لانردته مع اللحاق والحكرم يدخزا تموته في يطلان تصرفته اه فالحقهوالمعنى الثانى وهومزادا لمصنف كآيرشداليه قوله في تعليله ولابوقف في ملك وبالمال اذلار مسان همذاالة وللاحم ترازعن التوقف في ملك رب المال عند أبي حنيذة اذا كان هوالمرتد والتوقف في ملكه عند و ماغما يكون قسل اللحاق لا بعده و لا بدأن يكون المراده هنا أيضا مايكون قبسل اللحاق ائلا بلغوهذا الفول في التعليل ويشعراليه زيادة الشراح قيد في قولهم جمع ابعد قوله فالمضاربة على حالها حيث قالوافالمضاربة على حالهاف قولهم جميعا اذلاشك انزبادة هذا القيد الايماء الى تعقق المرك بن أغسافها ذا كان رب المال هو المرتدولا خلاف فيه بعد اللحوق واعلا الخلاف فيه قبل اللحوق حيث يتوقف تصرف مضاريه عنسد أي حنيفة ولا بتوقف عندهمابل ينقذ فسلابدان بكون المراد بالوفاق في بقاء المضاربة على حالها فيمااذا كأن المضارب هو المرتده والوفاق فم قبل اللحوق التطهر فائدة ذلك القدد تدبر (قوله وعلى هذاموت رب المال في برع العروض وتحوها) وفي بعض النسخ وعلى همذاموت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها في كامة همذا في فوله وعلى همذا أشارة الى قوله لا يمنعه العرز لمن ذلك يعنى لا سعر زل المضارب بالعزل الحكمي إذا كان المال عروضا بل سيعها بعد العزل كالاسعر ل بالعزل القصدي في تلك الصورة لان عدم عل العزل فهالتلاملزم ابطال حق المضارب ولاتفاوت في ذلك بين دسك العزلين ممان ضمير المؤنث في قوله ونحوها واجم الى العروض أى وتحو العروض في حق البسع بان كان رأس المال دراهم والنقدد نانير أوعلى القلب هذاماذهب السه أكثر الشراح وهوالختار عنسدى وأماصا حب غانة السان ففال وأراد بقوله ونحوهامااداارتدرب لمال ولحق مدارا لحرب أوقنل أومات مرتدا ثم باع المضارب العروض جازبيعه على المضاربة لمافلناوالضمير في ونحوها على همذا يرجمع الى موت رب المال على تأويل المنية فينبغي أن يقال برفع الواو (أفول) فيسه نظر لانهمع ابتنائه على أوب ل بعيد من حيث الفظ مخذ لمن حيث المعدى أماعلى النسخة الثانبة فظاهر لان ماهو نحوا لموت أغما هواللعوق بدارا لحرب مرتدا وقد ذكرهمذاصر يحافى تك النسعمة يقوله ولحوقه بعدد الردة فلرسق بعدذاك يحل لان يقال ونعو الموت وأما على السيخة الاولى فلا نهقد أدرج الموت في سان ماهو المراد بقوله ونحوها حيث قال وأراد بقسوله ونحوهامااذا ارتدرب المال ولحق مدارا لحرب أوفنل أومات فيلزم أن يكون الموت نحو الموت وهو باطل ثم قال صاحب الغامة و يحوزان يرجع الى بيم العروض بان بعطى الضاف حكم المؤنث باعتبارا ضافته الحالمؤت كأفي قوله ﴿ كَاشْرَقْتُ صَدْرَالْقَنَاةُ مِنَ الدَّم ﴿ فَعَلَى هَذَا رَقَالَ بَحِرَالُواو (أقول) هذا أيضا مع كونه تعسفام حيث الفظ ركيكمن حمث المعنى لانه يوهم أن محوز الضارب بعدموت رب المال تصرف آخرفي مال المضاربة محوتصرف بيع العروض وليس كذلك ممقال ويجدوز أن يرجع الى العروض على معنى في سيع العروس وفي سيع نحوالعروض كااذا كان رأس المال دراهم والمال دنانبر أوعلى العكس لانها نحواله وصرف الله المالي المعه ولعوت رب المال اه كلامه (أقول)

فوله وعلى هذاموت رب المال بريدية أن العزل المحكى كالقصدى في حق المضارب فني كل موضع لم يصم المرل القصدى لم يصم المكى لان عدم على المضارب ولا تفاوت في ذلك المال ديون وقسدر بح المال ديون وقسدر بح المال ديون وقسدر بح المال ديون وقسدر بح على اقتضاء الديون المراب عبرة أجبره الحاكم عنرلة الاحبرة أحرم المرب

فال المصنف (وعلى هذا موترب المال ولموقه بعد الردة في بيع العروض، ونحوها) أقول الضميرف قوله ونحسوه اواجع الى الموت على نأو بل المنيسة و يجوزأن برجع الى بيع العروض على اكتساب النابيث من المضاف المسه وفيه شئ وان أير على على عبر على ذاك لا تم الا بالقائم من عندوالوك لمتبرع (والمتبرع لا يجبرعلى الفاعمات عدد) فان قبل ردواس المال على الوجه الذى قبضه واجب على الدنسلة أن الردواجب واعلا الوجه الذى قبضه واجب المناف الانسلة أن الردواجب واعلا الواجب عليه رفع بده كالمودع (فيقال له وكل رب المال في الافتضاء) فاذافعل ذاك فقد ذاك بده ولا بدله من ذاك (لان حقوق العقد ترجع البه فان الم بوكل يضيع حق رب المال (وفي الجامع الصغيريقال له أجل كان قوله وكل والمرادية الوكالة ) في كان في السكال ما ستعارة و يجوزها معروف وهوا شمالها على النقل وانعل الدناك المناف المناف المناف المناف المنافر وعلى هذا سائر الوكالات) ومناف المناف وكل المناف المناف المنافرة والمنافر المناف المنافرة والمنافرة وكل والمنافزة المنافرة والمنافزة والمنافذة والمنافزة والمنافذة والمنافزة والمنافذة والمنافذ

على شراءشي فقداستي حر

علىمالابستقل ملان

الشراء لايتمالاء ساعددة

البائع على بيعسه وقد

لابساعه وقديتم بكلمة

وقددلا يتم بعشر كلمات

فكان فدحه نوعجهالة

رالاحسان فى ذلك أن

وأحربالبيسع والشراء ولم

يشترط أجرافيكون وكبلا

معسله ماذافرغ من

علىعوض بأحرالله هكذا

روىعن أبى يوسف ومحد

وماهداك منمال

المضارية فهـومنالر بح

رأس المال الى رب المال الم

وسلمثل المؤمن كشل

الناجرلايسلمة رجحه حتى يسلمة رأسملة فكذاللؤمن

أنعال المضار متعالاعادة

(وان لم يكن له ربيح لم يلزمه الاقتضاء) لان وكيل محض والمتبر علا يحبر على ابف الماتبر عبه (و يقال له وكل وب المال فى الاقتضاء) لان حقوق العقد قر جع الى العاقد فلا يدمن و كيله و توكله كى لا يضبع حقه وقال فى الجامع الصخير يقال له الحرامكان قوله وكل والمراد منه الوكالة وعلى هذا سائر الوكالات والبياع والسحسار يحبوان على التقاضى لانه صاد به الان الربيح والمن المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر عاد و وسرف الهدلال الى ماهوا لتبعا أولى كا يصرف الهلال الى المعفوفي الزكاة (فان زاد الهالل على المنافر عن المنافرة على المنافرة ال

الآن مصص الحق والتعب انه جعل هذا أبعد الاحتمالات مع كونه أقر بها افتط اومعنى (قوله وان امكن له ربح المرازمه الاقتصاء لانه وكسل عض والمنبرع لا يحبر على ايفاء ما تبرع به فتأمل اه (أقول) هذا النقض مدفوع ما منقوض الدأن المتبرع الغير على ايفاء ما تبرع به فتأمل اه (أقول) هذا النقض مدفوع ما عرف محله فلا يرد النقض به و بعبارة أخرى أن المراد أن المتبرع لا يحبر على ايفاء ما تبرع به في العقود ما عرف في عله فلا يرد النقض به و بعبارة أخرى أن المراد أن المتبرع لا يحبر على ايفاء ما تبرع به في العقود الغير اللازمة والكفالة عقد لازم على ما عرف أيضافي محلى القيري المناف في كاب الكفالة فلا ضير في خوصه المناف المناف

لايسله وافراه حتى تسلمه و المسلم الم

قال المصنف (وان الم يكن له د بح لم يلزم الاقتضاء لانه وكيل عضوا لمتبرع لا يجبرعلى ابفاء ما تبرعه الخ ) أقول هذا منقوض بالكفيل فانه متبرع و يجبر على ايفاه ما تبرع به فتأمل ثم المضارب لا يجبرعلى الافتضاء ذالم يكن له د بح و يقال له وكل وعلى هذا سائر الو كالات في فصل فيما يف عله المضارب كه قال (ويجوز الضارب الخ)ما كانمن صنيع التجاريتناوله اطلاق العقد فيها ذأن يفعله المضارب ومالا فلا فيها والمضارب أن يبيع بالنقد والنسبة الانهمن ذاك الاافاراع الى أجل لا يبيع التجار اليه قال في النهاية بأن اع الى عشر سنين للم وحد من المناف المناف التجار ولهذا كان استمى دا بة المركوب وليس له أن يشترى سفينة الركوب قبل هذا في مضارب خاص كالطعام مثلا وأما اذا المخص كان الهشراء السفينة والدواب اذا اشترى طعاما يحمل عليها وطاه ركاد مه يدل على ان ذلك اذا كان (٧٩) لاركوب لا يجوز واذا كان الحمل فهو

اساكت عنه وله أن ستكريها أى السفينة والدواب مطلفا اعتبار العادة التعارفانه اذا اشترى طعامالا يجدمدامن فالثفهومن وابع التعارة فى الطعام وله أن مأدن لعمد المضاربة فى النمارة فى الرواية الشهورة لكونهمن منعهم وقيدبالشهورة لانابنرستم روىءن محدانه لاعلك الاذن فى التمارة لانه عنزلة الدفع مضار به والفرق منهماأن الأذون لايسسرشر يكافى الربحولو ماعنف دانمأخ المن مارمالاجاع أماعندأى حسفة ومحدفلا نالوكيل عسلافقة فالمضارب أولى لعوم ولأبته لكونه شربكا في الربح أوبعرضية ذلك الاأن الوكس بضمن كانقدم والمضارب لايضمن لان اوأن يقابل العقد ثم يسع نسيتة الانهمن صنيع التعارفععل تأحمله عنزلة الافالة والبسع نسيشة ولاكذلك الوكيل فانه مضمن اذاأخ الثمن لانه لاعلك الاقالة والسعنسية بعدما باعمرة لانتهاء وكالته وأماعندأى وسف فلان

قال (ويجو والمضارب أن بيسع بالنقدوااسمة) لان كلذاك من منسع التجارف نتظمه اطلاق العقدالا اذا باع الى أجل لا يسع المتب الله الاسر العام العروف بين الناس ولهذا كان له أن يشترى دابة الركوب وليس له أن يشد ترى سفينة الركوبوله أن يستكريها اعتبار العادة التعاروله أن مأذن لعبد المضاربة فى التجارة في الرواية المستهورة لانه من صنب عالنجار ولوباع بالنقد م أخرالهن جاز بالإجاع أماعندهما فلان الوكيل علائذاك فالمضارب أولى الاأن المضارب لابضين لان له أن مقابل مربيع نسيئة ولا كذاك الوكسل لانه لاعلا ذلك وأماعند أي بوسف فلانه على الافالة عم البيع بالنساء بخلاف الوك يللانه لاعلا الاقالة ولواحتال بالتمن على الاسسرأ والاعسر جازلان الحسو الةمن عادة النجار بخلاف الوصى يحتسال عالى المقيم حيث يعتسبر فيه الانظر لان تصرفه مقيه بشرط المنظر والاصلان ما المسعلة المصارب سلائه أنواع أنوع على كدوطلق المضاربة وهوما يكون من باب المضاربة وتوابعه اوهو ماذكرنا ومن حلنسه التو كيسل بالبسع والشراء للحاجمة السه والرهن والأرتهان لانه ايفاء واستيفاء والأجارة والاستخار والايداع والابضاع والمسافرة على ماذ كرناه من قبل وفوع لاعلك عطلق العقد وعلمكاذا فيسلله اعسل برأيك وهوما يحتمل أن يلحق به فيلم قعند وجود الدلالة وذلك مشل دفع المال مضارية أوشركة الى غيم وخلط مال المضاربة عماله أوعال غيره لان رب المال رضي بشركته لابشركه غيره وهوأمر عارض لاسوقف لمهدالتجارة فلامدخل محت مطلق العقدول كندجه في التثمير أنتذ كالمسائل المذكورة فيسه فيأول الكتاب عند قوله واذا صحت المضاربه مطلقة حاز للضارب أن يبيع ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع الاانه ذكرالفصل هنالزيادة الافادة لانهذكرهنا مالمهذكر عَةَانَتِمِي (أقول) لا يذهب على ذي فطرة سلمة أن ماذ كره بقوله الاأنه ذكر الفصل هذا زيادة الأفادة لائهذكرهنامالم مذكرهة لاجسدى شيأفى دفع ماذكره أولالان زيادة الافادة اغيات فتضي أن لا يقتصرعلى ماذكرنا فيأول الكتاب بليذكر مجموع مآذكرهناوماذكرائة ولاتقتضي أنبذكر بعضهاتمة وبعشها هنافي فصل على حدة فبقى مقتضى القياس الذي ذكره في أول كالامسة على حالة تبصر وقال في النهاية والعناية ذكر في هدذا الفصل مالم يذكره في أول المضاربة من أفعال المصارب زيادة الافادة وتنبيها على مقصودية أفعال الضارب بالاعادة انتهى (أفول) لا بردعلي هذا التقرير مايردعلي ذاك ولكن فيهشي آخر يجب حلوهوأن قوله وتنبيها على مقصودية أفعال المضارب بالاعادة ينافى في الطاهر قوله ذكر في هذا الفصل مالم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب لان الاعادة تقتضى الذكر مرة أولى وقد قال أولا مالم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارب وحل ذلك أن المراد بالاعادة اعادة جنس أفعال المضارب لااعدة خصوص ما ذكرههنا واعادة حنسهاانما تقتضى ذكر-نسهام قأولى لاذكرخصوص مايعاد من جنسها فلامنا فافتأمل (قوله لان رب المال رضى بشركته لابشركة غيرمالخ) أفول فيهشئ وهو أنهدذا الدليسل فاصرعن أفادة تمام المدعى اذلا يجرى في صورة خلط مال المضاربة عماله وهي داخلة

المضارب على الاقالة والبيع نسبتة كاقالاه وإن كان الوكيل لاعلى ذلك ولوقب المضارب الحوالة جاز سواء كان أسعر من المشتعى أواعسر منه المذاذ المناذ كرنا أنه لوا قال العسقد مع الاول ثم عامه على المحتال عليه جازف كذا اذا قبل الحوالة ولانه من صنيعهم بخلاف الوصى بعتال على المنتم فان تصرفه نظرى فلا بدوان بكون المحتال عليه أيسر ثمذ كرالا صلى فعلى المضارب انواعه الثلاثة وهو على هم

(قوله أى السفينة والدواب مطلقا) أقول أى سواء كان في وعناص أومطلقا قال المصنف (وله ان يأذن لعبد المضاربة في العبار) أقول المضاح أقول المضاح أقول المضاح أخوا في المضاح أقول المضاح أخوا في العباح أخوا المضاح العام المعروف عطفاعلى قوله ولهذا كان أن يشترى

مُ قال ولايز و جعبداولا امةمن مال المضارية )لأن النزو عجلس بصارة والعقد لابتضم نالاالتوكولها ( وحوزانو نوسف تزویج الأمة لأنه جعليون الاكتساب) بلزوم المهر وسقوط النغقة والحسواب أتعليس بضارة وان كانفيه كسسفصار كالاعتاق على مال لابدخل عجت المنسارية والله أعسل فال (فاندفع شيأمن مال المضارية الى رب المالمالخ) فاندفع الحدب المال سيأ منمالالمضاربة بضاعية فاشترى بعرب المال وباعلم تبطل المضاربة خلافالزفر فان رسالمال تصرف في مال نفسه بغيرتو كدل اذالم الصرحه فكون مستردا للايصم اشتراط العلعليه ابتداء ولناأن الواجب هوالتفليسة وقد تمت فصارالتصرف حما المضارب ولهأن توكل ورب المال صالح اذلك والابضاع توكيل لأنواستعانة ولما صم استعانة المضارب مالآحنى فرب المال أولى لكونه أشفق على المال فلا كوناستردادا فحالف

( قسسوله انالم بصرحبه) القول فسهست

شرط العل عليه ابتداء

قنه داالوجه وافقه فدخل فيه عند وحود الدلالة وقوله اعلى را بالدلالة على ذلك وفوع لاعلمه عطلق العسقد ولا يقوله اعلى را بالكالان سنص عليه رب المال وهوالاستدانة وهوا ن يسترى بالدراهم والدنانير بعد ما اشترى برأس المال السلمة وما أشبه ذلك لانه يصبر المال ذائدا على ما انعقد عليه المضاربة ولا يرضى به ولا يشغل ذمته مالاين ولواد ترا لمال بالاستدانة وكذا اعطاؤها لانما قراض والعنق عال و بعسير مال الوحوه وأخذ السفاتج لانه في عمن الاستدانة وكذا اعطاؤها لانما قراض والعنق عال و بعسير مال والمترق عدما والمتابة لانه المناد به وعن أبي يوسف انه يرق ج الامة لانه من باب الاكتساب الاترى انه يستفيد بعالمه وسعوط النفقة ولهما انعلس بتعارة والعسقد لا يتضمن الاالتو كيل التساب الاترى انه يستفيد بعالمه وسعوط النفقة ولهما انعلس بتعارة والعسقد لا يتضمن الاالتو كيل التساب الاترى انه يستفيد والاعتاق على مال فانه اكتساب ولكن لمالم يكن تعارة لا يدخل تحت المضاربة وصار كالكتابة (فان دفع شما من مال المضاربة المي رب المال بعن عالم المناربة على منال المتصرف والا يضاعة فاشترى دب المال وكسلاف في صعر مستردا ولهد ألو توسلا العمل عليه التصرف والا يضاع وكدل منه فلا يكون استرداد المخلاف شرط العمل عليه والانت عنه في التصرف والا يضاع وكدل منه فلا يكون استرداد المخلاف شرط العمل عليه والانت المناب في المناب والمناب والمناب والمناب والمناب والمناب والانت المناب المناب المناب والمناب والانت والانتفاع وكدل منه فلا يكون استرداد المخلاف شرط العمل عليه والانت والمناب والمناب والمناب والدين المناب والمناب والانتساب والمناب و

أيضا فى المدى كاترى (قوله فان دفع شد أمن مال المضاد بة الى رب المسال بضاعة فاشترى وب المسال وباع فهوع لى المضاربة) قال صاحب العناية وكلام المصنف يوهم اختصاص الابضاع بيعض المال حيث قال من مال المضاربة وليس كذَّال فان الدليل لم يفصل بين كونه بعضا أوكلا وبهصر حف الذخيرة والمبسوط انتهى (أقول) الطاهرف ساناتهام كالام المصنف اختصاص الابضاع ببعض المال أن بقال حيث قال شيأمن مال المضاربة فان منشأ الإيهام انحاهو بجوع قوله شيأمن مال المضاربة لاقوله من مال المضاربة فقط بلواز أنيراد بكلمة من السان لا التبعيض ألاثرى انه لوقال فان دفع ما أخذه من مال المضاربة الى رب المال بضاعة تعدين السان وارتفع الايهام كالا يخفى على الفطن يخلاف ما اذاعال فاندفع شديأمن مال المضاؤبة الى رب المال بضاعة فانه قريب من التصريح ببعض المال كالايشتبه على ذى فطرة سلمة وعن هـ داقال صاحب النهامة وهذا اللفظ كاترى بقيضى أن تكون المدفوع الدرب المال بعض مال المضاربة ولم بقل حدث فال من مال المضاربة وأماصا جب الكافى فلماراى الفظ المصنف موهماللاختصاص بابضاع بعص المال غيره فقال فاندفع كالضارب مال المضاربة أوشع أمده اليرب المال بضاعة واشترى رب المال وباع فهى مضاربة بحالها انتهى (قوله وقال زفر تفسد المضاربة لان ربالالمتصرف في مال نفسه ف الا يصل وكيلاف فيصير مستردا ولهذا لا تصم اذاشرط العمل عليه ابتدام) قال مساحب العناية في شرح هذا المقام قال زفر رب المال تصرف في مال بفسه يغيري كيل اذالم يصرح به فيكون مستردا للبال ولهذا لا يصلح اشتراط العمل عليه ابتداء (أقول) هذا الشرح لا يطابق المشروح فان الظاهرمنه أن علة فسادالمفارية عند دفر في مسئلسا هذه كون تصرف دب المال في مال نفسه بغيرو كبل بناوعلى عدم تصريح المضارب بالتوكيل فيفهم منه أن المضارب لوصر ح بالنوكيل تصع المضارية عنده أيضاني هذه المسئلة وليس كذلك والطاهر من المشروح أن علة ذلك عنده كون رب المال متصرفاني مال نفسه غيرصالح لان مكون وكملافيه ساءعلى أن المرولا بصل وكملالغيرة فيما يعمل فى ملك نفسه ولقدا فصع عنه صاحب الكافى حيث قال قال زفر تفسد المصادبة لإن رب المال منصرف فى مال نفسه فلا بصلح وكيلافيه فان المروقيما يعمل في ملكلاً بصلح وكسلا لغيره فصار مستردا انتهى

التعنع التغلية فانقسل رب المالا المسارية حيث المن الوكيل المن يعمل في مال غيره ورب المال الا يعمل في مال غيرة بل في مال غيره ورب المال المسارية حيث المال في المن المنارية تنعقد شركة على مال رب المال وعلى المضارب والامال ههنا فلو حوزناه الأدى الى قلب الموضوع) واقائل أن يتول رب المال المان يصير بالتخلية كالاحنى أولا بان كان الاول جازت المضاربة فلو حوزناه الأدى الى المال المنازية المنازية والمنازية وان كان الثاني المجتز الا بضاع فالقياس شمول الجواز وعدمه والجواب اله صاركا لاحنى قوله جازت المضادية قلنا بمنوع المنازية المنازية والمنازية المنازية والمنازية والمنازي

المفارب فالمسرالخ) فرق منحال الحضر والسفرق وحوب الذه سقة في مال المضارية عادكرمن الاحتماس فالمفردون الحضروذاك واضع والفياس أنلايستوحب النفقةفي مال المصارية ولاعملي وب المال لانهء مستزلة الوكدل والستبضع عامدل لغديره مأمره أوعم نزلة الاحترأما شرط لنفسه من الربح ولا يستعق أحده ولاء النفقة فى المال الذي يعل مه الاأنا تركناه فهمااذاسافرمالمال لاحل العرف وفرقنابينه وبين المستبضع بأنهمتبرع بعله لغيره وبس الاحيريانه

الانه عنع النصلة و بخلاف ما اذا دفع المال الى رب المال مضاربة - يث لا يصم لان المضاربة تنعقد شركة عسلي مال رب لمال وعسل المضارب ولامال ههنا فسلوج وزناه يؤدى الى قلَّب الموضوع واذالم تصيريني عل وبالمال امر المضارب فلا تبطل به المضاربة الاولى قال واذاعل المضارب في المصر فليست نفقته فى المال وانسافر فطعامه وشرابه وكسوته و ركوبه ) ومعناه شرا وكراه فى المال ووجسه الفرق أن النفقة تتحب مازاه الاحتباس كنفقة القاضي ونفقة المرأة والمضارب في المصرسا كن مالسكني الاصلي واذا سافرصار محموسا بالمضاربة فيسخق النففة فمه وهدذا بخسلاف الاجبرلانه يستحق المدل لامحالة فلا ينضرو بالانفاق من ماله أما المضارب فليس له الاالرج وهوفى - يزالنرد دفاوأنف ق من ماله يتضرر به ويخلاف المضادية الفاسدة لانه أجيرو بخلاف البضاعة لانه متبرع قال فان بقي شئ فيده بعدماقدم مصره رده في المضاربة ) لانتهاه الاستحقاق ولوكان خروحه دون السفر فان كان بحث نعدو ثمر وح فست بأهله فهو عنزلة السوقى في المصر وان كان يحيث لاست سأهداه فنف فته في مال المضار به لان خروحه للضاربة والنفسقةهي مايصرف الىالحاجةالرا تبسة وهوماذ كرناومن ذلك غسسل ثيابه وأجرة أجسير يخدمه وعلف دابة بركبها والدهن في موضع يحتاج السه عادة كالحاز وانما بطاتى في حسم ذلك بالمعروف حسني يضمن الفض ل انجاوزه اعتبارا للتعارف بين النجار قال وأما الدواء فني مالم في ظاهرالروابة وعزأبى حنيفةرجه اللهانه بدخل في النفقة لانه لاصدلاح بدنه ولا بتمكن من النعارة الابه فصاركالنفقة وجهالظاهرأن الحساجة الىالنفقة معلومة الوقوع والىالدوا بعارض المرض ولهسذا كانت نفقة المرآة على الزوح ودواؤها في مالها

والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمساور والمسائر والمسائر والمسائر والمساور والمسافر وا

<sup>(</sup>قوله فأن الوكيل قد يحوزأن يوكل) أقول وكذلك يجوز للضارب أن يضارب (قوله وجعل الحدالفاصل الى قوله بمنزلة السوقي) أقول فيه بحث (قوله ماشيافي حوائجه) أقول أى بنقسه

قال (واذار بح أخذرب المال الخ) ير مدأن المضارب اذا أنفق من مال المضاربة فريح بأخذرب المالع أسماله كاملافت كون النفقة مصر وفية الحال بحدون رأس المال قاذا استوفاه كان مابق بينهما على ماشرطا فان بأع المضارب المتاع بعد ما أنفق من الجسة حسب ما أنفق على المتاع من الجلان ونحوه كاحرة السمسار والصباغ والقصار ولا يحسب ما أنفق على نفسه لماذكر في الكتاب من الوجهين فان كان مع المضارب الف فاشترى بها ثما بافق صرها أو جلها بمائة من عنده وقد قبل له اعل برأ بك فهو متطوع لانه استدائة على رب المال وهذا المقال لا ننتظمه كامروا عاذكرها بعد مامر تمهيد القوله وان صبغها أحرفه وشريك عاز ادال وسنغ فيه وسائر الالوان كالحرة الاالسواد عند أبي حنيفة لان الصبغ (٨٣) عين قائم بالثوب فيكان شريكا بخلط ما فه عال المضاربة وقوله اعسل برأ يك بنتظمه فاذا

قال (واذار مح أخذرب المال ما أنفق من رأس المال فان العرف جار بالحة حسب ما أنفق على المتاع من الجلان ونحوه ولا يحتسب ما أنفق على نفسه لان العرف جار بالحاق الاول دون الثاني ولان الاول وحب زيادة في المالية بزيادة القيمة والثاني لا يوجها قال (فان كان معه ألف فاشترى بها أيا با فقصرها أوجلها عائمة من عنده وقد قسل له اعل برآيك فهو منطوع للانه استدانة على رب المال فلا ينتظمه هذا المقال على ما من (وان صبغها أحرفه وشريك عاز ادالصبغ فيه ولا يضمن) لانه عين مال قائم به حتى اذا بسع كان له حصة الصبغ وصدة الثوب الابيض على المضاربة بخد لاف القصارة والحل لانه ليس بعين مال قائم به وله الحرب أيال التظام ما الخلطة فلا يضمنه

وقوله فان كانمعمه ألف فاشترى ماثدا بافقصرها أوجلها بمائة من عنده وقد قبل له اعمل برأ بك فهو منطوع) قالصاحب العناية وانماذ كرها بعدما مرتمهم دالقوله وان صبغها أحرفه وشريك عازاد الصبغ (أفول) هـ ذاالكلاممنه ليس شئ لانه ان أرادان هـ ذه المسئلة من تبعينها وخصوصها فليس كذلك قطعا وان أراد أنهام تفضمن الاصل المذكور فيمام حيث الدرجت تحت النوع الثالثمن ذلك الاصل فهومسلم ولكن المسئلة الثانية أيضاص تبهدذا المعنى حيث اندرجت تحت النوع الثاني من ذلك الاصل فلا وجه لعل الاولى تمهيد اللثانية مع الاشتراك في المر ور بالمعنى المز يور بللم تمكن مسئلة من مسائل ما يفعله المضارب خارجة من أحد أ فواع ذلك الاصل فيلزم المسكرار في كل واحدة منهما على مازعه فالحقان كلواحدة من ها بين المسئلة ين مقصودة بالبيان ههنامن حيث خصوصيتهما كسائر المسائل ولاينافيسه اندراجهما نحت أصل كأى مازكيف وتفريع الفروع على الاصول من هذا القبيل مع انه المسلك المعتاد في عامة المواقع (قوله واذاصار شريكا بالمسغ انتظمه قوله اعدل رأيد انتظامه الخلطة فلا يضمنه) قال في العناية فان قيل المصارب لمالم يكن له ولاية الصبغ كانبه مخالفاغاصبا فيجب أن يضمن كالغاصب بلانفاوت بينهما أجسب بأن الكلام في مضارب قيلة اعل برأيك وذلك يتناول الخلط وبالصبغ اختلط ماله عال المصارب فصارشر يكافل بكن عاصبا فلايضمن وقال وبهدا الدفع ماقيل المضارب اماأن يكون مأذونا جدا الفعل أوغير مأذون فان كان مأدونا وقع على المضاربة وان لم يكن ضمن المضارب كالغاصب لما سين أنه خرج عن كونه عاصبا لكنه لم يقع على المضاربة لان فيه استدانة على المالك وليسلة ولاية ذلك اه كلامه (أقول) في آخر كلامه اضطراب لان الظاهر من تعليه ل اندفاع ماقيه ل بقوله لما نبين انه خرج عن كونه عاصبا انه اختار كونه

بيعالثوب كانالمضارب حصدة الصبغ بقسم عن الثوب مصبوغا على فمته مصموغا وغيرمصبوغفا بينهماحصة الصبغات باعه مساومة وانه ناعه مراجة قسم المن هدفا على المن الذى اشترى المضادب الثوب بهوعلى قمة الصبغ فابينهما حصة المسغ والساق على المضارية يحلاف القصارة بفتم الفاف والحلفانه لمس بعن مال قائم بالثوب ولمرديهشي والهذااذافعله الغاسب فازداد القميةبه ضاعفعله وكانالمالذأن مأخذتو مجانا واداصبغ المغصوب لميضع بل يتخمر ربالثوب بسينأن يعطى مازادالصبغفيه يومانلصومة لابوم الاتصال شويهو بين أن يضمنه جيع قمة النوب أسض ومصبغه وترك الثوب عليه واذاكان الغاصب كذاك فالمضارب لايكون أقل حالامنه فان قسل المضارب المالم يكناه

ولاية الصبغ كان و كالفاغا عب العجب أن يضمن كالغاصب بلا تفاوت بينهما أحدث فأن السكلام في مضارب قدل غير في العام المعارض المناول المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع من المنافع على المنافع المنافع المنافع على المنافع المن

(قوله وسائر الالوان كالجرة) أقول قوله وسائر مبتداوقوله كالجرة خبره (قوله لان الصبغ عن قائم النه) أقول تعليل لقوله فهوشريك الخ (قوله لما تبين أنه خوج عن كونه عاصبا) اقول هدا فاطرالي قوله وبهذا اندفع ماقيل المضارب الخ

وفصل آخر کی هذمه سائل متفرقة تنعلق عسائل المضاربة فذ كرهافي فصل على حدة قال (فان كان معه ألف) ماذ كره المصنف واضح ومبناه على أصل وهوعلى أن ضمان رب المبال البائع نسب هلال مال المصاربة غيرمانع لها فالمضمون على المضاربة والربع مينم حماعلى ماشرطاوضمان المضارب المبائع بسبب هلا كه مانع عنها و تحقيقه ماذ كره في الاسلام رجه الله في رجل دفع الى رحل ألف درهم مضاربة فاشترى بها برافه ومضاربة فاذا باعد بألف بن ظهرت حصة هرام مصاربة فاشترى بها برافه و مضاربة فاذا باعد بألف بن ظهرت حصة المسارب وهي خسمائة فاذا اشترى بها برافه و مضاربة فاذا باعد بألف بن ظهرت حصة الله المسارب وهي خسمائة فاذا اشترى بها برافه و مضاربة فاذا باعد بالف بن ظهرت حصة المسارب و المسارب و هي خسمائة فاذا الشترى بها بالمسارب و هي خسمائة فاذا الشترى بها بالمسارب و المسارب و

حارية بألفين وقعربعها للضارب لانردم التمناه وثلاثة أر باعهارب المال فاذاهلك المسن صارغرم الربع على المصاربوهو خسمائة والباقى عملى رب المالواذاغسرمالمارب وبع التمسن ملازبع الحاربة لامحالة واذامسك رسها خرجذال مسن المشارية لانمسى المضارية عدلى أن المضارب أمسن فمكون الضمان منافدالها ولوأ بقينان سهعلى المضارية لأنطلها ماغرم لانه لايصل أن يعل ذلك رأس المال فسأحرمضاريا لنفسسه وهولايصل ثملو ماع الحارمة اأردعة آلاف صارربع النمن المضارب ماصة وذاك ألف وبقت ثلاثة إلاف فسذلك على المضاربة لان ضمان درالمال سلائم المضاربة ولأيضبع مايضمن بل يله ـ قرأس المال واذا كان كذلك كان رأس المال فذالأألف منوخسمائة والخسمائة ربح منهسما نصفن (قوله وان كان معه ألف) معناه واضم وقوله (التغار المقاصد) لان

﴿ فصل آخر ﴾ قال (فان كان معد ألف بالنصف فاشترى بها برافيا عد بالفين ثم اشترى بالالفين عبدا فلمينقدهما حتىضاعا يغرم ربالمال ألفا وخسمائة والمضارب خسمائة ويكون ربع العبد الضارب وثلاثه أرباعه على المضاربة) قال هـ ذاالذى ذكره حاصل الجواب لان الثمن كاسه على المضارب اذهو العاقدالاأنه حق الرجوع على رب المال بألف وخسمائة على مانيين فيكون عليه في الانتحة أو وجهه أنهلانض المال طهرالريح وله منه وهو خسمائة فاذااشترى بالالفين عبدا صادمشتربار بعه لنفسه وثهلاثة أرباعه المضارية على حسب انقسام الالفين واذاضاعت الالفان وحب عليه النن لما يناه وله الرجوع بسلانة أرباع الثمن على رب المال لانه وكسل منجهد مفهو يخرج نصيب المضارب وهوالر بعمن المضاربة لانهمضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبينهمامنافاة ويبتى ثلاثة أرباع العبدعلي المضاربة لانه ليسفيه ماينافى المضاربة (ويكون رأس المال ألفين وخسمائة) لانه دفع مرة ألفاوم رة الفاوخسمائة (ولايسعه مرابحة الاعلى ألفين) لانه اشتراه بألفين و يظهر ذلك فيما اذا يسم العبد بأربعة آلاف فصة المضار بة ثلاثة آلاف يرفع رأس المال وبيق خسمائة ربع بينهما قال (وآن كان معد ألف فاشترى رب المال عبد الخمسمانة و باعداياه بالف قانه بيعه مر آجة على خسمائة ) لان هذا السعمقضي بجوازه لنغايرا لمقاصددفع اللعاجة وان كأن سعملكه علكه الاأن فيه شبهة العدم ومبنى المراجسة غيرمأذون لان كونه غاصباانما حعل فماقبل فرعالكونه غيرمأذون فتعليل اندفاع ذلك بتبين انه خرج عن كونه غاصمها يقتضي اختيار كونه غسيرمأ ذون فحينئذ لم يحتج الىذكر قوله لكنه لم يقع على المضاربة الخلان وقوعه عسلي المضارية انمساجع لفيمنا قسل فرعالكونه مأذونا فاذا اختار كونه غيرمأذون كان استدراك عسدم وقوعه على المضاربة مستدركا فان قلت مراده ان لف على المضارب ههنا وهوصبغها أحرجهتسين مختلفتين أولاهمماخلط مال المضارية بمال نفسه وثانيتهما الاستدانة على المالك وان المضارب مأذون بهذا الفعل وغيرمأذون ماعتبار تينبن الجهتمن المختلفتين كاذكره صاحب النهامة وفصله عسالا من يدعليه قلت مع عدم مساعدة آخر كالم هدذا الشارح ولا أوله الذي أشار المه يقوله وبهذا أندفع لذال التوجيه الذى ذكره صاحب النهاية وفصله ليس ذلك بشام في نفسه أذلا يرى وجه يقتضي أن يكون لفعل المضارب هذا جهة الاستدانة على المالك على أن المهتين المذكور تين متضاد تان لا يمكن اجتماعه مافى فعل واحدمتي يصيرا اضارب باعتبارهم ماذونافى فعله هذاوغيرماذون غمأقول الصواب عندى في دفع ما قبل المضارب ا ما أن يكون بهذا الفعل مأ دونا أوغير مأذون الخ أن مختار كونه مأذونابه بقوله اعسل برأيك ويمنع وقوعه على المضار بة حينشة ذاذالاذن المذكور ليس بمقصور على أن يتصرف المضادب فى مال المضاربة وحده بل يع التصرف فى مال المضاربة منفردا أومنضما الى غديره ماله حهة في التمر كفلط مال المضاربة بماله أوبد الغيره على ما تقررف وان النوع النابي من الاصل المارذ كرموقدأ شاراليسه المصنف ههنابقوله وإذاصارشر بكابالصبغ انتظمه قوله اعل برأ بذاننظامه الخلطة فلايضمنه تدر

مقصودربالمال وصوله الحالالف مع بقاء العقد ومقصود المضارب استفادة البدعلى العبدوقول (الأن فيه شبهة العدم) أى عدم الجوازلانه لم يزل به عن ملك رب المال عبد كان في ملكه ولم يستفديه النالم يكن في ملكه والشبهة ملحقة بالفيقة في المراجعة فاعتبرا قل المنين وهو خسمائة كثبوته من كل وجه والاكثر ثابت من وجه دون وجه بالنظر الى أنه بسع ماله عباله

و فصل آخر کی کما کانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذ کرهافی فصل على حدة ولما ام تکن من نفس

(قوله فان كانمعه ألف بالنصف فاسترى بهاعبدا قيمة ألفان فقتل العبدر جلاخطاً) كان الدفع والفدام الهما فاندفعه وبطث المضار بقله المضاربة وان فدياه وغلان أرماع الفداء على رب المال وربعه على المضارب لان الفداء مؤنة المال فيتقدر بقدوه وكان الملك بينا ما المال المال المال المال المال عينا واحدا المهر الربح وهو ألف بينهما) ولهد ذاعتى الربع ان كان العبد قريبه (وألف هو رأس المال) وقيد العن فاوحدة احتماز اعمادا كان عين فانه لا يطهر الربح لعدم الاولوية كانقدم (فاذا فدياه خرج العبد عن المضاربة أمانة (وأمان مديرب المال فلقضاء عن المضارب المنافقة المنافقة المنافقة والمضارب المنافقة المنافقة والمضاربة تنتهى بالقسمة الفداه عليه ما ذاف على المنافقة المنافقة والمضاربة تنتهى بالقسمة بعد والمضارب المنافقة والمضارب المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمضارب المنافقة والمنافقة والمنا

على الامانة والاحترازعن شهة المسانة فاعتبراً قل الممنين ولواشترى المضارب عبد المالة والمحترات المال بالف ومائتين باعه مرابحة بأن ومائة الانهاء تبرعد ما في حق المسارج وهو نصدرب المال وقد مرفي الدوع قال (قان كان معه ألف بالنصف فاشترى بها عبدا قيمة ألفان فقتل العبدر بعلا خطأ فشيلانة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب الان الفداء مؤنة المالة بينهما وألف لرب المال برأس ماله الان قيمة ألفان واذا فد بالحرج العبد عن المضاربة أمان سبب المضارب فلما بيناه وأما المال برأس ماله الان قيمة ألفان واذا فد بالحرج العبد عن المضارب والمال فلقضاء القاضى بانقسام الفداء عليهما المالة ودفع الفداء كابت دائل المحتول العبد بينهما والمضارب القسمية والان العبد بينهما والمضارب وما أرباع الاعلى المضارب وما فرب المال ثلاثة أيام بخلاف ما تقدم عال (فان كان أمه عالم فاشترى بها عبد افل يقد ها حق هلكت بدفع رب المال ذلك المن ورأس المال جديم ما يدفع المائة في يدمولا وسيرمسة وفيا والاستيفاء المائل ورأس المال جديم ما يدفع المائة في يدمولا وسيرمسة وفيا والاستيفاء المائل ورأس المال جديم ما يدفع المائة في يدمولا وسيرمسة وفيا والاستيفاء المائل ورأس المال جديم ما يدفع المائة بنافيه فيرجيع مرة بعد أخرى مخلاف الوكيل اذا كان المن مدفوعا السه قبل الشراء حدث لا يرجيع الامرة لانه أمكن جعله مستوفيا لان الحائلة تجامع الضمان كالمخاصب اذا توكل المنافس بالمنصوب

مسائل المضاربة التى لابدمنه المصاربة أخوذ كرها ( قوله بخسلاف الوكيسل اذا كان الثمن مسدفوط المهدة بالمدة بالشراء وهلا بعد الشراء وهلا بعد الشراء وهلا بعد المستوفيا لان الوكالة تجامع المضمان كالغاصب اذاتو كل بيسع المغصوب بعنى ان الغاصب اذاتو كل بيسع المغصوب بصيروكيلا

فاشترى بهاعت داوهاك قبل النقد الى الباثعرجة المضادب على دسالمال مذلك التمين ويكون رأس المال جيع مايدفعه لانالمال فى يد أمانة) وقدهاك وقد بقء عليه التمن ديناوه وعامل لرب المال فيستوجب عليه مثل ماوحب عليه من ا**لد**ين (و) بالقبض فانيا (لا يصير) المضارب (مستوفسالات الاستمفاء اغامكون بقمض مضمون) وقبض المضارب لس عضمون بلهوأمانة وسنهمامنا فأةفلا يجتمعان واذالم يكن مستوفيا كانله أنيرجع على رب المال مرة بعدأخرى الىأن يسقط عنه العهددة وصول الثمن الى الباثع (بخلاف الوكس اذا

كان الثن مدفوعا المدقبل الشراء وهلك بعد الشراء فاله لا برجع الامرة (واحدة) لانه أمكن أن يحمل مستوفياً لان ولا الوكالة تعامع الضمان كالغاص اداوكله المغصوب منه بيع المغصوب فانه يصبر وكملاولا بعراعن الضمان بمرد الوكالة حتى لوهلك المغصوب وحب الضمان كله المنافية وفيه نظر لان الضمان هناك باعتبار سب هو تعدق تقدم على قدض الامانة فصو وأن يعتبرا بعيما ولدس في الحيافي في المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولانسلام المنافية والمنافية والمن

م فى الوكالة فى هـندالسورة يرجع مرة وفيما اداا شترى ثم دفع الموكل اليه المال فهلك لا يرجع لانه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فيعدل مستوفيا فالقبض بعسده أما المدفوع البه قبل الشراء أمانة فى يده وهو قائم على الامانة بعدده فلم يصرمستوفيا فاذا هلك رجع عليه مرة ثم لا يرجع لوقوع الاستيفاء على مامى

ولا برأعن الضمان بمجردالو كالةحتى لوهلك المفصوب وحب علب والضمان ولم يعتسير أمينا قال صاحب العنابة بعدهذا السانوف نظرلان الضمان هناك باعتبارسي هو تعدقد تقدم على قبض الامانة فهو زأن بعنى احمعا ولس فمانحن فيهسب سوى القيض بطريق الوكالة ولانسار صلاحيته لاثبيات حكين متنافيسين ثم فالويمكن أن يجياب عنسه بأن مقصودا لمصنف دفع استحالة اجتمياعهما وأما كونهمستوفيا فنابت يدفع الضررعن الموكل فانهلولم يجمعل مستوفيا لبطل حق الموكل اذارجع عليه بألف أخرى أصلافا ماههنا فقر بالمال لايضيع لانه يلحق برأس المال ويستوفسه من الربح وحدله على الاستيفاء بضرالمضارب فاخترناأ هون الأمر ين بخدالاف الوكيدل لانه بمنزلة البائع فضرره بمدلال التمزلانوجب الرجوع على المشد ترى انتهى (أقول) في الجواب نظر أما أولاف لان قول المصنف لانه أمكن جعله مستروفيالان الوكالة تجامع الضمان كالغناصب اذاتو كل ببيع المغصوب صريح في اثبات امكان جعله مستوفيا عجامعة الوكلة الضمان في صورة توكل الغاصب بيسع المفصوب فكيف يمكن أن يقال مقصوده مجرددفع استعالة اجتماعهما ولتنسلم ذلك فلايندفع به النظر المذكورلان حاصلة أن السبب في صورة توكيل الفاصب بسيع المفصوب متعددو فيم أنحن فيه واحد فلا يازم من امكان احتماعهماهناك امكان احتماعههماههنا وأما الناقيلان قوله وأما كولهمستوف افثات بدفع الضررعن الموكل ليس بتام لان الضررا للازم للوكل على تقدير أن يرجع عليه الوكيل بالف أخرى انماهو الضررالضرورى الغسيرالناشئ منصنع الوكسل اذالكلام فمااذاهاك الثن المدفوع الى الوكيل من غير تعدمنه ولامحذور شرعافي مثل هذا الضررحتي يجعل الموكل مستوفيا لأجل وفعذلك عنه فجب علمه الضمان مع كون مد مدأمانة ألاثرى ان الوديعة اذاها كمت في مدالم وعمن غير تعدمنه يلزمالمودع مثل هذا الضررمع أنهلا يجبءلي المودع الضمان لدفع ذلك عن المودع بلاريب وأما عالنا فسلان قوله وأماههنا فحق ربالمال لايضيع الى قوله فاخسترناأ هون الامرين غسيرمتمش فيمااذاهاك الالف والعبدمعااذلاسة حنئه خشئ من رأس المال حتى يلحق الهالك منه فيستوفسه رب المال من الربح والطاهران جواب المسئلة وهودفعر بالمال النمن الهالا ورجوع المضارب عليه مراة بعد أخرى حارفى هذه الصورة أيضابناه على الدليسل المذكور في الكتاب فال في النهاية ومعراج الدراية ذكر الامام الحبوبى ثلاثة أوجه فى الفرق بين المضارب والوكيل أحدها ماذكرف الكتاب والشانى أنالولم نحمل ماقبضه الوكيل على الاستيفاء لا بطلناحق الموكل أصلالانه اذارجع عليه بألف أخرى ضاع ذلك أصلافاً ما ههذا فحق رب المال لايضيه ع اذا حلناعلي الامانة لانه بلحق برأس المال ويستوفيسه من الربح ولومل على الاستيفاء بلحق المضا ربضر رفوجب اختياراً هون الامرين والثالث ان الوكيل لمااشترى فقدانه زل عن الو كالة فلايرجم على الموكل بعده فأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف في كلِّمرة لر بِالمَّالُ فعرجِم عليه في كل مرة انتهي (أقول) في كلُّ واحدمن تلكُ الأوحه الثلاثة نظر أمافى الاول فلماعرفته أنفا وأمافى الثانى والثالث فلأن كل واحدمنهما يقتضي أن لايرجع الوكيل على الموكل في مرة أولى أيضااذا كان التهنمدفوعا اليه قبل الشراء مع أنهم صرحوا برجوعه عليه فالمرة الاولى في تلك الصورة أما اقتضاء الشانى ذلك فلان ابطال سق الموكل بتعقق بالرجوع في المرة

عندف الوكيل لانه عنراة البائع فضرره بهلاك البن البائع فضرره بهلاك البن المسترى وقوله ولوغصب المسترى وقوله ولوغصب المنالخ لم تنبت فيه رواية الفرق بين ما اذا دفع المال كيل وبين ما اذا اشترى ثم دفع فانه مستوفعا وفي النالى لا يرجع في الاول و يصير به مستوفعا وفي النالى لا يرجع في الاول و يصير به أصلا وكلامه فيه واضم والله أعلم والله أعلم

(قوله بحسلاف الوكبسل لانه بمسنزلة البائع) أفول حيث بحرى بينهما مبلدلة حكمية كانفدم و نصلف الاختسلاف المصلى الفصل عناقبه لانه في الاختلاف وهوفى الرتبة بعد الاتفاق لانه الاصل بعن المسلمين قال (وان كان مع المضارب الفان الخي اختسلاف رب المال والمضارب اذا كان في مقسدار رأس المال منسل ان يقول المضارب ومعسه الفان دفعت الى الفاور بحث الفاوق الرب المال لا بل دفعت الميك الفين فالقول المضارب وكان أبو حديث فق يقول أولا القول الول رب المال وهو منكر والقول قول المنكر ثمر جديم وقال القول المضارب لان الاختلاف

وهوقول ذولانالمفارب يدى عليه المسارب) وكان أبو حنيفة بقول أولا القول قول دبالمال الماللا بل دفعت الها ألفين فالقول قول المضارب) وكان أبو حنيفة بقول أولا القول قول دبالمال وهوقول ذولان المضارب يدى عليه الشركة في الربح وهو يسكر والقول قول المنابض مينا ماذكر في الكتاب لان الاختسلاف في الحقيقة في مقد اللقيبوض وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا لانها أعرف عقد الله الموروزة على المنابط وهو يستفاد من حهشه وأيهما أقام البينة على ما ادى من فضل قبلت لان البينات الاثبات (ومن كان معه ألف دوم فقال هي مضاربة لفلان بالنسط وهو يستفاد من فضل قبلت لان المناب المنا

الاولى أيضالعلة مسند كورة وأما اقتضاء الثالث الياه فلان انه زال الوكيات في كانه لما تحقق والاشتراء كان الرجوع بالله الله المنه بالانعسر الوكان في مهمة أولى وأبضار دعه في الوحسه الشاني ما أورد ناه فانياو فالناعلى جواب صاحب العناية عن نظره تأمل تقف ثم أقول الحق عنسدى في الفرق بين المضارب والوكيل في مستلسله المناه في الفرق بين المضارب والوكيل في مستلسله المناق في المناف وحب الاعماد المناف وحب المعلم المناف وحب المعلم المناف وحب المعلم المناف وحب المناف والمناف والمناف

و فصل في الاختلاف ي أى في الاختلاف بن رب المال والمضارب أخرهذا الفصل لان الاختلاف في الرئية بعد الاتفاق لانه الاصل بن المسلن (قوله ولوقال المضارب أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أوود بعة فالقول لرب المال والبينة بنية المضارب) قال صاحب العناية وسما ممضار بأوان اتفقا على عدمه لاحتمال أن يكون مضاربافي الاول ثم أقرضه اه وقد سبقه الى هذا التوجيب تاج الشريعة (أقول) تسمية أحد المتحالفين مضاربا عند تحقق اتفاقهما على خلافه بحرد احتمال أن يكون مضاربا في الاول ممالا يقب له فطرة سلمة جدا والاقرب عندى انه سماه مضاربا الشاعر في أخوات هذه المسئلة على طريقة قولة تعالى تعلم ما في نفسي ولاأ علم الى نفس وقول الشاعر

فالواافتر حشا نجد الناطخه \* قلت اطبخوالى حبة وقيصا

( فوله لان المضارب يدعى عليه التملك ) حل صاحب النهاية التملك في قول المصنف يدعى عليه التملك على

كالغاصب أوأمنا كالمودع اكونهأعرف عقدار المقبوض واذا كان فى مقدار الربح مسع ذاك أى مع الاختلاف فيرأس المال مشلأن قول رسالمال رأس لمال ألفان والمشروط ثلث الرج وقال المضارب وأسالمال ألف والمشروط نصفه فالقولفه أىفى الر مرك لرب المال يعي وفي رأس المال المضارب كما كان أمافى رأس المال فلمامر من الدليل وأمافي الريح فلانالر بح يستحق بالشرط وهو يستفاد منجهته ولوأنكرأصل الشرط يأن قال كان المال سده بضاعة كان القولله فكذا اذا أنكرالزيادة وأيهما أقام المنة على ماادعي من فضل قيلت بينسة رب المال على ما ادعى ما الفضل في رأس المال وبينة المصارب على ماادعى من الفض**ل فى ال**ربيح لانالسنات للاثمات واذآ كان في صفة رأس المال كااذا فالمنمعمه ألف

فى الحقىقىة فى مقدار

المفوص والقول فيذاك

قول الشابض سمنا كان

درهم هي مضاربة لفي النصف وقدر بحث ألفا وقال فلان هي بضاعة فالفول الرب المال لان المضارب يدعي علائم علائم علمه علمه تقلف علمه تقل علمه تقويم على علم المنظم المنطقة والمركز في المنطقة المنطقة

ولوادعى رب المال الفرض والمضارب المضاربة فالقول المضارب لانفاقه ما على الاخذ بالاذن ورب المال بدعى على المضارب الضمان وهو يشكروالبينة لرب المال وان أقاماها لانها تشت الضمان واذا كان في العوم والمصوص فان كان قب ل التصرف فالقول لرب المال أمااذا أنكر المصوص فظاهر لان العموم هو الاصل كايذكو كذا اذا (٨٧) أنكر العوم لانه يجعل انكاره ذلك فهاله عن

ولوادى رب المال المضاء بغف نوع وقال الا خرماسم من المتجارة بعينها فالقول المضارب لان الاصل فيه العموم والاطلاق والتخصيص بعارض الشرط بخسلاف الوكالة لان الاصل فيه الخصوص ولو ادعى كل واحدمنه ما فوعافالقول قرب المال لانها ما تفقاعلى التخصيص والاذن يستفاد من جهته والدينة بينة المضارب لحاحته الى نفى الضمان وعدم حاحة الا خوالى المينة ولووقت المينتان وقتا فصاحب الوقت الاخرالي لان آخر الشرطين ينقض الاول

تحلك الربح حيث فال أى تملك الربح وسلك صاحب العنامة أيضاهذا المسلك حيث قال لانه مدعى علمه عَلْ الربح (أقول) الظاهران مراد المصنف بالتملك ههنا عَلَا أصل المال لأن دعوى الاستقراض دعوى تملك أصل المال وأما تملك الريح فأص تاديع لتملك أصل المال في هذه الدعوى فعمل التملك ههذا على تملك الربح لا يخلو عن قبع أما أو لا فل أشر فا المه من ان الاصل في دعوى الاستقراض دعوى تملك أصلالمال وتملك الربح من فروع ذلك وحل التملك في الدليل على تملك الربح يوهم خلاف الاصل وأما النيا فلا ندعوى تملك الرج قد تنفل عن دعوى تملك أصل المال كااذا أدعى المضاربة فان المدعى هناك استعقاق الربع دون استعقاق أصرل المال فادعاء مجرد تملك الربع لايدل على تمام المسدعي فما نحن فيه على ان الشائع في الاستعمال عندهم استحقاق الربع دون تملك آلر بع وأما عليك الربع كاذكر صاحب العناية فني نفس صمتمة يضاا شكال يظه رذاك كله بالنأمل الصادق وتتبع قواعد الفقه وأقوال الأعة (قوله والبينة بينة المضارب خاجته الى نفي الضمان وعدم حاجة الا تخوالى البينة) قال صاحب النهاية ورب المال أيضاعه الحاليات ماادعاه ليصل حقه المه بن بينة رب المال أقوى بالقبول لأنباتها أمراعارضاوه والضمان وشرعسة البينات لاتبات الامر العارض غسرالطاهر كافي منسة الخارج مع بينسة ذى البد فسكان هذا بما يتأمل في صعنه وان كانت روا به الايضاح تساعده أيضًا اه كلامسه وقال صاحب العناية قال المصنف المستف المنفى الضمان وعدم عاجة الاخوالى السنة واعترض عليمه بأن البينة الاثبات لاللنق وبأن الاخويدعي الضمان فدكف لا يعتاج الى البنسة وأحسب بأن اقامة البينة على صحة تصرفه ويازمهانني الضمان فأقام المصنف اللازم مقام المازوم كناية وبانما مدعسه من الخالفة وهوسب الضمان البت بافرار الآخر فلا يعتاج الى بيندة الى هذا كلامه (أقول) جوابه عن مانى وجهى الاعتراض ليس بسديد لان الثابت با فسرار الا خر اعداه والنوع الذي يدعه الأشولا عالفت الاذن وبالمال فانه يدعى الموافقة له وسبب الضمان اغاهوا لخالفة فلايتم التقريب والصواب في الجواب عنه أن يفي العدم احتياج رب الميال البينة في مسئلتنا هذه لا لأنه لبس عدع شسيأ ولان القول قول الكون الاذن مستفادا منجهته كاتفرو فيمام آنفاف كان ما دعمه المابقوله فلم يحتج الحالبينة ولهذه النكنة فال المصنف وعدم حاجة الاخرالي البينة ولم يفسل وعدم قبول بينة الأخر وبهدا الجواب يظهر الدفاع ماتوهمه صاحب النهاية فى استشكال ماذ كره المصنف ههنا فتسدير (قوله ولووقت البينتان وفتافصاحب الوقت الاخسيراول ) أقول لقائل أن يقول هذا منافض لماذكره أنفامن ان البينة بينة المضارب إوازأن يكون صاحب الوقت الاخيرب المال ويمكن

العموم ولهأنه ننتهى عنسه قبل التصرف اذا ثبت منه العموم نصافههناأ ولىوان كان بعده ورب المال بدعي العوم فالقول قوله قماسيا واستحساناوان كان المضار بمدعسه فالقول قوله مععنه استعسانالان الاصل فيهاالعوم والتخصيص بالشرط بدلسل أنهلوقال خددهذا المالمضارية بالنصف صم وملك مجمع النعارات فالولم مكن مقتضى العيقدالعموم لميصيح العقد الابالتنصيص على مآبوجب التعصم كالوكالة وأذاكان كذلك كانمدعى العوم متسكا بالاصل فسكان القول لهولوادعى كلواحدمنهما فوعا فالقدول لرسالمال لاتفاقهما على التخصيص والاذن مستفادمين جهته والبينة بينة المضارب قال المصنف (لحاحته الى نؤ الضمان وعدم حاحة الأخرالى البسة) واعترض علمه وأن البينة للاثبيات لالنني وبأنالآ خريدعى

الضمان فكفلا يحذاج

الىالىنىة وأحسان

اقامة المينة على صحية

تصرفه وبازمها ننى الضمان فأقام المصنف اللازم مقام المزوم كماية وبان مايد عيه من الخالفة وهوسب الضمان عارت باقرارالا تخر ولا يحتاج الى بينة (ولووقت البيئتان وقنافصا حب الوقت الاخسيرا ولى لان آخرالشرطين ينقض الاول) وان لم وقتا أو وقتتاعلى السواء أو وقتت احداه ما دون الاخرى فالبيئة لرب المال لانه تعذر القضاء بهمام عاللاستمالة وعلى التعاقب لعدم الشهادة على ذلك واذا تعدر القضام بهما تعمل بينة وب المال لانها تشت ماليس شابت والله أعلم

﴿ كتاب الوديعة ﴾ والاجآرة للتناسب مالترفى من الادنى الى الاعسلى لان الوديعة أمانة لاغلل شي وفي العار به عليك المنفعة الاعوض وفي الهدة عليك الميز بلاعوض وفي الأجارة تمليك المنفعة بعوضوهي أعلى من الهبة لانه عقد لازم واللازمأةوى وأعلى نماليس بلازم ومن محاسنها استمالها على مذل منافع مدنه وماله في اعانة عماداته تعالى واستصابه الاحروالثناءعلىذلك وسسها تعلق البقاء المقدور بشعاطيها من حس التعاصد وقدم مرارا ومشروعها يقوله تعالى ان الله يأمر كم أن تؤدوا الامانات الىأهلها باطلاقه وتفسيرهالغةالنرك وسمت الوديعة بها لانهاتبرك بيد أمنوفي الاصطلاح التسليط على حفظ المال وركنها أودعتك هذا المال أوماقام مقامها فعلا كان أوقولا والقبول من المودع حقيقة أوعرها هان من ومنع ثويه بن يدىرجل وعالهذا وديعة عسدك وذهب صاحب الثوب ثمغابالا خو وترك النوبءة فضاع كان صامنا لانهذاقبول الوديعة عرفا وشرطها كون المال قابلا لاثبات الدعليه لان الامداع عقداستحفاظ وحفظ الشئ بدون اثبات البدغيرمتصور

## ﴿ كتاب الوديعة ﴾

التطبيق بأن يحمل ماذكره أولا على عدم التوقيت قال صاحب العناية بعدان ذكرة ول المصنف ولو وقتت البينتان الخ وان لم وقتا أو وقتت اعلى السواء أو وقتت احداه مادون الاخرى قالبينة لرب المال (أقول) يردعله ان هذا ينافى ماذكره المصنف من ان البينة بينسة المضار ب اذلا عكن أن يحمل هذا على التوقيت وذال على عدم التوقيت كاترى ولقد أحسن صاحب النهاية في أسلوب التحرير ههنا حسن لم يزدعلى قول المصنف ولو وقت البينتان الخ شأمن المسائل التى زادها عليه مصاحب العناية بل تعرض لشرحه وقمد المؤقول المعنف في اقبل والبينة بينة المضارب ووب المال في دعوى المحسوس والمحروب المالية والمنابق والمنابق المنابق والموريد والمحروب المالية والمحروب المالية والمنابق والمنابق المنابق المنابق والمنابق والمن

## ﴿ كَابِ الوديعة ﴾

وجهمناسية همذاالكتاب عانقدم قدمرفي أول كاب الاقرار غرذكر بعده العارية والهبة والاجارة التناسب الترق من الادنى الى الاعلى لان الوديعة أمانة بلاغليك شي وفي العارية عليك المنفسعة بلا عوض وفالهبة عليك العن بلاعوض وفى الاحارة عليك المنفعة بعوض وهيءة مدلازم واللازم آفوى وأعلى بماليس بلازم فكان فى الكل الترقى من الادنى الى الاعلى كذافى الشروح معاس الوديعة ظاهرة اذفيه أعانة عباداتله تعمالي في الحفظ ووفاء الامانة وهومن أشرف الحصال عفل وشرعا قال عليه الصلاة والسلام الامانة تجرالغني والخيانة تجرالفقروفي المثل الامانة أقامت المماوك مقام الملوك والخيانة أقامت الملوك مقام المملوك ثمان الوديعة لغة فعيلة بمغي مفعولة مشتقة من الودع وهوا الركعن ابن عباس رضى الله عنه ماأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نتمين أقوام عن ودعهم المعات أى عن تركهم اباها قال شمرزعت النعو بةان العرب أما توامصد ديدع والني صلى المصعليه وسسلم أفصح العرب وقدرو بتعنيه هدده الكلمة وسميت الوديعة بهالانهاشئ ينرك عنددالامين كذافي المغرب وبعض الشروح فالصاحب العناية وتفسيرها اغة النرك وسمت الوديعية بالانها تنزك سيدأمسن انتهى (أقول ) فيه مماجة ظاهرة اذلبست الوديعة في اللغة بمعنى النوك واعما الذي بعنى النوك هوالودع فلايصع قوله ونفس مرهالغة الترك الابتأو بل يعيدلا يساعده لفظه وهوأن يراد يذلك أنهام شتقة من الودع الذى هو الترك وقال جاعة من الشراح الوديعة في الشر بعة عبارة عن التسليط على حفظ المال (أقول) الظاهرأن الوديعة في الشريعة أيضاهي المال المودع الذي تترك عند الامين لانفس التسليط على حفظ المال وان النسليط على حفظ المال هوالابداع وعن هــذا فالصـاحب الكافى والكفاية الابداع لغة تسليط الغبر على حفظ أىشئ كان مالاأوغ مرمال بقال أودعت زيدا مالا واستودعته اياه اذادفعته اليهليكون عنده فأنامودع ومستودع بكسرالدال فيهماو زيدمودع ومستودع بالفتح فيهما والمال مودع ووديع فوشر يعةنس لمط الغبرعلى حفظ المال انتهى حيث فسر الابداع بالتسليط المز بوردون الوديعة وفالاوالمال مودع ووديعة (وأقول) فيماذكر في المكافى والكفاية أيضاشي لان

محصول

قال (الوديعة أمانة في مدالمودع) قدد كرنا أن الوديعة في الاصطلاح هو التسليط على الحفظ وذلك بكون العقد والامانة أعممن ذلك فانها قد تكون بغير عقد كا اذا هي عن المنظم والوديعة أمانة في مد فانها قد تكون بغير عقد كا اذا هي من الاعمال المنظم على المستعمر غير المفل في المستودع في المنظم في المنظم المنطق المنظم في المنظم المنطق المنظم في المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ا

قال (الوديعة أمانة في يدالمودع اذاه لمكت لم يضمنها) لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المستعبر غير المغل ضمان ولاعلى المستداع فلوضمناه عتنع الناس عن قبول الودائع فتتعطل مصالحهم قال (والمودع أن يحفظها بنفسه و بمن في عياله) لان الطاهرانه للتزم حفظ مال غيره على الوجسة الذي يحفظ مال نفسسه

محصول ذلك ان معنى الايداع لغه أعم من معناه شريعة لاختصاص الثاني بالمال وتناول الاول المال وغيره ولكن المفيهوم من معتبرات كتب اللغة كالصاح والقاموس والمغرب وغيرها اختصاص الاول أيضا والمال لان المذكور فهاعشد سان معناه بقال أودعته مالاأى دفعته السه ليكون وديعة عنده فلو لم يكن اختصاص بالمال في الغسة أيضا لماأطبق أر باب اللغية على ذكر المال في يان معناه بل كان اللائق بمسمأن بقولوا أودعته شيأ أودفعت البسه لمكون وديعة عنده والعجب ان صاحب الكافي والكفاية بعدان فالاالايداع لغدة تسليط الغيرعلى حفظ أىشئ كانمالاأ وغيرمال فالاأبضايقال أودعت زيدامالا واستودعته اياهاذا دفعته اليه ليكون عنده وليس فمااستشم دابه شئ وهم العوم بل فيهما يشعر فالخصوص كاعرفت منفاف كان اللائق بمسماحد اترك ذلك (قوله الوديعة أمانة فيد المودع الخ ) قال صاحب النهاية فان قيسل الوديعة والامانة كالهماعب ارتان عن معبر واحد فكيف حوز بينهما المبتدأ والخبر ولايجوزا يقاع الافظين المترا دفين مبتدأ وخبرا الاعلى طريق التفسير كقولك الليث أسد والمبسمنع ومرادا لمصنف ههنا ليس تفسير الوديعة بالامانة قلناجو ازدال ههنا بطريق الموم والمصوص فأن ألوديعة خاصة والامانة عامة وجل العامعلى الخاص صحيح دون عكسه فالوديعة هى الاستحفاظ قصدا والامانة هي الشيّ الذي وقع في ده من غيرقصد بأن هب الريح في ثو ب انسان والقنسه في عرغديره والحكم في الوديعية أن برأعن الضمان أذاعاد الى الوفاق وفي الامانة لا برأ بعد الخلاف هكذانقل عن الامام بدرالدين الكردرى الى هنالفظ النهامة وقال صاحب الكفاية قال الشيخ الامام بدوالدين وجه الله الفرق بين الوديعة والامانة بالعوم واللموص فالوديعة خاصة والامانة عامة وجل العام على الخاص صحيح دون عكسه فالوديعة هي الاستعفاظ قصدا والامانة هي الشي الذي وقع في مده من غير قصد بأن هبت الريح في ثوب انسان والقنه في جرغيره والحركي الوديعة ان براعن الضمّان أذاعادالى الوفاف ولا يبرأ عن الضمان اذاعاد الى الوفاق في الامانة الى هذا كلامه (أقول) يردعلي الجواب المزبور والفرق المذكور أن التقرير المسفور يقتضي أن يكون بين الوديعة والامانة نباين لاعروم وخصوص غانه قداعتبر في الاولى القصدوفي الاخرى عدم القصدوه مالا يجتمعان في مادة أصلا وكذا جعل حكم الاولى أن ببرأعن الضمان بالعود الى الوفاق وحكم الاخرى أن لا يبرأعن الضمان بالعدود الحالوفاق وهمامتناقضان لانترتبان على شئ واحدفلا يتصور بينهماعموم وخصوص بل يتعين التساين وحل أحد المتباين على الا ترغ يرصيح قطعافلا بتم المطلوب وقال صاحب العناية ههناقدذ كرفاأن الوديعة فى الاصطلاح هوالتسليط على آلحفظ وذلك يكون بالعقد والامانة أعممن ذلك فأنها قد تكون

مرفوع وأجس بأنه مسند عنعبدالهنعرعنالني صلى الله عليه وسلم (ولان شرعتها لحاجة الناس اليها فاوضنا المودع امتنع الناس عن قبولهاوفى ذلك تعطيل لصالح المسلين) فال (والودع أن يحفظه النفسه وعنفي عماله) قالواللراديهمن يساكنه لاالذى بكون في نفقة المودع فسسفان المرأة اذاأودع عندهاشي حازلهاأن تدفع الىزوجهاوابن المودع الكمر اذا كانسا كنهولمكنفي نفقته وتركه الأسف مت فمه الوديعة لم يضمن لكن بشرط أنلابه لمعن في عياله كخمانة فانعلم دال وحفظ بهم ضمن وهذااذا لمينه عن الدفع اليهم (لانالظاهرأنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذي يحفظ مال نفسه )وهو انمايحفظ ماله عن في عياله فعوزأن وفعالهم الودسة وعن هذاقيل العيال ليس مشرط فانهروى عن عجد أنالمودعاذادفع الوديعية الى وكمله وهولس في عماله أودفع الى أمين من أمنائه عن متق به في ماله وليس في عماله أنه لايضمن لانه لما كان موثو قايه في ماله كان في الوديعة كذلك

( ۱۲ - تحکمله سابع )

(قوله قدد كرنا أن الوديعة في الاصطلاح هو التسليط على الحفظ وذلك بكون العقد) أقول محالف لما تقدم في الاقرار من أن الوديعة . قد تسكون بغير صنعه (قوله والامانة أعممن ذلك الى قوله جاز حل الاعم على الاسخص) أقول فيه أن الا مانة مباين الوديعة بهذا المعنى لا انها أعم منه بل المراد بالوديعة ما يترك عند الامين ولانه لا يجديدا من الدفع الى عيساله لانه لا يمكنه ملازمة بينسه ولا استعماب الوديعية في خروجه في كان الميالاً راضياته

بغيرعقد كااذاهبت الريح في توب فألقته في بيت غيره واذا كان كذلك جاز حل الاعم على الاخص آه كلامه وردعليسه بعض الفضلاء حيث فال فيسه ان الامانة مباين للوديعة بهذا المعنى لاانهاأ عممنه بل المراد بالوديعية مأنترك عند الأمن أه (أقول) قسد كان لاحلى ماذ كرمن حدث كون الوديعة بهدذا المعنى مباينا للامانة مع كلام آخروهوأنه بلزم حينئذأن لايصيم قول المصنف ألوديعة أمانة في يد المودع اذالتسليط على المفظ أمرمعنوى لاعكن أن يكون في بدالمودع ولكن دفعة ممامعا بحسمل كلام صاحب العنابة على المساعدة بأن يكون مراده بقوله هو الدليط على الفظ هو ما يحصل بسب التسليط على المفظ فيكون حسل نفس التسليط على الوديعة من قبيل الاسنادالجي ازى فلاينا في هذا أنتكون الوديعة في الحقيقة مايترك عند الامين فيندفع الحذورات المزبوران معا ثم ان هذا التوجيه وان كان بعسداء نظاهر اللفظ الأأه لايدمن المصسر المقصصال كامات ثقات الناظرين في هدذا المقام فانذبسك الحددور بريردان على طاهرافظ كل واحدمنهم ألاترى انه فال ف النهاية والكفاية فالوديعة هي الاستعفاظ قصداوالامانة هوالشئ الذى وقع فيدممن غيرقصد وقال في عاية البيان لان الوديعية عيارةعن كون الشئ أمانة ماستعفاظ صاحبه عندغيره قصدا والامانة قدتكون من غيرقصد الىغىرذاكمن عبارات المشايخ بوههناشئ وهوانماذ كره الشراح ههنامن ان الامانة أعممن الوديعة بناء على اعتبارالقصد في الوديعة دون الامانة مخالف لما صرحوا به في أواخر بإب الاستثناء من كات الاقرار من ان الوديعسة قدتكون من غيرصنع صاحبها كالقطة فأما وديعة في يدالملتقط وان لم يدفع المه صاحها وكذا اذاهبت الريح فألفت ثوبافى دارانسان وأمامج ردماذ كره المصنف هناك منان الوديعة قد تكون من غيرصنعه فلا يقتضى الخالفة لوازأن يكون مراده بقوله من غير صنعه من غيرصنع المقرلامن غمير صنعصاحب الوديعة كايرشد السه قوله هناك حتى لوقال أودعتها كانعلى هذاالخلاف وقدنهت عليه هناك فندر خوانصاحب النهامة بعدانذكر الجواب الاول ونسبه الى الامام بدرالدين الكرددي كمامر قال والاولى من الجواب فيسم أن يقال لفظ الامانة صارعها لما هو غسرمن مون فكان قوله هوأمانة عنده أى غرمضمون عليه من غير تفاوت بين اللفظين بوجه من الوجوه حتى ان لفظ الامانة بنسصب استعماله في حيام الصورالي لاضمان فيها وأراد بالوديدة ما وضع الامانة بالايحاب والقبول فيكانامتغارين فصم ايقاعهـمامبتـدأ وخبرا اه (أقول) فيــه نظراذلو كان المراد بالامانة المسف كورة فى الكناب معنى غير مضمون لما احتيج الى ذكر قوله اذا هلكت لم يضمن الفطع بقبع أن يقال الوديعة غسير مضمونة على المودع اذا هلكت لم تضمن لكون الشانى مستدركا ورد عليه الشارح العيني بوجسه آخرحيث فالبعدنقله وفيه مافيه لان العسلم ماوضع لشئ بعينسه وغيرمضمون المس كذاك واست شدى أى علم هذا من أفسام الاعلام اله كلامه (أقول) دفع هدذا سهل لان لفظ الامانة ان كان على الماهوغير مضمون كانمن أعلام الأجناس كالسامة فاله علم لحنس الاسد وسعان فانه عمل لحنس التسبيع الى غمير ذال من أعلام الاستساس التي ذكروها في كتب الصور بينوا دخولهافى تعريف المأعم اوضع لشئ بمينه غيرمتنا ولغيره بوضع واحدفن أنفن مباحث ذلك فحالها لاستسه على الامرفي المحرف ( قوله ولانه لا يجدد امن الدفع الى عياله لانه لا يكنه ملازمة بيسه ولااستعماب الوديعة في خروجه فكان المالك راضيابه ) أقول فيه شي وهوان قوله فكان المالك راضيابه بشمعر بكونمدارجوازدفع الوديعة الىعساله رضاالمالك وذلك يقتضى عدم جوازدفعها

(قوله ولانه)دليل آخرعلى
ذلك وهسوأنه أى المسودع
(لا يجسد بدامن الدفسع الى
عساله لانه لا يمكنه ملازمة
ينته)لا عسالة (ولا استعماب
الوديعة عندخروجه) وهذا
معلوم للودع (فيكون راضيا به

فان حفظها بغيرهم) بأن ترك منافسه الوديعة وخرج وفيه غيرعيا في أوا ودعها غيرهم) بأن نفلها من منه وأودعها عند غيرهم (ضمن لان الماك رضى بيده لا بيد غيره و) ألحال أن (الايدى تختلف في الأمانة) قدل هذا بناقض قوله لان الظاهر أن بالنزم حفظ مال غيره على الوحه الذي يحفظ مال نفسه لان المودع يجوز له أن يستودع ماله عند غيره فينبغى أن علك ابداع الوديعة أيضا وخطؤه طاهر لان قوله الظاهر أن بلتزم حفظ مال غيره لايدل على حواز الايداع لان الايداع استصفاط لاحفظ (فوله ولان الشي لا يتضمن منه) قد تقدم ما يردع لمهمن بلتزم حفظ مال غيره والعبد المأذون والمكاتب فان الهم ولاية فعل ما فعل جم والوعد بالحواب في مظانم اولا بأس بذكره ههنا المالا وكذاك المنابع من المنسقير والعبد المأذون يتصرف بحكم الملك وكذاك المكاتب فيمال كل منهم التمليك (٩١) (والوضع في مرز الغيرايداع) كالتسليم المستعير ماك للنشعة والمأذون يتصرف بحكم الملك وكذاك المكاتب فيمال كل منهم التمليك (٩١) (والوضع في مرز الغيرايداع) كالتسليم

إذان حفظها بغيرهما وأودعها غيرهم ضمن الان المالك رضي سده لا يدغيره والايدى تختلف في الامانة ولان الشي الا يتضمن مشله كالو كيل لا يوكل غيره والوضع في حرز غيره الداع الااذا استأجر الحرف في كون حافظا بحرز نفسه قال (الاأن يقع في داره حريق فيسلها الى جاره أو يكون في سفينة فغاف الغرق في لفيها الى سد في المالك ولا يصدق على ذلك الا يعند المناف المناف

البه عند عدم رضاه به وليس كذاك فان المالات اذانهى عن دفعها الى أحدمن عماله فدفعها الى مالا لا مسلم بضمن كاسسانى فى الكتاب فالظاهر ان مدارذ الله هدو الضرورة كاهوا لمفهوم من قوله ولانه لا يحدد المسالد في عالم المناع المفظ لا يحدد المسالد في عالم المناع المفظ بعد المسالد في عند من الدفع و رعالا مام الزاهدى بعداله بقد من من المنا المالك بعده لا يسدغ مره والايدى في المانة في المانة أقول في المنائبي وهوان ظاهر هدذ النعليل المتضى أن يضمن أيضا ذا حفظها مسدمن في عياله لا يسد في عياله لا يسد من في عياله لا يسدن في المسئلة فان حفظها بعدي هم أو أو دعها غيرهم على صميعة الجمع الشاملة في هم على شهرة وقوله في نفس المسئلة فان حفظها بعدي هم أو أو دعها غيرهم على صميعة الجمع الشاملة لنفسه وعياله كاوقع في شرح القسد ورى الامام الزاهدي حيث قال لان الابدى تختلف في الامانة فلا كون رضاه بسدهم وضا بسد غيرهم من المنافقة والمعتبر بالقسمة لانها من موجبات الشركة والمحتبر بالقسمة نفسها من موجبات الفسمة المناف المعتبر بالقسمة نفسها من موجبات نفس المسركة اه (أقول) هدا ساقط فان الفسمة نفسها من موجبات نفس المسركة اه (أقول) هدا ساقط فان الفسمة نفسها من موجبات نفس المسركة اه (أقول) هدا ساقط فان الفسمة نفسها من موجبات نفس المسركة اه (أقول) هدا ساقط فان الفسمة نفسها المسترفية على المسترفية المناف المسترفية والقسمة نفسها من موجبات نفس المسركة اه (أقول) هدا ساقط فان الفسمة نفسها من موجبات نفس المسركة اله (أقول) هدا ساقط فان الفسمة نفسها من موجبات نفس المسركة اله (أقول) هدا ساقط فان الفسمة نفسها من موجبات نفس المسركة المنافق المنافقة على مسترفيا المسترفية المنافقة على مسترفية المسترفية المنافقة على مسترفية المنافقة على مسترفية المسترفية المنافقة على مسترفية المنافقة على المنافقة عل

والقسمة نفسها من موجبات نفس النسركة اله (أقول) هنذا ساقط فان الفسمة نفسهاليست الذي بفعل بالوديعة مالا يرضى به المودع فاذا طلبه الم برض بعسدذلك بامساكه وقد حسسه فصارضا مناوا لخلط النافي للتمييز تعدف وحب الضمان و يقطع الشركة عند أي حدمة و فالاان خلط بالحنس شركه ان شاء مثل أن يخلط الدراه مم الميض عثلها والسود عثلها والحاط بالحنس شركه ان شاء مثل أن يخلط الدراه مم الميض عثلها والسود عثلها والموكذلك فهواستملاك من وجه دون وجه فيمل الى والشعير بالشعير والاتعذر الوصول المحدول معه الى عند حقه وهذا مسلم عند الخصم (قوله وأمكنه معنى) غير صحيح لانه بالقسمة وهي من أحكام الشركة

اليه فيوجب النبيان (الا اذااستأجره فيكون حافظا محرزنفسه) (قوله الاأن يقع في داره حريق استثناء منقسوله كانحفظها بغيرهمضمن فاذاوقعذاك تعدين التسليم الىجاره أوالالقا الى سفينة أخرى طسريقالحفسظ فيكون مرضى المالك وينتسني الضمان لكنهمتهم في دعوى ذلك لادعائه ضرورة مستقطة للضمان بعد تحقق السبب وهوالتسليم والالفاء نصار كسدعوى الاذن والامداع فسلامدمن أعامة المسةوقال في المنتقى

اذاء ـ لم احتراق بيته قبل

قوله يعدني بلابينسة فال

(الماسطلهامامهالمسلما

وهو يقدرعلي تسسليها

اناطلب المودع

الوديمة وحسهاالمودع

وهو فادرعلى التسليم ضمن

<sup>(</sup>قوله لان الايداع استصفاط لاحفظ) أفول فيه تأمل قال المصنف (ولامعتبر بالقسمة لانهامن موجبات الشركة فلا في الموجبة لها) أقول فيه تأمل الشركة والعلم المسركة والعلم المسركة والعلم المسركة والعلم المسركة المكان القسمة والقسمة نفسها من موجبات نفس الشركة

فلا تصلى موحسة الهاولوا مرا الخالط السيله على الخالوط عندا بي حنيفة الانه الحق الافي الدين وقد اسقط وعندهما والا مرا المسقط خبرة الضمان في عين الشركة في الخداوط وخلط الحل الزيت وكل ما تعريف وحد القطاع حق المالك الى الضمان وهذا والاجاع الانه استملال صورة وكذامه في التعديم والقسمة واعتبارا الخيارة والقسمة ولوخلط الماثع مجنسة فعند الى حنيفة فقطع حق المالك الى ضمان لماذكر واوعند الى يوسف يجعل الاقل تا بعاللا كثراعتبار الغالب أخراه وعند عهد شركه بكل حال الان الحنالة الداهم عملها الانه وصيرما تعاملان المخلس المغلب الخدس عنده على ما هرفى الرضاع ونظيم خط الدواهم عملها الانه وسيرما تعاملان المخاط الان وان اختلطت عالم من غيرفع المؤلوم وشر ملك لها حبها كا اذا انشق الكسان المخلط الانه المنافق المودع بعضها أو واذ المنافق المودع بعضها أو واذ المنافق المودع بعضها أو واذ المنافق المودع في الود بعنه بالمنافق المنافق المنافق المودع بعضها أو المنافق المودع في الود بعنه بالمنافق المنافق المنا

لم يتعب الباقى فان هدا المحالا يضره التبعيض اذ الكلام فيه وان أخذولم ينفق ثم بداله فرده الى موضعه فلات فلاضان عليه وعبر دالنية لا يصير ضامنا كالونوى أن يغصب مال السان ولم يفعل قال (واذا أحدى المودع في الوديعة فركب الداية أو المستخدم العبدا وأودعها عندغيره ثم العبدا وأودعها عندغيره ثم

أزال التعدى فردها الى يده زال الضمان وقال الشافعي وجها لله لا يبرأ عن الضمان لانعقد الوديعة ارتفع حين صاد ضامنالان الوديعة لكونها أمانة شافي الضمان واذا ثبت الضمان انتفى المنافى الاستراق وهو الوديعة فلا يعر الإمارة على المالات ولنان الامر القلام القلام والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة و

( قوله لان أحدهما لا يحلوعن حبات الا عر) أقول هذا تعليل لفوله ومن هذا القبيل الخ (قوله لا بقال فاجعل الردقضاء لا خلط العدم تفرده) أقول العران الفرده في المنافية الم

(قوله كااذااستأجره) تنظيراستان الوديعة بالاستخارفان الخالف في الحفظ في بعض أوقات كوم اوديعة فصار كاذا استأجره الدفظ في الموافع المنظ في المباقى فانه ترك الحفظ في بعض الاوقات ولم يخرج بذلك عن كونه أمينا واعترس بأن هذا المنظم غيرمستة ملان بقاء كونه أمينا بعدم تسايم المعقود عليه سواء بالانقاق كالاجارة والعارية والبيدع والهبة تنتقض بعدم تسليم المعقود عليه سواء بالاتفاق كالاجارة والعارية والبيدع والهبة تنتقض بعدم تسليم المعقود عليه سواء بالاتفاق كالاجارة والعارية والبيدع والهبة تنتقض بعدم تسليم المعقود عليه في الاستقار وودالعد قد على منفعة الحفظ في المدة والمنفعة تحدث شأف المنظم في المنظم في المعقد في ذلك القدر ويكون أقباله المعقود عليه المنافعة وعدم والمنفعة في الاستقال المنافعة وعدم والمنافعة وعداله والمنافعة وعدم والمنافعة وعدم والمنافعة وعدم والمنافعة والم

كاذااستأجوالحفظ شهراف ترك الحفظ في بعضه محفظ في الدافي في الرافي في المالك قال (قان طلبها صاحبه المحدد المنها) لانه لماطاله بالرد فقد عزله عن الحفظ في عدد المنه بالرد وقع من غاصب مانع فيضمنها فان عادالى الاعتراف لم سيراً عن الضمان لارتفاع العقد اذا لمطالبة بالرد وقع من حهسه والحود فسيخ من حهسة المودع كعدود الوكسل الوكالة و جوداً حدد المتهاف سدن المسعفة الموقع أولان المودع سفرد بعزل نفسه بعضر من المستودع كالوكد له علاف الخلاف ثم العود الح الوفاق ولو واذا ارتفع لا يعود الا بالتصديد في موسف خلاق الرفر لان الحودة سدغير ممن بالماخفظ لان بعدها عسد غير من المالة على المناف من العود المناف المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنا

من موجبات الشركة قطعا اذلا سل أنه لا يجبع للشدة كين في قدمة ذلك الشي بل يجوزان تصرفافيه على الاستراك من غديرة سمة أبدا فانم الذي من موجبات قصرال الشركة وجواز القسمة لا القسمة لا القسمة لا القسمة المسركة للشركة لللا ينقلب المعلول علة قان المعلول هناء نده ما جواز الشركة قب ل أن تتعلق مشيئة المدود عبال شركة بعد أن تتعلق مشيئة بم اوكلاهما كانا بوجبان جواز القسمة تأمل وقوله والمودع أن يسافر الوديعة وان كان لها حسل ومؤنة عند أبي حنيفة الخى قال صاحب العناية في حل هذا المحل قالوا اذا

ويعقوب فذكر كذلك وجه قول زفران الحودس للضمان سواء كانءند المالك أولا كالاتملاف حقيقة ووحمة قول أبى بوسف ماذ كروأنه من باب ألفظ لانفيه قطعطمع الطامعين قال (وللودع أن يسافسسر بالوديعمة الخ) وللودعأن يسافر بالوديمة وان كان لهاحـل ومؤنة قالوا اذا كانالطريق آمنا فانكان مخوفاضمن مالاتفاق واذا كان آمناوله مدمن السفرف كذلك وان لم يكن وسافر مأهلا يضمن وانسافر سفسه ضمن لانه أمكنه تركهافيأهـلهولا

(قولة قيل لان هذا الح) اقول قائله السيد جلال (قوله وان لم يكن وسافر بأهدال ) أقول مخالف لما في غاية البيان (قوله لان ولا يتهما على مال السين نظر به) أقول لقولة تعالى ولا تقر بوامال اليتيم الابالق هي أحسن ولولا أنه من الاحسن لما جازد في الهما

ولهسمانه تنزمه مؤنة الردفيماله حل ومؤنة والظاهرانه لا يرضى به فتقد والشافعي بقده بالحفط المتعارف وهوالحفظ في الامصار وصار كالاستعفاظ بأجر قلنامؤنة الردتازمه في ملكه ضرورة امتثال أمره في المعاد كونهم في المصر لاحفظهم ومن يكون في المفازة محفظ ماله فيها بخدلاف الاستعفاظ بأجر لا ناه عقد معاوضة في تقتضى التسليم في مكان العقد (واذانهاه المودع أن يخرج بالوديمة في حريب اضمن) لان التقييد مفيد اذالحذظ في المصرأ بلغ في كان صحيحا قال (واذا أودع رجلان عند رجل وديعة في في المحراب في المعرف المعافرة والا تفاد المعافرة والمعالم والمعافرة والمعاف

كان الطريق أمنافان كان مخوفا ضمن الاتفاق وادا كان أمناوله بدمن السفر فكذاك وان لمكن وسافر بأهله لايضمن وانسافر بنفسه ضمن لانه أمكنه تركها في أهله اه (أفول) هسذا تصرير يختل وحل فاسد لانهان كانمق ول القول في قالوا مجمو عماذ كرمبان كان قوله أذا كَانْ الطريق آمناً شرطًا ومابعده واهفد المعنى جدااذ بلزم حيندأن يكونما كان الطريق مخوفا قسماعا كان آمنافيلزم أن يكون ضـدالشي قسمـامنـه وهو باطل قطعا وان كان مقول ذلك قوله اذا كان الطريق آمنا فقط بان كان معناه فالواهد ذا الذي ذكر في الكتاب اذا كان الطريق آمنا كاهو المطابق لما في السكافي وسائر الشر وحوكان قوله فانكان مخوفاضمن بالاتفاق سانا لحكم كون الطريق مخوفا في المسافرة بالوديعة وكان قوله واذا كان آمنا وله بدمن السفرالخ تفصيلا لحيكم كون الطريق آمنا في المسافرة بالوديعة فسد معنى المقام أيضا لانه ان أراد بقوله اذا كان الطريق أمنا ما هوعام الما كان له بدمن السفر ومالم يكن كاهوا الطاهر من اطلاق الخفظ كان قوله في التفصيل واذا كان آمنا وله بد من السفرف كمذلك منافيا لذلك قطعاوان أراد يذلك ماهومقيد بأن لم يكن له يدمن السـفر فع كون اللفظ غيرمساءدله ينافيه قوله في النفصيل وانسافر بنفسه ضمن لانه قسم منذلك القيد كاترى معان حكمه وهوالضمان عااف لماذكرف الكتاب على انماذكرف الكتاب فيااذا لم يعين المالك المسراكفظ فيه كإيفتضيه اطلاق اللفظ ويدل علمه قطعاقول المصنف فما يعسدوا ذانها والمودع أن يمخرج الوديعة فغرج بهاضمن ولمبذكرفي واحدمن كتب الففه ولمينقل عن أحدقط النفصه مآ الذي ذكره صاحب العناية في مسورة أذا كان الطريق آمناوا بعدين المالك الصرالحفظ فيسه واعماذ كرواذ المالتفصيل في صورة ان كان الطريق مخوفاً وان عن المالك المصرالعفظ فيه فالصواب في هذا المقام تحرير صاحب النهاية حيث قال هذا كله اذا كان الطرّ بق آمنا أحااذا كان يخوفاوله مدمن السـ خرضمن بالاتفاق وكذا الآب والوصى وان لم يكن 4 بدمن الد فرآن سافر بأهدا لإيضمن وان سافر بنفسه ضمن لأنه عكنسه أن تتركها في أهدله كذا في الجامع الصد فعرلقاضيفان اله وتحريرصاحبي الكافي ومعراج الدراية حيث والاحسدا اذاله يعين المسالات المصراء غط فيسه بلأطلق فان عين الحفظ في المصرف افران كان سفراله منه بدضمن وان كأن سفر الابداه منه فان أمكمه الفظ في المصرمع السفر بأن أمكنه أن يترك واحسدا منعماله مع الوديعية في المصرضين وان لم يكنه ذلك لم يضمن اله وكا " نصاحب العنامة لم يفرف بن الحالين فغلط الكلام وأفسدمع في المقام (قوله وفي الجامع الصغير ثلاثة أستودعوارج لاألفا مغاب اثنان فليس للماضر أن أخذنصيه عنده وقالاله ذلك ) قال في العناية وذكر وابه الجامع الصغير ليدل بوضعه على أن المرادع وضع الخيلاف الميذكور في مختصر القيدوري من قوله وديعة المكيل

ألحفظ فيالامصار وحعله كالاستعفاظ بالاجرفانه اذا استأخ رحلاشهراندهم لصفيظ ماله فانه لاعيلات السفر مذلك المالوان سافرضمن (قوله قلنام ونة الرد) جوابعن قولهما وتقسر يرمسلماأن المؤنة المقالمالا لكنه ليس لمعنى من قبل المودع بل منحيث ضرو رةامتثال المسودع أمره فاله أمره مطلقاوهولا يتفسدعكان فهولعنى راجع ألى المالك فلايبالىبه وقوله (والمعتاد كونم مفالمسر )جواب عن قول الشافعي بعني ان العتادكون المودعن وقت الايذاع فىالمسر (لاحفظهم فان من كان في المفازة يعذظ ماله فيها)ولا ينقلدالي الاحار (بخلاف الاستمفاط الاح لانهعقد معاوضة فيقتضى التسليم فيمكان العقدواذاتهاه المالذأن يغرج بالوديعة فغرجها ضمن لان التقييد مفيداذ الحفظ فىالمصرأ بلغ فكان المعيما) فال ( واداً أودع رجلان عندرجل وديعة الخ) اذاتعــدالمودع وطلب بهضهم نصيبه منها فى غىبة الساقى لم يجد بر المودع على الدفع المهدى يحضرالباق وفالايدفع البه

تصيبه ولا يكون ذلك قسمة على الفائب حتى ان الباقى ان هلك في مدالم دع كان الغنائب أن يشاوك القابض والموذون في اقبض وذكر رواية الجامع الصغير ليدل يوضعه على أن المرادع وضع الخلاف المذكور في يختصر القسد ورعمن قول وديعة المكيل والموزون لان المذكورفيسه الالف وهومو زون وذكر عدائللاف فيما بقسم ومالا بقسم فال في الفوا ثدا تظهر به ان الاول هو العصيم من النباب والدواب والعبيد لم يكن في أن بأخذ نصيبه بالاجماع (٩٥) وحكامة الحمامي في المسئلة مشهورة لهما

آنه طالب مدفع نصيبه فيؤمر بالدفسع السدكافي الدين المسترك وهذالانه يطالبه بتسمليم ماسلماليه وهوالنصف ومنطال ماسلم لمعنع منه ولهذا كان له أن أخذموان كان في د المودع بالاتفاق ولابي حنيفة لانسلم أنهطالبه يتسليم نصيبه بل بدفع نصيب الغائب لانه يطالبه بالمفرز وحقه ليس فيه لان المفرز المعين يشمل على المفنولا مرحقه الا بالقسمة وليس الودع ولاية القسمة لانه ليس بوكيل في ذلك ولهذالايقع دفعه قسمة الاحاع بخلاف الدين المسترك لانه يطالبه بقسليم حقه أىحق المدون لان الديون تقضى بامثالها فلا مكون هدا تصرفاني حق الغبربل المدون يتصرفى مال نفسه فيصوزوفيه نظرلان الانسان لأيؤمر بالتصرف فماله بالنفع الممن لايجب لهعلمه ذلك والحقان الضمير فى حقه الشريك لاللديون كاوقع فى الشروح ومعناه لان الشريك يطالب المدون بتسليحقه أىفضاه حقه وحقه منحث القضاء ليسعشفرك بينهما الانالد ونتقضي بأمثالها

والموذون وهوالمراد بالمسد كورنى الختصر لهسما أنه طالبه بدفع نصيبه فيؤمر بالدفع اليه كافى الدين المسسترك وهدند الآنه يطالبسه بتسليم ماسلم اليه وهوالنصف ولهذا كأن له أن يأخسذه فكذا يؤمرهو بالدفع البسه ولا يحتف فقدة المساع والمفرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه الأبالقسمة وليس المودع ولا بة القسمة ولهدذ الايقع دفعه قسمة بالاجماع بخلاف الدين المشترك لانه يطالبه بتسليم حقه لان الديون تقضى بأمثالها

والموزون لان المذكو رفيه الالف وهوموزون انتهى (أقول) فيه بحث اذليس فيماذكر ممن رواية الجامع المسغيرما يشعر بحصر وضع المسئلة فيما يقسم حتى بدلبه على أن موضع الخلاف هو المكيل والموزون قوله لأنالمذ كورفيده الآلف وهوموزون ليس بشئ اذلاشدك آن الالف انماذ كرفيسه على سبيل التمنسل لاأطصر كيف ولوأ فادبذاك المصرككان وضع المسئلة المذكورة فيه غيرمتناول للكيل أمسلا عقتضي قوله وهوموزون ولاللوزون الذي هوغير الالف فيفوت المطلوب وقال في معراج الدراية قال أبوجعفر فى الكشف في هذه الرواية من الفائدة ماليس في رواية كتاب الوديعة وذلك أن رواية كناب الوديعة القاضى لايأمر المودع بالدفع وكان يجوزأن يقول قائل ان كان القاضي لا بأمر المودع بالدفع فسلم أن بأخذ مديانة فلما فالف المسامع ليسله أن أخسذ مذالت هذه الشبهة وفائدة أخرى أن رواية كناب الوديعسة فى اثنب نوروا به الجامع فى النسلانة فسلولاروا به الجامع لسكان لبعض أن يفول نصيب الواحد الحاضرمن الشلانه أقل من نصيب الغيائسين فيصير مستهلكا ويجعسل تبعاللا كثرفلا يؤخذمن المودع فأمانصيب الحاضرمن الرجلين فالمركون مستهد كاولا تبعافله أخده فتبين برواية الجامع أن كليهماسوا وانتهى (أقول) في الفائدة الاخرى نظرلان حواب المسئلة في رواية الجامع الصغيرأن لبس للماضرأن بأخذنصيبه عنسدأب حنيفة وهذا لابدفع وهم فاثل انعله عدم الاخذفى هذه الصورة قلة نصيب الحاضر بل يؤيده لمساعدة هذه الرواية ذلك الاحتمال وانعا مدفعه رواية كتاب الدعوى لان نصيب الحاصرليس بأقل من نصيب العائب في تلك الرواية ف الاعجال لتوهدم أن يكون علة عددم دفع نصيب الحاضر اليسه قلة نصيبه فتلك الفائدة الاخرى انحا تطهرلوذ كرت رواية كتاب الوديعة بعدذكرر وابة الجامع الصغيرعلى عكس مافى المكتاب المهسم الاأن يكون بناه تلك الف أندة على قول أبي يوسف ومحسدف هذه المسئلة دون قول أبى حنيفة فينشذ تظهر على ترتيب الكناب تأمل تقف (قوله بخلاف الدين المسترك لانه يطالب مبتسلم حقه) أى حق المديون (لان الديون تقتضى المثالها) فلايكون همذا تصرفا فيحق الغير بل يكون المدون متصرفا في مال نفسه فيجوز كذا في النهاية وغيرها فالصاحب العناية بعدأن شرح هذا المقام أولاهكذا وفيسه نظر لان الانسان لا يؤمر بالتصرف ف مله بالدفع الى من لا يجب له عليه فلك انتهى (أفول) هـ ذا النظر في غاية السقوط لان المديون مأمور بالنصرف فى ماله بالدفع الى من بجب له عليه وذلك لا الى من لا يجب له عليه وذلك اذلا شدك انه يجب على المدون قضاهديسه فلمالم يتصور قضاه الدين بعسه بللامدمن أن يقضى عشله وجب على المدون المدائن دفع مسلدينه من مال نفسه الى دائنه فكان مآمورابه وبالجالة ليسكل ما يجبعلى انسان الانسان دفع عين ماأخذه منسه ول فديكون دفع منسله و بدله كافيما نحن فيه فسلا محذور قطعا ثم قال

والمنل مال المديون ليس عشترك بينهما والقضاء انمايقع بالمقاصة

قوله أن أخذ قلناليس من ضرورته أن يحبرالمودع على الدفع كااذا كان له ألف درهم وديعة عند انسان وعليه ألف الغيره فلغر عه أن بأخذه اذا طفر به وليس المودع أن يدفعه اليه قال (وان أو دع رجل عندر حلن شياعا يقسم لم يجزأن يدفعه أحدهما الى الاخرول كنهما يقسم الم يجزأن يدفعه أحدهما الى الاخرول كنهما يقسم الم يحفظه أحدهما اذن الاخر والالاحدهما أن يحفظه أحدهما الى الاخر والالاحدهما أن يحفظ المواب عنده في المرتهند بن والوكيلا بالشراه اذا الم أحدهما الى الاخر والالاحدهما أن يحفظ المؤد الاخرى الوجهين الهما أنه رضى عفظهما ولم يرض يحفظ أحدهما كله لان الفعل منى أضف الى كافيما الايقسم وله أنه رضى محفظهما ولم يرض يحفظ أحدهما كله لان الفعل منى أضف الى ما يقبل الوصف بالتحزى تناول المعضدون الكل فوقع النسليم الى الاخرمن غير رضا المال فيضمن ما يقبل الوصف بالتحزى تناول المعضدون الكل فوقع النسليم الى الاقسم لانه الما ودعهما الدافع ولا يضمن القابض لان مودع المودع عنده لا يضمن وهذا يخلاف ما لا يقسم لانه الما أودعهما ولا يضمن العابم المالية الما الله المالية والمكالى المناهما المها يأة كان المالك راضا بدفع الكل الى أحدهما في وعض الاحوال

صاحب العناية والحق ان الضمير في حقد الشريك لاللديون كاوقع في الشروح ومعنا ولان الشريك يطالب المدنون بتسليم حقه أى بقضاء حقه وحقه من حيث القضاء ليس عشترك بينهما لان الديون تقضى بأمثالها والمنل مال المديون ليس بمشترك بينهما والقضاعا نمايقع بالمقاصة انتهى كلامه (أقول) فيه نظر أماأ ولاف الام المصنف لا يساعده لان الضمر في حقه لو كان الشريك دون المدنون لم مراسندلاله على قوله لانه يطالبه بتسليم حقه بقوله لان الديون تقضى بأمثالها اذكون قضاءا لديون بأمثالها الاباعيانها لايدل على أن الشريك يطالب المدون بتسليم حق نفسه لان المسلم المدون فلم يكن حق الشريك بل كاب حق المديون فقضا والدين بالمهدل الايكون تسليم حق الشريك بل بكون تسليم حق المديون وهذا بمالا سترقبه وأما مانسافلا نمايوهمه في نظره السابق من لزوم كون الانسان مأمورا بالتصرف في ماله بالدفع الى من لا يحب المعلسه ذاك أولى بالورود على تقدير نفسه مدون ملاحظة ماذكرنا في سقوطه لانه قال وحقه من حيث القضاء ليس عشترك بينهما لان الديون تقضى بأمثالها والمشلل مال المدون ليس عشد ترك بينهما والقضاه انما يقع بالمقاصة انتهى وهدنا أحق بما وهمه كاترى والمدفع ماأوضعناهمن قبل (قوله قوله أن اخذه) أى قول الخصم في هذه المسئلة كذا وهوللاما مان على مامر وقد تعسف فيه الشارح العمى حيث قال والضمر في قوله يرجع الى القائل المعهود في الذهن أى قول القائل انصرة لقولهما كذا انتهى ولا يخني مافيه وأماسا رالشراح في إيتعرض أحدمنهم لموجيسه افراد ضمير قوله ههنا (قوله قلناليس من ضرورته أن يحسير المودع على الدفع الز) جواب عن قول الامام ين له أن مأخذه تقريره ان جواز الاخذ لا يستلزم أن يحبر المودع على الدفع اذا لجرايس من ضرورات الحوار أى من لوازمه لانفكاكه عنه كااذا كأنته ألف درهم وديعة عندانسان وعليه ألف لغيره فلغرعه أى لغريم المودع بالكسران بأخد ذه اذا ظفر به وليس للودع أن يدفع اليه كذاف العناية وعسرها (أقول) هنااشكال وهوان هدا الجواب لا يمشى على رواية الحامع الصعرفان حواب المسئلة فهافليس الحاضران أخف نصيبه عنده وهذادال على عدم جواز أخذ أحدالسر يكين نصيب من المودع في غيبة الآخر عندا ي حديفة رجه الله والحواب المذ كورفى الكتاب مشعر بحواز أخدذأ حدالشربكين نصيبه من المودع في غيرة الآخر عند أي حنيفة أيضاوا نام يجبع المودع على دفع ذلك المعنسده كحوازا خسذغر بم المودع بالكسرما أودعه عندانسان اذا ظفر بهمن المودع بالفتروان لم يكن الودع أن يدفعه السهاذلولم بكن المراد الجواب المزور تجويرا خذالشريك

وقوله ( الأأن أخده) جوابعن قوله ماولهذا كارله أن أخده وتقروه جوازالاخذ لايستلزم أن يجـ برالمودع على الدفغ اذ المعبرايس منضرورات الجدواز بعنىمن لوازمه لانفكا كدعنه كااذا كانت 4ألف درهم وديعة عند انسان وعلسه ألف لغسيره فاغرعه أىلغدر بمالمودع بالكسرأن بأخذه اذاطفر نه ولس الودع أن دفيع المهقولة (وان أودعرجل عندرجلن شأمايقسم) مانقسم هوالذي لايتعين مالة فريق الحسى كالمكيل والموزون ومالايقسمهو مايتعمن كالعبدوالدابة والثوبالواحدوالطيق وكلامه ظاهدر وفالفي المسوط قول أبى حنيفة أقيس لان رضاء بأمانة اثنين لامكونرضا بأمانة واحد فاذاكان المفيظ عمامتأتي منهدماعادة لايصعر راضيا عنظ أحدهما للكل

(واذا قال صاحب الوديعة الودعة المودع لا تسلها المنزوجتال قسلها البه الايضمن) معناه اذا لم يكن له من التسليم البه الدعم ذلك من رواية الجامع الصغير حيث قال (اذا نهاه أن يدفعها الى أحدمن عباله فدفعها الى من لا بدله منه لا يضمن كاذا كانت الوديعة دابة فنهاء عن الدفع الى امرأته ) وهذا معنى قوله (وهو محل الاول) والاصل فيه ان الشيرط اذا كان مفيدا والعمل به يمكن او حيم اعاته والمخالفة قيمه توجب الضمان واذا لم يكن مفيدا أو كان ولم يمكن العمل به كافيما محن فيسه يلغو وعلى هدذا اذا نهى عن الدفع الى امرأته وله اخرى أمانت أوعن الحفيظ في الدارولة أخرى فخالف فهال ضمين واذا نهى عن الدفع الى امرأته وليس في الذى نهى عند معورة ظاهرة أونمى عن الدفع الى امرأته وليس له سواها أوعن الحفظ في دار ليس له غيره الخفالف لم يضمن لأن الاول غيرمف دوالماني غيرمقدور العمل به (٩٧) قال (ومن أودع رجلا ودبعة الخ)

قال وأذا قال صاحب الوديعة للودع لاتسلها الى زوجتك فسلها اليهالا يضمن وفي الجامع الصغيراذ انهاه أن يدفعها الىأحد من عياله فدفهاالح من لابدله منه لايضمن) كااذا كانت الوديعة دابه فنهاه عن الدفع الى غلامه وكمالذا كانت شيأ يحفظ في يدالنساء فنهاه عن الدفع الى امر أنه وهو محسل الاوللانه لايمكن اقامة العمل مع مراعاة هذا الشرطوان كان مفيدا فيلغو (وآن كان له منه يدضمن) لان الشرط مفيدلا نمن الميال من لا يؤتمن على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هدد الشرط فاعتبر (وان قال احفظها في هذا البيت ففظها في يت آخر من الداد لم يضمن الان الشرط غديم مفيد فان البيتين فيدار واحددةلا يتقاونان في الحرز (وانحفظها في دارأ خرى ضمن) لان الدارين يتف اوتان في الحرز فكان مفد افسصع التقسد ولو كان النفاوت من المتسين طاهراً مأن كانت الدار التي فيها الممتان عظمة والبيت الذى تماه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط قال ومن أودع رجلاود يعة فأودعها آخرفهلكت فلهأن يضمن الاول ولسرله أن يضمن الشاني وهنذا عند أي حسفة وقالاله أن يضمن أيهم ماشا وفان ضمن الا خررجع على الاول) لهما انه قبض المال من يدضمن فيضمنه كودع الغاصب وهد ذالان المالك لمرض بأمانة غيره فيكون الاول متعديا بالتسليم والثاني بالقبض فيعير بينهماغيرانه انضمن الاول لم رحمع على الشاني لأنه مذكه بالضمان فظهرانه أودع ملك نفسه وانضمن الثاني رحمع على الاول لانه عاملة فيرجع عليه بماطقه من العهدة وله انه قبض المال من يدأمين لانه بالدفع لايضمن مالم بفارقه لحضوروا به والاتعدى منهدما فاذا فارقه فقدترك الحفظ الملتزم فيضمنسه بذلك وأماالثاني فستمرعلي الحالة الاولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح اذاألقت في حجره ثو بغيره

اذا أودع المودع الوديعة ضمن دون الثاني عندايي حنيفة ويخبرب المال في تضمن أيهماشاءعندهما لانه قبض من ضمه لان المالك لمرض بغيره فيكان الاولمتعديا بالتسلم الى الثانى والثانى قدفيض منه والقابض من الضمن ضمين كمودع الغاصب غيرأنهان ضمن الاول أيرج على الثانى لانهملكه مالضمان فظهر أنهأودع ملك نفسه وانضمن الثاني برجع على الاول لآبه عامل له فيرجع عليه عالحقيه من العهدة ولابى حنيفة أنه فبض المال منيدامين لانه بالدفيع لابضمن مالم مفارقه لوحود ماه والقصود من حفظ بضره رأبه وتدبيره لامن حفظ بصورة بده ولهذالو دفع الىمن محفظه بحضرته كعياله فهال عنده لم يضمن بالاتفاق فأذالم يكن بالدفع

( سم ۱ م تسكمله سابع ) صامناله بكن قبض الثانى من ضمين فلم يوحد تعدم نهما فاذا فارقه فقد ترك المفظ الملتزم في ضمنه وأماالثانى فستمر على الحالة الاولى وهوالقبض من أمين اذلم يوجد منه بعد ذلك صنع فلا يضمنه كالريح اذا ألقت في حروث وبغيره

قال المسنف (ومن أودع رجلاوديعة فأودعها آخرالخ) أقول في أوائل كتاب الصلح من المسوط المودع اذا وقع الحسريق في يته فناول الوديعة جاراله كان صامنا في القياس انتهى لان المودع أمره بأن يحفظه منفسه فصاوان لا يدفع الى أجنب م قال في المسوط وفي الاستحداث لا يكون ضامنا لا أن الدفع الى الغيرفي هذه الحالة من الحفظ انتهى والمستلة مذكورة في كتاب الهداية في أوائل الوديعة

(واذا كان في درجل ألف فادعى وجلان كل واحد منهما انهاله أودعها الخ ) طاهرسوى ألفاظ نذكرها قوله لتغاير الحقين لان كل واحدمنهما يدع ألفا قوله ولا وان نكل أعنى الثانى أى يعدما حلف الاول قوله ولا يعدى بالنكول يعدى الخارك النانى رعاية ول اغمان حكل الذك يدأت بالاستحلاف فلاننقطع بالتصومة ينهما

قال المصنف (ان دعوى كل واحددمنه سماصححة لاحتمالهاالصدق) أقول بان يودعه أحدهما فيشترى المودع بهسلعة من الأشخرو يسلماليهمن غنه فيقيضه غمودعه أيضا (قوله لتغايرا لحقيين لأن كل واحمدمنهمايدع ألفا) أذول لادل مدعى الالف المعين الاأن يراد باعتبار الماك والظاهر أن تغارالي لنغارالمستحق فلكل منهما حق في عمد على مامر في الدعوى منقوله علمه الصلاة والسلام للأعينه

قال (ومن كان فيده ألف فادعاها رجلان كل واحدمنه ما انها له أودعها اياه وأبي أن يحلف له ما فالالف بينهما وعلمه ألف أخرى بينهما ) وشرح ذلك ايدعوى كل واحد صحصة لاحتمالها العدق فيستحق الملف على المنسكر بالحد بث و يحلف لكل واحد منهما على الانفراد لتغاير الحقيب و بأيهما بدأ الفاضى ما ذلت عدرا لجد منهما وعدم الاولوية ولوتشاحا أقرع بينهما تطيب القليم ما ونفيالتهمة الميسل ثمان حلف لاحده ما يحاف المثاني فان حلف فلاشى له ما العدم الحجة وان نكل أعنى الشابي يقضى له وجود الحجدة وان نكل الاول يحلف الشاني ولا يقضى بالنكول بعلاف ما اذا أقر لاحده ما لان الاقرار حدة موسعة بنف مه فيقضى به

وفال في شرح الحواب عند موالجواب عن قوله مالو كان في أيديم ما كان لواحد منهما أن بأخد نصيبه نقول لاملزم من ذلا أن مأخد فصيه من المودع ألاترى أن الغريم اذا أخد من مال غريمه جنس حقه جازولا يجسبرعلى الرد ولا يحوزأن بأخسذ حقسه من مودع الغريم وهسف امعسى قوله كااذا كان له ألف درهم وديعة عندانسان وعلمه ألف لغدره فلغرعه أن بأخسده اذاظفر به وليس للودع أن بدفعه السه الى هنا كلام ذلك الشارح (أقول) فعدلي هذا الاستخدراج يتمشى هدد الجواب على كلتا الروايت بنولكن لايخفي على من له دربة بأساليب الكلام ان تقرير المسنف لايساعد ذاك جدرا تبصر (فوله وشر حذلك أن دعوى كل واحد مصحة) أي على سدم الإنفراد دون الاجتماع لاستعالة أن يكون الالف الواحد مودعا عندا ثنين بكاله كذاف الكفاية وشرح تاج الشريعة وهوالحق عندى فمعنى المقام فبتم النعليل حنتذ بقوله لاحتمالها الصدق بلاكلفة أصلا وأما يعض الفضلاء فقدقصد توحسه المقام مالحسل على صحة دعواهما على سدل الاجتماع حش قال في بيانه بأن بودعه أحسدهما فيشترى المودع به سلعة من الاخرو يسلم اليه من عنه فيقدضه عمودعه أيضا انتهى (أقول) ليس هذاشم الأنماد كرفي أصل المسئلة من قوله فادعاها رحلان كل واحدمنهما أنماله أودعها الامدل على أنكل واحدمتهما ادعى انهاملانه في الحال أودعها ياه ولاشك أن العين الواحد لا يتصور أن يكون ملكالاثنين بكاله فى حالة واحدة ولاأن يكون مودعامن اثنين بكاله في حالة واحدة وفي الصورة التي ذكرها ذال القائل فددرال الداع أحدهما الالف عن هي في د موزال ملكه عنها أيضا باشترائه بهاسلعة من الاخروتسليمهااليه فكيف يحتمل أن بصد فامعافى دعواهماا لمزبورة (فرقه ويحلف لكل واحدمتهما على الانفرادلتغاير الحقين) قال جاعة من الشراح في تعليل تغاير الحقين لان كل واحدمتهما يدعى ألفاً (اقول) يردعلمه أنكل واحدمنه ماانما مدعى الفامعيذا وهوما فيدالمدعى عليه كاصر حبه في وضع المسئلة والذة ودتنعين في الودائع على ماتقر رفى موضعه ونصعامه الزيلعي في شرح هذه المسئلة في النبين فنأين يدل هسذاعلى تغايرا القين عمان بعض الفضلاء بين معايرة الحقين بنهيم آخر حيث قال والظاهرأن تغايرا لحق لنغايرا لمستعق فلكل منهماحق في بينه على ما مرفى الدعوى من قوله عليه الصلاة والسلاماك عينه انتهى (أفول) ليسهدا عفيدههنا لانماية تضيه أن يكون ليكل منهما حق في عينه انماهوء ـ دم الاكتفاء لصَّا مه لاح ـ دهمافقط وهذا لا يستلزم تحلُّم فه لكل واحدمنهما على الانفراد كاهوالط الوبههذابل يحصر لبعليفه لهمامعا واعالذى يفتضي تعليف ملكل واحدمنهماعلى الانفرادأم وراءأن مكون لكل واحسد منهما حقفي عنه الاترى أنهما لوادعما من أحسد شيأ واحدا مشتركا سنهسماعلى سسل الشيوع كان لكل واحدمنهما حق في عسه قطعامع أنه لا يحب هناك تحليفه لكلواحدمن ماعلى الانفرادوالاظهرف تعليله أن يعلف ههنا لكل واحدمنهماعلى الانفرادماذ كره ساحب الكافى حبث قال وانح ايحلف لكل وأحدمنهما بانفراده لان كل واحدمنهما ادعاه بانفراده

(قول في منكسك وجه القضام) بأن مة ضي بالااف الاول أو الثانى أولهما جمع الاته لوسلف الشائى فلاشى فوالالف كاه الاول ولوفكل الشافى أيضا كان الاقت بينهما) فلذ المنتوقف عن القضاء حقى يظهر وجهه (قوله لانه) اى لان المودع المنكر (أوجب الحق الحل واحدمتهما ببدله) عند أي حنيفة (وباقراره) عندهما (ولوقضى الاول حين مكل عالى الامام على البرذوى في شرح الجامع الصغيران علف الثانى ولم مذكر فكل يقضى بينهما لان القضاء الاول لا ببطل حق الثانى لان القاضى قدمه الما المختب الدول وقوله (الكونه اقرارا) أى الكون الذكول أفواد المنافى ما أما العدلى) وعنى لا يقتصر على المنط العدل بل يضم الدولا قديمة لا نما المول وقوله (ما فدا العدلى) يعنى لا يقتصر على المنظ العدل يضم الدولا قديمة لا نما المول وقوله (ما فدا العدلى) يعنى لا يقتصر على المنظ العدل المنظم المنافى عليه المنافى المنظم المنافى المنطق المنافى المنطق المنطقة المنطق المن

أما السكول انعابيه سير جه عند القضاء فيه ازان بؤخره ليحاف الثانى فيسكث ف وحده القضاء ولوذكل المثاني في المقابقة المقابقة في المقابقة في المقابقة المقابقة في المق

م كتاب العادية

قال (العارية حائرة) لانهانوع احسان وقد استعارالنبي عليه الصلاة والسلام دروعامن صفوان انتهى تدبر (قوله أما النكول الها بصدر عليه عند القضاء في أن يؤخره ليحلف المناني فيسكشف وجسه الفضاء) قال صاحب العنامة في بيان وجسه الفضاء بأن يقضى بالالف الاول اولاناني أوله سما انتهى جيعا لا به لوحلف الناني فسلامي له والالف كاسه الاول بولود كل المناني أيضا كان الالف بينه سما انتهى (أقول) لا صحة المولة أولاساني ادلااحم اللقضاء بالالف الثاني بعد فكول ذى المدالاول والمكلام فيه فالمحتمل هناو حهان لا غير وكان منشأ ولته هوأن فلا تعمل لا نه لوحلف المناني فلاشي له والالف كله الاول ولوذ كل الثاني أيضا كان الالف بينهما وهذا قطعي في أن المحتمل هناو حهان لا غير وكان منشأ ولته هوأن سائر الشراح قالوافي بيان وحدة القضاء بأن يقضى بالالف له سمأ ولا حدهما فتوه ما الشارح المزود النقولهم أولا حدهما بعينه وهوالا قول

﴿ كتاب العاربة ﴾

قدمن وجمه مناسبة هدف الكتاب لما فبل في أول الوديعة عمانه قد وقع الاختلاف في تفسير العاربة

ذ كرت في المطولات والله سيمانه وتعالى أعلم

## 🌢 كتاب العارية 🔌

قدذ كرنارجه مناسبة هذا الكتاب لماقتله ومن محاسنها دفع حاجة المحتاج قبل هي مشتقة من التعاور وهو التناوب في كالهج على الغير فوية في الانتفاع علىكم الى أن تعود النوية المه بالاسترداد متى شاموا ختائه في تعريفها اصطلاحا

(قوله يقضى الا كف للا ول أوللناني) أقول في قوله أوللناني بحث (فوله لا يفيد اقراره به) أفول ويلغوذ كر العبد قال المصنف و قال ينه في أن يحلفه عند محد الى قوله بنيا معلى أن المودع) أقول قوله قال جواب هل في قوله وهل يحلفه بالله وقوله بناء مفعول له لة وله عال أوحال من عاعله

﴿ كتابالعاد ﴿ ﴾

بالوديعة ودفع بالقضاءالي غيره بضمنهاعند محدد خلافالای وسف کااذا أقر بالوديعية لانسان ثم قال أخطأت الدولها كانعلسه أن يدفعها الى الاول لأن افراره بها صحيح ورجوعه بمددلك باطل ويضم ـــناللا ّ خرقمتها لاقرارهانها للثاني وأنهصار مستهلكاعلى الثاني لاقراره بهاللاول فيكون ضامناله قمتهاوهمذااذادفعهماالي الاول بغيرقضاء فاندفعها بقضاء فكذاك في قول محد خلافالالى وسف لان بعرد افراره لم يفوت على أحدد شمأ وانماالفوات بالدفعال الاول وقد كان ذلك بقضاء فلايضين ولمحمدأنه سلط القياضي على القضاء بهيا الاول لاقراره وقسدأقرأته مودعالشانى والمسودعاذا

سلط على الوديعة غيره مسار

ضامنا وللسئلة نفريعات

فقال عامة العلماء (هي تعليب المنافع بغير عوض وكان الكرخي بقول هي الماحة الانتفاع علا الغير) قبل وهوقول الشافعي قال (لا مهم تنعقد بلفظ الاباحة ولا يشترط فيها ضرب المدة والنهدي وعلى فيه ولا علا الاجارة من غيره ) وكل من ذلك بدل على أنها المحة أما الاول فلان التمليل لا يتعقد بلفظ الاباحة وأما الثاني فلان التمليك بقتضى أن تكون المنافع معلومة لان تعليك الحيم ولا يعلم الابضرب المدة وهوليس بشرط فيكان علم كالمجهول وأما الثالث فلان المعسير علل النهي عن الاستعمال ولوكان تعليك المدتمة كالاجير لا علل المستأجر عن الانتفاع وأما الرابع فلان المدناج يجوزان وقي حوالمستأجر المدالة على كانت الاعارة على كالحالة ذلك كافى الاجارة والمهمة أو والمدال على المنافع فلوكان على المنافع التمليك المنافع والمهمة المائدة والمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة

(وهى تملد المنافع بغيرعوض) وكان الكرخى رحسه الله يقول هواباحة الانتفاع علا الغسير لانها تنعقد بله فله الإباحة ولا يشترط فيهاضرب المدة ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذاك يعسل فيها النهى ولا يتلا الاجارة من غيره ونحن نقول اله بفي عن التمليك فان العارية من العملية ولهسذا تنعقد بلفظ التمليك والمنافع قابلة لللك كالاعبان والتمليك وعان بعسوض و بغسير عوض ثم الاعبان تقبسل النوعين فكذا المنافع والجامع دفع الحاجة وافظة الاباحة استعيرت التمليك كافى الاجارة فانما تنعسف المفطة الاباحة وهي تمليك

لفة وشريعة أما لغة فقد قال المورى في العداح العدادية بالتشديد كأنهامنسو به الى العداد الانطلب عاروعيب والعارة مشال العارية انتهي وقال المطرزى في المغرب العارية أصلها عورية فعلية منسوية الى العارة اسم من الاعارة كالعارة من الاعارة من الاعارة وأرقا خدهامن العارالعيب أو العرى خطأ انتهى وفي بعض الشروح ماذكره في المغرب هو المعول عليسه لان النبي صلى الله عليه وسلم اشرالا ستعارة فاوكان في طلبها عادل باشرها وفي المقدام وسروا لمغرب وقد تتخفف العارية وفي المسوط قبل هي مشتقة من التعاوروه والتناوب في المعرف المغرب وقيد تتخفف العارية وفي المسوط قبل هي مشتقة من التعاوية والمائد ورن قرض الانتفاع على المعرف المع

تقبل النوعن فكذا المنافع والجامع دفع الحاحة )وفيه بجثمن أوحه الاول أنه استدلال في التعريف ات وهىلاتقبله لانالمعرف اذاعرف شأبالحامع والمانع فانسلممن المقض فداك وانانتقض بكونه غعرجامع أومانه يجابعن النفض انأمكن وأماالاستدلال فاغما بكون في التصديقات والشأني أنه قساس في الموضوعات وهوغيرصيم لان من شروط القيساس تعديه الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه الى فرع هـ و تطعره ولانص فسه والموضوعات ليست مح كشرى وموضعه أصولالفقه والثالثأن منشرط القياس أن يكون الحكم الشرعى متعديال فسرع هونظ يرموا لمنافع ليست تطيرالاعيان وعكن

أن يجاب عنها بأن هذا النعر في اما افظى أو رسمى فان كان الاول في اذكر في سيانه يجعل اسيان المناسبة كونها الااستدلالا على ذلك وان كان الثانى حعل سانا لخواص يعرف مها العار به ولوجعلنا المذكور في المكتاب حكم العار به وعرفناها بأنها عقد على المنافع بغير عوض كان سالما من الشكول ولدس في كلام المصنف ما سافيه ظاهرا فالحل عليه أولى (قوله ولفظة الاباحة) حواب عن قول المكرخي أم اتنعقد بلفظ الاباحة ووجهه أن ذلا يجاز كاأن الاجارة تنعقد بلفظ الاباحة ولا نزاع في كونها تمليكا

قال المصنف (وهى تمليك المنافع الى قوله يقول هوا باحة الانتفاع) أقول كان المناسب أن يقول فى الاول هولتذ كيرا للبروهناهى (قوله ويمكن أن يحاب عنها بأن هذا التعريف المافظى أورسمى فان كان الاول في أذ كرفي بيانه يجعل لبيان المناسبة لا استدلالا) أقول ولا يحنى أن التعريف المفظى بقبل الاستدلال لكونه تصديقالا تصويرا (قوله ولوجعلنا المذكور في الكتاب حكم العارية وعرفناها بأنها عقد الخي اقول أفت تعلم أن حكم الشي لا يحمل عليه بالمواطأة (قوله كان سالمامن الشكوك) أقول أمامن الاول فسلم وأمامن الانعيرين فلا

كؤمها عفى التمليك وونالا ماحة لوازأن بكون لفظ التمليك هناله مستعار المعنى الاباحة لعلاقة لزوم الأباحة للتمليك كاقلترفي الحوابءن انعقها دهاملفظة الاباحة أن لفظة الاباحسة استعبرت للتمليك على فيالكتاب وقال صاحب العناية فيه محشمن أوجه الاول إنه استدلال في التعريفات وهي لاتنبادلان المعرف اذاعرف شبأ بألجامع والمهنع فان سلمن النقض فذالة وان انتقض بكونه غيرجامع خريحاب عن النقض ان أمكن وأما الاستدلال فانحا مكون في التصديقات والناني أنه قياس في توعآت وهوغير صحيح لانمن شروط القياس تعسدية الحبكم الشرعى الشابت بالنص بعينه ألحافرع هونظيره ولانص فيسه والموضوعات ليست يحكم شرعي وموضعه أصول الفسقه والنالث أن من شرط القياس أن كون الحركم الشرعي متعديا الى فرع هو نظيره والمنافع ليست نطير الاعيان الي هناكلامه الذى هومن قبيسل التصورات بلءلي الحركم الضمني الذي يقصده المعرف كأثن يقال هسذا التعريف هو بكأن مشل هذاا لحكمن قسل التصديقات الني محرى فيهاا لاستدلال وقد فىموضعه بأن الاعتراضيات الموردة في التعريفات من المنع والنقض والمعارضة انجيا يوردعلي الاحكام الضمسة بأنهذا التعريف مصيح حامع مانع لاعلى نفس التعريف التي هي من التصورات ولا انأم الاستدلال هناأ بضاكذات وأماالثاني فلان المصنف فيقصدا ثيات كون لفظ العاوية موضوعا في عرف الشرع لتملسك المنافع بغسرعوض بالقياس حتى يردعله أنه قياس في الموضوعات بل أرادا ثبات قبول المنافع لنوعى القلبك بالقباس على فمول الأعبان لهما وقصديا ثبات هيذا دفع نوهب الخصم أن المنافع أعراض لانبق فلاتقب التمليك كاصرح به الشارح المسذ كورولا يحسني أن قبول الاعيانالنوى التمليل حكم شرع فابت بالنص الدال على جوازالسيع والهبة فيصم تعديته الى قبول المنافع لهماأيضا وأماالثالث فلانهان أراديقوله والمنافع ليست نظيرالاعيان اتماليست نظيرهامن كل الوحوه فهومسا ولكن لاتعدى نفعا اذلابشترط في صحة القياس اشتراك الفرع مع الاصل في جسع بليكني اشترا كهمافي علة الحكم على ماعرف في أصول الفقه وآب أراد أنم البست نظيرها في علةالحكم فهوممنوع فانعسلة الحكم الذي هوالقبول لنوى التمليك فميانعن فيه انماهي دفع الحاحة وهماأىالاعيان والمنافع مشتركتان فى هذه العلة كما يفصح عنه قول المصنف والجامع دفع الحاجة شم فالومكن أن بجاب عنها بأن هدذا التعريف اما لفظي أورسمي فان كان الاول في اذكر في سانه يجعس ا سِانالمناسبة لااستدلالاعلى ذلاً وان كانالثاني حعل مانا للواص يعرف بها العارية انتهى ﴿أَقُولُ ﴾ وفيه يحشمن أوحه الاول ان هذا التعريف ان كان لفظما كان قابلا للاستدلال عليه اذقد تقرر في محله لالتعريف اللفظي الى التصديق والحبكم بأن هسذا اللفظ بازا وذلك المعنى فلذلك كان قاملاللنع بخلافالنعريفا لحقيتي اذلاحكم فيهبل هوتصور ونفش فلامعنى لقوله فانكان الاول فساذكرفي سأته بازالمناسبة لااستدلالاعلى ذلك والثاني انهقد تقررني موضعه أيضاأن التعريف الرسمي الذي ايكون بالخواص اللازمة البينة ولاشكآن الوازم البينة لاتحتاج الى السان فلاوجه لقوله ەالىانى حىل ساغالخواص معرف بىماالعار ية والثالث أن الطاهران ضمىرعنما فى قولە وىمكن أن يجاب عنهارا جعالى وجه بحثه معرأن ماذكره في الجواب على تقر ترتمامه انحا بكون حوا باعن الوحمة الاول من تلك الاوجه دون غمره كالا يخفي على الفطن ثم قال ولوحعلنا المذ كورفي الكتاب حكم العارية وعرفناهاباتهاعقدعلي المنافع بغبرءوض كانسالمامن الشكولة وليسرفي كلام المصنف مأينافيه طاهرا فالحلءلميهأولىانتهى (أقول) فيهنظر أماأؤلافلانطوجعلماذكرفىالكنابحكمالعـاريةلبق

(قوله والمهالة) حواب عن قوله ومع المهالة لا يصم التمليك ووجهه أن المهالة المفضية الى التراعهى الما نعة وهذه المست كذلك العدم الما ومووجه آخران الملك في العارية بشت بالقبض وهو الانتفاع وعندذلك لاحهالة وقوله (والنهدى منع عن القصيل) حواب عن قوله وكدلك بعل النهدى فيه ووجهه أن على النهدى ليس باعتباراً نه ليس في العارية تمليك بل من حيث انه بالنهدى عنع المستعمري في المنافع التي المنافع التي المنافع التي المنافع التي المنافع التي المنافع التي المنافع المنافع التي المنافع التي المنافع التي المنافع التي المنافع التي المنافع المنا

والمهالة لا تفضى الى المنازعة لعدم الزوم فلا تكون ضائرة ولان اللك شت بالقبض وهوالا تفاع وعنسدذلك لا جهالة والعبى منع عن القصل فلا يقصل المنافع على ملك ولا علك الا حارة الدفع زيادة الضرر على مانذ كردان شاءالله تعالى قال (وتصعي بقوله أعرتك) لا به صريع فيه (وأطعمتك هذه الارض) لا نه مستعل فيه

البعث الثالث قطعا فلم يتم قوله كانسالم امن الشكوك وأما السافلان قول المصنف هي تعليك المنافع بغسرعوض بحمل التمليك عليها بالمواطأة يشافى ظاهرا كون الدند كورفى الكتباب حكم العارمة اذحكم الشي الا يحمل عليه بالمواطأة فلم بتم قوله وليسفى كالام المصنف ما سافيه طاعرا وأما الدافلات وجهام هذا ينافى ماذكره في أول كتاب العارية بطريق الجزم حيث قال واختلف في تعريفها اصطلاحافقال عامة العلماءهي تمليك المنافع بغيرءوض وكان الكرخي يقولهي اباحسة الانتفاع علث الغيروهوقول الشافع انتهى فان توجيهه هذا يقتضى أن يكون الاختلاف الذكور في حكهالا في تعريفها وقال بعض الفضلاء على قوله كان سالمامن الشكوك أمامن الاول فسلم وأمامن الاخير بن فلا انتهى (أقول) سلامته من الثاني أبضاطاهم افعلي تقمد مرأن تكون ماذكرفي الكناب حكم العارية دون معناه شرعالم بتصور وضع بينه و بين لفظ العار به حتى بنعه على دليله المذكور أنه قياس في المرضوعات وهوغيرصيح (قوله والجهالة لاتفضى الى المارعة لعدم المزوم فلا تكون ضائرة ) جواب من ول الكرخي ومع الجهالة لأيضح التمليك ووجهه أناطهاله المفضية الى النزاع هي المانعة وهند البست كذاك اعدم اللزوم فلا تكوت ضائرة كذافى الشروج فالرصاحب الكافى في تفريره فذا المحل وانما صحت العارية معجهالة المدة وانلم بصبح التمليك معجه الة المدة لان هذء الجهالة لا تفضى الى المنازعة لان العيران يفسخ العقدف كل ساعة لكوتم اغب ولازمة والههالة التي لا تفتضى إلى المنازعة لاعتج صعة العقد انتهى كالرمه (أقول) فيهنوع خلل لان قوله وانحاصت العارية مع جهالة المدةوان لم يصم المدل مع جهالة المدة يشعر بأن عامة العلماء فالوابصة العاريةمع جهالة المدة وان اعترفوا بعدم صحة التمليك أصلامع جهالة المدفقيان أنلايتم هسفا الكلام جواماعن قول الخصم ومع الجهالة لايصع التمليث لان مقصوده به الاستدلال على أن العارية هي الاباحة دون المليك لاعلى أنها غيرصه مم الجهالة قالاولى في العبارة أن يقول واغاصت العارية مع جهالة المدة وان كانت هي التمليك لان هذه الجهالة لا تفضى الح المنازعة الخ تأمل (قوله وتصع بقوله أعرتك لانه صريح فيه وأطعنك عذه الارض لانه مستعل فيه) قال صاحب العناية في تفسير قولة صريح فيسه أى حقيقة في عقد العارية وفي تفسير قوله مستمل فيه أي محازفيه ثم قال وفي عبارته نظر لانه اذا أراد بقوله مستمل أنه مجازفه وصريح لأنه مجازمتعارف والجباز المتعارف صريع كاعرف في الاصول فسلافرق ادامين العبارتين والملواب كالاهماصر يح لكن أحددهما حقيقة والا ترجاز فأشارالي الثاني بقوله مستمل أي مجازله مرأ أن الأخر حقيقة الي هنا كالدمه وردعليه بعض الفضلاء بأن قال فيه تأمل فان تخصيص الاولى بكوثها صريحة بوهم أن النائمة لست كذاك فلا تنحسم

(ولاعلاث الاجارة) جواب عنقوله ولاعملك الاحارة من غدره وذاك ادفع زيادة الضررءلي ماسيحيء هذإ مابتعلق بتفس ــ برها أو حكمهاوشرطها فأملمة العدين الانتفاع بهامدع مقائها وسسهامام مرادا من التعاصد الحتاج المه المدنى الطبع وهيءقد جائزلانهنوع احسان وقد استعباراانبي صلى الله علمه عليه و الم دروعامن صفوان واعاقدم سان الحوازعلي تفسيرهااشدة تعلقالفقه ىە فال(وتصمىقو**ل**ەأعرنىڭ الخ)هذا سان الالفاط التي تناهم ما العارية وتصم بقوله أعرتك لانه صريح فمه أىحقيقة فيعقدالعارية وأطعمتك هسذه الارض لانهمس- عمل فده قبل أي مجازفيهوفى عبارته تطرلانه اذاأراد بفوله مستعلأته مجازنهموصر يحلانه مجاز مذمارف والمحازالمتعارف صريح كاعرف في الاصول فلافسرق اذابين العمارتين والجواب كالاهسماضريع لكن أحده ما حقيقة والا تخ محاز فأشارالي الشانى بفوله مستعل أي مجازا يعلمأن الا تخرحقيقة

(قوله في كانه الرجوع على ملك المستعير) أقول فيه بحث (قوله فلا فرق اذابين العبارتين) أقول أى أعر تك وأطعمتك (قوله والجواب كلاه ماصر يح لكن أحدهما حقيقة فه أقول فيه تأمل فلا تفسيم الأولى بكونها صريحة يوهم أن الثانية ليست كذلك فلا تفسيم مادة الاسكال

ومنعتك هذا الثوب أى أعطيتك المنعة وهى النافة اى أوالشاة بعطى الرحل الرحل ليشر بمن لبنها ثمير دهااذاذهب درهائم كرحتى فيسل فى كلمن أعطى شيأ من وجلتك على هذه الدابة إذالم يردية أى بقوله هذا الهية لانها الملك القين عرفا وعند عدم ارادته الهية يحمل على تمليك المنافع تجوزا من حيث العرف العام وأخدمتك هذا العبد لانه أذن فى الاستفدام وهى العارية ودارى سكنى لان معنى معنى المنافقة والمسكناه الله معنى المنافقة والمسكناة المنافقة والمنافقة فاذا ميزه تعين في المنفعة في المنافعة والمنافعة والمنافعة ومنافقة ومنافقة والمنافعة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة ومنافقة والمنافقة وال

(ومنحمل هذا النوب و حلت على هذه الدابة اذالم يردبه الهدة) لانه اذباله ين وعند عدم ارادنه الهدة تحمل على عليسك المنافع تحوزا قال (وأخدم منك هذا العبد) لانه أذباله في استخدامه (ودارى الشمكنى) لانه حعل سكناها له مدة عره وجعل قوله سكنى تفسيرالة وله الله لانه عناها لله مدة عرفوجعل قوله سكنى تفسيرالة وله الله لانه على المنافع عمل على المنافع عمل على المنافع عمل المنافع عمل المنافع عمل المنافع عمل المنافع عمل المنافع على المنافع على المنافع عمل المنافع على المنافع عمل المنافع على المنافع المنافع المنافع المنافع على المنافع الم

مادة الاشكال انتهاى (أقول) هدا اساقط لان الصريم عند علماء الاصول ما انكشف المرادمة في نفسه فيتناول المقبقة الغير المهبورة والمحاز المتهارف كاعرف في وضعه وأراد المصنف بالصريم ههذا المقبقة فقط بقر منة ماذكره في مفايله كابينه صاحب العناية فان أراد ذلك البعض أن تخصيص الاولى بكوتم اصريحة وهم أن الشابية ليست كذلك أى المست بصريح ههنام هي المقبقة وليس فايس وان أراد عنوع واغمايكون كذلك لولم يكن قرينة على انه أراد بالصريح ههنام هي المقبقة وليس فايس وان أراد على المنتفي المقبقة فهو مسلم ولكن لا اشكال فيه حتى لا تنصيم مادة وقوله ومنحمك هذا الشوب و حلتك على هذه الدابة اذالم برديه الهبة المن فال صاحب المنافى كان ينبغى أن يقول اذالم برديم ما مدليل التعليل وقال و عكن أن يجاب عنه بأن الضميرير حمع المنافى كان ينبغى أن يقول اذالم برديم ما مدليل التعليل وقال الشارح العيني بعد نقل الطعن والجواب قلل المناف كوركشول المناف و المناف المنافق و المنا

والعارية مؤداة ورجسه الاستدلال ظاهر وفسه تميم بعدالتخصيصلا عرفتأن المنعة عاربة خاصة وفيه زيادة مسالغية فيأن العارية مستعنى الردولان المنافع تملك شيأ فشيأعلى حسب حسدوثهافالتملك فمالم بوجدمنها لم يتصل بهالقبيض ولاعلك الانه فصم الرحوع عنه قال والعارية أمانة ان هلكت منغـيرتعد لميضمنالخ) ان ملكت العارية فان كان سعد كحمل الداية بالايحمله مثلهاأ واستعمالها استعمالا لايستعلمثلها من الدواب أوحب الضمان بالاجماع وان كان مفسره لم يضم نوقال الشافعي يضمن لانهقبضمال غبره لنفد ملاء من استعقاق فيضمن قواه لنفسه احتراز عن الوديعة لأن قبض الودع فيهالاحل المودع لالمنفعة

نفسه وقوله لاعن استحقاق أى لاعن استحاب قبض جيث لا ينقضه الا تخر بدون رضاه احتراز عن الاجارة فأن المستاح يقبض المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المستأجر المن المستأجر المن المستأجر المن المستأجر المن المن المن المنطق المن المنطق المن المنطق المنطقة المنطق

(قوله مالا يحمله مثلها) أقول الضمير في قوله يحمله راجع إلى ما (قوله لا نه قبض مال غيره لنفسه لاعن استعقاق فيضمن) أقول ونصن غنع الكبرى كاينطهر بالتأمسل

شيئمن ذلك عوحساله أما العمقد فلان الفظ الذي سعمقده العارية لاينيي عنالستزام الضمسان لانه لتمليل المنسافع بغيرعوض أولاباحتهاعلى اختسلاف الفولين وماوضع لتملسك المنافع لابتعرض للعدين حتى وحسالضمان عند هلاكه وأماالفس فأنحا بوحب الضميان أذاوفسع تعديا ولدس كذلك ليكونه مأذونافسه وأماالاذن فلاناضافة الضمان اليه فسادفي الوضيع لان اذن المالك في فبض الشين الضمان فكمفيضاف اليه (قوله والاند) جواب عسن قسوله والاذنانت ضروره الانتفاع فلانظهر فهاوراء يعسني أنهلم متناول الممن فأنه وردعلي المنفعة نصاولم يتعدالي العسبن وتفسريره الفول بالموحب بعيني سسلناأن الاذنالم يكسن الالضرورة الانتفاع لكنالقييض أبضالم مكسن الاللانتفاع فلمبكن ثمنعد ولاضمان

وتقريرة القول الموحدية - يه القول الموحدية - يه الفقط الذي المنط الذي المنطقة فلم يكن ثم تعدولا ضمار القبض أيضا الالمضرورة الانتفاع وضع لممليك المنطقة علم الفياد المنطقة علم الفياد المنطقة علم المنطقة علم المنطقة علم المنطقة المنطقة كالالمنطقة المنطقة المنطقة

ولناان اللفط لاينبئ عن التزام الضمان لانه المليك المنافع بغسير عوض أولابا حم اوالقبض لم يقع تعدياً لكونه مأذو نافيه والاذن وان ثبت لاجل الانتفاع فهوما قبضه الاالانتفاع فلم يقع تعديا

ولكون الاذن ضروريا كان واحب الرديعني مؤنة الردواحسة على المستعر كافي الغصب وصار كالمقبوض على سوم الشرافها نهوان كان ماذن لكن لما كان قبض مال غيره لنفسه لاعن استعقاق اذاهلك ضمن فكذاهدذا اه كلامه (أقول) حدل الشارح المذكور قول المصنف والهذاعلى الاشارةالي كون الاذن ضروريا واقتنى أثره الشارح العيني وسكت سائر الشراح عن البيان بالكلية والمقءندى انه اشارة الى قوله لانه قبض مآل غيره لنفسه لاعن استعقاق فالمه ني ولكونه قبض مال غيره لنفسه لاءن استعقاق كان واحب الردوصار كالمقبوض على سوم الشراء وانما كان همذاهوا لحق عندى لوجهين أحدهه ماان الطاهران فوادومار كالمقبوض على سوم الشراء عطف على فوا كان واحب الرد فمقتضي كون المعطوف في حكم المعطوف عليه بالنظر الى ماقبله يصير المعنى على تقديران يكون لفظ هـ ذااشارة الى كون الاذن ضروريا ولكون الاذن ضرو رياصار كألفبوض عـ لى -وم الشراء والظاهران الاذناليس بضروري في المقبوض على سوم الشراء وأماعلى تقديران بكون اشارة الىمأذ كرنه فيم برالمعنى ولكونه قبض مال غيره لنفسه لاعن استعقاق صار كالمقبوض على سوم الشراء ولاشبكان الامركذاك في المقبوض على سنوم الشراء وثمانيهما ان حديث كون الاذن ضروريا جوابعن سؤال مقدر لاعدة فى الاستدلال بعلاف قوله لانه قبض مال غيره لنفسه لاعن استعقاق ولايخنى انماء والعدة في الاستدلال أحق بأن مذرع عليه قوله ولهذا كان واحب الردوصار كالمفبوض على سوم الشراءو يؤيده ان صاحب الكافى أخرحديث كون الاذن ضرو رباعن تفسر يع هدذبن الفرعين (قواه ولناان اللفظ لاينبئ عن النزام الضمان لانه لتمليث المنافع بغيرعوص أولا باحته أوالقبض لم قع تعديالكونه مأذونافيه) قال صاحب العناية في حل هذا الحل بعني ان الضمان اما أن يحب بالعقدأو بالقبض أو بالاذن وليسشى من ذلك عوجب له أما العقد فلا أن اللفظ الذي سعقديه العارية لابنيئ عن التزام الضمان لانه لتمليك المنافع بغير عوض أولاباحتها على اختلاف القولين وماوضع لتمليك المنافع لاستعرص العين حتى بوحب الضمان عندهلا كهوأ ماالقبض فاعابو حب الضمان اذاوقع تعدما وليس كذلك اسكونه مأذونافه وأماالاذن فلائن اضافة الضمان المه فسادفي الوضع لان اذن المالك في فبض الشي ينفي الضمان في من يضاف البه اله كلامه (أقول) لا يذهب عليك ان احتمال كون الاذن موجبا الضمان بمالا يخطر ببال أحدأ صلاوا هذالم يتعرض المصنف لنفي ذاك قط فى أثناء تقرير يجتناني هذه المسئلة فدرج الشارح المزبورا باه في احتمالات ايجاب الضمان ونسته ذلك الى المستف بقوله يعنى خروج عن سنن الصواب (قوله والاذن وان تدت لاجل الانتفاع فهوما فيضه الاللانتفاع فليقع تمديا جوابعن قول الشافعي والاذن ثبت ضرورة الاتفاع فلايظهر فبماو واءه وتقريره القول بالموجب يعمني سلناان الاذن لم يكن الالضرورة الانتفاع لكن القبض أيضا لم يكن الا الانتفاع فلم يكن ثم تعدولا ضمان بدونه كذافى العناية وغسيرها (أقول) الخصم أن يقول اذالم يكن القبض أيضا الالضرورة الانتفاع كان صحة القبض مقدرة بقدرالضرورة والضرورة الماهى في حالة الاستمال فانهلكت في مدد الحالة فلا ضمان قطعا وأمااذا هلكت في غيرها فينبغي أن يجب الضمان المكون هدلاكها فيماووا والضرورة فالاطهروف الجواب عن قسول الشافعي والأذن شبت ضرورة الانتفاع فسلا يظهر فيماوراءه طريقة المنع لاالقول بالموجب وقدأ فصم عنها صاحب عابة (قوله وانحاوجب الردمونة) حواب عن قوله ولهذا كان واحب الرد وتقر بره أن وجوب الردلادل على أنه مضمون لانه وجب الونة الفبض المستعبر وليس لنقض القبض لدل على أن القبض لاعن استعقاق فيوجب الفبض المستعبر وليس لنقض القبض لدل على أن القبض لاعن استعقاق فيوجب الضمان وقوله (والمقبوض على الضمان بخلاف الغصب فأن الردوجب الضمان وقوله (والمقبوض على سوم الشراء) حواب عن قوله وصاد كالمقبوض على سوم الشراء وتقريره أنه ليس عضمون بالقبض بل بالعقد لان الما خوذ بالعقد ولدى لاعقد ولدى لاعقد ولدى لاعقد وصاد كالعقد ولدى لاعقد وصاد كالعقد ولدى لاعقد ولدى العقد ولدى لاعقد ولدى العقد والمناف في العقد ولدى العقد ولدى العقد ولدى الفه المناف في العقد ولدى الفه ولدى المناف العقد ولدى المناف في العقد ولدى المناف في العقد ولدى المناف ولدى العقد ولدى القد ولدى العقد ولدى العقد

ههنا أحس مأن العمقد وان كان معدوما حقيقة حعل موحودا تقديرا مسانة لاموال الناس عن الضساع اذالمالك لمرض بخر و جملكه مجاما ولان المقبوض على سوم الشراه وسيلةاليه فأقمت مقام الحقيقة نطيراً له الاأن الامسل في ضمان العفود هوالقمية لكونهاميلا كاملا واغمايصار الى الثمن عنسدوجود العقدحقيقة واذالم وجدصرالي الاصل وقوله (على ماعرف في موضعه) فيلير يدبه نسخ طريقة اللسلاف وقيسل كناب الاجارات من المسوط قال (وليس السنتعمران يواحر ماأستعاره الخ)وليس الستعبر أن يواجر المستعار فان آجره فعطب ضمرن لوحهـ من أحدهما أنالاعارةدون الاجارة والشي لابتضمن ماهوفوقه والثانىأنالو محمعناه فاماأن مكون لازما أوغىرلازم ولاسسل الحشئ من ذلك أما الثاني فلانه

خالاف مقتضى الاجارة

وانحاو جب الردمؤنة كنفقة المستعارفانها على المستعبر لا لنقض القبض والمقبوض على سوم الشراء مضمون العقد لان الاخذ في العقدة حكم العسقد على ما عرف في موضعه قال (وليس المستعبرات يؤاجر ما استعاره فان آجره فعطب ضمن) لان الاعارة دون الاحارة والشي لا يتضمن ما هو فوقه ولانا لوصحناه لا يصح الالازما لا نه حمن شديكون بتسليط من المعبر وفي وقوعه لازماز بادة ضرر بالمعبر السدباب الاسترداد الى انقضاء مسدة الاحارة فأنطلناه وضمنه حين سلم لانه اذالم تتناوله العارفة كان غصر ما وان شاء المعيرضمن المستعبر لا رجم على غصر من المستعبر لا رجم على المؤاجر اذا لم يعلم انه كان عاربة في يدهد فعالضر و الغرود بعلاف ما اذاعلم في يدهد فعالضر و الغرود بعلاف ما اذاعلم

البيان حيث فالوالجواب عن قوله والاذن بقبض العين ثدت ضرورة الانتفاع فلنالما مست الحاجة والضرورة الى اطهار الاذن بالقبض في حالة الانتفاع مست الضرورة الى اطهارا لاذن بالقبض في غير حالة الانتفاع أيضا وهبى الحالامساك لانالانسان آنما ينتفع بملك غديره كاينتفع بملك نفسسه ولاتنتفع علائنفسه آناه الليه ل وأطراف النهاروانما ينتفعهم أساعة عسدك أخرى ولوانتفع بالعار بقدامك يضمن كااذار كهاليلا ونهارا فمالا بكون العرف كذلك فشتان الفيض في غدير حالة الانتفاع أيضامأذون فلابوحب الضمان الى هنا كلامه وأشهر الى هذا الوجه من الجواب في الكافي ومعراج الدراية أيضافتبصر ( قوله والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالمهقد لان الاخذ في العقد له حكم العقدعلى ماعرف في موضعه ) جواب عن قول الشافعي وصاد كالمقبوض على سوم الشراء قال صاحب العناية وتقسر برهانه ليس بمضمون بالفبض بسل بالعسقدلان المأخوذ بالعهة دله حكم العسقد فصار كالمأحود بالعقد وهو يوحب الضمان اه كلامه (أقول) لايعني على ذي فطنه ان تحريره هداف تقريرا لجواب مختل في الطاهر لان الضمير المسترفي فصار راجع الى المأخوذ بالعقد فيصير المعنى فصارا لمأخوذ بالعمقد كالمأخوذ بالعمقد فيلزم تشبيه الشئ بنفسم وهو باطمل وعكن بوجهه بعناية وهي أن يحمل الماء في قوله لان المأخوذ بالعقد على الملابسة وفي قوله فصار كالمأخوذ بالمقدعلي السبيبة فيصيرمعني كلامه لان المأخوذ علابسة العقدأي مأكان متعلقا بالعيقدبان كان من مباديه لهجكم ففس العـة دفصارذلك كالمأخوذ بسبب نفس العـقد فيؤل الىماذكر في الكافي وبعض الشروح من قوله مان الضمان في المقبوض على سوم الشراء لا يلزم بالقبض نفسه ولكن بالقبض بجهسة الشراء اذالقبض بحقيقة الشراء مضمون بالعقدف كذا بجهته أه ممأقول لاحاجة في حل كالرم المصنف ههناالي ماارز كمه صاحب العماية من التعسر يرالر كمك المشعر بالاختملال كاعرفت بل المجملان صحانسالانعنشائبة الخلل أحدهماأن يكون معى قولة لالاخدد فالعقدلة حكالعقدلان الشروع فى الع قد بالمباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقدوتم امه على أن يكون الاخذ ممن أخذ

( ٤ ) .. تكمله سابع ) فانه عقد لازم فانعقاده غيرلا زم عكس الموضوع وأما الأول فلانه حند لكون بتسليط المعير ومن مقتضات عقد العارية فلايقدر على الاسترداد الى انقضاء مدة الاجارة فيكون عقد الاعارة لازماوه وأيضا خلاف موضوع المسرع وفيه زيادة ضر وبالمعسير فأبطلناها واذا كانت اطلة كان بالتسليم غاصيا فيضمن حين سلم والمعير بالخيارات شاه ضمن المستعير الكونه الغاصب ثمان شمن المستعير المراه أحرله كونه الغاصب ثمان شمن المستعير المونه المواجرة الم يعدم كونه عاد به في يدهد فعالضر والغرور بخلاف ما اذا علم

قال وله أن يعيره اذا كان بمالا يختلف باختلاف المستمل وقال الشافى ليس له أن يعيره لانه اباحة المنافع على ما بينامن قبل والمباحله لا يملك الاباحة وهذا لان المنافع على ما بينامن قبل والمباحلة لا يملك المنافع واعاجعلنا هاموجودة في الا جارة الضرورة وقد اندفعت بالا باحة ههذا وضن تقول هو تمليسك المنافع على ماذكر الأ بملك الا عادة كالموصى له بالخدمة

أسه عنى شرع فيه لامن آخذه و النهما ألى كون معناه لان الاخذ في العقد أي المأخوذ لاحل العقدله حكم العقد على أن تدكون كله في في وله في العقد على اللام كما في قوله تعالى فذلكن الذي لمتنفي فيسه وقوله عليه الصلاة والسلام ان امرأة دخلت المارفي هرة حدستها على ماصر حده في مغني اللمدت فالآخذ حبئ ذمن أخذه ععنى تناوله مم قال صاحب العنابة أخذامن غاية البيان فأن قبل سلنا أن الاخد فالعقدله حكم العقدولكن لاعقدههنا أجيب أنالعقدوان كان معدوما حقيقة جعلموجودا تقدراصانة لاموال الناسعن الضياع اذالمالك لم يرض بحروج ملكه عجانا اه (أفول) لايذهب على ذى فطرة سلمة ان السؤال المذكور لايتوجه ههناأ صلاا دلايقتضى أن يكون الاخدف العقد حكم العقدت قق العقد بل يفتضى عدم تحققه اذعند تحققه يكون الحكم لنفس العقد لا الاخذف والا معنى الفوله ولكن لاعقدههنا ثمان الجواب المزيورمنظور فسهلانه وان كان في حعل العقد موجودا تقديراصيانة لمال البائع عن الضياع لمكن فيه تضييع لمال المشترى ادقد يكون هلاك المقبوض على سوم الشراءفي بدالمنسترى ولا تعدمنه بل بسبب اضطرارى وقدأ خددمن مدمال كمعاف فاذاوحب الضمان عليه خرج ماله الذي أداه من ملك محانا أى الاعقدولا تعدفي شي فيلزم النظر لاحد المتا خذين فالعقد وترك النظرعن الآخرتأمل (قوله وله أن يعيره اذا كان ممالا يحتلف باختسلاف المستعل) فالعامة الشراح كالحسل والاستخسدام والسكني والزراعة وفال في النهاية ومعراج الدراية كذاد كره فى النظائر الامام التمرتاشي (أقول)في أكثرهذه الامثلة اشكال أما في مثال الحلف النفوان كان مطابقا لماذكره المصنف فآخرهذه المسئلة بقوله فاواستعاردا بةولم يسم شاله أن يحمل و يعبرغبره الحمل لان الحدل لا يتفاوت انتهى الاأنه مخالف لما سجى ، في كتاب الاحارات في ما يحوز من الأحارة وما لا يجوز من ان الحل كالركوب واللبس عما يختلف ماختلاف المستعل وحكه كحكمهما عند الاطلاق والتقييد كاستطلع عليه وقداضطر بكادم الفقهاء في عامة المعتمرات في شأن الحلحث فالوافي كتاب العاربة انه عمالا يتقاوت وفالوافى كأب الاجارات انه عما شفاوت وعن ظهرت المخالفة حسدا بين كالامسه فالمقامين صاحب المكافى فأنه قال ههناسواء كان المستعارسة بتفاوت الناس في الانتفاع به كالمس في النوبوالركوب فى الدابة أولا بنفاد تون في الانتفاعية كالحراب عدلي الدابة وقال في الأجارات ويقع النفاوت فى الركوب والدس والحل ف المسن لا يصير المعقود عليه معلوما في الا يحكم يحوا ذا الاجارة انتهى وأمانى مثال لزراعة فسلانه سمأتى فى كاب الاجارات في الباب المزيور أنه لا بصم عقد الآسارة في استثمار الاراضي للزواء فدحى يسمى مامزرع فيهالان مامزرع فيهامنفاوت فسلا مدمن التعيين كى لاتفع المنازعة ولايحني ان المفهوم منه ان الزراعة مما يحتلف اختلااف لمستعل وءن هـ ذا مثل الامام الزيلعي لمـا يختلف باختسلا فالمستعمل فهمانحن فمه بأمنسلة وعدمنها الزراعية حسث قال كاللس والركوب والزراعة وأمافى مثال السكني فلان سكني الحداد والقصاد يضر بالبناء دون سكني غسيرهما ولهسذا لايدخل مكناهما في استعار الدور والحوانيت السكني كاذكر في كتاب الاجارات فكان السكني أيضامها يحتلف باختسلاف المستعل ويمكن أن بحابعن هذابان الاضرار بالبناء أثر الحدادة والقصارة لاأثر السكنى لان يجرد السسكني لا يؤثر في المسدام البناء فيضاف الانهدام الى الحدادة والفصارة كابينه

وللستعيران يعبر المستعار اذا كان ممالا يختله ف ماختلاف المستعل كالحل والاستفدام والسكني والزراعة وعال الشافعي لسر إدأن يعمره لانمااباحة النافع على مامروالماحة لاعلك الاماحة وهدذاأى كون الاعارة الاحمة لان المنافع غـ مرقابلة للك لكونهامع حدومة وانحا حملت موحودة في الاجارة للضرورة وقدداند فعتفي الاعارة بالاماحية فلا يصار الىالتمليك والناأتهاتمليك المنافع علىمامرفيتضمن مندله كالموصى 4 ما خدمة جازأن يميراتملكه المنفعة

والمنافع اعتبرت فاللظ للذ في الاجارة فقع ل كذلك في الاعارة دفع اللحاجة واغمالا تحور فيما يختلف باختلاف المستعل دفع المروعن المعير لانه رضى باستعماله لا باستعمال غيره قال العبد الضعيف وهذا اذا صدرت الاعارة مطلقة وهي على أربعة أوجه أحدها أن تدكون مطلقة في الوقت والانتقاع والمستعير فيه أن ينتفع به أى نوعشاء في أى وقت شاء علا بالاطلاق والثاني أن تدكون مقيدة فيهما ولبس له أن يحاوز فيهما هما هما التقييد

صاحب النهاية فى كأب الاجارة فسلم يفع الاختسلاف المستعسل في نفس السكن بل في أمر خارج عنه والمثال ههنا بماهونفس السكني فلااشكال فيه (قوله والمنافع اعتبرت قابلة للل في الاجارة فتبعسل كذلك في الاعارة دفع اللحاحة) حواب عن فول الشافعي رحمة الله المنافع غسير قابلة الملك وتقريره لانسلم أنهاغ يرقابلة الملك فانم أعلك بالعد قد كافى الاجارة فتجعل فى الاعارة كذلك دفع المعاجة كسذافى العناية وغسيرها (أقول) فيد بحث لان حاصد له القياس على الاجارة وقد تدارك الشافعي دفعه حبث قال في ذرل تعليله وانماح علماهامو حودة في الاجارة الضرورة وقد الدفعت بالاماحة يعني انعلة اعتبارا لمنافع المعدومة قابلة للملافى الاجارة ضرورة دفع حاجمة الناس وهدنما اعلة منتفية في الاعارة لاندفاع حاجتهم بالاباحسة فسلم يتم ماذكره المصنف هناجوا باعنسه اللهم الاأن يقال الناس كايحناجون الحالانتفاع بالشئ لانفسهم كذاك يحتاجون الحانفع غسيرهم بذلك الشئ وعدد كون الاعارة اباحة لايقد رون على نفع غيرهم بالعارية فلاتند فع حاجتهم الآخري فضرورة دفع حاجتهم بالكلية دعت الى اعتبار المنافسع قاب له المماك في العارية كافي الآجارة قال صاحب العناية بعد تقرير مراد المصنف ههنباوة عدمر الكلام فيه (أقول) لم يرمنه كلام مناسب للمقام سوى بحث والشالث من أبحاثه الثلاثة التى أوردهافى مدركال العار بةودفعنا كله هناك لكنه لسعمش هنا لان حاصله انقياس المنافع على الاعيان ليس بتام لان من شرط القياس كون الفرع نظير الاسل والمنافع ليست نطيرالاعبان ولاشك أنالمقيس والمقيس عليه فيمانحون فسه كالاهمامن قبيسل المنافع فيكان الفرع نظيرالاممل فطعا (قوله وهدذا اذاصدرت الاعارة مطلقة) قال عامة الشراح اىماذ كرمن ولاية الاعارة المستعيراذاصدرت الاعارة مطلقة (أقول) فيما أسكال لان المد كورفي الكتابأن المستعيرأن بعيرالم تعارفهمااذا كان بمالا بمختب باختلاف المستمل فعناه أد المستعيرولاية الاعارة فيمااذ كانالمستعار بمالايختلف باختلاف المستعل وقدتة ررفي عامة كنب الفقه حتى المتون أداختصاص ولابة الاعارة للمستعير عااداكان المستعارى الايختلف باختلاف المستعمل اغماهواذاصدرت الاعارة مقيدة بأئ يتنفع بهالمستعير بنفسه وأمااذا صدرت الاعارة مطلقة فللسيتعير ولأمة الاعارة مطلفاأى سدواء كان المستعاريم المختلف ماختسلاف المستعل اويما لا يختلف وهذايما أطبق علسه كلفالفقها والحنفية حتى المسنف نفسه حيث قال في آخرهذه المسئلة فاواستعاردابة ولم يسم شد أله أن يحمل و يعير غدير الحمل لان الحدل لانتفاوت وله أن يركب ويركب غيره وانكان الركوب مختلفا اله فقول المستنف وهذا أذاصدرت الاعارة مطلقة على تقدير أن يربكامة هدا الاشارة الى ما قاله عامة الشراح كاهو الطاهر انعابتم لولم يكن ماذكرفي الكتاب فيما فبل مفيدا بقوله اذا كان عمالا يختلف باخته لاف المستعل ولما كان ذلك مقد دابه لم يتم قوله المر يوربل كان بند في له أن يقول هنذا اذاصدرت الاعارة مقيدة على مقتضى مانصواعليه فاطبعة كابيناه والعب من عامية الشراح أنهم فسروا المشارالسه بكامة هذاالواقعة في كلام المصنف بماذكروا ولم يتعرضوا لما فيسهمن الاشكال معظهوره جسدا ثمان الشادح تاج الشريعة كأنه تنبه المحذور الذى ذكرناه فقال في شرح

(قدوله والمنافع اعتسيرت فاسلة ) جواب عن قوله والمنافع غبرفابلة لللك وتقريره لانسسلم أنهاغر قابلة لللك فانهاتماك مالعيمة كافي الاحارة فصعسل في الاعارة كذلك دفعاللصاحة وقسد مرلنا الكلامفسه فأن قدل لوكانت علمك المنفعة لماتفاوت الحكم في العصة بن ما مختلف باختد لاف المستعمل وبن مالا يختلف كالمالك أجاب قوله (واغما لايجوز فها بختلف باختلاف المستعلد فعالمز مدالضرر عن المعرلانه رضي استعماله لاماستعال غيره وقال هذا) أىماذ كرمن ولاية الاعارة السستعير (اذاصدرت الاعارة مطلقة ) فوجب أن سِنأقسامهافقال (وهي على أربعة أوحه) وهي قسمة عقلة (أحدها أن تبكون مطلقسة فيالوقت والانتفاع والشانى أن تكون مقيدة فيهسما والثالث أن تدكون مقيدة ف حسق الوقت مطلقة في خدقالانتفاع والرابع بالعكس فللمستعبر في الأول أن ينتفعه أى نوعشاء في أى وقت شاءع لا ما لا طلاق وفي الثاني ليس له أن محاوز فيسهماسهاء مسن الوقت

الااذا كانخلافا الى مثل ذلك ) كن استعاردا به ليصل عليها قفيزا من هذه الحنطة في ملها قفيزا من حنطة أخرى (أوالى خيرمنه) كااذا على خلاف الناسخيرا استعسانا وفي القياس يضمن لانه مخالف قان عند اختلاف الجنس لا تعتب برالمذف عة والضر وألا ترى أن الوكيل بالبيد ع بألف درهم اذاباع بألف (١٠٨) دينا ولم بنفذ بعه وجد الاستعسان أنه لافائدة الحالك في تعبين الحنطة اذم قصوده دفع زيادة

الااذا كان خلافا الى مثل ذلك أوالى خيرمنه والحنطة مثل الحنطة والشعير خيرمن الحنطة اذا كان كيسلا والنالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطاقة في حق الانتفاع والرابع عكسه وليس له أن يتعدى ماسماه فاواستعاردابه ولم يسم شأله أن عمسل و يعبر غيره العمل لان الحدل لا يتفاوت وله أن تركب ويركب غيره وان كأن الركوب مختلفالانه الماأطلق فسه فدله أن يعين حقى لو ركب بنفسه ليس 4 أن يركب غيره لانه تعين ركو به ولوأرك غيره ليسله أن يركبه حتى لوفعله ضمنه لانه تعين الاركاب قال ( وعارية الدراهم والدنانير والمكسل والموزون والمعدود قرض ) لان الاعارة عليسل المنافع ولاعكن الانتفاع بهاالاباستهلاك عينها فاقتضى علدا العين ضرورة وذلك بالهبة أو بالقرض والقرض أدناهما فيثت أولان من قضية الاعارة الانتفاع وردالعين فأقيم رد المسلمقامة فالواهد الذاأطلق الاعارة قول المصنف وهذا اذاصدرت الاعارة مطلقة الاشارة لا تعود الى المسئلة المنقدمة بل الى ان الستعيران مِنتَفَع بالعبار به ماشاه اذا أطلقت العاربة اه (أقول) هـ ذا الذى ذكره هـ ذا الشارح وجهد ما يعود البه الاشارة عمام يذكر في عاقب القط فكيف يصلح أن يكون مشار البه بكلمة هذا الواقعة في كالام المصنفهمنا ولايشار بأسم الاشارة الاالى المحسوس المشاهدة أوالى ماهو عدنة المحسوس المشاهدكا تقرر في موضعه في كا نه هرب عن ورطة ووقع في ورطه أخرى أشد من الآولى والانصاف ان المصنف لوترك قوله وهذا اداصدرت الاعارة مطلقة وشرعف الكلام الذى سطه مأن يقول والاعارة على أربعة أوجه لكان أحرى ولقد أحسن صاحب المكافي هـ ذاالمفام حيث قال أولاوله أن يعير وذكر خلاف الشافعي وببن دليل الطرفين ثم قال ثم هـ ذما لمسئلة على وجهين اما أن حصلت الاعارة مطلقة في حـ ق المنتفع بأن أعارقو باللبس ولم ببين اللابس أودابه للركوب ولم يدين الراكب أودابه للحمل ولم ببين الحامل وفي هذا الوجه له أن يعسرسواء كان المستعار شدأ يتفاوت النياس في الانتفاع به كالمس في الشوب والركوب في الدابة أولا بنفاو تون في الانتفاعيه كالحسل على الدابة عسلا بأطلاق اللفظ وان حصلت الاعارة مقيدة بأن استعار ليلس بنفسه أولير كب بنفسه أوليهمل بنفسه فله أن يعسير فيالا يتفاوت الناس فى الانتفاع به كافى الحل وليس له أن يعير فعما يتفاوت الناس فى الانتفاع به كاللبس والركوب ثم فالرهد داهوالكلام في عارة المستعبر وأما الكلام في انتفاء في المتعارفهوعلي أربعة أوجه فذكرماذ كرمالصنف من الوجوه الاربعة (قوله الااذا كان خلافا الى مثل ذلك أوالى خبرمند) كن استعاردا بهايهمل عليها قف يزامن هذه الحنطه فمل عليها قفيزا من حنطة أخرى أوحل عليها قفيزا من شعير وفي القياس بضمن لا نه محالف وادعندا ختسلاف ألنس لا تعتسبرا لمنفعة والضرر ألارى أن الوكيل بالبسع بألف درهم اذا باع بألف دينارلم ينفذ بيعمه وجه الاستفسان الدلافا تدة للسالك في تعيين النطة اذمقه ودود فعز بادة الضرر عردابته ووأل كيل المنطة من الشعير أخف على الدابة والتقييدا عما يعتبراذا كانمفيدا كذافى العنابة وغيرها (أقول) لقائل أن يقول ماذكرواف وحمه الاستعسان منتقض الوكيل بالسع بألف درهم اداماع بالف د بسار فانه لم ينفذ سعمه على ماصر حوا بهمع ناماذ كروافي وجه هدا الاستحسان ههنا جارهناك أيضابعن فننبغي أن ينف في بعده أيضا فتأمل ( قوله أولان من قضية الاعارة الانتفاع ورداله من فأقيم ردالمثل مقامه ) أقول يرى هدذا

الضر رعن دابته ومثل كالمنطة منالشهر أخفعلى الدابة والتقييد اغامعترادًا كانمفدا (وفي الثالث والرابع ليسله أن يتعدى ماسماه من الوقت والنوع)وعلى هذا (فاواستعار داية ولم يسم شيأله أن يحمل ويعبرغيره للعمللان الحل لانتفاوت ولهأديركب و بركاءغسيره وان كان الركوب مختلفالانهلاأطلق كانله المعسن حتى لوركب منفسه تعين الركوب فلس 4أن ركب غيره و بالعكس كذاك فلوفعله ضمن لتعمن الركوب في الاول والاركاب فىالثانى) وهذاالذىذكره اختمار فخرالا سملام وقال غيرمله أنركب بعدالاركاب ومرکب بعددالرکوب وهواختمار شمس الائمة السرخسى رجهالله وشيخ الاسلام قال (وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمدودقرض الخ)اذااستعارالدراهم فقال له أغر تك دراهمي هده كان عنزلة أن مقول أقرضتك وكذلك كلمكمل وموزون ومعدود لانالاعارةعلل المنفعة ولاعكن الانتفاع بهاالالماسة الالماسية

م التعليل فكان ذلك على كالعين اقتضاء وعليك العين اما بالهية أو القرض والقرض أدفاه مال كونه متيقنا به التعليل فكان ذلك على التعليل في المنطى النفاع ورد العين وقد في المنطى المنطى النفاع ورد العين وقد عين رده فأقيم رد المثل مقامه عال المسايخ هذا اذا أطلق الاعارة

وأمااذاعن الهذبان استعاردواهم ليعابر بهامسيزانا ويزين بهادكانالم يكن قرضا ولم يكن له الاا كمنفعة المسهدة فصاركا الستعار آزمة الميتجمل بها أوسيفا محلى يتقلده بقال عابرت المكاسل أو الموازين اذا قايستها والعدار المعيار الذي يقاس به غيره ويسوى وادا استعار أرضا المتجمل بها أوسيفا محلى يقلده في المارة فكذا بالاعارة المناعو الغرس باز والعديم المناعض المناعض والمعرف في العاربة منى شاء (٩ ، ١) له قوله صلى الله عليه وسلم المنعة مردودة

وأ مااذاعين الجهة بأن استعارة راهم ليعاير بها ميزانا أو يزين بهاد كنام يكن قرضاولم يكى له الاالمنف عة المسماة وصار كااذا استعاراً نية يقول بها أوسيفا محلى يتقلده قال (واذا استعاراً رضاليني فيها أو ليغرس فيها جاز والمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغدرس) أما الرجوع فلما بينيا وأما الجواز فلا نها منفعة معاومة علك بالاجارة فكذا بالاعارة واذا صحال جوع بق المستعير مغر ورحث اعتما اطلاق تفريعها ثمان المستعير مغير مغر ورحث اعتما اطلاق تفريعها ثمان المستعير مغيرة على المقدم نعيراً نيسبق منه الوعدوان كان وقت العاربة ورجع قبل الوقت صحر جوعه لماذكرناه والكنه بكرم المافيه من خلف الوعد وان كان وقت العاربة والغرس بالقلع) لانه مغرور من من جهته حث وقت الحالم هو الوغاء بالعهد ويرجع عليه دفعا الضروع نفسه

التعليل خالداعن التحصمل لان حقيقة الاعارة منتفية في عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعمدوداذة مدصر حوافى صدركاب العبارية أن من شرطها كون المستعار فابلاقلانتفاع بهمع بقاءعينه وان الاشماء المذكورة لاعكن الانتفاع بهامع بقاءعينها فتعد ذرحقيقة الاعارة فيها فحلماها كنابة عن القرض وكدا- كم الاعارة منتف في عارية الآسساء المد كورة اذقد صرحوا بأن امضمونة بالها لا منغيرتع دمن الغابض فاذالم تعقق حقيقة الاعارة ولاحكهافى عارية هذه الاسساء فسلاتأ تعرفيها أصلالان يكون وقضة الاعارة الانتفاع وردالعسين ولالا قامة ردالمنل مقام ردالعين نع يفهم من مضمون هـ ذا التعليل مناسبة في الجلة بين العــار بة والقرض صالحــة لان يجعل لفظ الأعارة فمسئلتناه مدهجاذا أوكناية عنمعنى الاقراض ولكن كلامنا فى مداحية ذلك لان يكونعلة لاصل المسئلة كاهوالظاهر من أسلوب التصرير فعليك بالتأمل الصادق (قوله وأمااذا عين الجهة بأن استعار دواهم ليعاير بها ميزاناأ ويزين بهاد كافالم يكن فرضاولم يكن له الاالمنف عة المسماة) أقول لقائل أن يقول المفهوم من هذا الكلام امكان الانتفاع بعين الدراه مرضوها واعتبار ذلك شرعا أيضافكيف يتم ماذ كرسا بفامن اله لايكل الانتفاع بها الاباسة لالاعينها وعكن أن يجاب بأن المذ كورسا بقابناء على إلا كثرالاغلب فالمراداته لايمكن الانتفاع بنعوالدراهم في الاعم الاغلب الاماستهلاك عينها فيدار الحكم عند دالاطلاق على ما هوالاغلب وأماعند تعيين الجهة فيظهر أن المقصود عليك المنفعة مع بقاء العين على ملكه فبعمل على ذلك فان قلت عبارة المصنف لاتساعسد التوجيه الذي ذكرته فان المصر المستفادمن قوله ولاعكن الانتفاع بهاالا باستهلاك عينها يقتضى انتفاه امكان الانتفاع بهابالكلية مدون استملاك عينها فلتعكن حل الحصر المذكورة لي الحصر الادعافي بنامعلى عدم الاعتداد بالاقل فلايقتضى انتذا ذلك بالكلية (قوله وضمن المعيرمانقص البناءوالغرس بالقلع) قالصاحب الغاية أى نقصان البنا والغرس على ان مامصدر بة و يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذى فعلى هذا يكون البناء والغرس منصوبين وعلى الاول مكونان مرفوعين اه كالامه وسعه الشارح العيني (أقول)

والعاربة مؤداة وأماالتكاف فلانالرحوعاذا كانصحها بق المستعبرشاغلا أرض المعرفكاف تفريغها نمان المعبرا ماأن وقت العبارية أولم يوقت فان لم يوقت فلا ضميان علمه لاتالمستمير مغترغيرمغ رورمن جانب المعبر حشاعتمداط\_لاق العقد وظنأنه تركها في يدهمدة طو بالةمنغـرأن تسبق منه الوعد وان كان وقت المارية فيرجع قبل الوقت صي لماذكرنا ولكن مكرملافية من خلف الوعد وضمن المعبر مانقص البناء والغرس بالقلع لانه مغرور منجهته حيث وفت له اذ الطاهرالوهاءبالعهد والمغرور سحمعلى الغارد فعاالضرر عن نفسه فان قبل الغرور الموحب للضمان هوماكان في ضمن عقد المعاوضة كا م والاعارة ليست كذلك أحب بأن التوقيت من المعرالتزام منه لقمة البناء والغرسان أرادا خراحه قبل ذلك الوقت معنى وتقرس كالامهابن في هدده الارض منفسك على ان أتركهافي

يدله الحمدة كدا فان لم أثر كهافأناضامن الثبة ريسة حاله وذلك لان كلام العاقسل هجول على الفائدة مأامكن وحيث كانت الاعادة بدون النوقيت صحيحة شرعالا بدمن فائدة الذكر الوقت وذلك ماقلنا ووجه قوله مانقص البناء والغرس ان ينظر كم تكون قيمة البناء والغرس اذابق الى المدة المضروبة عشرة دنا نيرمثلا

<sup>(</sup>فوله وان كانوفت العارية) أقول معطوف على قوله فان لم يوقت فلاضمان (قوله هوما كان في ضمن عقد المعاوضة كامِر)أقول في باب المضارب يضارب

واذاقلع في الحال تكون قبة النقص دينارين برجع بهما كذاذ كره القد ورى رجه الله بريد به ضمان مانتص وذكر الحاكم الشهيدان المعير يضمن المستعبر قبة من المستعبر المستعبر المستعبر من المستعبر من القلع فالحياد المدون الارض لا الم من المستعبر من المستعبر من المستعبر من المستعبر المستعبر من المستعبر الم

مقداوعا وتكأيف القلع وضمان النقصان الىصاحب الارض وهوظاهر ويحوز أن متعلق مقدول الحاكم الشهيدومعناهأن المستعبر انمايتمكن من القلع وترك الضمان اذالم تتضررا لارض بالفليع وأمااذا تضررت كالخدادارب الارض وهرو الاطهدر ولواستعارها المزرعهالم تؤخد ذمنهدي عصد الزرع بل ترك في يده بطــر يق الاجارة بأحر المثلوذت أولم يوقت لان الزرعه نهاية معداومة وفى الترك مراعاة الحقين فانمل كان الترك بأحرل تفتمنفعة أرضه عجاناولا **ز**رعالا ً خ

ر قسوله واذاقلع في الحال سكون قيمة النقص دينارين وجع بهسما كذاذ كره القدورى) أقول فيه كلام دينارين بل نقص غائبة دينارين بل نقص غائبة دينارين بل نقص غائبة دينارين بل نقص غائبة كالا يضيف هدا اشكال الفاضل الحشى الشاهران قوله قيمة النقص الطاهران قوله قيمة النقص

كذاذ كروالقدورى في المختصر وذكرا لحاكم الشهيدانه يضمن رب الارض للسنعير قيمة غرسه وبنائه و يكونان له الا أن بشاء المستعبر أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لانه مليكة قالوا اذا كان في القلع ضرر بالارض فالخيار الحيرب الارض لانه صاحب أصل والمستعبر صاحب سبع والترجيم بالاصل ولواستعارها لسيز رعها لم تؤخد ذمنه حتى يحصد الزرع وقت أولم يوقت لان له نها ية معلومة وفي الترك مراعاة الحقين

لايظهر وجمع قلكون البناء والغرس منصوبين ههنالان الذي نقص البناه والغرس اغماه والقلم فيصيرالمعنى على تفديرنصب البناه والغرس وضمن المعيرقلع البناه والغرس وليس هذا بصحيح لات القلع ليسمن جنسما يضمن بل هوسبب الضمان وانما المضمون قمية البناء المنتقضة بالفلع وتمنع أيضا صحة المعنى على ذلك المفسدير قوله بالقلع اذيه ميالمه في حينتذ وضمن المعير القلع بالقلع ولا يخفي مافيسه فالوجه عندى ههنارفع البناء والغرس لاغير أماعلى تفدير كون مامصدرية فواضم وأماعلى تقدير كونهاموصولة فبتقد يرالضمع الراجع الهاعلى أن يكون تقدد يرال كلاموضمن المعسر مانقص البنساء والغرس فيه بالقلع وهوالقيمة فيكون كمة نقصههامن نقص فى دينه وعقله كاذ كرفى القاموس وقال صاحب العناية ووجه قوله مانقص البناءوالغرس أن ينظر كم يكون قمة البنا والغرس اذابقي الحالمدة المضروبة فيضمن مانقص من قمته يعنى اذا كان قمة البناءالى المدة المضروبة فيضمن مانقص من قمته يعنى اذا في الحال تبكون قيمة النقص د سارين برجيع بهما انتهى كالأمه وقد كان صاحب الكفاية وتاج الشريعة ذ كرا معنى هـ ذا المفام ومثله على المنوال الذي ذكره صاحب العناية غيراً نهما قالابدل قوله يرجع بهما فيرجع بثمانية دنانيرفكا أن بعض العلاء أخد عما فالامحصة فأورد على ماد كرمصاحب العناية حبث فال فيه كلام وهوأن القالع مانقص دينارين بل نقص عاسة دنا سيرفين بغي أن يرجعها كا لا عنى انهى (أقول) لعسل صاحب العناية أراديقية النفص في قولة تمكون قعة النفص دينارين نقصان القيسة على طريق ة القلب ولا يخني أنه اذا كان نقصان القمة بالقلع ديشارين كان النفاوت بين القبتين بدينارين فيرحم بم ماقطعا وأماصاحب الكفامة وتاج الشريعة فبكا نهما أرادا بقمة النقص معنى قبمة الناقص واذآ كان قمة النافص بالقلع دينارين بكون النفاوت بين القبت بن بثمانية دنانع فيرجع بشانية دفانيرو بهذا ظهر توجيه كالام كآمن طائفتي هؤلاء الشراح والدفع ماأ ورده ذلك البعض من العلماء على ماذكره صاحب العناية كالايحني وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك يوجه أخرحيث قال فأقول الطاهرأن قوله قيمة النقص من أضافة الموصوف الى الصفة اى القيمة المنقوصة فلا اشكال انتهى كلامه (أقول) ليس هذابسديد اذلايجوزاضافة الموصوف الى الصفة ولااضافة الصفة الى الموصوف على المسذهب المنصور الختارحتي تفرر في عامة متون الحووشاع أن الموصوف لا يضاف الح صفته ولا الصفة الى موضوفها وانما حواز ذلا مددهب سعيف كوفى لا ينبغى أن يصاراليه في توجيه كالم الثقات

من اصافة الموصوف الى الصفة أى القيمة المنفوصة فلا السكال (قوله و يحوزان يتعلق بقول الصدوري و يكلف قيمة قلع البنا والغرس الحاكم الشهد الى قوله وهوالاطهر) أقول المفهوم من كلام الزيلى أن يتعلق بقول القدوري و يكلف قيمة قلع البنا والغرس فراجعه قال للصنف ( لان له نها ية معاومة ) أقول قال ان الغرمة تضى هذا التعليل أن لا يحوزال جوع قبدل الوقت في الموقت المناه المناه والمواب لان الها نها معاومة ولان الوقت من الدلالة انتهى والمواب أن الضرر اصاحب البنا والغرس متعين سوا ووقت أولا اذليس لهما نهاية معاومة فلا يمن مماعاة المقدين يضلاف الزرع فليتأمل

بضلاف الغرس لانه ليس له نها يقمع على معالف وفع الله من المالات قال (وأجرة ودالعادية على المستعبر) لان الردواجب عليه لما أنه قبضه لمنه فقفسه والأجرة مؤنة الرد فتكون عليه (وأجرة ودالعبين المستأجرة على المؤجر) لان الواجب على المستأجر التمكين والتخليسة دون الردفان منفعة قبضه سالمة المؤجر معنى فلا بكون عليه مؤنة رده (وأجرة ودالعين المغصوبة على الغاصب) لان الواجب عليسه الردوالاعادة الى يدالم الله دفعا الضرر عنه فتكون مؤنته عليه قال (واذا استعاردا به فردها الى اصطبل مالكها فهلكت المضمن) وهذا استعسان

على أن النقص فما لمحن فيسه لا يصار أن يكون صفة القمة الابعد أن يجعد ل مجازا عن المفعول فيكون معنى المنقوصة وهذا تعسف بعد تعسف ولعرى انمن عادة ذاك الفاض لأن يتشبث بذلك المسذهب السضفمع تكلف آخرفي توجيه يعض المقامات وقد مرمنه ذلك غير مرة ومع ذلك يزعمه معني لطيفا ظاهرا كماياوح به قوله ههنافأ قول الظاهر أن قوله قيمة المقصمن اضافة الموصوف الى الصفة وماكان ينبغى أدذاك ( قوله بخـ لاف الغرس الانه ليس له نها به معلوم قفي قلع دفعا الضر رعن المالك) أقول لقائل أن يقول اذا كان وقت في الغرس كان له نها ية معاومة بالتوقيت فينبغي أن لا تؤخذ الارض منه هناأ يضاالى عامذال الوقت مراعاة للحقين والحواب أن المرادأن الغرس ليس فى نفسه نهاية معاومة وبالتوقيت لابتقسر راه نهاية لجوازأن لايقلعه المستعيرفي تمام ذلك الوقت اما بعمد منه لخيانة نفسه أو بمانع عنعسه عنسه فيلزم أن يتضررا لمالك بخسلاف الزرع فان فى نفسسه نهاية معساومة لا بتأخرعنه بالضرورة فاقترقا وأماما قاله بعض الفضلامن أن الضرر لصاحب البناه والغرس متعين سواءوقت أولااذليس لهسمانهاية معلومة فلإعكن مراعاة الحقسين بخسلاف الزرع فليس بتام لان تعين الضرر لصاحب البناء والغرس ممنوع اذيحوزأن يسكن صاحب البناء في البناء شستاء ثم ينفض البناء اذاجاء الصيف وان بغرس صاحب الغرس الشجر ثم يقلعه بعدمدة ليبيعه كاهو العادة فاذا وقت المعير العاربة بالمدة المعتادة في نقض مثل ذلك البناه وقلع مثل ذلك الشجرولم تؤخذ الارض من يدالمستعير الى تمام تلك المدة لم يتضرر صاحب البناء والغرس أصلاوهما يؤرده فداماذ كره صاحب الكفاية وتاح الشريعة عندشر حقول المصنف ثماذالم يكن وقت العارية فلاضمان عليسه لان المستعيم غترغير مغرور حيث فال فأن فيسل هومغسر و دلانه ان لم يوقت صريح الكن وقت دلالة لان البناء والغسرس الدوام فسكانت الاعارة له توقيتا قلناالبناه قسديني لمدة قليسلة بأن يسكن شتاء ثم ينقض اذاجاء الصيف والشحرة ديغرس تم يقلع بعد زمان ليباع كاهو العادة انتهى كالامهما تأمل ترشد ( قوله لان الواجب على المستأخر التمكين والتحلية دون الرديان منفعة قبضه سالمة للوَّ جرمعني فلا يكون عليه مؤنة رده ) قال صاحب النهاية قان قيل كاأن المنفعة سالمة للؤجر فكذلك هي سالمة للسيناجر أيضاوهي الانتفاع منافع العين المستأجرة قلناان المنفعة الماصلة للؤجرمال حقيقة وحكا وماحم للمستأجر منفعة وليس بمال من كل و جمه فكان اعتبار منفعة المؤجراً ولى الى همذا أشار الامام الحبوبي وغميره في باب مسائل متفرقة من اجارات الجامع الصغير حيث قالواوفي المستأجر المنفعة عائدة الى الا تجرانه يتوصل بهانى ملك الا وأكثر مافيه أن لكل واحدمنه مافيه منفعة لكن منفعة الا حرأ قوى لانه مالك العين وملك المستأجرف المنفعة والمنفعة تابعة للعين انتهى وقدأ خذمنه صاحب العناية حيث قال ولايعارض بأنالمستأجرفدا نتفع بمنافع العين المستأجرة لانمنفعة الاجعين ومنفعة المستأجر منفعة والعين

مخسلاف الغرس لانه ليس أنهاية معاوسة فيقلع دفع اللضر رعب المالك قال (وأجرة رد العارية على لمستعبرالخ) أجرةردالعارية على المستعبر وأجرة ردالعين المستأجرة على المؤجروداك لائن الابرمؤنة الردفين وحبعليه الردوحب أجره والردفي العاربة واجبعلي المستعبر لانه قبضه لنفعة نفسه والغرم بازا الغنموفي الاحارةلس الردواحماعلي المستأح واعالواحب علمه التمكين والتخلمه لان منفعة قيضه سالمة للؤجر معنى فيكونعلسهمؤنة ردملاذ كرنا ولاتعارض بأنالستأح قدانتفع عنافع العن المستأح ذلان منفعة الاتح عن ومنفعة المستأحرمنف عةوالعين لكونه متسوعاأ ولى مسن المنفعةوعلى هـ ذا كان أجرة ردالمغصوبعمل الغاصب لان الواجب عليه الرددفعاللضر رعن المالك فنكون المؤنة عليه ومن اسمتعاردابة وردهاالي اصطبل مالكها فهلكت لمسنهن

> (قوله والغرم بازاءالغــم) أقول تأمل فيه (قوله فيكون عليه مؤنة ردملاذ كرما) أقول من أن الغرم بالغــم

وفى القياس هوضا من لانه تضييع لاردوصاركر والمغصوب أوالوديعة الى دارالمالك من غير تسليم السه لان الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالردالى المالك دون غسيره وعلى المودع الردالى المالك لا الى داره ومن في عباله لا تملوار تضى بالردالى عباله لما أودعها اياه وجه الاستعسان ان في العاربة عسر فاليس في غسيرها وهو ان ردالعوارى الى دارالمالال معتاد كات لة البيت فاتملو ردها الى المالك لردها المالك الى المربط وعلى هذا اذا استعار (١١٢) عبسد افرده الى دارالمالك ولم يسلم المدام يضمن ولواستعار عقد الولول

وفى القياس يضمن لانه ماردها الى مالكها بل ضيعها وجه الا تحسان أنه أقى التسليم المتعارف لان ردالعوارى الى داراللاك معتادكا له البيت ولوردها الى المالك فالمالك يردها الى المربط (وان استعار عبدافرده الى دارالمالك ولم يسلم السملم يضمن لما بينا (ولورد المغصوب أوالود يعة الى دارالمالك ولم يساء اليهضمن )لان الواجب على الغاصب فسمخ فعله وذلك الردالى المالك دون غيره والود بعدة لا يرضى الملك بردهاالى الدار ولاالى يدمن في العبال لأنه لوارتضاه لما أودعها أباه بخسلاف العوارى لان فيها عرفاحتى لو كانت العارية عقد حوهر لم يردها الاالى المعمراند كرنا من العرف فيه قال (ومن استعاردابه فردهامع عبده أوأحيره ليضمن) والمرادبالاجيرأن يكون مسانهة أومشاهرة لانهاأ مانة وله أن يحفظها بيدمن في عياله كافي الوديعة بخلاف الاجبر ميا ومة لانه ليس في عياله ( وكذا اداردها مع عبدرب الدابة أوأجسيره) لان المال وضي به ألاترى أنه لورده المه فهويرده الى عبده وقبل هذا في العبدالذي يقوم على الدواب وقيل فيدو في غيره وهوالا صم لانه ان كان لا يدفع اليده عاليد فع اليه أحيانا (وانردهامع أجنبي ضمن) ودلت المسئلة على أن المستعبر لاعلك الابداع قصدا كا قاله بعض المشايخ وقال بعضهم على كدلانه دون الاعارة وأقلواهدذه المسئلة بانتهاه الاعارة لانقضاء المدة قال (ومن أعارأ رضابه ضاءالزارعة بكتب انكأطمتني عندأى حديفة رحدالله وقالا يكتب انكأعرتني لان لفظة الاعارة موضوعة فهوالكتابة بالموضوعة أولى كافي اعارة الدار وله أن لفظة الاطعام أدل على المرادلانه سانخص الزراعة والاعارة تنتظمها وغيرها كالبناه ونحوه فكانت المكتابة بها أولى بخلاف الدارلانهالاتعارالالسكني والله أعلم فالصواب

لكونه متبوعاً أولى من المنفعة انتهى (أقول) في الجواب نظر ادالظاهراً نعم ادهم المنفعة في قولهم ان منفعة الآجوعين المنفعة في الكافى والاجرة لا يلزم أن تكون عنا البتة ادقد صرحوا في كتماب الاجارات بأن الاجرة قد تكون عنا وقد تكون دينا وقد تكون منفعة من خلاف جنس المعقود عليه فلم يصح القول بأن منفعة الآجوعين على الكلية فلم يتم الجواب (قوله وفى القياس يضمن لانه ماردها الى مالكها بل ضمعها) قال صاحب العناية في تحرير المقام وفى القياس هوضا من لانه ماردها الى مالكها بل ضمعها) قال صاحب العناية في تحرير المقام وفى القياس هوضا من لانه تضميع لاردو وسار كرد المفصوب أو الوديعية الى دار المالك من غير تسلم المه لان الواجب على الفاصب في عالم المناقب المناقب

مردمالاالى المعررالعرف في آلاول وعيدمه في الثاني ومن استعاردا به فردها مع من في عماله كعيده وأحره مسانهـة أومشاهـرة فهو معمرلاتهاأمانة ولهحفظها على ندهم كافي الوديعة وكذأاذاردها مععبدرب الرضامه من المالك ألاترى أندلو ردهااليهفهو بردها الىء ــد واختلفوافى اشتراط كونهذا العبد من رقوم على الدواب فقيل مهوقسلهو وغسيرهسواه وهم والاصم لوجودالدفع المه في الجلة وانردها مع أجنبي ضمن ودلت هسذه المسئلة علىأن المستعبر لاء للسُالايداع قصدا كما فال بعض المشايخ وهسو المكرجي ومن قال بأنه علك الايداع وهومشا يخالعراق أولواه فمالسنلة بانتهاء الاعارة لانقضاءمدتها فكانانذاك مودعاوليس له أن بودع غــره فاذا أودعيه وفارقه ضمسن مالاتفاق كانقدمو افى كارمه ظاهرلاعتاج الى

(قوله وفى القياس هوضامن لانه تضييع لا ردالى قوله لانه لوارتضى بالردالى عباله لما أو دعها اياه) أقول (كتاب وفي القياس هوضامن لانه تضمنان النه بعدى الفرق بن المقيس عليه فلا نياس في كره الزيامي القوله في الفرق بن المقيس عليه فلا نياس في كره الزيامي فراحعه نعم كونه كالمودع وعدا تفضاء المدة قول البعض الاصحاب لكن الرجان التضمين وهوقول السرخسى واختيار قاضحان رجه الله

قدد كرناوجه المناسبة في الوديعة ومن محاسنها جلب المحبة وهي في اللغة عبارة عن ايصال الشي الى الغير بما ينفعه قال الله تعمالي فهب لى من لد مل ولياوفي الشريعة تمليك المال بلاعوض (وهوعقد مشروع (٣١٠) لقوله صلى الله عليه وسلم تهاد وانتحابوا

## و كتاب الهبه

الهمة عقد مشروع لقوله عليه الصدلاة والسدلام تهادوا تحابوا وعلى دلك انعدة دالاجماع (وتصح بالا يجاب والقبول والقبض) أما الا يجاب والقبول فلا نه عقد والقعد سعقد بالا يجباب والقبول والقبض لا يدمنه لثبوت الملك وقال مالك يثبت الملك فيه قبل القبض اعتباداً باليسع وعلى هذا الخلاف الصدقة

#### ﴿ كَابِ الهِبِهُ ﴾

ذكرناوجه المناسبة والترتيب فىالوديعة وهوالترقى من الادنى الحالاعلى ولان العارية كالمة ردوالهبسة كالمركب لان فيهاغلىك العينمع المنفعة ثم محاسن الهبة لانحصى ولانخنى على ذوى النهى فقسدوصف الله تعالىذاته بالوهاب فقال آنك آنت العزيز الوهاب وهذا يكني لمحاسنها ثم أن الهبة في الغيمة أصلهامن الوهب والوهب بتسكين الها وتحريكها وكذلكف كلمعتسل الفاء كالوعسدوالعدة والوعظ والعطة فكانت من المصادرالتي تحدد فأوائلها ويعوض في أواخرها الماءومعناها يصال الشي الى الغسر بما منفعه سواه كان مالاأ وغيرمال ذال وهمة مالاوهما وهمة ويقال وهم الله فللانا واداصالها ومنه قوله تعالى فهبلى من لدنك وليأمرنني ويفال وهب مالاولايقال وهب منسه ويسمى الموهوب هبة وموهبة والجبع هبات ومواهب واتهبه منه قبله واستوهبه طلب الهيسة كذافي معسراج الدراية وغيره وأمافىالشر يعــةفهي،ثلثالمال يلاءوض كذافى عامةالشروح بل التون (أقول) بردعليــه النقض عكسابالهبة بشرط العوض كانرى ولمأوأ حدامن شراح الكتاب عامحول التعرض للعواب عن هذا الذه من ولالايراد ممع طهور و روده حداغيران صاحب الدرر والفررة صد الى الجواب عنه حيث فالفمننه هي تمليك عن بلاعوض وفال في شرحه أى بلاشرط عدوض لان عدم العوض شرط فيه لينتقض بالهبسة بشرط العوض فتدبر اه كلامه (أقول) فيسه نظراذلو كان المسراد بقولهم بلاعوض في تعريف الهية معنى بلاشرط عوض ليم ما كان يشرط العوض من الهية بناعلى ماتفرر في العداوم العقلمة من ان بلاشرط شي أعمن نشرط شي ومن بشرط لاشي لكان تعدر بف الهبة صادقاءلي البسع أبضا كالابخني فلزمأن بنتفض به طرداعلى عكس مافى المعنى الطاهر فلايندفع المحذور بذلك بليشتد ثمأقول بمكن الحواب عن أصل النفض بأنه يجوز أن يكون المراد بقولهم بلاعوض فى تعريف الهبة بلاا كتساب عوض فالمعنى ان الهبة هى تمليك المال بشرط عدم اكنساب العوض فللاينتفض بالهيئة بشرط العوض فأنهاوان كانت بشرط العدوض الأأنهاليست بشرط الاكتساب ألاترىانهم فسروا البييع عبادلة المبال بالمال بطر يقالاكتساب وفالواخرج بقولنا إسريقالا كتساب الهبة بشرط العوض غمأقول بقي فى النعريف المزبورشي وهواله بصدق على الوصمة بالمال فانهاأ يضاغليك المال بلاا كنساب عوض فلم يكن مانعاعن دخول الاغيار فلوزاد واقيد فالحال فقالواهي تمليك المال بلاءوض في الحال الحرج ذلك فال الوصية تمليك بعد الموت لافي الحال (فوله وتصم الايجاب والفبول الخ) قال صاحب النهاية أى تصم بالايجاب وحده في حـق الواهب

وعلى هداانع قدالاحاع وتصمر بالايجاب والقبول والقبض)وهذا مخدلاف البسع منجهة العاقدين أما من جهسة الواهب فلانالاعابكاف ولهذا لوحلف على أنه يه عده لفسلان فوهب ولم رقبل م فيمنه بخلاف السعواما منحه سة الموهوبله فيسلان الملكلاشت بالقبول بدون القسض بخلاف البسع (وقال مالك يثبت الملك فيهاقبل القبض اعتبارا بالبيع وعدلى هذا الخلافالسدقة

# و كناب الهبة

(قوله قال الله تعالى فهب لى من لدنك ولما) أقول وطاهر أن الول لبس عال ولاع له قال المصنف (وتصع بالا يجاب والقبول) قول وقصع بالا يجاب قول وقصع بالا يجاب كقوله وهبت وغصو لا يجاب الواهب عبد سردالا يجاب الواهب عبد سردالا يجاب وق حق الموهوب القبول وق حق الموهوب القبول والقبض لان الهبسة وق عقد تبرع فيتم بالمتبرع

. ( م تكمله مسابع) فصارهوعندنا عنزلة الاقرار والوصية ولمكن الموهوب له لا على كه الا بالقبول والقبض و عَرَدَ ذلك في حلف المن الموهوب له يعنث او حلف على أن يهب فلا نافوهبه ولم يقبل برفى عينه عندنا انتهى ولا يذهب عليك عند مطابقة الشرح المشروح

ولناقوله عليه الصلاة والسدلام لانحوزالهبة الامفبوضة والمرادنني الملك لان الجواز بدونه كابت وبالايجاب والقبول فيحق الموهوب لالنالهبة عقدتبرع فيتربالمتبرع فصاره وعندنا عيزلة الاقرار والوصيةولكن لاعلكه الموهوبه الابالقبول والقبض وغرةذلك تظهر فيماذ كرنا فمسائل متفرقة من كأب الأعمان في قوله ومن حلف أن يهب عيد ملفلان فوهب ولم يقبد ل فقد يرفي عينه بخلاف البيع اه كلامه واقتني أثره صاحب معراج الدراية كاهودأبه في أكثر المحال ونسج صاحب عاية البيآن معنى المقام على هذا المنوال أيضا وعزاه الحاصر والختلف وبنى صاحب العناية أيضا كلامه ههناعلى اختيارهذا المعنى حث قال في شرح هذا المقام وهذا بخلاف البسع من جهة العاقدين أما من حهة الواهب فلا نالا يحاب كاف ولهذا لوحلف أن يهب عبده لفلان فوه ولم نقيل مرفى عبنه بحلاف البيع وأمامن جهسة الموهوباه فلان الملك لايثبت بالقبول يدون القبض بخسلاف البيع اه والشار حالعيني أيضاا قتني أثره ولاءو بالجلة أكثرا اشراحه فناعلي ان الهبة تتم بالا يجباب وحده (أقول) هذا الذي ذكروه وان كان مطابقا حدالماذكره الصنف في مسائل متفرقة من كاب الأعمان فانه قال هناك ومن حلف أن يه بعبده لفالان فوهب ولم يقبل برفي عينه خلافالزفر فانه يعتبره بالبسع لانه تملك مشاه ولناانه عقدتبر عفستم بالمتبرع ولهذا يقال وهب ولم يقبل اه الاانه غيرمطابق لماذكره فيهذا المقاملان قوله أماالا يحاب والقبول فلائه عقدوالعقد ينعقد بالا يحاب والقبول بمستزلة المسريح فىانعقدالهدة لانتم الامالا بحاب والقبول كسائر العقودو يشهد بحد أأيضا قوله والقبض لابدمنه لثبوت الملك أذلو كان مرادمان الهبة عقد دتبرع فيتم بالمتبرع ولكن لاعلكه الموهوب الابالقبول والقبض لفال والفبول والقبض البوت الماك وهدا كله بمالاسترة بهعند من له ذوق تعيم ثمان صاحب النهامة ومعرأج الدرامة قد كاناصر حاقسل هذاال كلام مأن ركن الهمة هو الا يحاب والقبول ولا يحفيهان ذاك النصر يحمنه ماينافي القول منهسماه هنابأن الهبة تتم بالايجاب وحده اذلا شك أن الشي لائتم بمعضأر كانه مدون حصول الاخرضر ورةانتفاءالكل بانتفاء جزءوا حدمنه واعلم انصاحب الكافى وصاحب الكفاية سيلكاههنا مسيلكا آخوففالاوركنها الايحاب والقبول لانهاعق يدوقيام العيقد مالاعساب والقمول لانملك الانسان لانتقل الى الغيريدون على كدوالزام الملائعلى الغير لا يكون مدون فموله واغايحنث لوحلف أن لايهب فوهب ولم يقبل لانه انما عنع نفسه عماهو مقدورة وهوالا يجاب لاالقبوللانة فعل الغيراه كلامهما (أقول) هذا التقويروان كأن مناسبالماذ كره المصنف ههنا الأأنه غير ملائم لماذكره في مسائل متفرقة من كتاب الاعمان كانقاناه آنفاواً يضاير دعلمه أن التعليل المذكور لحنث فيمالوحلف أن لايهب فوهب ولم يفبسل يقتضى أن يحنث أيضافيم الوحلف أن لا يبسع فياع ولم مقمل لانالمف وراه في كلء قده والإيجاب لاالفنول مع أنه لايحنث في صورة البسع كاصر حوابه والحاصلان كلبات القوم فى هذا المفام لا تخلوعن الاضطرآب وعن هذا قال صاحب عابة البيان وأما ركنهافقداختلفالمشايخفيه قالشيخالاسلامخواهرزاده فيمبسوطه هومجردا يجابالواهب وهو فوله وهت ولم محعسل قبول الموهوسله تركما لا " ف العقد ينعقد عدر الحجاب الواهب ولهدا قال علماؤنا اذاحلف لايهب فرهب ولم يقبل يحنث في بينه عندنا وقال صاحب الحفة ركنها الايجاب والقبول ووحههان الهيسة عقدوالعسقدهوالانحساب والقيول الحاهنا كالامه وقال صاحب البدائم أماركن الهبة فهوالايجاب من الواهب فأما القبول من الموهوب في فليس بركن استحسانا والقياس أن مكون ركنا وهوقول زفروف قول قال القبض أيضاركن وفائدة هذا الاختلاف تطهر فمن حلف لايم فهذا الشئالفسلان فوهبسه أه فليقبسل انهيحنث استحسانا وعندزفرلا يحنث مالهيقبل وفى قول مألهيقيل

ولنافوله صلى الله علسه وسلم لا تجسو ذاله بسنة الا مقبوضة أى لا شت حكم اله بسة وهدو الملك اذ المواز عامت قبل الفيض) الملاتفاق

(ولاته عقد تبرع) وعقد التبرع أبلزمه شي لم تبرع به (وفي اثبات الملاقبل القبض ذال اذفيه النزام السلم) وردبان المتبرع بالشي قد يلزمه مالم بتسبرع به إذا كان من عامه ضرورة تعديده كن نذران يصلى وهو محدث لزمه الوضوء ومن شرع في صوم أو صلاة لزمه الاتمام وأجب أنه معلم بالمنه المن الصورة الهيجب بالندرا والشروع وأجب أنه من المن المن والمنه عقد تبرع ابتداء وانتهاء فانه لو وهب وسلم جازله الرجوع فكيف قبل التسلم فلا يجب ما يتبه ومالا يتم الوصية) فإن الملك فيه يعد المون القبض لاه لا الزام ثرز بادة على ما تبرع ودلك (لان أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت وحيد تأذ المتحد والله المنافقة المرابع عند الموت وجد المنافقة المن

ولانه عقد تبرع وفي اثبات الملك قب القبض الزام المتبرع شألم تتبرع به وهو التسليم فلا يصبي بخلاف الوصدة لان أوان بوت الملك فيها بعد الموت ولا الزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحتى الوارث متأخر عن الوصية فلم علكمة الحال (فان قبضها الموهوب في المجلس بغيراً مر الواهب جاز ) استعسانا (وان قبض بعد الافتراق لم يحز الاأن بأذن له الواهب في القبض والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول الشافعي لان القبض تصرف في ملك الواهب اذملك قبل القبض باق فلا يصع بدون اذنه ولناأن القبض بحسن لا القبول في الهبة من حيث انه يتوقف عليه شوت حكمه وهو الملك

ويقبض وأجعوا علىأنه اذاحلف لايسع هذاالشئ لفلان فباعه فلريقيسل أنه لايحنث الحهنا كالامه ( قوله ولانه عقد تعرع وفي اثبات الملك قب ل القبض الزام المتبرع شيأ لم يتبرع به وهو التسليم ولايهم) يعسنى لوثبت الملان بمجرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم فيؤدى الى اليجاب النسليم عسلى المتبرع وهو لم بنسع عبه وايحابشي لم يتسبر عبه يحالف موضوع التبرعات يخسلاف المعاوضات كذا في السكافي وبعض الشروح وردبان المتبرع بالشئ قد بلزمه مالم يتبرع بهاذا كانمن تمامه ضرورة تصحيحه كمن نغوأن يصلى وهومحدث أزمه الوضوءومن شرع فى صومأو مسلاة لزمسه الاتميام وأجبب بأنه مغالطة فان مالا بتم الشي الابه فهووا جب اذا كان ذلك الشي واجبا كاذ كرت من الصور فانه يجب الندرأو الشروع ومالايتم الواجب الايه فهو واحب والهمة عقد تمرع ابتداه وانتماه فانهلو وهب وسلم حازله الرجوع فكيف قبل التسليم فسلا يحب مايتم به كذافي العناية أخذا من النهاية (أقول) فيه كلام أماأولا فلا تنقوله فاله لووهب وسلم جازله الرجوع فكيف فبسل التسليم منقوض بالهبسة القسريب وبالهبة المعوض عنها وبغيرهما بمايتحقق فيه المآنع عن الرجوع كاسيأتى وأما بأنيافلا نهاذا جازله الرجوع قبل النسلير وبعده لم يكن في اثبات الملك قبل الفيض الزام المتبرع شيأ لم يتبرع به وهوالسليم اذبجواذالرجوع قبل التسمليم ينتني لزوم التسمليم فن أين يجب الزام التسليم فلينامل في الدفع ( قوله ولناأن الفيض عسرلة القبول في الهية من حسانه يتوقف علمه شوت حكه وهو الملك عال الشراح قوله فى الهبة متعلق بالقبض لا بالقبول فالمعنى ان القبض في الهبسة بمنزلة القبول في البذي من حيث انالحكم وهوالملك بتوقف عليسه فى الهبة كايتوقف على القبول فى البيع و به صرح فى المسوط وأشاراليسه في الايضاح وقال بعض الفضيلاه ولاأدرى ما المانع عن تعلقه وبالقبسول فان التوقف

والملائ الثابت الواهب كان قسو مافسلا تزول مالسدب الضعيف حتى سنضم اليه مانتأ بديه وهدوفي الهسة التسلم وفى الوسعة موت الموصى لكون الموت بنافى المالكية فصم الالحاق (قول وحق الوارث منأخر )حواب عمالفال الوارث تخلف الموصى فى ملكه فوجب أن يتوقف ملك الموصىله على تسلم الوارث السه وتقدر برمأنحق الوارث متأخرعن الوصدسة فلرمكن خلىفىةله فيهالنقام مقام المت فلامعتب بتسلمه لانه لم يملكها ولاقام مقيام المالك فيها (فان قبضها الموهوسة فيالمحلس بغير اذن الواهب جازاستمسانا وانقبض بعدالافتراق لم جز الاأن أذن الواهب في القبض والقياس أن لايحوز في الوجهـ من وهـ وقول الشافسمي لانالقبض

تصرف في ملك الواهب لأن ملكه قبل القبض بأق ) بالانفاق ( والتصرف في ملك الغير بدون الاذر غير صحيح ولنا) وهو وجه الاستحسان في الاول (أن الفيض في الهبة بمنزلة القبول) في البسع (من حيث ان الحسكم وهو نبوت الملك يتوقف عليه) فيها كايتوقف على القبول فيه فقوله في الهبة متعلق بقوله أن القبض لا بقوله القبول

قال المصنف (وهوالتسليم فلا يسم ) أقول قال المكاكى لا يقال ان الملك يقع على وجده لا يوجب النسليم لا يه لا يفيدا ذفائدة الملك التمكن من التصرفات وذا انما يكون اذا كان بسميل من قبضه انهى وفيه بحث (قوله فقوله فى الهبة متعلق بقوله ان الفيض لا بقوله في الهبة متعلق بقوله ان الفيض لا بقول ولا أدرى ما المانع عن تعلقه ما القبول فان التوقف لا يستمازم الا يجاب التام قال العلامة المكاكى وصاحب النهاية قوله فى الفيض لا بالقبول أى القبض في الهبة متعلق البياع وبه صرح فى المسوط وأشار اليه فى الا يضاح انتهى وليس في الاماندل على عدم استقامة المعنى الماقعي القبول في المبيان القبول في المبيان الماندل على المناقب القبول الماندل على المناقب القبول في المبيان الماندل على المبيان المناقب القبول في المبيان الماندل على المبيان المناقب القبول في المبيان الماندل على المبيان الماندل على المبيان الماندل على المبيان ال

لايستلزم الايجاب النام اه (أقول) لعن المانع عنه أمران أحدهماأن المنبادر من كون السي عنزلة الشئ أن يكون فاعمامه وهذا لايتصور فسااذا كانافي عقدواحد كالقبض والقبول في الهبة فان كلامنهما حينئذ يعطى حكم نفسه ننفسه فلا بأخذأ - دهما حكم الآخر فلا يوجسدنز ولأحدهما منزله الا خروقيام ممقامه عد الاف مأاذا كانافي عقدين مختلفين كالقبض في المبة والفبول ف البيع فانه يجوز حينئذأن أخذأ حدهما حكمالا خرفيكون عنزلنه وعن هذا قال في المسوط والماكان القبض فى الهبة بمنزلة القبول في البيع أخذ حكم القبول في البيع وما يهما ان التوقف وان لم يستلزم الايجاب النام الاأن القبول في الهيسة كالابوجب ثبوت حكم عقد الهية وهو الملك لا يتوقف عليسه أيضا ثبوت حكم عقدالهبة لتبوت حكه بدون تحفق القبول فانه لوفال وهبنك هذا الشئ فقيضه الموهوب لهمن غير فبول صم وملكه لوحود القبض نصعليه الامام الزبلعي في التسين وذكر في الذخيرة أيضا فلا يصم أن رةال ان القيض في الهية عنزلة الغيول في الهية من حيث الهينونف عليه تبوت حكه وهوا لملك بعلاف آلفبول فالبيع فانهلا يثبت الملا نطعاولا يصمعقد البيع أصلادون تحقق القبول فيه وهدا الوجه الثانى قطعي في المنسع كاترى وطعن صاحب الغاية في قسول المصنف ولنا ان القبض الخ حيث قال وكان منبغى أن مقول وحسه الاستمسان لانهذ كرالفهاس والاستعسان ولم مذكر قسول الخصم في المستن فلم يكن قوله ولنامناسها اه وقصدالشار حالعيني دفع فلك فقال بعد نقسله فلتلسا كان القياس هو قولالشافعيو وجهالاستمسان قولها ناسب أن يقول ولناوان لم يصرح مذكر الشافعي ( أ قسول) ان تعفق خصم بأخد ذ بالفياس في هده المسئلة بما يجوز أن يقول ولنا اعماء الى وقوع منازع في هذه ثلة وأمامناسبة هذاالقول وحسنه فأنما يحصلان عندذ كرمخالفة الخصم فماقبل كاهوالمتعارف المعتأدوم ادصاحب الغاية مؤاخسذة المصنف ينقوية المناسبة في تحسر يره لانفي العصة والجوازعن كلامه بالكلية فلايدفعه ماقاله الشارح العيني كالايحنى واعترض على الدليسل المزبوريأ نعلو كان القبض عنزلة القبول لمساصح الامربالقبض بعدالمجلس كالايصم أمرالبائع المشترى بالقبول بعدالمجلس ببأن الايجاب من البائع شطر العقد ولهذا لوحلف لايبيع فباع ولم يقيل المشترى لايصنت فأما يجاب الواهب فعقدتام دليسل انه لوحلف لايهب فوهب ولم يقبسل يحنث استعسانا فيقف على ماوراء الحلس فيصع الامريانقيض وفيضه بعدالمحلس وهدذا السؤال والجواب مذكوران في عامة الشروح وعزاهما فىأأنهابه ومعراج الدراية الى المختلفات (أقول) فى الجواب يحث أماأولا فسلا نه لايدفع ؤال المذ كوربل يقرره لان عاصل ذاك السؤال القدح في المقدمة الفائلة ان القبض عنزلة القبول بأنهلو كان كذلك لمساصع فى القبض ما لا يصعرفى القبول من التأخسيرالى ما بعدالمجلس وحاصل الجواب بيان الفرق بينا يجاب الواهب وايجاب البائع بأن الاول عقدتام والثانى شطر العقدو حعل هــذاالفرق مدارالصمةالقيض بالاذن به دالجلس في الهبة وعدم صحة القبول بالامر بعدالمجلس في البيدج وخلاصة ببانلية محة القبض في الهبة بعد الجاس وعدم محة القبول في البيع بعده وهـذا لآيد فع القدح فةولهمانالقبض فالهبة بمنزلة القبول فى البيع بل يقررنلك كالايخنى وأما ثانيا فلائنهم صرحوا بأنالحكم في البيع الفاسد على هــذا التفصيل الذكور في الهيسة لافتقاره أيضا الى القبض كاذكر فالكافي وفي غابة البيان نقسلاءن مبسوط شيخ الاسسلام خواهر ذاده ولايخني ان الجواب المذكور لايمشى في تلك الصدورة رأسا لان الايحباب في البسع الصيح والايجباب في البسع الفاسد شسيات فى كونهما شطرالعة فدلاتم امه فلا بتم النوق المزبورهماك وأورد بعض الفضلاء على الجواب المدكور وجهسين آخر يزحيث فال فيسه بحث فانه لوصع ماذكر يا اذا لقبول بعسد المجلس بأحر الواهب وأين

(والمقسودمنه) أحمقسود الواهب من عقد الهبة ( ثبات الملائ) الوهوب أه واذا كان كذلك (فيكون الأيجاب منه تسليط اعلى القبض) عصيلالمقصوده فكان اذنادلاة (ولا كذلك القبض بعددالافتراق لاناانها أثبتنا التسليط فيه الحاقاللفبض بالقبول والقبول ينفيد مالهلس فكذاما قام مقامه) فان قيل بلزم على هذاما اذا نهري عن القبض فأن التسليط موجود ولم يجزله الفيض أجاب بقوله (عُلَافَ مااذانهام)بعنى صريحا (في المجلس لأن الدلالة لاتمهل في مقابلة الصريح) وفيه بحثان الأول المو كان القبض عشرة الفيول لماضع الامربالقبض بعسدالمجلس كالبدع والثانىأن مقسودالبائع من البدغ ثبوت الملك للشترى ثماذاتم الإيجاب والقبول والمبيع حاضر جازله أن يسترده و يحسم المن لم يجعل ايجاب البائع تسليطاعلى الفيض حنى لوقيط مالمسترى بدون اذنه (11V)

> والمقصودمنسه اثبات الملك فيكون الايجاب منسه تسليطاعلى الفبض بحلاف مأاذا قبض بعدالافتراق لاناانماأ ثبتنا التسليط فيها لحاقاله بالقبول والقمول شفيد دبالمجلس فكذاما يلحق بعضلاف مااذانهاه عنااقبض فالجلس لانالدلالة لاتعمل فمقابلة الصريح

هذا الكلام ينافض ماتقهم من المصنف انه عقد والعقد ينعقد بالا يجاب والقبول اه (أقول) كلاوجهي بحشه مساقط أماالاول فلا تنالملازمة في في وله لوصوماذ كريازالفيول بعدالجلس بأمر الواهب مسلمة فأما بطلان التالى فمنوع إذفدذ كرفافها مرآ نقاانه لوفال وهبتك هدذا الشئ فقبضه الموهوب فمن غيرفبول صمعلى مانص عليه في التيرين وذكر في الذخيرة أيضافاذا صم عقد الهبة من غبرقبول أصلافلا تنبصح بالقبول بعدالمجلس بأمر الواهب أولى كالايخنى وأحاالنانى فلا نافدنفلنا عن البدائع فيمام ان ركن الهبة هوالا يجاب من الواهب وأما القبول من الموهوب فليس مركن استحسانا والفياس أن يكون ركنافدارا لجواب المذكور على الاستحسان ومدارما تقدم من المصنف على الفياس فلا تناقض منهما كيف وقد صرح المصنف فهسه في مسائل متفرقة من كال الاعمان بأن الهبة عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولهسذا يقال وهب ولم يقبل والماقل لايشكام عايناقض كلام نفسه فوجسه التوفيق حَلَّ أَحْدُهُما عَلَى القياس والا خُرعَلَى الاستمسان (قوله والمفصود منه اثبات الملا فيكون الايجاب منه تسليطاعلى القبض) يعنى انمقصود الواهب من عقد الهبة انبات الملك الموهوب له واذا كان كذاك فيكون الايحاب منه تسليطاعلى القبض تعصب لالمفصوده فكان اذنادلالة ونقض هذا بغصل البيع فانمفصودالبائع من المجابعقد البيع هونبوت الملك المسترى ثماذا تمالا يجاب والقبول هناك والمبيع حاضرلا يجعل ايجاب المبائع تسليطاعلي القبض حتى ان المشترى لوقبض المبيع بغسيراذن البائع قبل نقسدالتمن جاز للبائع أن يسترده و يحسه حتى أحسد الثمن وأجيب بأفالانسسار أنمقصودالبائع من عقد البيع ثبوت الملك للشترى بل مقصوده منه تحصيل التمن لاغير وثبوت الملك لمشترى ضمنى لاقصدى فلامعتبر به كذا فى الشروح (أقول) لايردالنقض المسذكور رأساا ذلوسلم انمقصودالباثع من ايجاب عقد البيع هو ثبوت الملك للشترى فكذاك المقصود يحصل بقبول المسترى منغير توقف على القبض كان القبض ليس بشرط لثبوت الملك للشسترى فلامقتضى طعسل ايجاب البائع تسليطاعلى القبض طمول مقصود مدون ذلك بخلاف فصل الهبة كاتفرد ( قول بغلاف مااذا قبض بعدالافتراق لافااغسا أثبتنا التسليط فيه الحاقلة بالقبول والقبول يتقيد بالجلس فكذاما يلحق به

فأمرهاسهل لكون مبناها على العرف ولعسل الاولى أن يقال في الجواب القبض عنزلة القبول وليس به حقيقة فبالنظر إلى كونه عنزلته

جوذالقبض في المجلس بلااذن الواهب و بالنظر الى التغاير حقيقة صغي الأمر بالقبض بعد المجلس ابذا بالا غطاط رتبته عن القبول فتامل و وقع في بعض النسخ و جدعقد أم فلا يرد عليه هذا البحث نعم يرد على ما في الشروح الاخوفقد بر (قوله وعن الثاني بأنالا نسلم

أن مقصود البائع الخ ) أقول ولوسه أن المقصود ذلك فبالفيول متم المفصود و يحصل الملك الشسترى ولايتوقف على القبض حتى يرد ماذ كرموا ماحق الآسة بداد فلكون ألبسع قب لنقد النمن كالمرهون فانقيل - ق الرجوع ابت في الهبة أيصافلا بنافي ذلك كون

الايجاب تسليطا فلناذات فالهبه ليس بكلي الارى الى موانع الرجوع فالهية بخلاف البيع متأمل

وأحس عن الاول بأن الايجاب من البائع شـ طر العقد ولايشوقف على ماوراء المحلس وفى الهبة وحدمعقد تام وهوشوقف على ماورامه وعنالثاني بأنالانسهان مقصودالبائع منعقد البيع ثبوت الملك للشغرى بلمقصودة منه تحصيل الثمن لاغميرونموت الملائلة ضمني لامعتبريه

رقوله وفعه بحنان الاول انه لو كان الميض عنزلة الميول لماصع الامربالقبضيعد المجاس كالبدع) أقول فيه فوعركا كة (فوله وأحدب عن الاول بأن الايجاب من البائع شطر العسقد) أقول ولهذا لوحلف لايسع فباع ولمنقبل المشترى لايحنث (قوله وفي الهبة وحده عقد ناموهو يتوقف على ماورامه) أقول هكذاوقع فهدده النسخة موافقا لمافي سائر الشروح وفسه بحث فأنه لوصمماذ كره لحازالقبول دالجلس بأمرالواهب وأيضاهذا الكلام يناقض ماتقدم من المصنف من أنه عقد والعقد بنعقد بالايجاب والقبول وأماقصة الحلف

عال ( وتنعقد الهية بقوله وهبت ونحلت الخ ) هذا سان الالفاط التي تنعقد بهاالهدة وقد تقدم لناالقول في قوله لان الاول صريح فيسه والشانى مستعل فسه وكالامهواف افادة المطاوب سوى ألفاظ نذ كرها (قوله أ كلأولادك نحلت مثل هذا) روىالتعانىنىشىر رضى الله عنهما فال نحلني أبىغلاماوأناان سيعسنيز فأبتأمى الاأن تشهدعلي ذلكرسول الله صلى الله عليه وسالم فحملني أبىءلى عاتقه الى رسول الله صلى الله عليسه وسلم فأخبره بذلك فقال أأقرأدسواه فقال نعم فقال أكل ولدك نحلت مسلهدا فقال لافقال هذاحور

(قوله وقد تقدم لناالقول الخ) أقول في أوائل العارية قال المصنف (وأ ما الاول فلان الاطعام اذا أضيف المدا العدين أقول في المدا العدين أقول في المدا العدين أقول في المدا العدين أقول في المدا العدين المدا المدا والافهو المدا المدا والافهو المدا دمن المدا والافهو المدا دمن المدا ومن المدا والمن يعقوب أسا ورده المولى يعقوب أسا في حواشي شرح الوقاية

علىه الصلاة والسلام أكل أولادك نحلت مثل هذا وكذلك النالث بفال أعطاك الله ووهمك الله عمى واحد (وكذا تنعقد بقوله أطعمتك هذا الطعام وجعلت دذا الثو بالتواعرتك هذا الشئ وحلتك على حنه الدابة اذا نوى بالحلان الهبة) أما الأول فلان الاطعام اذا أصيف اليما يطم عينه يراد به عليك العين أفول لقائل أن يقول اغا الحق القبض في الهبة بالقبول في البيع من حيث ان حسكم العقد وهو الملك بتوقف عليه في الهية كايتوقف على القبول في البيع كانقرر في امر آنفالامن جيع الحيثيات الاترى أن القبض في الهبة ليس بركن العسقد بل هوخار ج عنه شرط لثبوت الملك بخلف القبول فىالبيع فانهر كن داخل لايتم العقد بدونه واذا كان كذلك فلا يلزم من أن يتقيد القبول بالمجلس أن تنقيدما يلحق ممن الحيشة المذكورة المجاس أيضافان تقبيد القبول بالمحلس من أحكام كونه وكناد اخلا فالعقد ولهذالا بصم القنول بعدالجلس بأمراابا ثع أيضا فلابتعدى الى ماليس بركن داخل في العقد وهوالقيض وان كآن ملحقا القيول مزحهة كونهموقو فاعلمه اثبوت حكما العقدوا لايلزم أن لايصم القبض بعدالمحلس الاذن أيضافتأمل والاولى في تقرير وجه الاستعسان في مسئلتنا هذهماذ كره شيم الاسلام في ميسوطه ونقسل عنه صاحب الغاية وهوانه لا مدليقاه الايجاب عسلي الصحة من القبض لان القبض متى فأت الهدلاك قيدل التسليم لابيق الايحاب صعيصا واذا كانمن ضرورة بقاء الايحاب من الواهب على الصنة وجودًا لقبض لا محمالة كان الاقدام عسلي الايجاب له اذنا للوهوب له بالقبض اقتضاء كافى اب البيع جعلنا اقدام البائع على الاعجاب اذنا للشديري بالقبول مفتضى بفاء الايجاب على الصحة الاأن ما ثبت اقتضاء شنت ضرورة والنابت بالضرورة يتقدد بقدد الضرورة والضرورة تفع بنبوت الاذن في الجلس لان الايجاب يبسق صحيحا متى قبض في الجلس فسلا يعتسبر ما بسافيما وراه المجلس بخلاف مالوثيت تصالان الثابت نصا مابت من كل وحسه فسنبث في المحلس و بعد المحلس انتهى (قوله أماالاول فلان الاطعام اذاأ صيف الى مايطم عينه يرادبه عليك العين ) قال صاحب عاية البيان ولنافى تقر يرمساحب الهداية تطرلانه فال ان الاطعام أذا أضيف الى ما يطع غينه يراديه عليك العين فهلى هذا ينبغى أن يكون المرادمن الاطعام في الكفارة التمليك لا إلاماحة كاهومذهب الخصم لان المرادمن الاطمام اطعام الطعام والطعام يؤكل عنه فكان الاطعام في الآية مضافا الى ما يطعم عنه فافهم انتهى كلامه (أقول) عكن الجواب عن هدا النظر بأن من ادالصنف بالاضافة الى ما يعظم عنه أن بذكر ما يطعم عينه ويحصل مفعولا ثانباللا طعام وفيآية الكفارة لم يكن الامركذات فيكان الاطعيام فصاعلي أصل وضعه وهوالاباحة ويرشسدك الىهدذا التوجية انهقال فى تنقيم الاصول فى أوائل التقسيم الرابع وفى قوله تعالى اطعام عشرة مساكين اشارة الى أن الاصدل فيه هوالاباحة والتمليسك ملحق به لان الاطعام جعسل الغبرطاع الاحعله مالكاوأ لحق به التمليك دلالة لان المقصود فضاء حواثيحهم وهي كثعرة فأفس التمليسك مقامها انتهى وقال في السلويج وأما نحو أطعسمنك هــذا الطعام فاعما كان هبــة وتمليكا بقر بنةا لحاللانه لميجه لمطاعبا قالوا والضابط انهاذاذ كرالمفعول الثاني فهولاتمليك والافللاباحية انتهى فتأمل ترشدتم انمقدد كرفي المحيط البرهاني نقسلاعن الاصسل وادا قال أطعمتك هذه الارض فهوعار مه ولوقال أطعمتك هذا الطعام فان قال فاقيضه فهوهمة وان لم يقل فاقيضه يكون هبة أوعارية أنتهى (أنول) لايذهبعلىذىنسنةاناطلاقروايةالكتابوتعليلالمصنفيماذكرلايطابقان رواية الاصل لان الطاهرمنهما أن يكون قوله أطعمنك هذا الطعام هبة مطلقا ورواية الاصل صريح فأنقوا للذكورا غيابكون هبة اذأني دميقوله فاقيضه وأماادا لهقيده مذلك فحتبل الامريرأي

فال (وتنعقد الهمة بقوله وهمت و محلت وأعطمت) لان الاول صريح فسه والثاني مستعمل فيه قال

الهبة والعارية وان النظر المذ كورلا يتجه أصد لاعلى مافى رواية الاصدل لان التمليذ انما يستفادعلى هاتسك الرواية من قوله فأقبض علامن لفظ الاطعام فلاسافي أن يكون الاطعام في آية المكفارة على أصل وضعه وهوالاناحة (قوله بخلاف مااذا قال أطعمنك هذه الارض حسث تبكون عار مةلان عنها الانطم فيكون المراد اطعام غلتها ) أقول لقائل أن يقول كون الارض عمالا يطعم عيذ - م أنما يقسفى أنالا بكون الاطعام المضاف الماعلى حتيقته ولايقنضي أنالا يرادبه تمليك العيز عجازا كاأريد بهذاك اذا أضيف الى ما يطعم عينه فانهم حاواهناك على تليك العين مع أن حقيقة الاطعام جعل الغيرطاع اي آكلالاجعله مالكاكاصرحوابه والجواب انه وان أمكن أن تراد بالاطه ام الضاف الى مثل الارض عليك العدين مجاز الكن هذا التحوزليس بمتعارف في مثل ذلا وانما المتعارف أن رادا طعام الغلاء لي طريق ذ كرا لحمد لوارادة الحمال كاأن المتعارف فهمااذا أضيف الاطعام الى ما يطعم عينه أن براد به علمك العين وكلام المعاقل انحا يجب حسله عسلى المتعارف لاعلى كل مااحتم له اللفظ تدبر (قوله وكذا اذا قال جعلت هذه الدارات عرى لماقله ا) قال صاحب العناية قوله لما قلنا اشارة الى قرله فلان حرف اللام للتمليك واقتنى أثره الشارح العيني وسكت غيرهماعن البيان (أفول) الظاهر أن فول المصنف هدا اشارة الى قريبه وهوقوله فلقوله علىه الصلاة والسلام فن أغرغرى فهلى للمعرله ولو رثته من بعده ويدلعلي هـ ذاذ كرهـ ذوالصورة في ذيل الشالث اذلو كان مراده ما قاله الشارحان المربو ران اذ كرها في ذب ل النانى الوكان مراده ذلك لماذكرهاأ صلااذة دسبق ذكرمااذا قال جعلت هدذا الثوب للتوهوالذى قاله وأماالناني ولابرى أثرفرق منهو بين مااذا فالجعلت هذه الداراك عرى الاماشتم آل هـذه الصور على لفظة عرى دون ماسبق فسلوكان مراده بقوله لما فلنا كون اللام في قوله السالة ليكلا كون لفظة العمرى لاثبات الملك للمعمرله لكان ذكرهذه الصورة مستدركا كالايحني فانقلت لوكان مراده ماذكرته لقىال لماروينا كاهودأبه عندقصد والاشارة إلى السنة قلت كأن الشارحين المزبورين اغترابذاك ولكن بمكن التوحيه بجعل مافى قواه لماقلناعبارة عن قول نفسه وهوقوله فلقوله علمه الصلاة والسلام لاعن نفس الحديث وقدأ شرنا اليه في تيحرير من اد فقبصر (قوله وأما الرابع فلان الحسل هوالاركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهمة يقال حل الامبرفلانا على فرس و راديه التمليك فيعمل عليه عندنيته العنى أن الحل تصرف في المنفعة فيكون عارية الاأن يقول صاحب الدابة أردت الهبة لآن هدذا اللفظ قديذ كرلتمليك العين فادانوى مايحتمله لفظه وفيه تشديد عليه عملت نيته قال في الكفاية فانقسل كيف يستقيم فوله انحقيقت الاركاب وقدذ كرفى العاربة أن قوله حلتك لتمليك العين فلناحقيقت الاركاب نظراالي الوضع وهولتمليك العين في العرف والاستعال لكن الحقيقة ماصارت مهمجورة بالعسرف فكان هدذا في معدى الاسم المشترك انتهى وذكرصاحب العنباية فحوعاذلك بعبارة أخرى حيث قال لايقال هدا بنياتض ماتف دم في العيارية من قوله لانه مالتمليك العين وعند عدم ادادته الهبة يحمل على عليدا المنافع عجا والماأشر فااليه هنالك ان قوله لانهم المليك العين

وقوله عليه الصلاة والسلام (ولور نتهمن بعده) أى ولورنة المعرله من بعددالمعسرله يعنى تثبت به الهبة و سطل ماافتضاءمن شرط الرجوع وكمذا لوشرط الرحوع صريحا يبطل شرطه وقوله (لماقلنا)اشارة الى قوله فلان حرف الملام للتمله سك وقوله (فلا أن الحل موالاركاب حقيقة) يعنى أنه تصرف في المنافع (فسكون عارية) الا أن مقسول مساحب الدابة أردت الهية لان الفظ قد مذ كرللملك الذانوي محمللفظمه فمافسه تسديدعليه علت نبته لامفال هذايناقض ماتقدم فى العاربة من قوله لانهما لتمليك العسين وعندءدم ارادته الهبة بعمل على عليسك المسافع محازالما أشرنا المهنالك أنووله لانهمالمليك العين يعنى فى العرف فاستماله فى المنافسع مجازعرفي فيكون قوله ههنا لان الحيلهو الاركاب حقيقة يعنى في اللغه فاستماله في الحقيقة العرفية محازلغوى

> (قوله لان الحل هو الاركاب حقيقة يعنى أنه تصرف ) أقول ضميع أنه راجع الى الحل (قوله لما أشر فااليه الخ) أقول جواب لقوله لايقال هذا ينافض ماتقدم الخ

(ولوقال منعنك هذه الحارية كانت عارية لماروينامن قبل) يعنى ما تقدم في كتاب العارية من قوله عليه السلام المنعة مردودة (١٢٠) أوسكني همة) انماهو بنصب هبة في الموضعين الماعلي الحال أو التمييز لما في قوله وقوله (ولوقال دارى لك هبة سكنى

(ولو قال منعنك هدده الحارية كانت عارية) لماروينا من قبل (ولو قال دارى الدهية سكى أوسكني هية فهى عارية) لان العارية عكم في تمليك المنفءة والهبة تعتملها وتعتمل تمليك العين فيعمل المحتمل على الحمكم وكذااذا فالعرى سكني أونعملي سكني أوسكني صدقة أوصدقة عاربة أوعارية هبة لما قدمناه (ولوفال هبة تسكنهافهي هبة)لان قوله تسكنهامشورة وليس بنفسيرله وهوتنسه على المفصود علاف فوله هبة سكني لانه نفسيرله

يعنى فى العرف فاستماله في المنافع مجازعر في فيكون قوله ههنالان الحدل هوالار كاب حقيقة يعني فى اللغة فاستعماله في الحقيقة العرفية مجازلغوى انتهى (أقول) بني السكال وهوا له قسد تقرر في كتب الاصول أنداذا كانت المقيقة مستمرة والمجازمتعارقا فعندأ في سنيفة رجسه الله المعنى الحقيق أونى والعلبه وعندهما المعني المحاذى أولى والعسل بموأمااذا كانت الحقيقة مهمورة فالعل بالمحازا تفاقااذا عرفت ذلك فني مانحن فيسه لم تكن الحقيقة مهيدورة كاصر حوابه فعلى مقتضى الاصل المذكور بلزم أن مكون المل عند أبى حنيفة عماه وحقيقة بحسب الوضع وهوالاركاب وعندهما بماهو المستمل فيه بحسب المرف وهو عليك العسين فينبغي أن يحمل الحل على العارية عنسد عدم ارادة الهبة على أصل آبى حنيفة وان يحمل على الهبة والدام بنوها على أصلهمامع أن وضع المسئلة في هدذا الكتاب وسائر الكتب المعتبرة على الاول من غيرأن يذكر الخلاف في شي منها فليتأمل ثم ان قول صاحب الكفاية في كان هذا في معنى الاسم المشترك ليس بسديد لان - كم المشترك التأمل فيه حتى يترجر أحسد معنديه أومعانيه بالادلة أوالا مارات على مآ تفرر في علم الاصول وفي المن فد مان فوى الهبة يعمل عليها وان لم ينوها يحمل على العارية من غير تأمل ولا توقف فأبن هذا من ذلك (قوله ولو قال منعنك هذه الحارية كانت عارية لمارو ينامن قبل) يعنى ماذكره في كاب الهارية من قوله عليه الصلاة والسلام المعة مردودة كذا في الشروح ( أفول ) همناً كلام أما أولا فلان المتبادرمن ذكرهذه المسئلة منفصلة عن مسئلة الحسل وعدم تقييدها بعدم ارادة الهبة أن مكون قوله منعنك هدف الجارية عارية وان فوى بالمنعة الهبسة وفسدذكرني كتاب العارية أنقوله منعنك هسذا النوب وفوله حلنك على هسذه الدابة عارية اذالم يردبجهما الهبسة وقال فىالتعليسل لانهما لتمليك العين وعنسد عدم ارادة الهيسة يحمل على غليك المنافع تجوزا فكان بن كالرميسه في المقامين فوع تنافر وأما انيافلان تعليل هذه المسئلة بمباذكره في كاب العاربة من قوله عليه الصدالة والسلام المتعدة مردودة منظور فيه اذقد ذكر في المحبط نقلاعن الاصل انهاذا فالمحتله فدمالدراهم أوهد فباالطعام فهوهبة ولوقال منحتك هذه الارض أوهدفه الجاربة فهوعارية وقال فالاصل ان لفظة المنعة اذا أضيفت الى مالاعكن الانتفاع بهمع بقاءعينه فهوهبته واذا أضيفت الىماعكن الانتفاع بهمع بقاءعبنه فهوعار بة انتهى وهكذاذ كرفي عامسة المعتسبرات وقوله علسه الصلاموالسلام المتعسة مردودة لايفرق بين الفصلين فتعليل الفصل الثاني به ينتقض بالفص لالاول فنأ ل في التوجيه (قوله لان قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير) اذا لفعل لايصلح تفسيراللاسم كذاف المسوط والحيط وعلب عامة الشراح فالتاج الشريعة لأنقوله تسكنها فعل الخاطب فلايصلح تفسيرالقول المتكلم ونقلهصاحب العناية بقيل بعدانذ كرمختار العامة (أقول) ليس هذا بصيم لان قوله تسكنهاليس بف على المخاطب واعما فعدل المخاطب السكني الذي دل عليه لفظ تسكنها والكلام فعدم صلاحية هذا اللفظ للتفسيرفهل يقول العاقل ان لفظ السكلم فعل

دارى لك من الابهام وقوله (لانالعارية محكم في تمليك المنافع) كان الواجب أن مِقُولَ لَان سَكني عُمْ في تمليك المنافع اذهوالمذكور في كلامه و يجوران مقال سكنى لا يعتمل الاالعارية فعبرعنه بالعاربة (ولوقال هبة تسكنها فهسي هبة لان قوله تسكنهامشورة وليس بتفسيرله وهوتنسه على القصود)أنهملكه الدارعره لد كنهاوهومع اوموان لم يذكره فالانتفاء بيه حكم الطعاماك تأكله وهدا النوبال تلسسه فانشاء قبلمشورته وفعلما فال وانشاءلم بقبل إيخلاف قوله هبة سكنى لانه تفسيرله) والفسرق بينهما أنقوله سكني اسم فجازأن يقسع تفسرالاسم آخر بخلاف قوله تسكنهالكونه فعسلا وقيللانقوله تسكنهافعل الخاطب فلايصلح تفسيرا لقول المشكلم

(قوله وألفرق منه مماأن قوله سكنى اسم فحارأن مقع تفسسم ألاسم آخر بخلاف قوله تسكنها لكونه فعلا) أقول لايقال أفظائر كنبرة منجلتها هلأدلكم على تجارة تنصيكم من عذاب

الخاطب آليم تؤمنون بالله الا آمة لانه تبيين لاتفسير و بينه مافرق (قوله وقيل لان قوله تسكنها فعل المخاطب فلا بصلح تفسير الفول المشكلم) أقول وفُسته بحث وعنالفة لماسبق من المصنف ف كتاب المضاربة

قال ( ولا تعبو ذاله به قيم القسم الا محوزة مقسومة الخ ) الموهو با ما أن محتمل القسمة أولا وضابط ذال أن كل شي يضره التبعيض فيوجب نقصانا في ماليته لا يعتمل القسمة و ما لا يوجب ذلك فهو محتملها فالثاني كالعبد والحموان والبيت الصفير والا يعتمل القسم الا يحوز و مقسومة والاول احتماز عبا اذا وهب المبرعلي المخيل دون النفسل والنفسل أوالزرع في المنسل المبرع و المبرا المبرا المبرا المبرا المبرا المبرا المبرا المبرا و المبرا و المبرا و الم

قال (ولا تجوز الهبة فيما يقسم الا محوزة مقسومة وهبة المشاع فيما لا يقسم حائرة) وقال الشافعي تجوز في الوجه سير لا نه عقد تملك في صحف المشاع والمسلمة وهو الملك فيكون محلالة وكونه تبرعا لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية ولنا أن القبض منصوص عليسه في الهبة في شعرط كاله والمشاع لا يقبله الا يضم غيره البيه وذلك غيرموه وب

المخاطب ( قوله وهد ذالان المساع فابل له وهوالملك فيكون عدلا وكونه تبرعالا ببطله الشيوع كالقرض والوصية ) فالصاحب العناية في حلهذا الكلام وهدذا أى جوازه باعتبارا أن المساع فابل له كه أى حكم عقد الهية وهوالملك كافي البيع والارث وكل ماهو قارل له عقد يصل أن يكون محلا لا لان المحلمة عين القابلية أولازم من لوازمها في كان العقد صادرا من أهده مضافا الى محلم لا مانع عمة فيكان حائزا فان قبل لا نسلم انتفاء المانع فانه عقد تبرع فلم لا يحوزان يكون الشيوع مبطلا أحاب بقوله وكونه تبرعا يعنى لم يعهد ذلك مبطلا في الشبرعات كالقرض والوصية بأن دفع ألف درهم الحد بان أوصى لرجلين المحدوم مان ذلك صحيح فدل على أن المدروم عان ذلك صحيح فدل على أن الشارح المذافي قول المصنف بأنف درهم فان ذلك صحيح فدل على أن الشارح المذكور في سانه هذا أن وجوم الاول أنه جعد لفظ هذا في قول المصنف وهدذا المناط ا

(وخلىسەوس الشترىخ ج عنضمان الباثع ودخلف ضمان المسترى وملكه المشترى وان كان السع فاسدا والخروجءن ضمان آلبائع والدخول في ضمان المشترى سنىعلىالقبض وكذايصل المشاعأن مكون رأسمال السلموبدل الصرف والقبض شرط فيهماوهذاأى حوازه باعتبارأن المساع فاسل لحكمه أى لم يحقدالهم وهوالماك كافى السيع والارث وكل ماهو فابل لمكم عقد يصل أن مكون محلاله لأن المحلمة من القابلية أولازم من لوازمها

( ٢٦ - تكمله سابع ) فكان العقد صادرا من أهله مضافا الى على ولا مانع عَه فكان حائرا فان قبل لانسام انتفاء المانع فانه عقد تبرع فلم لا يجوزان مكون الشبوع مبط لل أجاب بقوله وكونه تبرعا يعنى لم بعهد ذلك مبطلا في التبرعات كالقرن والوصية بأن دفع الف درهم الى رجل على أن يكون نصفه قرضا علم موسعل في النصف الا خو بشركته وبأن أوصى لرجلين الف درهم فان ذلك صحيح فدل على أن الشبوع لا يبطل التبرع حتى يكون ما نعا ولنا أن القبض في الهبة منه وصعلت الماروية امن قوله علم الصلاة والسلام لا تصح الهبة الامقبوضة والمنصوص عليه يشترط كاله لان التبصص عليه يدل على الاعتناء بو حوده وقبض المشاع ناقص لا نه لا نصح الهبة المعموضة والمناوع وبالى الموهوب أو بالعكس فان كلامه يحتملهما والغيرة عبر موهوب وغير عنا زعن الموهوب في المناوع من وجه دون وجه وفيه شهمة العدم النافية الاعتناء بشأنه جوفرضته بشتمل على ما يجب قبضه وما لا يجوز قبضه في كان مقبوضا من وجه دون وجه وفيه شهمة العدم النافية الاعتناء بشأنه

(قوله اماأن يحتمل القسمة أولا الى قوله فالشانى كالعبد والحيوان والبت الصفير والاول كالداراخ) أقول قوله فالشانى ناظر الى قوله أولا والاول ناظر الى قوله اماأن يحتمل القسمة (قوله وتصحيحه عاذكر) أقول أراد به قوله ومعناه هسة مشاع لا يحتمل القسمة الخويجو زأن يكون المراد مالا يقسم شرعا فال المصنف (لا تن المشاع فابل لحكمه وهو الملك) أقول فان قيسل خن لا تنازع في كون المشاع محلاف على المول جان بألف درهم أقول معلوف على قوله بأن دفع ألف درهم

ولان في تجو بزمالزام الواهب ضرومرضي لاناف دامه على هبة المشاعدل على التزاميه ضروالقسمة والضائر من الضررمالم يكن مرضا أحديأن المرضى منه ليس القسمة ولامأ يستلزمها لحسوازأن مكون راضا مالملك المشاع وهـوليس فسمــة ولا مستازمها ولهذاأى ولان فى تحو مزهـ ذا العقد الزام مالم بلتزم امتنع جدوازه قبل القبض لتلايلزسه النسلم وهولا يتعقب مدون مؤنة القسمة مخلاف مالانقسم لانالمكنفيه هوالقمض القاصرفيكتني بهضرورة ولائه لايارمــه مؤنة القسمة فانقسل لزمه المهامأة وفي الحاجها الزاممالم للزم بالعقدة ومع ذاك العسقد حائر فلتكن

( قوله أحب بأن المرضى منه السيد السيدة ولا ما يسيد المنها المواد أن المنها المواد أن المنها المالة المناه وهو لا يتعقد من مؤنة القسمة ) القسمة لا ينفعه المؤه على الفسمة لا ينفعه المؤه على ولا تلزمه المونة فليتأمل ( فسوله فان قسل المالة وفي المحام الرام

مؤنة القسمة كذلك

ولان في تجو بزه الزامه شيأ لم يلتزمه وهومؤنة القسمة ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزمه التسليم بخلاف مألا يقسم لان القبض القاصر هو المكن فيكتني به ولانه لا تلزمه مؤنة القسمة النائرة الما يا الما يا ما ما يا عالى المراجعة الشيارة الما يا يا الما يا ا

لان المشاع الزدلي الاعلى أصل مدى الشافعي وهوقوله تحوزني الوجهين فيكون دلي الأفانيا عليه فكان يتبغى أن يقول المصنف ولان المشاعدل قوله وهذا لان المشاع والشاني أنه ارتكب تقد ترمق دمات حست فال فكان العقد صادر امن أهداه مضافاالي عدله ولامانع عدة فكان حائزا والباعث عليه جعله لفظ هذا اشارة للى جوازه والثالث انه حل قول المصنف وكونه تبرعا الخ على الجواب عن سؤال يرد بطر بن المنع على مقدمة من المقدد مات التى قدرها وهي قوله ولا ما فدع عمة والمنى عندى أن مقصود المصنف من قوله وهدذ الان المشاع الخ اثبات كبرى الدليسل السابق وهى قوله فيصع فى المشاع لااثبات أصل المدى ولفظ هذا اشارة الى مضمون ها تبك الكبرى فالمعنى وعسذا أى صنب فالشاع أوكونه صحاف المشاع لانالشاع فابل لحكه وهوالملك فيكون محلاله فلاملزم حنئذالوجهان الأولان من وجوه النعسف اللازمة لتقرير صاحب العناية أما الاول منهما فطاهر حدا وأماالثاني فلسقوط الاحساج حينثذالي ماقدره من المقدد مأت الزائدة كايظهر بأدنى التأمل الصادق شمان قسول وكونه تبرعالا يبطله الشيوع جواب عن سوال رد على الدلس المذكور اطرين المعارضة وهوأن مقال انعقد الهية عقد تبرع فلوقانا بجوازه في المشاعل مف ضمنه وجوب ضمان القسمة والواهب لم يتبرع به فيكون الزاماعلم ممالم يلتزمه وهو باطلفة ال كونه عقد تبرع لابمنعه الشبوع كالقرض والوصية بعنى أن الشيوع في القرض والوصية كالاعنع كونم ماعقد تبرع كذاك لاعنع فى الهبة فلا بازم حين شذالوجه الثالث أيضامن وجوه التعدف اللازمة لتقدر برصاحب العناية وهوحل الكلام المذكور على الجواب عما يردعلى مقدمة غسيرمذ كورة كاعرفت فتبصر (قوله ولان في تجويزه الزامه شألم ملتزمه وهومؤنة القسمة) يعنى ان في تجويز عقد الهية في المشاع الزام الواهب شيألم يلتزمه وهومؤنة القسمة وذلك لايحوزلز بأدة الضرر فان فيه لهدذ اضررم مضى لان اقدامه على هية المشاعيدل على التزامه ضروالقسمة والضائر من الضرر مالم يكن مرضا أحسسان المرضى منه اليس القسمة ولاما يستازمها لجدوا زأن يكون راضها بالملك المشاع وهوايس بقسمة ولا يستلزمها كذافي العناية أخذامن شرح تاج الشريعة وتبعهما الشارح العيني (أقول) في الجواب بعث لانه اذالم يكن الملك المشاع قسمة ولآمستازمالها لميتم نفس هذا الدليل أعنى فوله ولان ف تجويزه الزامه شبألم ملتزمه وهوالقسمة لان الذي يستلزمه تعبو يزهبة الشئ انمياه والزام واهبسه حكم الهبة وهو ثموت الملك للوهوساله وشيأ بستلزمه حكمها وأماماليس بحكم الهبة ولاشسيأ من لوازم حكها فلايستلزمه تعو والهبة فيشئ فاذالم تسكن القسمة نفس حمالهبة ولاشيأ يستلزمه حكمها فأين بلزم من نجو ورهبسة المشاع الزام الواهب مؤنة القسمة حتى ملزم الزامه مالم يلتزمه لايقال الذى لايستلزم القسمة هوالملك المشاع وهوالذىذ كرمف الحواب وماهو حكم الهبة هوالملك المفرز وهو يستنزم القسمة لانانقول لانسلمان حكم الهبة مطلقاه والملك المفرز بلحكهاه والملك مطلقا ألاترى ان هبة المشاع الذي لايحمل القسمة بالزمالانفاق وحكها البتقطعامعان حكهاهناك ليسالمك المفرز بلاربب بلهموالملك المشاع ولوسمان حكهامطلقاه والماك المفرزلم يصع قرول الجبب ان المرضى منه ليس القسمة ولاما يستلزمهالان من أقدم على الهبة يرضى محكمها قطعافاو كانحكمها مطلقاهو الملك المفرز تعين الرضامنه عابستلزم القسمة وهوالملك المفرز هدذا واعترض بعض الفضلاء على الحواب المذكوريوحه آخر حيث قال فيسه بحث قاله بعدم اله اذاطلب شريكه القسمة لا ينف عدا باؤ وعلى أن أن يرجع عن

أحاب بقوله والمهارة تلزمه في الم تبرع به وهوالمنفعة والمتبرع به هوالعين ولقائل أن يقول ان الزام مالم بلغزم الواهب وه قد الهدة الم ما نعاعن جوازها فقد وحدوان خصصتم بعوده الى ما تبرع به كان عبر كان المهارة ويدفع التحكير بان في عوده الى دائر المهارة ويدفع التحكير بان في عوده الى دائر المهارة ويدفع التحتاج المهاولا بلزم ما اذا أتلف الواهب الموهوب بعد النسلم فانه يضمن في من عبد المنافع الموسية والموسية والموس

والمهارة تلزمه فيمالم يتبرع به وهوالمنفعة والهبة لاقت العين والوصية ليس من شرطها القبض وكذا السيع الصحيح وأما البيع الفاسد والصرف والسلم فالقبض فيها غير منصوص عليه ولانها عقود ضمان فتناسب لزوم مؤنة القسمة والقسرض تبرع من وجه وعقد ضمان من وجه فشرطنا القبض القاصر فيه دون القسمة على الشبه في على أن القبض غير منصوص عليه فيسه ولووهب من شر يكه لا يحوز لان المسلم يدارعلى نفس الشبوع قال (ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة) لماذكرا (فان قسمه وسلم جاز) لان عامه بالقبض وعنده لاشبوع

هبته ولاتلامه المؤنة فليتأمل اه (أفول) كل واحد من أصل بحثه وعلا ونه ساقط آماالاول فلا نه وان عم انه اذا طلب شريكه الهاغير متعين بل محتمل والاقدام على العقد إنما يقتضى الرضاع الهومن ضرور بات ذلك العقد ولوازمه لا بحاهو من محتملات ذلك وأما الثاني فلا نف رجوعه عن هنت ه ضروراً أخرله وهو حرمانه عن ثواب الهبية فلام أن يترقف دفع ضرورة الشابية فلا نف رجوعه عن هنت ه ضروراً أخرله وهو حرمانه عن ثواب الهبية فلا عالم الواهب أحد الضروين وذلك لا يجدوز وأيضاهل يجوز العاقل أن يكون ناء حوازه به المشاع الزام الواهب الرجوع عنها وليس هد ذا بمنزلة بناء تحقق الشي على انتفائه عدلى الدلاس له الرجوع عن هبته في كثير من الموادوهي التي تحقق الموالع عن الرجوع كاسياقي في الكتاب في لمن المحدور في مشل ذلك من الموادوهي التي تحقق في المالولية عن الرجوع كاسياقي في الكتاب في المنام الموادوي في مناب المنام الموادوي المنام الماله فلم يكن في الزامه مؤنة القسمة عندا عنده عنها بالموادوي المتنع عندا عنها بالموادوي في كاب القسمة ومناه الموادي فوله (قوله والمها بأن تلزمه في المناب عنه وهو المهنة لات العيل فوله (قوله والمها بأن تلزمه في المناب عنه وهو المنه قال مقدر تقريرة والمهنا أتولى هدذا التعليل على قوله (قوله والمها بأن تلزمه في الابقسم مؤنة القسمة فقد دارمة ما المها بأنوق في المناب والمقدر تقريره أنهان أم تلزمه في الأبية مؤنة القسمة فقد دارمة ما المها بأنوق في المناب القسمة فقد دارمة ما المها بأتوق في المناب المقسم مؤنة القسمة فقد دارمة ما المها بأنوق في المناب ال

المستقرض مضمون الثل فلشهه بالتبرع شرطنا القبض فسه ولشهه بعقدالضمان لمنسترط فمه القسمة علا بالشهنعلى أن القبض فيهلس متصوصا عليه فعراي على الكمال (ولو وهب من شر يكه لم يجز )وان لم يلتزم فيهمؤنه القسمة (الناكم مدارعلى نفس الشموع) فانه مانعءن كالالقبض فما بجب القبض فيه على الكال فكأنهاشارةالى الوجه الاول وعلى ذلك قبل الوجه الثانى غيرمتش فيجيع الصور ولامكون صححاوه وغلطالانه عسلة النوعية لاثبات فوع الحكم وذلك لايستلزم الاطرادفكلشغص (ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة

فاسدة)أى لا بشت الملك على ما تقدم من توجيه قوله ولا تجوز الهية فيما بقسم الا محوزة وقوله (لماذكر ما) أشارة الى ماذكر من الوجهين فكانت معلومة من ذلك لكن أعادها تمهيد القوله ( عان فسمه وسله جازلان عمامه بالقبض وعنده لا شيوع) وبه تبين أن المانع من الشيوع ما كان عند القبض حتى لو وهب نصف داره لرجل ولم يسلم حتى وهب له النصف أله الى وسلها جلة جازت

( قوله والجواب بخصيصه بذلك الخ) أقول أشار بقوله بذلك الى قوله بعوده الخ (قوله لان ذلك بالا تلاف) أقول بعني لدس ذلك حكم العقد العقد علاف القسمة فانها من أحكام الملك الذي هو حكم العقد (قوله فان قدل القبض في الصرف منصوص عليه الخ) أقول في ما أن لا نسلم كون القبض منصوص عليه في الصرف ومه في قوله عليه الصلاة والسلام بدأ بيد عينا بعين ولز وم القبض الضرورة التعيين على ما حققه المصنف في باب الر فارقوله وفي الصرف لبقائه في ملكه ) أقول فيه بحث قال المصنف (ولو وهب من شركه لا يجوز) أقول قال الرافعي في شرح الوجيز الشائع يجوز هبته كا يجوز بيعه ولا فرق بين المنقسم وغير المنقسم ولا بين أن يهب من الشريك أوغيره وبه قال ما الكواجد وعند أبي حنيفة الم تصميم من غير الشريك والغين قال لو وهب النبي المنقسم من انسبن المصم أيضا انتهى في قوله وعند أبي حنيفة الم يحتولا عنى المناقب في قوله وعند أبي حنيفة الم يحتولا عنى المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المنا

قال (وأو وهددة يفافى حنطة الخ) بني كالامه ههناعلى أن الحرادا كان معدوما حالة العقدام ينعقد الامالصد يدبعنا ف مااذا كان مشاعاً فانه بعد الافراز لا يحتاج الى التعديد (١٧٤) وذلك واضم لصلاحية المشاع العلية دون المعدوم وهذا بما يرشدك أن مراد المصنف

يقوله لأتحورهية المشاع وقوله فالهبة فاسدة وقوله لان امتناع الحوازلا تصالحو عدم افادة سوت الملك فلا يتوهمانه احتارةول منذهب الى عدم الحوازلانه لوكأن غير جائزلاحتاج الى تجديدا لعقد عندالافراز فيالشاع كافي المدومواغاحعلالرهنف السمسم والدقيق والحنطة معدومالانهاتس عوجود مالغمل وانما يحدث بالعصر والطحن ولامعتسر بكونه موجودا بالقوة لانعامة المكنات كذلك ولاتسمي موحودةواذا كان العنف مدالموهوب لا يحتاج الى قبض جديدلا تتفاءا لمانع وهو عدم القبض فاذا وجدالقبض أمانة حاز أن ينوب عن قبض الهبة يخلاف ماأذا لأعدمنسه لأنالقبض في

البسع مضمون فلاينوب عنه قال المنف (وهبة اللين في الضرع)أقول فالصاحب التسهيل أقول فى البيوعان النوىفىالتمرلايحوز سعه وانأخرحه وسله الاان يحددا سعاحدمد اللشك في وجوده واللين فى الضرع كذلك فينسغ أنلانصع هبته وانسلم كبيعه انتهى قال المولى الشهر مخضرشاه رجه الله تعالى والفسرق ظاهراذ الوجود

قال (ولووهب دقيقافي حنطة أودهنافي ممسم فالهبة فاسدة فانطحن وسلم لم يجز )وكذا السمن في اللبن الانا الوهوب معدوم ولهذالوا ستخرجه الغاصب علكه والمعدوم ليس بحل لللاث فوقع العقد ما طلافلا ينعقد الابالعديد بخلاف ماتفدم لان المشاع عل التمليل وهبة الله في الضرع والصوف على ظهر ألغسم والزرع والنخلف الارض والتمرف النعسل بمسنزلة المشاع لان امتناع الحوار الانصال وذاك يمنع القبض كالشائع قال ( واذا كانت العين في يدالموهو بله ماكها بالهبة وان المجدد فيها قبضا ) لان العيز في قبضه والقبض هو الشرط بخلاف ما اذاباعه منه لان القبض في السيع مضمون قلا بنوب عنه قبض الا مانة أماقيض الهبة فغير مضمون فينوب عنه

ايجابهاالزام مالم يلتزم ومع ذلك العقد حائز فلذكن مؤنة القسمة فيما يقسم كدلك فأحاب بأن المهايأة تلزمه فيالم شبرع موهو المنفعة لان المهامأة قسمة المنفعة والهمة التي هي عقد التبرع انما لاقت العين ولا الزامفية فعمالا يقسم فلريكن ذاكضمانا فيعين ماتبرعه بخلاف مؤنة القسمة فما يقسم هذا خلاصة مافي جلة الشروح والكافي ههنا وقال صاحب العنابة بعدداك ولقائل أن يقول الزام مالم يلتزم الواهب بعقدالهبة انكانمانما عنجوا زهافق دوجدوان خصصتم بعوده الى ماتبرع به كان تحكما والجواب بتفصيصه بذاك ويدفع التحكم بأن فيءوده الى ذاك الزام زيادة عين هي أحرة القسمة على العين الموهوبة باخراحهاءن ملكة والسف غيره ذلك لان المهاما فالامحتاج اليها أه كلامه (أقول) لا يرى في الجواب الذي ذكره كذر برطائه في وفع سؤال سائل لان حاصله ان في عوده الى ما تبرغ به الراحه اخراج عدن هي أحرة القسمة عن ملكوليس دال فالمهاماة فلقائل أن بقول ان لم يكن في المهامة الزامه اخرأج عين عن ملكه ففيه الزامه ازالة تفع في زمان معين عن تصرفه وكون الأول أكثر ضررا من المثاني مطلقاغيرمسام فكممن منفعة كمنفعة دآر وفعوها تكون أعز وأشرف من مقدار عبن يصرأ حرقسمته فتكون ازالتهاء فالانتفاع بهاأشق على الانسان وأكثر ضرراكه من اخراج مقدار عبن يصير أجرة فسمته عن ملكه وأماال بادة على العين الموهوية فتعتقه في الصور تين معاغيرأن الزائد عليها في احداهما العين وفى الاخرى المنعة والاظهر في المواب عندى أن مقال تخصيص ذلك عااذا عاد الى ما تبرع به ولا بلزم المهيكم لان المحذور في الزامه مالم يلتزمه فعي اذاعاد الى ماتبرع بدلز وم المنافاة فان التبرع صد اللزوم فهما لاعتممان في علواحدوفي الذالم يعدالى ماتبرع مدلا للزم المنافاة فان المهاماة لاقت المنفعة والهسة لاقت العبن فلم يصادف الالزام والتبرع اذذاك محلا واحد افلا محذورفسه ممان صاحب عامة السيان بعدان بين مرادالم سنف على المنهج المزبور قال والجواب العميم أن يقال حب المشاع فيما لأيحمل القسمة لمالم بلزم منهاضمان القسمة على الواهب صحت وقولهم يؤدى ذلك الى الزام النها يؤفشقول لانسلم لان التها يؤليس واجب لان فيه اعارة كل واحد منهما نصيبه من صاحبه والاعارة لا تسكّون واجبة الم كلامه (أقول) لهل هذاالجوابليس بصيع لانالتهايؤ يجب وبجرى فيه حبرالقاضى اداطلبه أحد السركاءسما فيمالا بفسم نصعليه في عامة الكتب وسأني بدان ذلك في فصل المها بأدمن كاب القسمة وماد كروبقوله لأن فيه اعارة كل واحدمنهما نصيبه الخ وجه القياس وقد صرحوا بأن القياس بأ واحكنا تركناالفياس بقوله تعالى لهاشرب وليكم شرب يوممعاوم وهوالمها بأة بعينها وللعاجسة اليسه اذبنعذر الاحتماع على الاتفاع فأشبه القسمة فقوله سمف هبه المشاع فبمالا يحتمل القسمة يؤدى ذلك الحالزام الهايوعمالا بقبل المنع أصلا (فوله واذا كانت العين في دالموهوب له ملكها بالهبة وان لم يحد فيها قبضا الى قوله أماقبض الهبة فغير مضمون فسنوب عنه والاصل في ذلك أن تجانس القبضين يجو ذبيامة

بالفعل كاف فى الهبة وان لم يتعين به بخلاف المسع لانه عقد معاوضة والهبة عقد تبرع و يشترط فى انعقاد السيع القدرة على التسليم دون الهية والتقر بسيعه هذاواض (قولا المحتاج الى قبض) أقول كناية عن الملك (قوله لانتفاء المانع) أقول ووجودا لمقتضى وهسوطا هراكن يبقى هناجث والاظهران بفال لوحودا أشرط وهوالقبض

قبض الامانة والاصل في ذلك أن يحانس القيضين بحور نباية أحدهماعن الا تخر وتغايرهما بحرون ابة الاعلى عن الاد في دون العكس فاذا كان الشي وديعة في دشخص أوعارية فوهمة اباه لا يحتاج الى تجديد قبض لان كلا القبض ليس قبض ضمان في كانامتها السينولو كان الدويعة في المحتمدة فانه كان سده معصو با أو بيسع فاسد فوهمة اباه لم يحتج الى تجديده لان الاول أقوى فينو بعن الضعر في كانت وديعة في العين و عضى وقت يحتاج المه لان قبض الامانة ضعيف فلا ينوب عن قبض الضمان ومعنى تجديد القبض أن ينتهى الى موضع فيه العين و عضى وقت يتمكن فيه من فيضا (واذا وهب الاب لا بنه الصغير هبة ملكها الابن العقد) والقبض فيه باعلام ما وهبه له وليس الاشهاد بشيرط الاأن فيه احتياط الاتحرز عن حود الورثة بعد موته أو جوده بعد ادراك الواد (لانه) أى لان الموهوب (في قبض الاب فينوب عن قبض الهبة) ويدمود عه كيده ( يحلاف ما اذا كان مرهو فا أومنيه البيعا فاسدا ( ٢٠ ) لا نه في يدغيره) يعنى في الاولين (أو

قال (واذاوها الابلابنه الصغيرهة ملكها الان بالعقد) لانه في قبض الاب فينوب عن قبض الهية ولا فرق بين ما اذا كان م هونا أومغو با أومسعا فرق بين ما اذا كان م هونا أومغو با أومسعا بيعافا سدالانه في يدغيره أوفى ملك غيره والصدقة في هذا مثل الهية وكذا اذا وهبت له أمه وهوفى عبالها والاب ميت ولا وصي له وكذلك كل من يعوله

أحدهماعن الآخر وتغايرهما يجوزنيابة الاعلى عن الادنى دون العكس فأذا كان الشئ وديعسة في مد شخصأ وعارية فسوهبسه اياءلا يحتاج الى عبسديد قبض لان كلاالقيضسين ليس قبض ضمسان فكآنا متجانسين ولوكان بيده مغصو باأو بسيع فاسد فوهبه اياه لم يحتيرالي تحديده لآن الاول أقوى فينوب عن الضعيف ولوكانت وديعة فباعه منه فآنه يحتاج السه لان قبض الامانة ضعيف فلاينسوب عن قبض الضمان كذا فىالعنابه وغمرها (أقول) يردعملى طاهرةوله أوبيسع فاسمد فوهبه اباه ان البيم الغاسديفيد الملك للشترى عنسدا تصال القبض كامرفي اب البيع الفاسسدمن كاب البيوع وأشار المهالمصنف فيماسيأني بعد أسطر يقوله أوفى ملك غيره في قوله لا مفيد غيره أوفى ملا غير معلى ماصرح به الشراح فاطبه هناك فكيف يتصورهم المقبوض ببسع فاسدوهو ملك الغيرسي يصدفوله فوهبه اياه بعد فوله بيدع فاسد فالحواب المقدم أيضا في باب السيع الفاسدان لكل واحد من التعاقدين بالبيع الفاسد فسخه قبسل القبض وبعده رفعاللفساد فالمراد بقوله فوهبه اياه فوهبه فحالبيع الفاسد بعدان فسخ العقد فينتذ بنتقل المال المالياتع فتصم هبته اماه بل لا سعدان تعمل نفس الهبة فسخا البيع الفاسدافتضاء وفصد بعض الفضلاء توجيه هذاالحل يوجمه أحرفق يدقول صاحب العناية أو ميسع فأسد بقوله بلاادن البائع وقال فلا يردأن المقبوض في البياع الفاسد يكون ملكا القابض على ماسيمي و بعد أسطر فكف تصم هبشه اه (أقول) لا يحنى على ذى فطنة أنه لا حاصل لماذكره اذ لابتصو ويسع فاسدبلا أذن الباتع لان البيع مطلقالا ينعسقد الابايحاب وقبول والايجاب هسوالاذن من البائع لأيقال بحمدل أن يكون مراده بالبائع في قوله بـ لا اذن البائع هوالم الله فيحسوز أن يسع فضولى مآل أحد يغيرا ذن مالكه يعافاسدار يقبضه المشترى الافاتقول فان أذن المالك ف ذلك بكون البيع باذن الباتع أى المالك وان لم باذن له قيب لا بنف في البيع أصلا فتكون يدالف بض يد الغصب أويدالامانة لايدالقبض بالبيع الفاسد والكلام فيه تدبر (قوله وكذلك كلمن يعوله) أي

الغصب أو يدالامانة لايدالقبض البيع الفاسد والكلام فيه تدبر (قوله وكذلك كلمن يعوله) أي في المه ولا ولا التصرف التصرف في المانة لا يدب القبض القبض القبض القبض القبض القبض القبض القبض القبض التصرف في المسابعة عند القبض القبض القبض القبض القبة للكونه من باب المنفعة وأرى أنه لم يطلق ولكنه اقتصرف التقبيد وذلك لا ته قال وكذلك كلمن يعوله وهو معطوف على قوله وكذلك اذا وهبت الممه وهومقيد بقوله والاب ميت ولاوصى اله فيكون ذلك في المعطوف العبد العديد من الاب في المراكة على وصي الاب

(قوله أو ببيع فاسد) أقول بلاا ذن البائع ف لا يردأ ن المقبوض في البيع الفاسد يكون ملكا الفابض على ماسيجي وبعد أسطر فكنف تصم هبت (قوله قبل أطلق) أقول الفائل هوصاحب النهاية (قوله العسلم بأن الجدالصيح مثل الاب في أكثر الأسكام) أقول فاته مشهوران الجسد العصب كالاب الاف أدبع مسائل

في ملك غيره ) يعني في الاخير (والصدقة فيهذا كالهية وكذااذاوهبت الاملوادها المسغير وهوفي عيالها والابمستولاوصيله)وقيد بقوله وهوفى عيالهاليكون لهاعلمه نوعولاية وقسد بموت الاب وعدم الوصى لانعند وجودهماليس لهاولاية القبض (وكذا كل من يعوله ) نحوالاخ والعم والاحنى وزله قبض الهمة لاجسل المتم قسل أطلق جوازقبض هؤلاء ولكن ذكرفى الايضاح ومختصر المكرخي أن ولامة القيض لهؤلاءاذالم وحدواحد من الاربعية وهوالات ورصه والحدأ توالات بعد الاب ووصيه فأمامع وحود واحدمنهم فلاسواء كان الصرى في عبال القيايض

أولم يكن وسواء كان ذارحم

بحرممسه أوأحنسالانه

(وانوهبالمفيرأجني هبة عمد بقبض الاب لانه علك) الامر (الدائر بين الضر والنفع فالنفع الهض أولى بذلك) قال (واذاوهب البتيم هبة الخ) اذاوهب المتيم مال فالقبض الحمن له التصرف في ماله وهووصي الاب أوحد البتيم أووصيه لان الهؤلا ولا بة على البتيم لقيامهم مقام الاب وان كان البتيم في حرامه أى فى كنفها وتربيتها فقيضها له جائز لما تقدم أن لها الولاية وكذا اذا كان في حراجي بربه لانه مدامعت برة ألاترى أن أجنيا آخر لاية كن من نزعه من بده فيمال ما تحض نفعا في حقه وهومن أهله أى من أهل مباشرة ما يتضمن نفعاله ألمذ كورة وان قبض الصي الهبة بنفسه (٣٦) وهو عاقل جازلانه نافع في حقه وهومن أهله أى من أهل مباشرة ما يتضمن نفعاله

ووان وهباله آجنبي هية عتبقيض الاب) لانه علائ علمه الدائر بين النيافع والضائرة أولى أن علل النافع قال (واذاوهب لايتم هية فقيضها له وليه وهووسي الاب أوجد المنيم أووصه جاز) لان لهؤلاء ولا به عليه لقيام الاب (وان كان في حراً مه فقيضها له جائر) لان لها الولاية فعاير حع الى حفظه وحفظ ماله وهد دامن بايه لا به لا بالمال فلا بدمن ولاية التحصيل (وكذا أذا كان في حراً جنبي يربه) لان له عليه يدامع برقالاتري أنه لا يتمكن أحني آخران بزعه من يده فعلك ما يتمض نفعا في حقب وان قبض الصي الهية بنفسه جاز) معناها ذا كان عاقلا لانه افع في حقه وهومن أهله وفيما وهب الصغيرة يحود قبض ذوجها لها بعد الزفاف لتفويض الاب أمورها المهدلالة بحلاف ماقبل الزفاف وعلكه مع حضرة الاب عند الاب أوغيته وعلمة منفطعة في الصحيح

قبض الهبة لاجل البنيم بصعمن كلمن يعوله أوالاخ والعموا لاجنبي كذافى الشروح قال صاحب النهاية ومن يحدُوم بعد مدد داالسان أطلق في المكتاب حواز فبض هؤلا ولكن ذكف الايضاح ومختصرالكرخي انولاية القبض لهؤلاء اذالم وحددوا حدمن الاربعة وهم الابووصيه وألحدأ و الاب يعدد الاب ووصيه فأمامع وحود واحدمتهم فلاسواء كان الصي في عبال القابض أولم يكن وسواء كاندار حم عرممنه أوأجنب الانهليس لهؤلاء ولابة التصرف فماله فقيام ولاية من علا التصرف فالمال عنع نبوت حق القبص له فاذالم ببق واحدمنه مم جازقبض من كان الصي في عياله السوت فوع ولاية له حيننداً لاترى أنه يؤديه ويسله في الصنائع فقيام هـ ذاالقدرمن الولاية يطلق حق قبض الهبة لكونه من باب المنفعة اه وفالصاحب العناية بعدنقل ذلك بقيل وأرى أنه لم يطلق ولكنسه اقتصر فى التقييد وذلك لانه فال وكذلك كلمن يعوله وهومعطوف على قولة وكذلك اذاوهبت له أمسه وهو مقيد بقوله والابميت ولاوصى له فكونذاك في المعطوف أيضا لكنه اقتصر على ذكرا لدو وصيه للعمل بأن الجد الصيم مثل الاب في أكثر الاحكام ووصيه كوصي الاب اه كادمه (أفول) ليس هذابنوجيه صحيح اذقد تقررفي كتب العربية ان القيداذا كان مقدماعلى المعطوف عليسه فالطاهر تقييد المعطوف به كقولنا وما جعة سرت وضربت زيدا وليس ذلك بقطى ولكنه السابق الى الفهسم في أخطابيات وأمااذا كان مؤخراءن المعطوف علسه فلايفهم منه تفييد المعطوف به أيضا أصلاوقيد المعطوف عليه فعمانحن فيهمؤخر فلأبدل على نفسيد المعطوف فيشي فمضمعل مأبوهميه صاحب العنابة وقوله وعلكهم حضرة الاب محسلاف الام وكلمن بعولهاغيرها حيث لاعلكونه الابعدموت الاب أوغيته غيبة منقطعة في الصيم) قال صاحب النهابة قوله في الصيم متعلق بقدوله و علكه مع حضرة الابأي وعلا الزوج قبض الهبف لاجل امرأته الصغيرة مع حضرة أبها فالصيم وكان هذا احسمواذاع اذكرفى الايضاح بقوله وتأويل هده المسئلة ان قبض الزوج اعا يجوزادا لم يكن الاب حما

فانقبلء فدالصي اماأن مكون معتبرا أولاهان كان الناني وحب أنلابهم قبضه وان كان الاول وجت أن لا يحوزاعتبارا لحلف مع وحودأهلبته فالحوابأن عقله فماغين فسه من تحصيل ماهونفع معض معتبراتوفيرا لنفعة عليه وفي اعتبارا الملف وفيرهاأيضا لانه ينفتح به ماسآ خرانعصملها فكان حائرانطراله ولهذالم يعتسبرعقسله فىالمتردديين النفع والضرسداليات المضرة علمه لانعقله قدل الباوغ اقص فسلاستمه النظرفي عواقب الامورفلا يد من حسيره برأى الولى واذارهب الصغيرةهبة ولها زوج فاماأن زفت المهأولا فان كان الاول حازقيض زوجهالهالانالاب قدفوض أمورهاالموهىحنازفها اليهصغيرة وأفامهمقام نفسه فى مفظهاوحفظ مالهاوقيض اله. قمن حفظ المال لكن لاسط ليذاك ولاية الاب قىضت نىفىسەھاواطلق

المنفءن كونها يجامع مثلها لانه هو الصحيح ومنهم من قال اذا كانت عن لا يجامع لا يصم في من الزوج وقال الما يعدم والمستعمرة والما يعدم والما يعدم والما يعدم والما يعدم والما يعدم والما يعدم والما والما يعدم والما يعدم والما يعدم والما يعدم والما والما والما والما يعدم والما يعدم والما يعدم والما والما والما والما والما يعدم والما و

<sup>(</sup>قوله وكذااذا كان في حراجني) أقول كالقبط (قوله و-بأن لا يجوزاعتبارا الف) أقول لكنه معتبرولهذا علك بفيض الأب أيضا (قوله فالجواب أن عقله الى قوله ولهذا لم يعتبر عقله في المتردد الخ) أقول بعني لم يعتبر عقله في التردد

قال صاحب النهابة والماقلت هذا الان في قوله بخلاف الام وكل من يعولها غيرها حدث لا يملكونه الابعد موت الأب أوغيت عندة منقطعة ليست روابة أخرى حتى يقع قوله في الصحيح احترازا عنها فان كان الثاني فلا معتبر بقبض الزوج الهالان ذاك بحكم أنه يعولها وان له عليها يدامست قدة وذلك لا يوحد قبل الزفاف في الرواد اوهب اثنيان من واحد دارا جازالخ واداوهب اثنيان دارمن واحد جازلانة فاء الشيوع لان النسوع اما أن يكون بالتسليم أو القبض وهما سلماها جلة وهو قوله قد قبضها جلة فلا شيوع وان كانت بالعكس لا يحوز عند أبي حنيفة وفالا تحوز لان هذه همة الجلة بينهما لا تحاد التملك ولا شيوع في هية الجلة كااذارهن من رجلين بل أولى لان تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهية حتى لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون الهية (١٧٧) ثمانه أو رهن من رجلين جاز

لان تصرف هؤلا الضرورة لا يتفويض الاب ومع حضوره لاضرورة قال (واذاوهب اثنان من واحد اداراجاز) لا نهم السلماه الحلة وهوقد قبضها جه فلا شبوع (وان وهم اواحد من اثنين لا يحوز عند أبي حنيف قوقالا يصع) لان هده همة الجلة منهما اذائم لمك واحد فلا يتحقق الشيوع كااذارهن من رجلين وله أن هذه همة النصف من كل واحد منهم اوله خالو كانت في الارقسم فقبل أحد هما صح ولان الملك بندت لكل واحد منهما في النصف في كون التمليك كذلك لانه حكمه وعلى هذا الاعتبار لعضة الشيمة

وقال اغما قلت هذا لان في قوله بخلاف الاموكل من يعولها غيرها معيث لا يملكونه الابعد موت الاب أوغيبته غيبة منقطعة ليستر وابة احرى حتى يقع قوله فى الصيح احسرازاعنها انتهى كالرسه وافتنى أثره صاحب العنامة ومعراج الدرامة (أقول) فيه نظر لانشيخ الاسلام خواهرزاده قال في مسوط ه فنمشايخنامن سوى بين الزوج وبين الائجنبي والابوالجدوالاخ وفالوا يجوز قبض هؤلاءعن الصغير اذا كان في عدالهم وان كان الاب حاضرا كافي الزوج ومنه من فرق وقال بأن قبض الزوج يجوز على امرانه الصغرة اذا كانت في عداله حال حضرة الاب وحال غديته وفي الاحنى يحوز قبضه الصعير حال عدم قريب آخرالصغير وفياذ كرمن الافارب حق القبض حال غيبة الاب اذا كان الصغير في عيالهم ف الديكون لهم القبض عن الصغير حال حضرة الاب الى هذا كالامه وظهر منه أن في قوله بخلاف الام وكلمن بعوله غيرهاحيث لاعلكونه الابعد موت الاب أوغيته غيبة منقطعة قولا آخر يحالف القول المذكور فيصم أن يقع قوله في الصيم احسرازاعنه كالايحسن وأناأ تجب من صاحب العناية أمه بعدد أن رأى ما صرحه في مسوط شيخ الاسلام من اختلاف المشايخ في هده المسئلة مذكورا في غاية السان مع تفصيلات أخر بطريق النقل عن مبسوط شيخ الاسلام ذلك الهمام كيف نسع رأى صاحب النهاية في جعل قول المصنف في الصيح منعلقا بقولة وعلكه مع حضرة الاسمع كونة بعيدامن حيث اللفظ والمعنى أمابعدهمن حيث اللفظ فظاهر لانه يقع حينا فضل كثير بين المتعلق والمتعلق به من غيرضر ورة تدعو اليه وأما بعده من حيث المعنى فللأنه لوكان مراد المصنف بقوله في الصحيح هوالاحترآز عماذ كرفى الابضاح من أن قبض الروج انما يجوزاد الم يكن الاب حمالق ال وعلك مع حساة الابدل قوله علت مع حضرة الأولان الحضرة اعاتقابل الغيبة دون عدم المياة تأمل تقف ( فوله ولان الملك بنت آخل واحدمنه مافي النصف فيكون التمليك كذلك لانه حكمه وعلى هذاالاعتبار يتعقق الشديوع) قال صاحب العناية في شرح هذا الدليل ولان الملك بثبت لكل واحد

"فالهمة أولى ولابي حنيفة ان هذه همة النصف من كل واحدمنهماولهذالوكانت فمالانقسم فقبل أحدهما صعرفصاركالو وهب النصف الخلواحدمنهما يعقدعلي حدةوهذا الاستدلالمن جانب التمليك ولان الملك يشت لكل واحدمنهما في النصف وهوغير متازفكان الشوع وهوعنع القص على سيل الكال وآبس منع لشموع لحوازالهبه الالذآك واذاتنت الملكمشاعا وهو حكم التمليسك ثنت المعلمك كذلك اذالح كأشت مقدر دليله وهدذاأستدلالمن حآنب الملك وفسه اشارة الى الحوادع القال الشوع اعمايؤثر اذا وجدفى الطرفين جمعافأما إذاحصل في حدهمافلامؤثر لانهلا يلعق بالمنع عضمان القسمة وهوالمانع عسن حوازهما شائعا ووحبه ذلك أن مقال انسلناأن الشدوع اغدا مؤثراذاوحدف الطرفين فهوموحودفي الطرفين

وأماالمانع هوالحاق ضمان القسمة بالمتبرع فقد تقدم حاله وليس المانع معصرافيه بلاط كم بدور على نفس الشيوع لامتناع الفبض به

(قوله قال صاحب النهاية الى قوله ايست رواية أخرى حتى يقع قوله في الصحيح احترازاعنها) أقول قال الامام جلال الدين الخبارى من مشايعة المن سوى بين الزوج و الاجتبى والام والجد والاخ في أنه يجو زقيض هؤلاء عن الصغير متى كان الصغير في عبالهم وان كان الاب حاضرا كافي الزوج ومنهم من فرق الى آخر ماذكره في المناب المن واية أخرى بحث وقوله وهذا استدلال من جانب الملك ) أقول لو كان تقرير الدليل ما حرده الشارح لغاقول المصنف فيكون التمليل كذلك والطاهر من مساق المصنف أن كلا الدليلين استدلال من جانب التمليل

(قوله مخلاف الرهن) حواب عما استشهدا به و وجهه أن حكم الرهن المس ولا شيوع فيه بل شت لكل واحدمنهما كلاولهذا لوقضى ديراً حدهما لا يسترد شيامن الرهن وذكر رواية الحامع الصغير لبيان ما وقع من الاختلاف بينها وبن رواية الاصل وذلك لان رواية الحامع الصغير تدل على أن الشيوع في الصدقة لا يمنع الحوازعند مكاكان عنع عن حواز الهية ورواية الاصل تدل على أنه لا فرق بين الهية والصدقة في منع الشيوع فيهم الحواز لا تهما حيث عطف فقال وكذلك الصدقة لم وقفه ما على القبض والشيوع عنع المعن القبض على سدل الكال ووحد الفرق على رواية الحامع الصغيران الصدقة براد بها وحد الله وقبل هذا هو الصحيح وتأويل تعلى على الخلوص فلا شيوع فيها (١٧٨) وأما الهية فيراد بها وحد الغنى والفرض انهما اثنان وقبل هذا هو الصحيح وتأويل

عدان الرهن الانحكه الحسو بست الكل واحدمنهما كالا اذلاتضايف مه فلاشوع ولهذالو قضى دينا حدهمالا يسترد شأمن الرهن (وفي الحامع الصغيراذ الصدق على محتاجين بعشرة دراهسم أووهما الهمام الحوز الغنين أيضا) حعل كل واحد منهما على الاخروالصلاحية فانته لان كل واحد منهما على أنه يريدل وفرق بعن الصدقة والهبة في الحكم وفي الاصل سوى بنهما فقال وكذاك الصدقة لان الشيوع مانع في الفصلين التوقفهما على الفيض ووجه الفرق على هذه الرواية ان الصدقة براديها وحه الله تعالى وهو واحد والهبة براديها وجه الغنى وهما النان وقيل هذه الرواية ان المستوى والمراد بالذكور في الاصل الصدقة على غنين ولووه برحلين المائن وقيل هذا هو المحيد عالم عندا في حنيفة وألى وسف وقال محد يحوز ولوقال لاحدهما نصفها والا خراصفها عن ألى يوسف فيه روايتان

منهما فى المصف وهوغير عمارفكان الشموع وهو عنع القبض على سبيل الكال وليس منع الشموع إوازالهبه الالذلك واذائت الملك مشاعا وهوحكم التمليك ثبت التمليك كذلك اذالكم بثبت بقدردليله وهمذا استدلال منجاب الملائانة ي وردعله بعض الفضلاء حيث قال لوكان تقرير الدليل ماحوره الشارح الحاقول المصنف فيكون التمليك كذاك وفال والطاعرمن مساق المصنف ان كلا الدليلين استدلال من جاذب التمليك انتهى ( أقول ) كانه فهم من قول صاحب العناية وهـ ذا استدلال من جانب الملكأن مراده أن هذا الاستدلال بتم يجانب الملك فقط فأو ردعليه أنه لغاحين تذقول المصنف فيكون التمليك كذاك وليس كذلك بلمراده أنمب دأهذا الاستدلال هو حانب الملك كايفصم عنه من الابتدائية في قوله من جانب الملك وهد ذا لا ينافي أن يتفسر ع عليمه كون التمليك أيضا كذلك فعصل من المجموع تمام الدليل ثم أن فوله والظاهر من مساق المصنف أن كلا الدليلين استدلال من جانب التمليك بمموع كالايخني على الناظر في الكتاب ( قوله ولووه بالرجل من دار الاحدهم الثناها والا خونلتهالم يحزعنداني حنيفة وأبي وسفرجهما أته وفال محد يجوز ولوقال لاحدهما نصفها وللا خرنصفها عن أبي يوسف فيه رواينان) علم أن التفصيل في الهبة اما أن يكون ابتدا من غيرسا بقة الاجمال أويكون بعمد الاجال فان كأن الأول لم يحز بلاخلاف سواء كان المفصيل بالتفضيل كالثلث والملئين أوبالتساوى كالتنصيف وان كان الثاني لم يحزء غد أبي حنيفة مطلفا أى سدواء كان متفاضلا أومتساويا وجازعند محدمطلفاو فرق أبو يوسف بين المفاضلة والمساواة فني المفاضلة لم يجوزو في المساواة حوزفى رواية وقدأشار السه المصنف بقوله عن أبى يوسف فيه روايتان عمان صاحب النهاية

حعل

ماذكر في الاصل الصدقة على غنيدين فنكون مجازا الهسةو يحو زالمحازعلى ماذ كره في الكتاب ان كل واحدمنهما تمليك بغسر مدل قال (ولووهه الرجلين داراالخ) اعلمأن المنفصل في الهبية اماأن مكون التداءأو بعدالاحالفان كان الاول لم يحز بالاخلاف سواء كأنالتفصيل بالد ضيل كفوله وهستاك ثلثه اشغص ووهت ال ثلث لا خر أومالناوي كق وله لشخص وهبثالث نصفه ولا خركذاك ولم يذكره في الكتاب وان كادالشاني لم يجزعندأبي حنية ـ قمطلقا أى سواء كانمتفاضلا أو منساويا مرعلي أصله وحاذعندمجد مطلقام على أصله وفرق أبو يوسف بدين المساواة والفاصل فني المفاصلة لم محوز وفي الماواة حموزفي روالةعلىما هوالمذكور فىالكناب بقوله وعنأبى

بوسف فيه دوايتسان هذا الذي يدل عليه طاهر كلام المصنف وصاحب النهاية

( قوله فان كان الاول الميجز بلاخلاف سواء كان التفصيل بالنفضيل كقوله وهبت الدُ ثلثيه المخصووهبت الد ثلثه لا خراو بالتساوى كقوله الشخص وهبت الدُ نصفه ولا خركذ الدُّوليد كره في الكتاب) أفول قوله الشخص متعلق بقوله كقوله وقوله لا خر متعلق أيضاله والمعنى كقوله الشخص وهبت الدُّثلثيمه وقوله الشخص آخر وهبت الدُثلث وقوله التفصيل بالصاد المهدمة وقوله بالتفضيل بالضاد المجمة وقوله أو بالتساوى معطوف على قوله بالتفضيل والضمير في قوله ولم يذكره داجع الى الاول في قوله فان كان الاول لم يحز ملاخلاف جعسا قوله ووقال الحده ما فسطه والا خرف فهاعن أبي وسف فيه روايتان تفصيلا ابتدا يباونقل عن عامة النسخ من الذخيرة والايضاح وغيره ما أنه لم يجز بلا خلاف وليس نظاهر لان المصنف عطف ذلك على النفضيل بعد الإجال فالناهر أنه ليس ابتدائيا والفسر قالم والمنسون في المنافرة والفسر قال المنافرة والمار والمار والمار والمار والمنافرة عن أصله وهو أصل محد فليست بعداجة الحدليل و مهذا التوجيه يظهر خلل ما قبل ان قوله ان بالتنفي على الا بعاض يظهر أن قصده ثبوت المالت في الا بعاض والمنافرة والماروا بنام المنافرة والماروا بنام والمنافرة والماروا والماروا بنام والمنافرة والماروا والماروا بنام والمنافرة والماروا والما

فأ بوحنيفة مرعلي أصله وكذا محدوالفرق لاي يوسف أن التنصيص على الادساص يظهر أن قصم شوت الملك في البعض فيتعقق الشيوع ولهدذ الا بحوز اذار هن من رجلين ونص على الابعاض

#### وباب الرجوع في الهبة ﴾

جعل قول المصنف ولوقال لاحسدهما نصفه اوللا خرنصفها عن الى روسف في مروايتان تفصيلا ابتدائيا حيث قال ولوفسل ابتدائيا النصيف من غيرسا بقة الاجال بأن قال لاحسدهما وهبت لهذا نصف الدار ولهذا نصفها لم يحر بلاخ للف هكذاذ كرفى عامة النسخ من الذخيرة والايضاح وغيرهما وذكرف الكتاب عن أبي يوسف في مر وابتان انتهى كلامه وقال صاحب العناية بعد ذكر ماذهب اليه صاحب النهاية هها وليس هذا بطاهر لان المصنف على التفصيل بعد الاجبال فالظاهر انه ليس ابتدائيا انتهى (أقول) برشدالى ما قاله صاحب العناية أن المصنف قال ولوقال لاحدهما نصفها وللا خرنصفها ولي كان من اده العطف على أول ولا خرنصفها ولي بعد المسئلة الاولى من التفصيل الواقع المسئلة الاولى من التفصيل الواقع المسئلة الاولى من التفصيل الواقع بعد الاجبال في كون الفرق بين المسئلة بن وقوع عالتفصيل بعد الاجبال في كون الفرق بين المسئلة بن وقوع عالتفصيل بعد الاجبال في كون الفرق بين المسئلة بن وقوع عالتفصيل بعد الاجبال في كون الفرق بين المسئلة بن وقوع عالتفصيل بعد الاجبال في كون المناونة التم كلامه

﴿ بابالرجوع فالهبة ﴾

لما كان حكم الهب فبوت الملك للوهوب له ملكاغ مرلازم حتى بصر الرجوع احتاج الى سان مواضع

حق الحس لكل واحدمنهما في الكل وعند التفصيل لاشبت

على أصل بصم أن يكون

مبى الجواز وعدمه في

الهبة أيضاوهوأن التفصيل

اذالم يخالف مقتضي الاحال

كأن لغوا كافي الننصف

فىالهمة لانموحب العقد

عنددالاحال على كل

واحدمنهماالنصف ولمرد

التفصيل على ذلك شيأ

فكان لغواواذاخالفه كافي

التثلث كانمعتبراومفيد

تفريق العقدفكا نهأوحب

لكل واحد منهما العقد في

جزه شائع حسلا لكلام

العاقدل على الاعادة و كافى الرهن فان حالة التفصيل

فبه تخالف حالة الاحال

لانءندالاحال شت

۱۷ - نڪمله سابع )

#### وباب الرجوع في الهبة

قدد كرنان حكم الهبة نبوت الملك الوهوب له غيرلازم فكان الرجوع صححا وقد عنع عن ذلك مانع فصتاح الى د كرداك وهذا الباب لبيانه (قوله وليس نظاهر) أقول أى ما د كروسا حب النهاية (قوله لان المصنف عطف) أقول ظاهرا لقر به (قوله على التفصيل بعد الاجال) أقول فان قيل منوع وما المانع عن العطف على قوله ولووه ب المخ فلنا اتحاد النعليل أى تعليل المفاصلة والمساواة فتأسل (قوله وعلى صورته بالنساوي) أقول البائمة عن العملة على المفاصلة بالضعيم في قوله صورته (قوله وجهد التوجيه يظهر خلل ما قبل الح) أقول القائل صاحب النهاية (قوله وذاك لا نه يستوى فيه المساواة) أقول يعنى وستوى في المساواة المنافرة ا

## ﴿ بابالرجوع في الهبة ﴾

(قوله وهذاالبابليانه) أقول فيهجث

(واذا وهب هبة لاجنبي فلدالر جوعفيها) والمراد بالاجنبي ههنامن لم يكن ذار حسم محرم منه فغر جمنه من كان ذار حم وليس عمرم كبني الاعمام والاخوال ومن كان محرماليس بذى رحم كالاخ الرضاع وخوج بالنذ كبر في قوله وهب وأجنبي الروحان ولا بدمن فيدين آخر ين أحد هم اوسلها البه والشانى ولم يقترن من موانع الرجوع شي حال عقد الهبة ولعله تركهما اعتمادا على أنه يفهم ذلك في أنناه كلامه (وقال الشافعي لارجوع فيها لقوله صلى القد عليه وسلم لا يرجع الواهب في هبته الا الوالد فيما يهب لولده) رواه ابن عمر وابن عباس وضي الله عنه مرجودة في هبة الوالد لولده ) جواب عمايقال فهذه العلة موجودة في هبة الوالد للولدوت قريره (سم ) انالانه مذلك لان التمليل لم يتم لكونه جزاله (قوله على أصله) أى على الشافعي فان

منأمسلهأنالابحس الملك في مال النه لانه حروه أوكسيه فالتمليك منه كالتمليك من نفسه من وحه ( ولناقوله مسلى الله عليه وسدلمالواهب أحقبهبته مالمشسمنهاأىمالم يعوض) لانقال يجوزان يكون المراد مهقبل التسسليم فلايكون هـ الاندال الاسملان قوله أحق بدل على أن اغره فيهاحقاولا حق لغروقبل التسلم ولانهلو كان كذلك فللاقوله مالمشسمتهاءن الفائدة اذهوأحق وان شرط العوض قبل

(قوله ذارحم عرم) أفول جوعلى الجواد (قوله وخرج بالشند كبرفى قدوله وهب وأجنبى الزوجان) أقول فيه أنه لوصع ماذ كره الحرب وامراة عبد أحده مالا خربل الراقان وكل رجل وإحراله الرحه الحالة خروجه الى القيد الشانى الذى لا بدمنه قان النساء بدخلن في أمثال تلك المسئلة بالتبعية على ماعلم المسئلة بالتبعية على المسئلة بالتبعية با

الواهد أحق بهيته مالم يثب منهاأى مالم يعوض الرجوع وموانعيه وهذابابه (قوله واذاوهب هبة لاجنبي فله الرجوع فيها) قال صاحب النهاية هذا اللفظ يحتاج الحالفيودأى اذاوهب هبة لاجنبي أولذى رحه ليس بمعرم أولذى محوم ليس برحموسلها اليه ولم يقسترن بهاما عنع الرجوع من الزوجية والعوض والزيادة وغسرها حالة عقد الهبة فله الرجوع فهااما بالقضاء أوبالرضامن غميرا ستعماب بلهومكروه وبين كون هذه القبود محتاحا الهاعالا مزيد عليه وقال صاحب العنابة والمراد بالاجنى ههنامن لم يكن ذارحم محرم منه فغر جمنه من كان ذارحم ولبس بمرم كيني الاعمام والاخوال ومن كان محرماليس مذى رحم كالاخ الرضاعي وخوج بالتسذكير فى قوله وهب وأجنبى الزوجان ولا بدمن قيدين آخرين أحدهما وسلها اليه والسانى ولم بقترت من موانع الرجوعشى حال عقد الهية ولعاه تركهما اعتماد على أنه يفهم ذلك في أثناء كلامه انتهى (أقول) في فوله وخرج بالتسذكير في فوله وهب وأجنبي الزوجان خلل فاحش اذلوق صد بالتسذكير في قوله وهب وأجنديي اخراج المؤنث لخرج من هذه المسئلة كلهبة كانت بين المرأتين وكل هبسة كانت بين الرحل والمرأة واغابق منهاالهسة التي كانت بسالر جلين ولا يخفى فسادذلك بل الصواب ان التذكر الواقع في هنده المسئلة ليس لاخراج المؤنث وانحاهو الجرى على ماهو المتعارف في أمثالهامن تغليب الذكور على الاناث كافى خطابات الشرع على مانقرر في علم الاصول وال الزوجين اغما يحرجان من هذه المسئلة بثانى القيدين اللذين اعترف الشار حالمز بورا يضابأ نه لابدمنهما واعتدرعن ثر كهماعا ذكر وذاك ان لم يقترن من موافع الرجوع شئ حال عقد الهبه اذلاشك ان الزوحية من جله تلك الموافع ، ثم أقول لما نع أن عنع انفهام القيد الاول من ذينك الفيدين في أثناء كالام القدوري في مختصر مو العهدة في هذه المسئلة على القدورى لانهامن مسائل مختصر وفتأمل (قوله ولناقوله علمه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته مالم يتب منهاأى مالم يعوض) لايقال يجوزأن يكون المرادمنه ماقدل التسليم فلا يكون عجة الانا

نقوللا يصم ذلك لانه أطلق اسم الهسة على المسال وذالا يكون قبل القدض والتسليم ولانه عليسه الصلاة

قال ( واذاوهب مسة لا جني فله الرجوع فيها) وقال الشافعي لارجوع فيهالقوله علسه الصلاة

والسلام لابرجع الواهب في هبته الاالوالد فيما يم ب لواده ولان الرجوع بضاد التمليك والعقد لا يقتضى

مايضاده بغلاف هبة الوالدلولده على أصله لانه لم يتم المليك لكونه جزأله ولناقوله عليه الصلاة والسلام

المساويد حلى المام الما

ولان المقصود بالعسقد هوالتعويض العادة فتثبت له ولاية الفسخ عنسد فواته اذالعة مديقب له والمرادعا

كان كذلك للمسلاقوله مالم يشبمنها عن الف ثدة اذهوأ حقوان شرط العوض قبله كدافي النهامة والكفاية وهكذاذ كرفى العنابة أيضا الاالوحة الاول من الوجوه الثيلا تة المذكورة في الجواب وقد أشارفي الكافى أيضالي تلك الوجوه الثلاثة حيث فالولنا فواه علمه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته مالم بثب منهاأى لم يعوض والمرادحق الرحوع بعد التسدليم لانهالا تكون هبقحقيف قبل النسليم واضافتهاالى الواهب باعتباراتها كانت لهكر جل يقول أكانيا خيزف لان الخباز وان كان اشترا ممنسه ولانه أثبت الواهب حفا أغلب من حسق الموهوب له ولا يجتمع الحقان وحسق الواهب أغلب لابعد تمام الهبسة بالقبض اذلاحق للوهو بله قبل القبض ولانه مستدهدذا الحق الى وصول العوض اليه وذافى حق الرجوع بعد النسطيم انتهى (أقول) في الوجد الاول والثاني من تلك الوجوه بحث أمافى الاول فسلان عدم صحمة اطلاق اسم الهبة على المال حقيقة قبل القبض والتسليم عنوع فان القبض ايس منأد كان عقد الهبة بسل هوشرط تحقق حكمه كانقرر فيمام فكان خارجاءن حقيقة الهبسة ولتنسلم عدم صحسة اطلاق اسم الهبة على المسال حقيقة قبل القبض فالملايج وزاطلا قاذلك عليه بجازا باعتبارما يؤل السه كافى نحوارانى أعصر خراوقد حوزت اضافته الى الواهب باعتبارانها كانت له وهداليس بأبعدم ذاك وأمافى الشانى فدالانه قد تقرر في عدم العربية أنه يجوز استعمال أفعل مجرداعن معنى التفضيل مؤولا ماسم الماعل أوالصفة المشبهة حال كونه عار باعن اللام والاضافة ومسن ومنسه قوله تعالى وهواهون علسه اذليسشي أهون على الله تعالى من شي فلفظ أحق في هدذا الحسديث المسذ كورعارعن الامورالثلاثة المزبورة فللعجوزان يعتبر مجردا عن معنى التفضيل فيصير المعنى الواهب حقيق بهبته مالم يثب منهافلا يقتضي أن يكون لغيره فيهاحق نع الظاهر الشائع أن تكون صغة أفعل مستعله في معنى التفضيل لكن المعترض مانع مستندبا حتمال أن لا يكون معنى التفضيل مقصودافي الحديث المدكور الذي استدلوا به على جواز الرجوع في الهبة بعد القبض ولا يحفي ان الاحتمال كاف في مقام المنع قادح في مقام الاستدلال على ان لقائد أن يقول لو كان معنى التفضيل مقصودا فالحديث ألمذكور فصارالمرادأن بثبت للواهب في هبت معنى أغلب من حق الموهوب لهفيها كانالرجوع عنهامكروه اولماقال الني عليسه الصدلاة والسلام العائد في هبشه كالعائدف قشمه لان الرجوع حنشد بصير فى حكم تفضيل الفاضل وترجيم الغالب فالوجمه تجريد أحق في الحديث المذكور عن معسى النفضيل تطبيقا القامين وتوفيقا الكلامين فتامل ثمان بعض الفضلا وقدح في الوجه الثالث أيضامن ذلك الوجوه حيث قال هذا يجرالي القول عفهوم الغاية وقد نفاه الشارح يعنى صاحب العنامة (أقول) صرح المحقق التفتاراني في التاويم في ماب المعارضة والترجيم بأن مفهوم الفاية متفق عليه فكيف ينفيه الشارح المزبور فوله ولان المقصود بالعقدهو النعويض العادة)لان الغادة الظاهرة أن الانسان يهدى الى من فوقه ليصونه بجاهه والى من دونه ليخدمه والى من يساويه ليعوضه انتهى وقال بعض الفضلاء المفهوم من هذا التقرير خلاف المدعى حبث خص التعويض بالمتساويين والمدعى كأن أعمانتهى وقدسبقه الىهذا الدخل الشارح العيني حبث قال بعدنقل كلامصاحب العنابة فلت فعلى هسنه السراه الرجوع الافى الثالث ومع هذاله الرجوع فى الكل مالم يعوض انتهى (أقول) يمكن توجيسه ماذكرفي العناية بأن المراد بالتَّعويض في قوله والحمن يساو بهليعوضه هوالتعويض المالى وبالنعويض في قوله ان المقصود بالعسقد هـ والتعويض ما يعم

(ولان المقصود في الهسة هوالتعو بضالعادة) لان العادة الطاهرة ان الانسان يهدى الحامن فوقه ليصونه بحاهمه والى من دونه ليخدمهوالىمن يساومه المعوضه واذا تطرق الخلل فيماه والمقسود من العقد يتمكن العاقد من الفسم كالمشترى اذاوجدبالبيع عبا (فشته ولاية الفسخ عندفوان المقصوداذ العقد يقبسله والمرادعار وينني استبدادالرجوع) يعنى لايستبد الواهب بالرجوع فىالهبةولاينفردبهمنغر قضاء أورضا الاالوالد

(قوله لا نالعادة الطاهرة أن الانسان يهدى الى من فوقه ليصونه بجاهسه الخ) أقسول المفهوم من هسذا التقسر يرخسلاف المدعى حيث خص التعسويض بالمساويين والمدعى كان أعم

فأنه ذاك اذااحتاج المه لحاجته وسمى ذلك رحوعا ماعتبار الطاهير وان يكن رجدوعا في الحكم (وقسوله في الكتاب) أي القدوري (فلهالرجوع لسان الحكم أماالكراهة فلازمة لفولة صلى الله علمه وسلرالعائد في هسته كالعائد فى قيته وهذا لاستقباحه ) لالتمرعه بدليل قوا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر العائد في هيتمه كالكلب يقء ثم يعودحث شهه بعودالكك في قيشه وفعل لايوصف الحرمة (م للرجوعموانع ذكر بعضها ) بعنى القدوري وقسدجعهاالقائل فيقوله موانع الرجوع في فصل الهبه ، باساحي حروف دمع خرقه فالدال الز بادة والمموت الواهدأوالمدوهوسله والعبن العوض والخباء خروج الهينة عنملك الموهوبله والزاى الزوحية والقافالقرابة والهاء هسلاك الموهوب وذكر المصنف

(قوله وانام بكن دجوعانى الحكم) أقسول بل شراه (قوله وهذا لاستقباحه لالتمريم) أقول فيه عليه الصلاة والسلام في حديث الحر) أقول الاطهر في دوامة أخرى

لائه يتملكه الحاجة وذلك بسمى رجوعاوقوله فى الكتاب فله الرجوع لبيان الحكم أما الكراهة فلازمة لقوله عليه المسلام العائد في هبنسه كالعائد في قبته وهذا الاستقباحه ثم الرجوع موافع ذكر بعضها

التعويض بالصبيانة وبالخدمة وبالمال فالخصوص بالمساو بنهوالتعويض المالى وأماالتعويض المطلق فيوجد فى الاعلى والادنى والمساوى والتعليسل المذكور يشمل الصور الثلاث فلا يضره كون المسدى أعمقانه يدل على جوازالر جوع فى الكل مالم يعوض تأمل تفهم واعلم أن صاحب العنابة ليس بمنفرد فى ذلك النقرير بل سبق ماليسه صاحب النهاية وغسيره فقال فى النهاية وضع مان مقصود من الهبية الأجانب العوض والمكافأة لان الانسان يهدى الى من فوقسه ليصونه بجياهه والى من دونه ليخدمه والى من يساويه ليعوضه ومنه يفال الايادى قروض انتهى يه ثم ان صاحب التسهيل اعترض على أصلهذا الدليل حيث فال أقول على هدذا النعليل لوقيد بنني العوض بنبغي أن يمتنع الرجوع لانه ظهسرأن العوض ليس عقصودولكي فوله عليه الصسلاة والسسلام مالم يعوض يدل على جوازارجوع وانفيدينغ العوضانهني (أقول) عكن أن يجاب عنه بأفالانسل طهوران العوض ليس عقصود عندالتقييد بندفي العوض فانالتعو يضمن الموهوب المساعباب الواهب اباه والغاثه بل بحسب مرومة الموهوب له وحرى العادة على النعويض وبني الواهب النعويض لا يفوت ذلك بارج أبكون نغيسه اباه سبباله بيجان مروءة الموهوسله ويجوزأن مقصد ذلك الواحب بنفيه اياه ذلك المعنى والنسلنا طهورذاك فنقول الوجه المذكورعله فوعية لاثبات نوع المكروذاك لايستلزم الاطراد فى كل صورة كاقالوامنسل هدنا في الوجه الذاني من وجهى عدم جواز هبدة المشاع فيما يفسم فيمام فنذكر (قوله لانه يملكه للحاجة وذلك بسمى رجوعاً) أى باعتبار الطاهر وأن لم يكن رجوعاف الحكم كذا فى الحكافى وعامسة الشروح وقال بعض الفصلا بل شراه اضراباءن قسوله وأن لم يكن رجوعاف الحكم (أقول ) ليس هذابعهم لأن الراد بقلك الوالدهه فاعلكه بطريق الانف اف على نفسه لا بطريق الشراء لانالشرامها لامساسة بالهبة فلايناسب تأويل المديث المزبورقطعا ولان قولهم الحاجة يعين الاول اعدم الاحتياج الحال الحاجسة في تملكه بالشراء على أنهم صرحوا بالاول حيث قال في البدائع فأنه يحله أخذه من غيرضا الوادولا قضاء القاضي اذااحتاج البه الانفاق على نفسه انتهى وقال في الكفاية منشروح هذاالكتاب فأنه يستقل بالرجوع فعمايم بالواده عنداحتياجه الحذاك الانفاق على نفسه انتهى الى غديد ذلك من المعتبرات (قوله وقولة في الكناب فله أن يرجع لبيان الحكم أما الكراهمة فلازمة لفوة عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالعائد في قيته وهذا لاستغباحه) قال الشارح العيى قبل قداستدل المصنف على كراهة الرجوع بهدا الحديث الصيم ثم يشقوطون في جوازه الرضا أوالقصا فاذا كان الرجوع بالرضاف لاكلام فيسه ولااشكال وأمااذ آكان بالقضاء ف كيف يسسوغ الفاضى الاعانة على مسل هذه المعصية وكيف تكون اعانته على المعصية التي هي معصية أخرى منتجة المواذواذا كانالرجوع قبل الفضاء غيرمائز فبعده كذلك لان قضاء القاضى لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال وانماقضا القاضى اعانة لصاحب الحقءلي وصوله الىحقه كاذا كان الرجوع في الهبة لايحل لابصير بالقضاء حلالاوقداء ترف المصنف بعدد ذال بأن في أصل الرجوع في الهبة وها ف كيف يسوغ للقياضي الافسدام على أمرواممكروه انتهى كلامه (أقول) هذاالا شكال انميانشأمن عدم الوقوف على ان على القضاء فيساخونه ماذافان الذي كان مكروها انساهونفس الرجوع عن الهبة لاجواز

( فقال الاأن بعوضه عنها المصول المقصود أوتز بدز با دقم تصلة ) ولا بدمن قيد آخر وهو أن بفال تورث زيادة في قيمة الموهوب أما المستراط الزيادة فلان المنقصان لا يمنع الرجوع وأما اشتراط الاتصال فلان المنفصلة لا يمنع الموهوبة اذا ولدت كان الموهوبة المرجوع وانحام المرجوع وانحام المتحت المقد المتحت العقد ) وأما المستراط كونها مؤثرة في زيادة القيمة فلانه الولم تكن كذلك عادت نقصانا ( ٣٣٣ ) فسرب زيادة صورة كانت نقصانا

فقال (الأأن يعوضه عنها) طمول المقصود (أوتريدز بادة متصلة) لانه لا وجه الى الرجوع فيهادون الزيادة لعدم الامكان ولامع الزيادة العدم دخولها نحت العقد قال (أو عوت أحد المتعاقدين) لان عوت الموهوب في ينتقل الملك الى الورثة فصار كا إذا انتقل في حال حياته واذامات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد اذهوما أوجبه قال (أو تخرج الهبة عن ملك الموهوب له) لانه حصل بتسليطه فلا ينقضه ولانه تحدد الملك يتحدد سبه

الرجوع عنها والذى مكون محلا للقضاءا غماه وحواز الرجوع عنها لانفس الرجوع غان القاضي لايقول الواهب في حكمه له عند الترافع مع الموهوب له أرجع عن هبتك بل يقول السالر بوع عنهامع كراهة فيسه وليس فى قضائه هذااعانة عملى أص مكروه بل فيسه اجواء حكم شرى على أصل اعتناوهو جواز الرجو ععن الهبةمع كراهة فيه فان رجع الواهب عنها بعددتك كان مرتكبا للكرو وبطوع نفسه لاباعانة القاضى عليه وان امتنع الموهوب له بعدداك عن دفعها اليه بازمه القاضى دفعها اليه وليس فيه أيضا الزام المسكروملان دفع المتبسة الحالواهب ليس بمكروه بلهو واجب عدلى الموهوب يعدأن رجع الواهب عنهابلامانع عن الرجوع وان كان نفس الرجوع مكسر وها ثم ان القاضي لا يحلسل الحسرام ولايحرم الحلال ولكن يجعسل الضعيف قويا والمختلف فيسه متفقاعاسه بتعلق حكمه بذاك كاتقرر فى موضعه أثم ان الضعيف اذا كان بالشامن اختلاف العلماء في مسئله لا يمع العاضي عن الاقدام على الحكم بإسمااذا وافق مذهب ومانحن فيسهمن هدذ القبيل كاترى فاندفع الاسكال المذكور جذافيره هكذا ينبغ أن يفهم هذا المقام (قوله أوتزيدزيادة متصلة) قال صاحب العناية ولايدمن قيد آخروهوأن يقال يورث زيادة في قمــة الموهوب اه (أقول) بلمن ذلك القيد الآخر بدّ بقوله أوثريد زيادة متصلة لانمالايورث زيادة في قيمة الموهوب نقصان في الحقيف ة وان كان في صدورة الزيادة كا صرحوابه فالمبةحتى صاحب العناية نفسه حيث قال فيما بعدد وأماا شستراط كونها مؤثرة في ذيادة القمة فلانم الولم نمكن كذلك عادت نقصا نافرب زيادة مورة كانت نقصانا فى المعسى كالاصم الزائدة مثلا اه والظاهرأن الاعتبارالعني دون الصورة فلااحتياج الى قيدزائد ولقدأ حسن صاحب النهامة فيالسان ههنا حسث قال ثماعل أن المرادمن الزيادة المنصسلة هوالزيادة في نفس الموهوب بشيء لورث زيادة في قيمة الموهوب كالسمن والجال أمالو زادالموهوب في نفسه الكن لاتورث تلك الزيادة زيادة في قمتك فهوليس يزيادة حقيقة فلا تمنع الرجوع فانه قد يكون الشي زيادة صبورة اقصانا معني كالامسمالزائدة وماأشبه ذلك وقال هكذا كله في الذخيرة \* ثم أقول بق ههناشي وهوانهم صرحوا وأنالز بادة الصورية التى لاورث زيادة في القيمة كالزيادة الماصلة بطول القامة وبالاصبع الزائدة لاتمنع الرجوع مع أن الدايدل الذى ذكروا لمنع الزيادة المنصلة الرجوع وهوانه لا وجه الرجوع فيهادون الزيادة لعدم الامكان ولامع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد حاربعينه في ثلث الصورة أيضافليتأمل

فىالمعنى كالاصب عالزائدة مشد لاوطولب بالفرق سن الردبالعب والرجم على الهمسة في أن الزيادة المنفه المتمنع الردبالعيب دون الرحوع في الهمسة والمنصلة ماله كس وأحس مأن الردفي المنفصلة اماأن رد على الاصل والزيادة جمعا أوعملي الاصل وحده لاسدل الى الاول لان الزيادة اماأن تكون مفصودة مالرد أو بالتبعية والاول لايصم لان العسقد لميرد علما العهة وكذلك الثانى لان الولدىعدالانفصاللانتدع الاملامحالة ولاالحالشاني لانه تبيق الزيادة في مد المسترى محانا وهسوريا بخلاف الرجوع فى الهبة عان الزيادة لو بقيت في ال الموهوب لهجاما لمنفض الحالر ما وأمافي المتصدلة فلان الرديالعيب انحاهو منحمسلت على ملكه فكانفيسه اسقاطحقه مرضاه فسلانكون الزيادة

مانعة عنسه غسلاف الرجوع في الهبسة فان الرجوع ليس رضافك ولاباختياره في كانت مانعة (واذامات أحد المتعاقد ين بطل الرجوع أيضا لانه ان مات الموهوب له فقد انتقل الملك الى الورثة وخرج عن ملكه فصاد كااذا انتقل في حال حياته واذامات الواهب فوارثه أجنبي عن العبقد اذهوما أوجبه وكذلك اذاخوج الهبة من ملك الموهوب لانه حصل بتسليطه ولانه تجدد الملك بتجدد سببه وهو القليك وتبعل المعين وفي تبدل العين العين المعين لم يكن له الرجوع فكذا في تبدل السبب

قال (عان وهب لا خرار صابيف الخ) هذا في عمن الزيادة المتصاف كان حقها التقديم والا رى هو المعلف عند العامة وهو للرادعند الفسقها و عند العرب الا رى الا خية وهي عروة حبل تسبد المها الدابة في عبسها فاعول من تأرى بالم كان اذا أقام فيه وقيد بقوله ( و كان ذاك زيادة في أو الواوللحال لان ما لا يكون كذلك أو كان و الكرا لعظم المكان بعد زيادة في قطعة منها الاعتمال رحوع في غيرها و كلا مدواضع وقوله ( واذا قال الموهوب له الواهب) بيان الا الفاظ التي تستمل في العوض عن الهبة ليقع المدفوع الى الواهب عوضا يبطل به الرجوع و أما اذا وهب من الواهب شيأ ولم يعلم الواهب أنه عوض هبته فلكل واحد منه ما أن يرجع في هبته وليس من شرط المعوض أن يساوى الموهوب لم القليل والكثير المنس و خلافه سوا الانهاليست بمعاوضة محضة فلا يتعقق في الرفاولا أن يتحصر العوض على الموض أن يساوى الموض عند الموض عض الموض بعض الموهوب كمدل المعمول المعوض بعض الموهوب كمدل المعوض بعض الموهوب الموض بعض الموهوب المواس بعض الموهوب المواس بعض الموهوب الموسلات العوض بعض الموهوب كمدل المعمول الموسلات العوض بعض الموهوب الموسلات العوض بعض الموهوب الموسلات الموسل بعض الموهوب الموسلات الموسلة الموسلة الموسلات الموسلات الموسلات الموسلة الموسلة الموسلات الموسلة الم

قال (فانوهب لا خرارضا سضافاً ابت في فاحية منها نخسلا أوبني بينا أودكانا أوار باوكان ذلك زيادة فيها لا فيها فليس له أن يرجع في شئ منها) لان هد فر بادة منصلة وقوله و كان ذلك زيادة فيها لا ثان قد يكون صغيرا حقيرا لا يعدز بادة أصلا وقد تكون الارض عظيمة يعد ذلك زيادة في قطعة منها فسلا يتنبع الرجوع في غيرها قال (فان باع نصفها على المانع (وان لم يسع شيأ منها له أن يرجع في نصفها بالطروق الاولى قال (وان و هب هبة لذى رحم محرم منه فلا رحوع فيها القوله عليه الصلاة والسلام اذا بالمن الهبة لذى وحم محرم منه لا يرجع فيها ولان المقصود فيها القوله عليه الصلاة والسلام اذا بالمن الهبة لذى وحم محرم منه له يرجع فيها ولان المقصود فيها المقلود وقد حصل (وكذلك ما وهب أحد الرجوع قال (واذا قال الموجوب الموجوب المناه الموجوب المناه فيها الرجوع ولوأ بانها بعد ما وهب في المرجوع قال (واذا قال الموجوب الموجوب المناه المناه وبلاعنها أو في مقابلة القبضة الواهب سقط الرجوع) لمحسول المقصود وهذه العبارات تؤدى معنى واحدا (وان عوضه أحنى عن الموهوب له متبرعا فقيض الواهب الموس بطل الرجوع) لان العوص لاسقاط المق قيصع من الا جنى كب دل الخلع والصلح الموض بطل الرجوع) لان العوص لاسقاط المق قيصع من الا جنى كب دل الخلع والصلح الموض بطل الرجوع) لان العوص لاسقاط المق قيصع من الا جنى كب دل الخلع والصلح الموض بطل الرجوع) لان العوص لاسقاط المق قيصع من الا جنى كب دل الخلع والصلح الموض بطل الرجوع) لان العوص لاسقاط المق قيصع من الا جنى كب دل الخلع والصلح الموضونة الموض بطل الرجوع) لان العوض لا سقاط المق قيصع من الموضونة عن الموضونة عن الموروب المتروب المتر

فى التوجيه (قوله فان وهب لا تو أرضابيضاء فأنيت فى ناحية منه المخيلا) قال صاحب العنابة هذا أو عمن الزيادة المنتصلة في كان حقها التفديم اله أقول وجده التأخيرات المصنف كرمات بفصل بين الالفاظ المذكورة بطريق الاستثناء في مسئلة مختصر القدورى بذكر مسئلة مستقلة من مسائل الجامع الصغير وهي هذه المسئلة فان المسئنى مع المستنى منه ككلام واحد فلا ينبغى أن يذكر ينهما كلام أخر مستقل بنفسه وقال بعض الفضلاء في الاعتذار عنده الأن المصنف قصد سرداً صول الموانع من التفريع على الترتيب لماذكر القرابة المحرمية والزوجية من أصول الموانع بن التفريع على الترتيب لماذكر القرابة المحرمية والزوجية من أصول الموانع بن التفريع على الترتيب لماذكر القرابة المحرمية والزوجية من أصول الموانع بن التفريع الموانع بن التفريع على الترتيب لماذكر القرابة المحرمية والزوجية من أصول الموانع بن التفريع الموانع بن التفريع وكذلك ما وهب الموانع بن التفريع الموانع بن التفريع الموانع أقول قيد

مثسلأن يكون الموهوب داراوالعوض بتمنها أو الموهوب ألفاوالعوض درهم منها فالهلا ينقطع محق الرجو علانانعل سقنان قصدالواهد من هنه لم يكن فلك فلا محصل مخلافالزفر فاله قال النعق ذلك سسائر أمواله وبالقلسل من ماله ينقطع الرحوع فكذابهذا والحوابأنالرجوع فيه فسل العوص صيم دون سائرامواله فإيلصق بهفان فمل هل في قوله متبرعا عائدة أوذكره انفاقا أحساله من ا ثبات الحكم بطريق الاولى وذلك لان الرحوع لمابطل بتعويض المتبرع كان بتعويض المأمور مذلك من الموهوب أولى أن يبط لانالم وهوساله يودىالى المعوض ماأمره به كلاهرافصاركتعويضه بنفسه

ولوعوضه بنفسه لم يبق شبه في بطلان حق الرجوع فكذلك اذاعوض بأمره غير أن المعوض عنه لا يرجع عليه النصف على على عد عماعوض سواه كان بأمره أوبغير أمره ما لم يضمن الموهوب له صريحا أما اذا كان بغير أمره فظاهرو أما اذا كان بأمره ف لان التعويض كما كان غير مسخى على الموهوب له كان أمره بذلك أمرا بالتبرع بمال نفسه على غيره وذلك لا يوجب عليه الضمان ما لم يضمن

(قوله هدانو عمن الزيادة المتصلة فكان حقه التقديم) أقول الاأن المصنف قصد سرداً صول الموانع ثم التفريع على الترتيب وتأخير التعويض التعديم كثرة التفصيل (قوله لاعنع الرجوع في غيرها) أقول ليس في محله (قوله ولا أن ينعصر العوض) أقول معطوف على قوله ان يساوى ألموهوب قال المصنف (كبدل الخلع والصلح) أقول قالى الكافى عن دم العمد وانحاقيده به ليستقيم معنى الاسقاط (قوله لكنه يشترط فيه) أقول بعنى يشتوط فى العوض (قوله لا نا فعل سقين أن قصد الواهد من هبته لمكن ذلك النفاع الموض صيم النا اقول ما فعده اليقين المناواهب عوضاعن هبته (قوله فلا يصل به) اقول فيه بعث (قوله والحواب أن الرجوع فيه قبل الموض صيم النه) اقول فيه بعث (قوله والحواب أن الرجوع فيه قبل الموض صيم النه) اقول فيه بعث (قوله والحواب أن الرجوع فيه قبل الموض صيم النه) اقول فيه بعث (قوله والحواب أن الرجوع فيه قبل الموض صيم النه)

(واذا استحق صف الهبة رحمع بنصف العوض لانملم سله عابقا بل نصفه وان استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة الأن بردمايق م يرجع عنده على المنااللاتة (وقال زفر يرجمع بنصف العوض) قاس أحد العوض على صاحبه عما يقابله (ولنا أن الباقي يصلم أن يكون عوضا عن الكل من الابتداء يصلم أن يكون عوضا عن الكل من الابتداء يصلم أن يكون عوضا عن الكل من الابتداء يوسلم أن يكون عوضا عن الكل من الابتداء ولان ما يصلم أن يكون عوضا عن الكل في الابتداء يصلم أن يكون عوضا عن الكل في الابتداء يصلم أن يكون عوضا عن الكل في الابتداء يوسلم من الابتداء ولان ما يصلم أن يكون عوضا عن الكل في الابتداء يصلم على أحراء المعوض فاذا كان الكل في الابتداء عوضا عن الكل الابتداء يوضا عن الكل في الابتداء يوضا عن الكل في الابتداء يوضا عن الكل الابتداء وأحد بأن ذلك في المبادلات تحقيقا لها وما في في المبادلة فيوز عكان النصف في مقابلة الموض على أحراء المعوض على أحراء الموض من المناقل الابتات مبادلة فيوز على المبادلة وأحد بالمبادل المبادلة الموض من المبادلة والمبادلة المبادلة والمبادلة والمبادلة والمبادلة والانقل المبادلة والمبادلة وال

قال (واذااستىق نصف الهبة رحم بنصف الدوض) لانه لم يسلمه ما يقابل نصفه (وان استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة الأأن يردما بقي ثم يرجع ) وقال زفر يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الاتخر ولناأنه يصلح عوضا الدكل من الارتسداء و بالاستحقاق ظهر أنه لا عوض الاهوالا أنه يتخبر لا نه ما أسقط حق في الرجوع الالسلم في كل العوض ولم يسلم فه أن يرده قال (وان وهب دارافعوض من نصفها رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض لان المانع خص النصف قال (ولا يصم الرجوع الا بتراضيهما أو محتكم الحاكم) لانه مختلف بن العلماء

النصف في الكتاب بكونه غير مقسوم والطاهر عدم التقييد بذلك كاوقع في عامة المعتبرات اذالح ما في الذاباع نصفه امقسوما كذلك قطع او تخصيص الشي بالذكر في الروا بات بدل على نفي الحكم عما عداه كاصر حوابه وكان وحه التقييد في الكتاب ارادة اثبات الحكم في المقسوم بالطريق الاولى فانه لما صحال جوع في الباقي في الذاباع نصفها على مقسوما أولى كالا يحنى وسرافي التعرض من الشراح لنظير هذا في قوله وان عوضه أحنى عن الموهوب الممتبر عافق مصر (قوله وقال ذفر رجمه الله يرجع بالنصف) قال صاحب العنابة في شرح هذا المقام وقال ذفر رجمه الله يربع بنصف العوض (أقول) هذا سهو فان المراد بالنصف في قول المصنف

خص النصف) عابه ماقى
الساب أنه لزم سن دلك
السبوع لكنه طارئ فلا
بضر كالورجع فى النصف
بلاعوض فان قسل قد
تقدم أن العوض لاسقاط
الحق فوجب أن يعسل فى
الكل لشلا سلزم تحرزو
الكل لشلا سلزم تحرزو
السقاط كافى الطلاق
أجيب بأنه ليس باسقاط
من كل وجه لما نقدم أن
فيسمعنى المقابلة فيحوز
فيسمعنى المقابلة فيحوز
الطلاق قال (ولا يصع

الرجوع الابتعاضيه ما الخ ) لا يصم الرجوع في الهبة الابالرضا والقضاء لانه مختلف فيه بين العلاء قبل لائه الرجوع عند ناخلا فاللشافعي واذا كان كذلك كان ضعيفا فلم يعل بنفسه في ايجاب حكمه وهوالفسخ مالم ينضم اليه قرينة ليتقوى بها كالهبة فانها لماضعفت لكونها تبرعالم ينفذ حكمها مالم ينضم اليها القبض وفيه نظر تقدم غير من والمخلص حله على اختلاف المحابة ان ثبت

(قوله ولناأن الباقي سطح أن بكون عوضاعن الكلمن الابتداه وما يصلح الخ) أقول وكذلك في يسع العرض والعرض وجوابه بأن المراد أن الباق في اليس من المبادلات غير مفيد فتأمل (قوله ولا نما يصلح أن يكون عوضاعن الكل في الابتداء الخ) أقول فيه بحث فان أحد الوجه ين لا يستمة لم وجها الابتلاحظة الا خر ووقع في نسخة مقروه قلى الشارح هكذا ولناأن الباقي يصلح أن يكون عوضاعن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاعن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاعن الكل من الابتداء يصلح أن يكون عوضاعت بعل من المنفسة في المحاب حكمه في المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمنافة والمنافقة وا

(قوله وفي أصله وها على أكفي أصل الرجوع ضعف لانه ثبت مخلاف القداس لكونه قصر فافي ملك الغير ولهذا ببطل بالزيادة المتصلة وبغيرها من الموانع فال في المغرب الوهاء بالدخطأ واعاه والوهي وهو خطأ لان مدالمقصور السماى المسر مخطأ وعداء ألان مقصوده منها ان كان الثواب فقد حصل وان كان العوص لم يحصل (ف) اذا تردد (لابد من القصل بالرضا أوالقضاء حتى لوكانت الهمة عبد افاعتقه قبل القضاء نفذ ولومنعه فهلك في المنهن لقيام ملكه فيه وكذا اذاهلك في دده بعد الأن أول القضاء مو بالقضاء أو بالرضا كان فسط في يده بعد مدال المنهن أول القضاء أو بالرضا كان فسط من الاصل وخالف زفر في الرجوع بالتراضى و حمله عنزلة الهبة المبتدأة لان الملك عاد السم بتراضيها فاشبه الرد بالعب فانه اذا كان بالقضاء كان فسط واذا كان بالرضافه و كالمسم المبتدأ والجواب أن التراضى على سب موجب للك أو على رفع سب لازم يحعل العقد المنه ا

وفى أصادوها وفى حصول المفصودوع دمه خفاه فلا بدمن الفصل بالرضا أو بالقضاء حتى لو كانت الهدة عدد فأعتقده قبل الفضاء نف فوان في في في الهدة عدد فأعتقده قبل الفضاء الفضاء لان أول القبض غير مضمون وهذا دوام عليه الا أن عنعه بعد طلبه لانه تعدى واذار حع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخامن الاصل حتى لا يشترط قبض الواهب و يصعف الشائع لان العدة دوقع حائز امو حداحتى الفسخ مد توفيا حقا ثابتاله فيظهر على الاطلاق

وقال زفر برجع بالنصف انماه و نصف الهسة دون نصف العوض وهذا مع كونه ظاهسرامن نقر بر الصنف منصوص علمه في الكافى و الكفاية و غاية السان وغيرها (قوله و في أصله وهاه) أى في أصل الرحوع صعف قال صاحب الكافى في تعليل ذلك لان الواهب ان كان بطال بحقه فالموهوب له يمنع علمكة وقال تاج السريعية لانه ثابت بخلاف القياس لكونه تصرفا في ملك الغيرولهذا ببطل بالزيادة المنصلة و بغيرها من المواقع واقتنى أثره صاحب العناية والشارح العيني (أقول) في قولهم والهذا يبطل فازيادة المناه والشار حالعيني (أقول) في قولهم والهذا في مائو حدف المائع عنده و فيمالي وحدفيه ذلك لكونه تصرفا في ملك الغيرف الحسم فلا يصمح تفريع بطلانه في صور حقد قالمانع عنده و فيمالي وحدفيه ذلك لكونه تصرفا في ملك الغيرف المساعة البطلان ذلك لرما الدنة المنطل في جسم الصور العدم انفكاكه عن تلك العلاق صدورة فالمدواب ان بطلائه بالزيادة المنطق و بغيرها من المواقع لماذكر من الادلة المفسلة في مسائلها لا لكونه ثابتا بخدل القياس واعترض و بغيرها من المواقع لما ثبت بالنصال في جدم المنافق المنافق

لايشترط قبض الواهب ويصيح في الشائع ) كااذا وهب الدار ثم رجع في نصفها ولوكان الرحوع بغيرالقضاءهبة مبتدأقليا صع فيما يعتمل القسمة كافي الانداء فصعده دلدل على بقاء العدقد في النصف الأجروالشوع طارئلاأثرله فيها ( قوله لارالعـقد) هوالدليل على الطاوب وتفريره أنددا العقدما تزالفسط لمائة دم من نبوت حق الرجوع وماهدوجائز الفسيخ يفتضي حوازاستيفاء حق آلتله ولا فسرق في ذلك بنالرضا والقضاء لانم ما يفعلان بالغراضي مايف على الفياضي وهـو الفسيخ فيظهم وعلى الاطلاق ليشمسل التراضي والقضاء

(قوله لا نه ثبت بحلاف القياس) أقول فيسه بحث لا تنقاضه بكل ما ثبت بالنص على خسلاف القياس (قوله قال في المغرب الوهاء بالمه خطأ وانحاهوالوهي وهو خطأ لا نمد المقصور السماعي ليس بخطأ وانحاه والوهي على و زن الري بسكون الها ومدم شد خطأ لا عالة انتهى أقول والعد رئاصنف أن المد للزاوجة (قوله فاذا تردد لا بدمن الفصل الخنفر يع على قوله وفي حصول المقصود الخوليس كذاك بلهوم تعلق بالعلل الثلاث (قوله ولومنعه فهلا في المالية بعده) أقول بعني هلك قبل القضاء و بعد القضاء (قوله والجواب أن التراضي على بالعلل الثلاث (قوله ولومنعه فهلا في قوله بعده) أقول بعني هلك قبل القضاء و بعد القضاء (قوله والجواب أن التراضي على سيسموحب لللك) أقول جواب بايدا الفرق بن المقس والمقس عليه (قوله فتحته دلسل على بقاء العقد في النصف) أقول فيسه بعث منه ومنه والمناف المناولة والمنافق وهوالفسخ المناولة و واجع الى ما الرضا والقضاء) أقول فيه علان بالتراضي ما يفعل القاضي وهوالفسخ) أقول قوله و واجع الى ما الرضا والقضاء) أقول فيه بعث (غوله لا نهما يفعلان بالتراضي ما يفعل القاضي وهوالفسخ) أقول قوله و واجع الى ما

### بخلاف الرد بالعب بعد القيض لان الني هناك في وصف السلامة

أراد بذاك أنه يقتضى أن يكون كلمانيت بالنص عسلى خسلاف القياس موقوفا على الرضا أوالقصاء فهو بمنوع وانما مكون كذلك لو كان قوله وفي أصله وهاءعه له تامة لعدم صعة الرجوع بدون الرضا أوالقصاه وليس كذاك بل العلة النامة له مجموع فوله لانه مختلف بين العلماء وفي أصله وهاء وفي حصول القصود وعدمه خفاء ولاتحرى هدف العلة بتمامهافي كلما تبتء لى خدلاف الفياس فلاانتفاض به ثمان الامام المطرزي قال في المغرب الوهاه بالمدخط أواغه هوالوهي مصدر وهي الحبل يهي وهيا اذا ضعف اه وقدنقله عنه كنير من الشراح ههنا ولم يتعرضواله بشئ ونقله عنه صاحب العنامة أيضا وقال وهوخطألان مدالمقصو رالسماى آس بخطا وتخطئة مآيس مخطاخطأ اه ولايذهب على ذى فطانة ان الخطأه هذا انحاهوفى كالرم صاحب العناية فانه زعم أن الوهى فى قدول صاحب المغرب واغاهو الوهي مقصور الوهاه وليس كذلك قطعا بلهوعلى وزن الف عل بفتح الواو وسكون الهاء كالرى ومن البين فيه قول صاحب المغرب مصدر وهي الحبل يهي وهيا-يث قال وهيا ولو كان، قصور القال وها كالأبحق وفعد تفطن الشارح العيمني لهمذ احيث قال وقول صاحب العناية لان مدالمقصدور السماع لس بحطاخطأ لانحوازمد المقصور السماع منى على وحود القصو رحى يمد والمصدر ههناعلى و زن فعل بتسكن العن فن أين سأتى الد اه ولكن خطأصاحب المغرب وحده آخرحت فال فصاحب المغرب مصيب من وجه في قوله واعاهو الوهي بعني بتسكين العين ويخطئ من وجه في قوله الوها والمدخط ألان هـ ذا أيضا مصدرعلي وزن فعال كانة ول في قلي يقلي قلى وقلاء على وزن فعال ووهاء كذات وقد قال الجوهري الفلي البغض فان فتحت القاف مددت تقول قلاء يقليه قلي وقلاء اه كلامه (أقول) أخطأهمذاالشبارح أيضافى تخطئة صاحب المغرب لأن كون الوهاءعلى وزن بعض المصادر لأبقتضى أن يكون نفسه أيضاً مصدراا ذقد تقرر في عسالا دب أن مصدرالشيلاثي سمياي لايثدت بالقياس فحجى القلام صدرامن قلىءة لى كاذكره الجوهري لابقتضي أن يكون الوهاء أيضا مصدرا من وهى يهى فان الاول مسموع دون الثاني وقول صاحب المغرب الوهاء بالمدخط أبناء على أنه غمر مسموع فلاغبارفي معلى ان يخطئته أياه في قوله الوهاه بالمدخطأ ينافي تصويبه اياه في قدوله واعماهو الوهي لان فى قوله هذا قصرمصدر وهى يهي على الوهي بنسكن الهاء فكون الوهادا يضاه صدرامنه ينافى ذلك قطعا تمان صاحب الكافى ومن حداحد ومن الشراح كماحيي الكفاية ومعراج الدرابة استدلوا على مسئلتنا هـ ذه مدليل آخر غيرمذ كورفى الكتاب حيث قالواولان الرجوع فسيخ العقد فلا يصيرالا عن إله ولاية عامة وهو القاضي أومنهما لولايتهما على أنفسهما كالردبالعيب بعد القبض اه (أقول) فيه نظرا ماأ ولافلا ممنقوض بفسخ العقدفي البيع الفاسد اذقدم في فصل أحكام الببع الفاسد من كتاب البيوع اللشترى اذا قبض المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العدة دعوضان كل واحدمنه مامال وال البيع ولزمت قيمت مان لكل واحدمن المتعاقدين فيد وسيزالع قد قبل القبض وكذا بعدوان كان الفسادفي صلب العدقد ولمن له الشرط ان كان بشرط ذائد فصع فسيخ العقدهناك من أحسدهما بدون وضا الاخرولا القضاء به فصار الدليل المربور منقوضا به بلهو منقوض أيضابسا والعدةودالغدير للازمةلان كلواحدمن المتعاقدين بتمكن من فسخها بأسرها كا صرحواه فى مواضعه وأما النياف الان قولهم كالرد بالعيب بعد الفبض ليس بسديد اذالحق هناك الشترى في وصف السلامة لافي الفسخ والحق هه اللواهب في نفس الفسخ كاصرحوا و فيماسياتي وفرقوا سنهما بهذاالو حه فلا يقتضي عدمانفرا دالمشترى هناك بالفسيخ عدم انفرا دالواهب هها به فلا بتم القياس ولا التشبيه تدبر (قوله بحلاف الردمالعيب بعد القبض لان الني هناك في وصف السلامة

وقسوله (بخسلاف الرد) جواب عن قباس زفسر وتقسر بره أن الرد العيب بعسد القبض انحا كان في صورة القضاف خاصة لان الحق هذاك في وصف السلامة حتى لوزال العيب قبل رد المسع بطل الرد لسلامة حقه له

لاف المسخ فافتر قال (واذا تلفت العين الموهو بة واستحقى وضمن الموهوب له لم برجع على الواهب بشي ) لانه عقد تبرع في لا يستحتى فيه السيلامية وهوغ مرعامل له والغرور في صمن عقد المعناوضية سدب الرجوع لا في غيره قال (واذا وهب بشرط العوض اعتسبرالتقابض في العوضين وسطل بالشهروع) لانه همة ابتداء (فان تقابض اصح العيقد وصار في حكم البسع بديالعيب وخيار الروبة وتستحتى في ما الشفعة) لانه بيم انتهاه وقال زفر والشافعي رجهما الله هو بسع ابتداء وانتهاء الروبة وتستحتى في العيد من نفسه اعتاقا ولنا أنه الشيع وهو التمليك بعوض والعبرة في الهقود المعانى ولهذا كان بسع العبد من نفسه اعتاقا ولنا أنه الشهرة من وقد أمكن الهبة من حكمها تأخر الملك الى القبض وقد ديترانى عن البسع الفاسد والبسع من حكمه اللروم

لا قالفسخ فافرة قال العساس العناية في تعليل قوله لا في الفسخ لا نالعيب لا يمنع عام العسقد فاذا كان العيدة تامالم يقتض ثبوت الفسخ الفسخ انهي (أقول) فيسه بحث لا به انقرت الفسخ المنتف ثبوت حق الفسخ فهو محمد البيب والقبول ومع هدا القتض ثبوت حق الفسخ عند لا أن عقد الهيدة يستم القبض بعد الايجاب والقبول ومع هدا القتضى ثبوت حق الفسخ عند لا عدم المنتو يض منها كاتفر وفيم المرقب المنتوز أن شبت المسترى أيضا حق الفسخ عند تحقق العيب بناء على فوات مقسوده المهدة وهو سلامة المستخلاح حد المتعاقد دين لكون ذلك منافسال ولي المنتفى ثبوت حق الفسخ لاحد المتعاقد دين لكون ذلك منافسال ولي المنتفى أن يقتضى ثبوت حق الفسخ لاحد المتعاقد دين لكون ذلك منافسال ولي المنتفى والمناقدة وكل ما اشتمل على جهتين أمكن الجمع بينهما وجب اعالهما لان اعبال الشبهين ولو يوجه أولى من اعال أحدهما وكل ما اشتمل على جهتين أمكن الجمع بينهما وجب اعالهما لان اعبال الشبهين ولو يوجه أولى من اعال أحدهما أخدهما المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفية المنتفى المنتفية المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفية المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفى المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفى المنتفية المنتفية المنتفية المنتفى المنتفية المن

استرازعن المودع فأنه برجيع على المودع بماضمن لانه عآمل للحودع ف ذاك القيض محفظها لاجله فانقد لغره ما عاله اللك له في الحسل واخبارهانه ملكه والفرود بوجب الضمان كالسائع اذاغسر المش \_\_\_ ترى أجاب أن الغيه ورفي ضمن عفه د العاوضة لامطلفا وقدتقسدم وذكر **في الذخمرة أ**ن الواهب لو ضمين سلامة الموهوب للوهوب انصا فانضمن به ـ دالاستعقاق رجع المصدنف فكان سُدب الرحوع اما الغرور في ضمن عقد المعارضة أو مالضمان نصا فاذاوهب شرط العوض مشلأن مقول وهمتك هدذا العمد علىان مالى هداالعبد لاأن مقول بالباء فاله مكون سعاا سداءوا نتهاء بالأجاع

أمااذا كان الفط على فانه بكون هية ابتداء فيعتبر التقادض في العوضين ولم بندت الملك لواحد منهما بدون القبض و يبطل بالشيوع فان تقايضاً صحاله العسة دوصار في حكم البيع برد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق الشفعة فيه لا نه بيع النهاء وقال الشيافي وزفر هو بيع التسداء وانتهاء لان فيه معنى البيع وهو التمليك بعوض و العسبرة في العقود المعانى ولهذا كان بيع العبد من نفسه اعتباقا وهو طاهر وأنا أنه اشتمل على جهتين جهة الهبة لفظاو جهة البيع معنى وأمكن الجمع منهما وكل ما اشتماع لى جهتين أمكن الجمع منهما وكل ما الشيمين ولوبوحه أولى من اهمال أحدهما أما أنه مشتمل على الجهتين فظاهر وأما امكان الجمع من حكمه الله وم من حكمه الله والمنافذ كره بقوله لان الهبة من حكمه الله والماسك وقد بوحد ذلك في البيع كافي البيع الفاسد والبيع من حكمه الله وم

وقد وحددا في الهبسة كااذا فبض العوض واذا انتى المنافاة أمكن الجمع لا محالة فعملنا بمساواء تبرنا السداء بلفظها وهو المهنفطة الهبة وانتها بعد والمنافظة والمسلمة والمنافظة والمناف

وفصل لل كانت المسائل المد كورة في هذا الفصل منعلقة بالهربة بنوع من التعلق ذكرها في فصل على حدة قال ومن وهب جارية الاحله الخل المائية المائية

وقد تنقلب الهبة لازمة بالتعويض فجمعنا بينهما بحلاف بيع نفس العبد من نفسه لانه لا يكن اعتبار البيع فيه اذه ولا يصلح مالكالنفسه

فصل في قال (رمن وهب حاربة الاجلها صحت الهبة و بطل الاستشناء) لان الاستشناء لا يعمل الأف محل يعمل معمل قيم العقد والهبة لا تعمل في الحدل لكونه وصفاعلى ما بيناه في البيوع فانقلب شرطا فاسد اوالهبة لا تبطل فالسروط الفاسدة وهدا هو المركف النكاح والخلع والصلح عن دم العدمد لا تم الا تبطل فالشروط الفاسدة

وفعل المسائل المستناة المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهية بنوع من التعلق وصارت عنزاة مسائل سي ذكرها في فصل على حدة (قوله ومن وهب جارية الاجلها صحت الهية و بطل الاستناء لان الاستناء لا يعدل في المدينة المدينة والهية لا تعمل في الحل الموقع الحل الموقع في المستناء المنظمة المنظمة

أذاوهب الحار مة الاجلها صحت الهرسة ويطل الاستشاءلان الاستشاء لابعمل الافى محل يعلفه العقدوالهبة لاتمهل الحلالكونهوصفا والمقد لأبردعلي الاوصاف مقصودا حنى لووه الحللا خولا يصع فكذا اذااستشيعلي مامر في البيوع فاذا لم يكن الاستشذاء عامسلاا نقلب شرطافا سدالان اسمالحارية يتناول الحسل تبعيالكونه جزأمنها فلماستشي الحل كان الاسسستثناء مخالفا القنضى العمة دوهومعني الشرط الفاسد والهبسة لانبطل بالشروط الفاسدة عسلى ماستعى وطولب بالقسرق بين الحسل وسين الصوف على الطهر واللبن

فى الضرع فانه اذا وهب الصوف على الظهر وأمره بجرة أوالله بن فى الضرع وحلبه وقبض الموهوب في فانه جائز استعسانا دون الحل وأحيب بأن ما فى البطن ليس عمال أصلا ولا يعلمه وجود - قيقة بخلاف الصوف واللبن وبأن اخراج الولد من البطن ليس اليه فلا يمكن أن يجعد لى ذلك نائب اعن الواهب بخلاف الجراز فى الصوف والحلب فى اللبن (قوله وهذا) أى صحة أصل العقد و بطلان الاستشناه (هو المسكمة والسلام المسلمة عن دم العمد لانم الانبطل بالشروط الفاسدة)

وفصل ومن وهب جارية كل (قوله فالاول ما خن فيه من الهبة ومن النكاح) أقول الاولى ترك كلة من الاأن يقلل المراد ما غن فيه في بيان جنسه (قوله وأجيب بأن ما في البطن ليس عال أصلا ولا يعلم وجود حقيقة بخلاف الصوف واللين أقول فيه عساماً بدانتها خعلى مامرى في البيوع (قوله وهذا أي صحة أصل العقد و بطلان الاستثناء هو الحكم في النكاح الخ) أقول فأن قيل الظاهر أن الاشارة الى عدم البطلان بالشر وط الفاسدة قلنا في إن المصادرة

(قول بغلاف البيع والاجارة والرهن ) اشارة الى القسم الثانى (لأنها تبطل بها) أى بالشروط الفاسدة ولميذ كرالقسم الثالث وهوف الوصية وسنذ كرمفيها (ولواعتق ( ٠ ٤ ١ ) مافى طنها ثم وهبها جازت الهبة لانه لم يبق الجنين على ملك الواهب) الروجه عنسه

بخسلاف البيع والاجارة والرهن لانها تبطلها ولواعتق مافى بطنهائم وهبهاجاز لانه لم ببق الجنب على ملسكة فأشبه الاستنتاء ولود برمافي بطنها ثم وهبالم يجزلان الحدار بق على ملسكة فلم يكن شديبه الاس نشنا ولاعكن تنفيد ذالهبة فيه لمكان التدبير فبقي هبة المشاع أوهبة شي هوم شغول علك المالك والاستنشاء لان اسم الجارية لايتناول الحل لفظاول كنه يستعق بالاطلاق تبعافاذا أفردالام بالوصية صح افرادها ولانه يصعم افرادا لجل بالوصسة فعاز استثناؤهمنه اه وقال فى الكافى هناك فانقسل ادالم يتناوله اللفظ فينسد في أن لا يصيح الاستثناء لانه تصرف في الملف وظ قلنا بكني لعصة التزيير به كافى آستشناء ابليس على ان صعته لا تفتقر الى التناول القفظى بدليل صعة استشناء قف بزحنطة من ألف درهم اه فيدل ذلك على عدم محتما في الكفاية ههذا وطولب الفرق ههنا بين الحرف بين الصوف على ظهرالغنم واللن في الضرع فانه اذاوهب لرجل على طهر الغينم من الصوف أوما في الضرع من اللن وأصرم يجدرالصوف وحلب اللمن وقبض الوهوب لهذلك فانه جائزاله استعدانا وفي المدل لآيجوز وأجيب مأن مافى البطن ليس عال أصلا ولايعلم وجوده حقيقة بخلاف الصدوف واللبن و بأن اخواج الولدمن البطن ليس المدفلا عكن أن يجعل في ذلك نائبا عن الواهب بخلاف الجراز في الصحوف والحلب فىاللبن كذافىالشروح وعزاه فى النهامة الى المسوط (أقول) فى كل من وجهى الجواب المــذكور نظر أمافى وجهمه الاول فلا نمافى البطن لولم يكن مالاأصلا ولم يعدر وجوده حقيقة لماصحاعتاقه وتدبيره وايصاؤه وقدصم كلمنهاعلى مانصواعليه فيمواضعه ويدل على صعة الاولين أيضاا لسئلتان الا تيتان ههنا وهماقوله ولواعت ق ما في بطنها ثموه بها جاز وقوله ولود برما في بطنها ثموهبها لم يجسر وأما ف وجهه الثاني فلا أن كون احراج الوادليس المه اعما يقتضي عدم صحة الهبة فيما اذا أمر والواهب بقبض الحل فى الحال وأما فيما إذا أحره الواهب بقبضه بعد الولادة فلا اذعكن له حيفتذ أن بقبضه بعد الولادة اصالة بدون النيابة عن الواهب ولعسل هداه والسير في ان قال بعض أصحابنا ان أصره في الحدل ابقبضه بعدالولادة فقرض بعودا ستعسافا كافي الصوف والأبن على ماذكره مساحب النهاية في أول الجواب المذكور و قال ولكن الاصع أنه لا يجوز في الحل أصلالان ما في البطن ليس عال النه ثم أقول على فرض أن يكون الجواب المسذ كور يوجهه مسالماعهاذ كرناه لا سدف عبه السوال المزيور لانموردذلك السوال قرول المصنف والهسة لاتعمل في المسكونة وصفاع ليما بناه في البسوع وحاصله أنالصوف على طهرالغنم واللبن في الضرع أيضامن أوصاف الحيوان كالحل على ما تقرر في باب البيع الفاسدفى كذاب البيوع فاالفرق بين المدل وبين الصوف واللين من هذه الحيثية حتى تصم الهبة فيمادون الحل والجواب المذكورا عايف دالفرق بين الفصلين من حيثية أخرى وذالا يجدى شيأ بندفع بهمطالبة الفرق بينهمامن الميثية المذكورة فى الكتاب فلايتم المطاوب (قوله ولاعكن تنفيذ الهبة فيه لمكان الندبير فبق هبة المشاع أوهبة شي هومشغول على المالك) فأن قسل هب الهاهبة مشاع لكنها فيمالا يحتمل القسمة وهي حائزة أجيب بأنء رضية الانفصال في الحال المبته لاعمالة وأنزل منفصلافي المالمع أن المنين لم يحرج عن مال الواهب في كان في حكم مشاع يعتمل القسمة كذا فى العناية أخذا من النهاية (أقول) ليس الحواب بسديد أما أولاف الذنه لو جعل الحل مفصلافي الحال إبناءعلى كونه فيءرضية الانفصال في الحال كان في حكم المفرز المقسوم لافي حكم المشاع المحمل للقسمة فكان أولى بجوازهبته فلابتم النفريب وأما انساف لانه لايلزم من عدم خروج الجنين عن ملك

الاعتاق فلم يكن هبسة مشاع فشكون جائزة (فأشبه الاستثناء) في امكان تحويز الهمة (ولودبرمافي بطنهائم وهمالم تعزاله بةلان الحل باقء لى ملكه فلم يشدبه الاستثناء) في التحو تركان الموازف الاستثناءكان الطالهوجعل الحلموهوبا (وههناالندبير عنععن ذاك فبق هبة الشاع) وهي لأنحوز فانفلهمأخا هيةمشاع لكنهافمالا يحتمل القسمة وهي حائرة أحبب مأنء رضه الانفصال في "ماني المال "مايت فلامحالة فأنزل منفصلافي الحالمع أن الجندين لم يخدرج عن ملك الواهب فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة وكان الصنف لمااستشعر هذا السؤال أردفه بقوله (أوهيةشي هومشغول بال الواهب)فهـوكاادا وهب الجوالق وفيه طعام الواهب وذاكلابصم كهبة المشاع المقبق فانقبل هل يصيمأن تحعلمسئلة التدبيرمشآجة بالاستثناء ومسئلة الاعتاق غيرمشابهة قلت نعم اذا أرمدما لاستثناه الشكلم بالباقي بعددالتنيا فأنالاستثناء بهذا التفسيريورث الشبوع

الواهب

ومسئلة التدبير كذلك كامر فكانتامن المتسير والاعتاق لابورث فلك فلي سابه والمصنف أراد بالاستثناء استثناء المتشاء المتناء المالاعتاق تشابه في جواز الهبة والتدبير لم بشابه كاتقدم

(فانوهمالعلى أن يردهاعليه أوعلى أن يعتقها أوأن يخذها أم واد أووهب دارا أو تصدق ( 1 2 1 ) عليه بدارعلى أن يردعليه شيأمنها

أو يعوضه شبأ منهافالهبة مائرة والشرطاطل) ولانتوهم التكرارفي قوله على أن يرد علىه شأمنها أو يعوضه لان الردعلية لاسستلزم كونه عوضافان كونه عوضااعا هو بألفاظ نقدمذ كرها واغابطل الشروط لاتها فاسددة لمخالفتهامقتضي العقدلان مقتضاه ثموت الملك مطلقاء لاتوقمت فأذا شرط علمه الردأ والاعتاق أوغرداك فقمديها والهبة لاتبطل بالشعر وطالفاسدة وأصمل ذلك ماروىأن رسول الله صلى الله علمه وسلم أجازالمرى وأبطسل شرط الممرفي رجوعها المهبعد موت المعرله وجعلها ميراثا لورثة المراه بخلاف البيع فانه يبطل بالشروط الفاسدة لانهعلمه الصلاة والسلام خىءن بىع وشرط ولان الشرط الفاسد في معنى الرماوهو يعمل في المعاوضات والهر مه ليستمنها قال (ومن اعلى آخر الف درهم الخ)ومن 4 على آخرالف درهم فقال اذاجاءغد فهي للأوأنت منهابرىءأوفال اذاأدرت الىالنصف فلك نصفهه أوأنت رى من النصف البافي فهوباطل لان الابراء تملست من وجه لارتداده بالرداسةاط من وحبه لانهلاشوقي،لي القبول وهبة الدين عن

قال فان وهبها على أن يردها عليه أوعلى أن يعتقها أو أن يتخذها أمولد أووهب دارا أو تعدد عليه بدار على أن يردعليه شامنها أو يعوضه شأمنها فالهمة حائزة والنبرط باطل) لان هذه النبروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة والهمة لا تبطل جا ألا ترى أن الذي عليه الصلاة والسلام أحاز العمرى وأبطل شرط المعريخلاف البيع لانه عليه الصلاة والسلام نهى عن يدع وشرط ولان الشرط الفاسد في معنى الرياوهو يعده لى المعاوضات دون التبرعات قال (ومن أوعلى آخرا الف درهم فقال اذاجاه في معنى الرياوهو يعده المحارك أو أنت برى عمن النصف الباقى غد فهى الحرائل الابراه تمليك من وجه ومن هذا الوجه كان استقاطا الدين مال من وجه ومن هذا الوجه كان استقاطا الدين مال من وجه ومن هذا الوجه كان استقاطا ولهذا

الواهب كونه في حكم مشاع يحتمل القسمة اذلاشك أن احتمال القسمة وعدم احتماله الامدوران على الدخول فى الملك والكروج عنه بل على عدم اضرار النبعيض واضراره كاعرف في امر فيلم تم قوله فكان في حكم مشاع يحتمل القسمة نعم بلزم من عدم خروج المندين عن ملك الواهب كون الحارية الموهو بةمشغولة علكه كافى هبسة الجوالق الذى فسه مطعام الواهب ولكه أمروراء احتمال القسمة فان فلت المراد بقوله فكان ف حكم مشاع يحتمل القدمة فكان من قبيل هبة مشغولة علا الواهب لاانه كانمشاعا يحتمل القسمة حقيفة ولهذا قال كانف حكم مشاعء تمل القسمة ولم يفل فكانمشاعا يحتمل القسمة ويرشداليه أن صاحب النهاية فال بعسدة وله فكان في حكم مشاع يحتمل القسمية كما ف هبة الجوالق وفيه عمام الواهب لم تصم الهبه لان هبه ماهومشغول علك الواهب عنزلة الشيوع فىالهبة حكمالوجوداخنلاط الملك فىالصورتين جيعاانتهى (قلت) موردأصل السؤال قول المصنف فبق هبة المشاع لاقوله أوهبة شئ هومشغول علا الواهب وماذكرته اعايصلح توجيها للشاف دون الاول فلا وتم الجواب تأمل تقف ثم انصاحب العناية بعدأ نذكر السؤال والجواب المزبورين فال وكان الصنف لمااستشعرهذا الدؤال أردفه بقوله أوهبة شئ مشغول بملك الواهب فهو كااذا وهب الجوالق وفيه طعام الواهب وذلك لابصم كهبة المشاع الحقبقي انتهى (أفول) قيه ركاكة ظاهرة لان الجواب المزبوران كانمق ولاعنده واستشعار السؤال المسفور لايقتضى لرداف الوجه الاول بشئ آخرا كون ذلك السؤال مندفعاعن الوجه الاول غيرواردعليه وان لم يكن مرضياعنده كان عليه بيان خلاه وولم بيينه قط (قوله أو وهبدارا أوتصدق عليه بدارعلى ان بردعليه شيأمنها أو يعوضه شيأمنها فالهبة جائزة والشرط ماطلل فالصاحب النهاية هذاعلي طريق اللف والنشر والالا يصم أعنى ان قوله على أن يرد عليه شيأمتصل بقوله أووهب له داراوقوله أو يعوضه شيأمنها متصل بقوله أوتصدق عليه بدارواتما قلنا هذالانهلووصل قوله أو يعوضه شسيأمنه ايقوله أووهب دارا كان هسة بشرط العوض والهسة بشرط العوض سحيم كهمم وانمالا بصع اشتراط العوض فى الصدقة لافى الهبة وذال اعما يكون أن لوكان اشتراط التعويض موصولا بقوله أوتصدق عليه بدار اللهم الاان أراد بفوله أو يعوضه شيأمنها أن رديعض الداد الموهوبة على الواهب بطريق العوض لكل الدار فيصم حين ذصرف قوله أو يعوضه شمأمنها الى قوله واذاوهب دادا الاأنه مازم التكرار المحض من غمر فالدة لشي بقوله على أن ردعلمه شـــأمنها انتهىكالامهوة شاقنني أثره صاحب معراج الدراية كاهودأ به فيأ كثرالمواضع (أقول) فى تحر برهماقصورا ذلابذهب على ذى فطرة سلب أن معنى قوله أو يعوضه شيأمنها سيما بعد قوله على

عكيه أبراهلانه يرتد بالردولا يتوقف على القبول فكانتما يكامن وجه اسقاطامن وجه

أن رد عليه شمأ منها اعماهوأن رديعض الداو الموهو بة على الواهب بطر بني العوض عن كل الداروالمعنى الآخر ممالابساء ده اللفظ الابتعد ف بعيد وهوأ دير جع ضمير منهافي قوله أو بعوضه شيأمنهاالي ماهوغ يرمذكورههناأصلا كلفظ الاعواض فيصيرالمعني أوبعوضه شيأمن الاعواض لامن الدار فاستبعادا رادة المعنى الاول كايشعر بهافظة اللهم الاان أرادية وله أويعوضه سيأمنه اأن يرديعض الدارالموهو بةعلى الواهب يطسر يق العوض لكل الدارمم الاينبغي بالنظرالي نفس عبارة الكتاب ثمان همذه المسئلة من مسائل الجامع الصغير ولفظ الجامع الصغيرف هذه المسئلة قطعي في المعنى الاول فانه قال فيه مجدعن بعقوب عن أى حنيفة في الرحل يهد الرحل هبة أو يتصد وعليه بصد قة على أن يردعليسه ثلثهاأ وربعهاأ ويعضهاأ ويعوصة ثلثهاأ وربعهاقال الهبة حائزة ولايردعليسه ولايعوضه شهامه الى هنالفظه ولاشه لأأن ثلث الدارأور بعها عضمنها فاستبعادارادة ذلك المعنى ولتحويز ارادة معنى آخر بالنظر الحلفظ الجامع الصغير الذى هومأ خذعبارة الكتاب خطأ طاهرنكن في أزوم السكراروسسنذ كرمايتعلقبه وكأن الامام الزيلعي تنبه لسماجة الاستبعاد الذي يشعر به لفظة اللهسم الواقعة في كلام الشارحين المذكورين حيث غيرف شرح الكنزأ سلوب تحريرهما فقال وقوله أو يعوضه شيأمنها فيه اشكال فانهان أراديه الهبة بشرط العوض فهسي والشرط جائزان فلايستقيم قوله بطل الشرط وان أراديه أن بعوضه عنها شدأ من العبن الموهو به فهو تكر أرجحض لانه ذكره يقوله على أن يرد عليه شيأ منهاانته ي كالامه (أفول) ولواطلع على أصل هذه المسئلة وهوماذ كرفي الجامع الصد فعرلترك الفرد مدأ يضابل قصرعلى الشق الثانى لكون ذلك نصاف هدف الشق كانبهت عليه آنه ثم انصاحب العناية كانه قد داطلع على أصل المسئلة أيضاحيث لم تعرض الشق الاول أصلابل ساق كلامه على أن يتقر والشسق الثّاني ولايلزم الشكر ادفقال ولايتوه سم الشكراد في قوله على أن يرد عليه شيأمنها ويعوضه لانالر دعليه لايستلزم كونه عوضا فانكونه عوضا انحياهو بألفاظ تقدمذ كرها انتهى (أفول) فيما فاله نظر لان الردعليه وان لم يستلزم النعويض البتية ولم يحتص به الأأنه يشمل ذلك ويعمه اديصدق على كلشي من الدار الموهو به أعطاه الموهو ب الواهب عوضاعي كل الدارأنه مردودعلى الواهب فكان قوله على أن بردعليه شيئامنها مغنياعن قوله أو يعوضه فسأمنها فلم مكن في ذكرالنانى فائدة وهذام ادمن ادعى لزوم الذكرارعلى تقديركون قوله أويعوضه شيأمنها مصروفا أيضا الحالهبة دون لنصدق وليس مراده ادعاء لزوم الانحادف المفهوم أوفى الصدق سن القولى المزووين على دال النقدير حتى يفيدماذ كروصاحب العناية فالصدر الشريعة في شرح الوقاية في هذا المقام رأيت في بعض الحواشي أن قوله أو يعوضه شيأمنها برجيع الى النصدق فانه اذا تصدق بشرط العوض بطل الشرط واذاوهب بشرط العوض فالشرط صعيم (أقول) اذاوهب بشرط أن يعوض شيأ فالشرط باطلوشرط العوض انمايصمادا كانمعه ومافعلم أنقوله أو يعوضه يرجع الى الهبسة والصدفة الى هناكلامه وأقول التوحيه الذى دهب المدصد والشر يعة خد الف مأراده واضع هذه المسئلة فان واضعها الامام محدرجه الله وموضعها الحامع الصفير ولفظه فدمه أو يعوضه ثلثها أو ربعها ولا يخفى أن ثلث الدارأور يعها أمرمعن معلوم فكان وضع المسئلة فيمااذا كان العوض معلوما الاأن مشايحنا المصنفين لماقصدوا الاجسال غيرواعبارة الجامع الصغير في هذه المسئلة فقالوا أويموضه شيأمنها فلفظ شيأمن كالرمهم لامن كالرم الواهب ينسوهم اشتراط العوض المجهول ثمان بعض العلماء ودعلى صدرالشريعة بوجه آخر حيث فالفيه كالام وهوأن المفهوم من هف االفول انه اذاوهب

والتعليق بالشروط بختص بالاستقاطات الحصة التي معلف بها كالطلاق والعناق فلا يتعداها الى مافيه عليك فان قيل قولهم هية الدين عن عليه الدن لا تشوقف على القبول منقوض بدين الصرف والسلم فان رب الدين اذا برا المدون منه أووهبه توقف على قبوله أحسب بأن وقف على ذلك لا من حيث انه يوجب انفساخ العسقد بقوات القبض المستحق بعقد الصرف وأحدا العاقدين لا ينفرد بفسينه فلهذا وقف على القبول (قوله قلذا الدين الردي العبد (٣٠٤) باطلاقه أن على الردى المجلس وغيره وأحدا العاقدين لا ينفرد بفسينه فلهذا وقف على القبول (قوله قلذا الدين الردي يفيد (٣٠٤) باطلاقه أن على الردى المجلس وغيره

وقال بعضهم بحب المستقاطات المحدة التي يحلف وقال بعض بالاستقاطات المحضدة التي يحلف وقال بعضهم بحب ان وقال بعضهم بحب ان وينا ومعناه أن يحلف المحرة واذامات تردعليه فيصح التمليك و ببطل الشرط لمارو بناوف دينا ومعناه أن يحلف بها المحل المستوف وقال الموسف المحدة (والرقي باطلة عنداً ي حنيفة ومحدر جهما الله وقال اليوسف التي يحلف بها) هذا اشار المن ولا ينافوله دارى المتعلمة بالمحلف بها المحلف بها المحل

بشرط أن يعوضه شيأمعينامن الموهوب يصح الشرط لان العوض معياهم مع أنه ليس كذلا اذقيد صرحف غامه السان بانه اذا وهب داراأ وخسة دراهم بشرط أن يعوض مستامع يتنامنها أودرهما واحدا من تلك الدراهم تصم الهبة والشرط فاسدلان بعض الهبة لا يصلح أن يكون عوضا والواهب أن يرجع فيهبته لانعدام العوض وفال ذلك المعض ومن هذا يظهر فسأدما في بعض الحواشي أيضا كالايجني انتهى (أقول) كالرمه فاشي من عسدم قد قيق المقام وفهم المرام فان مدارمار آه صدرالشر يعة في بعضا لحواشي ومادكره نفسه في درداك على أن يكون المراد بالتعويض في قوله أو يعوضه شيأمنها هو النعويض بعوض خارج عن العسين الموهو به فالمفهوم ماذ كره صدر الشريعة ومماذكر في بعض الحواشي اغماه وكون شرط العوض المعمين الممارج عن المين الموهوبة صحيحا والامر كذات بلاريب وماصر عبه في عاية البيان مل في عامية المعتبرات هو أنه اذا شرط الواهب ان يعوض منه مضامن العين الموهوبة تصم الهبة ويفسد الشرط وهذا أيضاأم مقرر الاعند زفرولكن كون الشرط صحاف هذه الصورة ليس عفهوم مماذ كرمصدوالشريعة ولايماذ كرفي بعض الحواشي فلايرد عليهما ما توهمه ذالثال عض نعم برد على مدارهما أنه بمالا يساعده اللفظ أصلاف أصل وضع هذه المسئلة كانبهت عليه فمامرولكنه كالمآخوفلينأمل حدافات تحقيق هذاالمقام على هذاالمنوال والندقيق فيماصدرعن القوم من الاقوال عمالم أسبق اليه فأشكر الله تعالى وأبوكل عليه (قوله والتعليق بالشروط يختص بالاسقاطات الحضة التي يحلف بها) قال صاحب العناية هدذااشارة الى أن من الاسقاطات الحضدة مالا يحلفهما كالحجرعلى المأذون وعرك الوكر لوالابراءعن الدين نها اه (أقول) في قوله والابراءعن الدين مهاخبط ظاهراذقدهم آنفا أن الابراء عليك من وجه استقاط من وجمه فكيف بكون من الاسفاطات المحضة فكأنه غنلء تقدد الهضة وهذا عيب منه وقوله وقال أنو يوسسف جائرة لان قوله دارى التعليد لم وقوله رقبي شرط فاسد كالعمرى) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام وعندأ بي يوسف جائرة لان قوله دارى الله مه وقوله رقبي شرط فاسد لانه تعلمي بالحطران كآن الرقبي مأخودامن المراقبة وان كان مأخوذا من الارقاب فسكا تُه فال رقب قدارى الدُفصار كالعمرى انتهى (أقول) في الصورة الثانية بجث اذعلى تقديران بكون معنى أوله دارى الثرقبي عند كون الرقبي مأخوذا من الرقبة رقبة دارى الله لا يثبت قوله وقوله رقبى شرط فاسداد لافساد لان يفال رقب قدارى الله في شي كاترى ولا

رقبه دارى الثلاثيث قوله وقوله رقبى شرط فاسداذ لافساد لان بقال رقبه دارى النفي شيع كاترى ولا الرقب قوانما يكون عارية فيه و بسعه في أى وقت شاء لانه تضمن اطلاق الانتفاع (وعند أى بوسف جائزة لان قوله دارى النه همة وقوله رقبى شرط فاسد) لانه تعليق ما نظر آن كان الرقبي مأخوذ امن المراقب قود امن الارقاب في كانه قال رقب دارى النه فصاد كالعرى (ولهما) ماروى الشعبى عن شريح (أن الذي صلى الله عليه وسلم أجاز العرى ورد الرقبي ولان معنى الرقبي عنده ماأن يقول ان مت قبل فهوال أخذت من المراقبة كانه براقب مونه وهذا تعليق ما خطر في كون باطلا)

(قوله فيكون قوله دارى للهبة) قول قوله هبة خبريكون (قوله واغما يكون عارية عنده يحوز المرأن برجع الخ) أفول فيه بحث والظاهر المعير

إسواءوهوا لمروى عن السلف وقال بعضهم بجسان برده فى مجلس الابراء والهسة وقوله (بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها) هذااشارة الى أنمن الاسقاطات الحضة مالايحلف بها أىلايقبل التعلمق بالشرط كالحجرعلي المأذون وعزل الوكيل والابراء عن الدين منها ومنها ما يحلف بها (كالطلاق والعتاق) وغيرهما (والعرى) وهوأن محمل داره لشعصعره فاذامات تردعليه (جائزة للمراه فى حال حداثه ولورثتهمن بعده لماروينا) أنه صلى الله عليه وسلمأجازالمرى (والشرط) وهوقوله فاذامات تردعليه (باطللماروينا) أنهعليه الصلاة والسلام أبطل شرط المعسر وبطلانه لايؤثرني يطلان العسقد لمساييناأن آلهبة لاتبطسل بالشروط الفاسدة فيكون قوله دارى لدهبة (والرقى) وهوأن يقول الرحللف برهداري الدوي (باطسلة عسداي

حنيفة وعجد) لاتفيدملك

(وقوله ولان معنى الرقبي عندهما) بشيرالى أن أما يوسف قال محوازها لابهدذ التفسير بل متفسيرا خودهوان مجعلها من الرقبة كاذكرنا وقيل عليهان اشتقاق الرقبى من الرقبة عمام بقل به أحدوا بداع الشي في الغة بعد استقرارها الاحل ماعنه مندوحة لدس عستمسن فان قبل فعاجوا به ماعن حد بت عام رضى الله عنه أن الذي مسلى الله عليه وسلم أجاز العرى والرقبي أحيب بأنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقبي مفسرا بوجه (٤٤١) واضح صحيح فأجاب بحواز موالله تعالى أعلم

ولانمعن الرقبي عنده ماانمت قبلت فهواك واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل واذالم تصع تكون عادية عندهمالانه بتضمن اطلاق الانتفاع به وفصل في الصدقة على (والصدقة كالهبه لا تصم الابالقبض) لانه تبرع كالهبة (فلا تجوذ في مشاع يحتمل القسمة) لمايينافي الهبة (ولارجوع في الصدقة) لان المقصود هو النواب وقد حصل وكذااذا تصدق على غنى استحسانا لانه قد يقصد بالصدفة على الغدى الثواب وكذا اذا وهب لفقيرلان المقصود الثواب وقد حصل قال ( ومن نذرأن بتصدق عماله يتصدق بمجنس ما يحب فيه الزكاة ومن نذرأن يتصدق على كدار مه ان يتصدق بالجيع ) ويروى أنه والاول سواء وقدد كرفا الفرق ووجمه الروايتين في مسائل القضا ويقاله أمسكما تنفقه على نفسك وعيالك الى أن تكتسب فاذا كتسب مالايتسدق عمر ماأنفق ) وقدد كرناهمن قبل

بتمقوله فصاركالعمري كالايحني (فوله ولانمعـني الرقبيعنـدهـماانمت قبال فهولك واللفظ من المراقبة الخ) قال صاحب العناية يشسير الى أن أبا يوسف قال بجوا زهالا بهذا التفسير بل بتفسير آخر وهوأن يجعلهامن الرقبة كاذكرنا وفدل عليهان اشتقاق الرقبى من الرقب فمالم بقل به أحدوا بداع الشي في الغة بعداستقرارها لاحل ماعنه مندوحة ليس عستصسن الى هنا كالرمه (أقول) الاشكأن لبس بواجب فلا يقطع بحسوله المصنف يشير بقوله المذكورالى أن أبابوس ف قال بحوازهالا بهذا التفسير بل بتفسير آخر ولكن لبس مراده بتفسيرآ خرماذ كره الشارح المز بوروهوأن يجعلها من الرقبة حتى بتجه عليه ان اشتقاق الرقبي من الرفية بمالم يقدل بهأحد بل مراده بذلك مانبه عليسة صاحب الكافى وجهودا لشراح بقولهم وحاصل الاختلاف بينهم واجع الى تفسير الرقبي مع اتفاقهم انهامن المراقبة فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على أنه تمليك للحال مع انتظار الواهب في الرجوع فالتمليك بالروا تظار الرجوع بأطل كافي العرى وفالا المراقسة في نفس التمليك لان معنى الرقبي هذه الدارلا خرنامو تاكانه يقول أراف موتك وتراقب موتى فان من قبلاً فهو لله وان مت قبلي فهي لى فكان هذا تعليق التمليك ابتداء ما خطروه وموت الماللة قبله وداباطل انتهى قولهم فعلى هذالا يتجه عليمه أصلاماذ كرمصاحب العناية بقوله وقب ل عليمه ان اشتقاق الرقبي مسالرقبة عمالم يقسل بهأحدالخ كالايحنى غمان مساحب غاية البيان قال ف هذا المقام وعندى قول أبي وسف أصع انتايه مافي الباب أن يقال الشرط فاسد ولا يلزم من فساد الشرط فساد الهبة لان الهبة لأنبطل بالشروط الفاسدة كافى العمرى انتهى (أقول) فيه نظر لأن الهبة اعالا تبطل بالشهروط الفاسدة اذالم عنع الشرط ثبوت التمليك ابتداء وأمااذا منع ذلك فلاعجسال لأت لانبطل الهمة بهضرورة امتناع تحقق الهسة بدون تعقق التمامك وفياض فيه عنع الرقبي ثبوت التمليك ابتداءعلى تفسيره مااياها كانحققته آنفاويؤ بدهداماذ كرهصاحب الكافي حيث فالوصع العمري العمرا حال حيانه ولو رَثنه من بعده ولوقال دارى الدُرقي أوحبيس فهو باطل عند مجد وأبي حنيفة خلافالابي

ف الصدقة لماً كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط وتخالفها في الحكم د كرهافي كتاب الهمة وحعل الهافصلا فال (الصدقة كالهية)الصدقة لأنتم الامقبوضة لانهاتبرع والهدة فلا تحوز فما يحتمل القسمة مشاعا لما يتنافى الهبة انالشيوع ينع تمام القبض الشهروط ولارجوع فيهالان القصوده والثواب وقدحصل فصارت كهمةعوض عنهاوفمه تأمل فان حصول النواب في الا تحرة فضلمن الله تعالى وعكن أن شال السراديه حصول الوعد بالثواب فاذا تصدقءلي غنى بطل الرجوع استعسانا وفىالقساسله الرجوع لان الغرض عه حصول العوض ووجسه الاستعشانأنالصدقة على الغيني قديرادبها الثواب واذاوهب أنقىرف كذلك لان المفصودالنواب وقدحصل وعرهذاذهب يعض أصحابنا الىأنالهبة والصدفةعلى الغنى سواءفى جواز الرجوع كالنهماسواءفي حق الفقيرفي عدمه ولكن العامة فالواف

ذكر ولفظ الصدقة دلالة على انه لم يقصد العوض والتصدق على الغنى لا ينافى القربة ( فوله ومن سران يتصدق عاله الخ)ذ كرناهذه المسئلة مع وجوهها في مسائل القضاه فلا يعتاج آلى الاعادة ههنا والله سنعانه وتعالى أعلم بالصواب والمه المرح ع والما "ب

ع فصل في الصدقة ﴾ (قوله فان حصول التواب في الا خرة فضل من الله تعالى ليس بواحب فلا يقطع بحصوله) أقول كان يكفى في الأبراد أن يقال حصول الثواب انماه هوفي الات أخرة فكيف بصح أن يقال وقد حصول مع أنه مقطوع الحصول فيها لان الله تعالى لايخلف المعاد

لمافر غمن بيان أحكام تمليك الاعيان بغيم عوض وهوالهبة شرع في بيان أحكام تمليك المنافع بعوض وهوالا جارة وقدم الاولى على الثانية لان الاعيان مقدمة على المنافع وسنذكر معنى الاجارة الغة وشريعة واغياجه هااشارة الى انها حقيقة ذات أفراد كان لهافوعين فوع يرد على منافع الاعيان كاستتمارا لدور والاراضي والدواب ونوع يردعلى العمل كاستتمارا لحقوق المنافع القصارة واللياطة وغوهما ومن محياستهاد فع الحاجة بقليل من البدل فان كل أحد لا يقدر على دار (وي المراس) يسكنها وحيام يغتسل فيها وابل

## ﴿ كتاب الاجارات ﴾

(الاحارة عقد على المنافع بعوض)

وسف والاصل أن الشرط في الهبة اذا كان عنع تبوت الملك للعال عنع صحة الهبة وان كان لا عنع ذلك صح الهبية ويبطل الشرط ثم تفسير العمرى أن يقول جعلت هدد الدار لل عرك فاذا مت فهي ردعلى فيصم الهبة لان هذا الشرط لا عنع أصل القمليك وتفسير المبيس أن يقول هي حبيس عندى فان مت فهي الكوتفسير المراقبة لان كل واحد منهده الواقب موتى فان مت فهي لك وان مت فهي لى فهي باطلة عند المراقب المراقب موتى فان مت فهي لك وان مت فهي لى فهي باطلة لان هدف المراقب موتى فان مت فهي لك وان مت فهي لى فهي باطلة لان هدف الشرط عنع تبوت الملك العال الى هنا كلامه فاضعه ل ما قاله صاحب العناية

#### كتاب الاحارات

لمافرغمن بيان أحكام تمليك الاعيان بغمير عوض وهوالهبمة شرع في سيان أحكام تمليك المنافع بعوض وهوا لاجارة وفدم الاولى على الثانية لان الاعبان مقدمة على المنافع ولان في الأولى عدم العوض والعدم مقدم على الوجود ثم لعقدالا حارة مناسبة خاصة مفصل الصدقية من حيث انهما مقعان لازمين فلذلا أورد كتاب الاحارات متصد لايفصل الصدقة كذافي الشروح قال صاحب العنامة وانجاجعهااشاره الىأنم احقيقية ذات أفرادهان لهانوعيين نوع بردعلى منافع آلاعيان كاستتحار الدود والاراضى والدواب ونوع يردعلي العمل كاستنجارا لمحترفين الأعمىآل نحوالقصارة والخياطة ونحوهما اه (أقول) فيمه اختسلا للانه ان أراد بالافراد في قوله ذات أفراد الاستفاص الجزئية كاهو المتبادر من اذظ الافرادلم تحصل فائدة في جعها اذلا يحمل عنسد أحدأن مكون القيقة افردوا حد مخصى أو فردان شخصيان فقط حتى يجمعهاالاشارة الى أنم اذات أفراد كشرة على ان قوله فال الهانوعين لايطاني المسدى حينشه كالايحني وانأراد بالافرادف فوله المربور الانواع المكاسمة لمرتم سانه يقوله عان لها نوعينا لخ أذبجسرد تحقق النوعين لهالا بصمايرادها بضيغة الجمع على ماهو المنذهب الخدارمن كونأفل الجيع ثلاثة وأماالجسل على ماهوالكذهب السغيف حيدامن كونأقسل الجيع اثنيين فحسمالا ينبغى أتآيرتكب وينى عليه كالام المصنف الذى هوءلم فى التحقيق فالحق عند دى أن يقال انماجه هااشارة الى أن لها أنواع المختلفة فوع تعدير المنفعة فيه معلومة بالمدة كاستحار الدورالدكني ونوع تصميرالمنفعة فيسه معدلومة بالتسمية كاستنجار وحلءلي صبغ ثوب أوخياطته ونوع تصمير المنفعة فيسه معلومة بالتعيين والاشارة كاستضار رجال لينقل هدذا الطعام الى موضع معلوم وهذه الانواع الثلاثية هي الني أشراليها في الكتاب بقوله والمنافع تارة تصير معاومة بالمدة وتارة تصير معاومة بالتسمية وتارة تصممعاومة بالتعب والاشارة على ماستأتى تفصيلها عن قريب (قوله الاجارة عقد على المنافع بموض ) قال بعض الفُّضلاء ولوقال تمليك المنافع أو عَوه لـكان أو لَـ لعــ دُم تَناوله السكاح

تعمل أنقاله الديلد لميكن يبلغه الاعشقة المضروسيها مامرغيرم متنعلق البقاء المقدور بنعاطيها وأماشرطها فعلومية البدلين وأماركها فالا يجاب والقبول بلغظين ماضيين من الالفاظ الموضوعة لعقد الاجارة وأماحكمها ودليل شرعتها وأماحكمها ودليل شرعتها المنافع بعوض الخ)

### و كناب الاجارات

(قوله وقدم الاولى على النائية لان الاعيان مقدمة على المنافع) أقول والعدم أيضا مقدم على الوجود وأيضا مجرى المفرد من المركب مجرى المفرد من المركب أوحيث المزم هي دون الهبة الظاهر أن بقال ذات أقول الوعيان) أقول أي المنافع التي ليست من الاعمال قال المصنف ( الإعمال قال المصنف ( الإعمال قال على المنافع بعوض) أقول على المنافع بعوض) أقول على المنافع بعوض) أقول على المنافع بعوض) أقول

ولوقال عليك المنافع المدم تناوله النكاح فاله للسرة المنافع أوضوه لكان أولى لعدم تناوله النكاح فاله لمس بتمليك والماهو استباحة المنافع بعوض كاصر حبه الزيلى يخلاف تعريف المكتاب حيث بشمله الاأن بقال المرادعة ديمليك بقرينة الشهرة فليتأمل شما علم أن ماذكره الزيلع من قوله النكاح ليس بتمليك بلهوا باحت المناسبين في أواثل كناب النكاح من أنه سب المكالمة تعلى ولهدذ الابنعقد بلفظ الاباحة فتدر شما قول لم يقيد المنافع بالمعلومية كافع له البعض قصد الى تعم التعريف الاجارة الفاسدة على أن من قيد ان آراد تعريف العصمة لم يصيح الشموله الفاسدة بالشرط الفاسدو بالشموع الاصلى وان عم فلاحاجة الى التقيد

### لان الاجارة في اللغة بيع المنافع

فانه ليس بتمليك وانماهوا ستباحسة المنافع بعدوض كاصرح به الزبلي بخسلاف تعريف الكتاب حث يشمله الاأن بقال المرادعة علما لكمة رينة الشهرة فليتأمل اله كلامه (أقول) ليس هنذا بسسديدا ذلوقال تمليسك المنافع ونحوه لم يتفآوت الامر فان السكاح أيضا تمليسك قطعالا استباحة محضة والالماوحب الاعتياض عنه بللاجاز وفدأ فصحوا عن هذا فيأول كأب السكاح حيث فسر واالنكاح في الشرع في عامسة الشروح بل المتون بأنه عقد موضوع لتملسك المتعسة وقالوا المستوفى النكاح مماول العاقد دولالة جوازالاعتماض وبدلالة انهاختصبه انتفاعاو عراوقالوا لاينعيقد النكاح بلفظ الاباحية والاحد لاللانه ليس بسبب ملك المتعية وماذكره الزيلعي ههنافي شرحه للكنزمن ان النكاح ليس بتمليك وانماهوا ستباحسة المنافع بعسوض مناقض لماأجعوا عليه فى كتاب النكاح من ان النكاح عليم على من انصاحب الكنزنفسه أيضاصر عف أول النكاح بأنه عقدرد على تمليك المتعة قصدار مخالف لم تفرر عندهم من ان الاعتبياض لا يجوز في الاباحة فان منأباح شيأ فانما يتلفه على ملك المبيح فلريكن ذلك مما يعتسديه ويلتفت البسه والمجعب أن ذلك البعض فالبعد كلامه المربور ثماعم انماذكره ازياهي من قوله الذكاح ليس بملك بلهوا بأحدة مخالف لما سبق في أوائل كتاب السكاح من انه سبب للك المتعة ولهذا لاينعقد بلفظ الاباحــة اه ولا يخفي ان بين كالاميسه تدافعا فانمدارالا ول صحةماذ كرمالز يلعى ومفتضى الثاني عدم صحته اكونه مخالفالما تقررفها سبق \* ثم أقول عكن أن يقال ف دفع تناول تعريف الكتاب وغسيره السكاح ان المصنف فالأفي أوائل كتاب النكاح ولاينه قدالنكاح بلفظ الاجارة فى العجيم لانه ليس بسبب لملك المتعة وقال مساحب الكافى والشراح هناك وعن الكرخى انه ينعقد بلفظ الاجارة لان المستوفى بالنكاح منفعة حقيقمة وقدسمي الله تعالى العسوض في النكاح أجرابقوله تعالى فاكوهن أجورهن وهو يشمعر بأنه مشاكل للاجارة ولناأن المملوك بالذكاح ف حكم العين حتى لا ينعقد الامؤبدا والاجارة لاتنعقد الا مؤقتة فبينهمامنا فاقفأنى تصع الاستعارة انهى كالرمهم فاذا كان المماوك بالنكاح فى حكم العين حتى لم يصح بذلك جعل لفظ الاجارة استعارة للسكاح لم يتناول تعريف الاجارة بأنها عقد على المسأفع بعوض أو المنها المنافع بعوض أو بحوذلك النكاح تأمل تقف وقال في غامة البيان وينبغي أن يقال عفدعلى منف عة معلومة بعوض معلوم الى مدة معلومة حتى يخسر جالنكاح لان التوقيت ببطله اه (أقول) وهذا أيضاليس بسديداذ على تقديرأن يقال كذلك يخرج من التعريف كثير من الاجارات كإيخر جالنكاح فانهم صرحوا بأن المنافع فى الاجارات ادة تصييمه الومة بالمدة كاستتجار الدور السكنى والارض الزراعة وتارة تصيرمعاومة بالتسمية كاستضار رجل على صبغ ثوب أوخياطته وتارة تصير معاومة بالتعيين والاشارة كاستمارر حل لينقل فهذا الطعام الىموضع معاوم وتعيين المدة انمايجب فالقسم الاول من تلك الاقسام الثلاثة دون القسمين الاخبرين مهافقرح الاحارات المندرجة تحت هـ ذين القسمين من تعزيف الاحارة على الوجه المذ كور فيختل قطعا (قوله لان الاجارة في اللهـ قبيع المنافع) قال الشارح العينى قيسل فيسه نظر لان الاجارة اسم الأجرة وهي ماأعطيت من كراء الاجسير كاصر حوابه قلت قدينت الثان وربان الاجارة يجوزان تكون مصدرا فيستقيم الكلاماه (أقول) النظرالمر ورطاهرا لورودلان المذكورف كتب اللغة انماه وان الاجادة اسم الاجرة لاأمرا خروانحا الذي هو سع المنافع الايجار وقد كانهذاخطر بالىحتى كتبته في مسوداتي من تلقا فنفسى قبل ان أرى ما كتبه غيرى وأماا لجواب الذى ذكر وبق وله قلت قد بينت التعن قريب الخ فليس بشئ لان مراده

بینالمفهوم الشرعیقسل اللغویلان اللغسوی هـو الشرعی بلامحالفة وهوفی بسان شرعیتها فالشرعی أولی التقدیم ولما كانت عبارة عن تملیك المنافع

قال المصنف (لان الاجارة ف الغة سع المنافع) أقول ف يحث أساأ ولا فلانه لابد من ضميمة له في التعليل حتى ستم كائن بقال ولم بثبت نقدله في الشرع الى معدني آخر وأما ثانيا فلائده مخالف لما في كتب اللغة كالغرب وغيره أنها المعوى هو الشرعي بلا المعوى هو الشرعي بلا محالفة ) أقول فيه بحث بالتقديم) أقول فيه بحث وهىء مرموحودة فى الحاللم

والقياس بأي جوازه لان المعقود عليه المنه عة وهي معدومة واضافة التمليك الى ماسبوجد لا يصح الا أناجوزناه لحاجسة الناس البه وقدشه دت بصحتها الاسمار وهوقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الاحير أجره قبل أن يجف عرقه وقوله عليه الصلاة والسلام من استأجرا جيرا فليعله أجره وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة

يقتض القياس حوازها الا انهاجورت علىخدلاف القياس فالاثر لحاحة الماس فكان استحسانامالا ثرومن الات مارالدالة على صحتها ماذ كرمفي الكتاب وهوقوله صلى الله علمه وسلم أعطوا الاحراح، قبل أن يحف عرقه فان الامر باعطاء الاحر دليل على صعة العقدوفوله عليه الصلاة والسلام من سأح احرافله الماح وفيه زيادة بيان أن معاومية الاحر شرطجوازها (وتنعقد الاجارة ساعة فساعة علىحسب حدوث المناقع) لانهاهي المعقودعلمه فألملك في المدلين أيضايقعساعة فساعة لان المعاوضة تفنضي التساوى والملكف المنفعة يقعساعة فساءة على حسب حدوثها فكذافي زلها وهوالاجة فانقلادا كانكذلكوحب ان بصورحو عالمستأحرف لساعة الثانية فيل أن سعقد العقدفيها وأذا استأجرشهرا منلاليس لهأن عتنع ولاعذر

العقدة فيها وإذا استأجر شهرا مثلاليس له أن يمتنع بلاعدر فال المصنف (والقياس بأي جوازه ) أقول ذكر الضمير الراجع الى الاجارة فاعتبارانها عقد فال المصنف (وقد شهدت بصحم االا " فاروهو المثرأ والا " فار والتذكير باعتبارا للبر فال المصنف باعتبارا للبر فال المصنف (وننعقد ساعة فساعة على (وننعقد ساعة فساعة على

بقوله قدبينت للأالخ ماذكره في صدر كتاب الاجارات بفوله ولا عنع أن تكون مصدرامنه كاتفول كتب بكنب كتابة بعدد قوله وهو جمع اجارة على فعالة بالكسراسم للاجر عصني الاجرة من أجره اذا أعطاه أجره ولايذهب عليك انذاك لا يحدى شيأف الحواب عن النظر المزو راذقد تقرر في علم الادب ان مصدرالثلاثي سماعي لاقياس فيه فيكون الكتابة مصدرامن كنب لايقتضي كون الاجارة أيضا مصدرامن أجر فان الكتابة سهمت مصدرامن كتب وأما الاجارة فلم تسمع مصدر اقط والمكادم فيما ممعمن أهل الأغسة لافى الاحتمال العقلي على اله لوسل عجى والاجارة في اللغة مصدرامن أجرواذا أعطاه أجوء كمعبى الاجرمصد رامنه لم يستقم الكلام أيضا اذلانكون الاجارة حينئذا يضا فى اللغة بسع المنافع بل تكون أعطاه الاجر وفد قال المصنف ان الاجارة فى اللغسة بسع المنافع قلا استقامة تم آن صاحب العناية فالههنا بين المفهوم الشرعى قبل اللغوى لان اللغوى هو الشرعي بلامخالفة وهوفي بان شرعيتها فالشرى أولى بالتقديم اه (أفول) فيه بحث لان كون المفهوم الشرعى أولى بالتقديم بناه على أنه في سان شرعية الوتم لافتضى تقديم المفهوم الشرى على المفهدوم اللغوى في جسع المواضع سواه كان المعنى الشرعى موافقا للعنى النعوى أومخالفاله مع ان دأب المصنفين عن آخره-م جرى على تقديم بيان المعنى اللغوى على بيان المعنى الشرعى الكون الغوى هوالامسل المنقدم فالوجه عندى ههناان المصنف سلك مسلك الاستدلال على كون الاجارة في الشرع عقداعلي المنافع بعوض ولكن طوى الصغرى فكأنه قال لانمعني الاجارة في الشرع هومعناها في اللغة بسع المنافع ولايخني ان هذا المسلك يفتضي تقديم مفهومها الشرعى بناه على ما اشتهر من تقديم المدع على الدليل تدبر فانه وجمه حسان (قوله الاأناجو زناه لحاجمة الناس اليه وقد شهدت اصمته الاتنار) قال صاحب العداية فيسرح هدذاالحل الاانهاجة زتء لى خدلاف الفياس بالاثر لحاجدة الناس فدكان استحسانابالاثر اه (أقول) في تفريره قصوراذ المتبادر من قوله الاانهاجة زت على خلاف القياس بالاثر ومن قدوله فكان استصانا بالاثر أن ينعصر دليه ل شرعيتها في الاثر والالم تدكن فائدة في ذكر قسدالاثر في الموضعين وايس ذلك بخصرف الاثربسل الكتاب أبضاد ليسل عليها كفوا تعالى فان أرضعن المكفا توهن أجورهن وكقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أريد أن أنكحك احدى ابنى هاتين على أن تأجرنى تمـانى حجبج وكذااحـاع الامة أيضاد ليل عليها كاذ كرفى السكافى وغيره بحلاف تقرير المصنف كالايخني على الفطن المتأمل (قوله وهي قوله عليه الصدادة والسلام أعطوا الاجب أجرم فب لأن يجف عرقه) قال الشراح فان الأمر باعطاء الأجودليل على صعته (أقول) لقائل أن يقول سبأتى فى باب الاجارة الفاسدة أنه يجب فيها أجو المسل اذ لاشك ان الواجب الشرى مأمور باعطائه منقسل الشرعفا يكن الامر باعطائه الاجرداسل صعمة العمقد الاهمم الاأن يقال وقع الامرفى الحديث المسذ كورباعطا الاجرالمصاف الى الاحير حيث قال أعطوا الاحير أجره وذلك يفيسد كون المسراد بالاجو المأمور باعطائه الاجرالمسمى الاجديردون أجوا لمشل مطلقا والامرباعطاء الاجوالمسمى الاحسيرال بتصورالافى الاجارة العصيمة تبصر وقوله وتنعة دساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة

أجاب بقوله (والدارأة مت مقام المنف عة ف - قاضافة العقد ليرتبط الايجاب بالقبول) الزاما العقد فالمقدار المعين (م ظهر على العقد وأثر مف عن المنفعة ) يعني يتراخى حكم اللفظ الى حين وجود المنفعة (ملكا واستعقاقا) بعني بثبتان معا (حال وجود المنفعة ) بخلاف بيع العدين فان الملك في المبيع بنبت في إلى و يتأخر الاستعفاق الى نقد النمن وجازأن ينفصل حكم العقد عنه كافي المبيع بشرط الخيار (121) المنافع معاومة والاجرة معاومة لماروينا) من قوله صلى الله عليه وسلم من ( ولاتصم الاجارة حتى تكون

استأح آحرافليعله أحره التبع شرطا كان معاومة الاصدل أولى بذلك (ولان الحهاله في المعقود علمه وبدله تفضى الى المنازعة البيع) وهوواضع وماصلح أَنْ يَكُون عُسَا فِي السِيع صلح أن بكون أحرة لان

اشتراط معاومة المنافع لانالميقودعلسه في الاجارة هـوالمنافـم وهو الامسلوالمعبقوديهوهو الاحرة كالنسع كالنسنف البسعفاذا كانمعاوسة كعهالة التمدن والمتمدن في الآجرة ثمن المنفسمة فتعتبر بثمنالمبيع والدارأقمتمقامالمنفعة

الخ) أفول لابدأن تأمل فهذا المقام فان الانعقاد

هـــوارتساط القبول

بالايجاب فإدا حصل

الارتساط باقامسسة المدار

مقام النفيعة يتعقب

الانمىقاد فأى معنى

فانه كابدل بعسارته على كون معاومة الاحرة شرطامدل مدلالته عسلي

المهالة في المسقود عليه و مدله تفضى الى المنازعة كميهالة المن والممن في البيع (وماجازان بكون عنا في المسع مارأن مكون أجرة في الاجارة) لان الاجرة عن المنفعة فتعتبر بمن المسع والدارا قمت مقام المنف عقى حق اضافة العد قدار سط الايحاب بالقبول ) قال بعض الفضلا ولامد أن سأمل ف هسذا المقام فان الانعقاد هو ارتباط القبول بالاعجاب فادا حصل الارتباط با قامة الدارمقام المنفعة يتحقق الانعمق الدناعية والدنعقاد الماعة فساعة بعددات اله كلامه (أقول) حوابهذا الاشكال ينكشف جداعاذ كرمصاحب غاية البيان ههناحيث فالوالمرادس انعقاد العلة ساعة فساعة فى كالرمشايخنا على حسب حدوث المنافع هوعل العلة ونفاذها في المحل ساعة فساعة الارتباط الايجاب بالقبول كلساعة وان كان ظاهر كالام المشايخ يوهم فلك والحكم تأخر من زمان انعمقاد العدلة الى حدوث المنافع ساعدة فساعة لان الحركم قابل للتراخى كافى البيع بشرط الخيار وفسر بعض مشايخناعلى وحسه آخرفقال الفنطان الصادران منهده امضافين الى محل المنفعة وهوالدارص كالاما وهوعقد بنهما اذالع قدفعلهم اولافعل بصدرمهما سوى ترتبب القبول على الاعجاب مالانعقاد حكم الشرع شت وصفال كلامه ماشرعاواله لذالشرعسة مغا برة العلل العقلة فانه يجوزان تنفاذعن معلولاتها فجازأن يقال العقدو جدوأته عبارةءن كآلام بسمأوالانعقاد تراخي الى وحودالمنافع ساعسة فساعة بخلاف العلل العقلية فان الانكسار لايصم انفكاكه عن الكسرالي هنا كلام صاحب الغاية فكأنذاك المستشكل لميرهدا الكلامأولم يتنعبهو كلاههما بمالانبغي كالايحني ثمان صاحب العنباية جعل قول المصنف والدارأ قبيت مقام المنفعة الخجوا باعن سؤال مقدد حيث فال بعد شرخ قوله وتسعقدساء ـ قفساءة على حسب حدوث المنافع فان قبل أذا كان كذلك وجب أن يصم رجوع المستأجرف الساعة الثانيسة قبل أف ينعقد العقدفيها واذا استأجرهم رامثلاليس له أن يتنع بسلاعذر أجاب بقوة والدارأ فمتمقام المنفعة في حق اضاف العقد ليرتبط الأبحاب القبول الزاما للمقدفي المقدار المعين التمنى كالأمه وقد تبعه العيني (أقول) فيه تطرلانه أن تعقق العقاد العقد في ذلك المقدد اوالمعين كله بجدردا قامسة الدارمقام المنفسعة فيحق اضافة العدقد ليرتبط الايجاب بالقبول لم يظهرمعنى قولهم وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع اذبازم حينشذان تنعقد في الساعمة الاولى وهي ساعدة العدة دولا يحاب والقبول وارتباط أحدهه ماالا خر وان لم بصفق ذلك الانعفاد عجسر دتلك الافامة بالحصل ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع كاهو الطاهر من كالامهم برد السؤال القدرا اربورعلى قولهم وتنعقد ساعة فساعة ولايتم قول المنف والدارأ قمت مقام المنفعة الخدواما عن ذلك السؤال بل يحتاج الى جواب آخر كالايخد في فالاظهر أنه ليس مراد المصنف قوله

والداراقيمتمقام المنفعة فيحق اضافة العقد الهالم نبط الايجاب بالقبول تمعل يظهرف حق المنفعة

ملكا واستعقاقا حال وجود المنفعة (ولاتصح حتى تكون المنافع معلومة والاجرة معلومة )لاروبنا ولان

الزنعقادساءة فساعة بعد ذال المسنف ( وماجازان بكون تمنافي البيع جازان يكون أحره في الاجاره) أقول المذكور قالف الحيط البرهاني الاصل فيه أن ما يعلم أن يكون عما في الساعات يصلح أن يكون أجرة في الاجارات وما لا يصلح أن يكون عنافي البياعات لايصلح ان يكون أجره فى الاجارات الاالمنف عة فانها تصلح أن تكون أجره اذا اختلف الجنس ولا تصلح غناانهى وهذه العبارة أحسنمن عبارة المسنف

ومالا يصلم تمنا يصلح أجرة أيضا كالاعمان

المذكورا لجواب عن السؤال المربور بل مرادمه بق حيد صحمة العقد في المسافع المعدومة على أصل أغننا كافصل في الكافى وسائر الشروح سيمافي غاية السان فانه قال فيهاسان مافلناهوأن العقد لايدله مريحللان الحيل شرط محثه العقدلان العقود لاتصم سكلاعمل ولهذا عالك الفقهاءا لمحال شروط وغمل العسقد هناهي المنافع وهي معدومة ولايصلح المعدوم محلا للعقد فععلت الدارمحلا للعقد بأقامتها مقام المنافع التى سستو حدلان الدارمحل للنافع تقصيصا العقددى برنبط الكلامان وهما الايجاب والغبول أحدهه مايالا خوعلى وجه يكونان علة صالحة في افادة الجديم وهوملك المنافع التي ستوجدانتهي فتدبر (قوله ومالا يُصلِحُ مَنا يصلِحُ أُجِرَّهُ أَيْضًا كالاعبان) أَى كالاعبان التي ليست من ذوات الأمثال كالحبوان والثياب مثلا فآنهااذا كانت معينة صلحأن يكون أجرة كااذا استأجردارا بثوب معين وان كان لايصلح غنالماتقر رفى المبوع أن الاموال ثلاثة غن محض كالدارهم ومبيع عض كالاعبان التي ليستمن ذوات الامثال وماكان منهما كالمكيلات والموزونات كذافي الشروح فالصاحب العناية وفيه نظر فانالمقايضة بسع وليس فيهاالاالعينمن الجانبين فاولم تصلح العين عنا كانت بيعابلا عن وهو باطل و يمكن أن يجاب عنه سال السطرعلى المثال ليس من دأب المناظرين فاذا كان الاصل صعاباد أن عثل عثال آخر فلمثل بالمنفعسة فانها تصلح أحرة اذااختلف جنس المنافع كااذااسة أحرسكني داربر كوب دابة ولاتصلم ثمناأصه لاالحاهنا كلامه (أقول) لاالنظرشئ ولاالجوآب أماالنظرف لان مرادالمصنف بالنمن همتا مايجب فى الذمة وعن هذا ترى صاحب السكافي وكثيرا من الشراح بقولون بعد قولهم لا بالاجرة عوض مالى فيعمده جودالمال وأماالمن فهوما يجب فى الذمة فضنص عايشت فى الدمة ولقد أفصرعنه صاحب العناية نفسه أيضا فيمابعد حيث فال ان المن مشروط بكونه عما يجب ف الذمة فيحتص بذاك بخلاف الاجرة ولاشك فعدم صلاحية الاعيان الني ليست من ذوات الامثال لا "ن تكوث عنا بهذا المعنى ولافى عدم بطلان أن تكون المفايضة سعابلا تمن بهذا المعنى ألايرى أن الشار حالمذكور نضمه قال في أول كتاب البيوع وأقواع البيع أربعة بيع السلعة بمثلها ويسمى مقايضة وبيعها بالدين أعنى الثمن وسيع الثمن الثمن كبيع النقدين ويسمى الصرف وبيع الدين بالعين ويسمى سلما انهى ميت جعل الدين مقايلا العسن وفسر الدين الثن وحصل أحسدا فواع البيع وهو المسمى بالمقايضة مالاغن فيسه أصلانم للفن معني آخروهوما يكونءوضاعن المبسع بصعليسة في المغرب وغيره وذلك المعنى يم الدين والدين وهوالذى لا يتعقق البير عبدونه و يبطل كون المقايضة بيعابلا عن بذلك المعسى ولكنه ليس بمرادالمصنف بالثمن فى قوله ومالا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالاعيان فلايرد النظر المسربور عليسه حدا وأماا لجواب فلانه من ضيق العطن اذفيه اعتراف ببطلان المثال الذى ذكره المصنف وحاشاله وثمأ قول بق ههذاشي وهوان لقسائل أن يقول لاشك ان مراد المصنف النمن في قوله ومالا يصلر عمايصل أحرة ايضاه ومايحه فى الذمة وان عشيله مالا يعلم عنا بقوله كالاعبان صحيح على هذا المعنى المرآد الاأنهام بحمل التمن الواقع فى لفظ القدد وى وهو قوله وماجازان بكون عنَّا في البينع جازان بكون أجرة على المسنى الذي يترالدين والعن وهوالعوض المقابل البسع كأحل الزيامي الثمين الواقع في قول صاحب الكنز وماصع غناصي أجرء على ذلك المعنى الاعممع ان ماذكرما لمصنف في تعليل مستله الفسدوري بقواه لانالاجرة ثمنآ لمنضعة فتعتبر بقن المسبع يتصمل التعبم لصورتى الدين والعسبين كاترى ويمكنأت يجاب عنسه بأنمليا كان المتبادومن لفسظ الثمن في عرف الفسقها معومعت في ما يحب في المنمة وكان الفظ المدو رىغىرموف عق المقام على تصدير حل المن على المعنى الا خوالعام العين أيضافان مالا يحوذان

ولس كلمالابصل منالا بصلح أجرة لان بعض مالا بصلح غنا كالاعبان التيهي ليست وردوات الامثال كالحيوان والشابمثلااذا كانتمعشة صير أن مكون أحرة كااذا استأحردارا شوب معينوان كان لا يصلح غناوف منظر فأن المفايضة سيع وليسفيها الاالعينمن الجانبين فلولم تصل العن عما كانت سعا للاعنوم واطهلوعكن أن يحيال عنسه مأن النظر على المنال لسرمن دأب المناظر بنفذاكان الاصل صحاحارأن عثل عثال آخر فلتمثل بالمنفقة فانهساتصلح أحرة اذااختلف حنس المنافع كااذا استأجر سكني دار بركوبدابة ولاتصلم غناأصلا

رقسوله كالحيوان والنياب منلا) أقول قال في الخيط البرهاني في الفصل الاول من الاجارات واذا كانت الاجرة عسر وضا أونسابا يشترط فيه جييع شرائط السم وف هذا كله اذا كانت السم وف هذا كله اذا كانت واذا كانت الاجوة حيوانا لا يحوز الااذا كانت عينا انتهى (قوله أونيابا) يعنى بالنياب ماليس له مثل كا علمن نفر برالشاد (قوله فهذا الله ظ) بر مدبه قوله و ما جازان يكون عنافى البسع الخ (الا ينفى صلاحية غيره) كاذكر فا (الا نه عوض مالى) فيعتمد وجود المال والاعيان والمنافع أمواً ل فجازان تقع أجرة ولفائل أن يقول النمن عوض مالى الخزو عكن أن يجاب عند مبان الثمن مشر وطبكونه عما والاعيان والمنافع الدة تصير معلومة بالمدة الخن يجب في الذمة في خلاف الاجرة قال (والمنافع الدة تصير معلومة بالمدة الخن يجب في الدمن بيان ما تكون به معلومة فتارة تصير معلومة بالمدة كاستضار الدو والسكنى والاراضى الزراعية مسدة (مه م) معلومة وكائنة ما كانت لان المدة اذا كانت معلومة كان مقدار المنفعة

فهدذااللفظ لايننى مسلاحية غيره لانه عوض مالى (والمنافع نارة تصير معلومة بالمدة كاستجارالدور السكنى والارضين الزراعة فيصع العقد على مدة معلومة كانت) لان المدة اذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معسوما اذا كانت المنفعة لانتفاوت وقوله أى مسدة كانت اشارة الى أنه يجوز طالت المدة أوقصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة اليها عسى الاأن فى الاوقاف لا تجوز الاجارة الطويلة كى لايدى المستأجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سنين هو المختار

بكون تمافى البيع على المعسني العبام العين جازان يكون أجرة أيضا كالمنفءة فانهالا تصلح تمنافي البسع أصــــلاو تصلح أجرة فيمـــااذااختلف جنس المنافع كاصرحوابه حل المصــنف لفط الثمن الواقع في مسئلة الفدورى على مأهوالمتبادرمنه وقال تميمالهاتيك المسئلة ومالا يصلح ثمنا يصلح أجوة أيضا كالاعيان كافال الشيخ أبونصر البغدادى في شرح مختصر القدورى وهدا الذىذكر وليس على وجده الحد وانه لا يجوزغيره ببين ذلك ان الاعيان لانكرون أهما فاوتبكون أجرة وانملأ كرذلك لانه هو الغالب الى هنالفظه ولكنالانصاف انالمنفعة كانتحقىقابأن تذكرفي تمثسل مالايصلمرتمنا ويصلم أجرةفان كون المنف عة بما يصلح أجرة أخنى من كون الاعبان من عوليس ذلك مما يكن أن يستفاد من مسئلة القدوري بخلاف كون الاعيان منسه فانه عكن أن يستفادمنها محمل النمن على المعنى ألعام للعين أيضا كاعرفت آنفا (قولة لانه عسوض مالى) أى لان الاجرة على تأويل الاجرعوض مالى فيعد مدوحسود المال والاعيان مال فنصح أن تكون أجرة كذافى النهامة وغسيرها وقال صاحب العناية بعدماشرح المحسل على هسذا الموال ولفائل أن يقول النمن عوص مالى الخ و عكن أن يجاب عنه بأن النمن مشروط بكونه ممايجب فى الذمة فيعتص بذلك كالنقودو المقدرات الموصوفة التي تحب فى الذمة بحلاف الاجرة الىهما كلامه (أقول) ولقائلأن يقول إذا كان الثمن مشروطا بكونه بمايجب في الذمة كانت الاحرة أيضامشروطة بكونها تمن المنفعة كاصرح به المصف في تعليل مسئلة الفدوري فان قيل ان المشروط مِدَالُ عَن المبيع لاعْن المنفعة قلنا والقائل أن يقول اذا كان عن المنفعة مخالفا لمن المبيع ف أن يكون أحده مامشروطابشئ ووالا خوفهل بتمالقياس المستفادمن قول المصنف لان الاجوة عن المنفعة فتعتبر بثمن المسيع فليتأمل وأوردبعض الفضلاءعلى الجواب آلذى ذكره صاحب العيابة بوجه آخر حيث قال فيلزم خُلوالسيع عن الثمن فيما اذا بيع الدار بالدار ادلا يحب العسقار في المنه كالانخفى اه (أقول) ان كانمرادم بهذا الكلام عيرد الرام صاحب العناية بناء على ما قاله في نظره السابق من اله أولم تصلح العين عمنا كانت المقايضة سعابلاغن وهو باطل فلهوجه وان كان مراده به ايراد اشكال على ذال الجواب فى الحقيقة فليس بحيم اذاللازممن الجواب المذ كورخلوالبيع عن الثمن عصنى ما يجب

فيهامعاوما فتصيراذا كأنت غــرمتفاوته بأنسمي مايزرع فيها فأنمايزرع فيهامتفاوت فاذالم يعين أفصى الى النزاع المسد للعقد ولافرق بين طويل المدةوقصمرها عندناآذا كانت بحيث يعدش اليها العافدان لان الحاحدالي جوزت الاجارة لهاقد عس ألىذلك وهيمدة معلومة وعلمبهامقدارالمنفعةفكانت صيعة كالاحل في البيع وأمااذا كانت بحيث لايعيش البهاأ حدالمتعاقدين فنعه بعضهم لان الطن في دلك عدماليقاء الى تلك المدة والظن مثل الشقن فيحق الاحكام فصارت الاجارة مؤ دنمعيني والتأسد ببطاها وجموزه آخرون منهمالخصافلانالعبرةفي هـذاالباب بصيغة كلام المنعاف دين وأنه يقتضي التوقيت ولامعتمرءوت المتعاقدين أوأحدهماقس انتها المسدة لانهقد يتعقى فىمدة يعش اليهاالانسان

غالباولم بعتسبركااذا تروج المرآة الى مائة سنة فانه متعة ولم يحمل عنزلة التأبيد ليصح النكاح وان كان لا يعيش الى هذه في المده غالبا وجعل خلاف المده غالبا وجعل ذلك نكاحا مؤقدا اعتبار اللصيغة (قوله الاأن فى الاوقاف) يجوزان يكون استثناه من قوله أى مدة طويلة وهى مازادت على ثلاث سنين هو المختاركي لا يدى المستأجر ملكها هذا اذا لم يشترط الواقف أن لا يؤاجر أكثر من سنة وأما اذا شرط فليس المتولى أن يزيد على ذلك فان كانت مصلحة الوقف تقتضى ذلك يوع الى الحاكم حتى يحكم يجوازها

<sup>(</sup>قوله ويمكن أن يجاب عند بأن الثن مشروط بكونه تما يجب فى النمة) أقول فيلزم خـــاوا لبيسع عن الثن فيما اذا به عاد اربالداراذ لا يجب العقارف الذمة كالايعنى

قال (ونارة تصيرمعاومة بنفسه كل استأجر رجيلاعلى صبيغ وبه أوخياط ته أواستأجردابة لحمل عليها مقدارا معساوما أو يركبها مسافة معماها) لانه اذا بن الثوب ولون الصبيغ وقدره وجنس المساطة والقددول عليها أو يركبها مسافة معماها عليها مقدور علي القال الأجارة قد تكون عقد العمول وخلت في الاجرا لمشترك وقد عقد العمل المستخدر المسترك وقد تكون عقد العمل المنفعة كافى أجير الوحدولا بدمن بيان الوقت فال ( وتارة تصير المنفعة معلومة في المنفعة معلومة في العقد والموضع معسلوم ) لانه اذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل البه كانت المنفعة معلومة في صير العقد

فااذمة فمااذا بيع الدار بالدار لاخلوه عن التمن ععى العوض المقابل للبيع في تلك الصورة والمحمذور خلوه عن الثمن بالمعنى الثابي دون المعنى الاول كابينا من قبل (قوله و تارة تصير معلومة بنفسه) أي بنفس عقدالاجارة كذاذ كوالشراح فاطبة ولمينقل عاممهم نسخة أخوى وأماصاحب غابة البيان فقال بعد ذكرذاك وفي بعض سنخ المختصر وبارة تصرير معلومة بالتسمية (أقول) لعل الصواب هدد والسيخة لان المنافع لاتصم معاومة في هذا النوع بنفس العقد فقط بل اغاتص معاومة بتسمية أمور كبيان الثوب وألوان الصبغ وقدره في استضادر جل على صبغ ثوب وبيان الثوب وجنس الخياط في استجار رجل على خياطة ثوب وسان القدر المحمول وجنسه والمسافة في استقار رجل لدابة العمل أوالركوب على ماأشار المصنف الى ذاك كله حيث قال لانه اذابين الثوب وألوان الصبغ وقدر موجنس الحياطة والقدرالحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معسلومة فصح العسقد فكاأن المنافع لاتصرمعلومة فالنوع السابق والنوع اللاحق بنفس العسقدفقط بلاغ اتصير معلومة فى النوع السابق بسان المدة وفى النوع اللاحق بالنعبين والاشارة كذلك لاتصير معاومة في هذا النوع بنفس العقد فقط بل اغاتصير معلومة فيه بتسمية مالابدمنه من الامو را الازمة السان كاأشيرالي بعضها في الامثلة المذكورة فلم يكن انسية صيرورة المنافع معلومة في هذا النوع الى نفس العيقدوجه طاهروعن هذالا ترى عيارة بنفسه مذكورة فيشئ من آلكتب المعتبرة سوى نسخة هذا الكتاب على ماذكره الشراح واءا المذكور في سائر الكتب موصع بنفسه والتسمية كاوقع في الكنزوالخذار أومذ كرالعل كاوقع في الوقاية وبعض المتون (فوله ورجماية الالحارة قدتكون عقداعلى العمل الى فوله ولامدمن بيان الوقت) أقول في هذا التقسيم فوع اشكال اذفد مرفى صدرالكتاب أن الاجارة عقد على المنافع بعوض فكبف يصير تقسيها الى العقدعلى العمل والى العقدعلى المنفعة وهذا يلزممنه تقسيم الشئ الى نفسه والى غسيره اللهم آلا أن تحمل عبارة النقسيم على المسامحة فيكون المراد الاحارة قدتكون عقداعلى منفعة العسل وقدتكون عقدا على منفعة الاعبان لكنه غير منفهم من نفس اللهظ كالايحني \* ثما قول كان حقاء لي المصنف أن يؤخر بانهمذاالتقسيم الذىذكره بعض المشايخ كصاحب الاسرار وغيره عن ذكرالقسم الثالثمن النقسيم المسذ كورفى نفس الكتاب وقدوسطه في البسين كاثرى وكائن صاحب المكافى تنبيله اسماحة هذا التمسر يرحس أخ بيان هذا التقسيم المنسى عن عامذ كراقسام ذلك التقسيم المثلث واعسترص صاحب الغاية على قول المصنف كافى أجير الوحد حيث قال ولنافيسه نظر لان اجارة أجير الوحد أبضا عقدعلى العمل واحكن يشترط فيهاسان المدة ولهذاجعله صاحب التعفة أحدنوى الاستثمار على الاعسال كاذكرناه أنفافلوقال صاحب الهداية وقد تمكون عقداعلى المنفعة كاستشار الدوروا لحوانيت وغعوها كانأولى اه كلامه (أقول) ليسهذاشي لأناجارة أجيرالوحدليست بعقد على العملوله ذا يستحق أجسير الوحد الاجرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعسمل كاصر حوايه فاطبة كاسسيأتي

(وتارة تصيرمعاومة بنفسه)
أى بنفس عقدالاجارة كا
اذااستأجررجلاعلى صبغ
قو بهو بسن الشوب ولون
الصبغ وقدره أواستأجر
وب ين الثوب وجنس
الحياطة أواستأجر دابة
الحيسال أوالركوب وبين
المسافة وتارة تصدره
معاومة بالنعين والاشارة

لما كانت الإجارة تخالف غيرها في تخلف الملك عن العقد بلا خيار شرط وحب أفرادها بباب على حدة لبدان وقت التملك وما يتعلق به من المسائل قال (الاجرة لا تحب بالعقد الخي قال والاجرة لا تحب بالعقد الخيب المعقد المنها وأداؤها عجردا له فقد ولا يحب تسليمه ما م بقبض المنهن والصواب أن واضع لان نغى وحوب التسليم لا يستلزم تنى التملك كالمبدع فانه علكه المشترى عجرد العقد ولا يحب تسليمه ما م بقبض المنهن والحوب نيى التملك فقال معناه لا تملك المنافذة الم يستلزم ننى الوجوب نيى التملك كان أعممنه وارادة الاخص ليس (٢٥٢) عجازها ثع لعدم دلالة الاعم عليه أصلا قلت أخرج الكلام مخرج

الفالب وهسوأن تسكسون الاحرة عماشت فى الذمة وننى الوحسوب فيها وهسو يسستلزم ننى التملك لاعمالة وعلى هذا كان قوله يستعنى ععنى علك بدل على هذا كله

وبا بالاجرمتي يستعق

(قدوة وجب افسرادها)
أقول أى افسراد المخالفة
قال المصنف (الاحرة لا تحب
بنفس العدة دالخ) أقول
قال في الوقاية ولا تحب
الاجرة بالمهقد بل بتجيلها
انتهى قال صدرالشريعة
في شرحه فإن المستأحراذ المستأحراذ المحرة الواحية بمني أن
الاحرة الواحية بمني أن
الاحرة الواحية بمني أن
الاحرة الواحية بمني أن

من اجارات الحبط البرهاني حسب أن يعسلم أن الاجرة

لاعلال منفس العقد ولا

عدا بفاؤها الانعد

استيفاء المنفعة اذالم يشترط

التعسل في الاحرة سواء

### و بابالاجرمتي بستحق

قال (الاجوةلاتجب بالعدفد وتستحق باحدمعان ثلاثة اما بشرط الشعبل أو بالتعبيل من غير شرط أو بالتعبيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود علمه )

في الكتاب ولوكان عقداعلى العمل السخفها لدون العمل بل انحاهي عقد على منافع نفسه مطلقا ولهذا لا يتمكن من الحاب منافعه لغيره وتعين العمل في بعض الصور كرى الغنم ونحوه لصرف المنفسعة المسخفة الى ثلث الجهة وسيظهر هذا كله في باب ضمان الاحير وجعل صاحب المحفة ذلت أحد نوى الاستثمار على الاعلام لا يكون عقد على المصنف ولومثل المصنف ما يكون عقد اعلى المنفعة باستثمار الدور وتحوها دون أحير الوحد لغات النبيه على ان اجارة أحير الوحد من هدذا القسم وهومقصود للفا فذلك على المعض فتنبه والله أعلم

# ﴿ باب الاجرمتي يستصق ﴾

قال صاحب النهاية لماذ كرأن معة الاجارة موقوفة على أن تكون الاجرة معلومة احتاج الى بيان وقت وجوبها فذكر وما يتعلق بهمن المسائل في هذا الباب اله كلامه واقتى أثره في هذا التوجيه جاعة من الشراح (أقول) لا يمخي على ذى قطرة سلمة ركاكة هذا التوجيه وسخافت الالاحتماج الى مجرد أن محدة الاجارة موقوفة على كون الاجرة معلومة بيان وجوباف صلاعن الاحتماج الى بيان وقت وجوبافي باب على حدة الابرى ان معلومة البدلين شرط في كثير من العقود والمصحية في شئ منها الى بيان وقت الوجوب في باب على حدة وقال صاحب العناية لما كانت الاجارة تحالف غيرها في تخلف الملائعين العقد بلاخيار شرط وجب افرادها بباب على حدة لمبان وقت النمال وما يتعلق به من المسائل اله كلامه (أقول) في هو المناقدة المناقدة عن العقد المناقدة وما يتعلق به كامروكالوصية فان الملائد أيضا بنا خراك وتعلق المناقل وما يتعلق به كشير من المسائل وقول الاخرة والمناقدة المناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة المناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة والمناقدة المناقدة والمناقدة والمناقدة المناقدة والمناقدة المناقدة والمناقدة المناقدة والمناقدة والمناقدة المناقدة المناقدة المناقدة والمناقدة المناقدة المناقدة

كانت الاجرة عينا أودينا المسرية الفرى وذكرف الإجارات أن الاجرة اذاكانت عينا لا على بنفس العقد اما هكذاذ كرمجد في الحامع وفي كتاب الفرى وذكرف الإجارات أن الاجرة اذاكانت عينا لا على المقد اما واذاكانت دينا قلك بنفس العقد في كتاب الفرى وذكرف الحامع والمعرى و الما عامة المسايخ على أن العصيم ماذكرف الحامع وكتاب الفرى و بعضهم فالوجاب في الوجاب في الوجاب في الوجاب في المناب كان أعممن من المستأجرة بالأسرط المناب كان أعممن من المستأجرة بالأسرط المناب كان أعمن المستأجرة بالأسرط المناب المناب المناب المناب ولا علل كالا يمنو (قوله ليس عجاز شائع) أقول الشيوع لاجما (قوله لعدم دلالة الاعم علمه أصلا) أقول ان المناب الم

أمااجالا فلان الاحرةلو كانت عبدافا عتقه المؤجر قبل وجودأ حدمعان ثلاثة لايعتق فلو كان نفس الوجوب ابنالصم اعناقه كافي البيع وأما تفصيلا فلانه معاوضة فتعتبر المساواة ولموحد في حاس المعسة ودعلمه لأنفس الوحوب ولاوحوب الاداء فكذا في حانب العوض انتهى و فال صاحب النهامة الاحرة لاتحب العقد أى لا يجب تسلمها وأداؤها بجردا لعقد كذاو جدت بخط شيغى وذكرف الذخيرة ما يؤيده فافقال يحيب أن يعلم أن الاحرة لاتملك منفس العقدولا يجب ايفاؤها الادود استيفاء المنفعة ادالم يشترط التعميل فى الاجرة سواء كانت الاجرة عينا أودينا هكذاذ كرمحد رجمالته فى الجامع وفى كتاب التحسري وذكرفي الاحارات ان الاحرة اذا كانت عنا لا تملك بنفس المسقدوان كانت د سآتملك سفس العسقدوتكون بمنزلة الدين المؤجل فعامة المشايخ على أن الصيير ماذكره في الحامع وكتاب التعرى وقال يعضهم ماذكرمفالاحارات قول مجدأ ولاوماذكره فيالجسامع والمضرى قوله آخوا المعمنالفظ النهاية (أقول) تأييدماذكرفى النخيرة كون معنى عبارة الكتاب ما فالهصاحب النهاية بمنوع فانه قال في النخسرةان الاجرة لاعلك بنقس العصفدنيل أن قال ولا يجب ايفاؤها الابعسد استيفاء المنفعسة اذالم يشبترط النجيسل في الاحرة فعلمنه أن الاجرة لا تملك بنفس المقدعندنا كالايجب أداؤها منفس العسقدنة يخلاف مافي الكتاب فانه لمذكرفيه شي فسل أن قال الاجرة لانحب في العقد فلو كان معنياه الاجوةلا يحب تسلمها وأداؤها بمجردا احقدلم يفهم منه أن الاجرة لاتملك بجردا لعسقداذ لايلزم من عسدم وجوب الأداه بجردالعقدعدم علكها بجرده ألاترى أن النمن بماعلكه الباثع بجردعقدد السع بالا خمارولا يجب تسلمه وأداؤه في الحال عجر دذلك في الساعات المؤسلة سل متأخر الى حاول الاحدل فاذالم يفهم منه ذاك أم نفدما هوالمذهب عنسدنا فلزم أن لايتم وقال صاحب العناية قال صاحب النهاية الاجرة لانحب بالعقدمعناه لايحب تسلمها وأداؤها عجردااعقد دليس بواضم لان نفى وجوب التسليم لايستلزم فغى التملك كالمبيع فأنه علكه المشترى عجرد العقدولا يحي تسليمه مالم يقبض الثمن والصواب أن يقال معناه لاتملك لان محداد كرفي الحسامه أن الاحرة لاعلك ومالاعلك لمعدا سفاؤه وقال فان قلت فاذا أريستلزم نعي الوحوب نفي التملك كان أعممن موذكر الاعم وارادة الاخص ليس بجاز شائع لعدم دلالة الاعم على الاخص أصلاقلت أخرج الكلام مخرج الغالب وهوان نكون الاحرة بما شت في الذمة ونني الوجوب فيهاوهو يستلزم نني التملك لامحالة انتهى كلامه (أقول)لاالسؤال بشئ ولاالجواب أما الاول فلان ذكرالاعم وارادة الاخص اغاليس بجارشاتم اذالم تصفق قريندة محصصة وأمااذا تحققت الفرينة فذلك مجازشا ثع وقوعمه فى كلمات القوم حتى تعريفاتهم التي يحب فعا النعرز عما ورث خفاه المرادوفهسانحن فيه قد تتحققت القرينة على ارادة الاخص وهي قوله وقال الشسافعي غلك تنفس العقد كا اعترف بهالشارح المزوورسيث قال فمسابعديدل على هذا كاه قوله وقال الشافعي تملك منفس العقدوالا لمبكن محل الخلاف متحدا وأماالثاني فسلانه ان أراد بقوله ونفي الوجو بفيها أنه قصدنني الوجوب فى الذمسة مدون أن يحمسله مجازا عن نني التملك لم يكن مطابقالقوله والصواب أن يقال معناه لا تملك واغسا موردالسؤال ذلك وانأراديه أنهجه لنفي الوحوب مجازاءن نفي التملك لعلاقه الاستغزام لم يحتبرالي قوله أخرج السكلام يخرج الغالب وحوان تسكون الاجرة بماشت في النمة لان الاجرة كالهاسواء كانت عسنا أودينا بماعاك واذا كان ماينيث فى الذمة منها هو الدين دون العين فنني التملك بالعسقد ينتظم في جيع أفواع الاجرة ولايختص عاهوالغالب منهاوه والدين الشابث في النمسة حتى يحتاج الى أن يقال أخرج السكلام مخسر جالغالب عسلى أن قوله وهو مسستلزم نني التملك لاعسالة يمنوع فان العسع بما الايجب في الذمة مسع أنه بمباءاك قطعا وقال بعضهم فان في صورة التبحيل يوجد الملك بـ المروج وب فتأمسل

وقال الشافعي علل بنفس العقدوالالم يكن على الخلاف متعدا واستدل الشافعي بقوله لان المنافع المعدومة صادت موجودة ضرورة تعديم ورة تعديم العقدولهذا بحت الاجارة بأجرة مؤجلة ولولم تجعل موجودة كاندين وهو حوام لاعدالة واذا كانت موجودة وجب ثبوت الملك بالعدق وورا لقت من وانتفاء المانع فيثنت الحكم فيما يقابله من السدل فان قبل الثابت بالضرورة لا يتعدى موضعها فلا يتعدى من صعة العقد الى افادة الملك من لوازم الوجود عند يتعدى من صعة العقد الى افادة الملك من لوازم الوجود عند

وقال الشافعي عَلَا بنفس العقد لان المنافع المعدومة صارت موجودة حَكَاضر ورة تصيم العقد فيئت الحركم فيما يقابله من البدل ولنا ان العقد ينعد قد سيأ فسيا على حسب حدوث المنافع على مابينا والعدقد معاوضة ومن قضيم اللساواة فن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الاخراد الستوفى المنفعة بثبت الملافي الاحراجة في التسوية

(قوله وقال الشافعي تملك سفس العقد لان المنافع المعدومة صارت موجودة حكاضرورة تصييح العقد فُمْبِت الحَكِمُ فِي القابلة من البدل) قال صاحب العناية في حل هذا الحل واستدل الشافع بقوله لان المنافع المعهدومية صارت موجودة ضرورة تصييح العقد ولهذا صحت الاجارة بأجرة مؤجلة ولولم تجعل موحودة كاندينامدين وهوحوام لامحالة واذا كانتموجودة وجب ثبوت الملك بالعقد لوجود المقتضى وانتفاءالمانع فيتبت الحكم فيما يقابله من البدل انتهى وأورد عليه بعض الفضلاء حيث قال قوله لوجود المقتضى والتفاء المانع ممنوع فان التفاء الوجود حقيقة مانع عنه انتهى (أقول) هــذا الايرادساقط لانالمنافع المعدومة أذاح علت موجودة ف حكم الشرع يجبأن يترتب عليه ثبوت الملك بالعقدولا يبق لانتفاءالو جودحقيقة صلاحية للنع عنه لأن الشرع أنما يحملها موجودة لاجل أن يترتب عليه ذلك الحكم فلوكان انتفاء وجوده احقيقة مانعاء نهازم أن يلغوجعل الشرع اياهام وجودة وهذا خلف وعن هذا فالوا وللشارع ولاية جعل المعدوم حقيقة موجودا كاجعل النطفة في الرحم ولاحياة فيها كالحيحكافي حقالارث والعتق والوصية على ماذكر في الكافى وعامة الشروح نع يردعلي استدلال الشافعي كلام آخرمن قبل أغتنا كاأشيراليه في عامة المعتبرات وهوأن جعل المعدوم موجود افي الشرع انمايكون فيما اذادعت الضرورة البه وفيمانحن فيهلا تدعوا اضرورة البه لامكان تصييم العقد بطريق آخرأ وضيم وأوسع منه وهوا عامة العين التي هي سبب لوجود المنفعة كالدار مثلامقام المنفعة في حق صحة الايجاب والفبول ثمانعقادالع قدفى حق المعقود عليه على حسب حدوث المنافع واعامة السب مقام المسبب أصل شائع فى الشرع كاقامة السفرمقام المسفة واقامة الباوغ مقام كال العسقل وهلم جرامن النطائر ثمقال صاحب العناية فانقيل الثابث بالضرورة لايتعدى موضعها فلا يتعدى من صحة العقد الى افادة الملك فالجواب أن الضروري اذا ثبت يستتبع لواذمه وافادة الملك من لوازم الوجود عند العقد انتهى (أقول) في الجواب بحث لا نِه اذا أرادأن ا قادة الملك في الحال من لواذم الوجود عند العقدفهو منوع كيف وقد تقرر في امرأن حكم العقد يحوز أن ينفصل عنه كالبسع بشرط الحيار فان الملك فيه بتراخى الى وقت سقوط الخيارمع وجود المبيع عندالعقدوان أرادان أفادة الملك ولو بعدرمان من أوازمذلك فهومسلملتكن هذالا فيدمدى الشافى فانمدعاه ان الاجرة علاف الحال والجواب المزور انماه ولنصح يرمدعا وفلا مترالتقروب واعترض بعض الفضلا وعلى الجواب المسفور يوجه آخر حيث قال ان أراد أن الادة الملك من لوازم الوجود حقيقة فسلم ولايفيده وان أراد أنها من لوازم الوجودولو حكمافغيرمسلمانتهى (أفول)ماذكره فى كل من شقى ترديده ليس بسديد أما الاول فلانه سلم كون اعادة

العهقد ولناأن العهقد ينعقدشيأ فشيأعلى حسب حدوث المنافع على مابينا والعقد أىعقدالاجارة معاوضة بالإخلاف ومن فضسة عفدالعاوضة المهاواة فنضرورة الغراخي في جازب المنفعة التراخي في السدلوه والاجر تحقيقا للساواةواذااستوفى للنفعة يثبت الملك في الآجراذلك ( قوله وقال الشافعي تملك منفس العقد والالم يكن محل الخلاف متعدا)أقول ولك أن تفسول ارتكاب الجاز في موضع واحد أهسون من ارتكابه في ثلاثة مواضع ويحصال اتحادمحه لآكلاف أيضا فانالمرادينفس العقد العهدانالى عنالمعاني الشيلاثة وبتسسليمالعين المستأجرة الىالمستأجر يحب تسلم الاجرة للؤحر عندالشافعي فلمتأملوفي شرح الحاوى الفنوى اعلم أن الاحرة اذا كانت في الذمةفهى كالنمن فالذمة فيأنهاان شرط فيهاالنأحيل والتنعيم كانتمؤجلةأو

مضمة وانشرط فيهاالنعبيل كانت معبلة وان أطلق ذكرها تعبلت أيضا وملك جيعها المكرى الملك المنطقة وانشرط المتعبل في تعلل عند الاطلاق كالثمن العقد واستحق استيفا هااذا سلم العين الى المستأجر لانه عوض في معاوضة يتعبل بشرط المتعبل في تعبل عند الاطلاق كالثمن انتهى (قوله والمنتفي وانتفاء المانع) أقول منو عند المقدى والمنافزة والمنافزة الملك من لوازم الوجود عند العقد) أقول ان أراد من لوازم الوجود حقيقة فسلم ولا يفيده وان أراد من لوازم الوجود على المنافزة والمنافزة والمنافز

وكذااذاشرط التعبل أوهل بلاشرط لان المساواة تثبت حقاله وقد أبطله واعترض بأن شرط التعبل فاسدلانه مخالف مقتضى العقد وفيه نفع لاحد المتعاقسدين وله مطالب فيف سد العسقد به والجواب أنه محالف مقتضى العسقد من حيث كونه اجارة أومن حث كونه معاوضة والاول مسلم وليس حوازا شدة اط التعبل باعتماره والثماني عنوع فان تعبل البدل واشتراطه لا محالفه من حيث المهاوضة وعو رض دليلنا بأن الابراء عن الاجرة والارتهان عنها والكفائة بها صحيحة الانفاق ولولا الملك لما صحت وأجيب بأن صحة الابراء على قول أي حنيفة وأي وسف عنوعة وجوزه محدلان العقد سيب في حانب الاجرة اذ اللفظ صالح لا ثبات الحكم به وعدم الانعقاد في جانب المنفعة المنبرورة العدم ولاضر ورة في الاجرة فظهر الانعقاد في حقه و يصح الابراء لو حوده بعد السبب وكذلك الكفائة عما يذوب له على ف لان وصحة الرفن لان موجودة كان دينا بدين وهدو حرام أن ذلك ليس بدين لان الدين ما يكون في أوا شست كذلك على أنه أقمت العين مقام المنفعة فل يكن دينا بدين وهذا طريق سائع شائع لكونه ا فامة السبب مقام المسبب وأما حدل المعدوم موجود افل يعهد كذلك

(قوله فان تعميل المبدل واشتراطه لا يخالفه) أقول فيه بحث وكيف لا يخالفه (٥٥٥) وقضيتها المساواة وظاهرأن شرط

وكذااذاشرط التعبيل أوعسلان المساواة تثبت سقاله وقد أبطله

التعمل قبسل نسوت الملك فى البدل الا خريفون المساواة نسم مطلق شرط التعسل لابنافها ولكن ذلك لا مفيد فلمتأمل (قوله منحيث المعاوضة) أقول كافي البيع (قسوله لان العقدسيب الخ)أقول قال مساحب البسدائع ولان الابراء لايصم الأبالقبول فأذاقب لأستأجرفقد قصداصحة تصرفهمماولا صحة الابالملك فسنست الملك عقنضي التصرف تصحعا 4 كافىقولالرحسل لغيره أعنق عبدلة عنى ألف درهم فقال أعتقت انتهى

الملائمن لوازم الوجود حقيفة مع أن اعادة الملك في الحال كاهوم عدى الشافعي ليس من لوازم الوجود حقيقة ألا برى أن المسع عبر أن يكون موجود الحقيقة عند العسقد مع أن المسع عبر أن يكون موجود الحقيق في المنفي المال في الحيال كامر وأما الثاني فلان الوجود المحمى لا يكاد أن يخالف الوجود الحقيق في الموازم الشرع سدة والالم تحصل فائدة في جعل الشرع الوجود الاعتباري في حم الوجود الحقيق فلما سلم أولا كون افادة الملك من لوازم الوجود حقيقة لزمه تسلم كونم امن لوازم الوجود حكما أيضا فالوجه الوجيدة في المتدوي المنع والتسلم ماذكر فامن قبل (قوله وكذا اذا شرط التعبل فاسد لانه عناف المساواة تشت حقاله وقد أبط الحيالة واعتبرض بأن شرط التعبل فاسد لانه عناف مقتضى العسقد وفيه نفع لاحد المتعاقد بنوله مطالب في فسد العسقد والجواب انه يحالف مقتضى العسقد من حيث كونه اجازة أومن حيث كونه معاوضة والاول مسلم وليس جواز اشتراط المتعبل المعارف في المعارف منافز المالول في المعارف المنافز المالول في المعارف عن المدى هانين الحيثية بمنافز المالول من المنافز عن المعاوضة فلا بازم المنافز المالول من المنافز عن المنافز عن المنافز عن المنافز المنافز المنافز عن المنافز ا

وفيه بحث فانه لا يتوقف على القبول كامر في أو اخرالهمة الاأن براد بالقبول معنى يم عدم الرد (فوله فنطهر الا نعقاد في حقه ) أقول الا الا نعقاد في حق الحكم فليس عنعقد في حق الحكم باجاع علمائنا وان أراد غيره فلي بن على انه مخالف لما سبق في كتاب الاقرار من أن قوله أبراً تنى اقرار بالمال المدى فليتأمل (قوله ويصع الابرا وجوده بعد السبب) أقول كالابراه عن القصاص بعد المرح (قوله والمنافع ليست كذلك) أقول هذا بما لا يدل عليه من دليل وفي البرازية تكارى دابة مسماة بغير عينها من كوفة الى مكة ذكر في الكتاب أنه يجوذ وذكر شيخ الاسلام ليس تفسيره أن بواجر ابلا بغير عنها الله مكة فانه لا يجوز لا نه مجهول بل تفسيم وضمان تقبل المكارى الموقعة والمنافعة لا تكون المعقود عليه في الذمة ويفتى بالجواز العرف انتهى وسبعى عن المصنف في آخر هذا الهاب أن المستحق عدل في ذمته فراجعه الا أنهذكر في الحواشي الجلالية دلر على أن المنفعة لا تكون المعقود عليه والمام الزيلي وانماجاز الاستفار بالدين لان العقد المنافعة في المنفعة في الذمة انتهى فنا مل فيه وقال الامام الزيلي وانماجاز الاستفار بالدين لان العقد المنفعة في مقاد منافعة في المنافعة في الذمة انتهى فنا مل فيه وقال الامام الزيلي وانماجاز الاستفار بالدين لان العقد في المنافعة في المنفعة في الذمة انتهى فنا مل فيه وقال الامام الزيلي وانماجاز الاستفار بالدين لان العقد في المنافعة ف

أن تكون صفة اشتراط التجيل في عقد الاجارة باعتبار كونه معاوضة مامع قطع النظر عن خصوصية كونه احارة ولا يحنى أن ذلك الاعتبار لا يحظر بالأحدمن المنعاقدين عند أشتراط التجيل على أنهدما لوصرحا بأنهم مالوشرطا التعيل في عفد الاحارة من حيث انه احارة لم يفسد العقد قطعا وأما أناسا فسلان قوله فان تصل البدل واشتراطه لايخيالفه من حبث المعاوضة غيرتام فان من قضية المعاوضية المساواة وبشرط تعدل الاجرة قبسل نبوت الملك في المعدة ودعلسه تفوت المساواة كالا يخفى والاولى فى الجواب ماذكرف الكفاية وشرح تاج الشريعة وهو أن شرط التعسل في الأجارة البخالفه مقتضى العمقد فانءقد الاحارة يقتضي النعمل كالسع الاأنه سقط لمانع وهووحوب المساواة وهوحق المستأجرفاذا أسقط حقه بالتعيل زال المانع قصم نم فالصاحب العناية وعورض دليلنا بأن الابراءعن الاحرة والارتهان عنها والكفالة بهاصيعة والاتفاق ولولا الملاشا صعت وأحسبان ـ قالابراء على قول أى حنىفة وأى بوسف منوعة وحوره محدلان العقدسس في حانب الاحرة اذالافسط صالح لانبات الحسكميه وعشدم الانعسقادفي جانب المنف عةلمضرورة العسدم ولاضرورة في لاجرة فظهر الانعقادف حقمه ويصم الابراه لوجوده بعدالسب وكذلك الكفالة كالكذالة عاندوب له على فسلان وصعة الرهن لان موجب ثبوت يدالاستيفاء واستيفاء الاجر فبسل استيفاء المنفعة صييم بالمتعميل أواشتراطه فكذا الرهن بهانتهى كلامه (أقول) هذا كله مأخوذ من النهامة الاأن النعليل لمذكوراخو بزعمدرجسه الله الابراء عن الاحرة الس يسديد لانه كالمحققت ضرورة في عدم الانعقاد لمنفعة وهيي كون المنافع معدومة كذلك تحقسفت ضرورة في عدم الانعسقاد في جانب الاجرة ويضاوهي اقتضاه عقد المعاوضة آلمساواة وعن هذا فال المصنف والعقد معاوضة ومن قضيتها المساواة رورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في المدل الا تخر فلا وحه لقوله ولاضر ورة في الاحرة فظهر الانعقادف حقه على أن ذلك التعليب للايتمشى أصه لا فعما أذا كانت الاجرة منفعة أيضامن خسلاف جنس المعقود علمه فانه معيم بالاجاع على ماصرح به في عاممة المعتبرات مع أن كلامن البدلين معدوم هناك قطعاف لافرق فى الحانبين أصلاكا كالايحنى وأورد بعض الفض لاءعلى فوقه فظهر الانعفاد يوجه خرحيث فال ان أراد الانعقاد في حق الحكم فليس عنعقد في حق الحكم باجماع علما مناوان أراد غسيره فلبيين على أنه مخالف لماسيق في كتاب الاقرار من أن قوله أبرأ نني اقرار بالمال المدعى فلستأمل انتهى كلامه (أقول) قدأخذأصل الرادمين البدائع وأنهساقط أماليان أخذمين البدائع فلا نصاحب البدائع ذكرافول محدف وأزالا برآءعن الآحرة وجهين وأجاب عن الناني عماد كروذاك الفاثل ههناحيث فالوجه فول مجدأن الابراء لابصهرالا بالقبول فاذاقيل المستأجر فقدقصد اصعة تصرفهما ولاصعة الابالملك فيشت الملك عفنضي النصرف تصدياله كافي قول الرحل لغيره أعنى عبدك عني على ألف درهم فقال أعتفت ولان الابراءاسقاط واسقاط الحق بعدسيب الوجوب جائز كالعفوعن القصاص الحرح قبل الموت وسيب الوحوب ههناموجود وهوالعقد المنعقد والحواب أنهان كأن يعنى بالانعقادالانعيقادف عالحكم فهوغيرمنعقدفى حتى الحكيبلانعيلاف ين أصحاب اوان كان يعني آخرفهوغيرمعفول الىهنالفظ البدائع وأماسان أنهساقط فلانه يجوزأن يرادبا لانمفاد الانعفاد فيحق المتعافد ين لافي حق الحكم كالفصم عنه مساحب المحيط حيث قال ومعنى حواز الاحارة على هبناانعمقادالعة وفماس المتعاقدين وهوالدرجة الاولى وانعقاده فيحق الحكم وهوالدرجمة النانبة وفال ألاترى أن البيع بشرط الخيار ينعقد فيما بين المتعاقدين ولا يفيد الحكم في الحيال م فسمرانعة ادالعة فدفي حق المتعاقبة من وانعيقاده في حق الحكم عمالا من يدعليه ومن يطلب ذلك فليراجع محله وهوأواخرالفه سل الاولمن اجارات المحط البرهاني وأماماذ كرمذلك المورد في علاوم

( قوله واذاقبض المستأجر الدار) لبمان أن التمكن من الاستيفاء قوم مقام الاستيفاء لايقال فعلى هذا كان الواحب أن يقول بأحد معان أربعة وأن يقول باستيفاء المعقود عليه أو بالتمكن منه لان الاصل هوالاستيفاء والتمكن منه يقوم مقامه أحيا باو بدل أحد الاقسام لا يكون قسما بذاته فاذ اقبض المستأجر باجارة صحيحة ما استأجره ولم ينع عن استيفاء المنفعة في المدة في المكان الذي وقع العسد والعسنوفها وجب الاجر لان الواجب على الاحر تسليم العسن التي تحدث منه المنفعة في مدة الاجارة في مكان العقد لا تسليم عين المنفعة لا تمغير متصور في كان تسليم العن قائم المنافعة في فاذ الم العين فارغة عن متاعه ولم يكن هذاك ما نع منه أومن الغيرا ومن أجنى سلطان أوغامب فقد حصل التمكن وترك الاستيفاء بعدذ الله تعطيل من جهته وتقصير منه والا يمنع وجوب أومن الغير أومن أجنى سلطان أوغامب فقد حصل التمكن فلا يحب الاجر فان لم يسلم العدن أوسلها مشغولة بمتاعه أوسلها فارغة في مدة الاجر واعد براقبود فان برواله الحرفة في هذا الموم فذهب المهابعد مضى (٧٥٧) الموم بالدابة ولم يركبها أوسلها فارغة مدة الاجارة مثل أن يستأجر دابة الحم الكوفة في هذا الموم فذهب المهابعد مضى (٧٥٧) الموم بالدابة ولم يركبها أوسلها فارغة مدة الاجارة مثل أن يستأجر دابة الحم الكوفة في هذا الموم فذهب المهابعد مضى (٧٥٧) الموم بالدابة ولم يركبها أوسلها فارغة مدة الاجارة مثل أن يستأجر دابة الحم القساس المعامن عليما المعام الم

(واذاقبض المستأجر الدارفعليه الاجروان لم يسكنها) لان تسليم عين المنفعة لا يتصور فأقنا تسليم المحلمة المتكن من الانتفاع بثبت به

منحدث المخالفة لماسبق فى كتاب الاقرار فليس بنام أيضا اذلا مخالفة بين المقامين أصلا كايظهر بالتأمل الصادق \* ثم أقول لوترك صاحب البدائع قيد المنعم قدعند تقرير الوجه الثاني من وجهى قول محدرجه الله بقوله وسدالوجوبهه نامو حودوهوا العقد المنعقد بأنا كنفي بقوله وهوالعسقد لماتمشي الجواب الذى ذكره بترديد المراد بالانعقادا صلا وكغي في اثبيات قول مجدر آحه الله وكذالولم يتعرض صاحب النهاية والعناية لحديث الانعمقاد في جانب الاجرة دون المنفعة بأن اكتفيا بأن يقال أن الابراء وقع بعدد وجود سبب الوجوب وهوالع قد فصم كالعفو عن القصاص بعد الجرح كااكتنى به فى بعض الشروح لمـاوردعليــهماذ كرناه من تحقق الضرورة في جانب الاجرة أيضا وكنى في البات قدول محدود الله نالعقد نفسه وهوالا يجاب والقبول الصادر النمن المتعاقدين مضافين الى محل المنفعة وهوالدارمث لاحربوطاأ حدهما بالاتنو كاف في السبيية ولاحاجة الى اعتبار انعة اده ف من تبة السببية فأن الانعة المدح الشرع يثبت وصفاله شرعا والعلل الشرعية مغايرة للعلل العسقلية فى جوازا نفسكا كهساعن معسلولاتها فسارأن يقال العقدو جدو الانعقاد تراخى الى وجود المنافع ساعة فساعة وهدذاهو رأى بعض مشايخنافي تفسسرقول أغتناان عقدا لاحارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حسدوث المنافع كإذ كرصاحب الغامة في مسدرهذا الكناب ونقلناه عنه هناك نع يجوزأن يعتبرالع قدانعقا دقبل حدوث المنافع ععني الانعقاد في حق المتعاقد ين دون الانع قادفى حق ألحكم كأذكره صاحب المحيط ونقلناه عنه فعماهرآ نفالكن الاسل في يوجيه قول مجدههناه والطريقة الاخرى تأمل ترشيد ( قوله واذا قبض المستأجر الدارفعليه الاجر وان لم يسكنها) قال في النهاية هذه المسئلة مقيدة بقيود أحدها التمكن من الاستيفاه حتى انهاذا لم يتمكن من الاستيفاء بأن منعه المالك أوالاجنى أوسه الدارمشغولة عناعه لاعب الاحر والثاني أن تكون الاجارة صححة فان في الاجارة الفاسدة يشترط لوجو بالاجرة حقيقة الاستيفاه ولاتجب عجرد غكن الاستيفاه في ألمدة والثالث أن

( قوله فأد أقبض الى قوله في المكان الذي وقمع المفد فيدالخ ) أفولاعيل الصواب أن يقول في مكان أضبف المهالمقد فأنهاذا استأحردابة فيغبر بغداد على أن ركها في بعداد فسلهافي بغداد وأمسكها فسه ستعق الاحرة عسلاف مااذاسلها وأمسكهافيغ بربغداد الذى همو محمل العقدوفي المحمط البرهائي يشترط التمكن من الاستفاق المدمالي وردعليها العمقد وفي المكان الذي أضه المدالعقد فأمااذالم يتمكن من الاستنفاء أصلا أو عَكن من آلاستيفاء في المدة في غيرالمكان الذي أضيف السه العفدأو عَكُنَّ مِن الاستنفاء في

فيهافى غيرمكان العقد

المكانالذى أضيف البه العقد خارج المدة لا يجب الاجرحتى ان من استأجردابة يومالا بسل لروب في سها المستأجر في منزله ولم يركم احتى مضى البوم فان استأجرها الركوب في المصريحب عليه الاجراني كنه من الاستيفاء في المكان الذى أضيف البه العقد وان استأجرها الركوب خارج المصرالي مكان معلوم لا يجب الاجراف احسسها في المصر اعدم تمكنه من استيفاء في المكان الذى أضيف البه أضيف البه المعقد في المدن الابترانية وان ذهب المدن المناف المربعد مضى البوم والدابة ولم يركب لا يجب الاجرانية مى (قوله ولم يستوفه اوجب الاجر) أقول واذا استوفاه اوجب الطريق الاولى (قوله مشل ان يستأجردا بذا في المكان أقول وفيه بعث فان النظاهم الاجر) أقول واذا ستوفاه المعابعد مضى اليوم فذهب الهائ

كن استأجردابة في غير بغدادالى الكوفة فسلها المؤجر وأمسكها المستأجر ببغداد حتى مضتهدة يكنه المسيرفيها الى الكوفة أوسلها فارغة فيها في مكانه صحيحة لاعدر فيها لمكن منعه السلطان أوغصه فارغت فيها في مكانه صحيحة لاعدر فيها لمكن منعه السلطان أوغصه فاصب أولم يكن شئ من ذلك أصلالكن الأجارة كانت فاسدة فان الاجرف جسع ذلك ليس بواجب مالم يستوف المنفعة لان النقصير حنشد لم يكن من جهته بل لفوات التمكن من الانتفاع فان قبل كلام المصنف ساكت عن أكثر هذه القدود في المحتمد والفاسد الاقتصار الاختصار اعتمادا عدلالة ( ١٥٨) الخال والعرف فان حال المسلم دالة على أن يباشر العقد الصحيح والفاسد

مُنه عنمه عن الاقدام على ٢ الانتفاع وعلىأن العاقد يحبعلبه تسليم مأعضد علبه فارغاعها عنعن الانتفاعبه والعرف فأش فى تسملىم المعقود عليه فى مدة العقد ومكانه فكان معساوماعادة وعالىأن الاكراه والغصب بماعنعان عنالانتفاع فأقتصرعن ذكر ذاك اعتمادا عليهما ووحم ودالمانع في بعض المدةوالمكان يسقط الاجر بقددره لوحوب الانفساخ فى ذلك القدر قال (ومن استأحردارا) ذكرهــذا لسان وقت استعقاق مطالسة الاحر والحال لاعاوم أن مكون وقت الاستعقاق مسالالعقد أولافان كانالاول فلدس لهالمطالسة الااذانحقيق ماا تفقاعله شهرا كان أوأف لأوأ كثرلانه عنزلة النأحسل اذالاستعقاق التحةق عنسداسته فاعجزه من المنفعة تحقيقا الساواة

والتأحيل سقط استعقاق

قال (فانغصباغاصب من بده سقطت الاجرة) لان تسليم المحل انحاقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع عادا فات التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فسقط الاجروان وحدا الخصب في بعض المدة سقط الاجربقدره اذا لانفساخ في بعضها قال (ومن استأجر دارا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل ومن استأجر دارا فللمقاق بالمقتد) لانه بمنزلة التأجيب لانها المرافق منفعة مقصودة (الاأن بسن وقت الاستمقاق بالمقتد) لانه بمنزلة التأجيب (وكذلك اجارة الاراضي) لما بينا (ومن استأجر بعيرا الحمكة فللعمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة) لان سيركل مرحلة مقصود وكان أبو حنيفة بقول أولا لا يجب الاجر الا بعد انقضاه المدة وانتها والسفر وهوقول ذفر

المكن من المستأجر بحب أن يكون في المكان الذي وقع العقد في حقه حتى اذا استأجر دابة الى الكوفة فسلها المؤحر وأمسكها المستأجر بغدادحتي مضت مدةعكنه المسرفيها الكوفة فلاأجر عليسه وانساقهامعه الى الكوفة ولمر كهاوجب الاجر والرابع أن يكون ممكنا من الاستيفاء فالمدة فانهلوا ستأجر دابة الىالكوفة في هذا البوم وذهب اليهابعد مضي البوم بالدابة ولم يركب لأيجب الاجر وانتمكن من الاستيفاء في المكان الذي أضيف اله العقد لا ما اع المكن بعد مضى المدة اه وقال صاحب العناية بعد أن بين اعتبار القيود المذكورة بضريرا خرفان قبل كالأم المصنف ساكت عن أكثر هذه القيود فياوجهه قلت وجهه الاقتصار الاختصارا عتمادا على دلالة الحال والعرف فانحال المسلم دالة على أن ساشر العقد الصيم والفاسدمنه عنعه عن الاقدام على الانتفاع وعلى ان العاقد يحب عليه تسليم ماعقد عليه فارغاع اعنع عن الانتفاع بموالعرف فاش في تسليم المعقود عليه في مدة العقد ومكانه فكالن مع الوساعادة وعلى ان آلا كراه والغصب عما يمنعان عن الانتفاع فاقتصر عن ذكرذاك اعتمادا عليهما اه كالمه (أقول) في آخرجوا به خلل أماأولان الأثقوله وعملي ان الاكراء والغصب مماعنعان عن الانتفاع ان كانمعطوفاعلى قوله على أن ساشر العسقد الصيم أوعملى قوله وعلى ان العاقد يجب علب تسلير ماءة مدعليه فارغاحق صارالمعنى فانحال المسلم دالة أيضاعلى ان الاكراه والغصب عماينعان عن الانتفاع فعركا كةهدذاالمعنى كالايخني بلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليسه بأجنبي وهوقوله والعرف فأش الخوان كان معطوفا على قوله على دلالة الحال والعرف حتى صار المعنى اعتمادا عسلى دلالة الحال والعرف وعلى دلالة ان الاكراه والغصب بماعنعان عن الانتفاع ملزمأن لايترة وله فاقتصرعن ذكرذلك اعتمادا عليهما اذالطاه رأن ضميرعليهما راجع الى الحال والعرف وعلى المعنى المزبو رلاتصبرعلة الاقتصار الاحتصارهي الاعتمادعلى الحال والعسرف فقط بل تصبيع لمذاك هي الاءتماد على الحال والعرف وعلى ان الاكراه والغصب بما عنعان عن الانتفاع وأما ما تيافلان قوله وعلى ان الا كرام والغصب عاعنعان عن الانتفاع بدل على ان الغصب أيضا من القيود المقتصر

المطالبة الى انتها والاجهل وأن كان الثانى فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم لانه استوفى منفعة مقصودة وكذاك عن اجارة الاراضى (وان استأجر بعيرا الى مكة فلجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة لانسير كل مرحلة مقصود) كسكنى يوم وهذا قول أي حنيفة آخرا (وكان يقول أولالا يجب الاجرالا بعد انقضاء المدة وانتها والسفر وهو قول ذفو

<sup>(</sup> قوله كن استأجردابة في غير بغدادالى قوله بغسدادالخ ) أقول ولوسسلها في غير بغداد الذى هومكان العقد فأمسكها ولم يذهب الى الكوفة لا يجب الاجرأ بضاعليهما (قوله وعلى أن الاكرام والغصب عايمنعان عن الانتفاع فاقتصر عن ذكر ذلك اعتمادا عليهما) أقول وفيه بعث فأن صورة الغصب مذكورة فى كلام المصنف (قوله اعتمادا عليهما) أقول وفي الاله الحال ودلالة العرف

لان المعقود عليه جلة المنافع في المدة) وما هو جلة في المدة لا تكون مسابة في بعضها لان احراء الاعواض منطبقة على أحزاء الزمان فلا يستحق المؤجرة بل استيف المنفعة شيأ كافي المبيع فانه ما لم يستحق المنفية و قبض النمن وصاركا اذا كان المعقود عليه هو العمل كانخياط في المنافع المنافع و المنافع

لان المحة ودعلسه جلة المنافع في المدة فلا يتوزع الاجرعلى أجرًا ثها كااذا كان المعقود عليه العمل ووجه القول المرجوع السه أن القياس يقتضى استحقاق الاجرساعة فساعة لتحقق المساواة الاأن المطالبة في كل ساعة تفضى الح أن لا يتفرغ الغيره في تضر ربه فقد رناعاذ كرنا قال وليس القصاد والخياط أن يطالب بأجرة حق يفسرغ من العلى لان العمل في البعض غيرمنتفع به فلا يستوجب الاجرة مل الفراغ لما بينا

عنذكرهامع انالمصنفذكر صورة الغصب صراحة كاترى وقوله لان المعقود عليمه جلة المنافع فى المدة فلا يتوزع الاجرعلى أجزائها كااذا كان المعة ودعليه العمل قال صاحب العناية في شرح هذاالمقام لان المعقود علبه جلة المنافع فى المدة وما هو جلة فى المدة لا تكون مسلمة فى بعضها لان أجزاء الاعدواض منطبقة على أجزاء الزمآن فلايستحنى المؤجر قبل استيفاه جلة المنفعة شيأ كافي المبيع فائه مالم يسلم جميعه لايستعق قبض النمن وصار كااذا كان المعهقود عليسه هوالعسل كالخياطة فان الخياط لابستحق شيأمن الاجرة قبل الفراغ كاسياني اه (أقول) في قوله كافي المسيع فانه ما لم يسلم جميعه لايستعق قبض النمن سهوظاهراذ قدم في البيوع أنهاذا بسع سلعة بنمن قيل الشمتري ادفع النمن أولا واذابيع لعة بسلعة أوغن بمن فيل لهده اسلمعافني الصورة الاولى بستعق قبض المن قبل تسليم المبيع وفالصورتين الاخريين يستحق فبض البدلين معاوأ ماأن لايستحق فبض الفريين الابعد تسلم المبيع فمالم بقل به أحدوالصواب ههناماذ كره صاحب الكافي حيث قال كافي المبيع فاله لا يتسوزع وجوب تسليم المبيع على تسليم النمن بلله حق حبس جلة المبيع ما بني شيَّ من النمن آه (قــوله وكذا أذاعل في بيت المستأجر لا يستوجب الاجرقبل الفراغ المابينا ) قال صاحب النهاية هذا وقع مخالف لعامة روايات الكتب من المسوط ومبسوط شيخ الاسد الم والدخيرة والمغنى وشرح الجامع الصغير لفخر الاسلام وفاضيان والتمر تاشي والفوائد الظهسم بهفانه ذكرفي المسوط فياب من استأجرا بعرا بملهفى يته وقالوالواستأجر خياطا يحيط لهفى بيت المستأجر قيصا وخاط بعضه فسرق الثوب فله الاجر بقدرماخاط فان كلجزمن العمل يصيرمسل الى صاحب النوب بالفراغ منه ولاينوقف النسليم فيذلك

ساعمة فساعمة تحقيقا المساواة)بين البداين (الاأن المطالبة فى كلساءة تفضى الىأن لايتفسرع لغسيره فيتضرريه) بلالمطالبـة حننسذتفضي الىعدمه فان المستأحر لم يتمكن من الانتفاع بأمرمنحهة المؤجر فيمتنع الإنتفاعمن جهته فتمتنع المطالبة وما أفضى وجوده الىعدمه فهومنتف (فقددرنا بما ذكرنا) من اليوم في الدار والمرحلة في البعير (وليس للفصاروالخياطأن يطالب وأحرة حتى يفرغ من العل) كله (لان العمل في المعض غير منتفعه فلايستوجبه الاجر )وهذا يشيرالى أنها<sub>و</sub> كانانو بسين نفسر غءن

الرجوعاليه أنالقياس

يقنضي استحقاق الاجر

أجرته لانه منتفع به (وكذا اداعل في بيت المستأجر لا يستوجب الاحرقبل الفراغ لما بينا) أنه غير منتفع به

(قوله فانه مالم يسلم جمعه لا يستحق قبض الثمن) أقول فيه بحث فانه اذا يسع سلعة بشرق بل للشسترى ادفع النمن أولا واذا يسع سلعة ومن بشن قبل له ماسلم المعاكل بالمعار الشرط فهذا القول من الشار حلعله سهو والحق عكس ماذكره كنف وهو مخالف الماسسلمة المنفية والمعالم المناهدة المنافق المنافقة ال

(الاأن يشترط التجيل لمامرأن الشرط فيه لازم) فال في النهامة هذا وقع مخالفالعامة روايات الكتب من المبسوط ومبسوط شيخ الاسلام والذخيرة والمغنى وشرح الجامع الصغير لفغرالاسلام وقاضيغان والتمر تاشى والفوا تدالظهيرية وذكرعن كل ذلك نقلايدل على أنمن استأجر خياطا يخيط له في بيت المستأجر فله الاجر بقدرما خاطه ونقل عن الذخيرة يجب على المؤجر ايفاه الاجرية درما استوفى من المنفعة إذا كأنت له حصة معاومة (١٦٠) من الأجركافي الحمال ثم قال ولكن قل في النجر بدأت الحكم فدذ كرفيه كاذ كرفي

الكتاب فيعتمل أن المصنف المان الأن يشترط التعبيل لمام أن الشرط فيه لاذم

الجزءعلى حصول كال المقصود وذكرفي الفصل الثاني من الذخيرة وفي الاجارة التي تنعقد على العدل وسقيله أثرف العين لا يحب عليه أيضا الاجرالا بعد الفاء العل كله الاأن يكون العل الغياط والصباغ في يتصاحب المال حين فذيكون الحوارفيه كالحواب في المال على قوله الا تو يحب على المؤاجر الفآءالاجر بقدرمااستوفي من المنفعة إذا كان المحصة معاومة من الأجر كافي المال وذكر الامام فاضعان ولهذالواستأحر خياطا ليغيط له في منزله كلياع ل علابستعق الاحرة بقيدر موهكذا أيضا الى غيرها ولكن نقل في التجريدات المكافدذ كرفيسه كاذ كرفي الكتاب فيعتمل أن المصدف تبع صاحب النجر يدأ باالفضل الكرماني في هذا الحكم والله سيعانه وتعالى أعدم بماه والحق عنده الي هنا فظ صاحب النهامة وقال صاحب العنامة بعدنقل مافى النهامة وأقول كلام صاحب الذخيرة على مانقله للكممثلا أولابدن أوللذوائل إيدلءلي ان أستعفاق بعض الاجرة أنماهوآذا كان لاحصة معلومة وأرى ان ذلك انما بكون أذاعينا الحل جزوحصة معاومة اذليس الكم مثلاً والبدن (١) أوالدوامل حصة معاومة من كل التوبعادة فلم تمكن المصة معاومة الابتعينهما وحنئذ يصيركل جزو بمنزلة توبعلى حدة بأجرة معاومة قدفرغ منعسله غيستوجبأجرة كأفى كل الثوب واهل هـ دامعتمدالمصنف اه كلامه (أقول) ليس ما فاله شئ أماأ ولافلا نالانسلمأن مايدل عليه كالامصاحب الذخيرة من ان استحقاق بعض الاجرة انحاهو اذا كان له حصة معاومة انما مكون اذاعنا لكل جزوحصة معساومة بل يكون أصااذا كان الاحصة معاومة عنداهل الحبرة بتدوزيع أجرة الكلعلى كل جزمت ودن تعدين المتعاقدين لكل بزءمنه حصةمع اومة بلهوم ادصاحب الذخيرة كاستنضم عماسنذكره وقوله ادلبس المكم أوللبدن أوللدوامل عسةمعاومة منكل التوبعادة عمنوع أيضا فع ليسبشي أيضامن ذال حصة معينة فى العقدعادة وهذا لا ينافى أن يكون حصة كلمم المعاومة بتوزيع أجرة الكل على الاجزاء كالايخني وأمانانيا فلانهلو كان مرادصاحب الذخيرة بمااذا كانت له حصة معلومة مااذا عبناله حصة معلومة وصارحينك كلجزء عنزلة توبعلى حدة بأحرة معلومة قدفرغ من علافاستوجب أجره كافي كلالنو بازمأن لا مكون فرق بين مااذا كان على الخياط أوالصباغ في بيت نفسه وبين مااذا كان عدله فيبيت صاحب المالى وحوب ايفاء الاحرادلا كلام لاحدفى وحوب ايفاء الاجر بعد الفراغ وقدفرق صاحب الذخيرة بينهما حيث فالوف الاجارة التي تنعقد على العسل ويبقي له أثر في العين فانه لآ يجب عليه امفاء الاحر الأسدايف العل كلهوان كانتحصة مااستوفي معاومة الأأن يكون العل للغياط والصباغ فيست صاحب المآل فسينشذ عجب على المستأجرا بفاء الاجر بقدرما استوفى من المنفعة اذا كانت له حصة معد الومة من الاجركاني الجمال انتهى وأما بالنافلانه لامعني لقوله ولعل هذا معتمد المصنف لانماذكره المصنف مخالف قطعالمنطوق مافى الذخسيرة وهو وجوب ابضاء الاجرعلى المسنأجر بقسدر

تبع صاحب التعسريداما القصل الكرماني فحدا الحكم وأقولكلام صاحب الخرة على مانقل مدلء ليأن استعماق ممض الاحرة اغاهواذاكان له حصة معاومة وأرىأن ذلك اغامكون اذاعسالكل خودحصة معاومة اذلس حدية معاومة من كل الموبعادة فلمتكن الحصة معاومة الابتعيينهما وحينتذ يصركل خواعنزلة ثوبعلى حدة أحرة معاومة منكل النو بقدفرغمن عله فستوجدأجرة كافىكل الثوب ولعله هذامعتمد المصنفرجهالله

( قول قال في النهامة هـ ذا وقع محالفالعاسة روامات الكنب الىفولة ولكن نقل من التحريد الخ) أقول ور واله تحفة الفقها وأفق ماذكره المستفأيضا حبث فال وعملي همدا اللماط يخمط له في مسنزله قيصا فانخاط بعضهم يكنه أجرلان هذا المل

لا ينتفع ببعضه فاذا فرغ منه مم هلك فله الاجر لانه صار مسلما للعل عند ما نتهى (قوله وأرى أن ذلك انعا يكون آذاء يناالخ ) أقول فيه يحث (قراه و-ينشذ يصيركل جزوبمنزلة ثوب على حدة الخ ) أقول ووجه الفرق على هذا بين ذلك وبين مااذاخاطه في غير بيت المستأحرانه اذاخاط فيسه يوجد السليم اذافرغ من علذاك البعض فيستوجب الاجر عسلاف مااذاخاط في غيره وفيه بحث فان استجاب الإجر بالفراغ لابالتسليم وجوابه ظاهر فانهلوه للثقبل التسليم لايستوجب أجرا

(١) قوله أواللدوامل هكذا في نسخ التكلة بالدال المهملة والميم وفي العناية الذوائل بالذال المعيمة والهمز فليعرر اه مصحمه

قال (ومن استأجر خباز البخبرة) ذكر هذا البيان حكمين أحدهماأن الاجبر المشترك لايستحق الاجرة حتى يقرغ من عله وقدعل ذلك من مسئلة الخياط أنفاو الثانى أن فراغ العل عاد الكون فاذا استأجر خباز البخبراه في بيته قفيزد قدق بدرهم لم يستحق الاجرة حتى بخرج الخبز من النفور لان استحقاق الاجرة بتمام العمل وعام العمل ( ١٩١) بالاخراج (فلوا حترق أوسقط من بده

قبال الخراج لاأجراه الهلاك قبل التسليم) فان قبل خبره في بيته عنع أن يخبر الغيره ومن عمل لواحد فهواجير وحدوا ستعقاقه من العمل أجيب بأن أجير الوحد من وقع العمقد في المؤجر شهر اللادمة كن استخور شهر اللادمة وما خين فيه مستأجر على العمل فكان أجيرا مشتر كاوقف المحلفة في العمل المتعقاف على فراغ العمل المتعقاف على فراغ العمل المتعقاف على فراغ العمل

التنور) لانتمام العمل بالاخراج فاواحترف أوسقط من يدهة بل الاخراج فلاأجر له لاهلال قبل النسلم مااستوفى من المنفعة اذا كان العمل في بيته وليس عطابق أيضا لمفهوم قوله آذا كانت له حصة معلومة من الاجروهوأن لايجب عليه أجراصلا اذالم بكن لمااستوفى من المنفعة حصة معاومة من الاجرلان مذلول كلام المصنف أن لا يجب عليه الأجرمطلقا أى سواء كانت له حصة معاومة من الاجر أولافانه قال وكذا اذاعل في بيت المستأجر لا يستوجب الاحرقيل الفراغ وكان فما اذاع ل في غربيت المستأحر لا يعب الاحرمطلقاقهل الفراغ بلاخلاف فدل قوله وكذااذاعل فى بيت المستأجر لا يستوجب الاجرقبل الفراغ بلاخلاف على أن لا يحب عليه الاجرم طلقاة بل الفراغ فيما اذاع ل في بيته أيضا ولانه قال لما بيناوم ادمه على ماصرح به الشراح فاطبة هوقوله لان المدل في البعض غيرمنتفعه ولاشك ان ذلك يقتضي أن لايستوجب الاجرقيسل الفراغ مطلق افأني بصلح مانى الذخ يبرة لاثن يكون معتمد المصنف فى كالامه المهذكوروله مرى ان جلة ماذكره صاحب الغناية ههنام وهوم محض فكنف ننبغي أن يصارانى مثله في توجيسه كالرم المسنف وهو علم التحقيق وعالم الندقيق ثم ان بعض الفضلاء كانه قصد دفع الوجه الثاني من الوحوه الشهلاثة التي ذكرناها آنفا لاختلال رأى الشارح المزورهه خاحث قال في حاشيته على قول ذلك السارح وحينئذ يصير كل جزء بمزلة ثوب على حدة الخوجه الفرق على هـ ذابين ذاك وبنمااذاخاط فيغمر بيت المستأجر أنه اذاخاط فيبته بوجد التسليم اذافرغ من عل ذلك البعض فيستوجب الاجر بخدلاف مااذاخاط في غيره وقال فيه بحث فإن استيجاب الاحر بالفراغ لابالمسليم مُ قَالَ وَجُوابِهُ طَاهُرُفَانُهُ لُوهِلِكُ قَسَلُ النَّسَلِيمُ لا يُستَوجِبُ أَجْرَا اللَّهُ الْأَفْهُ وَأَفْسُولُ وَاللَّهُ عَنْ بخده ليس بنام أذلاشك أن استيحاب الاجر يتحقق بالفراغ ولهذا لوحدس الخياط أوالصباغ الذواب بعد الفراغ من العمل وقال لاأعطيكه حتى تعطمني الاجرفله ذلك عنداً عُتنا الشلانة كمان البائع أن يحبس المسم لقبض التمن صرح مذاك في الذخيرة وعامة المعتبرات وسياتي في الكتاب الأأنه لوهلا المتاع قبسل تسسليم الخياط أوالمسماغ اياه الىصاحبه ولوبعد الفراغ من العسل سقط الاحر كاانه لوهال المبيع قبل تسلم البائع اياءالى المشترى سقط الثمن فكان ابتداء تحقق استيجاب الاجرفي استئجار نحوالقسار والخياط بالفسراغ من المدلوان كان بقاؤه وتفرره بتسلم المتاع للصاحبه كاان ابتداء تحقيق استعقاف الثمن في المبسع بتمام العسقدوان كان بقاؤه وتقرره بتسليم المبيع المالمشدرى والكلام ههنا في ابتداء تحقيق استعاب الاجر ولهذا قال في الكتاب ولس للقصار والخياط أن بطالب ما حرة حتى يفرغ من العل ولم يقل حتى يسلم المناع الى صاحبه فلا يدفى اندفاع الوجه الثانى من الوحو ، التي أوردناها على رأى صاحب العناية من شوت الفرق بين ما اذاعل في بيت المدتأجر و بين ما اذاعل في بيته من جهة تحقق الفراغ من العمل وعدم تحققه وليس فليس فتأمل ترشد ( قوله ومن استأجر خبارًا الحديزلة فيسته قف يزامن دقيق بدرهم لم بستعق الاجرحتى يخر ج الخبزمن التنور ) قال في العناية ذكرهذا

لبيان حكمين أحدهما ان الاجير المشترك لايستحق الاجرة حتى يفرغ من عله وقدعم ذاك من مسئلة

قال ( ومن استأحر خباز الحبرله في بيتــه قفيزا من دقيق مدرهم أيستحق الاحرحتي بحرج الخبر من

قال المصنف ( ومن استأح خيازا المحيزة في بيتهالخ) أفول في مسوط السرخسي وكذلك الرحل مستأجرا لحماز لمغيزه في بيته دقيقا معاوما أحر معسلوم فغبزه ثم سرق فدله الاجرتاما وانسرق قدل أن يفسرغ فسله من الاحر جساب ماعل وان كان الحديرفي بيت المبازلم يكن أهمن الاحشى ولاضمان علمه فماسرق في قول أى حنيفة لانه أجمر مشترك فلايضمن ماهلك فى يده نغمرفعمله انتهى ففيسه مخالفة الماذكره المصنف فتنبه لهاوتأمل

فدفعها عاله يحوزان يكون المرادمن قوله قبل أن يفرغ ما اذاخبر بعض الدقيق كنصفه مشدلا ناماولم يحسبرالبعض الاحرم المسترك لايستحق الاجرة الخيال أحير مشترك ويستحق الاجرة قبل الفراغ من علا الأن يحمل قطع كل مرحلة عمل الناف وما نحن فيه مستأجر على المال الخيارة واستأجر خبارا يوما ليخبرة في بيته فانه أحير وحد فيستوجب الاجر بتسليم النفس ولا يتوقف على الفراغ من المهل

(فان أخرجه من التنور ثم احترق من غيرفعل فله الاجر) لان عله تم بالاخراج والتسليم وجد بالوضع في بيته (ولا ضمان عليه لا نه أمن وعنده منه منه بناية فوجيه) وال المصنف رجه الله (وهذا) أى قوله لا ضمان عليه (عند أبي حنيفة لا نه أمانة في بده ) ولا ضمان على الا مين (وعنده ما يضمن) لان العديد منه ورعده كالغصوب على الغاصب (ولا يبرأ الا بحقيقة التسليم) والوضع في بيته ليس كذلك ثم اذاوجب الضمان كان صاحب الدقيد في بالله إلى المنافقة ولا أجرله وان شاه ضمنسه الله والمضمان عليه في الحطب والملح عنده ما لان ذلك صارمستم الكاقبل وجوب الضمان عليه وحال وجوبه رماد الاقيمة له قال في النهاية هذا الذي ذكره من الاختلاف اختيا والقدوري وأما عند غيره فه و يحرى على عومه بأنه لا ضمان بالا تفاق أما عنده فلا نه لم بالله من عله وأما على قوله ما فلا نه هذا المنافقة بالم منه على عرفه وان استوجر في طبخ قدر خاصة فلاس عليه الغرف (ومن استأجر طباخاليط بخه طعام وليمة فعلم تفريغه الى القصاع) لا نه من تمام عله عرفا وان استوجر في طبخ قدر خاصة فلدس عليه الغرف (ومن استأجر انساناله ضرب له لمنا استحق الاجرعند أي حنيفة باقامتها) فان أفسده وان استوجر في طبخ قدر رخاصة فلدس عليه الغرف (ومن استأجر انساناله ضرب له لمنا استحق الاجرعند أو أنك مرفلا أجر له لا في المنافقة والمنام إلى المرب اله المنافقة واللا بستحقه حتى شرجه) المطرق في ذات المناف المنافقة والمنافقة وال

أى ينضده بضم بعضه الى

بعض (لان التشريج من تمام

عُمله) عُرفا وبافي كالأمه طأهر

قال (وكلصانع لعله أثر

فى العن كالقصار الخ) وكل

صانع لعدادأ ثرفى العدين

كالقصار والصداغ فلهأن

يحسرااعن حي يستوفي

الأحرلان العدةود عليه

وصف قائم في النوب وهو

ظاهمر والمعفودعليهجاز

حيسه لاستيفاء البدل كافى

البيع فالوصف القائم فى الثوب

مأزحسه لاستيفاء البدل

والوصف لا ينفك عن العين فعار حسه الذلك فان قدل

فعلى هذاالنقر يربكون حس

العين ضروريا فلايتعدى الى عدم الضمان ولوحيسه

(قان أخرجه تم احترق من غيرفعه فله الاجر) لانه صارمسلاله بالوضع في بته ولاضمان على المنوجد منه الجناية قال وهذا عندا في حنيفة لانه أمانة في مده وعنده ما يضي مثل دقيقه ولا أحراء لانه مضمون عليه فلا يعرا الا يعد حقيقة القسلم وان شاه ضمنه الخير وأعطاء الاجر قال (ومن استأجر انسانالي ضرب له لبنا استحق الاجراد اأقامها عندا في حنيفة وقالا لا يستحقها حتى يشرجها ) لان التشريج من عمام عله اذلا يؤمن من الفساد قبله فصار كاخراج الخير من النورولان الاجيره والذي يتولاه عرفا وهوالمعتبر في المناس عليه ولا يحتفي قال المحراة المحل قدتم بالا قامة والتشريج على اثن التشريج بالنقل الى موضع العلى بخدلاف ماقبل الا قامة والتناس بيج على زائد كالنقل الا ترى أنه ينتفع به قبل النشريج بالنقل الى موضع العلى بخدلاف ماقبل الاقامة لانه طين منتشر و بخلاف الخير لا نه غير منفع به قبل المناس المين على المناس والمناس المناس المناس والمناس المناس والمناس المناس والمناس والمن

المساط آنفا والنانى انفراغ العمل بماذا يكون اله (أقول) فيه شئ وهوانه اذاعلم من مسئلة الخياط آنفا أن الاحمر المشترك لا يستحق الاحرة حتى بفرغ من عله يصبر بيان ذلك همنا تحصيل الحاصل فلا ينبغى أن يقصده العاقل فالوجه أن المقصود من ذكرهذه المسئلة انماه و بيان الحمم النانى وهو أن الفسراغ من العمل في الخباز بماذا يكون و يرشد البه أنه قال لم يستحق الاجرحتى يخسر ب الخبز من

فضاع لاضمان عليه السياس و المسلم و المناور فضاع لاضمان المناول المناور فضاع لاضمان المناور فالمواليه بقوله لانه غير متعديه في النافر المناور المناور

قال المصنف (فان أخرجه ثم احترق من غيرفع له فله الاجر) أقول فى الوقاية وان احترق بعد ما أخرج فله الاجر وقبله لاولاغرم فيه ما وقال صدرالشر بعة أى فى الاحتراق قبل الاخراج و بعد الاخراج وقال صاحب الدرر والغررفيه بحث أما أولافلانه مخالف لما فى شروح الهداية ان في الاخراج غرما حتى قال فى غاية البيان انحاق مد بعدم الفه عان فى صورة الاحتراق بعد الاخراج من الننو ولانه اذا احترق قبل الاخراج فعليه الضمان فى قول أصحابنا جميعا وأما ثانيا فلانه مخالف القبلة عدة المقررة الاتفاد تعدق من الاحبر المشترك يضمن ما تلف بعد اله المناف (لانه مضمون عليه) أقول تعلم للقوله يضمن علاحظة تعلقه بالمفعول قال المصنف (الاترى أنه منشقع به) أقول تعلم الشائى بعنى أن العرف مشترك فكرا أنه قدية ولاه فقد ينقل من موضح المهل قبل النشر يج فف القاموس النشر يج فضد اللين

وكل صانع ليس له ماه أثر في العين كالحال باطاء والجيم فلدس له أن يحسم لان المعتود عليه نفس العمل وهو غيرفائم في العين بل اغاه والمم الماء والم بالماء والماء والم

المبدع بغيررضاالدائع فان البائسم أن يحس وأن يسله المشتري لكونهبغير رضاه والرواداشرط على الصانع أن يعسل سفسه الخ) واذا شرط عسلي الصانع أن يعمل منفسه نقل عن جيدالدين الضربر رجهالله هومثلأن قول أن تعل بنفسك أو سِدك مثلاوالسه أشارالمصنف رجمه الله بقوله أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعل غرولان المقودعلمه الهن من محل بعينه فيستعق عينمه كالمنفعة في محل بعسه كأن استأجرداية

قال (وكل صانع ليس لعمله أثر في اله من فلاس له أن يحس العمن الأجركالها الوالملاح) لان المعقود عليه نفس العمل وهوغير قائم في العين فلا يتصور حدسه فليس له ولا ية الحدس وغسل الدوب نظير الجل وهذا بخلاف الآ توجيث يكون الرادحق حسه لاستيقاء الجعل ولا أثر العلم لانه كان على شرف الهلاك وقد أحياء في كان في عهمته فله حق الحبس وهذا الذي ذكر نامذهب على اثنا الثلاثة وقال زفر ليس له صوراة قامة تسلم العمل المناف العمل في المناف الم

التنورولم يقسل حتى يفسرغ من العسل باخراج الخبز من التنور ولو كان مراده بيان الحسكمين معالفال هكذا تدمر

بعين المحمل فانه ليس للؤجران يسلم غيرها وفيه تأمل لانه ان خالفه الى خيربان استعرار من هواً صنع منه في ذلك الفن أوسلم دا به أقوى من ذلك كان بنب في أن يجوزوان أطلق العرل فف له أن يستأجر من يعله لان المستعق العرل ويمكن ا يفاؤه بنفسه و بالاستعانة بغيره عنزلة ا يفاء الدين والله أعلم

وفصل كه لماذ كراستحقاق بمام الاجرذ كرفى هدا الفصل عدم استحقاق بمام الاجرا و بعضه وعقبه لاصل الباب لان استحقاق بمام الاجره والاصل والنقصان لعارض (ومن استأجر وجد الدهب الى البصرة فيجيء بعداله فذهب فوجد بعضهم مبتافياء بالباقى) فاما ان يكون على جماعة معلومى العددا ولافان كان الثانى استحق جميع الاجرة وان كان الاول (فله الاجر بحسابه لانه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره) وهواختما والفقيم أي جعفر الهندواني واختماره الفقيمة ومراده) بعنى القدورى وجمالته (اذا كانوامعلومين وان استأجره لدهب بكتابه الى فدلان بالبصرة ويأتى بالجواب فذهب فوجده ميتا) فاما ان يرد الكتاب أولافان كان الثانى استحق أجر الذهاب بالاجاع وان كان الاول (فلا أجراء

و فصل ومن استأجر رجلا ، قال المصنف (ومراده اذا كانوا الخ) أقول فى البراز بة وان لم يكونوا معاومين فالاجارة فاسدة وفى الدر ر والغر روان لم يكن عياله معاومين فله كل الاجوفتا مل فانه لا محالفة كاسبتضم فى الدرس الآنى من العناية عند أبى حنيفة وأبى يوسف رجهما الله وقال محد رجه الله أجر الذهاب ) وهذا بناء على أن المعقود عليه قطع المسافة أونقل الكذاب وقع عند محدر حيه الله أنه قطع المسافة الان المشقة فيه دون نقل الكذاب وقد أوفي بعض المعقود عليه بذها به قيستى قالا جرالمقابل له ووقع عندهما أنه نقل الكناب لانه هو المقصود أدوسيل الى المقصود وهو علم مافى الكناب وقد نقضه برده فيسقط الاجركا اذا استأجره ليذهب بطعام المحمدة المردة فالان المعقود عليه وحدد مستافر ده فاله لا أحراه بالا تفاق انقضه تسليم العقود عليه وهو حل الطعام وليس بناهض على محدلان المعقود عليه في مسئلة الكناب عند وقطع المسافة ولم ينقض ماقطعه منها والله أعلم

# وبابما يجوزمن الاجارة ومابكون خلافافيها

وشرطها ووقت استحقاق الاجرة ذكرهنا ما يجوز من الاجارة باطلاق اللفظ

لمافسرغمن ذكرالاجارة ( ٦٤)

وتقييده وذكراً يضامن الافعال ما يعدخد الافامن الاجمير المؤجر ومالا يعدخد النقا قال (ويجوز المستخدال الدور والحوانيت المستخدال المورة المستخدال ال

و باب مایجـــوزمن الاجارة ومایکونخــلافا فیما کھ

(قدوله باب ما يجدو زمن الاجارة) أقول العلى المراد واب تفصيل ما يجو زمن التأخير لان التفصيل بعد المحنف (و يجو زاست الدور والحوانيت) أقول في الفصيل الحادى عشر في الفصيل الحادى عشر في الفصيل الحادى عشر في الفصيل الحادي عشر

هـ ذاعنداى حنيفة وأى بوسف وقال عهد له الاحرف الذهاب لانه أوفى بعض المعةود عليه وهوقط على المسافة وهذا لان الأجرمقا بل به لمافيه من المشقة دون حل المكتاب لخفة مؤنته والهما أن المعقود عليه نقسل الكتاب لانه هو المقصود أووسيلة اليه وهو العلم على الكتاب و الكتاب و المحمعلي به وقد نقضه ويستقط الاجركافي الطعام وهى المسئلة التى تلى هده المسئلة (وان ترك الكتاب في ذاك المكان وعاد وستقى الاجر بالذهاب بالاجاع) لان الحدل بن نقض (وان استأجره ليذهب بطعام الى فلان بالبصرة فذهب فو حد فلا ناميتا فرده فلا أجراه في قولهم جيعا للنه نقض تسليم المعقود عليه وهو حل الطعام بخلاف مسئلة الكتاب على قول عهد لان المعقود عليه هناك قطع المسافة على مامى

### وبابما بحورمن الاجارة ومايكون خلافافيها

قال (و يجوزاستمارالدور والحوانيت للسكنى وان لم بين ما يمل فيها)

## وبابما يجوزمن الاجارة وما بكون خلافافيها

قال فى النهاية ومعراج الدراية لماذ كرمة حدمات الاجارة ذكر في هذا الباب ما هوالمقصود منها وهو بيان ما يحو زمن عقود الاجارة وما لا يجوز منها انتهى (أقول) فيه فوع خلل لا نه لهذكر في هذا الباب ما لا يجوز من الاجارة والحارة وما يكون خلافا فيها من المستأجل و بي الاجارة الفاسدة بل اغاذ كرف هذا الباب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها من المستأجل و كاوقع فى عنوان الباب و قال فى غاية البيان والعناية لما فرغ من ذكر الاجارة وشرطها ووقت استحقاق الاجرة ذكر هنا ما يجوز من الاجارة بالفظ و تقييده و ذكر أيضا من الافعال ما يعد خلافا من الاجبر للوجرة و ما لا يعد خلافا انتهى (أقول) فيسه أيضائي وأنا من (قوله و يجوز استحار الدور و الحوانيت السكنى وان لم يبين ما يعمل فيها) قال تاج الشهر يعمة قوله السكنى وانتها الدور والحوانيت المحدة الدارالسكنى لا أن يقول زمان العقد استأجرت هذه الدارالسكنى لا أن يقول زمان العقد استأجرت هذه الدارالسكنى لا من يعوز أن يتعلى قوله السكنى والناه عبوز أن يتعلى قوله السكنى بالاستخار أي يحوز استخار الدور والحوانيت لاحل السكنى وان لم يبين و يجوز أن يتعلى قوله السكنى بالاستخار أي يحوز استخار الدور والحوانيت لاحل السكنى وان لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعلى كل شئ لايوهن البناء ولا يفسد و هو الظاهر من كالم القدوري الى هنا كلامه ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شئ لايوهن البناء ولا يفسد و هو الظاهر من كالم القدوري الى هنا كلامه ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شئ لايوهن البناء ولا يفسد و هو الظاهر من كالم القدوري الى هنا كالامه

من اجارات الحيط البرهاني في نتاوى أبي الليث اذا آجرت المرأة دارها
من ذوجها وسكناها جيعاف الأجراها قال وهو عميز في استئارها لتطبخ أولنغ بزهكذاذ كرانتهى قبل في الهي ان القسليم شرط العجة
الاجارة ولو جوب الاجروسكناها معه عنع القسليم والحكم عنوع والعلة مردودة والقياس على استئارها الطبخ والخبز لا بصح لان الطبخ
والخبز مستحق عليما ديانة ان لم يكن مستحقا عليها حكما اما اسكان الزوج في منزلها غير مستحق عليما لاديانة ولاحكما وأوله بأن سكناها
مع الزوج عنع القسسليم قلما لا عنع لانها تابعة الزوج في السكني كافصل في الهبة (فوله السكني) أقول حال من الدور والحوانب أي

# لان العمل المتعارف فيها السكني فينصرف السه وانه لا يتفاوت فصيم العقد

(أقول) فما قال ناح الشريعة كالام أما أولافلانه لو كان قوله للسكنى صلة الدوروا لحوانيت وكان المعنى ويجوزا سنتحار الدور والحواندت المعدة السكني لم يظهر للتقسديقوله للسكني فائدة أصلالانه اماان يقصد به الاحترازعن الدوروا لحوانيت الغيرا لمعسدة للسكني أو يقصدبه مجرد بيان حال الدوروا لحوانيت بأنها معدة السكنى فان كان الاول فع عدم تعقق دارأ وحافوت لم يعدد السكني في الدارج لم يصمح الاحتراز اذالظاهران الحكم في استمار كل دارو حافوت ماذ كرفي الكتاب وهوالجواز وانكان آلذاني فهو منقبيل الغوفان كون الدوروا لحوانيت بمايعد السكنى غنى عن البيان غسير خنى على أحد وأما ثانيا ف النفوله لونص هكذًا وقت العقد لا يكونة أن يعمل فيهاغ برانسكني عمنوع لانه لونص وقت العقد على استنحارا لدور والحوانيت لاحل السكني وعل فيها غيرالسكني عماه وأنفع للبناه من السكني منبغي أن يجوزلان التقييد فيم الابتفاوت غيرمعت برعلي ماصرحوابه ولهدذا أذاشرط سكني واحدفك أن يُسكن غيره كماسياتي في الكتاب ففي اهواً نفع بمناشرط وقت العيقد أولى أن لا يعتبرالتقييد ثم الانصاف أنه لولم يقع في عبارة مختصر القدوري قيد السكني في وضع هدده المسدلة كالم يقع في عبارة عامة معتسبرات المُتَّون لـكان أولى وأحسن كالابحني ( قوله لان العمَّل المتعارف فيها السكَّى فينصرف أليه ) وردعليه صاحب الاصلاح والايضاح كاردعلى صدرااشر يعة حيث قال لالأن العمل المتعارف فيم السكني فينصرفاليه لابتفاوت فصح العقدلانه لاينتظمه قوله وله أن يعمل كل ثبي سوي موهن البناء بللانالأصل أنكل على لايضرالبناه يستحقه عطلق العقدانة علامه (أفول) ليسشئ من شطرى كلامه يسديد أماشطره الاول فسلان مرادالصنف وغيره أن العرف يصرف مطلق العل المالسكفي و بعدد التُّ تبق أعمال السكني على اطلاقها فدله أن يعمل كل شي منه الهدد الاطلاق سوى ما يوهن البناه لنحقق الضررالطا هرفيه ولامنافاة بين القول بصرف العرف مطلق العمل الى أعمال السكني وبين القول بأنة أن يعمم لكل شئ من أعمال السكني لاطلاق عمل السكني نظر الى أفواعه وأصنافه وعدم التفاوت فمه فلاغمار في التعليل الذي ذكره المصنف وغيره وأماشط ره الناني فلانه لوكان الاصل أن كل عمل لايضرالبنا يستعقه مستأجراً دوروا لحوانيت بمطلق العمقد بدون المصيرالي أن المنعارف فيهاهو السكني لزمأن يستعق المسل الذي ايس من جنس السكني أيضا ولهيق لبه أحدب ل صرحوا في عامة المعتبرات بأنه مصروف بالعرف الىعل السكني وهولا يتفاوت فيصع العسقدمن غسير بيان وفالوا ان هذا استعسان وفي القياس لا يصم لان مطلق العرل والانتفاع يتناول عرل السكني وغريره فيتفاوت فلايكون مدمن البيان أحهاله المفضية الى السنزاع كإني استئداراً لاراضي للزراعة (قوله واله لانتفاوت فصح العقد) قال صاحب العنابة هـ ذاجواب عماء سي أن يقال النا ان السكني متعارف ولكن قد تتفاوت السكان فلابدمن بيانه وقال بعض الفضلاء لامساس لهذا السؤال بالمقام اذا الكلام في عدم وجوب ببان ما يمــ ل فيهالافى بـان من يسكن انتهـى (أقول) لمـــ ل لفظ السكان فى كلام صاحب العنابة وقع بهوامن الكاتب بدلامن لفظ السكني فينتذمساس السؤال بالمقام ظاهروأ ماعلي ماوقع في النسخ المشهورة فالمرادلكن قذنتفاوت السكني بتفاوت السكان في العمل فلا بدمن بيان ما يعمل فيها ولما كان تفارت السكان في العمل مبالتفاوت نفس العمل الذي هو السكني اكتنى بذكر تفاوت السكان قصرا للسافسة ويرشداليه قوله ووجهه يعثى وجسما لجواب ان السكني لانتفاوت ومالايتفارت لايشتمل على مايفسدالعدة دفيصمانته يحبث قال ان السكى لاتتفاوت ولم يقل ان السكان لا يتفاويون تدبرترشد وقال الشارح العيني وفي بعض النسيخ ولانه لايتفاوت وهكسذ اصحه صاحب العناية والهدا قال هذا

لان العمل المتعارف فيها عو السكني ويهيسمي مسكنا وفىالقياس لايجسوزلان المقصودمن الدور والحوانيت الانتفاع وهدومتنوع فوحب أن لا يحوزما لمست شـــــأمن ذلك ووحـه الاستعداد أنالعدروف كالمشروط نصافه عمرف اليه (قوله ولا نه لايتفاوت) جوأب عماعسي أن مقال سلنا انالهكني متعمارف لكن قدتتفاوت السكان فلايدمن سالهو وحهدان المكئي لاتنفاوت ومالانتفارت لاشتملءلي ما مفسد العدقد فيصيم

(قسوله ولانه لا بنفاوت) أفول الظاهروأنه لا يتفاوت (قوله جواب عماعسى أن يقال سلما الخ) أقسول لامساس لهسذا السؤال بالمفام اذالكلام فى عسدم وجوب بسان ما يمسل فيها لافى بسان من يسكن (وله أن يعل كل شيّ) من السكنى والاسكان والوضوء والغسدل وغسدل الثياب وكسراط بالوقيد وغيرها بمناه ومن وا بع السكن (الاطلاق) أى لاطلاق اله قد فانه ليس عقيد شيّد ون شيّ (الاأنه لا يسكن حدادا ولافصارا ولاطحانا) بالماء أوالدا به دون اليد و ان الم وهن البناء وفي الجلة كل ما الم يتضرر به البناء ما ذات بعد له فيه و يتقيد به وقوله لا يسكن بحوزان بكون بفتح الماء وقوله حدادا بكون نصباعلى الحال و بنتنى به الاسكان دلالة لا تحاد المناط وهو الضرر بالبناء و يجوزان بكون بضم الباء والمنصوبات مفعول به و بنتنى به سكناد دلالة لا تحاد المناط وهو الضرر بالبناء (ويجوزاس تحار الاراضي الزراء - قلانه امنف عدة مقصودة معهودة فيها) و ينبغى أن مذكر أنه يستأجره الزراعة لانها ( عرب المناه ( عرب المناه ) تستأجر لف يرها أيضا فلا بدمن البيان نفيا الجهالة ولا بدمن بسان

(وله ان بعدمل كل شي الاطلاق (الاأنه لا يسكن حداداولاقصارا ولاطحانالان فيه ضررا ظاهرا) لانه وهن البناء فينقيد العقد عاوراء هادلالة قال (و يجوز استجارالا راضى الزراعة) لانهامن فعة مقصودة معهودة فيها (وللسناج الشهرب والطريق وان لم يشترط) لان الاجارة تعقد الانتفاع ولاانتفاع في الحال الابهما فسد خدلان في مطلق العقد مخلاف البيع لان المقصود منه ملائ الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى يجو زبيه عالج شوالارض السيخة دون الاجارة فلا يدخد لان فيه من غير ذكر الحقوق وقد مرفى البيوع (ولا يصع العقد حتى يسمى ما يزرع فيها) لانها قد تستأجر الزراعة والخيرها وما يزرع فيها متفاوت فد لابد من التعدين كى لا تقع المنازعة قال (و يجوزان يستأجر الساحسة لبنى فيها أوليغرس فيها نخد المشعرا) لانها منفعة تقصد بالاراضى

وابعاسى أن يقال المنا أن السكنى متعارف الخ ( أقول ) كلامه ليس بصحيح أما أولا فلان صاحب العناية في المستحة بل في تعرض لهاقط وأما ناذ افلان جعل صاحب العناية ولا نصاحب العناية في المستحة بل في تعرف لها قط وأما ناذ افلان جعل المستحة النسخة بل في تعرف ولا أنها المناه في المستحة المناه في المستحة المناه في الم

مائزرع فيها لانه يتفاوت فى الضر ربالارض وعدمه ف الابدمن المعمدين قطعا النازعة أو مقول على أن مزرع فيهاماشاء لانه لميا فوض الاختسار اليسه ارتفعت الجهالة المفضية الى النزاع (ويدخل الشرب والطريق في العد هديلا تنصص لان الاجارة تعقد للانتفاع ولاانتفاع الا م مافسدخلان في مطلق العقدي العالسعفان المقصود منهماك الرقية وقدم في الالحقوق من كناب السوغ ومحوزأن يستأجرالساحة) وهي الارض الخالسة من البناء والشجر (لديني فيهاأ وبغرس لاندلكمنفعة مقصودة بالاراضى)فيصعب االعقد (فوله لا تحاد المناط وهو الضرر بالمناء) أفدول فمهردعلى الاتفاني والكن بقههنا كالاموهواناتحاد المناط لابكمنى فىالدلالة أو جوده في القياس أيضا

بلابدمع ذلك أن بدرك باللغدة فتأمل هل يوجد ذلك هنا قال المصنف (و يجوز استخدار الاراضي قد الزراعة لانها منفعة مقصودة معهودة فيها) أقول اغا قال ذلك لان كون المنفعة مقصودة بعتادا ستيفا وها بعقد الاجارة ويجرى بها التعامل من النياس من شرائط صحة الاجارة قال في البدائع في تعليل هذا الشرط لانها عقد شرع بخلاف القياس لحاجة الناس ولاحاجة فيما لا تعامل في معالما بالنامة و منفعة غير مقصودة من فيما لا تعامل لان هذه منفعة غيرة مقصودة من الشجر ولوا شترى غرة شجرة المنابع المنابع النامة و عن المنفعة عادة الشجر ولوا شترى غرة شجرة المنابع و الشجرة النابع به المنابع و النابع و النابع

(فاذاانفضت المدة لزم المستأجرة العله ما وتسليها فارغة لانه لانها نه الهدما في ابقائم ماضر ربصاحب الارض هذا من جانب المستأجر وأماه ن جانب المؤ جوف لا ن الارض اما أن تنقص بالقلع أولا فان كان الاول فان شاء يغرم له قيمة ذلك مقداك مقدا و يتما كه رضي به المستأجر أولا وان شاء رضى بتركها على حالها فيكون البناء الهذا والارض لذاك لان الحق له فله أن يتركه وان كان الشافي فله أن يغرم قيمة ذلك مفاوعالكن برضا المستأجر (وهذا بخلاف الزرع اذا انقضت المدة وهو بقل حيث يترك بأجر المثل الى أن يدرك لان له نها معد ومعمد فلم المنافق من المستأجر ولوتركنا الارض بده بلا أجر تضر والمؤجروف تركه بأجر رعاية الحانبين وذلك لا نالو فلعناه تضر والمستأجر ولوتركنا الارض بده بلا أجر تضر والمؤجروف تركه بأجر رعاية الحانبين في والمنافق المنافق المنا

(ثماذاانقضت مدة الاجارة لزمه أن يقلع البناه والغرس ويسلها المه فارغة ) لانه لانها به الهما وفي ابقائه ما انمرار بصاحب الارض بحلاف ما اذاانقضت المدة والزرع بقل حيث ترك بأجرا لمثل الى زمان الادراك لان له نها به مع لومسة فأمكن رعابة الجانبين قال (الا أن يختار صاحب الارض أن يغرم له قمة ذلك مقد وعاويتما لكه فله ذلك وهد أبرضا صاحب الغرس والشجر الا أن تنقص الارض بقله هما في نئذ يتملكهما بغيرضا وقال (أو برضى بتركه على حاله فيكون البناء لهد اوالارض الهدذا) لان الحق له فدلاً يعمل وفي الارض رطبة فانها تقلم فدله أن لا يستوفيه قال (وفي الحامع الصغيراذ القضت مدة الاجارة وفي الارض رطبة فانها تقلم) لان الرطاب لاتها به لها فأشبه الشجر قال (ويجوز استخار الدواب الركوب والحلل الانهمنف عة معلومة معهودة (فان أطاق الركوب جازله أن يركب من شاء) عدلا الاطلاق ولكن اذارك الشفسة أوارك واحد اليسله أن يركب غديره لانه تعدين مما دامن الاصدل والناس يتفاوتون في الركوب فصاركا نه نص على ركوبه

قد تستأجراف عدم البيان في المهالة و نانه ما بررع فيها كاصرح به في الكناب بقوله ولا يصح العقد حتى يسمى ما بررع فيها والمصنف الراعات والمال المرابي المالي تعليل كلاحتى المرابي المالي تعليل المربين المالي تعليل الله في قوله المربين المالي تعليل الله في قوله والمالي تعليل الله في قوله والمربين المالي والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمربين المالي والمنافقة والمنافقة والمربين المالي والمنافقة والمنافقة

الركوبوالحلال إذا استأجردابة الركوب عاما أن مقول عندالعية استأجرت للركوب ولم مزدعلسه أوزاد فقالعلى أن ركب من شاءاً وعلى أن ركب فسلان فهدى الاول فالعقد فاحدلانه عما يختلف اختسلا فا فاحشا فانأرك شغصا ومضت المدة فالقداسان يجب علسه أجرالمل لانه استرفي المعقودعليمه بعقد فاسد فلا ينقلب الى الحواز كالواشترى شأ بخسمر أوخسنز بروفي الاستخدان بحدالهي و سقلب جائزا لان الفساد كان العهالة وقدارتفعت حالة الاستعمال فكائنها ارتف عتمن الابتداء لانهاءقدينعدقدساعة فساعمة فبكل حزمسه التداءواذا ارتفيعت الحهالة من الاند\_داء صم العقد فمكذا ههناوان

كان النانى صع العقد و يحب المسمى و يتعين أول من ركب سواء كان المستأجر أوغد يره لا به تعين مراد أمن الاصل على الوجه الذي قالنا فالنافات أركب غيره بعد ذلك فعطبت ضمن وهذا الوجه هو المذكور في الكذاب أولا والمرادرة وله فان أطلق الركوب هو أن يقول على أن يركب من شاء وان كان الثالث فليس له أن يتعدا و لا نه تعميز مفيد لابد من اعتبار وفان تعدا وكان ضامنا

وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعملين كالثوب والجمة وحكم الحل كحكم الركوب يخسلاف العقار فانه اذا شرط سكنى واحد بهيئه جازا سكان غسيره لان التقسد غيرمفيد لعدم النفاوت فان قبل قد تنفاوت السكان أيضا فان سكنى بعض قد يتضر ربه كالحداد وغوه أجاب بقوله (والذى يضر بالبناه خارج (١٦٨) على ماذكرنا) واعتبر ماذكرت لك تستغن عما في النهابة من النطويل وقول المصنف

(وكذاك الناسقة وقو بالدس وأطلق جازفها دكرنا) لاطلاق الفظ وتفاوت الناس في الدس (وان فالعلى أن يركها في الدس الثوب في الدس الثوب في المناسقة بره أو الدسه غيره فعطب كان ضامنا) لان الناس سقا وتون في الركوب والدس فصيح التعبين وليس في أن يتعبداه وكذلك كل ما يحتلف باختلاف المستعمل اذا شرط سكنى واحد فلد أن يسكن غيره لان التقييد غيره في المفاوت الذي يضر بالبناء والذي يضر بالبناء خارج على ماذكرنا فال (وان سهى فوعاوقد رامعلوما محمله على الدابة مثل أن يقول خسة أففرة حنطة فله أن يحمل ماهوم ثل المخطة في الضررا وأقد ل كالشعير والسمسم) لانه دخل تحت الاذن له دم التفاوت أولكونه خيرامن الاول في الضررا وأقد ل كالشعير والسمسم) لانه دخل تحت الاذن له دم التفاوت أولكونه خيرامن الاول وليس له أن يحمل ماهوم أن المنطقة كالمح والمديد كان نعدام الرضافية (وان استأجرها أحديد يحتمع في فطناسماه فلدس فان يحمل على طهرها موضع من ظهرها والقطن بنسبط على ظهرها

ارتفع الجهالة من الابنداء صرالعقد فكذاههناو في الوجه الثاني اصم العقدو يجب المسمى وبتعين أول من دكب سواه كان المسنأ - رأوغيره لانه تعين من ادامن الاصل فصاركا نه نص على ركوبه ابد داءوفي الوجه النالث ليس أن يتعد أولانه تعيين مفيد لابدمن اعتباره فان تعدى صار ضامناو حكم الحل كحكم الركوب فيجسع هذه الأوجه كذا فالوال شماعلم أن الشراح افترقوا في تعبين أن المراد بقول القدوري فانأطلق الركوب جازله أنيركب منشاءأى وجه منهاتيك الاوجه الثلاثة فجزم فرقة منهم كناج الشمرية وصاحبي الغابة والعناية بأن المراد بذلك هوالوجه الناني وهوأن يقول على أن تركب من شئت وان المراد بالاطسلاق التعيم بدون التقييد بركوب شخص بعينه كاجزم به الامام الزاهدى والامام أبونصر الافطع فيشرحهم الخنصر القدوري وجوزفرقة أخرى منهم كأتصاب النهاية والكذابة ومعراج الدراية الملعلى الوجهين أحدهما آخراحوال الوجه الاول وهوانقلاب العقد الى الحواز بعدما وقع فاسدا أن يكونمعنى قوله فانأطلق الركوب جازلة أن يركب من شاء لوأركب من شاء ينقلب العقد الى الحواز بعد ماوقع فاسدا والمانيه ماالوجه الناني كاذ كرناه من قبل اذا عرفت هـ ذا فأقول ان عليل المصنف هـ ذ، المسئلة أعنى قوله فان أطلق الركوب حازله أن يركب من شاء بقوله عد الاطلاق يقتضى أن يحمدل المصنف على الوجه الثاني فقط لانه اغمأ يتمشى عند الحل على الوجه الثاني لاعند دالحدل على آخر الوجه الاول اذلاشك انعلة انقلاب العقد الى الجوازفي الوجه الاول اغماعي تعين المعقود عليه بقاء لااطلاقه واغماالاطلاق عله الفسادابداء وعن هذا فسرصاحب الكافى معنى الاطلاق ههنا بالوجه الثاني ثم علل المسئلة عاعال بهالمصنف حيث قال فان أطلق بأن قال على أن يركب أو بلوس من شاء جازله أن يركب أوبلاس منشاء عملا باطلاق اللفظ انتهى فتدبر وقوله وانسمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة مثل أن يقول خسة أذه رة حنطة فله أن يحمل ماهومذل الحنطة في الضر رأ وأقل كالشعيروالسمسم) كالاهما مناللاهوأقل فالضرروأ مامنال ماهومثل في الضررف كااذاسى خسة أقفزة حنطة بعينها أحمل خسة

ويعر زاستهارالدواب لارك وب معنا ولركوب معدين امانصاحق قدة أو بَهْ ــدرِا (وان سمى نوعاً ومقدارامن شئ محمله على الدامة مثل أن يقول خسة أقفرة حنطة بعينها فلهأن معملماهومنه في الضرر) كَنطةأخرىغىرها(أو)ماهو (أقدل) ضرراً (كالشدعير والسمسم)فأنه مااذا كانا فكانا أفسل ضرراوذكر فى النهامة أن فى الكلام لفا وشيرافان الشعير ينصرف الىالمنل والسمسم ينصرف الىالاقلاذا كان النقسدير من حنث الكدل ولاس واضم فانالسمسمأ يضا مثل آذا كان انتف ديرمن حدث الكدل وانما جازله ذاك (لانهدخل تحت الإذن العدم النفاوت) يعني به اذا كان مثلا (أولكونه خيرا) يعنى مهادا كان أقل ضررا (وليس 4 أن محمل ما هوأ كثرضررا من المنطة كاللر) إذا كان مثلها كبلالانهأ تقل (لانعدام الرضاقسه واناستأجرها العمل عليهامقدارا من القطن فليس له أن يحمل عليهامثل وزنه حديدالانه رعما كانأضرعلى الدابة لاجتماعه في موضع من الظهر

بخلاف القطن قانه ينبسط عليه) وانحاذ كرومع كونه معلوما بحاسبق لان ذلك كان تطير المكيل وهذا تطير الموذون اقفزة القولة أوتقديرا) أقول كافى الوحه المذكور في الكتاب اولا (قوله والمس بواضع) أقول وفيه بحث فان صاحب النهائة بدعى أن خسة الفرومين الشعير مثل خسسة أقفر قمن الحفظة في الضرر فالجواب منع ذلك لاماذ كره الشارح كالا يخفى (قوله لانه أثقل لانعدام الرضافيه) أقول الاولى ان يقال ولا يرضى به المؤجر

(واناستأجرهالبركهافأردف معه وحلافه طبت ضمن نصف قيمتها) سواه كان الرديف أخف أو أنقل من الراكب ولامعتبر بالثقل لا الدابة قد يعتقرها جهل الراكب الخفيف و يعنف عليها وكوب الثقيل لعلمها لفروسية ولان الا وي غيرموزون فلا يمكن معرفته بالوزن فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة في الجناة جع جان كالبغاة جمع باغ فأنه اذا جر حرجل وجلاجراحة واحدة والا تخر عشر جراحات قبل واغماقيد بكونه وسلائه اذا عشر جراحات قبل واغماقيد بكونه وسلائه اذا أدف صبياض من بقد و تقله اذا كان لا يستمسك بنفسه لا نه عنزله الجل (وان استأجرها ليعمل عليها من المنظمة في ما عليها كثرمنه فعطبت ضعن ماذا دالتقل لا نهاعطبت عليهما كان منها بالمنظمة بعد والمنافقة في عالم المنافقة في عليهما كان منها بالمنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة والمنافقة في عالم المنافقة والمنافقة والم

قال (واناستأجرها لبركهافأردف معه رجلافعطبت ضمن نصف قيمها ولامعتبر بالثقل لان الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفف و يخف عليها ركوب الثقيل لعلم بالفر وسية ولان الاكدى غيرموزون فلا بمكن معرفة الوزن فاعتبر عددالراكب كعددا لجنافى الجنايات قال (وان استأجرها ليحمل عليها مقددارا من الحنطة فعمل عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زادالنقل لانها عطبت بماهو مأذون فيه وماهو غيرما ذون فيه والسب النقل فانقسم عليهما (الااذا كان حلالا يطبيقه مثل تلك الدابة أحينتذيضمن كل قيمة العدم الاذن فيها أصلا الخروجة عن العادة

أقفزة حنطة أخرى وانما ترك هذافي المكتاب نظهوره فالرصاحب النهاية في شرح قوله كالشعيروا لسمس هذا كفونشر فان الشعيرينصرف الى المثل والسمسم ينصرف الى الأقل اذا كآن النقد يرفيه المنحيث الكسللامن حبث الوزن انتهى وتبعسه الشارح المكاكى كاهودأ بهفي أكثرالاحوال وقال صاحب غاية البيان قال بعضهم فيهلف ونشر يرجع قوله كالشعيرالي قواممثل المنطة وبرجع قوله والسمسم الى قولة أقل وليس ذلك بشي لان الشعيرابس مثل الحنطة بل أخف منه اوله فالوشرط أن يحمل عليها مائة رطل من الشعير فمل علمهاما تةرطل من الحنطة ضمن اذاعطبت فلوكان مثلالها لم يضمن كالوشرط أن يحمل عليها حنطة زيد فحسل عليها حنطة عمرو بذلك الكيل بلقوله كالشعيروالسمسم جميعا نظيرقوله أقل الىهنا كلاممه وقال صاحب العناية وذكرفي النهاية أن في الكلام لفاونشرا فان الشعير ينصرف الحالمنل والسمسم ينصرف الحالاقل اذا كان التقدير من حيث الكيل وليس تواضع فان السمسم أيضا مثلاذا كالنالنفذ يرمن حيث الكيل انتهى كالامه (أقول) فيه خبط واضم فانه آذا كان التقديرمن حيث الكيل فانحا يكون السمسم مثل الخنطة فى الكيل ولأشك أن المراد بالمثل والافل ههناما هومثل وأقل فالضرر كاصرحه فينفس الكتاب واغما سكون المثلية في الضرر بالتساوى في الوزن والاقلمة في الضرو بالقلة فى الوزن وانتفاء التساوى فى الوزن بين السمسم والخنطة اذا كان التقدير من حيث الكيل أمربديهي فكأن صاحب العناية يؤهم من كون النقسد برمن حيث الكيل كون المنكمة والاقلسة أيضامن حيث الكيل وهوعيب من مشاله نعم يردع لى ماذكر في النهاية منع كون الشعير مشال المنطة فى الضرراذًا كان التفدير من حيث الكيل كأ أفص عنه صاحب الغاية ( قوله وان استأجرها ليركبهافأردف معهر جلا نعطبت ضمن نصف قبمتها والصاحب العناية فيل وانحاقيد بكونه رجلا

جنس المسمى كن استأجرها يحملها خسة أقفرتمن شعير فملهامثل كالةحنطة فانه يضمن جسع قعيتها لعدم الاذن يخلاف مأأذا كانتمن حنسه لانه مأذون في مقدار المسمى وغيرمأذون في الزيادة فيوزع الضمان ونوقض بمالواستأجرتورا ليطمن بهعشرة مخاتيم حنطة فطين أحدعشر مختومافهلكضين الجيعوان كانت الزيادةمن الحنس وأجسبان الطمن اغابكون شيافشيأفاذاطعن العشرةانتهى الاذن فسعد ذال موفى الطمن مخالف في استعمال الدابة بغيرالاذن فيضمن الجسع فأمافى الحل فمكون جلة واحدة فهومأذون في بعض دون بعض فسور ع الضمان على ذلك وبهذا يندفع ماقيل على مااذا استأجرهمآ لتركبها فأردفهارجلا فأنه يحب عليه ضمان كل القمة لانهاذااستأح هالبركهابنفسه الركبهاغيره ضمن جسع القمة

فاذا أردف فقد أركب غيره وركب أيضافركو بهزيادة ضررعلها فان لم وجب في المراف المركب غيره وركب أيضافركو بهزيادة ضررعلها فان لم وجب في الدول المناف الارداف من كل وجه وفي الارداف مأذون من وجه دون وجه وهو يقع جلة كامن

قال المصنف (وان استأجر هالبركم افاردف معه رجلا) أقول قال صاحب الكفاية قيد بقوله رجلالا به لوارف صبيالا يستمسك ضعن ما ذاد النقل وان كان صبيا يستمسك فهو كالرجل انتهى الأن الدار الثانى بدل على خلاف ذلك (قوله قبل وانحاقيد الى قوله لا نه عنزلة الحل) أقول الأن قوله ولان الا دى غيرمو زون بدل على خلاف ذلك ولعل تصدير الكلام بصيفة التمريض لذلك (قوله لعدم الاذن فيها أصلا خروجه عن العادة ) أقول فيه تأمل ولعل المراد لعدم اعتبار الاذن فانه لما كان ما جله خارجا عن العادة ظهر أنه تصدر اللاف الدابة فلم يسق لا عتبار الاذن والعرب على المراد لعدم اعتبار الاذن فانه لما كان ما جله خارجا عن العادة ظهر أنه تصدر اللاف الدابة

قال (وان كبح الدابة بلحامها الخ) وان كبح الدابة بلحامها أى حذبها الى نفسه لتقف ولا تحرى أوضر بهافعطبت ضمن عند أبى حنيفة وقالالا بضمن اذافعه لم المعاد المعا

قال (وان كبيم الدابة بلجامها أوضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة وقالالا يضمن اذا فعل فعلا متعارفا) لان المتعارف عمايد خل تحت مطلق العقد في كان حاصلا باذنه فلا يضمنه ولا بي حنيفة رجه الله ان الاذن مقيد بشرط السلامة اذيحة قالسوق بدونه والما هما للبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق قال (وان استأجها الى الحديرة فعاور بها الى القادسية عمر دها الى الحيرة عمن العالمية على العقد بالوصول صامن وكذلك العاربة) وقبل تأويل هذه المسئلة اذا استأجها ذا هما لا جائبالنته على العقد بالوصول الى الحديرة فلا يصبر بالعود من دودا الى يدالما الله معنى وأما اذا استأجها ذا فارق أن المودع مأمور بالحفظ اذا خالف وقب لا بل الحود الى الوفاق فعصد ل الردالى يدنا أب المالك

لانهاذا أردف صياضمن بقدر ثقلهاذا كان لايسمسك بنفسه لانه عنزلة الحل انم - ي وقال بعض الفضلاء الاأن قوله ولان الارمى غيرموزون يدل على خسلاف ذلك ولعسل تصديرا الكلام بصيفة التمريض لذلك انتهى (أقول) أيس الامركذاك لان الصي الذي لا يستمسك بنفسه لما صار بنزلة الحل صار بمنزلة غدير الا دى فلم يدخل تحت قوله ولان الا دى غيرموزون فلم يكن مافيل على خلاف ذلك الدليل و برشد اليه ماذ كره صاحب النهاية حيث قال ثم الذقه في اعتبار عدد الراكب في الاردى لاالنق له هوان الاردى مخصوص بعلم الفروسية وعن هذا قال شمس الاغة الحلواني هذا الذي ذكره من الجواب فيما اذاأردف مشله وأمااذاأردف صبيابضمن بقدر ثقله لكن هدافي الصي الذى لايستمسك بنفسه وكان مثله بمزلة الحل كذافي النتمة الىهنالفظ النهاية تأمل ترشد ثمانه لامجال للقصدالي تضعيف ذلك القول لانهمما تقررفي عامة معتبرات الفتاوى وناهيك بقول شمس الائمة اللواني ذلك الامام المحقق ومن العجائب ههنا أنهلا فالصاحب المكافى ولان الادى لايوزن بالقبان بدل فول صاحب الهداية ولان الادي غدم موز وزنفله الشارح العيني وقال فيسه فطروقد شاهدنا كثيرامن الناس وزنوا أنفسهم بالقيان ليعرفوا وزنهاولكن لاننضبط هذاءلى مالا يخفى انتهى فيكانه زعمأن مرادصاحب اليكافى أنه لاعكن أن بوزن الأدى بالقبان أصلاوهل يوجد في العالم من المكنات الفائدة بذاتم الني لا يمكن أن وزن أصلًا الا أن كون مجردا أوجسم الطيفا (قوله وفالالا يضمن إذا فعل فعل متعار فالان المتعارف بما يدخل تحت مطلق العقدالخ) قال صاحب العناية وفي عبارته تسامح لان المنعارف من ادعطلق العقد لاداخل تحته والحوابان اللام فى المتعارف العهداى الكبح المتعارف أوالضرب المتعارف وحينك ذيكون داخ الامراد الان العقد المطلق بتناوله وغيره الم كالامه وتصرف بعض الفضلاء في كل من جانبي السؤال والحواب أمافى الاول فيأن قال ويجوزأن يقال المراد بالدخول عدم الخروج وأمافى الثاني فأن والولع للاولى أن مقال أى الفعل المتعارف اه (أقول) كل من تصرفيه ساقط أما الاول فلائن كون المراد بالدخول عدم الخرو ج لايدفع التسامح في العبارة فان ذلك المعنى خلاف الطاهرمن الفظ الدخول حدا فاراد ذذاك منه عين التسامح في العبارة وأما الثاني فلا نه لوقال في تفسير المعهود أي

أنهطمسل بالاذن لكن الأذن فيسا ينتفع بعالمأذون مقدشرط السلامة اذا أمكن تحقف فالقصودما وههنا بمكن اذبيحقق السوق مدونه فصاركالمرورفي الطريق (وان استأحرها الى الحرة) بكسرالحاء ألهملةمسدينة كان يسكنها النعمان بن المنذر وهيءلى رأسميل من الكوفة ( فعاوز بهاالى القادسية) موضع بينه وبن الكونة خسة عشرمىلا ( ثمردها الى الحديرة ثم نفقت ضمنها وكذاك العارية) واختلف الشايخ فى معنى هذا الوضع فنهم من أول المسئلة بان المرادهوان استأحرها داهيافقط لينتهى العقد بالوصول الى المرة فلا يصر المستأحر بالعودمين القادسية أليهامردودااني مدالمالكمه في فانه لما كان مودعامعني فهونائب المبالك والردالىالنائبردالىالمالك معنى امااذ ااستأجرها ذاهبا وحاثيا كانعسنزلة المودع اذاخالف غعادالىالوفاق ومنه ممن أجرى عسلى الاطلاق وفرق بينسه وبين المودع بأناالودع مأمو ر بالحذظ مقصودا وهوظاهر

وكلمن هوكذات بيق مأمو رابالحفظ بعد العودالى الوفاق لقوة الامرا لكونه مقصود اوحينة فيكون الردردالى نائب المالت الفعل اقوله وفي عبارته تسامح لان المتعارف مرادالخ) أقول و بجو زأن يقال المراد بالدخول عدم الخروج (قوله أى المجم المتعارف) أقول ولعل الاولى أن يقال أى الفعل المتعارف (قوله اذا أمكن تحتى المقصود مما الخي) أقول الضمير فى قوله بما راجع الى قوله السلامة (قوله اذيتحقى السوق بدونه) أقول أى بدون الضرب كتمر بال الرجلين والصباح (قوله فانه لما كان مودعام عنى الخ) أقول تأمل في هذا التعليل

والمستأجروالمستعيره أمو ران بالحفظ تبعالا ستعمال لامقصودا فاذا انقطع الاستعمال بالنجاوز عن الموضع المسمى انقطع ماهو بالبعد أو وهوا لحفظ فلم سق بالمال ليكون الردرد االيه ولا سبراً الا بالردالى المالة أو نائبه وفوقض بفاصب الفاصب الفاصب المالوحب البراء قيصب أن يكون الردعلى أحده من والجواب أن الردعلى أحده ما وحب البراء السبراء وسند من أو رحد منه سبب ضمان برتفع الردعلي المصنوب في فاصف الفاصب الفاصب هوالردالى من الوجد منه سبب في فاصب الفاصب الفاصب الفاصب ردعلى الفاصب ردعلى من علمه ضمان من المناسبة والمالة والمالة والمناسبة والمسلم والمسلم والمسلم والمناسبة والمسانين قبل الماق في المناسبة والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمسانية والمالة والمسانية والمسانية والمالة والمسانية و

النقييد بغيره أى منحت المنع بعنى لا فائدة في القول بأن هذا مقيد بأن لا يسرج الذى عينه صاحبها اذا كان غيره عائد اله وفي بعض النسخ في التقييد بعينه وهو واضح وقوله (الااذا كان من قوله قلاضمان عليه في الزائد لم يتناوله الاذن ماذون في الرادة وفي مناه في الرادة وفي المناه المناه في الرادة وفي مناه في الرادة وفي مناه مناه وفي مناه الرادة وفي مناه المناه المناه وفي مناه المناه الم

وفى الاجارة والعبارية يصيرا لحفظ مأمورابه تبعالاستعمال لامقصودا فاذاا نقطع الاستعمال أبيق هو نائباف للبرة والمسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بنسل المسلم المسرج بأبالعود وهذا أصم قال (ومن اكترى جارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمشلم المحافظة المنافظة المنافظ

الفعل المتعارف لم يتم الجواب اذا لفعل المتعارف مطلقا من ادعطلق العسقد لاداخل تعته واغا الداخل تحته واغا الداخل فحته واغا الداخل تحته الفسعل فحته الفتعارف المتعارف المتعارف وان أراد بالفسعل المتعارف في التعارف مطلقا احتاج الى تفسير المتعارف في المتعارف المتعارف وفي الاجارة والاعارة يسدر الحفظ مأمورا به ترف تسمين المراد فالاولى ما في العناية كالا يحنى (قوله وفي الاجارة والاعارة يسدر الحفظ مأمورا به تبعاللاستمال لا مقصود افاذا انقطع الاستعمال لم يبق هونا ثبا فلا يبرأ بالعود) فانه لما جاوز الحسيرة صاد

يضمن الزيادة اذا كانت من جنس المسمى وتوضع على الدابة دفعة كاتقدم في الحنطة وان أسرج عالا يسرج به مثله مثل أن يسرجه بسرج البردون ضمن القيمة كلها لانه لم يتناوله الاذن من جهتم فصار يحالفا

(قوله ونوقض بغاصب الخاصب الى قوله على أحده هذين) أقول لا يبعد أن يقال ان الغاصب في عرضية أن يكون ما لكاسب تقرر الضمان عليه في خلاف كالمنافرة المه كالرد على الماللة في المنافرة والمنافرة المنافرة ا

(وانأوكفه ما كاف لا يوكف عنله الحريضمن) لما قلنافى السرج وهذاأ ولى (وان أوكفه ما كاف يوكف عله المريضمن غندا ي منيفة وفالا يضمن بحسابه ) لانهاذا كان يوكف بمثله الحركان هووالسرج سواء فيكون المالك راضيابه الااذا كانزا تداءلي السرج في الوزن فيضمن الزيادة لانه لميرض بالزيادة فصار كالزيادة في الحل المسمى اذا كان من جنسه ولا ي حنيفة رجه الله ان الا كاف ليس من جنس السرج الانه الحمل والسرج للركوب وكذا ينبسط أحدهماعلى ظهر الدابة مالا ينبسط عليه الا تخرف كان مخالفا غاصباللدابة ودخلت الدابة في ضمانه والغاصب لا يعرأ عن الضمان الا بالرد على المالك أوعدلى من هو مأمور بالخفظ منجهة المالك ولهوجد كدافى الكافى وعامة الشروح ونوقض بغاصب الغاصب اذاردااغصو بعلى الغاصب فانه ببرأ وان لم يوجد الردعلى أحدهذين وأحسب عنه في النهاية وكثير من الشروح بأناز بدف المأخذ فنقول اعما برأ بالردالي أحدهذين أوالى من لم وجدمنه سب ضمان وتفع بالردعليه ضمانه من قبل والغاصب الاول لم يوجد منه سب ضمان يرتفع بالردعليه وعزاه فى النهاية ومعراج الدراية الى الفوائد الطهيرية وقال في العناية والحواب أن الردع في أحدهما يوجب البراءة البسة وابس كلما يوجب البراءة يحب أن يكون الردعلى أحده ممالجوازأن تحصل البراءة بسبب آخر والسبب فى غاصب الغاصب هوالرد الى من لم يوجد منه سبب ضمان ير نفع بالرد عليه ضمانه من قسل اه (أقول) يردعليه ان قوله وليس كل مأبوجب السبراءة يجب أن يكون الردعلي أحدهما لجواز أن تعصل البرادة بسبب آخرهما ينافيه الحصر المستفادمن قولهم والغاصب لا ببراعن الضمان الا بالردعلي المالك أوعلى من هومأمور بالحفظ منجهة المالك ومورد النقض ليس الاالحصر المستفاد منتلك المفدمة اللهم الاأن يحمل ذلك المصرعلى القصر الاضافي دون المقيق فالمعنى ان الغاصب لابرأ الابالردعلى أحددهم الابالعود فلاينافيده جوازأن تحصل البراءة بسب آخر وقصد بعض الفضلاءأن يحبب عمايردعلى مأفى العناية بوجه آخر حدث فاللابقال كيف يستقيم المصر المدلول عليه بقوله ولايبرأ الابالردالي المالمة أونائبه لظهور بحته بالنظر الي ما نحن فيه نم قد يكون المستأجر الذى فعل ما فعل مستأجرا من عاصب الدابة فندبر اله كلامه (أقول) ليس ذاك عستقيم لان فولهم والغاصب لابرأ الابالردعلى المالث أونائمه في حيزا لكبرى من الشكل الاول بأن مقال المستأجر فياخن فيه عاصب عداورة الميرة وكل غاصب لابيراعن الضمان الابالردعلي المالك أونائبه فهو لابيرا عنه الابأحدهما وأبوحدهنائي منهما فظهور صة الحصر بالنظرالي مانعن فيده لايفيد صعنه بالنظر الى كاية الكبرى والكلام فيها ولوكان مرادصاحب العناية بقوله ولابيرا الابالرد الى المالك أونائب انالمستأحرفهما لمحن فسه لابعرا الابالردعلي أحدهما لان الغاصب مطلقالا بعرا الابالرد على أحدهما الما كان النقض بغاصب الغاصب اذاردالمغصوب على الغاصب مساس بكلامه فلا بكون اذكره وجوابه عنه وجه فانقيل يجوزأن يكون مراده حينئذ بغاصب الغاصب في النقض هو المستأجر الذي استأجر منعاصب الدابة وفعل مافعل الغاصب الاعاصب الغاصب مطلقا فيكون النقض المزيو رمساس بكلامه أيضا قلنا فلابصم الحصرالمزورانداك بالنظرالى مانحن فيه أيضافلا بتم المطاوب فالخلص فالجلة لتصيير مافى العناية اعاهو حل المصرعلى القصر الاضافي كانهنا عليه من قبل قال في النهاية فان قات الماق الاجارة بالعاربة في حكم الضمان غرمستة بملاان بدالمستأ حركيد المالك حتى برج عما يلحقه

أنهضامن لجيع القيمة ولكنم قال هوضا من وذكر فى الاحارات بضمن بقدرمازاد فسنالشايخ من قال ليس في المسئلة رواشان وانما المطلحق محول على المفسرومنهمن قال فيهاروا بتان في رواية الاجارات يضمن وقددر مازادوفي روامة الحامسع الصغير يضمن حسمالقمة فالشيخ الاسلام وهدا أصم وتكلموافي معدني قول أى بوسف ومحديضهن بحسابه وهواحدى الروابتين عن ألى حسفة فنهم من قال المراد المساحة حتى اذا كان السرج أخذمن طهر الدامة فدرشع من والاكاف قدرأر بعسة أشبار يضمن نصف قمتها ومنهم من قال معناه عسابه فالنفسل والخفة حتى اذا كانوزن السرجمنو ينوالاكاف سنةأمناه يضمن ثلثي فهتها واليهأشارالمسنفف الدليل حيث قال (لانهاذا كان وكف عشله الحركان هو والسرج سواه فيكون المالكراضهابه الااذا كانزائداء لى السرجى الوزن فمضمن الزيادة لانه لم رضبها فصار كالزيادة في الحسل المسمى اذا كان

من حنسه ولا بي حنيف أن الا كاف ليس من حنس السرج لانه الحمل والسرج الركوب و ينبسط أحده ماعلى الظهرأ كثر من الا خر ) فصار كالوسمي حنطة وجل بو ذنه اشعيرافانه يضمن لان الشعير ينبسط على ظهر الدابة أكثر من الحنطة (فكان مخالفا) وقره (كالذاحل الحديد وقد شرط له الحنطة) فيه نظر لائه عكس ما غن فيه من المثال الااذا جعل ذاك مشالا المخالفة فقط من غير تظر الى الانسساط وعدمه (ومن استأجر حالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فسلك غسيره) فلا يخد اواما أن يكون مسلكه عما يسلكه الناس أولا هان كان الاول عاما أن يكون بين الطريق من تفاوت بأن يكون أحدهما (١٧٣) أوعرا وأخوف أو نحوذاك أولا فان كان

كانا حسل الديدوقد شرط له الحنطة قال (وانا سنا حرحالا لعمل له طعاما في طريق كذافا خذف طريق غيره يسلم كه الناس فهال المناع فلاضمان عليه وان بلغ فله الاحر) وهذا اذالم يكن بين الطريق غيره يسلم كه الناس فهال المناع فلاضمان على المناع فلاضمان عنه والتقييد مفيداً لأأن تفاوت بضمن المحمد التقييد في الناصر بقاسلم الناس فها الطاهر عدم التقييد فعار عناسلم الناس فها المناص التقييد فعار عناله فله الاحر) لا نه الناس في المعنى وان بقي صورة قال (وان منه فيه الاحر) المحمد في المحمد المناس في المعنى على النام والمحر (وان بلغ فله الاحر) المحمد المناس في المعنى قال (ومن استأجر أرضا المزوعها حنطة فرزعها وطبة ضمن ما نقصها) المقصود وارتفاع الحسلاف معنى قال (ومن استأجر أرضا لمزوعها حنطة فرزعها وطبة ضمن ما نقصها) المناس في المناس في المناس في المناس في المناس في ما فرزناه المناس في المناس في المناس في المناس في ما فرزناه

من الضمان على المالك كالمودع بخلاف المستعبر وكذلك مؤنة الردعلى المالك في الاحارة كافي الوديمة بحلاف الاعارة قلت هذا هموالذي تشمث به عيسي من أبان في الطعن في جواب الكماب ولكما نقول رجوعه بالضمان الغرو والممكن بعقد المعاوضة وذلك لأيدل على ان يده ليست كيدنفسه كالمشترى يرجع بضمان الغرور وكذاك مؤنة الردعلب ملياقلنا من المنفعة له في النقل فأما يد ألمستأجر بدنفسه لأنه هوالمنتفع في استساك العدين المستأجرا فلولم يكن له في استساك العدين افع لما احتار أستمساك العين على ماله من الاجرة اه وعلى هـ ذاالمنوال ذكرطعن عيسى بنأيان والحوآب عنه في كشيرمن الشروح وعرزاه فالكفاية الى المسوط وقال فى العناية قيل الحاق الاعارة بالاحارة بقروله وكذلك العارية وعكسه ليس بمستقيم البوت النفرقة بينهمافان بدالمستأجر كيدالم الأحبث برجع عايلحقه من الضمان على المالك كالمودع ومؤنة الردع للى المالك كافى الوديعة عدلاف الاعارة والجواب ان الاتحادبين الشيئين من كل وحدير فع التعدد فلا مدمن تفرقة ليتحقق الالحاق والانحاد في المناط كاف للالحاق وهومو جودفان المناط هوالتجاوزين المسمى متعديا ثمالرجوع اليه فيمالم يكن الحفظ فيه مقصوداوذلك موجود فيهممالا محالة اه (أقول) همذا الجواب ليس بمستقيم لان آلا تحاد في المناط المربورغير كاف الالحاق على تقدير ثبوت التفرقة المدذ كورة في الطعن بل لا يكون ذلك مناط الارلحاق فى حكم الضمان فان يدالمستأجران كان كيدالمالك كان تعسدى المستأجر بالتجاوز عن المسمى في حكم تعدى المالك فى مال نفسه فلا ينبغى أن يضمن المستأجر شي أبخلاف المستعير فلا يتم الحاق واحدة من الاجارة والعاربة بالاخوى فالصواب في الجواب منع ثبوت التفرقة المذكورة عنع دلالة ماذكر في الطعن على كون يدالمستأجر كسدالمالك كاهوحاصلهاذ كرفىالنهاية وسائرالشروح على مانقلناه آنفا (قوله كمااداحل الحديد وقد شرط له الحنطة) قال صاحب العناية فيه نظر لانه عَكَس ما يحن فيه من المثال الااذاجعل ذلك مثالا للخالفة فقط من غير نظر الى الانساط وعدمه اه وقال الشارح العبي بعدنقسل ماقاله صاحب العناية قلت ليس فيه عكس لان الحديد قدر وزن الحنطة المشروطة لايأخذ من ظهر الدابة قدرما تأخده الحنطة وهد الطاهر آه (أقول) بل فساد كالامه ظاهر لان تعليله ينافى ماادعاه فان الحديد الذى هوقدر وزن الحنطة المشروطة اذالم بأخذمن ظهر الدابة قدرما تأخدنه

الثاني فلاضمان علمه لان النقسد اذذاك غسرمفد وان كانالاول ضمن اعمة النقددلكونهمفيدا فان قمل محمدأ طلق الروامة لانه لأضمان علسه فمارذا أخدذ فى الطسر من الذى يسلكدالساس ولميقيدف هذا النفصل أحاب نقوله (الاأنالظاعرعدمالقفاوت اذا كان اطر بق يسلك الناسفل فصل) وانكان الثانى أعنى مالايسلكه النياس فهلائضمن لصحية التقسد فصارمخالفاواذا بلغ فالهالاجرلانهارتاسع الكيلاف معنى وان بق صورة وانجله في الحرقما يعدمه الناس فى البرضمن لفعش النفاوت سناامر والعر ) حى ان الودع أن يسافر بالوديعة في طريق البردون البحر ( فان بلغ فله الأجر )لانهارتفع الخلاف بحصول المفصود وارتفاع الخلفمعنى وانبق صورة قال(ومن استأجر أرضالنزرعهاحنطية الخ) ومن استأجراً رضار راعة شي فزر عمث له في الضرر بالارض وماهوأ فسلمنه توجب الاجرلانه موافقة

أومخالفة الحضروذ رعماه وأضربها كالرطاب فين استأجره الزراعة الحنطة خالف الى شئ يصبر به المستأجر فاصبافه بعليه ضمان مانقص و بسقط الاجرلان الاجر والضمان لا يجتمعان اذا لاجر يستلزم عدم التعدى والضمان يستلزمه و تنافى الوازم بدل على تنافى الملاومات

### إب الاحارة الفاسدة

تأخ مرالاجارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج الى معددرة لوقوعها في تحلها قال (الاجارة تفسدها الشروط) تفسد الاجارة بالشروط التى فساد البيع بهالانها بمنزلته في كون كل واحدمنهما يقبل الافالة والفسخ والواجب في الاجارة التى فسدت بالشروط الاقل من أجر المنل والمسمى وأغاجعلت االامف قوله في الاحارة الفاسدة العهد كاراً بتاسمان الكلام ودفعالماقيل الاقل من الاحروالمسمى انما يحب اذافسدت بشعرط أمااذافسدت لجهالة المسمى أولعدم التسمية وجب أجرالمثل بالغاما بلغ نقله في النهاية عن الذخيرة والمغني وفتاوي فاضيحان

أقول تعليسل لقوله يجب أجرالشل بعدماعلل بقوله لقصو رجهة الموافقة (1VE)

(قوله لانصاحب النوب الخ) أىعبأجرالنل ولايحب المسمى لقصورجهة الموافقة لانصاحبالنوبالخ

وباب الاجارة الفاسدة

(قوله وانماجعلت الامف قوله فىالاحارة الفاسدةالعهد كارأت لسماق الكلام ودفعا المافيل الاقسل من الاحروالمسمى انمايجب اذا فسكت شيرط أمااذافسدت لجهالة المسمى الخ ) أفول وان كان بعضمه معاوما ويعضمه غيرمعاوم كااذا استأج الدار أوالحام على أحتمع الومة شرطأن بمسرهاأو برعها وفالوااذا استاح الدارعلى أن لايسكنها

المستأحر فسسدت الاجارة

قال (ومن دفع الى خياط تو بالحيطه قيصا مدرهم فغاطه قباء فانشاه ضمنه قيمة الثوب وانشاه أخذ القباء وأعطاه أجرمنه لا يحاو ربه درهما) قول معناه القرطف الذي هودوطاق واحدلانه يستعمل استعمال القيص وقيل هونجري على اطلافه لانهما يتفاونان في المنفعة وعن أبي حنيفة أنه بضمنه من غبرخيار لان القباء خلاف جنس القسميص ووجه الطاهرأنه قيص من وجه لأته يشدو سطه فن هذا الوجسه يكون مخالفالان القيص لايشدو بنتفع به انتفاع القميص فعاءت الموافقة والخالفة فبمل الى أى الهنين شاء الاأنه يجب أحرالمسل القصورحهة الموافقة ولا يحاوز به الدرهم المسمى كاهوا لحم في سائر الاجارات الفاسدة على مانيينسه في بايه آن شاه الله تعالى ولوخاطه سراويل وقدام مربالقباه فيه في يضمن منغيرخيار للنفاوت في المنفعة والاضم انه يخير الانحاد في أصل المنفعة وصار كااذا أمر بضرب طست منشبه فضرب منه كوزا فانه يخمر كذاهذا والله أعلم

### م بابالاجارة الفاسدة

قال (الاجارة تفسدها الشروط كانفسد البيع) لانه عنزلته ألاترى أنه عقد يقال ويفسخ (والواجب فالأحارة الفاسدة أحرالم للعاور به المسمى)

الخنطة المشر وطة تعين العكس حث كانماجله المستأجرعلى الدابة وهوالدرد أقل انساطا على ظهر الدابة عماشرطه له في العقد وهوا لحنطة وقد كان فيما يحن فيه ما وضعه المكترى على المهار وهوالا كاف أكثرانبساطا عماعينه فى العقد وهوالسرج وهوعكس ذلك لامحالة

#### م باب الاجارة الفاسدة

مرالا جارة الفاسدة عن صحيحها لا يحتاج الى معنذرة لوقوعها في محلها كالا يحنى (قوله والواجب فى الأجارة الفاسدة أجر المسل لا يحاوز به المسمى) قالجهور الشراح أى الواجب فيها هو الاقل من أجر

و محب عليه ان سكنهاأحر المتل بالغاما بلغ كذافى شرح الزيلعي فتأمل اذا كأن الحال ماسمعت على بندفع مادة الاعتراض بجعل اللام العهد فالفالحيط البرهاني اذا تبكارى دارامن رجل سنةع ائة درهم على أن لا يسكنها فالاجارة فاسدة لانه شرط فى الاجارة مالا يقتضيه العمقد والمؤاجر فيه منفسعة فانه اذالم يسكن فيها المستأجر لاعتائ برالوضو والمخرج واذاسكن عنائ واصلاحذال على الاسجر فكانالا كجرفيه منفعة من ذلك الوجه انتهى قال الاتفانى في شرح قوله ومن دفع الى حائل غرلال نسجه بالنصف الخلو قال آجرتك هذه الدارشهرا بعشرة على أن لاتسكنها فسدت هذه الاجارة وان سكنها يجب أجرالمثل بالغاما بلغ يزادعلى المسمى ولا ينقص عنه وهذا أيضا برجع الىجهالة المسمى في الحقيقة كذا قال الامام فغرالدين قاضيحان أنتهى ولعل وجهمة أن العاقدين لم يجعل المسمى بمقابلة المنافع حيث شرطالمستأجران لايسكن ولاءقابلة التسليم لانه لايتعقق مع فسادالعقد لان النسليم هوالتخلية وهي التمكين كاسيجيء وفالتالا يتعقق مع الفسادلو حود المنع من الانتفاع بمشرعا فأشب به المنع الحسى من العباد وقد مرفاذ اسكن فقد استوفى منافع ليس فىمقابلتهابدل فيعب أجرالمثل بالغامآ بلغ كااذالم يذكرف العقد تسمية آصلا ولاينقص عن المسمى لان المستأجر رضى بالمسمى بدون الانتفاع نعند الانتفاع أولى فليتدير والله الهادي (قوله بالغاما بلغ) أقول لانتفاء الرجع عه

وفالزفر والشافع يحب بالغاما بلغ اعتبارا بيبع الاعيان ولناأن المنافع لاتتقوم شفسها بل بالعقد الحاجبة الناس فيكتنى بالضرورة في الصيح منه الاأن الفاسد تبعة ويعتبر ما يجعل بدلا في الحديم عادة المكنم مما اذا اتف قاعلى مقددار في الفاسد فقد مأسقط الزيادة واذا نقص أجر المثل لم يحب زيادة المسمى لفساد التسمية بخد لاف البيع لان العين منقومة في نفسها وهي الموجب الاصلى فان صحت التسمية انتقل عنه والافلا

المثل ومن المسمى وقالواهذا الحكماذا كان فسادا لاجارة بسبب شرط فاسد لاباعتهار جهالة المسمى ولاباعتبار عدم النسمية لانهلو كان باعتبار واحدمنه ما يجب الاجر بالغاما بلغ كاصرح بهف الذخيرة والمغسني وفتاوى فاضيفان وقال صاحب العناية والواجب في الاجارة التي فسدت بالشروط الاقلمن أجوالمثل والمسمى وفال أغما جعلت اللام في قوله في الاجارة الفاسدة للعهد كارأ يت بسياق الكلام ودفعا لماقيل الافلمن الاجر ومن المسمى انما يجب اذافسدت بشرط أمااذافسدت لمهالة السمى أولعدم التسمية وجب أجرالمنسل بالغاما باغ نقله في النهاية عن الذخيرة والمغنى وفتاوى فاضيفان اله كلامه (أقول) فيسمش أماأولافلا تنقوله والواجب فالاجارة الفاسدة أجرالمسل الخ لفظ القدوري فى مختصره ولادلالة لسياق كلامه على كون اللام في قوله المسذكور للعهد لان قوله الاجارة تفسيد بالشروط كابفسدالبمع لميذ كرف مختصره قبيل قوله المذكور بلذكر قبسل مقدار الورقتين ووقع ينهمامسائل كثيرةمن مسائل الاجارة الصيعة والفاسدة بحيث لم بيق بينهما ارتباط فلامعنى لان يجعل سياف المكلام علف لعل اللام فقوله المذكور العهد مع قدذ كرذاك في البداية والهداية فبيل قوله المذكور كاترى لكن البكلام في تصييح كلام القدوري وأما النيافلا نه لو كان اللام في القول المذكور العهدوكان المعنى مأذكره لزم أن يكون المذكور في باب الاجارة الفياسدة حكم نوع مخصروص فقط من الاجارة الفاسدة وهومافسد بالشروط وأن يكون حكم باقى أنواعها وهي مافسد بهالة المسمى ومافسدلعدم التسمية بالاجاع ومافسد بالشيوع عندأ بى حنيفة متروك الذكر بالكلية غير مبين أصلالاف مختصرالقدورى ولآفى البداية ولافى الهداية ولافى عامة المعتبرات وهذاى الاتقباله الفطرة السلمة وأما الشافلا نهان الدفع بجعل اللام في القول المذكور العهدما قبل على الوجه الذي ذكره بردعليه أن يقال من الاجارة الفاسدة بالشروط مالا يحب فيه الاقل من أجر المثل ومن المسمى بل بحب فيه أجرالمنل بالغامابلغ كااذااستأجر داراأ وحانوتاسنة بمائة درهم على ان يرمها المستأجرفان الواجب على المستأجرهناك أجرالمثل بالغاما باخ صرحبه في فتاوى فاضحان وغيرهاوذ كرنى النهايه أيضا نقلا عن فتاوى فاضفان الى غيرد المن النظائر التي صرحم افى المعتبرات فينتقض على ذاك قوله الواجب فالاجارة التي فسدت بالشروط الاقلمن أحر المسل والسمى \* مُ أفول الحق عندي ان اللام فى القول المذكورليس العهد كازعمه صاحب العناية بل هوالاستغراق أوالجنس وانه لاحاجة الى تقييدا لحكم المسذكور بأنه فيمااذا كان فساد الاجارة بسبب شرط فاسد لاباعتبارجها لة المسمى ولا باعتبارة مالتسمسة كاذهب السهجهور الشراح وذلك لانمعنى الكلام أن الواجب فى الاجارة الفاسدة أجرا لمشل لايحاوز به المسمى اذا كان هناك مسمى معاوم لان مجاوزة المسمى انما تتصور فبسه فالهاذالم يكن هناك أجرمهمي أوكان المسمى مجهولالاعكن أن يجاوزالمسمى بشي أصلا للقطع بأن المجاوزة تقتضى الحدالمعاوم فلغوان بقال هناك لايحاوز المسمى بأجر المنل فصار ملحص المعنى أن الواجب فى الاجارة الفاسدة أجرالم الاأن كون هناك مسى معلوم فينتذ لا يجاوز به المسى بل بجب الاقلمنم حمائعلممنسه حكم الاجارة الفاسدة مطلقا وهو وجوب أجرا لمئسل بالفاما بلغ ان لم يكن

بجب بالغامابلغ اعتبارا ببيع الاعيان فانالبيع اذافسد وحسالقمة بالغة مابلغت وهذابناء علىأن المنافع عنده كالاعيان ولنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بالعقدوالضروري ينقدر بقدرالضرورة والضرورة تندفع بالصعة فيكنفيها وهيذا كاترى يقتضى عدم اعتبارا لاحارة الفاسدة الاأن الفاسدة تسع للصحمة فيندت فيها ماينست في العديدية عادة وهوقدرأ جرالمنل وهدا يقتضى لزوم الاح المسمى بالغاما داغ لمكنهما اذاا تفقا على مقددار في الفاسد سقطت الزيادة وهدذا يقنضى لزوم الاحرالسمي بالغاما بلغ اكنكا كانت النسمية فاسدة لمحيمن المسمى مازادعلى أحرالنل فاستقرالواجب علىماهو الاقلمن أجرالمثل والمسمى بخلاف البيع فان العن منقوم في نفسه وهوأي القيمة هوالموجب الاصلي واغاذ كره لنذكيرا للسير فان سعت السمية انتقل عنهوالافلا

> قال المصنف (لان الفاسد تبعله) أفول بنسغی أن يكون ههذا مقدمة مطوية مثل أن يقال ولا يلزم عدم اعتبار الفاسيد وفي بعض

السيخ الاأن الفاسد تبعه وهذه السخة طاهرة

(ومن استأجردارا كل شهريدرهم صعفى شهروا حدالا أن يسمى جلة الشهود) مثل أن يقول عشرة أشهر كل شهر بدرهم (لان الاصل أن كلة كل اذا دخلت فيما لانهاية له تنصرف الى الواحد لتعذر العمل بالعوم) لان جلة الشهور مجهولة والبعض منها غير محصور كذاك ومحصورا ترجيع بلا مرجم (والواحد منها معلوم) مشقن (فصع العقد فيه واذا تم الشهر كان ليكل واحد منهما أن ينقض الاجارة لانتهاء العقد الصيم) وهل بازم ان يكون النقض بمعضر الانو أولاا ختلف المشائخ فيه فنهم من يقول انه لا يصعم من غير محضر صاحبه على قول ألى حنيفة وعجد ويصع (١٧٦) على قول أبي وسف ومنهم من يقول انه لا يصعر بغير محضر وبلاخلاف ووجه

ذاكمذكو رفى المطولات

(فانسكنساعة من الشهر

الثاني صم العقدفيه) أيضا

(ولمبكن للؤجرأن بخرجه الى أن سقضى الشهروكدا

كلشهر سكن في أوله لانه تمالعة دفيه بتراضيهما

بالسكني فيأوله الاأن

الذي ذكره في الكتاب)أي

القدوري(هوالقياس واليه

مال بعض المأخر بنوظاهر

الروابة أنسيق الخسار

الكل واحدمنهمافى الميلة

الاولى ويومهامنالشـهر

الئاني لانفىاءتبارالاول

مفض الحرج) واختلفوافي

كيفيدة الفسخ فرأس

الشهرالثاني بتآءعلىأن

وأسمهعسارةعنالساعة

التى يهدل فيها الهلال فكما

أهدل مضيرأس الشهر

والفسخ يعدذاك فسخ يعد

مضى مدة الخياروفيل ذلك

فسخ فبدل مجى وفتسه

وكلآهـمالا يحوزوذ كروا

لذلاطر فانسلانه منهاآن

قال (ومن استأجردارا كل شهر مدرهم فالعقد صحيف شهر واحدفا سدف بقية الشهور الآن يسمى جلة شهور معلومة) لأن الاصل أن كلية كل اذا دخلت في الانهاية المنصرف الى الواحدة عذا العمل فالعموم فكان الشهر الواحد معلومة طوما فصح العقد فيه واذا تم كان لكل واحدم بهما أن ينقض الاجارة لا تتها العتدالي عير ولوسمى جلة شهور معلومة جاز ) لان المدة صارت معلومة قال (وان سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد بقراض يهما بالسكن في أو له الشهر الثاني المناف المناف

هناك مسهىمعلوم ووجوب الاقلمن أجرالمثل ومن المسمى ان كان هناك مسمى معلوم والحاصل أن الشراح جعلوا وجوب الا ولمن أجر المنط ومن المسمى معنى مجوع الكلام المذكور فوقعوا فيما وفعوا واذاجع لذائمه في آخرالكلام المهذ كوروهو قوله لايجاو زالمسمى وأبتي أوله على ظاهره وهو وجوب عين أجرالمذل كافعلناه كانحكم الاحارة الفاسدة مطلقامستوفى الكلية في الكتاب ولايلزم شئمن المحذورات فتأمل وكن الحاكم الفيصل (قوله ومن استأجردا را كل شهر مدرهم فالعقد صحيح في شهر واحدفاسد في بقيسة الشهور ) قال تاج الشريعة فانقلت لوكان فاسدا لمأز الفسخ في الحال قلت الاجارة من العدة ودالمضافة وانعقاد الاجارة في أول الشهرفة بدل الانعقاد كيف تفسخ أنتهى وتبعد الشارح العينى فى السؤال والجواب (أقول) فى الجواب نظر لان انعقاد الاجارة وان كان فى أول الشهر الاأنءقدها ودتعة في الحال بالايجاب والقبول فسلم لا يكفى في جواز الفسخ كون الفسخ بعد تعقق العقد وقدم فيأول كتاب الاجارة ان الاجارة مطلقا تنعقد ساعة فساعة على حسب حددوث المنفعة فقالوا فى توجيمه تراخى الانعقاد الى حمدوث المنافع ساعة فساعة مع وجود علته في الحال وهي العمقد ان الانعقاد - كم الشرع والعلل الشرعية تغاير العلل العقلية في جوازانفكا كهامن معاولاتها فلولم يحزالف مفبل أوان الأنعقاد ولم يكف كونه بعد تحقق العقد الذي هوسبب الانعقاد لماجاز فسم الاجارة آلصه يحسة أبضابه فدر أوعيب قبل استيفاه المنافع بتمامها فانه اذالم يحدث حزومن المنافع لم يحقق الانعقاد ف حق منيازم الفسخ قبل الانعقاد بالنظر اليه مع أنه لاشك في جواز ذلك كاصر حوابه فاطسبة وسيجي وفي الكتاب ( قولة واذاتم كان لكل واحدمنه - ماأن ينقض الاجارة لانتهاء العقد التحديم) قال

بقدول الذي ويدبه الفسخ وسيمي وفي الكتاب (قوله واذاخ كان لكل واحد منه ما أن ينقض الأجارة لانتهاء العقد التحيي) قال العدم فسخت العدقد الماله للمالية الماله للمالية الماله للمالية العدم المالية ال

(قوله والبعض منهاغير محصور كذلك) أفول أى مجهول (قوله ومحصور الرجيع بلام ع) أفول فيه مساعة والمراد في اعتباره ترجيع ملام جم

في المحمط البرهاني وفي الاصل اذااستأح الرحلمن آخردارا كلشهر بعشرة دراهم فان أماحنه قال هنذاحائز ولكل واحدمنهما أنينقض الاحارة في رأس الشهرقان سكن بوماأ و يومسن ازمه الأجارة في الشهر الثاني واختلفت عبارة المشايخ في تخريج المسئلة بعضهم قال أراد بقوله جائزان الاجارة في الشهر الاول جائزة فأمافهما عدا ذلك من الشهور فالاجارة فاسدة لجهالة المدة الاانها ذاجاء الشهرالثاني ولم يفسخ كل واحدمتهما الاجارة في رأس الشهر حازت الاجارة في الشهر الثاني لأن الشهر النانى صار كالشهر الاول وبعضهم قاللابل الاجارة جائزة فى الشهر الثانى والثالث كإجازت فالشهرالاول واطلاق محدرجه الله في الكتاب يدل عليه وانماجارت الاجارة فيماوراء الشهر الاول وانكانت المدة مجهولة لتعامل الناس من غير تكرمنكر وانحاشت الخيار لكل واحدمنهما رأس كل مهروان كانت الاحارة جائزة فيمازادعلى الشهر الاول لنوع ضررورة بيانم اأن موضوع الاحارة أن لاتزيل الرقيسة عن ملك المؤجرولا تععله املكا الستأجر ومتى لم شيت الخدار لكل واحدمنه مارأس الشهرلزال رقية المستأجرعن ملاق المؤجر معنى لانه لاعلك سكناها ولابيعها ولاهبتم اأمد الدهر لانه لانهامة لجلة الشهور وهذالا يحوزفلهذه الضرورة كان لكلوا حسدمتهما الخيار بين الفسيخوا لمضي في رأس كل شهر وانكانت الاجارة جائزة فى الشهروفيما زادعلى الشهر وقال الاأن المشايخ بعدهذ ااختلفوا في كمفية امكان الفسيخ لكل منهما رأس كلشهروا نحا ختلفوالان رأس الشهرفي المقيقة عيارة عن الساعة التي يهل فيها الهلال فسكما أهسل الهلال مضى رأس الشهر فلا يكن الفسيخ بعد ذلك لمضي وقت الخيسار وقبل ذاك لاعكنه الفسيخ لانه لم يحي وقته والصحيح ف هذا أحد الطرق النظر ثة اما أن مقول الذي مرمد الفسيزقيل مضى المدةف يخت الاجارة فستوقف هذا الفسيخ الى انفضاء الشهرواذ النقضى الشهروأهل الهلال عل الفسخ حينتذعله ونفذلانه لم يحدنفاذا في وقته والفسخ اذالم يجدنفاذا في وقته بتوقف الى وقت نفاذه وبه كآن يقول أنونصر محدين سلام البلخي ونطيرهذاما قاله محدرجه الله في البيوع اشترى عبداعلى أنه بالخيار فم العبدوف يزالم شترى العقد يحكم الخيارلم ينفذهذا الفسخ بل يتوقف الى أن تزول الجى في مدة الخيار وقال في المضاربة رب المال اذاف من المضاربة وفد مصارمال المضاربة عروضالم بنفذ الفسخ العال بل سوقف الى أن يصمر مال المضارية دراهم أودنا نعرفسنف ذالفسخ حينت ذكذاههنا أويقول الذي يريدالفسخ في خلال أأشهر فسخت العقدراس الشهر فينفسح العقد أذاأهل الهلال و يكون هذا فسخامضا فالى رأس الشهر وعقد الاحارة بصح مضافا فكذا فسخه يصع مضافا أو بفسخ الذي يريدالفسخ فى الليدلة التى يهدل فيم االهلال و يومها وهذا القائل يقول لميرد محد يقوله لكل واحد ماأن ينقض الاحارة رأس الشهرمن حيث الحقيقة وهوالساعة التي يهل فيها الهلال واعاأراديه رأس الشهرمن حيث العرف والعادة وهي الليلة التي يهدل فيه اللهلال أو يومها وهكذا قال محدرجه المه في كتاب الأعمان اذاحلف الرحل ليقض من حق فلان رأس الشهر فقضا هي الله التي يهل فيها الهلال أوفى يومهاأم يحنث استحسانا الى هنالفظ المحيط وهكذاذ كرفى الذحيرة أيضا ونقسله صاحب النهاية عن الذخرة بنوع إجال منه (أفول) لقائل أن بقول الطريق الاول والثاتي من الطرق الثلاثة المذكورة عالايساعده عمارة الأءة في وضع ف فما لمسئلة فان محدار جهاقله قال في الاصل وليكل واحدمتهماأن ينقض الاجارة في رأس الشهر والامام فاضعان قال في فتاوا مرحل آجرداره أوحافوته كل شهريدرهم كانالكل واحدمنهما أن يفسخ الاجارة عندتمام الشهرو المصنف فالههنا واذاتم كان احكل واحدمنهما أف ينقض الاجارة ولا يخني أن مقتضى هذه العيارات أن يكون ثبوت خيار الفسخ ليكل واحدمنه ماعند غام الشهر الاول ودخول رأس الشهر الثاني لاقبل ذاك ودلالة ذبنك الطريقين على أن شنت لهما خسار الفسخ فى خلال الشهر الأول قبل عمامه ، وأقول عكن أن يف ل نفاذ الفسخ و تأثيره في دينك الطريقين لان الاوقات كلها في حق الاجارة سواه) اذكر الشهر منكورا وفي مثله بتعين الزمان الذي يعتقب السب (كافى الأعان) كا اذا حلف لا يكلم فلاناشهر ابدلالة الحال العافل أن يقصد صحة العقد و صحته بذلك لتعينه بعدم المراحم ( بخسلاف ما أذا قال تله على أن أصوم شسهرا) حيث لا يتعدن الشهر الذي يتعقب نذره ما لم يعينه لان الاوقات كلها الست في على السواه (لان اليالى است عمل في قوض منه ان الشهر وعن الصوم لا يكون (١٧٨) الادور عسة منه ورجم الا يقترن ذلك بالسب (ثمان كان العقد حين من الهلال)

لان الاوقات كلهافى حق الاجارة على السواء فأسبه المدين بخدلاف الصوم لان اللهالى ليست بحل له (ثمان كان العدقد حدن بهل الهلال فشهور السنة كلها بالاهداد) لانهاهى الاصل (وان كان في اثناء الشهر قالدكل بالابام) عندا بي حنيف قوهوروا به عن أبي وسف وعند عدد وهوروا به عن أبي وسف الاول بالابام والداقى بالاهلة لان الابام يصارا ايها ضرورة والضرورة في الاول منها وله أنه منى تم الاول بالابام ابتدأ النافى بالابام ضرورة وهكذا الى آخر السنة ونظيره العدة وقد معمى الطلاق قال (ويحوز أخدذ أجرة المسام والحيام) أما الحيام فلتعارف الناس ولم تعد برا لجهالة لاجاع المسلمة قال علمه الصلاة والسلام مارآه المسلمون حسنافه وعند القه حسد وأما الحيام فيقع جائزا وسلم احتجم وأعطى الحيام الاجرة ولانه استنجار على علم علوم بأجر معلوم فيقع جائزا

أيغاءندأن ينقضى الشهرالاول وأهل هلال الشهرالناني وانكان النكام بالفسخ فيهما في خلال الشهر الاول فعوزأن تكون تلك العبارات فوضع هذه المسئلة بناءعلى أن طهودا ثر تبوت الخيارل كل واحد منهماعند عام الشهر الاول ودخول رأس السهر الثاني هذا غاية ماعكن في توجيه الطريقين المزبورين وان كان بنبوعنه وظاهر المفظ ثمان الامام الزيلعي ردعلى من قال من المشايخ في تخريج هـذه المستلة ان العسقد جائز في الشهر الذاني والثالث أيضالتعامل الناس من غير نكيرمنكر الاأن لكل واحدمنهما خدارالقسط رأس كل شهرلنوع ضرورة حيث قال في شرح الكنزولامع في لقول من قال من المشايخ اناله قد صحيح في الشهر الثاني والثالث أيضا لتعامل الناس لان النعامل اذا كان مخالفا للدليل لا يعتبر انتهى (أقول) بللامعنى لما قاله الزيامي لان التعامل اذاوقع من غيرنكير منكر فقد حل محل الاجماع وفيمانحن فيه وقع كذاك على ماصرح بهمن فالمن المشابح بجواز العقدفي كل الشهوروالاجاعدليل قطع والدليسل آلذى خالفه التعاءس ههناانماهوكون جهالة المدتمف دملاعقد وهوموجب القياس والقياس دليل ظنى لا يصلح لمعارضة الدليل القطعي أصلا فضلاعن أن لا يعتبر القطعي في مقابلته على أنه قدتقررعندهمان الجهالة المفسدة العقداء اهى الجهالة المفضية الى النزاع دون مطلق الجهالة كامرف البيوعوجهالة المدةفم انحن فيه ليست عفضية الى النزاع اذلكل واحدمنهما نقض العقدف وأسكل شهرفك فسيقع النزاع (قوله لان الاوقات كالهاف حق الاجارة على السواء) قال صاحب العناية في تعليله لذكرالشهورمسكوراوتبعه الشارح العيني (أقول)ليس ذلك بسديد أماأ ولاذلان المذكور في المسئلة هوالسنة دون الشهور وأما ثانيا فلان المذكور في مسئلة النذر بالصوماً مضامنكورمع أن الجواب مختلف والصواب في تعليه لذلك أن يه اللان كل الاوقات محدل الا حارة اذلامناها ، بين الاجارة و بين وقتماأصلا فانهذا النعليل هوالفارق بين المسئلتين وهوالموافق افول المصنف بخلاف الصوم لان اللمالي السيعللة تبصر (قوله عمان كان العقد حين يهل الهلال) قالصاحب النهاية بضم الماءوفتم الهاء على صديعة بنا المفعول أى بيصر الهلال وقال أراديه اليوم الاول وردعليه صاحب الغاية حيث فالفسر بعضهم فيشرحه قوله حينهل قوله أراديه اليوم الاول وفيه نظر لانه ليسحينه ل الهلال بل

علىبناء المفعول أى بصر (فشهورالسنة كلها الاهلة لأنهاالاصل) فىالشهور العربيسة فهما كانالعل مه مكنالا يصارالى غيره (وان كانف أثناء الشهر فالكل بالايام عندأى حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف) ثلثمائة وستنف توما (رغند مجدوهو روابة عن أبي وسف أن الأول مالامام والماقي مالاهلة) فمكون أحمد عشرشهرا بالهلال وشهر بالارام يكمل مايق من الشهر الاول من الشهرالاخير (لانالايام بصارالهاضرورة والضرورة في الاول منها) فلاستعدى الىغىرە (ولايى منىفةأن غامالاول واحب ضرورة تسميته شمهرا وغمامه اغما مكون بيعض الشانى فاذاتم الاول مالامامات دأ الشاني فالانام ضرورة وهكفذاالي آخرالسنة ونظيرهالعسدة وقدم في الطـ آلاق) قال صاحب النهامة هذه حوالة غيررائحة فأنمسلهذا الاختلاف علىأنالاشهر كلهاعندأبى حنفة رجمه الله بالايام وعنده ماالدافي بعدالاول والاخبر بالاشهر

لم عرفى الطلاق وما يتعلق به وهوسه ومنه لان المصنف قال فى كتاب الطلاق ثمان كان الطلاق بالاهل فى أول الشهر تعتبرالشهور بالاهدلة وان كان فى وسطه فبالا يام فى حق النفر يق وفى حق العدة كذاك عند أبى حنيفة وعندهما يكمل الاول بالاخير والمنوا سطان بالاهل وهى مسئلة الاجارات قال (و يجوزاً خذاً جوة الحسام والحبام المني) استصارا لحام والحجام وأخذا جرته ما جائزاً ما الحام فلجر بان العرف بذلك والقياس عدم الجواز المهااة ولكنه ترك الاجماع المسلمين فال على الله عليه وسلم الرا المسلمون حسنافه وعندانله حسن وأما الحام الماروى أن الذي عليه الصلاة والسلم احتجم وأعطى الحام الاجرة ولانه استجار على على معلوم بلاما نعمع الموافق عبار اوانماذكرهما في العجارة الفاسدة مع كونه جائز الان لبعض الناس فيه خلافافان وعض العلماء كره غلة الحام آخذا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الحام شريت ومنه ممن فصل بين حمام الرجال وحمام النساء فكره التحاذ الحمام النساء لانهاء النساء فكره التحاذ الحمام النساء لانها والمناقب وروى أوهر يرة أن رسول الله حنبل أنه لم يبح أجرة الحجام وكره كسبه عقمان وأوهر يرة رضى الله عنه ما والحسن والتحقي وجهده الله والمناقب النساق المناقب المناقب المناقب والمناقب والنساقب والمناقب والنساقب والمناقب والم

قال (ولا يجوز أخداً جرة عسب النيس وهوان بوجر فعلالسنزوعلى الانات القوله عليه الصلاة والسلام ان من السحت عسب النيس والمراد أخذا الاجرة عليه قال (ولا الاستخارعلى الاذان والجيوز الاستخارعليه وكذا الامامة وتعليم القرآن والفقه) والاحسل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستخارعليه عندنا وعندالشاقعي رجه الله يصم في كل ما لا يتمان على الاحير لانه استخار على على معهد درسول الله عليه في وزولنا قوله عليه الصد الم القرق القرآن ولاتا كلوابه وفي آخر ماعهد درسول الله عليه وسلم الى عثمان بن أبى العاص وان اتخذت مؤذ ناف الا تأخذ على الاذان أجراولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبراً هليته فلا يحوزله أخذ الاجرمن غسره كاني الصوم والصلاة

هوأول الدية الاولى من الشهرانتي كلامه (أقول) نظره ساقط لان صاحب النهاية قد قسر قوله بهل الهلال بقوله أى بيصر الهلال فعلى هذا التفسير كان معنى قوله حين بهل الهلال وهوأول اللية من الشهر قطعا وليس مراده بقوله أراد به اليوم الاول تفسير معنى قوله حين بهل الهلال اذقد علم معناه من تفسيره السيابق قطعابل مراده بذلك بيان أن ليس المراد بقولهم حين بهل الهلال في هذه المسئلة معناه الحقيق وهوأول الليلة من الشهر لتعسير كون العقد فيه بل المراد بهمعناه العرف وهواليوم الاول من الشهر وهد انظير ما قالوا في المسئلة الاولى لم يردي حدر جده الله بأس الشهر في قوله لمن واحد منهما أن ينقض الاجارة رأس الشهر من حيث الحقيقة وهو الساعة التي بهل فيها الهدلال ويومها فيها الهدلال بل رأس الشهر من حيث العرف والعيادة وهو الليل التي بهل فيها الهدلال ويومها فيها الهدلال أقول ورعلت القربة متى حصلت وقعت عن العامل الخن أقول

والحـوانيت والنهى في كسب الخيام قدانتسخ عيا ذ کرفی آخ حسدیت أبی هسربرة رضىالله غنسه فأتاه رحل من الانصار فقالاانلىنادها وحاما أفأعلف ناضحي من كسيه قال نعم وأتاه آخرفقال ان لى عيالًا وحجاماً أ فأطعم عسالىمن كسيه فالنعم فالرخصمة بعدالنهي دليسلانتساخ الحرمة (ولا بحوزأخسذأجره عسب الفعل)أى ضرابه (وهوأن يؤحر فحلاله بزوعلى الاناث وخرج بعض الشافعيسة والحنايل لحسوازه وجها وهوأ نهانتفاعمياح ولهذا حاز بطسريق الاستعارة

والحاجة تدعواليه فيكان جائزا كاستخارالظائر للارضاع فلناهو يخالف (لفوله مسلى الله عليه وسلمان من المصت عسب التيس) رواه المضارى (ومراده أخذالا برة عليه ولا يحوز الاستخار على الاذان والجيم) وكلامه فيسه طاهر (قوله على عسل معلوم غسير متعين عليسه اشارة الى الاحتراز عسالة تعين الشخص للامامة والافتاء والتعليم فانه لا يجوز استخاره والاجماع

قال المصنف (وهوأن يؤجر فلا) أقول كان المصنف بريدان في الكلام مجازا حيث أطافي النيس وأريد مطلق الفعل كاطلاق المرسن وارادة مطلق الانف (قراه ولا يجو زاخذا جرة عسب الفعل أى ضرابه وهوأن يؤجر فلالنز وعلى الاناث) أفول قوله وهوان يؤجر فعلا الخذيل المناخ يدل على أن العسب بعنى الاكراء على ماذكره أرباب اللغة فلا وجه لنفسير الشار ح بقوله أى ضرابه و يجو زان بقال عظاهر اضافة الاجرة الى العسب بقتضى أن يكون العسب بعنى الضراب نقول المصنف وهوأن يؤجر يكون من قبيل الاستخدام قال المسنف (ومن اده أخذ الاجرة عليه ) أقول أى المراد من عسب النس يعنى أن المضاف مقدر وفي الصحاح العسب الكراه الذي يؤخذ على ضراب الفيل وخرى عن عسب الفيل تقول عسب فيل يعسبه أى اكراه وعسب الفيل أيضا ضرابه و يقال ماؤه

(وبعض مشايخنا) بهدبه مشايخ بلخ رجهم اقه (استحسنوا الاستخارعلى تعليم القرآن اليوم) يعنى في زماننا وجوزواله ضرب المدة وأفنوا وجوب المسمى وعند عدم الاستخار أو عنسد عدم ضرب المدة أفتوا بوجوب أجرالمثل (لانه ظهر النواني في الامور الدبنية فني الامساع تضييع حفظ القرآن) وقالوا انحاكره (١٨٠) المتقدمون ذلك لأنه كان العلم نعطمات من بيت المال في كانوا مستغنين عمالا بدلهم

منأم معاشههم وقسد كان في النياس رغية في التعليم بطريق الحسبة ولم سى ذاك وفال أنوعمدالله اللعاخزى يحوز فىزمانسا للامام والمؤذن والمعلم أخد الاجرة ذكره في الدخيرة (ولا محـوزالاستئمارعلىسائر السلاهى لأنه استحاد على المعصمة والمعصمة لاتستحق العقد) فأهاو استعقته اكان وجوب مايستفق المرء بهعقاما مضافاالى الشرعوهوباطل قال (ولا يجوز اجارة المشاع عنسد أىحنيفة الامن الشريك) ولايجـوزأن بؤرار خل نصيبامن داره أونصيبه من دار مشتركة منغرالشربك عندالى حندفة سواء كأن النصيب معلوما كالربيع وفيروه أوجهولا (وقالا يجوزلان المشاعله منفعة ولهذا يجب أحرالمنل) وماله منفسعة يردعليه عقد الاجارة لانهعقدد على المنافيع فكان المقتضى موجوداً (والمانع) وهو عدم القدرة على السلم (منتف لانه بمكن التفلية أو بالتهابؤ فصاركااذا آجر من شربكه أومن رجلين ومسار كالبسع ولاي حسفه

ولان التعليم عمالا يقدر المعلم عليه الاجعنى من قبل المتعلم فيكون ملتزماماً لا يقدر على تسلم عفلا يصح وبعضمشا يخناا ستعسسنوا الاستتجارعلي تعليم الشرآن اليوم لانه ظهرالة وانى فى الامور الدينيسة فني الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى قال (ولا يحوز الاستعارعلي الغناء والنوح وكذاسائر المراهي لانه استجارعلى المعصمة والمعصمة لاتستحق بالعدقد قال (ولا يجوزا جارة المشاع عند أبي حنيفة الامن الشريك وقالا اجارة المشاع جائزة) وصورته أن يؤا حرنصيبامن داوه أونصيبه من دارمشة كة من غيرالشريك لهدماأن الشاعمنفعة ولهذا يجب أجرالمل والنسليم عكن بالخفاية أوبالنها يؤفصار كمآاذا آجرمن شريكه أومن وجلنن وصار كالبسع ولأنى حنيفة أنه آجر مالأيقدرعلى

ينتقض هداعاذ كره المصنف في باب الجيعن الغيرمن كتاب الحير حيث قال م طاهر المذهب أن الحج بقدع عن المحجوج عنده وبذاك نشدهد الاخبار الواردة في الباب كسديث الخنعمية فانه عليد الصلاة والسلام فال فيه يجيعن أسك واعتمرى فانذلك صريح فى وقوع القربة عن غيرالعامل فال صاحب الكافى ف نفر يرهــذا الدليــلولان القربة مــنى وقعت يقــع ثوابها الفاءــل لالغسيره اه (أقول) يخالف هـذا ماصر حبه المصنف وصاحب الحكافي أيضافي أول باب الجبرعن الغدير من أن الاصل ان الانسان له أن يجعدل ثواب عداد اغيره صلاة كانت أوصوما أوصدقه أوغيرها عندأهل السنة والجاعبة لماروى عن الني مسلى الله علمه وسلم أنه ضعى مكشين أملحين أحدهماعن نفسه والا خرعن أمد مهن أقر بوحد انسة الله تعالى وشهدله بالبلاغ بعفل ثواب تضعية احدى الساتين لا منه اه فليتأمل (فوله ولان النعليم عمالا يقدر المعلم عليه الاععدى من قبل المنعدلم فيكون ملتزمامالا يقدرعلى تسليمه فسلايصم ) أقول فيسه بحث لانه ان أريدان المعسلم لايستقل في التعليم شئ أصلا فهوممنو عفآن النلقين والالقاءفع للعلم وحده لامدخل فيه للتعلم واعاوط يفته الاخذ والفهم وإن أريدان للتعلم أيضامد خلافى طهورا ثرالتعليم وفائدته فان المتعمم مالم بأخدما ألفاه المعلم ولم يفه م مالقنه لم يظهر التعليم. أثر و فائدة فه ومسلم ولكن الذي يلتزمه المعلم انحاه وفعل نفسه بما إيقدرعليه لافعل الاخر ولامانع من أخذالاجرة على فعسل نفسه كالايحفي فأن قلت التعليم والتعلم متعدان بالذات ومختلفان بالاعتبارع لى ماذكرفي بعض الكثب فيؤل أخدذ الاجرة على النعليم الى أخذها على النعلم الذى هوفعل الغير فلت انحاد التعليم والنعلم بألذات أمرغير واضم بلغير مسلم ولو سلم كفي النغاير الاعتباري لنااذلا شسك في اختلاف التعليم والتعلم في كتسير من الآحكام فليكن في أخذ الاجرة علميه كذاك فتأمل (قوله وبعض مشايخنا استمسنوا الاستتجارعلي تعليم القرآن الموم لانه ظهرالنوانى فى الامو رالد نسة ففى الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى) أقول فيماذهب المسم ولا المشايح اشكال وهوان مقتضى الدليل الثانى والدليل الثالث المارين آنفا أن لاعكن تحقى ماهيسة الاجارة وهي عليك المنافع بعوض في الاستشارع في تعليم القرآن ونظائره بنا وعلى عدم الفدرة على تسليم ما التزمه المؤجر من المنفعة في كمف يصم استحسان الاستشار في ها تسل الصور وصعة استعسانه فرع امكان تعقق ماهية الاجارة كالايحنى فليتأمل في دفع هدد الانسكال القوى لعله عما

تسكب

أنهآج مالا بقدرعلى تسلمه) ويمكن توجيهه على وجهين أحدهم أأن يكون معارضة وتقريره آجرمالا بقدرعلى تسلمه (قوله لكان و جوب ما يستفي المرابه عقاما) أقول قوله عقامام فعول يستحق (قوله أحدهم أأن يكون معارضة) أقول وهو الظاهر من تقريرالكلام (قوله وتقريره آجرمالا قدرعلى تسليمه) أقول يعنى على تسليمه وحده

(الانتسليم المشاع وحده) سوا كان محتملا القسمة كالدارا ولا كالعبد (غير متصور) ومالا بتصور تسليمه لا تصيرا جارته العدم الانتفاعية والأجارة عقد على المنفعة فيكون وليلامبتدا من غسيرته وضاد المسلم الماسليم على المنفعة فيكون وليلامبتدا من غسيرته وضاد المناسك المحافظة والمناسك على التفلية ووجهه أن التفلية المحمولة المناسك على التفلية ووجهه أن التفلية المناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة المناسكة والمناسكة والم

وهذالان تسليم المشاع وحده لا يتصوروالنفلية اعتبرت قسلم الوقوعة بحكينا وهوالفعل الذي يحصل به التمكن ولا تمكن في المشاع بخلاف البسع لحصول التمكن فيه وأما النها يؤفا فا يستحق حكالا مقد بواسطة المالة وحكم العقد يعقبه والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الذي يسبقه ولا يعتبر المتراخي سابقا و بخلاف ما اذا آجر من شريكه فالكل يحدث على ملكه فلا شيوع والاختلاف في النسبة لا يضره على أنه لا يصرف في واله المسن عنه

للك الى قوله ولا يعتبر المتراخي سابقا) هذا جواب عن قوله وأما التهابؤ فانحا يستصق حكالعقد بواسطة الملك الى قوله ولا يعتبر المتراخي سابقا) هذا جواب عن قوله ما أو بالتهابؤ وحاصله آن التهابؤ من أحكام اله عقد بواسطة الملك فهومتا خرعن العسقد والعدرة على النسليم ولا يمكن البياته بالتهابؤ لا نه لا يتفاعشر طه وهوالف درة على النسليم ولا يمكن البياته بالتهابؤ لا نه العناية واعترض بعض الفضد الاء على ما فى الهذابة وعلى ما فى العناية فاغرض بعض الفضد الاهتابؤ هوالف درة على النسليم بل يقولان يتحقق التسليم به في كما ان النسليم حكم العسقد والقدرة عليسه شرط فكذلك بقال فى التهابؤ وأماء لى ما فى العناية فبأن قال يحوز ثبوت العسقد والقدرة على ما فى العناية فبأن قال يحوز ثبوت العسقد والقدرة على التهابؤ هوالقدرة حتى يصم الاعتراض على من أن على الما القلام على التهابؤ هوالقدرة على التهابؤ هوالقدرة على التهابؤ والما يتبون التهابؤ فولان التهابؤ هوالقدرة بل قالا يتحقى النهابؤ فولان التهابؤ هوالقدرة على التهابؤ والما يتبون التهابؤ فولان التهابؤ هوالقدرة بل فالا يتحقى النهابؤ ويقتضى حواز كون ثبوت الفدرة على النهوله المنابؤ في قردعله من قبله أن يقال ثبوت التهابؤ والتهابؤ في ودعله من قبله أن يقال ثبوت القدرة على التهابؤ من شعق التهابؤ في والتهابؤ في التهابؤ المقدل المن التهابؤ والتهابؤ التهابؤ التهابؤ التهابؤ التهابؤ المقدل الكونم الشرط جوازه فكيف يمكن أن يكون ثبوت المتقدم بشوت القدرة على التسليم مقدمة على العقد لكونم اشرط جوازه فكيف يمكن أن يكون ثبوت المتقدم بشوت المقدرة على التسليم مقدمة على العقد لكونم اشرط جوازه فكيف يمكن أن يكون ثبوت المتقدم بشوت المقدودة على التسليم مقدمة على القفد لكونم اشرط جوازه فكيف يمكن أن يكون ثبوت المتقد الكونم الشرط جوازه فكيف يمكن أن يكون ثبوت المقدودة على التوري المقدودة على التسليم بشوت المنابؤ المقدودة على التسليم المقدودة على التسليم المقدودة على التسليم المتورك ثبوت المتحددة المنابؤ المتحددة المتحد

لجازالهدة والرهسنمن الشريك لكنسه لميجسز وأحس أن الرادلاشيوع عنم التسليم وهوالمقصود قمانحن فسه فالمنفى شسوع موصوف ومحوزان يكون الشبوع مانعا لحكم باعتبار دون آخرفيمنع عنج واز الهسة منحبث القبض فأن القيض التام لا يحصل فى الشائع كاتقدمأن الشريك والاجنى فيسه سواء وعنع جوازالرهان لانعدامالمعقودعليه وهو المس الدائم لانه في الشائع غير متصور والشريك والاجنبي فيهسواه وأما ههناف لاينعدم المع قود عليموهوالمنفعة واغا متعدرالنسلم وذلك لانوحا

فى حق الشربك وقول (والاختلاف في النسبة لايضره) جواب القال النائن الكل بحدث على ملكه لكن على اختلاف مع النسبة لان الشربك بنشر بك النسبة المن النسب عبر مع النسب عبر معتبراذ القد المقد وجه ذلك أن الاختلاف في السب عبر معتبراذ القد المقد ودعلى أناغنع جوازه على رواية الحسن عنه فكان كالرهن على هذه الرواية

(قوله ومالا يتصور تسليم) أقول يعنى وحده (قوله لعدم الانتفاعيه) أقول أى العدم الانتفاعيه على الوجه الذى يقتضيه العقد فلا يردشي (قوله وتقر بره لانسلم التفاع المانع) أقول فعلى هذا يكون قوله وهذا لان تسليم المشاع المن قبيل المبالغة في السند قال المصنف (وأما التم التوليق التفاع المانع والسطة الملك وحكم العقد يعقبه) أقول فيه بحث فانهما لم يقولاان التهايؤ وهوالقد وعلى التسليم بل يقولان يتعقق التسليم به فكاأن التسليم حكم العقد والقد درة عليه مسرط فكذاك يقال في التهايؤ (قوله لا نه لا عكن أن يكون ثبوت الشي عما المسلم وهوالم تصود فيماني نفيه النها أقول فيه تأمل (قوله لا نه في الشائع غير متصور الخ) أقدول فيه النها الشيء عنع التسليم وهوالم تصود فيماني نفيه النه في الشائع غير متصور الخ) أقدول فيده بمجث

وقول (ويخلاف الشيوع الطارئ) بأن آجرر حلمن رحلين ممات أحدهما فانه تبقى الاجارة في نصيب الحي شائعا في ظاهر الروامة (لان القدرة على التسليم ليست بشرط البقاء) لان القدرة لوجوب التسليم ووجو به في الابتداء دون البقاء ليس له تعلق ظاهر االا أن يجمل تمهيدا الجواب عن قولهماأ ومن رجلين ا كنه في قوله و بخلاف مااذا آجر بوة عن ذلك تعرف بالتأمل وقوله (و بخلاف مااذا آجر من رجلين) جوابعن ذلا ووجهه ما قال (ان التسليم يقع جلة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارئ) فان قبل لانسلم أنه طارئ بل هومة أرث لانها تنعقد ساعة فساعة أحيب بأن (١٨٢) بقاء الاحارة الحكالابتدا من وجه لانهاعقد لازم فلا يكون مقارنا وهوفاسد لان

> العتدالغيراللازم هوالذي مكون للبقياء فدسمه حكم الاسداء كاتقدم في الوكالة على أنهاو ثبت هدا ابتداء وبقاء سقط الأعتراض وانما الخصر بقول لأبقا العقد فيهاوالصــوابأن لفال الطمر بانانحاهم وعملي التسليم لاعلى العقدوذاك عالاشكفه

(قوله لس له تعلق ظاهر ١)

أفول خمراةوله وقدوله وبخلاف الشيوع الخ (قوله الأأن محمل تهمدا للجواب عن قولهما أومن رجلين الخ) أقول الطأهر أنه حــــوات ااعسى يستدل به الامامان على مدعاهما بجوازالاحارة في صورة الشيوع الطارئ بأنيموت أحدالمواحرين بعدما آحرادارالهمامن وجسلمسلا وانالميكن مذكورافي تفسيردليلهما فهددًا الكتابُ الأأنه نظائركنىرة (قــولەوھو فاسدلان العقد الغير اللازم هوالذي كون للماه فسه

وبخلاف الشيوع الطارئ لان القدرة على التسليم ليست بشرط البقاء ومخدلاف مااذا آجرمن رجاين لان التسليم يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينه سماطارى

المتأخر وهذامعنى قول المصنف ولايعتبر المتراخي سايفا ولاغبار عليه أصلا وأما الناني فلا تعلاشك فىجواز نبوت العلم الشئ بمايتأخر عنه نبونا كافى الاستدلال من الاثر على المؤثر ولكن مانحن يصدده ليسمنه لامحالة اذلابشسك عافل فحان ليس معنى قولهما والنسليم يمكن بالتعليسة أو بالتما يؤأن ثبوت العسلم بامكان التسليم بالتعلية أوبالتهايؤ بلمعناه ان ثبوت نفس أمكان التسليم أى الفدرة عليه بالتعلية أو بالتها بؤوما نحن بصدده جواب عن قوله ماذلك فكان المرادبه أيضاما أريدبه هنالك (قوله و بخلاف الشيوع الطارئ لان القدرة على التسليم ليست بشرط البقام) قال صاحب العناية ليس لقوله هذا تعلق ظاهراالاأن يجعل عهيدا العواب عن قولهما أومن رجلين لكن في قوله و بخلاف مااذا آجر من رجلين نبوة عن ذلك تعرف بالتأمل اه كالممه (أقول) لا يذهب على ذى فطرة سلمة ان مقصودالمسنف من قوله هـ فداد فع اشكال بردعلى دليل أب حنيفة وهوان الشيوع الطارئ لا يفسد الاجارة بالاجهاع مع انتفاء القدرة على التسايم هذاك أيضا ولاشك ان لهذا تعلقا ظاهرا عافعن فيهمن غيراحتياج الى أن يحمل تهيد الما بعده (قوله و بخلاف ما اذا آجرمن رجلين لان التسليم يقع جلة ثمّ الشيبوع بتفرق الملك فيما ينهما طارئ) قال تاج الشريعية فان قلت الشيبوع مقارن لاطارئ فانهاءة حمضاف بعيقد ساعة فساعة فكان الطارئ كالمفارن قلت بفاءالا جارة فحكم الابتداءمن وجهدون وجه لانهاعق دلازم فلا يكون مقارنا اه كالامه وردعل مصاحب العناية جوابه حيث قال قان في للانسد إنه طارئ بل هومقار ثلانها تنعة قدساء فساعة الحيب بأن بقاء الاجارة أحكم الابتداء من وجه لانها عقد لازم فلا يكون مقارنا وفال وهوفا سدلان العقد الغير اللازم هوالذي بكون للبقاء فيسه حكم الابتداء كاتقسدم في الوكالة على أنه لوثنت هنا ابتسداء وبقامسقط الاعمتراض وانما الخصم يقول لا يقاه العمقدفيها اه (أقول) كلمن أصل رده وعلاوته فاسد أما الاول فلا "ن قول الحيب لانهاعقد لازم فاظرالى قوله دون وجه أوالى مجوع قوله من وجمه دون وجه منحبث هومجوع لاالى قوله من وجه وحده كالوهمه صاحب العناية وبني عليمه رده كاترى فعسى الجوابان لبقاءالا جارة حكم الابتداءمن وجمدون وجمه لانهاعقد لازم فأن العقد الغيرا للازم بكونابقائه حكم الابتسداءمن كل الوجوه فاذالم بكن لبقاءا لاحارة حكم الابتسداء من وجسه لم يكن الشيوع مقارنا للعقدمن هذا الوجه فلم بكن الطارئ كالمفارن والحاصل ان مدارا لجواب المزبور على الفرق بين الشيوع الطارئ والمقارن من الوجه الثانى دون الاول وصاحب العناية توهم العكس حتى

حكم الابتداء) أقول لعل مراد الحيب أن بقاء الاجارة له حكم الابتداء في حمل المعقود عليه الغير المستأجر وقوله لانهاءة ولازمير بدان اقامة العين المستأجرة مقام المنفعة كان ليكون العقد لازما فيكون ذاك العسفد بأفياحكا كا في الرالعة ودوقوله من وجه يومي الى ماذ كرنا أيضافتنيه فلا يردما أورده الشارح (قول كاتصدم في الوكلة) أقول في باب عزل الوكبل (قوله وانماا المصم يقول لا بقاء العقدفيها) أقول المعتبر لكلام المصم بعدقيام الدكيل على خدافه (قوله والصواب أن بقال الطريان انماهوعلى التسمليم لاعلى العقد) أقول يوضعه أنه اذاعفد الاجارة مع الرجلين فات أحدهما بعد العقد قبل التسليم تفسد الاجارة في حق الميوان كان ذلك حال بقاء العقد

قال (و يحوز استخار الظرر بأحرة معلومة) لقوله تعالى فان أرضعن لكم فا توهن أجورهن ولان الشعامل به كان جارياعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وأقرهم علمه مثم قبل ان العقديقع على المنافع وهي خدمتها الصبي والقيام به واللن يستحق على طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب وقبل ان العقديقع على اللبن والخدمة تابعة ولهذا أوأرضعته بلبن شاة لا تستحق الاجر

طوى في تقريرا لجواب قول الحبب دون وجه ولم يدرأن الجواب حيث فلا يكون دا فعاللسوال أصلا يل مكون مقو ماله كانظهر فالتأمل الصادق وأما الثاني فلائن ثموت المقاء لعقد الاجارة بمسالم ينازع فيه أحدد فان الاصل عند فاأن العدن المستأجرة أقمت مقام المنفعة في اضافة العقد اليها وان العقدوه والا يحاب والقبول الصادران من المنعاف دين مع ارتباط أحدهما مالا خرياف شرعابية اه العين المستأجرة على السلامة وانما الذي يتحدد ساعة فساعة هو الانعقاد في حق المعقود عليه وهوالمنفعة الحادثة شيأفشيا وهدامع كونه معاوما مما تقرر في صدركتاب الاجارة منكشف عاد كرههنافى الكافى وكشيرمن الشروح وهوان الشبوع الطارئ بأن آجروج لمن رجلين مات أحدد المستأجر بنأو بأنآجر رجلان من رجل ثمات أحدد المؤجر بن يفسد العقد في حق الحي في رواية الطحاوى عن خالد بن صبيح عن أبي حنيف في الان الاجارة يتحدد انعه العسب حدوث المنافع فكان هذا في معدى الشيه وع المفترن والعقدوف طاهر الرواية به في العدقد في حق الحي لان تجدد الانعقاد في حق المعقود عليه فأماأ صل العقد فنعقد لازم في الحال وباعتبار هذا المعنى الشيوع طارئ والشسيوع الطارئ ليس نطير المفارن كافى الهبة اذاوهب كل الداروسلها غرجع فى نصفها انتهى مافى الكافى وكشيمن الشروح وهكذاذ كرفى المسوط والاسرار أيضا فتنبه (قوله ويجوزا ستجار الظائر بأجرة معداومة) قال في النها قاعد لم أن الفياس بأبي حوازا جارة الطرار لانها تردع في استهلاك العين مقصودا وهواللبن فكان عنزلة مالواستأجرشاة أو بقرة مدة معلومة بأجرمعلوم ليشرب لبنهالكن حِوِّرْنَاهِ السَّحَسَانَ القُولِهُ تَعَالَى فَانَأُ رَضْمَ عَنْ لَكُمْ فَا ۖ تُوهِنَ أَجُورِهِنَ وهذا العمقد لا يردعلي العين وهو الابن مقصودا واغابقع على فعل الغربية والضانة وخدمة الصيى واللبن يدخل فيها تبعالهذ مالاشياء ومثل هذاجائز كالواسة أجرصباغال صبغه النوب فانهاجائزة وطربق الجوازأن يجعل العقدواردا على فعل الصباغ والصبغ بدخل فيه تبعافل من الاحارة واردة على استملاك العين، قصوداو بهدذا خرج الجوابعن فعل البقرة والشاة لان هناك عقد الاحارة بردعلى استهلاك العين مقصودا كذافي المذخرة الىهنالفظ النهاية (أقول) هذاتحر بركيل بلعنللان المشايخ قد كانوا يختلفين فيأن المعقود عليه في استعار الطائر ماذافقال بعضهم هوالمنافع وهي خدمة اللصي والان قع كالصبغ ف الثوب وقال بعضهم هواللبن والحدمة نابعة على ماسم أنى تفصيل ذلك ومدارماذ كرفى وحدالقياس هو القول الثانى ومدارماذ كرفى وجده الاستعسان بقوله وهذاالعدة دلابردعلى العينالخ هوالقول الاول فهمل بنبغي أن يقال في المسئلة المتفق عليها أن القياس بأبي جوازها لكن جو زناها استمسانا فيذكر فى وجسه القياس ما يختص بأحد الفولين في معنى ها تيك المسئلة وفي وجه الاستحسان ما يختص بالقول الا خرفي مه نساها ولا يخسفي أنه لا يصم على أحد ما القوليز وحده القياس ولا يصم على الأخر وجده الاستعسان فلايوجد في المسئلة قياس واستعسان على الوجه المربور على أن مادكر في وجه الاستعسان مقتضى انتفاء ذلك القياس وأسالا ترك العمل به بعد تقرر ثبوته كاهو حكم الاستعسان في مقابلة القياس على ماعرف تأمل تقف (فوله لقوله تعالى فان أرضعن لكم فا توهن أجورهن) قال الشراح بعني بعد الطلاق (أقول) الأولى أن يقال يعني بعدالطلاق والعدة ليوافق مامر في الكتاب في باب النفقة من كتاب

فال ويجوزاستنجارالطئر بأحرة معاومة الخ) استعار الظئر بأحرة معملومة جائز لقوله تعالى فانأرضعن الكمفا توهدن أجورهن يعمى بعدالطلاق ولان التعاسلبه كان جاريافي عهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وأقرهم عليه واختلف العلماني المعقودعلمه فقسلهو المنافعوهي خدمتهاالصبي والقيآميه والاسمن تبع كالصبغ فالثوب وهو اختياركاحب الذخيرة والايضاح والمصنفوقيل هواللن والخسدمة تابعسة وهواختيار شمس الأغية السرخسى حدث فالفي المسوطوالاصم أنالعقد ردعلي اللن لانه هوا لمقصود وماسوى ذلكمسن القيام عصالحه تسع والعقود علسهماهوالقصود وهو منفعة الندى ومنفعة كل عضوعلى حسب مايلتي به واستوضع المنفهدة الجهمة بقوله ولهمذالو أرضعته المنشاة لاتستحق الاجروبين ماهوالمختار عنده يقوله

(قوله بعدى بعدالطلاق) أقول بعدى بعددالطلاق البائن اذلا يحوز بعدد الطلاق الرجمي فبل انقضاه والاول أقرب الى الفقه لان عقد الاجارة لا ينعقد على اتلاف الاعيان مقصود اكن استأجر بقرة ليشرب لبنها ووعد ببيان العذر عن الارضاع بلن شاة وتعب صاحب النهاية من اختيار المصنف ما أعرض عنه شمس الاغة بعدر و بته الدليل الواضع وهو تقليد صرف لان الدليل ليس بواضح لان مداره قوله لانه هو المقصود وهو عنوع بل المقصود هو الارضاع وانتظام أمر معاش الصبى على وجه خاص بتعلق بأمور ووسائط منها الله فجعل (١٨٤) العين المرقبة منفعة ونقض القاعدة الكلية ان عقد الاجارة عقد على اتلاف المنافع مع

(قوله وهوتقليد صرف)
أقول يعنى اشمس الأمه المولة والمعنى المرابية)
أقسول قوله فعمل العين المرابية وخبره يحيى ويعد سطرين وهوقوله ليس بواضح (قوله وتقض القاعدة الكلية الوان تقال المراده والمنافع ووافا لمنع (قوله ولا ينشبت ووافا لمنع (قوله ولا ينشبت عقد الاجارة عقد على اللاف المنسافع (قوله دليل اللاف المنسافع (قوله دليل المنافع (قوله دليل

والاقلأقرب الى الفه قه لان عقد دالاجارة لا ينعقد على اتلاف الاعيان مقصودا كااذا استأجر بقرة المشرب لبنها وسنبين العدرعن الارضاع بلبن الشاة ان شاء الله تعالى

الطلاق وهوقوله واناسنأ حرها وهى زوجته أومعندته لترضع ولدهالم يجزانتهى وقصد بعض الفضلام توجيه كالامهم فقال في تفسيرة ول صاحب العناية بعنى بعد الطّلاق البّائن وقال اذلا يجو ذبعد الطـلاق الرجعي قبل انقضاء العدة انتهى (أقول) ليس ذلك بتام لانه لا يحوز بعد الطلاق البائ أيضافيل انقضاء العدة في رواية وهي التي اختارها في الكتاب في امروعن هذا قال المصنف هناك وهدذا في العتدة عن طلاق رجى رواية واحدة وكذا في المبنوتة في رواية انتهى فندبر (قوله والاول أقرب الى الفقه لان عقدالاجارة لاينعقد على الذف الاعيان مقصودا الخ القول الاول اختيار صاحبي الذخيرة والايضاح واختاره المصنف كازى والفول الثانى اختيار شمس الائمية السرخسي حيث قال في المسوط وزعم بعض التاجر ينأن العقود عليه المنفعة وهي القيام بخدمة الصيي وما يحتاج اليه وأما اللبن فتبع فيه لان اللبنءين والعين لاتستحق بعقد الاجارة كابن الانعام ثم قال والاصم أن العقد يردعلي اللبن لانه هوالمقصود وهومنفعة التدى ومنفعة كل عضوعلى حسب ما بليق به هكذاذ كره ابن معاعة عن محمدر جه الله فاله قال استعقاق ابن الاكمية بعد الاجارة دلبل على انه لا يجوز بيعه وجواز بيع لبن الانعام دليل على أنه لا يحوز استعقاقه بعقدالاجادةانتهى كادمه وتعب صاحب النهاية من اختيار المصنف ماأعرض عنه الامام الكمرشمس الاغمة السرخسى بعدآن رأى مثل هذا الدليل الواضع والرواية المنصوصة عن عديجه الله وردعليه صاحب العناية بعدأن روى تعجبه من ذلك حيث قال وهو تقليد صرف لان الدليل ليس بواضح لانمسداره قوله لانه هوالمقصسود وهويمنسوع بسل المقصوده والارضاع وانتظام أمرمعاش المستىءلي وحسه خاص بتعلق بأمور ووسائط منها اللبين فبعسل العين المرئية منفعة ونقض القاعدة المكلية أنءقد الاحارة عقدعلى اللاف المنافع مع الغنى عن ذلك بما هروجه صحيح لبس بواضم ولا ينشبث 4 ماروى ابن سماء ـ قاعن محدر حسالله أنه قال استحقاق لبن الا دميسة بعقد الاجارة دايل على أنه لايحوز بيعه وجواز بسعاين الانعام دليل على أنه لا يجوزا ستحقاقه بعقد الاجارة لانه ليس بظاهر الرواية والتنكان فنعن مامنعناأن بستعتى بعقد الاجارة وانحاالكلام في استعقا قهمن حيث كونه مقصودا أو نبعاوايس فى كالام محدمايدل على شئ من ذلك الى هنا كالامه (أقول) خاءة كالمهليست بصحيحة اذفى كالم محسدمايدل على أن استعقاقه من حيث كونه مقصود الامحالة لانه قال استعقاق لن الا دميسة بعقد الاجارة دليل على انه لا يحوز بعه ولاشك انه لادلالة على عدم حواز سعه الابأن يكون استعقاقه من حنث كونده أصودا ألا ترى أن الصبغ في النوب يستحق بعد قد الاجارة نبعامع أنه عما يجوز ببعث قطعا ثمان للشارح العيدى ههنا كلمات كثيرة من خرفة ذكرها نقوية لماذهب اليه شمس الائمة السرخسى ورداء لى صاحب العناية ماذ كره في رده على صاحب النهاية فانذكرنا كلها وبينا عالها البتزمنا الاطماب الاطائل واحكن لاعليناأننذ كرنب ذامن أولهاوا خرها فالبعد نقل مافى النهاية

على أنه لا يحوز بيه ه الخ ) أقول لانه دليل على كونه من المنافع والبيع بردعلى الاعبان دون المنافع (قوله والعناية على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الاجارة ) أقول لان الاعبان لا تستحق به بل الذى يستحق به أغيا المنافع (قوله لانه ليس بظاهر الرواية) أقول ناظراة وله ولا يتشبث له (قوله وايس في كلام مجدد ما يدل على شئ من ذلك ) أقول بليدل على استحقاقه من حيث كونه مقصودا لطهو وأن استحقاقه من حيث كونه مقصودا لطهو وأن استحقاقه تبعالاً يدل على عدم حوار بيعه كافي الصبغ

للخدمة مثلا) فان قبل قد علمن أول المسلة حوازها حيث صدرا لمكم فاستدل فافأئدة هذا الكلامقلت أنتجوازها بالكتاب والسنة أولا ثمرجعالى اثباتها بالقياس ويجوزان يكون وطئة لقول (ويجوز يطعامهاوكسوتها) يعنى جاذت أحرة معاومة كسائر لاحارات وبطعامها وكسوتها أيضا (التمساناعنداي حنيفة)لان العادة الجارية بالنوسعةعلىالاظا رشفقة عملى الاولاد ترفع الجهالة مخلاف ما فالامن غيرهامن الاجارات كالخسيز والطبيخ وغيرذاك فاناجهالة فيها تقضى الىالمنازعة فلل يجـوز بطعمام الطباخة وكسونها وذكر دواية الجامع المسغير اشارة الى مايجعله محماعليه معرفة الجنسوالاجل والمقدار

اجدس والاجل والمقدار وقوله قوله واذا بدت ماذكرنا يعنى منجوازالاجارة بأحدالطريقينالخ) أقول واعسل مرادالمسنف هو الاشارة الى ما صحيحه واختاره من المقدس عليه فليتأمل (قوله من المقدس عليه فليتأمل (قوله و يحوزان يكون وطئة لقوله و يجوز بطعامها) أقول بأبي عن ذلك قوله اعتباد ابالاستخار على الحدمة فللتأمل قال

واذائبت ماذكرنا بصيمانا كانت الاجرة معلومة اعتبارا بالاستنجار على الخدمة قال واليحوذ بطعامها وكسوتها استحسانا عندا بي حنيغة رجمه الله وقالالا يحوز لان الاجرة جهولة فصار كاز الستأجرها الخبر والطبخ وله أن الجهالة لا تفضى الى المنازعة لان في العادة التوسعة على الاطار وفي الجامع الصغير فصاركب عفي زمن صبرة بخلاف الخبر والطبخ لان الجهالة فيه تفضى الى المنازعة (وفي الجامع الصغير فان سبى الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهوجائز) بعنى بالاجماع

والعنابة فلت قول شمس الاعمة هوالاقرب الى الفقه لان الاعبان التي تحدث شيأ فشيأ مع بقاه أصلها عنزلة المنافع فيجوزا جارتها كالعادية لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده والعرية لمن ا كل عُرة الشحرة ثم يردها والمنعة لمسن يشمرب لبن الشاة ثميردهام قال في آخر كالامسه وكيف يقول صياحب العناية لمادوي اين سماعسة عن محمد رجه الله أنه غير ظاهر الرواية وهومن كبار أضحاب مجد وأبي بوسف الفاضي وكان من العلماء الكبارالما المينوكان يصلى كل يوم مائتي ركعة انتهى كالامه (أقول) كل ما قاله في الاول والا خر فاسد أماماقاله فىالاول فلان معنى حدوث المنافع شأفشيا أن لأيكون لها بقاء أصلابناء على عسدم بقاءالاعسراض زمانين عندد المشكلمين ولاشك آن هذا المعني ليس بتحقق في الاعيان في كيف تكون الاعمان بمنزلة المنافع ولوسلم ذال لم يجزاجارة الاعمان قطعااذحقيقة الاجارة تمليك المنافع بعوض دون عليك الاعسان فأن عليك الاعسان بعوض هوالبسع لاغيروهدذا أمرمقرر عندالفقه أفاطب وماذكره من التنظيرات أو النشبيهات عمالا جدى شيأ أماصورة العارية فلان العين هناك بافعلى حاله وانمىاالانتفاع بالمنافع فلامساس لهالما نحن فيه وأما الصورتان الائخر بان فلان المعنى فيهماوان كانتمليكا العسين لمكن لابطريق الاجارة بلبطريق الهبة والعطية فلافا تدةلهما فيماخن فيهاذ الكلام فى أن عقد الاجارة لا يردع لى الاعيان لا ان شيأ من العقود لا يردع ليها وأماما قاله في الا خر فلان المراد بطاهرالرواية عندالفقها مرواية الجسامه ين والزيادات والمسوط والمراد بغيرظا هرالرواية عندهم رواية غيرها وهذامع كونه شائعافيها بينهم مذكورافى مواضع شتى قدصر حبدالشراح قاطبة حتى ذلك الشارح نفسسه أيضانى كتاب الاقرار ولاشك أن مرادصا حب العناية أيضاهه نابقوله ان ماروى ابن سماعة عن عهد ليس بظاهر الرواية أنه ليس من رواية تلك الكتب الاربعة لحمد رجه الله التي هي الرواية المعتدم اجدا وكون ابن سماعة من كياد العلى الصالمين بمالا يقدح في ذاك قطعا وماالشبهة فيدالامن الغفول على اصطلاح الفقها في ظاهر الرواية وغير ظاهرها فسكا ته نسي ماقدمت يداه (قوله واذا ثبت ماذ كرنا بصح اذا كانت الاجرة معلومة اعتبارا بالاستعار على الخدمة) قال جاعة من الشراح في تفسيرقوله ماذكرنا يعلى من جواز الاجارة بأحد الطريقين (أقول) فيه تطرا ذ لوكان مراد المصنف بقوله ماذكرفاما يسم الطسرية ين لمسائم قوله اعتبارا بالاستئجار على الخسدمة لان الاعتباربالاستتمارعلى الادمةأى القياس على ذلك لا يصم على الطريق الشاني فان العسقد في الاستئمار على المسدمة يقع على اللاف المنفعة مقصودا لامحالة وفي استشار الطئر بقع على اللاف العسين مقصودا عسلى موجب الطسريق الشانى فكيف بصم اعتبادأ حدهدما بالا خرفا لحق أن مراده بقوله ماذكرنا مااختاره من رجحان الطرر بق الاول على الطريق الثاني وعن هذا قدمذ كرالكتاب والسنة في اثبات هذه المسئلة وأخرذ كرالقياس الىهنا فان اثباتها بالكناب والسنة متمش على كلا الطريقين فناسب ذكره مامنص البأصل المسئلة وأماائب اتها بالقياس فغنص بالطريق الاول فناسب ذكره بعد تفصيل الطريقين وسان ماهوالخنار عنسده موافق للقياس فبهسذا القيقيق ظهرسقوط السؤال

( ٢٤ - تمكدله سابع ) المصنف (وفي الجامع الصغيرفان سمى الطعام دراهم) أقول محوزان بكون الطعام منصوبا على نزع الخافض أى الطعام أو المراد بالتسمية هو التعيين أى عن الطعام بدراهم و تعديته الى دراهم بنفسه باعتبار معناه الاصلى فتأمل

ومعنى تسمية الطعام دراهم أن يحعل الاجرة دراهم ثميد فع الطعام مكانه وهدذ الاجهالة فيسه (ولو سمى الطعام وبين قدره جازاً يضا) لما قلنا ولا يشترط تأجيله لان أوصافها أعمان

وركاكة الجواب السذينذكرهماصاحب العناية بقوله فانقيل قدعلمين أول المسئلة جوازهاحيث صدراك كخفاستدل فأفائدة هدذاال كالأمفلت أنبت جوازه أبالكتاب والسنة أولاغ رجع الحاثباتها بالقماس انتهى تدبرتفهم وقوله ومعسى تسمية الطعام دراهم أن يحمل الاجرة دراهم ثم يدفع الطعام مَكَانُهُ) قالصاحب النهائمة وهذا المنفسم الذي ذكره لا يستمفّا دَمن ذلكُ اللفظ وأسكن يحتمل أن يكون معناهأى سمى الدراهـم المقـدرة عقابلة طعامها ثم أعطى الطعام بازاء الدراهـم المسحساة انتهى (أقول) لمتشعسرى كيف يستفاده فاالمعنى من ذلك اللفظ حتى يصم طعنه في المعنى الذى ذكر مالم نف بانه لايسسة فادمن ذلك الافظ وقموله هذا المعنى فان هذا المعنى ان لم يكن أكثر بعدا من ذلك اللفظ من المعنى الذىذ كرهالمصنف فلاأقلل من المساواة لانه اذاصيرالى حذفَ المضاف وأقامة المضاف اليه مقامه في ذال الفظأى لفظ الجامع الصغيريان كان تقديره انسمى بدل الطعام دراهم كاحل عليه الامام الزيلمي جازأن يفهم منمه أول المعنى الذىذكره المصنف وهوقوله أن يحمل الاجرة دراهم والكن لايفهم منه أصلا آخره وهوقوله ثميدفع الطعام مكانه كانبه علميمه الامام الزيلعي حيث فالكن لايفهممنه أنه أعطى بدل الدراهم طعاما واتمارنهم منه أندسمي بدل الطعام دراهم لاغيرانتم ي وأما للعني الذي ذكره صاحب النهاية فله اشمراك في الا خرمع المعنى الذيذ كره المصنف وفي أرق تفصل زائد على ماف أول المعنى الذىذكره المصنف فأن فهم ذلك المتفصيل من المضاف المقدر فى لفظ الجامع الصغير كان المعنيان متساويين في انفهام البعض الاول منهمامن ذلك اللفظ وعدما نفهام البعض الا تحومنهم أمنه والاكان المعيني الذي ذكره صاحب النهابة أكثر بعداعن ذلك اللفظ من المعني الذي ذكره المصنف فلاوجه لرد الثانى وقبول الاول وقال صاحب العناية بعدأن نقسل ماقال صاحب النهاية وهوحق ولكن لوقدر ف كالام المصنف لفظة بدلابان بقال أن يجه ل الاجرة دراهم بدلا آل الىذاك انتهى (أقول) لا يخفى على من له درية بأساليب الكادم أن تقدير بدلابعدان أخذت كلة أن يجعل مفعولها ركيك من حيث الاعراب والمعسني فعلمك بالتأمل الصادقمع ملاحظة قوله غمدفع الطعام مكانه وذكر بعض الفضلاء توجيهبن آخرين للفظ الجامع الصفير حبث فال بحوزأن مكون الطعام منصو باعدلى نزع الخافض أى الطعام أو المراد بالتسمية هوالتعيين أيعين الطعام بدراهم وتعديته الى دراهم بنفسه باعتبار معناه الاصلى تأمل انتهى كادمه (أقول) كادالتوجيهن مجروح أما الاول فلانه قدتة روفى علم الصوأن حذف حرف الجرمع غبرأن وأنانما يحوزفها يسمع نحواستغفرت الله ذنباأى من ذنب وبغاه الخيراى بغي له وأمافيم الايسمع ف الإيجوز ولهذا أم يجر حذف الجارمن الاله من الأسداذ لم يسمع وعن هذا قال ابن الحاجب ولا تقسل اماك الاسدلامة ناع تقدر من انتهني وفهما ضن فيه أيضالم يسمع فلا يجوزنز ع الخافض أى حذف حرف المرواهدة المبتعرض المصنف وغديره من الثقات الهدا التوجيده مع ظهوره جدا وأما الناني فلانهاذا كانالمرادبالتسمية هوالتعيين لايصم تعديته الى دراهم بنفسه باعتباره عناه الاصلى والايلزم الجعيين معنى السمية وهولا يجوز سواء كان اللفظ حقيقة في كل واحد من العنه من أوحقيقة فىأحدهما مجازاق الاخراذلا يجوزعوم المشترك ولاالجمع بينا لحقيقة والجمازعندنا على ماعرف في علم الاصول (قرله ولايشترط تأجيل لان أوصافها أعمان قال كثيرمن ثقات الشراح ف شرح قوله أوصافها أىأوصاف الطعام على تأويل الحنطة اله (أقول) فيه نظر الدلاشك ان المراد بالطعام فمسئلتناه فمايم المنطة وغيرهافكيف يتمتأو بلذاك بالخاص في مقيام الاستدلال على العام

النهامة وهذاالنفسرالذي ذكره لايستفادمن ذاك اللفظ واكن يحتملأن يكون معناه أىسمى الدراهم المقدرة عقابلة طعامها تمأعطي الطمام بازاء الدراهم المسماة وهوحق واكمن لوقدرفي كالام المه: فالفظة بدلا بأن مقال أن يجعد لالحرة دراهم بدلا آل الى ذلك (وهذا)أى جعل الاجرة على هُذا الوجه ( لاجهالة فيه وكذالوسمي الطعام وسنقدره ولايشترط تأجيله )أى تأجيل الطعام المسمى أحرة (لان أوصافها) أىأوصاف الطعام بتأويل الحنطة(أثمان)أىأوصاف أثمان من وجوبه في الذمة اذا كانديناوالاغان لايشترط تأحيلها بخلاف مااذا كان مسلافه لانه فى السلم مبسع وانكان دشافاشترط تأحمله

قال المسنف ( غيد فع الطعام مكانه ) أقول هذا لايفه ممنع عارة الجامع وانحا يفه منه أنه يسمى مدل الطعام دراه ملاغير أمل (قوله ولكن يحتمل أن يكون معناه سمى الدراه مالمة درة بمقابلة يكون المضاف مقدرا في يكون المضاف مقدرا في مدل الطعام وهكذاذ كر الزيلمي الأن التقدير لابد

ويشترط سانمكان الايفاه) إذا كان له حل ومؤنة (عندا بي حنيفة خلافالهما وقد مرف البيوع) والباقي ظاهر قال (وايس السناجران يمنع وجها من وطنه النخ وطنه المراة حق الزوج عن المستأجر من ابطاله وله ذا كان المن أن يفسخ الاجارة اذالم يعلم به اي بعقد الاجارة صيانة لمقه ولفظ الكتاب مطلق يتناول ما اذا كان الزوج عن يشينه طؤرة وجت اولا وعوالا صعلانها ان كانت ترضعه في بيت أبو يه فله أن ينعها من الخروج عن منزله وان كانت ترضعه في بيت أبو يه فله أن ينعها من الخروج عن منزله وان كانت ترضعه في بيت أبو يه فله أن ينعها من الخروج عن منزله وان كانت ترضعه في بيت في المناول الاجارة اذا عافوا على السياران المنالم المناول عنام السي لان المنافوا على المنه وقوله (وان أرضعته في المدة المن المنافوا على المنه والمنافوا على المنه على المنه والمنافوا على المنه وقوله (وان أرضعته في المدة المنه والمنافوا على المنه والمنافوا على المنه والمنه والمنافوا على المنافوا على المنافوا والمنافوا على المنافوا والمنافوا والمنافوا على المنافوا والمنافوا والمنا

(و يشترط بيان الاحل الديفا) عنداً بي حنية خلافالهما وقدد كرناه في البيوع (وفي الكسوة يشترط بيان الاحل الصامع بيان القدروالجنس) لانه اعما يصير دينا في الذمة اداصار مبيعا واغا يصير مبيعا عندالاحل كافي السلم قال (وليس الستأجران عنع ذوجها من وطها) لان الوطاع حق الزيم كن من الطالحقة الاترى أن المان بفسيخ الاجارة اذا الم يعلنه المقال المناب الفسيانية لمقده الاأن المستأجري عن غشيانها في منزله لان المنزل حقه (فان حبات كان لهم أن يفسيخوا الاجارة اذا خافوا على الصبي من لبنها) لان المال يفسد الصبي والهدا كان لهم القسيم القسيم المناب المال المناب المالم القسيم المناب المال المناب المال المناب المال المناب المال المال المناب المن

والحق عندى ان مرجع الضميره والطعام بناو بل كونه آجرة في مسئلتناهذه فالمعنى انهذه الاجرة أوصافها أحدة سدال في تفسيرة ول المصنف ولايشترط تأجيله أى تأجيله الطعام المسمى أجرة سدال في تأويل تأنيث ضميراً وصافها مسال سائر الشراح من التأويل بالحنطة وقد دعرفت حاله (قوله فان هذا المحار وليس بارضاع) في المحار الوجور الدواه يوجر في وسط القم أى يصب تقول منه وجرت الصبى وأوجرته ععنى اه (أقول) لقائل أن يقول اذا كان هذا المجار الاارضاع افلامعنى لان يقول في الكتاب في وضع

المستحق الاولون فأرضعت كل واحدمنهما وفرغت أغت وهذه جناية منها ولها الاجركاملاعلى الفريقين وهذا يدل على أنها تختملهما فقلنا بأنها تستحق الاجرمنهما كلاتشيها بالاجير المشترك وتأثم بما فعلت نظرا الى الاجيران لااص

(قوله أحسب بأنه أحير خاص الح) أقول ولعل الاولى في الحواب هو أن يقال ان قدم المستأجرة كرا لمدة بأن يقول استأجر تلاسنة المترسى ولدى هذا بكون خاصا وان قدم ذكر العمل يكون مشتر كاعلى قياس ما فيل في استخدار الراعى (قوله وفيه نظر لانه قال غيزلة الاجير الخاص) أقول لعل مم ادا لحجيب من دلاله لفظ المسوط دلالة قوله فان العقد قدور دعلى منافعها المن والعشر من من اجارات الحمط البرهاني (قوله وهذا يدل على أنها الى قوله و أنه عنام عنه على المنافع المنافع المن والعشر من من اجارات الحمط البرهاني وليس الراعى اذا كان خاصا أن يرعى غنم غيره بأجر فلو أنه آجر نفسه من غيره لعمل الراعى ومضى على ذلك شهور ولم يعلم الاول به فله الاجراء للاعلى كل واحد منه سما لا تصدق بنه ولي المنافع المنافع بدنه مشغولة بحق الغيراني عن ما دا عرف من المنافع بدنه مشغولة بحق الغيراني عن اداعرفت هذا عرفت ما في كلام الشارح

الطائرأ جبرخاص أومشترك أحمد بأنهاأحد برخاص علىمايدل عاسه لفظ المسوط فالفسه ولومناع الصيمن بدهاأ ووقع فات أرسرق من حلى الصي أو سابه سي لم بضمن الطرلان عدرنة الاجرانداص وان العقد وردعلى منافعهافي المدة ألارىأنه لسرلها أن تؤجرنفسهامن غيرهم عشل ذاك العل والاحعر الخاص أمسين فيمافيدة وفسه نظر لانه فاللانه عنزلة الاجسراناهاص لاعسه وذكرفي الدخسرة مامدل على أنها يحوز أن تكون خاصا ومشتر كالعانهالو قال (ومن دفع المحائك غزلا أمسجه بالنصف ف له أحرمنك وكذا اذا استأجر حما را يحمل طعاماً بقف يزمنه فالاجارة فاسدة ) لانه جعل الاجر بهض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قف يزالطهان وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو أن يستأجر ثور البطهن له حنطة بقفيز من دقيقه

هذه المسئلة وان أرضعته في المدة بلين شاة بل الظاهر أن يقول وان أوجرته بدل وان أرضعته اللهم الأأن يحمل على المشاكلة بمسلانسة مسئلة استصارا لطئرالتي وطيفتها الارضاع تأمل فانقسسل الطئرأ حسير خاص أوأحرمش ترك أجيب بأنهاأ حيرخاص على مادل علب الفظ المسوط فانه فال فسه ولوضاع الصي من يدهاأو وقع فات أوسرق من حلى الصي أومن ثمامة شي الضمن الطرسا لا تم اعتزاة الاحسر اللاص فان العقد وردعلى منافعها في المدة الايرى انه ليس لها أن تؤجر نفسها من غرهما الله الداك العل والاحرانفاص أمن فمافى ده و محمل أن تمكون أحراحاصاوان تكون أحرامستركا على مادل علَّمه الفظ الذخرة فانه قال فيهاوان آجرت الطائر نفسهامن قوم آخرين ترضع صبيانم-م ولايعلم مذلك أهلهاالاولون حتى يفسخواه فمالاجارة فأرضعت كلواحدمنهما وفرغت فقدأغت وهذه جنابةمنهاولهاالاحر كاملاعلىالفريقين اه وحهالدلالة على احتمالهـما أنهالو كانتأجير وحدمن كل وجه م تستحق الاحر كاملا وأغت عاصنعته ولو كانت أحدامشتر كا من كل وجه استحقت الاجركاملا ولاتأم فكانت منهما فقلنا بأنها تستحق الاحركاملالسمهها بالاحير المسترك وبانها تأثم السبهها بأجيرالوحدهذا زيدة ماذكره صاحب النهاية ههناوا قنني أثره صاحب العناية غيرانه اعترض على دلالة لفظ المسوط على كونها أجمرا خاصا حيث قال وفسه نظر لانه قال لانها عنولة الاحسراكاص لاعينه انتهى (أقول) نظره سافط فان المراديدلالة لفظ المسوط عليه دلالة قوله فأن العقدوردعلي منافعها فى المدة وتنو يروية وله ألا برى أنه ليسلها أن تؤجر نفسها من عديم ملل ذلك العمل فان كلا منهمايدل قطعاعها انهاأ حرحاص لانورودالعقدعلي المنفعة فالمدة وعدم جوازا يجارالنفس منغ يرالمستأجرمن خواص الاجيرالحاص وأماقوله عنزلة الاجيرالحاص فيعوزأن برادبه عنزلة الاجير اللاص المعروف الذى لااشتياه فيه لاحد وهذا لابناف أن تكون هي عين حنس الاحسيرا الحاص ثمان بعض الفضيلاء فال ولعل الاولى في الجواب أن يقال ان قدم المستأحرذ كرا لمدة مأن يقول استأجرتك سنة لنرضى وادى هذا تكون خاصا وان قدمذ كرالمهل تكون مشتركاعلى قياس ماقيل في استثمار الراعى اه (أقول) ليسذلك الحواب ساماذ ردعليه أن مقال لوكانت الطبر أحمرا خاصاعلى النبات فيااذاقدم المستأجرة كرالمدة لمااستهقت الآجر كاملا اذاأ حرت نفسهامن قوم آجزين الرضع صبيانهم معانها تستعقه كاملاعلى الفريفين ولكن تأثم كانقلناه عن الدخيرة وذكر في سائر العتبرات أيضا وعنهذا فالفالذخيرة والمحيط البرهاني بعدبيان استعقاقها الاجر كاملاعلي الفريق فوهذا لابشكلانا فالأبوالصنغعة للطئراستأحرتك لترضى وادى هنذاسنة بكذالان الطئر في هذه الصورة بحسيرمش مرك لان الاب أوقع العدقد أولاعلى العمل انحا يشكل فعما اذا قال لهااسة أجرتك سنة لترضعي وادى هذابكذالانهاأ حسير وحدفي هدذه الصورة لانه أوقع العقدعلي المدة أولا وليس لاجسير الوحدأن يؤ جرنفسه من آخرواذا آجر لايستحق تمام الاحرعلى المستأجرالاول ويأثم والوجه فيذاك انأجيرالوحدف الرضاع يسبه الاحيرالمسترك منحيث انه يمكنه ايفاء العل لكل واحدمنهما بنامه كافى الخياط والقصار عماو كانت أحير وحدمن كل وجده م تستعق الاجر كاملاعلى الاول وتأثم بما صنعتة ولو كانت أجيرامشتر كامن كل وجه استعقت الاجر كاملا ولمتأثم فاذا كانت بينهما قلنا بأنها استعق الاجر كاملالشمها بالاحير المسترك وقلنا أنها تأثم لشمها بالاجير الوحد اه فقد ظهران

وال (ومن دفع الى حائث غزلالينسجه الح) ومن دفع الى حائث غرالمنسجه وكذلك اذا الستأجر حارا لانه في معلى عن قفيز الطحان النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان وهوان النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان وهوان يستأجر وواليطحن المحدود المحد

(قوله وكذلك اذا استأجر حمارا يحمل طعاما) أقول من قبيل الخذف والايصال وهدذا أصل كبير يعسرف به فساد كثير من الاجارات فان قيل اذا كان عسرف ديارنا على ذلك فهدل بداله به القياس فلنا لاله في معناه من كل وجه فكان ثابتا بدلالة النص ومشله لا يترك بالعرف فان قيدل لا يترك بل يخصص عن الدلالة بعض مافي معنى قفيز الطحان بالعرف كانعدل بعض مشايخ بلخ في النياب لجريان عرفه سميذلك قلت الدلالة لاعموم لها حتى بخص عرف ذلك في موضعه (قوله والمعنى فيه) بعنى المعنى الفقهى في عدم جواز ذلك هو (أن المستأجر عاجز عن تسليم الاجروه و بعض المنسوج أو المحمول لان حصوله بفعل غيره والشخص لا يعدد فادرا بقدرة غيره واذا ثبت فساد العدد (مدر المدرة عرف كان الحائل أجر مشله لان

صاحب النوب استوفى منفعته بعقد فاسدفكان له أحرمنه (وهذا بخلاف مااذا استأحره ليحسمل نصف طعامه النصف الا خرحيث لا يجب له الاجر)لاالمسمى ولاأجر المستأجر

(قـوله لالانه في معناه من كلوحه) أقو**لڧ**تقرير الجدواب نوع مسامحة والظاهرأن يقول نع يترك بهالفياس الاأنمانين فمهلس البتا بالقماس ال مدلالة النص وهي لايسترك مه ( قوله ومشاله لايسترك بالعمرف) أقرل سيميء من المسنف في أوائل كذاب المرارعة مايحالف ماذ كره الشارح حدث أطلق القساس عدلي مافى معنى قف مزالطمان وقال يترك مالعرف كالاستصناع فراجعه (قوله فان قيل لابترك بالمخصدصعن الدلالة بعضمافي ففسيز

وهدذا أصل كبيريعرفبه فسادكت برمن الاجارات لاسماف دبارناو المعدى فيسه أن الستأجرعاج عن تسليم الاحروه و بعض المنسوج أوالحمول اذحصوله بفعل الاجسيرفلا بعدهو قادرا بقدرة غيره وهدا بخلاف مااذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الاخرميث لا يجب له الاحران المستأجر بمجردتقديم المستأجرذ كرالمدة لايتم كون الظئرأجير وحدمن كلوجه فلابدمن التفصيل واعتبار الشبهين كاذكرف الذخيرة والحيط البرهاني واختاره الشراح ف الجواب فتبصر (قوله وهدذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الاجارات لاسمافي ديارنا) قال صاحب العناية فان قبل اذا كان عرف ديارنا على ذلك فهل مترك به القماس قلنالالانه في معناه من كل وحه في كان ما منا مدلالة النص ومشله لا مترك بالعُرف اه وتال بعض الفضلاء سيجيء من الصنف في أوائل كتاب المرارعة ما يخالف ماذكره الشار ححيث أطلق القياس على مافى معنى قفيز الطحان وقال يترك بالعسرف كالإستصناع فراجعه اه (أقول) ماسجىءمن المصنف فأوائل كتاب المزارعة ليس عِفالف لماذ كرمصاحب العنابة ههنافان المصنف بعدان بين في أوائل كناب الزارعة ان المزارعة فاسدة عندأ بي حنيفة رجه الله جائزة عنسد صاحبيه وذكرالدليدل من الجانب ينقال الاان الفتوى عسلى قولهم الحاجة الناس اليها واظهورتعاملالامة بهاوالفياس يترك بالتعامل كمافى الاستصناع اه ولايقتضي ذلكأن يطاق القياس على كل مافي معنى قفيز الطهان بل انحا يقتضي أن يطلقه على المزارعة وهي في معنى قفيز الطهان من وجه أى من حيث انها استحار ببعض ما يخرج من عدله كاذ كرفى دايل أبى حنيف ي على فسادها وفي معنى المضاربة من وجه أى من حسث انهاء قد شركة بن المال والعمل كاذكر في دار الامامين على جوازها بخسلاف ماخى فيسه فانه في معنى قفيز الطيمان من كل وحد ولا فه استمار محض الس فيه شائبة المضار بة فلهذا قيل انه عابت بدلالة النصدون القياس والنسطم مخالفة ماسيجي من المسنف هناك لماذكره صاحب العناية ههنافلا ضعيرفيها لان فما يحن فيسه قوأين أحدهما انه مابت بدلالة ألنص فسلايترك بالعرف وهومختارشمس الائمة السرخسي وثانيهما أنهمن حث القياس فسترك بالتعامل كالاستصناع وهومختارشمس الائمة الحلوانى وأستاذه القاضى الامام أبى على النسني كمافصــل فالمبسوط وغيره وذكرفي النهاية ومعراج الدراية أيضاف اذكره صاحب العنابة ههنا على مااختاره شمس الاعة السرخسي قطعا وماذكر والمسنف فالمزارعة يحوزان بكون على مااختاره شمس الاعمة الملوانى وأسدتاذه فاذا كانمدارالخسالفة بينالسكلامين على اختسلاف القولين في المسئلة فلابأسبها (قوله وهذا بخلاف مااذا استأجره لبحمل نصف طعامه بالنصف الاخوحيث لا يحبه الاجولان المستأجر

المعان بالعرف كافعل بعض مشايخ بلخ فى الثياب لجريان عرفهم بذلك في أقول الحاق بعض المحمول بقفيز الطعان بالدلالة على التأمل وكيف القفيز بعد الطعن شئ آخر حتى يملكه الغاصب ولا كذلك الحل فى المحمول قال المصنف (وهذا بخلاف ما اذا استأجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الا خرحيث لا يجب له الاجرلان المستأجر ملك الاجير فى الحال) أقول قال العلامة الزيلى فيه السكالان أحدهما أن الاجارة فاسدة والاجرة لا تملك بالعصيدة منها بالعقد عند ناسواء كانت عينا أود بناء لى ما بيناه من قبل فكيف ملكه ههنامن غير نسلم ومن غير شرط التجبيل

مال الاجير) الاجرة (ف الحال بالتعيل) لا نتسلم الاجرة بحكم التعيل بوجب الملك في الاجرة (فصار) حاملاطعاما (مشتركاومن استأجر رجلال لل مام مشترك بينهما ( ، ٩ ) لا يعب الاجر لان مامن جره يحمله الاوهوعامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه) وقوله

ملك الاحدف الحال بالتعيل فصارمت تركابينهما ومن استأجرر جلا لحمل طعام مشترك بينهما لايحب الاجرلان مامن جز يحمله الاوهوعامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقودعليه ملك الاجيرف الحالبالتعيل الخ) قال الامام الزيلى ف شرح الكنزيد دد كرهذه المسئلة مع دليلها المزورهكذا فالواوفيه اشكالات أحدهماان الإجارة فاسدة والاجرة لاعلك بالصحيصة منها بالعسقد عندناسواه كانت عيناأود ساعلى ماسناه من قبل فكمف ملك ههنامن غيرتسلم ومن غيرشرط التعيل والنانيانه فالملكه في الحال وقوله لا يستحق الاجرينا في الملك لا نه لا يملك الأرام لمكما لا بطسر بق الاجرة فاذالم يستحق شيأ فمكيف يملكه و بأى سبب يملكه اله كلامه (أقول) كل من اشكاليه ساقط أما الاول فلا نفلاريب ان وضع المسئلة في ااذا سلم الى الاجير كل الطعام كايف صبح عند ه قولهم في تعليلها لانالمستأحرمال الاحترف الحال مالتعسيل اذتعمل الاحراغ الكون لتسليمه الى الاجترفي الحال وقد صرح بذاك في تحر ترنفس المسئلة كثيرمن النقات منهم صاحب النهاية ومعراح الدراية حيث فالاان ههنامستلنين احداهمامااذااستأجر رجلالعملة كرحنطة الى بغدادمثلا بنصفه كانت الاجارة فاسدة والاجيرأ جرمثلهان كانبلغ الى بغداد لايجاوز بهقمة نصف الكر والثانية أن يستأجره لجعمل له نصفه الى المكان المعمن منصفه الماقى ودفع السه كله ولاأحر فههنا والتيذكرهافي الكتاب مقوله بخلاف مااذا استأجره ليعمل نصف طعامه بالنصف الاخرهبي هذه المسئلة وهي من مسائل اجادات الجامع الكبير اه وأماالثانى فلا تنالمنافاة بين قولهمملك الاجيرفى الحال وبين قولهم لايستحق الاجر ولايحب الاجر بمنوعة اذمهني الاول أنه علائ الأجميرا بتداءء وجب العمقدو تسليم الاجرالي الاجير بالمنتجيل ومعدى الثانى أندلا يستحق الاحرليطلان العقدفيل العل بعدان ملك الاجير بالتسليم بسبب أنصارشر بكافي الطعام فبل الفاءشي من المعقود عليه ولالذهب عليك انه لاتنافي بن هذين المعنيين بل الاول منهما يؤدى الى المَّاني و يدل على هـ ذا التوفيق قطَّعَا مَأْذ كرو صاحب النهاية في تعليل هـ ثم المستلة نقسلاءن الجامع الكبير لشمس الاتمسة السرخشي وصدوا لاسلام الجيسدي حيث قال وأما فالمسئلة الثانية وهيما أذااستأجره ليعمل نصفه الى بغداد يتصغه الباقى ودفع اليه فأغماسله اليسه على سبيل النمليك لنصف الكرمن قبل إن البدل نصف كرمطلق لانصف كرمجول الى بغداد فصاربتساج الكراليه متجلاة لاجرة فلكها بنفس القبض وإذاملكه بالتسلم بطل العقد قمل العمل لانه صارشريكا فى الكرقبل ايشانشي من المعقود علمه وماقبل التسليم في الاجارة عنزلة ابتداء العقد فالوابتدأ العقد على الملفشى العامل فيهشر بك المستأجر بطلت الاجارة فكذلك همهنا وأذا بطلت الاجارة لم يحب الاجر كذاف الجامع الكبير لثمس الائمة السرخسي وصدرالاسلام الجمدي الى هنالفظ النهاية وبهذا طهر أنه لاحاحة في دفع الاشكال الثاني من ذنك الاشكالين الى ما تعسف فيسه بعض الفضيلاء حيث قال لعل مرادهم نفي الملك لان وجوده يؤدى الى عدمه وماهو كذلك سطل فقوله سمملك الاحيرف الحال كلام وردعلى سبيل الفرض والتقد برفيكون تقدر الكلام لووحب الاحرفي الصورة المفروضة للك الاجيرالا جرمة في إلحال بالتعجيل والتألى باطل انحينت يكون مشتر كابينه مافيفضي الى عدم وجوب الأَجْرُ وكل لازم يؤدى فرض وجوده الى انتفاعماز ومه يكون باطلاف كذاه ف اله كلامه (قوله لان مامن جزء يحمله الاوهوعامل انفسه فيه ) قال بعض الفضلاء فيه بحث فانه فى كل جزء عامل أغيره أيضا

مالنصف الاتخرتاو يحالق مسئلة أخرى وهوما أذا فال أحله فاالكرالي بغداد منصفه فأنهلا مكون شريكا ولكن تفسددالاجارة لكونها فيمصىقفدر الطحان وبحبأحراللل لامحاوز بدقعة نصف الكر والنانى أنه قال ملكه في الحال وقسوله لايستعق الاحر سافى الماكلانه لاعلكه إذا ملكه الابطير بق الاحرة فاذالم يستعق شمأ فكمف علكه وبأى سيدعلكه انتهى لعلممادهم نني الملك لانوح حدوده يؤدى الىء\_دمەوماھ\_وكذلك يبطل فقولهم ملك الإحبر فالحال كالام وردعاني سسلالفسرض والتقدير والطاهران وضعالمسئلة فمااذاسلم الحالاجركل الطعام والله ولى الفصل والالهام فكون تقدر الكلام لووجب الاحرق الصورة المفر وضمة لملك الاجدر الاحقف الحال بالتجحسل والناني باطلاذ حندنكونمشتركاء بما فيفضى الى عدم وجوب الاجروكل لازم يؤدى فرض وحودهالى انتفاءملزومــه يكون اطلافكذاهدا

فليتأمل قال المصنف (ومن استأجر وجلالحل طعام مشترك بينه مالا يجب الاجرلان مامن جره يحمله الاوهو عامل لنفسه النفي أقول فيه بحث فانه في كل جزوعا مل لغيره أيضا فلامعنى الحصر واثبات المطاوب لا يتوقف عليسه الأأن يحمل على المبالفة فى النشبيه أى موكعامل لنفييه وسجى من الشارح أكل الدين جواب هذا البحث فراجع به وتأمل فيه

وقوله (ولا يحاوز بالاجرقفيزا) متصل بقوله وكذااذا استأجر حاراليعمل طعاما بقفير منه (لانه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقلمن المسمى ومن أجرالمثل لانه رضي بحط الزيادة وهذا بحلاف مااذااشتر كافى الاحتطاب حيث بجب الاجر بالغاما باغ عند محمد لان المسمى وهونصف الحطب (هناك غيرمعلوم فلم يصع الحط) وأماعند أبي يوسف فلا يجاو زباجره نصف عن ذلك لانه رضي بنصف المسمى دين اشترك وهذا اذا احتطب أحدهما وجمع الاخر وأمااذاا حتطباجيعا وجعاجيعافهما شريكان على السواء قال ومن استأجر رجلاليغبزاه هذه العشرة المخاتيم الخ المخاتيم جمع محتوم وهوالصاعسي به لانه يختم أعلاه كى لا يزداد أوينقص واضافة العشرة الى الخاتيم من باب المسة الانواب على مذهب الكوف بن واليوم منصوب على الطرفية ومن استأجر رجلالعبرنه هذه العشرة الخاتم اليوم بدرهم فهو فاسدعندأى حنيفة وقالاهوجا نزذ كرهفى اجارات المسوط لانه يجعل المعقود عليه العل حتى اذافرغ منه نصف انهار فله الاجركاملا وانلم يفرغ فياليوم نعليه أن يعلدف الغدلان المعة ودعليه هوا لعل واذا كان المعقود عليه هوالعلوه ومعاوم جاز العقدو يجعل ذكر الوقت الاستعال لالتعلق العقديه فكانه استأجر العمل على أن يفرغمنه فأسرع الاوقات والحل على هذا (191)

> فلامغني للحصر واثبات المطلوب لابتوقف عليمه الأأن يحمل على المبالعمة في التشبيه أي هو كعامل انف اه (أقول) هـ فاالحث غيرمتم رأسالانه انما يلزم الحصرمن كالم المصنف لو كان معناه الاوهوعامل لنفسم فقط أمااذا كانمعناه الاوهوعامل لنفسه كاهوعامل لغبره أيضافلا حصرفيسه فلامعنى لقوله فلامعنى للعصراذ لم بتعين الحصرفيه فالوجه في عشية البعث ههذا وسيع الدائرة بأن مقالان كان الرادانه عامل لنفسه فقط فهوعمنوع وان كان المرادانه عامل لنفسه ولغيره فعدم استعقاقه ألاجرعلى فعله لنفسمه لاينافي استعفاقه على فعله لغيره فلابتم التقريب وسيأتي تتمة هذا الكلام فيما بعدان شاء الله تعالى ( قوله لان ذكر الوقت يوجب كون المنف عة مع قودا عليها وذكر العدمل يوجب كولهمع فوداعله ولانرجيم أفول لقائل أن قول لملايكون تفديمذ كرالعه مل مرجعا

قال (ولا يجاوز بالاجرقفيزا) لانه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل عمامهي ومن أجر المنسل لانه رضي بحط الزيادة وهذا بخلاف مااذااشتركافي الاحتطاب حيث يجب الاج بالغاما بلغ عندمج دلان المسمى هناك غيرمع اوم فلم يسم الحط قال (ومن استأجرر جلالهنبزله هذه العشرة المخاتيم من الدقيق الموم مدرهم فهوفاسد وهدداعندابي حنيفة وقال أبويوسف ومجدفي الاجارات هو مانز الانهجعل المعقود علمه عملاو يجعسل ذكرالوقت الاستعمال تصديم اللعقد فترتفع الجهالة وله أن المعقود علميه مجهول لانذ كرالوفت بوجب كون المنفعة معقود أعليها رذكر العمل يوجب كونه معقودا عليمه ولاترجيم ونفع المستأجر في الثاني ونفع الاجسير في الاول نيفضي الى المنازعة وعن أبي حنيفة أنه يصير الا عارة أذا قال في الموم وقد مسمى عمد لالاله للظرف فكان العقود عليه العمل بخلاف قوله الموم وقد مرمشله في الطلاق

فان مضى اليوم ولم مفرغ لكون العمل مع قود اعليم كا كأن كذاك في مسئلة الراعى على ماصر حوابه في معتبرات الفتاوى من العسل جازأن يطلب يرأجره نظرا الحالاول ويمنعه المسستأجر نظراالى الثانى فأفضى الحاليزاع وجعلد كرالوقت للمعييل تحكم لتفاوت الاغراض

فقديكون أاججيل وقديكون ككون المنفعة معاومة وطولب بالفرق بين مسئلتنا وبين مااذا فال انخطته اليوم فالدرهم وانخطته غدافلك نصف درهم عان أباحنيفة أجازالشرط الاول وجعلذ كرالوقت للتعجيل وبينها وبين مااذا استأجر وجلاليح بزله قفيزدقيق على أن فرغمنه البوم فان الاجارة فيهاجا ترة بالاجماع والفرق بينها وبين الاولى ان دليل المجاز وهونقصان الاجر للنأخس بوم ماصرفه عن حقيقته الني هي التوقيد الى الجار الذي هو التعميل وليس له في مسئلتناما يصرفه عنم افلا يصار الى الحاز

قال المصنف (ولا يجاوز بالاجرقذيزا) أقول قال في النهابة نصب قفيز اعلى قول من يجو زاسناد الفعل الى الجار والمجرو رمع وجود المفعول مدون الجار وهوض عيف انتهى وفي شرح الرضي أن ذلك مد ذهب الكوفيدين و بعض المناخر من فراجعه قال المصنف (وذكر العمل يوجب كونه معقود اعليه ولا ترجيم) أقول الملا يحوز أن يكون تقديمذ كر العل مرجا كا قالوان مسئلة الراعى (قول وطولب بالفرق بينمستلتناو بينمااذا قال انخطته الدوم فللدرهم) أقول ولابدمن الفرق أيضابنها وبين ماقالوا في مسئلة الراعي انداذا جمع المستأجر بين المدة والعل فالاعتب اللفدم منهمافى كون الاجبر خاصا ومشتر كأفليتأمل

عمالابدمنسه دفعما للجهالة لنصيم العقد ولابي حنيفة أنالع قودعله محهول لتردده بينأمرين كلمنهما صالح لذلك لانذ كرالوؤت وحب كون المنفدعة معقوداعليها وذكرالميل بوجب كونهمعقوداعليه وليس أحدهم أأولى من الآخر والجهالة المفضية الى النزاع تفسدالعقد وهـذه كذلك لان نفع المستأحر في الشاني حتى لا يحب الإجرعلمية الابتسمليم الممل ونفع الاحرف الاول لاستعقاقه بتسملم نفسه وان لم يعل وكذلك بينها وبين الثانسة فان كله على فيها معنى الشرط على ما عسرف في موضعه فعيث جعد الشرطادل على أن مراده التعبيل يؤيده ما روى عن أي حنيفة وهوا المذكور في الكتاب أنه اذا قال في البوم صحت الاجارة لانه الظرف والمظر وف لا يستغرف الظرف كام فى الطلاق في كان على المنافقة كلاحة ولله الموم فان المنفعة تستغرف الطلاق في أن تكون معقود اعليه وتلزم الجهالة قال (ومن استأجر أرضا على أن يكر مها الخ) بين في هذا أن الشرط الذى لا يقتضيه عقد الاجارة وفيه منفعة لاحدالم تعاقد ين شرط فاسد مفسد به العقد والشرط الذى يقتضيه العقد لا يفسد وكاف البيع فان استأجر أرضا على أن يكر مهاو يزرعها أو يسقيها ويرعها فو يرعها فه وجه ترلان الزراعة تستحق بالعقد ولا تقال السقى والكراب في كانامن مقتضيات فف كذكر ولا يوجب الفساد وان شرط المنافع المجرعلى وجه تبقي بعد المنافع وجه تبقي بعد المنافع المنافع ومنه عنه والحافظة والمنافق والمنافع المنافع الم

قال (ومن استأج أرضاعلى أن بكر بهاو بزرعها أو بسقيها و بزرعها فهو جائز) لان الزراعة مستعقة الماستعقا ولا تتأتى الزراعة الابالسق والكراب فكان كل واحدم بهما مستعقا وكل شرط هذه صفته بكون من مقتضيات العقد فد كره لا بوجب الفساد (فان اشترط أن بثنيها أو بكرى أنها رها أو يسرقنها فهو فاسد) لا نه يبقى أثر بعد المتعافلة وأنه ليس من مقتضيات العقد وفيه من فعة لاحد المتعافلة بن وما هد ذا عالم وجب الفساد لان مؤجر الارض يصبح مستأجر امنافع الاخبر على وجه بيقى بعد المدة في صفقتان في صفقة واحدة وهي منهى عنه ثم قيسل المراد بالتنبية أن يردها مكروبة ولا شبهة في فساده وقيل أن يكرب المرتبي وهذا في موضع تخرج الارض الربع بالكراب من قواحدة والمدة سنة واحدة والدن كانت ثلاث سنين لا تبقى منفعته وليس المراد بكرى الانها والجداول بل المراد منها الانها والعظام هو الصحيح لا به تبقى منفعته في العام القابل قال (وان استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى فلا خرف والله وقال الشافي هو جائز وعلى هذا اجارة السكنى والله سي بالدس والركوب بالركوب المنافع عدن المنافع عدن المنافع الديات المنافع عدن المنافع عدن المنافع ا

بلاذ كرخلاف هناك فتأمل (قوله لان مؤجر الارض يصير مستأجرامنا فع الاجوالخ) قال بعض الفضلا هذا دليل آخر على أصل المدى فالطاهر أن بقال ولان بالواوانتهى (أقول) ليس الامركا زعه فان قوله لان مؤجر الارض الخ دليل على قوله وما هذا عله يوجب الفساد لا على أصل المدى فانطاهر ترك الواو كاوقع (قوله وقيل أن يكربها من ين وهذا في موضع تخرج الارض الربع بالكراب من واحدة والمدة سنة واحدة والمدة سنة واحدة والمدة سنة لانه واحدة والمدة سنة واحدة والمدة سنة لانه واحدة والمدة و المدة والمدة وا

تخدرج الارض الربع عاليكراب منة واحدة والمدة سنة واحدة لأنهاذا كان فى موضع لا تخرج الارض الربع الابالكراب مرتين أوكانت تخرج مالكراب مرة الاأنمدة الاجارة كانت ثلاث سنين فاله لا مفسد العقد لان الأول حنشد منمفتضانه والثاني ايس فمه لا حدالنعاقد ين منفعة لعدم بقاءأثره بعدالمدة وأماكرى الانهار فقال بعضهم المراديما الجداول للقاء منفعته في العام الفابل ونفاء المنف وقال بلالمرادمنها الانمارالعطام

هـ والصيح لانه تبقى منفعته فى العام القابل دون الاول (واذا استأجر أرضا ابز رعها بزراعة أخرى لا يحوز أصلاوكذا اجارة السكنى بالسكنى واللمس باللمس والركوب بالركوب وقال الشافعي هو جائز لان المنافع بمنزلة الاعبان

(قوله وكذلا بينها و بين الذانية) أقول في المحيط البرهاني في الفصل السادس من الاجارات وفي آخراجارات الاصل اذا استاجر الرجل رجد لا كل شهر بدرهم على أن يطعن له كل يوم قف برا الى الله له فواسد ذكر المسئلة من غير ذكر خلاف فن مشايحنا من قال بهذه المسئلة ثبت رجوعه ما الى قول أبي حنيفة اذلا يقض الفرق بين هذه المسئلة و بين تلك المسائل ومنهم من قال ماذكر في هذه المسائل قياس قوله ما ومنه من قال ماذكر في هذه المسائل قياس قوله ما ومنه النات على قوله ما اذلا فرق بين هذه المسئلة و بين تلك المسائل والقه أعمل انتهم وأنه لا بدمن الفرق بين هذه المسئلة و بين المسئلة النات بي قوله ما المنات المرق بين هذه المسئلة و بين المسئلة النات في الشرحة بين و تلك الاجماع مخلاف هذه (قوله دل على أن من اده التجيل) أقول المنات ا

ولهذا جانت الاجارة بدين) أى بأجرة هي دين على المؤجر ولواتكن المنافع عنزلة الاعيان لكان فلك دينا دين (ولنا) في ذلك طريقان أحدهما (أن الجنس انفراده بحرم النساء عند الفصار كبيع القوهي الفوهي نسبتة) وقد تقدم بيان أن الجنس انفراده بحرم النساء ومعنى الفوهي تقدم في البيوع (والى هذا) أى الى هذا الطريق (أشار محد) وهو ماروى ان ابن سماعة كتب الى مجدين الحسن في هذه المسئلة فكنب في جوابه انك أطلت الفكرة فأصابتك الحيرة وجالست الحناق في كانت منك ذلة أماعلت أن السكنى بالسكنى كبيع القوهي فلقوهي نساء والحناق السم محدث كان يذكر الخوض على ابن سماعة في هدده المسائل ويقول لا برهان الكم علمها وفيه بحث من وجهين الاول أن النساء ما يكون عن اشتراط أحل في العقد وتأخير المنفعة فيما يحن فيه ليس كذلك والنافي أن النساء المنافي أحيب عن الاول موجود في الحال بما المنفود على المنسوط فالحق به دلالة احتياطا بأنه ما لما أقدما على عقد بناخ المنفود على النساء شروع والمناف النساء شروع والمناف النساء شروع والمناف النساء شروط فالحق به دلالة احتياطا عن شدمة الحرمة وفيه نظر لان في النساء شروع والمناف النساء شروح قال الناف النساء شروح والنافي النساء من المنافعة في وحوب التأخير من المشروط فالحق به دلالة احتياطا عن شدمة الحرمة وفيه نظر لان في النساء شروع والنافي بأن الذي المناف وحوب التأخير من المشروط فالحق به دلالة احتياطا عن شدمة الحرمة وفيه نظر لان في النساء شروح والنافي بأن الذي المناف وحوب التأخير من المشروط فالحق به نظر ورة حقق كالشاب بالعبارة في الاخاق تشت الشبهة لاشهم المنافية الشاب بالمناف المناف المنافقة في المناف

حتى جازت الاجارة بأحرة دين ولا بصيرد بنايدين ولناأن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصارك بسع

اذاشرط أن بكر بهامر تبن في موضع لا تخرج الارض الرديم الا بالكراب مي تعن أو كانت تخوجيه بالكراب هم قالا أن مدة الاجارة كانت ثلاث المدن لا يكون هدا الشرط مفسد العسقد لانه يكون في الاول من مقتضات العسقد وفي الثاني ليس فيه منفعة اصاحب الارض فيصور وعيارة العناية والثاني ليس فيه لاحد المتعاقدين منفعة لعدم بقاء أثره بعد المدة وقال بعض الفضلاء وأنت خير بأن الثاني أيضا من مقتضيات العسقد وقوله ليس فيه لاحد المتعاقدين منفعة محمو عيل فيه نفع المستأجر حيث لا تتأتى زواعة الابقان تهي المكراب من ولكن كانت مدة الاجارة ثلاث سنين كاهو المراد بالثاني فلا شدا أن الكراب من تخرج الردع بالدكراب من ولكن كانت الارض من تخرج الردع بالكراب من قضيات العقديد ونه كيف يكون من مقتضياته واحدة من غير حاجة الى المكراب من تين حتى شوهم النفع السينا حرف السينا والمن الشراح ليمن فيه لا تتناقى الزراعية هناك الابالكراب من تين حتى شوهم النفع السينا حرف الشيال النفع فيسه أصراب من تين في موضع تخرج الارض الربيع بالكراب من تين حتى شوهم النفع السينا حرف السين ومن قال من الشراح ليمن فيه لا تتاقى الزراعية هناك الابناكراب من تين حتى شوهم النفع السينا حرف المن الشراح ليمن فيه في منفعة لصاحب الارض الربيع بالكراب من تين حتى شوهم النفع السينا عرف المن النفع فيسه أصد المنال النفع فيسه أصد المنال النفع فيسه أحرلا لان المنافقة في القوهى بالقوهى بالقوهى في التقوم في القومى بالقوهى بالقوهى في التقوم في الشراء على المن التربي عند نافصار كيم عالقوهى بالقوهى بالقوهى في التقوم في التقوم

المعقودعليه دون ما تعصبه المحقود المافيه ولزم وجود أحدهما حكاوعدم الآخو وتحقق النساء ويجوزان نسلك طريقا آخر وهوان يقال المسدة لان المعقود عليه الماأن يكون موجودا لزم النساء وهو باطل وان لم يكن في كذ الكلامة عليه لا يقال قسمة غير عليه المرة المسواران يعتسم المحقود عليه المناه المنا

( قوله ولهذاجازت الاجارة بدين أى أحرة هيى دين

على المؤجر المناف المناف المناف المناف السكنى المؤجر) أقول بعثى كان المستأجر على المؤجرين فاستأجره المدارا المناف الدين المناف المناف المناف السكنى السكنى (قوله والمناه المناف المناف

من بليزالى محدن المسن في هذه المسئلة وقال الا يحوزا جارة سكني داريك في دارف كتب محد في حوابه انكأطلت الفكرة فأصابتك الحيرة وجالست المنائى فكانت منسك زلة أماعلت أن السكني مالسكني كسيم الفوهي بالفوهي نساءوا لحنائى اسم محدث كان ينكرا لوض على ان سماعة في هده المسائل ويقول لابرهان لكرعلها كذافى شرح الجامع الصغير لفخر الاسلام والفوا ثدالظهر يةوذكرف عامة شروح هذاالكتاب أيضا قالصاحب العناية في هذا الطريق من الاستدلال بحث من وجهين الاول ان النساء ما يكون عن اشتراط أحل في العقد وتأخير المنفعة فيما يحن فيه ليس كذلك والثاني ان النساء انمايتصور في مبادلة موجود في الحال بماليس كذلك وقهما نحن فيه ليس كذلك فأن كل واحدمنه ماليس عوجودال يحدثان سمأفشأ وأجيب عزالاول بأغمالما أقدماعلى عقد ينأخرالعقودعليه فيه ويحدث أفشأ كانذاك أللغ في وحوب التأخير من المشروط فألحق به دلالة احتياطاعن شبهة الحرمة وفيه نظر لان فى النساء شبهة الحرمة فبالالحاق به نكون شبهة الشبهة وهى ليست بعرمة والجواب أن الثابت بالدلالة كالثابت بالعمارة فمالالحاق تثعت الشمهة لاشمها وعن الثاني بأن الذي لم تصحيه الباءيقام فيه العين قام المنفعة ضرورة تحقق المعقود عليه دون ماتحيه لفقد انهافيه ولزموج ودأحسدهما حكا وعدم الآخروتحقق النساء الى هذا كلامه (أقول) في الجواب عن الوجه الشاني بحث من وجهن الاول انهاذا أقبر العين مقام المنفعة في أحد الطرفين دون الطرف الاتخ واعتبرذات العين الموحود في الحال معقوداعليه فيالعمقدلا تتحقق المجانسة بين البدلين اذلامجانسة بين العين والمنفعة فلا بوجد في العقد مايحرم النساء فلايتم المطاوب والثانى أن هذا الجواب ينافى الجواب المذكور عن الوحد الاوللان مقتضى هذا الحواب أن مكون المعقود علمه فهما نحن فمه هو العين القيام مقام المنف عة ومقتضى ذلك الموابأن يكون العقود علمه فيه هونفس المنفعة لانها التي تتأخر وتحدت شأفشأ فكان منهما تدافع فانقلت المعقود علمه فمه حقمقة نفس المنفعة وحكما العين القائم مقام المنفعة فدارالجوابعن الاول على الحقيقة ومدارالجواب عن الشانى على الحبكم فلاتنافي سنهما قلت في جعل الحبكم الاول مرتباعلى القيقة والثاني مرتباعني المسكم دون العكس تحكميل احتيال لفساد العقد ولم يعفل الامربالعكس تصحيحا المقدحتي بكون أوفق مفاعدة الشبرعوهي وجوب تصحيح تصرف العافل مهما أمكن ثم قال صاحب العنامة ومعوزأن نسلا علم مقاآخر وهوأن مقال المدعى أن هذه الاجارة فاسدة لان المعمقودعليه اماأن يكون موحودادون الآخرأ ولافان كانازم النساءوهو ماطل وانالم يكن فمكذلك لعدم المعقود علمه انتمى وأقول فيه أيضابحث لانهأن أراد بالمعقود علمه الذي ردده ما هو المعقود علمه حقيقة وهوالمنفعة يختارالشتي الثاني من الترديد ويكون توله وان لميكن فكذاك لعدم المعقود علمه غيرصيح لانماهوالمعقودعليه حقيقة معدومف كلعقدا حارة واهذا كان القياس بأبى حوازمالاانا جوزناه كاجة الناس المعفأ فناآلدارمثلامقام المنفعة فيحق اضافة العقد البم البرتبط الأيجاب بالقبول كامرفى صدركتاب الاحارات فلربكن عدم ماهوالمعقود عليه حقيقة مبطلالعقد الاجارة قطوان أراد بذاكماهوالمدةودعليه حكما وهوالعين القائم مقام المنفعة يختار الشق الاول من الترديد وبكون قوله فانكانارم النساءوهو باطل غيرتام لان النساءانما يبطل عندا تحادا لجنس وعلى تقديرأن يجعل المعقود عليه هوالعسن القائم مقام المنفعة لاتحقق الحانسة بن البدلين كاعرفت فمامر آنفاوا عترض بعض الفضلاء على قوله فان كان لزم النساء وهو ماطل بوجه آخر حيث قال هذا لا يتجه الزاما على الباحث فانه يختارهذا الشقوعنع استلزامه الفسادمستندا بأن مثله موجود في مبادلة السكني بالزراعة مثلا وهو بائز بالاجماع فلمتأمل (أقول) هذا في عامة السقوط اذليس في مبادلة السكني بالزراعة مبادلة الشيِّ

بالكالئ أحس بأنه بحقق فى الدين والمنفسعة ليست مدين وان قمل انتفى المعقود علسه منعناه بقيام العين مقام المنفعة فمالم تصعبه الباءثماذااستوفي أحدهما المنافع وحبعلمه أجر المثلفي ظاهرالر والهالانه استوفى منفعته بحكمعقد فاسدفعلمه أحرالمل وروى بشرعن أبى يوسف أنه لاشئ علمه لانه تقوم المنقعة بالتسمية وقيدفسيدت قال ( واذا كان الطعام س رجلسمالخ) واذا كان الطعام سرحلن فاستأحر أحدهماصاحبه أوجار صاحبه علىأن يحمل نصيبه فعمل الطعامكله فلاأجرله يعيى لاالمسمى ولاأجرالمثلوقال الشاذمي رجسه الله له المسمى لان المنفعةعينعنده وبيح العنشائعاجائز وصاركا اذااستأجردارامشتركة يشهوبن غمره لمضعفمه الطعام بعسيني الطعام المستقرك أوعدامشتركا

الطعام بعسيره الصعافية الطعام بعسيني الطعام المستولة أوعبدامشتركا ليخيط الثياب (قوله بعنى الطعام المشتركة) في اتمام الكلام الى جعل الطعام مشتر كافاته لو كان ولا يتمام وقعه الفعل الحسين ولا يتمام وقعه الفعل الحسين

ولان الاجارة حوزت بخللاف القياس للحاحة ولاحاحة عندانحاد الجنس بحلاف مااذا اختلف حنسر المنفعة قال (واذا كان الطعام بين رجلين فاستأجر أحدهم اصاحبه أوحار صاحبه على أن يحمل نصيبه قعملالطعام كله فلاأجرة )وقال الشافعىة المسمىلات المنفعسة عين عنسده ويسع العسين شائعا جائز وصار كااذا استأجردارامشتركة بينسه وبين غيره ليضع فيهاالطعام أوعبدا مشتر كاليخيط له النياب بجنسه والذي يحرم النسام بانفراده انماهوا لنس لاغير فلاعجال لان مقال لان مثل ماقيل فيما نحن فيه من بطلان النساء مُوْجود فيمبَّادلة السكني بالزراعة وهذامع طهوره جدا كيفِّ خنى على مثله شمَّان الامامالزيلعي استسكل أصل الدليل المذكور حيث قال في التبيين وهذا مسكل على القاعدة قانه لوكان كذاك لمأجآز بخلاف الجنس أيضا لان الدين بالدين لايجوزوان كان بحلاف الجنس ولان العقدعلى المنافع بنعيقدساعة فساعية على حسب حدوثها على مابينا من القاعدة فقيل وجودها لاينعقد عليها العقدهاذاو جدت فقدا ستوفيت فلم يبتى دينافكيف بتصورفيها النسيئة فعلم بذلك أن الاحتجاج بهغمير تخاصالىهماكلامه (أقول) كأمنوجهبي استشكالهساقط أماوجه الاولفلان الدليل المذكور لابقتضى عدم حوازالعقد يمخلاف الجنس أيضافواه ان الدين بالدين لايحوزوان كان يخدلاف الجنس مسلم ولكن ايس في مبادلة المنافع مبادلة الدين بالدين لان المنافع ليست مدين اذالدين ما ثبت في الذمسة والمنافع لاتشت فى الذمة صرح بذلك فى النهامة بل عامة الشروح وأماو حيما لثانى فلان الانعقاد في العقد على المنافع وان حصل ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع الأأن نفس العقدوه والا يحاب والقبول الصادران عن المتعاقدين مع ارتباط أحده مانالا خرموجود بالفعل وهوعلة معلولها الانعقادوتأخر المعاول عن العلل الشرعية بالزعلي ماعرف فعمني العقاد عقد الاجارة ساعة فساعة أن علالعلة ونفاذهافي المحل يحصل ساعة فساعة لاأن نفس العقد مكون ساعة فساعة اذلاشك أن الايحاب والقبول لايصدران عن المتعاقدين الامرة واحدة وهذا كله ماتقر رفي صدركتاب الاحارة فقبل وجود المنافع وانام يحصل الانعقاد الاأنه يتحقق نفس العقد فينأن يتعقق نفس العقد وهوآن صدوره عن المتعاقدين تصفق النسيئة في المنافع تطعاف بطل العقدف مااذا كان البدلان منفعة واتحد جنسهما كا فيمانحن فيسه ويبطل قوله فكيف بتصورفيها السيئة بصرترشد (قوله ولان الاجارة جوزت بخلاف الفياس العاجة ولاحاجة عندا تحادالخنس) قال الشراح لمصول مقصوده عاهوله من غيرمبادلة انتهى (أقول) للخصمأن يقول لانسلما تتفاه الحاجة عندا تحاد الجنس ولاحصول مقصوده عاهواهمن غير مبادلة اذلا يخفى أن كنسيرامن الناس قديحتاج الى سكنى بعض الدوردون بعضها ولا يحصل مقصوده بسكى بعضها دون بعض لاختسلاف المفاصد باختلاف الاماكن بحسب تعددا لبلاد بل بحسب تعدد المحال من بلدواحد فكمنهم يحتاج الى السكني في بلد آخرا وفى محالمنه طصول حوائحه ومهماته في ذاك ولا يحتاج الى المسكني في بلد آخر أو في محملة أخرى من السلد الاول اعدم حصول تلك الحوائج والمهمات هناك اللهم الاأن بقال هذا القدرمن الحاجة لا يكني في ترك القياس وكا نما شير اليه في الكافي وغسيره بأن يقال والحساجة لاتمس عندا تحاد الجنس واغساتمس عنسدا ختلاف الجنس والكبال من باب الفضول والاجارة ماشرعت لابتغاء الفضول انتهى تأمل تقف (قوله وصاركا ذااستأجود ارمشتركة بينه وببن غسيره ليضع فيها الطعام) قال صاحب العناية يعنى الطعام المشترك وقال بعض الفضلاء وعندى

للستأجرخاصة يتوجه الزام الشافى بأن وضع الطعام فعل حسى والمستأجره والنصيب الشائع من الدار ولا يتصورفيه الفعل الحسى بللا يبعد أن يدعى أن تقييد الطعام بالاشتراك عنل فليتأمل ولناانهاستأجره الممللاوجودله لان الحل فعل حسى لا يصتور في الشائع اذا لحسل بقع على معين والشائع ليسبعين فان قبل اذا حل المكل فقد حل البعض لا يحب الأحر أحيب بأن حل الدكل حسل معين وهوليس بعقود عليه والاستقار لعمل لا و حودله لا يجو فه لعمر المعقود عليه واذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأحر أصلا وفرق بين هذا واجارة المشاع فانها أيضا فاسدة عنده فان استوف المنفعة وجب الاجر المنفذ وجب الأجر وأماههنا فانه متعسد أصلافلا يجب (197) (قوله بحلاف البيع) جواب عن قياس الشافى على البيع وذات (لان

ولناأنه استأجره لعمل لاوجود له لانالحل فعل حسى لا يتصورف الشائع بخلاف البيع لانه تصرف حكمى واذالم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الاجرولان مامن جزء عمله الاوهو شربك فيه فيكون عاملا لنفسه فلا يتحقق التسليم

لاحاجة في اتمام السكلام الى حمل الطعام مشتركا فانه لو كان المستأجر خاصة يتوجه الزام الشافعي بأن وضع الطعام فعسل حسى والمستأجرهوا لنصيب الشاثع من الدارولا يتصور فيه الفسعل الحسى انتهى (أقول) ماذ كره في سيان أنه لاحاجة في اتمام الكلام الى جعل الطعام مشتركا كلام خال عن التحصيل لان لفظ الالزام فيقوله يتوجه الزام الشافعي اماأن يكون مضاعا ألى مفعوله أوالى فاعله وعلى الوجهين لايتم ماذكره أماعلى الاول فلان هذه المسئلة المستشهد بهامن قبل الشافعي وهي جوازا ستتحار الدارا لمشتركة بين المستناجر وغيره لوضع الطعام ممالا مخالفة فيه بينناو بين الشافي بلهي مجمع عليها ولهدذاذ كرت فى دليله بطريق الاستشهاد علينا فكيف يتوجه الزامنا الشافعي بما يقتضى خلاف ما تقرر عندنا وهلا يصيرذاك الزاماعلينا أيضا وأماعلي الثانى فلان المعقود عليسه فى تلك المسئلة منافع الداردون العسمل وتسليم منافع الدار يتعقق بدون وضع الطعام فلاضيرهناك فيأن لايكون النصيب الشائع محلاللفعل الحسى بخلاف ما تحن فيه فان المعقود عليه هذا العمل الذي هوالفعل الحسى وهولا بتصور في الشائع فلم يتصور الالزام علينامن الشافعي أصلا ، ثمأ قول الظاهر عندى أيضا اله لاحاجة ههنا الى تقييد الطعام بكونه مشتر كاولهذا لم يقيده بذلا سائر الشراح قط لكن لالماذ كره ذلا القائل بلان تمسية استشهادالشافعي ظاهرا بالمسئلة المذكو رفلايتوقف على تقييدالطعام بذاك بل يحصل بجرد اشتراك الداربين المستأجر وغديره كاشتراك الطعام بينهما فى المسئلة التي يحن فيها وكذلك الجواب الذي يأتى من فبلناعن استشهاد الشآفي بتلك المسئلة لايختص بصورة تقييد الطعام بذلك بل يتم ويجرى على الاطلاق يشهد بذاك كامه التأمل الصادق (فوله ولناأنه استأجره لعمل لاوجود له لان الحل فعل حسى لايتصور في الشائع) قال في العناية اذا لحل يقع على معين والشائع ليس عمين وقال فان قيل اذا حل الكل فقدحسل البعض لامحالة فيعب الاجرأ حسب بان حسل الكلحل معين وهوليس ععقود عليه انتهى (أقول)ف الجواب نظر وهو أن عدم كون حل الكل معقود اعليه لأيجدى شيأ في دفع السؤال لان حاصل السؤال أنجل الطعام واقع على معين قطعافكان موحودا وحسل الكل لا يتصور بدون حل كل جزمنه فقداستلزم وجودحل الكل وجودحل كلجزمنه لامحالة ومنجلة الاجراء نصيب المستأجر فسلابدأن يجب الاجرل لذلك الجزء الذي هوالمعقودعلمه ولانسك أن عدم كون الكل مصفوداعلمه لايفيد شبأ فى دفع ذلك وانمايكون مفيدالو كان المقصود من السؤال وجوب الاجر بحمل الكل وليس فليس (قوله ولآنمامن جزويحمله الاوهو شريكه فيمكون عامما لالنفسه فلا يتحقق التسليم) قال

السع تصرف حكمي)أى شرعى والتصرف فىالشاتع شاثعشرعا كااذا ماعأحد الشرتكن نصيبه وقوله (ولان مامن جزء) دليل آخرعلى المطاوب ووجهه أنحامل الشائع مايحمل مسنحزوالا وهوشريك فمه وكل منجـــلشيأهو شربك فسه كانعاملا لنفسه ومن عللنفسه لم ستعنى أحراعلى غيره لعدم تحقق التسلم اليه ولقائل أن يقول لا يخساوم نأنه عامل لنفسه فقط أوعامل لنفسه واغبره والاول عنوع فانهشريك والثانيجي لكنعدما ستعقاقه الاحر على فعله لنفسه لا يستلزم عدمه النسبة الىماوقع لغيره والحواب أنهعامل لنفسه فقطلان علىلنفسه أصل وموافق القياس وعل لغره ليس بأصل بل بناءعلىأمر يخالف للفياس

(قوله أجيب أن حل الكل حلمعين ) أقول في هذا

الحواب تأمل فانه ظاهران النصيب الشائع غير خارج عن الكل بل داخل فيه فاذا حل المكل كان هو محولامعه و ماحب و بكون كالمرة المشاع فان اللازم هنا أيضا تعد ذرالنسلم على الوجه الذي يقتضيه العقد فينبغى أن يحكم بأجرالمثل (قوله بأن هناك تسلم المعتقود عليه متعدد) أقول هذا ناظر لقوله وفرق بين هذا المختف (ولان مامن جزء يحمله الاوهوشر يك فيه) أقول الاظهر مامن قضير أومامن حبسة لان الجزء ينطلق على الشائع (قوله ومن عدل لنفسه لم يستعنى أجراعلى غيره) أقول والالزم العوض والمعوض في شخص واحد

وهى تندفع بجهله عاملا لنفسه طمول مقصود المستأجر فاعتبرجهة كونه عاملا انفسه فقط فلا يستحق الاجر وقوله (بخلاف الدار المشتركة) جواب عن قياس الخصم على استخار الدار المشتركة ووجهه أن المعقود عليه هناك منافع الدار وتسلمها متحقق بدون و منع الطعام فيه في النبية المستركة ووجهه أن المستركة المين ولم يضع فيه الطعام فيه المستركة ووجهه أن المستأجر العبد المشتركة علامة فعة المنتحة في المستركة ووجهه أن المستأجر العبد المشتركة على من علاف الحلالا نه فعل حسى في كان الضابط أن كل موضع لا يجب فيه الاجرالا بايقاع على العب المستركة والمستركة والسفينة المشتركة والمستركة والسفينة المشتركة الطعام فيه الاجرالا بالمستركة والسفينة المشتركة والمستركة والسفينة المشتركة الطعام المستركة والسفينة المستركة والمستركة والمستركة والسفينة المستركة والمستركة والمستركة والسفينة المستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والسفينة المستركة والسفينة المستركة والسفينة المستركة والمستركة والسفينة المستركة والمستركة والمستركة والمستركة والسفينة المستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والمستركة والسفينة المستركة والمستركة والمس

كالذرة والارزفان ضررهما بهاأ كثرمن ضروا لحنطة والشعمر وحهالة المعقود علمه تفسد العقد كأن زرعهاومضى الاجل وجب الاحراسحسانا والفياس أنلامكوناه ذاك وهوقول فرلابه انعقد فاسدافلا سقاب مائزا ووحه الاستعسان أن الجهالة قدار تفعت قمل عام العقد سقض الحاكم بوقوع مأوقع فيهامن الزرع لان لاجارة عقد يعقد للاستقبال فاذاشاهدالمزروعفيهض المدةوعرف أنهضارا وليس بضار فقدار تفعت الجهالة المفضة الحالنزاعمن ذلك الوقت وارتفاعهامن ذاك الوقت كارتفاعها منحالة العقدلان كلحزءمنه بمنزلة ابتدائه ولوارتف عتمن الاسداء جاز فكذاههنا

بخسلاف الدار المشتركة لان المعقود عليه هناك المنافع ويتعقق تسليها بدون وضع الطعام وبخسلاف [العبسدلان|المعقودعليــه|نمـاهـوملكنصيبِصاحبهوأنهأمرحكميءكن|يقاعــهفالشائع (ومن استأجرأ وضاوله يذكرانه يزرعهاأوأىشي يزرعها فالاجارة فاسدة كان الارض تستأجر ألزراعة ولغيرها وكذاما يزرع فيهامختلف فنهما يضر بالارض مالايضر بهاغ يروفلم يكن المعقودعل معلوما صاحب العنابة ولقائل أن بقول لا يخياومن أنه عامل لنفسه فقط أوعامل لنفسه ولغبره والاول عنوع فانهشر يكوالثانيحي لكنعسدم استحقاقه الاحرعلي فعلالنفسه لايستلزم عدمه بالنسبة الىماوقع لغدمره والجوابأنه عامل لنفسه ققط لانعله لنفسه أصسل وموافق للقساس وعداد لغيره لدس بأصل بلبناء على أمر مخالف القياس في الحاجمة وهي تندفع بجعله عاملا لنفسمه لحصول مقصود السنأجر فاعتسبرجهمة كونهعاملالنفسسه فقط فسلم يستحق الاجرانتهى كلامه (أقول) فى الجوابشي وهوأن قوله وهي تنسد فع بجعله عامسلالنف له لحصول مفصود المستأجرليس بتام لانها أعا تندفع بجعله عامسلالنفسسه حاجسة المستأجردون حاجسة الاجيزفان له حاجة الى الاجر كاأن للسستأجر حاجة لى المنفعة وعلى تقدير جعداه عاملالنفسه فقط لانقضى حاجته بل انما تقضي حاجة المستأجر فقط والظاهران عقد الاجارة لم يشرع كحاجسة المستأجرفقط بلانما شبرع لحاجة كل واحدمن المتعافدين واذالم يجب الاحسيرالعامسل فيساخن فيه أجرلم شدفع الحاجة التي شرع عقد الاجارة لهافلم بتم الجواب وزبف بعض الفضلاء قوله وهى تندفع بجهله عاملا لنفسه لحصول مقصودا لمستأجر بوجه آخر حيث قال كيف يحصل مقصوده والاحيراذاعل افلا يعطى له الاجرلا يحمل نصيب المستأجر بل يقاسم ويحمل نصيب نفسده انتهى (أقول) ليس هـ ذاشئ اذلايذهب عليه ان وضع مستلتنا فيما اداحل الكلولاسك في حصول مقصودا لستأجرفيه واحتمال أنالا يحصل مقصوده في صورة عدم ال الكل لايقدح فى السكلام المبتنى على وضع المسئلة كالا يحنى (قوله وبخد الاف العبد الان المعقود عليه انماهوماك نصيب صاحبه وأنهأ مرحكمي عكن ايقاعه في الشائع) هذا جواب عن قباس الخصم على

وصار كااذااستأجرالى الدياس مثلاثم أسقط الاجل قبل أن يأخذالناس فيه وكااذا باع بشرط الخيارالى أربعة أيام ثم أستقط الرابع وكا اذا باع شرط قبل مجيئه وهذاردا لختلف على الختلف فان زفر لم يقل بذلك أيضا ولكن لما أثبت ذلك بدليله فيما تقدم ذكره هنا بطريق المبادى لايقال ذكرهذه المسئلة تكرار لانه ذكر في أول باب ما يحوز من الاجارة و يحوز استثمار الاراضى للزراعة ولا يصيم العقد حتى يسمى ما يزرع في الان ذلك وضع القدورى وهذا وضع الجامع المغير يشتمل على زيادة فاثدة هي قوله

(قوله وهى تندفع بحداله عاملالنفسه خصول مقصود المستأجر) أقول كيف يحصل مقصوده والاحيراذا علم أنه لا يعطى أه الاجرلا يحمل نصيب المستأجر بل يقاسم و يحمل نصيب نفسه (قوله والمال أصحكمي عكن ايقاعه في الشائع كافي البييع) أقول الخياطة أصحسى كيف تنصور من الشائع (قوله ان الجهالة قد ارتفعت قبل تمام العقد بنقض الحاكم) أقول العقد لا يتم بنقض الحاكم بن في من الاصل (قوله لان خلاف منه المناف ا

فان زرعها ومضى الاجل فله المسمى (ومن استأجر حارا الى بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل الناس فهال عليه ما يحمله الناس فهال فى نصف الطريق فسلا ضمان عليه لان) الاجارة وان كانت فاسدة فى العبن المستأجرة أمانة فى يد المستأجر المائة فى يد المستأجر المائة فى يد المائزة من الجائزاذ المائرة مأمو ربنقضه فلا بدوان بأخسد من الحصي

قال المصنف (وفي الفياس لا محوذ) أقول قال المكاكى أى لا يحو زالع قد أي لابنقلب جائزا فيجب أجر المنسل لاالمسمى انتهى وفي شرحالشاهانأى لايجوز أن *بكّون*ه المسمى انتهى فتأمل أنت قال المصنف (وصاركااذاأسقط الاجل المحهول ) أقـول قال في النهالة بأنعاع أوآحرالي وقت الحصادوالدياس ثم أسقط ذلك الاجل فيسل أن مأخدالناس الحصاد انتهى وفى شرح الشاهان والدياسانتي

(فانزرعهاومضى الاجلف المسمى) وهذا استمسان وفى القياس لا يجوزوهوقول زفرلانه وقع فاسدافلا ينقلب جائزا وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل عام العقد فينقلب جائزا كااذا ارتفعت في حالة العقد وصار كااذا أسقط الاجل المجهول قبل مضيه والخيار الزائد في المدة (ومن استأجر حارا الى بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فمل ما يحمل الناس فنفق في نصف الطريق فلاضمان عليه)

استتجارا لعبد المشترك لكن في ظاهره خفاء لان عقد الاجارة عليك المنافع بعوض على مام في صدر المكتاب ونصيب صاحبه انحاهوفيء ين العبد لافى منافعه لان المنافع بمالآ تقب الشركة على مأنسوا عليه فكف يكون المعقود عليه في استمار العبد المشترك هوماك نصيب صاحبه وانما يتصوران يكون المعقود عليه ذلك في البسع الذي هو تمليل العين بعوض وعن هذا ارتمك الشراح تقديرشي في حل هذا الحلفة الصاحب النهاية لان المعقود عليه أغماه وملك نصيب صاحبه أى منفعة ملك نصيب صاحبه فلما كان ذلك منف عه لافعسلا كالحسل صع ابقاءه في الشائع كاقلنا في الدار المشتركة ان العقد يردعلى المنف عدانتهى (أقول) فيه نظر لان قياس المصم انعاه وعلى استجار العبد المشترك لجنيط له النياب كاصرح بدف الكتاب لاالانتفاع بممطلقا فيكون العبد المستراف فاللا الصورة أحيرامستركاو يكون المعقود عليه هوعل اللماطة لاالمنفعة مطلقاواتما تكون المعقود عليه هوالمنفعة مطلقالو كان العبد أجير وحدوذلك ليسعقيس عليه ولاشك أنعل الخياطة فعل حسى كالحدل فينبغى ان لايصم ايقاعه فى الشائع كالحل فلميتم الفرق وقال صاحب العناية وقوله و بخلاف العبد جواب عن قياس الخصم على استجارالعسدالمسترك ووحهدأن المستأحر العبدالمشترك عالمنفعة نصيب صاحبه والملك أم حكمى عكن ايقاعه في الشائع كافي البيع يخلاف الحلانه فعل حسى انتهى (أقول) فيه أيضانطر لانهان كانمدار فرقه على أن العقود عليه في العبد المشترك هوالمنفعة وفيما نحن فيه هو الفعل الحسى كالومئ السه اقعام المنفعة في قوله علك منفعة نصب صاحمه يتجه علمه ما أوردنا معلى تفرير صاحب النهابة من أن قياس الخصم على استتمار العبد المسترك على فعل حسى هوعل الخياطة لاعلى استماره على المنف عة فلابتم النرق وان كان مدار فرقه على يحقى ملك المنفعة في استيحار العبد المستوك وكون الملك مماءكن ايقاعه في الشائع كايشهر به قوله عملك منفعة نصب صاحبسه بتقديم الملك على المنفعة على عكس ما فى النهاية وقوله و الملك أمر حكى عكن ايقاعه فى الشائع كما فى السيع يردعليه ان ملك المنفعة يتعقق فيمانحن فيسه أيضالان عقدالاجارة تمليك المنافع بعوض ففي كل فردمن أفسراد الاجارة علك المستأجرالبتة المنفعة التى وقع عليها العقد فينبغى أن يحوزما نحن فيسه أيضابا عتبارا بقاع ملك المنفعة فالمشاع لايقال لم يتعقق ملك المنفعة فيسائحن فيسه لبطلان الاجارة فيه بخلاف المقيس عليسه لافا نقول بطلان الاجارة فمانحن فيه أول المسئلة وقدخالف فيها الشافعي واستدل على جواذا لاجارة فيسه أيضابو جودمنها فياسه على استتجار العبدالمشترك للخياطة فيناءالفرق بينهده اعلى بطلان الاجارة فيما خن فيهمصادرة على المطاوب وقال صاحب عاية البيان قوله و بخلاف العبد حواب عما قاس عليه فيما اذااستأجرعيدامشتر كاليخيط له الثياب يعنى ان المستأجر العبد المشترك عال منفعة نصيب صاحب والملانأم سكى فمكن اثبانه حكاوان لمركن حسابغ النفالتنازع فيسه لانهأم رحسي لايتصور فالشائع لعمد مالامتياز حسا ١٥ ( أقرل) مضمونه مدوا فق الحاف ففي مأفيه فتأمل فىالتوجيَّه (قوله فانزَّ رعهاومضي ألاحل فله المسمى) قالصاحب غاية البيان في شرح هذا المقام فانزرعها بعدما فسدالعقدالمهااة تنعين ذاك الزرع معقودا عليسه وينقلب ألعقد الى الموازوجب

لان العين المستأجرة أمانة في يدالمستأجر وان كانت الاجرة فاسدة (قان بلغ بغداد فله الاجرالمسمى) استحسانا على ماذكرنا في المسئلة الاولى قبل أن يحمل عليه ) وفي المسئلة الاولى قبل أن يزرع (نقضت الاجارة) دفع الفساد اذا لفساد قائم بعد

### وابضان الاحير

الاحرالسمى اذالم يكن ذلك قبل نقض الفاضى العقد اعكارمه (أقول) لامعى في لقوله اذالم يكن ذال قبل نقض القاضي العقد فانماذ كرمن انقلاب العقد الى الجواز و وجوب الاجرالسمي اغار تصور اذا كأنزرعها قبل فقض القاضي العقدوأ مااذا لم بكن ذاك قبل نقضه العقديل كأن بعدذلك فلامحال للانفلاب الحالجوا زلان المنفوض لابعود الابالتجذيد لأمحاله والصواب أن يفال اذالم يكن ذلك بعد نقض القياضي العقدولعل لفظة قبل في قوله قبل نقض القاضي وقعت سهوامن الناسخ الاول مدل لفظة بعيد ويدل عليه قوله فيما بعدوان زرعها بعد نقض القاضي لا يعودجا را وقوله وحسه الاستحسانان الجهالة ارتفعت قبل عمام العقد فينقلب جائرا) قالصاحب العناية في حسل قوله قبل عمام العسقد بنقض الحاكم وتبعه الشارح العيني (أقول) لا يخني على الفطن أن جعل العسقد تاما بنقض الحاكم عالاتقبله الفطرة السلمة فان العقد بفسخ من الاصل بنقض الحاكم الماه فكيف يتصور أن يتم موعمام الشئمن آثاربقائه وافتضائه والحقاتالمرادبقوة قبسلتمامالعقدقبسلتماممدةالعقد علىماهو الشائع من حدف المضاف يدل عليه قوله في وضع المسئلة هان زرعها ومضى الاحل و يرشد اليه قول صاحب الكافى فى المعلمل ولنا أن المعقود عليه صارمعا وما قبل مضى الاجل فيرتفع الفساد اله هذا وفال في النهاية ومعراج الدراية فان قبل وان ارتفعت الجهالة عبردا لزراعة لكن لم يرتفع ماهوا لموجب للفسادوهوا حتمال أن يزدع مايضر بالارض لمسوازأن بكون مازرعها مضرا بالارض فتقع بينهسما المنازعة بسببذك لان الموجب الفسادق ابتداء العمقد كان احتمال ذلك وقدت قسق ذلك فكيف بنقلب الحالجواز بصقت شئ احتماله مفسد للعقد ولان المعقود عليه اذا كان مجهولا لا يتعيين الا بتعيينه ماصوناعن الاضرار بأحدهما ولاينفر دأحدهما بالتعيين لماأن العقدقام بهما فكذا تعيين المعقودعليه ينبغي أن يقوم بهمائم الاستعمال تعييز من أحدهما فلا يصع ذلك وهذا الاشكال هوالذي فاله صاحب الفوا ثدبقوله ولى في هدذا التعليل اشكال هائل ثم قال قلنا الأصل احارة العقد عندانتفاء المانعلان عقودالانسان تصع بقدوالامكان والمسانع الذى فسدالعقدما عتباره توقع المنازعة بينهسما في تعيين المعقود عليه وعنداستيفاءأ حدالنوعين من المنافع يزول هذا التوقع فيعوزه فاالع فدانتهى ما في النهامة ومعراج الدرابة (أقول) في الجواب يحث لان توقع المنازعة بينهما اعمار ول عنداستيفاء أحد النوءين من المنافع اذالم ينفردأ حدهما باستيفاءذاك وأمااذ أأنفرد أحدهما يه فلا يزول ذلك أصلاوهذا عالاسترة بعفالكادم الفيصل أنهان اعتبرف وضع هدده المسئلة علمرب الارض باستعده البالمستأجر فى الارض ورضاه بماعل فيها فلا يتعبه الاشكال المذكور وأساوان لم يعتبر فيه ذلك بل انقلب العقد جائزا بجرداستعمال المستأجرفيها ومضى الاجل سواءعلمرب الارض مذلك ورضي بهأولا فالاشكال الذكور واردجداغيرمندفع بالحواب المزبورقط ماوالله سيأاه وتعالى أعلم

## و بابضمان الاجير

لمافر غمن ذكرأ فواع الاجارة صحيحها وفاسدها شرعف سان الضمان لانهمن جدلة العوارض التي تترتب على عقد دالا جارة فقتاج الى بيانه كذافي عابة البيان ويقرب منسه ماذكر في معراج الدرابة

( فأن بلغ بغداد فله الاحر المسمى آستحسانا كامر فىالمسئلةالاولى) وهى قوة وجسه الاستعسان أن الجهالة ارتفيعت فبل عمام العفد فانعلا -- لعلمه مايعمله الناسمن الحسل فقسد تعسين الحسل وارتف عت الجهالة المفضية الى النزاع فأنقلب الحالج وازووحب السمى (وإن اختصماقيل أن المماعليه وفي المسئلة الاولى قبــلأنيزرع نقضت الاجارة دفعا الفساد لانه فائم بعد والله سجانه وتعالى أعلى

# ﴿ بابضمانالاجير ﴾

لمافسرغ من سان أفواع الاجارة شرع في سان أحكام بعدالاجارة وهي الضمان

# ﴿ بابضمان الاجع

(قسوله شرع في بيان أحكام بعسد الاجارة وهي الضمان) أقول اطلاق الاحكام على الضمان اما باعتبار كثرة أفسراده أو المراد وهي الضمان وجودا وعدما وقال (الاجراء على ضربين الخ) الاجراء جمع أجسير وهوعلى فوعين أجير مشترك واجيرخاص والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الماص دورى قيدل وتعريف الاجسيرالمشترك بقوله من لا يستحقها قبل الماص دورى قيد ورى لانه لا يعلم من لا يستحقها قبل المهدل وهوا لدور أجيب بأنه قد علم ماسبق في بأب المهدل حتى يعمل الاجراء يستحق الاجرة حتى الاجراء يستحق الاجرة حتى الاجراء يستحق الاجرة حتى يعمل مفرد والتعريف بالمفرد (٠٠٠) لا يصم عند عامة المحقيقين واذا انضم الى ذلك قوله كالصباغ والقصار جازان بكون

قال (الاجراء على ضر ببن أجير مشترك وأجير خاص فالمشترك من لا يستعق الاجرة حتى يعمل كالصباغ والقصاد)

فقال لماذ كرأ فواع الاجارة العصحة والفاسدة شرع في ضمان الاجير اه وكل من هذين التقريرين حمد وأماصاحب النهاية ففال لماذكرأ وابعفود الاجارة صيحها وفاسسدها ساقت النوبة الىذكر أحكام بعدعقد الاجارة وهي الضمان فذكرها في هـ ذاالباب اه و بقرب منسه ماذكر مصاحب العنا ية حيث قال لما فرغمن بيان أنواع الاجارة شرع في بيان أحكام بعد الاجارة وهي الضمان أه ولايخذ على ذى فطنة مافى تفر رهسمامن الركاكة حيث فسرا الجمع بالمفرد بقوله ماوهي الضمان انتهى قان ضميرهى راجع الى الاحكام ولارببان الضمان حكم وآحد لاأحكام ولماذا قبعض الفضلا وهذه الشاعة توجه آلى توجيه ذلك فقال اطلاق الاحكام على الضمان اها ماعتبار كمثرة أفراده أوالمرادوهي الفهان وجوداوعدما اه (أقول) وجيهه الثاني ليس بوجيه لان الضمان وجودا وعدماأ يضالا يصلح تفسيرا للاحكام فانأقل الجمع ثلاثة عملي القول الصحيح والضمان باعتبار وجوده وعدمه انمايصر أشنن لاغير ثمان صاحب معراج الدراية قال والاجير فعيل بعني مفاعل من بأب آجر واسم الفاعل منه مؤجر لامؤاجر اه (أقول) فيه اسكال لان قوله واسم الفاعل منه مؤجر لامؤاجر يرى مناقضالة وله والاجير فعيل عدنى مفاعل من باب آجر اذعلى تقديران يكون اسم الفاعل منه مؤجرا لأمؤاجرا بلزمأن يكون الاحيرفع الاعمني مفعل لأعمى مفاعل فتأمل وردعليه الشارح العيني ووجه آخرحيث فال قلت هذا غلط لان فعيلا بمعنى فاعل لايكون الامن الشلاثى وكيف يقول يمعنى مفاعل من باب آجر بعني به من المريد يدليل قوله واسم الفاعل منه مؤجر اه كلامه (أقول) بل الغلط انماهوفي كلام نفسه فان الفعمل عمني الفاعل كالكون من الثلاثي بكون من المزيدا يضا وعن هذا قال المحقق الرضي في شرح الكافية وقسد حادفعيل ميالغة مفعل كقوله تعالى عذاب أليم أعهمؤلم عسلي رأى وقال وأماالفعمل يمعمنى المفاعل كالجليس والحسيب فليس للبالغسة فلايعمل اتفاقا اه وقال الامام المطرزى فى المغرب وأما الاحيرفه ومثل الجليس والنديم في انه فعيل عمني مفاعل اهر وهسذا كاهصر يح فى خلاف مازعم فى كانه لم يذف شبأ من العربية (قوله فالمشترك من لايسته في الاجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار ) قال صاحب العنابة والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الحاصدورى اه يعنى ان السؤال عن وحه التقديم يتوجه على تقدير العكس أيضا أى على تقدير تقديم الخاص على المشترك فلامرج سوى الاختيار وقال بعض الفضلا ويعنى لوقدم الخاص لتوجه السوال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا لان لتقديم كل منهما على الا تخروجها أما المشترك فلا ته يمنزلة العمام طانسية الى الخاص مع كثرة مساحثه وأما الخاص فلانه بمنزلة المفرد من المركب لكن تقديم المشترك

تعريفابالمال وهوصعيح والالمانف (الاجراءعلى صرين الخ)أقول من قبيل تفسيم الكلالى أجزاله (قوله وهوعلى نوعين) أُقول وانماهال وهموأي الاحراءلوكانت على فوعن كان كلمن المشترك والخاص كذاك ولزم تقسيم الني الحنفسه والىغمره اكنالاماذادخلت الجم ولامعهدودانصرفالي الجنس هكذا قبل قرله كان كلمن المشترك والخاص كذلا الخمنوع فانالمقسم هـ وجيع الاجراء محيث لايخرج منهشئ لامايطلق علبه لفظ الاحراءمطاقا (قوله والسؤال عن وجمه تفديم المشترك على اللاص دورى) أفرل يعنى لوقدم الخاص لتوجمه السؤال عنسب تقدعه على المشترك أيضالان لتقديم كلمنهما علىالآخروجهاأماالمشترك فلانه عنزلة العام بالنسبة الى اللياص مع كثرة مباحثه وأماالخاص فللنه عنزلة

المفود من المركب الكن تقديم المشترك ههذا لان الباب بابضمان الاجسير وذلك في المسترك فتأمل فان علا ههذا في المسترك فتأمل فان على المنظم في المسترك في المسترك في المسترك في المسترك في المسترك في المسترك في المنظم في المسترك في المنظم في ا

لكن قوله لان المصفود عليه سافى ذلك لان التعليل على التعريف غرصه جوفى كونه مفرد الابصم النعريف به تطر والحق أن يقال انه من التعريفات الافظية وقوله (لان المعقود عليه اذا كان هوالعمل أواثره كانه أن يعمل العمامة لان منافعه لم تصرمه مستحقة لواحد) بيان لمناسبة التسمية وكانه قال من لا يستحق الاحرة حتى يعمل يسمى والاحير المشترك الان المعقود عليه الحريق الغالب والعدو مشتركا والمناه في يده انه الله يضمن شأعند ألى حنيفة وهو قول زفرو يضمنه عنده ما الامن عن عروع لى رضى الله عنه ما أنه عن عروع لى رضى الله عنه ما أن يضمنان الاحير المشترك ولان الحفظ مستحق عليه الاعكن العمل الابم ولاحفظ (فاذا هلك المناع بسبب كان الاحتراز عنه عكنا كالغصب والسرقة وترك المستحق عليه تقصير من جهته فيوجب الضمان كالوديعة اذا كانت بأحر ) فانهما يقولان المناقب ورائم القالم وغيرة الثلاث لا تقصير من جهته ولاي حنيفة أن العين عنده أمانة (عظر في المناقب عكن الاحتراز عنه لم يضمنه ولوكان العين في يده مضمو بالفي المناقب المناقبة المناقب المناقب المناقبة المناقبة المناقب المناقبة المنا

ا عليه مقصودا حتى بقابله الاجر) قال (وماتلف بعمل كقريق التوب من دقسه المن وماتلف بعمل الاجير المشترك كتفريق الثوب من دقه وزلق الحال وانقطاع الحلوغرق السفينة بفتم الحلوغرق السفينة بفتم عليه وقال زفر والشافعي الفعل مطلق الذا استأجره ليدق الثوب ولم يزدعلي ذلك المدول السلامة والمطلق

الان المعقود عليه اذا كان هوالعل أواثره كان له أن يعل العامة الان منافعه لم تصرصت عقة لواحد فن هذا الوجسه يسمى مشتركا قال (والمتاع أمانة في يده ان هاك لم يضمن شياعند أبي حنيفة رجه الله وهو قول زفرو يضمنه عنده ما الامن شي غالب كالحربق الغالب والعدو المكابر) الهما ما روى عن عروع لى رضى الله عنه ما أنا يضمنان الاحير المشترك ولان الحفظ مستحق عليه اذلا يمكنه العلا الابه فاذا هاك يسب عكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة اذا كانت بأجر بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لانه لا تقصير من جهته ولا يحتمنه ولا يحتمنه ولو كان مضمون أمانة في يده لان القبض حصل باذنه ولهذا لوهاك بسدب لا يمكن التحسر زعنده لم يضمنه ولو كان مضمون الفين المقصود اوله خالا يقابله الاجر يحتمنه المودع بأجر لان الحفظ مستحق عليه مقصود احتى يقابله الاجر فال (وما تلف بعله كتفريق الثوب من دفه وزلق الحال وانقطاع الحبل الذي يشديه المكارى الحسل وغرق السفينة من مده مضمون عليه) وقال زفر والشافي رجهما الله لاضمان عليه لانه أمره والفعل وغرق السفينة من مده مضمون عليه وصاد كاثر والشافي رجهما الله لاضمان عليه لانه أمره والفعل مطلقاف ينتظمه بنوعيه المعيب والسلم وصاد كاثر على الوحمين القصاد

ههنالان الساب باب ضمان الاجمير وذلك في المشترك فتأمل فان عماد كره الشارح العيني لم يظهر وجه

( ٢٦ - ت على سابع ) ينتظم الفعل بنوعيه السليم والمعيب عملا بالاطلاق فصار كالاجير الوحد ومعين القصار

قال الصنف (لان المعقود عليه المال قوله بان التعلم المالة وله في عليه والبان التعريف دورى فان عدم استهقاق الاج حتى يعمل بكون المعقود عليه العلم فتأ مل (قوله لان التعلم المحلى التعريف غيرصيم) أقول يصع ذلك باعتبار الحكم المنهنى (قوله وقوله لان المعقود عليه الخالف المنافعة المنافعة التسمية) أقول وعندى أنه تعلم الحكم الضمى المستقاد من التعريف وهوأن بعض الاجواء لا يستحق الاجواء المعلم لان قضية عقد المعاوضة هي المساواة كاتقدم بهانه ولواستحق من استوجعلى العمل قبلة ببطل المساواة هدذا هوم ادا لمسنف الاأن المعنف فرع على ذلك التعلم قوله في المنافعة من العمل المساواة المستقادة بيان مناسبة التسمية خبر لقوله لان المعقود عليه المنافق وقوله ويوبده في هذا الوجه بسمى مشتركا) أقول لا يبعد أن يقال ذلك يؤيد خلافه لا ستلاامه التكرار قال المسنف (لهمامار وى عن عروعلى رضى القه عنهما) أقول قال الزيادي و بقولهما يقي الموم لتغيرا حوال الناس و بي يحصل صيانة أمو الهم انتهى وفي النها به روى عن عروعلى رضى الله عنهما أقول قال الزيادي و بقولهما يقي المنافع على الناب وعن على رضى الله عنه المنافع المنافق وأوجب النافة وفي النها به روى عن عروعلى وضوالا حل اختلاف الصابة اختار المتأخر ون الفتوى الصف يقول حيث على النصف وأوجب الناف فانتهى فكانه أواد بالصلح مجازه وهو الحط وفى فتاوى فاضيفان الفتوى على قول ألى حنيفة رجه الله عنه وقول المناف وأوجب الناف فانتهى فكانه أواد بالصلح مجازه وهو الحط وفى فتاوى فاضيفان الفتوى على قول ألى حنيفة رجه الله حط النصف وأوجب الناف فانتهى فكانه أواد بالصلح مجازه وهو الحط وفى فتاوى فاضيفان الفتوى على قول ألى حنيفة رجه الله

اختيارتقديم المسترك كالايخني وكان لابدمنه الى هنا كلامه (أفول) ماذكره بقوله لكن تقديم المشترك هنا الخليس شامأماأ ولافلا نمعني البضمان الاجعر بأبضمان الاجعرا ثباتا ونفيا كاأشار السه نفسه أيضافها فبدل بقوله أوالمسرادوهي الضمان وحودا وعدماوالاأي وان لم يكن معنا وذلك مل كانمعناه باب أثبات الضمان لزم أن لا يصيرعنوان البابء على فول أى حنيفة أصلا اذلا ضمان عنده على أحدمن الاحمراا شمرك والاحمراكات وأنلايصم ذلك عندهما أيضا الافي بعض صورمن مسائل الاحبرالمسترك وحده كاستعبط بهخبراوه فأعمالا ننبغي أن رنك فادا كان معنى عنوان المام مايع اثبات الضمان ونفسه كان نسينه الى المشسترك والخاص عسلى السواء فلم يتم قسوله وذلك فى المشترك وأمانانما فلا ن الطرفين اذا كانامنساويين الم يحتج هناك الى وحسه يرجع اختيار أحسد الطرفين بالم يتصورهناك ذاك واعما بكون مرجع أحدالطرفين هنالك نفس الاختيار لاغدر كاأشرنا المهفى تقر برمرا دصاحب العناية وقد تقررفي العلوم العقلية أنترجيم أحدا لمتساويين بالاختيار بالرواعا الحال ترجع أحدهمامن غيرمرجم فظهران قوله فأنعاذ كره الشارح لم يظهر وجه اخسار تقديم الشترك عالا يضربتمام ماذكره وقوله وكان لابدمنه مالاصعة فنع عكن منع تساوى الطرفين فماخن فيه لكنه أمرآ خرمغاير لما فاله فتدبر وفال صاحب النهاية فان قلت هذا يعني تعريف الاحسرالأ ترائه مقوله من لايسته في الاحرة حتى يعمل تعريف يؤل عاقبة مه الى الدورلان هذا حكم لايعرفه الامن بعرف الاجير المشترك تملو كانعاد فابالاحد المشترك لايحتاج الى هذا التعريف ولو لم يكن عارفا به قبل هذا لا يحصل له تعريف الاجم المسترك لانه يعناج الى السوال عن لا يستعق الاجرة حتى يعمل عن هوف الاندالعرف أن يقول هو الاحسر المشترك وهوعين الدور قات نع كذلك الاأن هــذاتعر يفللغني بماهوأشهرمنــه في فهوم المتعلمن أوهو تعريف لمالم بذكره بماقد سيق ذكر ملانه ذكرقسل هذا استعقاق الاحد بالعل يقوله أو باستيفاء المعقود عليه في باب الاجرمتي يستحق فصاركا نه فالوماعرفته انالاجم الذي يستعق الاحر باستيفاء المعقود علمه فهوالاحر المشترك الىهنا كلاممه (أقول) في الحواب خلل أماأ ولاف لا تنقوله في أول الحواب نع كذلك اعتراف بلزوم الدور ومايســتلزم الدوريتعين فساده ولايكن اصــالاحه في امعني فوله بعــدذلك الأأن هــذا تعريف الغفيالخ وأمانا بيافلان كون الاجبرالمسترك خفياوماذ كرفى النعريف أشهر منه ممنوع كيف ولوكان كذلك لماصم الجواب اذاستلعن لايستحق الاجرة حتى بعمل عن هو بأنه هوالاجرا لمسترك وأماثااثا فلائنا الذكورف بابالاجرمتي يستعق بقوله أو باستيفاء المعقود عليه غيرمختص بالاحمر المشترك بلهوحكم مشترة بين الاحيرالمشترك والاجيراكاص فانهم مصرواهناك سب استعقاق الاحدرمطلقاالا حرةف عان ثلاثة مي شرط التعيل والمتحيل من غير شرط واستيفاء المعقود عليه ولوكان هذاالمعنى النالث يحتصا بالاحمر المشترك لزم أن لا يستحق الاحمر الخاص الاحرة أصلافها اذا لم يشترط التعمل ولم يعل وهوطاعر البطلان واذا كان المذكور فماسبق بقوله أو باستدفاه المعمقود علمه حكاعاما للاحد الماص أيضا فكيف يصرأن يقال في توجيه معنى تعريف الاحير المشترك ههنا عاذ كرفصار كأنه قال وماعرفته ان الاحبرالذي يستعنى الاحر باستيفا المعقود علمه فهو الاحبر المشترك مانصاحب العناية : كرخسلاصة السؤال والحواب المذكورين في المهامة بعمارة أخرى حبث قال فيل وتعريف الاجبرالمشترك بقوله من لا يستحق الاجرة حتى يعمل أيضا تعريف دورى الانهلا يعلم من لايستحق قبل العراجة لدى دملم الاحرالمشترك فتسكون معرفة المعرف موقوفة عسلي معرفة المعرف وهوالدور وأجيب بأنه قدعهم عاسمتى فى باب الاجرمي يستحق ان بعض الاجراء يستحق الاجرة بالمسل فلم تنوفف معرفته على معرفة المعرف اه (أقول) أصلح الجواب في الجدلة كاترى

ولكن فيه أيضا خلل لانهان أرادعاعلم عاسبق في ذلك الباب ماذ كرهناك بقوله أو باستيفاء المعقود عليه كاصرحه فىالنهامة ردعلسه ماذكرناه فهامر آنذامن أن ذلك حكم عام للاحيرا للاص أيضاف كيف يتم تعريف الاحدالم شترك مذاك وان أراديه ماذكرهناك بقوله وليس القصار والخماط أن يطالب الاحرة حتى مفرغ من المل كايشه مريه قوله في تقر ره فذا الجواب قدعلم عماسيق ان يعض الاجراء يستعنى الاجرة بالملحمث ذادفيه البعض بتجه علمه أن المعاوم من ذلك حكم مادة مخصوصة فكمف يحصل مذلك معرفة مطلق من لا يستعق الاجرة حتى بعمل حتى بصلح تعريفا اطلق الاجرا المشترك فتأمل وفال بعض الفضلاء وأنتخير بأن قول المصنف لان المعقود عليه انحاه والعمل وأثر ممتكفل ادفع هذا السؤال فانه يعمله تعريف من لا يستحقها حتى بعمل عن استؤجر على العمل أو أثره غلايلزم الدور ولا حاجة الى الحوالة انتهى كالرمه (أقول)ليس هذا يشئ لان تعريف الأجير المشترك عن لا يستحق الاجرة حتى يعمل ممااختارهالقدوري وذكره فيختصره ولهيذ كرمعه شيأ آخر يحصدل بهمعرفة من لايستعقهاحتي يعمل والمصنفأ يضاذكره وحده في البداية واغازادعليه التعليل المذكور في الهداية والسؤال المربور انما يتجه على من اكتفى بالتعريف المذكور من غيران بذكر معه ما يفيد معرفته وزيادة المصنف شي يفيدمعرفته كيف تصلح كالاممن لم ودمومات قبل ولادة المصنف يسنين كثيرة واذالم يذكرمعهشي يحصل بممعرفته فاماأن تحتاج معرفته المىمعرفة الاحسيرالمشترك الذى هوآلمعرف فيسلزم الدور أولا تحتاج اليها بلحصلت عاهومع اوم ومعهود فيماسيق فلابدفي الحواب من الحوالة عليه فلريتم قوله فلا يلزم الدور ولاحاجة الى الحوالة نع تمام الحوالة غيرمسسلم عندنا كاقررنا فيما قبل وليكنه كالزم آخر ثم قال ذاك البعض من الفضلاء ظاهر قوله فالمشترك من لايستحق الاحرة حتى بعمل منقوض بالاحبرالمشترك اذاعله الاحر أوشرط النعيل فيمتاج الى نوع عناية كأن يقال لايستحق الاجر بالنظر الى كونه أجيرا مع قطع النظرعن الاموراط ارجة انتهى (أقول) اعمايتوهم الانتفاض بذلك و محتاج الى فوع عنامة في دفعه لوكان معنى قوله المذكور المسترك من لايستحق الاجرة قبل أن يعمل وأما اذا كان معناه المشغرك من لا يستحقها بدون العل أصلا كا يستحقها الاجير اللاص بتسلم نفسه فى المدة وان لم يعمل أصلاعلى ماسيجي وفلا انتقاض بذاك أصلالا نالاحير المسترك اذالم يقع منه العمل أصلالا يستحق الاجرة حتى لو كان أخذها بطريق التعميل بلزمه ردهاعلى المستأجروكا ثن الامام الزيلعي تدارك هذا المعنى حيث قال فى شرح قول صاحب الكنز ولا يستحق الأجرحتى بعمل يعنى الاجير المشترك لا يستحق الاجرة الااذاعل انهى فتبصر تمان صاحب العناية قال وقيل قوله من لايستحق الاجرة حتى بعدمل مفرد والتعريف بالمفردلا يصع عنسدعامة المحققين واذاانضم الىذلك قوله كالصباغ والقصار جازأن يكون تعريفا بالمثال وهوصعيح وأكن قوله لان المعقود علسه ينافى ذلك لان النعليل على النعريف غيرصي وقال وفى كونه مفردالا يصفرالتمريف بنظروا لحق أن يقال انهمن التعريفات المفظية وقوله لان المعقود عليه اذاكان هوالعمل أوأثره كانله أن يعمل العامة لان منافعه لم تصرحت حقة لواحد بيان لمناسبة التسمية وكانه قال من لايستعق الاجرة حتى يعمل يسمى بالاحير المشترك لان المعقود عليه الخويؤ يدهقوله فن هذا الوجه مشتركا الىهنا كالرمه وعال بعض الفضلاء وعندى انه يعدني قوله لان المعقود عليه الخ تعليل للحكم الضمني المستفادمن التغريف وهوأن بعض الاجراء لايستعني الاجرة قبسل العسل لان قضية عقد المعاوضةهي المساواة كاتقدم بيانه ولواستعقمن استؤجرعلي العمل قبله تبطل المساواة هسذاهومراد المصنف الاأن المصنف فرع على ذلك التعليل قوله فكان له أن يعل للعامة لييان مناسبة التسمية فليتأمل الى هذا كلامه (أقول) مداراستخراج ذلك البعض ورأيه في هـ ذا المقيام على أن تكون عبارة المصنف

ولناانالداخل تعتالاذن أى الامرماه والداخــل تعت العقدلان الامراما بالعمقد أولازم من لوازمه والداخل تحت العقدهو العل المصلح لانه هو الوسلة الى الاثراك اصل في العن من فعله الذي هو المعقود علىه في الحقيقة لكونه هو المقصود حتى لوحصل ذلك بفعل غبرالاحمر وجب ألاحر واذا كان كمذلك كان الامرمقيدا بالسلامة فارتكن المفسدمأمورابه يخلاف معين القصارلانه متبرع فلاعكن تقسدعله مالمصركانه يمتنع عن النبرع وقمآنحن فيه يعل بالاجر فأمكن تفييده والملتزمأن ملتزم حوازالامتناع عن النبرع فمايحصل بهالمضرة الغيرمن تبرعله

(قوله لانه هوالوسسيلة الى الاثرالحاصل فى العين من فعسله الذى هوالمعقود عليه أقول قوله الذى صفة الاثر (قوله لانه يمنى عن التبرع وفيما نحن نقيمه وللتزم أن بلستزم جواز الامتناع عن التبرع فيما يحصل به المضرة لغسير من تبرع له)

ولناأن الداخه ل تحت الاذن ماهو الداخه ل تحت العقدوهو العمل المصلح لانه هوالوسيلة الى الاثر وهوالمعقودعليه محقيقة حتى لوحصل بفعل الغير بحب الاحرفل مكن المفسد مأذونا فيه يخلاف المعين لانهمت برع فلأعكن تقييده بالمصلح لانه عتنع عن النبر عوفه المن فيه بعل بالاحرفأ مكن تقييده ههنالان المعية ودعليه اعله والعيمل أوأثره فيكانله أن يعمل العامية وليست كذلك بلعمارته ههنالان المعقود علمه اذا كان هو العمل أو أثره كان أن يعمل العامة ولاشك أن قوله كان له أن يعمل العامة ليس بكلاممستقل بلهوجرا والشرط المذكور فماقب لهوججوع الشرط والحراءدا خسلف التعليل غيرمته مل اغبربيان مناسبة التسمية فالحق ما قاله صاحب العناية على أنه لوكانت عبارة المصنف مازعه وذاك القائل وكان قوله لان المعقود علسه اغه والعمل أوأثره تعلم لالماذه بالمه ذاك القائل على ماقرره ذاك القائل لماصح تفريع المصنف قوله فكانله أن يعمل العامة على ذلك التعليل لانمدار ذال التعليل على مافر رهذاك الفيائل أن تكون قضية عند المعاوضة هي المساواة كانقدم سانه ولاربب أنهذه القضمة كالتعقق فسمااذا كان الاحبرمشة تركاتعقق فسمااذا كان الاحمر ماصا يضافاو صم تفريع قوله فكان 4 أن يعمل العامة على ذاك النعلي لام حوازان يعمل الاحدراكات أيضا للعامة وليس كذلك قطعا (قوله واناأن الداخل تحت الاذن ما هوالداخل تحت العقد وهو العمل المصلح لانه هوالوسيلة الى الاثر وهو المعقود عليه حقيقة حتى لوحصل بفعل الغير يحب الاجوفلم يكن المفسد مأذونافيه) أقول في تعليل كون الداخل نحت العقدهو العمل المصلم بماذكر والمصنف قصورلان كون العدمل وسيدلة الى الاثرانما يتصور في صورة تخريق النوب من دقه من صور مسئلتنا هددون الصورالسلاث الباقسةمهااذقد مرفىأواخو باب الاحمتى بستعقأن كلصانع لعمله أثرفى العين كالقصاروالصباغ فلهأن يعيس العين حتى يستوف الاجرلان المعقود علسه وصف قائم في الثوب فله حق الجبس لاستيفاء البدل كافى السعوكل صانع ليس لعمله أثر فى الشوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل كافى البيع وكل صانع لدس لعده أثر في العين ليس له أن عس العين الاجر كالحال والملاح لان المعقود علسه نفس العمل وهوعين فائم فى العين فلا يتصور حسه انتهى فقد د الخص منه أن العمل على نوعين نوعه أثر فى العين كممل الصباغ والقصار ونوع ليسله أثر فى العين كعده ل الجال والملاح وان المعقود عليه في النوع الاول هو الاثر وهو الوصف القائم في الثوب والمعقود عليه في النوع الثاني نفس العمل لاغير ولاشك أنها تبك الصور الثلاث فيما فعن فيهمن مسائل الحال والملاح واذالم يكن العل الصانع فيها أثر في العدين فدكم ف يتصوران يكون له وسيلة الى الآثر وكيف يصح أن يقب النافر هوالمعقودعليسه حقيقة وقدصر حفيمامر بأن المعقودعليه هناك نفس العلوكذا قوله حتى لوحصل بفعل الغير يحب الاحرليس عستقيم على اطلاقه اذقدم أيضافي الباب المربو وأنه اذاشرط على الصانع أن يعمل منفسه فليس اوأن يستعمل غيره لان المعقود علمه العمل من عل بعينه فيستعن عينه كالمنفعة في على المعينية المراد الطلق المرل فله أن يست الحرمن يعمله كامر هناك أيضافتكان الدليل خاصا والمدعى عام والاولى في المعلم له هذا ماذكره صاحب الكافي حث قال لان الداخس لتحت الاذن ماهوالداخل تحت العقدوهوالمل ألمط لان الاذن اعاميت ضمنا العقدوالعقد انعقد على التسليم لان مطلق عقد المعاوضة مقتضى سلامة المعقود عليه عن العيوب كامر في البيوع فاذا ثبت ان المعقود عليه العمل السليم ثبث أن المفسد غيرم عقود عليه فلا يكون مأذونافيه كالووصف فوعامن الدق فجاء بنوع آخر اه ( قوله بخلاف المعين لانه منسع ع المرعكن تقييده بالمصلح لانه عنن عن التبرع وفيما غن فيه يعدمل بالاجرفأمك تقييده فالصاحب العناية ولمنتزم أن يلتزم حواز الامتناع عن التبرع فما يحصل به المضرة لغير من تبرعه اه وقصد بعض الفصلا ودفع ذلك فقال الحكم بدارعلى دلسله

ولوعلل النالة برع بالعمل بمنزلة الهبة وهي لا تقتضى السلامة كان أسلم و بخلاف الاجبر الوحد على مانذ كره وقوله (وانقطاع الحبل) حواب عاعسى أن يقال انقطاع الحبل ليس من صنيع الاجبرف اوجه ذكره (٠٠٥) من جلة ما تلف بعله فانه (من قلة اهتمامه

فكان من صنعه الأأنه لايضمنبه) أى بفعله (بى آدم بمن غرق في السيفينة أوسقطمن الدابة وانكان سوقه وقود ولان الواجب ضمان الاردى وضمان الا دى لا يحس بالعقدوا غا يجب مالجنامة ولهذا يجب على العاقدلة والعاقدلة لاتحمل ضمان العقود ومن استأجر من يحمل دنا من الفرات فوقعي بعض الطسريق فانكسر فانشا اضمنه قيمشه في المكانالذى حله ولاأحوله وانشاءضمنه قمنه لموضع الذى انكسر وأعطاه الاجر بحسابه وانمارضع المسئلة في الفرات لان الديان كانت تساع هناك (أماالضمان فلا الله ) انه أجرمش ترك وقد تلف المناع بصنعه كافى تخريق الموب الدق (فأن السقوط بالعثارف الطريق أوبانقطاع الحبل وقد تفدم ان كل ذلك منصنيعه)ولميدخل نحت العقد (وأما الليار) معان القياس بفنضىأن لأيحير عندأى حنفة بليضمنه قمته في المكان الذي

و بخلاف أجمر الوحد على مانذ كره ان شاء الله تعالى وانقطاع الحب لمن قلة اهتماء ه في كان من صنيعه قال ( الأنه لا يضمن به بنى آدم عن غرق فى السفينة أوسقط من الدابة وان كان بسوقه وقوده ) لان الواجب ضمان الا دعى وأنه لا يحب بالعمة دوانما يحب بالجنابة ولهذا يحب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة قال ( واذا استأجر من يحمل له دنامن الفرات فوقع فى بعض الطربق فانكسرفان شاء ضمنه قمته فى الموضع الذى انكسروا عطاه الأجر شاء ضمنه قمته فى الموضع الذى انكسروا عطاه الأجر يحسابه ) أما الضمان فلما قلنا والسقوط بالعثار أو بانقطاع المبل وكل ذلك من صنيعه وأما الخمار المناد عاد من عند من مناد المناد المناد

وان كانت المكة أخص كاسيق نظيره في الاعمان فقوله لانه يتنع عن الته برع بيان لحكمة عدم التضمين اه (أقول) هدذا لا يعددى شيألان صاحب العناية أمينف از وم الامتناع عن التدبرع فى صورة حصول المضرة به لغير من تبرعه بل أراد منع بط الأن ذلك الازم بناء على التزام حواز ذلك دفعا الضررعن غيرالمتبرع فوفلا فائدة ههنا لديث جواز كون المكمة أخص على ان اصاحب العناية أن يقول لايصلح قسوله لانه عشع عن التبرع بيانا لحكمة عدم المضمن أيضافانه اذاحاز التزام امتناعه عن ذال بناء على دفع الضروعن الغمير لم تطهر حكمة عدم التضمين بل كان الظاهر حيد شد هو التضمين كالايحني ثم قال صاحب العناية ولوعل بأن التبرع بالعل عنزلة الهبة وهي لا تقتضي السلامة كان أسلم اه (أقول) ولقائل أن يقول هنا أيضا كون التبرع بالمل عنزلة الهبة بالنظر الى من تبرع له لا يقتضى جوازذلك اذا تضمن ضرارا لغيرمن تبرعه ألارى أنه اذا أخذاً حدملك الآخروتبرع به لغيره بطريق الهمة فلاشك انه يلزمه الضمان فلم لايلزمه الضمان اذاعرل في ملك المستأجر بغريزنه وتبرع بالعل الاجسير فتلف بعله ملك المستأجر فليتأمل (قوله وانقطاع الحبل من قلة اهتمامه فمكان من صنيعه) هذاجواب عماعسي أن يقال انقطاع الحبل ليسمن صنيع الاجير فياوجه ذكره من جدلة ما تلف بعمله فأجاب إنه من قلة المحمّامه فكان من صنعه كذافي العنابة وغدرها (أقول) لقائل أن مقول يشكل هذاعلى مامرمن ان الاحرالمشترك لايضمن ماهلك فيده عندا بي منيفة رجه الله وان كان الهلاك بسبب عكن الاجترازعت كالغصب والسرقة فانه يجوزان يقال هناك أيضا ان الهدلاك من قلةاهتمامه حيث لم يحترزها يمكن الاحتراز عنسه فكان من صنيعه فينبغي أن يضمن بالاتفاق يرثم أقول يمكن الفرق بأن التقصيرهناك في الحفظ وهومستعق عليسه تبعالامقصودا كام فلااعتبار لهوأماههنا فالتقصيرفي نفس الملالذى هومستحق عليه مقصودا فلهاعتبار وحكم (قوله لان الواجب ضمان الا دى وانه لا يجب بالعسقد واعما يحب بالمناية) قال في الكفاية لا يقال ان ضمان بني آدم يجب بالتسبيب وقدوجد لان المسبب اعمايضمن اذا تعدى وكالامنافيما اذالم يوجد النعدى اه (أقول) فيه بعث وهوانه كيف بكون كلامنافيااذالم يوجدالتعدى وقدوجب على الاجيرا لمشترك في مسئلتنا هذوضمان المناع الهالك بعله عندا أغتنا الئلاثة ولولا التعدى اضمن عندا بي حنيفة رجده الله فان الاصل عنده ان المشاع أمانة في والاحيران هلك لم بضمن شيأ كامر ووجه التعدى فيما نحن فيه على

انكسرلا نالمال عنده أمانة في بدالاجير المشترك واذا كان أمانة وجب أن لا يضمن فمنه في المكان الذي حله منه

أفول المسكم بدار على دليله وان كانت الحكمة أخص كاسبق نظيره في الأعمان فقوله لانه عتنع الخبيان لحكمة عدم التضمين (قوله وهي لا تفتضى السلامة) أقول قال الله تعمالى ماعلى الحسنين من سبيل

(فلانهاذا انكسرفالطريق الحلريق الحدتين أنه وقع تعديا من الابتدا المن من الوجه ومن حيث ان ابتداء الحل حصل باذنه لم يكن تعديا وانحيا المنعدى عند السكسر في المن المناقف المناقف

اذا حسم العبدباذن مولاه

وتحاوزا لعنادوجب علمه

الضمان لكن لم يعلم منهاقدر

الضمان على تقديرالماء

والموت أجيب بأن ذاك

محسب قدرالتعاوزحني

اناختان اذاختن فقطع

المسفة فانرئ فعلمه

ضمان كالءالدمة وانمات

فعلبه نصف بدل نفسه

فانقل هذا مخالف الحسم

مسائس الديات فانه كلما

ازدادأ ثرجنايته انتقض

صميانه أحسيبأن محسدا

قال في النوادر اله لمارئ

كأن علمه ضمان الحشفة

وهىعضومقصودلا اناله

فالنفس فمتقسدر سله

بسدل النفس كأفي قطع

والمنهاذا الكسرف الطريق والجلش واحدتين أنه وقع تعديا من الابتدا عمن هذا الوجه وله وجه المروه وان ابتداء الجسرف المنه في المنه في

مافهممن الدلمل المذكورمن قبل أغتناه ومحالفة الاحيرلاذن المستأج حيث أقي العلى المفسد مع ان الداخل عبد اذنه انحاه والعمل المصلح وسعى ممن المسنف التصريح بوقوع النعدى في المسئلة الا تيمة وهو تطرما نحن فيم المحلم والعمل (قوله وفي كل واحد من العبار تبرف عبدان) لانه ذكر في مسئلة القدوري عدم التحاوز عن الموضع المه تادحتى انه اذا تجاوز يجب الضمان وذكر في مسئلة المامع الصغير الاجرة وحجامة العبد بأمم المولى حتى انه اذا لم يكن بأمره يجب الضمان في عمل المذكور في احداهمام ذكو رافي الاخرى كذا في النهاية ومعسراج الدراية وأحسسن من ذلك في البيان عبارة الكفاية قاله قال فيهالان رواية المختصر ناطقة بعدم التحاوز ساكتة عن الاذن ورواية الجامع الصغير فاطقة بالاذن ساكتة عن التحاوز في المالك عنه رواية المختصر في المالك عنه رواية الحتصر في المالك عنه رواية الحتصر في المالك عنه رواية المحتمو عالروايتين المستراط عدم العناية فقال وكل منه ما يشتمل على فوع من البيان أما في القدوري فلانه ذكور ما المحتورة عن المحتو

اللسان وأمااذامات نقد حصل تلف النفس بفعلين أحدهما مأذون فيه وهوقطع الجلدة والا تخرع يرمأذون فيه الموضع وهوقطع المستفة فكان ضامنا نصف بدل النفس الذات فان قبل التنصيف في البدل يعتمد النساوى في السبب وقد انتفى لان قطع الملسفة أشدا فضاء الى التلف من قطع الملدة لا يحال المنطق المستفيدة أحبب بأن كل واحد يحتمل أن بقع اتلافا وان لا يقع اتلافا وان لا يقع اتلافا وان المنطق المنطقة المنطقة

(قوله فلانه اذا انكسرفي العفريق الخ) أقول تعليل لقوله وأما الخيار مع أن القياس الخ (قوله وأما في الجامع الى قوله والهلاك) أقول فيه يحث (قوله و يفيد أنه الذالم تكن بأمره ضمن) أقول لان التفصيص بالذكر في الروايات يفيد نني الحركم عاعداه (قوله ووجه ذلك أن المتعنف الهسلاك ليس بمقادن) أقول لا يمخي عليك أن انتفاء المقارنة لا يتوقف عليه تمام الدليل وانعاذ كره لزيادة التوضيح فتأمل قال المصنف (لانه يبتى على قوة الطباع وضعفها) أقول ذكر الضعير لكونها في تأويل أن مع المعلم والمراد لان السراية وجود اوعد ما تبنى (قوله حتى ان المتنان اذا ختن فقطع الحشفة) أقول وفي صحة النفر يع كلام ثم قوله الحشفة بالحاء المهملة

قال (والاجداظاصالة) الاجداظاص هوالذي يستقق الاجرابسلم نفسه في المدة وان لم يعمل كن استوجر شهرانا دمة شغم أولرى غنه وقدد كرناما ردعلي الاجدالم شكر والحواب عنه فعليك عله ههناوقدد كروجه التسمية وهوظاهر (قوله ولهذا) أى ولان الاجرمقاب المائية والمنافع مستحقة له (ببق الاجرم ستحقاوان نقض العلى على بناء المفعول بخلاف الاجدالم شرك فانه روى عن عمد في خياط ما في وبرجل المورولا يجدال المورولا يجدال المائية والمنافع والمنافع

قال (والاجسرالخاص الذى يستحق الاجرة بتسلم نفسه في المدة وان الم يعلى كن استؤجر شهر الخدمة أولرى الغنم) وانحاسمي أجيرو حد لانه لاعكنه أن يعمل لغيره لان منافعيه في المستحقة الموالا جرمقابل بالمنافع ولهدا ببق الاجرم ستحقا وان نقض العمل قال (ولا ضمان على الاجسير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عله) أما الاول ف لان العين أمانة في يده لانه قبض باذنه وهذا ظاهر عندا أي حنيفة وكذا عندهما لان تضمين الاجير المشترك فوع استحسان عندهما المنافى فلان الناس والاجير الوحد لا يتقبل الاعمال فتكون السلامة غالبة فيوخذ فيه بالقياس وأما الثاني فلان المنافع و تصيرنا ثبا منابه في صيرة عله منفولا المنافع و تصيرنا ثبا منابه في صيرة عله منفولا المنه كانه فعل بنفسه فلهذا لا يضيف والله أعلم بالصواب

الموضع المعتاد ويفيد أنهاذا تحاوز ضمن وأمافي الحامع الصغيرف لانه بين الاجرة وكون الحجامة بأمر المولى والهـ لاك ويفيدأنها اذالم تكن بأمره ضمن اه كلامه (أقول) في بيانه خلل فانهجعــل الهلاك أيضامن البيان الذى في عبارة الجامع الصفعر وليس بسديد اذلا شك ان مراد المصنف بقول وفى كل واحد من العبار تين نوع بيان ان في كل واحدمنه مانوع من البيان مخصوصابه والهلك مذكورفى كلواحدمنه ماغير مخصوص بأحدهما فانه قال في مختصر القددوري فيماعطب من ذلك وفال في الجامع الصدغير فنفقت وفي كل واحدمنهم المعنى الهلاك بلمافي مختصر القدوري صمرح ف ذلك عما في آلجامع الصد غيرفان أهل اللغة فسمر واعطب بمال ونفق بمات (قوله والاجرير الماص الذى يستحق الاحرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل فال صاحب العناية وقدد كرناما بردعلي الاجير المشترك والجواب عنه فعلمك بمسله ههذا اه (أقول) لا يذهب على الفطن ان مثل الجواب المذكور هماك عن الابرادعلى تعريف الاجبر المشترك بأنه تعريف دورى لا يتشيه همنا يظهر ذلك بأدنى توجه وتدبرفكا نصاحب النهاية تدارك هذاحيت قال وقدذ كرناه وماورد فيهمن الشبهة انتهى ولم يتعرض للجواب الكنف تحريره أيضاركا كة لان المذكور فيما نفدهم تعريف الاجير المشترك وماوردفيهمن الشبهة لاتعر بف الأجير ألخاص وماوردف مقامعني قوله وقدد كرناه وماورد فسممن الشبهة اللهم الأأن يصارالى حفف المضاف فيكون النف ديرقدذ كرنامشله وماورد فيسه من الشبهة (فسوله لان تضمين الاجديرالمسترك نوع استعسان عنده ما اصيانة أمسوال الناس) فانه يقبل أعمالا كثيرة رغبة في كثرة الاجروقد يعجز عن أضاء حلى الحفظ فيها فضمن حتى لا يقصر في حفظها ولا

لاعكنأن محمل كأن الخياط لم يعمل أصلاولوكان أجيرا خاصافنقضه استعنى الاجر (ولايضمن ماتلف في يده) بأن سرق منه أوغاب أو عضب ولاماتلف منعله) مأن انكسر القدوم في عله أوتخرق النوب من دفه اذا لم يتعصد الفسادفان تعد ذلكضمن كالمودع اذاتعدى (اماالاول)وهومااذاتلف فى يده (فلان العن أمانة في يده لحصول القيض باذنه وهذاظاهرعندأبى حنمفة وكذا عندهما لانتضمين الاجسيرالمسترك نوع استحسان عندهما صمانة لاموال الماس) فانه نقيلًا أعيانا كشرة رغمة في كثرة الاجر وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فضمن حــ تى لا مقصر فى حفظها ولايأخـذ الامارةدرعلي حفظه ( والاجسيرالوحد لايقبل العل)بل يسلم نفسه فتكون السلامة غالبة فيؤخذ

فيه بالقياس وأما الذاني) وهوما اذا تاف من عله (ولان المنافع من صارت علو كه المستأجر) بتسليم النفس مع تصرفه فيها والامر، بالتصرف فيها (فاذا أمر، وبالتصرف في ملكه صع و يصيرا لمأمور) أى الاجير (نائباه منابه فصارفة لهمنقو لااليه كانه فعله سفسه فلهذا لا يضمنه والله أعلم)

(قرله نعليك عليه ههنا) أقول فيه بحث (قوله ولوكان أحيرا خاصافنقضه) أقول يعنى نقضه أحنى (قوله طصول القبض باذنه) أقول القبض بالاذن حاصل في المودع بأجر وهو ضامن لما ناف في يده فيكان المناسب أن يقول ولا أجر الحفظ الاأنه لم يذكره لظهو وه عماستي (قوله وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فضمن حتى لا يقصر في حفظها) أقول فيسه بحث فان حكمها بالضمان انمانشا من الدلين المذكورين في الكناب وماذكرهنا يدل على أن ذلك الشيار لا يقصر الاجراء في الحفظ والاطهر أن يقال وكذا عندهم العدم جريان وجهبي الاستعسان في أجير الوحد فبقى على القياس

واحدذ كرف هذاالباب الاجارة على أحدالشرطين لان الواحد قبل الاثنين قال

 $(\Upsilon \cdot \Lambda)$ 

لمافرغمنذ كرالاجادة على شرط

﴿ باب الاجارة على أحد السرطين

(واذا قال الخياط انخطت هذا النوب فارسيا فبدرهم وانخطته روميا فبدرهم ن جازوا يعل من هذين العلين عدل استعق الاجربه) وكذا اذا فال الصباغ ان صبغته بعصفر فبسدرهم وان صبغته مزعفران فيدرهمين وكذااذاخيره بينشية بنبأن فالآجرنك هذه الدارشهر ابخمسة أوهده الدارالاخرى بعشرة وكذا اذاخيره بينمسافتين مختلفتين بأن فال آجرتك هذه الداية الى الكوفة بكذا أوالى واسط بكذاوكذااذاخيره بن ثلاثة أشياءوان خيره بين أربعة أشياه إيجزوا لمعتبر فجيع ذلك البيع والجامع دفع الحاجة غيرأنه لابدمن اشتراط الخيارف البيع وف الاجارة لايشترط ذلك لان الاجراعا يجب بالعل وعندذاك بصيرالمعقود عليه معلوماوفي البيع تجب النن بنفس العقد فتتعقق الجهالة على وجه لاترتفع المنازعة الابائبات الخيار (ولوقال انخطته اليوم فبدرهم وانخطته غدافبنصف درهم فانخاطه اليوم فلهدرهم وانخاطه غدافله أجرمثله عندا أي حنيفة لا يجاوز به نصف درهم وفي الجامع الصغيرلا ينقصمن اصف درهم ولايزادعلى درهم

بأخذالاما يقدرعلى حفظه كذافى العنايه أخذامن الكافى فالبعض الفضلاء فسمعث فانحكمها بالنمان اغانشأ من الدليلين المذكورين فى الكتاب وماذكرهنايدل على أن ذلك السلايقصر الاجراء فى الحفظ انتهى (أقول) هذا العث ساقط جدا اذالطاهرأن ماذ كرهنا حكمة حكمها بضمان الاجيرالمشغرك ومأذكره فيمامرف الكتاب من الوجهين انماهودلبل حكمها بذلك فلاتنافي بينهماأ صلا على أنه لو كانماذ كرهنا أيضاد ليلالا حكمة لم يلزم محدد ورقط اذلا تنافى بين ماذ كرهنا وماذ كرفيمامي ولاتعارض فالامانع عن كون هذاوذاك معادليلا على الحكم

## وبابالاجارة على أحدالسرطين

لمافرغ منذكرالا عارة على شرط واحدذ كرفى هذا الباب الاجارة على أحد الشرطين لان الواحد قبل الاثنين (قوله غيرانه لابدمن اشتراط الخيار في البيع وفي الاجارة لايشترط ذلك الى قوله فتحقق الجهالة على وجمه لاترتفع المنازعة الابا ثبات الخيار) استشكل صاحب التسهيل هذا الفرق حبث قال أقول الجهالة التي في طرف الاجرة ترتفع كاذكروا وأماالجهالة الني في طرف العين المستأجرة في نحوقوله آجرتك هدده الدارسنة بخمسة أوهد ده الدار بعشرة فهي مابتة وهي تقضى الى النزاع في تسليم العين وتسله اذالمسستأجر يريدهذا والمؤجر يدفع الانخوفيتعقق النزاع فينبغي أن لاتصح بدون شرط خيار المعيسين انهى كلاميه وأجاب عنيه بعض العلماء حيث قال بعدد كرذاك الاستشكال في صورة أن يكون من عند نفسه و يمكن الجواب بأن يقال ان النمن بحب في باب البيع بمجر دالعقد ف الاترتفع الجهالة المفضية الى النزاع حين وحوب الثمن الابائيات الخيار والاجرة في ماب الاجارة لا تحب عجدرد العقد بل بالم أوعند وجود المل ترتفع الجهالة لا محالة فلأحاجة الى اثبات الخيار الى هذا كالامة (أقول) ليس هذا الجواب شئ اذلبس فيسه شئ زائد على ماذ كروا فى الفرق ههناوا لانسكال المزبور اغا بتجه بعددتك فاناجهالة التى في طرف العين المستأجرة تفضى الى النزاع في تسليم العين وتسلمها فلايبق الجال للمل نفسه اذالمل في محواستمار الداراع التصور بعد تحقق تسليم العن المستأجرة وتسلها وعند النزاع لا يتعقى ذلك فلا يفيد القول بأن الجهالة ترتفع عند وجود العمل كالا يحنى فليتأمل

(واذا قال الخياط الخ) اذا قال رحيل الخياط ان خطتهذا الثوب فارسيا فلكدرهم وانخطته رومها والدره-مان ماز مالاتفاق وأى العلين عمل أسمية الاجرالسمية وكدنك اذا كان الترديد من المسبغن أوالدارين أوالدابتين أومسافتين وكذلك اذآكان بين ثلاثة أشياءامااذا كان بين أربعة أشاه فلم يجزوا لمعتسيرف جمع ذال البيع والحامع دفع ألحاجة غسرأنه لابد من أشتراط الليارف البسع وفى الاحارة لايشترط ذاك لانالاح اغماجب بالعل وعنمدذاك يمسيرا لمعقود عليه معاوما وفي البيع فتتمقق إلهالة ولاترتفع المنازعية الاماثيات الخمآر واذافالانخطته اليؤم فبدرهم وانخطه غلدا فبنمف درهم فالأبوحنيفة الشرط الاول جائز والثاني فاسدفان خاطه اليوم فلهدرهم وانخاطه غدا فله أجرمناه

م باب الاجارة على أحد الشرطين ك

( قوله اذا قال رحل الخماط أنحطت هددا النوب) أقول فانقل ألس همذا تعليقا والأجارة لأتقبل فلنا

ليسهذا تعلية العقد الاجارة بأمرآ خركا تنقول انجاه زيدفقد آج تكدارى هكذاوهوالذى لايقبالعقد أماذ كرالعقد بصيغة التعليق فلامانعمنه (قوله غيرأنه لابد من اشتراط الخيار فى البيع) أقول يعنى خيار التعيين

وقال أبو بوسف وجمد الشرطان جائزان فني أيهما خاط استحق المسمى فيه وقال زفر الشرطان فاسدان لان العمل الواحد قوبل بدلين على البدل وذلك يفضى الى الجهالة المفضية الى النزاع و سيان ذلك ماذكره أن ذكر البوم المتعجمل لا التوقيت لانه حال افراد العبقد في المبدر المبدر المبدر المبدر المبدر في المبدر المبد

وقال أبو يوسف ومجد الشرطان جائزان) قال زفر الشرطان فاسدان لان الخياطة شئ واحدوقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل فيكون مجهولاوه ذالان ذكر المقابلة مدلان على البدل فيكون مجهولاوه ذالان ذكر الدوم المتعمل وذكر الفدال معمد الماد ولهدما أن ذكر الدوم المتأفيت وذكر الغدال تعلى في المادي مقصود فنزل منزلة اختدالاف النوعين

فى دفع أصل الاشكال ( قـوله وقال زفر الشرطان فاسدان لان الخياطة شي واحدوقد ذكر عقابلته مدلان على البدل فيكون مجهولا وهدالان ذكوالموم للتعبيل وذكرا اغد للترفيده فيجتمع فى كل موم تسميتان ) بيان ذلك الدركر اليوم للتجيد للالتوقيت لانه حال افراد العدقد في اليوم بأن فالخطه الموم بدرهم كان التعيل لالتوقيت حتى لوخاطه فى الغداستيق الاجرف كذاههنا وذكر الغدالمرفيه لانه حال فرأ دالعقد في الغد بأن قال خطه غدابن صف درهم كان المرفيه فكذا ههنا اذليس لتعداد الشرط أثرفى تغيسيره فيجتمع فى كل يوم تسميتان أمافى اليوم فلان ذكر الغداذا كان الترفيسه كان العقد المضاف الى غد مابتا الموم مع عقد الدوم وأما في الغد فلان العدة د المنعقد في الموم ما قلان ذ كراليوم التجيل فيجتمع مع المضاف إلى غدواذا اجتمع في كل واحدمنه ما تسميتان لزم مقابلة العسل الواحد بمداين على سنمل البدل فصاركا نه قال خطه بدرهم أونصف درهم وهو باطل لكون الاجر مجهولاوذاك بفضى ألى النزاع كذافي الشروح والكافى فالصاحب العناية بعدذاك البيان والجواب أن الجهالة تزول بوقوع العلقان به يتعين الاحرلاز ومه عند العمل كما تقسد ما نتهى (أقول) فيه نظر لان زوال الجهالة بوقو عالعمل اعمايتصو راذالم يجتمع في كل يوم تسميتان ومداردايل زفرعلى اجتماعهمافى كليوم كاتبين منقبل فينتذ لاتزول الجهالة قطعالان العسل المشروط أمرواحد فنيأى يوم يقع بازم أن يكون في مقابلته بدلان على سبيل البدل فالوجم في الجواب عن دليل زفر منع لزوم أجماع التسميتين فى كل وم كاسيفهم من نقر بردليل سائر الاغة ولهذا لم يتعرض المصنف الجواب عند صر يحا (قوله والهماأن ذكراليوم للتأقيت وذكرالغد للتعليق فلا يجمع في كل يوم سميتان) قال بعض العلى البعد نقل دليلهما هذاعن الهداية وفيه كالام وهوأن الامامين جعد لاالبوم في مسئلة أن يستأجر اجتزله اليوم كذابكذ التعيل هرباعن بطلان الحسل على التوقيت فكيف التزمان الاحر الباطل ههنا انتهى (أقول) هذاالكلام ظاهرالاندفاع لان الامامين انماح الااليوم ههناعلى التوقيت لكون

تسميان لزم مقابلة العيل الواحد ببدلين غلىالبدل فصار كأنه قالخطيه بدرهم أوبنصف درهموهو باطل لكون الاحرمحهولا والحواب أن الجهالة تزول بوقوع العمل فان يه يتعين الاحرالر ومه عندالعلكا تقدم ولهممأن ذكر اليوم للتوقيت لانه حقيقته فكان قدوله انخطتمه اليوم فيدرهم مقتصرا على اليوم فبانقضاء الموم لايبق العمقد الحالغديل ينفضى بانفضاء الوقت وذكرالغــدللنعليق أى للاضافة لان الاجارة لاتقب لالنعليق لكن تقبل الاضافة الىوقت في المستقبل فتكون مرادة اكونهاحقيقة واناكان للاضافة لمركن العقد ثابتا فى الحال الايجتمع في كل توم تسمستان (قوله ولان

التعبيل والتأخير مقصود) والتعبيل والتأخير مقصود) دليل آخر لهما ومعناه أن المعقود عليه واحد وهو العمل ولكن بصفة خاصة فيكون عمراده النعبيل لبعض أغراضه في اليوم من النجمل والبسع بزيادة فائدة فيفوت ذلك و يكون التأجيل مقصوداً فصار باختلاف الغرض كالنوعين من العمل كافي الخياطة الفارسية والرومية

( قوله والجواب أن الجهالة تر ول بوقوع المل) أقول فيسه بحث اذلا ترول الجهالة بوقوع العل فيما نحن فيه لاجتماع التسميتين في كل يوم فالا ولى هو التعرض لقدمات دليله ومنع المجتماعه ما في كل يوم (قوله كا تقدم) أقول آنفا (قوله فت كون مرادة لكونها حقيقة) أقول فيه يقته التعليق لمكان ان وجوابه ظاهر فانه قال ذكر الغد الاضافة وهي حقيقة ودخول ان بعد التقييد بالغد (قوله فيكون مراده التعبيل) أقول لا رقال هذا مخالف لما قالاه آنفا من أن ذكر اليوم للتأفيت لانه ليس معنى كلامه أن النعب لمعنى مراد مراكبوم بل انه لازم من أوازم معناه فتأمل و يجو زأن يحمل الكلام على الالزام

(ولا ي حنيفة أن ذكر الغد التعليق حقيقة) أى الاضافة و مجوزان بقال عبرى الاضافة بالتعليق اشارة الى أن النصف في الغد المسينة بسبية والتعليق المسينة والمسينة و

عدم وجوب الاجرة مآلم يعمل وذكر الوقت يوجب وجوبه اعند تسليم النفس في المسدة وتنافى الوازم يدل على تنافى المزومات

قال المسنف ( ولايي حنيفة ان ذكرالغد التملن حقيقية ولاعكن حمل المؤم على انتأقيت) أقرول قسل اذا تأملت في كارم الهدداية أعدى قوله ولاعكن حدل الموم على التأقست لان فسه فساد العقد لاحتماع الوقت والع ل طهراك صعف ماذكره صاحب العنابة فانصاحب الهداية حعل مناط امتناع حدل الدوم علىحقىقتده أعدى التوقدت لزوم فسادالعقد ومنه نه هسم أنه حسل على عيارمهد ذا المناط اذ القرينة المانعة عنارادة المقيقسة في صورة تعدين

الجاركانية في الحال على

المحازع لي ماعه رف أم لو

حعل الناط من أول

الامر ماذ كره صاحب

ولاب حشيفة أنذ كرالغد التعليق حقيفة ولاعكن حل اليوم على التأقيت لان فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والمل

النوقبت حقيفته وعدم تحقق الصارف عنهاالى المجازعندهما كاصرحبه فى الكافى والشروح وانعا جعلااليوم في مسئلة الله برالتعيل لقمق الصارف عن الحقيقة الى الحارهاك وهو يصبح العسقدفان الاصل تصييح تصرف العاقل ماأمكن واعاأمكن هناك بجعل البوم التجيل فلامنا فاةبن المقامين على أصلهما والقدأ فصع عاذ كرناناج الشر يعة حيث فال فان قلت قد جعداد كرالبوم في مسئلة خدير الخاتم النعيل فالهدمال يحعلا كذاك ههذا قات هذا قات حالات حداد على المحاز تصحيحا العقد وههذا حلاعلى المقيقة التصيم أيضاا دلوعكس الامرفي الفصلين بازم ابطال ماقصد العاقد ان من صحة العقد والاصل تصيم تصرف الماذ ـ لما أمكن انتهى كلامه (قوله ولاي حديفة ان ذكر الغد التعليق حقيقة) ومراده مالتمكس الاضافة أىالاضافة حقيقة لانالاجارة لاتقب التعليق ولكن تقبسل الاضافة الى وقت في المستقبل فتكون مرادة كذاراى عامة الشراححي فالبعضهم ولهذاذ كرفي بعض النسخذ كرالغد الاضافة وفال صاحب العنابة بعد تفسير النعليق هنا بالاضافة ويجوزأن يفال عبرعن الاضافة بالنعليق اشارة الى أن النصف في الغدايس بنسمة جديدة لان التسمية الاولى باقية واعاه و لحط النصف الانز بالتأخيرفيكون معناه ذكرالغد التعليق أى لتعليق الحط بالتأخيروه ويقبل التأخير الى هناكادمه (أقول) فبمجث اذلولم يكن النصف فالغد تسمية جديدة بلكان ذكر الغد لمجرد تعليق حط النصف الانخ بالتأخير لماصح قول أبي حنيفة رجه الله تعالى يحتمع في الغد تسمينان دون الموم فيصم الاول و يفسد الثانى اذعلى ذلك التقدير لايكون في الغد الانسمية واحدة مي التسمية الاولى ولكن يحط نصف المسمى بالتأخير فعور ذاك المعنى ههناافساد لدليل الى حسفة بللدعاه أيضافكا نهاغنا اغتر عاذ كرهصاحب غاية البيان فأنه فالفشر حقول المنفوذ كرالغد النعليق أثناء تقر بردليسل الامامسين المرادمن التعليق الاضافة لان تعليق الاجارة لا يحوزو فال أونقول المرادية تعليق حط النصف بالتأخير الى الغد وذلك مائزلا تعليق الاحارة انتهى ولكن لايخفى على الفطن أن تجو يزدلك المعنى أثناه تقسر يردلسل الامامين لايستلزم محسذورا يستلزمه يحويزه أثناءتقر بردليل أبى حنيفة فانهما يقولان لايحتمع فى كل يوم تسمينان فبلاينافيه تجو يزذلك بخسلاف قول أبى حنيفة كاعرفت (قوله ولا يمكن حسل الموم على التأقب لانفيه فساد العقد لاجتماع الوقت والمل) فانااذا نظر ناالىذكر العمل كان الاجيره شغر كاواذا نظرناالىذ كراليوم كانأجسير وحدوهما مشافيان الشافي لوازمهما فانذكر العمل يوجب عدم وجوب الاجرة مالم يعمل وذكر الوقت يوجب وجوبها عند تسليم النفس في المدة وتنافى اللوازم يدل على تنافى

الكافي حيث قال لانه زاده المرومة وهودليل أن اليوم المعيل لالتوقيت لاستفام الكلام من غير ربية المنزومات في المنزومات ولكن على ماذكره في المنزومة المداية الفرق مشكل على مالا يخفى و ثبوت الفرق من وجه آخو لا يفيده فتأمل وفي كتاب الصرف في مسئلة يسع السيف المحلى تفصيل متعلق بالمقام خصوصا في شرح ابن الهمام (قوله لان التسمية الاولى باقيه وانحاه ولمط النصف الا خرالخ) أقول فتأمل كيف اجتمع حديد في الفدالتسمية المن على المنافقة وانحاق وهو يقبل التأخير) أقول كان الظاهر أن يقول وهو يقبل التعليق كالا يخذ الكنه ليس كذال الما فيه من شهمة القيار على ما هم مرادا

ولذلك عدلناعن الحقيقة التى هى التأقيت الى الجازالذى هو النجيل (وحينت فيتمع في الغد سمينان دون اليوم فيصف الاول ويجب المسمى و مفسد الشانى و يجب أجرالمثل) ولقائل أن يقول في جعل اليوم التجيل صعة الاجارة الاولى وفساد الثانية وفي جعد المتوفيت فساد الاجارة الثانية بلزم في ضمن صحية النوفي والضمنيات غير معتبرة واستشكل على قول أبى حنيفة عسئلة الخاتيم (٢١١) فانه جعل فيهاذ كر اليوم التأقيت وأفسد الاولى والضمنيات غير معتبرة واستشكل على قول أبى حنيفة عسئلة الخاتيم (٢١١) فانه جعل فيهاذ كر اليوم التأقيت وأفسد

واذا كان كذلك يجتمع فى الغسدة سميتان دون البوم فيصم اليوم الاول و يجب المسمى و يفسد الثانى و يجب أجرا لمثل لا يجاوز به نصف درهم لانه هوالمسمى فى اليوم الثانى

الملزومات ولذاك عدلناعن الحقيقة التيهي التأقيت الى المحاز الذي هوالتعميل كذافي العنابة وغيرها (أقول) بسكل هذا بسئلة الراعي فانه يجتمع فيها الممل والوقت وتصم الأجارة بالانفاق ولا يحمل الوقت على غدرمعناه الحقيقي فول أحديل بعند برالاجير أحيرامشد تركاان وقع ذكرالعدمل أولا وأجمير وحدان وقعذ كرالمدة أولاصرح بذلك في عامة المعتبرات سميا في الدخيرة والحيط البرهاني قال صاحب الكافى وفي المسئلة اشكال هائل على قول أبي حنيفة رجمه الله فانهج على ذكر الموم للتحميل هناحتى أجاز العقدوف مسئلة الخاتيم جعلذ كاليوم التأقيت فأفسد العقدعلي ماسيق تقرره والحواب أنذكرالموم حقيقة المتوقيت فيعمل عليه حتى يقوم الدلسل على المحازوهنا عام الدليل على المحازوهو نقصان الإجرسبب التأخير فعدلناعن الحقيفة وصرفا الحالجاذ بهذا الدليل ولم يقممنل هذاالدليل غمه فكان التوقيت مراد اففسد العمقد انتهى كلامه وزادعليه تاج الشريعة سؤالاوج وابافلخ صهما صاحب العناية فقال بعدد كردال الاسكال والجواب وردبأن دليسل المجاز قائم عموه وتصيم العقدعلي تقديرالتعبيل فيكون مرادانظراالى ظاهرالحال والجواب انالجواز بظاهرا لحال ف مراانزاع فلامد من دليك وائد على ذاك وليس عوجو د بخد لاف ما نحن فيه فان تقصان الاجود ليسل والدعلي الجواز بغاهرًا لحال انتهى (أفول) بشكل الحواب المذكو رعن ذلك الاشكال عسئلة أخرى مدذكورة في المحيط البرهاني وهي ماقال فيه ولوقال انخطته اليوم فلك درهم وانخطته غدافلا أجراك قال محمد فىالامالى انخاطه فىاليوم الاول فلدرهم وانخاطه فى اليوم الثانى فله أجرمنه لايزادعلى درهم في قولهم جيعالان اسفاط الاجرف البوم الثاني لاينفي وجوبه في اليوم الاول ونفي التسمية في اليوم الثاني لاسنى أصل العقد فكان فى البوم النانى عقد الا تسمية فيه فيحب أجر المثل انتهى لفظ الحيط فان أباحسفة رجه المه المقد فاليوم الاول ف هاتيك المستلة كأ فسد ف حالة الانفر ادمع أنه لم يقم فيهاد ليل على المجاز كاقام دليل عليمه فيما يحن فيه اذلاشك أن فوله ان خطته غدا فلا أجرال لا يكون دا يلاعلى عدم ارادمما كانذكر اليوم حقيقة فيه وهوالنونيت بل يكون دليلاعلى ارادة حقيقة ذاك اذله إيكن مراده التوقيت لمانفي الاجر بالكلية في الغسد واذا كان التوقيت مرادا بذكر اليوم في الدالصورة يشكل الفرق بينها وبين مسئلة الخاتيم جداعلى قول أبي حنيفة فليتأمل واستشكل الجواب المذكور بعض الفضلاء بوجه آخر حيث قال ولايدلاي حنيفة من سأن دليل المحاز فيما اذاقيل حظه اليوم يدرهم حسب حل ذكر الموم على النجيل وقال و يجوز أن يكون الدليل علمه صبغة الامر قام الدل على كون الخياطة مطاوبة فلا يكون ذكراليوم للتأفيت وقال وفيه تأمل انتهى (أقول) لا يتوجه هذا الاستشكال وأسااذ لانسلم أن أباحنيفة حلذكواليوم على التعيل في الصورة المزورة بل الظاهر أنه على أصله هناك أيضامن أن الجع بين ذكر الوقت وذكر العمل مفسد العسقد حالة الافراد والى تنبعت

العقدوههنالنجين وصحعه وأحسب عاذكرناأن ذكر الموم التأقمت حقمقة لارترك اذالم يمنع عن ذلك مانع كانحن فه قان الحل على الحقيقة مفسد العقد فنعناذاك عن الحل علمه و قام الدليل على المحازوه ونقصان الاح للتأخر بحلاف حالة الانفراد فأنه لادلمل عمى الجازفكان التأقدت مرادا وفسدالعقد وردمأن دليل المحازقاتم ثمه وهوتصيح العقدعلي تقدير التعمل فمكون مرادا تطرا لى ظاهرا لحال والحوادات الحواز نطاهر الحال فيحيز النزاع فلابدمن دليل زائد عملى ذلك وليسمو جود مخلاف ماخين فيه فان نقصان الاجرداءل زائدعلي الجواز نظاهرا لحال ومما ذكرناء لمأنفياس زفسر مالة الاجتماع جوالة الانفراد فأسدلو جود الفارق واذآ وجب أجرالمندل فقدد اختلفت الرواية عزأبي حنيفة اذاخاطه في الموم النانى روى عنه أن أه في الموم النانى أحرمنله لايحاوز به نصف درهم لانه هوالسمي فاليوم الثانى فال القدوري رجه الله هي الصحة

( قوله وقام الدليل على المجاز وهونة صان الاجرالة أخسر) أقول ولابدلاى حندف قمن سان دليل المجاز فيما اذا قبل خطه الموم بدرهم حدث جلاد كرالميوم على التعبيل و يجو زأن بقال الدليل عليسه صيغة الامر، قانها تدل على كون الخياطة مطاوبة فلا بكون ذكر البوم المتأقب وفيسه ما تناف المناف المناف

(وفى الجامع الصغيرلا برادعلى درهم ولا ينقص من نصف درهم لان التسمية الاولى لا تنعدم فى اليوم الثانى فتعتبر لنبادة وتعتبر التسمية الثانية النبادة التقصان فان خاطه فى اليوم الثالث لا يجاوزيه نصف درهم عنداً بى حنيفة هو الصحيح لانه اذا لم برض بالتأخير الى الغدف الزيادة عليه الى ما بعد الغداولى وأما عندهما فالصحيح أنه بنقص من نصف درهم ولا برادعليه قال (ولوقال ان سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم الني ولوقال ان سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم وان سكنته حداداً فبدرهم وان سكنت فيه عطارا فبدرهم وان سكنت فيه حداداً فبدرهم بن من ولواستاً حرد ابنا لى الحيرة على أنه ان حل عليها كرشعير فبنصف درهم وان حل فيدرهم وان سكنت فيه حداداً فبدرهم بن من الماسكنت فيه عداداً فبدرهم وان حل المناسكنت فيه حداداً فبدرهم وان حل المناسكة والمناسكة وال

وفى الحامع الصغيرلا يزادعلى درهم ولاينقص من نصف درهم لان السمية الاولى لا تنعدم في اليوم الثانى فتعتبرلنع الزيادة وتعتبرا لتسمية الثانية لمنع النقصان فانخاطه فى اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عنسدا بى حنيفة رجه الله هو الصيم لانه اذالم برض بالتأخير الى الغد فبالزيادة عليه الى ما بعد الغد أولى ( ولوقال انسكنت في هذا الدكان عطار افيدرهم في الشهروان سكنته حداد افيدرهمين جازوأى الامرين فعل استحق الاحوالمسمى فيه عنسدأى حنسف وقالا الاجارة فاسدة وكداان استأحر متا على أنه ان سكن فيه عطارا فبدرهم وان سكن فيه حدادا فبدرهمان فهو جائز عند أبى حنيفة رجه الله وفالالا يجوزومن استأجر دابه الى المسيرة بدرهم وانجاوز به الى الفادسية فبدره من فهوجائر ويحتمل الخلاف وان استأحرها الى المرة على أنه ان حل عليها كرشعمر فسنصف درهم وان حل عليها كر حنطة فيدرهم فهوجا ترفى قول أى حنيفة رجه الله وقالا لايجوز وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول وكذا الاجرأ حدااشيئين وهومجهول والجهالة نوجب الفساد بخدلاف الخياطة الرومية والفارسية لان الاجر بجب الم لوعد ده ترتفع الجهالة أما في هده المسائل بجب الاجر بالتخلية والنسام فتبق الجهالة وهدذا الحرف هوالاصل عندهما ولاي حنيفة أنه خبره ببن عقدين صحيدين مختلفين فيصح كافى مسئلة الرومية والفارسية وهذالان سكنا منفسه يخالف اسكانه الحداد ألاترى أنه لايدخل ذال في مطلق العقد وكذاف أخواتها والاحارة تعقد الانتفاع وعنده ترتفع الجهالة عامة المعتبرات ولمأجدفي شئ منهاماندل على صعة العقد في الصورة المرفورة عند أبي حنيفة بل وجدت في بعضمنها التصريح بعدم صحة العقدفي تلك الصورة فان الامام الزاهدى قال في شرحه لختصر القدوري نقلاءن شرح الاقطع ولوقال خط هذا النوب اليوم والدرهم لم يصم جهالة المعقود عليه أنه المدة أوالمل انتهى نعم قدقيسل فى السكافي وكثيرمن الشروح في اثناء بيان دايسل ذفر في المسئلة التي نحن بصددها توضيعااقوله انذكراليوم للتعجيل لاللتوقيت ولهد فدالوأ فرد العقد في الموم بأن قال خطه الموم بدرهم كانالنع مل الالنوفيت حتى لوخاط مف الغد استعنى الاحر فكذاه هذا انتهى لكن الظاهران ذلك الفياس المذكورف دليل زفرا عانتهض حجة على الأمامين فانهما يقولان بالتعميل حالة الافراد لأعلى أبي حنيفة رجسه الله فتدبر (قوله وفي الجامع الصسغير لأيزادعلى درهسم ولا ينتقص من نصف درهم لان السمية الاولى لا تنعدم في اليوم الثاني فتعتبر لنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان) أقول فيه نظرا ذفد تقررف أول باب الاجارة الفاسدة آن التسمية في الاجارة الفاسدة تمنع الزيادة عندناولا غنع النقصان أصلا بل بحب أحرالمثل وان نفص عن المسمى في امعنى أن تعتبر السمية الثانية ههنالمنع النقصان وهلاهذا تخالفالما تقرر (قوله أماف هذه المسائل يجب الاجر بالتخلية والتسليم فتبقى الجهالة وهذاا الرف هوالاصل عندهما) قال صاحب التسهيل يردعلى أصلهمامسئلة التخيير بين مسافتين

عَلْمِهَا كُرْحَنَطَـةَ فَبِدُرَهُمَ فَذَلِكُ كَلِهُ حَالُرْعَنْدَأَ بِي حَنْيَفَةً خلافالهما واناستأجرهاالي الحيرة بدرهمفان حاوز بهاالى القادسة فبدرهمن فهو جائزويحتمل الخلاف وانما فال ذلك لأن هذه المسئلة ذكرت فى الجامع الصفيرمطلقا فعتمل أن كون هذاقول الكل ويحتمل أن يكون قول أى حنىفة خاصة كافي نظائرها وجهقولهماأن المعقودعليه احدالششن وكذلك الاجر أحدالششن وهومجهول والجهالة الواحدة توجب الفسادفكمف الحهالتان كحان قدل مسئلة الخماطة الرومسة والفارسة فساجهالة المقود علمه فكانتصحة أحاب مقولة يخلاف الخماطة الرومية والفأرسىةلانالاحرتمه يحد بالعلوعند مترتفع الجهآلة أما فهذه المسائل فالاجريجب بالتخليسة فى الدار والدكان والتسلم في العبدنسية الجهالة وهذاالحرفأى فوله يعب الاجربالتخلية والتسليم فتبق الجهالة هوالاصلءندهما

ولا بي حنيفة أنه خيره بن عقد ين صحيح بن عقد الفين يصبح كافي مسئلة الرومية والفارسية وهذا أي كوم ما محتلفين محتلفتين لان سكناه بنفسه مخالف اسكانه الحداد الابرى أنه أي اسكانه الحداد لابدخل في مطلق العدوكذا في أخواتها (قوله والاجارة جواب) عن قوله يجب الأجر بالتخلية الخوتقر بره أن الاجارة (تعقد الانتفاع وعنده ترتفع الجهالة) أما ترك الانتفاع مع التمكن فنادر لامعتبريه الفي المعاملة المسمى أج المثل بالغاما بلغ

(قوله وفي الجامع الصفيرلا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم) أقول لا يقال كان الواجب في جهالة المسمى أجوالمثل بالغاما بلغ للفرق الظاهر بين الجهالت نفان هنا بعض التعيين بل كل التعيين بالنظر الى لفظ المؤجر (قوله والتسليم في العبد) أقول فيه شي وكان الظاهر أن يقال والتسليم في الدابة

## ولواحتيج الى الإبجاب بجردالتسليم بجبأ فللاجر ينالتيقن به

#### فرباب اجارة العبدي

عندان الاجرين الذين سماهما وابقال المناسطة المن

#### ﴿ باب احارة العبد ﴾

فالصاحب النهاية لمافرغ من سان أحكام تتعلق بالحرشرع في سان أحكام تتعلق بالعبداذ العبد منعط الدرجة عن الحرفا نعط ذكره عن ذكر الحراف النابي واقتني أثره كثير من الشراح في ذكرهذا الوجه وقالصاحب غاية البيانلا كاناجارة الرقيق نوعامن أنواع الاجارة وبالرقيق مسائل خاصمة تتعلق بهذ كرهافى بابعلى حدة وأخرذ كرهالان الجنس مقسدم على النوع وفال هدامالا حلى من وجهالمناسبة وماقيل فيبعضالشروحانالعبدمنعط الدرجةعنا لحرفانحطذ كرءءنذكرالحسر اذلك ففيه نظر لان صاحب الهدامة ذكرفيل هذا استفار الدور والحدوانيت والحدام والدواب وذكر هناا منتجار الرقيق لاختصاصيه بالمسائل المذ كورة في هذا الماب وترجم الباب بباب احارة العبد كا ترجمف الاصل بباب اجارة الرقيق الغدمة وغيرها وظاهر كالامهذا الشارح يفهم منه ان العبد معط الدرجة عن الريانه لاولاية أصلافلا يصم تصرفه في شئ الايادن المولى وهذا مسلم ولكن أو كان مراد المصنف هذالم يبدأ أول الباب باستهار العبدلانه لم وحدمنه تصرف أصلاف عفدا لاجارة لااصالة ولانبابة بلهومحل النصرف وموقع عقد الاجارة كالدأبة ونحوذاك فعلم بهذاان غرض المصنف لميكن الاتنويع المسائل الى هنا كالمه (أقول) في الوجه الذي لاحه نظر لان مجرد كون النسمة مماعلى النوع لآيقتضي تأخيرمسائل هذاالباب الى هنافان مسائل كثيرة من الابواب السابقة يختصة أيضا بالنوع لاعامة للعنس ألابرى انمسائل باب الاجارة الفاسدة مختصة بالنوع الفاسد من جنس الاحارة وكذامسائل باب الاجارة على أحدالشرطين مختصسة بالنوع الذىذكرفية الشرطان الى غير ذلك من المسائل الاخرى المتقدمة وانما يقتضي هدذا الوجه تأخير مسائل هذا الباب عماذ كرفي أوائل كتاب الاجادةمن الاحكام العامة لجنس الاجارة دون غيرهامن الاحكام الكثيرة المتنوعة الواقعة فى البين فلا يتمالتقريب وأماماأ ورده على الوجه الذىذكره صاحب النهاية ومن يحذو حذوه من النظر فقد قصد

(ولواحتیج الی ایجاب الاجر عجرد التخلیة) بأن یسلم العین المسناج قولم بننفع به حتی بعدلم المنفعة (بجب أقل الاجرین النبقن به)

### ﴿ باباجارة العبد

تأخيرد كراجارة العبد عن اجارة الحولا يحتاج الى بيان لطهور وجهم بانخطاط درجته

### وباب اجارة العبد

(قسوله تأخسبرد كراجارة العبد) أقول أى نفسه واجارة الغسيراياه ذكرت استطرادا وقديقسدم في الذكرمايذ كراستطرادا كاسبق في باب العشر والخراج فعلى هذا الاجارة مضاف الى الفاعل

(ومن استأجرعبد العضدمة فليس له أن يسافريه الأأن يشترط ذلك لان خدمة السفرتشمل على زيادة مشقة) لا محالة (فلا ينتظمها الاطلاق) واعترض بأن المستأجر في ملكم منافعه كالمولى والمولى أن يسافر بعبده في كذا المستأجر وأجب بأن الولى انحايسافر بعبده لانه على المستأجر السكذلك (١٠٥) وفوقض عن ادعى داراوصا لحد المدى عليه على خدمة عبده سنة فان المدعى أن

يخرج بالعبد الى السفر وان لم ياك رقبته وأحب بأن مسؤنة الرد في باب الاجارة على الاتر بعد انتهاء العقد

﴿ فُولُهُ وَاعْسِيْرُضُ مَأْنُ المستأحر) أقول معارضته ( قدوله وأجس أن مؤنة الردف ابالاحارة عسلي الا حرالخ ) أفسولف الفصدل الحادى عشرمن المحبط البرهاني واذا استأجر عددامالكوفة ليستضدمه وأم بعنن مكانا الخدمة كانله أن ب تفدمه الكوف ولسرله أن يستضدمه خارج الكوفة فانسافر بهضمن هكذاذ كرمحدالمسئلة في احارات الاصل وذكرفي صِلح الْامسـل انسنادعَى داراوصالحه المدعىعلمه علىخدمة عمدهسنةانة أن يخسرج بالعبدالي أهله فالاالشيخ الامام الاحدل شمس الأغسة المسلواني في شرح كتاب المسلم لميرد بقوله يخدرج بالعسدالي أهلهأت يسافر بهوانماأراد مهأن يخرج الىأهله في القرى وأفنية البلدقال وهذا كاقلنا فى باب الاجارة من استأجر

قال (ومناستا حرعبد اللخدمة فليسله أن يسافر به الاأن يشترط ذلك) لان خدمة السغرا شمات على زمادة مشفة فلا نتظمها الاطلاق

بعض الفضلاء دفعه حنث قال في تفسيرا حارة العبد أي نفسه وقال واجارة الغسيرا بامذ كرت استطرادا وقديقدم فى الذكرمايذ كراستطرادا كالسبق في بالعشر والخراج فعلى هددا الاجارة مضاف الى الفاعل الحهنا كلامه (أقول) فمه خلل أما أولافلا أن الأجارة في اللغة اسم للاحرة وهي كرا الاجهر صرح به فى المغرب وعامة كنب اللغة ولم يسمع عبى مهذه الكلمة مصدواقط واغما المصدر من النلاثي الاجرومن المزيد عليسه الايحار والمؤاجرة فلم يتصوران يكون الاجارة فاعل ومف عول فلم بصح القول بأن الاجارة ههنامضاف الى الفاعل وان المعنى احارة العيدنفسه وأما ما سافلا ن المذكورفهدا الباب خس مسائل ثنتان منهامتعلقتان بايجار العبد نفسه وثلاث منها متعلقات بايجار الغواياه فعمل عنوان البآب على أقل ماذ كرفي الباب وجعّل أكثرماذ كرفيه استطراديا كايقتضيسه قوله واجارة الغير اماهذ كرت استطرادا ممالاتقب الفطرة سلمية . ثم أقول في دفع ما أورده صاحب العناية من النظر ان انحطاط درجة العبدعن الحر كانطهرلة أثر فيمااذ اوجد من العبد تصرف في عقد الأجارة كذلك يظهرله أثرقه ااذاله يوجدمنه وتصرف فىذاك والكن كان هومحه التصرف وموقع عقدا لاجارة اذ لاسكان فى كلمن بنك الصور تين حكم اخاصا يتعلق بالعبد كايف صع عنه قوله فى الوجه الذى اختاره وبالرفىق مسائل خاصة تتعلق بهذكرهافي بابعلى حدة ولارب ان اختصاص مثل ذلك الحكم بالعبد ليس لأرتفاع درجته عن الحربل انما هولأ تحطاط درجت عن الحر فكان قول صاحب النهاية ومن تبعسه أخوالاحكامالستي تنعلق بالعبسدعن أحسكام الحولانحطاط درجسة العبسدعن الحسروجها جارياف الصورتين معاشامه لا للسائل المذكورة في هذا الباب بأسرها فليتم قول صاحب الغاية ولكن لو كان مرادالصنف هدذالم يسدأ أول الماب ماستعبار العسدال اذمداره على أن لا يحرى الوحسه المزنور فالصورة النانيمة كإينادى عليمه تعليمه ثمان اضافة الاجارة الى العبدف عنوان الباب ليسمن فبيسل الاضافة الى الفاعسل ولامن فبيسل الإضافة الى المف عول الماعرف بلمن فبيسل الاضافسةلادني الملابسسة فتشمل ماكان العبدمت صرفاني نفس عقسد الأجارة كافي بعض مسائل هذا الباب وماكان العبسدمحسل التصرف وموقع عقدالاحارة كافى البعض الآخرمن مسائل هذاالباب ومن هسذا البعض المسئلة المبتدأيه أول البآب فسلا محسذور ولااستطراد في شئ تأمل ترشد (قوله ومناسستأجوعبسداللغدمسة فليسةأن يسافر بهالاأن يشسترط ذلك لان خدمسة السسفراشملت على زيادة مشقة فسلا ينتظمها الاطلاق) كان قسيلان المستأجر في ملك منافعيه بنزل منزلة المولى في منافع عيسده وللولى أن يسافر بعسده فلباذالا مكون للستأج أن يسافر بأحيره فلنااعيا يسافر المولى بعبده لانه علك وقبتسه والمستأجر لاعلك وقبه أجسيره كذافى الكافى وغامة الشروح ونقض هدا الجوابءن أدى دارا وصالحسه المدعى عليسه على خدمة عبدده سنة فان المدعى أن يخرج بالعبد الحالسفروان لمعلك رقبته وأجيب بأن مؤنة الرد فى باب الاجارة على الآجر بعدانتها والعدقد

عبدالتخدمة لسرة أن سافر بهولا أن يخرج الى أهله وأفنية البلدوكان الشيخ الامام شمس الاغة السرخسي بفرق بين لان مسئة الاجارة ومسئلة الصلح وكان بقول في مسئلة الصلح لصاحب الخدمة أن يسافر بالعبد المستأجر للغدمة وحكى عن الفقية أبى اصحى الحيادة في المسئلة الصلح والقائل أن يقول الستأجر أن يعزج بالعبد عن المصركا في الصلح ولقائل أن يقول الستأجر أن يعزج بالعبد عن المصركا في الصلح ولقائل أن يفرق بينهما وقد عثرنا على الرواية في الاجارة في الجارات الاصل على نعوما كنينا انتهى فعلم من ذلك امكان المنع في مسئلة الصلح فتامل

لان المنفعة في النقل كانت له من حيث اله تقر وحقه في الاجر فالمستأجراد اسافر بعبده ملزم المؤجر مالم يلتزمه من مؤنة الرد ورعمار بو على الاجوة وأمافى الصلح فؤنة الردليست على المدعى عليه فالمدعى بالاخواج الى السيفر بلتزم مؤنة الردوله ذاك وهذا كاترى انقطاع لان المعلل احتاج الى أن يضم الى علته وهو قوله والمستأجر لاعلك رقبته قيدا وهوأن يقول و بازمه مؤنة الرد ولعل الصواب أن يقال لانسهاأن المستأجرف منافع العبد كالمولى فان المولى المنفعة على الاط الاقزماناومكانا ونوعا وليس (710)

> ولهذاجعل السفرعذرا فلامدمن اشتراطه كاسكان الحداد والقصارفي الدارولان التفاوت بين الخدمتين ظاهر فاذا تعين الحدمة فى الحضر لا يبقى غيره داخلا كافى الركوب

لان المنفعة في النقل كانت له من حيث اله يقر رحقه في الاحر فالمستأجر إذا سافر بالعبد فهو يلزم المؤجر مالم بلزمه من مؤنة الردور عمار بوعسلي الاجرة وأماني الصلح فؤنة الردايست على المدعى عليسه فالمدعى بالاخراج الحالسفر بلتزم مؤنة الردوله ذلك كذافي العناية أخذامن النهاية (أفول) لفائل أن يقول بلزم من هددا الجواب أن يقد درالمستأجر أن يسافر بالعبد اذا التزم مؤنة الردوان لم يرض به المؤجر لان حاصل هذا الجواب انه ان سافر المستأجر بالعبد في باب الاجارة يترتب المضررع لى المؤجر بالزامه اياه مالم بلزمه من مؤنة الرد ولا يخفى النذاك الضرر ينسد فع بالتزام المستأجر تلك المؤنة مع ان الظاهـر و ن عبارات الكتب عـدمجوا زالمـا هرة به مطلقاما لم يشـترط ذلك فنأمـل وطعن صاحب العناية في الجواب المزيور يوجمه آخر حيث قال وهذا كاترى انقطاع لان المعلل احتاج الى أن يضم الى علتمه وهي قوله والمستأجر لاعلك رقبته قيداوهو أن يقول ويلزمه مؤنة الردغم قال ولعمل الصواب أن يقال لانسلهان المستأجر في منافع العسد كالمولى فان المولى المنف عدى للاطلاق زمانا ومكانا ونوعا وليس المستأجر كذلك بلعد كها بعقد ضرورى بتقيد عكان وزمان فيجوزان يتقيد ديمالا يتقيد دبه المولى والعرف يوجب أودفع ضررا لمؤنة على ماذكرنا يوجب انتهى كالامه (أقول) فيما استصوبه نظر لاته ينتقض عسد لقالصلح اذلاسك ان المصالح أيضا لاعلك منافع العبد على الاطلاق كالولى بل هوأ يضااع العلكها بعقدضر ورى هوعقد الصلم مع ان له أن يسافر بالعبد بخدلاف المستأجر فيحتاج الى الفرق (قوله ولان التفاوت بين الخدمت بين ظاهر فاذا تعين الخدمة في الحضر لابنق غيره داخلا كافى الركوب) قال بعض الفضلا الفرق بين الدليلين غير واضم ظاهرا انتهى (أفول) الفرق ينهـماانمدارالاولعلى انخدمة السفريم الايدخل في اطلاق العقدراسا بناء على انصراف مطلق العقد الى المنعارف الذي هوا كلدمة في الحضر ومدار الشاني على ان كل واحدة من خدمتي السفر والحضروان كانتادا خلتين تحت اطلاق العسقدالاأن اظدمة في الحضر تعبنت بقرينة مال حضرالعاقد ومكان العقد فبعد تعينها لايبق الحال الاخرى كاف الركوب فانهاذا أطلق الركوب ثمركب بنفسه أوأركب غيره يتعين هوفيعدذ الثليس له أن يغير من ركبه أولا لتعينه للركوب فكذاههناه يرشدالي ماقررنامن الفرق بين الدليلين المذكورين في الكناب عبارة المسوط والنخسيرة في تعليل هدد والمسئلة على ماذكره صاحب النهاية حيث قال لان مطلق العد فدينصرف الى المتعارف ولان الطاعر من حال صاحب العبد أنه رمد الاستخدام في مكان العسقد حتى لا تلزمه مؤنة الرد ورجا بربوذال على الا بوفيتع بنموضع العقدمكانالاستيفاه بدلالة الحال كذافي المسوط والذخيرة

المستأجر كذلك بلعلكها بعيقد ضروري يتقيد برمان ومكان فيحسو زان يتفيد عالم يتفيديه المولى والعسرف وجسمة ودفع ضر رمدؤنة الردعيلي ماذكرنا بوجسه (ولهذا جعل السفرعدرا) يعنى اذا استأحرغلامالغدمهفي المصرغ أرادالسستأجو السمفر فهوعذر في فسخ الاجارة لانهلابتمك نمن المسافسرة بالعمدلماذكرنا ولومنعمن السسفر تضرر فكان عسذراتفسخ به الاجارة (قوله فسلامدمن اشتراطه ) متعلق بقوله فلاشتطمها الاطلاق (ولان التفاوت بيسين ألخدمتين طباهر) فصار كالاختسلاف باختلاف المستعملين (فاداتعينت الخسدمة فيالحضرءرفا لاستىء عسرهاداخلا كافى الركوب) قانه اذا استأحر دابةليركب سفسه ليس أنركب غرملاتفاوت من ركوب الراكس فكذلك (فوله لان المنفعة في النقل

كأنته) أفول يعنى كانت الدجير (فوله وأمافي الصلح فونة الردايست على المدعى عليه) أفول الصلح بحب معلاعلى أقرب العسقود اليه وأشبهها المائه ليس عقدا برأسه فهذا الصلح محول على الاجادة فلابدأن تكون مؤنة الردعلى المدعى عليمه والاف الفرق والجواب أن الفسرف واضح فان المدعى عليه بزعم أنه علك الدمة بغيرشي والتفصيل ف النهاية ( قوله ويلزمه ) أقول أى يلزم الا آجر (قوله وليس

المستأجركذات) أقول والمصالح أيضاليس كذاك (قوله ولا تنالتفاوت بين الدمتين ظاهر ) أقول الفرق بين الدليلين غير واضع ظاهرا

(ومن استأجر عبد المحجود اعليه شهر ا) فعل (فأعطاه الاجرفليس للستأجران يستردمنه الاجراسيحسانا وفي الفياس لهذاك لانه بقنضى أن لا تصير المولي وقسام الحجر) في صبر المستأجر غاصبا بالاستعمال ولا اجرعلى الغاصب (فصار كا اذا هلك العبد) فانه يجب للولى قيمته دون الاجرلانه ضامن بالغصب والاجروالضمان لا يحتمعان (وجه الاستحسان أن النصرف نافع على اعتبارا لفراغ سالما ضارعلى اعتبارا لهراغ سالم المالية واذا جاز الدفع لم يكن له أن يسترده منه ) قال (ومن غصب عبد افا جراله بدنفسه فأخذ الغاصب الاجرفا كله لم يضمن عند أبى حنيفة وقالا هوضامن لانه أكلمال المالك بغيراذ نه اذا لا جارة قد محمت (٢٠ ١٠) على ماص من وجه الاستحسان أن التصرف نافع والمحجود ما ذون في المنافع ولا بي حنيفة

(ومن استأج عبدا محجودا عليه من العمل والقياس أن الا يحوز لا نقيد المادن المولى وقيام الحرفساد ان الا الا المادة على اعتبارا الفراغ المادة المحلك المنافع المادة المادة المادة المنافع المنافع

انتهى (قوله ومن استأجو عبدا محبورا عليه شهر او أعطاه الاجرفلاس للستاجر أن يأخذ منه الاجرفاد فال صاحب الكافى في تقريره هذه المسئلة ومن استأجوع بدا محبورا عليه شهر اقعل فأعطاه الاجرفقد زادعلى ماذكره المصنف قوله فعل واقتي الزم صاحب العنامة (اقول) فسه شئ وهوان وضع هذه المسئلة فع اذا استأجر عبدا محبورا عليه شهر الكارى فقلذ كرفيه المدة وهى الشهر وقد تقرر عندهم وعرفت فيما مرغير مرة ان الاجير بصبر بذكر الوقت أحسيرا عاصاوقد من في ماب ضمان الاحبيران الاحبيران اللاحبيران الماسئلة بعدد كرالمة وان المعمد في المستقور شهر اللخدمة أولى الغنم في المعمد المسئلة بعدد كرالمدة فع لا بدمن تسليم العسد نفسه حتى يستحق الاجر فلا يحور للستأجر أن بأخذ منه ما أعطاه اباه من الاجرالا انه ابذكر هذا القيد صراحة في وضع المسئلة اعتمداد المناحرات بأن خذم نه ما أعطاه اباه من زادة مد نعمل أراد بالعمل تسليم النفس في الاجرالا العمل تسليم النفس في الاجرالا الماسئة المنف والم الذي سام النفس في الاجرالا العمل وحد يدون تسليم النفس في الاجرالا العمل وحد يدون تسليم النفس في الاجرالا المارود المنف (قوله لان الشهر ذكر العمل وارادة تسليم النفس والانصاف أن تركه أولى من ذكره كاصنع المصنف (قوله لان الشهر ذكرا ولا ينصرف الى ما يلى العقد تحر باللجواز أو نظر اللى تنجز الحاحة) قال تاج الشريعة فان قلت اللذكور أولا ينصرف الى ما يلى العقد تحر باللجواز أو نظر اللى تنجز الحاحة) قال تاج الشريعة فان قلت اللذكور أولا ينصرف الى ما يلى العقد تحر باللجواز أو نظر اللى تنجز الحاحة) قال تاج الشريعة فان قلت

أن الضمان انما يحب ماتلاف مال محرزلات التقوم بالاحاز وهذاالمال غسر نحر زفيح فالغاصب آذ العبد لايحرزنفسيهعنه فكيف يحسر زمافيده وهدالان الاحرازا عامكون مدالمالك أويدنائبهويد ألغماصباليستجماويد العسد كسذلك لانهفى لد الغاصب فانقبلالغامب اذااسهاك وادالمغصوبة ضمنه ولااحرازفيه أجيب بأنه تابع للام لكونه جزأ منهاوهى محرزة بخدلاف الاحر فانه حصــل من النافع وهي غرمحرزة (وان وحدالمولى الاحرفائها بعينه أخذه لانه وجدعين ماله ويجوزقيضالعبد الاحرف قولهم جمعالاته وأدونه في النصرف على اعتبارالفراغ على مامر) من قسوله والناقع مأذون فيه كقبول الهبسة واذا كان مادوناله وهوالعاقدرجع الحقوق البه فكان له القيض

وفائدته تطهر فى حق خروج المستأجر عن عهدة الاجرة فانه يحصل بالاداء المهووضع المسئلة فيما اذا آجر العبد المغصوب فذا تفسه فان آجره المولى فلس للعبد أن يقبض الاجرة الابوكالة المولى لاته تفسه فان آجره المولى فلس للعبد أن يقبض الاجرة الابوكالة المولى لاته العاقد (ومن استأجر عبد اهذين الشهر بن شهر ابأر بعة وشهر المخمسة فهوجا ثروالشهر الاول منهما بأربعة لانه المذكور أولاوا لمذكور المحدي الحمد المحديد العبد شهر اوسكت فانه ينصرف الى ما بلى العقد (أونظر الى تنجر الحاجمة)

<sup>(</sup>قوله أجيب بأنه تابع للام بكونه جرأمنها وهي محرزة) أقول لا يقال هذا مخالف لما قاله الات نمن أن العبد لا يحر زنفسه لان عدم

فان الانسان انمايستاجرالشي طاجة تدعوه الى ذلك والظاهر وقوعها عند العقدواذا انصرف الاول الى مايلى العقد والثانى معطوف عليه ينصرف الى مايلى الاول ضرورة قبل مبنى هذا الكلام على أنه ذكر منكرا مجهولا والمذكور في الكتاب ليس كذلك وأجيب بأن المذكور في الكتاب قول المستأجر واللام فيه العهد لما كان في كلام المؤجر من المنكر في كان المؤجرة كان المؤجرة والمستأجر واللام فيه العهد في الشاهر بن شهرا بأد بعة وشهرا بخمسة (قوله ومن استأجر استأجر بالعبد شهر ابدرهم الحى على المناه والمستفاق م الموالي و المستأجر بالعبد وهو صميح فالقول المؤجر و يستحق الاجر في كانت موجبة الاستحقاق والمرب ناه ض (٢١٧) لان المصنف أشار الى دفعه بقوله

فينصرف النانى الى ما بلى الاول ضرورة ( ومن استأجر عبد داشهر الدرهم فقبضه في أول الشهر ثم جاء آخر الشهر وهو آبق أو مريض فقال المستأجر أبق أو مرض حين أخذ وقال المولى لم يكن ذلك الا قبل أن تأتينى بساعة فالقول قول المستأجر وأن جامه وهو صيح فالقول قول المؤجر ) لانهما اختلفا في أمر محتمل في ترجع بحكم الحال اذهود ليل على قيامه من قبل وهو يصلح مرجعا ان لم يصلح حبة في نفسه أصله الاختلاف في جريان ما والطاحونة وانقطاعه

هذاالتعليل انمايستقيم اذانكرالشهروهناعرف بقوله هذين فلترأيت فىالمبسوط والجامع الصغير للعتابى وغيرهماعدم التعرض لفوله هذين بل في كل واحدمنها استأج عبداشهر بين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة ويحتملأن يحمل فوله هذين على مااذا فال المؤجر آجرت منك هذاالعبدشهرين شهرابأريعة وشهرا بخمسة فقال الستأجر استأجرت منكهذا العبدهذين الشهر ين فينصرف قوله هدين الشهرين الحالشهرين المنكوين اللذين دخلا تحت ايجاب المؤجر فبنفى التسكير فصط التعليل بتنجز الحاجسة لاثبات النعيين الىهنا كالرمه وافتني أثره صاصب الكفاية في نسيج هذا المقام على هذا المنوال ولكن بنوع تغييرتحريرفي أوائل المقال وقال صاحب العناية فيل مبنى هذا الكلام على أنهذ كرمنكر امجهولا والمذكور فى الكتاب ليس كذلك وأحيب بأن المذكور فى الكناب قول المستأجروا لام فيه للعهدا ما كانف كلام المؤجر من المسكرف كائن المؤجرة ال آجرت عبدى هذاشهر ينشهر ابأر بعة وشهر الخمسة فقال المستأجراستأجرته هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا يخبسة انتهى كلامه (أقول) لاالشبهة شئ ولاالحواب أماالشمة فلان النعليل المزبور يستقيم ويتم بتسكير شهرف شهرا أربعة وشهرا يخمسة ولايتوقف على تنكير شبهر يزاذعلي تقدير تعريف الشهرين بصيرا لمتعين مجموع الشهرين من حيث هومجوع وهذالا يقتضي أن يتعدين الاول منهدما بأربعة والثاني بخمسة لاحتمال أن يكون الآمر بالعكس بناءعلى تنكيركل واحدمنهماوابهامه فاحتيج الحالاستدلال على كون الاول منهما بأربعة والثانى بخمسة دونالعكس بالتعليل الذى ذكره المصنف فلاغ ارعليه أصلا وأما الجواب فلانه لوكان المذكورف المكتاب قول المستأجل اصم تنكيرعبدا فى قوله ومن استأجرعبدا هذين الشهرين بل كان على أن كون الام فقول المستأجر العهد اغما يتصور فما اذا كان كلام المؤجر مقدماء لى كلام المستأجر فى العقد وليس ذلك بالازم فان أيامن المتعاقد بين تكلم أولا يصبر كالامه أيجابا فاذا قبل الآخر الزم العسقد فعمل المذكور في الكتاب على قول المستأجر لا يقتضى تعريف الشهرين في هسذه المسئلة

وهو يصلح مرجاان لم يصلح حجة في نفسه و سانه أن الموجب الاستحقاق هسو في المدة ولكن تعارض كلامهما في المستوط فيعل المال مرجاللاستعقاق فهي المقية ـ قدافع ـ قدافع ـ الشيوط بعد الشيوت لاموجبة والته أعلم المستوية والته أعل

ر قوله قبل مبنى هسذا الكلام عسلى أنه ذكر مشكراالخ) أقول فيسه بحث فان المصنف انحا شهر بن فلامساس لهذا السؤال طاهراو يجوزان نقال قوله شهرا وشهرا التنكير فاتحسدا بهدا التنكير فاتحسدا بهدا الاعتبارلكن لا يخفي عليل المواد كرالمستأجر لفظ معرفا كافي الكتاب فواب الكتاب أيضا ماذكر (قوله وأجيب

( ۲۸ - تكمل سابع ) بأنالمذكور) أقول الجميب هوالامام حيد الدين الضرير في حواشيه على الهداية م قال مولا اظهيرالدين وقدراً يت كنسيرامن الكتب نحوالم سوط والجامع الصغير العنابي والاسبيرابي والمعينة في الفقه أنه لم يتعرض لقوله لهذين بل فيه اذا استأجر عبد اشهرين بأربعة وشهر المخمسة فقال مولانا تأملت فلم أجدله مخاصا سوى هذا انتهى و يتول الضعيف مستعينا باقه يجوزان بكون وضع المسئلة فيما اذاذكر المستأجر لفظ الشهرين بالتنسكير واغاذ كرالمسنف معرفا نظر اللي تعينه المسابق حيث ينصرف الى ما يلى العد فلا يكون قوله هذين الشهرين من كلام المستأجر بل هولفظ المصنف فليتأمل

## ﴿ بابالاختلاف في الاجارة ﴾

قال (واذا اختلف الخياط ورب النوب فقال رب النوب أمر تك أن تعسلة قباء وقال الخياط بل قيصاً أو قال صاحب النوب العباغ أمر تك أن تصبغه أحر نصبغته أصفر وقال الصباغ لاب ل أمر تنى أصفر فالقول الساحب النوب لان الاذن يستفاد من جهته ألا ترى أنه لوأنكر أصل الاذن كان القول قوله في كذا اذاً ذكر صفته لكن يحلف لانه أنكر شيأ لوأ قوبه لزمه قال (واذا حلف قاللها طضامن) ومعناه ما مرمن قبل أنه بالخياران شاء ضنه

على الاطلاق فلنم تخصص مسئلة الكتاب بيعض الصور ولا يخى ما فسه به م أقول العلى المصنف الماعرف الشهرين في تقريره فده المسئلة الفالم الوقع في عامة الكسب من تشكير في الشهرين المسئلة الماسئلة الابتعبر بتعريف الفظ الشهرين ال تسكير فلا وتعريفه سيان عند تشكير شهرا في شهرا المسئلة المسئلة وتعريفه سيان عند تشكير المسئلة في الذكر المسئلة والماسئلة والماسئلة والماسئلة والماسئلة والماسئلة والماسئلة الماسئلة الماسئة ال

## ﴿ باب الاختلاف في الاجارة ﴾

لمافرغ من بيان احكام اتفاق المتعاقد بن وهو الاصل ذكر في هذا الباب أحكام اختلافهما وهو الفرع اذالاختلاف المايكون بعارض (قوله واذاحلف فالخياط ضامن ومعناه مامر من قبل المهالسار) يعنى به مامر قبل بالاجارة الفاسدة في مسئلة ومن دفع الى خياط أو بالمخيطة قيصا بدرهم فغاطة قبله كذا في الشروح واعترض بأن المتعاقد بن كاناهناك متفقين على أن المأمور به خياط أماله المسئلتين كف يتعدال واب خالف في فالمناف في المناف المسئلتين كف يتعدال واب وأجيب أنه اختلفت صور المسئلتين بنداء واكن اتحد تا انتهاء لانه ذكره في الماهم والمعام والمناف المسئلة والعناية وقصد بعض الفضلاء أن يحيب عن هذا المام في الانتهاء سواء هذا خلاصة ما في النهاية والعناية وقصد بعض الفضلاء أن يحيب عن هذا الاعتماض المسئلة والعناية وقصد بعض الفضلاء أن يحيب عن هذا الاعتماض المناف وحسه آخر فقال والدائنة ولا كان المكان المقافية المأمور به غير القياس انتهى (أقول) ليس ذاك سديد أما أولا في الخالفة فلا تعدى على زعم الاجع

# و بابالاختلاف في الاجارة ك

لمافسرغ عنذ كرأحكام اتقاق المنعاقيدين وهو الاصل في الحكام اختلافهمارهوالفرعلان الاختد لاف اغامكون لمارض قال (واذا اختلف الخساط ورب الثوب الخ) اناختلف المتعاقدان في الاحارةف فوع المعهدود عليه كالفياء والقيص في المساطة أوالجرة والصفرة فالقول فول من دستفاد منهالاذنوهوصاحب الثوبعندعلاثنا رجهم الله لانه لوأنكر أصـل الاذن كانالقولله فكذا اذاأنكرصفته لكن بعد المست لانه أنكر مالوأ قريه لزمه فانسعاف فهوما للسار انشاءضمنه

#### و بابالاختلاف فىالاجارة ك

قال المصنف (لوأنكر أصل الاذن كان القول قوله) أقدول في الشرح الشاهاني أي لوأن كرعف الإجارة أصلا كان القول لصاحب الثوب انتهى وفيه بعث وانشاء أخذه وأعطاء أحرم سله لا يعاوز به المسبى كامر قسل باب الا جازة الفاسدة في قوله ومن دفع الم خياط أو بالعنيطه قيصا عدرهم فخاطه قبا واعترض بأن هناك انفسق المتعاقد ان على المأمور به والاجبر خالف وههنا قد اختلفا في ذلك فكرف تكون هده مثل تلك وأجب بأنه امثلها انتهاء لا ابتداء لا به ذكره حذا الحكم هنا بعدي نصاحب الثوب ولما حلف كان القول قوله فل بسق المسلم الاسترافكاننا في الحكم في الانتهاء سواء وذكر في بعض نسخ القدد ورى يضمنه أى يضمن ما حب النوب الصباغ قيمة زيادة المصبغ في الاولى أعدى قوله لا يجاوز به المسبى ظاهر الرواية والثانية أعنى قوله يضمنه ما ذا دالصبغ فيه دواية ابن سماعة عن مجد وجه النظاه مروه والاسم أن المسبخ في المستحق على المساخ عدن المالون في على الفسال فلا يصبر صاحب الثوب مشتريا الماسغ حتى تعتسبرا لقيمة عند السبب ووجه دواية مجددان الصباغ عدن الخاصب والحكم في الفصب كذلك وان اختلفا في وجود الاجرة فقال صاحب الثوب عنداً بي حنيفة وجود الاجرة فقال صاحب الثوب عنداً بي حنيفة

وان شاء أخذه وأعطاء أجرم شله وكذا يخير في مسئلة الصبغ اذا حلف ان شاء ضمنه قيمة النوب أسض وان شاء أخذا الشوب وأعطاء أجرم شله لا يجاوز به المسمى وذكر في بعض النسخ يضمنه مازاد الصبغ فيه لانه بمنزلة الغصب (وان قال صاحب النوب علمة لمي بغيراً جروقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب النوب) عند أبي حنيفة لانه يتكر تقوم عله اذهو بتقوم بالمقد و يتكر الضمان والصانع بدعه والقول قول المنكر (وقال أبو يوسف ان كان الرحل حريفاله) أى خليطاله (فله الاجروالافلا) لانسبق ما بينه ما يعين جهة الطلب بأحرج و ما على معناده ما (وقال محدان كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالاجرفالقول بعدان كان الرحراء تبار اللف اهروالقياس ما قاله قوله) لانه لما فقح الحافظ المروالقياس ما قاله أبو حنيفة لانه منكر والجواب عن استعسانهما أن الفاهر للدفع والحاجة ههنا الى الاستعقاق والله أعلم الوحنيفة لانه منكر والجواب عن استعسانهما أن الفاهر للدفع والحاجة ههنا الى الاستعقاق والله أعلم

#### وباب فسخ الاجارة

فنى وجوب الضمان علي فرع خفاء فكمف يصم أن يقال اذا كان المدكنات أى الضمان اذا اتفقا في وجوب الضمان عليه فرع خفاء فكمف يصم أن يقال اذا كان المدكم لا المنف ومعناه ما مرمن قبل والمفهوم منه هو الا تحماد في المدكم لا التشبيه في المعنى قوله مع أن التشبيه غير القساس فهد لا هو لغوا المفهوم منه هو الا تحماد في المدالة الما المنافقة ال

# و بابقسخ الاجارة ك

بأن الظاهر يصلح الدفع والحاجة ههنا الاستعقاق لاللدفع

#### و بابقسخ الاجارة

تأخيرهذاالباب عاقبله طاهر المناسبة اذالفسخ يعقب العقد لامحالة

( فوله واعترض بأن هذاك اتفق المتعاقد ان الح) أقول والك أن تقول اذا كان المكرذك اذا اتفقا فبالطريق الاولى اذا اختلفا مع أن التسبيب عبد المستعدي المنطقة المنطق

لانه شكرتقوم عسله لان تقومه بالعسقد ويشكر الضمانوالصانع يدعسه والقول قول المنكر وقال أنوبوسف انكان الرجل مفاله أىخلطا 4 وذلك أن تكررت تلك المعامسلة منهمانأ جرفسله الاجر والافلالانسمق ماينهما بأجر يعين جهسة الطلب بأجرج باعسلي معتادهما وقال محدان كان الصانع معروفا بهده الصنعة بالاحرة فالقول قوله لانهلافتح الحانوت لاحله حي ذلك محسري التنصيص عبلى الاح اعتمارا للظاهم والقماس ما فاله أنوحسفة رضي الله عنه لانه منكروماذ كراء

منالاستعسان مسدفوع

قال (وهن استاجدارا) نفسخ الاجارة لعبوب تضربالمنافع التى وقعت الاجارة لاجلها وكذا بالاعذار عند ناخلافاللها فعى فاذااسة أجودارا (فوجد بهاعيما يضربالله يضربا الفسخ) وكذا اذا استأجر عبد اللخدمة فذهبت كانماعينيه وأمااذا كان عيما لا يضركا أنط سقط لم يكن عما حاليه في السكني أوذهبت احدى عيني العبد فلا فسخة (قوله لان المعقود عليه) دليل على ذلك ووجهه أن المعقود عليه هوالمنافع وانها توجد سيافسيا وكل ما كان كذلك فكل حزمنه عفراة الاشداء في كان العيب عاد المعقود عليه والمنافع شرب المعتب المعتب المعقود عليه وهوالمنافع ثم المستأجر اذاامة وفي المنفعة فقد رضى بالعيب فعلن مجمع البدل كافي البيع فان المسترى اذارضى بالمبيع المعيب ليسله الرديد ذلك وكذااذا أزال المؤجر ما به من العيب لاخيار الستأجر ازوال سيبه (واذاخر بت الدارا وانقطع شرب الضيعة أوانقطع الما عن الربي انفسخت الاجارة) وهذا قول بعض (و ٧٧٠) المعان المناوصي النقل هذا القائل بحاذ كرفى كتاب البيوع ولوسقطت الداركان الفائن يحد على المنافعة وانها وحد المأ

سسواء كانصاحب الدار

شاهداأوغائبافيهاشارة

الىأن عقد الاجارة ينفسخ مانهدام الدارلانه لولم ينفسخ

العقدلشرط حضرة صاحب

. الدارلائەرد بعیب وھیو

لابصم الاعضرة المالك

مالاحاع واستدل المعنف

على ذاك بقوله (لان المعقود

علىه قد فات وهى المنافع

المخصوصة قبل القبض

فشايه فوات البيع قبسل

القبض ومسوت ألعبسد

المستأح ومناصحابنامن

فال ان العقد لاينفسخ

و)صحرالنفل،اروى هشآم

(عن تجدفهمن استأحودارا

فانم دم فبناه المؤجرايس الستأجرأن عننع ولا المؤجر

وهدذا تنصيص منه على

قال (ومن استأجردارا فو جدبها عبيا يضر بالسكنى فله الفسخ) لان المعقود عليه المنافع وأنها فوجد شيأ فسأ فكان هذا عبيا حادثا فبل القبض فيوجب المبيار كافى البيع ثم المستأجراذا استوفى المنفعة فقد رضى بالعيب فيلزمه جيع البدل كافى البيع وان فعل المؤجر ما أزال به العيب فيلاخيار الستأجر لزوال سيبه فال (واذاخ بت الدار أوانقطع شرب الضيعة أوانقط عالماء عن الرحى انفسفت الاجارة) لان المعقود عليه قدفات وهى المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فوت المبيع قبل القبض وموت العبد المستأجر ومن أصحابنا من قال ان العقد لا ينفسخ لان المنافع قدفات على وجه يتصود عودها فأشبه الاباق في البيع قبل القبض وعن محمد أن الا بحرفر بناها ليس المستأجرات عنى ولا للا بحرفر وهذا تنصيص منه على أنه لم ينفسخ لكنه بفسن (ولوانقطع ماه الرجى والبيت محماينت فع به الطعن فعلمه من الاجر بحصته) لانه جزمين المعقود عليه قال (واذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الاجارة لمنفسخ المالوارث وذاك لا يجوز

ذكرواب الفسخ آخوالان فسخ العدة ديعدوجود المقدلا عالة فناسبذكره آخوا (قوله واذامات آحد المتعاقد بن وقد عقد الاجرة المفسخة النفسه انفسخت لانه لوبق العقد تصير المنفعة المه لوكة به أوالاجرة المه لوكة بولا المقدد بن وقد عقد الاجرة بناية لان الانتقال من المورث الى الوارث لا يتصور في المنفسعة والاجرة المسلوكة لان عقد الاجرة ينعقد ساعة فساعدة على المنافع ف اوقلنا بالانتقال كان ذلك قولا بانتقال مالم علك المورث الى الوارث انتهى كلامه (أقول) فيه عثلانه قد مرفى أول باب الاجرمة بي يستحق أن الاجرة تملك والمسورة بن الاوليين في الذا ما المؤجر لم يلزم القول بانتقال ما لم على المؤجر لم يلزم القول بانتقال ما لم على المؤجر لم يلزم القول بانتقال ما المعلى المؤجر لم يلزم القول بانتقال ما لم على المؤجرة بي ما المناب الاجرة في حال حسانه المؤجرة بالاجرة أو بشرط تعيلها فالتعليل الذي ذكره صاحب العناية وانتم في حق المنفعة لم بتم في حق

أنه لم ينفسخ لكنه بفسخ ) المستقل وحه يتصور عودها فأسبه اباق العبد المبيع (قوله ولوانقطع ما عالى الاجرة واستدل على ذلك بأن المنافع فاتت على وحه يتصور عودها فأسبه اباق العبد المبيع (قوله ولوانقطع ما عالى اللهجرة والمبت على المبيع المبيعة والمبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيعة والمبيع المبيع المبيع المبيعة والمبيع المبيع المبيع المبيع المبيع المبيعة والمبيع المبيعة والمبيعة والمبيع

(قوله لانه لو بق العقد صارت المنفعة المه لوكة به الخ) أقول قوله به زائد لاطائل تحته بل عنل فان المنفعة ليست علوكة الوارث بالعقد وهو ظاهر ولعله زيادة من الناسخ و يحو زأن يقال اللام متعلق بستحقة لا بالمه لوكة وقوله لانه بنتقل مبنى على الفرض والتقدير والمعنى لو بق العقد بازم أن تصويل لنفعة التى ملكها المستأجر بالدقد لقيام العقد و بقائه مستحقة لغير العاقد بالعقد ثم أقول المراد من غير العاقد في قول المستاجر في قول المستاجر

وأمااذاعقدهالغيره كالوكيل والوصى والمتولى فى الوقف (لم تنفسخ لانه دام ما شرنا الده) رهوم برورة المنف عة لغيرالعاقد مستعقة بالعسقد لاته ينتقل بالموت الحيالورث وذلك لا يجوزلان الانتقال من المدورث الحيالورث لا يتصور فى المنف عة والاحرة المملوكة في الابتداء كان واقعالغ مي العاقد وبقي بعد الموت كذلك ونوقض بحيالذا استأجردا به الحيمكان معين في ات صاحب الدابة في وسط الموريق فان المستمال المسمى بالاجرفقد مات أحد المتعاقدين وقدعة حدائمة منافعة المنافعة وأحدب بأن ذلك المضرورة فانه محتاف على نقست وماله حدث المحددانة أخرى في وسط المفازة ولا يكون ثه قاض يرفع الامراله فيستأجر الدابة منه حتى قال بعض مشا محتال وحدثه دابة أخرى معمل عليه امتاءه (٢٢١) تنتقض الاجارة وكذا لومات في موضع فيه

(وانعقدهالغيره م تنفسخ) مسل الوكيل والوصى والمتولى في الوقف لانعدام ما أشر نااليده من المعسى قال (ويصح شرط الحيار في الاجارة) وقال الشاقدي رجه الله لا يصح لان المستأجر لا يمكنه ردالمعدة ودعليه بكاله لوكان الخيار له لفوات بعضه ولوكان المؤجر فلا يمكنه التسليم أيضاعلى الكال وكل ذلك عنع الخيار ولنا أنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس فياز اشتراط الخيار فيه كالبيع والجامع بنهده ادفع الحاجة وفوات بعض المعتقود عليه في الاجارة لا يمنع الرديخيار العب فكذا المشرط

الاجرة والاظهرفي تعليل هذه المسئلة أن بفصل فيستدل على انفساخ الاحارة عوت كل واحدمن المؤج والمستأجر بعلة مستقلة كاوقع فى المكافى وكشيرمن الشروح سيافى النهاية نقلاعن المسوط حيث قال فيها ولناطريقان أحدهما في موت المؤجر فنقول المستحق بالعقد المنافع التي تحدث على ملك المؤجر وقد كات ذلك بموته فتبط لاالاجارة لغوات المعقود عليه لان رقبة الدار تنتقل الى الوارث والمنفعة تحدث على ملك صاحب الرقبة لماأن الاحارة تقددف حق المعقود عليه بحسب ما عدث من المنفعة وليس له ولاية الزام العسقد في ملك الغسير والطريق الا خرف موت المستأجرانه لويق العقد بعدموته اغماييق على أن يخلفه الوارث والمنف عة المحردة لا تورث ألا ترى أن المستعيرا دامات لا يخلف و وارثه في المنفعة وقدبيناأن المستعير مالك للنفعة وهذا لان الوراثة خلافة ولايتصور ذلك الافيما ببقي وقتين ليكون ملك المورث في الوقت الأول و يخلف الوارث فيه في الوقت الثاني والمنفعة الموجودة في حياة الستأجر لا تبقي لتووث والتي تحسدت بعدهام تكن عملوكة الخلف الوارث فيهافا لملك لا يسمق الوجودواذا ثبت انتفاه الارث تعين بطلان العلقد كعقد النكاح يرتفع عوت الزوج لانوار ثه لا يخلفه فيه كلذاف المسوط الى هنالفظ النهاية (قوله وقال الشافعي لا يصم لان المستأجر لا يمكنه ردالمه قود عليه بكاله لوكان الخيار له الغوات بعضه ولوكان للوجر فلا يكنه التسليم أيضاعلى الكال وكل ذاك عنع الخيار) أقول في هذا الدليل الشافعيشى وهوانه قدتة ررعندهمأن الاحارة على نوعيز نوع يردالعقد فيه على العمل كاستتحار رجل على صبغ و بأوخياطته ونوع بردالعقد فسه على المنفعة كاستعاردار السكنى وأرض الزراعة والدلسل المزوولا يتمشى فى النوع الاول أصلالان عدم امكان رد المعقود عليه بكاله وعدم امكان تسليما يضا على الكال اغما ينشأمن أن يتلف شي من المعقود عليه عضى مدة الخيار كانبه عليه في الكافى والشروح وف العقد على المل لا يتلف شي من المعقود عليه قبل العمل قطعاو كذا لا يمشى في بعض من النوع الثاني وهومالابتعين المعيقودعليه فيه بالمدة بل بتعين بالتسمية كاستصاردا به ليهمل عليها مقدار امعلوماأ و

فاض تنتقض الاجارة لانه لاضرورة الى الفا الاحارة مع وحودما بنافي البقاء وهـــوموتالمؤح واذا تست الضرورة كانعدم الانفساخ بالاستحسان الضروري والمستعسن لاوردنقضاعها القماس كتطهيرا لحساص والاواني ونوقش بمااذامات الموكل فانه تنفسي الاحارة ولم يعقد لنفسه وأيس بلازم فانافد قلنا ان كلامات العافد لنفسدهانفسخ ولمبلستزم بأنكلماانف مزبكونءوت العاقدلان العكس غسير لازم في مشله ووحه نقضه هوأنالعني الذي انفسخ المقدلاحله اذامات العاقد لنفسه وهوضرورة المنفعة المماوكة أوالاجرة المملوكة لغسرمن عقدله مستحقسة بالعقدموحودفيه فالفسخ لاجله قال (ويصم شرط الحيارف الاجارة) اذا آستأجر داراسنة على أنه أوالمؤجر

فيهابا الميارثلاثة أبام فهو حائر عندنا (وفي أحد قولى الشافعي لا يحوزلان الخياران كان السستاج لاعكم ودالمعقود عليه بكاله لفوات بعضه وان كان المؤجر فلا عكمه تسليمه على الكال اذاك وكل ذلك عنع الخيار) وهذا بناه على أصله ان المنافع جعلت في الاجارة كالاعيان القائمة وفوات بعض العين في الجلس وكل ماهو كذاك حاز القائمة وفوات بعض العين في الجلس وكل ماهو كذاك حاز المتراط الخيار فيه والجامع دفع الحاجة) فانه لما كان عقد معاملة بحتاج الى التروى لئلا يقع فيه الغين (وفوات بعض المعقود عليه فيه لا يمنع الربينيار العيب ) كانقدم (فكذا بخيار الشرط) قوله عقد معاملة احتراز عن النكاح وقوله لا يستحق القبض فيه في المجلس احتراز عن الصرف فان الخيار فيهما لا يعم

وقوله (بطلاف البيع) متعلق قوله وفوات بعض المعقود عليه (وانما كان فواته في الاجارة لا يمنع الردوف البيع يمنع لان ردالكل في البيع مكن دون الاجارة فيشترط فيسهدونها) لان التكليف انما يكون بحسب الوسع (ولهذا) أى ولان ردالكل يمكن في البيع دون الاجارة (يحبر المستأجر على القيض اذا المراق على القيض اذا المسوط اذا استأجر داراسنة فلم يسلمه الهمة عن مضى شهر وقد طلب التسليم أولم يطلب ثمتما كاليس المستأجر أن عنه من القيض في بقية السنة عندنا ولا للوجر أن ينه على الاصل الذي يقية السنة عندنا ولا للوجر أن ينه على الاصل الذي المسلم المناولا للوجر أن ينه على الاصل الذي المسلم المناولا للوجر أن ينه على الاصل الذي المناولا للوجر أن ينه المناولا للوجر المناولا للوجر المناولا للوجر المناولا المناولا للوجر المناولا المناولا للوجر المناولا المناولا للوجر المناولا للوجر المناولا للوجر المناولا للوجر المناولا المناولا للوجر المناولا لوجر المناولا للوجر الوبر المناولا للوجر الوجر المناولا للوجر المناولا للوجر المناولا للوجر الوجر الوجر الوجر المناولا للوجر المناولا للوجر الوجر الو

مناان المنافع عنده في حكم

الاعمان القاهمية فأذافات

بعضماتناوله العقدقيل

القبض يخبر فماية لاتحاد

الصفقة وقدنفرفت علمه

فبالمام وذلك شت

حق الفسخ قلنا الأحارة

عقودمتفرقةفلاعكن فيها تفسر بق الصفيقة وعلى

هذابكون قوله ولهذايجر

المستأجر سانفرعآخ

لنا لااستشدهادا حيث لم يكن الخصم فائسسلا به قال (وتفسيز الاحارة

فالاعذارعنسدنا ) تفسخ

الاجارة بالاعتذارعندنا

﴿ وَعَندالشافعي لانفسخ

الامالعس بذاءعسلي ماص

مهارا (لائنالمنافع عنده جدفزلة الاعسان حتى يحوز

العقدعليها)فكانت كالبيع

والبيع لايفسخ بالعيذر

فكذا الاجارة (وكناان المنافع

غرمقوضة وهيالعقود

علمافصارالعذرفي الاحارة

كالعيب قسل القبض في

السع فتفسخبه) كالبسع

المستأجر على القبض اذاسام المؤجر بعدمضى بعض المدة قال (وتفسخ الاجارة بالاعذار) عندنا وقال الشافعي رجده الله لا تفسخ الابالعب لان المنافع عنده بمزلة الاعيان حتى يجوز العقد عليها فأشبه وقال الشافعي حيمة بوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الاجارة كالعيب قبل القبض في السيع ولنا أن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الاجارة كالعيب قبل القبض في السيع فتقسخ به اذ المعنى يحمه مهم وهو عز العاقد عن المضى في موجبه الابتحمل ضرر زائد لم يستحق به وهذا هو معنى العذر عندنا (وهو كن استأجر حد اداليقلم ضرسه لوجع به فسكن الوجع أواستأجر طباح البطبينة له طعام الواجهة فاختلعت منه تفسخ الاجارة) لان في المضى عليه الزام ضرر زائد لم يستحق بالعديد (وكذا من أجرد كانا أودا راثم أفلس بالعديد (وكذا من أحرد كانا أودا راثم أفلس ولا مقدو باعها في الدون ) لان في الحرى على موجب العدة دار امضرر زائد لم يستحق بالعدة دو والحيس لانه قد لا يصدق على عدم مال آخر ثم قوله فسخ القاضى العقد والمالة في النقض وهيكذاذ كرفي الزيادات في عدر الدن

ركم امساف مماها وانما يتمشى ذلك فما يتعدن المعقود عليه فيه بالمدة من النوع النافى كاستشاردار السكنى فكان الديل المروقا صراعن افادة ما ادعاه الشافى من عدم صحة شرط الخيار في عقد الأجارة السكنى فكان الديل المنظمة وهي المعقود عليها فصار العدر في الاجارة كالعيب قبيل الفيض في البيع فتفسيعه الخي فال ان العزال فول بفسيخ العيب فيه ذاطر فا تمعقد لازم ولازالت من غير فص ولا اجماع ولا قول صحابي بل عبر دالاعتبار بالفسيخ العيب فيه ذاطر فا تمعقد لازم ولازالت الاعتدار تحدل انقضا المدة ولم يتقل عن العصابة الاعتدار تحدث في عقود الاجارات وقد عوت أحدالم تعاقد من قبل انقضا المدة ولم يتقل عن العصابة الفسيخ بناله و كانت الاجارة تقبل الفسيخ بذلك انقل لا توفر الهمم على نقدل مشاء لاحتياج الناس اليه وقد نقدل عنهما هودون ذلك و جهورا لعلماء على القول بعدم الفسيخ العدد وان كافوا قدا عتبر وا العذر الكامل فيما أو كرى عن يقلع ضرسه فيرا وانقلع قبل قلعه أوا كرى كالالكول عنه فيرات أو ذهبت في المول بناله على منافر وفي على المول في نظره ساقط حدد الالا بلزم من أن أحد الادلة الشرعيب قالاربعد على ما تقرر في على الاصول في تحقق ذلك في المات حكم شرى وقد تحقد في في المدن في المال المنافق في المن

 قال فى الجامع الصغير وكل ماذ كرنا انه عذر كان الا حارة فيه تنتقض وهذا بدل على انه لا يحتاج فيه الى فضاء القاضى) وذكر وجهه فى الدكتاب (وقد كرفى وجه الاول انه فصل مجتهد فيه فلا بدمن الزام القاضى) وفيه ما مرغير مرة وصحم شمس الائمة السرخسى ماذكر فى الزيادات (وصح قاضيخان والمحبوبي قول من وقف فقال اذا كان العذر ظاهر الا يحتاج الى القضاء اظهو را العذر) أى الكونه ظاهر الوان كان غيرظاهر ) كالدين (يحتاج الى القضاء اظهور العذر) أى لان يظهر العذر (قوله ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثميد اله من السفر) أى ظهر له فيه رأى منعه عن ذلك ظاهر خلامواضع بنها (قوله ومن آجرعبده ثم باعه فليس بعذر) (سعم) هو لفظ أصل الجامع الصغير لكن

وقالف الجامع الصغير وكلماذ كزناأنه عذرفان الاجارة فيه تنتقض وهذا بدل على أنه لا يحتاج فيه الى قضاء القاضى ووجهه أنهدا عزلة العيب قبل القبض فى المسع على مامر فينفرد العاقد بالفسيخ ووجه الاول أنه فصه ل مجتهد فيه فلا مدمن الزام القاضى ومنهم من وفق فقال اذا كان العد ذرطا هر لايحتاج الى القصاء لظهور الهذروان كان غيرظاه ركالدين يحتاج الى القضاء لطهور العذر (ومن استأجر دايةليسافرعلها غيداله من السفرفهوعذر )لانه لومضى على موجب العقد بلزمسه ضررزا تدلانه ربما مذهب للحبر فأخدهب وقتمه أولطلب غريمه فحضرأ وللتجارة فافتقر (وأن بداللكارى فليس ذلك بعذر) لانه عكنه أن يقعدو ببعث الدواب على يدنله ذه أوأجيره (ولومرض المؤاجر فقعد فسكذا الجواب) على رواية الاصل وروى الكرخيء نأبى حنية فأنه عددرلانه لابعرى عن ضررفيد دفع عنه عند الضرورة دونالاختيار (ومن آجرعبده ثمياعه فليس بعسذر)لانهلايلزه هالضرر بالمضي على موجب عقد واغما يفوته الاسترباح وانه أمرزائد (واد ااستأجر الخياط غلاما فأفلس ورك العمل فهو العذر) لانة بلزمه الضرر بالمضى على موجب العقد لفوات مقصوده وهوراس ماله وتأو بل المسئلة خياط بعللنفسه أماالذي يخبط بأجرفرأسماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتعقق الافلاس فيسه (وأن أراد ترك المياطة وأن يمل في الصرف فليس بعدد ) لانه عكنمة أن يقيعد الغلام الغياطة في كاحية وهويعل في الصرف في ناحية وهذا بحلاف ما اذا استأجر د كآنا للخياطة فأراد أن يتركها ويشتغل بعمل آخرحيث جعدله عد ذراذكره فى الاصل لان الواحد لاعكنه الجدع بين العملين أماهه فالعامل شخصان فأمكنهما (ومن استأجر غلاما يخدمه في المصرغ سافر فهو عدر) لأنه لا يعرى عن الزام ضروزا تدلان خدمة السفرأسق وفى المنعمن السفرضررو كلذاك لم يستحق بالعة دفكون عذرا ( وكذااذاأطلق ) لمام أنه بتقيد بالحضر بخـ لاف مااذا آجرعفارا ثم سافرلانه لاضررا ذالمســـتأجر عكمه استيفاء المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته حتى لوأراد المستأجر السفر فهوء مدرلما فيسهمن المنعمن السفرأ والزام الاحريدون السكني وذلك نمرر

ضررزائد لم يستحق بالعسقد واعالا يجوز الاستدلال بالقياس لورود نصبدل على على خداد أو انعد قادا جماع على خداد فنائ ولم يقع شئ منه حاقيما غن فيه وكون عقد الاجارة عقد الازماوكثرة حدوث الاعدد ارفى عقود الاجارات بما لا يقدح أصلافى العمل بالقياس في حكم فسي عقد دالاجارة بالاعدد اروكذا يجرد أن لا ينقدل الفسيخ بذلك عن الصحابة لا يقدح في صحة القياس عند تحقق شرائطه والماصل ان جداف ما تشبث به في ترويج نظره هذا أضعف من بدت العنكوت ثم ان ماذكره كلسه منقوض بما عدم في به من ان العدو الكامس معتسير فانه لم يرد في ذلك العدو أيضا نصول بنعد قد عليه المحابة فيه شئ فالمدار في ذلك أيضا هو القياس

وقال شمس الاعُــة الصيم مسن الرواية ان البيع موقوفعلى سفوط حتى المستأجر وايسالمستأجر أن يفسخ البيع والمهمال المدر الشهيد وقوله (أماالذى يخبط أجر فرأس ماله الخيدط والخسط والمقراض فلابنحقق فيه الافلاس) فيلوقد بعدق افلاسه بأنتظهر خيانته عنددالناس فمتنعون عن تسليم النياب المهأو بلمقمه ديون كنيرة ويصير بحث ان الناس لاىأتمنونه عملى أمتعتهم (قوله ومن استأجر غلاماً يخدمه في المصر ثم سافر فهوعذر) قبل فان قال المؤجراله لاير مدالسفر والكنسه يريد فسيخ الاحارة وأصرالمة أحرعلى دعوى السفرفالقاضي يسألهعن يسافرميه فان قال فلان وفسلان فالقاضي يسألهم انفسلانا هُلَيْخُر جِمعُكُم

هله أنسم بعدما آجر

اختلفتألفآظ الروايات

أولاً قان قالوانع ثبت العدد والافلاوقيل ينظر القاضى الحزيه وثيابه قان كانت ثمانه ثياب السيفريج عله مسافر اوالافلاوقيل اذا أنكر المؤجر السفر فالقول قوله وقبل يحلف القاضى المستأجر بالله انك عزمت على السفر

<sup>(</sup> قوله وفيه مامرغ يرمرة) أقول من أن خلاف الشافعي متأخرة كيف يبني أغتناما قالوامن جواب المسئلة على خلافه و جوابه حل الاجتهاد على اجتهاد من تفدم ودعوى انتفائه غير مسلة قال المصنف (ومن استأجردا به ليسافر عليها ثم بداله الخ) أقول فاعل بدا مضير والمعنى بداله وأى أى ظهر له وأى عنعه من السفر

#### ﴿ مسائلمندورة ﴾

معنى المسائل المنثورة قد تقدم وحصد الزرع أى جذه والحصائد جدع حصد وحصدة وهما الزوع المحصود والمرادبها ههناما بق من أصول القصب المحصود فى الارض ومعناه طاهر وقبل هذا اذا كانت الربي هادنة قال فى النهاية بالنون من هدن أى سكن وق نسخة هادئة من هذا بالهمزأى سكن وهذا التفصيل الذى ذكره من الهادئة والمطربة اختيار شمس الائمة السرخسى (قوله واذا أقعد الحياط الخ) يعنى اذا كان الخياط أو الصباغ معروفا وهو رجل مشهور عند الناس وله جاه ولكنه غير حادق فأقعد فى دكانه رجد الحادة اليتقبل صاحب الدكان العمل من الناس (٢٧٤) و يعمل الحادة و جعلاما يحصل من الاجرة بينه ما نصفين جاز استحسانا وفى القياس

#### مسائل منثورة ك

قال (ومن استأجراً رضاأ واستعاره افأحرق المصائد فاحسترق شئ من أرض أخرى فلاضمان عليه) لانه غير متعدفي هذا التسبيب فأشبه حافر البئرفي دار نفسه وقيل هذا اذا كانت الرباح هادئه ثم تغيرت أما اذا كانت مضطربة فضمن لان موقد الناديع لم أنه الاتستقرف أرضه قال (واذا أقعد الخياط أوالصباغ في حافوته من يعارح عليه العمل بالنصف فهو جائز)

#### و مسائل منثورة ك

أىمسائل نثرت عن أما كنهاوذ كرت هذا تلافه المافات ( قوله واذا أقعد الخياط أوالصباغ ف حافوته من بطرح عليه العمل بالنصف فه وجائز) صورة المسئلة أذا كان الخياط أوالمساغ دكان معروف وهو رحل مشهور عندالناس واوراهة ولكنه غيرحاذق فيقعد في دكانه رجلاحاذ فالمتقبل العمل من الناس ويعسملذلك الرحل على ان ما أصالمن شئ فهو بينهما نصفان وهدذا في القياس فاسدلان رأسمال مآحب ألد كان المنف عة والمنف عة لاتصلح رأس مال الشركة ولان المتقب للعدمل ان كان صاسب الدكان فالعامل أحسره مالنصف وهومجه وللان الاحرة اذاكانت نصف ما يخرج من عله كانت مجهولة لاعالة وأن كأن المنقب لهوالعامل فهومستأجر لوضع حاوسه من د كانه بنعف ما يعمل وذلك أبضامجهول والطماوي أخدفه مذه المسئلة بالقياس وقال القيباس عندي أولى من الاستحسان وفى الاستعسان يحوز هد الان هداشركة التقدل في العمل بأبدائه ماسوا فيصر رأس مال أحدده ماالتقيسل ورأس مال الانخوالعل وكل واحدمنه ما يجب به الاجر قعاز كذافي النهامة والكفايه وفالصاحب العناية وحسه الاستحسان ان هذه ليست باحارة وانحماهي شركة الصنائع وهي شركة النقيسل لان شركة النقيسل أن يكون ضمان العسل عليهما وأحدهما بتولى القبول من الناس والاخر يتولى الممل لحداقته وهومتعارف فوجب القول بجواز ها المتعامل مها اه كالمه وردعليه بعض الفضلاء قوله وأحدهما يتولى القيول من الناس حيث قال فيه بحث فان تعين أحدهما لتولى ألقبول ليس بلازم في شركة التقب ل ولعل مرآده كونه من متناولاته أفني العبارة مسامحة اه (أقول) منشأ وهمه حعل الواو في قول صاحب العناية وأحدهما شولى القمول العطف وحل المعنى على بيان تعين أحدهم النولى القبول في شركة التقب ل وليس شئ من ذاك عراد بل الواوفيم الحال

المحدوز لانرأسمال صاحب الدكان المنفعة وهي لاتصلح رأس مال الشركة ولان المتقمل للعمل على ماذ كرصاحب الدكان فيكون العامال أحسره بالنصف وهومعهول وان تقدل العمل العامل كان مستأح الموضع حاوسه مند كانه أنصف ما يعل وهم وعهول والطعاوي رجهالله مالالىوحه القدام وقال القداس عندي أولىمن الاستعسان وحه الاسمسان انهذهلست ماحارة وانما همي شركة ألصنائع وهي شركة التقبل لان شركة الثقيل أن مكون خمان العلء لمهماوأ حدهما بتولى القمول من النماس والا خريتولى المسل المداقته وهومتعارف فوجب الفول بحرواذها التعامل بهافال صلى الله علمه وسلم مارآءالمسلون حسنا فهوعندالله حسنفان فيل

شركة النقيل هي أن يشتر كاعلى أن يتقبلا الاعبال وههنالس كذلك بل هما اشتركا في الحاصل من الاجر أجيب بأن والمعني الشركة في الخارج تقتضى اثبات الشركة في التقبيل فثبت في اقتضاء اذليس في كلامه سما الا تخصيص أحده ما بالنقبل والا بالعلاذكرا وتخصيص الشي بالذكر لا يدل على نفي ما عداء فأمكننا اثبات الشركة في التقبل اقتضاء في كانتهما الشركا في التقبل صريحا ولوصر حابشركة التقبل ثم تقبل أحدهما وعل الاخرجاز فكذاهذا هذا هو المذكور في عامة الشروح لماذكره المصنف فانه قال

#### مسائلمننو ره

(قوله فيكون العامل أحيره بالنصف وهو مجهول) أقول وأيضاه ومن قبيل ففيز الطعان (قوله وأحده ما يتولى القبول من الناس) أقول فيه بحث فان تعسين أحدهما لتولى القبول ليس بلازم في شركة التقبل ولعل مراده كونه من متنا ولاتها فني العبارة مسامحة (قوله أجيب بأن الشركة في الخادج) أقول يعنى الخارج من العمل

# لان هـنمشركة الوجوم في الحقيقة ولكن قول فهذا بوجاهته بقبل وهذا بعذا فته (٢٧) بعل أنسب بشركة التقبل والمدأعلم

لانهدده شركة الوجوه في الحقيقة فهذا بوجاهته بقبل وهذا بحذاقته يعمل فينظم ذال المصلة فلا تضره الجهالة في المحسل قال (ومن استأجر جلاليهمل عليه مجلا وراكبين الى مكة جازوله المحمل المعتاد) وفي القياس لا يجوز وهو قول الشافعي للجهالة وقد يفضى ذلك المالمازعة وجه الاستحسان أن المقصوده والراكب وهو معلوم والمحمل تابع وما فيسه من الجهالة يرتفع بالصرف الى المتعارف فسلا يفضى ذلك الى المنازعة وكذا اذالم برالوطاه والدثر قال (وان شاهد الجال الحل فهو أجود) لانه أنفى للجهالة وأقرب الى تحقق الرضا قال (وان استأجر بعسر المجمى في جديم الطريق فله أن منه في ألم يقال في النه استحق عليه مجلامهمي في جديم الطريق فله أن يستوفيه ( وكذا غير الزاد من المكيل والموزون) ورد الزاد معتاد عند البعض كرد الماه فلا ما ذعمن العمل الاطلاق

### وكناب المكانب

والمعنى انشركة التقب لأن بكون ضمان العمل عليهما حال كون أحدهما يتولى القبول من المساس فيفهم منسه يطريق الاولوية كون الضمان عليهم احال أن شوليا القبول من الناس معا فيصير قول ماحب العنابة هناعنزلة قول صاحب الكافى لان تفسير شركة التقبل أن يكون ضمان العمل عليهما وانكان أحدهما يتولى القبول من الناس لحاهه والآخر بتولى العل طذاقته اه فلا محذور في عمارة صاحب العناية ولامساعة وماعلان صاحب العناية ليس عنفرد في التعبير بالث العبارة بل سبقه المه صاحب معراج الدراية حيث فاللان تفسيم شركة التقيل أن يكون ضيان العيل عليهما وأحدهما بتولى القبول من الناس عاهم والاخر سولى العسل مذافته وهومتعارف ووجب القول بعمته أنتهى وقوله لأنهده شركة الوجوه في ألحقيقة فهدا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته بعمل فينتظم مِذَالُ المعلَمة فلا تضروا لم اله في العصل قال الامام الزيلي في شرح الكنز قال صاحب الهداية هذه شركة الوحوه في الحقيفة فهدذا بوحاهته يقبل وهذا بحذافته يعمل فيهنوع اشكال فان تفسير شركة الوجوه أن يشتر كاعلى أن يشتر ياشسيا بوجوههما وبيعا وليس في هــذه بيع ولاشراه فيكيف يتصوران تكون شركة الوجوه وانماهي شركة الصنائع على مابينا الى ههنا كالرمـة (أقول) ليس مرادالمصنف بشركة الوجوه في قوله لان هدن مشركة الوجوه في الحقيقة ماهو المصطلع عليه المار فى كتاب الشركة بل مراده بم اههناما وقع فيه تقبل العلى الوجاهة برشد البه قوله فهذا وكاهته يقبل وهذا بحذاقته بمل فسندفع الاشكال ولاعتنع كونهاشر كةالصنائع والتقبل على المعنى الصطلح علسه في كتاب الشركة وقال صدرالشريعة في شرح الوقابة ففي الهداية جله على شركة الوجوء وفيسه نظرلانه شركة الصنائع والنقبل فكائن صاحب الهداية أطلق شركة الوحوه عليها لان أحدهما يقبل العمل يوحاهنه الى هنا كلامه وقال بعض الفضلا وبعد نقل ماذكره صدر الشريعة ولا يخفي علدان في قوله في الحقيقة نوع نبوة عن هذا انتهى (أقول) ان قول المصنف في الحقيقة السر الاحترازعن كونهاشر كةأخرى بلهوالا - ترازعن كونه أأجارة وأن مراده بالحقيقة مايقارل الظاهر والصورة لامايقابل المحاز فالمعنى انهدء المعاقدة وان كانت بحسب الصورة وظاهر الحال عقداجارة بالنصف الاأتها بحسب حقيقة الحال عقد شركة الوجوه أى عقد شركة التقبل بالوجاهة فلانبوة عن هذا فى شى تأمل تفف

# ﴿ كتاب المكاتب ﴾

( ٢٩ - تكمله سابع ) يتقبل العمل بوجاهته انتهى ولا يخفي عليد أن في قوله في الحقيقة نوع نبوة عن هذا

مقال مطلق العقد ينصرف ألى المتعارف ومنعادة المسافرين انهممأ كلون من الزادولايردون شيأمكانه ووجههان العرف مشترك فانهمعتاد عندالبعض كرد الماء والعرف المسترك لايصارمقيدا فلامانعمن العل بالاطلاق وهوأنهما أطلقاالعقدعلى حلقدر معلوم فمسافةمعاومة ولم يقيد بعددم ردمانقص منالحهول فوجب حواز رد قسدر مانقصعسلا بالاطلاق وهوعدمالمانع واللهأعلم

واذا كانتشركة لااحارة لم

تضره الحهالة فما يحصل

كافىالشركة وتوله (ومن

استأجر حسلالحمل علمه

مجلا )ظاهروالوطاءالفراش

والدنرجعد الروهومايلتي

عليكمن كساء أوغره (قولة

وردالزادمعتاد) حوابعا

# ﴿ كتاب المكانب

قال المصنف (لانهدة شركة الوجوه في الحقيقة المخالف الشريعة في شرح الوقاية في الهداية حداء على شركة الوجوه وفيدة نظر والصنائع فكا أن صاحب الهداية أطلق شركة الوحوه علما لان أحدهما الوحوه علما لان أحدهما

قال في النهاية الوردعة دالكتابة بعدعة دالا جارة لناسبة أن كل واحد منهما عقد يستفاد به الما بقف المنه العمل وجه يحتاج فيه الد كر العوض بالا يحاب والقبول بطريق الاصالة ولهد ذا وقع الاحتراز عن البيع والهبة والطلاق والعتاق بعني أن قوله بقاباته ماليس على من خيرة المدعو الهبة والطلاق والعتاق بعني أن قوله بقاباته فيهالس بطريق الاصالة وذكر في بعض الشهرو أن ذكر كتاب المكانب عقب كتاب العتاق كان أنسب ولهد ذاذ كره الحساكم الشهد في الكاف عقب كتاب العتاق كان أنسب ولهد ذاذ كره الحساكم الشهد في الكاف بعض والكتابة العتاب المتابة ما المالي المنابق المنابق المنابق والمنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق والمنابق

أقال(واذا كاتب المولى عبده أوأمنه على مال شرطه عليه وقب ل العبد ذلك صارم كاتبا) أما الجواز فلقوله تعالى فسكاتبوهم ان علم فيهم خيرا

قال صاحب النهاية أوردع قد الكتابة بعد عقد الإجارة لمناسبة ان كل واحد منه ماعقد يستفادنه المال عقابلة ماليس عال على وجده يحتاج فيسه الحد كرالعوض بالإيجاب والقبول بطريق الاصالة وبهدا وقع الاحتراز عن الميت والطلاق والعناق اه (أقول) ان قوله و جذاو قع الاحتراز به مناسبة والطلاق والعتلق مستدرك بل مختل لانه بردعليه أن يقال ان وقع الاحتراز به مناه الذي ذكره عن غير ما في الاستماء الثلاثة أيضاف امعنى تخصيص تلك المئلاثة بالذكر وان لم يقع الاحتراز به عن على المناسبة بغيرها من الاغتراز و بعبارة أخرى انه ان وجب الاطراد في وجوه المناسبة بغيرها من الاغتراز و بعبارة أخرى انه ان وجب الاطراد في وجوه المناسبة بغيرها من الاغتراز عن بعيم ماعداه فلا معنى التحتراز عن بحيم ماعداه فلا معنى التحتراز عن بحيم المعداه فلا معنى التحتراز عن بحيم المعداد فلا معنى التحتراز عن بحيم المعداد فلا معنى التحتراز عن الله المناف المناف الاستماء المناسبة عن المناف وجوه المناسبة بين هذه المناف والاطراد وان الوجه الذي ذكره التحتراز بذلك عند في تلك الشياد المناسبة والاطراد وان الوجه الذي ذكره والتحقيق الناف المناسبة وجوه المناسبة بين هذه المناب هو الاطراد وان الوجه الذي ذكره والتحقيق الناف المناسبة وجوه المناسبة بين هذه المناب هو الاطراد وان الوجه الذي ذكره والله مناف والله وجوه المناسبة بين هذه المناب هو الاطراد وان الوجه الذي ذكره والله والمناف والمناف وجوه المناسبة بين هذه المناب هو الاطراد وان الوجه الذي ذكره والمناب والمناف والم

انفكال الخدر في الحال وتبوت ملك البدحي يكون المكاتب أحمق عكاسمه وثبوتألم بةأذاأدىمل الكتابة وفي حانب المولى تبوت ولاية مطالبة المدل في الحال ان كانت حالة والملائف البدل اذاقبضه وألفاظهاالدالة عمل دلك قوله لعبده كانتثاث على مائة ديناراذا فال قبلت كان ذلك كنابة ولوفال جعلت عليك ألفاتؤديهاالي نجوماأول تحم كذا وآخره كذافاذا أديتها فأنتحر وان عجزت فأنت رقيق كان كتابة قال

(واذا كاتب المولى عبده أوآمنه الخ) اذا كانب المولى عبده أوأمته على مال شرطه عليه بماذكر نامن صاحب الالفاط الدالة على ذاك وقبل العبدذلك صارم كاتبا أماجوازه ذا العمل من المولى فاقوله تعالى فيكا تبوهم مان علم فيهم خيرا ودلالته على مشروعية العقد لا تخفى على عارف بلسان العرب سواء كان الامر الوحوب أو لغيره ولما كان مقصود المصنف رحمه الله بيان حكم آخر خلاف المشروعية وهوأن الكمانة عقد واحب أن يعمل أومندوب أومباح تعرض اذلك بقوله

قال الدميرى في سرح المنهاج الكتابة تعليق عتى بسسفة تضمنت معارضة منهمة ولفظها السلاى لا يعرف في الحاهلية قيل وأول من كوتب عبدا عبرضى الله عنه المنه أنوا من أفول يعنى غاية البيان (قوله ولهذاذ كره الحاكم الشهيد في الكافي الخراب المكاتب وكتاب الولاء عقب كتاب العتاق ولان الكتابة في الكافي الخراب الولاء عقب كتاب العتاق ولان الكتابة ما كها العتق عالى والولاء حكم من أحكام العتق أيضا انتهى و بهدذ ايظهرك تصرف الشارح في عبارته وتغييره الى مالارضاه صاحب في الدي المكاتب العتاق وقوله والكتابة المست كذلك ان أداد انم الااخراج في معهوم العتى عبر مسلم أيضا وكيف والعتى على مالها بمن أبوابه وقوله لان نسبة الذاتيات مفهوم العتى غيير مسلم أيضا وكيف والعتى على مال باب من أبوابه وقوله لان نسبة الذاتيات أولى من نسبة الدرضيات محل نامل فلمتأمل

ساحب النهامة ههذالس عصقق في غسرما نحن فعه أصلا كايظهر بالتأمل الصادق فكان مطرداف ال وجه لضصيص تلك الاسساء الثلاثة بالذكر من بين ماوقع عنه الاحتراز بذلك الوجه مثان صاحب العناية تقال ماذكرف النهاية ويس المرادمن محيث قال قال فى النهاية أوردعقد الكناية بعدعقد الاجارة لمناسبة انكل واحرمنه ماعقد يستفاديه المال عفايلة ماليس عال على وجه يحتاج فيه الى ذكر العوض بالابحاب والقبول بطريق الاصالة وبهدا وقع الاحتراز عن البيع والهبة والطلاق والعتاق يعنى ان قوله عقما لله مال خوج به البيع والهبة شرط العوض وقوله بطريق الاصالة خوجه السكاح والطلاق والعناقء لى مال فان ذكرالع وض في السرطريق الاصالة الى هذا لفظ العناية (أقول) فى كل واحد من نقـــله و بيانه اختلال أمانى نقله فلا أن الهية غيرمذ كورة في شئ من نسخ النهاية وقدضهها في النقل الى البيع والطلاق والعناق وأماني بيانه فلا نه قيد الهبة في البيان بشرط العوض وأطلقهافى أثناه النقل ولاشكان قوله عقاءلة ماليس عال يخرحها عن الاطلاق اذالهبة بلا شرط عوض لامقابلة نهاأ صلافتخرج بقوله عقابلة ماليس عال كالتخرج به الهبدة بشرط العوض فلاوجه التقسدف البيان وأيضا لمكن النكاح مذكورا في نسيخ النهياية ولافها نقله عنها وقد تعرض فى البيان الحروج السكاح أبضا بقدوله بطريق الاصالة ولا يخفى مافيسه وأيضا كان الطلاق والعناق مطلقين فى المنقول وقد قيد على البيان بكوته ماعلى مال وجعله مأخار حين بقوله بطريق الاصالة ولم يذكر خروج الطلاق والعناق بغسرمال شيئمن القيدين مع انهما يحرجان بقيد المفاراة في قوله بمقابلة ماليس بمال كاذكرنا في الهبة بلاشرط عوض فتأمل وقال صاحب غاية البيان انذكر المكاتب عقيب كناب العناق كان أنسب والهذاذ كرالحاكم الشهيد فى الدكافى كاب المكاتب وكناب الولاء عقب كتاب العتاق لان الكنابة ما لها العتنى بمال والولاء حكم من أحكام العتق أيضا انتهى ونقله صاحب العناية فزيف محمث فالدوذ كرفي بعض الشروح انذكر كتاب المكاتب عقيب كتاب العتاق كان أنسب ولهذاذ كرءاكما كمالشهدف الكافى عقيب كتاب العناق لان الكتابة ما لها الولاء والولاء حكم منأحكام العتق أيضاوليس كذلك لان العندق اخراج الرقيسة عن الملك بلاعوض والكتابة ليست كذاك بل فيهاملك الرقبة لشخص ومنفعته اغسيره وهوأ نسب للاجارة لان نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات الى هذا لفظ العناية (أقول) في نق له خطأ لان المذ كور في كلام صاحب الغياية لان الكتابة مآكها العتق وقد قال صاحب العناية في النقل لان الكتابة ماكها الولاء وبينه ما يون ولا يخفي انمقصودصاحب العناية بقوة لان الكثابة مآلها العتسق سان المناسبة بن العتاق والكتابة ويقوله والولاء حكمن أحكام العتق أيضابيان المناسبة بين العتاق والولاء أيضا وكائن صاحب العناية حسب مجوع الكلامين بيانا للناسية بين العتاق والمكتابة فوقع فيما وقع من تغيير العبارة في النقل تدبر ثمان بعض الفضلا العدماتنيه لمافي نقل صاحب العناية من الحروج عن من السداد قصدرد تربيفه أيضافقال وقوله والكتابة ليست كذاك انأراديه أنها لااخراج فيه فهو كالمكابرة ألابرى انه اخراج البد حالا والرقبة ماكا وان أوادبه أثما ليست ولاعوض فسلم ولاعس الحاجية الى المناسبة فيجيع أجزاء مفهومهم اناعتبارا نتفاء العوض في مفهوم العنق غسيرمسلم أيضا وكيف والعنق على مال بابسن أبوابه وقوله لان نسبة الذاتيات أولى من نسبة العرضيات محسل تأمل الحدها كلامه (أقول) عكن دفع ذاك كلمه بأن مرادصاحب العنامة ان العنق اخراج الرقيسة عن الملاء حالا بلاشرط عسوض والكتابة ليست كذلك أي ليس فيها اخراج الرقبة عن الملك حالا وليست بلاشرط عوض بلهي بشرط عوض فيسقط ماذكره ذلك القائل في كل من شقى ترديده أماسقوط ماذكره في شــقه الاول فلائه وهذاليس أمرايجاب باجاع بين الفقهاء

لاشك في النيس في السكاية اخواج الرقبسة عن الملك حالاوان وجسد فيهيا مطلق الاخواج وأماسسة وط ماذكره فىشقەالثانىفلا<sup>م</sup>نالىكلامڧالانسىيةلافىمجردالمناسبةفلاتمشيةلقولەولاتمىالحاجــةالى المناسبة في جيع أحزامه فهومه غماله لمان مرادصاحب العنابة بقوة يلاعوض بلاشرط عوض لاشهط لأعرض كانهذاءلمه مهزقيل لمفدقول ذلك القائل معان اعتبادا تتفاءالعوض في مفهوم العتق غيرمسالمان اعتبارا نتفاءااه وض في مفهوم العثق بما لايدعيه أحد وانما بالرم ذلك ان لوكان المراد بقوله بلاعوض يشرط لاعوض وأمااذا كانالمراديه بلاشرط عوض فيستم مايشرط العوض أيضا اذفدتقسرر فيموضعه ان الاشرط شئأعهمن بشرطشئ ومن بشرط لاشي فيصمير المعتسير فمفهوم العتق انتفاءاعتبار العوض لااعتبارا نتفاء العوض فيدخل فيسه العتق على مال لانعسدم اعتبادش ليس اعتبارعدمه كاعرف ثمان مرادصا حب العناية بالذاتيات في قوله لان نسبة الذاتيات أولىمن نسبة العرضيات ماهوالداخل في المفهوم و بالعرضيات ماهوا لخادج عنه اذقد تقررفي موضعه ان الذائيات في الامور آلاعتبار به مااعتبره المعتبرد اخلافيها والعرضيات مااعتب بره خارجاعتها يخلاف المقائفالنفس الامربة فني الكتابة كون ملت الرقبة لشخص وهوا لمولى وكون المنف عة لغسيرة وهو المكاتب داخل في مفهومها المعتد برعندا هل الشرع وأما العنق فأص خارج عن مفهومها وأنماهو ما لها خاصل عندأداء كل البدل وكذا الولاء أمرخارج عنه فانه حكم من أحكام العنق فكان مناسبة الكتابة بالاجارة من حيث الذاتية وبالعتق من حيث العرضية فكانت أنسب الأحارة من العتق ثمان كثيرامن الشراح فالواوقدم الاحارة لشبهها بالسعمن حيث الملك والشرائط فكان أنسب بالتقديم م أقول هـ ذا أمر عب منهم فان مجرد شبهه آمن بعض الحيثيات بالسع الذي من بينه و بينها كنب كثيرة غيرشيه فالبيع من تلك الميشات وغيرهافكف يحمل ههناوجها لتقديمها على الكتابة وهل تفرة الفطرة السلمة والمقعندي انوجه تقديم الأجارة هوالمناسبة الكائنسة بينهاو بين ماذكر فبلها المبينة في صدر كماب الاجارات فان تلك المناسب ات الماقتضت ذكر الاجارة عقب ماذكر فبيلها وهو الهبسة اقتضت أيضا بالضرورة تقسدح الاحارة عسلى المكانب ولايفوت أحر النعقيب نم ان صاحب العناية قال الكتابة عقد بين المولى وعبده بلفظ الكتابة أوماً يؤدى معناه من كل وجه أه (أقول) هذا تعريف خالءن التعصيل قريب من تعريف الشئ بنفسه فانمن لا يعلمعنى الكتابة في الشرع لايعهم ان العقد الحارى بين المولى وعبد وبلفظ الكتابة أوما يؤدى معناه ماذا بل معرفة الثاني تتوقف على معرفة الاول كالايخني ولعل الباعث على وقوع صاحب العناية في هذا المضيق انصاحب النهاية لمآقال وأماالكتابة شرعافانها عبارة عن عفدين المولى والعبديلفظ الكتابة أوبلفظ يؤدى معناه من كل وجه على ما يجي وعلى أداه العبد ما لا معاوم المقابلة عنى يحصل له عندا دائه اله حسب صاحب العنابة ان تعريف الكتابة شرعاقد انتهى عند قوله أو بلفظ يؤدى معناه من كل وحده فقطع به الكلام فى كتابه وليس الاحر كاحسب مفان قول صاحب النهاية على أداء العسد مالامعاوما آلخمن تمام المتعر يفمتعلق بقوله عقد بين المولى والعبد سان العقود عليه والمعقود به فصصل الحموع معرفة معنى الكنابة شرعا كاترى ثمان الاظهر في تعريفها الشرعي ماذكر في التكافي والكفاية بأن يقال الكنابة التمرير مدافى الحال ورقبة عندرا داءالمال وماذكرفي الوقاية وغيرها وأن يقسال الكتابة اعتساق المملوك يداحالاو رقبة ما لافليتبصر (قوله وهدذالس أمرايجاب الجماع بن الفيقهاء) قال تاج الشر يعةوصاحب الكفاية خصالفة هاءلان عنداصاب الطواهر كداود الاصفهاني ومن تابعه ان هذا أمرايجاب عنى اذاطلب العبد من مولاه الكتابة وقدعم المولى فيه خيرا وجب عليه أن يكاتبه

وهذا لبسأم ايجاب باجاع الفقهاء وأسار بذاك الى نسانى قسول من بقول اذاطلب العبدمن مولاء الكتابة وقسد علم المولى فيه خيراوجب عليه أن يكاتبسه لان الامن الوجوب وانماهوأ مرندب هوالصيح وفالحل على الاباحة الغاءالشرط اذهومباح بدونه أماالنسديسة معلقةبه والمرآدبا للمرالمذكور علىماقيل أن لايضر بالمسلمن بعدالعثق فان كان يضربهم فالافضل أنلايكاتبهوان كأن يصم لوفعسله وأمااشتراط فبول العبد فسلانه مال يلزمه فسلامدمن التزامسه ولايعتق الانأداء كل المدل

اه (أقول) بق إشكالوهوانصاحب الكشاف قال في تفسيرهذه الآسة وهذا الامرالندب عند عامة العلماء وعن الحسن ليس ذاك بعزم انشاء كاتب وانشاء لم بكاتب وعن عسر رضى الله عنه هى عِزْمِةُ من عزَماتُ الله وعن ابن سير بن منه وهومذهب داود اله فعلى هذا كيف بتم القول بأن هذا الإصرايس للا يجاب باجهاع بين الفقها وعمر رضى الله عنه من أجلة الصحابة المعر وفين بالفقه والرواية وان سيرين رجه الله تعالى من أعيان التابعين وكيار الفقها والصالحين وعن هذا فالواحالس الحسن أو ابنسير ين ففول عرواب سيرين بالوجوب ينافى ادعاه الاجاع بين الفقهاه في ان ليس هذا الامر الا يجاب اللهم الأأن يقال ان ماذ كف الكشاف انما مدل على ان الوحوب في هذا الامر رواية محضة عن عرواين سرين لاانهمذه بهدما المقرر وكالرم المصنف سناءعلى ما كأن مذهبا مقرراس الف فهاء فتأمل وقال صاحب معراج الدراية وبقوله باجماع الفقها يحفرزعن قول داودومن تابعمه وعمرو يندينار وعطاء ورواية صاحب التقريب من أصحاب الشافعي ورواية عن أحدفانهم قالوا تجب الكتابة اذا مأل العبد اذا كأنذا أمانة وذا كسب اذالام م بفيد الوجوب على تقدير علم الخيرية اه كلامه (أقول) فيه نظر فان كشيرا من هؤلافقها مسماالشافعي وأحدف كيف يتم الاحتراز بقوة بإجاع الفقهاء عن قولهم بالايجاب فهذا الامروقولهم بذلك ينافى ادعاءا جاع الفقها على عدم الايجاب في هذا الامر فأنى بصع الاحترازبه عنه اللهمالاأن يكون مدارالاحترازعلى عدم تسليم فقه بعضهم وعلى عدم تسليم ثبوت قول بعضهم بذلك بناءعلى عدم الاعتداد برواة الفول مذاك فتأمل ( قوله وانماهوأ مرندب هو الصيم) همذاا حترازعما قال بعض مشايخنا ان الامل الدياحة لاالندب كأفي قوله تعالى واذاحالتم فاصطادوا وقوله تعالى انعلتم فيهسم خبرامذ كورعلى وفاق العادة فانها جرت على ان المولى اغيا يكانب عبده اذاعلم فيسه خيراكذا في الشروح (أقول) بهداو عامراً نفيامن قول بعض العلماء يكون الامر فيسه الوحوب يظهراختلال مأذكره الامام الزاهدى فيشر حعتصرالقدورى في المقامحيث فالوانه الندب إجاع الاسة انتهى انقدع المنهما ان كون الامرالنسدب في فكاتبوهم ليس ما وقع عليه اجماع الامة بل وقع فيه اختلافهم ولكن الختاره والقول بأنه للندب كاهومذهب أكثر العلماء (قوله وفي الحـل على الاياَّحة الغاء الشرط اذهومياح بدونه) تقريرِ مان في الحل على الاباحة الغاء الشرط وهو قوله ان علتم فيه-م خيرا لان الاباحة مابتة مدونه بالانفاق وكلام الله منزه عن ذلك كذا في العنامة وغيرها واعترض عليه بعض الفضلامحيث قال فيه ان مفهوم الشرط لااعتباراه عندنا اه (أقول) هذاساقط لانمعنى عدم اعتبارمفهوم الشرط عندنا أن التقييد بالشرط لايدل عسلى نني المركم عساعدا ولاان ليسف ذكرمفاثدة أصلافان هذا لايليق بكلام الشر فضلاعن كلام خالق القوى والقدر نعير دعلى ذلك منع ان في الحل على الا باحدة الغاء الشرط المذكور بل فسه فاثدة وهي اخراج الكلام على مجرى العادة كاصرح به من قال بالاباحة على ماذكر فعامة الشروح (فوله والمراد بالغير المذكور على ماقيل أنلايضر بالمسلين بعدالعتقفان كان يضربهم فالافضل أنلا يكاتبه وان كان يصح لوفعله أقول القائل أن يقول فع لى هـ ذالا يكون في الحل على الاباحة الغاء الشرط لان عقد المكتابة يصير بدون الشرط حينشدمكر وهالامباحااذقدتقررفي علمالاصسول ان المباح مااستوى طرفافع لهوتر كهوإن المكر ومما كانطرف تركهأولى واذا كان الافضل عنسدا نتفاءالشرط المذكورعلى المعنى المزبورأن

للاماحسة كقوله تعالى واذا حللتم فأصطادوا وقوادان علمة فيهمخيرا مذكور على وفاق العادة فانهاحت على أن المولى انما يكاتب عبده اذاعلفيه خداوقال فني الحسل على الاماحسة الغباء للشرط بيان لكونه الندد وتقدر بره أنفي الحسال على الاماحة الغاء الشرط لانها الماشة مدونه بالاتفاق وكلاماته تعالى منزه عن ذلك وفي الحل على الندد اعال 4 لان النديسة معلقة فهوذات لان المراد مالخسرالمذكور عــلىما قال بعضـهم أن لايضر بالمسلمن بعدالعتى فان کان بضربهـــم فالافضل أثلابكاتيه وان فعل صح أحد حدله على النسدب وأما اشستراط القبول من العبد فللانه مال بلزمه فلاسمن الالتزام ولايعتسق ألا بأداء كل السدل وهموقول جهور الفقهاء

( قوله وتفريره أن في الحلّ على الاماحة العاوالشرط) أقول فسه أنمفهوم الشرط لااعتدارله عندنا معأنالشارحذكرأنه ذ كرعلى وفاق العادة (فوله وذلك لان المسراد مانخسع المذكورعلى مأفال بعضهم الخ) أقول فسه بحث فانهُ على هذا النفر يرلا يلزم الغاء الشرط لوحل على الاماحة

فانهاذالم يعلم فيهخير بكون ترك المكتابة مندو بالامباحا كالايخق

لقول صلى الله غليه وسلم أعاعبد كوتب على ما ثقدينا رفأداها الاعشرة دنانير فهوعبدو قال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بق عليه درهم وفيه أى فى وقت عنى المكاتب اختسلاف الصابة رضى الله عنهم فعند على رضى الله عنه بعنى بفدر ما أدى وعندا بن عباس رضى الله عنهما يعتى كا أخذا الصيفة ( • ٣٣ ) من مولاه يعنى بنفس العقد لان الصيفة عند ذلك تكتب وعندا بن مسعود رضى الله

> عنسه يعتقاذاأدى قمسة نفسه وعنسدز مدن ابت رضى الله عنسه بملذكرنا وهوالخنار ويعنق اناأدى حدم بدل الكتابة وان لم مقل المولى اذا أدسافأنت مر وقال السافعي رضي اللهعنه لايعنق مالم يقل كاتمتك على كذاعل انك إذا أدسه الى فأنت ولان الكنابة ضمنجه الينجم فساواص عسلى ذلك وقال ضربت على ألفاعلى أن قؤديهاالى فى كلشهركذا لمبعتق فكذا هذاولناأن موحب العيقدشت من غسرتصريحيه وموجيه ههنسا ضم حرية البسد الحاصيب في الحيال الي حربة الرقسة عنسدأداء البسسدل فيثبت وان لم يصرحبه كافىالبيع فانه منت الملك موان لم يصرح بكونهموجيه

بموسوجية (قوله وعندابن عباس رضى الله عنه ما يعتسق الى قوله نكتب) أقول فيه تأمل (قوله ولناان موجب العقد يثبت من غير تصريح الخ) أقول قال في الحواشي الجلالية نقسلامن المسوط فكان حاصل الاختلاف يننا وبينه راجعا الى تفسير

لقول عليه الصلاة والسلام أعاعب كوتب على مائة دينارفأ داها الاعشرة د كانبرفه وعبدو قال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفيه اختلاف الصحابة رضى الله عنهم وما اخترفاه قول زيدن كابت رضى الله عنه و يعتق بادائه وان لم يقل المولى اذا أديتما فأنت مرلان موجب العقد بثبت من غيرالتصريح به كافى البيع

لانكاتيه كانجانسالترك أولى فيصع عقدالكتامة انذاك مكروه الامباحافينا في قوله فماقبل وفي الحل على الاباحة الغاءالشرط اذهومباح دونه فليتأمل (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام أيماعبد كوتب على ما ثقد يناوفا داها الاعشرة دنانع فهوعبدان قال تاج الشريعة فان قلت اختلاف الصحابة في المستلة وتسكلمهم فيها بالرأى يدل على زيافة الديث كاعرف ولهذاذ يفناماروى أصحاب الشافعي أنهعليه الصلاة والسلام فالمابنغوا فيأموال البتاى خبراكى لأيأ كلهاالزكاة في ايجاب الزكاة في مال الصبي بأن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في هسده المستلة ولم يحتج أحدمتهم بهذا الحدث فلت جازانه ما بلغ اليهمانةي كلامه (أقولُ) في الجواب بحث لانه مشــ ترك الالزام اذيجري في كلَّموضع وقع نبـــه اختلاف المحابة أن بقال جازان لم يبلغ الهسم المديث فيلزم أن لايتم الاستدلال باختسلاف المحابة فىمسئة وتكلمهم فيها بالرأى على دباقة حديث قط مع انه خدال ف ماعرف والاطهر في الحواب أن يمنع كون اختسلاف الصحابة في هـــنم المسئلة بالرأى ويقال يجوزان بكون اختلافهم فيها باعتبار ور ودحديث آخر بخسلاف ذاك كار وى أنه عليه السلاة والسلام فال اذا أصاب المكاتب ميراث اورث بحساب ماعتق منه و روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يؤدى المكاتب بحصدة ما أدى دية حروبها بقي ديةعبد كاذكر في مضالكتب والذي يدّل على زيافة الحديث انما هوا ختلافهم بالرأى لان استعمال الرآعافى موضع النصلا يجوزعلى ماعرف في الاصول (قوله ويعتق أدائه وان لم يقل المولى اذا آديتها فآنت مولان موجب العقديثبت من غيرالمتصر يحبه كانى البسع) وعندالشافى لايعتق مالم يقل كاتبثك على كذاعلى أنك ان أديته الى فأنت و قال كثير من الشراح وحاصل الاختلاف بيننا وبينه واجع الى تفسير الكنابة فعندنا تفسيرها شرعاضم حربة البدالى حربة الرقبة عنسد الاداء فكانه قال أوجبت ح ية البدف الحال وم ية الرقبة عنداداء المال ولونص على هذاعتى عند الاداء كذا هدذا وعند الشافعى تفسيرها ضمنجم الح نجم ولونص عليه بأن فال ضربت عليك الفاعلى أن تؤديهاالى كل شسهر كذالم يعتق كذاهذاانتهى كلامهم وقال بعض الفضلاء بعدنقل هذاءن الحواشي الجلالية منقولافيها عن المبسوط لا يخفى عليك ان ماذكره من الضم ليس بنفسه برالكتابة بل موجب العقد كانص عليسه المصنف انتهى (أقول) تنصيص المصنف عليه بمنوع كالايحنى على الناظر في عبارته ههنابل لا يبعد أن بدى تنصيصه على خلافه يعد صحيفة حيث قال أمااخر وجمن يده فلتحقيق معنى الكتابة وهوالضم انتهى والنسا ذلك فكون الضم المذكو رموحب العقد لابنافى كونه تفسيرا للكتابة لان موجب الشئ من لواذمه وتفسيرالشي بلازمه ليس بعزيز كاهو حال الرسوم عامة ولنن سماذال أيضافيج وزأت يكون معنى قولهم راجع الى تفسيرالكنابة راجع الى تفسيرموجب الكتابة على حدف المضاف كاهو الطريقة الشائعة المسماة بالجاز بالمدنق ومنها قوله تعالى وجاءر بكأى أمرربك وقوله تعالى

الكتابة فعندنا تفسيرها شرعاضم حرية البدالي حرية الرقبة عند الاداء فكاتنه قال أوجبت حرية السدف واسئل المسال وحرية الرقبة عند الاداء كذاه ناوعند الشافعي تفسيرها شرعاض منجم الى نجسم المسال وحرية المقدى تفسيرها شرعاض منجم الى نجسم لاصم حرية المقدى المنطق عليه المسنف لاصم حرية المقد كانس عليه المسنف

ولا يجب حط شي من السدل اعتبارا بالبسع و قال الشافعي بستحق عليسه حطرد عالبدل وهوقول عثمان رضى الله عنه الطاهر قولة تعالى والمور من مال الله الذي آنا كم فان الامر المطلق الوجوب والجواب ان دلالة الاتهام من مال الله المرب كالصدة فان الامر المطلق الوجوب والجواب ان دلالة الاتهام ناسبة عنه والهال المورية الماليسة عنه والمعلى وهو يطلق على أموال القرب كالصدة فان السيم اعطاء والمال الذي آنا الله هو مافي أيد بنالا الوصف النابت في ذمة المكاتبين في مالمورية الايتاب في ذمة المكاتبين في ماله والمناب وهوب والموجوب الموجوب الموجوب والمال الفران في المناب المناب والمرادية الناب كالذي في قوله في كانبوهم لا يقال القران في المحملا المناب المناب

ولا يجب حط شي من البدل اعتبارا بالبسع قال (و يجوزان يشسترط المال حالاو يجوز مؤجسلا ومنعما) وقال الشافعي رجه الله لا يجوز حالاولا بدمن نجمين لا نه عاجز عن التسليم في زمان قليل لعدم الاهلية قب له الرق بخسلاف السلم على أصله لا نه أهل للا في كان احتمال القدرة المناوقد دل الاقدام على العقد عليها فيثبت ولناظاهر ما تلونا من غير شرط النجيم ولانه عقد معاوضة والبدل معقود به فأشبه الثمن في البيم في عدم استراط القدرة عليه بحد للاف السلم على أصلنا لان المسلم لان مبناه على فلا بدمن القدرة عليه ولان مبنى المكابة على المساهدة في هدله المولى ظاهر المخلاف السلم لان مبناه على المضايفة وفي الحال كامت عن الاداء بردالي الرق

واسترالقر بة أى أهل القر بة الى غيرذلك فلامعنى لود كلام الثفات بماهو وهم محض (قوله ولا يحب حط شي من البدل اعتبارا بالبدع ) وقال الشافعي يستحق عليه حط ربع البدل وهو قول عنمان رضى الته عنه الظاهر قوله تعالى وآنوهم من مال الله الذى آ تا كم فان الامر المطلق للوجوب والجواب ان دلالة الا يه على ذلك بمنوعة لانه قال من مال الله وهو يطلق على أموال القرب كالصدقات والزكوات فكائن الله تعالى أمن فأن نعطى المكان بين من صدفان البستعينوا به على أداء الكنابة والمأمور به الابتاء وهو الاعطاء والمال الذى آنانا الله هوما في أيد بنالا الوصف النابت في ذمة المكاتبين في المحاول المحللة على الموالة عن المناب في المناب المناب المناب المناب المناب في المناب في المناب في المناب المناب في المناب المناب في المناب والمناب المناب المناب والمناب المنابة والمناب المنابة والمناب المنابة والمنابة و

المال والعاجزعن التسليم لابدله من أجل يقدر به على تسليماليدلفان قيلاللسلم البه عاجرعن التسليملانه لوقدرعليه لمارضي بأخس السدلين فلابدله من أجل أحاب بقوله ( بخلاف السلم على أصله لانهأهسل لللك قبل العقد لكونه حرافكان احضال القدرة ابتاوقد دلالاقدام على العقد عليهافيشت ولقائه لأن يقول احتمال القدرة في حــقالمكانب أثبتلان المسلمن أمورون ماعانته والطرق متسعة استدانة واستقراض واستهاب واستعانة مالزكوات والكفارات والعشيور والصدقات وقددل الاقدام على العقد علم افتثث (ولناقوله تعالى فى كاتبوهم من غرشرط التنعيم ولائه

عقد معاوضة) وهو بعتمد المعقود عليه والمعقود به ووجود المعقود عليه لا بدمنه لا نه صلى الله عليه وسلم نهى عن سعم اليس عند الانسان و وجود المعقود به لا عليه المن في البيع ) والقدرة عليه المناف وكذا في مناف المناف ا

<sup>(</sup>فوله والجوابأندلالة الا آية على ذلك خفية جدا) أقول الانسب لسياق كلامه ان قول لادلالة في الا آية على ذلك (قوله وقوله فكانبوه مقرينة لذلك) أقول فهمه تأمل فان كونه قرينة مانعة للحمل على الوجوب غيرمسلم

و يجوز مالا (وكتابة العبد الصغير الذي يعقل البيع والشراء عائرة) لتحقق الركن منه وهو (الا يجاب والقبول اذ العاقل من أهل القبول و التصرف نافع ف حقه) ولا يجز بالنسبة الى المنافع (وخالفنا الشافعي فيه وهو) أى هذا الخلاف منه (بناه على مسئلة اذن الصبى في التحارة) فائه لا يجوزه لا نه ليسمن أهل التصرف الذي يعتم الاذن له وعند ناهو من أهل التصرف اذا عقل العقد و نقصان رأ به بنعبر برأى المولى والتصرف نافع فيصم الاذن ( يخلاف ما اذا كان لا يعقل العقد لان القبول لا يتحقق منه والعقد لا ينعقد بدونه حتى لوأدى عنه غيره لا يعتق و يسترد مادفع) (قوله ومن قال لعسده جعلت عليك ألفاتؤديم الله نجوما أول نجم كذا وآخره كذا فاذا أديم افانت م البيان ما يفسل النابة بلفظها ( ٢٣٣) فان الحموع المذكور مفيد اذاك فان قوله جعلت عليك كذا على أن تؤديم ا

قال (وتجوز كابة العبد الصغيراذا كان يعقل الشراء والسبع) لتعقق الا بحاب والقبول اذا اعاقل من أهسل القبول والتصرف افع ف حقده والشافعي يحالفنا فيه وهو بناء على مسئلة اذن الصبى في التجارة وهذا يخلاف ما اذا كان لا يعقل السبع والشراء لان القبول لا يتحقق منه فلا ينعقد العقد حتى لوادى عنده غيره لا يعتق و يستردما دفع قال (ومن قال لعبده جعلت عليك الفاتودي الله نجوما أول النجم كذا وآخره كذا فاذا أديت الى ألفانت حروان عرب فانت رقيق فان هده مكاتبة في رواية أبي سلمان لان التنجيم الكتابة ولوقال اذا أديت الى ألفاكل شهرما ثه فانت حرفهذه مكاتبة في رواية أبي سلمان لان التنجيم يدل على الوجوب وذاك بالكتابة وفي نسخ أبي حفص لا تكون مكاتبة اعتبارا بالتعليق بالادام من قال واذا وحدت المكابة خرج المكاتب عن يدل على المدرج عن ملكه)

والصدقات وقددل الاقدام على العقد عليها قنبت انهى واقتى أثره الشارح العيني (أقول) هذا السؤال السروارد لانهان أريده أن المسالة قدام على العقد عليها قنبت انهى واقتى أثره الشارح العيني (أقول) هذا السؤال المسروارد لانهان أريده أن المسالة القدرة قبل العقد أنبت في حق المكانب فليس بذال قطعا اذلا أهلة فيه المال قبل العقد أنبت في حقه فه ومسلم والمن لا يحدى نفعالان مدارفر قالشافي بين الكتابة وبين السلم على أصله انجاه وثبوت احتمال القدرة على المسلم العقد في السلم لكون العاقد فيه أهلا قبل العقد على المحتمل العقد ومن العاقد فيه المسلم المالة في المالة قبل العقد فلا يتصور ثبوت احتمال القدرة على المدورة على المروري لا يحال لا نكاره فلا وحسه المنافقة فيه كافعه الشارحان المروران والحق في الموابع عاقله الشافي ههنا أن يسلك طريقة القول بالموجب فيقال الشارحان المروران والحق في الموابع عاقل السافي ههنا أن يسلك طريقة القول بالموجب فيقال المالة والقدرة عليه حال العقد المنابة لا على شرومالكالثي من الثمن وبدل المكتابة معقود به في المنابع المنابع

أدبت فأنتحر وأماقوله وانع رت فأنت رقيق ليس بسلازم وانماذ كره للث العد على أداء المال عندالنعوم والكنابة مدونه صحيحة ولوقال اذاأدت الى الفاء كل شهرما ئة فأنت حر اختلفت الروابة في رواية أبى سلمان هـــو مكاتسة لان التخسيميدل علىالوجوبلانه يستعمل فى التسمروذاك فى المال ولاعب المال الامالكتابة لانالولى لايستوجب على عبدمديسا الافي الكتابة وفي نسخة أبى حفص قدل أى فىرواينسه لانكون مكاتسة فالفغرالاسلام وهموالاصم اعتبارابمالو والااذا أدبت الحالفاني

الى نحوما يحتمد ل معدى

الكذابة ومعيى الضرسة

فالمولى سيادى عسده

الضربية ولاتسعن جهة

الكتابة مالم بقسل فاذا

هذا الشهرفأنت وفانه لا يكون كنابة والتعبم ليس من خواص الكنابة حتى يجعل تفسيرالها لانه والموقات والموقولة والمعت الكنابة من والمعت الكنابة من والموقولة والم

(قوله وكتابة العبدالصغيرالذي يعقل البيع والشراء جائزة لتحقق الركن منه) أقول فيه بحث ثم الظاهرات يقال فيها بدل قوله منه (قوله البيان ما يقد المنظر في المنظر المنظر في المنظر المنظر ولا أنها المنظر ولا أنها المنظر ولا أنها المنظر المنظر المنظر والمنظم المنظر المنظر المنظر المنظم المنظر المنظم المنظم المنظر المنظم الم

(أمانغروج من بده فلتحقيق معنى الكتابة) لغسة (وهوالضم فيضم مالكية يده) الحاصلة في الحال (الى مالكية نفسه) التي تحصل عند الادا و فان قبل ضم الشيء الدا و فان قبل ضم الشيء وجودهما و مالكية النفس في الحال ليست عوجودة في كمف يتحقق الضم أجيب بان ماليكية النفس قبل الادا و مالتية من وجه و لهذا لوحنى عليه المولى وجب عليه الارش ولووطئ المكاتبة لزمه العقر في تحقق الضم (أولتحقق النفس مقصود المولى وهو مقصود المولى وهو مقصود المولى وهو و المنابع و النبرا و والنبرا و و والنبرا و و والنبرا و والنب

أماا المروج من يده فلفق عنى الكتابة وهوالضم فيضم مالكسة يده الى مالكية نفسه أولنعق في مقصود الكتابة وهواد اهاليد في التاليد عوالشراه والخروج الى السفروان نهاه المولى وأماء عنم المروج عن ملكه فلمارو بناولانه عقد معاوضة ومبناه على المساواة وينعدم ذلك بتنجراله شق و يحقق بتأخره لانه بثبت له نوع مالكية و بثبت له في الذمة حقمن وجه (فان أعتقه عتق بعنقه) لانه مالك رقبته (وسقط عنه بدل الكتابة) لانه ما التزمه الابحصول العتق به وقد حصل دونه قال (واذا وطئ المولى مكانية لم زمه العقر) لانها صارت أخص بأجرائه الوسد المالمة المولى المنابة والى الحربة من جانبها بناء عليه ومنافع المضع ملحقة بالاجزاء والاعمان (وان حقى عليها أوعلى ولده الزمة الجنابة) لما بننا (وان أنلف ما لالهاغرم) لان المولى كالاجناء والمائية والمائم ونفسها اذلولي يجعل كذلك لا تلفه المولى في شع حصول الغرض المبتغى بالعقد والله أعراب الصواب

(قوله أماانار وجمن بده فلنعقب معنى الكتابة وهوالف منضم مالكية بده الى مالكية نفسه ) قال صاحب العنابة في شرح هذا الحل أماانار وجمن بده فلحق معنى الكتابة لغة وهوالضم فيضم مالكية بده الحاصلة في الحال الى مالكية نفسه التى تحصل عند الاداء وقال فان قبل ضم الشي الى الشي مالكية بده الحاصلة في الحال الى مالكية النفس في الحال ليست عوجودة فكف يتحقى الضم أحبب بأن مالكية النفس قبل الاداء مابتة من وجه ولهذا الوحى عليه المولى وجب عليه الارش وان وطئ المكاتبة لزمه العقر في تحقق الضم انتهى كلامه (أقول) فيه خلل لان هذا المواب بنا في قوله فيما قبل الى مالكة نفسه التى تحصل عند الاداء لان مقتضى هذا الواب أن يكون المضموم والمضموم الده موجود ين في الحال ومدلول ما قاله أولا أن يكون المضموم اليه ماصلا عند الاداء لا في الحال الاداء الحواب عن هذا الدواب الناب المناق الله المناق الله ولا يخفى عليه المناق الله المناق الله عنه الله عنه الله عنه الله المناق الله المناق الله عنه الله المناق الله المناق الله عنه الله عنه الله عنه الله المناق الله المناق الله المناق الله عنه الله عنه الله المناق المناق الله والمناق الله المناق الله المناق الله المناق الله المناق الله المناق الله المناق المن

قالبه ابزعباس رضي الله عسنهما على مامن فاتت المساواة لايقال المساواة فائتسة على ذلك التقدير أيضا لان نوع المالكية ثابت من كل وجه والن النابت عليه من وحه فأن المساواة لاننوع مالكيته أيضاضع فالبطلانه بعوده رقيقا فان نجز المولى عنقه عتق بعنقه ) لابالكنابة المتقدمة (لانهمالك لرقبته) فحورله اللافملكه (وسقط عنه بدل الكنابة) طصول مايقابلهمجانا (واداوطئ المولى مكاتبته لزميه العقر لاختصاصه بأحزائها توسلا الى المقصود بالمكتابة وهوالوصول الىالبدلمن حانبه والى الحرية من جانها بناء عليه)أى على الوصول الحالبدل من حانبسه

( • ٣ - تكمله سابع ) (ومنافع المضع ملحقة بالاجراء والاعيان) قابلها الشرع بالاعيان قال الله تعالى أن تنتغوا بأمو الكم وألزم العقر عند استحقاق الجارية وعند وطئها بشبهة ولو كان الوطء لا خذا لمنفعة لمقدر يقدر الاستعمال وليس كذلك فانه ينزم بايلاج واحد (وان جنى عليها أو على ولدها لزمه الجناية) وفوله (لما بينا) اشارة الى قوله لانها صارت أخص بأجزا ثها

<sup>(</sup>قوله أجيب بأن مالكيدة النفس قبل القضاء ثابتة) أقول قيد محث وماأسرع ما نسى قوله التي تحصل عند الاداء ولا يحفي عليك أيضا أن الجواب عن هدف السؤال لا يحتاج الى هدف ابل يحوزان بقال الضم الما يتحقق حدى وجود مالكمة النفس على قداس ضم التحم الى المرس ولزوم العدة ولما الكرمة النفس (قوله و يتعدم ذلك أى المساواة الخ) أقول قان قيل التحم الى المناب بعض البدل علك المراب ولا يحصل عقابات مشي المكاتب فينت في التساوى قلنا بل يحصل له تأكد المالكية ولهذا الايبق علا المتكفر كاست في المراب المداول المراب المناب الكفارة قال المصنف (واذ اوطئ الولى مكاتبة الزم العقر المراب المداول المراب المراب في العقد لا يضمن العقر المراب وفي عامة البيان في أوائل باب ما يحوز المكانب أن يقسعه ما يخالف من

وفعل في الكتابة الفاسدة وحد تأخير الفاسدة عن العديمة لا يحنى على أحد قال (واذا كاتب المسلم عبده) جع ههنا أمورا يفسد عقد الكتابة بهاذ كر يعضها أصالة و يعضها استشهاد اواذا كاتب المسلم عبده (على خرا وخنز برا وعلى قيمة العبد نفسه) أوعلى ثوب أودابة أوعلى ميتة أودم (فالكتابة فاسدة أما الخروا لخنز برفلا نهما اليساب المتقوم ف حقد فهولا يستعقه ما فكان عقد اللابدل وهو فاسد وأما قيمة العبد فلا نها الحجولة جهالة فاحشة لجهالة القدروا لجنس والوصف) وكذلك الثوب والدابة وأما الدم والمبتة فلماذكر فافى الخروا الخنز بريا أولى على مانذكره واذا عرف ذلك (فان أدى الخروا لخنز برعنى) سواء قالله ان أديت الى فأنت مراول في ظاهر الرواية عند على النالله الذرو فالزفر لا يعتق (ع ٢٧٣) الاباداء قيمة نفسه لان البدل) في الكتابة الفاسدة (هو القيمة) كافي البياح الفاسد ووقع في

وفصل فى الكتابة الفاسدة في قال (واذا كاتب المسلم عبده على خرا و خنز برا وعلى قمة نفسه فالكتابة فاسدة) أما الاول ف لان الخروانية والخرر الاستحقه المسلم لانه المس بمال ف حقه فلا يصلم مدلا في في الثاني ف الان الفيسة عبهولة قدراو جنسا ووصفافتفا حست الجهالة وصار كااذ كاتب على ثوب أودابة ولانه تنصيص على ماهوم و حب العد قد الفاسد لانه موجب القيمة قال (فان أدى الخرعتق) وقال زفر لا يعتق الابأداء قمة نفسه لان البدل هوالقيمة وعن أبي وسف رجسه الله أنه الحرائة الخرائة بدل صورة و يعنق بأداء القيمة أيضاً لا نه هوالسدل معنى وعن أبي حنيفة ورجسه الله أنه المناه أنه المناه وصار كااذا كانب على ميتة أودم ولا فصل في طاهر الرواية و وحسه الفرق بنهسها و بين المبته أن الجسر والخيز برمال في الجلة فأمكن اعتبار معنى العقد فيه وموجب العتبر فيه معنى العوض المسرط و أما المنت فليست بمال أصلا ف الم يكن اعتبار معنى العسقد فيه فاعتبر فيه معنى الشرط وذلك التنصيص عليه

وجود مالكيسة النفس على قياس ضم النعم الى النجم انهى (أقول) ليسهدذا بسد مداذلو كفي قفض النم حين مالكية النفس لبط لأصل كلام المصنف وهو قوله أما الخروج من بده فلحق قد معنى الكتابة وهو النهم فان تحقق النهم حين مالكية النفس لا بتوقف على الخروج من بده في الحال بل يتسمر بالخروج من بده حين مالكية النفس التي تحصل عند الادام على مامر ومبنى السؤال والحواب على تصديم كلام المصنف فلا بدمن المصير الى تحقيق معنى الضم في الحال

والموابعي المعين المصمول والمعلق المراف الفاسدة عن المعدمة الانخطاط رسة الفاسدة عن المعدمة وفعل في الكتابة الفاسدة عن المعدمة المنابع والكتابة على الخير والكتابة على المنابع والمنابع وا

بعض نسخ الهداية الابأداء قمةاللهرقمل وهومخياف لعامسة روايات الكتب ( وعن أبي بوسف أنه يعنى بأداءع ينافسر لانهبدل صورة ويعتقباداءالقيمة أيضا) قبلأى بأداءتهمة نفسه (لانه البدل معنى) قال فى النهاية وهذا الحكم الذي ذكره هموظاهم الرواية عندعلاتنا الثلاثة على ماذكره فى المسوط والذخيرة فعلى هذا كانمن حقه ان لا يخص أما بوسف وان لامذكر مكلمة عن قلت صحيران كانالالف والادم فالقسمة بدلاءن نفسمه وأماادا كان بدلا عنالجر كاذكر في بعض الشروح فصوزأن يكون ذلك غسير طاهـرالرواية عنابي وسف (وعن أ ي حنيفة الهاغيا يعتق بأداءعن اللهر اذا فال ان أدسها فأنت حر لانه حينسذ بكون العتق بواسطة حصول شرط تعلق

به العتق وصار كااذا كانب كنابة على مبتة أودم) فانه لا يعتق بتسليم عنهم االااذا قال ان أدبت الى فأنت حر (وجه طاهر الرواية) وهو الفرق بين الخروالمبتة (ان الخروا لخنز برمال في الجلة فأمكن اعتبار معنى العقد فيه وموجبه العتق عندا داء البدل المشروط بخلاف المبتة فانه البست عبال أصلا فلا يمكن اعتبار معنى العقد فيه فاعتبر فيه معنى الشهرط وذاك السنصيص عليه

و فصل فى الكتابة الفاسدة كل (قوله وأمااذا كانبدلاعن الجركاد كرفى بعض الشهروح) أقول ونظهره ما سيحى عرواية عن أب يوسف فيماادا كانب عبده على عن بعينه لغيره أنه يحوزفى واية عنه أجاذ التصاحب المال أولم يحزغيرا نه عند الاجازة يجب تسليم عبنه وعند عدمها يجب نسايم قهد مه كافى الذكاح ثم المراده ن بعض الذهر وحهو غاية البيان قال فى المجموع و يحكم به لادا تهاعيها أوقيم اانتهى ابن فرشته أى فية عين الجرانتهى قوله و يحكم به أى و يحكم أبو يوسف به أى بالعتق

واذاعتق أداءعن الخرارمه ان بسعى في قمته لا فه وجب عليه ردوشته افساد العقد وقد تعدّر الرد بالعثق فيحب ردقيمته كافى البيع الفاسداد تنف المبيع و) تحب القيمة عائفة ما بلغت (لا بنقص عن المسي و بزاد عليه لا نه عقد فاسد فتحب القيمة عنده لا المبدل بالغة ما بلغت وهذا) أى وحوب القيمة بالغة ما بلغت (لان المولى ما رضى بالنقصان) سواء كان في المسيى أوفى القيمة الانهاد في ملكه على ما كان في الانقصان لان بعدم الاخراج ببق ملكه على ما كان في الانفوت له شي (والعبد رضى بالزيادة) سواء كانت في القيمة أوفى المسمى و كلا ببطل حقه في العتق أصلا) فانه ان الم برض بها عنه علم المولى عن العقد في قوت المرية رائل المرية رائل التصور بطلان حقه في العتق يستقط ما قيسل اعتباد القيمة الفي بعدو قوع العتق بأداء عن المهر ( ٢٣٥ ) فكف بتصور بطلان حقه في العتق يستقط ما قيسل اعتباد القيمة الفي بعدو قوع العتق بأداء عن المهر ( ٢٣٥ ) فكف بتصور بطلان حقه في العتق

(واذاعتق بأداء عين الخرازمة أن يسعى في قيمته) لانه وجب عليه ردرقبته لفسادالعة وقد تعسنر العتق في بالعتق في المسلمي و برادعليه) لانه عقد فاسد فقيب الفي على المسلمي و برادعليه) لانه عقد فاسد فقيب الفيمة عنده لا ذا لمبيد ل بالغية ما بلغت كافي البييع الفاسد وهذا لا ن المولى ما رضى بالزيادة كى لا يبطل حقيه في العتق أصلا فقيب قيمته بالغة ما بلغت

أصلابعدم الرضابالزيادة وقد تعذر الله الله على ماذكرنا الماهوعند وفي مادضي الشداء العقد لا في بقائه فال المسف (ولا ينقص

فال المصنف (ولاينقص عن المسمى و بزادعليمه ) أقول فالمسدرالشريعة هذه مسئلة مبتدأة لاتعلى لهاعسستان اللروانلنزير ومعناها أنالقيمة في الكتابة الفاسدة اذاكانت من حنس المسمى قان كانت ناقصةعن المسمى لاينقص عسن السمى وان كانت زائدةز يدتعليه ووضع المسئلة في المسوط فميا اذا كاتب عبده بألف على أنحدمه أبدافالكتابة فاسسدة فتحس القسمة فان كانت القصمة عن الالف لاستقصوات كانت زائدة زمدتعلمه انتهى ولايخني علسك أنماذ كرممن أنه لاتعلق لهساء سسئله الخر واللسنز رمخالف لمافي

الروابة عنسد علما تناالثلاثة على ماذكره في المسوط والذخسيرة فعلى هذا كانمن حقمة أن لا يحص أبابوسف وانلابذكر بكلمةعن انتهى وقال صاحب العناية بعدنق لمافي النهاية فلت صعيم ان كان الالف واللام ف القسة ولاعن نفسه وأما إذا كان ولاعن الجركاذ كرفي بعض الشروح فيحوذأن مكون ذاك غسيرط أهرالرواية عن أبي يوسف انتهى وفال الشآر ح العيني بعد نفل مافي النهاية والعناية جيعاقلت سوامح سل الالف واللامق القمية بدلاعن نفسه أوعن الهرفعتقيه بأداءا للهرهو ظاهرالر وانة عنسدهم والشراح ماجعه اواالالف واللام في القيسة الابدلاعن نفسه كاصرح به تاج الشريعة وغيره انتهى (أقول) ما قاله الشارح العيني ليس بشي أما أولافلا نظاهر الرواية انماهو عنف بأداءا الحروبأ داوقية نفسه والمروى عن أبي يوسف ههنا بكلمة عن على تقدير أن يحمل الالف واللامق القمسة ولاعن الخراني الكون عتقه بأدامعن الغر وبأداء قمة الغروه فاغسر ظاهر الرواية قطعاادلا بازممن اشتراك الرواسين فأحسدا لرأين وهوعنفسه بأداءعين المراتعادهماضرورة اختسلافه مابالجزءالا خروهوعتقه بأداء قيمة نفسه في ظاهر الرواية وعنفه بأداء قيمة المرفى الرواية الاخرى فقوله سواجعل الالف واللام فى القيمة بدلا عن نفسه أوعن الخرفعتقه بأداء الخره وظاهر الرواية عنسدهم اغوهض وأماثانها فلانتصاحب غامة السيان من الشراح جعسل الانف واللام ف القيسة بدلاعن الخرحيث قال فشرح المقام وأبو يوسف قال انكل واحد من عين الخروقمة ابدل الخر باعتبار الصورة والقيمة باعتبار المعنى فعتق اذاأدى أيهما كان انتهى وأشار الى ذلك صاحب العناية بقوله وأمااذا كان بدلاعن الخركاذكر في بعض الشروح فقول العينى والشراح ماجعلوا الالف واللام فى القيمة الابدلاعن نفسه أن أراد به الكلية كاهو الطاهر فليس بصيح والافليس عفيد (فوله وهذالان المولى مارضي بالنقصان والعبدرضي بالزيادةكى لايبطل حقه في العتني أصلا فتجب قبته بالغة مابلغت فالمصاحب العناية فح شرح هذا المقام وهذاأى وجوب القمة بالغة مابلغت لان المولى مارضي بالنقصان اسواء كان فى المسمى أوفى القيمة لانه يخرج ملكه في مقابلة بدل فلا يرضى بالنقصان لان بعدم الاخراج

شروح الهداية (فوله وهدذا أى وجوب القيمة بالغت) أقول الا يحنى على أن قوله الان المولى مارضى بالنقصان الا بلام هذا التفسير والطاهر أنه اشارة الى قوله والا بنقص عن المسمى و بزاد عليه وقوله فتعب قيمته بالغة ما بلغت تفريع على قوله والعب درضى الخولة المنافزيج ملكه في مقابلة بدل الخزاج الخزالة على عدم رضا المولى بالنقصان ان أمل وقوله فلا برضى بالنقصان ان أراد عن المسمى فسلم للكن مسدعا عام وان أراد عن القيمة أوالا عم فعنوع ولاد لالة عليه في قوله لان بعدم الاخراج الخزاقولة فاته ان المرض بها عتنع المولى عن العسقد في قول المرض بها عتنع المولى عن العسقد في قوله المنافزية الفياسدة في أقول كانه بريدان الرضا بالعقد الفاسد وضا بالزيادة سواء كانت في القيمة أوفى المسمى أمرض بالزيادة أي عنه في عنه المولى عنه في فون المربقة الم

وفيااذا كاتبه على قمنه يعنق بأداءالقية لانه هوالبدل وأمكن اعتبار معنى العقدفيه وأثرالجهالة في الفساد

يبقى ملكه على ما كان فلا يفوت له شي والعبدرضي بالزيادة سواء كانت في الفيمة أوفي المسمى كى لا يبطل حقه فى العتق أصلافانه ان لم يرض جاءتنع المولى عن العقد فيفوت له ادراك شرف الحرية انتهى كلامه (أقول) هذا الشرح غيرمطابق الشروح وغيرتام في نفسه أما الاول فلا والظاهران كلة هذا في قول المصنف وهذااشارة الى مضمون قوله ولا ينقص عن المسهى ويزاد عليه والمعنى وهذا أي ماذ كرمن عدم النقصان عن المسمى والزيادة عليه لان المولى مارضى بالنقصان عن المسمى والعبدرضى بالزيادة عليه كىلاببطلحقه في العتق بالمكلية فينتذ ينتظم الدليل والمدعى بلاكافة أصلاو يرشد اليه تحر يرصاحب الكافى حيث قال ولاتنقص عن المسمى وتزادعا يسملان المكاتب رضى بالمسمى وذيادة كى لا يبطل حقه فى العنق أصلا والمولى مارضي بالنقصان عنه اه وأماعلى مأذ كره صاحب العناية من كون كمة هذا اشارة الى وجوب القمة بالغية مابلغت فيعتمل كلام المصنف لائه اماأن يكون المراد بالنقصان في قوله لانالمولى مارضي بالنقصان هوالنقصان عن القمة فيلزم أن يكون قوله فما قسل ولاينقص عن المسمى خالباعن المتعليل والبيان بالكلية مع انه وطلب مقصود بالبيان ههنا كالايخني أويكون المراد بذاك هو النقصان عن المسمى فبالزم ان لا يطابق الدليل الدعى وأن لا يفيده اذلا يستدعى عدم رضا المولى النقص عن المسمى الاوحوب المسمى دون وجوب القمة بالغة ما بلغت لحوازأن تكون القيمة أكثر من المسمى أو يكون المرادبذاك هوالنقصان عن المسمى والقمة جمعا كايفصح عنسه قول الشادح المزيورلان المولى مادضي بالنقصان سواء كان في السمى أوفى القمة فردعليه أن مقال ان عدم رضاه بالنقصان عن المسمى عمالامدخله في وجوب القيمة بالغة ما بلغت في المعنى تعميم المقصان ههذا النقصان عن المسمى فلعل الشارح المزبورانما اغدتر بقول المصنف أخر كلامه فتعب بالغية مابلغت ولكنه تفربع على قوله والعبد درضي بالزيادة الح لاعلى مجموع الدليسل فلاوجه للاغترار بذلك أيضا وأما الثاني أي أنه غسير المف نفسمه فلا و نقوله لان المولى مارضي بالنقصان سواء كان في السمى أوفى الفيسة بمنوع كيف وتنصيص المولى على قدرمعين مسمى دليسل على رضاه به قطعاسواء كان باقصاعن القيمة أم لاف ايحالف رضاه انماهوالنقصان عن المسمى لاغيرولتن سلفاك فينتقض بالكتابة الصحة اذا كأن البدل المسمى فهاأ قلمن القيمة فالدلايجب هناك الزيادة على المسمى من القيمة قطعام عربو بان الدليل المذكورههنا في تلك الصورة أيضاعلى تقدير صحة تعميم النقصان فى قوله لان المولى مارضى بالنقصان النقصان الكائر في المسمى وفى القيمة تأمل تقف شم قال صاحب العناية ولعل النصور على هذا الوحه يسقط مافيل اعتبار القمة انماهو بعدوةو عالعتق بأداءعين الجرفكيف بتصور بطلان حقه في العنق أصلا بعدم الرضا بالزيادة لان اعتبار الزيادة والنقصان على ماذكرنا انما هوعند ابتداء العقد لافي بقائه اه (أقول) لا يخفى على ذى فطرة سلمية أن الذي يلزم من عدم الرضايالز يادة عند ابتدا العقد انحاهو عدم نبوت العتق له رأسالا بطلان حقه في العتق بعد ثبوت حقه فيه كا تقتضيه عبارة المصنف وهي قوله كي لا يبطل حقه فى العتق اذا لطاهرأن بطلان حق شخص في شئ اعابكون بعد تعلق حقه به أولا ومورد ما قيل اعا هوقول المصنف كى لايبطل حقه في العتق أصلا كاصرح به في النهاية وغيرها فيكيف يسقط ذلك باعتبار الشارح الزورالزبادة والنقصان عندابتداه العقد وأحاب جاعة من الشراح عن ذلك السؤال وجسه آخرحيث فالوافان قيل ماوحمه قوله كى لا يبطل حقه فى العنق واعتبار القمة بعدوقوع العنق بأداه الخروأنه لايقبل البطلان فكف ينصور يطلان حقه في العنق قلنا يحتمل أن يكون القياضي يرى صعة

( وفمااذا كانبه على قمته بعتق أداءقمسه لانهدو البدل وأمكن اعتبارمعني عقد الكتابة في القسمة) لاستعةاق المسلم تسلمولم مذكرأن القسمة عاذا تعرف قبل تعرف أحدد أمرين اماأن يتصادفاعلى أن ماأدى قمتسه فشت كون المؤدى قمدـ متصادقهما لانالخ فما منهمالا بعدوهما أصار كضمان الغصب والبيع الفاسد وامانتقوم المقومين فأناتفق الاثنان منهـم على شي حعل ذاك قمةله واناختلفالابعنق مالم دؤد أفصى القمسين لانشرط العتق لاشت الاسقسين فانقبل القبمة محهولة فكانالواحدأن يقيدالبط لان ولايعنق بأداء القمية أجاب بقوله (وأثرالحهاله في الفساد) أي لأفى البطلان كافى البيع فانها تفسده لاتبطله فات قيل المكتابة على ثوب كالكتابة على قمية العبد فكان نسغى أن يعشق بأداءتوب كاعتق بأداءالقيمة

بخدلاف مااذا كاتب على ثوب حيث لا يعتق بأدا - ثوب لانه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناس الثوب فسلا شت العتق بدون ارادته

ماروى عن أبى حنيفة أنه اذا كاتبه على الخر ولم يقل الأديم افانت حرفادى الخرلا يعنق ف الوقضى القاضى بثلك الرواية سطلحة ـ ه في العنق اه (أقول) فيه بحث أما أولاف لا تن مقتضي هـ فم ا الجواب أنبكون قولة كالاببطل حقه في العتق علة لعذم قضاء القاضي بثلث الرواية لالرضا العبد بالزبادة والمذكورف الكتاب خلافه والكلام فيماذكر فى المكتاب فلايتم ذالة الجواب وأماثما نيافلان ذلاء على تقسد يرتمام هانما يتمشى في صورة ان لم يقسل المولى للسكات على الجران أدستها فأنت حر لا في صورةان والله ذلك اذلاروا يه لعدم العتق عندأ داءا الهرفي هذه الصورة فلارأى القاضي فيهامع أن ما نحن فيه يم الصورتين كالايخني فيبني السؤال في صورة ثم ان صاحبي النهاية ومعراح الدراية رداعلى المصنف ههناحيث قالا م وول كى لا يبطل حقه فى المتى لا يصلح تعليلا لقوله والعبدرضي بالزيادة لانه يحتمل أن بكون العبدغ يرراض بالزيادة على المسمى وانبط لحقه فى العتق لان ذلك نفع مشوب بالضررلان تحمل الزيادة ضررعلمه وأن كان عنه مه نفعاله اه (أقول) ليس ذاك بسديد لان تحمل الزيادة اغما بكون ضرواعليه لوكانت الزيادة باقسة على ملكه عندعدم تحمل تلك الزيادة واختمار الرق وليس كذاك لامحالة فاته اذااختار الرق يصيرجيع مااكتسبه ملكالمولاء ويقدر المولى بعدذال على أن يستعمله كيف يشاءفهصل بدأ كثرمن تلك آلز بادةفل يظهر فيرضا العبديا لزيادة ضررعليه ولافى عدم رضاء بهانفع له أصلا ثم قالا والاولى في تعليل ذلك أن يقال لان العبد لماعقد عقد الكتابة الفاسدة معمولاه كان قابلا قمة نفسه بالغةما بلغت لان ذلك موحب عقد الكتابة الفاسدة وهوأ قدم علمه بأخساره ورضاه ممقمة نفسه قدتر يوعلى المسمى فكان راضيا بالزيادة على المسمى ضرورة اه (أقول) وهوأ يضاليس بسديدلان فى التعليل عاد كراه مصادرة على المطاوب فانابصد دأن يثبت بدليل أن موجب الكتابة الفاسدة قيمة نفس العبد بالغة ما بلغت ومنجلة مقدمات ذلك قوله والعبدرضي بالزيادة فلوعللنا هذه المقدمة بمايبتني على كون الواجب فعقد الكتابة الفاسدة قية نفس العبد بالغة ما بلغت لزم المصادرة قطعا \* مُأ قول بقي شي في كالرم المصنف وهوأن قوله لأن الولى مارضي بالنقصان الخدار ل شافمفيدلتمام المدى وهوأن لاننقص القيةعن المسمى وتزادعليه الاأن قوله لانه عقد فاسد فتعب القيمة عندهلاك المبدل بالغة مابلغت كافى البيع الفاسد يرىمستدركاههنا لانه صارمستغنى عنه عاد كرقبله من قوله لانه وجب عليه ودرقبته أفساد العقد وقد تعذر بالعنق فيحبرد قيمته كافى البسع الفاسداداتلف المبيع وليس له دلالة على تمام المدعى فانه لايدل على أن لا تنقص القيمة عن المسمى فلم يكن في ذكره فائدة فيكان الاولى طرحه من البين كما في السكافي (قوله لانه لا يوقف فيه على مراد العاقد المختلاف أجنساس الثوب فلاشت العنق يدون أرادته عال صاحب العناية وتقريره أن النوب عوض والعوض بفتضى أن بكون مراداوا لمطلق منه ليسعو جودفى الخارج فلا يكون مرادا فتعين أن يكون المتعيز حرادا والاطلاع على ذلك متعمذ ولاختلاف أحناسه فلايعتن مروا والدته بخلاف القيمة فأنها وان كانت مجهولة يمكن آسسندراك مراده بتقويم المقومين انتهى كلامه (أفول) فيهكلام أماأولا فلانه انأواد بالطلق في قوله والمطلق منه ليسعو جود في الخارج فردامهم أمن النوب فلا فسلم أنه ليس عوجودف الخارج اذالابهام اعاساف التعيين لاالوحودف الخارج وكممن شئ نجرم بوجوده فى الخارج وانلم تتعسين خصوصيته عندناوان أراد بذاك مفهومه الكلي فنسلم أنه ليس عوجودفي الخارج والكن لانسسلم حينشذ قوله فتعسين أن يكون المتعسين مرآدا بلوازأن يكون المرادهو المبهسم فلابدمن بيان بطلان هـ ذاالاحتمال أيضاً وأما كأنيافلا تنكان ينع امكان استدراك مراده بتقويم المقومين

أجاب بقول (بخلاف مااذا كانسه على ثوب د.ث لايعتق أداء ثوب) وتقريره الثوب عوض والعدوض يقتضىأن بكون مرادا والطلقمنه ليسبموجود فى الحارج فلا مكون مرادا فتعسن أن مكون المتعسن مرادا والاطلاع على ذات متعذر لاختلاف أحناسه فسلا يعتق بدون ارادته يخلاف القمسة فانهاوان كانت مجهولة عكن استدراك مراده بنفوح الفومن فانفلت فانأدى القمية فمااذا كاتب على تُوب بعتمق أولا فلت ذكرفي النخسرة أنالاصلعند علائناالثلاثة أنالسمي متى كان مجهول القدر والحنس فانه لايعتق العدد بأداءالقمة ولاتنعقد هذه الكذابة أصلاعلى المسيي ولاعلىالقيمة

قال (وكذلك ان كانبه على شي بعينه الهيره الم يحز ) إذا كانب عبدته على شي هولغيره فأما أن ينه من بالنعبين كالفرس والعبد أولا كالنقود فاننع من فاما أن يحرزه أولافان أم يحرزه فاما أن على كدالمكاتب بسبب وأداه الى المولى أولافذاك أربعة أوجه فان فيتعين بالتعيين كالو قال كاتبتك على هذه الالف من الدراهم وهي تغسيره جازلانها لاتنعين في المعاوضات فتعلق بدراهم في النمة وان تعسين به ولم يجزه ولم علكه لم تجزالكنابة في ظاهر الرواية و روى السنعن أبي حنيفة أنه يحوز حنى اذاملكه وسلمعتق وان عز يردوقيقالان السمي مال والقدرة على التسليم وهوم فأشبه مااذاتز وجاهراة على عبد غيره فان النسمية صححة حتى لولم يحرالم المارجعت على الزوج بقية العبدلا بهرالنل ولوفسدت لرجعت بدوالحامع كون كلواحدمنهما عوض ماليس عال ووجه الطاهران العين فى المعاوضات معقود عليه والمعقود عليه القدرة عليه شرط العمة آذا كان العسقد يحتمل الفسخ كاف السع فان قبل قد تقدم ان أبدل الكتابة حكم الثن فى البيع حتى كان ذلك مبنى حواز الكتابة الحالة والنمن معة وديه لامعقودعليه فلانكون القدرة عليه شرطا فالحواب ان ذلك اذا كانمن ألنقودوليس البكلام فيهاوانهاهوف العسين فيصيرعق ألكتابة عسنزة المفايضة فيصدير البدل حكم المبيع فيشترط القددة عليه ( قوله بخلاف الصداق في النكاح) جوابعن قوله فأشبه الصداق وذاك لان القدرة على ما هو المقصود بالنكاح وهو التوالد والتناسل وقال فالنها يةمنافع البضع (٢٣٨) ليس بشرط لجوازنكاح الرضيعة فعلى ماهو تأبيع وهوالصداق أولى وهذا الجواب

على طريقة نخصيص العلل | فال (وكذات ان كاتب معلى شئ بعين له العديد المهدوم الدهشي ينعين بالتعيين حتى اوفال كاتنت على هدذه الالف الدراهم وهي لغيره جارلاتها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق مدراهمدين فالنمة فحوزوعن أبىحنيفة رضى اللهعنه فيرواية الحسن أنهجوز حتى اذاملكه وسله يعتق وان عربرد في الرقلان المسمى مال والقدرة على التسليم وهوم فأشبه الصداق قلنا ال العين في المعاوضات معقود عليه والقدرة على المعقود عليه شرط العمة اذا كان العقد يحتمل الفسيخ كاف البيع بخ النا الصداق في النكاح لان القدرة على ماه والمقصود بالنكاح ليس بشرط فعلى ماهو تابع فيه أولى فلوأ جازصاحب المين ذلك فعن عهد أنه يجوز لانه يعوز السيع عنسد الاجازة فالكنابة أولى وعن أب حنيفة أنه لا بحوزاعتبارا بعال عدم الاجازة على ما قال في الكتاب والله اله لا يفيد ملك المكاسب وهوالمفصودلانها تثبت الحاجة الى الاداممنها ولاحاحة فمااذا كان المدل عمنامعينا والمسئلة فيهعلى مابيذاه وعناي وسفأنه يجوزأ جازذاك أولم يحزغ مرأنه عندالا جازة يجب تسليم عينه وعندعدمها عجب تسليم قمتمة كافى النكاح والجامع بينهم ماصحة النسمية لكونه مالا ولومال المكاتب ذاك العسين فى صورة الكتابة على القيمة بناء على تقريره في صورة الكتابة على الثوب اذقد حكم فيه بتعين كون المتعين مراداو بتعذرا لاط الاع على ذلك لاختلاف أحناسه ولاشك أن الامر كذلك في صورة الكتابة على القيسة أبضا ألاترى الى قول المصنف فعماص وأماالناني فسلائن القيسة عجهولة قدوا وجنسا ووصفا فتفاحشت الجهالة وصاركا اذا كاتب على ثوب أودابة اله فكيف عكن اطلاع المقومين على من اده

وتخلصه معاوم (وان أجاز صاحب العن ذلك فعن مجد أنه يجوزلان السع يجوزعند الاحازة فاناشتري شمأ عال الغنرفا جازصاحب المال جاز فالكتابة أولى لان ميناها على المسامحة وقسل لانهالا تفسد بالشرط الفاسد بخلاف السع فصارصاحب المال مقرضا المال من العيد فتصر العن منأ كسانه (وعنأبي حسفة أنهلا يحوزاعتمارا محال عدم الاحازة على ما قال فالكتاب) أى في الحامع الصدغعرأشاريه الىقسوله وكذلك ان كاتب على شي

بعينه لغيره (والجامع) بين ماأجازه المالك وبين مالم يحزه (انعقد الكتابة) فما يحن فيه (لا يفيد ماك في المكاسب الذي هو المقصود من الكتابة لانه) أى ماك المكاسب وفي بعض النسخ لأنها أى المكاسب للهمان المكاسب الذي هو المقصود من الكتابة لانه) أى ماك المكاسب وفي بعض النسخ لأنها أى المكاسب المك للحاجة الى الاداممنها ولاحاجة الى الاداممنها فيمااذا كان البدل عينامعينة لغيره والمسئلة فيدب أى فرض المسئلة في ذلك (على ما بيناه) ان مراده الى تنعين النعيية (وعن أبي يوسف أنه يجو زأجاز ذاك أولم يجزع يرأنه أذا أجاز وجب نسليم عينه واذا لم يجز وجب تسليم قيمته كاف السكاح والجامع صفة التسمية لتكون المسمى مالاوان لم يجزو لكن ملك المكانب العين إسبب والداء

(قوله فان تعسين فاما أن يجيزه) أقول أي يحيز العقد (قوله وان تعين به ولم يجزه ولم علكه لم يجز الكتابة في ظاهر الرواية) أقول الشارح تُصرف في نقل كلام المسنف وأخل معناقض مراكلام أقله والطاهران كلام المصنف عرى عومسه ومراده الجوازعلى درواية المسن هوجوازه ابتداء وفي قوله ولواجاز جازهوا لجوازانتها وعلى أن بنعسقد العسقد موقوفا واعسكت في نفص الماك المكاتب العسين عن رواية الجواز وهي رواية الحسس الغنية عنه بذكرها أولا (قوة وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوزحسى اذا ملكه الخ ) أقول كالكتابة الحالة فلا بفسخ المولى الابرضا العد كاهو سكم الكتأبة الجائزة ثما قول انه مخالف طاهر الغرض عدم الملك فتأمل في دنعه (قوله اذا كان المقديمة ل أنسم ) أقول المترازعن النكاح (قوله ليس بشرط) أقول خبران

(فعن أبي حنيفة وراء أبو بوسف عنه وروى عن أبي بوسف أيضا أنه لا يعتق وعلى هذه الرواية لم يتعقد العقد) وهوظاهر الرواية (الااذا قال له أدا أديث الى فانت و فينشذ يعتق بحكم الشرط وعن أبي بوسف أنه يعتق قال ذلك أولم يقل لان العقد ينعقد مع الفسادا . كون المسمى ما لافيعتق بأداء المشروط وان كاتبه على عين) معين (في يدالمكاتب) سوى النقود (ففيه روايتان) في رواية كتاب الشرب يجوز وفي واية آخر كناب المكاتب لا يحوز (وهي مسئلة الكتابة على الاعيان) وهي التي ذكرت في قدوله وكذلك ان كاتبه على شئ بعينه لغيره (وقد ذكر فاوجه الروايتسين في كفاية المنتهى) ولم نذكره ههنا لطوله وذكره (٢٣٩) بعض الشارحين على وجسه

فعن أي حنيفة رواه أبو بوسف أنه اذا أداه لا يعتق وعلى هذه الرواية لم ينعقد العدقد الااذا فالله اذا أديت الى فأنت و فينشذ يعتق على الشرط وهكذا عن أي بوسف رجمه اقه وعنه أنه يعتق قال ذلك أولم يقدل لان العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمى ما لا فيعتق بأداه المشروط ولو كاتبه على عين في يد المكاتب ففيه مروايتان وهي مسئلة الكابة على الاعمان وقسد عرف ذلك في الاصل وقدذ كرناوجه الروايت ين في كفاية المنتهى قال (واذا كاتب على مائة دينا رعلى أن يرد المولى عليه عبدا يغير عينه فالكتاب فالكتابة فاسدة عند ألى حنيفة و مجدو قال أو بوسف هي جائزة ويقسم المائة الدينار على قيمة المكاتب وعلى قيمة عبدوسط في طلم مستنى منه وهو الاصل في أبدال العقود وله ما أنه لا يستنى العبد من وينصرف الى الوسط فكذا يصلح مستنى منه وهو الاصل في أبدال العقود وله ما أنه لا يستنى العبد من الدنانير واغاتستنى قيمته والقيمة لا تصلح بدلافكذ للله مستنى

فى صورة الكتابة على القيمة حتى تنعين بتعييم مفتأمل (قوله ولهما أنه لا يستشى العبد من الدمانير وانمات منى قيمته والقيمة لانصل مدلاف كذلك مستشى يعنى انهما بسلمان الاصل المذكور ولكن يقولان ذلك فهاصم استثناؤه من غيران وردفسادالعقد وههنا استثناء العسد عينه من الدراهم غدرصيم لاختد الف الحنس وانما يصم استئناؤه منها باعتبار قمته وهي لاتصلي مدل الكتابة لتفاحش جهالت آفدراوجنساوومسفا كامر فى أولالفصل فكذلك لايصل أنسقع مستثنى من بدل الكتابة كذافى الشروح والكافى (أقول) يردعلى هذا التعليدل أنه يقتضي أنه لاتصم الكتابة فيمااذا شرط أنبردالمولى عليسه عبدامعينا أيضالر بانه فيسه أيضابعينه فأن قيمة العبدالمعين أيضاعيهولة جهالة فاحشمة واهذالو كاتب علم الم يصم كامرفى أول الفصدل وعدم الجانسة بين عن العبد المعين وبن الدراهم أيضاطاهرم أنهم صرحوا بأن الكتابة صححة بالاتفاق فيمااذ اشرط أن يردعليه عبدا معينا والعب من صاحب الدرر والغرر أنه على هـ فده المسئلة توحه آخر وعزاه الى الزيلعي وأورد عليه النقض بمااذاشرط أفير دعليه عسدامعساو حعل الوجه المنذ كورفى الكتاب هوالصواب وعزاه الى السكاف حيث قال لأن هـ ذاعقد استمل على سع وكتابة لانما كان من المائة بازاء الوصيف الذي يرده المولى بسع وما كان منها بازا ورقبة المكاتب كتابة فيكون صفيقة في صفقة في الا يحوز النهي عنها كذا فال الزيلى ويردعليه أنه يفتضى عدم صحة العقد اذاشرط أن بردعله عبدا معيناأ وأمة معينة والقوم صرحوا بخللافه والصواب مافى الكافى وهوأن دل الكتابة في هذه الصورة بجهول القدرفلا بصم كالوكأتب على قيمة الوصيف وهذا لان العبد لاعكن استثناؤهمن الدنانير وانما تستثني قيمنه والقيمة لأتضل أن تكون بدل الكتابة لجهالها فلكذالا تصلح أن تكون مستثنى من بدل الكتابة اه ولايحنى على ذى فطانه أنه لا فرق بين الوجه الذى عراه الى الزيامي والوجه الذى عراه الى الى كافى في و رود

بعض الشارحين على وجمه الاختصارفقال وحدرواية الجوازاله كاسمعلىمال معاوم مقدورالتسلم فيحوزو وجهعدمه ان كسب العدد حال الكتابة ملك المولى فصار كااذا كاسه على عن أعدان ماله وانهلا يحوز وأغماقلنا سوى النقود لانه لوكاسه على دراهم أودنانم فيد العسد ان كان مأذوناني التيمارةوا كنسب جازت الكتابة ماتغياق الروامات لانهااذالم تنعين كأنت الكتابة عليها كالكتابة على دراهم مطلقة وهي ماترة قال (واذا كانسه على مأنة دينارالخ) وإذا كانمه على مائة دينارعلى أنرد عليهعدا بغييرعشيه فالمتابة فأسدة عنداي حنيفة ومحدد وفالأنو وسفهى جائزة وتقسم المائة دينار على قمة الكانب وقمسة عبدوسط وببطل منهاحصة العندو بكون مكاتما عابق لانالعسد المطاق يصلح مدلالكتابة وسصرف آلى الوسط وهذا

بالاتفاق وكل ماصير بدلاصير مستنى من البدل وهو الاصل في أبدال العقود وقالا بالموحب أى هذا الاصل مسارول كن فيماصح الاستشناء واستشناء العبد عينه من الدراهم غير صحيح وانما يصح باعتبار قيمته وهي لا تصلح بدلالتفاحش الجهالة من حيث الجنس والقدر والوصف

(قوله وهوظاهرالرواية) أفول فسلاينا سبكلة عن في قوله فعن أي حنيفة (فوله واعما يصحبا عتبار قيمته وهي لا تصليد لالتفاحش الجهالة) أقول لوصح هـ ذا الدليل لم تجزال كتابة اذا كان العبدمه ينالعين هذا الدليل قان قيمة العبد المعين يجهولة جهالة فاحشة وقد سبق في أول الفصل (واذا كاتبه على حيوان وبين جنسه) كالعبد والفرس (ولم بين النوع) انه تركى أوهندى (ولا الوصف) انه جيداً وردى (جازت و ينصرف الى الوسط) من ذلك الجنس) وقدره أبو حنيفة في العبد بما قمته أربعون درهما و قالا هو على قدر غلاء السعر ورخصه ولا ينظر قى قمة الوسط الى قمة المكاتب لان عقد (٠٤٠) الكتابة عقد ارفاق فالظاهر أن يكون البدل على أقل من قمية المكاتب وانما

قال (واذا كاتبه على حدوان غيرموصوف فالكتابة جائزة) معناه أن سين الجنس ولا يدين النوع والصدفة (وينصرف الى الوسط و يحسر على قبول القيمة) وقد مرفى النكاح أما اذا لم يبين الجنس مشل أن يقول دا به لا يجوزلانه بشمر لل أجناسا مختلف قنتفاحش الجهالة واذا يدين الجنس كالعسد والوصيف فالجهالة يسيرة ومثلها يحمل فى الكتابة فتعتبر جهالة البدل يجهالة الاحل فيده وقال الشافى رحده الله لا يجوز وهو القياس لا نهم عاوضة فأشبه البيع ولنا أنه معاوضة مال بغير مال أو عال لكن على وجده يسقط الملك فيده فأشبه النكاح والجامع أنه ببتنى

النقض بالصورة الزورة عليهما فردالاول ورودذاك عليه واستصواب الثاني ايس عمقول المعنى (قوله أمااذالم يسين المنس مشل أن يقول داية لا يحو زلانه يشمل اجناسا فتقفاحش المهالة واذا بين المنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسمره ومناها بتعمل في الكنابة) قال في العناية واعمرض على المنف بأنشمول اللفيظ للاجناس لومنع الجوازل اجازت فيماأذا كأنب على عبد لأن المصنف ذكرفى كتاب الوكالة أن العبد بتناول أجناسا ولهذا لم يجوز التوكيل بشراء العبد والحواب أن اللفظ ان شمل أحناسا عالية كالدابة مثلاأ ومتوسطة كالمركوب منع الجواز مطلقافى الكنابة والوكالة والنكاح والبسع وغيرها وإن شمل أجناساسافلة كالعبدمنعه فيمابئ على المماكسة كالبيع والوكلة لافيمابي على المسامحة كالكتابة والسكاح انتهى (أفول) ليس السؤال بشي ولاالجواب أما الاول فلانالانسارأن شمول اللفظ الاجناس ان منع الحوازما جازت فيما اذا كاتب على عسد وقوله لان المصنف ذكر في كتاب الوكالة أن العبديتناول أجناسا ولهدذالم يحوزالنوكيل شراءالعبدفر ية بلام به لان المصنف ماذكرقط في كتاب الوكالة ولافى موضع آخرأن العبد يتناول أحناسا والذىذكره فى كتاب الوكلة انمياهوان العمد يشمل أفواعاوان مايشمل أفواعالا بصح التوكيل بشرائه الابييان المن أوالنوع فانه فالهناك ثمان كان اللفظ عمع أجناسا أوماهوفى معنى الاجناس لابصح التوكيل وان بين التمن لان بذلك الثمن بوحد من كل جنس فد الايدرى مرادالا مراتفاحش الجهالة وان كان حنسا عدم أفواعالا يصح الاسمان المن أوالنوع لان بتقديرالنمن بصمرالنوع معلوماو بذكرالنوع تفسل الجهالة فلاعتنع الامتثال مشاله اذاوكله بشراءعبد أوجار بةلايصم لانه يشمل أنواعا فان بين النوع كالتركى والحشى والموادحاذ وكذا اذابين النمن لماذكرنا اه فهمل بتوهم العاقل من ذاك الكلام أن العبد يتناول أجناسا حتى يجعله مداراللاعتراض على المصنف ههنا وقدسيق الى هذا التوهم صاحبا النهاية ومعراج الدراية ولعمرى انه من العبائب من أمثال هؤلاء الفدول وأما الثاني فسلا تناجواب المزيورم عابننا ثه على الفول عراتب الاجناس الذي هومن أصول أهل المعقول دون اصطلاحات أهل الفقه ععر لعما يفهم من كلام المصنف في المقامس أى في كذاب الوكالة وفيما نحن فسمة أماهناك فلماعرفت آنفا وأمافهما نحن فمه فلانهلو كان مراده ما في الجواب المر ووازمه أن يقد الخنس في قوله ومعناه أن بين الجنس الحنس العالى والمتوسط اذبيان الجنس الاسفل أنس واحب على مقتضى ذلك الحواب فلا مدمن البيان (قوله وانا أنهمعاوضة مال بغيرمال أو بمال لكن على وجمه يسقط اللا فيه فأشم السكاح والجامع أنه يتنى

منصرف الى الوسط لان الاصلف الحيوان الجهول اذائت في الذمية أن ينصرف الى الوسط كافى الزكاة والدية والوسط فيه نظرالمانيين (ويجبرعلى قبول القمة) لانهقضافي معنى الاداء على ماعرف فى الاصول لانها أصلمن حيثان البدل يعرف مها (وقدم في النكاح) فصار كانه أتى بعين المسمى (وانما صم العقد مع المهالة لأنها سسرة ومثلها ينحملف الكتابة) لانسبناهاعلى المساهدلة (فتعتبرجهالة البدل لمهالة الاحلفيه) حتى لوقال كانسك الى المصادأ والدياسأ والقطاف معت الكنابة وقد ثبت انان عـر أحاذ الكتابة على الوصفاء وهوجع وصيف وهوالعبدالغدمة (وقالالشانعيلا يحوزوهو القياس لانهمعاوضية فأشه السعر) في ان تسمية السدل شرط فيها كاهى شرط فيهوالبيعمع البدل المحمول أوالاحل الجهول لاعبوزنكذا الكنابة ولناأنهذا قباس فاسد لانقياس الكنابة عيلى

البيع اما أن يكون من حيث ابتداؤها أومن حيث الانتهاء والاول لا يصع لان البيع معاوضة مال بحال على والكتابة معاوضة مال بغير مال لانها في مقابلة في الخرف الابتسداء وكذلك الثاني لانها وان كانت في الانتهاء معاوضة مال بعال وهو الرقية لكن على وجه يثبت الملك فيه فأشبه النكاح في الانتهاء وفي أن مبنى كل منهما

على المساعدة وهذا المقدار كاف في الحاقها بالنكاح وقوله بخسلاف البسع لانه منى على الماسكة زرادة استنطها روان الم بين حنسه مثل أن يقول دابة أوثو بم تحزال كتابة لا ما أحناسا وكذلك النوب لتفاحش الجهالة واعترض على المستنف بأن شمول اللفظ الاحناس لومنع الجواز لحاجات فيما أذا كاتب على عبد لان المستنف ذكر في كتاب الوكالة أن العبد بتناول أجناسا ولهدذا الم يحوز التوكيل بشراه العبد والجواب أن الفظ ان شمل أجناسا عالية كالدابة مثلاً ومتوسطة كالمركوب منع الجواز مطلقا في الوكالة والكتابة والنكاح والبيع وغيرها وان شمل أجناسا افلة كالعبد منعه فيماني على المماكسة كالبيع والوكالة لا فيماني على المساعمة كالكتابة والنكاح والبيع وغيرها وان شمل أجناسا افلة كالعبد منعه في المماكسة كالبيع والوكالة لا فيماني على الماكسة كالبيع والوكالة لا فيماني على الماكسة والنكان المربع والوكالة والمنابع والمنابع والمنابع والوكالة المنابع والمنابع والم

فالكنابة فالحلة فانهلو كانبءلي وصيف أىعبد الخدمة وأتى بالقيمة يحسير على الفيول فعازان ببق المقدعلي القيمة لان البقاء أسهل من الارتــداءوانمـا فمد بقوله على ما قاله المعض لأن بعض المشايخ فال بنبغى أنكون الجواب في البيع كالجواب فى الكنابة معنى والرواية فىالكتابةر والة فى البسع قال (واذا قبض المولى قمة الجرعنق لانفي الكنابة معسني المعاوضة فاذاوصل أحدالعوضن الى المولى سلمالعوض الأخر

على المساعدة بخداذ فالسع لانه مبنى على المماكسة قال (واذا كاتب النصرانى عبده على خرفه و جائز) معناه اذا كان مقدا رامعلوما والعبد كافر الانهامال في حقهم بمزله الخلوف حقنا (وأبهما أسلم فللمولى قيمة الجرز) لان المسلم منوع عن عليك الجرزو على كها وفى التسلم ذلك اذا لجرغيره مين في يجز على البيال المدل فيحب عليه قيمة اوهد المخالف الكابة في الجدلة فانه لو كاتب على وصيف وأنى بالقيمة المسيع على ما قاله البعض لان القيمة تصلح مدلافى الكتابة في الجدلة فانه لو كاتب على وصيف وأنى بالقيمة يجبر على القبول في المتابقة معنى المقاوضة في المسلمة فلا ينعد على القيمة فافترقا قال (واذا قبضها عتى النفى الكتابة معنى المعاوضة فاذا وصل أحد العوضين الى المولى المولى المراهل الترام الجرز وذاك بالعنق بخدلاف ما اذا كان العبد مسلما حيث لم تجزال كتابة لا نا السلم ليس من أهل الترام الجرز ولوادا هاعتق وقد بيناه من قبل والمه أعلى المترام الجرز والوادا هاعتق وقد بيناه من قبل والمه أعلى المترام المترام المترام المترام المترام المترام القالم المترام ا

على المساعة بعلاف البيع لانه مبنى على المماكسة ) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام ولنا أن هذا يعسنى ما قاله السافعي قياس فاسد لان قياس الكتابة على البيع اما أن يكون من حيث ابتداؤها أو من حيث الانتهاء والاول لا يصح لان البيع معاوضة مال عبال والكتابة معاوضة مال بغير مال لانها في مقابلة فك الجرف الإبتداء وكدلت الثاني لانهاوان كانت في الانتهاء عاوضة مال عال وهو الرقبة لكن على وجه يسقط الملك في في النتهاء وفي الانتهاء وفي أن مبنى كل منه ماعلى المساعة وهذا المقدار كاف

( ۱۳ - تكمله سابع) العبدوذال بالعنق بخلاف مااذا كان العبده سلما حيث المحتابة لان المسلم المس

( قوله وان شهل أجناسا مافلة كالعبد) أقول الذي يشمل التركى والهندى وهما جنسان سافلان (فوله وفى النسليم غليل الخرا الانطهدران يقول النسليم غليل الخراء الانطهدران يقول وغلكه البطابق المسروح ألا يرى أن المسلم أذا كان المولى فاللازم هو غلك المسلم الخروا التسليم ظرفا المملك لاستلامه اباء كانه مشتمل عليه (قوله فان الملك شبت في ما يحدد عقد الكذابة) أقول أى على رواية جواز الكنابة على عين في يدالمكاتب قال المصنف (ولواد اهاعتنى) أقول قال الاتقانى أى لوادى على شرحه يكون فى كادم المصنف فوع تعقيد بخلاف شرح السغناق فتأمل و بهصرح قاضيتان فى شرحه العام الصغيرانة على وعلى شرحه يكون فى كادم المصنف فوع تعقيد بخلاف شرح السغناق فتأمل

### ﴿ بابِما يجوزا كانبأن يفعله ﴾

قال (و يجوز للكاتب السع والشراء والسفر) لان موجب الكتابة أن يصبر وابدا وذاك بمالكيسة التصرف مستبدا به تصرفا وصله الى مقصوده وهونيل الحربة بأداء البسك والبسع والشراء من هسذا القبيل وكذا السفر لان التحارة و عالا تتفقى في المضرف تحتاج الى المسافرة و علا البسع بالحامة لانه من صنب التحارفان التاجوقد يحابى في صفقة لع بعنى أخرى

في الحاقها بالنكاح وقوله بجلاف البسع لا فه مبنى على المماكة زيادة استظهارا نهى كلامه (أقول) فيه نظر أما أولا فلا نه جعل قول المستف فأسبه النكاح متفرعا على الشق النافي حيث قال فأسبه النكاح في الانتماء مقال وهواله ربغير مال وهومنفعة النكاح في الانتماء معاوضة مال وهواله ربغير مال وهومنفعة المضع ظاهر مقرر عند هم في اله وأماكونه في الانتماء معاوضة مال بهال فغير ظاهر ومحالم بقل به النكاح أحد من الشراح هه ناسوى تاج الشريعية والعينى فانهما قالا في تعليل قول المصنف فأسبه النكاح لان منافع البضع مال عند الدخول فيكون معارضة مال بمال انهى فكان حق المقام أن يعمل قول المصنف فا شبه النكاح متذرعا ما على الشق الاول فقط أو على مجموع الشقين وأما اناتما فلا ناتما فلا المنف بخلاف البسع لا نه مبنى على المماكسة فالوحد المقاول بسبح لا نه مبنى على المماكسة ذلك الوحدة أو في وجه لا ينافي مشاجمته لغير في في وجه لا ينافي مشاجمته المنافي في المنافع عقد الكتابة المناخ في المنافي مشاجمته البسع أيضا فلو حتى بنبت عدم صحة في اس الشافي عقد الكتابة على البسع كاهو المطاوب على ما أفصح عندة ول الشارح المربور ولنا أن هذا في اس فاسد لان قياس الكتابة على البسع المان بكون من حيث الابتداء والته الموقى الصواب والم بكن لا يادة الاستظهار فقط والقالم والوب والم بكن لا يادة الاستظهار فقط والقالم وقول المواب

# ﴿ بابمايجوزالكاتبأن يفعله ﴾

الظاهرأن اكتفاء المصنف في عنوان هذا الباب عا يجو زلاكاتب أن يفعله لكونه المحدة المقصود بالذات والافقدذ كوفي هذا الباب كثيرا عالا يجوز للدكائب أن يفعله كاترى شمان صاحب العناية قال لماذكر أحكام الكتابة المحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للكاتب أن يفعله ومالا يجوز له فان جواز التصرف يدنى على العقد المحيحة والفاسدة شرع في العقد المحيحة فان هدف الناه المناسل المقتضى تأخيره فا الباب عن أحكام الكتابة الفاسدة بل يقتضى تقديمه عليها فلايتم المقريب وقال صاحب النهاية لماذكر أحكام الكتابة الفاسدة بل يقتضى تقديمه عليها فلايتم المقريب وقال صاحب النهاية لماذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في سان ما يحوز للكاتب أن يفعله وان لا يفعله وان لا يفعله ولا يتروج ولا يمرح في سان ما يجوز أن يفعله ولا شار المان المعنى شرع في سان ما يجوز وعطفه على أن يفعله فصار المعنى شرع في سان ما يجوز ولا يقدم على الناب وقصد بياته الحكمة ولا يقرف حواز أن يفعله أيضا كان يفعله المنافي حواز أن يفعله أيضا كاف ولا يقد من المنافي حواز أن يفعله أيضا كافى ولا يقدم والشراء والسفر ) قال صاحب العناية قد تقدمت هذه المسئلة في كتاب المكاتب الميتوالية والشراء والسفر ) قال صاحب العناية قد تقدمت هذه المسئلة في كتاب المكاتب الميتوالية والشراء والسفر ) قال صاحب العناية قد تقدمت مناه المسئلة في كتاب المكاتب الميتوالية والشراء والسفر ) قال صاحب العناية قد تقدمت هذه المسئلة في كتاب المكاتب الميتوالية والشراء والشراء والسفر ) قال صاحب العناية قد تقدمت هذه المسئلة في كتاب المكاتب الميتوالية والمنابة قد تقدمت هذه المسئلة في كتاب المكاتب الميتوالية والمنابة والمنابة في كتاب المكاتب الميتوالية والشراء والشراء والساب والمنابة والمنابة في قد تقدمت هذه المسئلة في كتاب المكاتب والشراء والمناب والمنابة في المنابة في كتاب المكاتب والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة في المنابة والمنابة والمنا

# وبابمايجوزللكاتبأن يفدمله

لماذ كر أحكام المكابة المحيدة والفاسدة شرع في سان ما يجوزل كانبأن بيضاء واز التصرف يبتني على المعانب المعقد الصحيح قال (و يجوز المسالة في كتاب المكانب المسألة في كتاب المكانب خرج المكانب من مدالم وكائه والمحرج من ملكه وكائه أعادها تهدا لقوله

## ﴿ بابما بجسو زلا كانب أن يفعله ﴾

(قوله فانجوازالتصرف ببتنى عسلى العقدالصيم) أقول هـ ذاالوجه بظاهره لأبقتضى تقديماب الكتابة الفاسدة على هذاالباب بل مقتضى عكسه فـ الابدمن ملاحظ ـ فأمراً خرفند بر (قوله قد تقدمت هذه المسئلة في كتاب المكانب) أقول لا يخ ـ في علم ـ لما أنه انحا في كره هنالا استطراد اوانحا عل ذكره اصالة هناوهذا الفظ القدوري هنا (فانشرط عليه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا) فانه لم يبين ذلك ببيانه عمد (٧٤٣) وجه الاستعسان (أن هذا الشرط

قال (فانشرط عليه أن لا يخرج من المكوفة فله أن يخرج استحسانا) لان هذا الشرط مخالف لمقتضى العدقد وهومالكية السدعلي جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصع العقد لانه شرط لم يتمكن في صلب العقد وعثله لا تفسد الكتابة وهذا لان الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح في فألم قنام البيع في شرط عَكن في صلب العدة كااذا شرط خدمة مجهولة لانه في البدل و بالنكاح في شرط لم يتمكن في صلب هذا هو الاصل

حيث قالواذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يدالمولى وابخسر جمن ملكه وكأنه اعادهاتمه يدا لقوله فانشرط علمه ان لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج استحسانا فانه لم يسمن ذلك بسانه عمه اه (أقول) لا يحنى عليك أن ما يصلح أن يكون تهيدالقوله المدذكو رانما هو حواز السية رالمكانب لاجواز البيع والشراء فديث الأعادة للتمهيد لايتم عدرا بالنظم الىمسئلتي البيع والشراء كاترى وفال بعض الفضلاء لايخني علمك أنهانماذ كره هناك استطرادا وانمامحل ذكره هنا وهذالفظ الفدورى ههناانتهى (أفول) وهذاالذي ذكره نساليس بلفظ القسدوري واعمالفظه فيجوزله البسع والشراء والسفر بفاءالتفر يععلى قوله واذاصحت الكتابة خرج المكاتب من يدالمولى ولم يحرج من ملكه وباضمارالمكانب دون اطهماره والذىذكرهنا بالواويدل فاءالتفسريع وباطهارافظ المكانب انماهولفظ البداية نع حاصل معناهما واحدلكن هذامنعقق فيماذكره المصنف فيمامر أبضافانه فالهناك فبملك البيع والشراء والخروج الحالسفر ولاشك أنحاصل معناه متعديماذ كرمهنا وعن همذا فالفغاية البيان وهذه المسئلة وفع بيانها مكررا لانهذ كرهافى أوائل كتاب المكاتب عنسدة وله واذاصحت الكنابة خرج المكاتب من يدالمولى ولم يخسر جمن ملكه الاأنه لم يذكر في البداية عده واد فيجوزله البيع والشراء والسفر وذكرجواذ البيع والشراء والسفرفي هيذاالموضع في البداية فلا بلغ في الهداية وهي شرح البداية ه ـ ذا الموضع سأن الكلام كاساق من غير اخلال و أن كان ذكر جواز البيع والشراء والسفرفي الهدابة قبل هدا آه فتبصر ( قوله وصم العقد لانه شرط لم يتمكن في صلب العسقدو عثله لا تفسد الكنابة ) قالصاحب العنابة في شرح هذا الحل يعني أن الشرط الباطل انما يبطل الكتابة اذا تمكن في صلب العقد وهوأن يدخل في أحد البدلين كااذا قال كانسال على أن تخدمني مدة أوزمانا وهذاليس كذلك لانه لاشرط في بدل الكتابة ولافيها بقابله فلا تفسديه الكتابة انتهى وردعليه بعض الفضلاء حيث فال قوله ولافيما يقابله عنوع فانمقابله فك الخروج به البدوالمنع من الله وج تخصيص الفك والحرية فلمنا أمدل فان مراده عما يقابله هو المكاتب الاأن هدف الشرط يختص به أيضا كاسيجى وبعد أسطرانتي (أقول)ايس ذاك بشي لان كون المنعمن الخروج تخصيصا الفكواطر بهلا يفتضى كونه داخلافهما فان تخصيص الشئ فديكون بأمرخارج عنه أخصمنه كااذا عرفنا الانسان بالحيوان الصاحك فان قيدالضاحك يخصص الحيوان بالانسان مع انه خارج عنه قطعا ومانحن فيهمن قبيل ذاك أيضااذلار ببأن المنعمن الخروج خارج عن حقيقة الفان والحرية وكذاالحال لوكان المراديما يقابله هدوالمكاتب فان اختصاص هدذا الشرط به لايقنضي دخوله فيسه بللامجال الدخولة فيسه أصلاك مالا يخفى والذي نفاه صاحب العناية انما هو دخول هذا الشرط في بدل الكتابة أوفع ايفارله انبه يحقق التمكن فصلب العسقد كاعينه (قوله وهدالان الكنابة تشبه البيع وتشبه النكاح فألحقناه بالبيع ف شرط عمكن في صلب العقد كااذا شرط خدمة مجهولة لانه فى البعدل وبالسكاح في شرط لم يتمكن في صلبه هذا هوالاصل أقول لقائل أن يقول

مخالف لمقتضىء قدالكتابة لانمقتضاه مالكية اليد علىجهة الاستبداد وتبوت الاختصاص) منفسه ومنافعه المحول ماهوالمقصود بالعقد وذلا ودكون الضربفي الارض والتقسد عكان بنافسه والشرط المخالف لمقتضى العقدماطل فهذا الشرط باطل فان قبل هذا يقتضى بطلان العقد كافي البيع أجاب بقوله (وصم العدقد) يعدى أن الشرط الباطل اغمايبطل الكثاية اذاعكن في صلب العسقد وهموأن بدخل فاحد المدلين كااذا قال كاتعتل علىأن تخدمني مدة أوزمانا وهذاليسكذاك (لانهلاشرط فى بدل الكتابة ولا فما مقابله فلا تفسديه الكتابة وهذا) أى هذا التفسيل (لانالكتابة تشبه البيع)من مث المعاوضة وعدم صحتهما الالدل

> قوله ولاقيما بقابله) أقول قوله ولاقيما بقابله) أقول فان مقابله فان الحجروسوية الدد والمنع من الخروج تخصيص الفك والحرية فلمتأمسل فان من اده بما بقابله هوالمكاتب الأأن هذا الشرط بختص به أيضا كاسجىء بعد أسطر (قوله من حيث المعاوضة) أقول

حينية المعاوضة مشتركة بينه و بين النكاح فلا يكون وجه شبه الكتابة بالبيع دون النكاح الاأن يكون وجه الشبه مجوع المعطوف عليه والمعطوف أعنى وعدم معتهما بلابدل) أقول بعنى بلاذ كربدل

واحتمالهماالفسخ قبل الاداء (وتشبه النكاح) من حيث انهامعاوضة مال بغير مال فعلنافيه بالشميم بن فقلنا ببطلان الشرط وصعة العمد اذالم يتمكن في صلب العمد علابشبه النكاح و ببطلان العمد قداذا تمكن في صلبه عملا بشبه البيع (أو نقول ان المكتابة في جانب العبداعتاف) لان الاعتاق ( ٤٤٢) ازالة الملك لا الحدوالكتابة كذلك لا يعصل للكاتب شي وانعا

أونقول ان الكتابة في جانب العبداعتاق لانه اسقاط الملك وهذا الشرط يخص العبد فاعتبراعتاقا

ف حق هـ ذا الشرط والاعتاق لا يبط ل بالشروط الف اسعة قال (ولا يتزوج الابادن المولى) لان

مسقط عنده ماكمولاه وكلشرط يختص مجمان العبد فهوداخلف الاعتاق لدخوله في الكناية وهي اعتاق (وهذا الشرط یخنصبه) فهوداخلفی الاعتاق (والاعتاق لاسطل بالشروط الفاسدة فال (والتزوج ليس وسيلة اليه) الكتابة فكالجرمع قيام الملكضر ورةالنوسل الى المقصود أى الى مقصود المسولىمن البسدل وذلك اقسام الملك ومقصود المكات وهوتحصال الكسب الانضاء وذاك بفسك الخروالنزو جلس وسيلة الحالمقصوديلهو مانع عن ذلك فلا مدخل محت فدالطجه ولكن اذا أذن4 المولى فلل حازلان الملكفية فأتم

(قوله واحتمالهماالفسخ قبل الاداه) أقول واحتمال الفسخ بعد الاداه أيضا لايضرنا قال المحسنف (أونق ول انالكتابة في حانب العبداء تاق) أقول قال الاتقاني لوقال في جانب المولى اعتاق أوقال في جانب العبدعتق كان أولى انتهى

الكابة فالاعطرمع قيام الملك ضرورة التوسل الى المقصود والنزوج ايس وسيلة البه قدم قبسل هدا الباب في مسئلة جواز الكتابة على حيوان غير موصوف أن أعمنا قالواعشاجة عقد الكتابة النكاح وعملوا بماوردوا على الشافعي قوله عشاجته البيع فكيف يصم منهم العمل ههنا بشبهه بالبيع أيضاويمكن أن يحاب عنه بأن العمل بالشبهين معافيما يمكن العمل بهما كمافيما تحن فيه لايساف العمل بأحدهما بعينه دون الاتخراجان الاول على الناني فيمالا يمكن العمل بهمامعا كاف المسئلة المارة فتأمل (فوله أونقول ان الكتابة في جانب العبد اعتباق لانه اسفاط الملك وهذا الشرط يخص العبد الخ عال صاحب عامة البيان لوقال في جانب المولى اعتماق أوقال في جانب العبد عتمق كان أولى انتهى (أقول) كلمن شقى كلامه منظورفيه أماشقه الاول فلانه لوقال في جانب المولى اعتماق لم يتم المعلوب لأنهذا الشرط يخص العبد كاصرح به المصنف فلا بازم من كون الكتابة اعتاقافي انب المولى أن لا يكون الشرط المذكورمفسرا ف جانب العبد يخلاف عاادًا كانت اعتافا في جانب العبد كالايخني فلهذا فالران الكنابة في جانب العبداعناق وأماشقه الثاني فلان الاعتاق في قوله في جانب العب داعتاق مصدر من المبنى للف عول دون المبنى الفاعل فيؤل الى العتنى ف كان فوله في حانب العمد اعتاق وفوله فى جانب العبد عنق بمنزل واحدة كالا يحنى ثم قال صاحب الغاية وهذا الذى فالوه ضعيف اذحاصل كاامهم أنالكنابه تشبه العتق والعتنى لابيطل بالشروط الفاسدة فلا تفسد الكابة أيضا بالشروط الفاسدة لشبهه بالعثق ولقائل أن يقول اذا كان لشبهه بالعثق أثر ينبغى أن لاتفسدال كثابة أيضا اذادخه لالشرط الفاسد في صلب عقهد الكتابة فعلم أن هذا الوجه من البيان ضعيف والاولى ما بيناهآ نفامن رعاية الشبهين الى هنا كلامه وفال بعض الفضلاء بعد نفل اعتراض صاحب الغابة على هذا لوجه ولايخني عليك أنه يحوزدفعه علاحظة قوله منجانب العبد فانهامن جانب المولى معاوضة فلذلك فسدت بالداخل في صلب العقد أونقول يندفع بقوله في حق هذا الشرط انتم عي (أقول )كلمن وجهى دفعه غيرسالم أماوجهة الاول فلان كون المكتابة من جانب المولى معاوضة منعقق في كل صورة من الكتابة فلوكان ذلك علة للفساد لفسدت بغيرالداخل في صلب العقدا يضاوان رجيع الى العل بكونها معاوضة فيمادخل فى صلب العقد وبكوتم ااعتاقا في غيرماد خسل فيه رعاية الشبهين رجع هـ فا الوجه الحالوجه آلاول وأماوجهه الثانى فللان التقييد بقوله فيحق هذأ الشرط لايدفع الاستكال المذكور اذلقائل أن يقول اذا كان لشبه بالعتق أثر ينبغى أن يعتب اعتاقا في غيرهذا الشرط أيضا (قوله لان الكتابة فك الجرمع قبام الملك ضرورة التوسيل الى المقصود والتزوج ليس وسيلة اليسه قال بعض الفضلاء تأمل هل يمكن تعييره ف الدليك لعدم جواز تزويج المكانبة نفسها وقال ولا بخني أنه لا يمكن انتهى (أقول) بليمكن تعميمه اذالطاهرأن مدارحكه بأنه لايمكن هوان المكانب قبتزويج نفسها أتملك المهرفيص يرذلك وسميلة الى كنساب المال الذي هو المقدود من الكتابة ومأخذذك ماذكره

والأمرفيه سهل قال المصنف ( قاعتم اعتاقاف حق هذا الشرط) أقول قال الاتقاف ولقائل أن يقول اذا المصنف كان لشبهه بالعتق أثر ينبغى أن لا تفسد الكتابة أيضا اذا دخدل الشرط الفاسد في صلب عقد الكتابة فعدا الوجه من البيان ضعيف انتهى ولا يخفى عليك أنه يحوز دفعه علاحظة قوله من جانب العبد فانها من جانب المولى معاوضة فلذك فسدت بالداخل في صلب العسقد أونقول بندفع بقوله في حق هدذا الشرط والتفصيل في حواشي حيد الدين الضرير فواجعه

(ولا به بولا متصدق) المكاتب (الامالة عاليسم وكلامه فيه عظاهروا لمجاهز عندالعامة هوالغي من التجار وكاتمة أريدالجهز وهو الذي يبعث التجار بالجهاذ وهوفا خوالمتاع و يسافر به فرف الموالمجاهر كذا في المغرب (ولا يتكفل) لماذكر فا (ولا علكه بتوعيم) يعنى في الحال سواء كانت بأمرا المكفول عندة أو يعيم أمره لان الثانى تبرع بحض فكان كالهبة والاول افراض لان الكفيل مقارضا مقرضا بما أدى للكفول عنده والاقراض تبرع واعماقيد ما لحال لانها بعد العتن صحيحة في حقد فكان كفالنه ككفالة العبد الحدود عليه فان قبل بدل الكتابة مال في ذمت وتسليم النفس لا بنافي ذلك ولا يضره أحيب بانه يضره فر بما عرعن تسليم النفس فيدس على ذلك وهو يخل بالا كتساب الذي يحصل به المال وقوله (وان زوج أمت ماز) علاف الاعتاق على مال) فانه لا علكه في وحب المال في الحال بنفس الفيول من غيرة وقف (و على كال على المال وهذا غير عابد الكانب فوق ما أوجب الاول فان العتق يحصل له في الحال بنفس الفيول من غير توقف (و على كان على المال وهذا غير عابد الكانب

فكان غلسك مالاعلكه وهـ ولا يحو ز (قوله فان أدى الثانى) بعنى ان أدى المكانب الثاني مدل كتابته فيل أداء الاول (عتق المالي) التحقق شرط عنقه (رولاؤه المولى لأنه فيه نوع ملك) لانالثاني مكاتب للوفي واسطة الاول فكان كتابة المولى الاول عنزلة علة العلة والهدد الوعدزالاول كان النانى ملكاللبولى كالاول (وتصيراضافة الاعتاق المه فى الحلة) بقالمدولي زيد ومعتق زيدمجازا وانكان معتقمعتقه ولهذابدخل فى الاستمان على موالمه (فاذاتم ذراضافت الى مباشر العقداهدم الاهلية) اكونه رقيقا (أضيف اليه) أى الى المولى لكونه عسلة العلة (كالعبداد ااشترى شيأ)

و يحوذ باذن المولى لان الماله (ولا يهب ولا يتصدق الا بالشي اليسم ) لان الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك له المالة النالهي اليسميون ضرورات التجارة لا يجديدا من ضافة واعارة ليجتمع عليسه المجاهزون ومن ملك شيا علائما هومن ضروراته ويوابعه (ولات كفل) لا نه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والا كتساب ولا على من ضرورات العالم كتساب ولا على كتساب (فان وهب على عوض لم يصح ) لانه تبرع ابتداء (وان زوج أمته جاز) لا نه المنساب للمال كانه يتملك به المهر فدخل تحت العقد عال (وكذلك ان كانب عده) والقياس أن لا يجو فروه وقول زفر والشافي لان ماكه العنق والمكاتب ليسمن أهد كالاعتاق على مال وجه الاستحسان أنه عقد ما كتساب المال فيما كتزو يج الامة وكالبدع وقد مكون هو أنفع له من البيع لا نه لا لا المالة منسل ماهو مابت المجالا في الاعتاق على ماللا تهو جب فوق ماهو مابت له قال (فان أدى الثانى للمالة منسل ماهو مابت المجلاف الاعتاق على ماللا تهو حب فوق ماهو مابت الحق الحالة فاذا تعدد والمافقة الاعتاق المحالة المالة الما

المصنف فيماسياتى فى تعليل مسئلة جواز تزويج المكاتب أمنه بقوله لانه اكتساب المال فانه يتملك به المهر فيدخدل تحت العدهد انتهى لكنه ليس بتام فان بين تزويج المكاتبة نفسها و تزويج المكاتب أمنده فرقا كاصر حوابه فى أثناء شرح مسئلة تزويج المكاتب أمنه فيماسد أقى وقد أوضحه صاحب النهاية حيث سأل هناك بأن المكاتب لما ملك تزويج أمنده بهده العلة بنبغى أن تملك المكاتبة تزويج نفسها لوجود هذه العلة فيها لانها تكسب به المهرو تسقط نفقتها عن نفسها ومع ذلك ذكر فى باب جناية رقيق المكاتب وولده من حك تاب عناق المسوط أن المكاتب قلا تنزوج بغيراذن المولى وأجاب بأن تزويج المكاتبة نفسه اليس لا كتسب المال بل الخصيين والعفة فان مقدودها من تزويج نفسها شيء آخر المكاتبة نفسه اليس لا كتساب المال بل الخصيين والعفة فان مقدودها من تزويج نفسها شيء آخر

فاته بثبت الملك المولى لنعذرا ثبانه العبدلعدم الاهلية (فلوادى الاول بعد ذلك وعنى لا ينتقب الولاء اليه لان المولى خعسل معتقا) مباشرة حكالما أن العقد انتقل اليه لعدم أهلية المكاتب للاعتاق (والولاء لا ينتقل عن المعتق) مباشرة وقيد بقوله مباشرة لتلاير دجرالولاء فان عمد مكالما أن العقد يقد المنظمة المائدة المحالفة المائد بعد المعتق الولام بالمنافذ المائدة المنافذ المائدة المنافذ المائدة والتعذر عند عدم عتق الاب فاذا عتق ذال في تغير الولاء الى قوم الاب (وان أدى الثاني) بدل الكتابة (بعد عتق الاول قولاؤه الاول لان المباشر من اهل ثبوت الولاء وهو الاصل فيثبت)

قال المصنف (ويجوز باذن المولى لان المائه) أقول تأمل هـ ل يمكن تميم هذا الدليل لعدم جواز تزو يج المكاتبة نفسها ولا يخنى أنه لا يمكن ( قوله بخلاف الاعتاق على مال فانه لا يملكه) أقول الاعتاق مصدر من المبنى للفعول أى الم يحصل المعتنى على المال حتى يملكه غيره

قال (وانأعنى عبده على مال اقدتقدم أن المكاتب اغاءاكما كان من الحارة أومن ضروراتها واعشاق العسد على مال وغسره عماذكره ههنا ليسمن ذلك فلاع لكه وقوله (وأما الثالث فتنقبص 4)لانمن استرىعىداو وحددذا زوحة يمكن من الرديداك العيب وكلامه ظا عروقوله (على مامر) اشارةالى قوله وانزوج أمشه جازلاته اكنساب للمال (قوله وكذلك الابوالوصى) ظاهر (قول ولأن فيتزو بجالامة والمكاتمة تطرآ) أمافي تزو يجالامة فلمأمرآ نفا وأما فالكتابة فسلانه والجز ردرقيقافر عاكان الجر مدادا معوم وذلك لاشكفي كونه نظرا

(قوله اغاءلكما كانمن التعارة) أقول الاولى أن يقول من الاكتساب الم قسوله من التعارة حتى الاكتساب أعمن التعارة كاسجى، بعد سطور وعلكه المكانب

(۱) قوله أنه أى فى أنه اه مسن هامش الاصسال اه مصيمه

قال (وان اعتقى عبده على مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز) لان هذه الاشباء ليست من الكسب ولامن توابعه أما الاول فلانه اسقاط الملك عن رقبته واثبات الدين في نمة المفلس فأشبه الزوال بغير عوض وكذا الثانى لانه اعتاق على مالى في الحقيقة وأما الثالث فلانه تنقيص العبدو تعييب له وشغل رقبته بالمهر والنفقة بحلاف تزويج الامة لانه اكتساب لاستفادته المهر على مامر قال (وكذلك الاب والوصى في رقبق الصغير عنزلة المكاتب) لانم سما يملكان الاكتساب كالمكاتب ولان في تزويج الامة والمدولة نظرية

سوى المال فلذاك لم يكنهذا العقدى ايتناوله الفك الثابت والكتابة وقال وبمذاوقع الفرق بن هـ ذاو بين زو يج الامة وعـ زاءالى المسوط فنلخص من ذاك الحواب أن الدليـ ف المذكورهه فالمكن تعمه لعدم جوازز وجالمكانية نفسهاأيضا كالايخني تأمل تقف نع قول جاعة من الشراح وصاحب النكافى بعد قول المصنف والتزوج ليس وسيلة السهبل فيسه التزام المهر والنفقة يشعر باختصاص هدذا الدليل بالمكاتب فإن التزام المهرو النفقة انحا يتصور في حق المكاتب دون المكانسة لكن الكادم ف امكان تعيم الدليل الواقع في عبارة المصنف ثم ان الدليل الاطهر ألحالي عن شاقية توهم الاختصاص بالمذكرماذ كره صاحب البدائع حيث قال ولا يحوزلا كانب أن سزوج بغيرانن مولاه وكذاالمكانبة لانالمكاتب عبدمابق عليهدرهم وقد فالرسول اللهصلي الله عليه وسلمأعا عيدتزو ج بغيراذن مولاه فهوعاهرلان المولى علت رفية المكانب والمكانب علامنا فعمه ومكاسيه فصار بمنزلة عبدمشترك بيناثنين (١) أنه لأ ينفردوا حدهما بالنكاح انتهى كالامه نعماذ كره من الدليلين بعبارته ورد في المذكر ولكن بدلالته يم المؤنث أيضًا لاعمالة (قوله وان أعنى عبد معلى مال أو باعه من نفسه أو زوج عده الم يحرلان هذه الاشاء ليست من الكسب ولامن توابعه) قال صاحب العناية في حلهذا الحسل قد تقدم أن المكاتب اعمال ما كان من النعارة أومن ضروراتها واعتاف العبدعلى مال وغيره يماذكره هنا ليسمن ذلك فلاعلكه اه (أقول) قدأ خل الشارح المهذكور عق المقام في تقر مرا لكلام حيث قال ان المكاتب اعاماكما كأن من التعارة أومن ضروراتها مع انه علكأيضاما كانمن الاكتسآب دون التعارة وضروراتها كنزو يج أمنسه وكتابة عبسده على مامرفان الاكتساب أعممن التحارة كاسجى مفالحق ههناعبارة المصنف حيث فاللان هده الاشياء ليستمن الكسب ولامن توابعه لايقال ان مثل تزو يج أمنه من ضرورات التعارة وان لم يكن من نفس التعارة فاندرج في قدولة أومن ضروراتها لانانقول ايس ذلك من ضروراتها أيضالان المأذون المعلك النعارة الجماعا ولاعلل تزويج أمته عنسدأ بي حنيفة ومجدرجهما الله كاسأني وقد تقريعنسدهم المن مالة شيأعلك ماهومن ضروداته كامرمن فبسل فلوكان ذلك من ضروراتها لملكم المأذون له أيضا اجساعا فلاعيص عن الحددور في كلام الشارح المربور الابأن يحعل لفظ التعارة في كلامه مجازا عن مطلق المكسب اطلا فاللغاص على العام (قوله وكذلك الاب والوصى في دفيق الصغير عنزلة المكاتب) يعني علك الاب والوصى فرفيدة الصغيرما بملكه المكاتب في رفيق نفسه ولا علكان في رقيق الصغير مالا علمكه فى رقيق نفسه فعلكان نزو يج أمة الصغير وكتابة عبده لاتزو يجه ولا بيعه من نفسه ولااعتاقه على مال كذا فالواواعترض عليه صاحب الاصلاح والايضاح حيث فال فمانقل عنه في الحاشية لقائل أن يقول الاعتاق على مال أنفع من البيع على ماحر ولامانع ههنا بخلاف المكاتب فان كون العتق فوق الكتابة مانع عُه فاذاملكا البيع كان ينبغي أن علكا العتق على مال أيضا اه (أقول) لم عرف هذا الكتاب ولافى كنابه ولافي شي من الكتب إن العتق أنفع من البيع واعا الذي مروتف رفع مذالكنب ان الكتابة أنفع من البيع لآنم الاتزيل الملك الابعد وصول البدل الى المالك والبيع بزيله قيله ولاشكان

قول (فأما المأذون له) فظاهر وقوله (وعلى هذا الخلاف المصارب والمفاوض) ذكف بعض الشروح أن المفاوض يحوزله أن كاتب عدد السركة بلاخلاف واستدل بنقل عن الكرخى وغيره لدس فيه ذكر الخلاف وقال ترك ذكر الخلاف وليل على الاتفاق وفيه مافيه وقوله السركة بلاخلاف وليل على المائد واعتبره بالاحارة) أى اعتبر التزويج (هو) بعنى أ بالوسف (قاسه على المسكل المسلم المسلم المنافق عند المنافق والمنافق وقاسة وقاسة واعتسبره مترادفان وقبل استعمل القياس بين بالاجارة فان المنافق والمنافق وال

ألجر واطلاق التصرف فكان ذكر القياس فيه أولى بخلاف الفعلى لان المماثلة بينهما المست الامن الأجارة معاوضة مال عال يخلاف الترويج وقعة نظر لان المراد بالقياس ان كان هو الشرعى فذلك لا يكون من عمنين

( قوله وقوله فأما المأذون له فظاهر )أقوللاوجه للفاءاذلا يتضمن المتدامعني السرط (فولهذ كرفي بعض السروح) أقول بعنى غاية السان (قوله وفيه مافيسه ) أقول فان دلالة ترك ذكرالخـلاف على الاتفاق وماذكره عن الكرخي أيضاعنوعة لكن العلامة الاتفاني لم يقتصر فى الاستدلال على ترك ذكر الخلاف من الكرخي وغيره بلنق لعنشر حالجامع الصبغير للفقيه أي اللت وعنشرح الطماوى الامام الاستحالى مأيدل صريحا على الانفاق وماذ كرعن الكرخي أيضابصلي مؤيدا لذلك ومكنى ذلك لأكرمف

قال (فأما المأذون له فسلا يحوزله شئ من ذلك عند أبي حنيفة ومحدو قال أبو رسف له أن روج أمنه) وعلى هذا اللاف المضارب والمفاوض والشربك شركة عنان هوقاسه على المكانب واعتسره بالاحارة الاعتاق على مال يزيله قبسله أيضامع مافيه من اثبات الدين في ذمة المفلس كامر آنفافلم يكن أنفع من السيع لاعمالة ولانظيرالسع فبطل قوله فأذامل كاالبيع كان بنبغي أن عد كاالعتنى على مال أيضا (فوله فأما المأذونله فلا يجوزله شي من ذاك عند أب حنيفة وجمد رجهما الله و قال أبو توسيف له أن نرو ج أمنه) أقول في هدامًا التحر برنوع السكال لانه ان كان المشار السه مذلك في قوله فلا يحوز له شيَّ من ذاك مأذ كره قبيل هدده المستلة من قوله وان أعتق عبده على مال أو بأعه نفسه أو زوج عبده مليجز فه ع كون كلية أما في قوله فأما المأذون له فسلا يحسو زله شي من ذلك بما يا باه اذ حكم ماذ كرفيم اله أيضا عدما لحواز ينافسه قوله وفال أبو يوسف له أن يزوج أمنه فان تزو يج الامة ليس بداخل في ها تيك الصورالذ كورة قبيل هذه المسئلة شامعني سان خلاف أبي يوسف فيه وان كان المشار اليه بذلك مجوعماذ كرفه هدذا الباب فيتجه عليه أنه يجوزله بعض ذلك كالسيع والشراء فانهما يحوزان للأذونله قطعا كابجوزان للكاتب فلامعن للسلب الكلي فانتلت المشار السه بذلك مجوع ماذكر فيهذا الباب اصالة ومسئلة جواز البيع والشراء والسفراعاذ كرتف أولهدذا الباب تمهيدا لقوله فان شرط عليه أن لا يخرج من الكوفة الخ كاذ كره صاحب العناية عه قلت قدعر فت هناك ان ما يصلح التمهيدا غماه ومسئلة جوازالسفردون مسئلتي جوازالبيع وجوازال شراء فيدرث الذكر التمهددون الاصالة لإيتم عنذوالاهناك ولاهنا واعلمان صاحب ألوقاية ذكرفي هنذا البابأ ولاما يصممن تصرفات المكانب بقوله صع بيعمه وشراؤه وسفره وانشرط ضده وانكاح أمتمه وكنابة عبد دوتانها مالا بصعمنها بقسوله لانزو جسه الاباذنه ولاهبته ولوبعوض وتصدقه الابيسير وتكفسله واقراضه واعتاق عبده ولوعبال ثملاقال وشئ من ذالا يصحمن مأذون ومضارب وشريك نفطن شارحها صدر الشربعة لمافي المشارالية من الاشتماه والاشكال فمل الاشارة على المنفسات فقط وهي من قوله لاتزوجه الخ لكونهاعلى قرن واحدولم يحملها على مجوع المنفيات والمشتات اعدم عامها في مسوري البيع والشراءمن المثبتات وأمانى هذاالكتاب فلابتيسر هذاالتوجيه أماأ ولافلا نبالمنفيات لمتذكر فيتهعلى قرن واحدبل ذكرتكل واحسدة من المنفيات والشبتات تختاطة مع الاخرى فلاتفهم الاشارة الى البعض دون الا خرمن اللفظ وأما ما ما يا فالمؤون و قال أبو يوسف له أن يروج أمته عنع ذلك لان تزويج الامة من قبيل المنبتات في المكاتب وأما أنجب من شراح هدا الكناب كيف لم يتعرض أحد منهم ههنالا التوجيه ولا الاستشكال مع ظهور الركاكة في التعرير (قوله هو قاسه على المكاتب واعتسبره بالاجارة) أى أبويوسف قاس المأذون اعلى المكانب فان المكاتب يحوزله أن مزوج أمنه فكذلك المأدونله واعتبرالترويج بالاجارة فانالمأذون ليجوزله أن يؤجر عبده وأمنه فكذلك محوزله

هدداللقام ثم قوله يجوزله أن يكانب عبدالشركة سهومن قالكاتب والصواب يجو زاء ترو يجالامة اذا آكلام فيه (قوله وقدل استمل القياس) أقول القائل هو السغناق (قوله لان المماثلة بينه سماليست الامن حيث الفعلية) أقول في المصركلام فانه سما يتماثلان في كون كل منه مامن طرق الكسب (قوله لان الا مارة معاوضة مال عبال الخرائد لل يدل على الحصر الذى ادعاه (قوله وفيه نظر لان المراد بالقياس ان كان هو الشرى الخرائد المائلة في المولد بن عين من حقيقة فسلم وان أراد أنه لا يجول المماثلة في الاول دون الناني

ولهماأن المأذون في علا التعارة وهذا اليس بعارة فأما المكاتب بملك الاكتساب وهذا اكتساب أن يزوج أمته كذا في الشروح (أفول) في كل من قياسه واعتباره نظراً ما في الاول فلا تعلو صعرفياس الأذونه على المكانب فمسايحوزله لصرفهاسه عليه فى كتابة عبده أيضافان المكانب يجوزله أن مكاتب عدد فننسغى أن محوز لأأذون لأيضاآن يكاتب عسده بطريق القياس مع ان كتابة المأذون لمعسده مالا عبوز والاتفاق وأمافي الثاني فلا نفلوتم اعتمار التزويج والاجارة من حسث ان جسوازه المأذون له مقتضى جوازه له أيضالزم أن يجو زتزو يجعبده أيضا كاليجو زاجارة عبده وأمنه على مانصواعليه مع أنه لا يجو زله تزو يجء بده بالاجماع ثم ان صاحب النهاية قال ثم استعل لفظ القياس في العينين وهدما المأذون والمكاتبولنظ الاعتبار في الفعلين وهدما التزويج والاجارة لان المماثلة بين هدذين العينين ظاهرةاذفى كلمنهماذا الحجر واطلاق التصرف فكانشرط القياس موجودا فاستعمل افظ الفياس لذلك وأمافى هذين الفعاين فالمماثلة بينهمامن حيث الفعلية لاغير ان الاجارة من المعاوضات المالية من اللانسان لان النفه عد حكم المالية ألايرى ان الحيوان لايثبت دينا في الذمة عقاباة المنافع كالايتبت ديناعقا للاموال الحقيقية في البيع في كان استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق اه كلامه (أقول) فه يحث أماأولا فلا نهان أرادية وله اذفى كل منه مافك الجروا طلاق التصرف ان في كل منهما فك الحرواطلاق جسع التصرفات فليس كذاك قطعااذلا يجو ذاحل واحدمنهما كثيرمن النصرفات على مانصل في كتابيم ما وان أراد مذلك ان كل منه مافك الحير واطلاق النصرف الذي أطلق في الاتخرا يضافلس كذاك أيضا ألامرى أنه يجوز للكانب أن يكانب عبد ولا يجوز ذلك الأذون له مالانفاق وانأراد مذاكان فى كل منه ما فك الحمر واطلاق التصرف يعض من التصرفات في الجلة فع ذا القدر لاتحقيق المائلة المعجة للقياس فضدلاء فظهورها وأماث انساف لأنقوله لماان الاحارةمن المعاوضات المالسة من الحاند من الخلامدل على أن تكون المماثلة بن ذينك الفسمان من حيث الفعلمة لاغبر فان انتفاء المماثلة الغيرالفعلية بينهممامن الحيثية الخصوصة لأيستدع انتفاءها من الحيثيات الاخرالتي من جلتها كون كل منهما من طرق الكسب فلايتم النقريب وقال صاحب العناية بعد نقل مافى النهاية وفسه نظرلان المراد بالقياس ان كان هوالشرعى فذلك لا يكون بين عينسين وان كان غسير ذلك فلانسلم آولويتسه اه (أقول) هــذا النظرمندفع فان الراديالقياس هواً لشرعى كايرشدالية جعله دليلا على المسئلة الشرعية قوله فذلك لا يكون بين عينين ان أراد به أنه لا يكون بين نفسي العينين من حيث ذاتيهمافه ومسلم ولكن ايس مرادصا حب النهاية باستمال القياس بن العين واستماله بينهما من تلك الميشة بل مراده بذلك استعماله بينه مامن حيث علهما وتصرفهما ولارب في حريان القياس الشرعى بينم مامن هدفه الحيثية وانأرادبه أنه لابكون بين العينين بحيثيدة من الحيثيات فهو فاسدلامحالة على انه لوكان المراد بالقياس ههناغ يرالشرى كان منع الاولوية أيضاساقطا لان لفظ القماسأ كثروأشهرا ستعالا في مهنى المه الله من لفظ الاعتبار حتى ان معنى الماثلة كان معتبرا في أصل معنى القماس من حمث اللغة وعن هذا قال في صحاح الحوهري وغيره قاس الشيء الدي قدره على مثاله فكاناستعمال افظ القماس في الشدين اللذين وينهما بماثلة كلاهرة واستعال افظ الاعتمار في الامرين اللذين بينهما بماثلة خفية أولى من العكس قطعالان فيه توقية الاقوى للاقوى والاضعف الاضعف ثمان رأى صاحب المنابة وهنا أن بكون لفظ القياس ولفظ الاعتبار مترادة بن حدث قال قبل نقيل مافي النهاية وقاسه واعتبر ممتراد فان اه (أقول) ان أراد المهمامتراد فان من حيث اللغة فهو بمنوع جدا

وان كان غيرذاك فلانسلم أولو بنه (ولهما) وهوالفرق بين المأذون والمكانب (أن المأذون له بمسلك النيسارة وهذا) أى تزويج الامة (ليس بنجارة) لانه ليس بمبادلة المال بالمال والعبارة ذلك وهذا اكتساب) لانه اسم و با انتزو يج توصل المولى الحالم المرفكان كتسابا

( قوله وآن كان غميرذلك فلانسلمأ ولويته)أ قول فيه بجث (قوله ولانه) أى النزو يجدليل آخر ومعناه أن اعتبار الستزو يج الكتابة لانهامبادلة مال بف ممال أولى من اعتباره بالاجارة لانها مبادلة المال بالماللان المنافع في بالاجارة مال (ولهذا) أى ولان النزو يجلس من الاكتساب (لاعلام ولان) أى المأذون والمضادب والمفاوض وشربك العنان والمكاتب (كلهم نزو يج العبد) لانه ليس باكتساب المال

و فصدل كم لمافرغ من ذكر مسائل من هود اخل في الكتابة بطريق الاصالة ذكر في هذا الفصل مسائل من يدخل فيها بطريق الشعيسة وما يسعه اوالتبع بتاوالاصل قال ( واذا اشترى المكاتب أباه أوابنه دخل في كتابته) تقديم الاب في الذكر همناعلى النه التعظيم وأما في ترتيب القوة في الدخول في كتابته فالابن مقدم على الاب ( ٢٤٩) سواء كان مولودا في الكتابة

ولانه مبادلة المال بغيرالمال فيعتب بربالكتابة دون الاجارة اذهى مبادلة المال بالمال ولهذا لا يلك هؤلاء كلهم تزويج العدوالله أعلم

وفصل مال (واذا استرى المكائب أباه أوابنه دخل في كابته)

أومشترى والمولودمقدم على المسترى فأن المولود نظهـ رفحه حمع أحكام الكنابة بطريق التبعمة فأنه يحرم سعهمال حياته و تقبيل منه بدل الكتابة على نحوم الأب والمسترى يحرم سعهمال حماته ويقمل منه البدل بعدموت الابحالاولا بمكن من السعامة على نحوم الاب ليظهر نقصان حاله عن المولود فى الكنامة فى التبعية وأما الاب فأنه يحرم بيعده حال حياة ابنه المكانب ولم يقسلمنسه البدل يعدمونه لاحالا ولا مؤحلاواعافالدخل فالكتابة ولمقلصار مكانبا لانهلوصادمكانيا لكانأصلاوليفت كتاشه بعد عزالمكانب الاصلي ولس كذلك بلاذا عيز المكاتب يسعالاب لماأن كناية الداخـ ل بطـريق التبعسة لاالاصالة فأن

وان أرادا نهمام ترادفان في عرف الفقها وأوالم نفين فلا وجه فليتبع (قوله ولا تهمبا دلة المال بغير المال فيعت بربالكتابة دون الأجارة اذهى مبادلة المال الله أفول يُردعُ لي قوله ادهى أى الإجازة مبادلة المال بالمال أنه يسازم حينشد أن ينتقض تعريفهم البيع عبادلة المال بالمال بالاجارة معانه تغريف مسلم متفق عليسه وأوردعليه بعض الفض لأنوجه أخر حث قال فمه بحث لانه مخالف لما ذكرة الشارخون في وجمه مناسمة الكتابة بالاجارة فليتامل آه ( أقول ) عكن التوفيق بين ماذكره المصنف ههناو بين ماذكره الشراح في وجه مناسبة الكتابة بالأجارة في صدر كتاب المكاتب وهوقولهم أوردعقسدال كتابة بعدعقد الاجارة لناسبةان كلواحد متهما عقد يستفاديه المال عقابلة ماليس بمال اه بأن مرادهم بماليس بمال ماليس بمال حقيقة ومرادلله سنف الميال في قوله اذهبي مبادلة المال بالمال ماهومال حكاوان لم مكن مالاحقسقة فان أحداليدلين في عقد الاحارة وهو المنفعة جعل ف حكم ألما لبنسلم رقسة العين واقامتهامقام المنفعة بخلاف عقد الكتابة ويقصر عن كون المسراديالمال في قوله اذهى مبادلة المال بالمال ماقلنا قول صاحب معسر أج الدراية في تعليل دلك لما ذ كرنامن ان المنفعة في الاجارة في حسكم المال اله \* ثم أقول و عكن أن يحمل المال في تعريفه مم البيع عبادلة المال المال على المال الحقيق دون ما يتناول الحكمي سامعلى قاعدة انصراف المطلق على المُكَّمَّ لَ فَينسُدُلا ردانتقاض تعريف ألب عرالا جارة لان أحد والسداين هناك مال حكم الاحقيقة كاعرفت آنفا ثمان عامة الشراح قالوافى تعليل فول المصنف أذهى مبادلة المال بالمال لان المنافع فياب الاحارة مال وقال صاحب النهابة بعسد ذلك التعليسل ولان المنافع في باب الاجارة تصلح مهسرا فى النكاح مع ان النكاح شرع ابتغاؤه بالمال لقوله تعالى أن تبتغوا بأمو الكراء وهكذا فالصاحب العنابة أيضا غيرأنه لم يذكر الواوفى ووله لان المنافع فى باب الاجارة تصلح مهدر أفى باب النسكاح بل جعدله على الماقبل (أفول) فيه بعث لانه مخالف الذكره المصنف في باب المهرمن كتاب السكاح في تعليل قوله وانتزوج وامرأة على خدمنه مسنة أوعلى تعليم القرآن فلهامهرمثلها حيث قال بعد بيان خدلاف الشآفى ف ذلك ولنا ان المشروع إنما هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذا المنافع عدلى أصلنا اله فانه صريح في ان المنافع لست عمال على أصلنا سما في مان النكاح فتأمل ﴾ ﴿ فصل ﴾ لمافسر غمن ذكرمسائل وقوع الكتابة بطريق الاصالة شرع في ذكرمسائل وقوعها

المبعب والدمالة عال المبعب والدمالة المبعب المبعب

قال المصنف (ولانه مبادلة المال بغير المال فيعتسبر بالكتابة دون الاجارة اذهى مبادلة المال بالمال) أقول فيه بحث لانه مخالف لما ذكره الشار حوث في وجه مناسبة الكتابة بالاجارة فلمتأمل (قوله وله فلا أى ولان الترويج ليس من الاكتساب) أقول ان أراد تزويج الامة فلا شك انه من الاكتساب وان أراد مطلقاً فلم بدع أحد أنه من الاكتساب

وفصل واذااشترى المكاتب ، (قوله والمولودمقدم) أقول أى المولود في الكتابة الخ (قوله فانه يحرم ببعه حال حياله) أقول بعني حال حياة الاب (قوله على نجوم الآب) أقول بعني بعدمونه

فلامعتبر به في أمر البدل التقرر وقبل دخوله في الكتابة وأما الصغير فقد كان مقصودا بالعقد من وجه وكان البدل في مقابلته ومقابلة والده فلهذا يسقط ما يختصه ثم الكتاب الشغرى من بينه و بينه ولادد خل في كتابته كاذكر الانه لما لم يكن من أهل الاعتاق جعل مكاتبا تحقيقا الصافي بقدر الامكان (واذا اشترى ذارحم محرم منه لا ولادله لم يدخل في كتابته عنداً بي حنيفة وقالا يدخل اعتبارا بقرابة الولاد لان وجوب الصلة ينتظمهما ولهد الا يفترقان في الحرف حق الحربة ولابي حنيفة ان الكاتب كسبالا ملكا ) لانه ملك لغيره كاعرف ولهذا لا يلك الهبة ولوا شترى زوجته (٢٥٠) لم يفسد النكاح (والكسب يكني الصاف في الولاد) لا في غيره (الابرى ان

المرمى كانعال الاعتاق بعق عليه (وان استرى دارحم محرم منه الولادله لم يدخل فى كاته عندا بى المرمى كان عالى الاعتاق بعق عليه (وان استرى دارحم محرم منه الولادله لم يدخل فى كاته عندا بى حنيفة وقالا يدخل ) اعتبارا بقرابة الولادا دوجوب الصاة بنتظمهما والهد دالا بفترقان في الحرف حق الحربة وله أن المكاتب كسب الاما كاغيران الكسب بحاطب بنفقة الوالدوالولد ولا يكفى في غيرهما حتى لا تحب نفقة الاخ الاعلى الموسر ولان هذه قرابة توسطت بين بنى الاعام وقرابة الولاد فأ عقم المالكاني في العتق وبالاول في الكابة وهذا أولى الان العتق أسرع نفوذ امن الكابة حتى ان أحدالشر يكن اذا كاتب كان الاكر فسضه واذا أعتى لان العتق أسرع نفوذ امن الكابة حتى ان أحدالشر يكن اذا كاتب كان الاكر فسضه واذا أعتى لا يكون له فسحه قال (واذا اشترى أم ولاه دخل ولاها في الكابة ولم يحزبه عها) ومعنا واذا استرى أم ولاه دخل ولاها في الكابة ولم يحزبه عها) ومعنا واذا المحلم معها ولدها أماد خول الولا في الكابة فلماذ كرناه وأما استاع بعها في المناب في قول أبي يوسف و محد قال علم المدال الاي حنيفة

سبيل التبعية ومايتبعها لان التبع يتلوا لاصل وقوله واذا اشترى أم واده دخل وادهافي الكتابة وأم يحر بيعها) هذالفظ القدوري فالآالصنفومعناءاذا كانمعهاوادها وقالصاحب العناية فيشرخ المقام امرأة المكاتب القنة اذاوادت قبل أن علكها المكاتب وجهمن الوجوه فلكها فان ملكهامع الولدفليس أن يبيعها بالانفاق (أقول) في عبارته خلل لان الفنة بالداء في وصف المرأة تخالف اللغة اذقد تقررف كتب اللغسة عامة ان افظ القن يستوى فيسه الاثنان والجمع والمؤنث حيث قال صاحب المغرب وأماأمة قنة فلم أسمعه اه (قوله وأماامتناع بيعها فلا نها تسع الولد في هسذا الحكم قال عليسه الصلاة والسلام أعتقها وادها ) قال تاج الشريعة فأن قلت اذا ثبت الوادحقيقة الحرية يثبت الام حقها وههنا يثنت السوادحق ألحسر بة فينبسغى أن لايشبت الامحقها تحقيقاً لا يحطاط رتبتها عن الواد فلت الكتابة أحكام منهاء عدم جوازالب عفيثت الامهدذا الحكمدون الكنابة تحقيقا لانحطاط الرتمة فان قلت لم لا تصيرم كاتمة تمعاللواد قلت لان العقدماورد عليها اه (أقول) فعه نظر لان عدم ورود العقدعام الابقنض أنالا تصيرمكاتبة تبعاللواد واعا يقتضي أنالا تصرمكاتبة أصالة ألابرى الالكانب اذا اشترى أباء دخل أبوه في كتابت ويصمر مكانبا تبعالواده كامرمع ال العسقد ماوردعلى الابهناك أيضاقط عافالصواب فى الوابعن السوال الثاني أن بقال اعالاتصرمكاسة تبعالواد متعقيقالا تحطاط وتسماعن وادهاف حقاطرية الايرى أنها الاتعيرة فالحال تبعاطرية وادهافى الحال بل بثبت لهاعتنى مؤجد ل عوت سيدها على ماعرف في موضعه ف كذالا تصير مكاتبة تبعالولدها بلينت لهابعض أحكام الكذابة كاذكرف الجوابءن السوال الاول بخسلاف الاباذا

القادرءلى الكسب مخاطب منفقة الوالدوالولدولا يحب نفقة الاخ الأعلى الموسر ولان هـد ) أى قدرابة الاخوة (توسطت بين) القرابة البعيدة من (بي الاعمام) والقرابة القريبة (و)هي (الولاد)والمتوسط بين الشيئين دودظ منهما (ف) عملنا بالشبهين و (ألحقناهـأ بالثانية) أي القسرسة في العتق حتى اذا ملك الحرأخاه عنق عليه كااذا ملك والده أوولده (وبالاولى) أى البعدة (في الكتابة) حتى اذامال المكات أخاه لم يدخل في كتابته كااذا ملك اس عه (وهذا أولى) من العكس لانا لوألحقناها مالولاد في الكنابة وجب علمناأن المقهاه أيضافى العتق (لانهأسرع نفوذا من الكتابة حتى ان أحد الشر مكيناذا كاتب كان الأ خوف هنه واذا أعتق ليسله ذلك ) وفي ذلك انطال لأحد الشمن واعالهما ولوبوجه أولىمن اهممال أحدهما قال (واذااشترى

أمواده الخ) امراة المكاتب القنة اذا وادت قبل أن علكها المكاتب بوجه من الوجوه فلكها فان ملكها ملكه مع الواد فليس له أن بيعه ابالانفاق لان وادها دخل في الكتابة كامرولم يحز بعها اذا بحز والام تابعة الوادف هذا الحكم فال صلى الله عليه وسلم أعتقها وادها وان مذكه اوحدها وكذات عندهما لانها أم وادخلا فالابي حنيفة

<sup>(</sup>قوله ولان هذه أى قرابة الاخوة) أقول الانسب أن يقال أى قرابة الحرمية غير الولاد (قوله قبل أن علكها المكاتب بوجه من الوجوه) أقول أى الشراء أو الهيئة أو الاجارة وقوله فوجه متعلق بقوله علكها

له أن القياس جواز سعهاوان كان الوادمعهالان كسب المكاتب موقوف على أدا مجسع السدل فان أدى عنى ومافضل معمقهوا وانع زعاده ووماله للولوكل موقوف بقبل الفسخ فكسب المكاتب يقبل الفسخ وما يقبل الفسخ لاعو زان يتعلق بعمالا يقبل الفسخ كالاستيلاد لانمالا بقبدله أقوىمن الذي يقبله والاقوى لايحو زأن يكون تبعاللادني الاأنه يتبت هدنا الحق وهوامتناع البدم فما اذا كان معهاواد تبعالبونه فى الوادبناء عليه وبدون الوادلوثيت هذا الحق ثبت ابتداء والقياس ينفيه ولقائل أن يقول القياس كا ينفيه ابتسدا وينفيه مع الوادعلى ماذكرف أول الدليل فخصيص نفيه مالابتسدا ومع أنهمناف لصدر الكلام تحكم والحواس أنه ليس بتحكم وأعماه ومن باب الاستعسان بالاثر وهوقوله صلى الله عليه وسدم أعنقها وآدها ولاشان الوادا عما يعتق الام أذاما كمه الاب وقول والقياس بنفيه يمنى ولانص فيه يترك بهالفياس بخلاف مااذا كان معهاالواد (١٥١) (وانواد الدكانب وادمن أمة

> ولهأن القياس أن يجوز بيعهاوان كانمعها وادلان كسب المكاتب موقوف فسلا يتعلق بهمالا يحتمل الفسخ الاأنه سنت به هدذا الحق فيمااذا كان معها ولد تبعال بوته في الواد بناء عليه و مدون الواد لوثيت ثبت آبسنداه والقياس ينفيمه ( وانوادله وادمن أمسة له دخسل في كتابته م) لما بينا في المشترى ( وكان حكمه كحكمه وكسبهه) لان كسب الولد كسب كسبه و يكون كذلك قب الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاصه وكذلك انوادت المكاتبة وادالان حق امتناع البيع فابت فيهامؤكدا فيسرى الى الواد كالتدبيرو الاستبلاد

ملكه واده فانه يدخسل فى عسين حرية وادمسواء كانت حقيقة الحرية أوحقها تحقيقا الصلة بقدر الامكان على مام م قال تاج الشريعة فان قلت العقدماو ردعلى الواد أيضا قلت وردعلى المكانب والوادجر ومفكون وارداعاته مخلاف الامة اه (أقول) فمه أيضا نظرلان كون قرابة الوادقرابة حزقية لايقتضى أن يكون ورود العقدعلى الاب وروداعه لى الواد أيضاوا لابان مأن تكون كتابة الوادأ يضافها نحن فيسه اصالة لاتبعالوالده فسلا يصيرقول المصنف أمادخول الوادق الكتابة فلماذكرنا كالايخني ويلزم أيضا أن لاشبت فرقء نسدأ بي حنيفة رجه الله تعالى بين مااذا كان معها وادهافى الاشتراء وبين مااذالم يكن وادهامعها فيسه تديرته ف ( قوله وله أن القياس أن يحدوز بيعها وانكانمعهاولدالى قولة ويدون الولدلوثيت ثبت ابتداه والقياس بنفيه ) قال صاحب العناية ولفائل أن يقول القياس كاينفيسه ابتداء ينفيسه مع الوادعلي ماذكرف أول الدليل فتغصيص نفيه بالابتداءمع انهمناف احسدر الكلام تحكم والحسوآب انهليس بتحكم وانحاهومن باب الاستحسان بالاثر وهوقوله صلى الله علمه وسلم أعتقها ولدها ولاشهان الولد انما يعتق الام اذاملكه الاب وقوله والقياس ينفسه يعني ولانص فيه منزك به القياس بخسلاف ما اذا كان معها والدها الي هنا كلامه (أقول) في الجسواب يحث وهوان الاثرالمسذ كوولايف رقيين مااذاكان معها ولدها ويين مااذالم يكن معهاولد ولهو بطاهسراط الخفه يتناول الصورتين معافقوة ولاشك ان الولد اغا بعتت قالام اذاملك الاب انأوادأن الاثرالمذ كوريدل عليه فهو منوع جداوان أداديه ان ذلك المعسى مابت مفرر بدون دلالة الاثرالمة كورعليه فهو يؤدى الحالم المصادرة أذهوا ولالسئلة فانالامامين أبقسلاه فلهذا لمعوزا بيع المكانب امر أنه المستراة التي وادت منه قب ل أن علكه ابناء على انها أمواد له وان المعلا وادها المائلة في المنافعة ال

دخل في كناشه لماساف المشترى) يعنى في أول الفصل حيث فاللانهمين أهيل أنكاتبانلم مكنمن أهل الاعتاق واعترض بأن المكانب لاعلاث التسرى فينأينه ولامن الامية حتى بدخل فالكتابة وأحس اأنمعي فوله لاعلال النسرى لايحلله وطءأمته لكنانوطئ وادى النسب ثنت النسب كالحار مة المشديركة فأنه لس لاحدالشر بكعن وطؤهالكين انوطئها فولدت وادعاء ثمت النسب قال في المسوط حار مة بين ح ومسكات وادتوادا فادعأه المكانب فان الوادواده والجار مةأم وإدله ويضمن نصفءقرها ونصف قمتها ولايضمن من قعمة الولد شأ لان المكاتب عاله منحق

ههنا يثبت نسب الوادم نسم وقت العداوق و شبت لهاحق أمية الوادف حق امتناع البيع تبعالثبوت حق الواد (قوله وكان حكمه كعكمه ) أى حكم ألواد كعكم المكاتب (وكسبعة) أى كسب الوادلوالده (لان كسب الوادكسب كسبه) اذالواد كسبه (وكان ذاك قبل الدعوة فلاينقطع بالدعوة اختصاص المكانب بكسب ولده وكذاك اذا وادت المكاتبة من زوجها دخل الوادق كتابته الان حق امتناع البيع مابت فيهامؤ كدا)فصارمن الاوصاف القارة الشرعية والأوصاف القارة الشرعية في الامهات (كالتدبيروالاستيلاد)والحرية والرق تسرى الى الاولاد فقوله مؤكد الشارة الى ذلك احترازاعن ولدالا بفسة فان بيعها لا يجوز وبيع ولدها يجوزلان امتناع البيع فالا بقة غيرمؤ كداذالاباق عمالايدوم وكذابيع المستأجرة والجانية فانالامة اذاا تصفت بهماامتنع بيعهاالامقر ونابشي لكنه ليسءؤكد نقولهم الاوصاف القادة احترازعن متسل هذين الوصفين وةولهم الشرعية احترازعن السوادوالبياض والطول والقصر

فانمالاتسرى واذاسرت كنابتها الى ولده الم يحز بيعه كالم يحز بيع أمه قال (ومن زوج أمنه من عبده) هذا أيضا بناه على أن الاوصاف القارة الشرعية فى الامهات تسرى الى الاولاد ولهذا كان الولد اخلافى كتابة الام وكسبه لها (قوله لان تبعية الام أرجي) اشارة الى ماذكرنا ولهذا استوضع بقوله ولهذا يتبعها فى الرق والحربة وفى بعض المسخد خلفى كتابتهما وكسبه لها أى فى الدخول بتبعهما وفى الكسب بنيعها خاصسة والاوله هو الوجه لان فائدة الدخول هو الكسب وانحا كان تبعية الام أرجح لانه حرفه منها بحيث بقرض منها بالمقراض فال (وان تزوج المكانب باذن مولاه امر أه زعت انها حرة فولدت منه ثماسته فت فأولادها عبيد ولا بأخذهم المكاتب بقيمة وقديها الى المستحق عند أبي حنيفة وأبى يوسف و قال مجد أولادها احرار بالقيمة ) لانه ولد المغر ورلوجود سببه وهو الغرود لانهما وفى شروح في المامع الصغير أن قيمة الاولاد عنده بناخراد أوها (عن عنداً وها لوكاد عنده بناخراد أولاد المناف بقوله (لان حق المولى هناك مجبود بقيمة المناف المناف المناف بقوله (لان حق المولى هناك محبود بقيمة المناف الم

قال (ومن زوج أمته من عبده ثم كاتبه ما فولات منه ولدادخل في كابتها وكان كسبه لها ) لان تبعية الام أرجع ولهذا بنبعها في الرق والمربة قال (وان تزوج المكاتب باذن مولاه امر أه زعت أنها حرة فولات منه ثم استحقت فأولادها عبد ولا يأخذه بالقيمة وكذلك العبد بأذن له المولى بالتزويج وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال مجد أولادها احرار بالقيمة ) لانه شارك الحرفي سبب ثبوت هذا الحق وهوالغرور وهذا لانه مارغب في نكاحها الالمنال مرية الاولاد ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا وهذا لان الاصل ان الولاد يتبع الام في الرق والحربة وخالفناه في المرباح بالحما المحلفة وهذا ليس في معناه لان حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وههنا بقيمة مناخرة الحما ما العمل في الحرب وان وطئ المكاتب أمة على وجمه الملك بغسيراذن المولى ثم استحقها رجل فعليه العقرية خذيه في الكتابة

قط على أن قوله ولا سسك أن الولدا عابعت الام اذا ملكه الابلس بتام على قول أصحاب المحلالة الريالات في قوله اذا ملكه الاب ملك المين فهوليس بشرط في اعتاق الولد أمه عند أحد من الفقهاء الابرى أن المراذا استولداً مة نفسه لا يحوز بعها بالاثر المروز بعينه مع أن الولد هذا ألى السبب ملوائل المرى أن المراذا استولداً مة نفسه لا يحوز بعينه على الولاية غلب فهوا يضاليس بشرط في اعتاق الولداً مه عند أصحابنا فان من استولداً مة غير منسكات عملكها صارت أم ولد له عند أصحابنا في اعتاق الولداً مع عند الاستبلاد من كتاب العتاق ولي المحوز بيعها عنده ممع أن التصرف في أمن ذلك الولاية عليه ما على السبب العتاق ولاشك أن الولدا عابعت ق الام اذا ملكه الابليس بتام على كل حال وقوله ومن زوح أمنه من عبده ثم كانهما فولدت منه ولدا دخل في كتابتها وكان كسبه لها أي في بعض السبخ دخل في كتابتها وكان كسبه لها أي في بعض الوجه لان فائدة الدخول هو الكسب مناه الماذة على المناف ال

فاحرة الخ) ثماذاغرم الفسمة برجع عليها عنده لان الغرور حصلمنها (ولهما انهمولود بين رفيقين والمولوديين رقىقسىنرقىق وهدذالان الامسل فى الواد أن يتبع الامفالرقوالحر بهلكن تركناهذا الاصل فمااذا كان الرجل والماحاع العمامة) وقد قسر رناه في التقسر مر (وهذا) أى واد المكانب (ليسفي معناه لان حــقالمُولىهناك مجبور بقسمة ناحزة وههنايقسمة متأخرة الى ما بعد العتق) فكان المانع عن الالحاق بهموجودا وهموالضرر اللاحق بالمستحق في التأخير (فسق على الاصل ولا يلحق بهواذا اشترى المكانب أمة ووطئهانغيراذنالمولى) أو ماذنه لكنه فال نغيراذنه ليتسنمنه مااذا كان اذنه

يطريق الاولى (ثم استحقها رحل فعليه العقر بؤخذيه في الكتابة) من غيرتأ خيرالى الاعتاق

(قوله والاولهوالوجه لان فائدة الدخوله والكسب) أفول فيه تأمل اذبح ورأن بقال فائدته ان يعتق بعتقه اسواء كسب أملا بأن يبلغ مبلغ الكسب مثلا فال المصنف (وهذاليس في معناه لان حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهه نابقيمة متأخرة الى ما بعد العنق في يق على الاصل ولا يلحق به) أقول قبل وعلى تقديران تجب القيمة عند مجد حالا فنقول ولد المكانب ليس في معنى الحرلانه انخلق من ماه الرف الحرف الحرف الموجه فلا يلحق جلا بولد الحر المعرور بالقياس والدلالة فتأمل (قوله وهد الان الاصل في الولدان يتبع الام في الرق والحربة) أقول قد يكون الولد حرامن ذوجين قنين بلاتحرير ووصية وصورته أن يكون الحرولد وهو قن لاجنبي فروج الاب أمت من ولده برضام ولاد فولدت الامة ولدا فهوس لانه ولد ولد المولى كذا في جامع الفصولين ولا تردهد ذه تقضا على المكلية لا نهام قيدة بانتفاء المانع

(وانوطثهاعلى وجه النكاح لم يؤخذ به حتى بعثق) فيما أذا كان بغيرانه (و) حكم (المأذون له كذلك) فنا كان أرمد براوالفرق المذكور في المكتاب تقريره الكتابة أو جبت العمر والسراء أو جب سقوط الحدوسة وط الحد أوجب العقر فالكتابة أو جبت العقر ولا كذات النكاح وما في كلامه طاهر لا يحتاج الح شرح

و فصل في مسائل هذا الفصل نوع آخر من جنس مسائل الفصل الاول ففصلها بفصل (فوله واذا ولات المكاتبة من المولى) وذلك بأن ادعاها (فهى بالخيارات شاءت مضت على الكتابة وان شاءت عزت نفسها وصارت آم ولاله) سواء صدقته اذا ادعى أوكذ بته لان المولى حقيقة الملك في رقبتها ولها حق الملك في رقبتها ولها حق الملك والمحققة راجة في بدل فتخير بدل فتخير بينهما ونسب ولدها وابت من المولى) سواء جات به لستة أشهر أو أكثر (وهو حرلان المولى (عن عرب) علك الاعتاق في ولاها) لان الدعوى المناف ال

وانوطتها على و جسه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتنى وكذلك المأذون له ) ووجه الفرق أن في الفصل الاول ظهر الدين في حق المولى لان التجارة ولا العجب العدة رئالة المتابة وهذا العقر من توابعه الانه لولا الشراء لما سحقط الحدد وما لم يستقط الحدد لا يجب العدة راما لم يظهر في الفصل الثاني لان النكاح ليسمن الا كتساب في شي فسلات تنظمه الكتابة كالكفالة قال (واذا السترى المكانب جارية شراء فاسدا م وطئها فردها أخد بالعقر في المكاتب قوك فلك العبد المأذون له النه من باب التجارة فان التصرف تارة بقع صحيحا ومرة يقع عاسدا والكتابة والاذن ينتظمانه بنوع سه كالتوكيل فكان ظاهرا في حق المولى

وفسل والدوادة المكاتبة من المولى فهى بالخياران شاء تمضت على الكنابة وان شاء تعرب نفسها وصارت أمواده ) لانها تلقتها جهنا ويعاجاه بيدل وآجه الإعتاز بغير بينها ونسب وادها ابت من المولى وهو ولان المولى علانا الاعتاق في وادها وماله من المال يكفي اعجمة ونسب وادها المادعوة واذا مضت على الكتابة أخسف العقر من مولاها لاختصاصها بنفسها و عنافعها الاستيلاد بالدعوة واذا مضت على الكتابة أخسفت العقر من مولاها لاختصاصها بنفسها و عنافعها على ماقد منا ثمان مان المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وان ما تتمهى وتركت مالا تؤدى منه مكاتبتها ومابق ميراث لا بنهاج باعلى موجب الكتابة وان الم تغير لا نه لا بند على الولالانه والمولد بنابة أبيه فكان القول بدخوله في منابة أبيه فكان القول بدخوله في والكربية فلما كان كسبه الامناصة لم تتحقق فائدة قط في دخوله في كتابة أبيه فكان القول بدخوله في والكلام والمربية فلما كان كسبه الامنافي كون الاول هو الوجه بل يؤيده وأماحديث أن لا يبلغ الولد مبلغ في الشافي ولئن سلم تعمم الفائدة أوجعل فائدة الولد فائدة المواد في المنافي والكسب كذلك المدخولة في كتابة أمه فقط فلا بنافي كون الاول هو الوجه بل يؤيده وأماحديث أن لا يبلغ الولد مبلغ المدخولة في تقدير حصولة يصرفائدة والكسب كذلك فائه على تقدير حصولة يصرفائدة والكسب كذلك فائه على تقدير حصولة يصرفائدة

وفسل في مسائل هدذاالفصل في آخرمن جنس مسائل الفصل الأول ففصلها بفصل ووصلها بالأسكر كذا في الشروح (قوله ثمان مات المولى عنفت بالاست يلادوسقط عنها بدل الكتابة) قال تاح الشر بعدة فان قلت بنبغي أن لا يستقط لان الاكساب تسلم لها وكذا أولادها

تحر روادهامن غرهقصدا فيلأن علائن علافال ضمنا للدعوة يطريق الأولى وقوله (وماله من الملك)دليل قوله ونسب وادها البتمسن المولى ويسدفع بهماعسي أن شوهم أنماك المولى فىالمكتابة ناقص فلاتعم دعوته لانما كه فيهاأ فوى من ملك المكاتب في مكانبته بدليل جوازاعتاق المولى مكاتت مكاتت مكاتب والمكانب اذا ادعىنسب لوادمن مكانته شتنسبه فلائن شتمن المولى أولى ( فأن أخشارت الكنامة ومضتعلهاأخذنالعقر منمولاها) أىمهرمثلها ( لاختصاصها بنفسها وعنافعهاعلىماقدمنا)يعنى فللفصل الكنابة الفاسدة مفوله لانهاصارت أخص بأحراثها توسلاالي القصود

بالكتابة (ثمانمات المولى) بعنى بعد مضيها على الكتابة (عتة تبالاستيلادوسقط عنها بدل الكتابة) على مانذكره فان قبل وجب أن لا يسقط لا ثن الا كساب ههنا تسلم له اوهذا آية بقاء الكتابة أجيب بأن الكتابة تشبه المعاوضة وبالنظر الى ذلك لا يسقط البدل وتشبه الشرط و بالنظر اليسه يسقط الابرى أنه لو قال لامرا نه ان دخلت الدارفانت طالق ثم طلقها ثلاثا بابيطل الشعلي فلما عتقت بالاستيلاد بطلت جهسة الكتابة به فعملنا بالشبه ين وقلنا بسلامة الاكساب علابشبه المعاوضة وقلنا بسقوط بدل الكتابة علابشبه الشرط (وان ما تنهى و تركت ما لا تؤدى منه مكاتبتها وما بق ميراث لا بنهاج يا على موجب الكتابة وان لم تترك ما لا فلاسعانة على الواد لا نه حو

<sup>(</sup> قوله تقريره الكتابة أوجبت الشراء) أقول فيه بحث الاأن يقال المراد أوجبت صحة الشراء ﴿ فصل واذا ولدت المكاتبة ﴾ (فوله سسواه صدقته اذا دى أوكذبته لا تلول الخرالها فوله سسواه صدقته اذا ادى أوكذبته لا تول تظرالها

ولو ولدت ولذا آخر)وهى ماضية على الكتابة (لم يلزم المولى) بالسكوت لان نسب ولدأم الولدا عماية بت بالسكوث اذالم تمن محسرم الوطء وهذه محرم وطؤها فلابد من الدعوة (٤٥٢) و باقى كلامه عظاهر والله أعلم فال (واذا كاتب المولى أم ولاه جاذ ) واذا كاتب المولى أم

ولدممازلان الكنابة شوسل بهاالى ملك السدد في الحال والحر مةعندأداء البدل وحاجة أمالولدالى استفادة هذاالمعنى قبسل موت المولى كعاجمة غمسرها فكان جائزا لانقالأحدهما يقتضى العتق بيدل والاخر بلامدل والعنق الواحدلاشت بر-مافكانا متنافس لانهلا تنافي سهما لكونم ماجه ني عندق تلفتاها علىسسلالسدل وعدورض بأن مالسةأم الوادغرمتقومة عندأبي حنيفة فكيف يقابلها مدلمنقوم وأحسيأن ملك المسولى فيها فادت يدا ورقيمة والكتابة لرفع الاول في أول المال ولرفع الشانى فى الشانى والمسلك يجروران بقايل بدل منقوم واناليكن متقوما كملك القصاص اذاعفا بعض الاوليا عفانه بقادل حصة الا تخرين بالمال ( كانمات المسولى عنفت بالاسه الادلنعلق عتفها غوتالسيد

ر قدوله والعنق الواحد لايثت جهمه فكانا متنافيين) أقول ان أداد الوحدة الشخصية فغير مسلم كيف وفى العشق والكتابة تسلم لها الاكساب

رلووادتوادا آخرا بازم الولى الاأن يدى ارمة وطئها عليه ف الحايدع وماتت من غسو وفاء سعى هذا الواد لانه مكاتب تبعالها فلومات المولى بعد ذلك عتى و بطل عنه السعاية لانه بمنزلة أم الواد اذهو ولدها فيتبعها قال (واذا كاتب المولى أم واده جاز) لحاجتم اللى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولا تنافى بنه مالانه تلقتها جهتا حرية (فان مات المولى عتقت بالاستيلاد) لتعلق عتقها عوت السد

النى استراها بعد الكتابة وهذاآية بقاء الكتابة قلت الكتابة نشيه المعاوضة وبالنظر الى ذلك لابسقط البدل وتشبه الشرط وبالنظراليه يسقط ألارى انه لوقال لامرأته ان دخلت الدارفأنت طالق مطلقها ثلاثار وطل التعليق فلاعتقت والاستملاد وطلت جهة الكتابة فعلما والشبهين وقلنا بسلامة الاكساب علايجهة المعاوضة وقلنا بسقوط بدل الكتابة علاجهة الشرط انتهى كلامه وقداقتني أثره صاحب العناية والشارح العيني في هذا السؤال والجواب (أفول) في الجواب نظر أما أولا فلانه قد تقرر فيما مرمرارا أن العل بالشبهين اغما يتصور فيماعكن الجم بين الهنين وههنالس كذلك لان حهة كون الكنابة معاوضة تستلزم عسدم سقوط المدل وجهة كونها شرطا تستلزم سقوطه وهماأى السقوط وعدمه متنافيان قطعالا بمكن اجتماعهمافى على واحدفى حالة واحدة وتنافى الازمين يوجب تنافى المزومين فلاعكن احتماعهما كذلك وأماث نانيافلان العمل بالشبهيز لوتصورههنا فانحا تتصور عنسد ثبوت الكتابة لانهاهي المشابه لكل من المعاوضة والشرط لاعند بطلانم الانه ينتفي حينتذ يحل المشاجة بالكليسة فعامعني قول هؤلاء الشراح فلماعتقت بالاستبلاد يطلت جهة المكتابة فعلنا بالشبهين وقلنا بسلامة الاكساب علابشبه المعاوضة وقلنابسقوط الكتابة علابشبه الشرط \* ثم أقول الحق في الجوابءن دال السؤال ماأشار البه المعنف فى المسئلة الآسة بقوله غير أنه تسلم لهاالا كساب والاولاد لانالكتابة انفسخت فيحق البدل وبقيت فيحق الاكساب والاولادلان القسم لنظرها والنظرفيما ذ كرناه انتهى تأمل ( قوله واذا كاتب المولى أم ولده جاز لحاجتها الى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولاتناف بينهمالانه تلقتهاجهتا حربة) قالصاحب العناية لايقال أحدهما يقتضى العتق ببدل والاخر بلايدل والعتق الواحد لايشت بهماف كانامتنافيين لانه لاتنافى بينهمال كونهما جهنى عنق تلقناه اعلى سيل البدل انتهى ورد بعض الفضلا وقوله والهنق الواحدلا بنت بهمافكانا مننافيين بأن قال ان أراد الوحدة الشخصية فغيرمسلم كيفوف العتق بالكتابة تسلم لهاالاكساب بخلاف العنق بأمومية الولدوان أراد النوعية فلاتنافي انتهى (أقول) وهومم دودبشقيه أماشقه الاول فلان صاحب العناية ان أراد بقوله والعثق الواحد لا يثنت بهما الوحدة الشخصية كماهو الطاهر فلاعجال لعددم تسلمه لأنهما فال العنق الواحد بست بمماحتي لايسه ذلك ويجعل اختسلاف العنق بالكتابة والعنق بأمومية الوادف الاوازم سندالمنع ذاك بل قال العنق الواحدلا يثدت بهما وعدم نبوت العنق الواحد الشخصي بالسبين الخنلفين في اللوازم أمرجلي لا يقب ل المنع وماذ كره ذلك البعض في معرض السند بقوله كيف وفي العتق بالكتابة الح لأيصلخ أن مكون سند ألمنع ذلك بل اعما مكون علة اسفوط المنععنه وأماشهه الثاني فلانهان أرادبقوله فلاتشافى قوله وان أراد النوعية فلاتشافي أنه لاتنافى بينهمامن حيث الاجتماع فهو ممنوع كيف والعنق بالكتابة يستلزم سلامة الاكساب لها جنلاف العتق بأمومية الولدفاني يجتمعان معاوان أراد بذاك أنه لاتنافى بينهما من حيث التلقي على سبيل

البدل

صلاف العتق بأمومية الولدوان أراد النوعية فلاتناف (قوله على بيل البدل) أقول وتوارد علت من متنعين الاجتماع على معلول واحد شخصى لاعتنع

وسقط عنها بدل الكتابة لان الغرص من ايحاب البدل العتى عند الاداء فاذا عتقت قبله المكن توفيرالغرض عليه فيسقط و بطائ الكتابة لامتناع ابقائها بالافائدة) بالنسبة الى البدل وبقيت في حق الاولادوالا كساب يعتب قالا ولادو تخلص لها الاكساب ولقائل أن يقول الكتابة عقد واحد فيكف يتصور باعتبار بن أحده ما أن تبطل بعيز المكاتب عن ايفاء البيدل والثاني أن تبطل بانتهائه بايفائه و بالاول يعود رقيقا وأولاده وأكسابه لي المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والاول يعود رقيقا وأولاده وأكسابه المناف المناف المناف المناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف و

قَالَ المصنف (غيراً نه تسلم لها الاكتساب والاولاد) أقول قال الانفاني (٢٥٥) لم نجر فيد الرواية المنصوصة ولقائل أن

يقول النظمر اليهافي امفاء حقهااليهاوحقها الحرية وقدحصللافي الطالحق الغيرلان الكسب حصل لهاقبل موت المولى وكالامنا فمه ولم تعتق هي فيل موت المولى الهي محاوكة حمنتذ فمنمغي أف مكون الكسب للولى لالها لانهاعتقت بالاستملاد لابالكثابة ولنا فى قـوله تسمرلها الاولاد أنضانظ ولائه لاحاحمة الىذ كرالاولاد بالتعلمال الذى ذكره لإن الكتابة لو اعتبرت مفسوخة أيضافي حق الاولاد تكون النظر لهابافيالانحكم ولدأم الولد

وسقط عنها بدل المكتابة) لان الغرض من المجاب البسدل العتى عند الاداء فاذاعتقت والماءكن وفي والغرض عليسه فسقط و بطلت الكتابة لامتناع ابقائها الغيرا المدة عيرا أنه تسلمها الاكساب والاولاد لان الكتابة انفسخت في حق البدل و بقيت في حق الاكساب والاولاد لان الفسخ لنظرها والاولاد لان الكتابة انفسخت في حق البدل و بقيت في حق المروت المولىء تقت بالكتابة لانم اباقية قال (وان كاتب مد برته باز كله و كان الحاجة ولاننافى اذالحربة غير ثابنة وانحالا أناب عبر دالاستحقاق البدل فهو عين ما قاله صاحب العنابة في تعلمل لا يقال (قوله غيرانية وانحالا كساب والاولاد لان الفسخ لنظرها والنظر في ما الكتابة انفسخت في حق البدل و بقيت في حق الاكساب والاولاد لان الفسخ لنظرها والنظر في ما في ما قالم المسبح و المولى النظر في الفاء حقها المهاو حقها المحربة وقد حصل لا في الطال حق الغير لا نالم المولى وكلامنا فيه ولم نعتى هي قبل و وتا المولى بلهي الفي المعالم و ما أن بقول النظر في الفي المولى المعالم و الفي المعالم و ما أنه و ما كرق بة أنفسهما ما لم يؤد با بما الحمالة في كسبهايد الا بنا عالم ما أنه و ما أنه و ما أنه و ما أنه و ما كرق بة أنفسهما ما لم يؤد با بس معيد لان ما كرق به أنفسهما ما لم يؤد با بدل مو المناه على من شوت ما أنا الغيرة به ليس معيد لان ما كرق به أنفسهما ما لم المراب كذابتهما بالكام كانه هم هذا كله عاسم و عما أن فقوله ما كرق به أنفسهما ما لم المناه على بنه ما النه عالم المناه عالم و ما كرق به أنفسهما ما أنه المناه من شوت ما أنال الغيرة به ليس من شوت ما لم المناه المناه على المناه على المناه عالم المناه و ما كرق به أنه المناه على المناه عنه المناه عنه المناه المناه على المناه على المناه عالى من شوت الما كرق به أنه المناه المناه على المناه عالى المناه عالى المناه المناه المناه عالى المناه عالى المناه عالى المناه عالى المناه المناه المناه المنال المناه عالى المناه عالى المناه المناه

حكم الام لانه تابع الام حلة الولادة اله كلامه وأنت خبر بأنه ليس فيه ابطال حق الغير لانها عتقت وهي مكاتبة وملكها عنم شوت ملان الغيرة العيرة في المستود المستود المستود النبي المستود الشرعية في المستود المس

رقبة فسلايندفع الاستشكال بلزوم إبطال حق الغير بالنظر الحملك الرقية ثم قال صاحب العناية ولنافى قولة تسميلها الاولاد أيضانظر لانه لاحاحة الىذكر الاولاد بالتعلى الذىذكره لان الكتابة لواعتبرت مفسوخية أيضاف حق الاولاد يكون النظرلها اقبالان حكم وادام الوادل حكم الام لانه تاريم الام حالة الولادة انتهى كلامــه (أقول) هذا النظرساقط حدالان المراد بالاولادالتي ذكرت بالتعليل المذكور هى الاولاد التي وادت قسل كتابة أمهامن غرمولي أمهاوقد اشترتها أمها حالة الكتابة كاصر عدتاج ر يعة حيث فمرالاولاد في قول المصنف تسالها الاكساب والاولاد يقوله أى الاولاد التي استرتها المكاتسة فيحال الكتابة لاالاولادااتي ولدت من مولاهاانتهى ولاشك في الحاحة الى التعليل الذي ذ كره المصنف في بيان سلامة أمنال تلك الاولاداذلواعتبرت الكتابة مفسوخة أيضا في حق أمناله م لكافوا أرقاءلورثة المولى فلمكن النظرلها واقياف حقهم اذذاك قطعاو قال صاحب العناية في هذا المقام ولقائل أن مقول الكتابة عقد واحدفكيف متصور بطلانه وعدم بطلانه في حالة واحدة والحواب أن نحقيق كلامهان بطلانعقدالكتابة يتصور باعتبارين أحدهماأن يبطل بعزالمكاتب عنايفاء البدل والشانى أنبيط لبانتهائه بايفائه وبالاول يعود رقيقافأ ولاده وأكسابه لولاه و بالثاني يعتق هووأولاده ويخلصله مابق من أكسابه وحيث احتمناالي ابطل الكتابة نظرا للكاسوكان النظرله في الناني، ون الاول صرفاليه (أفول) لا السؤال شي ولا الحواب أما الاول فلان كون الكنابة عقد ا واحدالايناف تصور بطلانه وعدم بطلانه فحالة واحدة اذا كانامن جهتين مختلفت من فانهدم شرطوافي تحقق التناقض أمورامنها وحدة الجهة وههنالم تصفى تلك الوحدة لان بطلان عقدالكتابة منجهمة البدل وعدم بطلانه منجهة الاولاد والاكساب كايفهم عنمه قول المصنف لان الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الاكساب والاولاد فلا محذوراً صلا وأما الذاني فلوحوه أحدهاأن انتهاءالكتابة بإيفاءاليدل انحاه وتمامها وتقررها فحعل أحدماريق بطلانها بمالا يساعده المقل والنقل وثانيها أن المكأتبة في مسئلسا هذه عن لم يقع منه الضاء البدل فكيف يحمل بطلات الكتابة في حقها على آيف اله واعتبارغ مرالواقع واقع الحرد النظر الهايم الانظيرا في قواعد الشرع وثالثها أن قول المصنف لان الكتابة انقعضت فيحق البدل وبقث في حق الاكساب والاولاد منافى المعنى الذى عدده الشارح المزبور تحقيق كالرمه لانه على تقدد مرأن يحمل المقام على انتهام الكنابة بايفاءتمام البدل يصمراتمام الكتابة فيحق البدل وفيحق الاكساب والاولادع لي السواء كاهو الحال عندا مفاه المدل حقيفة فلا تكون لاء شمارا نفساخ الكتابة في حق المدلور مقاتها في حق الاكساب والاولادوجه ورابعهاان حل طلان عقدال كتابة ههناعلى المعنى الثانى الذي تخدله هذا الشارح لانده عرأصل السؤال لان بطلان العسقد على أى معنى كان وعدمه في حالة واحدة متنافيات قطعااذا كالامن جهمة واحدة وانصرالى اختلاف الجهتين لايمة احتماج الى مقدمة من مقدمات الحواب المذكوراصلا ثمقال صاحب العنابة لايقال في كلام المصنف تسامح لانه على بطلانه بالمتساع بقائه من غسر فائدة معله بالنظر الوالمعاول الواحد بالشخص لا يعلل بعلت مختلفتين لان الكتابة حهتن حهة هي للكاتب وجهة هي علمه وعلل الثانية بالاولى والاولى بالثانية فتأمل فلعله سديد الى هنا كلاممه (أقول) همذا السؤال أيضاليس بشي وجوابه ليس بسديد أما الاول ف النالم على الواحد وبالشخص اغمالا وعالى والمتعنى مستقلتين وليسدل الاحتماع وأماعلي سدل البدل فيعلل بهماقطعاعلى مانسين في موضعه والاحر، فيما غن فيه وفي سائر المسائل التي يذكر لهاد اللان أوأدلة كذاك فان القصود في أمثال ذلك التنسيه على أن كل واحدمن الدلمان أوالادلة عما يصم أن يعلل مه المطاوب مدلاءن الأخر وأما الثاني فلان كون المعلل العلة الاولى الجهة التي هي على المكاتب ممنوع

قال (وانمان المولى ولامال 4 سواها تخيرت بين السعى في ثلثي فيهامد برة لاقنة وفي جيع بدل الكتابة عندا في حنيفة) وقداً وضع كلامه فتعرض لبعضه زبادة ايضاح (قوله فتغير) لان في التغيير فائدة وإن اتحدا لجنس (٧٥٧) لواز أن يكون أداءاً كثر المالين

أيسر ماعتبارالاحل وأداء أفله مأاعسراكونه مالافكان التعييرم فمدا (قوله وحبءلهاأحدالدلن فنحتارالاقل) قداعترض علمه بأن الاعتاق لمالم يحزأ عندهماعتق كاهامالندس لعتق بعضها به وانفسخت الكتابة فوحت السعابة في ثلثى قمتها لاغبر وأحيب وأناقد حكمنا بعمة السكتابة نظرالها فتمقمتها الالك فارعا مكون بداهاأ قل فيصل النظر بوحويه وقوله (اله قابل البدل بالكل) لانهأضاف العقدالى ذاتها فقال كاتنتك على كذاوالحل فابلها كالقنة فتصركلهامكانبة (وقدسلم الهاالناث بالتدبير)فسقط ما فالله من المدل والالكان مافرضناه سالماغير سالمهذا خلف ماطل وقوله (وصاركااذا تأخرالتدبع عن الكتابة) وصورته أن كاتب عمده أولائم دبره نمعوت ولامال لهسواه فأنه يسقط عنه ثلث المدل بالاتفاق وهي المسئلة التى تلى هذه المسئلة وقوله (لانها استعقت حرية الثلث ظاهرا) أىمكشوفاينا لا يخدني عدلي أحدد لان احراحهاعن الملك بغسر

الاعتاق غسر صحيح فان

وانمات المولى ولاماله غيرهافهى بالخيار بينان تسعى فى ثلثى قيمة الوجسع مال الكتابة) وهذا عندا بي حنيفة وقال أو يوسف تسعى فى الاقل منهما وقال يحدث سمى فى الاقل من ثلثى قيمتها وثاثى بدل الكتابة فالخلاف فى الخيار والمقدار فأبو يوسف مع أبى حنيفة فى المقدار ومع محدفى ننى الخيار أما الخيار ففر ع تحزؤ الاعناق عند ملى الحرابي الثلثان وقيقا وقد تلقاها جهتا حرية ببدلين معسل بالتدبير ومؤجل بالكتابة فتخير وعنده ما لما عتق كلها بعتق بعضها فهى حرة وجب عليها أحد المالين فتختار الاقل لا محالة فلامعنى التخيير وأما المقدار فلمحمد رجده الله أنه قابل البدل بالكل وقد سلم لها الثلث بالمدبير فن المحال أن يحب البدل بقابلت ألاترى أنه لوسلم لها الكل بأن خرجت من الثلث بسقط كل بدل الكتابة ولهما أن جسم البدل مقابل بثلثى رقبتها في السقط منه شي وهذا لان البدل وان قو بل بالكل صورة وصيغة لكنه مقيد عاذ كرنام عدى وارادة لانها استحقت حرية الثلث ظاهرا

لان تلك الحهدة أن بلزمه ابقاء البدل وقوله لامتناع ابقائها من غسرفا تدة لايدل على ذلك بل مدل على خلافه لانعدم الفائدة يسقوط بدل الكتابة عنهاواذاأ سقط عنها البدل لايلزمها ايفاؤه قطعا فلريكن ماذكرهمن نوزيع التعليلين على مالها وماعليها سديدا كالايخني (قوله والاعتاق عنده لماتحزأ بتي الثلثان رفيفاوقد تلقاها جهتاح ية ببدلين معلى التدبيرومؤجل بالكتابة فتغير ) لان في التغيير فالتدة وأن كان جنس المال متعسد الحوازأن يكون أداءأ كثر المالين أسمر باعتبار الأجر وأداء أقلهما أعسر لكونه حالافكان التخييرمفيدا كذافى عامسة الشروح وعزاه في معراج الدواية الى مبسوط شيخ الاسلام (أقول) فيسه شي وهوأن الفائدة الذكورة اعمانتصور في صورة ان كان المدل المجل التدبير أقل من البدل المؤجل بالكذابة وأمافى العكس فلااذلاشك أداء الاقل المؤجل أيسرمن كل وجهمن أداء الاكترالحل فلافائدة في التخيير في هذه الصورة أصلالتعن اختيارها الاقل لا يحالة كاقال صاحباهم ان الحسكم ما لحيار يع بالصورتين عنسده كاهوالظاهر من الحسلاق المسئلة في الكنب بأسرها (قولة وعندهما لماعتق كالهابعتق بعضهافه ي حرة وجب عليهاأ حدالمالين فتعتمار الاقل لامحالة فلامعني التغيير واعترض عليه بأن الاعتاق لمالم يتجزأ عندهماعتق كاها بالتدبيراهتي بعضها به وانفسخت الكتابة فوحب السعامة في ثلثي قمتم الاغروأحس مأناقد حكمنا يصحة الكنامة نظر الهافت قمتم الذاك فلرعا مكون مدلهاأفل فيحصل النظر توجويه كذا في العناية أخدامن شرح تاج الشريعة (أفول) في الجواب أشكال لأنالقول بابقاء الكتابة فيهابعدان عتق كالهابالتدبير ينافى قول المصنف وعندهمالماعتني كالهابعثق بعضها فهى حرقاذ الظاهرأن الحرية والكنابة لايحتمعان في شخص واحد ف مالة واحدة فانى يتصورا بقاءالكتابة فيهابعدان صارت واعتسده مافان قلت المرادا بقاءحكم المكتابة لاابقاء حقيفتها والمنافى الحربة هوالثاني دون الاول فلت لوأبقي حكم الكتابة لابق تأجيلها لأنهمن خصائصها ولهذا فالفالكافى فأنقر ردايل الامام بنهناو عنسده مالماعتق كام بعثق ثلثه لان الاعتاق لا يتحرأ عنده ما بطلت الكتابة وبطل الاحسل لانه من خصائص الكتابة وبق أصل المال عليه غير مؤجسل الخ ولوأبقي تأجيلهالزم الايتم قوله مافيخنارا لاقل لاعسالة فلأمعني التغيير لورازأن تخنار الاكثرالمؤجسل كون أدائه أيسرمن أداه الافسل المجل كامر في بيان دليل أبي حنيفة فيكون هذا

أعتقهاخر ج عانحن فيه وانمان ألم وانمان المولى عن مال عن المراث المركب عن المركب عن المركب عن المركب عن مال المركب عن المركب ع

(قوله وقد سلم لها الثلث بالتدبير) أقول فيه تأمل (قوله لان اخواجهاءن الملك) أقول أى لا الى مالك

(والظاهر) البين (أن الانسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق ورته) فنعين أن يكون جميع البدل بمقابلة تلثى رقبتها فلا يسقط منه شيئ ولف اثل أن يقول أو كان كذلك لما يتسبق الجميع اذا أدت كل البدل قبل موت المولى لا نه في مقابلة الثلثين لا الكل والجواب أنه لا يلزم على قول أبي يوسف لا نه لا يقول بتجزؤ الاعتاق وأما على قول أبي حنيفة فالجواب مام اناحكم نابعت الكتابة نظر اللدبر وليس من النظر أن يبقى بعضه غير مرو بغرم كل البدل فاعتبر فالمقابلة الصورية قبل موت المولى نظر اله (قوله اذلا استحقاق عنده) أي عند عقد الكتابة فيكون البدل في مقابلة الكل فاذاعت قي بعض الرقبة بعد ذلك بالندبير سقط حسبة من بدل الكتابة (وان دبر مكاتبته صعالة دبير لما بينا) أنه تلقتها جهتا ( ح م ( وله اللياران شاءت على الكتابة وان شاءت عرت نفسها وصارت مدبرة

والطاهران الانسان لايلتزم المال عقابل الماست عنى حربسه وصار كااذا طلق امرأته ثنتين م طلقها ثلاثا على ألف كان جسع الالف عقابلة الواحدة الباقية الدلاة الارادة كذاهها بالخلاف مااذا تقدمت الكتابة وهى المسئة التى تليه لان البحد لمقابل بالكل اذلا استحقاق عنده في شي فافترقا قال (وان دير مكاتبته صحالت دير) لما بينا (ولها الخياران شاءت على الكتابة وان شاءت عرب نفسها وصارت مديرة) لان الكتابة ليست بلازمة في حانب المماولة فان مضت على كتابتها في المال الولى ولا مالله غيرها فهى بالخياران شاءت سعت في ثافي مال الكتابة أوثلثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا تسعى في الاقل متهما قاللاف في هذا الفصل في الخيار بناء على ماذكرنا أما المقدار فتفق عليه ووجهه ما لينا قال (واذا أعنق المولى مكاتبه عتق باعتاقه) لانه ما لينا قال (واذا أعنق المولى مكاتبه عتق باعتاقه ما لاينه وان كانت لازمة في جانب المولى ولكنه يفسخ برضا العبد والظاهر رضاء توسلالى عتقه بغير مدل معسلامة الاكساب لانا نبق ولكنه يفسخ برضا العبد والظاهر رضاء توسلالى عتقه بغير مدل معسلامة الاكساب لانا نبق الكتابة في حقه

هوالمعنى الخدود المنع عده المسكال (قوله والظاهر أن الانسان لا بلتزم المال بقابلة ما يستحق ويده) أقول لما تع أن عنع عده المقدمة قاله لا ينزم من مجر استحقاق الحرية حقيقة الحرية والثابت في المسدرة في الحال مجرد استحقاق الحرية دون حقيقها الخارة المنات عادة وقده المنات ال

لان الكتابة لست الازمة في جانب المدماوك ) لان النفقة والحناية على ألمكاتب في ال الكنامة واذا عزنفسه كان كلذلك على المولى فله آنيدفع عن نفسه ذلك (فان مضت على كتابة افسات المولي ولامال له غرها تخبرتس السعيفى ثلثى مال الكتابة وثلثي قمتها عندأبى حنمفة وعندهما فيالأقلمنهما فاختلفواههنافى الخياريناء على ماذ كرنا) من تحـزؤ الاعتاق وأمااا قدارفتفق علمه)ومجدمرعلىأصله لاعتاج الىفرقوالغرق الهماس هـ فدوما تقدمت ماسيناأن البدل ههنامقابل والكلالخ فال (واداأعتق المولى مكانيه الخ)واذاأعتق المولى مكاتبه عنوباءتياقه لقسامملكه وسيقطيدل الكنابة نساء لى أن ما كان وسيلة الى تعصل شي وحصل ذلك الشئ منجهة أخرى سقط الوسيلة لعدم الماحدة اليها فانقسل

الكتابة لازمة في جانب المولى فلا تقبل الفسيخ أجاب بقوله (والكتابة وان كانت لازمة في جانب المولى ولكنه و بقوله يقسخ برضا العبد) واللز وم كان لتعلق حقه فاذا رضى بالفسيخ فقد أسقط حقه كالوباعه المولى أو آجره برضاه (والظاهر رضاه بوسلا الى عتقه بغير بدل) فانه اذا رضى به ببدل فبلا بدل يكون أرضى وقوله (مع سلامة الاكساب له لا نانبق الكتابة في حقبه) اشارة الى جواب ماعسى أن يقال قد يكون راضيا ببدل تطر اللى سلامة الاكساب له فقد تكون الاكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منهاله جلة ووجهه ان الاكساب سالمة لم لا نانبق الكتابة في حقه لتبق الاكساب على ملكه نظر اله وحينت ذه ادالظاهر كالمتحقق الواقع فيعتق باعتاقه

والطاهران الانسان لايلتزم المال الخ ) أقول لا يتمشى على أصل أبي يوسف فانه استحق مرية الكل عنده لعدم تجزؤ الاعتاق

(وان كانبه على ألف درهم الى سنة فصالحه على خسمائة معيله فهوجائزا سنعسانا والقياس أن لا يحوز لان هذا الصلم اعتياض عاليس عالى عاهومال (لان الاحل ليس بعال والدين مال) وذلك في عقد المعاوضة والمعاوضة واذالم يحرذ لك كان خسمائة بدلا عن ألف (وذلك ربا) لا يقال هلا جعلت اسقاطا لبعض الحق ليجوز لان الاسقاط (عم) الما يتحقق في المستحق والمعلل لم يكن

مستعقا ولهذالا يحوزمنله بن الحرين وقدمي في كتاب الصلر وكذالا يجوزاذا كان على مكاتب الغدير ألف الى سنة فصالحه على خسمائة معداد وحدالاستحسان ان الاحل في حق المكاتب مال من وجهلانه لا يقدرعني أداء البدل الانه فأعطى لهحكم المالو بدل الكتابة مالمن وجهدني لاتصح الكفالةبه فاعتدلا)وكانااعتماضا عاهو مال من وحه عاهومال من وجه وقداختلف الجنس فلم كن) مه (ريا) ونيه بعث لان المال مائيمول موهو معتمد الاحراز وذلك فى الاجل غير متصور ولانقوله فأعطى لهحكمالمال ليسعستقيم لفظا ومعمني أمالفظأ فلان أعطى متعسد الى مفعوليه الاواسطة

(قوله لان هذا الصلح اعتباض عالدس عال عاهو مال) أقول أراد بقوله عاهو مال الخسمائة المنوكة (قوله وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز) أقول أشار بقوله ذلك في قوله وذلك في عقد المعاوضة لا يجوزالى قوله اعتباض عالدس بمال بما هدو مال ولكنه منقوض بالمهدر والمال المقابل بالطلح الافالاأن بقال ذلك

أقال (وان كاتب على الف درهم الى سنة فصالحه على خسم اثة معيلة فهو حائز) استحساناوفي القياس لايجوز لانهاعتماض عن الاجل وهوليس عبال والدين مال فيكان رباولهذا لا يجوز منه في الحر ومكماتب الغسير وجه الاستمسان ان الاجل فى حق السكاتب مال من وجه لانه لا يقدر على الاداء الابه وبقوة والظاهران الانسان لايلتزم المال عقابلة مايستعق حربته هوان الانسان لايلتزم المال عقابلة مايستحق حربته مجانا بخلاف مالايستحق حربته أويستحقها ولكن ملزمه أداءمال السمعابة فأنه يحوز له أن يلتزم المنال عقابلته ولا يحنى ان هدا المعنى يتمشى على أصل أبي حنيفة وأصل أبي يوسف أيضا تفكر تفهم (فوله وفى القياس لا يحوز لانه اعتماض عن الاحل وهولس بمال والدين مال فكان ربا) قال صاحب العناية في شرح هذا الحل والقياس أن لا يجوزلان هذا الصلح اعتياض عباليس عبال بماهوماللان الاحليس عال والدين مال وذاك فى عقد المعاوضة لا يحوز وعقد الكذابة عقد معاوضةواذالم يجزذاك كانخسمائة بدلاعن ألفوذلك ربا اهكارمه وفال بعض الفصلاء أشار بقوله ذلك فقوله وذلك في عقد المعاوضة لا عوزالى قوله اعتداض عمالس يمال عاهومال ولكنه منقوض بالمهر والمال المقابل بالطلاق الأأن يقال ذلك على خلاف القياس النص الم (أقول) لس ذاك منقوضا بالمهر والمال المقابل بالطلاق لات المراد بعسقد المعاوضة في قوله وذاك ف عقد المعاوضة لايحوزماذ كرالعوض فيسه بالايجاب والقبول بطريق الاصالة فيخرج منه النكاح والطلاق عسلي مال ونحوهمالان ذكرالعوض بطريق الاصالة وقدصر حالشراح عثل هذا المعني فيصدر كتاب المكاتب حبث فالوا أوردعفدا الكتابة بعدعفدا لاجارة لمناسبة أن كل واحدمنهما عفد يستفاديه المال عقارلة ماليس بمال على وجه يحتاج فيه الىذكر العوض بالايحاب والقبول اطريق الاصالة وقالواخر ج مقولنا ماليس بمال السيع والهبة بشرط العوض وخرج بقولنا بطر بق الأصالة السكاح والطسلاق والعتاق على مال فان ذكر العوض فيها ليس يطريق الاصالة اه مخال صاحب العنامة لايفال هـ الاجعلت استقاطا لبعض الحق ليحوزلان الاستقاط انما يتعقق في المستمق والمعلل مكن مستعقا اه وقال ذلك البعض من الفض الأطوص مدالم تجر هبة المهر المؤجل واسقاط الديون المؤجلة اه (أقول) السهذاب ديدلان المستحقف كلمنه ماهوالمؤجل والمسقط أيضاهوا لمؤجل وليسهناك شرط شئمعل فالمقابلة فلهو حدالتصرف فغيرا لمستحق أصلا يخلاف ماخونيه فان المسمائة المعلة التى وقع عليها الصلح ليست بمستعقة بعقد الكتابة فلم يكن حسل الصلح اسقاطا لبعض الحق واستيفاء لبعضه الأشخر فأن الاسقاط والاستنفاء اغما يتعققان في المستحق وآلى ل مكن مستعقا فلاعكن الاسنيفاء نم لوقال صاحب العناية لايقال هلاجعلت الصلح اسقاطا لبعض الحق واستيفاء لبعضة الا خرلان الاسقاط والاستيفاء اغا يتحققان في المستعق والمجل لم يكن مستعقا لكان أظهر لان تأثير قوله والمعل لم يكن مستحقا في حق انتفاء الاستيفاء فما يحن فيد ودن انتفاء الاسقاط فيده كالايحنى وعن هلفة اقال تاج الشريعة في شرح قول المصنف لانه اء تساض عن الاحل لان المجه ل غدر ستحق بالسبب السابق فلاعكن جعسل الصط اسقاط البعض واستيفاه البعض فأوجعسل اعما يجعل اعتياضا عُن الْحُسمائة بخمسمائة وعن الاحـ ل بخمسمائة أخرى والاعتساض عن الاجل لا يحوز اه (قوله وجهالاستعسانانالاجل فحق المكاتب مالمن وجهلانه لايقدرعلى الاداء الابه) قال بعض العلماء

على خلاف القياس بالنص لكن حينت ذلا يحتاج الى قوله واذا لم يحزذلك فانه اذا لم يحز أخذ المال عوض الاجل تكون الحسمائة المستروكة عقابلة الاجل ( قوله لان الاستقاط الما يتحقق في المستحق والمجل لم يكن مستحقا) أقول لوصم هذا لم تجزه به المهر المؤجل واسقاط الديون المؤجلة وكلام العاقل يعب صونه عن الالغاء فالمكاتب يعتبر مسقطا حقه الذي هو التأجيل والمولى مسقطا بعض حقه وهو خسمائة (قوله وقد اختلف الجنس فلم يكن عمر با) أقول لواتحد الجنس في يعض حقه وهو خسمائة (قوله وقد اختلف الجنس فلم يكن عمر با) أقول لواتحد الجنس في يعض حقه وهو خسمائة (قوله وقد اختلف الجنس فلم يكن عمر با)

وقداستمه باللام وأمامعى فسلانه قال الاجل في حق المكاتب مال من وجه فان أراد بقوله فأعلى له حكم المال من وجه وان أراد حكم المال من وجه وان أراد حكم المال من وجه وان أراد حكم المال من وجه فهو تعصيل لها مسل والجواب أن ماذكر تم من أن المال ما يتمول به و يحر و صحيح اذا كان ما لامن كل وجه وليس ما فن فيه كذلك وانحا المراد به هه النه وسلا الى تعصيل مقصود المكانب وهوف ذلك كعين الدراهم التوقف قدرة الاداء عليه وقفها على عين الدراهم وضمن أعطى معنى اعتبر ومعناه اعتبر الاجل حكم المال فأن الشي يجو وأن يكون جهه في شي ولا يكون معتبر افيين أنه اعتبر له تلك الجهة تصييحا العقد ونظر المكانب (قوله ولان عقد الكتابة) وجه أخر الاستحسان وقم يريه أن عقد الكتابة عدن وجه من أن اعتبر المالة على والمنافذ المنافذ الوجه عينا والاجل ربامن كل وجه فقيه شبه قال باذا وقعت في شبه قال واذا كاتب المريض عبده على الفين الى سنة وقمته ألف درهم ثمات المولى ولا مال المغير والمنافذ عرب ولم تعزي والمنافذ عرب والمنافذ عرب والمنافذ عرب والمنافذ عرب والمنافذ عرب والمنافذ وسنة وسند و منافذ المنافذ وسنافة وسنة وسنون درهما ونلث المريض تصرف فيه وهو حقه من الهم أن يرود ودنه الضرورة المنافذ والمنافذ وسمائة وسنة وسنون درهما ونلث المريض على الفور قالف ونلثمائة ( و ٣٣ ) وثلاثة وثلاثون درهما ونلث درهم (والباقى) وهو شمائة وسنة وسنون درهما ونلث درهما ونلث درهم (والباقى) وهو ألف و نلثمائة ( و ٣٣ ) وثلاثة وثلاثون درهما ونلث درهم (والباقى) وهو شمائة وسنة وسنون درهما

فأعطى له حكم المال وبدل الكتابة مال من وجه حتى لا تصم الكفالة به فاعتدلافلا يكون رباولان المقديد المكتابة عقد من وجه دون وجه والاجل ربامن وجه فيكون شبهة الشبهة بخلاف العقدين الحرين لا نه عقد من كل وجه فكان ربا والاجل فيه شبهة قال (واذا كانب المريض عبده على ألفي درهم الى سنة وقيمته ألف ثمات ولاما لله غيره ولم تحزالورثة فانه يؤدى ثلثى الالف ما لاوالباقى الى أجله) لان المجلة أو يردر ويقاعندا بي حنيفة وأبي وسف وقال مجديؤدى ثلثى الالف حالا والباقى الى أجله) لان المنازلان الزيادة بأن يكاتبه على قيمته فلم أن يؤخوها وصاركا اذا خالع المريض المرأنه على ألف الحسنة وحق الورثة متعلق بالمبدل والهما أن جميع المسمى بدل الرقبة حتى أجرى عليها أحكام الابدال وحق الورثة متعلق بالمبدل والمتأليد لوالتأحيل المقاط معنى فيعتبر من ثلث الجميع بخلاف الخلع وحق الورثة وتعلى المنازلات المنازلة بقال (وان كاتبه على الف الى سنة وقيمة ألفان ولم تحزالورثة بقال الم أدثل القية حالاً وتردرقيقا في قوله مرجمعا ) لان المحاراة هنافى القدروالتأ خبير فاعتبر الثلث فيهما حالاً وتردرقيقا في قوله مرجمعا ) لان المحاراة والتأخير والتأخير والتأخير النائلة فيهما حالاً وتردرقيقا في قوله مرجمعا ) لان المحارات والتأخير والتائد والمحدور والتأخير والتأخير

فيه منافشة ظاهرة اذقد سبق أن الاستقراض جائز وبذلك الاعتبار صم الكتابة الحالة فليتأمل اه (أقول) هدد المناقشة انحا تطهر إن لوأردوا بني القدرة على الادا الابه ني القدرة الممكنة وهي أدنى ما يتمكن به من الاداء وأما اذا أراد وابذلك ني القدرة الميسرة وهي ما يوجب اليسر عسلى الاداء كاهو

وثلثادرهم (اليأجلة أو برد رفية اعندأبي حنيفة وأبي وسفوقال مجديؤدي ثلثي آلالف حالاوالياقى الى أجله لان أن مرك الزائد على قمته )ومن له ترك شي له ترك وصفه والتعمل وصف فحوز تركه (وصار) ذلك (كااذا خالع المريض امرأته على ألف الى سنة جاز لان له أن يطلقها مغرمدل) ولوقاللانداوأن مترك الزمادة وثلث الالف فلهأن يؤخرهما كان أحسن فتأمل (والهماات جمع المسمى بدل الرقية ) بدلد ل حر مان أحكام الابدال من حواز المراجة على الالفن وحواز الحس

على المعاطلة والاخذبالشفعة فانها تتعلق بجمسع المسهى وهو الالفان و بدل الرقبة يتعلق به حق الورثة تعلق به حق الورثة وما تعلق به حاله الله بدله حكمه فعميع المسهى يتعلق به حق الورثة وما تعلق به حق الورثة جازللر يض اسقاط ثلثه فيحو زتاجيله لانه المعتنى على المدل الكونه ليس عال وعلى هدا الاصل اختسالا فهم اذا باع المريض داره بشلاثة ألاف الى سنة وقيمة األف ثمان ولم تحز الورثة التأجيل فعند هما يحير المستوى بين اداء ثلثى بعنى الداء ثلثى المرفين وان كانبه على ألف الى سنة وقيمة الفان ولم تحز الورثة أدى ثلثى الفيمة الألف الورثة أدى ثلثى الفيمة الألورثة أدى ثلثى الفيمة الألورثة أدى ثلثى الفيمة الله والتأخير المنافعة والتأخير المنافعة والتأخير المنافعة والتأخير المنافعة والتأخير المنافعة والمنافعة والتأخير المنافعة والتأخير المنافعة والتأخير المنافعة والمنافعة والمنا

(قوله وقداستمله باللام) أقول يجوز أن تكون زائدة كما فى ردف لكم (قوله لما تقدم ان فشهما) أقول الاولى أن يقال لانه شرع مع المنافى كاعله غيره (قوله بخلاف العقد بين الحرين لانه عقد من المنافى كاعله غيره (قوله بخلاف العقد بين الحرين لانه عقد من كل وجه) أقول وخرج الجواب أيضاعن مكاتب الغيرة لميناً مل (قوله والاخذ بالشفعة) أقول فيه شي والا مرسهل

لمافرغ من ذكراً حكام تتعلق بالاصيل في الكابة ذكر في هذا الباباً حكاما تتعلق بالنائب فيها وقدماً حكام الاصيلان الاصل في تصرف المراف بكون النفسه قال (واذا كاتب الحرعن عبد بألف درهم الخ) قال في الجامع الصغير واذا كاتب الحرعن عبد بألف درهم فالمع الصغير واذا كاتب المرفول العبد كاتب عبدا أدى عنه عتق وان بلغ العبد وقبل العبد كاتب عبدا على ألف درهم على أنى ان أدبت الميث ألفافه وحرف كاتبه المولى على هدذا يعتق بأدائه بعد كما الشرط واذا قبل العبد صارم كاتبا يعنى ان هذا العقد نافذ في حق ما العبد من حرمة البيع ونفوذ عقه بأداء هدذا الفائل وموقوف على الجازة في العادة في المائة والانتهاء كالاذت في حرى بين فضولى ومالك في توف على الحازة من الاجازة في العادت في العبد بذلك العبد على المائة والمائة والمائ

#### إباب من بكاتب عن العبد

فال (واذا كاتب الحرعن عبد بالف درهم فان أدى عنه عنق وان بلغ العبد نقبل فهومكاتب) وصورة المسئلة أن بقول الحر لمولى العبد كاتب عبد لئ على الف درهم على أنى ان أديت البك الفافه وحر في كاتب عبد لئ على الف درهم على أنى ان أديت البك الفافه وحرف في المائلة والمائلة كانت موقوف على اجازة ولولم بقل على أنى أن أديت البك الفافه وحرفا دى لا يعتق قد اسالانه لا شرط والعقد موقوف على اجازة العبد وفي الاستحسان يعتق لا نه لا ضرر العبد الغائب في تعليق العتق بأداء القائل في محم في حق هدذا المائم و يتوقف في حق لا ومائلة العبد وقيل هذه العبد عن نفسه وعن عبد ولوا دى الحرالبدل لا يوجع على العبد) لا نه متبرع قال (واذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد المحم على نفسه والمائلة على نفسه والمائلة على نفسي وعلى فلا نفسه ولا يتم على نفسي وعلى فلا ناف الفياس يصم على نفسه ولا العبد كانتى بأف دره سم على نفسي وعلى فلان الغائب لعدم الولاية عليه وجه الاستحسان النائلة المنم بالفافة العقد الى نفسه والمنتفسة وعلى نفسه والمنافة المنفسة على نفسه والمنافقة المنفسة المنفسة في حق الفيائلة على هدا الوجه مشروعة كالامة اذا كوتت

الظاهر فلا يكون للناقشة مجال لظهو وأن الدسرعلى الادامق حق المكاتب اعمايت و بالاجدل لانه مخرج عن بدالمولى مفلسا في تنع الناس غالباعن اقراضه المال في الحال في عسر الادامعليه جداً بدون الاجلوان أمكن في الجدلة على ان المصنف وأضرابه لم يتششوا في تعليب ل صحة المكتابة الحالة عندنا بحواز الاستقراض بل قالوا ان عقد دالكتابة عقدمه اوضة والبدل معقود به فأشبه النمن في المساهلة المهله المولى ومتى امتنع من الادا في المساهلة المهله المولى ومتى امتنع من الادا في المساهلة المهله المرابق المالة في عدم الشراط القدرة عليه وان منى الكتابة على المساهلة المهله المكتابة الحالة فتدبر والله أعلم بودا لى الرق المالية المالية في عدم الشراط القدرة عليه المناق و بذلك الاعتبار صوال كتابة الحالة فتدبر والله أعلم

### ﴿ بابمن بكاتب عن العبد ﴾

لمسافرغ منذكرأ حكام تنعلق بالاصسل في الكتابة ذكرفي هذا البابأ حكاما تتعلق بالنائب فيها وقدم

البدل لا برجع على العبد لانه متبرع حيث لم بأمره بالاداه ولاهو مضطر في أدائه وهل في أن يسترد ما أدى الى المولى في منافع بل طالع النها به تطلع عليه قال (واذا كاتب العبدعن نفسه وعن عبد آخر لولاه الخ) اذا قال العبد لمولاه كاتبى بألف درهم على نفسى وعلى عبد له في في الفائب فعل جازا سنعسانا و في القياس أن يصم على نفسه لولا يته عليه او يتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه كن عبده وعبد غيره أو زوج أمته وأمة غيره وجه الاستعسان أن الحاضر بأضافة العسقد الى نفسه ابتداه جعل نفسه فيه أصلا والغائب تبعاوال كابة على هذا الوجه مشروعة كالامة اذا كوتت

# وبابمن بكاتب عن العبد

(قوله ذكرف هذا الباب أحكاما تتعلق النائب فيها) أقول كان الاظهران بقول بالتبع واغا عدل عنه لمسلاحظة عنوان الباب (قوله فان بيع الفضولي يتوقف على اجازة الجيزفيماله) أقول كثبوت الملائه

عدلة على ألف درهـم ولم مقدل عدلي أنى ان أدرت السلك ألفا فهوحرفأدي عتق استعساناوفي الغداس لايعتى قلانه لاشرط حتى يعتسق توجسودالشرط والعمةدم وقوف المامى وحده الاستحسان أنه لاضر والعسدالغائب تعلىق العتق أى في توقف العتى على أداء القائل فمصرالع قد في حق هذا الحكم وشوقف في لزوم الالف العدد قبل ما الفرق بنه د د مو بين البيع فان سع الفضولي شوقف على احازة المحنزفهاله وفماعلمه وههنالاشوقف فماله والحسواب أنماله ههنا اسقاط وهولاسوقف على القبول ومأعليه الزاموهو

يتوقفءلمه ولوأدى الحر

دخل أولادهافى كابتها تبعاحتى عتقوا بأداتها وايس عليم من البدل شى فان قبل ليس ما يحن فيه كلسنشهد بها لان الاولاد تابعة لها من كل وجهدي المرافي واعتقالا ولادادا أعتق المولى الام يخلاف العبد الغائب فاته مقصود والمكابة من وجه حيث أضيف العقد اليهما مقصود احتى ان المولى اذا أعتق الحاضر نفذ عتقه و بطلت الكابة ولا يعتق العبد الغائب واذا عتى المعبد الغائب نفوذها هو مقصود من وحد بلا توقف على تقوي المعبد الغائب نفوذها هو مقصود من وحد بلا توقف فالحواب أن ماذكرت يحوز أن يكون وجها القياس وأما في الاستحسان فالنظر الى نبوت هذا العسقد بالتبعية في المبهض من غير نظر في أن يكون في معاله المحتمد والمتعبد المنافية والمنافية والمنافية والمنافية ولا تعتمد المعتبد والمنتملة على المسامحة واذا أمكن العاقب من البدل شي لا نموت المنافية في المنافية والمنافية والمنافية في المنافية في المنافية في المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية في المنافية في المنافية والمنافية والمنا

دخس أولادها في كابتها تبعادي عقوابادا مهاوليس عليه من البدل شي واذا أمكن تصحيحه على هدذا الوجه ينفرد به الحاضر فله أن بأخذه بكل البدل لان البدل عليه لكونه أصلافيه ولا بكون على الغائب من البدل عليه القبول أما الحاضر فسلان البدل عليه وأما الغائب فلانه ينال به شرف الحرية وان أمكن البدل عليه وصار كعير الرهن اذا أدى الدين عبر المرتهن على القبول لحاجته الى استخلاص عينه وان أمكن الدين عليه قال (وأيهما أدى لا يرجع على صاحبه ) لان الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرعه عديم مضطر البه قال (وليس الولى أن بأخذ الغائب المنالك المناكلة المنالك المناكلة المناكلة

أنه كهوفى حق جواز الاداء من غسير سن علم الله من غسير سن علم الاضطرار المحالة المناسطة المناسطة المناسكة الدائمة المناسكة المناسك

بأخذالغائب بشي لما بينا) المفيه تبع (فان قبل العبد الغائب ذلك أول يقبل فليس ذلك منه بشي والكنابة لازمة الشاهد) وان رده الغائب لأ ثرار ده وقبوله في ذلك (لان الكنابة نافذة على الماضر من غيرقبول الغائب فلا تتغير قبوله ) فليس للولى أن أخذه بشي من بدل الكنابة (كن كفل عن غيره بغيراً من ه فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه حتى لوأ دى لاير جع عليه كذا هذا واذا قبلت الامة الكنابة عن نفسها وعن المني لها صغيرين جاذ ) وانحاوضع المسئلة في الامة اشارة الى أن الحكم في العبد والامة سواء فأنه لووضعها في العبد لر عالوهمان الجواز البوت ولاية الاب عليهما فلا يجوز ذلك في الامة الدر ولايتها اذلا ما لمرد الامة المنافى المسئلة الاولى وذلك أن على ما ينافى المسئلة الاولى ) وذلك أن على ما ينافى المسئلة الاولى ) وذلك أن الام اذا أدت نقداً دت ديناء في نفسها وكل من الولدين ان أدى فهوم تبع عغير مضطر وفي ذلك كاه لارجوع فان قبل اذا أدى أحدهما بنبغى أن لا يعتق الابن الا تخرلاته لا اصالة بينهما ولا تدهما قبل وهذه فائدة وضع المسئلة في صغير ين دون صغير واحد ليعلم هذا المعنى عند وجه ولواً دت الام عتقوا فكذا إذا أدى أحدهما قبل وهذه فائدة وضع المسئلة في صغير ين دون صغير واحد ليعلم هذا المعنى على ما ينافى المنافى المعنى عند وجه ولواً دت الام عتقوا فكذا إذا أدى أحدهما قبل وهذه فائدة وضع المسئلة في صغير ين دون صغير واحد ليعلم هذا المعنى عنافي المنافى ا

( قوله وأما فى الاستحسان فالنظر الى تبوت هسذا العقد بالتبعسة فى البعض من غير نظر فى أن يكون فيه جهة اصالة أولا تصحيح اللعقد) أقول عطف على قوله أول قوله ولا شمالة على المساعة) أقول عطف على قوله تصحيحا (قوله في انعقاد العقد عليه) أقول الضمير فى قوله عليه راجع الى الغائب فى قوله ولا يكون على الغائب من البدل شئ (قوله فان قصيحا (قوله في الغائب من البدل شئ (قوله فان قبل حق الحسر بة الى قوله أنه واجع الى قوله حق المربة والضمير فى قوله به والحق المنوهم (قوله وكل من الولدين ان أدى الخ) أقول الظاهر أن بقال وكلا

(قوله وهي أولى بذلك من الاجنبي) بريدان هذا العقد على هذا الوجه يجوز في حق الاجنبي فلا "ن يجوز في حق واده الان وادها أقرب اليها من الاجنبي أولى وأقول العله اشارة الى ماذهب اليه بعض المشايخ (٣٦٣) أن ثبوت الجوازهه ناقيا س

واستعسان لان الولد تابع لها بخسلاف الاحنسي وأرى انه الحق والله أعلم

# وبابكابة العبد المشترك

وهي أولى بذلك من الاجنبي

﴿ باب كتابة العبد المشترك قال (واذا كان العبد بين رجلين اذن أحدهماله احب أن يكاتب نصيبه بألف درهم و يقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الالف ثم عرفالمال للذى قبض عند أبى حنيفة وقالاهومكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما)

ذكر كتابة الانتين بعسدالواحد بعسدالواحد الانتين قال (واذا كانالعبديينشر بكينان) اذا أذنآ حدالشر بكين الما أذنآ حدالشر بكين لصاحبه أن دكاتب نصيب نفسه بألف درهم ويقبض بعل الكانة فيض عنداً بي حنيفة وينهما وما أدى فهو ينهما

أحكام الاصيل لان الاصل في تصرف المروأن يكون انفسه (قوله وهي أولى نذال من الاجنى) يعنى انهذا العقدعلى هداالوجه يجوزف حق الاجنبي فلائن يجوزف حق ولدهاأ ولى لان ولدهاأ قرب اليهامن الاجنبي كذافي الشروح فالصاحب العناية بعدأن ذكرذلك وأقول لعله اشارة الى ماذهب المه بعض المشايخ ان شوت الحوازه هناقياس واستحسان لان الولد تابع لها يحلل ف الاجنبي وأرى انه الحق اه (وأناأقول) أرى ان الحق خـ لافه وهوأن كون ثبوت الحوارههنا أيضا على وحـ ه الاستعسان دون القياس كالدل علمه ماذكره الامام فاضحان فح شرح المامع الصغير وماذكره صاحب الكافي وبعض من شراح هذا الكتاب وذلك لانمن ذهب الى أن ثبوت آلجوازهها على وجه القياس والاستحسان انأراديو حه القياس ههذا كون الولد تابعالام في الكذابة مطلقا كاهوالطاهر من قول صاحب العنسابة لان الواد تابع لها بخد لاف الاجنبي فليس بنام لان تبعية الواد الام في الكتابة مطلقا اغماتكون في الولد الذي ولدته في حال الكتابة والولد الذي اشترنه في حال الكتابة لافي الولد الذي ولدته قبل الكنابة كالا يخفى على من أحاط عسائل كتاب المكانب خبرا ولاشك أن وضع مسئلة اهذه فى كتابة الامة عن نفسهاوعن ابنين لهامولودين قبل الكتابة فلا يتصوره هذا التبعيلة المطلقة وأما التبعية الحاصلة بالضم اليهافي عقدد الكتابة فثل هذه التبعية متحققة في المسئلة الاولى أيضا بلا تفاوت كاصرح به المصنف هناك وفال ههنالا نهاجعات نفسهاأ صلافى الكنابة وأولادها سعاء ليمامينا فالمسئلة الاولى اه معان ثبوت الجوازهناك على وجه الاستعسان دون القياس بالاتفاق وان أراد بوجه القياس ههنا ثبوت ولاية المكانسة على أولادها كثبوتها على نفسها فليس بصييح اذقد صرحوا فاطبة بأنالام الحرة لاولاية لهاعلى أولادها فكيف بالامة وقالواه فداهوالسر في وضع هذه المسئلة فالامة اذلو وضعها فى العبدار عاقوهم أن الجوارانبوت ولاية الابعليهما فلايعلم تساوى العبدوالامة فحكرهذهالمسئلة

## ﴿ باب كتابة العبد المشترك ﴾

# و باب كنابة العبد المشترك ك

وقوله ذكركتابة الاتنسين بعسد الواحد لان الواحد قبل الاتنسين) أقسول الاظهران بفال ذكر كتابة المشترك بعسدغير المشترك لان الاشتراك خلاف الاسسل ولان خلاف الاسسل ولان من المفرد فتد بروانما قلسا الاظهر رناك لان مقصودالباب سان حال ( قوله واذا كان العبدين

لمافرغ عن كتابة عبد غير مشترك شرع في كتابة العبد المشترك لان الاصل عدم الاشتراك كذا في عاية البيان وقال أكثر الشراح ذكر كتابة الاشتين بعد كتابة الواحد لان الاشتين بعد الواحد (أقول الوجه الاول هو الراجع لان الوجه الناني لا يتشي في المسئلة الاولى من هذا الباب على قول أي حنيفة رجه الله يخلاف الوجه الاول تأمل تقف (قوله واذا كان العبد بن رحاين) قال بعض الشراح وفي بعض السخ بن شريكين وهي أولى اه (أقول) وجه الاولوية أن حكم هذه المسئلة يم

كتابة العبد المسترك سواء كان المكاتب واحدا كافى المسئلة الاولى على مذهب أبى حنيف أواثنين شربكين أفول العبين رجلين

واصله مناالاختسلاف الكابة تعزأ عنده خلافها الهما كالاعتاق لانها تفيدا لحرية من وجسه فتقتصر على نصيبه عنده والانفيد الانفيد الاشتراك في الكتابة وانحاب ون فائدته انتفاعها كانه من حق الفسخ ان كاتبه بغيراذنه واعترض بأن الكتابة اما أن يعتبر قيها معنى المعنى المعنى الاعتاق أومعنى تعليق العتق بأداء المال ولو وحد شي من ذلك من أحدا الشريكين بغيرا ذن صاحبه ليس خولاية الفسخ فن أين المكانية ذلك وأحدب بأن الكتابة المستعين كل واحد من المعانى المد كورة وانحاهي تشتمل عليها في وحبه وهوالحاق الضير ببط الانحق البيع الشريك المالكتابة وتصرف الانسان في حالات عناف المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق المنابق والمنابق والمن

وأصلان الكاية تخرأ عند مخلافالهما عنرلة الاعتماق لانها تفيد الحربة من وجه فنقت صرعلى نصيبه عند مالتحسرة وفائدة الاذن أن لا يكون له حق الفسخ كايكون له اذالم أذن واذنه له بقبض البدل اذن للعسد والاداء فيكون متسبر عائم سبوع المعلمة فلهذا كان كل المقبوض له وعند هما الاذن بكابة الكل اعدم التحرة فهوا صبل في النصف وكيل في النصف فهو بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيسقى كذلك بعد العجر

مااذا كان العبديين رحلين ومااذا كان بين رجل وامراً أو بين امراً بين ولفظ شريك بن منظم الكل إما يجدل الشريك فعيلا عه في مفعول من شركه في كذافان كلامن المتشار كين في أمر شارك في هم ومشروك والمؤتث أو بصيرو رة لفظ الشريك من عداد الاسهاء الجامدة كا قالوا في لفظ التابع ونحوه حتى جعداوا التوابع جع تابع من هذه الحيثية في تناول المذكر والمؤتث على السوية ثم ان صاحب العناية لما أخذ بنسخة بين شريكين حيث قال قال واذا كان العبد بين شريكين في من الفضيلاء قوله شريكين برجلين حيث قال أى بين رجلين (قول ) هذا أمر عيب اذلا سبك أن حكم هذه المسئلة غير عنص عااذا كان العبد بين رجلين في تسخدة بين رجلين بالموم للرجلين وغيره ما الرجلين عمل العموم للرجلين وفي من وجه ههذا أصلا ولوفسر لفظ رجلين المفكم في تسخدة بين رجلين المؤلمة المنابقة تناولان الكتابة تنجزاً عنده خيلا فالهما عنزلة الاعتاق لا نها تنفيذا الحرية المنابقة الم

من الكسب الله فيصدير الا تذن متبرعابنصيبهمن الكستعليمة أيعمل المكاتب فلهدا كانكل المقبوض له ويحدوزان مكون ضمرعلمه للعبدأى فكون الاتناسبرعا منصبه على العسدم على الشريك فاذاخ تبرعسه بقيض الشريك لمرجع فانقدل ألمنبرع برجع عاتبرعادالم يحصل مقصوده من الته برعكن نبرع بأداء النمنءن المسترى ثم هلك المسع قب لالقبض أو استهى فانله الرجدوع اعدم حصول مقصودهمن الترع وهوسلامة المسع السيرى أحس بأن

المنبرع عليه هوالمكاتب من وجه من حيث ان مقصود الا ذن قضاء دينه من ماله و بعد العزصار عبد الهمن وانحا كل و جه والمحاكل و بعد والمحدث والمحدث والمحد والمحدث والمح

(قوله والاذن لا يفيد) أقول أى على مذهبه ما (قوله فيجو زان بكون لها حكم تختص به وهو ولاية الفسخ لمعنى بو جبه وهوا لحاق الضرر ببطلان حق المبعد المنظم بطلان حق المبعد المنظم بطلان متعلق بقوله ببطلان حق المنظم بكالساكت بالمكتابة ) أقول قوله هرفى قوله الفرو وقوله المنظم بكالمت بقوله المنظم بكالمت بقوله المنظم بكالمت بقوله المنظم بكالما وقوله المنظم بالمنظم بال

قال (واذا كانتجارية بمن رجلين كاتباها الخ)واذا كانتجارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحده مافيات بولد فادعاه أى صحت دعوته وأيضا وثبت نسبه معزت فهى أم ولد كالها الاول بطريق دعوته وثبت نسبه معزت فهى أم ولد كالها الاول بطريق التبين لانه لما ادعى أحددهما الولد الاول صحت دعوته لفيام الملك فيه ( ٢٦٥) وصار نصيبه أم ولد له بناءع لى أن

قال (واذا كانت مارية بين رحلين كاتباها فوطه الحسد هما فعاء تبولد فادعاه م وطه الا توفعاء تولدفادعاه م عرت فهي أم ولا الأول لانه لما ادعى أحدهما الولا صحت دعوته القيام الملك الفها وصار نصيبه كافي نصيبه أم ولد الملك المسكنة النقل من ملك الحمال المومدة الولا على نصيبه كافي المديرة المشتركة واذا ادعى الناني ولدها الاخبر صحت دعوته لقيام ملكة ظاهرا تم اذا عرت بعدد المنجمة المستمرة المائع من الانتقال ووطؤه سابق الكتابة حكان أن الجارية كلها أم ولد الاول النقال المائع من الانتقال ووطؤه سابق (ويضمن نصف قمها) لانه تماك نصيبه لما استكمل الاستملاد (ونصف عقرها) لوطئه ما دية مشتركة (ويضمن شريكه كال عقرها وقيمة الولا

وانمايكون فالدنه انتفاءما كان له من حق الفسخ ان كانبه بغيراذنه الهكلامه وقال بعض الفضلاء في تفسيرقوله والاذن لا يفيد الاشتراك في الكتابة أي على مذهبهما اه (أقول) هذا خبط ظاهر لان الادن بفيد الانستراك في الكتابة على مذهم ما قطعا ألايرى الحقوله ما في تعليل مذهم ما في هذه المسئلة أن الادن بكتابة نصيبه اذن بكتابة المكل لعدم الحزؤ فهوأصير فى النصف وكيل فى النصف فهو بينهما والمقموض مشترك بينهـمافيمق كذلك بعدالجر اه ولعل قوله على مذهبهما وقعسهوا من قلم المناسخ وكان الصحيم على مذهب تم أن صاحب العناية بعد أن شرح دليه إلطرفين في هدده المسئلة بالتمام قال وكائن المصنف مال الى قوله ماحيث أخوء اه وقال بعض الفض الا وفيله كالام لانه بأبي عنسه ترجيح قسول أبي حنيفسة في كتاب العناق اه (أقسول) الذي مرفى كتاب العناق مستلة العتاق والمنصكو رههنامستلة الكنابة واستلزامتر جيئ ول أي خنيفة في مسئلة الاعتماق ترجيعه في مسئلة المكتابة ممنوع سيما اذا كأنت كتابة أحد الشريكين بإذن الانو كانحن فيه فن أين يثبت الابا ولنسلم الاستلزام سآء على كون الاصل فى كاتا المسئلتين هو التعزؤ وعدمه فترجيح قوله هناك لم يكن بالتصريح به بل اغمافه مم تأخير دايله في البيان وقد عكس الامرهه فاففهم منه ترجيح فولهمالامحالة ولماوقع الندافع بينالكارمين حلناالثانى على الرجوع عن الاول كاهوالمخاص فيأمثال هذافلامحذورتدبر ( فوله ويَضمنشريكه كالالعقر وقيمةالولا )قيسلينبغيأنلايضمنشريكه قيمة الواد عندأى حنيفة رحه الله لأن حكم وادأم الواد حكم أمه ولا قيمة لام الوادعنده في كذا الابنها وأحيب بأن هذاعلي قولهما وأماعلي قوله فليس عليه ضمان قمة الولد قال صاحب العناية بعدذكر ذاك السؤال وهذا الجواب وليس بشئ (أقول) يعني أن هذا الجواب ليس بشئ لان ماذكره المصنف فيماسيأتي بقوله وهذا الذى ذكرناه كاه قول أبي حنيفة ينافى هذا الجواب قطعا نم قال صاحب الهناية وقبلءن أبى حنيفة فى تقوم أم الوادروا يتان فيكون الوادمتقوما على احداهما فكان حرابا لقيمة انتهى وقال بعض الفضلاء هد المخالف لمأسلة مالشارح في باب البيع الفاسد من أن الروايت من في حق المدبر وأما في حق أم الوادفا نفق الروايات عن أبي حنيفة أندلا يضمن بالبسع والغصب النه لاتقوم لماليتماانتهى (أقول) لاضيرفي محالفة ماذكرفي هذاالجواب الثاني لمأسلفه صاحب العناية فىبابالبيع الفاسد دفانه وانأسلفه هناك تبعالصاحب النهاية الاأن المصنف صرح هناك بتعقق

الاستبلاد فالمكاتبة يتحزأ عندأى حنمفة رجه الله لانهلاوجـهلتكمـل الاستملاد الابتمال نصعب صاحبه والكاشة لانقبل النقسل من ملك الى مسلك فتقنصرا مومية الولدعلي نصدمه كافى المديرة المشتركة فان الاستملادفها يعزأ بالانفاق والجامعان كلا من الكتابة والتدبير عنع الانتقال من ملك الى ملك ولاوحمه لفسخ الكتابة لان المكاتبة قدروى بحرية عاجلة بجهة الكتابة ولاترضى بحرية آحلة بحيهة الاست الدفاذالم يتمعض الفسخ مذفعة لاتنفسخ الا بفسخ المكاتبة واذا آدمى النيآني ولدهاالا خرصات دعوته لقمام ملكه ظاهرا واغماقيد يقوله ظاهرا لان الطاهـ رأن تمضيء لي كنابتها فكانملكه باقيا نظراالى الظاهر ثماذا بجرت بعددلك جعلت الكتابة كان لم تكن وتيسين أن الحارية كالهاأم وادلاول لانه زال المانع من الانتقال ووطؤهسايق ويضمين نصف قمتها لانه قلك نصيمه

( ٣٤ - تكمله سابع ) لمااستكمل الاستيلادونصف عقرهالوطئه جارية مشتركة وبضمن شريكه كال عقرها فيكون النصف بالنصف قصاصا ويبقى الدول على الثاني نصف العقروقية الولد

وبكون الولدانه بالنظر الى الظاهروا لحقيقة أما بالنظر الى الظاهر فيكون الولدانه بالقمة فانه عنزلة المغرور لانه حين وطئها كان ملكه فاغا فلاهرا كاذكرنا وولد المغرور ارت النسب منه حربالقيمة على ما عرف وأما بالنظر الى الحقيقة فلزوم كالى العقر لانه وطئ أم ولد الغير حقيقة فان قبل فعلى هذا بنبغى أن لا يضمن الناني قمة الولد الاول عند أى حنيفة لان حكم ولد أم الولد حكم أمه ولاقمة لام الولد عنده في كذا لا بنها أحميب بأن هذا على قوله ما وأما على قراء فليس عليه ضمان قمة الولد وليس بشى وقبل عن أى حنيفة في تقوم أم الولد وابتان فيكون الولد منقوما على احداهما في كان حرابالقيمة وأيهما وفي العسقر الى المكاتبة بعنى قبل المجر خازلان الكتابة ما دامت باقية في القبض الهالاختصاصه اعتمان على المولى الفهور اختصاصه وهذا الذي ذكر فاكله قول أي حنيفة وقال أبويوسف وهذا الاختصاصة في الفعل والفعل الول الولا الولا صارت كانها أم ولدلالا كولوسف أمو مدا لا يتحرأ في كذا ما يشت به ولهذا لا يكمل أولولا يعرف أمومية الولا الولا المنابقة ولا أبولول المولد المولد المنابقة والمنابقة والمنابة المولد المنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمولد المنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة وهو في الفعل والفعل الاستمالا دفيمالا تنضر وبهذا لا كاتبة وهو في الفنة بالاجماع وقداً مكن ههنا بفسخ (٢٣٠) الكنابة لانها قابلة الفسخ قنف تكممالا الاستمالا دفيمالا تنضر وبه المكاتبة وهو في الفنة بالاجماع وقداً مكن ههنا بفسخ والمنابة لانها قابلة الفسخ قنف تنكمها لا الدفيمالا تنضر وبه المكاتبة وهو

و بكون ابنه الا المعتمرة المغرور لا نه حين وطئها كان ملكه فاعاطاه راوولد المغرور التساسسة و يكون ابنه المعتمرة المعتمرة القيمة على ماعرف لكنه وطئ أم ولد الغسر حقية القيارة المالكانية عاد المحتمرة المعتمرة المحالة عاد المحتمرة المحالة عاد المحتمرة والمحتمرة والمحتمرة

الروابة عن أى حنيفة رجه الله في تفوّم أم الولدا يضاحيث قال وان ما تت أم الولد والمد برفي يدالمسترى فلاضمان عليه عندا بي حنيفة رجه الله و قالا عليه في المبار البيع الفاسد عدم تحقق الروايتين النانى اعاهو تاج الشريعة في حق أم الولد وأماصاحب العناية فليس عديب مذا الجواب من عند نفسه بل هوناقل عن أبى حنيفة في حق أم الولد وأماصاحب العناية فليس عديب مذا الجواب من عند نفسه بل هوناقل محض فلاينافي ما اختاره هناك (قوله و بحلاف بيع المكاتب الخياسة في المكاتب المتابة ضمنا المحدة البيع في ما المكاتب كاقلتم بفسخ الكتابة ضمنا المحدة البيع في ما المكاتب كاقلتم بفسخ الكتابة ضمنا المحدة البيع في ما المكتابة الماليات المكتابة المكاتب كالمدتب بعادا المكتابة في المكاتب لا يصم هدا ما عليه جهور الشراح في حل مراد المصنف بكلامه هذا عليه وقد حدد كرهذا السؤال والجواب صراحة في المكافي بفان قد للمراد المنابة في المكانب لا يضم ربه فته في المكانب كانت المواب تنفير ربه فته في المكتابة كما كانت المولد و تبقى المكتابة في المكتابة كما كانت المولد و تبقى المكتابة في المكتابة كما كانت المولد و تبقى المكتابة في المكتابة في المكتابة كما كانت المولد و تبقى المكتابة في المكتابة كما كانت

أمومة الوادلانه لاضررلها فيها بللهافيه نفع حيث لم تبق محلا للابتذال بالبيع والهبة وتبق الكنابة فما ورامعلاأى فماوراءمالا تنضرر به وهوكونهاأحق بأكسام اوأكساب ولدها (قوله بحسلاف النسدس) جوابءن قداسأبى حنيفة المنازع فسهعلى المديرة المشتركة ووحهه اناقدقلنا انأمومة الواديستكل ماأمكن ولاأمكان ههنالان التدسرغر فاللقسي فأذا استولدالسر مكالثاني بعد استدلاد الاول المديرة المشتركة بينهما صحاستيلاده (قوله و يحدلان بيع المكاتب) فيلهوجواب 

السع فيما اذا بسع المكاتب كافسختموها في ضمن صحة الاستيلاد ووجهه ان في تجويز السيع ابطال الكنابة انتهى انتهى اذالم تدى لا يرضى ببقائه مكاتب اولوا بطلناها تضرر به المكاتب وضع الكتابة فيما بنضر وبه المكاتب لا يصع و يجوزان يكون بيانا المولدية والكتابة فيما وراءه فان البسع و واءما لا يتضرو به وان كان المكاتب بتضرو به فتبقى الكتابة كما كانت

( قوله و تكون الولد ابنه بالنظر الى الظاهر ) أقول أى ماذ كرمن ضمان كال الهقر وقيمة الولدوكون الولد ابنه ثابت بالنظر الى الظاهر والحقيقة (قوله لان حكم ولداً مالولد حكم أمه) أقول سبق في هذه الكراسة ان الاوصاف الفارة الشرعية في الامهات تسرى الى الاولاد (قوله وقيل عن أبي حديقة في تقوم أم الولد روايتان فيكون الولد متقوما على احداهما) أقول هذا مخالف المأسلفه الشارح في باب البيع الفاسد من أن الروايت بن في حق الملد بروا ما في حق أم الولد فا نفقت الروايات عن أبي حديقة أنه لا يضمن بالبيع والفصب لانه لا تقوم المالية المالي

للولىوان كانتلاتنضرر المكاتبة يسقوطه فرجحنا جانب المولى لان الاصل في الكنابة عسدم الفسخ ( والمكانبة هي التي تعطي العقرلاختصاصها بأبدال منافعها ولوعزت وردت فى الرق ترد الى المولى لظهور اختصاصه على مابينا) في تعليل قول أبى حنيفة قال (ويضمن الاول السريكه في قياس قول أبي نوسف الخ اذا كانب الرجلان عبدا مشتركابينه ماكتابة واحدة ثمأعتق أحدهما نصيبه بضمن المعتف لشربكه نعسف فيمشسه مكانباعندأى يوسف موسرا كأن أومعسرالانه ضمانالتمل*ك وهــــو* لا مختلف البسار والاعسار

واذاصارت كلهاأم وادله فالثانى وطئ أمواد الغير (فلايثيث نسب الوادمنه ولايكون حراعليه بالقيمة) غيرأنه لا يحب المدعليه الشبهة (ويلزمه جيع العقر )لان الوطاء لا يعرى عن أحدى الغرامة بن واذا بقيت الكتابة وصارت كالهامكاتبة فيل يجب عليهاند ف بدل الكتابة لان الكتابة انفسخت فيما لاتتضرر بهالمكاتبة ولاتضرر بسقوطنه فالبدل وفيل يجب كل البدل لان الكتابة لم تنفسخ الافي حق الغلائضرورة فسلايظهرفى حق سقوط نصف البدل وفي ابقائه في حقسه نظر للولى وان كان لا تتضرر المكاتبة بسقوطه والمكاتبةهي التي تعطى العقرلاختصاصها بأبدال منافعها ولوعزت وردت في الرق تردالى المولى اظهور اختصاصه عسلى مابينا قال ( ويضمن الأولى اشربكه في قياس قول أبي وسف رجهالله نصف فيمتها مكاتبة لانه علك نصيب شريكه وهي مكاتب فيضمنه موسرا كان أومعسر الانه ضمان التملك (وفي قول محديضين الاقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بني من بدل المكتابة) لان حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العجر وفي نصف البدل على اعتبار الاداء فالتردد بينهما يجب أقلهما انتهى (أقول) لابخـفى على من فه ذوق صحيح مافيــه مــن الركاكة منجهــة اللفظ ومنجهــة المعدى فليتضكر وعال بعض الفضلاء قول آلمسنف هذا جواب عندى عن قياس أبي حنيفة نقل المكاتبة المفروضة من ملك الناني الى ملك الاول على معها ووجهه أن في النقل لانتفسيز الكتابة مطلقا كافصل بخسلاف البيع الح هذا كلامه (أقول) أنت خبير بأن القياس الذي ذكره لم يقعمن أبي حنيفة فط فكيف بكون هـ في احواماعن ذال ( قوله و يضم ن الاول اشر بكه في قياس قول أبي يوسىف نصف قيمتها مكاتب ةالى قوله فللنرود بينهما يحب أقلهما) قال صاحب العنايه فى شرح هددا المقاماذا كاتب الرجلان عبدامشتركابينهما كتابة واحدة ثماعتق أحدهم انصيبه يضمن المعتق الشريكه نصسف قيمته مكاتبا عنداي يوسدف موسرا كان أومعسر الانه ضمان النملك وهولا يختلف بالبسار والاعساروعند محمد يضمن الاقل من نصف قيمته مكاتباو من نصف ما بقي من بدل الكتابة لان حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار الجروفي نصف البدل على اعتبار الاداه فللتردد بينهما يجب أقلهما

وعند محديضين الاقل من نصف قدمته مكاتبا ومن نصف ما بق من بدل الكتابة لان حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار العروفي نصف البدل على اعتبار العراق المسلم ولا ملوبق من البدل درهم بكون حصته نصف درهم وقد على اعتبار الاداء فللتردد بينهما يحب عليه نصف القيمة وهو خسما ته اذا كانت في متها الف درهم وقد وصل السه درهم وقد على السند الرقبة الانصف درهم فلهذا أو حبنا الاقل هذا قولهما في المسترك اذا أعتق أحدهما نصب عدر الفياس قول عدد يضمن الاول لشريكه نصف قيمتها مكاتبة وعلى قياس قول محديضين الاقل من نصف قيمتها مكاتبة وعلى قياس قول محديضين الاقل من نصف قيمتها مكاتبة وعلى قياس قول محديضين الاقل من نصف قيمتها مكاتبة ومن نصف ما بق من البدل والوجه قدد كرناه

<sup>(</sup> قوله أنها تبق مكاتبة بينهما ) أقول محالف لقوله وهي مكاتبة له (قوله قيل هو جراء اذا بقيت) أقول قوله هوراجيع الى قوله قيل (قوله على ما بينا ) أفول يعنى في شرح قوله و يبقى فيماوراه (قوله في تعليل قول أبي حنيفة) أقول فيه بحث والاولى أن بقال في تعليل القولين

(واذا كان الشاني لم يطأها واكندرها معرتبطل التدسرلعدم مصادفته الماك أماعندهمافظادر لأن المستولد علكها قبل العير وأماع مده فلانه بالعرتسن أنه علك نصيبه من وقت الوطء فتمنانه) أى التديير (مصادف ملك غره والتدسر يعمد الملك) فلالصم بدوله (مخللف النسب فانه يشتمن الثاني ان وحدالوط منه (لانه يعتمدالغرور/لاالملك (وهي أمولدالاول لانه تملك نصعب شربكه وكدل الاستدلاد على مابنا) يعنى فى تعليل قول أى حنيفة وهوقوله وسين ان الحارية كلها أموادللاول لانهزال المائع من الانتشال ( ويضمن لشريكه نصيف عقسرها لوطئه حارية مشسةركة وتصف قسمتها لانه تحلك نصفها بالاستبلاد وهرو غملك القممة والوادواد الاول لانه محت دعسونه لقيام المصحر) وهدوالملك فىالمكانمة

قال (واذا كان الثانى منطأ هاولكن درها ثم عرت بطل التدبير) لانه لم يصادف الملك أماء خدهما فظاهر لان المستولدة الكهاقب للهزر وأماء خدا بي حنيفة رجه الله فلانه بالعجرتين أنه علك نصيبه من وقت الوط وفتين أنه مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك بخلاف النسب لانه يعتمد الغرور على مامرة ال (وهي أم ولا الاول) لانه علك أصيب شريكه وكل الاستيلاد على مابيدًا (ويضمن الشريكة نصف عقرها) لوط في حاد وهو علك بالتسمة والولاد ولا الانه على المناهبة المناهبة على المناهبة عند عونه لقيام المصح

لانهمتيقن فالمدرالاسلام ولانه لويق من البدل درهم بكون حصته نصف درهم وقد على كها أحده مابالاستيلاد فيستصل أن يجب علمه نصف القمة وهو خسمائة اذا كانت قمتها ألف درهم وقد وصل اليه جميع مدل نصيبه من هذه الرقية الانصف درهم فلهذا أوحبنا الاقل هـ ذا قولهما في المكاتب المسترك اذا أعتق أحدهمانصيه وعلى هذاالقاس قولهمافيا يحن فيه فعلى قباس قول أبي وسف يضمن الاول اشريكه نصف قمتها مكاتبة وعلى قياس قول مجسد يضمن الاول الاقول من نصف قمتها مكاتبة ومن نصف مابق من البدل والوجه قدذ كرناه الى هذا كالام صاحب العنايه (أقول) هذا شرح فاسدوتحر يرمحنل أماأولا فللان قوله اذا كاتب الرجلان عبدامشتركا بينهما كتابة واحدة ثمأعتن أحدهمانصيبه بضمن المعتق لشريكه نصف قبته مكاتبا عندأبي بوسف موسرا كان أومعسر اخبط فاحش اذقدصر حفى عامة المعتبرات حتى الهداية نفسها فيماسمأني بعدنصف صفحة بأن فول أبي الوسف في تلك المسئلة أن يضمن الساكت المعتق قسمة نصيب مكاتبا ان كان موسرا ويستسدى العبدان كانمعسرابنا عملى انهضمان اعتماق فعتلف والسار والاعسار ومن العجائب قول صاحب العنابة فى الاستدلال على قول أى يوسف فى تلك المستلة لانه ضمان التملك وهولا يختلف ماليسار والاعساراذلا يشتيسه على أحدان ضمان الاعتباق ضمان افساد التملك لاضمان التملك أولم رقول ماحب الكفاية بصدد شرح قول المصنف هنالانه ضمان علاق فأمااذا أعتقها أحدهما أولا كأن هذا ضمان افساد الملك وأما النياف الانقواه هذا قولهما في المكانب المشترك اذا أعنى أحدهما نصيبه يدل على أن ماذ كره فيما قبل أسره كان في حق المكانب المشترك اذا أعتق أحدهما فصيبه مسع أنمانقله عن صدرا لاسلام فماقسل صريح فى أنه فى حق المكاتبة المستركة اذاعلكها أحدهما بالاستيلاد وأما فالشاف الفصرف الفياس في كالام المصنف هذا الى قول أي يوسف ومحمدمعا حيث قال وعلى هــذا القياس ڤولهما فيما نحن فيه فعلى قياس ڤول أبى وســف يضمن الاول اشر يكه نصف فمتهامكا نبية وعلى قياس قول محسديضمن الاقل من نصف قمتها مكانبة ومن نصف ما بقي من البيدل انتهى معانكلام المصنف في المقيس عليه وهومسئلة الاعتاق على ماسيأتي صريح في أن محدامع أبيوس فهناك فيأن يضمن الساكت المعتق قيمة نصيبه مكاتبااذا كان موسر ادون الاقل منها ومن نصف مابق من البدل فكيف بتم القياس على قول محدد حده الله نم يجوز أن يكون عن محد روايتان في مسئلة اعناق أحدالشريكين المكانب المشترك بينهما احداه ماماذ كره المصنف فيما سيأتى والاخرى مايوا فقه قياس ماذكره في مسئلة الاستيلاد ومدل عليه ماذكر في بعض الكتب المهتبرة كالكافى والبدائع فان المذكورفيهما في مدئلة الاعتاق على قول مجده والرواية الاخرى وهي ضمان الافل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من بدل السكتابة لكن كالدمنا في عدم مساعدة كالم المصنف نفسمه لصرف القياس الذي أقدمه في لفظ الحيامع الصغيره هنا الى قولهما معا \* ثم أقول الوجه عندى أن يكون مراد المصنف ههنا أن قول أبي يوسف فيما نحن فيسه من مسئلة الاستبلاد على

( وهذا قولهم جيعا) لان الاختلاف مع بقاء الكتابة وههناما بقيت لانه لما استولاها الاول مائة نصدف شريكه ولم بيستى ملك للدبرة بها فلا يصح تدبيره وقدد كرنا أيضامن قوله (ووجهه ما بينا) أى في تعليها القولين أما طرف أي حنيفة فقد ذكرنا آ نفامن قوله وتبينا نا فلا يصح تدبيره وقدد كرنا أنفامن قوله وتبينا نا الجارية الخوا ما طرفه ما فه و فوله لانه لما ادعى الا ول صارت كلها أم ولدله الخروان كان كانباها ثم أعتقها أحدهما ومروس ثم عدرت يضمن المعتنف وتما لا يرجع عليها لا نها الماعزت وردت في الرق صارت كائنها لم تزل قنة والجواب فيه أى في اعتماق أحد الشريكين الفن (على هذا الخلاف في الرجع عليه الا ترجع عليه وفي الخيارات) عند أي حنيفة الساكت يخير بين الخيارات الثلاث ان شاء أعتنف وان شاء استعمال العبد وان شاء ضمن شريكه قمة نصيم وعندهما ليسل و الا الضمان مع اليسار والسعاية مع الاعداد (وغيرها) يعنى وان شاء استعمال عند أي حنيفة ان أعتق المساكت أو استعمال الولاء بينهم الولاء بينهم والولاء بينهم الولاء بينهم والولاء بينه والولاء بينهم والولاء والمالة والولاء بينهم والولاء بينهم والولاء بينهم والولاء بينهم والولاء والمالولاء بينهم والولاء بينهم والولاء بينهم والولاء بينهم والولاء والماليم والنالاسة والولاء بينهم والولاء بينهم والولاء والمالولاء والمال

بضمدن نصيب الساكث وان كان معسر اسعى العبد لنصد الساكت وأبوحنهفة رضي الله عنه براه (كاهـو مسدئلة تحزؤالاعتماق كا تقررفي العناق) هذا اذا عر (الماقيل العرفلاس أنيضمن المعتق عندأبي حندفة)خلافالهماوهو واضيح وممناهأ يضاعلي تحزؤ الاعتاق وذلك (لان الاعتاق الماتجزأ عنده لم يظهدر افساده نصيب الساكت مالم يعرفان أثره حنشذ أنجعل نصب الساكت كالمكاتب)وهو حاصر لوانما يظهر ذلك اذاعمرت كانو حب ذلك

في القنة فموجب الضمان

وه ـ ذا قولهم جيعا ووجه ما بينا قال (وان كانا كانباها ثم اعتقها أحدهما وهوموسر ثم عرزت يضمن المعتق الشريكة نصف قمتها ويرجع فلك عليها عند ألى حندف و والالا برجع عليها) لانها لل عرزت وردت في الرق تصير كأنها لم ترلقنة والحواب فيه على الخلاف في الرجوع وفي الخدارات وغيرها كاهومسئلة تحزؤ الاعتاق وقد قررناه في الاعتاق فأماقبل المحرايس له أن يضمن المعتق عند ألى حندفة لان الاعتاق لما كان يتحرأ عنده كانا ثره أن محمل المنافعة في المكاتب فلا يتعرف من المعتمد مكاتب النكان موميرا ويستسعى العبدان كان معسر الانه ضمان اعتاق فيختلف باليسار والاعسار فال (واذا كان العبد بين رجلين ديره أحدهما ثم أعتقه الآخر وهوموسر فان شاء الذى ديره ضمن المعتمد نصف كان العبد بين رجلين ديره أحدهما ثم أعتقه الآخر وهوموسر فان شاء الذى ديره ضمن المعتمد نصف قمته مديرا وان شياء استسعى أو يعتق وهذا عنداً بي حديثة وحدالله)

قياس قوله في مسئلة الاعتاق وأماقول محدفيه فعلى خلاف قوله في تلان المسئلة برشدك الى هذا المعنى قطعا أسلوب تحر برالمه سنف حيث قال في قياس قول أبي بوسيف وفي قول محد بريادة الفظ قياس في الاول وحدفه في الثاني تدبر ترشيد (قوله وهذا قولهم جميعا) لان الاختلاف مع بقاء الكتابة وههنا ما بقيت لانه لما استولدها الاول ملك نصيف شريكه ولم بيق ملك المدبوفيها فلا يصح تدبيره كذا في العنابة وغيرها قال بعض الفضلاء فيه انه بنبغي أن علكها عند محد بالاقل من نصف القيمة ونصف بدل الكتابة فلمنا مل انتهى (أقول) عكن الفرق بأن وحدة ول محد بالاقل من نصف القيمة ونصف بدل الكتابة في ما اذا بقيت الكتابة وهو أن حق شريكه في نصف الرقبة على اعتبار المجزوف نصف البدل على اعتبار المحتروف نصف البدل على اعتبار

(وعندهما لمالم يتعزأعتق التكلفله أن يضمن قمة نصيبه مكاتبان كانموسرا و يستسعى العبدان كان معسر الأنه ضمانا عناق فيختلف بالبسار والاعسار) قال (واذا كان العبد بن رجلين دبره أحدهما الخ) واذا كان العبد بن رجلين دبره أحدهما أعتقه الاخر وهوموسر فان المدبر مخير بن تشمين المعتق نصدف قيمة المدبر و بين استسعاء العبد واعتاقه وان كانت المسئلة بالعكس منذلك وهوان أعتقه أحدهما ثم دبره الاخرام في المعتق ولكن يستسعى أو يعتق وهذا عند أبي حنيفة

(فوله وهذاقولهم جيعالان الاختلاف مع بقاء الكنابة) أفول فيه أنه بنبغي أن علم كهاء ند محد بالاقل من نصف القيمة ونصف مدل الكتابة فله تأمل (قوله لان الاختسلاف) أقول بعني بين أبي حنيفة وصاحبيه (قوله وغيرها النه) أقول معطوف على قوله وفي الخيارات وقوله وفي الخيارات وقوله وفي الخيارات وقوله وفي الخيارات الشلاث كتوديد الهمتي قال المصنف (واذا كان العبد بيزرجلين) أقول است المسئلة من كتابة العبد المسترك واغا ذكرها استطرادا

و وجهه ان الندبير بضراً عنده فندبيراً حدهما بقتصر على نصيبه لكنه بفسد به نصيب الا خواسد باب النقل عليه فله أن يضمن فيمة نصيبه وله الاعتاق والاستسعاء فاذا أعتق الا خرابيق له خيار النفي بين والاستسعاء ويقتصر الاعتاق على نصيبه لانه بين أعنده ولكن يفسد به نصيب شريكه الدب الاستخدام عليه فله تضمين نصيبه والاعتاق والسعاية أيضا كاهومذه به فان ضمنه ضمن قيمة نصيبه مدر الان الاعتاق صادف المدبر واختلف والحقيمة فقيل قيمة تعرف بتقوم المقومين وقيل قيمة الفن لان المنافع أنواع ثلاثة البيع وماأشبه في كونه خو وجاعن الملائك كالهبة والصدقة والارث والوصيمة والاستخدام وأمثاله في كونه انتفاعا بالمنافع كالاجارة والعارية والوط والاعتاق وتوابعه كالدكتابة والاستبلاد والتدبير والاعتاق على مال والفائت من ذلك النوع الاول فيسقط الثلث واذا ضمنات مدراوا بق فانه بضمنيه ولا يتملك فيكان الشاف والاستبلاد والتعني السئلة الثانية كان الاخرائية والخيارات

الثلاث عنده خمارالنضمين والاعتاق والسيعانة لان العنق اقتصر على نصيبه وأفسدنصس سركه كا م فاذادره لم يبقله خمار التضمن لأنه بمباشرة التدبير بصديره سرثا للعنسقعن الضمان لعني وهوان نصمه كانفنا عنداعتاق المعتق فكان تضمنه الامتعلقا شهرط تملك العن مالضمسان وقدفوت ذلك مالند يعريخلاف الاول فهناك كان نصيسه مدراعندذاك فلامكون التضمين مشر وطائملك العين منه والحاصلان الضمآن يتعلق التمليك اذا كان الحل وقت الاعتباق فاللالتمليك كالذاأعناق أولاأوغص القن فساتأو أبق وأمااذا أبكن ألحل فاللا له وقت الاعتاق كااذا تقدم

ووجها أن النسدية بعن المنه والمستعادة كاهومسدها والمن يفسده المنه المنه المستعادة والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه و

## ﴿ باب موت المكانب وعن وموت المولى ك

الاداء فالتردد بينهما يجب أقلهما وهذا الوجه غيير متمش فيمااذالم تبق الكتابة لان كون حق شريكه في نصف البدل على اعتبار الاداء المايت سور عند بقاء الكتابة وأما بعدر والها في سيرما أدته الح شريكه عنزلة العدم كاهوا لحال في كل مكاتب عرعن أداء تمام البدل فانف حث الكتابة في نشذ يتعين حق شريكه في نصف الرقبة فيضمن نصف قيمتها بالاتفاق فليتأمل انتهى

#### و بابموت المكاتب وعروموت المولى ك

التدبير فالضمان بتعلق عجردا لحياولة بين المالك والمماول الابالتمليك فاذا اعترض ضمان الحياولة على ما تعلق تأخير والتمليك سقط الضمان لفوات شرطه فصادم فوت الشرط بتفويت مبرئالصاحبه عمال زمه وبق له خيارا لاعتاق والاستسعاء لان المدبر يعتق ويستسعى وقال أبو يوسف و محداذا دبره أحده ما فعتق الآخر باطل لانه لا يتجزأ عنده ما فيتملك نصيب صاحبسه بالتسديم و يضمن نصف فيمته موسراكان أومعسر الانه ضمان تماك فلا يعتناف باليسار والاعسار ويضمن فصف قيمته قنالان تدبيره صادفه وهو قن وان أعتقه أحدهما فتدبيرالا خرياطل لان الاعتاق لا يتعزأ عنده ما فيعتق كله وكلامه فيه ظاهر

## و بابموت المكاتب وعره وموت المولى ك

(قوله فاذا دروالى قوله وهوأن نصيبه كان قدا) أقول الضمير في قوله نصيبه والضمير المستتر في قوله دبر راجعان الى قوله للا تحرف قوله لكان للا خرا الحدارات الثلاث تأسير باب أحكام هذه الاسساء ظاهر التناسب لان هذه الاساء متأخرة عن عقد الكتابة قال (واذا عزالمكاتب عن نجم) النجم هوالطالع تمسى به الوقت المضروب تمسى به ما بؤدى في منه الوظيفة وان عزالمكاتب عن نجم (نظر الحاكم في ماله هان كان له دين يقبضه أو مال غائب بقدم عليه المين بعين من انتظر عليه اليومين والثلاثة تطر اللها نبين والثلاث هي المدة التي ضر بتلا بلاء الاعذار كامهال الخصم الدفع ) فان المدى عليه اذا توجه الحركم عليه الدفع وقال لى بنية حاضرة أنه بؤخر يوما و ومين وثلاثة لا تزاد عليه وجعلوا هذا المتقدير من باب التعيل دون التأخير والاصل فيه قصة موسى مع الخضر عليه ما السيلام حيث قال في الكرة النالثة هذا فراق بيني و بينذ وكذ الشقد درصاحب الشرع مدة الخيار ثلاثة أيام (والمديون) بالجرمع طوف على كامهال بعني اذا ثبت على رجل مال فقال المدى عليسه أمهاني يوما أوثلاثة أيام فانه على ولا تزاد عليه (فان الميكن له وح، وطلب المولى تعييزه عرو وسف المنابة عنداً في المكاتب حنيفة و محدوقال أبو بوسف لا يعيزه حتى بتوالى عليه بحمان لقول على المناب كن بين المناب كانت ومنيفة و محدوقال أبو بوسف لا يعيزه حتى بتوالى عليه بحمان لقول على المناب كن بين المناب كانت بعيفة و محدوقال أبو بوسف لا يعيزه حتى بتوالى على المنابع على المنابع بنالقول على المنابع عنداً المنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بين المنابع بالمنابع بالمنابع بالمنابع بين المنابع بالمنابع بالم

قال (واذا عرالم كاتب عن نعيم نظرالها كم في حاله فان كان له دين رقيضة أومال رقيد معلسه لم يعل يتعدره وانتظر علمه الميومسين أوالنلانة) نظر العانبين والثلاث هي المدة التي ضر رتلا الاءالاء لاعدد أرامهال الخصم للدفع والمدون القضاء فلا برادعليه (فان لم بكن له وجه وطلب المولى تعدره وفسيخ المكتابة وهذا عند أي حنيفة ومعدو قال أو يوسف لا يعدره حتى بتوالى علم منهمان) لقول على رضى الته عنه اذا توالى على المكتابة وهذا عند ألى المنافقة وعدون الرقعلقه من عند الشرط ولانه عقد ارفاق حتى كان أحسنه مؤجله وحالة الوحوب بعد ملول نجم فلا بدمن امهال مدة استيسارا وأولى المدماتوا فق علمه العاقدان ولهما أن سبب الفسيخ قد متحقق وهو العبر لان من عبر عن أداه نجم واحديكون أعبر عن أداه نجمين وهسد الان مقد ودا لمولى الوصول الى المال عند حلول نحم وقد فات في هسيز اذا لم يكن واضدا بدونه بعند في البومين والثلاثة لا بدمنه الامكان الاداء فلم يكن تأخيرا

تأخير باب أحكام هدد الانساء ظاهر التناسب لان هذه الانساء متأخرة عن عقد الكتابة فكذا بدات أحكامها (قوله والثلاث هي المدة التي ضربت لا بلاء الاعدار كامهال الخصم الدفع والمد بون القضاء) قال صاحب العنابة والمدبون بالجرع طف على كامهال (أقول) هذا يحسب ظاهره غير صحيح قطعا اذلاشك أن المدبون معطوف على الخصم والمعنى وكامهال المدبون لاجل القضاء (قوله وله ماأن سدب الفسح قد تحفق وهو الحجر لان من عرعن أداء تحم واحديكون أعزعن أداء تجمين) أقول فيه شي وهو أن دلياهما هذا لا بتمثنى في صورة ان عرعن أداء آخر النجوم التي نوافة اعلمه بعدان أدى سائر المحوم بأسرها اذلا بلامه حين شدان بغيم واحد حتى يحتمع علمه نجمان عند أمها لا مدة نحم فيكون أعزعن أدائهما بل يكون علم حين شدان بؤدى نحما واحد الى ضعف مدته ولاريب انه أيسرله كاقال أنو يوسف بل يكون علم حين الفضلاء فيه تأمل فانه اذا كان له دين يقبضه أومال بقدم عليه لانساهذ النموطية انتهى (أقول) ان قوله هدذه الشرطية ليس سديد اذا لظاهر ان من في قوله من عزعن أداء نجم واحد موصولة وان قوله يكون أعرز وانقي من أداول بكون أعرز والمناد المنافق وله لان في لا مراه ولاحراء في الكلام حتى موصولة وان قوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز والمقال المنافق وله لان في المنافر ولاحراء في الكلام حتى موصولة وان قوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرف المنافرة وان قوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرب عن أداه نحمين خيران في قوله لان في لاشرط ولاحراء في الكلام حتى موصولة وان قوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز واند ولاد وان قوله يكون أعرز وانقوله يكون المرز وانقوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز وانقوله يكون أعرز وانقوله

نحمان وفالرق علقه بهذاالسرط) فلابوجد دونه ولقائلأن يقول هذا استدلال عفهوم الشرط وهوايس بناهض لانه بفيد الوجودفقط والحرواب مأأشاراليه فحرالاسلامانه معلق بشرطسين والمعلق بشرطسن لايسنزلءند أحدهما كالوفال أندخلت هذينالدارين فأنتطالق (ولانعقدالكتابةعقد ارفاق) مبناه على المسامحة ( حتى كان أحسنه مؤدله وحالة الوحوب بعدد حاول نحم)فلا ارفاق في الطاب عنده (فلامدمن امهال مدة ارفاقا وأولى المدة ادات ما توافق عليه العاقدان) فانمضى النعيم الثاني ولم وودالمال تعقق العرعن

آدائها فيضيخ لوجود مدة التأجيل التي اتف عليه العاقد ان (ولهما ان سب الفسخ) وهو العجز (قد تحقق لان من عزعن أداء نجيم واحد كان عن أداه نجيم من أعروه ذا) أى كون العجر رسب اللفسخ (لان مقسود المولى الوصول الى المال عند حلول نعم وقد فات فيفسخ اذالم يكن راضيا بدونه) والضمر في يفسخ يجوز أن يكون المولى أى فيفسخ المولى الكتارة اذالم يكن راضيا وأن يكون القاضى أى فيفسخ القاضى اذالم يكن المولى راضياً بدون ذلال المعم على اختلاف الروايتين فان المكاتب أذا عرض أداء بدل المكتابة ولم رض بالفسخ فهل يستبد المولى به أو يحتاج الى قضاء القاضى فيه روايتان (بحلاف اليومين والثلاثة لانه لا بدمنم الامكان الاداء فلم بكن تأخيرا)

( قوله والمدبون بالحسر عطف على قوله كامهال) أقول فيه مسامحة لطهورا نه معطوف على الخصم (قوله يعنى اذائبت) أقول يعنى فاقرار المدعى عليه (قوله ويعنى اذائبت) أقول يعنى في من عبر عن المدعى عليه (قوله وقال أبو وسف لا يعبره الخراء المناف (لا تنمن عبر عن أداه نجم واحديكون أعبر عن أداه نجم واحديكون أداه نجم واحديكون أداه نجم واحديكون أداه نجم واحديكون أعبر عن أداه نجم واحديكون أعبر عن أداه نجم والمناف والمناف

(قوله والا "الرمنعارضة) جوابعن استدلاله بأثر على رضى الله عنده و بيان ذلك انه روى عن ان عدران مكاتبة له عجدرت عن نجم فردها فسقط الاحتجاج بهالان الا "فاراذا تعارضت و جهدل التاريخ نسافطت و بصارالى مابعدها من الحجه فسق ما قالاه من الدلسل بأن سديب الفسخ قد تحقق ق الخ سلا عن المعارض لان دليل أبي يوسف حكاية لاتمارض المعقول فيشت الفسخ ه قال (قان أخل بخم عند غير السلطان) المراد بالاخدلال هه ناتر الم أداوط فيفة بدل الكتابة في الوقت الذي انف قادا تها هاذا أخدل به من غير عند برعد برعد برعد برعد برعد التعدر أولى وان الم يوض به العرف بالمراكب الإبطال بانفراده في العدر المولى لا يقدر على الإبطال بانفراده في العدر أولى وان المرض به العبد (٢٧٣) لا بدمن القضاء بالفسخ لانه عقد لازم) من جانب المولى لا يقدر على الإبطال بانفراده

والا مارمتهارضة فان المروى عن الن عروض الله عنه ما ان مكاتبة له عدرت عن أداء نجم واحد فردها فسيقط الاحتداج مها قال (فان أخل بعجم عند غير السلطان فعدر فرد ممولاه برضاه فهو حائر) لانه الكتابة تفسيخ الترانى من غير عذر فبالعذر أولى (ولولم يرض به العبد لا بدمن الفضاء بالفسيخ) لانه عقد لازم تام فلا بدمن القضاء أوالرضا كالرد بالعبب بعد الفيض قال (واذا عدر المكاتب عاد الحام الرق) لانفساخ الكتابة (وما كان في بدم من الاكساب فهو لمولاه) لانه ظهر أنه كسب عبده وهذا الانه كان موقوق على مولاه وقد درال التوقف قال (فان مات المكاتب وله مال المنفسيخ الكتابة وقضى ما عليه من ما له وحكم بعتقه في آخر حزمن أحزاء حياته وما بق فهو ميراث لورت ما وبعتى أولاده) وهذا قول على وابن مسعودرضى الله عنه ما وبدأ خذ على أونار حهم الله وقال الشافي وحمد الله تبطل الكابة وعوت عبد اوماته كهلولاه والمامه في ذلك زيدين ما بترضى الله عنه

تكونا بالمشرطية (قوله والا تارمنهارصة فانالم وى عنابن عردضى الله عنهما ان مكاتبة له عرت عناداه فعم واحد قردها في قط الاحتجاج مها) هذا حواب عن استدلال أى يوسف بأثر على رضى الله عنه بأن الاثرالم وى عنابن عردضى الله عنه ما على ماذكر في المكتاب يعارضه فسقط الاحتجاج مها أى بالا شاولاته ارض لان الا شاراذا تعارضت وجهل التاريخ سقطت في صادالى ما بعده امن الجه في بيق ما في المناب المناب

(نام) ایس فیده خدار (ففديخه يحتاج الي)الرضا أو (القضاء كالردمالعيب معد القيض) وقدتقدمانفيه روانه أخرى أن الفسخ يصم بلاقضاء ووجههاان هـ تراء يبتكن في أحد العوضين قبسل عام العقد لان عمام الكنابة بالاداء وعام العقد وقووع الفراغءن استدفاءأحكامه فشمه مهذاالوحم عمالو وحدالم ترىمعسا قبل القبض وهناك ينفسرد المسترى بالفسخ بلاقضاء فكذلك ههنا قال (واذا عزالكاتبعاد الىأحكام ارق لانفساخ الكابة وماکان فی مده من الاكساب فهدولمولاه لأنه طهرانه كسب عبده) وكسب العيدلولاه (وانما قال ظهرلان كسبه كان مرقوفا علمسه أوعلى •ـــولاه)لانهانأدى مدل

الكنابة فهوله والافلولاه (وقدزال النوقف) عال (فان مات المكانب وله مال لم تنقسخ الكنابة وقضى ولان ماعليه من ما له وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حماته وما فضل فهو ميراث لورثته و يعتق أولاده) المولودون والمشترون في حال الكنابة وهو قول على وابن مسعود رصى الله عنهما (وبه أخذ علما أونار جهم الله وقال الشافعي رجه الله تبطل الكنابة و عوت عبد اوما تركه فلولا وهو قول زيدين ثابت رضى الله عنه )

<sup>(</sup>قوله لاندليل أبي يوسف) أقول يعنى دليله المعقول (قوله وغمام العقد بوقوع الفراغ عن استيفاء أحكامه) أقول ومن جلة أحكامه الحرية رقبة عند الاداء

واستدناذا بالمعقول بأن المقصود من الكتابة عتقه وعقه والمسلط القصود منها كذلك وذلك لان العتق ان ثبت فاما أن يثبت بعسلا المات مقصودا أوقب له أو بعده مستندا الى حال حياته لا سبل الى الاول لان المت اليس على العتق ولا بدله من محل ولا الى الثانى لانه مشروط بالاداء والفرض عدمه فسلام و حود المشروط بدون شرطه ولا الى الثالث بأنبت في الحالثم يستندوه ذا التي المتعد (ولذا أنه عقد معاوضة ولا ببطل عوت أحد المتعاقدين وهوالمولى في كذا عوت الاستخراج المالية المالة المتعاقب وفرع هوتطيره ولانص لاحياء الحق وعليك بالتقولة عن وسول الله صلى المتعلق و بيان أن هدذ الناف و عداله معاول و بيان ما عيزهذا الوصف عن غيره و بيان المعالى المتعلق القياس فان تعذر المتعلق و مناسلة وعدالته بطهو رأثره في جنس الحكم المعلى به وغيرذلك (٢٧٣) من شروط القياس فان تعذر

ولان المقصود من المكتابة عققه وقد تعذرا ثباته فتبطل وهدنا لانه لا يخلو اما أن شت بعد الممات مقصودا أو بثبت فبله أو بعده مستندا لاوجه الى الاول بعدم الحلية ولا الى الثانى افقد الشرط وهو الاداه ولا الى الثالث لتعذرا للبوت في الحال والشي يثبت ثم يستند ولنا أنه عقد معاوضة ولا ببطل عوت أحد التعاقد بن وهو المولى في كذا عوت الا تحروا لجامع بينهما الحاجة الى ابقاء العقد لاحياه الحق بل أولى لان حقه آكم من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه وألموت أنني لل الكية منه للملوكية

ولان المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذرا ثبانه فتبطل كالصاحب العنابة في شرح هذا المحلوقال الشافعي تمطمل المكتابة وبموت عبسدا وماتر كه فلولاء وهوقول زيدين مايت رضي الله عنه واستدل لذلك بالمعقول بأن المقصودمن المكتابة عتقه وعتقه بإطل والمقصودمنها كذلك انتهى وردعلب بعض الفضه لاءبأن قوله واسستدل لذلك بالمعقول الخ لايطابق المثمر وكالالتسه على انه اسستدل بأثرز مد ومالمعسقول حيث قال المصنف ولان المقصود بالواوا لعباطف قانتهى (أقول) بل هومطابق للشروح فأن الواوقي قوله واستدل للعطف أيضا والمعطوف علمه معنى قوله وهو قول زيدين ثابت رضي المه عنسة كأنه قالأخسذ يقولنزيدن تابت واستدل لمدعاه بالمعقول أيضا كاأن قول المحسنف ولان المقصود ولان المقصود بالكنابة الخ والعطف بحسب المعنى شائع ف كالام الثقات وقد صرح بحوار ذلك كنومن المحققين في مواضع شدى من كتب البلاغة فتطابق الشرح والمشروح في حاصل المعنى كاترى ثمان ذلك البعض فالوالموا فوافق للشروح فتبطل المكتابة لان العقودا غاشرعت لاشحكامها فبطلان الحبكم يلزمه يطلان العسقد إنتهى (أقول) هدا كالام خال عن العصيل لانه كان مدار رد معلى صاحب العناية بعدم مطارقة شرحه للشروح على تعقق الواوالعاطفة في المشروح وعدم تحققه في الشرح على زعمه ولم يتعقسق ذاك فيماذ كره نفسسه قط فانه قال لان العسقود الخبدون الوا والعاطف فسأ هامعني عسدم مطابقة ذلك المشروح وموافقة هذااياه وأيضاان الفافى توله فتبطل الكنابة بمالا يحدل في المشروح كالا يخفى على الفطن النائر في عبارة المشروح (فوله بل أولى لان حقه آكدمن حق المولى) قال صاحب العنباية قسوله بل أولى يحسور أن يكون حواباعها يقيال ليس موت المكاتب كوت العاقسد لان العسف

ذلك فارجع الحالاصول الحداسة بأدعاماضافة الحكم الى المشترك وسد طر بقماردمن ردموادعاه الاضافة الى الخنص فهذا الموضع وأمثاله فان يسر الله عليك ذلك بفيضمن عنده بعدالخنوعلى الركب عضرة المحقف ففذاك الفو زالعظيم قسدره والا فااله ودعموى معرفية الهداية فتكون من الجهلة الذى ظهرعنددوي التعصمل علذره وألحق بالاخسر من أعمالاالذين ضل سعيهم في الحماة الدنما وهم يحسبون الم محسنون صنعا (قوله بل أولى) يحوز أنبكون جواما عمامقال ليس موت المكانب كوت الماقد دلان العقد بطل عوت المعقود عليه وهو المكاتب دون العاقية

ورجه ذلك أن الموجب المقاء العقد بعد موت العاقد همذا عما موالحة والحاجة الى ذلك بعد موت العاقد همذا عما موت الما عقد في جانبه و) الما الما أن علان موت المكاتب أدى من حيث المفتضى والمانع أما المفتضى والمدن عن الموت ال

(قوقه واستدل الذاله قول بأن المتصود من الكتابة عنقه وعنقه باطل قالمقصود منها كذلك) اقول لا يطابق المنمرة حادلالته على أنه استدل بأثر زيدو بالمعلقة والموافقة والموافق

(فينزل ميا تقديرا) كا زلنا الميت ميافى حق بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا كان على الميت دين مستغرق عليه وفى حق التجهيز والتكفين و تنفيذ الوصايافي الثلث (أوتسنند الحرية باستناد سبب الاداء وهوعقد الكتابة الى مافيل الموت) فان قبل يلزم تقدم المشروط على الشرط أجاب المصنف بقوله (و يكون أداء خلف مكا دائه) فلا يلزم ذلك ولا بتوهم أن العتق بتقدم على الاداء بل بقدر الاداء قبل العتق ولم يتعرض بأن المكاتب (٢٧٤) ليس بعقود عليه لما تقدم أن المعقود عليه هوسلامة مالكية اليد

فنزل حماته درا أوتستندا لحربة باستناد سب الاداء الى ماقب للوت و يكون أدا وخلفه كأدائه وكل ذائ مكن على ما عرف تمامه في الخلاف ا

يبطل بموت المعقود علمه وهوالم كاتب دون العاقد ووجه ذلك أن الموجب لبقاء العقد بعدموت العاقد ههناانماهوالحاجة والحاحة الى ذلك بعدموت المكاتب أدعى من حبث المقتضى والمانع الخ (أقول) لايذهب على ذى فطرة سلمة أن قول المصنف هذا انماه ولمجرد المبالغة في تحقق الجامع المذ كورف جانب المقيس وهوموت المكانب من المتعاقدين ولاوجه التعويز كونه جوا باعمايقال من طرف الخصم ايس موت المسكاتب كوت العاقدلات العدة ديبطل عوت المعقود عليه وهو المسكاتب دون العدافدلان الجواب عنداعا ينصور عنع كون المكاتب نفسه معقوداعليه وبيان المعقودعليه اعاهوس الامة مااكمة البدل كاصرحوابه والمصنف لم يتعرض في كلامه هذالمنع ذلا قط ولالبيان ان المعقود عليه مأذافلا عاللان يكون كلامه مداجوا ماعن ذلك السؤال لان بطلان العقد بمدلا المعقود عليه أمر مجمع علمسه لايحتمل حوازه بكون الحاجة أدعى الى ابقائه بعدان هال المعقود عليه فلاتفيد المفدمات المذكورة ههناشيأ في دفع ذلك السؤال أصلائم ان بعض الفض الاقدح فيما حوز وصاحب العناية من كون كالامالمسنف هذا جواناعاذ كربوجه آخرحت قال لا يخاوعن بعد بعد دول لاسطل عوت أحدالمتعاقدين فكذاعوت الأخرفاله صريح فيء لم كون المكاتب معقودا عليه الهم الاأن يحمل على السكادم التنزلى انتهى (أقول) ليس هذا بتام لان كون قوله لايبطل عوت أحد المتعاقدين فسكذا عوت الاخرصر يحافى عسدم كون المكاتب معقود اعليه عنوع لاحتمال أن يكون المكاتب مع كونه أحدالمتماقدين معقودا عليمه أيضالوقوع العمقدعلى نفسمه ألابرى الىقولهم في تصويرمسمة كنابة العبدعن نفسه وعن عبد آخر لمولاه عائب بأن يقول العبد كاتدى بألف درهم على نفسى وعلى فلان الغائب ولئن سلم كونه صريعافى ذاك فعدم كون المكاتب معقود اعليه عند بالايستدى عدم كونه كذلك عنسدا المصمأ يضاوالسؤال الذكورا نمايتوجه من قبل الخصم فلوقصد المصنف بقوة بل أولى الجواب عنه لم يكن منافيالقوله السابق بل يكون مقرراله فلااحتياج الى التنزل بل المعنى أويظهر ذلك كام بالتامل الصادق ( قوله فينزل حيا تقديرا أوتستندا لحربة باستناد سبب الاداء الى ماقبل الموت و يكون أداء خلفه كا دائه) هذااشارة الى الجواب عباد كره الخصيمين الترديد بوجه بن ذهب الى كل واحدمهما جماعة من أصحابنا أحدهما انه يعتق بعد الموت بأن ينزل حما تقديرا كاأنز لناالميت حما فىحق بفاءالتركة على ملكه فيمااذا كان عليمه دين مسمتغرق وفي حق التجهم يزوالشكفين وتنفيذ الوصايافي الثلث وكماقدرفا المولى حياوما اكاومه تنقا في فصل موث المولى وثانيهما أنه يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته بأن تستندا لحرية باستنادسب الاداء الى ماقبل الموت و يحمل أداء خلفه كادائه بنفسه هـ ذاريده مافي شروح هذا الكتاب وغيرهافي هـ خاللقام ، ما تول من الهائب ههناأن صاحب الاصلاح والابضاح بدل كلة أوف أو تستندا غربة بكامة الواونقال في شرحه في اثناه تقرير تعليل

قال المصنف (أوتسستند الحرية باستنادسس الاداء الىماقىــلالموت) أقول فان قسلمن أين يحسرح الحواب عنقول الشافعي الشئ شت ثم يستند قلنا الاداء ماست في الحيال فان أداءخلفه كادائه فستند الىماقسل الموت وثبوت الحرية ليس تطورتي الاستناد فهذاجواب باخسارااشق الثانيمن الترديدواضافة السمسالى الاداه بياسةأو نقول المسراد من استناد سسسالاداءاستنادسسة عقدالكتابة لانفسه أذهو موحودقب له لكنسه ليس سيب فأن التعليقات لست أسمالاءندنافي الحال بلعندوجودالشرط فاذن أسند الاداء الى ماقبل الموت فتأمل مراجعاالي شرحالاتقاني شاعلمأن الاستنادأن شت الحكم في الزمان المتأخر ويرجسع القهقرىحتى يحكم بثبوته في الزمان المتقدم كداني التوضيح في فصل الأموريه فوعات ( قوله أو تســ تند الحرية باستناد سسالاداء

وهوعقدالكتابة الى ماذب ل الموت القول ثبوت عقد الكتابة قب ل الموت ليس بطريق الاستنادوه وظاهر أغسا والحق أن تحد والحق أن تحد المان تحد المان (قوله ولم يتعرض بأن المكاتب ليس عد قود عليه ) أقول واعداه اعال يتعرض له لان سلامة مالكية السدفات بفوته اذلامالكية الميت فلا فالتعرض أوجعله باقيا حكامشتركا كالا يخنى والجواب أنها حصات له بالعقد والتفصيل فى النهاية

قال (وان أميرك وفا وترك والدامولوداف الكتابة الخ) الواد المولود في الكتابة يسعى في كتابة أبيه على نجومه ان كان مفلسا بالانفاق لدخوله في كتابته في كالمولود في كتابته في كتابته في كتابته في كتابته في كتابته في كتابته في الداء كالوترك وفاء وأما الواد المشترى في كالمولود في كتابته في المنابة حالة أوترد رقيق اهما اعتبراه بالمولود (٢٧٥) بجامع أنه بكاتب عليم تبعاله ولهذا وجه الله قبل له اما أن تؤدى المكتابة حالة أوترد رقيق اهما اعتبراه بالمولود

قال (وان لم يترك وفا و ترك ولد المولود افى الكتابة سعى فى كتابة أبيسه على نجومه فاذا أدى حكمنابه تقى السه فبدل موقه وعنق الولد) لان الولاد اخرل فى كتابته وكسسه ككسبه فضلف فى الاداء وصاد كالدائرك وفاه ( وان ترك ولد المسترى فى الكنابة قيل الماأن تؤدى الكتابة حالة أو تردر قيفا ) وهد اعتد أبي حنيفة وأما عندهما يؤديه الى أحله اعتبارا بالولد الولد في الكتابة والحامع أنه بكاتب عليسه تبعاله ولهذا علا المولى اعتاقه بخد الفسائر أكسابه ولا بي حنيفة وهو الفرق بين الفصلين أن الاحل بنت شرط افى المقد في شن في حق من دخل تحن العقد والمشترى لم بدخل لا نه لم يضم الده العقد ولا يسرى حكمه المه لا نفصاله مخلاف المولود فى الكتابة لا نه متصل وقت الكتابة فيسرى المه المحكم عربة من أخراء حياته وعمل المنابة والمدترى والمنسود والمنابة والمدترى والمنابة والمدترى والمنابة والمدترى والمنابة والمنا

حاشبته على قوله وتستنددا الرية هذامن عمام التعليل فن قال أوتستند فقد أخطأ انتهى وفسر القائل في حاشية صنغرى بصاحب الهداية ولا يخفي على الناظر في شروح الهداية وغيرها من الكذب المسوطة أنالخطئ هوهدذا المخطئ فانالمقصودمن كلة أوهوالاشارة الىالمسلكين المختلفين المستقلين فى اثبات قول أئمتنا في مسئلتنا هذه فعنى النعبير أن تذكر كله أودون كله الواو واعل منشأ غلط ذاك المخطئ المخطئ انهزعم أن قول صاحب الهدامة أوتستندا لحربة الخمعطوف على أول التعلمل وهو قوله ولناأنه عقدمعارضة فغطأه بانهمن تمام التعليل المذكور فكمف يعطف عليسه بكلمة أوولارب أنهمعطوف على قوله فينزل حيانقدراوأنه لاعددورفي اعمام التعادل بأحد الاحرين بل فمه تربية الفائدة بتوسيع الدائرة (قوله ولابسرى حكمه السه لانفصاله) قال بعض الفض الدفيه بحث انتهى (أقول) الظاهرأن مراده بالعث أنهلولم يسرحكم عقدالكتابة الممالدخل في كتابة أبيه وقدمر في أول نصل من ما ما يحوز للكاتب أن يفعله أنه اذا اشترى الكانب أباء أوابنه دخل في كتابته وأبضا لولم يسرحكمه المماعنى عنده بأداء بدل المتنابة حالالكنه ساقط بوجهمة أماسة وط وجهه الاول فالاندخول الواد المسترى ف كتابة أبيه ليس اسرابة حكم عقد الكتابة الذي جرى بين المكاتب ومولاه اليه بل يجعل المكاتب مكاتب الولده باشترائه اياه تحقيقا للصافية بقدر الامكان كاأن الحراد الشسترى ولده يصميمعتقاله بالاشتراء وأماسةوط وجهمالناني فلانعتق الولدالمشترى عنده بأداء بدل المكتابة حالاليس لاجل السراية أيضا لل المسيرورة المكانب اذذاك عد نزلة من ماتعن وفاء وفدا فصم غنه ماحب الكافى حيث قال وكان بنبغى أن ساع بعده وتعلفوات المتبوع ولكن اذاع مل صار كانهمات عن وفاء انتهى فتبصر (قوله وانمات المكاتب وله ولدمن حرة الخ) قال صاحب العناية

علك المولى اعتماقه كالمولود فيها يخسد لاف الاكساب فأنالمول لاتصرفاه في أكسانه ولهذالانقدرعلي اعذاق عبدالمكانب وأبو خندفة رجمه الله فرق بين الفصلين عملى ماذكره في الكتاب فان اشترى المكاتب النهمات وترك وفاء ورثهامنه لانهلااشتراء دخلف كنابته فلماأدى بدل الكتابة عتق المكاتب في آخر جزمسن أجزاء حماته بطر بق الاستناد والماحكم بحرشه فأذال الوقت حكم بحرية النسه أيضا فىذلك الوقت لانه تبع لاسه فى الكتابة فلكون ذلك تو ر من ح عسن سو وكمذال أان كونسالاب والان كتابة واحدة ومات الاب وترك وفاءورته النسه لانالواد اماأن تكسون صفرا أوكسرافان كان صغيرا فهوتسع لاسهوان كان كبراجعلا كشخص واحد لأتحادء قدالكتابة فيهما فالحكم يحرية الاب حكم بحريته فى المالحالة يعنى آخرجزهمن أجزاء حياته على مأمر من استفاد الحرية باستنادسيب الأداه الى ماقبل الموت قال (وان مات المكاتب والدوادمن ومالخ) د كرهد والمسئلة والتى بعدها الممان الفرق بينه ما وصورتها مكاتب مات واه والدحر من امراة حرة وترك د بناعلى الناس وفاه بمكاتبة فالكتابة باقية وولا والواد الواد المنابع أما بفاء الكتابة فلما الممن المال المنتظر لان الدين اعتبارها له مال ولكن لا يحكم بعتقدة وودى المدل والماقد ولا والمان الواد المنابعة في المالم المنابعة وقدى المدل والمان الواد ولا وأمان الولا والمان المنابعة والمنابعة ولمنابعة والمنابعة وال

لانه في القضاء قررحكم الكتابة لانمن قضيتها الحياق الولد عوالى الام واليحاب العدقل عليه مراكن على وحده يحتمل أن يعتق في غير الولاء الى موالى الاب والقضاء بما يقرر حكم ملايكون تعديزا (وان اختصم موالى الام وموالى الاب في ولائه فقضى به لموالى الام فهو قضاء بالعبز) لان هدذا اختد لاف في الولاء مقصودا وذلك بينسنى على بقاء الكتابة وانتقاضها فأنها اذا فسخت مات عبد اواستقر الولاء على موالى الام واذا بقيت واقصل بها الاداء مات حراوانتقل الولاء الى موالى الاب وهذا فصل عجتم دفيه فينفذ ما للاقيه من القضاء فلهذا كان تعيزا

ذ كرهده المسئلة والتي بعده البيان الفرق بينهما انتهى (أقول) هذا كلام لاحاصل له لان الفرق مصفق بين كل مسئلتين والالم تكونا مسئلتين بل صار نامسئلة واحدة فكل مسئلتين اذاذ كر تابعرف الفرق بينه الحاف المسئلتين والالم تكونا مسئلتين المسئلتين فان قبل الفرق بينه المسئلتين في خلى المسئلتين بينه المسئلتين بالدائم فيهما ولهذا نعص عليته بذكرهما فلنا خفاه الفرق المسئلة تنهم المسئلتين كالا يحقى فلي مسئلة على المسئلة المسئلة بينه وجه المتحسول أيضالو كانذكرهما لمجرد بيان الفرق بينه مالما استحقت واحدة منهما اللذكر والبيان على أن الفرق بين مفهوى ها تين المسئلة ين ظاهر غنى عن البيان والما المحتلج الى البيان هوالفرق بين علي من على المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة وها تان المسئلة المسئلة المسئلة المسئلة وها تان المسئلة ال

فقال موالى الاممات رقمقا والولاءلناو فالموالى الآب مات حراوالولاء لنافقضي بولائه لموالى الام فهوقضاء بألجى وفسخ الكثابة لان هذا الاختلافاختلاف فى الولاء مقصودا وهوواضم وذلك ينبني على بقاه المكتابة وانتقاضهافانهااذافسخت ماتعبداواستقرالولاءعلى موالىالامواذايقىتوا تصل ج الادامات ح ا وانتقل الولادالىموالى الاب وهذا أى بقا الكتابة وانتقاضها فصل محتهدفسه كالمرفسفذ ماللاقسهمن القضاءواذا كأن القضاء مالولاء نافدا انفسخ المكتابة لانتضاء لازمهاوهواحتمال جرالولاء لماتقدم فالمسئلة الاولى انذلك حزواللازم والسئ

ينتنى بانتفاه جزئه قيل فسخ الكتابة مبنى على نفوذ القضاء ولزومه وذلك لصيانة القضاء عن البط للان وف الكتابة صيانة وللانه صيانة وطلان المعابة في الكتابة القضاء أولى لانه القائمة بطلان ما يجب وأحبب بأن صيانة القضاء أولى لانه القائمة في المعابة في نفاذها المالا في المالية المعابة في نفاذها المعابة المعابة في نفاذها المعابة في نفاذها المعابة في نفاذها المعابة في نفاذها المعابد المعا

(قوله ذكره ذه المسئلة والتى بعدها) أقول وهى قوله وان اختصم موالى الام (قوله لانه لوترك عينا لم يتألم القضاء) أقول أى على مذه بنا (قوله مات رقيقا المه قوله مات رقيقا المسئلة والمسئلة والمسئلة

قال (وماأدى المكاتب من الصدقات الى مولاه مُعِرَّ فهو طيب للولى لتبدل الملك) فان العبديتملك صدقة والمولىء وضاعن العنق والبه وتعت الاشارة النبوية في حديث بريرة رضي الله عنهاهي لهاصدقة ولناهددية وهدذا بخدلاف مااذاأ باح الغدنى والهاشمي لان المبأحة يتناوله على ملك المبيم وتطديره المشسترى شراء فاسددا اذا أماح لغسره لايطيب له ولوملكه يطيب ولوهر قبل الاداءالي الموكى فسكذلك الجواب وحسذاءند محدظا هرلان بالعيز يتبدل الملك عنده وكذاعندأبي يوسف وان كان بالعيز يتقرر

الكنابة تسنازم اطاق الوادعوالى الاموا يجاب العقل عليهم على وجمه يحتمل أن يعنى المكانب فينعر ولاءابنه الى مواليه ولان الولاء كالنسب والنسب انما يثبت من قوم الام عند ثعد را تباته من الابحق لوارتف عالمانع من اثباته منسه كااذا أكذب المكاتب الملاعن نفسه عادالنسب اليسه فكذاك الولاء فكان ايجاب العقل من لوازمها وثبوت اللازم يقرر ثبوت ملاومه وأماأن كل ما يقررشياً لا يبطله فلتسلا يعود على موضوعيه بالنقض انتهى كلامه (أفول) في تقر برمنوع اشكال على طريقة أهل المعقول فان فوله ثبوت اللازم يقسر وثبوت ملزومسه ممنو عاذلا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم السوازأت يكون اللازم أعسم من الملزوم ولاسك أن تحقق العام لايستلزم تحقق الخاص والظاه وفيما نحن فيسه عوم اللازم لان العباب العدة ل على موالى الام بصفيق في صورة أن يقضى بعرا لكاتب كا يتعقق في صورة أن يبقى على كتابته فلا يتم التقريب ، ثم أقول بمكن دفعه بأن اللازم هه نالبس مطلق ايجاب العقل على موالى الامبل ايجابه على سم على وجه يعتمل أن يعتق المكاتب فيجسر ولاء ابنه الحمواليه وايجابه عليهم على ذلك الوجه لازم مساوا صورة ابقاء الكتابة اذفى صورة القضاء بالعجز ينتني هذا اللازم مانتفاه مزثه وهواحتمال حرالولاء كماصرح يدفي المسمثلة الاستمة وليكن بقي ههناشي وهوان لمانع أن عنع ثبوت هذااللازم المقسدفيم المحن فيسه لأن ثبوته فيسه يتوقف عدلي أن لا يكون القضاء عوجب بجساية الوادع لى عافلة الامقضاء بع رالمكاتب وهوأ ول المستله فلا يخلوا لتعلب ل المذكور عن فوع المصادرة فتأ. ل (قوله وماأدى المسكانب من الصدقات الى مولاه ثم عرفه وطيب الولى لتب ول المائ) وتبدل الملائ بنزلة تبدل العين في الشريعسة كذا في السكافي وعامة الشروح فان قيسل ان ملك الرقبة كان المولى فكيف يضفق تبدل الملك فلناملك الرقبسة للولى كان مغداو بافى مقابلة ملك السدال كاتب حستى كان للمكانب أن ينع المولى عن النصرف في ملكه ولم يكن للسولي أن يمنع المسكانب عن النصرف فملكه ثم بالعيز ينعكس الامروليس هذا الابتبدل الملك للولى كذا فالبحهور الشراح واعترض صاحب العناية على هدذا الحواب حيث قال بعسدذ كرالسؤال والجواب وفيسه نظرلا بالأنسل انذلك تبدل وللن كان فلانسلم ان منسل عنزلة تبدل العين اه وقصد الشارح العيني دفع ذلك فقال قلت أول كلامه منع عبردوالثانى دعوى بلابرهان ١٥ (أقول) ليس هذا بشئ فان المنع آلجردوالمنع مع السند كلاهمامن دأب المناظر بن عاية الاصران الناني أقوى من الاول فلا يفسد قوة أول كلامه منع مجسرد وأماةولهوالثانىدعوى بلابرهانففاسداذلادعوىة فىالثانىبلهوأيضامنع عحض كآثرى فلايلزمه البرهان والصواب فىدفع ذلكأن يقالما ن منع التبسدل مكابرة اذلاشك ان آلماني يقتضى التبدل مل هوعين التبدل وان منع كون مثل هـ فذا التبدل بمنزلة تبدل العين ساقط لان كونه يمنزلة تبسدل العين انماهوفي حكم الشرع دون الحقيقية وكونه بمزاة ذاك في حكم الشرع منصوص عليه من قبل أهل الشرع الاعجال لنعه ثم فالصاحب العناية وله لاولى أن يقال المولى لم يكن له ملك يدقب ل العيز وحصل به فكان تبدلا اه وردعليه الشارح العينى بأنه ان لم يكن له ملك يد فلمملك رقبة (أقول)

فأماأن عزيعد أدائه الى المولى أوقداد فأنكان الاول فهوطب الولى بالاجاع لانسساللك فسهقدتبدل لأنالع ديتملكه مسدتة والمولى بتمليكه عوضاءن العتق وتسسدل السدب كتبدل العسن أصل ذاك حدبث روة رضى الله عنها فماأهدت اليه مسلى الله علمه وسلم وهي مكاتبة حيث فالصلى الدعليه وسارهي الهاصدقة ولناهدية وهذا يخدلاف مااذاأماح الفقير ماأخه ذمن الزكاة لغني أو هاشمي فأنه لانطب الهسما لانالماحة متناوله على ملك المبيع فلمتبدل سب الملك ونظره المشترى شراء فاسسدا أذا أماح لغسره لانطباله ولومليكه طاب له وان كان الثاني فكذاك الحوابء\_\_\_لى العميح وهدناعندعد رجه الله ظاهم ولانه فالعجمة يتبدل الملك فأن عنده ان المكانب اذاعرماك المولى أكسابه ملكاميندأ واهذا أوحب نقض الاجارة في المكانباذا آجرأمنه ظئرا معروكذاعنداى يوسىف رحه الله وان كأن بالعسر يتقررملك المولى عندده فانالولى وع ملكفأ كسابه وبالتجسر مثأ كددالث الحق ويعسمر المكاتب فيسامضي كالعبدالمأذون ولهذااذا آجرالمكانب أمنه فلتراثم عزلايو جب فسخ الاجارة لان الحبث ليس في نفس الصدة قد والالما فارقها أصلا وانما الحبث في فعل الاسخد الكونه اذلالا به وذلك لا يجوز الفسى بلاحاجة ولا الهاشمي لريادة حرمته والاخذاب وجد من المولى فصار كابن السبيل اذا وصل الى وطنه والفقيراذا استغنى وقد بقى في أيديهما ما أخذا من الصدقة فانه يطب لهما وعلى هذا اذا أعتى المكاتب واستغنى يطب له ما بقى في يدم من الصدقة وانما قيل على الصحيح لان بعض المشايخ فالواعلى قول أبي وسسف وجمالة في المحيب لان المكاتب عنده لا يمال المولى فأنى يتحقق تبدل المائل وأحب بأن ملك الرقبة للولى كان مغلوبا في مقابلة مائد المدلكة بالمولى فأنى يتحقق تبدل المائل وأحب بأن ملك الرقبة للولى كان مغلوبا في مقابلة ملك المدلكة بعن النصرف في ملكه وليس المولى أن يمنع المكاتب عن النصرف

لانه لاحبث في نفس المسدقة واغما الحبث في فعل الا خداء كونه اذلالا به ولا يجوز ذلك الغنى من غدير حاجة والهاشمى لزيادة حرمته والاخدام يوجد من المولى فصار كابن السدل اذاوصل الى وطنه والفقير اذا استغنى وقد دبق في أيد جهما ها أخسد امن الصدقة فانه يطب الهسما وعلى هذا اذا أعثق المكانب واستغنى يطب له ما بقى من الصدقة في يده قال (واذا حق العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم المنابة معزفانه يدفع أو يفدى ) لان هدا المحتوج ب حناية العبد في الاصل ولم يكن عالما الجناية عند الكنابة حتى يصعر مختار اللفدا والان الكتابة ما نعمة من الدفع فاذا زال عاد الحكم الاصلى

هذا أيضا كلاملغواذان يكون هملك رقبسة قبسل العيزلا ينافى تحقق التبدل بالنظرالى ملك اليد وهو كافف كونماأدى الحالم كاتب من الصدقات طيب اللولى كاصرحوابه والصواب في الردعليه ههنا أن يقبال هدذا الذي ذكره في الماك عين الجواب الذي اختاره جهور الشراح وأو رده والنظر عليمه مع مافى ذلك الجواب من المزية وهي الاشارة الى وجه اعتبارهم تبدل ملك المستدون بقاء ملك الرقبة بالآ ملك الرقبسة مغلوب في مقابلة ملك السدف كان اعتبار حال الغالب وهي التبدل أولى من اعتبار حال المغلوب وهى البقاء فلاوجه لايراد النظرعلي ذال الجواب وذكرهذامن عندنفسه وادعاءانه أولى من ذلك (قوله لانه لاخبث في نفس الصدقة وانما الخبث في فعل الآخذ الى قوله والاخذام يوجد من المولى) قال بعض الفضلاء فعملي هذالوأ باح الفسقير الغني أوالهاشي ينبغي أن يطسب لهماعنه دوادلا أخذمنهما كالايختي اه (أقول) انام وحدمتهما الاخذمن يدالمنصدق فقد دوجدمتهما الاخذمن يداله قير حيث تناولاما كانفيده وملكدفف دتحةني فيحقه ماهناك سب الخبث اذلافرق في ايراث الخبث بين أخذمن واحدوأ خدمن آخراذا وجدالاذلال بالاخسذ يخلاف المولى فيمانحن فيه فانه إبوجد منه الاخمذلامن يدالمتصدق وهوظاهر ولامن مدالعممد فانأ كسابه ملكمولاه عنسدأي بوسف فياليجز لابتبدل المك فسلا يوجد منسه الاخذبل ببق ملكه في ده على حاله كاير شداليه تشبيهه بأن السبيل اذا وصل الى وطنه والفقيراذا استغنى وقديني فى أيديهما ما أخذا من الصدقة فان قلت لاشك اله كان للكاتب ملك اليدقبل العجز بالاتفاق ولهذا كان له منع المولى عن المصرف فيما في يده فبالعجز انتقل ذاكمنه المالموكى فوجدمن المولى الاخد من يدالعيد بهذا الاعتبار فلت ذاله الانتقال ضرورى والاخدفعل اختياري فلايعدذلك أخذا ولوسلم أن يعدذلك أخذا فاللازم فيما نحن فيه عند أي وسف

فىملكەوبالھىزىنعكىرىدلك ولس ذلك الاسدل الملك للولى وفيه نظر لانالانساران ذلك تبدل وائن كان فلانسا انمثله عنزلة تبدل العين واعل الاولى أن مقال المولى لم يكن لهملك بدقيل العجز وحصل به فكان تبدلا قال (واداحني العبدف كانبه مولاه الخ)اذا حنى العسدف كاتمه مولاه ولم يعسل بالجنابه لم يحعسل مختاراللفداء ويجبعليه فتمته أماالاول فلمدمعكه طلخنامة وأماالثانى فلان الدفع قدتع دريفعله وهو الكتابة كالوماعه وهولايعلم بالجناية فانجزخرالمولى بينالدفع والاداء والفداءلان هذاأى أحددذن الامرس موجب جنابة العبدفي الاصل والموحب الأصل لانترك الا عانع فان الاصل عبارةعن حالة مستمرة لاتتغمرا لابأمور ضرورية والمانع عنهمال الكتابة قائم أماعن الفداء

فلمامر من عدم العلم وأماءن الدفع فلتعذره بالكتابة فأمااذا عرفقد زال المانع واذا زال المانع عادا لحم كالاصلى اخذ

قال المصنف (ولا يجوز ذلك الغنى من غير حاجة والهاشمى لزيادة حرمته) أقول فعلى هذا لوا باح الفقير الغنى أو الهائمى بنبغى أن يطيب الهدماء فده اذلا أخذ منه سما كالا يحنى (قوله لان الخيث البسرى في نفس الصدقة) أقول تعليل القوله وكذا عندا في يوسف (قوله وقيه تظرلا نالا نسسلم ان ذلك الخول أقول وأنت خبير بأن تبدل ملك البدلا يقبل المنبع وكون مناه عبراة تبدل العين أيضا كذلك فان ذلك يجعله حلا لاطب الموطنة والفقيراذ السنغني في غيرا أن المنبدل كافي ابن السبسل اذا وصل الى وطنة والفقيراذ السنغني في غيرا وقوله ولعل الاولى أن وله ان أراد أنه لم يكن في منا أصلافه ولا يوافق المذهب وان أراد أنه لم يكون عين الجواب المنظور فيه فلينا مل (قوله اذا حتى العبد في كانبه مولا مولم يعلم الجنابة في الفيان الفيداء ويحب عليه قيمة على المولى المناقعين المنابعة في المنابعة في

وكذلك أى وكامر ممن عود الحكم الاصلى اذا جنى المكاتب ولم يقض به أى بموجب الجنابة حتى عرب البنامين واللهانع وان وفضى به أى بموجب المنابة المنابة المكاتب في كتابت مع عرفه والمالة والمنابة المكاتب في المكاتب اذا جنى جنابة خطأ فانه يسعى في الاقسل من قبيت ومن أرش الجنابة الان دفعه متعد ذر بسب الكتابة وهواً حق بكسبه وموجب الجنابة المنابة الاترى ان في حنابة المدر وأم الولايجب على المولى الاقلمن قيمة ماومن أرش الجنابة لانه أحق بكسبه ما هكذا ذكره الكرخي رجده الله وغيره واذا علمت هذا وأم الولايجب على المولى الاقلمن قيمة ماومن أرش الجنابة لانه أحق بكسبهما هكذا ذكره الكرخي رجده الله والمالي على المولى المنابة المنابة المنابة المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق والمنابق والم

(وكذلك اذابني المكاتب ولم يقض به حتى عنى الما المنامن ذوال المانع (وان قضى به عليه في كتابسه معرفه ودن يباع فيسه وان عرفه ودن بياقضاء وهذا قول ألى حند فة ومحدوقد رجع أبو يوسد ف السه وكان يقول أولا بباع فيسه وان عرفه القضاء وهو قول ذور لان المانع من الدفع وهوال كتابة قائم وقت المختابة فكا وقعت انعدت موجبة للقيمة كافى حناية المدبر وأم الولد ولنا أن المانع فابسل للسروال التردد ولم يثبت الانتقال في القضاء لتردده واحتمال عوده كذاهذا علاف كالعبد المبسع اذا أبق قبل القيض يتوقف الفسم على القضاء لتردده واحتمال عوده كذاهذا علاف التسديد والاستيلاد لانم مالا يقب لان الزوال بحال قال (واذامات مولى المكاتب أنتفسم المكاتب المتنفسم المكاتب أنتفسم الكورثة المولى على المعالم حق المروحة به وقبل له أقال الى ورثة المولى على يخومه ) لانه استمق الحرية على هذا الوجه والسب انعقد كذلك في مهذه الصفة ولا يتغير الاأن الورثة يخلفونه في الاستيفاء

المنافية الفقيرالغنى أوالهاشمى فوضم الفرق بين ذلك وبين ما نحي في المسللة الفير من بده وهو يتحقق عند والمالة عنه المنافية المنافي

ولاسك في قبوله لامكان انفساخ الكتابة وعدم نسون الانتقال في الحال فيتوقف على القضاء أوالرضا فان قب لحوله ولم بشت الانتقال في الحال متنازع فيه لان مسذهب زفر رجعه الله ان جنابة المكاتب تصرمالا في الحالمين غير وقف على الرضا أوالقضاء في ارجه أخده في الدليل قلناظهوره فان التردد في زوال المانع عنع الانتقال فصار كالعب الموجب الاصلى فصار كالعب عنع الانتقال فصار كالعب عنا المسيح آذا

الفسخ على القصاء لـ ترده واحتمال عوده بخد الف الند بير والاستيلاد لانم حمالاه قبلان الزوال بحال في كان الموجب في الابتداء هوالقعة قال (واذامات مولى المكاتب المقدن المكاتب لانم اسب حربته وحربته حقه فيهي سبب حقه وسبب حقه وسبب حقاد المراحمة على المراحمة على المراحمة على المراحمة المحتولة المكتابة حقيه فاذامات المولى انتفسخ كى لا يؤدى موته الى ابطال حق عدره و مقال المأدال المال المولى على نجومه أى مؤجلانه استحق المربة على هذا الوجه والسبب انعقد كذلا في في بهدنه الصفة من غيرتنيه وهذا لان المولى لما كان صحيحا صح تصرفه بتأحيد الكل كاد قاطه بخلاف ما ذا كان مربضا وكاتبه فان المكاتب يؤدى ثلثى القيمة حالا أو يرد وقيقا لانه لما كان صريضا المستحق تصرفه بتأحيد لل غير الثلث كاسقاطه (قوله الاأن الورثة بحلفونه) استثناه من تموله ولا يتغير قبل تناسب المربة وقوله ولا تنفير فقال كيف لا يتغير سبب المربة وقوله الأن المدن في الاستيفاء المدن عقد المنابة لا يعلى المنابة المن

(قوله وكذلك أى وكامرمن عود الحكم الاصلى) أقول والاولى أن تجعل الاشارة الى ماذكر من المسئلة والتشبيه في عود الحكم الاصلى (قوله وهود فع الرقبة المالية بنالة على المالية المالي

(فان أعتقه أحدالو رثة لم ينفذ عتقه لامه لم يملكه اذا لم كاتب لاعلك بسائر أسباب الملك فكذا بالارث) ولاعتق فيما لاعلكه ابن آدم (وان أعنقوه جيماعتق) استعسانا وجه القياس ماذكر نامن عدم الملك ووجه الاستعسان أن يصيرا عناقهم ابرا عن بدل السكتابة فانهم علكونه بلر بان الارث فيه (٣٨٠) (واذا برئ المكاتب عن) جسع (بدل الكتابة عتق كااذا أبراً ممولاه) فان قبل فأجه ل اعتماق أحد

الورثة ابراه عن نصيبة قلنا لا يصم لانا يجعلها براه اقتضاه تصييباله تقسه والعشق لا يثنت في المسكاتب بابراه بعض البدل أوأ دائه لافي بعضه ولافي كله لان عقه معلق يسقوط جيع البدل والهذا لوأبرأ المورث عن بعض البدل لم يعتق منه شئ واذالم يمكن اثبات المقتضى لا يراه البعض وكسذلك الى ابراه البعض وكسذلك الى ابراه البعض وتعالى أعرا والقه سحالة وتعالى أعرا

(فان أعتف أحد الورثة لم منف ذعتة م) لانه لم على كه وهد ذا لان الم كاتب لاعلان بسائر أسساب الملك في كذا بسبب الوراثة وان أعتقود جميعا عتى وسقط عند مدل الكنابة لانه بصبر ابرا عن بدل الكتابة فانه حقهم وقد حرى فيد الارث واذا برئ المكاتب عن بدل الكتابة بعتى كااذا أبرا ه المولى الاأنهاذا أعتق م أحد الورثة لا يصبر ابراه عن نصيبه لانا نجع اله ابراء التعني المتقده والعتى لا بشت ما براء البعض أوادائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كاه ولا وجه الى ابراء الكل لمق بقية الورثة والته أعلم

### ﴿ كتاب الولام

#### الولاءنوعان ولاءعتاقة ويسمى ولاءنعمة

الانتقال المكان عود الموجب الاصلى اله كلامه (أقول) فيه بعث اذل انعنا أن عام أن مجرد التردد في زوال المانع عنم الانتقال كيف وهذا التردد مصقى في اذا عز بعد القضاء أيضام ثبوت الانتقال مناك الانفاق فل الانفاق فل الانفاق فل الانفاق فل الانفاق فل المورد وول أي بوسف أولا فن أبن بثبت الظهور ولوسم أن مجرد التردد في زوال المانع عنم الانتقال في الحال فران بكون قول المصنف ولم بثبت الانتقال في الحال مستدر كابعد أن قال ان المانع قابل الزوال التردد أوكان حقد أن تقول فل بشت الانتقال في الحال التفريع على ما قالم كالا يحنى على ذى مسكة وكان صاحب الكافى تنبه لهذا حيث قال ولما كان المانع متردد الم بثبت الانتقال عن الموجب الاصلى الا بالقضاء أو الرضا

### كناب الولاء ك

أورد كتاب الولاء عقب كتاب المكاتب لان الولاء من آثار الشكاتب بروال ملك الرقبة عندادا مدل الكتابة وهو وان كانمن آثار الاعتاق أيضا الاانموجات ترتب الكتب السابقة سافت التكاتب الى هذا الموضع فوجب تأخير كتاب الولاء عن كتاب المكاتب للا بتقدم الآثر على المؤثر أن الولاء للمناب المكاتب للا بتقدم الآثر على المؤثر وولاه الموالا في معمولاه المائية بعد الاول من غير فصل و يسمى ولاه المعتاقة وولاه الموالاة به لان حكمه ما وهوالارث يقرب و يعصل عند وجود شرطه من غير فصل وقيل الولاء والولاية بالفتح النصرة والمحبة الاأنه اختص في الشرع ولاه المعتب قرولاه الموالاة فالولاه شرعاعبارة عن التناصر المناب المناب واحدمتهما التناصر كذا في المناب والمعلوب بكل واحدمتهما التناصر ولاه المعتب المناب المنابقة وولاه الموالا الالموالا المنابقة وولاه الموالا المنابقة وولاه الموالد المعتب والمائن المنابقة وولاه الموالد المعتب والمنابقة وولاه الموالد المعتب والمنابقة وولاه الموالد المعتب والمنابقة وولاه الموالد المعتب والمنابقة والمنابقة وولاه الموالا المنابقة وولاه الموالد والمنابقة وولاه الموالد والمنابقة وولاه الموالد والمعتب المنابقة والمنابقة وولاه الموالا والمنابقة الولاه والنابقة وولاه الموالد والمنابة الولاه والنابقة والنابقة والمنابقة الولاه والمنابقة والمنابقة الولاه والمنابقة والمنابقة الولاه والمنابقة الولاه والمنابقة والمنابقة الولاه والمنابقة والمنابقة والمنابقة الولاه والمنابقة والمنابقة والمنابقة الولاه والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة الولاه والمنابقة والمناب

وحصول

## م كتاب الولاء ك

مالصواب والمهالما ب

أو رد كناب الولاه عقب المكاتب لانه من أ فارزوال ملك الرقسة وقسدساق موجب ترتيب الابواب على الموضع فوجب تأخيم المكاتب لثلا بنقدم الاثر والولاء في المقدة والحبة عبارة عن النافي بعد الاول من غيرف لوفى عرف الفسة الماس غيرف لوفى عرف الفسة عارة عن تناصر يوجب الارثوالعة لى فال

يَّ : (الولا و نوعان) ينوع الولا و باختلاف السبب الى نوعين فالاول (ولا وعناقه و بسمى ولا و نعمة) فنفا و بقوله تعالى واذتقول للذي أنو الله علم مواً نعت عليمه أى بالاعتاق وهو زيد

بقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمنأعتق وانماكان ذلك صحصا لانه لوعنيق على الرحل قريبه بالوواثة كان الولاء له ولا اعتماق فعسل العثق سيبا أولى العمومه والشانى ولاءموالاة وسسبه العيقدعيل ماسند کر (قوله وله ـ ذا يقال ولاء العنافة وولاء المؤالاة) سان لسدب النوعس فأن كالمنهما يضاف الى شي والاضافة تدل على السيمة كاعرف فى الاصول وقوله (والمعنى فيم ــ ماالتناصر) بان مفهومهماالشرعي (فوله وكانت العسرب تتناصر بأشـياء) بيانوجوه التناصرفهممافان العرب كانت تتناصر بهما وبالحلف والمناطاة (و)قد (فررالني صلى الله عليه وسلم تناصرهمم بالولاء بنوعيده فقالان مولى القوم من مرحم وحليفهم منهم والمرادبالحليف مولى الموالاةلائهم كانوابؤ كدون الموالاة بالحلف

الحدل نظر فان المسلاة والسلام الخي أقول المسلدة والسلام الخي أقول ويجى وحواب استدلالهم المحت المنافرة والمسلدة والمستدلالهم المحت المنافرة والمستدلة المتنافرة والمستدلة المتنافرة والمستدلة المتنافرة المستدلة المتنافرة المستدلة المتنافرة المستدلة المتنافرة المستدلة المتنافرة المستدلة المتنافرة المستدلة المتنافرة ال

وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لوعتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له وولا مو الا هو سببه المهقد وله - دايقال ولا والعتاقة وولا والموالا قوالحكم بضاف الى سديمه والمعنى فيهما التناصر وكانت العرب انتناصر بأشياء وقرر النبي صلى الله عليه وسلم تناصرهم بالولاء بوعيه فقال ان مولى القوم منهم وحليفهم منهم والمراد بالحليف مولى الموالا فلانم كانواية كدون الموالا فيالماف

وحصول الثانى بعدالا ولمن غيرف لوفى عرف الفقهاء عبارة عن تناصر بوجب الارث والعقل اه (أقول) فسع خلل لان الولاء المستق من الولى الذي هوالفرب لأنكون عمارة عن النصرة والحسة مل بكون عبارة عن القرابة لان الاستقاق أن تحدين اللفظين تناسباني اللفظ والمعنى ولاتناسب في المعنى بن الولى الذي معناه القرب وبين الولا معنى النصرة والحبة واغيا التناسب في الافظ والمدين بين الولى بمعنى القربوبين الولاء بعنى الفرابة وعن هـذا قال فى الكافى والكفاية هومن الولى بعنى القرب ويقال بينهماولاءاى قرابة ومنه فوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحة كاحمة النسبأى وصلة كوصلة النسب اه فالولاد الذي يكون عبارة عن النصرة والحبة الهايشتق من الولاية بالفتر عدى النصرة وعن هذا قال فى النهاية ومعراج الدراية بعديهان كون الولاء فى الغدة مشتة امن الولى ععدى القرب وقيل الولاء والولاية بالفتح النصرة والمحسمة الاانه اختص في الشرع يولاء العتماقة وولاء الموالاة اه وقال في التمين هومن الولى فهوقرابة حكمية حاصلة من العتق أوالموالاة غم قال أومن الموالاة وهي مفاعلة من الولاية والفتم وهوالنصرة والحسمة الاانها خنص فى الشرع ولاء العتاقة وولاء الموالاة اه فقسد ظهر أن قول صاحب العناية الولاه فى اللغة عبارة عن النصرة والمحبة وهومشت في من الولى وهو القدرب خلط بين المعنيين واخلال بعق البيان (قوله وسببه العتق على ملك في الصيم حتى لوعتق قريب معلمه بالوراثة كان الولامة) اغماقيد بقدول فالصحيح احترازاءن قول أكثر أصحابنا فأنهم يقولون سبه الاعتاق ويستدلون بقوله علىمالصلاة والسلام الولاءان أعتق ولكنه ضعف فانمن ورثقر ببه فعتق علمه كان ولاؤه له ولااعتاق هناك فالصبح أن سببه العنق على ملك ألايرى أنه بقال ولا والعتافة ولا يقال ولاء الاعتاق والحكم يضاف الحسببه وآماقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتى فالمرادأن الولاءله بسعب العتق لا يسعب الاعتاق فان في الاعتاق عتقاه ون العكس هذا زيدة ما في جالة الشروح ههنا وفال في البدائع أماسب ثبونه فالعتق سواء كان العتق حاصلا بصنعه وهو الاعتماق أوما يحرى مجرى الاعتاق شرعا كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة والوصية أو بغيرصنعه أن ورث قريبه وسواء أعنقه تطوعا أوعن واجب عليه كالاعتماق عن كفارة النتل والظهار والافطار والبمين والنذر وسواء كان الاعتاق بغير مدل أو بسدل وهو الاعتاق على مال وسواء كان معيرا أومعلقا بشرط أومضافا الى وفت وسدواء كانتصر يحاأ ويجرى مجرى الصريح أوكنامه أو يعسري مجرى الكنامة وكذا العشق الحاصل بالتدبير والاستيلاد والاصلفيه قوله صلى الله عليه رسلم الولاملن أعتق من غيرفصل الى هنا الفظ البدائع (أقول) كون الحدث المذكور أصلافي حق الصور الربورة كالهامح لنظرفان فى صورة ان كان العتق حاص البغير صنعه كااذاورث قريبه لابو حد الاعتاق فلا تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام الولامان أعتى فليتأمل في الدفع (قوله والمعنى فيهم التناصر) قالصاحب العناية قوله والمعسى في ما الساصر بيان مفهومه ما الشرعي اه (أقسول) فيسه بحث اذليس مفهومهما الشرى مطلق الساصر بل تناصر بوجب الارث والعقل كاصرح به الشيار حالم ربور وغيره وبهدذا الخصوص يتنازمه هومهدما الشرعى عن مفهومه ما اللغوى كماعرف فلو كان مراد المصنف بقوله المدند كوربيان مفهدومهما الشرعى لماأطلق التناصر بلخصصه بماهو المعتبر

قال (واذاأعنق المولى بملوكه فولاؤهه) لقوله عليه الصلاة والسلام الولامان أعتى ولان التناصر به فيعقله وقدأ حياه معنى بازالة الرق عنه فيرته و يصيرالولاء كالولاد

فى مفهومه ما الشرى عـلى انهلو كان مراده سان مفهومه ما لغويا كان أوشرعيالقال ومعناهما التناصردون أن يقول والمعنى فيهما التناصر كالايخفى على من له در به بأساليب الكلام والحق أن مراد المصنف بقوله المذكور بيان المقصودمنه والابيان مفهومهما وعن هذا فالنصاحب الكافى بدل قول المصنف والمعنى فيهدما التناصر والطاوب بكل واحدمنهما التناصر كافال في المسوط أيضا كذلك كام تدبر ترشد (فوله واذا أعنق المولى علو كه فولاؤه لقوله عليه الصلاة والسلام الولاعلن أعتق) قال صاحب العناية وجه الاستدلال ان الحكم اذا ترتب على مشتق دل على ان المشتق منه علة لذلك الحكم أه (أقول) لايذهب عليك أن حله فذا الحل بجذا الوجه ليس بسديداذ لاشك ان المطاوب بهد والمسسئلة سان من الولاء لا سان علة الولاء والوجمه المذكورا عايف دالثاني دون الاول فلابتم النقريب والصواب ان وجه الاستدلال ههناه وأن لام الجنس في قوله عليه الصلاة والسلام الولاء ولام الاختصاص في قوله لمن أعنى تدلان على ان جنس الولاء لمن أعنى دون غيره كافالوافي قوله تعالى المسدلله دلولاى النس والاختصاص على اختصاص حنس المحامد بالله تعالى غم قال صاحب العناية فان قيل الاستدلال به على هذا الوجه يناقض جعل العتق سعبالا نأعتق مشتق من الاعتاق فالجواب أن الاصــل في الاشتة ان هومصــدرالثلاثي وهوالعتق انتهيي كلامه (أقول) في جوابه نظر لان كونمصدوالثلاث أصلا فى الاشتقاق لايستدى كونه أصلافى العلية لترتب الحكم على المشتق من المريد عليم كافيما فين فيه فان كثيرامن مصادر المريدات يصلح عله لمالا يصلح له مصادر الثلاث ألابرىأن الاعتاق مشلا يكون عله العثق ولاريب أن العتق لايكون علة لنفسه الى غيردال من الصورومدارالسؤالعلى العلية فلايدفعه الجواب المزور (قوله ولان التناصر به فيعقله وقد أحياه معنى بازالة الرقعنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد ) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام قوله ولان التناصرية أى بسبب الاعتماق دليل على الائرين الثابتين به وهوالعقل والميراث وتقريره المولى ينتصر بمولاه بسبب العثق ومن ينتصر بشخص بعقله لان الغنم بالغرم فعيث يغنم بنصره يغرم عقدله والمولى أحياه معنى بازالة الرقء عله لان الرقيق هالك حكم ألا يرى أنه لا بثبت في حقد كنير من الاحكام التي تعلقت بالاحياء نحوالقضا والشمهادة والسمى الحالجعة والخروج الى العيدين وأشباه ذاك وبالاعتاق تشتهده الاحكام فى حقمه فكان احياء معنى ومن أحياغير معنى ورثه كالوالدف صيرالولاء كالولادوالولاد توجب الارث فكذلك الولاء اه كالامه (أقسول) فيأوائل تفريره الدليـ ل خلل لانه اعتسبر النصرف جانب المراى عنى المعنق بالفتح والانتصارف جانب المولى عمني المعتق بالكسر كالايخفى على من أمل في دسط كلامه سما في قوله فعدت يغيم بنصره يغرم عقله والظاهران الاحرابالعكس اذالمعند في مالفتح منتصر منصر المعتدى بالكسر حدث يذال شرف الحرية بسسب اعتاق ذلك اياه فهدو الغانم وأيضاقدا سندلعلى انمن ينتصر بشخص بعقله بأن الغنم بالغسرم ولبس بصيم لانهان رجم ضمرالفاعل المستنرف يعمقه الحمن بنتصر كاهوالظاهر منسوق كالامهم بصح المدعى في نفسه ومع ذالتُلانطارة مالدليل المذكور أماء مصة المدعى في نفسه فلان العاقل في الشرع هوالناصر لاالمنتصرعلى ماتةررفي موضعه وأماء دم مطابقة الدليل المذكورا ياه فلان المدعى حينشذ وجوب العقل الذى هوالغرم بالانتصار الذى هوالغنم والدليل المذكور انما يفيد عكس ذلك فالدليل المطابق فه عكس ماذكر وهوالغسرم بالغنم كاهونظم الحديث الشريف على ماذكر في كتب الحديث ومرفى هذا

أن المكم اذارتب عدلي مستودلعل أدالستق منه علة الذاك الحكم فان قبل الاستدلال معلى هذا الوحه مناقض جهل العثق سبالان أعتقمشتق من الاعتماق فالحموات أن الاصل في الأشتقافه و مصدراللاثي وهوالعتق وقوله(ولانالتناصريه) أي سسالاعناق دلسلعلى الأثرين الثانتين وهدما العقل والمسراث وتقريره المولى منتصر عولاه بسب العتقومن بنتصر بشخص يعقادلان الغرم بالغنم فحيث بغدنم سمره يغدرم عقله والمولى أحساه معدى بازاله الرقعنه لانالرقمق هالك حكم ألارىأنه لاشدت في حقمه كثرمن الاحكام التي تعلقت بالاحياء نحـو القضاء والشهادة والسعي الى الجعدة والخروج الى العسدين وأشسما مذلك الاحكام فى حقمه فكان احمانمعني ومن أحماغيره معنى ورثه كالوالد فيصيرا لولا كالولادوالولاد توجب الارث فكذلك الولاء ولانه ثمت أنه يعقله فيرثه لان الغنم بالغرم ( قوله ووجه الاستدلال أن الحكم اذا ترتبء لي مشتق) أقول وأنتخبير بأن المسرادمن قدوله واذا أعتق الخ ليس يانء له

صلى الله علمه وسلم الولاء لمنأعتق وقوله (ومات معتق لابنة حزة رضي الله عنهما ) معطوف على قوله لمارو شامعسى ذكره استدلالا على ثبوت الولاء المرأة (روى أن سنت حسزة رضى ألله عنهدما أعتقت غـ المالهام مات المعتـ ق وترك ابنته فجعه لالنبي صـ لى الله عليه وسلم المال ينهمانعفين ويستوىفي أسوت الولاء الاعتماق عمال و نغيره) والعنق قرالة أو كتابة عندالاداء أوتدبير أواستيلاد بعدالموت وسواء كانالعتق اصلا ابتداء أويجهسة الواحب ككفارة المسن وماأشهها (لاطلاق ماذكرناه) يعنى فواصلى الله عليمه وسلم الولاملن أعتــفوماذ كره من المعنى المعقول (فانشرط أنهسائمة أى مكون حراولا ولاسته وسن معتقه ( فالشرط ماطل والولاعلن أعتدق لان الشرط مخالف للنصفلايسم ) قال (واذا أدى المكانب) ك**لامه ط**اهر لا يحتاج الى شرحوذ كو مسئلة جرالولاء وبينمواضع الجرعن غمره والاصلف ذُلَّكُ انالعتَّق اذاوقــع مقصودا على الواد لانتقل ولاؤه أبداوان وقع تبعالامه مأعتق الاب حرولاء النه

ولان الغنم بالغرم وكذا المراقعة قل الروينا ومات معتق لا سة جرة رضى الله عنه اعنها وعن بنت فيه النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما فصفين و يستوى فيه الاعتاق عال و بغيره لاطلاق ماذكرناه قال (فان شرط أنه ساست فلا يصع قال (واذا أدى فان شرط أنه ساست قال وواذا أدى المركز بعن قال واذا أدى المركز بعن العناق الموت وقد قرياه في المركز بعن المحتو بعن المركز بالمركز بعن المركز بستون بعن المركز بعن المركز بعن المركز بعن المركز بالمركز بعن المركز بعن المركز

الكناب أيضافي باب النفسفة من كتاب الطسلاق وانرجع ذلك الضمير الى شخص في قوله من ينتصر بشغص لم يصيح الدليل المذكور أصلالان الغانم هو المنتصر بشخص والغارم هوذاك المخص الناصر فلم يحتمع الغنم والغرم في شخص واحدد عي يصيح الاستدلال بأن الغنم بالغرم اذلاشك ان غنم شخص لا يصير سببالغرم شخص آخر ولا العكس \* تَم أقول الصواب ان من ادالمصنف بقوله ولان التناصر به فيعقله هوان المعتق بالفتح بنصر بنصر المعتق بالكسر بسبب اعتاقه اياه فيعقله أي فيعه قل المعتق بالكسرالمعتق بالفتح بناءع لى انمدار العقل أن بكون ناصرا كاتقررفي كثاب المعاقل حدث صرحوا فيه بأنوجه ضم العاقلة الحالجانى فى الدية دون غيرهم هوأن الجانى اعاقصر القوة فيه وتلك بأنصاره وهم العاقلة فكانواهم المقصرين في تركهم من اقبت فغصوا بالضم اليسه ( فوله ولان الغنم بالغرم ) قال صاحب العناية قوله ولان الغنم بالغرم يخدم الوجهين فلهذا أخره اه (أقول) يريد بالوجهين العقل والارت لكنه منظورفيه أماأ ولافل أبهنا عليه فيمامي آنفا من ان الدليل على أن يعقل المعتنى اعما هوكون الغرم بالغسنملا كون الغنم بالفرم والمذكوره هناه والناني فكيف يخسدم الوجه الاول وأما فأنسافلا نهجعل قول المصنف فيماقمل ولان التناصر به فيعقلهم بنياعلي كون الغنم بالغرم كاعرفت فكمف ينتظم حينشذ واوالعطف في قول المصنف ولان الغم بالغرم بالنظر الي الوجسة الاول والعطف يقتضي المغابرة بين المعطوف والمعطوف علمه على أبالوجعلنا قول المصنف ولان الغنم بالغرم دلملاعلي الوجهينمعا آل المعنى الى انهانما يعة له لانه يرثه واغما يرثه لانه يعقله فأدى الى الدور كالايخفي فالصواب عندى ان قول الصنف ولان العنم الغرم دليل على الوجه الناني فقط وهو الارث معطوف بحسب المعنى على قوله وقدأ حياه معنى بازالة الرق فسكا نه قال لانه أحياه معنى بازالة الرق عنه فيرثه ولان الغنم بالغرم فحيث بغرم عقدله يرثماله كاان قوله فهماسيأتي ومات معتنى لابنية حزة رضي الله عنهما الخمعطوف على قوله لماروينامعني كاصرح مالشار حالمه ربور وغييره هناك ونطائره فذا أكثرمن انتعصى (قوله واذاترو جعبدرجل أمة لأخرفأ عتق مولى الامة الآمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق جالها و ولاء الحسل الولى الام لا ينتقل عنسه أبدا ) هذا الفظ القدوري قال المصنف في تعليله لا ته عتق على معتق الام مقصودا فلانتقل ولاؤه عنه علاعاروينا وفال الشراح اعماصارا لحل معتقام قصودا لان المولى قصدا عتماق الام والقصد البهاما لاعتماق قصد الى جديم أجزأ ثها والحرار عزءمنها فيمار معتقامقصودا اه (أقول) يرى المخالفة بين ماذكروا ههناو بين مآذكره المصنف في كناب العتاق

الى مواليه وعلى هـذا اذا أعتق الرحل أمة وولدها عتقا وولا وهماله فان أعتق الاب بعد ذلك لا يجر ولاء ملائه لما كان منفصلا عن الام كان علو كالمالك الام والعتق تناوله مقصودا فلا يتسع أحدا واذا أعنقت الام وهي حامل أواعدة تولات بعد العتق لاقل من سنة أشدهر أوولات أحدالتوامين لأقل من سنة أشهر بيوم مُ اعتق الاب رحل آخر فكذلك لا ينتقل الولاء الحموالى الاب لان المولى قصداء تاق الام والقصد المها بالاعتاق قصد الى جيع أجزائها والجل جزء منه افان كان الجل ظاهر اوقت الاعتاق فواضح وان ولات لاقل من سنة أشهر حصل اليقين بقيامه فيه وكذا اذاولات أحد التوامين لا نهما يتعلقان معافي فان قيل الحملي اذا والترجلاوال وجوالى غيره كان ولاء الولد لولى الاب في الفرق أحيب بأن الجندين غير قابل لهذا الولاء مقصود الان عامه بالا يحاب والقبول وهوليس بحل له واذا أعتقها مع ولدت لا كثر من سنة أشهر فولا وملوالى الاملائم للم الولاء من العدال وقت الاعتاف حتى بعنق مقصودا فيعنى تبعالام لا تصاله م ابعد عنقها في تبعها في الولاء فان

(وكذلك اذاولدت ولدالا قل من سنة أشهر ) النيقن بقيام الحلوقت الاعتاق (أوولدت ولدين أحدهما لاقل نستة أشهر كانهم الوأمان يتعلقان معاوه فابخلاف مااذا والمت رجلاوهي حبلي والزوج والى غسره حدث مكون ولا والواد لمولى الاب لان الجنين غسير قاول لهذا الولاء مقصود الان عمامه بالا يحاب والقبول وهوليس بجسله فال (فان وادت بعد عتقه ألا كثر من ستة أشهر وادا فولاؤه اوالى الأم) لانه عتق تبعاللام لا تصاله برابعد عتقها فيتبعها في الولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الاعتاق حتى يعتق مقصودا (فان أعنى الاب حر ولاء السهوانية ل عن موالى الام الى موالى الاب) لان العنق ههنا فى الواد بثبت تبعاللام بخسلاف الاول وهدالان الولاء عنزلة النسب قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمة كاحمة النسب لايداع ولايو هب ولايورث ثم النسب الى الا ماء فيكذلك الولاء والنسبة الى موالى الام كانت لعدم أهلية الاب ضرورة فاذاصار أهلاعاد الولاء اليه كولدا لملاعنة ينسب الى قوم الاعمضرورة فاذا أكذب الملاءن نفسه ينسب المه بخلاف مااذاأ عنقت المعتدة عن موت أوط لاق فعامت ولد لاقهل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق حيث يكون الولدمولي لموالي الاموان أعتق الاب لتعدد اضافة العاوق الى مابعد الموت والطلاق البائن غرمة الوطو بعد الطلاق الرجعي لماأنه يصيرهم اجعا الحدا معتقاتبعا البتسة لامقصودا فليتأمل في التوفيق (قوله فان أعتدق الاب برولا ابنه وانتقل عن موالى الام الى موالى الاب) وال في الكافي فان قيل الولاء كالنسب والنسب لا يحتمل الفسيخ بعد ثبوته فكذا الولاء محبأن لاينف مخ بعد ثبوته فلنالا ينفسخ ولكن حدث ولاءأولى منه فقدم عليه كانقول في الاخ انه عصبة فاذا حدث من هوا ولى منه في الارث لا يبطل تعصيه ولكن يقدم عليه اه وذكر في غاية البيان أيضاهذا السؤال والجواب نقلاعن الشيخ أبي نصر (أقول) في الجواب اشكال وهموانه لولم يذفسخ الولاء بلقدم عليه ولاءأ ولى منه فى الآرث لزمأن ترث موالى الامعند انقطاع موالى الأب بعد أنتقال الولاء عن مواليها الى مواليه كاهوا لحال في العصبة الادنى عند انقطاع العصبة الاولى منه كالاخ عند عدم الان والاب ولم يروعن أحد أن ترث موالى الام بالولا • في حال بعد أن انتقل عنهم الولاء بالجر (قوله بخد لاف مااذا أعتقت المعتسدة عن موت أوطلاق فعاءت والدلاقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق الز) قال صاحب النهاية ومعراج الدراية قول المصنف هذا الخيتعلق بقوا فاذاصارا هلاعادالولاء اليه يعنى اذاوادت بعدعنقها لاكثرمن ستة أشهر ثم أعنق الاب يجر ولاءابنه من موالى الامالى موالى نفسه بخلاف مااذا ولدت الامة المعتدة عن موت أوطلاق مت لا يحرولا وابنه والى موالى نفسه وان كانت الولادة بعد عنقها لا كثر من سنة أشهر بل مكون ولاء

أعتق الابحرولا ابنه الى موالسه لانالولاء عنزلة النسب فالصلي الله عليه وسلم الولاعلة كلعمة النسب الحديث ثم النسب الى الاكاء فكذلك الولاء والنسممة الىموالى الام كانتضرورةعدمأهلمة الابارقيه فاداصار أهلا عادالولاء السه كاانولد الملاعنية ينتسب اليأقوم الا مضرورة فاذا أكذب الملاعن نفسه عادا نتساب الولا السه ونوقض قوله فاذاصارأهلاعادالولاء المه عاادا أءنقت المعتدة عنموت بأن كانتالامة امرأه مكاتب فساتعين وفاءأوأء نقت المعتدة عن طلاق فعاءت بولدلاقلمن سنتنمن وقت الموت أو الط الاق حيث بكون الواد مسولى لوالى الام لم منتقل عن ــم وان أعتـق الاب والجواب أنالعودالسمه بعودالاهلية ولمشتبهذا العنق الاسأهلية لتعدر اضافة العاوق الىمابعد

الموتوه وظاهر والى مابعد الطلاق البائن لحرمة الوطء وكذلك بعد الطلاق الرجعي لماأنه يصبرهم اجعا الواد

(قوله واذا عنقت الام وهي حامل) أقول أى طاهرة الجل كايشيراليه قوله فان كان الحسل طاهرا وقت الاعتماق (قوله لانه الما ولدت لذلك لم يتسقن القيام الما يقتل المناهدة وقول المن على المناهدة المناهدة وقول المناهدة وقوله وفوقض قوله فاذا صارالي أقول الظاهرات النقض على قوله اذا لم يتبقن لفيام الحلوقت الاعتماق بعتم المنابعة وعبر الاب ولاه وفائه اذا جات به لا كثر من سنة أشهر لا يتبقن به فأجاب عنم عدم النيقن فتأمل

والدن فأسندالى حالة النكاح فكان الولاد فعقلهم على موالى الام) لانهم عتقوا تبعالا مهم ولاعاقلة تروحت معتقة بعبد فولدت أولاد افعني الاولاد فعقلهم على موالى الام) لانهم عتقوا تبعالا مهم ولاعاقلة لابهم ولاموالى فأختوا عوالى الام ضرورة كافى ولد الملاعنة على ماذكرنا (فان أعتى الاب ولاء الاولاد الى نفسه) لما بينا (ولاير جعون على عاقلة الاب عاعقلوا) لانهم حين عقلوه كان الولاء ما تالهم موانعا بنبت اللاب مقصود الان سبه مقصود وهو العتى بخلاف ولد الملاعنة اذا عقل عنه قوم الامم مم آكد بنا الملاعن نفسه حيث برجعون عليه لان النسب هنال بثبت مستندا الى وقت العلوق وكانوا مجبورين على ذلك فيرجعون

عتقه بعدعتق امرأ ته المعتدة عن موته حتى يتأخر عتقه عن عتقها اللهم الاأن يفوض تحقق الاداء على مذهب البعض عاتركه المكاتب وفا يعدما أعتقت امرا ته ويعتبر عتقه حين تحقق الاداء بعد الموت على مذهب البعض

الواد لموالى أمسه وان أعتق الاسلنعد ذراضاف ة العداوق الى ماده دالموت لاستحالت من المدتوالي مابعدالطلاق أمااذا كانبائنا فمصرمة الوط بعده وأمااذا كانرجعيا فلئسلا يصيرمر اجعابالشك فاسسندالي حالة النسكاح فسكان الحسل موجودا عنسدا عناق الام فمتسق مقصودا فسلا ينتقسل انتهيي وأدىصاحب العنابة أيضاهذا المعنى ولكن بطريق النقض والحواب حبث قال ونوقض قوله فاذاصار أهلاعادالولاءالمه عااذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت الامة امرأة مكاتب في اتعن وفاء أو أعتقت المعتدة عن طلاق فحاءت ولدلاقل من سنتين من وقت الموت أوالط لاق حيث يكون الولدمولى لموالى الامل ينتقل عنهم وان أعتق الاب والجواب أن العود اليه بعود الاهلية ولم يثبت بهذا العتق الاب أهلية لتعذراضافة العساوق الى مابعد الموت وهوظاهروالى مابعد الطلاق البائن لرمة الوطء وكذلك بعد الطلاق الرجعي لماأنه يصير مراجعا بالشك لانج ااذاجاءت به لاقل من سنتين احتمل أن يكون موجودا عندالطلاق فللحاجة الحاثبات الرجعة لنبوت النسب واحتمل أن لايكون فيحتاج الحاثباته اليثيت النسب واذاتعذراضافته الى مابعدذلة اسندالى حالة النسكاح فكان الولاموجودا عندالاعتباق فعتق مقصودا ومن عنق مقصودالا ينتقل ولاؤه كاتقدم انتهى كالامه (أقول) مداركالامهم على أن يكون قول المصنف بخسلاف مااذا أعتقت المعتدة عن موت أوط لاق الخ متعلقا بقوله غاذا صار أه لاعاد الولاءاليه لكنه محسل بحث فان العوداعا يتصور فيمااذا ثبت الولاء أولالموالى الام ثم انتقل الىموالى الاب بصيرورته أهلاوهذا اغما يتحقق فعمااذا تقدم عتق الامعلى عنق الاب ولا يحنى ان عتق الاب مقدم على عتق الام في صورة ان عتقت المعتسدة عن موت اذلا بحيال لاحداث العتق في الميت في الايتصور في هاتيك الصورة العود أصلا فلايتوهم بماالنقض رأساعلى قوله فاذاصارا هلاعاد الولاء اليه فلا يحتاج الى دفعه بقوله بخدالاف مااذاأ عتقت المعتدة عن موت وما لجله الامساس لتلك الصورة أصلاع سئلة انتقال الولاماللر بخسلاف الصورة الثانية وهي مااذا أعتقت المعتدة عن طلاق فانه يجوزهناك أن يقع عتق الاب بعدعتق الام فتصير مظنسة النقضم اعلى مسدئلة جوالولاء فيعسسن تدارك دفعه فان قات قد تدارك صاحب العناية ربط الصورة الاولى أيضاع انحن فسه حيث قال في تصويرها بأن كانت الامة امرأة مكانب فاتعن وفاء فأدى الى تأخرعتى الابعن عتى الام فلت لانتسر التأخر فماقاله أيضا اذقدم في كتاب المكاتب أن في المكانب الذي مات عن وفاء قولين عن أصحابنا أحدهما مذهب الجهور وهوأنه بعتق فى آخر جزءمن أجزاء حياته فعلى هــذا ينعين تقــدم عتق الاب على عثق الام فيمـاصوره أيضا وتنانيهما مذهب المبعض وهوأنه يعتق بعد الموت وذلك بأن ينزل حيا تقديرا في حق الاداء كما ينزل المتحماف حقالتحهيز والتكفين فعلى هذاأن اللازم فماصوره أيضااء تمارعته وبعدموته لااعتبار

بالشك لانوااذا حاءت بهلاقل من سنتن احتمل أن مكون موجودا عندالطبلاق فلاحاجة الحائدات الرحعة الميوت النسب واحملأن لامكون فعتاج الحاثماتها ليثبت النسب واذا تعسدر اضافته الىماىعددلك أسيند الى حالة النكاح فكان الولدموحوداعند الاعتاق فعتى مقصودا ومنءتق مقصود الابنتقل ولاؤه كاتقدمو يتبنمن هذاأنهااذا حاءت بهلاقل منستة أشهركان الحكم كذاك بطرر بق الاولى المتمقن وحودالوادعند الموت والطلاق وأمااذا جاءت به لا كثرمن سننين فالحكم فمسه مختلف بالطملاق البائن والرجعي في المائن منسل ما كان وأمافي الرجمي فولاء الولد لموالى الاب لتمقننا عراجعته وذكرلفظ الحامع الصفر لاشتماله على بيات العقل وبين الفرق سنه وين ولد الملاعنة وكالامه فيه واضم

قال (ومن تزوج من العم بعتفة من العرب الخ) تزوج مسلمين العمل يعتقه أحدمعتقة العرب فولا والادها الوالها عندا بي حنيفة وعدر جهما الله وأموالهم له الدوى أرحامه حتى لوثرك هذا الولاعة أوخالة لم يكن له ماشئ في وحود معتق الام وعصبته وعندا بي وسيف رجه الله حكمه حكم أبيه في المركون عليه ولا وعتاقة وانما يورث ماله بين ذوى أرحامه كااذا كان الاب عربيا والام معتقبة قانه لا يكون ولا يورث ما له بين ذوى أوجم بيا والم معتقبة وانه لا يكون ولا يورث من الله بين في المركون ولا يورث من المركون ولا يورث من المركون ولا يورث من المركون والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والكفر والمركون والله تعالى الله المركون والمركون حكمي وال الله تعالى الله المركون والمركون والكفر و والكفر والمركون والكفر والكف

أومن كان ممنا فأحمناه نصارحال مدناالوادف الحكم حال من لاأب له فينسبالىموالىالام وهذا المعنى معدومانا كان الاب حرالان الحرية حياة باعتمار م\_فةالمالكمة والعرب والتحسم فسمسواء ووحه قولهماماذ كرهفى الكتاب ومعيني قوله حنى اعتبرت الكفاءة فسه ان الساس يتفاخرون بالعنافي ويعتبرونهافي الكفاءة فن الم أبواحد في الحرية لامكون كفؤا لمناه أوان فيها والنسبايس كذاك فان العهم قبل الاسلام لم يعتبر وأذلك وكان تفاخرهم بعمارةالدنما حمتى جعلوا من له أب واحد في الامارة كفؤا لمن الهالوان فيذلك والالمسنفرجيهالله (الللاففمطلق المعتقة) واعما قال ذلك لان محمدا رجه اللهذكر المعتقة مطلقا حتى لوتر وج ععتقة غير العربي كان كذلك فكان وضع القدوري في معتقة العرز باتفاقاوذ كرلفظ

قال (ومن تزوج من العجم عتقة من العرب فولدت الولاد الولاد الولاد الولاد المالواليما عند أبي حنيفة الرجه الله وهو قول محدر جه الله وها الله والله والله والله والله حتى اعتبرت الكفاء فيه والنسب في حق المعيم ضعيف فانهم ضعوا أنسام والهذا الم تعتبر الكفاء في النهم والقوى لا يمارض الضعيف محلاف ما إذا كان الاب عربيالان أنساب العرب قويه معتبرة في حكم الكفاء والمواقوى لا يمارض المعيف معتبرة في حكم الكفاء والعقل كان تناصرهم الفائد والوق المام الولاء والوضع في معتقد العرب وقع اتفافا (وفي المام الصغير نبطى كافر تزوج عقفة كافرة مواليم موالى أمهم وقال أبو يوسف مواليم موالى أمهم وقال أبويسف مواليم موالى أمهم وقال أبويسف مواليم موالى أبيم الله الولاء المائة والمعافقة وهم دمواليم موالى أمهم والتعمن الموالى وين العربة ولهما أن ولاء الموالاة أضعف حتى يقبل الفدخ وولاء العتاقة لا يقب الضعيف لا يظهر والمناق الموالية والمعافقة وال

فتأمل (قوله بخدلافمااذا كان الاب عبدالانه هالأمدني) لانه لايملا شأولان الرق أثرالكفر والمكفرموت حكمي فال الله تعالى أومن كان ميتا فاحسناه أى كافرا فهدينا مفصاره فدا الولدكانه لاأب له فينسب الىموالىالام ضرورة كذافى الشروح (أقول) ههناشئ وهوأنهان كان المرادبكون العبد هالكامعني انه فحكم الميت كاهو الظاهر من قولهم لان الرقمن أثر الكفر والكفوموت حكمي برد عليه أن مجردموت الاب لاعنع نبوت الولاء لمواليه بل اغما يظهر أثر الولاء فهم بعدموته ادعند حسانه هو مقدم عليهموان كان المراد بذال الدف حكم مجهول الانوة وان واده فحكم مجهول النسب كاهوا لمتبادر من قولهم فصارهـذا الولدكا ته لاأب يحده عليه أنه بازم حيث ذأن لا رث من هذا الولد من ينتمي اليه بأسه العبدمن الافارب الاحرار كالاحداد والمدات على تقدير أن سق أوو ذلك عبدالكونه فحكم مجهول النسب على الفرض المربور والطاهر أن الامرايس كذاك اذف د تفروفي كتب الفرائض أن المحروم عن الميراث كالكافروالفاتل والرقيق لا يحجب من هوأ بعدمنه عندا مساجيعا بليرث الابعد عند درمان الاقرب فالاولى ههناأن مقال بخدلاف مااذا كان الاب عبد الانه لاأهلية له لوقه كامرفا لم تحصل الاهلية له بروال رقه لا شت الولاله ولالمواليه سواء كان حياً وميتا تدير ( قوله ولهما أن ولاء العتاقة قوى معتبر في حق الاحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب في حق العيم ضعيف فأنهم ضيعوا أنسابهم ولهذالم تعتب برالكفاءة فيما بينهم بالنسب والقوى لا يعارضه الضعيف) أقول القائل أن يقول ظاهرهذا التعليل يقتضي أن يكون موالى الام في هذه الصورة مقدمين في الارتعلى العصمات النسبية لاولادها بلعلى أصحاب الفرائض لهم اذلاشك أن استعقاق كلمن العصبات النسبة وأصحاب

الجامع الصغيرابيان أن محدارجه الله ذكر المعتقة مطلقا ولاستماله على ولاء الموالآة وذلك واضع في الفرائض المفرائض الكتاب (قوله كالمولود بين واحدمن الموالى) يعنى العجم فان العجمى اذا تزوج بعربية فولدت أولادا فانها تنسب الى فوم أبهم فكذا اذا كانت معتقة لان النسمة الى الامضعينة

<sup>(</sup>قوله لالذوى أرحامه) أقرل الظاهر أن يقال أرحامهم (قوله ولانه أثر الكفر) أقول يعنى الرق (قوله حتى اعتبرت الى قوله والنسب ليس كذلك) أقول فيسه بحث (قوله وانما قال ذلك) أقول يعنى وانما قال المصنف ذلك

وقوله (وان كان الابوان) أى الوالدان (معتقين) راجع الى أول الخلاف يعنى ان كانت الام معتقة والاب والى رجلافف ه الخلاف وأما اذا كان الوالدان معتقين (ف) هدا جعوا أن (النسب الى قوم الاب لاستواقه ما والترجيج النبه لشبه ما انسب) فال صلى الله عليه وسلم الولاء لحسة كلعمة النسب وفي حقيقة ألنسب بضاف الولاد الى الاب في الشرف والدناءة فسكذلك في الولاء ولان المنصرة به أى بالاب أكثر قال (وولاء العتاقة تعصيب) التعصيب هوجعل الانسان عصبة ومنه قولهم الذكر بعصب الانثى (وهو) أى مولى العتاقة (أحق بالميران من المحة والخالة القول صلى الله عليه وسلم الذي اشترى عبدا فأعنقه هوأخوك ومولاك ان شكرك فهوخيرة وشراك وان كفرك فهوخيراك وشراه ولومات ولم سترك بعدى ان المحرك المحازاة على صنيعك فهو خيرة لانه انتدب الى ماندب اليه وشراك لانه أوصل الميك بعض الثواب في الدنيا فتنقص بقدره من قواب الا تخرة وان كفرك فهوخير الكلانه بيقال الموابق المنافقة وقوله كنت أنت عصب بدل على أن المرادولم بترك عصبة حيث منه لكلانه بيقل كنت وارثه (وورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حزة رضى الله عنهما ((٢٨٧)) على سبم ل العصو به مع قيام وارث) يقل كنت وارثه (وورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حزة رضى الله عنهما ها (٢٨٧)) على سبم ل العصو به مع قيام وارث) يقل كنت وارثه (وورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حزة رضى الله عنهما المراد والم المراد والمراد المسلم المعالية والمراد المراد والمراد والمرد والمرد والمرد والمراد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد والمرد

هى ستالمت وذلك لان النى صلى الله عليه وسلم أعطى لأت المت النصف والماقي لمنت حــــزة ماأبقته الفرائض (واذا كانعصبة نقدم على ذوى الارحام وهسوالمروىءن على رضى الله عنه فان كان للعنق عصمة من النسب فهوأولي) لانالمعنق آخ العصبات على ما فالواان المرادبقوله ولميترك عصة وارث عصمة استدلالا ماشارة الحدثث كاقلنافي سان قوله كنت أنت عصيته وبالحديث الثاني أى محسد شبنت جرزة فتأخر عن العصمة دون

وان كان الابوان معنف فالنسبة الى قوم الاب لانهما استو باوالترجيم بانبه الشهه بالنسب أولان النصرة به أكثر قال (وولا العتاقة تعصيب وهو أحق بالمراث من العة والخالة) لقوله عليه الصلام الذى اشترى عبدا فأعنقه هو أخواك ومولاك ان شكرك فهو خيرا في وشراك وان كفرك فهو خيرات وشراك وان كفرك فهو خيرات وشراك وان كفرك وارثا كنت أنت عصيبته و ورث ابنية جزة رضى الله عنى بضى الله عنى العصو بقمع قيام وارث واذا كان عصية تقدم على ذوى الارحام وهوالمروى عن على بضى الله عنى النسب فهوا ولى من المعتبى على بالنالم عن النسب فهوا ولى من المعتبى عصيبة من النسب فهوا ولى من المعتبى عصيبة من النسب فهوا ولى المرادم من النسب فهوا ولى المرادم في النسب فهوا ولى المرادم في المرادم في الموالي المرادم أما المرادم في المردم في المرادم في المردم في المرادم في المردم في المرادم في المردم في المردم في المردم في الم

الفرائض بالقرابة النسبة واذا كان النسب في حق العجم ضعيفا لا يصلح أن يعارض ولا العتاقة قديرى أن لا يعارض أحدمن العجم في الارت بعهة تسبه سواء كانت تلك الجهة جهة العصوبة أوجهة الفرض موالى العتافة لقوة ولا العتاقة وضعف النسب في حق العجم مع أن المسئلة في الارث بست كذلك اذقد تقرر في كتب الفرائض وسيجى عنى نفس هذا الكتاب أيضا أن موالى العتاقة مطلقا مؤخرون في الارث عن أصحاب الفرائض وعن العصبات النسبية واندارة عدمون على ذوى الارحام فليتأمل في التوجيم

ذوى الارحام (وانه بكن له) أى المعتق (عصبة من النسب فيرائه المعتق تأويله) أى تأويل قول القدورى (أذا لم بكن هذاك صاحب فرض ذوحال المورض والمهذه الجله تأويلن أحده ما ان معنى قوله فرض ذوحال سوى حال الفرض كالاب والحد فان له ما حالا الفرض وهي العصو بة اما أذا كان فله أى فلنل هذا الوارث الماقي العصوبة والمسلمة توسيقي والثاني ان معناه ذوحال واحد كالمنه تأما أذا كان مشل ذلك فلامعتق الباقي معدف من ذوحال واحد كالمنه تأما أذا كان مشل ذلك فلامعتق الباقي معدف من ذلك الوارث قال صاحب النهامة والشاني أوجه لانه على قوله الماقي بعد فرضه بقوله (لانه عصبة على ماروينا) وهواشارة الى قوله ولومات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته وهو واضع وقوله (وهذا) الشارة لى قوله لانه عصبة بعنى الماقي من يكون انتصار الفيلة به ويا لمولى يكون الانتصار على مامرى أول كتاب الولا وهوقوله وكانت العرب تتناصر بأشياء وقرر النبي صلى الله يكون انتصار الفيلة بنوعيه وقوله (والعصبة تأخذ ما بقي ) تمام الدايل وتقريره فله الماقي لانه عصبة والعصبة تأخذ الباقي (فان مات عليه وسلم تناصرهم بالولاء بنوعيه وقوله (والعصبة تأخذ ما بقي ) تمام الدايل وتقريره فله الماقي لانه عصبة والعصبة تأخذ الباقي (فان مات المولى ثمات المعتق في النابة نا قلاعت المناب قال حرالاب ولاء ابنه وقد ذكر بر المعتق ومعتق المعتق في النهاية نا قلاعت الذخيرة فليطلب عهد

(قوله ولان شبوت المالكية الخ) دليل معقول على شبوت الولاء عن أعنى أو أعتق من أعتقن وتقريره شبوت المالكية والقوق المعتق من جهة المعتقة وهوطاهر وكل من شب الم معتقد المن المسهدة المنافرة وفي المنافرة ولا المنافرة ولالمنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولا ا

الاب واستعفاق الاب

السدسمنهابالفر يضةدون

العصوية وكذالوترك جد

مولاهأما أيسه وأخاهلاب

وأمأ ولاب كانميرا تهالحد

عندأبى حنيفة رضى اللهعنه

لانهلا يورث الاخوة والاخوات

فالجدعنسدة أقسربفى

العصوية ولوأن امرأة

أعنقت عبدائم ماتت وتركت

انتها وأخاها غمات العمدولا

وأرثة غيرهما فالمراث لابنها

دون أخم الماذكر فاأن الان

أفرب في العصوبة الاان

عقلحنالة المعتق على أخيها

النهمن قدوم أبيها وجنايته

كينابتها وجنابتها على قوم أبيها فكذاك جنابة معتقها

ولان شوت المالكية والقوة في العتق من جهتمافيد سب بالولا البهاو بنسب البهامن بنسب الى مولاها في النسب لان سبب النسبة في المائية في المولى الفراش الماء الافر ب فالاقر ب والمرأة مماوكة لامالكة ولي سحم مراث المعتق مقصورا على بنى المولى المولعصب به الافر ب فالاقر ب لان الولاء لا يورث ويخلف في ممان تكون النصرة به حتى لوترك المولى أبا وابنا فالولاء للا بن عنسد أبى حنيفة ومحدلانه أقر به ماعضو بة وكذا الولاء المولى المنافولاء المولى المنافولاء المولى المنافول المنافولاء المولى المنافول المنافول المنافول المنافولاء المولى المنافول والمائل المنافول والمنافول و

وفصل في ولاه الموالاة كما خرولاه الموالاة عن ولاء العناقة لان ولاء العناقة قوى لانه غسير قابل التحول وفصل في ولاه الموالاة كان المناقة النابية والمناقة ولائه وحدف ولاء والانتقال في جدع الاحوال بحدفي ولاء الموالاة مان المولاء في أن المنتقل قبل العقل ولانه وحدف ولاء المتاقة الاحماء الحكمي ولا وحدف ولاء الموالاة المان ولاء الموالاة المناقة والمعملة والمولاء الموالاة وقال لا ولاء الموالاة والمالاولاء المعنى مطلق الولاء الحة وشريعة قد تقدم في صدر كتاب الولاء وتفسيرهذا الولاء على ماذ كرف الذخية وشريعة قد تقدم في المان المعلى بده أو تغيره والمناقة والمناقة والمناقة والناقة والمناقة والمناقة والمناقة والمناقة والمناقة والمناقة والناقة والمناقة والناقة وا

(قوله وكل من يست من جهته شئ بسب المه لانه عليته) أقول المسترفي قوله بنسب راجيع الى قوله شئ والضمير في قوله المه وفي قوله لانه راجيع الى قوله عليته راجيع الى قوله شئ (قوله وصورته امراه أعتق عبدا) أقول وكذا الجواب في رجل أعتق عبدا عمات (قوله والان هو العصبة دون الاب) أقول فضلا أن يكون أقرب العصبات (قوله لانه لابو رث الاخوة والاخوات) أقول أو رجلا أعتق عبدا (قوله لانه من قوم أبها) أقول ضمير لانه راجيع الى المعتق على صغة المفعول

وصورة هدذا الولاء أن يتقدم رجل و يسلم على يدعد جل و يقول له أواغيره واليثل على أنى انمت غيران الدواذ اجنيت فعقلى عليك وعلى عاقلتك وقبل الأخرمنه وله ثلاث شرائط احداها أن يكون مجهول النسب بأن لا ينسب الى غيره وأمانسبة غيره اليه فغيرمانع والثالثة أنالا يكون عربيا فانقبل من والثائية أنالا بكوناه ولاءعتاقة ولاولا موالاتمع أحدوقد عقل عنه (PA7)

> قال (واذا أسلر جلعلى يدرجل ووالامعلى أن يرثه و يعقل عنه أوأسلم على يدغيره ووالاه فالولاء صحيم وعقله على مولاه فان مات ولاوارث له غسيره فسيرا ثه للولى) وقال الشافعي رجمه آلله الموالاة لبس بشي لانفيه ابطال حق بيت المال ولهذا لا إصم في حق وارث آخرولهذا لا يصم عنده الوصية بجميع المال وانام يكن للموصى وارث لحق بيت المال وأنما يصم في الملث ولناقوله تعالى والذين عقدت أعمانكم فا وهم نصيبهم والاكة في الموالاة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يدرجل آخر ووالاه فقال هوأحق الناسبه محياه ومماته وهذا يشيرالي العقل والارث في الحالتين هاتين ولان ماله حقه فيصرفه الىحيث شاءوالصرف الىبيت المال ضرورة عدم المستعق لاأنه مستعق

المه فغيرمانع والثانية أنالا يكوناه ولاءعتباقة ولاولاءم والاتمع أحدوقد عقل عنه والثالثة أن لايكون عربيا انتهى (أقول) فيه كلام أماأؤلاف لاأن الشريط فالاولى تغيى عن الشريطة الشالئسة اذلاجهالة في نسب العرب فيظهر باشتراط كون الموالي مجهول النسب اشتراط أن لايكون عربيا الأأن يكون ذكر المالشة استقلالامن قبيل النصر يحماعم التزاما وأماثانيا فيلائهان أريدحصرشرائط الولاء في هذه الشلاث كاهوا لمتبادرمن ذكرا لعدد في أمثال هذا المقيام فليس بصيم اذمن شرائطه أيضاشرط الارث والعسقل كاصرح به المصنف فها بعد حسث قال ولايدمن شرط الارث والعيقل كأذكرف الكتاب وصرحبه فى الكافى أيضاحيث قال واغيابهم ولاء الموالاه بشرائط منهاأن بشترط الميراث والعقل وصرح بهصاحب الكفاية أيضاحت فالوله شرائط وعدمنهاأن يشترط الارث والعقل وان لمرد حصر شرائطه في هدده الثلاث يكون تخصيص هذه الثلاث مالذكر خالياعن الفائدة ويكون ذكر العددع شاولا يكون السؤال والجواب اللذين ذكرهما صاحب العنامة متصلا مذاك كاستعرفهما وجهلان مدارهماعلى ارادة الحصر والالابتوحه ذلك السؤال رأسا فلا يحتاج الى الجواب عنه أصلا وقال في العناية فان قبل من شرط العقد عقل الاعلى وحريته هان موالاة المسيى والعسبد باطلة فكيف جعل الشرائط ثلاثا أجيب بأن المذكورة اغماهي الشرائط العامة المحتاج اليهافى كل واحدةمن الصور وأماماذ كرت فاعاه ونادر فلم يذكره (أقول) فهدذا الجواب خلل فان كل واحدمن عقل الاعلى وحريشه أيضامن الشرائط العامة الحتاج الهافى كل واحدمن صورالموالاة اذلاشك أن عقد الموالاة لا يصم بدون عقل المتعاقدين في شيء من الصورا ذلا متصور الايجاب والقبول دون العقل وكذالا يجوزموا لاقالعبد أصلا بغيراذن مولاه وان أذن لهموالاه في القبول كانعقده كعمقدمولاه فيكون الولاء للولى نصعليه في المسوط وغيره فلامعني لقوله وأما ماذ كرتفانما هونادر فلريذكره ثمان في تقرير السؤال أيضاخللا فان تقييد العقل بعقل الأعلى في قوله من شرط العقد عقل الأعلى بمالا وجهله لان عقل الاستفل أيضا شرط العقد اذلا متصور الا يحاب بدون العقل كالابتصور القبول بدونه وقد أفصح عنسه مساحب البدائع حيث فال وأماشر الطعقد الموالاة فنهاء فسل العاقسدين اذلا صحة الايحاب والقبول بدون العقل أنتهى وكذا تقسد الحرية بالاضافة الى ضميرالا على في قوله وحريت عمالا وجده اذحرية الأسفل أيضا شمرط بلهي أظهر

شرط العقد عقل الأعلى وحريته فانموالاةالصي والعمدباطلة فكمفجعل الشرائط أسلانا أحس مأن المدذكورة انماهيي الشرائط العامة المحتاج الهافي كلواحدة من الصور وأماماذ كرنفاغا هونادر فلميذ كره وأما حكمه فهووحو بالعقل على عاف له الاعلى اذاحي الاسفل واستمقاق مراثه اذامات عن غير وارث وكالامه فىالفصـــلواضم لايحتاج الى تنسير

(قسولة وله تسلات شراقط أحــداهاالخ) أفـول صرحوا بأن الابن أن يعقد الموالاة أويحول عوالاته الىغـىرمـولى الاب اذالم يمقل المولى عن أسه فهذا الشرط لانوافقه (قوله والثالثة أن لامكون عربيا) أقول فيه يحث فان الشرط الاول يغنى عن هذا (قوله فانقدل منشرط المقد عقلالاعلى وحريته) أقول فيه بحث فان العقل والحرية أيضا محناح البهمافي كل واحدة من الصور أواذن الولى والمولى (قسوله فان موالاة الصي والعبد بأطلة) أقول أماالصي فلائه ليسمن أهل النصرة ولهذا لايدخل في العاقلة وأما العبدفهو

( ۳۷ - تکملهسایع ) أيضالاعال التزام النصرة الاباذن مولاه (قوله فان موالاة الصبي الخ) أقول قال الحاكم فى السكاف وموالاة الصبي باطلة وكذاان والى رجل عبدا الاأن يكون ذلك باذن المولى فيكون مولى له أو يوالى الصي باذن الاب أوالوصى فيكون مولى الصبي اه (قوله أجيب بأن المذ كورة أعماهي الشرائط العامة الخ ) أقول في معت

قال (وان كان فوارث فهو أولى منه وان كانت عدة أو خالة أوغيرهمامن ذوى الارحام) لان الموالاة عقد هدما في لا يلزم غيرهما و دوالرحم وارث ولا بدمن شرط الارث والعقل كاذكرف الكتاب لانه بالالتزام وهو بالشرط ومن شرطه أن لا يكون المولى من العرب لان تناصرهم بالقبائل فأغيى عن الموالاة قال (وللولى أن ينتقل عنه بولا ثه الى غيره ما لم يعقل عنه ) لانه عقد غير لازم عنزلة الوصية وكذ اللائعلى أن يتبرأ عن ولا ته المنزوم

اشتراطامن حرية الاعلى لائه لا يحوزا يحاب العبدعة دالموالاة ولواذن له مولاه ف ذلا و يحوز قبوله المهاندن مولاه و يصيرالولاء لمولاه كاصر حوابه وأيضالا وجده لترك ذكر البساوغ في اثناء تقرير السؤال فانهمن شرط عقد الموالاة كالعقل والحرية نصعليه فالمسوط والبدائع مع أنقوله فالنموالاة الصبى في قوله فانموالاة الصي والعمد ماطله أوفق ماشتراط الباوغ من اشتراط العفل فأن الصي قد مكون عاق الا فاريكن بطلان موالاته لعدم عقله بل كان لعدم باوغه كالا يخيى (قوله ولا بدمن شرط الارثوالعه فل كاذ كرفى الكتاب أشاريه الى ماذ كره القدورى في عنتصره بقوله واذا أسلم الرجل على يدرجل ووالاهعلى أنيرته وبعق عنه وقدمرمن قبل واعترض صاحب غاية البيان على وجوب اشتراط الارث والعقل فصعةعقد الموالاة حيث فال فالاالحاكم الشهيد في مختصر الكافي فال الراهيم النعي اذا أسلم الرجل على يدرج ل ووالا مقانه يرثه و يعقل عنه وله أن يتحول بولائه الى غيره مالم يعقل عنه فاذاعق لعنه لم يكن له أن يتحول الى غيره و هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومجدهذا لفظ الكافي بعينه وهذايدل على أنشرط الارث والعق ليس بوقوف عليه صحة الموالاة بل مجرد العقد كاف بأن يقول أجدهما واليتك والاخرفبلت لاناطا كمليذ كرالاوث والعمة لشرطا اصحة الموالاة بل حعله ماحكمالها بعد يحتم افافهم ويدل على مافلنا فول القدوري في مختصره أوأ سلم على يدغيره ووالاه وضعه قول صاحب العفية وننسب مرعقد الموالاة من أسلم على يدرحل وقال له أنت مولاى ترثني اذامت وتعفل عنى اذاجنيت وقال الا خرفبلت فينعم فدبينهما عقد الموالاة وكذلك اذافال والمتل والا خرقبلت وكذااذا عقدم عرجل غسرالذى أسلم على يده الحنالفظ المحفة انتهى كالم صاحب الغيامة (أقول) لايذهب على ذى فطرة سلمة أن شيأ مماذ كره لايدل على عدم اشتراط الارث والعقل في صفحة عدَّد الموالاة أمامانة له عن الكافي للما كم الشهيد فلانه يجوزأن يكون عسدم وقوع التصريح باشتراطه ماهناك بناءعلى ظهو رتضمن الموالاة اشتراطه مافيكون قوله ووالاه فيقوله اذا أسلم الرحدل على بدرجدل ووالاممغنياعن ذكر ذاك فلابدل على أن مجرد أن يقول أحدهما والمتلئوالا خرقملت كاف في تمام عقد الموالاة وجعل نفس الارث والعقل حكما للوالاه لاينافي كون ذكرهمافى العمة دشرط المجمة العقد كالايخني وأما فول القدوري في مختصره أوأسلم على مدغمه ووالاه فلانه لاشكأن مرادالقدوري بقوله ذلك انمياهو سان أن الاسلام على مدمليس بشرط فيها وأما قولصاحب المحفة فلا نحسل وهم عدم اشتراط الارت والعقل اعماه وقوله وكذلك اداقال والبتك والاآخر قبلت ويحوزأن يكون مراده مذاك وكذاك اذا فال واليتك مدل قوله أنت مولاى فقط لابدل مجوع فوله أنتمولاى ترثني اذامت وتعقل عنى اذاحنيت فلادلالة على عدم اشتراطهما وبالجلة انعدم التصريح بشرط عندتفسيرع قدالموالاة وبيان صورة الموالاة لأيدل على عدم اشتراط ذال اذبح وذأن يكون عدم انتصر يحبه بناعلي ظهوره من سيانهم اياه على الاستقلال ألايرى أن الصحة عقد الموالاة شرائط كثيرة ككونالموالى مجهول النسب وكونه غسيرمعتني وكونه غسيرعر بى وغسير فلأمع أخمم

بكلماله لا تنح وله وارث معروف وأحسباله جعل يعقدالولاءوار باعتهوفي سبب الوراثة ذوالقرابة أرجح لان الفرابة متفقءلي ثبوتهما شرعا وان اختلف وافى كونها سياللارث وعقد الولاء مختلف فى نبسوته شرعاولا بظهرالضعمفف مقالة القوى فدلا يظهر استعقاق الولى معسه بهذا السبب فاشئ منالمال بخ لاف الوصية بالنك فانهاخ للانة في الماك مقصوداف الاعكن حعل الثلث الأبط المسريق الوصية لانهماأ وجب لهذلك مقصوداولابطر يوالارث لترحيرا سنعةاق القسريب

قال المصنف (ولابدمن شرط الارث والعسقل كا دُكُوف الكتاب) أقول أشاربه الى ماذكره القدورى قبل هدا واذا أسلم الرجل على يدرجل ووالاه على أن يرثه و يعقل عنده واعترض الاتقاني في صحة العقد ولا يحنى على المتأمل دفع اعتراضه المتأمل دفع اعتراضه المتأمل دفع اعتراضه المتأمل دفع اعتراضه منفق المتاهدة و وجوب النفقة المصاهرة و وجوب النفقة المصاهرة و وجوب النفقة

# وخلاقوله (الاأنه يشترط ف هذا أن يكون بحضر من الا تركافى عزل الوكيل) فانه أورد ( ٢٩١) عليه بأن سبب اشتراط حضرة الوكيل

الاأنه يشترط فهذاأن يكون عصرمن الاخر كافى عزل الوكيل قصدا يخلاف مااذاع قدد الأسفل مع غيره بغير محضرمن الاول لانه فسيخ حكى عنزلة العزل الحكمي في الوكالة فال (واذاعقل عنده لم يكن لَهُ آن يَتِهُ وَلَ بُولاتُه الى غيره ) لاند تعلق به حق الغير ولانه قضى به الفاضى ولانه عنزلة عوض ناله كالعوض فى الهبة وكذالا يتعول ولده و كدا أذاعق لعن ولده لم يكن ليكل واحد منهما أن يتحول النم مم في حق الولاء كشعص واحد قال (وايس لمولى العناقية أن يوالى أحدا ) لانه لازم ومع بقد له لانظهرالأدنى

في حسق العزل ظاهر وهو تضر زالو كيل بسبب الضمان عندرجوع الحقوق علمه اذا كان نقد من مال الموكل على مامي فى الوكالة فامعنى اشتراط وقف الفسخ ههناعيلى حضرة كل وأحدمن الاعلى والا سفل وأجيب بأنسب الاشتراط ههنا هوالسب هذالك وهودفع الضررفان العقدكان سنهما وفي تفرد أحدهما الزام الفسيخ على الأخر مدون علم والزام شيء لي الاسترمن غير علمه فنعسه ضررلاعالة لانفسه حعل عقد الرحل العاقسل المالغ كالاعقد وفسه إيطال فعله مدون علم وخلاقول (لانه فسخ حكمى عمنزلة العزل الممكمي الو كالة) فأن عزل الوكس حال غينه مقصود الايضم وحمكم بصم كالو أعتسق العمدالذي وكله سعه فانه أورد علمه لماذا يحقل صحة العقدمع الثاني موحسة فسخ العقد الاول وأحس بأن ألولاء كالنسب والنسب مادام فابتام سنانسان لامتصو رثبوته منغسره فبكذلك الولاء فعير فناأن منضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الاول ذ كرذلك كله في النها بة والله

يصرحوابشئ من ذات عند تفسيم عقد الموالاة وسان صورته وقوله الأأنه يشترط في هذا أن مكون بعضرمن الا خركافى عزل الوكيل قصدا) أورد عليه بأن سبب اشتراط حضرة الوكيل في حق العزل ظاهروهوتضررالو كيل بسب الضمان عندرجو عاطقوق عليه اذا كان نقدمن مال الموكل على مامرفي الوكالة فسامعني اشتراط بوقف الفسيزههنا على حضرة كل واحدمن الاعلى والاسفل وأجيب عنه بوجهين أحدهماأ نسبب الاشتراط ههناهوا لسعب هنالك وهود فع الضرر فان العقد كان بينهما وفى تفرد أحددهم ماالزام الفسيخ على الأخريدون علمه ونفس الزام أحدهما حكم الفسيخ على الأخر بدون علمه ضرر لامحالة لان فيه جعل عقد الرجل العاقل البالغ كال عقد وفيه ابطال فعله فلا يجوز بدون العلم كذافي الشروح وقالف النهاية وهـ ذاالوجه هوالذي اختاره في المسوط وتصرصاحب العنايةذ كرابلواب عدلى هدذا الوجمه فيكا نهاختارة أيضا (أفول) هدذا الوجمه عدل الكلام فان كون نفس الزام الفسخ على الاخر ضرراأ من طاهر لماذ كرمن أن فيسه ابطال فعل العاقل البالغ وأمامدخليسة عدم علم الآخر بذلك الالزامف كونه ضررا فغيرظا هراذعلى تقدير علم الاخر بهليسله فدرةعلى دفع ذاكعن نفسه لاستقلال كلواحدمنهما في فسيخ العقدعند علم الا تخر بلارب فيتحقيق بطال فعل الأخرف صورة العلم أيضا بالضرورة والظاهرأن علم الانسان بالامرالذي يكرهمه ولايقدرعلى دفعه لايجدى شسأفاذن لم يظهر كون سب اشتراط توقف الفسيخ ههناعلى حضرة كل واحدمنه مادفع الضررعلى هذاالوجه اللهم الاأن يقال دفع الضرر وان لم يتعين ههنا كأ تعسين في صورة العرل عن الوكلة الااله مما يحتمل مارضاء الاتخر مالم والح زاة لمكن فيه مافيه فتأمل وثانيه مها أن فسخ أحدهماهذا العقد بغبر عضرمن صاحبه يتضمن اضرارا بصاحبه أمااذا كان الفسخ من الاسفل فلانه رجماع وتالاسفل فيحسب الاعلى ان ماله صارميرا اله فيتصرف فيسه فيصير مضمونا عليسه وأمااذا كان الفسم من الاعلى فلائن الاسسفل رعما يعتق عبيدا على حسسبان أن عقل عبيده على مولاه ولوصم فسيخ آلاعلى يحب العقل على الاسفل بدون علمه فيتضرر كذافى النهابة ومعراج الدراية نقلاعن الدخيرة (أفول) هذاالوجه في الجواب هوالصواب لان حاصلا أن في الفسخ بدون علمصاحب مضررالاغترار وفي الاعلام دفع ذلك فلابدمنه ولاريب أن هذا معقول المعنى (قوة لانه فسيخ حكمي بمنزلة العرل المسكمي في الوكلة) قيل عليه لماذا يحمل صعة العقدمع الثاني موجبة بطلان العسقدالاول فلناان الولاء كالنسب والنسب مادام ابتاس أنسان لابتصور ببوته من غيره فكذلك الولا مفعر فناان من ضرورة صحمة العقدمع الثانى بطلان العقد الاول كذافي عاممة الشروح والكافي وعزاه فالنهابة ومعراج الدراية الحالمسوط (أقدول) فحالجواب بحث من وجهين الاول ان ولهموالنسب مادام ابتامن انسال لايتصور ثبوته من غيره منوع فاله اذا كانت الامة بين شريكين فجاءت والدفادعياه ثبت نسبه منهما عنسدنا كامرنى باب الاستيلادمن كتاب العثاق مدالا ومشر وحا السجآبه وتعيالي أعلم بالصواب قبل الموالاة تغير حال المولى الأعلى عن حرمة أكل مال المولى الاسفل بعد موته الى حكمه كالنالا كراه بغير حال المخاطب من الحرمة الى الحل فكان مناسبا أن يذكر الاكراه عقيب الموالاة وهوفى اللغة عبارة عن حل الانسان على شئ يكره ه يقال أكرهت فلانا أى حلته على أمريكرهه وفى اصطلاح (٢٩٢) الفقه اعماد كره بقوله اسم لف على المريكرهه وفى اصطلاح (٢٩٢)

﴿ كتاب الاكرام

قال (الاكراه بنت حكمه اذا حصل بمن بقدر على ايقاع ما توعد به سلطانا كان أولصا) لان الاكراه اسم انعل بفعله المرافعة المرا

والنانى انقياس الولاء على النسب بقتضى آن لا يصع عقد الولاء مع النانى بعد أن يصع مع الاول النسب لا يتصور الرسمة ويسم السان بعد الموقع من آخو في بغى أن يكون الولاء كذلك على مقتضى القياس فن أين بتصور الاستدلال بعدة عقد الولاء مع الثانى على بطلان عقده مع الاول به ثم أقول يمكن أن يجاب عن الاول بأن المراد أن النسب مادام فابتا من انسان أولالا بتصور البوته من غيره فانياو البوت نسب ولد الامة المشتركة بن رجلين منهما الماهو في الدعياء معا وأما اذا ادعام آحده ما أولاوالا خوانا المان المان المنافى عند معدم المان المن المولدون الثانى كافصل في باب الاستسلاد من كتاب العتاق وعن الثانى بأن القياس في مجرد عدم صعة احتماع أبوته الشخصين في حالة واحدة اذا كان البوته لهما على سدل التعاقب لا في عدم صعة الانتقال من أحده ما الحالا خوانه أمر آخر ناشئ من كون الثابت لازما وعقد دالولاء عقد عند الانتقال في مدون النسب وعقد دالولاء عقد عند الموانة الموق المنافق النسب من هذه الحيثية فلهذا يصم الانتقال في مدون النسب فتأمل والقه الموق

# ﴿ كِنَابِ الْا كِرَاهِ ﴾

قبل في مناسبة الوضع لماذكر ولا العتاقة لمناسبة المكاتب وذكر ولا الموالاة لمناسبة ولا العتاقة لاق الرادالا كراه عقيب ولا الموالاة لمناسبة أن في كل منهما تغير حال المخاطب من الحرمة الى الحل فان ولا الموالاة يغير حال المخاطب الذي هو المولى الاعلى من حرمة المباشرة الى حلها في عامة المواضع بالارث فكد النالا كراه في المغير حال المخاطب الذي هو المكره من حرمة المباشرة الى حلها في عامة المواضع ثم اللاكراه في المعقد على المناسبة في حق المباشرة الى حلها أى حلت على أمريكره والمالة كراه في المعقد على المدرضاة أو يفد به اختياره من غيران ينعسد مبه الاهليسة في حق المكره أو يسقط عنه الحطاب فان المكره مبت في والا بتلاء يقرر الخطاب ألا برى أنه متردد بين فسرض وحظر واباحة ورخصة و بأثم مرة ويؤجر أخرى وهو وا به الخطاب فان الاكراه في المناسبة في حق المكره في المناسبة في المناسبة في من المحمدة و بأثم مرة معنى في مسيره مدفوعا الى الفي على المناسبة في المناسبة في عبارة الموابقة و قال في النها به والمناسبة في المناسبة في عبارة المسلمة و المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة في المناسبة و المناسبة في المناسبة و المناسبة في المناسبة و الم

اختياره مع بقا أهلسه وتفسيره أن يحمل المراغيره على المباشرة حسلا بنتنى به رضاه وهوأعسم مسن أن الموقع عدم وهواشارة الموقع الاكراه أو بفسد المختياره وذلك يستازم المالفسم الاخراك نقد يرلافى أو يفسد به اختياره فذلك يفسد به اختياره فذلك وموضعه أصول الفقه وموضعه أصول الفقه وموضعه أصول الفقه

# ﴿ كناب الاكراء ﴾

(قوله وننسيره أن يحمل المرافع بره على المباشرة) أقول فيكون في قسوله اسم المغال المعالمة أقول فيه مالا يحنى الأأن يقال الاستلزام بالاحظة مقابلة قوله أو يفسد لقوله المقابلة وفيسه مافيه (قوله المقابلة وفيسه مافيه (قوله أو يفسد به اختياره) أقول لا يحنى عليك بعدماذ كره وخفاء القرينة على تقدير الموضاء القرير الموضاء الموضاء

لاوالظاهرأن المرادمن قوله بنتني به رضاء انتفاء الرضافقط بدون فساد الاختيار بقرينة المقابلة وانما لم يتعرض يكون للقسم الثالث منسل الاكراه بضرب سوط أو حبس يوم على ما يحيى العسدم ترتب أحكام الاكراه عليه قال المصنف (فينتني به رضاه) أقول فقط دون أن يفسسد به اختياره فانه اذا قو بل الخاص بالعام يراد بالعام ماعد اذات الخاص وقوله (مع بقاءاً هلينه) اشارة الى كون المكره لم يسقط عنه الخطاب لان الخطاب بالاهنية واذا كانت الاهلية أبتة كان المكره عناطبا وأما شرط وحكمه فيأتى في أثناه الباب قال (الاكراه بثبت حكمه اذا حصل من يقدر على ايقاع ما توعد به الساط الاكراه حصوله من قادر على ابقاع المتوعد به (سلط الاكان أولها) وخوف المكره (۲۹۳) وقوعه بأن يغلب على طفه أنه يفعله

المصدرالا كراه محولاعلى مادعي اليه من المساشرة فأذاحصيل شرائطه شت حڪمه عملي ماسحىء مفصلاولم نفرق ين حصوله من السلطان واللص (لان تحققه سوفف علىخوف المكره تحقنق مأتوعدته ولايخاف الااذا كانالمكره فادرا علىذلك والساطان وغسره عند عَقق القدرة سيان ) عندهما (والذي قاله أنو حنىفية رجمه الله ان الاكراه لايصقت الامن السلطانكاأنالنعة والفسدرة لاتفعقق مدون المنعمة فقد قال المسايخ رجهم الله هذا اختلاف عصروزمان لااختلاف حية ويرهان لانمناط المكمالقدرة ولمتكنف زمنه الالاسلطان م دعد ذلك تغمرأهل الزمان فاذا أكره على ببعماله أوشراء سلعة أوالاقرار بماله أو اجارة دارمالفتل أوقطع عضوأو بالضرب الشديد أومالحس)فهـوا كراه

مترتب عليسه الحمكم فان

فعلمادعي السعثمزال

مع بقاء آهلته وهذا انما يحقق اذاخاف المكروني قيق مانوعد به وذال انما يكون من القادروالسلطان وغسيره سبان عند تحقق القسدرة والذي قاله أبو حنيف أن الاكراه لا يتحقق الامن السلطان لما المنفعة له والقدرة لا تحقق بدون المنعة فقد قالوا هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف هذه و برهان ولم تمكن القسدرة في زمنه الالسلطان م بعد ذلك تغير الزمان وأهله ثم كاتشنرط قدرة المكره وقوع ماجد دبه وذلك بالنعل على المنسبة المه وعلى المناف المعمن الفدعل قال (واذا أكره الرحل على بيعماله أو على شراء سلعة او على أن يقرار جل بألف أو يؤاجرداره فأكره على ذلك بالقتل الوبالضرب الشديد أو بالحبس فباع أوا سسترى فهو بالخماران شاء أمضى البيع وان شاء فدينة ورجع بالمبيع ) لانمن شرط صحة هذه العقود التراضى قال الله تعالى الاأن تكون تحارة عن تراض منكم

بكون مع فساد اختياراً ومع عدمه وهواشارة الى نوى الاكراه ويفسديه اختيار وذلك يستلزم نفى عدم الرضاوه واشارة الى القسم الا خولكن لابدمن تقدير لافى أويفسدبه اختياره وذلك أفواع الاكراه الصنف هذاعن سنن الصواب وساك مسلكا لا يرتضيه أحدمن ذوى الالباب وان شئت ما هو التحقيق في هدد المقام فاسمع لمانتا وعليك من الكلام فأعلم ان الشائع المذكور في عامة الكتب من الاصدول والفروع هوان الاكراه نوعان فوع يعدم ارضاو بفسد الاختيار وذاك بأن يكون بقتل أو بقطع عضو وهوالا كراه الملبئ ونوع بعدم الرضاولا يفسد الاختيار وذلك بأن يكون بضرب أ وبقيد أوجيس وهوالاكراه الغيرالملجئ وكلمنهم الايسافي الاهلية ولاالخطاب وأمافغرالا سلام البردوي فقال فأصوله الاكراه ثلاثة أفواع فوع يعدم الرضاو يفسد الاختيار وهو الملجئ ونوع يعدم الرضاولا مفسد الاختيار وهوالذى لايلجئ ونوع آخر لايعدم الرضاوه وأنبهم يحس أسه أوواده أوما يجرى مجراه والاكرام بجملته لاينافي أهلمته ولانوجب وضع الخطاب اه وقال صاحب الكشف في شرح هدذا القاممن أصول فغرالاسلام الاكراء حل الغيرعلى أمريكرهه ولاير يدمسا شرته لولاا خل عليه ويدخسل في هذا التعريف الاقسام الثلاثة المذكررة في الكناب قال شمس الاعمة هواسم لفعل يفعله الانسان بغيره فينتني به رضاه أو يفسد به اختياره ولم يدخل فيه القسم الثالث الذي ذكر في الكتاب وكائنه لم يحعله من أقسام الاكراه لعدم ترتب أحكامه عليه الى هذا كالم صاحب الكشيف اذاعرفت همذافق دطهراك أنماذ كوللصنف ههنامن معنى الأكراه وماذ كروشمس الأعمة في المسوط بعينه وأنالقسم الثالث من الاقسام السلانة المذكورة في أصول فغرالا سلام غيرداخل في هذا المعنى كما توهمه صاحب العناية وانحاهود اخل فمعتى الاكراء لغة كالشاراليه صاحب الكشف وهوأن وجهعدم ادخال ذاك القسم في معنى الاكراه شرعا عدم ترتب أحكام الاكراه عليه فان الاكراه في عرف الشرع ماترتب عليه أحكامه وانكشف عندلة أيضاسترما وقع في عامة المكتب من تنو يع الا كراه الى نوعين فقط فان المقصود بالبيسان في الكتب الشرعية أحوال آلا كراه الذي يترتب عليه الحكم الشرع

الاكراه (فهوبالخيارانشا المضي وأنشا انسخ لان من شرط صعة هذه العقود التراضي قال الله تعالى الاأن تكون تجارة عن تراض منكم

قال المسنف (والذى قاله أبوحنيف أن الاكراه لا ينعقق الامن السلطان) أقول الفتوى في تحفق الاكرام من غير السلطان على قولهما

والاكراه بهدفه الاشياء يعدم الرضافيف د بخلاف مااذا أكره بضر بسوط أو حبس يوم أوقيد يوم لانه لا يبالى به بالنظر الى العادة ف لا يتحقق به الاكراه الااذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضر به لفوات الرضا

ثمانما ارتبكيه صاحب العنامة في تفسيرماذ كره المصنف ههنامع كونه خلاف ماهو الواقع كاعرفت غيرصييم فىنفسه أمأأولافلا نمجعه لقول المصنف فينتني بهرضاء أعم من أن يكون مع فسادا خنيار أومع عدمه مع ان مقايلة قوله أو يفسديه (٢) رضاه تمنعه قطعا وأما ثانيا فلا نه قال ان قول المصنف أوبفسديه اختياره يستلزم نفي عدم الرضا ولامعنى له لانه ان أرادا نه بحسب ظاهره أى مدون تقديرشي خر يستنازم ذاك فليس كذاك قطعالان فسادا لاختيارا نحا يستنارم عدم الرضالان في عدمه وهو ثموت الرضاوان أرادانه اذاأخر جءن ظاهره سقد ترلا كاذ كره فعما بعد يستلزم ذلك فليس كذلك أيضا اذبتة ديرلا يصبرالمعني أولا بفسديه اختماره وذلك بأن يصم اختماره معه ولاشك ان محة الاختمار لاتستلام نفي عدم الرضا وهو ثبوت الرضا بدوازأن بصع الانحتيار وانعدام الرضا كافى النوع الغير الملعي من فوى الا كراه على ماص وأما الشاف لا نه قال وهوا شارة الى القسم الا خر اسكن لامدمن تقدر لافي أو يفسده اختماره وهوأ بضامختمل لانهمذا التقدرمع كونه خملاف الظاهر جداسما فمقام النعز مف لا يحدى ماذ كرممن كون مقصود المصنف الاشارة الى الافواع الثلاثة الذكراه لان نفي فسادا لاختيارا نمايفيد صحمة الاختيار وهبي لاتقتضى الرضابل فحقق عدم الرضاأ بضا كاعرفت آنفافلا تحصل الاشارة بقوله أويفسد به الاختيار على تفدد يركلة لافيه الى القسم الثالث من الاكراه لصدقه على القسم السانى من النوعين الاولىن كاترى اللهـم الاأن مقال نفي فساد الاختيار في مقابلة انتفاء الرضايدل على بقاء الرضافي المقابل فعفر ج القسم الشاني من النوعين الاولين لكن لا يحفي على ذى مسكةان المعنى الذى نسبه الشارح المربورههنا الى المصنف كان يحصل أن يقول بدل قوله أويفسد بهاحتياره أولابعني أولاينتني بهرضاه فهل محوزالعاقل عثل المصنف أن نترك ذاك اللفظ الاقصرالخالي عن التمعلات بأسرها لوأرادا فادة ذلك المعني الذي نسبه الشارح المزيور المهو يختار هذا اللفظ الاطول المستمل على عملات كشيرة في افادة ذلك المعنى ولعرى ان رتبة المصنف عمر ل عن مثل ذلك فالحقان مراده بقوله فمنتغ يهرضاه أن ننتغ به رضاه مدون فسادا ختماره بقرين قمقا لله قوله أو بفسديه اختياره فان العام اذاقو بل ماخاص واديهما عداذ أله اخاص كافي قوله تعالى حافظ واعلى الصلوات والصلاة الوسطى فىكان قوله فينتني بهرضا ماشارة الى أحدنوى الاكراه وهوغيرا للحي وقوله أو بفسديه اختياره اشارة الى النوع الا تخرمنه ماوهو الملبئ فانتظم كالامه من غير كافة أصلاوا نطبق لمافى عامة المكتب (قوله والاكراه بهذه الاشياء يعدم الرضا) أراديه ذه الاشيآء الفتل والضرب الشديد والحبس المديد وهذامع كونه أطهرمن أن يخفى قدخفي على الشار حالعمى فقال في تفسير قول المصنف بهذه الاشسياءيعنى بألبسع وأخواته ولميدرأن البسع وأخوائه من المسكره عليسه لامن المسكره به وهذا انطير سائر سقطاته في كتابه هذا ( قوله بخلاف مااذاً أكره بضرب سوط أوحيس يوم أوقيد يوم لانه لاببالي به بالنظر الى العادة فسلا يتحقق به الاكراء ) أقول بردعلي ظاهره فذا التحريران آخر الكالام بناقض أوله فانه قال في أوله مخللاف مااذا أكره مضرب سيوط أو - مس موم أوقيسد موم فعل ذلك على يحقق الاكراه في هذه الصوراً يضاوا لا لما قال علاف ما إذا أكره مِل كان ينبغي أن مقول بحلاف ما اذا ضرب بسوط أوحبس وماأوقيد يوماوقال في آخره فلا يتحقق به الاكراه وهذا صريح في عدم تحقق الاكراه في هانيك الصور فتناقضا والحواب ان المراد مالاكراه في قوله يخدلاف ما اذا أكره معناه الغدوى وهو

والا كراهبهده الاسساه يعدم الرضا) وانتفاه الشرط يستنزم انتفاه المشر وط فيفسدوان أكره فرسر سوط أوحس يوم أوقسد لابيالى به نظر اللى العادة منص يعلم أنه يستضربه) العالمة حين فيه وأكراه (ل) وجود العالمة حين فيه و الرضا)

(۲) قوله أو يفسد به رضاه كذا فى النسخ النى بأيديدا وصوابه أو يفسد به اختياره اه مصحمه (قوله وكذا الاقراراجة) معطوف على قولة والاكراه بهذه الانسياء بعدم الرضافيف دأى والاقرارا يضابف دبالاكواه بهذه الانسياء وذاك لان الاقرارا عمال المحتلف المنزو المحتلف المنزو المحتلف وذاك لان الاقرارا عمل المحتلف المنزو المحتلف المنزو ومن المحتلف المنزو ومن المحتلف المنزو ومن المحتلف المنزو ومن المحتلف والمنزو وحد وحد وحد وحد وحد وحد المنزو والمحتلف المنزو بهذه المنزو والمنزو والمن

لايفيده لانه حعل العقد فيحق حكممه كالمتعلق بالشرط والمتعلق بالشرط معدوم قبسل الشرط فاذا ثبت أنه يفسدالملك عند القبض (فلوقيضه وأعتقه وتصرف فيه تصرفالاعكن نقضه) كالتديم والاستبلاد ( جاز ولزمه القمية كافي سائرالبياعات الفاسدة فان قسل او کان کسائر البياعات الفاسسدة لماعاد حائزا الاحازة كهو أحاب مأن ماجازة المالك وتفع المفسدوهوالاكراموعدم لرضافيحوز بخلافسائرها فان المفسدفيه باق (قوله الأأنه لا ينقطع به ) استثناء من قوله كافي سائر الساعات

وكذاالاقرارجية اترجع جنية الصدق فيه على جنبة الكذب وعند دالا كراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة ثماذًا فاغ مكرها وسلم مكرها شت به اللك عند ناوعند زفر لا شت لانه بسع موقوف على الاحازة الاترى أنه لوأ جاز والموقوف قب للأجازة لا يفيد الملك ولنا أن ركن البيع صدر من أهل مضافا الى محمله والفسادلفقد شرطه وهوالتراضي فصار كسائر النمروط المفسدة فيثبث الملك عندالقيضحتي لوقيضه وأعتق أوتصرف فيه تصرفا لاعكن نقضه جازو يلزمه القيمة كافى سائر البياعات الفاسدة وبأجازة المالك برتفع المفسدوهوالاكراه وعدم الرضافيج وزالاأنه لأينقطع بهحق استرداد المائع وان تداولته الايدى ولم برض البائع بذلك بخلاف سائر الساعات الفاسدة لان الفساد فيها للق الشرع وقد تعلق بالبيع الشانى حق العبد وحقه مقدم لحاجته أماههذا الرداحق العبد وهماسواء فلا يبطل حق الاول لق الثاني فالرضي الله تعالى عنه ومن جعل السيع الجائز المعتاد بيعا فاسدا يجعله كسيع المكره حتى ينقض سع المسترى من غمه لان الفساد لفوات الرضاومنهم من جعله رهنالقصد المتعاقدين حلالانسان على أمريكرهم كامرولاشك في تحقق هدا المعنى في هاتيك الصدور والذي نفاه في آخر الكلام انماهونحةق الاكراه علىمعناه الشبرعى الذى تترتب عليه أحكامه فلاتناقض والثأن تقول النعيير بالاكراه في قوله بخدلاف مااذاأ كره للشاكلة كافي قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولاأعلم ما في نفسك فعمنئذلا مكون لفظ الاكراءهناك حقيقة لالغوية ولاشرعية بليصير عجازا فلاتناقض أصلا (قوله وكذا الاقراريجة الخ) قال في النهاية والعناية قوله وكذا الاقرار عجم معطوف على قوله والاكراه بهذه الاشياه يعدم الرضا فيفسداى والافرارأ يضابفسد بالاكراه بهده الاشياء وذلك لان الاقرار اغماصار عة في غيرالا كراه لترجع جنبة الصدق وعندالا كراه يحتمل الكذب أدفع الضرة فلا مكون عبة اله (أقول) الطاهرعندي ان قوله وكذا الاقرار عبدة الخ معطوف على قوله لان من شرط صدة

الفاسدة فان فيه اذاباع المسترى ما استراء فاسدايد قالبائع الاول حق استرداده وههنالا ينقطع بسبب الاكرامحق الاسترداد البائع وان تداولته الايدى والمرض البائع بذاك لان الفساد في البياعات الفاسدة خق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبدو حقه مقدم على حق الته تعالى بالمحتبة أما ههنا فالرد خق العبد وهما سواء فلا ببطل حق الاول لحق الشاقي قال المصنف رجه الله ومن بعل البيع المناز المعتاد) بريد به بدع الوفاه وصورته أن يقول البائع المسترى بعث منك هذا العين على من الدن على أنى متى قضيت الدن فهو المبائع المسترى بعث منك هذا العين بكذا على أنى ان دفعت الملك غنل تدفع العين الى وقد اختلف الناس فيه ومشايخ سير حمالته وأنى ان دفعت الملك غنائة تدفع العين المناس فيه ومشايخ سير حمالته وأشار حائز امفيد ابعض الاحكام وهو الانتفاع به دون المبيع والهبة على ماهو المعتاد بن الناس الحياجة المدون المسترى من غيره لان الفساد المدون المناس على المناس المناس المناس المناس المناس على المناس على المناس على المناس على المناس عالم المناس على المناس عالم المناس على المناس عالم المناس المناس عالم المناس عالم المناس عالم المناس المناس عالم المناس عالم المناس عالم المناس المناس عالم المناس والم المناس عالم المناس عالم المناس المناس عالم المناس والمناس عالم المناس والمناس عالم المناس والمناس عالم المناس والمناس عالم المناس عالم المن

ومنهم من جعل سعا باطلااعتبا وابلها وللنهمات كاما بلفظ البيع وليس قصد هما فكان لكل منهسما أن يفسخ بغير وضاصاحب ولو أحاراً حدهما لم يحزع في صاحبه ومعنى قوله (هوالمعناد) أنهم في عرفهم لا يفهم ون لز وماليد عبخ اللوجه بل يحوذ ونها في أن بردالبائع والمنافي النها المنافي المنافي المنافي والمستعبخ المنافع وهبة ولهدا النهاء المنافع والمنافع وا

انمايو جب الضمان اذا كان الملك وههنا لم يكسن كذلالانه كان مكرهاعلى قبضه (وان هلا المبيع في يدالمسترى وهوغيرمكره والبائع مكره ضمن قبيت للسائع) لانه مضمون عليه يكا عقد فاسد

ومنهم من حعله باطلاعتبارا بالهازل ومشام سمر قندر حهه سم الله جعداوه سعاجا ترامفيدا بعض الاحكام على ماهوالمعناد للحاجة اليه قال (فان كان قبض الثمن طوعافقداً جازالميع) لانه دليل الاجازة كافى البيع الموقوف وكذا اذا سلم طائعا بأن كان الاكراء على السيع لاعلى الدفع لانه دليل الاجازة كلاف مااذا أكره على الهستة ولم يذكر الدفع وفى السيع بالمقد على ماهو الاصل فد خل الدفع الكره الاستحقاق لا يحرد الله فالهستة والدفع وفى السيع بالمقد على ماهو الاصل فد خل الدفع فى الاكراء على الهبة دون السيع قال (وان قبضه مكرها فليس ذلك باجازة وعليه رده ان كان قائما فى يده) افساد العدة دقال (وان هال المسيع في يدا المشترى وهو غيره كره ضمن قيمة معاله أنها معناه والبائع مكر ولانه مضمون عليه عكرة قالدة

هذه العقود النراضى الى قوله فيفسدلاعلى قوله والاكراء بهذه الاشياء يعدم الرضافية سدلان قوله والاكراء بهذه الاشياء يعدم الرضابه ضائدا لما بهزاة الكبرى من غير الشيكل الاول فعطف قوله وكذا الاقرار حجة المنطقة المقسمة من الدليل يقتضى المشاركة في القدمة الاولى معان المذكور في حيرة قوله وكذا الاقرار حجة دليل مستقل في حق فسياد الاقرار بالاكراه غير مستمد عقدمة من الدليل السابق كا يفصح عنسه التقسر برالمذكور في النهاية والعناية فولوجسه أن يكون معطوفا على مجموع الدلسل السابق المنابق لاعلى بعض عند والدوق الصحيح يشهد عاد كرناه كام تدبر ترشيد (قوله ومنه ممن جعله بأطلا اعتبارا بالهازل) قال بعض الفضلا والاعنى على من بعرف معنى الهزل ان بهذا القدر لا يكون المشكلم الزلا اله (أقول) لم يقل من حدله باطلا ان المشكلم به هازلا اله (أقول) لم يقل من حدله باطلا ان المشكلم به هازلا اله (أقول) لم يقل من حدله باطلا ان المشكلم به هازلا اله (أقول) لم يقل من حدله باطلا ان المشكلم به هازلا اله (أقول) لم يقل من حدله باطلا ان المشكلم به هازلا اله (أقول) لم يقل من حدله باطلا ان المشكلة بالمنابقة المنابقة الم

(قوله ومنهم من جعدله بيعا باطلاا عتبارا بالهازل الخ على من يعرف معنى الهرل أن جذا القدد لا يكون المسكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه ) أقول اذا كان

باطلالا ينعقدوالفسخ فرع الانعقاد (قوله الاادالم بخرج عن ملكه) أفول الضعير في ملكه راجع الى المشترى بل قال المصنف ( بخلاف ما اذا كرهه على الهبة في القرارة المره على الهبة في الهبة في الهبة في الهبة لا يقد المسلم في الهبة في الهبة لا يقد المراه على الهبة لا يقود جازت الهبة استحسانا وقياس في المراه المنان في المنان والمنان والمنان والمنان في المنان في المن

لعدم الرضا كاتفدم وماهو كذلك فهومضم ون بالقيدة (والمكروبا الميان الساءضين المكرولان المكرو آلة له فيما يرجع الى الاتلاف) وان لم يصلح آلة لمن حيث الكلام فان التكلم بلسان الغير لايتصور (فكان المكر ودفع مال البائع الى المشترى وأن شاء ضمن المشترى) لأن الهلاك حصل عنده فكان كل واحدمنهما أحدث سبباللضمان (كالغاصب وغاصب الغاصب فاوضمن المكرمرجع على المسترى بقمته لقيامه مقام البائع) بأداء الضمان ( وان ضمن المشنرى ) بعنى أى مشتر كان بعد الاول (نفذ كل شراء كان بعد شرائه لوتنا مخته العقود) أى تداولته (الانهملكه بالضمان فظهر أنه باع ملكه ولاينفذما كان له قبله لان الاستنادالي وقت قبضه ) وقال الشارحون وان ضمن المشترى يعنى في صورة الغصب وما عرفت الحامل لهم على ذلك فانه وان كان صحيح الكن كلام المصنف اعماه وعلى شقى الترديد من تضمين المكره والمسترى وكالامه في الغاصب من جهة التمثيل لامن حيث الاصالة فأن قبل ماالفرق بين تضمينه مشتريا واجازته عقدامنها حيث اقتصر النفاذههناعلى ماكان بعد موعم الجمع هناك أجاب بقوله (لانه أسقط حقه) بعني في صورة الاحارة (وهو) أي حقه هو (المانع فعاد المكل الحالجواز) فانقبل ما الفرق بين اجازة المكره واجازة المغصوب منه فانه اذا أجاز بيعامن البيوع نفذما أجازه خاصة أجيب بأن الغصب لابز بلملكه فكل بسع من هذه البيوع وقف على اجازته بهلصادفته ملكه (٢٩٧) فتدكون اجازته أحد البيوع تمليكا الغير

(وللكره أن يضمن المكره انشاه) لانه آلة له فيما يرجع الى الاتلاف فكائنه دفع مال البائع الى المشترى فيضمن أيهماشاه كالغاصب وغاصب الغاصب فاوضهن الكرورجع على المشترى بالقيمة آقيامه مقام البائع وانضمن المسترى نفذ كلشراء كان بعدشرائه لوتنا مضته العقود لانهما كديالضمان فظهرانه باعملكه ولاينف ذماكانله قبلهلان الاستناد الىوقت قبضه بخسلاف مااذا أجازالمالك المكره عقدامنها حيث بحوزما قبله ومابعده لانه أسقط حقه وهوالمانع فعادالكل الحالجواز والله أعلم وفعل كو (وانأ كروعلى أن بأكل المنسة أو يشرب الخراد أكره على ذلك بعبس أوضرب أوقيد لم يحلله الاأن مكره بمبالخاف منه على نفسه أوعلى عضومن أعضائه فاذاخاف على ذلا وسعه أن مفدم على مَّاأً كرَّهُ عليهُ) وكذَّاعلى هذا الدَّمُولِمُ الخنز يرلان تناول هذه المحرِّمات انجـا يبـاح عندالضرُّورة كمانى المخمصة لقيام المحرم فيماوراءها ولاضرورة الااذاخاف على النفس أوعلى العضو

مرقالانه كالهاذل بناءعلى انالمتكلم بلفظ البدع هناك لايقصدمعنى البيع والافلاشك أنمن شرط كون المشكام هازلاح قيقة أن تحرى المواضعة قبل العقد بأن يقال نحن نشكام بلفظ العقده ازلاكا تقسررفى علم الاصول وفى صورة سم الوفاء لا بوحسد ذلك الشرط قطعاو برشدالي كون المرادماذ كرباه قسوله اعتبادا بالهاذل فانمعناه قياساء لى الهاذل ولاربب ان القياس انمايت وربين الشيئين المتغار س بحسب الذات المشتركين في العلة

وفصل فالأ كثرالشراح لماذ كرحكم الاكراه الواقع في حقوق العبادشرع في سان حكم الاكراه

( ۳۸ - تکمله سادع ) وذكرفيه الاكراه الملبئ وهوالذي بخاف فيه تلف النفس أوعضومن الاعضاه وغير الملجئ وهوالا كرامبا لحبس والضر باليسير والتقييدوالاول معتبرشرعاسواءكان علىالقول أوالفعل والثانىان كان على فعل يسير فليس ععتب ويجعل كأن المكره فعل ذلك الفعل بغيرا كراه وان كان على قول فان كان قولا بسستوى فيه الجدوا لهزل فكذلك والافهومعتبرفه لى هذا (ان أكره على أن يأكل المتة أو يشرب الحر بعبس أوضرب) يسير لا يخاف منه تلف النفس أوالعضو (أوقيد لم يحله) الاقدام على ذلك (وان أكر معايخاف منه على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وسعه ان يقدم وعلى هذا الدم ولحم الخنزير لان تناول هذه المحرمات اغما ساح عند الضرورة كافى الخمصة لقمام المحرم فيماوراه هاولا ضرورة عندعدم اللوف على النفس أوالعضو

والمسنف ( لان الاستناد الخ ) أقول أى استنادماك المشترى قال صدر الشريعة في شرح الوقاية فيستند الى حين العقد لاقبله انتهى وفيه مالا يخنى (قوله وماعسرفت الحامل لهم على ذال الخ) أقول لايقال الحامل هوقول المصنف لانه ملكه بالضمان فان المشترى ف صورة الاكراه علكه بالفبض لان قوله ملكه مجازعن تقررملكه بحبت بنساق اليه ذهن كل أحد لوضوح القرينة فلا يكون حاملاعلى العدول عن المنهج الواضع فم اعلم أن انظة ما في قوله وماعرفت نافية

وفعل (قوله اقيام الحرم مياورادها) أقول الضمير في وراء هاراجم الى الضرورة في قوله اغيابا عندالضرورة

امن المشترى بحكم ذلك البيع فلانتفذماسواه وأماالمسترى من المكره فقد مملكه فالبيعمن كلمشترصادف مليكه واغاتونف نفوذهعلي سـفوط حقالمكره في الاسترداد وفي هذالا مفترق الحال من اجازته السيع الاول السوع كالهاماحازته عقدا منهاواللهأعلم

﴿ فَصُلُّ ﴾ لماذ كرحكم الأكراءالواقع فيحقوق العبادشرعف بيانحكم الاكراه الواقع فىحقوق الله تعالى وقددمالاول لان حق العبد مقدم لحاجته

(حتى لوخاف على ذلك بالضرب وغلب على ظنه أبيح له ذلك ولايسعه أن يصبر على ما توعديه) وأشار الى أن المجتى بمتازمن غديره لغلبة النطر لان بدن الانسان في احتمال (٢٩٨) الضرب متفاوت وليس عه نص مقدر فيعتبر فيه غالب رأى من ابتلى به ولامعتبر بمن

قدرفى ذلك أدنى الحدوهو أر بعون فقال التهدد بأقلمنهالم يسعه الاقدام لانالافلمشروع بطريق التعزير والنعر بربقام على وجهالز حولاالانلافلان ذلك نصب المفدار مالرأى وهولايجوز (فانصبرحتي أوقعوانه إي فتاوه أوأنله وا عضوم (ولميتناول) وعلم والاماحة (فهوآ ثملانه لما أبيح) منحيث أنحرمة هذه ألاشماء كانت ماعتمار خلل بعود الحالبدن أو العقل أوالعضو وحفيظ ذلك مع فوات النفس غسر مكن (كان الامتناع عن الاقداممعاونا لغيرهعلي هـ لاك نفسه فأثم كافي حالة المخمصمة وعنأبي وسـفرحه الله أنه لامام لان الاقدام على ذلك رخصة اذا لحرمة) بصفة أنها ميتة أوخر وهي (فائمة (ف)اذاامتنع (كان آخذا فالعدزية فسلامأتم فلنسا لانسه إنالرسة فائة

لانالله تعالى اسستشنى

حالة الاضطرار) فقال وقد

فصدل الكرماحرم علمكر

الامااض\_طررتم المه

(والاستثناء تبكلم بالساقي

بعدالتنيا)فكانالبيانأن

المستثنى لمدخرل في صدر

حى لوخيف على ذلك بالضرب وغلب على طنسه بماحه ذلك (ولا يسسعه أن يصبر على ما توعد به فان اصبح حتى أو قعوا به ولم يأ من المنطقة في المنط

الواقع في حقوق الله تعالى وقدم الاول لان حق العبد مقدم لحاجته انتهى (أقول) فيه كلام وهوأ نه قد ذ كرقى هذا الفصل حكم الاكراه الواقع في حقوق العباد أبضا كافى مسئلة الأكراه على اللاف مال مسلم بأمريخاف منسه على نفسه أوعلى عضومن أعضائه وكافي مسسئلة الاكراه بقتل على فتل غسيره فليتم ماذكروه بالنظر الحمثل ذائه فالاشبهماذ كرمصاحب غابة السان حسث قال اغياف للنفسل لأن ماتقدم محايح لفعله قبل الاكراه ومسائل الفصل ليست كذلك لانها يحظورة قسل الاكراه في حالة السعة (قوله حتى لوخ مف على ذاك الخرب وغلب على ظنه يماح له ذلك الخ) أقول في قوله بماح له ذلك اشكال فأدالمباح مااستوى طرفافعل وتركه كالقررفي علم الاصول وفيما نحن فيه اذاخيف على النفس أوعلى المضو كانطرف الفسعل راجابل فرضا كأصرح بهفى كذب الاصول فاطلاق المباع على ذلك مع كونهمنافيالما تفروعندهم في تفسيرمعني المباح مخالف لماصر حوابه في كتب الاصول من كون ذلك فرضافتامل ( فوله ولا يسعه أن يصبر على ما يوعد به فان صبر حتى أوقعوا به ولم يأ كل فهوا ثم) قال فالعناية فأن ويسل اضافة الاتم الى ترك المباح من باب فساد الوضع وهوفاسد فالجواب ان المساح اعما يحوزتركه والاتبان بهاذا لم يترتب عليه محرموه هناقد ترتب عليسه قنسل النفس المحرم فصارا لترك حواما لائنماأفضى الى الحرام حرام أنتهى (أقول) في الجواب عثلانه أن أريدية أن المساح ههنامال كونه مياحاصارتر كه حراما لافضائه اليالخرام فهوعمنوع جدا كمف والماح مااستوى طرفا فعله وتركه وما صارطرف تركه وامالاستوى طرفاه فطعاف اوصاد تركه واماحال كونه مباحال ماجتماع استواه الطرفين وعدمه في محل واحدفى حالة واحدة وهومحال وان أريديه أن ما كان مباحا في حالة قديصير تركه حراما في حالة أخرى لعدلة تقتضى ذلك فينقلب واجبافه ومسلم ولكن ما نحن فيه ليس من هدا القبيل لان تحوأ كل المشه وشرب الجراعا كانما حاحالة الاضطرار دون حالة الاختيار كاصرحواله ولاسكأن صيرورة تركه حواما اغماهي في حالة الاضطرار أيضااذ في حالة الاختيار يصيرتركه واحما قطعا فلزمأن تجتمع اباحته وحرمة تركه فى حالة واحدة فلإيتصور الانق الاباحة الى الوجوب بحسب الحاشين فيمانحن فيه لابقال سب استواه الطرفين فيمائحن فيه هوالا واحقالا صلية حيث لم تقناوة النص ألحرم باستثناء حالة الاضطرار وسيب حرمة الترك فسه المستلزمة لعدم استواء الطرفين انماهوافضاه الترك فيه الى قتل النفس الحرم أوالى قطع العضوالحرم فلااستحالة في اجتماع استواء الطرفين وعدماستوا تهمافه في حالة واحدة لانانقول أستواء الطرفين وعدم استواثهم امتناقضان قطعا فيستحسل اجتماعهما في مي واحمد في حالة واحدة سواء كانامستندين الى سيب واحمداً والى سسبين ونظيرهمذاماحققه الفاضل الشريف فيشرح المواقف فيمساحث العدلة والمعلول فالهلا استدلواعلى أنالواحد بالشخص لايعال بعلتين مستقلتين بانه لوعلل بهمالكان محتاجالل كل واحدة منه ه اومستغنيا عن كل واحدة منهما في زمان واحد قال لايقال منشأ الاحتياج الى كل واحدة منهما

الكلام (فلا محرم) حينتذ (فيكان الماحة لا رخصة) فامتناعه من التناول كامتناعه من تناول الطعام الحلال حتى تلفت نفسه أوعضوه فيكان آ عا

(الكنه الما بأن المباحث في هذه الحالة لان في انكشاف الحرمة خفاء) لانه أمريخ تص عرفة الفقها وفيعذر) أوساط الناس
(بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول الاسلام أوفي دار الحرب) فان قبل اضافة الانمالي ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد
فالجواب أن المباح الما يجوز توكه والاتيان به اذا لم يترتب عليه محرم وههنا قد ترتب عليه فتل النفس المحسر فصار الترك حوامالا أن
ماأفضى الى الحرام حرام فال (وان أكره على الكفر بالله والعياذ بالته الناب المالا يعتبرا كراها في تناول المينة والجرلا يعتبرا كراها في الحراء كلة الكفر على الكفر أشد فاذا أكره على ذق عالا يخاف به على النفس أو العضو لا يصم الاقدام عليه واذا
في اجراء كلة الكفر على اللسان لان حرمة الكفر أشد فاذا أكره على ذق عالا يخاف به على النفس أو العضو لا يصم المون المرادم المون المرادم المناب و المالات المناب و الاتيان بلفظ يحتمل معنيين فان أظهر (٩٩٥) ما أمر به مو ريا كان أوغيره على المنان القلب و جازان بكون الاتيان بلفظ يحتمل معنيين فان أظهر (٩٩٥) ما أمر به مو ريا كان أوغيره على

الأنهاعانا ثماذاعه إلا المحسنة في هذه الحالة لان في انكشاف الحرمة خفاء فيعذر الجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول الاسلام أوفي دارا لحرب قال (وان أكره على الكفر بالله تعالى والعباذ بالله أوسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد وصلم بقيد وصلم بعن فلات الكفر بالله على نفسه أوعلى عضوم ن أعضائه) لان الاكرام بذه الاشماعليس باكراه في شرب الخرام من في الكفرو حرمته أشد أولى وأحرى قال (واذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أهر ومه و يورى فان أظهر ذلك وقلب معلم أن ياسر رضى الله عنه حيث التلى به وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام كف وجدت قلبلا قال مطمئنا بالاعان فقال عليه الصلاة والسلام فان عاد وافعد وفيه تزل قوله تعالى الامن أكره وقلبه مطمئن بالاعان الآية

هوعليتها ومنشأعدم الاحتياج المهاعلية الأخرى فلااستها في احتماعهما لا ما نقول احتياج الشي الى آخر في وجوده وعدم احتياجه اليه فيه متناقضان فسلا يجتمعان سواء كانامستندين الى سنب واحد أوالى سبب في انتهى كلامسه فقد ظهر عاقر زاه ما في كلام بعض الفضلاء أيضا في هذا المقام فلينظر اليه وليتأمل فيه (قوله الاأنه اعيان أزاء الاباحة في هدا الحالة) قال تاج الشريعة هذا جواب السكال كا نه يقول اذا ثبت المحتى تلف لانه يصير ساعيا في اللاف نفسه انتهى واقتى أثره عند بأنه بأثم اذا لا بالمحتى واقتى أثره الشارح العينى (أقول) لا يحتى على ذى فطرة سلمة أن كلام المحتف حدالا يصلم أن يكون جوابا عن ذاك الاسكال إذلا بما نعم العلم بالعلم بالعلم بالاحته بنكشف عدم الاثم في تركه في كمت انه مباح يقوله الاأنه انحارا أثم اذاعلم بالاباحية في هذه الحالة على المائم في تركه في كمن المحتور لذا لا كل يقدر الصبروترك الاباع في هذه الحالة على المائم المائم في تقدير الصبروترك الاباع في مسئلتنا هذه المائم المحتور المعلى أنه المائم الم

المعنى الثانى وقلبه مطمئن الاعان لم أثم لمديث عار ابن المروضى الله عند مد حث ابن لي مسلى الله عليه وسلم النبى مسلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالا عان قال فان عاد وافعد وقيه نزل قوله تعالى الامن أكره وقلبه معروفة ومعنى قوله عليه المسلة والسلام فعد عد الى ط-مأنينة القلب لاالى الاجراء والطه

(قسوله فصارالترك حواما) أقول فكان الفسعل واجبا والمساح مااستوى طرفاه هذا خلف وان أراد أنه قد منقلب واحبا فسلا يسم ذلك فيما نحن فيه ادالذي فرضناه سبب الاماحة هو سسس الوحوب بعنه

وجوابه المنع فان الاباحة أصلبة حيث لم يتناوله النص الحرم فتأسل (قوله فيازان يكون المرادم الهمنان الفلب) أقول فيه مساعسة (قوله وجازان يكون الاتبان بلفظ يحتمل معنسين الخ) أقول قد يكون الاكراه على سعود الصبم أوالصلب منسلا ولا يصح التورية بهذا المعنى فيه فى أحكام القرآن قال محدين الحسن اذا أكرهه الكفاران بشتم محدا المختى فيه في أحكام القرآن قال محدين الحسن اذا أكرهه الكفاران بشتم محدا أخر غيره فلم يفعل وقد شتم النبي عليه الصلاة والسلام كان كافرا وكذلك لوقيل له لتسعد نه المضاوقة شتم النبي عليه أن يعمل السعود لله في المنافرا قان أعلى عنى هذا الترديد والتسوية بين كونه موريا أو غيره في التورية بالمعنى الثانى فله المعنى الثانى في هذا الترديد والتسوية بين كونه موريا أو غيره في التورية بالمعنى الثانى الالاول فانه لا مدنسه

اصول الفقه (قوله ولان ولان بهذا الاظهار لا يفوت الايمان حقيقة القيام التصديق وفي الامتناع فوت النفس حقيقة بهذا الاظهار ) دليل معقول في المتناع فوت النفس حقيقة ووجهه أن الاعان (لا يفوت عليسه على ذلك حتى صلب وسماء رسول الله صلى الله عليسه وسلم سيد الشهداء وقال في مثله هو المنا الاظهار حقيقة المناة المناب وسماء رسول الله صلى الله عليسه وسلم سيد الشهداء وقال في مثله هو المنابع المنا

طمأنينة القلب لاالى اجراء كلة الكفروالطمأنينة جيعا كازعمه البعض لان أدنى درجات الام الاباحة فبلزم أن يكون اجراء كلة الكفرمبا حاوليس كذلك لانه لاتنكشف حرمت أصلاانتهى وعراءفىالنهاية ومعراج الدراية الىمبسوط شيخ الاسلام وأوردعليه بعض الفضلاميأن فالرفيه بحث فاله قديكون الامرالمرخيص قال العلامة النسنى فيأول كتاب الطلاق من الكافى الاعمر بالشي لاينفى الخطرفان المحظو رقد برخص بمسيغة الامرحتي لايقع في محظور فوقه كالحنث في المين وقطع المسلاة الى آخرماذ كرمهناك فد لم لا يحوز أن يكون ماذ كره هنا كذلك انتهى ( أقول ) مراد الشراح أن أدنى درجات ماأستعمل فيسه صيغة الامر حقيقة هوالاباحة واغمانستعمل فىالترخيص وتحوه مجازا ولابدف المجازمن قرينسة صارفة عن الحسل على المقيقسة وفيما ين فيه لم وجد تلك القرينة فلاجرم تحملهاعلى المقيقة وحقيقة الامراعاتت ورههنا بصرف الاعادة ألى الطمأنينة دون إجراء كلة المكفرلما بينوا وعن هذا فال العلامة النسني ههناأى عدالي طمانينة القلب بالاعبان وماقدل فعدالي ما كانمنك من النيل من وذ كر آلهم مغير فغلط لانه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مأمى بالتكلم بكلمة الشرك الىهنا كلامه (قوله ولانج في الاطهار لا نفوت الايمان حقيقة القيام التصديق وفى الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل اليه ) قال صاحب العناية في شرح هـذا المقامقوة ولانبهـذاالاطهـاردليــلمعـقول ووجهه أن الاعان لايفوت بهـذا الاطهار حقيفة لانالركن الاصلى فيه هوالتصديق وهوقائم حقيقة والاقرار وكن زائدوه وقائم تقديرا لانالتكرارليس بشرط وفى الامتناع فوت النفس حقيقة فكان مما احتمع فيه فوت حق العبديقينا وفوت حق الله توهما فيسه عد الميدل الى احياء حقم اه كلامه (أقول) في تقريره خلل أماأولا فانقوله لانالتكرارليس بشرط فى تعليه وهو واغم تقدير اليس بسديد لانعدم اشتراط السكرار لايستدعى قيام الافرار تقديرا اذلا بدفسه من أن لايطرا عليسه ما يضاده كاتقرر في موضعه والمفسروض ههناطر بانه عليسه اذالتكلام في أظهار كلسة الكفر وهو مضادللا قرار بالسان فان فلت اظهارها اكراهالا يضاده الاقرار طواعه فوانحا يضاده اظهارها طواعسة قلت ملمسنى على جوازا طهارها حالة الاكراه وهوأول المسئلة فأخذه في أثناه اقامة الدليك علم امصادرة فهذا ظهرسيقوط ماقاله بعض الفضيلاه ههنيا انه ككلام الناسي وجوده يمينزلة العدم فانه أيضامبني على أول المسئلة فيستلزم المصادرة وأماثانيا فسلائن قوله فكان ممااجتمع فيسه فوت حق العبديقينا وفوت حق الله تعالى توهـما يشعر بعـدم فوت حق الله تعالى حقيقة ههنا أصـلا وليس كذلك اذ ولافوت حقه تعالى حقيقة أصلالما كانمأ جورافيما أذاصبر حتى قتل ولانسلم قول المصنف فهاسيأتي ولان المرمة باقية اذالطاهرأن المرمة لاتثبت عمرد يوهم فوت حقه تعالى بدون أن يفوت حقيقة بل الحقيق أن احراء كله الكفر على السان حرام في كل حال لا يسقط عنسه المرمة أصلا وأن فيه ترك حق من حقوق الله تعمالي بل هو كفر صورة في حالة الاكراه وكفر صدورة ومعنى في حالة صحمة الاختمار كاصرح به في كتب الاصول الاأن المبتلى بالاكراه عليه يصير معدد وراحالة الاكراه فيسعه الميل اليه

ووجهه أن الاعان (لايفوت بهداالاظهارحقيقة) لان الركن الاصلي فيه هو التصديق وهوفائم حقيقة والاقرار ركن زائد وهـو فاتم تقدرا لان النكراد ليسبشرط (وفى الامتناع فوتالنفسحقيقة) فكان مااجتمع فسه فوتحق العمد بقسا وفوت حقالله توهما (فيستعهالميلالى احيساءحقه فان صدبرولم يظهر الكفرحى فتلكان مأحورا لانخبيبارضي الله عنه صبرعلى ذلك حتى صدلت وسماهرسولالله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء وقال في مثله) أى فيه وكله مثل زائدة ( هو رَفْبِتِي فِي الحِنَّةِ ) وقصَّمته معروفةأيضا

(قسوله لانأدنى درجات الامرالاباحة الخ) أقول فيه بعث فانه قسد مكون الامم النسسة في فأول كتاب الطلاق من الكافى الامم الشي لا يني الخطور فان المحملور فان المحملور فان فوقه كالحنث في المحملور الصلاة الى آخرماذ كرم هناك فالا يحوز أن مكون ماذكره

هنا كُذَلَ فليتأمل فان للكلام بجالا (قوله لان التكرارليس بشرط) أقول نعم الأأن عدم طريان منافيه شرط وههنا قد طرأ والجواب أنه ككلام الناسى وجوده بمنزلة العدم

(ولان المرمة باقية) الناهي قبح الكفر و بقاؤها يوجب الامتناع (فكان الامتناع عزية لاعزاز الدن بخلاف ما تقدم) من أكل المينة وشربالخرفان الحرمة هناك لمتكن باقية (الاستثناه) كانقدم واعترض بأن اجراء كلة الكفر أيضام ستني يقوله الأمن أكرموقله مطمئن بالايمان من قوله من كفر بالله من بعدايما له فينسغى أن يكون مباحا كا كل الميته وشرب الخر وأحيب بأن في الا من تقديماوتأ خسيرا وتقديره من كفر بالله من بعدايما له وشرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عداب عظيم الامن أكره وقلبه مطمئن بالاعان فالله تعالى ماأباح اجراء كلة الكفرعلى اسانهم حالة الاكراه واعاوضع عنهم العذاب والغضب وليس من ضرورة نفي الغضب وهوحكما لحرمة عدما لحرمة لانهليس من ضرورة عدم الحكم عدم العلة كافي شهودالشهرف حق المسافر والمريض فان السه موجودوا لحكم متأخر فجازأن يكون الغضب منتفهامع قيام العاة الموحبة الغضب وهي الحرمة فليشبت اباحة اجراء كلة المكفر وفيه تطرلان المرادمالعلذان كان هوالمصطلح فذاك متنع الخطفعن الحكم الذى هومعلوله وانكان المرادمها  $(r \cdot 1)$ 

ولان الحرمة باقية والامتناع لاعزاز الدين عرعة بخلاف مانقدم الاستثناء

عندطمأنينة القلب احياطة مع بقاء حمته أيدا (قوله ولان الحرمة باقية والامتناع لاعزاز الدين عرجية بخلاف ماتفدم الاستثناه) واعترض عليه بأن اجراه كلة الكفر أيضامستثنى بقوله الامن أ كرووقلب مطمد بالاعان من قوله من كفر بالله من بعدايا ته فينبغي أن يكون مباحا كا كل الميتة وشرب الخر وأجيب بأن فى الا ية تقديما وتأخيرا وتقديره من كفر مالله من بعدايما ه وشرح بالكفر صدرافعابهم غضبمن اللهولهم عذاب عظيم الامن أكره وقليه مطمئن بالاعاد فالله تعالى ما أياح الراء كلة الكفرعلى لسائم مالة الاكراء وانما وضع عنهم العداب والغضب ولبس من ضرو رة نني الغضب وهوحكم الحرمة عدم الحرمة لانه ليس من ضرورة عدم الحسكم عدم العدلة كافي شهود الشهر في حق المسافروالمريض فأن السبب موجودوا كممتأخر فجازأن بكون الغضب منتفيامع قيام العلة الموجبة للغضب وهي الحرمة فلم شبت الاحة اجراء كلة الكفر كذافى عامة الشروح وعزاه فى النهاية الى مسوط شيخ الأسلام قال صاحب العناية بعدد كرااسوال والجواب وفيه نظر لان المراد بالعدلة ان كان هو المصطلح فذاك ممتنع التخلف عن الحكم الذي هومه لوله وان كان المسراديما السهب الشبري كامثل مه فانحا يتخلف الحم عنسه بدليل آخوشرى وحب تأخيره كأفي المثال المذكورهن قواه تعالى ومن كان مريضاً أوعلى سـفرفعدة من أيام أخر ولادليل فيما أين فيه على ذلك اه (أقول) هذا النظر سـاقط جدا فانه يصم أن نختار كل واحدمن شقى الترديد ولايلزم محذور أصلااذ يحوزان يراد بالعلة ماه والمصطلح علمبه فى علم الآصول وهوما كان خارجاءن الشئ مؤثراً فبه قوله فذاك ممتنع التخلف عن الحسكم الذى هو معاله منوع فانوجوب مقارنة العلة الشرعية للعاول انماهو في دهض أقسامها وهوما كان علة اسما ومعــفىوحكمادون بعضها الآخروهوما كانعــله اسمـافقط أواسمـاومعني كماتقررذلك كالهفيءــلم

الاصول فيحوزأن تنكون العدلة فيمانحن فيسهمن قبيل الثانى فسلاعتنع النخلف ويجوزأن برادبهما

السبب الشرعي كاهوالظاهرمن التمثيل وهوما كان خارجاءن الشي ولم يكن مؤثر افيه بل كان موصلا

السيب الشرعي كامثليه فانما يتخلف الحكم عنسه مدليل آخرشرعي يوجب تأخيره كإفى المثال المذكور من قـوله تعالى ومن كان مريضا أوعلى سفرفعدة من أمام أخر ولادله لفيا نحن فيده على ذلك وعن هذاذهب أبو اكرالرازي الىأن الامر في قوله علمه الصلاة والسلام فانعادوا فعمد للاماحة وقولهم لان الكفر عالا ينكشف حرمته صحيح والكن الكلام فياحراء كمه الكفرمكرها لافي الكفر

( قــوله وأجيب بأن في الأكة تقدعا وتأخمرا وتقديره من كفر بالله من معداء الهوشرح بالكفر صدراالىقولەالامنأكره

وقلب مطمئن بالاعمان) أقول يعنى لانسام أن الاستثناء بماذ كر ثم الايجوزأن يكون من قوله تعمالى فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم لكنه فصل سندا لمنع بعض التفصيل وأنت خبير بأن اعتبار التقديم والتأخير خلاف الطاهر لايصار اليه الألدليل (قوله كافي شهودالشهرفي حق المسافر والمريض ) أقول الإطهرأن يقول كافى صورة آلعفوفان الحكم قيماذ كردليس معدوما بل متراخ نعم هو معدوم الآن (قوله وفيه نظر لان المراد بالعلة ان كان هو المصطلح فذاك بمتنع التخلف) أقول ذلكُ في العلة اسما ومعنى وحكما دون العله أسما فقط أواسماومه في كافصل في الأصول (قوله وعن هذاذهب أبو بكرالر إزى الى أن الامر في قوله عليه الصلاة والسلام فان عادوافعد للاباحة)أقول قال في أحكام الفرآن وقول الذي عليه الصلاة والسلام لعمار رضي الله عنه انعاد وافعد اعماه وعلى وحه الاماحة لاعلى وجه الإيجاب ولاعلى الندب روى القاضى في تفسيره بهذا الافظ فانعاد والمنفعدلهم بافلت وكذاغيره من المفسر بن فلا مجال لماذكره المسنف من التأويل الابتكاف بعيد (قوله ولكن الكلام في اجراء كلمة الكفر مكر هالافي الكفر) أقول اجراء كلة الكفركفر وان كانمكرهاغايته انه لا يترتب حكم الكفر عليه واذ أقيل الافرار ركن زائد والتفصيل في الاصول قال (وان أكره على اللاف من المسلم) وان أكره رجل على اللاف مالر مساف على نفسه أو على عضومن أعضائه جازله أن يقد على ذلك لان مال الغير يستماح الضرورة كافي عالة المخمصة وقد تحققت ولصاحب المال أن يضمن المكره لان المكره آلة للكره في المال أن يضمن المكره لان المكره عكنه ان يأخد المكره و يلقيمه على المال في تلف وقول فيما يصلح احتراز عن الاكل والتكلم والوط فاله فيها لا يصلح المن المكره وقتل عبره لم يسمح اللاكل والتكلم والوط فاله فيها لا يصلح المكرة وأما أكره وقتل عبره لم يسمح المن المن المن المن المن المكرة والمن والمن المكرة والمكرة والمكرة والمكرة والمكرة والمكرة والمن والموالين المنافعين والمدمنها أو يحب على المكرة والمكرة والمكرة والمنافعين والمدمنها أو يحب على المكرة وحدة وعلى المكرة والمنافعين وال

قال (واناً كره على السلاف مال مسلم المراحة الفيسة أوعلى عضومن أعضائه وسعه أن يضعل ذلك الانمال الفير يستباح الضرورة كافي حالة المخمصة وقسد تحققت (ولصاحب المال أن يضمن المكره) لان المكره آلة المكره فيما يصلح آلة الهوالا تلاف من هذا القبيل (واناً كرهه بقتله على قتل غيره المسعة أن يقدم علمه و يصبر حتى يقتل فان قتله كان آثما) لان قتل المسلم عما لا يستباح الضرورة مافكذا بهذه الضرورة قال (والقصاص على المكره ان كان القتل عدا) قال رضى الله عنه وهذا عليه عنه وقل الموسف لا يجب عليهما وقال الشافعي يجب عليه حال الفيرة وقال أبويوسف لا يجب عليهما وقال الشافعي يجب عليه حال الفيرة الفيرة والمن المكره وقال أبويوسف لا يجب عليهما وقال الشافعي في السلاف مال الفيرة الفيرة أيضا لوجود التسبب الى القتل منه والتسبب في هذا حم الماشرة عنده كافي شهود القيال المالة في وأن المالة على والمنافعي في المالمكره من وجه نظرا الى المهل فدخل الشهة في كل جانب ولهما أنه محول على القتل بطبعه المالم المنافعي والمنافعي والمنافعي والمنافعي والمنافعي المنافعي والمنافعي والمنافعي والمنافعي المنافعي والمنافعي المنافعي المنافعي والمنافعي المنافعي المنافعي المنافعي والمنافعي المنافعي والمنافعي المنافعي المنافعي المنافعي والمنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي والمنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي المنافعي والمنافعي والمنافعي المنافعي والمنافعي وال

اليه في الجلة وقوله فاعا يتخلف المكم عنه بدايل آخر شرى يوجب فأخيره عنوع بل السبب الشرى مطلقا من حيث انه سبب يحوز يخلف المكم عنه بدايل آخر شرى يوجب فأخيره عنو الحكم علية المتحق تلك العسلة لا يتحقق الحركم عبر دالسب وهذا أيضامع كونه مقررا في علم الاصول مفهوم من نفس معنى السبب الشرى فان الايصال في الجسلة كيف يستان متحقق الحكم والمنال المسند كور في الجواب ليس في معرض التعلم التخلف الحكم عن السبب الشرى بل هو مسوق لمجرد التمثيل فتحقق دليل شرى بدل على جواز ذلك في كل صدورة على حدة على أنه على جواز تأخيرا لمسكم على الما المناف على معادد على أنه يمكن أن يجعل حديث خييب دليد الاعلى بقاد الحروف في الخيارة في الخيار كله الكفر في معرف المدحد رسول الله صدلى المتحدد سول الله صدلى الله عند المناف الله عند المناف المنا

القدال الى غالمكره المحدول المعادي ال

فأيجاب القصاص على غيره

غبرمعقول وغبرمشروع

يخللفالا كراه على

انلاف مال الغير لانه سقط

حكمه وهوالأثمف إمكن

مقسر واعليسه أسرعأ فعياذ

اضافته الىغىره وبهذا

يمسك الشافع رجمهالله

فيجانب المكره وتوجيمه

عدلى المكره أيضالوحود

التسسس الحالقتلمنه

القتل حكم الماشرة عنده

كالذاشهدا على رحل مالفتدل العد فاقتصمن

المشهودعلمه فحاءالمشهود

مقتله حيافاته مقتل الشاهدان

عند مالتسسب ولقائلان

مقدول في كلام المصنف

تسامح لاندليلزفريدل

عملى عدم حوازاضافة

كانقول في الاكراه على الاعتاق) فان اعناقه ينتقل الى المكره من حيث اللاف مالية العبد حتى وجبت عليه قمة العبد و يقتصر عليه من حيث الشكام فانه لوانتقل اليه من حيث الشكام أيضا لم يعنى العبد (و) كانقول (في اكراه المجوسي على ذبح شاة الغير فان الفعل ينتقل المحارمة من حيث الاتلاف دون الذكاة حتى يحرم كذاهذا) واذا ظهر أن المكره آلة للكره في القتل ظهر الفرق بين ما غن فيه وبين من أصاب من أصاب ه خصة فقتل انسانا وأكل لجمه حتى بقي هو حياا ينار الحياته بطبعه فانه يجب عليه القصاص وان كان مضطرا كالمكره الاتم ليس عمه من يكون آلة له فيضاف الى نفسه واعلم أن صاحب النهاية رجه الله قال (٣٠٣) سواء كان هذا المكره الاتمر

عاق الاأومعتوهاأوغلاما غبر بالغ فالقودعلي الاحم وعراه الى المسوط ونسده شيخ سحىء لاءالدىن عبدالعريز رجهالله الىالسهو وقال الرواية في المسوط بفتم الراءدون كسرها ونقــل عنأى اليسرفي ميسوطه ولو كانالا مرصديا أو مجنونا لمحالقصاص على أحدد لأن الفاتل في لمقيقة هذاالصيأ والمحنون وهوايس أهللوجوب العقويةعلمه فالروان أكرهــهعـلىطـلاق امرأنه) وانأ كره الرجل علىطلاقامرأته (أو)على (عتق عبده ففعل دلك وقع مأأكره عليه عندنا خلافا الشافعي رجمه الله) فان تصرفات المكره كالها ماطلة الاأن بكون اكراها بحق (وقدمر)دليل الفريقين (ف الطلاق ويرجع على المكره بقيمة العبد لانه صليآ لةله فيسهمن حدث الاتكلاف فيضاف اليه)ومنع صلاحته الذاك الاتلاف شدت في

كانفول فى الأكراه على الاعتاق وفي اكراه المجوسي على ذيح شاة الغيير ينتقل القعل الى المكره في الاتلاف دون الذكاة حتى يحرم كذاه له قال (وان أكرهه على طلاق امرأته أوعنق عبده ففعل وقعماأ كرمعليه عندنا) خلافا الشانعي وقدم في الطسلاق قال (ويرجمع على الذي أكرهه بقيمة العبد) لانه صلح آلة له فيه من حيث الاتلاف فيضاف المه فله أن يضمنه موسرا كان أومعسرا الله عليه وسلمحيث مماه سيدالشهداء وقال هو رفيقي في الجنسة ولولم نبق الحرمة أبدا في اظهار كلية المكفر لماوسعه الصبرعلى ما توعديه من القنسل ولما استعنى المدح ف ذاك لان في الامتناع عن المساح فى تلك الحالة اعانة الغير على اهلاك نفسه وهي حرام فيلزم أن يأثم بذلك كافي حالة المخمصة كمامر (قوله وبرجع على الذي أكرده بقيمة العبد لانه صلح آلة له فيه من حيث الانلاف فيضاف اليه) قال في العناية ومنع صلاحيته لذلك لان الاتلاف يثبت في ضمن التلفظ بهذا اللفظ وهولا يصلح آلة لهف عن التلفظ فكذافي حرمانيت فيضمنه وأجيب بأن الاعتاق اتلاف وهو يصلح آلةله فيه والتلفظ قدينفسك عنه في الجلة كافي اعداق الصبى فيصم أن يكون آلة والنسبة الى الأللاف دون النافظ اله (أقول) فبمه نظرلان الانفكاك في اعتاق الصرى الماهومنجهة بوت التلفظ بدون ببوت الاعتاق وذلك لاينافي نبوت الاعتساق في ضمن النلفظ البتة واغماينا فيه عكس ذلك وهوأن يثبت الاعتباق بدون نبوت المنافظ وهدذاغيرمتعقق في صورة اعتاق الصي فلم يتم التمثيل ولاالتقريب وكان بعض الفضلاء تنبه لهد احيث قال فيده تأمل فان الذي يهمنا ثبوت الاعتاق لافي ضمن السكام كااذاورث القريب اه (أقول) لكن فيمة يضاخل فان الناب في صورة ان ورث القريب اعماه والعتنى دون الاعتاق كا صرحوابه فاطبة وقدمرفي كناب الولاءمف للاوالكلام ههنافي الاعتاق دون مجرد العتق كالايخفي فلا يتم التمثيل بالتا الصورة أيضاولا النقريب \* ثم أقول لافائدة المديث الانفكاك أصلافي الجواب ههذا فأنكون ثبوت الاتلاف فمانحن فيه في ضمن التلفظ أم مقرولًا يقب ل الانكار فيكون مدارالورود السؤال المذكو رلامحالة ولايحدى شدأفى دفعه انفكاك الاتلاف عن التلفظ في صورة أخرى فالحق عندى في الحواب أن مقال لا يلزم من عدم صلاحية الكر مالاكية في حتى التلفظ عدم صلاحيته لها فى حق ما ثبت في ضمنه وهو الا تلاف لان عدم صلاحيته لها في حق التلفظ لعلة امتناع التكلم بلسان الغميروهي غيرمته قفة فيحقما ثبت في ضمنه من الائلاف فان المكرو يكنه أن يأخه ذا لمكرو يلقمه على المال فيتلف عاصر حوابه فيمامي (قوله فله أن يضمنه موسرا كان أومعسرا) لانه ضمان اللاف فلا يختلف باليسار والاعسار كذافي الكافى وغيره فانقيل بنبغي أن لايضمن المكره لانه أتلف بعوض حصل المكره وهوالولا والاتلاف بعوض كلا اتلاف أجيب بأن الاتسلاف بعوض اعما يكون كلا

ضمن التلفظ بهذا اللفظ وهولايصلم آلة في حق التلفظ فكذا في حق ما يثنت في ضمنه وأجيب بأن الأعتاق اللاف وهو يصلم آلة له فيه والتلفظ قد ينفك عنه في الجسلة كافي اعتاق الصبي في صبح أن يكون آلة بالنسبة الى الا تلاف دون التلفظ واذا صبح كونه آلة محمت الاضافة اليسه (فله أن يضمنه موسرا كان أومعسرا

(قوله ونسبه شيخ شيخى علاء الدين عبد العربرالى السهو) أقول بريد شيخه الامام العلامة قوام الدين أباعبد الله محدين أحد المكاكى مصنف معراح الدرامة في شرح الهداية (قوله ومنع صلاحيته اذلك) أقول أشار بقوله الذلك الفوله صلى آلة له من حيث الاتلاف (قوله والتلفظ قدينفك عنه في الجلة كاف اعتاق الصي ) أقول فيه تأمل فان الذي به منا شبوت الاعتاق لافي ضمن النكام كااد اورث القريب

ولاسعابه عليه من المروقية العبدلانه أقي عاأمره ومعنى الدا قال المكره أردت بقولى هو معتقامستقبلا كاطلب منى فانه يعتنى العبد قضاء وديانة و يضمن المكره قيمة العبدلانه أقي عاأمره ومعلى وفق ماأكرهه وكذا اذا قال لم يعظر ببالى سوى الا تبان عطيه وان قال خطر ببالى الاخبار بالحروقة العبدان المعنى كاذبا وأردت ذاك لا انشاه الحروبية قليل العبد الفضاء لا ديانة لا نه عدل عيا كره عليه في كان طائعا في الا فراد في المعنى المكره شألان العبد عتنى بالا قرار طائعالا بالا كراه فان قبل بنبغى أن لا يضمن المكره لا نه اتناف بعوض وهوالولا و الا تلاف بعوض كال اتلاف في المعالمة و المحروب المدالة المولى في المحروب المدالة المولى المدالة و المدالة المولى في المدالة و ا

ولاسعامة على العبدلان السعاية اعما تحب المنفر يجالى الحرية أولتعلق حق الغيرولم يوجدوا حدمنه ما ولا وجدع المكره على العبد بالضمان لانه مؤاخذ باللافه

اللف اذا كان العوض مالا كالواكره على أكل طعام الغسر فاكل فانه لاضمان على المكره لانه حصل الكروعوض أوكان في حكم المال كافي منافع البضع اذا أتلفها مكرهالان منافعه تعدد مالاعند المندول والولاءليس كذاك لانه عدزلة النسب ألاترى انشاهدى الولاه اذارجعا لايضمنان كدذا فى الشروح (أقول) هذا الجواب يشكل عالوا كره على شراءذى رحممنه فعنق عليه فان المكره لابرجه هناك بقمة العبدعلى المكره بناءعلى اله حصل له عوض هوصلة الرحم نصعليه فى البدائم ولايدهب عليك أن صلة الرحم ايست عمال كالولاء أماحقيقة فظاهر وأماحكم فسلا نه أم بقل به أحد كاقالوافى منافع البضع عنبدالدخول فتأمل (فوله ولاسعابة على العبدلان السعامة انماتجب التخريج الحاطر بة أولنعلق حق الغير ولم يوجدوا حدمنهما) بخلاف المريض اذاأ عنق عبده وعلمه دين لأن السعاية تحب ثمه طق الغرماء وبخسلاف الراهن اذا أعتق المرهون وهومعسر فانه تحب السعاية طق المرتهمين كذا فىالكاف وعامة الشروح فالصاحب العناية بدلذاك بخسلاف مااذا كان العبسد مرهونافأ كرهالواهن على اعتاقه فأنه يحبعسلي العبد دالسعاية لتعلق حق الغدير وهوالمرتهن به اه (أقول) لمأرماد كرمن وجوب السعاية على العبدادا أكره الراهن على اعتاقه في شي من كتب الفقه سوى شرح تاج الشر دمة لهـ ذا الكتاب فانه فال فيه ههناولا بتعلق بالعبد حق الغيرا بضاحتي محتاج الى السعاية لذلك مشل أن يكون مرهوفافا كرمال اهن على اعتافه وهومه مسر فينشذ تجب على العبد السعاية التعلق حق المرتهن برقبته وأماههنا فلم يتعلق حق الغير بالعيد فلا يجب عليه شئ اه ولعله غلط وقعمن تاج الشريعة فاغتربه صاحب العناية لان مجرد تعلق حق الغدير بالعبد المعتنى لايوجب السعاية عليمه بللامد من أن لا يقدر معتقه على ايفا ذلك الني ولهدف اعالوا اذا أعنى الراهن العبد المرهون وهومعسر تعب السعابة على العبد لحق المرتهن حسث زادوا قيد الاعسار ولا يخفى ان الراهن فبماادا أكره على اعتاق عبده المرهون ففعل يقدر على الفاه حق المسرتهن بماضمه المكره من فمسة ذلك العبد مان له أن يضمنه الاهالماذ كرفى الكتاب فكان ينبغى أن لا نجب السعاية على العبد عمان قول صاحب العناية يخسلاف مااذا كان العسدم هونافأ كره الراهن على اعتاقه الخ لا يكاد يصم ههنا الان ثلاث الصورة داخلة ههذا في اطلاق ما غن فيسه من مسئلة الكذاب فكيف يصم الحكم بالخيالفة

مالا كالوأ كره على أكل طمام الغبرفأ كلفامه لاضمان على الكره لانه حصال للكرءعموض أوفءكم المال كافى مناف ع البضع اذاأتلفهامكرهالآنمنافعه تعدد الدخول عنزلة النسب ألاترى أنه ادات هدامالولاء تمرجعا لايضمنان وأماعسدم السعامة فرالانهااعاتحب للغريجالي الحرية) كاهو مذهب أى حنيف درضي الله عنسه أن المستسعى كالمكاتب وقد دخرج فسلا عكن تخر محــه ثانيا(أو لتعلق حقّ الغير)ولم يتعلق بالعمد حق الغيرفلم وحمد نئ منموجسي السعاية عنسلاف مااذا كان العبد مرهونافأ كروالراهن على اعتاقه فانه يحب على العبد السمامة لتعلق حقالغدير وهوالمرتهنيه وهلذاعلي مذهبالىحنىفةسالمعن

النقض وأماعلى مذهبهما فانه ننتقض بحالا اعتنى المحجور عليه بالسفه فانه يعتنى و بجب عليه السعاية وقداً عتى بينها ملكه ولا جعلا حدق لاحق لاحدق و يزاد لهما في التعليل في فال عتى على ملكه ولا يتعلى بدق الغير وهوغير محجو رعليه (ولا يرجم المكره على العبد بماضين لا نه في أن المكره المايضين من حيث انه جعل متلفا العبد حكافكا "نه قتله والقتول لا يضمن شأ و و في في أن المكره المائلة و في المنافع المنافع المنطق المهما بالمكره فالسند أعم ولعله المنافع المنطق المنطق المنطق المنافع المنطق المنطق المنافع المنطق المنافع المنافع المنطق المنافع المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة المنطقة و المنطقة

فليتأمل (قوله ولا يتعلق به حق الغيير) أقول أرادمن الغير الورثة أوالدائن في المريض وأراد المرتهن في الرهن

قال (ويرجع بنصف مهرالمراة) الجواب فيمااذا كره على طلاقام مانه وقد سمى لهامهراالاأنه لم يدخل بهانطيرا لجواب فيما اذا كره على عنى المعدف حق وقوع الطلاق ورجوع الزوج على المكره الأن الرجوع ههنا بنصف الصداق وعه بقيمة العبدوان لم يسم رجع على المكره بالزمه من المتعة لان العبلة في المكل واحدة وهو الاتلاف أما في العتى فقد تقدم وأما في الطلاق فلقوله لان ماعليه أى على الزوج كان على شرف السقوط بأن جاء الفرقة من قبلها بتمكن ابن الزوج منها بغيرا كراه أو بالارتداد والعباذ بالته تعالى وما كان على من الطلاق مكره الها كان على شرف السقوط تأكد به والتأكيد شسبه بالا يحاب في كأنه أوجب على المكره ذاك استداء في كان المناهلة الوجه والمكره في حق الاكراه وهوليس عالى المكره من حيث اله اللا يضمن فالذا دخل بها لان المهر تقرر بالدخول لا بالطلاق في عجر دا تلاف ملك النبكاح وهوليس عالى عند الخروج وما ليس عال لا يضمن على المتوكيل بالطلاق والعتاق ففعل عالم ألا ترى أن الشاهد بن اذار جعابع دالله الفلسد والشر وط الفاسدة لا تؤثر في فساد العقد في كان كالشرط الفلسد والشر وط الفاسدة لا تؤثر في فساد العقد في كان كالشرط الفلسد والشر وط الفاسدة لا تؤثر في فساد الوكالة أما أنه كالشرط الفاسد

فلماتقدم أنه يعدمالرضا فمفسدد بهالاختيار فصار كأنهشرط شرطا فاسدا فانه بفسدا العقدولاعنع الانعمةاد وأماأن الوكالة لاتفسد بالشروط الفاسدة ف الانها من الاسقاطات فان تصرف الوكيل في مال الموكل قدل التوكمل كان مروقوفا حقىاللمالكفهو بالذوكدل أسيقطه فاذالم مفسد كان تصرف الوكيل نافذا (وبرحمالكرمعلى المكره) بماعزم من نصف الصداق وقمية العمد (استعسانا) والقياسان لأبرجع لانالا كراموقع

قال (ويرجم بنعضه مهرالمرأة ان كان قبسل الدخول وان لم يكن في العسفد مسمى مرجم على المكره عازمه من المتعة ) لانماعليه كان على شرف السقوط بأن حاءت الفرقة من قبلها وانمايتاً كد مالط المن فكان اللافالل المن هذا الوجه فسضاف الى المكرممن حيث انه اند لاف بخد لاف مااذا دخل بهالان المهرة د تفرر بالدخول لا بالطلاق (ولوأ كرم على التوكيد لى بالطلاق والعتاق ففعل الوكيسل جازا ستحسانا ) لان الاكراه مؤثر في فساد العقد والوكالة لا تبط لي الشروط الفاسدة ويرجع على المكره التحسانا لانمقصود المكره زوال ملكه اذا باشر الوكيل والنذرلا يمل فيه الاكراه لأه لا يحتمل الفسط ولارجوع على المكره عالزمه لانه لامطالب له في الدنيا فلا بطالب به فيها وكذا اليمن والظهارلا يمل فيهماالا كراه لعدم احتمالهما الفسيخ وكذاالرجعة والايلاء والني فيه بالسان بينهاو بين مانحن فيه بخـــلاف الصــورتين المذكورتين في الـكاف وعامة الشروح فانهــمامستلتان مغايرتان لمانحن فيه فيصح الحكم بالمخالفة بينهماو بين ماخن فيه وكذاقول تاج الشريعة وأماههنا فلم ينعلق حق الغمير بالعبد الخليس بسديد فاله بشعر بالمخالفة أيضا بين تلك الصورة وبين مانحن فيهمم أنهاداخل في اطلاق مانح ن فيه كالايخني وأبضالووجب السعاية على العبد في الصورة المربورة لانتفض بهاماذهب المهأ توحنسفة رجه الله من أن السعاية المانحت على العبد للتخريج الى الحر مة اذلا تخريج الىالحرية فى تلك الصورة لماذكروا أن العبد قدخرج الى الحرية بالاعتباف فلا يمكن تخريحه البها النيا فلزم أنالا يتمقول تاح الشر يعدة وصاحب العناية وغديرهما في ذيل شرح هذا الحدل وهذا القدرمن التعليل كأفعلى مذهب أبى حنيفة سالمعن النفض وأماعلى مذهبهما فنتقض عااذا أعتق المحجور عليه

والتلف اليه كافى الشاهدين شدهدا أن فلانا وكل فلانا يعتى عمده فأعتى الوكل فيل غير أو مده الاستحسان أن مقصود المكرو التلف اليه كافى الشاهدين شدهدا أن فلانا وكل فلانا يعتى عمده فأعتى الوكيل غرجعالم يضمنا وجه الاستحسان أن مقصود المكرو والملكة بما شرة الوكيل وقد حصل ذلك وكان مافعله وسلا الى الازالة فيضمن ولاضمان على الوكيل لانه لم وحدمنه اكواه وقوعه لا يعمل فيه الاكراه فيه الاكراه في المالا يوثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فيه الاكراه من الفسخ فالاكراه وقوات الرضايوثر في عدم اللزوم وعدم اللزوم عكن المكره من الفسخ فالاكراه عمل المنافسخ بعد المتحقق في الاعجمة الفسخ لا يعمل فيه الاكراه في معمل المنافسخ بعد المتحقق في الاعجمة من الفسخ لا يعمل فيه الذيب افلا به في المنافسة بعد المتحقق في المتحدة بعد المتحقق في المنافسة بعد المتحقق في المتحددة بدائم المتحددة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحدة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحدة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحددة بعد المتحدة بعد المتحددة بعد المتحددة

(قوله نظيرالجواب فيما أذا أكره على عتق العبد في حقوقوع الطلاق) أقول الاظهر أن يقول في حق وقوع المكره عليه ورجوع المكره على المكره (قوله فيف ديه الاختمار) أقول أنت خبير بأن الفاءه فاليست في محلها والاحسن تبديلها بالواو (قوله بيان لما يعمل فيه الاكراه وما لا يعمل) أقول بيان في الاول النزاماو في الشاني صريحا (لانها) أى الرجعة والا بلاه والني الصحمع الهرل) وماصع مع الهرل لا يعتمل الفسخ فان أكره على اعتاق عبد عن كفارة المين أو الظهار ففعل اجزاء عنها ولم يوجع على المكره بقيمته لانه أمره بالخروج عالزمه وذلا منه حسية لا انلاف بغير حق وانعن عبد الذلا ففعل عتى ولم يجزعن المكفارة ويرجع على المكره بقيمته لانه أتلف عليه مالية العبد حيث لمكن بعينه مستحقاعليه واذا ثبت الرجوع لم يكن كفارة لانم البست بمضمونة على المكره بقيمة لانه أتال على منها أربع عنه المهر مقى بانت ولم يكن دخل مها وجب عليه المهر ولا يرجع بدعلى المكره لانه كان متمكنا من القربان في المدة فاذالم يفعل كان ذلك رضامته عالزمه من الصداف وان قربها وكفر لم يرجع على المكره بشى لانه أتي بضد ما أكره ومن المداف وان قربها وكفر لم يرجع بعالم المراه المنافز وي حالات وهوظاهر والا كراه لا يمنع وقوع الطلاق بلا بدل فكذا ببدل أو عين لوجود الشرط والجزاء والمين لا يعمل فيه الاكراه (فلو كان مكرها على الخلع وضمن به فان قبل ان خالعها وهي غسير ملوسة فاستحقت نصف الصداق هل يرجع به الزوج على المكره لتأكي كيدما كان على شرف يضمن به فان قبل ان خالعها وهي غسير ملوسة فاستحقت نصف الصداق هل يرجع به الزوج على المكره لتأكيد منافزة والمنافزة والمنافزة على المنافزة على المنافزة على المنافزة والمنافزة على المكره المنافزة والمنافزة والمنافزة على المنافزة والمنافزة على المنافزة والمنافزة والمنافزة على المكره والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة على المنافزة والمنافزة والمنافذة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافذة والمنافزة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافزة والمنافذة والمنافذة والمنافزة والمنافذة والمناف

لانماتصرمع الهرل والخلعمن جانبه طلاق أو عن لا بعمل فيه الاكراه فاو كان هومكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام قال ( وان أكرهه على الزناوجب عليه الحدعند أي حنيفة الاأن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف ومجد لا يلزمه الحد ) وقدذ كرناه في الحدود

وهوغرم عبورعليه انتهى تأمل تفهم (قوله وان أكرهه على الزناوج عليه الحديد أي حنيفة رجه وهوغرم عبورعليه انتهى تأمل تفهم (قوله وان أكرهه على الزناوج عليه الحديد أي حنيفة رجه الله الأن يكرهه السلطان وقال أبو يوسف و مجدر جهم الله لا يحب الحد) وجه قولهما أن المعتبر في الاكراه كونه ملح الوذلك بقدرة المكره على الايفاع وخوف المكره الوقوع كامره وذلك قديكون من غير السلطان أكتر في فقا لان السلطان بعمل أنه لا يفوته فهوذ وأناة في أمره وغير من فالفوت بالالحاء الى السلطان في علم من فقا الفوت بالالحاء الى السلطان في علم وقدر على دفع الص بالالحاء المالسلطان فان اتفق في موضع لا يتمكن من ذلك فهونا در المحكم له فلا يستقط به الحدكذ في العناية والنهاية وهو المطابق لماذكره المصنف في كتاب الحدود (أفول) بنجه على الوجه المذكور من قبل أبي حنيفة رجه الله أن يقال ندرة ذلك ممنوع كيف ووقوع (أفول) بنجه على الوجه المذكور من قبل أبي حنيفة رجه الله أن يقال ندرة ذلك ممنوع كيف ووقوع

(وان أكرهه على الزناوجب عليه الحد) قال أنوجنيفة أولاان أكره مأحدعلى الزنافزنى وجب عليه الحد لان الزنامن الرجل لا يتصور الابانتشار آلت و وذلك لا يكون الابلسذاذة وذلك دليل الطواعية بخدلاف المرأة فانم اعمل الفعل ومع الحوف يتحقق التمكين منها ف للايكون التمكين دليل ف الطواعية ثمر جيع وقال الطواعية أمر جيع وقال

هوالسلطان المدالر حروالحاحة مع الاكراه الأنزجاركان حاصد الاكان حصر ذاك شهة في اسقاط الحد عند وانتشار التلف على نفسه فكان قصدم في القاط الحد عنده وانتشار المدالة عن نفسه المنظم في القاط الحد عنده وانتشار الاكان المنظم الحوف النه أمن طبيع بنشر من النائم من غيراختيار وهذا وحه قول أبي يوسف وجد مرجه ما الله اله المناف المنظم والمناف المنظم وحدة والمن قبط الخدال المنظم ووجه قولهما أن المعتبر في الاكراء كونه ملحثًا وذلك بقدرة المكره على الانقاع وخوف المكره الوقوع كامي وذلك تديكون من غير السلطان المرتبعة والمناف المنظم ووجه قولهما أن المعتبر في الانقاع وخوف المكره الوقوع كامي وذلك تديكون من غير السلطان المرافعة والمناف المناف المنا

(قوله فان ا تفق في موضع لا يتمكن من ذلك فهونا درولا حكمه) أقول قال الا تقانى الاكراه من غيرا لسلطان لو كان في غيرا لمصراعت بر بالاجماع انتهى فقول الشارح فان ا تفق في موضع ينبغي أن يكون معناه حينت في موضع من المصر تدبر قال (واذا أكرهه على الردة لم تبن امرأته منه ) لان الردة تتعلى بالاعتقاد ألاترى أنه لو كان قلبه مطمئنا بالاعبان لا يكفروفي اعتقاده المكفرشك فلا تثبت البينونة بالشك فان قالت المرأة قد بنت منك و قال هو قد أظهرت ذلك وقلي مطمئن بالاعبان

ظفراللصوص وفطساع الطريق بالناس وعجزهم عن دفع شرهؤلا المتغلبة سيمانى المواضع الناثيسة عن عن العمران أكثر من أن يحصى واشن سلم الندرة فأن لا بكون النادر حكم فيما بندري بالشبهات من الحدود سيما ف حدالزا كالحن فيه منوع اذلا شك أن عدردا لاحتمال تثبت الشبهة فضلاعن الوقو ع بطر يق الندرة قال في غاية البيان في هذا المقام ودليله ما طاهر لان الكلام فيما اذا حامن غرير السسلطان مايأتي من السلطان في موضع لا مدفع له عادة و في مشال هذا السلطان وغسره سواء ألاري أنهلو كان في غيير المصراعة بربالاجاع ولايي حنيفة أن هذا بمالا يغلب عليه عادة إذا كان في المصر لان الظاهر أنه يلحق مالغوث من النساس أومن السلطان فيندفع والحسكم لا ينبني على النادر حتى لو كان في موضع يغلب كافي عُدر المصرفعت بره كدا قال شيخ الاسلام عداد الدين في شرح الكافي انتهى (أقول) على هـ ذا التقر يرعكن أن يند فع منع الندرة ولكن يبقى منع أن لا يكون النادر حكم فها يندرى بالسبهات كانحن فيسه على حاله \* تم أقول اطلاق مسئلة الكماب واطلاقات عامة المعتبرات فأنحكمالا كراه مخصوص بالسلطان عنده وعام لكل متغلب يقدرولي تحقيق ماهدده به عندهما ممالا يساعد القول بأن الاكرامين غديرالسلطان فيغديرا لمصرمعتسبر بالاجاع يظهر ذلك بالتأمل فيعبارة المكتاب وتتبيع سائر المعتسبرات قال الامام قاضيحان فيأول كتاب الاكراء من فتاواه الاكراء لايتحقق الامن السلطان في قول أبي حنيفة رجه الله وفي قول صاحبيه يتحقق من كل متغلب يقسدر على تحقيق ماهدده مه وعليه الفتوى انتهى وقال فى الذخيرة والحيط البرهاني ومن شرط صمتسه أن يكون الا كراء من السلطان عند أبي حنيفة رجه الله وعندهما اداحاء من غير السلطان مايحى من السلطان فهوا كراه صحيح شرعاوالاختسلاف على هذا الوجه مذ كورفى مسئلة الزناوصورتها غيرالسلطان اذا أكره رجلاعلي الزنافعلي قول أي حنيفة رجه الله يجب الحدعلي الزاني كأنه باشرالزنا طوعا وعلى قولهمالاحدعليه فظن بعضمشا يخناأن الخلاف بينهم في الزناخاصة وأمافى غسره فأكراه غسيرالسلطان واكراه السلطان سواءعندهم جيعاومنهم من قال الخلاف في الزناوغير من الاحكام أيضا سواه واختلفوافعابيهم بعضهم فالهذااختلاف عصر وزمان وبعضهم فالهدذااختلاف جية وبرهان انتهى فتسدير (قوله لان الردة تتعلق بالاعتقاد ألاترى انهلو كان قلسه مطمئنا بالاء ان لا يكفر وف اعتقاد الكفرشك فلا تثبت البينونة بالشك فالصاحب العنامة ويجوز أن يجعل كلامه دلملن أحسده ممأأت يقال ان الردة بتبسدل الاعتقاد وتبسدل الاعتقاد ليس بثابت لقيام المليل وهوالاكراه والثانى أن يقال الردة ماعتقاد الكفر وفي اعتقاده الكفرشك لانه أمر مغيب لا يطلع عليه الابترجية السان وقسام الأكراه يصرف عن صحة الترجسة فلاتثبت البينونة المترتبسة على الكفرما لشسك انتهى (أقول) الايذهب على ذى فطرة سليمة أن ما قاله لغومن الكلام الان مازعهد دليلين محدان في المنى وأغىالتغاير بينهــمافي بعضالالفاظ وهوتبــدلالاعتقاد فيالاولواعتقادالكفرفي الثاني ولاريب أنتبدل اعتقاد المسلم انمايكون باعتقاد الكفرفاتحدامعني فحامعني جعلهما دليلين وانجعل مدارجعله مادليلن مجردتغا رهمافى الفظ فلامعنى لعلى كلام المصنف دليلين أيضالان الواقع

دليلن أحدهماأن قال انالردة سيدل الاعتقاد وتسدل الاعتقادليس شأبت لقيام الدليل وهوالاكراء والشانيأن مقال الردة ماعتقادالكفر وفاعتفاده الكفرشيك لانهأم مغيب لايطلع علسه الابترجة السان وقمام الاكراه يصرفعن صحة الترجة (فلانثبت البينونة) المرتبة على الكفر ( بالشكفان فالت المرأة فد بنتمنك وقال الرجل قسدأ ظهسرت ذلك وقلبي مطمئن بالايمان

قال المسنف (واذا أكرهه على الردة لمتين إمرأتهمنه) أقول قال العلامة الزيلعيهـ ذا اذا فاللم يخطب رسالي شئ ونونتماطلهمني وقلي مطمئن فالاعان فانه حمنتذ لانسىن امرأته دمانة ولا قضاء لانه لم مقرعلى تفسيه بوحدود المخلص واجابة ماطلب منسه في طاة الاكراه مرخص لدون غرهامن الاحوالحتي لو خطرساله أنهلوأ كرهم العدوء لي كله الكفر فأحرى على لسانه وقليمه مطمئن بالاعان كفرمن ساعته لاندرضي باحراه كلمة الكفرعلى لسانهمن

غيرا كرا منصار تطير مالونوى أن يكفر في وقت في المستقبل انهى وفيه بحث (قوله و يجوز أن يجعل كلامه دلياين أحده ماالخ) أقول لا فرق بين هدذين الدليلين في المعنى بل في المفظ فقط كالا يحني

فالقول قوله استحسانا) وفي القياس القول قراها فتقع الفرقة لان التسكلم بكلمة الكفرسبب لحصول البينونة كالتسكلم بالطلاق فيستوى فيه الطائع والمكره كافي الطلاق وجه الاستعسان (أن اللفظ) يعنى كلة الكفر (غيرموضو عللفرقة) بعدى لم نظهر فيه الطائع والمكره كافي الطلاق بل دلالته اعليها من حيث اللفظ حيث الخقيقة حتى بكون صريحا (٠٠٨) يقوم اللفظ فيه مقام معناه كافي الطلاق بل دلالته اعليها من حيث ان اللفظ

فالفول قوله استعسانا لان اللفظ غسرموضوع للفرقة وهي بتبدل الاعتقاد ومع الاكرا ولايذل على التبدل فكان القول قوله مخدال فالأكراء على الاسلام حدث يصدير به مسلما لانه أساحة ل واحتمل رحجناالاسلامفى الحالينلانه يعلو ولايعلى وهذا سيان الحبكم أمافه أبينه وبين الله تعيالى اذالم يعتقده فليس عسلم ولوأ كره على الاسلام حتى حكم باسلامه غرج مل بقتل لفيكن الشبهة وهي دار ثه القتل فى كلام المصنف واللفظ الثانى دون الاول كاترى (قوله فالقول قوله استحسانا لان اللفظ غيرموضوع للفرقسة وهي بتبدل الاعتقادومع الاكراء لايدل على النبسدل فسكان القول قوله) فالمساحب العناية فحدله ذاالحسلوب الاستحسان أن الفظ معنى كلة الكفر غيرموضوع الفرقة يعني لم يظهرمنها ظهورابينا من حيث المقيقة حتى يكون صريحا يقوم اللفظ فيده مقام معناه كافى الطلاق بلدلالته عليهامن حيث ان الافظ دليل وترجمة لما في القلب فان دل على تبدل الاعتقاد المستلزم الفرقة كان دلالته عليه أدلالة نجاز يه ومع الاكراء لايدل على التبدل فضلاعن أن يكون صريحافيه يقوم لفظه مقام معنا وفاهذا كان القول قولة انهى كلامه (أقول) فسه خلل فان قوله فان دل على تسدل الاعتقاد المستلزم الفرقة كاندلالته عليهاد لالة مجازية لايكاديتم اذلايد في الحيازمن كون اللفظ مستعملا في المعنى المجازى ولاشدك أن اللفظ ههناوه وكلة الكفرغ مستعمل في الفرقة لاحقيقة ولاعجازا واعا هى أى الفرقة أثر لازمله في اللفظ وهو الأعتقاد الردى وقدم تكن دلالة اللفظ عليه أتجازية بل كانت التزاميدة محضة فكانانفهامهامن اللفظ بطريق الاستشاع لابطريق الاصالة فصارت من قسل مستنبعات الالفاظ المغايرة للحقيقة والمحازعلى ماعرف في علم البلاغة فان قلت يجوز أن يراد بالمجازية ههناالمتعاوزة عن المعنى الحقيق الى أى شي كان لا المتعاوزة عن المدنى الحقيق الى المعنى الحارى فقط فتع مستنبعات الالفاظ أيضا فآت هذا المعنى مع كونه مخالف العرف والاصطلاح والكلية بأباء جدا قوله من قسل يعني لم يظهر فيها طهور ابينامن حيث آلحقيقة فتأمل فالوجه الجمل المفيد المطابق المشروحماذ كرمصاحب النهاية معزياالي الايضاح حيث قال وحسه الاستعسان ان هدذه اللفظة غير موضوعة للفرقة وانماتقع الفسرقة باعتبار تغيرا لاعتقاد والاكراه دلسل على عدم تغيرا لاعتقاد فلا تقع الفرقة كـذافى الايضاح اله (قولة بغـ الأف الاكراء على الاسـ الأم حيث يصير به مسلما لانه الما احتمل واحتمل رجحنا الاسملام فيأل الين لانه يعلو ولايعلى فالصاحب النهاية وكأن هذا اشارة الى ماقاله الامام أبو منصورالما تريدى وهوالمنقول عن أبي حنيف فرضي الله عنه ان الاعمان هوالنصديق والاقرار بالسان شرط إجراءالاحكام وليس ذاكم سنهبأه لأصول الفقه فأثهم يجعلون الاقراد ركناانتهى (أقول) فه فطرفان ماذكر في الكتاب كيف مكون اشارة الى ما فاله الامام أومنصور الماتر يدىمع تمشيته على ألم ذهبين معابل تمشيته على المذهب الثاني أطهر في حال الاكراه على الاسلام لانالاقراراذا كان ركنامن الاعانكان المكره على الاسلام آنيا بأحدد كنيه فيظهر وجه الحكم باسلامه فانها تحقق أحدركني الاسلام مع عدم الجزم بانتفاء الا خرحكم نابوجود الاسلام ترجيحا الجانب بخداد فمااذا كانالاعان هوالتصديق وكان الاقرار شرطالا جراء الاحكام فأنه على هدا

دلىل وترجة لمافى القلب فاندلءل تمدل الاعتقاد المستلزم للفرقة كاندلالته عليهادلاله محاز بهومدع الاكراء لايدل على التعدل فضلاعن أن مكون صريحا فسه بقسوم لفظسه مقام معناه (ف) الهذا (كان القول قوله بحلافالاكراه على الاسلام حيث يصمر به مسلى لاته الحتمل) أن مكون افظه وافق اعتقاده (واحتمل)أنالاتكون لفظه (رحناالأسلامقالاالن) فسل أى في حال الاكراه عدلى الردة والاكراه على الاسلام (لان الاسلام يعلو ولايعلى) فلم يجعسل كافرا فى الصورة الأولى وجعل مسلما في الصورة الثانسة ترجيماللاسلام ( وهـنا فيحق الحكم أماسنه وسن الله تعالى اذالم يعتقد الاسلام فليس عسلم) وكان هذااشارة اليماقالة الامام أبومنصو رالماتر بدىوهو المنقولءن أي حنيفة رضى اللهعنه ان الاعان هوالتصديق والاقرار باللسان شرط اجراء الاحكام وليس ذلك مذهب أهـل أصول الفقه فانهم يجعلون

الاقرار كنا(ولوأ كرمعلى الاسلام حتى حكم باسلامه غرجع لم يقتل لقدكن الشبهة) أى شبهة عدم الارتداد إواز لا يتعقق أن يكون التصديق غيرقاع بقله عندالشهادتين (والشبهة دارثة القتل)

<sup>(</sup> قوله وكا نهذااشارة الى ما قاله الا مام أومنصور الماتريدى) أقول فيسه بحث لخفاه الاشارة لظهور أن هذا الكلام مستقيم على تقديراً ن يكون الافراد ركنافان الحكميه اذهو الظاهر لناوليس في كلامه مأيدل على شرطيته المسكم

(قولهولوقال الذي أكره) معطوف على قوله وقال هوقد أظهرت ذلك بعينى لوقال في حواب قولها قسد بنت منك أخبرت عن أمر ماض ولم أكن فعلت بانت منه قضاء لاديانة لانه أقر أنه طائع باتيان مالم يكره عليه لانه أكره على الانشاء دون الاقرار ومن أقر بالكفر طائعا ثم قال عنيت به الكذب لا يصدقه القياضى لانه خلاف الظاهر اذا لنظاهر هوالصدق حالة الطواعدة لكنه يصدق ديانة لانه ادعى ما يحتمله لفظه (ولوقال أردت ما طلب مني من الكفر وقد خطر بدالى الخبرع ما منى بانت قضاء ودبانة لانه متدئ بالكفر ها له بعث علم لنفسه مخلصا غيره ) ذلك والضر ورة قد الدفعت

ولوقال الذي أكره على احراء كلة للكفر أخبرت عن أمر ماض ولم أكن فعلت بانت منه حكالاد بانة لانه أفر أنه طائع باندان مالم بكره علمه وحكم هذا الطائع ماذ كرفاه ولوقال أردت ماطلب منى وقد خطر بسالى الخدير علم في مانت دياتة وقضاه لانه أقر أنه منت دئ بالكفر هاذل به حدث علم أنفسه مخلصا غيره وعلى هذا اذا أكره على الصد لا قالصله وسب عجد دالذي علمه الصلاة والسلام فقعل وقال فويت به الصلاة تعالى ومحمد الذي علمه الصلاة والسلام بانت منه قضاء لا وقصاء لما من وقد قد خطر بباله الصدادة تعالى وسب غيرالذي علمه والصلاة والسلام بانت منه ديانة وقضاء لما من وقد قررناه زيادة على هذا في كفاية المنتهى والله أعلم الصلاة والسلام بانت منه ديانة وقضاء لما من وقد قررناه زيادة على هذا في كفاية المنتهى والله أعلم

#### ﴿ كتاب الحِرِ ﴾

لا يعان شرط لا جراء الاحكام فوج ه الحكم بالاسلام يحرد تعقق ما هوشرط لا جراء أحكامه لا يظهر الاعمان شرط لا جراء الاحكام فوج ه الحكم بالاسلام يحرد تعقق ما هوشرط لا جراء أحكامه لا يظهور خله ورد في الاول لا يقال كيف يتمشى ما في الكتاب على المذهب الشاني في حال الاكراء على الردة وعلى تقسد برأن مكون الا قرار وكذا من الاعمان بالاعمان بلا عمان الاعمان بالمنافز والمنافز والمنافز

# ﴿ كناب الحبر ﴾

أوردا الجرعقب الاكراه لا تنفى كل منهما سلب ولاية الختار عن الجرى على موجب الاختيار الا أن الا كرامل كان أقوى تأثير الان فيه سلبها عن له اختيار صحيح وولاية كاملة بخدلاف الحجر كان أحق بالتقديم كذا في الشير وحومن محاسن الحجر أن فيه شفقة على خلق الله عزوجل وهي أحد قطبي أمن الديانة والا مراته عظر مراته تعالى وتحقيب قدال أن الله تعالى خلق الورى وفاوت بينهم في الحجرة بعل بعضهم أولى الرأى والنهى ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدبى وجعل بعضهم مبتلى ببعض الحجرة بعل بعضهم مبتلى ببعض أسباب الردى فيما يرجع الحمد عالم معاملات الدنيا كالمجنون الذي هو عديم العدل والمعتود الذي هوناقص

وانشأالكفركن أجرى كلمة الكفرطائعا عدلي وجدالاستخفاف مععله أنه كفسر فنسن امرأته قضاء ودمانة والحاصل أنالمكره عملي إجراء كلة الكفرعلى ثلاثة أوحم فى وجه لا لكفسر لاقضاء ولاديانة وفي وجسه يكفر فيرماحم اوقى وحديكفر فضاءيف رق القياضي بينه وسنام أته ولم يحفر دمانة وذاكلانه اذاأجراها ماطلب منه أولا والثاني هوالاول والاول انخطر ساله أن مقول ذلك و مرمد الاخدارع امضى كاذباوأراده فهوالثالث وانلم يردمفهو النانى واذاطهر الدهذا أمكنك ان تخرج مسدئلة الصلاة

الصليب وسب الني صلى الله

عليه وسلم وقول (لمامر) اشارة

الى قوله لانه مستدى بالسكفر

هازل به حيث علم لنفسمه

مخلصا غمسبره والله أعمل

بهذا الامكان فاذالم سفعل

#### ﴿ كتاب الجر ﴾

أوردالجرعقب الاكراء لان فى كل منه ما سلب ولاية الختار عن الجرى على موجب اختياره الاأن الا كراه لما كان أقوى تأثير الان فيه سلم عن له اختيار صحيح وولاية كاملة بخلاف الخركان أحق بالتقديم وهو حسن لكونه شفقة على خلق الله تعالى وهي أحدقطبي أمر الديانة

#### ﴿ كتاب الحجر ﴾

(قوله وهو حسن الكونه شفقة على خلق الله تعالى وهي أحد قطبي أمر الديانة والا خرالت هظيم لامر الله تعالى وهوفي اللغة عبارة عن المنع أقول قولة وهوف الموضعة والمسلم المنع المناع المنع المناع المنطقة المنع المناع المنطقة المنع المنطقة المنطقة

والا خرالتعظيم لامراته وهوفى الغدة عبارة عن المنع وفي عرفه سم هو المنع عن النصرف في حق شخص مخصوص وهو الصغيروالرقيق والمجدّون وأسبابه مصادر هدفه الأساى وأطق به اللف على الماجن والطبيب الجاهدل والمكارى المغلس بالاتفاق ولما كان أسبابه ماذكرنا لم يجز تصرف الصغير (١٠٠) الاباذن وليه ولا تصرف العبد الاباذن سديده ولا يجوز تصرف المجنون المغاوب

قال (الاسباب الموجبة للجرثلاثة الصغروالرق والجنون فلا يجوز تصرف الصغمر الاباذن وليمهولا تصرف العبد الاباذن سيده ولاتصرف المجنون المغساوب يحال أمااله فعير فلنقصان عقد له غيران اندن الولى آية أهليته والرقارعا يةحق المولى كى لاينعطل منافع عبده ولاعلك رقبت بتعلق الدين به العبد فأهل في نفسه والصي ترتقب أهليته فلهذا وقع الفرق قال (ومن باع من هؤلا مشيئاوهو يعقل البيع ويقصده فالولى بالخياران شاه أجازه اذا كان فسيه مصلحة وان شاه فسخسه ) لان النوقف فى العبد لحق المولى فيتخير فيه وفي الصي والجنون نظر الهمافيتحرى مصلحتهمافيه ولابدأن يعقلا البيع لمو حدد كن العدة دفينه قدموقوفاً على الآجازة والمحنون قد يعفل البيع و يقصد فوان كان لا يرجع المصلحة على المصلحة ع فالبيع أماالشراء فالاصل فيه النفاذعلى المباشر فلنانعم اذاوجد نفاذا عليه كافى شراءا لفضولى العقل فأثبت الخرعليهما عن التصرفات نظرامن الشرع لهما لان العلى اهرمن تصرفهما ضر وبازمهما اذليس لهماعقل كامل يردعهما وتميسيز وافر يردهما وكذلك حرالصي والرقيق أماالصيي فنيأول أحواله كالجنون وفى آخرها كالمعتومة اهوالمتوقع من ضررهما يتوقع فحسق الصبي وأماالرقيت فانه يتصرف في مال غيره لانه لا ماله ولا يستعمل من يتصرف في مال الغير مثل استعماله في مال نفسه عادة فسد باب التصرف على الرقيق بالجرارقه تظر اللولى ثمان الحرف اللغة هو المنع فانه مصدر حرعليه الفاضى ادامنعه وفى الشريعة هوالمنع عن النصرف في حق شخص مخصوص وهوا الصغير والرقبق والمجنون كذافى النهاية والعناية (أنول) فيه قصور أماأولافلان الحرفى الشريعة ليسهو المنع عن التصرف مطلقابل هومنع عن التصرف قولالافعلا كايف صعنه ماسيأتى فى الكتاب من أن هدفه المعانى الشهلائة يعنى الصعر والرق والخنون وجب الجسرفي الاقوال دون الافعال وأماث الياف الان المعبو رعليه غيرمخصرف الصغير والرقيق والمخنون بلالمفتى الماجن والمتطب الجاهل والمكادى المفلس محجورعليهم عندأبي يوسف ومجدر جهماالله كاصرحوا بذلك كله في عامة المعتــ برأت وســبأني فى الكتاب شيأ فشيأ فقو في في للنعر بف وهوالصغير والرقيق والجنون تفسيرزا ثد وتقييد كاسد وبالجلة فالنعر بفالمز بورتقصيرمن حيث اطلاق المقيد وتقييدا لمطلق وقال فى السكافي الحجر فى اللغة المنعوف الشرع منع عن التصرف قولا بصغر ورق وجنون انهى (أقول) فيسه تدارك المحسذو رالاول ولكن ببق المحذو رالناني على حاله كالا يخني فالاولى ماذ كرفى معراج الدار مه فانه فال فيسه ثم الخرلفة المنع مصدر عجرعليه وشرعامنع مخصوص وهوالمنع من التصرف قولا لشعص معروف مخصوص وهو المستحق للعبر بأى سبب كان انتهى تدبر (قوله الاسباب الموجبة العجر ثلاثة الصغروالرق والجنون) هذه الثلاثة بالاتفاق وألحق بمااشتق منهاثلاثة أخرى بالاتفاق أيضا وهي المفتى المساجن والمتطبب الجاهل والمكارى المفلس وأما حرالمديون والسفيه بعدما بلغ رشيد افعلي قول أي يوسف ومحمد رجههماالله

يحالما وأماالذي لامكون مغداو ما وهوالذى بعدل السيع ويقصده فان تضرفه كتصرف المسى العاقل كاستحىء أماعدمحواز تصرف المدى فلنقصان عقه وأهلمة التصرف انما هي بالعدقل لكن أهلته مترقبة واذن وليه آبة أهلبته وأماالعد فلدأهلمة لكنه حرعليه لرعابة حقالمولى كىلاتتعطل علمهمنافع عبده فانه لولم شت الخبر لنفدذالبيع الذى باشره وشراؤه فيلمقهدون فبأخذ أرباجاأ كسابهاتيهي منفعة المولى وذلك تعطمل الهاعنه ولشالاعلارقة متعلق الدين مه اذالم مكن كسيغرأن المولى اذاأذن فقددرضي بفوات حقمه والجنون الغالب لايجامعه أهلمة فسلامجوزتصرفه بحال قال (ومن ماعمن هؤلاءشماً) أراد بهؤلاء الصبى والعبدوالمحنون الذى يحن ويفيق وتصرفهم فمايستردد بسين الضر والنفع ينعمقدموقوفا اذا كان بعلم أن البيع سالب والشراءمالب وتقصده لافادةه فداالح كأعسى

كون السيع سالباوالشراء بالباوهوا مترازعن الهازل فان سعه لبس لافادة هذا الحكم (والولى بالخياران شاء كذا أجازها ذا كان في مصلحة وان شاء فسخ ملان التوقف في العبد لحق المولى في خير في العبون فطر الهما في مصلحتهما فيه وكلامه ظاهر وأراد سؤ الاعلى الشراء وهو أن الاصل في الشراء النفاذ على المباشر من غير توقف على مامر من سيع الفضول فكيف منعقد ههنام وقوفا على الاجازة وأجاب بأن عدم التوقف انحاب كون اذا وجد على المباشر ففاذا كافي شراء الفضول

وههنا لمنجدذال العسدم الاهلية في الصبي والمجنون أولضرو المولى فوقفناه قال صاحب النهاية هذا الذي ذكره عن الاشكال الهاردعلي لفظ محتصرالقدوري حيث قال فيه ومن باعمن هؤلاه شيأ أواشترى أماههنا يعنى في الهداية فلم بذكر قوله أواشترى فلا يودالاشكال ولا يوكن جعل المذكور في القدوري مذكوراههنا فأورد الاشكال وهومو جود (١١) في بعض النسخ وكذا في نسخة سماى

وههنا لم نحد نفاذ العدم الاهلية أولضر را لمولى فوقفناه قال (وهذه المعانى الثلاثة توجب الخبر في الاقوال دون الافعال) لانه لامر دلها لوجودها حساومشاهدة

كذافى الشروح (أقول) قد أطيفت كلة الفقهاء في كتب الفروع على ادراج العته في الجنون وجعل الاسباب الاصلية المتفق عليها ثلاثة وهي الصغر والرق والحنون وفى كتب الاصول على جعل العته قسيما للجنون كسائر الامو والمعترضة على الاهلية ومخالفاله فيأ تثر الاحكام فقد خالف اصطلاحهم فى الفروع اصطلاحهم فى الاصول وهذامن النوادر (قوله وهذه المعمانى الثلاثة) التي هي الصغر والرق والجنون وببالحجرفي الاقوال حستي أوجب التوقف في الاقوال التي تردديسن النفع والمنه كالبسع والشراءيطر يقالعوم بمن الصغير والجنون والعيدوأ وجب الجرمن الاصل بالاعدام فيحكم أفوال تتمعض ضررا كالطملاق والعناق فيحق الصغير والمجنون دون العبد فانه يملك الطلاق كذافي النهامة والكفامة فالرصاحب العنامة في حل هذا المحل وهذم المعاني الثلاثة بعنى المغر والرق والحنون توجب الخرف الاقوال يمني ماترددمنها بين النفع والضر كالبيع والشراءأى هذه المعاني توجب التوقف على الاحازة على العجوم سن الصغير والمجنون والعبدو أماما يتمحض منها ضررا كالطسلاق والعتاق فانه بوج الاعدام من الاصل ف حق الصغير والحنون دون العيدو أماما لتمحض منها نفعا كقيول الهمة والهدية والصدقة فانهلا عرفيه على العوم انتهى كلامه (أقول) خصص الشارح المزيو والاقوال المذكورة في مسئلة الكتاب بالاقوال المترددة بين المنع والضرحيث قال أعنى ما تردد منها بين النفع والضر كالبييع والشراءفل أخرج عن الاقوال ماتحض نفعاوماتحضضر راوكان فائدة اخواج الاول ظاهرة لعدم نبوت الخرفيه أصلادون فأثدة ثبوت اخراج الثاني لنبوت الخرفيه أيضا في حق الصغير والمجنون خصص معنى ابحاب الجرأيضا حيث قال أى هذه المعانى توجب التوقف على الاجازة على الموم بين الصغير والمجنون والعبدوأشار بذال الىعدم ثبوت الحجر بهذا المعدى الخصوص فيما يتمعض ضررا من الأقوال ونبه عليسه بقوله وأماما يتعمض منهاضروا كالطسلاق والعناق فانه توحب الاعدام من الاصل فيحق الصغع والجنون دون العبيد ولايذهب عليكأن عيارة الكتاب مع عدم مساعدتها لشئ من التحصيصين المذكورين يلزم اذذاك محذوران أحدهما أنه على ذلك المعنى الذي ذهب المه الشارح المزور يصرما كمعني هذه المسئلة وهي قوله وهذه المعاني النسلانة توحسا لحيرفي الاقوال معنى المسئلة السابقة وهي قوله ومن باع من هؤلاء شيأ أواستراء وهو يعمقل البيدع ويقصده فالولى والخمار انشاءأ جازهاذا كإن فمه مصلحة وانشاء فسخه فلابكون في اعادة الثانية فائدة الاتحرد كونهما بوطئة لقوادون الافعال والنهماانه لانساس حسنئذا دراج مايتمعض ضررامن الاقوال كالطلاق والعتباق والاقرار في المسائل المتفرعة على هذا الاصل وهوقوله وهمذه المعانى النسلانة توجب الخرفي الاقوال وقدأ درجه فيهافي الكتاب حيث قال فما يعدوا لصي والمحنون لايصم عقودهما ولاافرارهما ولايقع طلاقهماولا عناقهما وصرحالشار حالمزنو روغيره هناك بأن تلك المسائلذكرت تفريعا على الاصل المذكور وقدوقع التصريح بفاء النفريع في مختصر القدوري في قوله فالصبي والمجنون لابصم عقودهما ولااقرارهمآ ولايقع طلاقهماولاعتاقهما بعدقوله وهذه المعانى الثلاثة توجب الحر

وكذاذ كرهشيني فيشرحه (قوله وهذه المعانى الثلاثة) يعنى الصغروالرق والحنون (بوحسالخرف الاقوال) بعني ماترددمنهاس النفع والضر كالسعوالشراء أى هـذه المعانى توحب التوفف على الاجازة عيلى العوم بن الصغير والمحنون والعبد وأماما بتعصص منهاضررا كالطـــلاق والعتاق فا بوجب الاعدام من الاصل فىحق الصفعر والمحنون دون العدو أماما يتمعض منهانفعا كقبول الهسة والهددية والصدقة فاله لاحرفيه على العوم (قوله دون الافعال) يعلى ان المعانى السلاثة لاتوجب الخرعن الافعال (لان السأن ان الافعال لامرداها) حتى انان آدم اوانقلبعيلي فارورةانسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال وكذلك العسد والمحنون اذا أتلف أشسأ لزمهماالضمان فيالحال (لان الافعال توحد حسا ومشاهدة) ومحصلها الاتلاف والاتلاف مــد المصول لاعكن أن يحعل كلااتلاف

(فوله وكذاذ كرمشيخي في

شرحه ) أقول أراد الكاكى (قوله يعنى ما تردد منها بين الذنع والضر) أقول الاولى عندى هو تعميم الاقوال لما تحص ضررا وما تردد بين النفع والضر ونفاذ طلاق العبد لا يضر لما سخصه المصنف من هذا العموم (قوله فانه يوجب الاعدام من الاصل) أقول فلا ينعقد (قوله في حق الصغيرو المجنون دون العبد) أقول في البعض كالطلاق دون البعض كالعناق (بخلاف الاقوال لان اعتبارها) حال كونها موجودة حاصل (بالشرع والقصد من شرط الاعتبار) وايس الصبى والجنون قصد اقصورالعقل فينتني المشروط به وأما في العبد فالقصدوان وجدمنه لكنه غير معتبر الروم الضررع في المولى بغيرا ختياره فان قبل الاقوال موجودة حسا ومشاهدة في بالها شرط اعتبارها موجودة شرعا بالفصد ون الافعال فالجواب من وجهين أحدهما أن الاقوال الموجودة حسا ومشاهدة ليست عين مدلولاتها بلهى دلالات عليها ويكن تخلف المدلول عن دلية في مكن أن يجعل القول الموجود عنزلة المعدوم عنداف الافعال فان الموجودة والثاني أن الفول عنها في منها عينها في عدما و جدت لا يمكن أن تجعل غير موجودة والثاني أن الفول

ا بخسلاف الاقوال لان اعتبارها موجودة بالشرع والقصد من شرطه (الااذا كان فعسلا بتعلق به حكم يندرئ بالشمات كالحدود والقصاص) فيعمل عدم القصد في ذلك شمة في حق الصبي والمجنون والمجنون لا تصميمة ودهما ولا اقرارهما)

فى الاقوال دون الافعال فتعين النفر بع بنفس عباريه فالوجه عندى أن اللام فى الاقوال فى قوله توجب الجرف الاقوال البنس وأن المراد بأيجاب الحرف قوله توجب الحرف الاقوال المايدم ايحاب التوقف على الاجازة كما في الاقوال المترددة بين النفع والضر وايجاب الاعدام من الاصل كافي الاقوال الممعضة الضرر فلايحتاج الحاخراج هذا القسم أعنى ماتعض ضرراعن الاقوال المذكورة في الاصل المسفور بلهـ فاالقسم أيضاداخل في جنس الافوال فيشعلهذاك الاصل فيناسب تفريع المسائل الا تنية بأسرها عليه ولأيضر عدم تحقق الجرف الاقوال التي نتمعض نفسعالان تحقق الجرف جنس الاقوال لايقنضى تعققه فيجيع أفرادهافصار الاصل المزبور بجملا ومافر ععلسه من المسائل تبييناله فاحدل في تلك المسائل عما يحدرفه وداخيل تحت حكم الحجر ومالافلا تأميل تقف (قوله بخلاف الاقوال لان اعتبارها موجودة مااشرع والقصدمن شرطه) أقول فيه اشكال لان الطلاق والعتاق والعفوعن القصاص والمتن والنسذر كلهامن الاقوال المتسبرة في الشرع مع أن القصدليس بشرط لاعتبارها فى الشرع ألا يرى أن طلاق العافل البالغ هازلاو كذاعناق الحرالب العاف العاف لهاذلا وكذاعينه هازلاونذره هازلاصيم معتبرفي الشرع على ماصرحوابه في مواضعها سيما في مباحث الهزل من كتب الاصول مع أن الهزل سناف القصد لا محالة فان عدم القصد والارادة معتبر في نفس مفهوم الهرل وقال في العناية فان قبل الاقوال موجودة حساومشاهدة فيابالها شرط اعتبارها موجودة شرطا بالقصددون الافعال فالجواب من وجهين أحدهما أن الاقوال الموجودة حساومشا عدة ليست عنمدلولاتها بلهى دلالاتعليهاو عكن تخلف المدلول عن دلمله فمكن أن يحمل القول الموجود عنزلة المعدوم بخلاف الافعال فان الموجودمنها عينها فيعدما وجدت لاعكن أن تجعل غيرموجودة والثاني أنالفول قدىقع صدقاو قديفع كذباوقد بقع حد اوقد بقع هرلا فلايدمن القصد ألابرى أن القول من الرالبالغ العاقل اذاو جده زلالم بعتبر شرعافكذامن هذه الثلاثة بخللف الافعال فانها حبث وقعت وتعت-قيقة فلايكن تبديلها انتهبي (أقبول) في كل من وجهبي الجواب نظر أما في الاول فأنه غمير مقش في الانشاآ تلانها ايجادات لا عكن تخلف مدلولاته اعنها ولا يحقى أن أكثر الاقوال المعتسرة فالشرعف افادة الاحكام الشرعية من قبيل الانشاآ تفلاية مالتقريب وأماف الثاني فلانه منتفض عاتساوى فمه الجدوالهرل من الاقوال كالطلاذ والعتاق ونحوهما تدبرتفهم (فوله والصي والجنون لاتصم عقودهما ولااقرارهماالخ أراد بعدم الصحة عدم النفاد لما تقدم في قوله ومن باع

فدىقع صدفا وقديقع كذيا وقديقعجدا وقديقع هزلا فيلامد وزالقصد ألاري أنالقول منالحرالعاقل المالغ اداوحــدهزلا لم يعتبرسرعا فبكذا منهذه الثلاثة مخللاف الافعال فانها حدث وقعت وقعت حقمقة فلاعكن تمديلها وقوله (الاإذا كان)استثناء من قوله لامر دلها يعني أن الافعال اذاوحدت لامرد لهالكناذا كانفعل يتعلق مه حکم شدری بالشهات كالدودوالفصاص يحعل عدمالقصدفيذاك سبهة دارئة لمارترتب عليمه من الحدودوالقصاص قال ( والصيوالمجنون لايصم عُقودهما) أراد بعدم الصمةعدم النفاذ لماتقدم فى قوله ومن ماع من هؤلاء شيأفالمولى بالخداروا نماأعاد حبذه المسئلة تفريعاعلى الاصلاالمذكوروهوأن هذه المعانى الثلاثة توجب الجسرعن الاقوال لتنساق القوليات فيموضع واحد ( قوله لان اعتبارها حال

كونهاموجودة) أقول الم يخسن عليك أن موجودة مفعول أن الاعتباراى اعتبارها مفيدة الاحكام من ما الشرع ومعنى الوجود عابرة المعدوم) أقول لم يتبن بماذكره بالشرع ومعنى الوجود عابرة المعدوم) أقول لم يتبن بماذكره سبب شرطية القصد في اعتبارها موجودة شرعا (قوله فلا بدمن القصد) أقول السؤال أنه لم يكن بدمن القصد (قوله فال والصبي سبب شرطية القصد في اعتبارها موجودة شرعا (قوله فلا بدمن القصد) أقول والمائرية بالصبي الغيرا المائل والمجذوب المعاوب المعاول المعاولة المعاو

وقوله (لمابيذا) اشارة الى قوله والقصد من شرطه (ولا يقع طلاقهما ولاعتاقهما لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق واقع الاطلاق الصبي والمعنوه) رواه الترمذي عن أى هر يرة رضى الله عنه (والاعتاق يتمعض مضرة) لا يحالة (و) الطلاق وان أمكن أن يتردد بين النفع والضر باعتبار موافقة الاخلاق بعد البلوغ لكن الصبي (لا وقوف له على المصلحة في الطلاق بحال) أما في الحال (٣١٣) ف (لعدم الشهوة)

لمايينا (ولايقع طلاقهما ولاعتاقهما) لقوله عليه الصلاة والسلام كل طسلاق واقع الاطسلاق الصي والمعتود والاعتاق يتمهض مضرة ولا وقوف الصي على المصلمة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف الولى على عدم التوافق على اعتباد باوغه حدّالشهوة فلهذا لا يتوقفان على اجازته ولا ينفذان بماشرته علاف سائر العقود قال (وان أتلفا شيأ ازمهما ضمانه) احيام لتى المتلف عليه وهذا لان كون الاتلاف مو جمالا يتوقف على القصد كالذي يتلف بانقد لاب النائم عليه والحائط المائل بعدا لا شهاد يخدل القولى على ما بيناه قال (فأما العبد فاقراره بافذفي حق نفسه) لقيام أهليته (غيرفا فذفي حق مولاه) رعاية لجانبه لان نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقيته أوكسيه وكلذلك اتلاف ماله قال (فان أقر عدا لا رمه بعدا لمربع في الموال المائع ولم يلزمه في الحال القيام المائع (وان أقر بعدا أوقياس لزمه في الحال المائل لا الملاق ولا نه عارف و حدا لمسلمة أمن هو العمل المائل المواب أويه في المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل المائل والمائل المائل الم

توحب الحرعن الاقوال لتنساق القوليات في موضع واحدكذا في العنابة والنهابة وال بعض الفضلاء واذاأر مدمالصي والمحنون الصي الغيرالعاقل والمحنون المغلو سلايحتياج الي تأو ملء مرالعدة بعدم النفاذ و يخلص كلام المصنف عن وصمة الشكر ارائتهي وقد أخذهذا المعنى من آخركلام صاحب غاية البيان ههنافانه قال أداد بقوله لايصم لاينفذلان بيعهما وسائرة صرفاتهما الذى يستردد بين النفع والضرموقوف على احارة الولى ألابرى الىما فالقبل هذا بقوله ومن باع من هؤلاه شبأ وهو يعقل البيع و يقصده فالولى بالخياران شاءاً حازه الااذاأر يدبقوله والصي من لا يعسقل أصسلاو يقوله والمجنون الذي لايفيق أصلا فينشذ يحرى قوله ولايصم على طاهره انتهى كلامه (أقول) لامساغ لذلك الاحتمال لان حَلَّ الصيوالجُنُون في قوله والصيوالجنون لا تصم عقودهما على الصي الغيرالعاقل والجنون المغلوب فقط ممالاتساعده القاعدة فأن المعرف بلام التعربيف أذالم يكن هذاك معهودا عمايحمل على الجنس فاعدة أهل العربية وعلى الاستغراف في قاعدة أهل الاصول كاتفر ركله في موضعه فههذا الصي الغيرالعاقل والمحنون المغلوب لم يعهدا بخصوصهما قطعا فلايدأن يراد بالصبى والمحنون المذكورين مساعدة القاعدة لذلك فأوأر يدبهما ههنا ذلك القسم العين منهسمالزم أث لاتكون أحكام عقود الصبي العاثل والمجنون الغير المغاوب الذى هوالمعتوه ولاأحكام افرارهما وطلاقهما وعتاقه سمامذ كورة فى كتاب الحجرأ صلاا ذموضع ذكر تلك الاحكام هناولم تذكر في موضع آخر من هذا الكتاب فيلزمأن تكون متر وكفسدى ولا يخني فساده ولا يختلمن في وهمك أنها تفهم بماذكر دلالة لان سدا لحرفي الصى الغيرالعاقل والمجنون المغلوب أقوى من سببه في غيرهما فلايدل عدم صحة تصرف في حقههما على عدم صحته في حق غيرهما كالايخفي (فوله والاعناق يتمعض مضرة ولاوقوف الدي على المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف للولى على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حدًّ الشهوة) قال صاحب

وأمافي الماكل فسلان عدا الملحة فيه شوقف على العلميتيا ينالاخلاق وتنافر الطماع عندباوغه حدالشهوة ولاعلمه بذاك (و) الولى وان مكن أن يقف على مصلحته فالحالكن (لاوقوف العلى عدم النوافق على اعتمار بلوغهدا لشهوة فلهذا لاشوقفانعلى اجازته ولا بنفذان بماشرته )أى الولى (بخلاف سائر العقود) وقوله (وان أتلف اشماً) بيان لتفريع الافعال على الاصل المسذ كورومعناه ظاهسر وقوله (والحائط المائل بعد الاشهاد) يعنىأنهلاقصد من صاحب الحائه في وقوع الحائط ومع ذلك يجب الضمان (قواءعلى ماييناه ) اشارة الى قـول بخلاف الاقوال والقصد منشرطه وقوله (فأما العبدفافراره نافذ )معطوف على قوله والصي والمجنون لايصرعفودهمما ولا اقراره ما ومعناه ظاهر (قوله لماروينا) اشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام كلطـــلاق واقع الاطلاق الصدى والمعتوه وكالاممه ظاهر

ا فوله باعتبارموافقة المنطقة المنطقة

# ﴿ باب الحِرالفساد ﴾

أخرهذاالماب لانماتقدم علسهمتفق علمه وهدذا مختلف فمهوالمراد بالفساد ههنا هوالسفه وهوخفة تعيري الانسان فحمله على العمل يخلاف موحب الشرعوالعة فلمعقسام المقل وقد دغل في عرف الفةهاء على تمذيرالمال واتلافه على خلاف مقتضى العية لم والشرع (قال أبو حندفة رجهالله لايحور عدلى الحرالبالغ العاقل السفه وتصرفه في ماله حائزوان كانمبذرامفسدا منلف ماله فمالاغرض له فيهولامه لحة) كالالقاءف الحروالا راف النار (وقال أبو بوسف ومجدوالشافعي رجهم الله معمرعلى السفيه وعنع عن التصرف في ماله) غيرأن الخرعلمه عندهما بؤثر فيحق تصرف يتصل عاله ولايصم معاله رل والاكراه كالسعوالاجارة والاقراربالمال ومالا يتصل عاله كالافراربالحدود والقصاصأو يتصلبه لكنه يصرمع الهدزل كالنكاح والطلاق والعتاق فالحرلابعمل فيهدى صح منه هدده التصرفات بعد الحرعلى ماسحى

﴿ باب الجرالفساد

# وباب الجرللفسادي

(قال أوحنيفة رجده الله لا يحجر على الحرالبالغ العافل السفيه وتصرفه في ماله جائزوان كانمبذرا مفسدا بتلف ماله في الاغرض له فيده ولا مصلحة وقال أبويوسف و يحدد رجهما الله وعوقول الشافعي رجده الله يحجر على السفيه و عنع من التصرف في ماله)

# وباب الجرالفساد

أخرهـذا الماب لانأسياب الحرفماتقدم علمه سماوية وسب الحرههنامكتسب والسماوى في التأثرأةوى فكان التقدم أولى ولان الحرفي الاول منفق علمه وفي الثاني مختلف فسه والمتفق علسه أحرى بالتقديم فال في العناية والمرادبالفساده هناه والسفه وهو خفسة تعترى الانسان فتعمله على العمل بخيلاف موحب الشبرع والعيقل مع قيام العقل وقدغل في عرف الفيقهاء على تبذير المال واتلافه على خلاف مفتضى العقل والشرع انتهى (أقول) فى تفسير كل من معنى السفه على الوجه المذكو رشئ أمافىالاول فهوأن العمل يخلاف موجب العقل معقبام العــقل مشكل اذالظاهرأن موجبااشي لابتخلف عنه وعن هذا قال في المسوط والكافي السفه هوالم ل يخللاف موجب الشرع واتباع الهوى وترائم مايدل علمه ما الحجا وأمافى الثانى فهوأنه ان كان معدني السيفه في عرف الفقهاء تبذيرالا الواتلافه على خلاف مقتضى العمقل والشرع فكيف القول من أبى حنيفة رحه الله بعدم الخرعلى السفيه اذلامساغ لعدم المنع عماهوخلاف مقتضى الشرع عندأ حدمن الفقهاء ويمكن الجواب عن الاول بأن المراد بخلاف موجب العقل خلاف موجب حكم العقل لاخلاف موجب نفس العقل فاللازم عدم التخلف عن حكم العقل لاعن نفسه ولا محدد ورفيه لا مكان المسل مخسلاف مأوجبه حكما اعقل كاهو حال النفوس الجيئة وعن الشاني بأن ماهوعلى خلاف مقتضى الشرع يجب أن ينهيى عنه مرتكبه باللسان على الاتفاق ومنه على السفيه بالسفه وأماا لخرعنه عدى ابطال حكم التصرف الكليمة وان كانذلك التصرف في نفس مال التصرف فه وأمر آخر و را ولك لم يقل به أبوحنيفة بناء على استدعائه ضررا أشدمن ضرراتلاف المال كاسم أق بيانه في الكتاب وقال فى النهاية ثماء لم أن مسائل هذا الباب كلها مبنية على قول أبي يوسف وعمد درجه ما الله لاعلى قول

لانه مبذر ماله بصرف و لاعلى الوجه الذي يقتضيه العقل في عبر عليه نظر اله اعتباراً بالصبي بل أولى لان الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقت ولهذا منع عنه المال ثم هولا يفيد بدون الحبر لانه يتلف بلسانه ما منع من يده

أبى حنيفة رحمه المتعفانه لابرى الجرللفساد والسيقه أصلاانتهى (أقول) ليس هذا الكلام بسيديد فانأ كثرمسائل هلذاالياب بمااتفق عليه أوحنيفة وصاحباه كقوله وان أعتق عبدانف ذعتقه وقوله ولود برعبسده جاذ وقوله ولوجاءت حاربت ولدفادعاه ثنت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم واده وقوله وأنتز وجامرأة حازنكاحهاوان سمي الهامهر أجازمنه مقدار مهمرمثلها وقوله ولو طلقهاقسل الدخول وجب الهاالنصف وقوله وتحرج الزكاة من مال السيفيه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب فقشه من ذوى أرحامه وقوله فان أراد عمة الاسلام لم يمنع منها ولوأرادعرة واحدة فم يمنع منها وقوله فان مرض وأوصى وصاياف القرب وأبواب الخير جازدا ف تلثماله وقوله ولا يحمر الفاسق عند نااذا كان مصلحالماله وإنسا المسائل اخل الافسة بمن أي حنيف وصاحسه من مسائل هـ ذاالباب ثلاث تنتان منهامذ كورتان في أول الباب في الهـ داية والبداية احداهما مسئلة أنهلا يحيرالسه فيه عنسدأبي حنيف ةو يحجر عندهما وأخراهمامسئلة أن الغلام البالغ غبر رشيد افابلغ خسا وعشر ينسنة يسلم اليهماله عنسدأى حنيفة وانلم يؤنس منه الرشدوعندهما لايدفع السهماله أمدا حتى يؤنس منه رشده وواحدة منهسمامذ كورةفي آخرالماب في الهسداية وحسدها وهي مسئلة أن يحبر القاضي بسبب الغفلة عندهما ومع ذلك جعل قول أبي حنيفة في المسئلة ين الاولسين أصلا فى الذكر وقولهما تبعاله فاسق من مسائل هذا الباب ماهى منية على قولهما لاعلى قوله الاالمسئلة الاخبرة المذكورة في الهداية وحدها فيكيف يصم القول بأن مسائل هذا الباب كلها مبنية على قول أبي وسف ومحد دلاعلى قول أبي حنيفة . ثم أقول لوقال بدل ذلك الكلام ثم اعدام أنتلقيب همذا البآب باب الحرالفسادمبني على قول أي يوسف ومحد لاعلى قول أي حنيفة فاله لا يرى الحرالفساد والسفه أصلالكانه وجه صيع كالايخني (قوله لانهمبذرماله بصرفه لاعلى الوجه الذي يفتضيه العقل فيعجر عليد ه نظر اله اعتبارا بالصبى) قالصاحب العناية واستدل المنف بقوله لانه مبذرماله بصرفه لاعلى الوجه الذي يقتضيه العقل وكلمن هو كذاك يحجر عليه نظراله كالصي فهذا يحجرعليه اه (أقول) تقريره غيرمطابق الشروح اذلا يخنى أن حاصل كلام المصنف هنافياس السفيه على الصبى فياسا تقريبا في وجوب الحجر و برشد البه قطعا قوله فيماسيا في من قبل أبي حنيفة ولا يصم القياس على منع المال ولاعلى الصيى وقد قر ره الشارح المذكور على القياس المنطقي حيث قدر الكعرى الكلية وجعل قوله فيعجر عليسه نتيجة القياس كاثرى غمان صاحى النهاية والعناية فالاهذا الدايل الذىذكر والمصنف اغايصم على قول أبي وسف ومحدلاعلى قول الشافعي لان يجر السفيه عنده بطريق الزجر والعسقوبة عليه لابطريق النظرة وفالاوفائدة هسذا الخلاف بينهم تظهرفه بااذا كان السفيه مفسداف ديسه سطاف ماله كالفاسق فعندالشافعي يحرعليه زجراوعقو ية وعندهما لا يحرعليه اه (أقول) فيه نظر لان من كان مسلما في ماله لا يسمى سفيها في عرف الفقهاء كاأ فصم عنه صاحب العناية فمامر حيث فال وقد غلب في عرف الفقهاء على سدير المال واللافه على خلاف مقتضى العيقل والشرع وأماكون المصلح في ماله اذا كان مفسدا في دينه يسمى بالسفيه على معناه الاصلى فلا يجدى نفعاههنا اذنحن بصدد يانحكم السفيه فيعرف الفقها وأنه لا يحرعليه عندأى حفيفة ويحجرعليه عنسدأى يوسف ومحدوالشافعي ولوكان الفاسق داخدلافي السدفيه في عرفه ملا صع بيان الحسم الوحد المذكور فان الفاسق لا يعير عليه عند أحد من أعتنا كاسيائي في الكتاب

واستدل المنفرجه الله بقوله (لانهمىذرماله بصرفه لاعلى الوحه الذى يقتضه العقل و) كلمن هوكذلك (يحجرعليه نظراله كالصي) فهذا محرعله (بلأولى لان السابت في حق الصي احتمال النبذير وفيحقه حقيقته والدليلعلى معة هـذامنع المالمنه والمنع لانفسدندون الخسر لانه يتلف بلسانه ماعنع من يده) وهذاالذىذ كرممن الدليل انمابصمعلىةولهما فأتما على قول الشافعي رجه الله فلايصم لان جرالسفيه عنسده بطسريق الزح والعقوبةعليه لانطريق النظرله والفائدة تظهرفما اذا كان السفيه مفسدافي دسه مصلحافي ماله كالفاسق فعندده يحدرعلسه زجرا وعقوبة ولايحم علمه عندهما (ولابى حنيفة رجه الله أنه مخاطب عاقل و) كل من هو كذاك (لا محجر عليه كالرشيد) ونوقض بالعبد فانه مخاطب عاقل و محجر عليه وأجيب بانه قال مخاطب وهو مطلق والمطلق منصرف الحالم والعبدليس بكامل فى كونه مخاطب السقوط الخطابات المالية كالزكاة وصدقة الفطر والاضعية والكفارات المالية وبعض الخطابات الغيرالمالية كالمج والجعة والعيدين والشهادات وشطرالحدود وغيرها ولوضم الحذاك حرسقط الاعتراض (وهذا) أى عدم الحجر (لان) في الحجر سلب ولايته و (في سلب ولايته اهداراً دميته) وهو ظاهر (قوله ولا يصع القياس على منع المال ) حواب عن قوله ما والهذا منع عنه المال وتقريره أن منع المال منه لكون هو يقريق العقو به عليه زجراله على الشذير والحرابانع منه في العقو به الذكر الله على المنه والحرابان المنه والمنافق العقو به المنه السفيه على الصبى المنافق النظر الفال أن المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق و

ولايي حنيفة رجده الله أنه محاطب عاقل فلا محجر عليه اعتبارا بالرشيد وهذا لان في سلب ولا بنه اهدار الدمية والحاقه بالبهام وهوأ شد ضر رامن التبذير فلا يتحمل الاعلى الدفع الأدنى حتى لوكان في الحبود على المناه على الدفع الأدنى على المناه وهدا فادر علم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه

وقوله ولا المستخدسة اله مخاطب عاقل فلا محجر عليه اعتبارا بالرشيد) قبل بشكل هذا بالعبد فانه مخاطب عاقل أيضا ومع ذلك محجر عليه وأحب بوجهين أحدهما أنهذ كرا لخاطب مطلقا والمطلق بنصرف الحامل والعبد لدس بمخاطب كامل اسقوط الخطابات المالية عنه كالزكاة وصدقة الفطر والاضحية والكفارات الماليسة وسقوط بعض الخطابات الغيرالمالية كالمجووسلاة الجعة والعبدين والشهادات وشطر الحدود وغيرها والثانى أن المراد بالخياطب في قوله انه مخاطب هو الخياطب فالتصرفات المالية بدلالة محل الكلام لان الكلام في الحجر عن التصرفات المالية في منافرة وله انه عناطب في مستدرك في منافرة وله انه عناطب العبد لانه لا أقول المنافرة وهو أن قوله عاقل بعد دقوله انه منافرة وقالا النها به وغسيرها (أقول) بقى في كلام المصنف شي وهو أن قوله عاقل بعد دقوله انه منافرة وقالا لان الخياطب لا يكون الا عاقلا فان ماليس بعاقل كالصبى والمجنون ليس بمناطب لا محالة (قوله وقالا لا يدفع المه مالة أبداحتى يؤنس منه وشده) قال صاحب العناية وتسامح عبارته في الجمع بين الابدوستي

السوءاختماره)فكان قياس فادرعلى عاجزوه وفاسد وقوله (ومنع المال مفيد) جموابعن قموله نمهمو لا فددون الحجر معنى أن منع المال بدون الحجرمفيد (لآن غالب السفه) انما يكون (في الهمات والصدقات وذلك مقف على المد) أي لاعسلك الإمالقيض فأذالم مكن في ده شيء تنسع عن ذلكوان فعل لم يفد (قوله واذا حرالخ) تفريع على مسئلة الحير ومعناءأن الفاضي ان عرولي السفيه على رأمه غروم حكمه الى قاض آخرفأ بطل حرموأ طلق جاز تصرفه وكان الواجبان لايحروزلان قضاء ملاقي مجتهدافيه ونقضه باطل وانماجاز لان الخسرمن القاضي فتوى لاقضاء لان القضاء مقتضى المقضىله

والمقضى عليه ولامقضى له ههناسلنا وجود المقضى له على احتمال بعيد وهوأن يعلى السفيه مقضياله من ظاهر حيث ان الحجر نظر له لكن نفس هذا القضاء عتلف فيه فان أباحنيفة رضى الله عنه لم يقل به فصار محلالقضاء يحتاج الى امضاء فلور فع تصرفه بعدا لحجر الى القاضى الحاجر أوالى غديره فقضى ببطلان تصرفه وصعة الحجر ثمر فع الى قاض آخر نفذا بطأله لا نصال الامضاء به فلا يقبسل المنقض بعد ذلك ثم ان عندا بى حنيفة رجه الله اذاباخ الغلام سفيها منع عنه ماله الى خس وعشر بن سنة وتصرفا ته قبل افذة لا نمالا يحجر عليه عنده فاذا بلغ ذلك سلم اليه ماله وان لم يؤنس الرشد منه وقالا لا يدفع اليه ماله حتى يؤنس منه وشده

(قوله وأجيب بأنه قال مخاطب الخ) أقول ولعدل الاولى أن بقال المراد مخاطب فى حق قصر ف بتصل عاله اذال كلام فيسه فيضر ج العبد اذلامال له ولاخطاب فيسه (قوله لسقوط الخطابات المالية الخ) أقول فيه بحث (قوله ومعناه أن القاضى ان حرعلى السفيه على رأيه) أقول الضمير فى رأيه راجع الى القاضى (قوله فصار محلا) أقول يعنى فصار نفس القضاه محلا الخ وتساع عبارته في الجمع بين الا بدوحتى ظاهر (ولا بحوز تصرفه في ماله لان عان المنع السفه في بقاله كالصاولا في حنيفة رحه الله أن منع المال عنه بطريق التأديب) وهذا الدلي عكن أن يوجه على وجهين أحدهما أن يقال سلنا أن عان المنع السفه لكن المعاول هو المنع من حيث التأديب وهذا يقتضى أن يكون محلا التأديب ولا تأديب بعده في المناف المناف في المناف

ولا يجوز تصرف و و الناعلة المنع السفه في في العلة وصار كالصباولا ي حنيفة رجه الله أن المنع المناك عنه بعد و التأديب ولا يتأدب ولا يتأدب بعد هذا طاهرا وغالبا ألا برى أنه قد يصرح قد السن فلا فائدة في المنع فلا فائدة في المنع فلا فائدة في المنع فلا فائدة في المناف فلا فائدة في المناف فلا فائدة في المناف و المناف في المناف و المناف و المناف في المناف و المناف في المناف في المناف و المناف في المنا

وشدده ماعتبارأ ثرالصب لان العادة وحسدانه في أواثل الباوغ نمينقطع متطاول المدة وفد درداك محمس وعشرين سسنة ولان مدة الماوغ منحت السن عمان عشرة سنة وما قرب من السلوغ فهوفي حكم الباوغ وقددرداك بسيع سينين اعتباراعدة التمسيز في الانتداء عليا ماأشاراليه عليه الصيلاة والسيهلام يقسوله مروا صسانكم بالصلاة اذا بلغوا سعا (والهذا قال أبوحنيفة رحده الله لو للغرشيدا ثم صارسفها لأعنع عسه المال لانه ليس بأثر الصبا) فانقيل الدفع معلق بايناس الرشدفالم وجدلا يجوزالدفع اليه وأجسبأن الشرط بوحب الوجود عندا لوجود لأالعدم عندالعدم سلناه لكنه منكربراديه أدنى ماسطلق عليمه وقدوحمدذاكاذا وصل الانسان الى هذه الحالة لصيرورة فروعه أصلافكان متناهمافي الاصالة قال (م

ظاهر اه (أقول ) عكن توجيه عبارته بأن يحمل الابدعلى الزمان الطو بل المند كاحدل بعض المفسر من الحاود في قوله تعالى ومن به تمل ومنامته مدا فراؤم حهنم خالد افيها على المك الطويل فينشد لاتدافع بين الابدو-تي كالايحنى (قوله ولابي حنيفة أن منع المال عنه بطريق التأديب ولايتأدب بعدهدا طاهراوغالما ألارى أنه يصمر حداف هذا السن فلافائدة في المنع فلزم الدفع اقال صاحب العنابة وهذا الدليل يمكن أن يوجه على وجهين أحدهما أن قال سلنا أن عله المنع السفه الكن المعساول هوالمنع من حيث الما أديب وهدذا يقتضى أن يكون محلا للتاديب ولا تأديب بعدها. المدة ظاهرا وغالبالان في هدده المدة يصدير حدّا ماء تسارأ قل مدة الداوع في الانزال وهوا ثنتا عشرة سنة وأفل مدة الحل وهوستة أشهر واذالم يبق فابلا للنأديب فلافائدة فى المنع فلزم الدفع والثانى أن يجعسل معارضة فيقال ماذكرتم واندلءلي ثبوت المدلول اكنء ندناما ينفيه وهوأن مع المال عنه بطريق التأديب الخ اه كلامه وقد انتني أثره الشار العيني (أقول ) في تقرير الوجه الاول على ماذكراه خللان على تقديرتسايم كونعلة المنع السفه وادعا ان المعملول هو المنعمن حيث التأديب دون المنع المطلق بازمأن يتخلف المعلول عن العلة بعد الث المدة لعدم تحقق المنع من حيث التأديب بعده ابناء على عدم كون الحل فابلاللتاديب مع تحقق السفه بعدها أيضاولا شك أن تخلف المعاول عن العلة ماطل واهدا قال فدليل الامامين فببق مابق العدلة فاعتبار التأديب مع المنع في حانب المعاول مأطل أيضا لاستلزامه ذلك الباطل المحسال والصسواب عنسدى في تقر والوجه الاول أن يقال ان علا المنع ليس هو السفة وحدويل هومع قصدالتأديب فاذالم سق الحل فابلالاتأديب بعددتاك المدةلم يقصد التأديب بعسدها فانتفت العلة بانتفاء أحد حزأيه اوهوقصدالتأديب فلزم انتفاء المعلول الذى هوالمنع أيضا بعدها فوجب الدفع فصارحا صلهذا الدليل على هذا الوجه هوالمنع لاالتسليم كاتوهم (قوله ولان المنع باعتسارا ثرالصما وهوفى أوائل البلوغ وينقطع بتطاول الزمان فلآيبتي المنع فان قيل الدفع معلق مايناس الرشدد فسالم يوجدلا يجوزالد فعاامه وأجيب بان الشرط يوجب الوجود عندالوجود لآالعدم عندالعدم سلناه ليكنه منكر يراديه أدنى ما ينطلق علمه وقدوحد ذلك اذاوصل الانسان الى هذه الحالة لصيرورة فروعه أصلافكان متناهيا فى الأصالة (أقول) الطاهرأن كونه متناهبا فى الاصالة عند وصوله الى تلك المدة لا يقتضى رشده المصول ذلك في المجنون أيضامع عدم تصور الرشدفيه سلناه لكنه

لابتأتى التفريع على قوله) أراد أن التفريع الذى ذكره القدورى فى مختصره بقوله فاذا باع لا ينفذ لا بتأتى على قول أبى حنيفة رضى الله عنه

<sup>(</sup>قوله وتسائح عبارته فى الجمع بين الابدو حتى ظاهر) أقول أراد بالا بدالزمان المديد بقر بنة قوله حتى (قوله سلناه اسكنه منكر براد به أدنى ما ينطلق عليه) أقول المطلق بنصرف الى الكامل كاسلف من الشارح في أواخر العصيفة السابقة وجوابه ظاهر فانه مذكور سند اللنع هناو يكنى الاحتمال فيه

(وانما النفر يع على قول من برى الحرف غنده ما لما صح الحرلا بنفد بعد اداماع انظهر فائدة الحرعليه) فيكون موقو فال فان رأى الحام فيه مصلحة ) رأن كان بان كان بن القيمة أو كان البسع خاسرا ولم بيق المنى فيده لم يحز ولان كان المثن فيده لم يحز ولان فيه مصلحة ) ولان كان المثن فيده لم يحز ولان فيه مصلحة وكان البسع عن يده بدون أن يكون فيه شي من البدل واستدل على الجواز والتوقف بقوله (لان ركن النصرف قد وجد) وذلك و حب الجواز ورد بأن ركن التصرف ادا وجد من أهله وجب ذلك والسف ولم وأجب بأنه أهسل لان الاهلية بالعقل والسسف لا ينفسه كاتقدم فان قبل فعلام التوقف أجاب يقوله (النظر له فان الحاكم من من اظراله في من عالم المنافقة عنده المنافقة عند المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والم

وانحاالتفرد على قول من برى الحرف فعنده ملاصم الحرلانفذ به مدادا باعرة فيرا لفائدة الحرا عليه وان كان فيه مصلحة أجازه الحاكم لان ركن التصرف قدو جدوالتوقف للنظرة وقد نصب الحاكم اظراله في يحرى المصلحة في على الصبى الذي يعقل البيع والشراء ويقصده ولو باع قبل حجرالفاضى جازعند أبي وسف لانه لا بدمن حجرالفاضى عنده لان الحرد أثر بين الضرر والنظر والحرلنظر و فلا من فعل المنافق وعند مجد لا يحوز لا نه بما عجد ورا عنده اذا لعلاق السفه عنزة الصبا وعلى هذا اللاف اذا بالحرث من المن من وعلى المنافق لا ينفذوا لا صلى عنده ما أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه المخلوب ومالافلالان السفيه في معنى الهازل من حيث ان الهازل يحرب كلام الهقلاء لا تباع الهوى ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله فلا كذلك السفية والعتل عالم والمنافق علاية والمنافق علاية والمنافق عالا يؤثر فيه الهزل في صحمن السفية والعتن عمالا يؤثر فيه الهزل في صحمن الهازل السفية والعتن عمالا يؤثر في الهزل في صحمن الهازل السفية والعتن عمالا يؤثر في الهزل في صحمن الهازل المنافق المنافق عالا يؤثر في الهزل في صحمن العالم المنافق الم

لايطابق قول أبى حنيفة في وضع المسئلة من انه اذا بلغ خساو عشر بن سسنة يسلم اليه ماله وات لم يؤنس منه الرشد اللهم الاأن يراد بالرشده خاك الرشد الكامل لمكن لا يساعد واللفظ ويأ با ودليله تأمل نقف (قوله لان ركن النصرف قدو حد والتوقف النظرة وقدنم الحاكمنا ظراله فيتحرى المعلمة فده) فال في العناية أستدل على الجواز والتوقف بقوله لان ركن النصرف فسأدوح دود التوجب الحواذ ورد بأن ركن النصرف اداو حدمن أهمة يوجب ذلك وآلسفيه ليس بأهل وأحيب بأنه أهللان الاهلمة بالعمةل والمتسفه لاينفسه فأنقيس فعملام النوقف أجاب بقوله للنظرله فانالحاكم نصب فاظرا فيتعرى المصلحة فيه كافي الصي الذي يعيقل البدع والشراء ويقصده الي هذا لفظ العناية وردبعض الفضلاء قوله واستدلءلى الجواز والتوقف قوله لانوكن التصرف وحد دحيث فال هدذا انمايدل على الحواز فقط اه (أقول) عكن أن يحمل كالامصاحب العناية ههناع لى أن المصنف استندل عسلى الجواز والتؤقف بقوة لأن دكن التصرف قسدو حسدالخ أى استدل على الجواذ بقوله لان وكن التصرف قدو حدواستدل على التوقف بقوله والتوقف النظرالخ فصلمن المجموع الاستدلال على الجواز والتوقف معاوان كأن الحاصل من أول قوله هوالاستدلال على الجواز فقط والماتحه على أول استدلاله سؤال ظاهر الورود تصدى الشار حاذكره معجوابه فوقع الفصل بيندليك الجواز ودليل النوقف في البيان تدبر تفهم (قوله والاصل عندهما أن كل تصرف يؤثرنيه الهزل بؤثر فيسه الجر ومالافلا الى قولة والعنق عمالا يؤثر فيسم الهزل فيصممنه) قال في العناية وفيه بحثمن أوجه الاول ان السفيه لوحنث في مينه وأعتق رفية لم ينفذه الفاضي وكذالونذر بهدى أوغيره

وعندمجدرجه اللهلايحوز لانه يبلغ محجورا)عليه (عنده أذالعلة عنده هي السفه عنزلة الصما) وهوموجود فسل القضاء فسترتب عليه الحكم (وعلى هذا الخلاف اذابلغ (شـــهدانم صاد سفيها )عنداً بي نوسف يصبر محدوراتي فقني الفاضي وعندمجديصرمج ورابحرد السفه (وانأعتى عبدا)يعني بعدالخر انفذعتقه عندهما وكذلك غندأبى حنفة رجهالله فلم يخص قولهما بالذكراحترازاعن قوادلان عندأبى حنيفة الحكمفيل الحر وبعدمسوا في نفاذ تصرفات الحعود بسبب السفه لانه لاتأ تسلحم عنده بلاحترازاعن فولهما فسالرالتصرفات النيدؤثر فيهاالج كالبيع والشراء والاقرار بالمال وعنقول الشانعي فانه يقول لاسنفذ كَاذ كره في الكتاب (و) ذكر آن(الاصلعندهما أن

كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجرومالا فلالإن السفيه في معنى الهازل) لامن كل وجه (بل من حيث ان الهازل لم ع يخرج كلامه لاعلى نهيج كلام العبقلا الاتباع الهوى ومكابرة العبقل لالنقصان في عقله فيكذلك السفيه والعتق بما لا يؤثر فيه الهزل في صحمنه) وفيه بحث من أوجه الاول أن السفيه لوحنث في بينه وأعتى رقبة لم ينفذه القاضى وكذا لونذ بهدى أوغيره

<sup>(</sup>توله أوكان البسع خاسرا) أقول فيه بعث (قوله واستدل على الجواز الخ) أقول هذا انحايد ل على الجواز فقط ثم المراد من قوله الجواز الانعقاد (قوله بل احترازا عن قوله ما الخ) أقول فيه ما فيه حيث لا نظهر وجه الاحتراز عن قوله ما في التصرفات بل هواحتراز عن قول المنافعي ليس الا كايدل عله تصريحه بخلاف الشافعي (قوله وأعتق رقبة لم نفذه القاضي) أقول أي لا يعمل اعتافه عن كفارة بمينه لا أنه لا بنفذ اعتافه أصلافاته نافذ و يجب عليه السعاية وعلى السفيه الحائث الصوم كالمعسر اذاحنث في بينه أو طاهر عن اص أنه

لمنفذه فهذا عمالا يؤثر فعم الهزل القوام ملى الله عليه وسلم ثلاث حدّهن جدّوه رلهن حدّوقداً ثرفيه الحجربالسفه والثانى أن الهازل اذاً عتق عبده عند ولم يقرف وجوب السعاية والحجور بالسفه اذاً عتقه وبعب عليه السعاية فالهزل لم يؤثر في وجوب السعاية والحجرا ثرفيه والثالث أن التعليل الذكورا نما يصم في حق السفيه لافي حق الهازل والعصيم فيه أن بقال اقصده اللعب به دون ما وضع المكلام له لا يقت المناقب المناقب

والاصل عنده أن الجر بسب السسفه عنزة الجر بسب الرقدي لا ينفذ بعده شي من تصرفاته الا الطلاق كالمرقوق والاعتاق لا يصم من الرقبي في كذا من السفيه (و) اذا صم عندهما (كان على العبدأن يسعى في قيمته) لان الجر لعنى النظر وذلك في رداله منى الأأنه متعذر فيحب رده بردالقيمة كافي الجرعلى المسريض وعن محدد أنه لا تجب السبعاية لانها لوجبت اغلقب حقال عتق في عتبر بحقيقت وجوبما في الشرع الالحق غير المعتق (ولود برعبده جاز) لانه يوجب حق العتق في عتبر بحقيقت الاأنه لا تحد السعاية ما دام المولى حيالانه باق على ملكه

لمتفذه فهذا بمالا يؤثر فيه الهزل بقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جدوه زلهن جد وقدأثر فيه الحجر بالسفه والثانى انالهازل اذا أعتق عبده عتق ولم يجب عليه سعاية والمجور بالسفه اذا أعتقه وجب عليه السهاية فالهرزل لم يؤثر في وجوب السعانة والحير أثر فيسه والثالث ان التعليل المذكورا غايصم فى حق السفيه لافي حق الهازل والصيم فيسه أن يقال لقصده اللعب بعدون ماوضع الكادم الالنقصان في العقل والجواب عن الاول القضاء بالجرعن النصر فات المالية فهما رجع الحالاتلاف يستلزم عدم تنفيه فالكفارات والنذورلان في تنفيذ همااضاعة المقصود من الجر لامكان أن يتصرف في جميع ماله باليمدين والحنث والنسذر وعن الثاني ماسيجي عنى المكتاب وعن الثالث أن قصداللعب الكلاموترك ماوضعه من مكابرة العفل واتباع الهوى فلافرق بينهما اه (أقول) فى الجواب عن الاول وعن الثاني على الوجه المذكور بحث أيضا أمافي الجواب عن الاول فلا أن حاصل ذال الحواب سان وجه عدم تنفيذال كفارات والند ورالواقعة من السفيه وهذا لا يحدى شيأفى دفع العث الاول لأن حاصل ذال البعث كاترى نفض كلية قولهماان كل تصرف يؤثر فيه الهزل بؤثر في الخرومالافلا بعدم تنفيذالقاضي تصرف السفيه في الكفارات والنف ورمع عدم تأثير الهزل في شي منهما فاذكرفي الحواب بفوى العث فضلاعن أن يدفعه وأمافي الحواب عن الناني فلان ماسيجيء فى الكتاب هوقول المصنف لان الجرلم عنى النظر وذلك في رد العتق الاأنه متعدر فيحب رده برد القيمة كافى الجرعلى المريض ولايذهب عليك أن هدذا أيضالا يدفع نفض الكلية المعتسبرة في أصلهما كاهو حاصل البحث الثانى أيضاب ل يقويه كاعرفت آنفا ثم ان بعض الفض لاه أورد على قول صاحب العناية في البحث الناك والعديم فيدة أن يقال لقصده الاعب بهدون ما وضع الكلام له حيث قال فيسه بحث أذهذا المعنى لايوجد في السفيه ولابد من الاشتراك اه (أقول) كاتَّه عَلط في الاستخراج فتوهم أن الضمير المجرورف قوله والصيح فيسه راجع الى التعليل فاعترض أنه لابدمن تمام التعلي لههنامن

ينهما (والاصل عنده أن الححر سسسالسفه عنزلة الحرسسارق)فانهلاريل الحطاب ولا يخسر جمسن أن مكون أهدلالزام لعقو بة باللسان باكتساب سيها كاأن الرق كذلك (فلاينف في فيعده شي من صرفاته الاالطلاق كالرقيق والاعتاق لايصهمن الرقيق فكذامن السفيه) قلنا ليسالسفه كالرقالانجر الرق لحق الغيرفي المحل الذي الاقبعة تصرفعه حتىان تصرفه فمالاحق للغيرفيه نافد كالاقرار مالمسدود والقصاص وههنا لاحق لاحدفى الحل الذي يلاقيه تصرفه فيكون مافذا (عادا صم عندهما كانعلى العبدانيسي في قمته لان الحرلعي النظر وذاك فى رد العتق الأأنه متعذر) لعدم قبوله الفسخ (فيحب ردهبرد القسة كافي الخر على المريض) لاجل النظر

الغرمائه أوورثنه فاذا أعنق المريض عبداوجب عليه السعاية لغرمائه في جيم قيمته أولو رثنه في ثلثى قيمته اذالم يكن عليه دن ولامال المسواملة في النظر الى آخرالسكتة (وعن مجسدر جه الله أنه لا تجب عليه السعاية لا تهالوجبت لوجبت حقالمعتقه وذلك غيرمعهود في الشرع وانحا المعهود أن يجب العمر المعتقبة في كافي اعتاق أحد الشريكين فانه يسعى الساكت (ولود برعده جازلان التدبير بوجب حق العتق في عنبر بحقيقته) لا فعلم المال انشاء حقيقة العتق فلا تعلل انشاء حقه كان أولى (الاأنه لا تجب السعاية في حياة المولى لا نه على ملكه) والباقي على ملك المولى لا يستو حب المولى عليه دينا

<sup>(</sup>فوله والصيح فيه أن يقال لقصده اللعب به الخ) أقول فيه بحث اذهذا المعنى لابو حد في السفيه ولابد من الاشتراك (قوله والباقي على ملك المولى لا يستوجب الخ) أقول ولا ينتقض بالمكاتب لمكونه على خلاف القياس على مامر تفصيله

(فانمات ولم يؤنس منه رشديسعى فى قعته مديرالانه عنى وهومدبر) والعتنى بعدالتدبير يوجب السعاية فى قعته مديرا ألايرى آن مصلها لوديرعبده فى صحته ثمات وعليسه دين عبيط بقيمته فعلى العبد أن يسعى فى قيته مديرالغرمائه قبل بنبغى أن يسعى فى قيت ه قنالان العتى صلى بالتدبيرالسابق وهوفى تلك الحيالة يوجب السبعاية قنا كالواعتفه وأحيب بأن الاصل أن المعلق بالشرط ليس بسبب قبله الاأنه حعل ههنا سباقيله ضرورة يتقسد بقدرها قبل سلناذ للك لكن يجب أن يسعى فى ثلثى قيمنه لان التدبير وصية وفيها يسعى العبد كذلك وأحيب بأنه وصية من حيث النفاذ بعد الموت لاغير أن الرحوع فى الوصية صحيح دون التدبير (ولو وادت عاد بته فادعاء ثبت نسبه منه وكان الولد حواوا لجارية أم والله لاحتياحه الى ذلك لا بقاء نسله) وابقا وممن الحوائج الاصلية لحياة ذكر الانسان بقاء الولد بعد موته فالمالية على المنافذ على المنافذ على المنافذ على المنافذ والمنافذ و

وادامات ولم يؤنس منه الرشدسعى في قيمته مدبرا لانه عنق عوته وهومد برفصار كااذا أعتقه بعد التدبير (ولوجاه تحار نسه بولد فادعاه بثبت نسمه منه وكان الولد حراوا لجارية أم ولدى كانت عنه أم الولدلا بقدر نسسله فألحق بالمسلح في سقمه (وان لم يكن معها ولد وقال هذه أم ولدى كانت عنه أم الولدلا بقدر على يعها وان مان سعت في جديع قيمتها) لانه كالاقراد بالحرية اذليس لهاشهادة الولد بخلاف الفصل الاول لان الولدان الولد شاهده الولد بخلاف الفصل الاولان الولد المناه المناه المناه ونظيره المرقب المناه ونظيره المناه المناه لانه لايؤثرف المناه ولانه من حواثي الاصليمة (وان سمى لهامه راجاز بنه مقدار مهر مثلها) لانه لايؤثرف من وروات النكاح (و بعل الفضل) لانه لاضرورة فيه وهذا التزام بالتسمية ولانظر له فيسه فلم تصح الزيادة وصار كالمريض مرض الموت (ولوطلقها قب الدخول بها وحب لها النصف في ماله) لانه الناه المناق الربي عنه ومن عنه المناق المناق على أولاده وزوجته ومن تحب نفقته من ذوى أرحامه ) لان احباء واده وزوجته من حواثي هو الانفاق على ذى الرحم واحد عليه له الشه المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق على أولاده وزوجته واحد عليه المناق المناق على أولاده وزوجته واحد عليه المناق المن

الاستراك فى العلة وهذا المعنى بعنى قصد اللعب دون ماوضع الكلام له لا يوحد فى السفيه كاأن المعنى المذكور فى الكتاب لا يوجد فى الهازل على زعم صاحب العث الثالث ولكن لا يحنى على الفطن أن الضمير المزبور واجع الى حق اله شزل فى قول لا فى حق الهازل فالم فى حق الهازل أن يقال اقصده

ماريته على هذاالتفصمل) معنى أن مكون معهاواد أولم بكن الخ قال (وانتزوج أمرأة حازنكاحها) كالامه واضع وقوله (وصاركالمريض مرض الموت) معنى فى لزوم كل واحدمنهمامقدارمهرالمثل وسقوط الزيادة الاأت الزيادة فىالمرض تعتبر منالثلث ودهناغيرمعتبرةأصلا وقوله (وكذااذا نزوج بأربع نسوة) يعنى يعتبرمهر المثل لاالزيادة سواءتزوج عهرفي عقد واحدأوفي كلىوم واحدة مطلقها وفعلذاك مرارا وانه يصمر تسميته في مقدار مهرالمشل وتبطل الزيادة

اللعب الله على قوله لانه من ضرورات السكاح و جذه المسئلة اعتضد أبو حنيفة رجه الله على قوله لانه من ضرورات السكاح و جذه المسئلة اعتضد أبو حنيفة رجه من اللاف المباهدة الله المباهدة في المباهدة الله المباهدة في المباهدة والمباهدة في المباهدة والمباهدة و

(قوله الاأنه جعل ههناسباقيله ضرورة) أقول أى ضرورة أن لايقع السبب بعد روال الاهلية فانها ترول بالموت (قوله لانهمن ضرورات النكاح) أقول والظاهر أنه يشيره الى الدلائل السابقة لجوار النكاح وصدة تسميته مقدار مثل مهر المثل و بطلان الفضل (قوله وجهذه المسئلة اعتصداً بوجنيفة) أقول قال الاتفياني لكنهما يقولان السفه ليس عقاد بهذا الطريق لان السفه المعتاد ما يحصل له وعرض المنه عنها كان أو فاسدا وليس فى الطلاق قبل الدخول على وجده لا يصل اليه اذ أوراحة غرض و بعد الدخول ان يحقق غرض الكنه عصو رلايت مورفيسه المجاوزة حدة والسفه يحاوزة عن الحدفى كل باب أو يقال بأنه لا يمكن رده بقدر السفه لان طريق رده أن يلمفه بالهازل والهازل والجادفي هذا سواء انتهى وفيه تامل (قوله قال عامه الصلاة والسلام لعن الله كل ذواق مطلاق) أقول لعسملة النساء

ولا ببطل سيامن حقوق الناس لكن لا يسمع قوله في القرابة حتى بقيم البينة عليها وعسرة القريب لان اقراره بذلك بمغزلة الاقرار بالقسدة على النسب قبل قولهما لأن كل واحد منهما في تصديق الا خريق على نفسه بالنسب والسسفة لا يؤثر في منع الاقرار بالنسب لكونه من حوائجة لكن لا بدمن اثبات عسرة المقرة له والاقرار بالزوجية بصميح و يحب مهر مثلها والنفيقة (قوله وهذا) أى ماذكرناه بما أوجبه الله تعالى وما كان من حقوق الناس (مخلاف ما أذا حلف أوندراً وظاهر) بعني ما أوجبه على نفسه (حيث لا يلزمه المال بل يكفر عينه وظهاره بصوم) لكل حنث ثلاثة أيام متنابعات وعن كل علهار شهر بن متتابعين وان كان ما الكالمال التكفير (لانه) أى كل واحد (مما يحبب بفعله) اذا اسب التزامه فيتمكن فيه معنى التبذير بفتح هذا الباب وتضييع فائدة الحررة وأن قبل النكفير بالصوم مرتب على عدم استطاعة الرقبة فأني يصم مع القسدرة عليها أحبب بأن الاستطاعة منتفية لان دلائل الحرق حب السعابة على من بعتق السفيه كاتقدم ومع السبعاية لا يقع القتدة عن الظهار (قوله وان أراد حجة الاسلام) واضح وقوله (ولوأ راد عرق واحدة الم عنع منها استصانا) لذلك والقياس أن لا يعلى عن الفتفة السفرلان الم رقوارا داخرة وان جن جناية (٢٠١١) فان كانت مما يحزي فيه لها نفقة السفرلان المرة عند نا نطوع كالوأ راد الحروج المجمع فان جن جناية (٢٠١٧) فان كانت مما يحزي فيه لها نفقة السفرلان المرة عند نا نطوع كالوأ راد الحروج المجمع خناية (٢٠١٥) فان كانت مما يحزي فيه لها نفقة السفرلان المرة عند نا نطوع كالوأ راد الحروج المحمدة كالهات حربة والمدة المحمدة كالوأ راد الحروج المحمدة كورا المنابعة عنه المحمدة كورا والمحمدة كورا والمدة كورا والمحمدة كورا

الصوم فعلت الصوم ليس الاوادلمكن ولزمهالام يؤدى اذا أصلح (فان مرض وأوصى)وقيداللرض ماعتبار أنالوسه فعالماتكون في المرض فانالسفيه الصيم اناأوصى يوصدمة فحكمها كعكم المريض والقماس ينفيها كالوتبرع فيحيانه واستحسنوافيهااذاوافق الحقوما ينقدرب بدالحالله تعالى أن مكون من الثلث لان نظره فيم لان وجوبها بعدوقوع الاستغناء من المال فأمردنماه وسنتذ لانظراه في المانع وانما النظر له في اكتساب الشاء الحسن بعدموته وفي تنفيذها ذلك

والسفه لايبطل حقوق الناس الاأن الفاضى يدفع قدرالز كاة اليه ليصرفها الى مصرفها لانه لايدمن نيته لكونهاعبادة لكن يبعث أمنامعه كالا بصرفه في غيروجهه وفى المفقة يدفع الى أمينه ليصرفه لانه ليس بعبادة فلايحتاج لىنيته وهدا بخلاف مااذا حلف أونذرا وظاهر حيث لا يلزمه المال بل مكفرعينه وظهاره بالصوم لانه مما يحب بفعله فاوفته ناهدنا الباب يبذرا مواله بهذا الطريق ولاكذلك مايحب أبتداء بغد مرفعله قال (فأن أراد جسة الالدم اعنع منها) لائم اواجبة عليه بايحاب الله تعالى من غيرصنعه (ولايسلم الفاضي النفقة اليه ويسلمها الى ثقة منَّ الحاج بنفقها عليه في طريق الحج) كي لا بتلفها في غيرهذا الوجه ( ولوأ رادعمرة واحدة لم ينعمنها) استعسانا لاختسلاف العلما. في وجوبها بخلاف مازادعلى مرة واحدة من الجيج (ولاينع من القران) لانه لاعسع من افراد السفر لكل واحد منهمافلايمنع من الجمع بينهما (ولايمنع من أن يسوق بدنة ) تحرزا عن موضع آلالاف اذعند عبدالله بن عمر رضى الله عند الا يحربه عدها وهي جزوراً و بقرة قال (فانمرض وأوصى وصايافي القرب وأبواب الخير جازد الله في ثلثه )لان تطروفيه اذهى حالة انقطاعه عن أمواله والوصية تخلف ثناءاً وثوا ما وقد ذكرنا من النفريعات أكرمن هذا في كفاية المنتهى قال (ولا يحجر على الفاسق اذا كان مصلحا الماله عندنا والفسق الاصلى والطارئ سوام) وقال الشافعي بججرعليه زجواله وعقوبه عليه كافى السفيه ولهذالم يجعل أهلاللولاية والشهادة عنده ولماقوله تعالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم الآية اللعب وونماوم عالى كلام الاماذكرفي الكتاب فانه اغما يصحف عق السفيه فقط فعينشد لا يكون المعت ذلك القائل وجه كالا يحنى (قوله واناقوله تعالى فان آنستم منهم رشدا فاد فعوا اليهم أموالهم الاية

( 1 ٤ - تكماة سادع) (وقدذ كرنامن التفريعات أكثره نهذا في كفاية المنتهى) فن ذلك ما قال ان الذي المغسفيها والصي الذي المنفوة والصي المنفوة والصي المنفوة والمنافي المنفوة والمنافي المنفوة والمنافي المنفوة والمنافي المنفوة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة و

(قوله فلا يلزم افراره شيأ الاف الولد الخ ) أقول في عامة البيان ثم لا يصدق السفيه في اقراره والنسب اذا كان رجلا الافي أربعسة أشياء في المولد والوالد والزوجة ومولى العتاقة انهى فتنبه لما الولد والوالد والزوجة ومولى العتاقة انهى فتنبه لما بينه مامن المخالفة (قوله الاف أربعة مواضع) أقول بعنى سوى الوصية حيث علم حالها

عندنا لاسلامه فكون ولساللتصرف وقدقررناه قبماتقدم) بعدى في أول كتأب النكاح (ويحدر القاضي عنددهمماأ يضاوهوقول الشافعيعالىمسنلس سفيه لكنه منغفل) يعنى في النحارات (ولا يصعرعنها لسلامة قلمه لمافي الحرمن النظرله)واء ترض بأنه خملاف ماثت عن الني صلى الله علمه وسلم فأنه ماجرعلى حسان نمنقذ وكان بغين في المحارات بل فاله صلى الله علمه وسلم قللاخلابة ولى الحمار ثلاثة أمام وأحدب بأن الحجر على المغفل ثبت مدلالة قوله تعالى ولاتؤنوا السفهاء أموالكم لماأنه شلف الاموال كالسفنه فالانعارضه خبر الواحدوردبأن ذلك لمنع المال وليس النزاع فمه واغاالنزاع فى الحروالله سنعانه وتعالى أعلم

وقده المرارشدوه و المحلاقه بتناول انقلبل منه والكثير) أقول وللخصم أنعنع مستندا بانصراف المطلق الى المحامل (قوله ومن أصلح في ماله الخ) أقول وكذا من أصلح دينه دون ماله كالمغد في المحال المحال أقوله وردبان ذكراه ينتقض به فتأمسل (قوله وردبان ذلك لمنع

بقال بفهممنه الحرأيضا بطريق ألدلالة والالم بفدالمنع

وقداونس منه فوع رشدفتتناوله النكرة المطلقة ولا تنالفاسق من أهل الولاية عند نالاسلامه في في منه وعرف وقد قررناه فيما تقدم و محمر القاضي عندهما أيضا وهوقول الشافعي بسبب الغيفلة وهوان يغين في التحيارات ولا يصبر عنها السلامية قليم لما في الجرمن النظر له

وقد أونس منه نوع رشد فتتناوله النكرة المطلقة ) قال في النهاية وفي المسوط فقوله تعالى وشدا منكر في موضع الاثبات والنكرة في موضع الاثبات تخص ولاتم فاذا أوجد وشدتا فقد وجد الشرط فيحب دفع المال المهانتهي (أقول) تقرير دليسل أعتنافي هذه المستله على الوحه المذكور في الكتاب وفي المسوط ينتقض بقول أي يوسف ومجدر حقهما الله في السفيه المصلح في دينه ون ماله فانه يحرعليه عندهما كامرمع أنه قدأونس منه نوعرشد وهوالرشد في دينه فتتناوله النكرة المطلقة فيعبأن مدفع اليه أيضاماله والاظهر في تقرير استدلال اعتنابالا به الكرعية المنذكورة ماذكره صاحب الكفاية بعدد كرمافى الكناب وشرحه على وفق مافى المسوط حيث قال ولان الرشدف المال مراد بالاجماع فسلا يكون الرشد في الدين مراداك لا تعم السكرة المطلقة أولان الدفع معلق بايناس رشدوا حدلانه نسكرة في موضع الاثبات فلا يكون الرشيد في الدين مراد الانه حينتذيكون معلقا برشدين انتهى فتدبر (قوله ولان الفاسق من أهل الولامة عندنا لاسلامه فيكون والساللتصرف) أقول يردالنقض بالسفيه ألمصلح فحدينه دون ماله على قوله مآلاعالة لان الاسلام فيه أيضام يحقق بلفيه أقوى فلزم أن مكون من أهل الولامة فمنسعى أن مكون والساللنصرف أيضاغم محجور عليه كاذهب المه أبوحنيفة رحمه الله (قوله و يحمر الفاضي عندهما أيضا وهوقول الشافعي سدب الغفلة وهوأن رفين في التيارات الخ)واع يُترض بانه خسلاف ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنه ما حرعلى حبان آن منف ذوكان يع بن فالتجازات بسل قال ف فسل لأخ الأبه في النايدة أيام فأنبت له البيع شرط الخيار ومأجر وأحيب ان الخرعلى المغه فل ثبت بدلالة قوله تعالى ولا تؤوق السفها وأموالكم أنانه يتلف الاموال كالسفيه فليعارضه خبرالواحد كذاذ كرمتاج الشريعة فالصاحب العنابة يعدد كرالاعتراض والجواب وردبأن ذائ المنع المسال وايس الدنزاع فيسه وانحسا النزاع في الحجر انهبى وقال بعض الفضلاء ويجوزأن بقال بفههم منسه الحجرأ يضابطر يق آلدلالة وان لم يفد المنع كماً سبق من دليلهما اه (أقول) و يجوز أن يرده فاأيضا بأن الحرابلغ من منع المال في العقوية كامي في دلدا أي حنيفة على عدم الحرعلي السفيه فأني يفهم من منع المال الحجر بطريق الدلالة وأن منع المال مفسدلان غالب السفه فى الهيات والصدقات وذلك مقف على السد كامرهدا أيضافى دله والا عَنْ قُولِهِ - ١ المُنْعُ لا يَفْيِدُ مُونِ الْحِرْفِيسِةُ طُ قُولُ ذَلَّكُ القَائِلُ هَهْ نَاوَانُ لم يَفْدَالمُنْ عَكَاسُبِيقَ مَنْ دليلهما وقال الشارح العنى بعدنقل ماذكره تاج الشريعة وصاحب العناية فلت فسه نظرلان فحدديث حبان بنمنقد نوع عر لانه عليه الصدالة والسدام أطلق البيوع كلهابا لليارفصار كالمحور في البيوع المطلقة فافهم اه (أقول ليسما قاله بشي اذلاسك انه لا عجر في الحدث المزبورعلى حبأن فيشئ بلفيه اوشاده الى مايارق بحاله من شرط الخيار في البيع وقول الشارح المذكور فصار كالمحدورف السوع المطلقة يشعر ماعترافه أيضابأنه لم يصريح موراعلمه حقيقة في شئ فلا عدى ماقاله شدمأههنا ولوسلم دلالة الحديث على كونه محجورا عليم في البدوع المطلقة أى في السيدوع التي لم يشترط فيهاالخمار فللانفع اهافى دفع مادة الاعتراض ههنا فانمدهب الامامين والشافعي أنعمر القاضى على المغفل في سوعه مطلقا أى سوا شرط فيها الخيارا ملاف يردعليه ان الحجر على المعه فل في يوعدالتي شرط فيها الحيار خسلاف مانبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حبان منقذ

﴿ فَصَلَ فَ حَدَالِبُوعَ ﴾ البلوغ في اللغة الوصول وفي الاصطلاح انها وحدالصغر ولما كان الصغر أحداساب الحروجب بيان انتهائه وهذا الفصل الميان ذلك قال (بلوغ الغلام بالاحتلام الخراطة ) المهالضم (٣٢٣) ما راه النام يقال حلم واحتل بلوغ

وفصل في حدالبلوغ في قال (بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال اذا وطئ قان الم و جددال في في يتم اله عمارة سنة وعدا عندا المحتلام والحبل فان الم وجددال في عشرة سنة وهدا عندا المحتفة و فوالا اذا تم الغلام تسع عشرة سنة وقبل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة وقبل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة و من أي حنيفة وهو قول الشافعي وعنه في الغلام تسع عشرة سنة وقبل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة و يتم اله عمارة سنة و في المنابع المحتفظ المحتفظ و المحتفظ و

وفصل فى حدالبلوغ كي البلوغ في اللغة الوصول وفي الاصطلاح انتهاء الصغر ولما كان الصغر أحد أسباب الخبر لم يكن بدّمن بيان انتهائه وهذا الفصل لبيان ذلك (قوله وهذا أقل ماقيل فعه فسنبني الحكم عليسه النيقنيه) أقول يردعلى قوله التيقن به اعتراض قوى وهوأنه لاشك أن المتيقن به في باوغ الصي رشدها عاهوأ كثرماقيل فىأشدممن المددون أقل ماقيل فيهمنها لانه اذابلغ الاكثرمنها فقد بلغ الاقل منهادون العكس نع وجود الاقل في نفسه لا يستلزم وجود الاكثر بخسلاف العكس لكن ليس الكلام ههناف وجودمدة في نفسها بلف كون نلك المدة أشدالصي والمتيقن به فيه انحاه وأكثر ماقيل في أشده بلاريب ثمانى لمأوأ حدامن الشراح عام حول هذا الاشكال سوى تاج الشريعة وصاحب التكفاية فانهما والافانقيل بنبغى أن يقال الاكثرانه المنيقن اذالا دني يكون فى الاكثردون العكس فلناأول الانه ولاتفر بوامال البتسيم الى قوله حتى يبلغ أشده والله تعالى مدالحكم الى غايه الاشدوأ قل ماقيل في تفسيره ثمانى عشرة وهوالمتيتن اذلومدالي أقصاه لابدأت عدالى تمانى عشرة ولومد الهالا يكون عتدا الى أقصاه فكانت ثمانى عشرة متيفنا في كون الحكم يمتدا اليهافيتي الحكم عليه انتهى (أقول) في الجواب نطر لان الاشدف الا مة الكرعة المذكورة منتهى الحكم السابق وغاسه كايدل عليه فطعا فوله تعالى حتى يبلغ أشده فجرد دخول مدالحكم السبابق آلى بمانى عشرة في مسده الى أقصى ما قيسل في تفسيرا لاشد لابلزم كون عانى عشرة منتهى الحم السابق وغايته حتى بلزم كونها أشده فيما اذامد الحكم الى أقصاه أيضا وانما بلزم وحودهافي نفسهافي ضمن وحودمدة أكثرمنها فلريكن متمقنا بهامن حيث كونها الاشد بلمنحيث وجودهافى نفسهاوا لمطاوبههناهوا لاولدون الثانى فلديتم التقريب والحق في أصل التعليسل أن يقال وهذا أقسل ماقيسل فيه فيني المسكم عليه والاحتياط كاوقع في الكاف والتبيين الا أنه قال في الكافي بعد قوله الاحتياط ولانه متيقن به وأما في التبيين فقد اكتفى بقوله الاحتياط وهو

الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال اذاوطئ والاصل هوالانزال قالالله تعالى واذاملغ الاطفال منكما لحلم فانام وحدشي من ذاك فعتى سمله عمانى عشرةسنة وساوغ الحادمة مالحس والاحتلام والحل فأنلم وجددذاك فعنى يستملها سبع عشرة سنة عندأى حنيقية رضى الله عنيه وقالااذاتمالغسلام والحارمة خس عشرة سنة ققد ملغا وهو روالةعنه وهوقول الشافعيرجه الله وكالامه ظاهه ولايحتاج الىشرح واغما فالوهذا أقلماقيل فهدلان بعضهم فالاثنتان وعشر ونسنة ويعضهم خسوعشر ونسنة وهو قول عررضي الله عنه (قوله واذاراه قالغ للم أو الحارمه) بقالرهقهأى دنىمنــة وصــىمراهق أىدان الحلم (وأشكل أمره فى الماوغ وأبعما ذال الا منه ففال قد للغت فالقول قولهما) مقيل اعايعتم قوله بالباوغ اذا بلغ اثنتي عشرة سنة أوا كثر ولا يقسل فمادون ذلك لان الظاهر مكذبه وقدأشار الىذاك هـوله (وأدنى المدة لذلك فيحق الغسلام اثنتاء شرةسنة وفيحق الجارية تسعسنين) والله أعلم الدين أيضامن أسباب الجرعند همالكن بشرط طلب الغرماه ذلك فكان عنزلة المركب فلاجرم آثر تأخيره وينبغى الفاضى أن يشهد أنه عرصاب الدين النه معتص بالمال عبر عليه في ماله احتياط النفي (٣٧٤) التجاحدان وقع وان بدين أن الجركان بسعب الدين لانه معتص بالمال

# وباب الحر سدب الدين

(قال أبوحنيفة لاأ عرف الدين واذا وجبت ديون على رجل وطلب غرما ومحسه والخرعلسه لأعجر عله) لان في الحراهد ارأهليته فلا يحوز لدفع ضرر خاص (فان كان له مال لم يتصرف فيسه الحاكم) لانه فوع حرولانه تحارة لاعن تراض فيكون باطلا بالنص

### وابالخر بسببالدين

تلقيب هذا الماب مالحر يسدب الدين وماقبله بالحر الفسادا ماعلى قولهما فقط كأفالوا في فصل تكسيرات التشريقمن كناب الصلاة وفي باب مقاسمة الحدمن علم الفرائض لان أباحنيفة لابرى شيأمنها واما على قولهم جيعا بناه على تعلى نظر كلهم مذلك اثبا تامنه ما ونفيامنه ثم ان الحجر يسبب الدين الماكان مشر وطابطلب الغرماه كانفيه وصف زائد فصار بالنظرالى ماقبل بمنزلة المركب من المفرد فسلاجهمآثر تأخيره عنه (فوله فالألوحنه فقرحه الله لاأحرفي الدين واذاو حب ديون على رجل وطلب غرماؤه حسبه والخرعلمه لم أحرعلمه لان في الحرعليه اهدار أهليته ف الاعوز لدفع ضررحاص) قالصاحب العناية في هذا المفام وأبوحنيفة لا يجوزه لان فيه اهداراً هلته وذلك ضرر فوق ضروالم ال فسلا بترك الاعلى للادنى انتهى (أقول) لايذهب عليك أن قوله فلا يترك الاعلى الا دنى لا يناسب ما قبله من المقدمتين بل ينافيه في الظاهر فكان حق العبارة أن يقال فلا يتعمل الاعلى الدفع الادنى كاقاله المصنف فأوائسل باب الخرالفسادوأشاراليه ههنابة وافلا يجوزادفع ضررخاص وعنهذا قال بعض الفضلاء ولعهل العبارة فسلا برنكب وقوله فسلا بترك سهومن الناسخ انتهى ، ثم أقول عكن توجيه ماعليه النسخ الا تنوجوه الاول أن يحمل المراد بالاعملي في قوله فسلا يترك الاعلى اللا دني عمل أهلية المدنون لاعلى اهدارا هليته ومالا دنى على المال نفسه لاعلى ضرره وشداليه أنه قال الا دنى ولم يقل لدفع الائدنى كاقاله المصنف ولاشكأن كون اهدارا هليته ضررا فوق ضررالمال انماهو بسسب كون أهليت أعلى أكرف وكون المال أدنى أى أخس فان ضررف وت الاشرف فوق ضررفوت الاخس لاعالة فانقلت المطابق اقواه في السؤال الآتي واغمامكون الاول أعلى أن لو كانا في شخص واحدأن كرون لمرادبالاعلى اهدارالاهلية وبالاءنى ضررايقابله فلتتطبيق مافى الموضعين فيحيز المسراد غيرلازم فانعاونفس الاهليسة شرفاوعلوا هسدارها ضررام تسلازمان وكذادنا وةنفس المال ودناءة ضرره فجازأن يرادبالا على والادنى في موضع نفس الاهليمة ونفس المال وفي موضع آخر ضررهماو يحصدل جذا الفدرماه والمقصودفي كلمن الموضعين كالابخني على المنأمل والشانى أن يحمل الترك النفي في قوله فلا يترك على معنى الابقاء فيكون معنى قوله فلا يترك الأعلى الا دنى فلا بيق الضررالاعلى لاجل الضررالا دنى أى لاجسل دفعه ومجيء الترك بمعنى الابقاء واقع فى التنزيل كقوله جسلامه وتركناعليه في الالنوين أى أبقينانص عليه في الفاموس وشائع في كلام المسنفين حيث يفولون ترك على عاله ووقع في كلام المصنف أيضافي هـ فذا الباب حيث قال ويترك عليه دست من

الموحودة في الحالدون ما يحددثه بالكسب أو غرمحتى يعلم أنه لوتصرف في الحادث نفذ وأن سين من الجرلاحلهاسميه لأنه يرتفع بابراه الغريم ووصول حف الله فيمناج الى معرفته (وأبوحنيفةرجه الله لا عصوره لان فسه اهـدار أهلته) وذاك ضررفوق ضررالمال فسلا يترك الاعلى الا دنى فان فيلاهدارالا هلية ضرر بلحق المدون وترك ألحو ضرر الحق الدائن وانما مكونالاول أعسلي أنلو كانافي شخص واحد فالحرواب أن ضروالدائن سيدفع مالحس لاعمالة والحسرضرر بلمقالدون مجازاة شرعا واولم تكن أعسليمااندف مهضرر الدائن واهسدارالاهلمة أعلىمن الحس فنكون أعلىمن ضررا الاائن واذا كان كذلك (فان كان له مال لمنتصرف فسه الحاكم لآنهن عجسر ولانه محارة لاءن تراض فمكون واطلا

وبب بربسب المراح المستراح المستراح المعادة فلايرتكب وقوله فلايترك المسترك المسترك الأعلى الأعلى الأدنى) أقول فيه بحث ولعدل العبارة فلايرتكب وقوله فلايترك أقوله من المدن المراك المراك المدن ال

ثباب بدنه ويباع الساقي وانقلت معنى الايقاء لامناسب هذا الحمل لان المتبادر من نفي ابقاءا هدار الاهلية تحقق اهدارهاأولا اذاليقاه فرعالحقق ومذهب أي حديفة أنلا محوزاهدارأهلية الانسان رأسالان فمه الحاقه بالمائم فلت لانسلم تبادرذاك في صورة النفي وكون البقاء فرع التعقق انحاهو في الشوت ولئن سلوذات فمكن أن ملتزم الجراعلي خسلاف المتدادر من طاهر اللفظ بقسرينة المقام والشَّاكَ أَنْ تَحْمِلُ كَلِمْ لَا فَي قُولِه فَلَا مَرْكُ على الزائدة كافي قوله تعالى لشَّلا بعد لم أهل الكتاب وفي قوله تمالى لأقسم بهذا البلد وغسرهما من الامثلة فانقلت قدعينت مواقع ( بادة لاف أكثر كنب النحو أحدهامعالواويعدالنني وثانيهابعدأنالمصدرية وثالثهاقبلالقسمعلىقلة ورابعهامع المضاف على الشدفوذ ومانحن فيد ليس منهافي شي قلت ذكابن هشام في مغسى البيب وقوع لاالزائدة في مواضع من التنزيل وعدَّ منها قوله تعالى وما يشم كم أنها اذا جاء ثلا يؤمنون فمن فتم الهمزة وفال فقال قوم منهم الخليل والفارسي لازائدة والالكان عدرا الكفار وعدمنها أيضا قوا تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون وفال فقيل لازائدة والمعنى متنع على أهل قرية قدرنا اهلا كهم لكفرهم أنهم مرجعون عن الكفرالى قدام الساعة اه ولا يخفى أنهذين الموضعين ليسا من المواقع الاربعة المعينة وموافقين لمانحن فيه فكني بهماجة لهذا الوجه من التوجيه فأنقلت لا ننتظيم حينتُذآخ الكلام وهو قوله للا "دني اذلامعني لا "ن بقال بترك الضروالا" على النصروالا "دني فان ترك الضررالا على ليس الضر والا دنى بل الكونه أشدوا فجمنه عان هذا اذا لم يكن معنى قوله الا دنى لدفع الأدنى وأمااذا كان معناهذاك كاهوالظاهر ففسادا لمعنى أظهراذ يصير المعنى اذذاك فيترك الضرر الا على لدفع الضررالا " دني فيازمان لا ينعه مل شي من الضررين ولدس كذلك قطعا فلت يمكن نظه م ذاك أن المحدَّمل اللام في قوله الأدنى على معنى عند فكون معنى الكلام فسترك الضرر الأعلى عند تيسر الضررالا دني لوجوب اختيارا هون الشرين وهدامعني مستقم كاترى ومجيء اللامءه في عند قد ذكره ابن هشام في مغسني اللبيب ومثدل بقولهم كتبته لخس خلون و قال وجعدل منسه ابن جني قراءة قول تعالى بل كذوا بالخولما على مريك مراللام وتخفيف الميم اله والانصاف ان هـ دا الوجمه أبعدالوجوه التىذكرنالتوجيه وكالام صاحب العناية ههنالكن مقصودنا بيان حلة مالوحظ من الاحتمالات في توجيم كلامه بحسب الامكان على القواعد العقلمة والنقلية م قال صاحب العناية فان قيسل اهدد ارالاهلية ضرر بلق المدون وترأث الحرضرر بلحق الدائن وانعا يكون الاول أعلى لوكانافى شخص واحد فالجواب أنضر رالدائن سدفع بالميس لامحالة والحس ضرريلي الممديون مجازاة شرعاولولم يكن أعلى مااندفع به ضررالدائن واهدآرالا هلية أعلى من الحبس فيكون أعلى من ضرر الدائن اه كلامه (أقول) حاصل السؤال من كون اهدار أهلية المدون أعلى ضررامن ضررالدائن مستندا مكونم ما في شخص ف دون شخص واحد وحاصل الحواب اثمات المقدمة الممنوعة بطريق قياس المساواة يحيث يظهرمنه بطلان السندأيضا تقريره أن اهدار الاهلسة أعلى ضروامن الحبس والحبس أعلى ضررامن ضررالدائن بنجان اهدار الاهلسة أعلى ضروا من ضررالدائن علاحظة مقدمة مقررة وهي أن الاعلى من الاعلى من الشيء أعلى من ذلك الشي ولاشك ان هذا القياس يقتضي كون اهدارالاهلية أعلى ضررامن ضررالدائن وان كانافي شخصين فسقط المنع وبطل السند ولكن لما كان فى المقدمة النانسة من القياس المرور وهي قولناوا قيس أعلى ضررامن ضررالدائن وع خفاء بينها الشارح المذكورأ ولايما حاصله أنضر رالدائن مندفع مالحدس ولولم يكن الحدس أعلى ضررا من ضرر الدائن الدفع هـ فايذال مذكر المقدمة الاولى والنتصة لظهورهما بلابيان ، مأقول فى الجواب بحث أماأولافلا تنقوله ان ضررالدائن يندفع بالمس لامحالة في حيزا لمنع لجواز أن يختار

المديون المبس أبدا ولايوفى حق الدائن فلايندفع حينك دضرر الدائن وأما انيافلا نالمبس لوكان أعلى ضررامن ضررالدائن لماحازا ليسعندأى حنيفة رجه الله بناعلى مقتضى قوله لا يتعمل الضرر الاعل الدفع الضر والا وني كاهوالاساس في انسات مذهبه في هذه المسئلة مع ان الحس حائر بالاجساع ومتعين عندأى حنمفة وعكن أن محاب عن الاول مأن اختمار المدون الحس الابدى مع قدرته على أداءالدين بعيد حداغير واقع في العادة الايغامة النسدرة وميني الاحكام الشرعسية على الغالب الاكسثر وعن الشافى بأن الحسر المس لحرد دفع ضرر المال عن الدائن سل هومع ذلك حراء اظلم المدون الدائن بالمماطلة وفسدصر حالمصنف في فصل الحبس من كتاب الفضاء بكون الحبس من جزاءالمماطلة حبث فال واذا ثمت الحقء نسد القاضي وطلب صاحب الحق حسر غرعه لهيعل بعسه وأمره مدفع ماعليه الناطس حزاه الماطلة فلاجمن ظهورها وأشار المهالشار حالمذ كورفى أثناه الحواب المزبور بقوله والمسرضر ويلحق المددون محازاة شرعاولعل قصده الاشارة المه كان ماعشاعلي ذكره هذه المقدمة أشاء الجواب والافلامدخل له أصلافي اثبات المقدمة المنوعة في السؤال كاظهر من تقر برنا السابق فاذا كان كذلك فاختيارا لحيس المعازاة الشرعسة مع الدفاع ضررا لمال عن الدائن به أيضالا لمحريد فعدا الضررالذى هوأدنى من ضررا لمسحتى ينتقضيه قول أى حنىف قلايتهمل الأعلى ادفع الادنى فان قلته مأن الحس لس لمحرد دفع ضر والمال عن الدائن مل او لزاه ظل المماطلة معالكن مندفع به ظلم المماطلة أيضا كإيفصر عنه قول المنف فعالعدولكن محسه أمداحتي سعه فيدينه الفاء لحق الغرماء ودفعالظله اه فىقساس المقدمة المذكو رةفى الحواب القائلة وأولم مكن أعلى ما اندفع به ضرر الدائن مقال ولولم يكن الحبس أعلى من ظلم المماطلة لما الدفع بهذلك الظلم فيسازم أن يكون الحسس أعلى من ظلم المماطلة أيضاف عودانتفاض قوله لأيتعمل الاعلى ادفع الأدنى بالحبس فلت المندفع بالحبس ظله الاتق وهو المراد بقول المصنف فيما بعددفها لظله لاظله الماضي اذلاعجال ادفع ما تحقق فيمامضي من المماطلة لانهعرض لاسق والذي حعل الحدس حراءله اغماه وظلمه الماضي واختمار الحدس لجمازاة ظلمه الماضي معدفع ظله الأتنى ودفع ضررالمال عن الدائرة يضاف لا يتمشى النقض النظر الى مجازاة ظله الماضي كالايخف ولتنسلم كون المسرأعل من ظله مطلقاومن ضررالدائن فنقول ان قوله لا يتعمل الأعلى أدف عالادني قول على موحب القياس والحس فد ثبت بالنصمين كتاب وسينة على ماصر حوابه في فصله وفصلوه فنترك مهالقياس مخلاف الحجر يسدب الدين فانه لمبثث بنص فيحرى فيه القياس ويسقط النقض الحسرقطعا لانقال الحر يسب الدبن أضاثيت بالنص وهوماروي أن معاذار كتسه دبون فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وفسم عنه بين غرما ته بالمص كاذكرف السدائع والنبين وبعض شروح هـ ذا الكناب دليلاءلي قول الامامين في هـ ذه المسئلة لانانقول أجابوا عنه في تلك المكنبأ يضاعن قبل أبى حنيفة بأن بسع النبي صلى الله عليه وسلم مال معاذ كان باذنه استعان بالنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا والدليل عليه أن بيع ماله لا يحسوز حتى يأمره و يأبي ولا يظن عماذ رضى الله عنهأن يخالف أحررسول الله صلى الله عليه وسلم وفال في البدائع مع ماروى أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع ماله لينال يركته فيصير دينه مقضيا ببركته اه فظهر أنه لانص يدل على حوازالخر بسب الدين فتعسن أن المدارفسه هوالقناس وتحقيق هذا المقام على هذا المنوالمن الأسرارالتي وفقتلها بتوفيت قالله تعالى ثمان من العجائب ههنا أني قدابتليت في زمان من الازمان بأنامتين مع بعض من عدّمن الاهالي والاعمان لاجل بعض من المدارس في وم واحد من كتب ثلاثة الهدامة وشرح الموافف وشرح المقتاح فانفق أن بقع المعثمن هيذا البكتاب من أول هذا الماب فسكان استغراج بعض من أصحاب الامتحان في هذا المقام على أن تسكون كلسة لوبى قول صاحب العناية

(ولكن يحبسه أبداحتى يبيعه في دينه) ايفاء لمن الغر ما ووفعالظلم (وقالاا ذاطلب غرماه المفلس الجرعليه حجر القاضى عليه

فى الجواب ولولم بكن أعلى ما اندفع به ضرر الدائن وصلية فيعل كلة أعلى مضافة الى كلة ما وحعل كلة ماموصولة فسنى على هدا الاستخراج نوافات من الاوهام فلماعر ض ذلك على الصدر ن اللذين كانا حكمين فىذلك الامتحان بينابطلانه وشنعاعليه جدّا ومع ذلك له يرجع عن رأيه الباطل بلأصر علبسه وراجع بعض الوزراء واستعان بشهادة بعض منجهاة المدرسين بالمدارس العالية فوقع النزاع وشاع الامراحتى كادتقع قتنة عظيمة وتله درمن قال رحمالله امرأ عرف قدره فلم يتعدطوره (فوله ولكن يحسبه أبداحتي بيعه في دينه ) أقول يردعلي ظاهر عبارة المصنف ههناما أورده مساحب العنامة على فليرها فىأوائل بأب الجرالفسادبأن فال تسام عبارته فى الجمع بين الابدوحتى طاهم ويمكن وحسه عبارته ههنا أيضاعا وحهنا بهعبارته هناك منجل الابدعلي الزمان الطوبل الممتد وعكن ههنا ترجيه آخر وهو أن تكون كلفتي ههناءهن كدون الى فيصرمعنى الكلام ولكن يحسه أيدا لمكونسبا لبيعه فلامسامحة في الجمع أصلااذ المسامحة اعماهي في الجمع بن الابدوحتى بمعنى الانتهاء دون السبية كالايخفي نم لا يقصد بالايدمعني الدوام البنسة ولكنه أمر آخر و راه المسامحة في الجمع تأسل تقيف (قوله وقالااذاطلب غرما المفلس الجرعليه جرالقاضى عليه) أقول لفائل أن مقول لا يحب أن مكون المحمور علب مفلسا بل يحوز الحرعلى الغنى أيضا عندهما نظر الغرمائه بل الحر بسبب الدين اعمايف مدفائدته في حق الغني دون المفلس كالايخ في على الفطن فذ كالمفلس في وضع المسئلة يخل بحق لايقال قدد كرف النهاية وغيرهانق الدخيرة أنمن مشامخنامن قالمسئلة الجربسبب الدين بناءعلى مسئلة القضاء بالافلاس حنى لوجرعلمه ابتدامهن غدرأن بقضى عليه بالافسلاس لايصم عجسره بلاخسلاف والافلاس عندهما يتحقق ف حالة الحياة فيمكن القاضي القضاء بالافسلاس وبالجربشاء عاسه وعنسداى حنيفة رجمه الله الافلاس في حال الحياة لا يتحفق فلا عكنه الفضاء بالافسلاس أولاو بالجربناء عليسه ومنهم نجعل هذه المسئلة مسئلة مبتدأة فعلى هذا القول المانعمسن الحسر عنسدأى حنيفة كون الحسرمتضمنا الحاق الضرر بالمعود ولاتعلق الفضاء بالافسلاس اه فيجوزأن يكون ذكالمفلس في وضع المسئلة في الكتاب بناء على اختيارة ول من قال سدالة الجر بسبب الدين بناءعلى مسئلة القضاء والافلاس لانانقول ماذكرف الكتاب في تضاعف سان المذهب فهدد المسئة وتقر برداسلهما كقوله في مدهب أي منيفة وإن كان له مال لم تتصرف فسه الحاكم لانه نوع عر وقوله في مذهب ما لانه عساء بليئ ماله فدفوت مقهم وقوله فيه أيضا وباعماله انامتنع المفلس من بيعسه وقسمسه بين غرمائه بالمصص يدا قطعاعلي أن ليس مسدار ما في الكتاب على اختيار قول من قال مسئلة الحدر بنا وعلى مسئلة القضاء الافسلام اذالقضاه بالافلاس لايتصورفه اذاطهرماله وتلك الاقوال المسذكورة في الكتاب صريحة في ظهورماله بل مدارمافي الكتاب على اختيار قول من جعل هدما لمسئلة مسئلة مبتدأة غيرميندة على مسئلة القضاء بالافلاس كالإيحنى فالحواب أن يقال لدس المراد بالمفلس في قوله اذا طلب غرماء المفلس الخر عليه معناه الحقيق بلالمسراديه امامن يدى الافسلاس فمتناول الغني أيضا اذالظاهرأن المدون الذي لايؤدى دينه يدعى الافسلاس وان كان غنيافي نفسه وامامن حاله حال المقلس ولاشك أن الغني الذي لا يؤدى دينه حاله في عسد مأداء الدين حال المفلس فسلا بلزم تخصيص المسئلة بماهوم فلس حقيقة

ولكن يحبسه حتى ببيعه فىدينه ايفاه لحق الغسرماه ودفعا لظلسمه وقالااذا طلب غسرماه المفلس الحجر عليه حجرالقاضى عليه

قال المصنف (ولكن عسمة أبداحتى بييعه) أقول فان قبل المبسر أيضا بعدم الرضا كاسبق في الاكراء ف لا يصح البيع قلنا الحبس لقضاء الدين عما يختاره من الطسريق ف لا يكون اكراها على البيع فليتأسل قال المصنف فليتأسل قال المصنف ودفع الظلمه) أقول فان والماطلة على والماطلة على ومنعه التصرفات) وكلامه ظاهر ومعنى قوله بأقل من عن المثل أن بيد ع بالغن يسيرا كان أوفاحشا وقوله (التلجئة موهومة) لانه احتمال من جوح فلا يهدر به أهلية الانسان ولا بوتك البيع بلاتراض وقوله (والبسع ليس بطريق متعين المات الايفاء بالاستقراض والاستهاب والسؤال من الناس فلا يجوز القاضى تعين هذه الجهة عليه (بخلاف الجب والهنة) فان التفريق هنائمت عن الاسلام كنه الاحسان عجزه عن الامسال بالمعروف تعين على منابه في التفريق منابه في التفريق منابه في التفريق السين لاجله في المنابق المنابق المنابق السين لاجله في المنابق ال

ومنعه من البيع والتصرف والاقرارحتى لايضر بالعسرماء) لان الحجرعلى السفيه انماجوزاه تطراله وفي همذا الحرنظرالغرماءلانه عساء بلجئ ماله فيفوت حقهم ومعنى قولهما ومنعه من البسع أن يكون وأقل من عن المثل أما البيع بعن المثل لا ببطل حق الغرماء والمنع لفهم فلاعنم منه قال (و باعماله أنامتنع المفلس من بيعية وقسميه بين غرمائه بالمصص عندهما ) لانالبيتع مستعق عليه لايفاء دبنمه حتى يحبس لاجله فاذاامتنع فابالقاضي منابه كافي الحب والعنة فلنا التلمشة موهومة والمستمق قضاءالدين والبسيع ليس بطريق متعين اداك بخ الاف الحب والعنسة والحس لقضاء الدين عما يختاره من الطريق كيف ولوص البيع كان الحس اضرارابه مابنا خيرحق الداش وتعد ذبب المديون فلا بكون مشروعا قال (وان كاندينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغيراً منه) وهذا بالاجاع لأن الدائن حق الاخذمن غيروض او فللقاضى أن يعينه (وان كأن دينه دراهم وله دنانيراً وعلى صدد لك باعه الفاضى في دسه) وهذا عندأى حديقة استحسان والقياس أن لابيعه كافى العروض ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن بأخذه جبراوجه الاستحساما أغم مامتعدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة فبالنظر الى الاتحاد يثبت القاضى ولاية التصرف و بالنظر الى الاختلاف يسلىء والدائن ولاية الاخذع لا بالشبهين يخ الف العروض لان الغرض يتعلق بصورها وأعيانها أما النقود فوسا ثل فافترقا (ويباع فى الدين النقود ثم العسروض ثم العقاريب دأ بالايسر فالايسر ) لمافيه من المسارعة وقيل دستان وهوا ختيار الى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون (ويغرك عليه دست من ثياب مدنه و بباع الياقي) لان به كفاية شمس الاعمة الماوانى لانداذ اغسل ثبيابه لايدلة من مادس قال (فان أقرفى حال الحجر باقرار ارامه ذلك بعد قضاءالديون الانه تعلق بهذاالمال حق الاوابن فلاستمكن من ابطال حقهم بالاقرار اغيرهم

وقوله و عند من البيع والتصرف والاقرار حتى لا يضر بالغرماء) أقول وجهذ كرالتصرف المطلق بين البيع والاقرار مع أنه مامن جنس التصرف أيضاغير واضع والعهدة في ذلك على القدورى لان هذه العبارة عبارة القدورى والمصنف معبر عنده ولكنه لوأصلحها بتصرف لكان أصلح كالا يحتى (قوله وهذا عند أبى حندة به استحسانا) قال كثير من الشيراح انماخص أباحند فه بالذكر وان كان هدا بالاجماع لان الشمهة تردعلى قوله لانه كان لا يجوز بيع القاضى على المديون في العسروض وكان بنسخي أن لا يجوز في النقدين أيضا لانه نوع من المسعود وسع الصرف اه (أفول) ماذكر و وانمائم أن لوكان عبارة المصنف وهدا عند أبي حندفة بدون ذكر قوله استحسانا وأماعند ذكر قيد د الاستحسان كاهو الواقع في كلام المصنف فقد كان ذلك محصوصا بأبي حندفة ترجه الله في المقيقة فان كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس المحالة الى الاعتد ارتدبر فقط وأماعند هدما فيحوز بيع النقدين بطريق الفياس ف الااحتياح الى الاعتدار تدبر

أى لاحل البيع وتقريره سلناز ومالحس لكنه ليس لاجل البيع بل اقضاد الدين عااحتاره من الطسر بقالدى ذكرناممن الاستقراض والاستهاب وسؤال الصدقمة وبسع ماله بنفسه (قوله كيف) أى كيف صير البيع (ولوصم البيبع كأذالحبس طلما لانه اضرارهما بتأخير حسق الدائن وتعسفين المديون فسلم يكن مشروعا) ولكنه مشروع بالاحاع فليصم البسع (قوله وهذا عنداً بي حنيقة رحهالله) وانماخصه بالذكر وان كان هذا بالاجاع لان الشهة تردعلى قوله لانه كان لا يجوز سعالقاضي علىالمدون فى العروض وكان سنعي أنالا يحوزف النقدين أيضا لانهنوعمسناليسع وهو بيعالصرف (فولة عمالا والشيهين) فيسل اعالم يعكس حث لم يجعب ل للغرم ولابة الاخدذنطرا الحالانعاد لانه، الزم توك أحدالشبهنالان ولالة

القاضي أعم وأقوى فلوثنت الغريم ولا مة الاخد مع قصور ماشت القاضي لقوته وقولة (و ساع في الدين النقود) (قوله ما م

قال المصنف (والجس لقضاء الدين بما يخذاره من الطريق) أفول لكنه مخالف المسبق أنفا من قوله ولكن يحبسه حتى بيعه فدينه والامرهين قال المصنف (فوله لان الشبه قرد على قوله الخ) أفول فيه يحث قوله الخ) أفول فيه يحث

قضاءالدون فكان المتلف علمه أسوة لسائر الغرماء (لانهمشاهدلامردة) عفلاف الاقرارفانسسه محتمل وقوله (وانال مكن أخرجه تحررا عن هلاكه) لانه لا يحوز اهلا كهلكان الدين ألارى أنهلوبو حسه الهسلاك السه مالخمصة لكان لاأن يدفعه عالىالغسر فكيف يحوز اهلاكه لاحلمالالغير وعن أبي بوسف رحمه الله أنه لأنخرحه من السعن في هدذه الصورة أنضالان الهلاك لوكان اغبابكون سدب المرض وأنهني الجدس وغدمره سواء وقوله (هوالصيح) احترازعن قـ ول بعضـ هم لاعنع عن الأكتساب في السعن لان فسه نظراالحاسلاان المدون لانه سفق على نفسه وعساله ولرب الدين لاحاذا فضلمنه شئ يصرف ذلك المه وقوله (ولا محول منه وبنغسرمائه بعدخووجه من الحس) أى لاعتمهم من أن مدوروامعه أينما دار (بالازمونه ولاعنعونه من التصرف والسفر لقول صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق مدولسان أراد مالمد للازمة ومالاسان التقاضي)

ووجه التسك أن الحدث

مطلق في حق الزمان فستناول

الزمان الذي تكون تعسد

الاطلاق عن الميسوقية

بخلاف الاستهلال لانهمشاهدلامر قله ( ولواستفادمالا آخر بعدا الجرنفذاقراره فيه ) لانحقهم المنعلق به لعدمه وقت الحرقال ( و بندق على المفلس من ماله وعلى زوجته وولده الصغار وذوى أرحامه عن يجب نفقته عليه ) لانحاجته الاصلمة مقددمة على حق الغرماه ولانه حق عابت لغيم فلا يبطله الحر ولهذالوترو حامراً ه كانت في مقداره هرمثله اأسوة الغرماء قال (فان لم يعرف الفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لامال لى حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعده المال وكذاك وقدد كرناهذا الفصل بوجوهه في كتاب أدب القائمي من هذال كناب فلا نعسده المال أن قال وكذاك ان قام البينة أنه لامال له يعنى خلى سبب له لوجوب النظرة الى المسرة ولومرض في الحبس يبقي فيه ان كان له خادم بقوم ععالمته وان لم بكن أخرجه تحرزا عدن هذاك مواله تمف في الحبس يبق فيه الاشتغال بعمله هو التحميم للمحرقله في بعنى حلى قضاء دنيه بخلاف ما اذا كانت له حار مه وقيه موضع عكم نه في الحبس بلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ) لقوله عليه الصلاة والسيام لصاحب الحق يدولسان أراد باليد الملازمة وباللسان النقائي

( قوله بخلاف الاستهلاك ) قال جماعة من الشراح قوله بخلاف الاستهلاك متعلق بقوله لزمه ذلك بعدد قضاء الديون يعنى أنهاذا استهلا مال الغيرفي حالة الحجر بؤاخد بضمانه قبل قضاء الديون فكان المناف عليه أسوة لسائر الغرماء اه كالمهم (أقول) في تفسيرهم نوع خلل اذفي صورة استهلاك مال الغسرليست المؤاخدة بضمانه متقدمة على قضاء الديون كانوهم مقولهم يؤاخذ بضمانه قدل قضاء الدون بل المؤاخدة مبذاك مع قضاء الديون عربهة واحدة نعم قولهم فكان التلف عليه أسوة اسائرالغرماءصر يحفى كون الجموع عرتبة واحدة لكن الكلام في استدراك أول كلامهم، ل اختلاله فالاظهرالا خسرماذ كروصاحب معراج الدراية حيثقال فيشرح قول المصنف بخيلاف الاستملاك حيث يصيرالمتلف عليه أسوة للغرما وبلاخلاف اه أوماذ كره صاحب غاية البيان حيث قال في شرح ذلك حيث بلزمه ضمانه في الحال و يكون المتاف علميه أسوة السائر الغرماء اه (قوله و بنفق على المفلس من ماله وعلى زوحته وواده الصغار) أقول ليس المفلس ههذا على معناه الحقيق كامر نظسيره بل عسدم ارادة الحقيقة ههذا أظهر لان قوله من ماله يأبى ارادتها قطعاوعن هداوقع فى السكاف وغديره بدل المفلس المديون فالسراد بلفظ المفلس في عبارة الكتاب المعدى الجارى على المحدالة وجهدين الله فن ذكرتم ما فيما مرمن قبل فتذكر (قوله قال فان المعرف المفلس مال وطلب عرماؤه حبسه وهو يقول لامال لى حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة) أقول كان لفظ مختصرالقددورى والبداية ههناهكذا وان لم يعرف الفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يفول الامال لى حدسه الحاكم في كل دين لزمه مدلاعن مال حصل في يده كنمن المسمع و بدل القرض و في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة اه وقدترك المصنف في النقل بعض ذلك من البين كاترى ولم يظهر لى وجه اذال سوى الحسل على النسيان من المصنف عند كنب هذه المسئلة في الهداية لا مريعترى الانسان في بعض الا عيان عسلى مقتضى البشرية ( قوله الى أن قال وكد ذلك ان أ قام البينة أنه لامال اله) قدولة الى أن قال متعلق بقوله قال قال مان إيعرف المفلس مال يعدى قال القدوري في مختصره قان الميسرف للفلس مال الى أن قال وكذلك ان أقام البينة أنه لامال له وقوله بعيني خسلي سبيله تفسير من المسنف لمراد القدورى بقوله وكذلك ان أعام البينة أنه لامال اله وقوله لوحوب النظرة الى المسمرة تعليل وقوله (رقسم بينهم بالحص) أى يأخذ كل واحدمنهم بقدر حصته من الدين هذا اذا أخذوا فضل كسبه بغيرا ختياره أو أخذه القاضى وقسم به بينهم بدون اختياره وأما المديون في حال صحت الورا شراء على غيره بقضاء الدين باختياره فله ذلك نص على ذلك في فتاوى النسب في فقال رجل عليه ألف درهم الثلاثة نفرلوا حدمنهم خسم الله ولا خرمنهم الله ولا خرمنهم ما تنان وماله خسم الله فاجتمع الغسر ماء وحسوه بديونهم في مجلس القضاء كيف بقسم أمواله بينهم فالذا كان المديون حاضرا فله أن يقضى ديونه بنفسه وله أن بقدم المعض على البعض على المعض الدين الغسر ما والديون عائبا والديون ابته عند القاضى فالقاضى فلا متناف والاعد ارم صدراً عسراً كاف قروف بعض تقديم بعضهم على بعضهم على بعض وقوله (بينة اليسار تترجع) اليسار اسم الايسار أيسراًى استغنى والاعدار مصدراً عسراًى افتقروف بعض النسخ على بينة العسار عدى الاعسار قال في المغرب وهو خطأ وقوله (لانها أكثراث بان الاعسار قال في المغرب وهو خطأ وقوله (لانها أكثراث بان الاعسار قال في المغرب وهو خطأ وقوله (لانها أكثراث بان الاعسار قال في المغرب وهو خطأ وقوله (لانها أكثراث بانه الان بينة العسار عدى المناف ا

قال (ويأخذون فضل كسه يقسم ينهم الحصص) لاستواه حقوقهم في القوة (وقالااذا فلسه الحاكم حلى بين الغرماء و بينسه الأأن يقيموا البينة أن له مالا) لان القضاء بالا فلاس عنسد هسما يصح فتندت العسرة ويسخى النظرة الى المسرة وعندا في حنيفة رجه الله لا يتحقى القضاء بالا فلاس لان مال الله تعالى غاد و رائح ولان وقوف الشهود على عسدم المال لا يتحقى الاطاهر افيصل الدفع لا لا بطال حق الملازمة وقوله الأن يقيموا المينة المان بنة اليسار تترجع على بينة الاعسار لانها أكثرا ثبا تااذ الاصل هو العسرة وقوله في الملازمة لا عنه ونه من المتصرف والسفر دليل على أنه يدو رمعه أينما دار ولا يجلسه في موضع لا نه حبر (ولودخل داره الماجته لا يتبعه بل يجلس على اب داره الى أن يخرج) لان الانسان لا بدأن بكون المقصود لا ختياره الاضي على الذائم القياض أن يدخل عليه بالملازمة ضرر الانه أبلغ في حصول المقصود لا ختياره الا ضيق عليه الا اذاعم القياض أن يدخل عليه بالملازمة ضرر المناف يرجب المائم المناف المناف و المناف المناف و منافل ومن أفلس وعنده القاض على المشترى بطائم المائم و المناف المناف و منافل القاض على القاض على المناف و منافل و منافل و منافل و منافل و منافل و منافل القاض على القاض على القاض على المناف و منافل و منافل و منافل و منافل و منافل القاض على المناف و منافل القاض على المناف و منافل المناف و منافل المناف و منافل الفسخ القاض على المناف و منافل الشاف و منافل الناف و منافل الفسخ المناف على المناف و منافل المناف و منافل الشاف و منافل المناف و منافل الفسخ المناف و منافل المنافل و منافل المنافلة و منافل المنافلة و منافلة و منافلة

اذلك وأقول كان الاولى والأطهر أن بقدم المسنف قوله الى أن قال على قوله وقدد كرفاهذا الفصل وجوهه فى كتاب أدب القاضى لئلا بعترض كالام نفسه أثناء نقل كالام القدورى فيو رث التشويش المناطر فى تعلق قوله الى أن قال بقوله قال فان لم يعرف الفلس مال أو أن بترك قدوله الى أن قال و يقول قال وكذلك ان أقام البينة أنه لا مالله كاهوعادته فى سائر المواضع حتى بكون كلاما مستقلا كنظائره ولا يكون قلقا كاذ كره تبصر تفهم م (قوله و يأخد فرن فضل كسبه يقسم بنهم بالمصص لاستواء حقوقهم فى القوة ) أقول لقائل أن تقول هدا التعليل قاصر عن افادة عمام المدعى لان استواء حقوقهم فى القوة انحاده مدعد م جوازة قديم بعضهم على المعض الا خرفيست دى وجوب القسمة بينهم ولا يقدر حصة كل واحد منهم من الدين بل يوهم لزوم بينهم ولا يفيد الدين بل يوهم لزوم

تؤكدمادلعلمه غيره اذالاصل هوالعسرة فصار كسنةذى السدفى مقابلة بينة الخارج وقسوله في الملازمة (الاعتمونه الخ) تفسيراللازمة (ولا محاسم في موضع لانه حسى وليس عسنعنى علمه وعن محمد رجهالة أنه فالالدعى أنعسه في محدحيه أوفىيته لانهر عايطوف في الائسواق والسكال لغير حاحمة فستضر والمدعى ( ولودخلداره لحاحته) كغدا أوعائط (لابتبعه بل معلس على بابداره الحان عير ح لانالانسانلاند لهمنموضع خـ الوة) وعن ه\_ذا فرلادا أعطاه الغداء أوأعده موضعا لاجـلااغائط لهأنعنعه عن ذلك حي لايهرب (ولو

اختارالمطاوب الحس والطالب الملازمة فالخيارالى الطالب لانه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق) الاستواء والأشد (عليه الااذاء لم القياضي أن يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يكنه من دخوله داره فعين شد يحبسه دفعا الضروعنه) وفي معناه منعه عن الاكساب بقد رفوت يومه ولعياله (والدائن الرجل لا يلازم المديونة لاستلزامه اللحاق بالاجنبية لكن ببعث احمرأة أمينة تلازمها) قال (ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه) اذا اشترى متاعلمن رجل فأفلس والمناع باق في بده (فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه وقال الشافعي رجه الله يحدر القاضي بطلب البائع على المشترى) حتى لا يذفذ تصرفه بالبيع وغيره (ثم المائع خيارا الفسيخ

<sup>(</sup>قوله قال في المغرب وهوخطأ) أقول ويوجه هذا بأنه على سيل الازدواج كافي قوله عليه الصلاة والسلام ارجعن مأجورات غير مأزورات (قوله لاستلزامها الخلوة بالاجنبية الخ) أقول بعني لاستلزام الملازمة الخلوة الخوالضمير في تلازمها واجمع الى المديونة

لاته عزالمسترى عن الفاء المهن والبحر) عن الماء المهن (يوجب حق الفسخ قياسا على المجرعن الفاء المبيع والجامع بنهما أنه عقد معاوضة ومن قضية المساواة) فان قبل قياس مع وجود فارق وهو فاسد وذلك لان المهن دين فالذمة وهوما تع عن الفسخ بخلاف المبيع فانه عين برد عليها الفسخ أجاب قوله (وصار كالسلم) يعنى لا نسلم أن كونه دينا يمنع عن الفسخ فان المسلم فيه دين لا محالة واذا تعد فرقب في فانقطاعه عن أيدى الناس كان لرب السلم حق الفسخ (ولنا أن الافلاس وحب المجزع الهوغير مستحق بالعقد) لا نه وجب العجز علا هوغير تسلم العين المنقودة من الدراهم والدنانير (وهوليس عسمت في بالعسقد والمناقبة في الذمة أعنى الدن ) والعرزع الهوغير مستحق بالعقد لا يوجب الفسخ اذا لم يتغير على البائع شرط عقده فصار كالو كان المشترى مليا وتوضيح ذلك أن موجب العقد ملك الثمن وهو يالك بعديا في المناف الدن بيقاء محلم والملى عندا المناف في المناف المناف أن المناف المن

لانه عن المسترى عن الفاه المن فوجب ذك حق الفسخ كعدر البائع عن تسليم المبسع وهدالانه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة وصار كالسلم ولنا أن الافلاس بوجب العسر عن تسليم العين وهو غير مستحق بالعسقة والمستحق بالعسفة عنى المستحق وصف في الذمة أعنى الدين وبقبض العسن تتحقق بينه سمام بادلة هذا هو المقيقة قيم اعتبارها الافي موضع النعذر كالسلم لان الاستبدال متنع فأعطى العين حكم الدين والله أعلم

الاستواه فيما اخذوه وتمام المدى ههناوجوب القسمة بنهم بالمصص المجرد وجوب القسمة بينهم فليتأميل (فوله لانه عزالم سترى عن ايفاه التي فيوجب ذلك حق الفسخ كعسر البائع عن تسليم المستووه لانه عزالم المستووه في المساحب العناية في تقريرهذا الحلائه عز المسترى عن ايفاء المبيع والمنه عز المستوولة المستوولة المستوولة المستوولة المستوولة المعافضة ومن قضيته المساواة اله ورد بعض الفضلا قوله والجامع بينهما أنه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة اله ورد بعض الفضلا قوله والجامع بينهما أنه عقد معاوضة ومن المسلم المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة المستورة والمرازم المستورة والمستورة والمرازم المستورة والمستورة والمرازم المستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمستورة والمرازم المستورة والمستورة والمستورة

ماسناده أنالني صلى الله عليه وسلم قال أيمارحل أفلس فوحدرجل عنده مناعمه فهوأسوةغرمائه فيه وتأويل حسديث أبى هر برةرضي الله عندهان المشترى كان قبضه يشرط الخيار للبائع فانقيسل مأذكرتم من الدليسل ان صع بجميع مقدماته لزم أنَّ لاينفسخ العــقد اذا كسيد ألف أوس لان موحب العقد لمنتغير لان النمن دين في الذمة وهي ماقمة كاكانت قدل الكساد أجيب بأفا لانسماعسدم التغيير لانموحت العقد ملك فأوسهى غن ولم يبق بعدالكساد كذاك ولا شكل عااذاعزالكانب

عن أداء البدل فان موجب العقد (قوله و بقبض العن) حواب عابقال لما كان الهن المنقودة غير مستحقة بالعقد وحب أن لا تبرأ ذمة فاذا عرفقد تغير موجب العقد وحب أن لا تبرأ ذمة المدين بدن عنه فاذا عرف المنافرة و تقديره أن قضاء الدين واجب وذلك بالوصف الثابت في الدمة غير متصور وجعل الشارع العين بدلا عنه فاذا قبض المعن بدلا عنه والمنافرة عنه والمنافرة المنافرة في مقابلة ما في النافرة عن منافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة وال

<sup>(</sup>قوله والجامع ينهما أنه الخ) أقول فيه بحث بل العلم الجامدهي العيزعن التسليم وقوله وهذا لانه عقدمه اوضة الخلبيان صحة القياس فليتأمل (قوله وهو عالم به) أقول الضمير في قوله بدراجم الى العقد

#### ﴿ كتاب الأذون ﴾

الاذنالاءلاملغة وفىالشرعفكالحجرواسقاط الحقءندنا

# ﴿ كتابالمأذون ﴾

واد كتاب المأذون بعسد كتاب الحرطاهر المناسبة اذالاذن يقتضى سيق الحرفلما ترتباوجودا ترتبا أيضاذ كراروما للتناسب (قوله الاذن الاع للملغ ف) أقول لمأرقط في كتب اللغ فالمتداولة بين النقات مجى الاذن عمن ألاعلام واغساللذ كورفيها كون الاذان عفى الاعلام فقوله الاذن الاعلام لغة عدل نظر يظهر ذاك ان يراجع كتب اللغة نم قدوقع فى كلام كثير من المشايخ فى كتب الفقه تفسيرمعني الاذن لغة بالاعلام كاذكره المنف واعلهم تسامحوا في التفسير فعبروا عن معنى الاذن من أذنه في الشي اذناأي المحم كاصرح مف القياموس على لازمه عادة من الاعلام ولا يخلوعن نوع الاعاء السهماذ كرمصاحب النهاية حيث قال ههنا يحتاج الى بيان الاذن لغية وشرعا ثم قال أما اللغة فالاذن في الشير فع المانع أن هو محدور عنسه واعلام باط الاقه فما جرعنه من أذن في الشي اذفا اه ثمان من المستبعد ههناماذ كره الامام الزيلمي حيث قال في التبيين والاذن في اللغة الاعدام ومنه الأذان وهوالاعدلام مخول الوقت اه وكذاماذ كره صاحب البدائع حيث قال ف فصل شرائط الركن من كتاب المأذون لان الاذن هوالاعلام فال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أى اعله اه فانمدارماذكراه اتحادالاذن والاذان حسث استشهدا يمعني أحده ماعلي معنى الاشخر وليس كذلك قطعاوالا نظهرفي تفسسرمعني الاذن اغتماد كرمشيخ الاسلام خواهرزاده في مسوطه حث قال أما الاذن فهو الاطلاق لغة لانه ضدا لحروهو المنع فكان اطلاقاعن شي أى شي كان اه (قول وفي الشرع فال الجرواسة اط الحق عنسدنا) قال فع قيا البيان يعني أن العبد كان عجوراعن النصرف لحق المولى فاذا أذنه المولى أسقط حتى نفسه الم وقال في النهاية أي اذن المولى لعدده فالتحارة استقاط لحق نفسه الذي كان العبيد لاحساه عدوراعن التصرف في مال المولى قبل اذنه وبالاذن أسقط حق نفسه عنده اه وقال فى العناية فان المولى اذا أذن لعده فى التعارة أسقط حق تفسمه الذي كان العد دلاحله مجموراعن التصرف في مال المولى قدل اذنه اه وقال تاج الشريعة لانه كان للولى حق في رقبة العبد فقب لالاذن لا تتعلق الدنون برقبته ولا بكسب به و بعد الاذن يسقط هـ ذا الحقونتعلق الديونهما اه وقال في الكفاية وفي الشرع فك الحِسر واستقاط الحق وهوحق المولى ماليسة الكسب والرقيسة فانه عنع تعلق حق الغسبر بهاصونا لحنى المسولي وانه بالاذن أسقط حقه At فتطخص من المجموع أن المراديا لحق ههنا حق المولى وقد أفصح عنه المصنف فيما بعد حيث قال وانحجاره عن التصرف لحق المولى لانهماعهد تصرف الاموجب العلق الدين برقبته وبكسبه وذال مال المولى فلا بدمن اذنه كى لا يبطل حقده من غير رضاه اه قال صاحب الاصلاح والا يضاح المراد بالحق ههناحق المنع لاحق الولى لانهمع اختصاصه باذن العبدغ مرصيم لانحق المولى لا يسقط بالاذن ولذلك مأخذمن كسب جبراعلى ماسساني والمسقط هوالمولى ان كان المأذون رقيف والولى ان كان صبيا أه كلامه (أقول) فيهنظر أماأولافلان كون المراديا لمق ههذاحتي المنع لايشافي كونه حق المولى بل يقتضيه لان حق المنع المتعلق بالعبد هو حق المولى لا حق غسيره فان معنى حق المنع حق هومنع عن التصرف على أن تكون الاضافة سأنسة ومعسى حق المولى حق هوالولى على أن تكون الاضافة بمعنى اللام ولاريب أن الحق الذى هومنع العبدعن التصرف اغما يكون المولى لالغسيره فسكان حقاله قطعا وأما النيافلان ان أراد بقوله لان حق المولى لايسقط بالاذن أنه لا يسقط به أصلافهنوع

## ﴿ كتاب المأذون ﴾

ايراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجرظ اهر المناسة اذ الاذن بقتضى سبق الحجر ( وهوفى اللعة عبارة عن الاعلام وفى الشرع فك الحجرواسقاط المق عندنا) فان المولى اذاأذن لعبده فى التعارة أسفط حق نفسه الذى كان العبد فى مال المولى قبل اذنه

## ﴿ كتاب المأذون ﴾

(قوله وفى الشرع فك الحجر واستقاط الحق عشدنا) أقول الايحسني عليسك أن النالصبي والمعنوه ليس في المان الحق واستقاط الحق عندنا كالنفسير لفوله فك الحجر كالنفسير لفوله فك الحجر

لماكان تصرفه يوحب تعلق الدين برقسة أو كسمه وذلك حقالمولى الحجرعنه (فلاندمن اذنه كى لاسطل حف منغ ر رضاه) فقوله واسقاط الحق الخ كالتفسيرلقول فكالحر وفواه عنسدنا اشارة الىخلاف الشافعي رجهالله فأنالاذن عند، توكيل وانابةوصحيح المصنف رجمه الله كونه اسقاطاعندنا بقوله ولهذا لانقبل التأقت فانه لما كان تصرفه بحكمالكته الامسلية وأنها عامسة لانختص منوع وم اكان ووقت دل على أنه استاط لحق المولى لاغبراذ الاسقاطات لاتموقت كالطلاق والعناق فأن قيسل قوله فكالخر حواب واستفاط الحيق مذكور في حسير التعسر يف فكيف جأذ الاسيتدلال عليه فالحدواب من وجهسن أحدهما أنهايس باستدلال واغماهم وتصيح النقسل عادلء إله عندنا مع \_\_ ق بدلك كاأشرنا المه والثاني أنحكسمه الشرعي هموتعمسر مفه فكانالاستدلال علمه من حثكونه حكالامنحث كونه تعريفا وصحيح المصنف كونه يتصرف بأهلية نفسه

والعسد بعد ذلك بتصرف لنفسه بأهليته لانه بعد الرق بق أهلا التصرف بلسانه الناطق وعقله المهرز والمعجد المعرف المواعدة من عمر و ذلك مال المولى في المولى لا يمال حقه من غير رضاه

كيف وسسأتى أنه اذالزمت مديون تحيط بكسمه ورقبته تعلقت بكسبه ورقبت مجمعافيماع كلذلك الغرما فيسه فط حق المولى في كسبه ورقبته حيعالا يحالة وان أراد بذلك أنه لا يسهقط به في الجلة كا اذالم تحطيم ماديون فسلم لكن لايحدى نفعا اذليس المرادياسقاط الحق في معنى الاذن شرعا استقاطه بالكلمة البتة بل المراديه اسقاطه في الجلة وذلك يتحقق في صورة الحاطة الدين بل في صورة عدم الحاطقه أيضآ بالنظراني البعض الساقط عقدارالدين كالايخفى وأمااختصاص حق المولى باذن العبد فلا يضراد المقصود بالذات في كتاب المأذون بيان اذن العبدوا عايمين فيدادن الصي أيضاعلى سيل التبعية فبحوزأن يكون مدارماذكره في تفسير الاذن في الشرع على ماهو المقصود بالذات في كتاب المأذون ثمان صاحب النهامة فالوأما حكمه فاهوا لنفسر الشرعى وهوفك الجرالثابت مالرق شرعاعما بتناوله الاذن لاالانابة والتوكيل لانحم الشئ ماينبت به والثابت بالاذن في التجارة فل الجرعن التجارة وقال هدذاماذكره في المسوط والايضاح والنخديرة والمغنى وغيرهااه وقد داقتني أثره الامام الزيلعي حيث قال في التدين وحكمه هو المفسير الشرعي وهوماذ كرنامن فالاالحر اه (أقول) كون حكم الاذن ماهوتفسسيره الشرعى غيرمعفول المعنى لانحكم الشئعلى ماتقررعندهم اغاهوا ثره الثابت به المترتب علبه وقدأشاراليه صاحب الهاية أبضابقوله لان حكم الشئ ما شت به ولايذهب على ذى مسكة أن ما شبت بالشي ويصيراً ثر امترتساعله ولايصل أن يكون تفسيرا لذلك الشي مجولاعليه بالمواطأة \* ثُمَّ أقول ليس المذكور في الذخيرة وغيرها أن حكمه ماهو تفسيره الشرعي بل المذكور فيها هكذا وأما بيان حكمة فنقول حكمه شرعا عندنا فكالحرالثابت بالرق شرعاعا يتناوله الاذن لاالانابة ولاالتوكيل لانحكم الشئ ماشت به والثابت بالاذن في التحيارة فك الحدر عن التحارة اله فيحوز أن يكون المراد بفك الجرالم كورفيها ماهوم مدرمن المني للفعول فيؤل الى معنى انفكاك الجرو يصيرصفة للعجر ولاشكأ أنالمراد بفانا لحجرالمسذكور في تفسيرالاذن شرعاما هومصدرمن المبني للفاءل وصفة للاذن فيصع أن يكون المسذ كور فى تلك المكتب حي اللاذن الشرى اذلاريب أن الانف كالذأ ثرث ابت بالفك كالآنكسارمع الكسرغ ان الا طهر في بيان حكم الاذن ماذكره صاحب غاية البيان وعزاه الى المحفة حيث قال وأماحكمه فلك الماذون ما كان من قبيل التحارة ونوابعها وضروراتها وعدم ملكه مالم يكن كذلك الى هذا اشارفي التعفة وذلك لان حكم الشي ما بثبت بالشي والثابت بالاذن ما قلناف كان حكماله الى هنا كالمه ( قوله والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته لانه بعد الرق بقي أهلا التصرف بلسائه الناطق وعقله المميز) فان قيل المأذون عديم الاهلية لمكم التصرف وهو الملك فينبغي أن لايكون أهلا لنفس التصرف لأن التصرفات الشرعية اغمار ادال كمها وهوايس باهل التفولا يكون أهلالسب أجيب بأن حكم النصرف ملك اليد والرقيق أهل لذلك ألايرى أن استعقاق ملك اليديثيت للكازب مع قمام الرق فيه وهدذالانهمع الرق أهدل الحاجة فيكون أهلالقضائها وأدنى طريق قضائها مال اليدفهو الحكم الاصلى للتصرف وملك العين شرع للتوصل المه فهاهوا لحكم الاصلي بثبت العبدوماوراء ذلك يخلفه المولى فيه وهونظيرمن اشترى شيأعلى أن البائع بالخداريم مات فتى اختاد الباثع السع يشعت ملك العين الوارث على سيل اللافةعن المورث بتصرف الشره المورث بنفسه كذاذ كرفى كثير من شروح هذا بقوله (ولهذالابر جع علمه على العهدة على المولى) وهذالان أول تصرف يباشره العبد المأذون الشراء لانه لامال له حتى يبيع والعبد في الشراء منصرف لنفسه لا للولى لانه يتصرف في ذمته بايجاب النمن فيها حتى لوامتنع عن الأداء حال الطلب حبس وذمته خالص حقه لا يحالة ولهذا لو أقرعلى نفسه ( ٢٣٠٤) بالقصاص صوران كذبه المولى فكان الشراء حقاله وهذا المعنى بقتضى نفاذ تصرفاته

ولهذالا يرجع عالحقهمن العهدة على المولى ولهذا لايقبل التأقيت حتى لوأذن لعيده بوما أوشهرا كان مأذونا أبداحتى يحبرعليه لان الاسقاطات لاتتوقت غ الاذن كايثبت بالصريح بنبت بالدلاة الكتاب وفعامة كتب الاصول (أقول) فيه بعث لانهم إن أرادوا أن الرقيق له ملك البد بأهليت الاصلية الذاتية كاهوا أشبادرمن كلامهم يشكل ماتقررعندهم من أن المكاتب علوك لمولاء وقبة لايدا والمدرع اوائه يدالارقبة والقن عاول له يداورقبة فاناارقيق اذا كانمال كايده فكيف يكون عاو كالمولاه مدافى صورةان كانقناأ وسديرا وانأرا دواأن فملك اليدبأ هليته المكتسبة من مولاه بالاذنأوالمكتابة فلايتم التقريب اذكلام المصنف وغيره صريح فى أنَّ أصل أحصابنا أن العبد المأذَّون له منصرف لنفسه بأهليته الاصليدة الثابتة له بلسانه الناطق وعقله الممز فليتأمل في التوجيه (قوله ولهذالار جع عالحقه من العهدة على المولى ) قال في العناية وصحير المُصنفُ كونه يتصرف بأهلية نفسه بقوله ولهذا لايرجع عالحف من العهذة على المولى وهذا لات أول تصرف يباشره العبد المأذون الشراء لانه لامالية حتى مدع والعبدق الشراء منصرف لنفسه لاللولي لانه متصرف في نمته ما يحاب الثمن فيهاحتي لوامتنع عن الأداء حال الطلب حيس وذمت خالص حقمه لامحالة ولهذا لوأ قرعلي نفسه بالقصاص صهوان كذبه المولى فكان الشراء حقاله وهذا المعني يقتضي نفاذ تصرفا ته قبل الاذن أيضا لكن شرطنا آذن المولى دفع اللضرر عنه بغير رضاه اه وهذا حاصل ماذ كرمصاحب النهامة نافلا عن الذخيرة ( أقول) يردعلى ظاهر قوله لان أول تصرف بباشره العبدالمأذون الشراء لانه لاماليه حتى ييسع أنه لامازم من أن لا يكون له مال بسعمه أن يكون أول تصرفه الشراه لجواز أن يكون أول تصرفه أخسد المضاربة أوايجارنفسه فانه عاك كلواحدمن ذينك التصرفين كاسيأتى فى الكتاب ولايقتضى شيَّ منهـما أن يكون له مال كالايخــني وعكن أن يقال يجوز بنـا قوله المزيورعــلي ما هو الاصــل في التجارة وماهوالعالب وقوعانها ولا يحنى أن الاصل فى التجارة هو البيع والشراء كاسيأتى التصريح بهمن المصنف وأنهماهماالغيالب وقوعانى باب التجارة فعلى مقتضى فلك البناءاذالم يكن للعبدا لمأذون فأول تصرفه مال ببيعه يتعين له الشراءعه وقال بعض الفضلاء في حاشيته على قول صاحب العناية لانأول تصرف ساشره العدد المأذون الشراء بل أول تصرف ساشره مؤاجرة نفسه والجواب أنهعند الخصم فان مواحرة نفسه غير جائزة عنده في أحسدة واسم على ماسيحي اه (أقول) في كل من ايراده وجوابه سيقامة أمافى الا ولفلانه قال بل أول تصرف يباشره مؤاجرة نفسه بطريق الجزم وكان الظاهر أن تقول بل يحوزان يكون أول تصرف يباشره مؤاجرة نفسه على أن قوله مؤاجرة نفسه خطأ على ماذ كرفى الاساس والمغرب وكان الصواب أن يقول مدل ذلك ا يحار نفسم كافلت فمام وأمافى الشانى فلانابصددا نبات ماقلنا ان العبدالمأذون أه يتصرف بعد الاذن لنفسه بأهليته لأبصدد الحوابع افاله الخصم بللم يقع التصريح من المسنف همنا بما قاله الخصم أصلا فكيف يصم أن تحمل المقدمة المذكورة على مذهب الخصم فأحدة وليه دون مذهبنا على أنهالو حلت على مذهب الخصم اسدا يضال وازأن بكون أول تصرف بباشره أخذ المضاربة كاذ كرنامن قبل والخصم لاينكر جوارنلك فلم يفداله لعلى مذهبه فالذى يمكن في الجواب ماقد منالاغير (قوله ولهذا لا يقبل التأقيت)

مسلالان أبضالكن شرطنا اذنالم ولى دفعا للضررعنه بغسر رضاه والرضا بالضررلانتفاوت بيننوع ونوع فالتقييد بالتوقيت غييرمفيد فيلا يهتسير فانقسل العد المأذون عدم الأهلية بحكم التصرف وهوالملك فينبغى أدلايكون أهالالنفس التصرف لان التصرفات الشرعية اغماتراد لحكمها وهوليس بأهل لذلك أجيب وأنحكم النصرف مسلك المد والرقيق أصل في ذلك وقددقسر رنا تمامذلكفي النقر بر فانقيل لو كان الاذن فسأت الحجر والعبسد يتصرف أهاسته لماكان للولى ولامة الحجر بعد. لانه أسدقط حقمه والساقط لانعود أحس بأنالرق لما كان ماقيا كان الحر دهده امتناعا بحق الاسفاط فما يسسمقمل لان الساقط لايعود ( ثمانالاذن كا بشتصر يحاشت دلالة

(فوله ولهسد الابرجع عما القدمن العهدة الخ) أقول فالصاحب الهسداية في أول الوكلة ان وكل مسبيا محموراعليه بعقل البسع

والشراء وعبد المحبوراعليه جاز ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما (قوله وهذا لا نا ول تصرف بباشره قال العبد المأذون الشراء) أقول بل أول تصرف بباشره مؤاجرة نفسه والجواب انه عند الخصم فان مؤاجرة نفسه غير جائزة عنده في أحد قوليه على ماسيحي عنم اعلم ان قوله وهذا الشارة الى قوله وهيم المصنف كونه الخ (قوله والرضا بالضر ولا يتفاوت الخ) أقول فيه بحث

كااذارائ عبده بيسع) من ماله سبا (و يسترى فسكت بصير مأذونا عندنا خلافالزفر والشافعى رجه ماالله) وهومن باب بيان الضرورة وقد عرف في الاصول قالا السكوت من مل وسعة وقلذا جعل عرف في الاصول قالا السكوت من ما المون عليه من المون عليه من المون العسد حين عليم وسكوت المولى ومعاملتم وقد تفضى الى لحوق ديون عليه مواذالم كن مأذونا تتأخر المطالبة الى ما بعد العتق وقد لا يعتق وفي ذلك أضر ربيا المهان با تواء حقهم ولا اضرار في الاسلام وليس المولى فيه ضمر رمضة في لان الدين قد الحقه وقد لا يلحقه في كان موضع بيان أنه راض به أولا والسكوت في موضع الحاجة الى البيان بيان فان قيل عن ذلك التصرف الذي راء من البيع غير صحيح في كنف يصح غيره وكذا المراق أجنبيا بيسع من ماله وسكت لم يكن اذنا والمرتهن اذا والمرتهن الذي راء من المنافرة والمنافرة والمنا

وفىالرهن لم بصرسكوته ادنا لانجعسله اذنا يبطل ملاث المرتهن عن المدوقد لايصل الىيدهمن محل آخر فسكان في ذلك ضرر متعقق لانقال الراهن أيضا يتضرر ببطلان ملكهعن الثمن فترجع ضررالمرتهن تحكم لان بط لان ملكه عناأتن موقوف لانبيع المرهون موقوف على ظاهر الرواية ويطـــــلان ملك الرتهنءنالمدمات فكان أقوى وأماالرقيق عبدا كانأ وأمة اذازو جنفسه فاغالم يصرالسكوت فسه اذنا فال بعض السارحين ناقـ لا عنمسوط سيخ الاسدلام رحمه الله لان السيكوت اغيايص براذنا

كااذارأى عبده بيسع وبشترى فسكت بصيرماذ وناعندنا خلافالز فروالشافعى رجهما الله ولافرق بين أنسم عينا مماوكالولى أولا حنى ماذنه أو بغيراذنه يمعاصح اأوفاسدا

فالصاحب العنابة وصحيح المصنف كونه اسه اطاعند نابقوله واهذالا بقبل التأقيت ثم قال فان قبل قوله فل الجرواسقاط المقىمد كورفى حيزالتعريف فكيف حارا لاسندلال عليه فالحواب من وجهين أحددهما أهليس باستدلال وانعاهو تصيير النقل عايدل على أنه عندنامعرف بذلك كاأشرنااليه والشانىأن حكمه الشرع هوتعريف فكان الاستدلال عليهمن حيث كونه حكالامن حيث كونه تعريفا اله كلامه (أفول) في كلمن وجهسي الجواب نظراً مافي الإول فلان تعديم النقل عليدل على أنه عند نامعرف بذلك على الاستدلال فان ما يدل على ذلك هوالدلول وتصييح النقل به هو الاستدلال فمامعني قوله انهايس باستدلال وأماني ألثاني قلان كون حكمه الشرعي هوتعريف بمالا يكاديصم لان حكم الشئ ماهو خارج عنسه مباين له وان كان أثر امترتباعليه وتعريف الشئ ماهو مجول عليه بآلمواطأة متحدب فى الذات فأنى يكون أحدهما هوالا خر وقد مرمثل ذلك من قبل والحق فى الجواب أن يقال ليس الاستدلال المسذكور على نفس التعريف حتى يردأن التعريف لايقبل الاستدلال عليمه لانه تصور والتصور لايكتسب من التصديق بل على المكم الضمنى كان يقال هذا التعريف صحيح وهـ ذا التعريف مطابق لاصوانا أو تحوذ الثولا يحني أن تلك الأحكام تصديقات تقدل الاستدلال عليها قطعاو نطيره داما حققوافى فنهمن أن المنع والنقض والمعارضة في التعريف اتاعا تتوجه الى الا حكام الضمنية لا الى نفس النعريفات تدبرترشد ووله ولافرق بين أن يبيع عينا ماوكا المولى أولا جني باذنه أو بغيراذنه بيعاصح عاأوفاسدا) قال الامام الزياعي فالتبيين بعدان قال مثل هذاهكذاذ كرصاحب الهداية وغيره وذكر قاضحان في فتاواه اذاراى عبده بديم عينامن أعيان المالك فسكت لم يكن اذ فاوكذا المرتهن اذاوأى الراهن بيسع الرهن فسكت لاسطل الرهن اه (أقول)

واجازة دفه اللضرر والاضررعلى أحدق نكاح العبدوالامة لان الذكاح بكون موقوفالان نكاح المه وله ماوله المولى لمافه من اصلاح ملكه ومنافع بضع المسهوكة كذلا وليس لاحد الطال ملكه بغير رضاء فكان موقوفا وأمكن فسخه فلا يتضرر به أحدوق ل في ملكه ومنافع بضع المسهولة والمائة والماهوف أن سكوته المازة أولاولعل الصواب أن بقال ان في ذلا نظر لانه لا كلام في أن نكاح الرقب قد موقوف على اذن المولى والمازة والماهوف أن سكوته المازة أولا وبغيرا ذنه بيعاصح الموال الماروك المدولة أولا جنبي باذنه أو بغيرا ذنه بيعاصح الموال الماروك فلا يكون السكوت اذنا (م لا فرق بين أن يسع عينا على كالله ولد أولا جنبي باذنه أو بغيرا ذنه بيعاصح الموالية والماروك فلا يتنسب المولد أولا جنبي باذنه أو بغيرا ذنه بيعاصح الموالية والماروك فلا يتنسب الماروك فلا يسلم الماروك فلا يتنسب الماروك فلا

(قوله اذالناس بعاء لمون العبد حين علهم بسكوت المولى الخني أقول الهما أن يقولاذلك لمسافة المعامل حيث اغتر بمبردالسكوت ولم يسأل من المولى الذائل المن المولى الدين قد يلحقه وقد لا يلاق الذين على الدين غير متحقى كان الضرر في حق الناس أيضامتوه ما فكيف يسقط به الحق الثابت المولى على العبد الابد من التأمل (قوله وقبل فيه نظر لانه الا كلام في أن اسكاح الرقب قالمن النظر عبر وارد لان كون السكوت اذنا كار الأجل دفع الضرر فيث لاضرر بيق على الفياس ولا يجعل اذنا

لان كل من رآه نظنه مأذوناله فيها في عاقده في تضر ربه لولم يكن مأذوناله ولولم يكن المولى واضيابه لمنعه دفعا للضرعنهم) وهذا الدليل كاترى لا يقرق بين شي وشي من الوجوه المذكورة أعدى أن بيسع عينا بملولى الخرق بين شي وشي من الوجوه المذكورة أعدى أن بيسع عينا بملولى التجارة بلاخد المن في يسترى ما مداله من أنواع الاعمان لعب المنافع المداله من أنواع الاعمان التحديدة المنافع المواجعة بها المنافع المواجعة بها المنافع المواجعة بها المنافع والمنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع

الان كلمن رآه نطنه و، أذوناله فيهافيعاقده فستضرر بهلولم يكن مأذوناله ولولم يكن المولى واضابه لمنعه دنعالاضررعنهم قال (واذاأذن المولى لعمد مق التعارة اذناعام مارتصرف في سائر التعارات) ومعنى هذه المسئلة أن يقول له أذنت الله في التحيارة ولا يقيده ووجهه أن التحارة اسم عام يتناول الجنس فيبيع وبشترى مابداله من أنواع الاعدان لائه أصل التعارة (ولوماع أواشترى مالغين الدسيرفه وجائز) لتعذر الاحسترازعنه (وكذابالفاحش عندأي حنيفة رجه الله خلافالهما) هما يقولان ان السيع بالفاحش منه عنزلة التبرع حتى اعتبر من المريض من تلث ماله فلا ينتظمه الادن كالهبة وله أنه تعب ارة والعسد منصرف بأهلية نفسه وفساركا لمر وعلى هذا الخلاف الصي المأذون (ولوحاي في مرض موته يعتب بر من جيم ماله اذا لم يكن عليه دين وان كان فن جيم عابق ) لان الاقتصار في الحرعلي الملك لحق الورثة ولاوارث العبدوان كان الدين محيط اعماني بده يقال المشترى أدّجم عالمحاماة والافارد دالبيع كافي الر كأنه فهم المخالفة بين ماذ كرمصاحب الهداية وغيره وبين ماذ كره فاضحان ف فتاوا ووايس الامر كا فهمه اذالظاهرأن مرادالامام فاضحان أنسكوت المالك فمنااذارا يءسده مسع عشامن أعسان ماله لا بصعراذنا في حق ذلك التصرف الذي صادفه السكوت لا في حق سائر تصرفات ذلك العسد في اب التعارة مطلق اورشداليه قوله وكذا المرتهن اذارأى الراهن سيعالرهن فسكت لا يبط للرهن فات المرادهناك عدم صحة النصرف الذى صادفه السكوت بلار ب ولأدلالة فى كلام صاحب الهدامة وغيره على كون السكوت اذنا في حق التصرف الذي صادفه السكوت فهما اداما ع عنايما كاللولى بغير رضاء بلخلافه مصرحه فأكثرالشروح وعامة المعتبرات فالرفى البدائع وأما الاذن بطريق ألدلالة فنعو أنبرى عبده بييع ويشد ترى فلابنهآه فيصير مأذونا فى التجارة عندنا الأفى البيع الذي صادفه السكوت وأمافى الشراء فيصيرمأذوناوء ندزفروالشافعي رجهما الله لايصيرمأذونا اه وقال في المحيط البرهاني فالمعسدرجه الله فىالاصلاد انظر الرحل الى عبده وهويد عرد يسترى ولم ينه عن داك يصيرا اعسد وأذونا فى العارة عند على اثنا الشيلانة واذاراى عبده بيسع غينامن أعيان مآله فسكت يصيرما ذوناف التجارة والكن لا يحوز سعه مال المولى قال محدرجه مالله وهذا عنزلة مالوراى المولى عسده المسلم يشترى شسيأ بالخر والخنز رفسكت يصعوالعسدمأذونا في التحارة وان كان لا يجوزهذا الشراء كذاههذا اه فكيف يجوزحمل كالم فاضيخان في فناواه على خد الف مانص علمه معدرجه الله في الاصل بقوله واذارأى عده مديع عينامن أعيان ماله فسكت بصيرمأذ ونافى التحيارة فالوحه أن يحمسل على مضمون قوله ولكن لا يجوز بعه مال المولى كابيناه (قوله لان كلمن رآه يطنه مأذوناله فيهافيعاقده فينضرر به لولم يكن مأذوناله ولولم يكن المولى راضيا به لمنه مد فعا الضرر عنهم ) قال صاحب العناية في تفصيل هذا

اعتسمرمن المريض من الثلث ومأهو خسالاف المقصودلاينتظ مهالاذن مالقصودولائي حنىفسة رجمه الله أن البيع بالغبن الفاحش نجارة علكه الحر فملكه العندالمأذون لانه والاذن كالحرينصرف بأهلسة نفسه كاتقدم واعتساره من الثلث من المسريض لحق الغسرماء والورثة وذلك لامدل عملي الهلاينف في من المأذون كالغين اليسير فانه يصعمن المأذون بالاتفاق وفيحق المريض يعتبر من الثلث فأوحنيفة رجهاللهسوي ههنابين البيع والشراءفي الغن الفاحش وفرق بينهما في تصرف الوكد اللان الوكيل برجع على الاحم عايلمقه من العهدة فكان الوكيل فى الشراءمتهما فى أنهاشتراه لنفسه فلاظهر العس أرادأن مازم الاحمر وهدذالا وحدفي تصرف

الماذون أمرانه لا يرجع عابطقه من العهدة على أحد في كان البيع والشراء في حقه سواء (وعلى هذا الخلاف التعليل الصي) اذا أذن له أبوه في التعارة بعوزان بيع ويشترى بانغن البسير بالا تفاق و بالفاحش عندا بي حنيفة (ولو حالى العبد المأذون في مرض موته اعتبر محاباته من جميع المال آذا لم كن عليه دين (فن حميع مابق) يعنى مرض موته اعتبر محاباته من حميع المال آذا لم كن عليه دين (فن حميع مابق) يعنى مؤدى دينه أولا قابق بعد قضاء الدين يكون كاه محاباة (لان الاقتصارف المرعلى الثلث لمقى الورثة ولا وارث العبد) لا بقال المولى وارث لا نمون عنه والمناف المراث عنه في المناف المراف ال

يعنى اذاحابى فى مرض موته (والمأذون أن صعل نفسه رب السام والمسلم اليه ويوكل بالبيع والشراء لان كاذال من صنيع التعار وهو لايتفرغ بنفسه فبازالاستعانة بغيره (ويجوزله أنيرهن ويرتهن لانهما ايفا واستيفاء وهمامن توابع التجارة وعال أن يتقبل الارض) أى يستأجرها (ويستأجرالا جراءوالبيوت لانكل ذاك من صنيع الخيارو بأخفا لأرص من ارعة لان فيه تحصيل الربع ) لانه أن كان المذرمن قبله فهومستأج للارض ببعض الخارج وذلك أنفع من الاستمار (٣٣٧) بالدراهم لانه اذالم يحصل خارج لاملامه

> (وله أن مسلم بقب ل السلم) لانه تجارة (وله أن يوكل بالبيع والشراء) لانه قد لا يتفرغ بنفسه قال (ويرهن ويرتهسن ) لانهمامس توابع الجارة فاله ايفاء واستيفاء (وعلام أن يتقسل الارض وُ يستأجرًا لَا جراء والسوت) لان كل ذلكُ من صنيع التجار (و يأخله الارض من ارعة) لان فيه تحصيل الربع (ويشترى طعامافيزرعه في أرضه) لانه يقصد به الربح قال عليه الصلاة والسلام الزارع بتاجر به (ولهأن يشارك شركة عنان و يدفع المالمضار بة ويأخذها) لانه من عادة التحار (وله أن يوابرنفسه عندنا) خلافاللشافعي وهو يقول لاعلالا العقد على نفسه فلذاعلى منافعها لانها نابعةلها ولناأن نفسه وأسماله فيملك التصرف فيه الااذا كان يتضمن ابطال الاذن كالسيع لانه ينعدر بهوالرهن لانه يحبس بهف لايحصسل مقصودا لمولى أماالاحارة فلاينعجر بهو يحصسل به المقصود وهو

التعليل وقلناجعل سكوته حجة لاتهموضع بيان اذالناس يعاملون العسد حين علهم بسكوت المولى ومعاملتهم قسدتفضي الىلحوق ديون عليه واذاكم يكن مأذونا تتأخرا لمطالبة الى مابعد العنق وقديعتق وقدلايه شق وفي ذلك اضرار بالسلمن بانواء حقهم ولااضرار في الاسلام وليس للولى فيه ضرر متحقق لان الدس قديلمقه وقدلا يلحقه فكانموضع بيان أنه راض به أولا والسكوت في موضع الحاجمة الى البيان بيان اه واعترض بعض الفضي الأمن جانب المصم على قوله والنياس يعام أون العسد حين علهم سكوت المولى حدث قال الهماأن مقولاذال لحاقمة المعامل حدث اغمة بعدرد السكوت ولم يسأل من المولى والذاك نظائر اه ( أقول) ليس هـ ذا يوارد لان المعامـ للا يغـ تر بحرد السكوت بل يعتمد على مارى علىدالعرف من أن من لا يرضى بتصرف عبده بنهاه عنه و يؤدبه عليه وقد مصرح به في الكافي وغسره حمث فالواولناأ فالعادة جرت بأف من لا يرضى بتصرف عسده ينهاه عنسه و يؤدبه عليه فاذالم بنسهءم أندراض فجعل سكوته اذنا دلالة دفعاللغرورعن الناس فأنهم يعتقدون ذلك اطلاقامنه فسايمونه جملالف ولهءلي مايفتضيه الشرع والعرف كافى سكوت النبي علبه الصلاة والسلام عند أمريعاينه عن النغير وسكوت البكر وسكوت الشيفيع اه فيعدذلك كيف يحتاج المعامل الى السؤال من المولى وكنف يحمل العاقل عدم سؤاله على حاقته وهلا تكون النطائر لماعام له دون خلافه » ثم أقول بق شئ في نقر برصاحب العناية وهوأنه جعــل ضرر المولى غـــيرمعتـــ برلـكونه غـــيرمحمقق بناوعلى أن الدين قد يلمقه وقدلا يلحقه وجعل ضرر المسلين معتبرامع أنه أيصاغير محقق بناوعلى أن الديون قسد تلمة به وقد لا تلحقه فسالفرق والرجحان لا يدمن البيان يتم قال في العناية فان قبل عين ذال التصرف الذى رآءمن البيع غيرصيح فكيف بصم غيره وكسذا اذارأى أجنبيا بييع من مله وسكت لم يكن اذنا والمرتهن اذارأى الراهن بيسع الرهن وسكت لم يكن اذناواذارأى رقيقه يروج نفسه وسكت لم يكن اذنا فحاالف رق أجيب بأن الضرر في التصرف الذي رآء متعقق بازالة ملسكه عماييعه في الحال ف الامثنت السكوت وليس في ثيوت الاذن في غدره ذلك لما قلنا ان الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه

بالا كتساب (علك التصرف فيه) ضرورة والمأذون علك التصرف في نفسه والتصرف فيهااما أن يكون من حيث ذاتها بالبيع والهبسة والرهن أومن حيث منافعها لاجائز أن بكون من حيث ذاتها لئلا عودعلى موضوعه بالنقض فانه ما أذن له الاالر بح فلوجوز ناالتصرف من ميث الذات أفضى الى عدم الربح ف افرضناه الربح لم يكن الربح هذا خلف باطل فتعين أن يكون من حيث المنافع وهوا لمقصود

شي بخدلاف الاستعار بالدراهـم وات كانالبذر منقسلصاحبالارض فهوا جرنفسه من رب الارض لع \_لازراعـة ببعض الخارج ولوآ جر نفسه بالدراهم جاز كاسيعيء فكذاهدا وله أن سترى طعامافنزرعه فيأرضه لانه مقصديه الربح فالصلي الله علمه وسلم الزارع تتاحريه وله أن يشارك شركة عنان) ولس له أن سارك شركة مفاوضة لانها تنعقدعلي الوكالة والكفالة ولاتدخل تحت الاذن فاوفع لذاك كانت عنانالان فى المفاوضة عناناوز بادة فصعت بقدر ماعلكه الأذون وهوالوكالة (ويدفع المال مضارية و مأخذهالانهمنعادةالتحار ولهأن يؤاجرنفسمه عندنا خلافاللسافعيرجهالله) فى أحدقولم (لانه لاعلك العقدعلى نفسه الكونه نائما عن مولاه في النصرف في كسسه ألاترىأنه لاعلل سع نفسه ولارهنه الدين علمه (فكذاعلى منافعها لانهانا بعة لهاولناأن نفسه وأسماله)لان المولى أدنه بالاكتساب ولم يدفع اليه مالارو) ماهورا سالمال المأدون

( 42 \_ i Late mica )

قال ( فانأذنه في وع منهادونغيره) قدتقدم أن الادن عند دنافك الخر واسقاط الحق وعنمدزفر والشافعي رجهمااللهأنه توكسلواناية وعلىذاك تنبئى هـ ذوالسـ الهوهي أنهاذا أذناه في نوعمن التحارة كالمزمثلادون غيره ( كانمأذونا له في حيس أنواعها عندنا وعندهما فىذلك النوع خاصة وكذا لوكانأذنه أذناعاما عمام عن نوع فالاالاذن توكيل وانابة من المولى لانه يستفيد الولاية منجهتم والملك وهوا لحكم شته )أى للولى (دون العدد ولهـ ذاعلات عره فيخصص الاذن عا خصهبه كالمضارب) اذا قال لدرب المال اعل مصادبة فى البرمثلا (ولناأن الأدن ماسقاطا لمقى وفك الحجرعلي ماريناه) في أول كتاب المأذون (وعند د ذلك نظهر مالكمة العيد فلابخه ص بندوعدون نوع)لكون الخصص

قال ( فان أذنه في وعمنها دون على منه دون في جمعها) وقال زفر والشافعي لا يكون مأذونا الاف ذلك النوع وعلى هسذا الخلاف اذائها وعن النصرف في نوع آخر لهما أن الاذن توكيسل وانابة من جهة و شبت الحكم وهو الملك و دون العبد ولهذا علائك من عبد في تخصص عبا خصصه به كالمنارب ولنا أنه اسقاط المنى وفك الحجر على ما بيناه وعند ذلك تظهر ما لكمة العبد فله التخصص بنوع دون فوع

ولايلزم من كون السكوت اذنا بالنظر والى ضررمتوهم كونه اذنا بالنظر الى متحقق وهوالجوابعن سعالا تحني ماله وفي الرهن لم يصرسكونه اذنالان حصله اذنابيطل ملك المرتهن عن المد وقد لأبصل الى يدومن على آخرفكان ف ذلك ضرر معقق لايقال الراهن أيضا يتضرر ببط الان ملك عن الثمن فترجيع ضررالمرتهن تحكم لان بطلان ملكه عن التمن موقوف لان سع المرهون موقوف على طاهر الرواية وبطلان ملك المرتهن عن البديات فكان أقوى وأما الرقيق عبدا كان أوأمة اذاروج نفسه فاغالم بصرااسكوت فسماذنا فالبعض الشارحيين ناقسلاعن مسوط شيخ الاسلام لان السكوت اغمايه ميراذنا واحازه دفعاللضرر ولاضررعلى أحدفى نكاح العسدوالامة لآن السكاح يكون موقوفا لان نكاح المهل علوا المولى لما فيسممن اصلاح ملك ومسافع بضع المهوكة كذال وليسلا حدد ابطالملكه بغسروضاه فكانموقوفاوأمكن فسنعه فلانتضرر بهأحدوقمل فيه نظرلانه لاكلام فى أن نكاح الرفيق موفوف على اذن المولى واحازته واعاهو في أن سكونه اجازة أولا ولعل الصواب أن بقال ان في ذلك ضررا محققا الولى ف الايكون السكوت اذنا الى هذالفظ العناية وقال بعض الفض لا وعندى ان النظر غدير واردلان كون السكوت اذنا كان لاحل دفع الضرر فمث لاضرر يبقى على القياس ولا يجعل إذنا أه (أقول) كانه لم يفهم مرادمن أورد النظر أذلا كلام في أن كون السكوت اذنا كانلا - لدفع الضرر وانماهو في أن نكاح الرقيق هل فيسه ضرواً ملا اذلاشك أنه موقوف على اذن المولى فان كان سكوته اذنائح قن الضروفية والافسلاف شاحمل أن يكون سكوته اذنافي صورة تزو بجارفيق نفسه لم يفد كون نكاحه موقوفاعلى اذنه عدم فبوت الضر رفيها وان بني عدم فبوت الضررفيهاعلى عدم كون سكوته فيها اذنالزم المصادرة اذهوأ قل الكلام الذي طولب الفرق بينسه وبين مانحن فيه فى أصل السؤال وهـ ذاهو المرادبة وله فى النظر وانما هوفى أن سكونه اجازة أولا تأمل تقف ( أوله وعلى هدذا الخلاف اذانها وعن التصرف في نوع آخر ) يعنى اذانها وعن التصرف في نوع آخر من النحارة بعدان أذن له في نوع مخصر وصمها فالحلاف فيه كالخلاف فيما اذا سكت عن النهى عن النصرف في نوع آخرمنها بعدان أذن له في نوع منصوص منها والحاصل أنه سواهنهي عن غيرذلك النوع أوسكت عنمه يكون مأذونا في جبع التعارات خمالا فالزفر والشافعي كاذكر في الايضاح ونفل عنده في النهامة ومعراج الدرامة فالصاحب المنامة في هدذا المقام وكذالو كان أذن له اذناعاماً عنهاه عن فوع اه ( أقول) هدا الشرح لا يطابق المشروح اذا اراديه ما قررناه آنفايدل عليه لفظ آخر فى قول الصدف اذا مها ،عدن التصرف في نوع أخر و مأبي ذلا ما قاله صاحب العناية قطعا كيف ومسئلة الاذن العام قدمرت مع متفرعاتها في الصيفة الاولى وضن الآن بصدد سان مسئلة الاذن في نوع خاص في الامعيني خلطه حديث الاذن العام ههنا كالايخفي (قوله ولناأنه أسقاط الحق وفك الحَرِعلى ما بيناه وعند ذلا تظهر مالكية العبد فلا يتحص بنوع دون نوع) أقول لفائل أن يقول انأريدأنه استقاط الحق بعملته وفان الحريد متمانه ومنوع كيف وأوكان كذاك الصم هبت واقراضه ونحوه مامن التبرعات وليس كذلك قطعا كاسياتي في الكتاب وإن أريداً واسقاط الحو وفالاالحرفي بعض التصرفات فهومسال كن لاشت بهالمدى أدلا بازممسه استقاطه وفيكه في جسع

انداك قصرفافي ملك القيروه ولا يجوز وقوق بالاذن في النكاح فاته فل الجرواسقاط المق واذا أذن المهدأن بنزوج فلانة ليس فان يتزوج غيرها وأحب بأن الادن فيه تصرف في ملك نفسه لافي ملك الفيرلان السكاح تصرف بحاول للولى لانه لا يحوز الابولى والرق أخرج العدمن أهلمة الولاية على نفسه في كانت الولاية للولى وله مذاجا وأن يجبره عليه في كان العبد كالوكيل والنائب عن مولاه في تخصص ما خصه به من التصرف فان قبل قد تقدم أن الضر واللاحق بالمولى عنع الاذن وقد يتضر والمولى بغير ما خصه بمن التصرف بكون العبد عالما بالتحارة في البن ون الخر أحب بأنه ضر وغير مصفق ولئ كان في الهمد فع وهوالتوكيل به على أن جواز التصرف بالفاحش عند أبي حديثة وضي الله عند واباعن قوله كالمضاوب لان المضارب وكيل والوكيل يستفيد الولاية من جهته لا نه يتصرف في مال غيره وقولة (وحكم التصرف وهو المناف و بثبت الحكم الولى وهو ما استفى عنه يخلف الما التصرف وهو الملك واقع المناف وان أذن المولى في من المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف المناف والمناف والمناف المناف المناف

علاف الوكيسل لانه بتصرف في مال غيره فتثنت الولاية من جهت وحكم التصرف وهوا لملك واقع العدمي كانه أن يصرفه الى قضاء الدين والتفقة وما استغنى عنه يخلف المالك فيه قال (وان أذن لم في شي بعين هم عنه المسوة أوطعام رزقا لم في شي بعين ه فليس عأذون) لانه استخدام ومعناه أن بأمره بشراء ثوب معين الكسوة أوطعام رزقا لاهله وهذا لانه لوصار مأذونا بنسد عليه باب الاستخدام بخلاف ما اذا قال اذالى الغلة كل شهركذا أوقال أدالى الفاوأنت ولانه طلب منه المال ولا يحصل الابال كسب أوقال له اقعد مصباعا أوقصا والانه أذن بشرام الابداء منه وهونوع في صرما ذونا في الانواع

النصرفات حى بلزم أن بكون ما ذوناله في جيعها كاهوالمدى فان قلت المراد أنه اسقاط الحق وفلا المجسر في بعض معدين من التصرفات وهو حنس التعارة والدعى كونه مأذوناله في جدع أنواع هدا الجنس لا في جيع أنواع أسلان التصرفات وهو حنس التعارة والسبرعات ولاعدم نبوت المدى قلت فلقائل أن يقول ان أريد بقوله في المسلان عصص بنوع دون فوع أنه لا يتخصص بذلك أنه لا يتخصص بنوع فهو مسلم لكن لا يجدى طائلا لان ما غن فيسه صدورة التقييد وان أريد بذلك أنه لا يتخصص بنوع دون فوع من التعارة أنه لا يتخصص بنوع دون فوع من التعارة أذنا في جمعها في ويقول المصادرة على المطلوب فان قلت على صاحب العناية قول المصنف في المسادرة على المطلوب فان قلت على المائلة تصرفا في ملك العناية قول المصنف في المسادرة على المطلوب قلت ذالم تصرفا في ملك التعارف التعليد التعليد ليس بنام اذلقائل أيضا أن يقول العابد وهولا يجوز اه فلا مصادرة على المطلوب قلت ذالم المائل أيضا أن يقول المائد و طهرما لكيت المحمد في عمنها ومائحن فيد المسادف المعادرة على الاطلاق و طهرما لكيسة العبد في التعارف مطلقا أم خصصه بنوع منها ومائحن فيد المس كذلك الاطلاق و طهرما لكيسة العبد في التعارف مطلقا عمنها ومائحن فيد المسادف المسادف المحمد في المسادف التعارف منها ومائحن فيد المسادف التعارف منها ومائحن فيد المسادف المحمد في عمنها ومائحن فيد المسادف المحمد في المسادف المحمد في المسادف في المحمد في عمنها ومائحن فيد المسادف المحمد في المحد في المحمد في المحمد في المحمد في المحمد في المحمد في المحمد في

أوطعامار زقاللاهل لمكن مأذونا وهدذا مفد أن الغصصقدبكونمضدا اذا كان المرادمه الاستخدام لانه لوحعل ذلك اذنا لانسد باب الاستخدام لافضائه الىأنمن أمرعده بشراء بقل بفلسه فاكان مأذونا يصم اقراره مدون تستفرق رقته و دؤاخدنها في الحال فلايستحري أحد على استخدام عدد قما اشتدت المحاحته لأن غالساستمال العسدني شراء الاشما الحقرة فلا مد منحد فاصلب الاستخدام والادن مالخارة وهدوأنهان أنن شصرف

متكروسر الممامن المنقول استرقى أو بعد أو قال بعد النوب واستر بمنه أودلالة كاذا قال أدالى الغلة كل شهر أوأدالى المنافرة من المنافرة من المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والم

<sup>(</sup>قوله اذذال تصرفافي ملك الغيروهولا يجوز) أقول لا يقال فينبغي أن لا يجوز الحجر بعد الاذن لان النصرف في ملك الغيراني ابكون اذا كان الغير ملك وفي الحجر بعد الاذن ليسم أنه فالمالحجر واسقاط الذا كان الغير ملك وفي الحجر بعد الاذن ليسم أنه فالمالحجر واسقاط الاذن بل هو توكيل وانابه (قوله فليس السؤال واردا) أقول السؤال معارضة في الم تفعيل الاستفدام اذلا ملك فيه العدم ولا يته عليه ) أقول فلا يكن حله على الاستفدام اذلا ملك فيه

قال (واقرارااأذون الدون الدون الغصوب ما ثر) اقرارا المأذون له بالدون والغصوب والودائع ما ثر (لان الاقرار بهامن قابع التعادة) أما مالدون والودائع فظاهر فان المائع قد لا يقبض المن فيكون دينا أو بقبض فيودع عنده وأما الغصوب فلان الغصب يو حب الملك عنداً داء الضمان فالضمان الواحب بعمن بنص التعارة ومن ملك التعارة ملك توابعه الانه لواعلكها لا دى ذلك الى انتفاء التعارة فان الناس اذا علموان فالضمان الواحب بعمن بندواء ما يعتمه ومعاملته (ولا فرق في معتسه بسن ما اذا كان علمه دين أولم يكن اذا كان الاقرار في صحته فان كان في مرضه بقدم دين العمة كافي الحرى والجامع تعلق حق الغرماء على المائل المناس المناس ( بخلاف الاقرار على المناس المناس والمناس ( بغلاف الاقرار على المناس على مراوع بدأوم بهر وحب عليه بندكا صحيح أو فاسداً وشهة فاقراره باطسل ولا يؤاخد مدهق يعتق لان فالله الحراء لواقر يحتارة في التعارة في التعارة بالمناس من باب المناس المناس

في هذه الرواية نظر لانه ذكر

قبلهذافي كتاب المكاتب

من هـ داالكنابأن لهما

بعنى الابوالوصي أن يروجا

أمة الصفر بلاخ للف

حيثجعل الاب والوصى

هناك في رقيق الصغير عنرلة المكاتب والمكاتب أن

بزوج أمنه لانها كنساب

لاستفادته المهر قالوما

ذكره في المكانب أصم لانه

قال ( واقرارالمأذون الديون والغصوب ما تزوكذا بالودائع) لان الاقرار من توابع التجارة اذلولم يصح الاحتنب الناس مبايعته ومعاملت ولا فرق بين ما اذا كان عليه دين أولم يكن اذا كان الاقرار في صحته فان كان في مرضه بقدم دين الصحة كافى الحريخ الاف الاقرار بما يجب من المال بسد بب التجارة لانه كالحدور في حقد قال (ولدس له أن يتزوج) لانه ليس بصارة قال (ولا بزوج عماليكه) وقال أبو يوسف بزوج الامة لانه تحصيل المال عنافعها فأشبه اجارتها ولهما أن الاذن يقضمن التحارة وهذا المس بصارة ولهد الاعلل تزوج العبدوعلي هذا الملاف الصبي المأذون والمضارب والشريك عنان والاب والوصى قال (ولا يكانب) لانه ليس بصارة المال بالمال والبدل فيه مقابل الفالم المال والبدل فيه مقابل وقر جع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعنه و ترجع الحقوق الى المولى لان المولى قدم لكه و يصير العبد نا ثباعه و ترجي المولى المولى

اذاله كلام فيما اذا قيده أولا فقال أذنت الله في هذا النوع فقط ولاشك أن مثل هذا الكلام كلام المار واحديث أوله واحديث أوله

موافق لعامة الروايات من المستديس و المناف و الم

(قوله لانه لو كان عليه دين قليلا كان أو كثيرا) أقول قال الا مام العسلامة الزيلي وهد ذامشكل قان الدين اذالم يكن مستغرقا لرقبت ولما في يده لا ينع الدخول في ملك المولى المام العسل المولى عنى من المولى المولى المولى المولى المولى المولى وعندهما لا ينع اله (قوله قل الدين أوكنر) أقول في هذا وانما الخلاف في المستغرق فعند أبي حذي في من دخوله في ملك المولى وعندهما لا يمنع اله (قوله قل الدين أوكنر) أقول في هذه يحث

(ولا يعتق على مال لانه لا بمك المكتابة) والمكاتب عبد ما بق عليه درهم (فالاعتاق أولى) وهذا اذالم يحزالمولى فان آجان ولادين عليه جازلانه على المكاتب عبد ما المكاتب عبد ما المكاتب عبد العبد العب

قال (ولا يعتق على مال) لانه لا يال المنابة فالاعتاق أولى (ولا يقرض) لا يه تبرع محض كالهدة (ولا يهب بعوض ولا يغرعوض وكذالا يتصدق) لان كل ذلك تبرع بصريحه ابتداه وانتهاء أو ابتداء فلا يدخل قعت الاذن بالتحارة قال (الاأن يهدى اليسبر من الطعام أو يضيف من يطعم) لا نه من ضرورات التحارة استحلا بالقلوب الجاهزين بحلاف المحجور عليه لا نه لا اذنه أصلاف كونس من من ضروراته وعن أبي يوسف أن المحجور عليه اذا أعطاء المولى قوت يومه في دعايعض وفقائه على ذلك الطعام فلا بأس المرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشئ اليسبير كالرغيف وتحوه لانذلك غير به المولى قالوا ولا العادة قال (وله أن يحط من الثن بالعب منل ما يحط التحار) لا نه من صنيعهم وربحا بكون الحط أنظر له من قبول المعيب ابتداء بخيلاف ما اذا حط من غير عب لانه تبرع محض بعد تمام العقد فليس من من عراك المناه (وله أن يؤجل في دن وجب له من عاد التحار كالمناه (وله أن يؤجل في دن وجب له) و من عاد التحار قال (ود ويه متعلقة برقية مناع للغرماء

بأخره فنأين بلزم التصرف فماك الغير تأمل حدا شمقال صاحب العناية ونوقض بالاذن في النكاح فانهفك الجرواسسقاط الحق واذاأذن للعيسدأن متزوج فلانة ليسله أن يتزوج غيرهسا وأجيب بأن الاذن فيه تصرف فى ملك نفسه لا فى ملك الغيرلات النكاح تصرف علوك المولى لانه لا يجوز الايولى والرق أخرج العبد من أهلية الولاية على نفسه فكانت الولاية الولى ولهذا حازان يجبره عليه فكان العبد كالوكيل والنائب عن مولا مفيخ مص عاخصه به من التصرف فان فيل قد تقدم أن الضرر اللاحق بالولى عنع الاذن وقد يتضروا لمولى بغرماخصه من التصرف لمواذأن يكون العبدعا لما التحارة فالبردون الخز أجيب بأنهضر وغيرم تحقق وائن كان فلهمد فع وهوالتوكيل به على أن جواذالتصرف بالغبن الفاحش عندأبي حنيفة يدفع ذلك وبالجسلة اذائبت بالدليل أنه بتصرف بأهلبته ومالكيته فليس السؤال واردا الى هنا كلامه (أقول) ان قواه و بالجلة الخالس بشي أماأ ولافلا تن ماصل السؤال أنه قديلحق الضرر بالمولى عندتصرف العبديغ برماخصه به فينبغي أن لا يجوز ولا يحني أن نبوت كون العبدمتصرفا بأهليته ومالكيته لايدفع ورونذاك لذلاشك أن المتصرف بأهليته ومالكيته لايملك الاضرار بالغيراذ لااضرارف الاسلام وأماثانيا فلانديردالسؤال بطريق المعارضة على ماثبت بالدليل لامحالة والاملزم أن يفسد داب المعارضية بالكلية لانها اقامة الدليس لعلى خلاف ماأ قام عليسه الخصم الدليسل مع أنهاطر مقمقبول لم يسكره أحسد ولاشك أن السؤال المزور معارضة فالوجه فالخواب عنده ماذكره في أوائل حواله دون قوله هذا (قول ودونه منعلقة برفته ساع الغرماء) أي ببيعسه الفاضي لدين الغرماه بغسير رضاا لمولى فان قيسل ماوجسه البسع عسلي قول أبي حنيفة وهو لابرى الحجرعلى الحوالعاقل بسبب الدبن وسيع القاضى العبد بغير وضامولاه يجرعليه أجيب بأنذلك لبس محجرعليسه لانه كان قبل ذال محجورا عن سعه اذلا يحوز للولى بسع العبد المديون بغير رضا الغرماء وجراله ورغ برمتصورفكان كالتركة المستغرفة بالدين في حوازات بيبعها القاضي على الورثة ان

لهمنى كسبالحر بخلاف بدل الكنابة فاله يؤدى في حال الرق فتعلقه حقهم (ولايقرض ولايه بعوض واغبره ولاستصدق لانكل ذاك تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء أواشداءفلامدخل عَت الاذن العارة الاأن يهدى السيرمن الطعام أويضف) ضيافة يسيرة وقدوله من الطعام بشمر لى أن أهداه غيرا لمأ كولات لابحو زامللا والاهداء السيرراجع الحالصافة السيرة والضافة اليسيرة معتبية وعال تحادثه فأله عدن المرجه الله ان كانمال تحارته مثلاعشرة آلاف درهم فانخذ ضافة عقدارعشرة كانسرا وان كانمال تحارته عشرة دراههم مثلاقا تخذضيافة عقداردانق فذاك مكون كنبراعرفاوالهدية بالمأكول كالضيافة به والقياس أنالا يصعرشي منذاك لانه تسبرع لكن تركناه فىالىسسىرلانەمن ضرورات التعارة أستحلاما لفاوب المحاهز بن والمحاهز هوالغيمن التصارفكا أنه أربدالجهر وهوالذى سعت

التجار بالجهاز وهوفا خرالمتاع أو يسافر به فرف الى المحاهز كذا فى المغرب و باقى كلامه طاهر قال (وديونه متعلقة برقبته) اذاوجب ديون على الأدون بالتجارة أو عماه وفي معناها فان كان في كسب بسع بدينه بالأجماع وان لم يكن في كسب وتعلقت برقبته (بباع الغرماء

<sup>(</sup> قول بخلاف بدل الكتابة فانه يؤدى الخ ) أقول فيسه نوع تأمل فانه اذا كان مديونا لا نجو ذالكتابة الاأن يكون ارتبكاب الدين بعسد المكتابة وفيه وجه آخر فتدير

حامد لا تفو تمال حاصل وذلك أىغرض المولى حاصل في تعلق الدين ركسمه حتى ادافضل شي منهعن الدس يعصل المولى وقوله (لابالرقية)معطوف على قوله بكسمه فان قبل اذااستملك شيأ تعلق دينه مرقسته ساع فيه فهذا كذلك أحاب بقوله (بخلاف دين الاستملاك لانهنوع حنآية واستملاك الرقسة بالجنامة لايتعلق الاذن ولهذالوكان محمو راعلمه سع بذلك واس الكارم ف ذلك واعما الكلام فماسعلق بالادن (ولناأن داك دس واحسف دمة العمدظهر وحو مه في حق المولى) بالاذن وهـ ذا ظاهر(و)كلدىنظهروجو به فيحقالمولى (تعلقبرقية العدداستهفاء كدس الاستهلاك والجامعدقع الضررعن الناس) (قوله وهذا )اشارة الى دفع الضرر و سانهأنسسهداالدين المحارة لانه المفروض والتحارة داخلة تحت الاذن ملاخلاف فسنهادأخل تحتمواذا كان داخدلا تحتده كانملتزما فلولم يتعلق رقبته استمفاء كانادمرارا لانالكسب قدلانو جدوالعتق كذلك فتتوىحقوق الناس ويحوز أن مكون سانالقوله ظهر وجوبه في حـق المولى

الاأن يفديه المولى) وقال زفر والشافع لا يباع و بباع كسبه في دينه بالاجاع لهما أن غرض المولى من الاذن تحصيل مال لم يكن لا تفويت مال قد كان له وذاك في تعليق الدين بكسبه حتى اذا فضل شئ منه عن الدين يحصل له لا بالرقبة بخلاف دين الاستهلاك لا نه نوع جناية واستهلاك الرقبة بالخناية لا يتعلق بالاذن ولنا أن الواجب في ذسة العبد ظهر وجوبه في حتى المولى في تعلق برقبته استيقاء كدين الاستهلاك والجامع دفع الضررعن الناس وهذا لان سببه التجارة وهي داخلة تحت الاذن المتنعوا عن قضاء الدين فانه لا يعد حيو الكون معمورين عن يعها قبل ذلك بغير رضا الغرماء كذا أن من المدارة المناس منافي الناس المناس الم

فالعناية وعامة الشروح وعزاء فالنهاية ومعراج الدراية الى الدخيرة (أقول) في الحواب نظر لانه لايحسم مادة الاشكال اذاسائل أن يعبد السكلام الى كونه محدوراعن بيعه قبل ذلك فانه يقتضي الحجر على الرالعاقل بسب الدين فيشكل على أصل أبي حنيفة مان الفرق بنه و بن التركة المستغرقة بالدين طاهرادلاينت الملا الورثة فالتركة المستغرقة بالدين لأن حق الغسر يميق دم على حق الوارث واهذا اذا أعتق الورثة عبدامن التركة المستغرفة بالدين لاينفذ اعتاقهم بخلاف العبد المأذون له فان ملك المولى فيه ماق ولهذا منفذاء تاقه اياه وسأتى ذلك كله فى الكتاب فسبب كون الورثة محمورين عن سيع التركة المستغرقة بالدن انماهو عدم كونها علوكة لهم فلاينتقض بهأصل أبي حنيفة وهو أن لأبرى الحجر بسدب الدين وأماكون المولى محبوراعن بسع عبده المأذون فالاسبب فسوى الدين فبلزم أنْ ينتقض به أصله كالايخنى فتأمل (قوله الاأن يفديه المولى) قالصاحب العناية وقدوله الاأن يغديه المولى اشارة الى أن البيع انحا يجوزاذا كان المولى حاضر الأن اختيار الفدا من الغائب غدر منصور اله (أقول) فيم مجت لان قوله الأأن يفديه المولى اعبايشيرالى أن عدم جواز البسع عنسد الفداء كاهوا لحاصل من الاستثناء لانه اعمايته وراذا كان المولى حاضرا بناءعلى أن اختيار القداءمن الغائب غيرمتصور وأماأن البيع انما يجوزاذا كان المولى حاضراف الااشارة في قوله المذكوراليه لان الفدامن المولى انمايتصور عندحضور المولى أونائبه وأماعدم الفدامنه فكايتصور عندحضور المولى أونائبه كذاك بتصور عنسد غستهما أيضا كالايخف والبسم انما يحوز فمااذالم يقع الفدامن المولى كاهوا الحاصل من الباقي بعد الثنيافي المسئلة المذكورة فلما تصور عدم الفداء في كل من صورتي الحضور والغيبة احتمل جواز البيع في كل من تينك الصورتين أيضاف أن حصلت الاشارة الى المحصار جوازه فى صورة حضو رالمولى نعم السيع انما يجوزاذا كان المولى حاضرا كاصر حوابه فى الشروح وعاسة المعتبرات حيث فالواهذا اذا كان المولى عاضرا فأمااذا كان غائبا فانه لايبيع العبدحتي يحضر المولى فاناظهم فيرقبة العبده والمولى فلايجوز البيع الابحضرته أوبحضرة ناثبه بخلاف الكسب فانه ساع بالدين وان كان المولى غائب الان الخصم فيسه هو العبد اله لكن الكلام في حصول الاشارة اليه فَوْول المسنف الأأن بفديه المولى كاادعام صاحب المناية تدبر (قوله وهذا لان سببه التجارة وهي داخدلة تحت الاذن) قال صاحب العناية وهدا اشارة الى دفع الضرر وبيانه أنسب هدا الدين التجارة لانه المفروض والتجارة داخلة تحت الاذن بلاخلاف فسيها داخل تحته واذا كان داخلا تحتمه كأنما تزما فلولم يتعلق برقبت استيفاء كان اضرار الان الكسب قدلا يوجد والعتسق كذلك فتتوى حةوقالناس وقال و مجوزان بكون بيانا لقوله ظهر وجويه في حق المولى اه (أقسول) لا يخفي على ذى فطرة سلمة أن الاوجمه هو الذى ذكره واتسابقوله و يحوزان يكون سامًا الخوان كان أساوب

(قوله وهـ ذا اشارة) أقول واعـ ل الاولى أن يكون قول المصنف وهذا اشارة الى تعلق الدين برقبته (قوله الى تحريره دفع الضرر) أقول بعنى الضرر الحاصل بتعلق الدين برقبته

وقوله (وتعلق الدين برقبته استيفاء) جواب عن قوله حماان غرض المولى من الاذن تحصيل مالله المخ و سانه أن الدين اذا تعلق برقبته استيفاء وعلم المعاملات المعاملة في المع

وتعلق الدين برقبته استيفا حامل على المعاملة فن هذا الوجه صلى غرض اللولى و ينعدم الضررف حقه مدخول المسعى المساق وارقاعلة صودالمولى وعندا افعدامه يستوفى من الرقبة وقوله فى الكتاب دين فعالم العربية والمستنبط والمستراة والاحارة والاستنبط المستراة بعدين وحب بالتحارة أو عاهو فى معناها كالبيع والشراء والاحارة والاستحقاق لاستناده الفصوب والودائع والاعمانات اذا حدها وما يجب من العقر بوط والمشتراة بعد الاستحقاق لاستناده الى الشراء في المتنبط والمتنبط المستراة بعد الاستحقاق لاستناده الحالشراء في المتناوي ال

تحريره بشعر بخلافه وذلك لان كونسب الدين التجارة وكون التجارة اخلافك لامدخل المصوصة شي منهما في حق تضرر الناس فانهم بتضرر ون بتوى حقهم سواء كانسب الدين التجارة أوغيرها كصداق امرأة تزوجها العبد المأذون بغيراذن المولى وسواء كانت التجارة تجارة داخلة تحت الاذن أوتجارة غيردا خلاقة تبه كااذا لحق العبد الحجور دين بسب التجارة وأمافى حق المهور وجوب الدين في حق المولى فلخصوصية كل واحدم نهم المدخل لا محالة فبالحل على المعنى الاوللايتم الفائدة والتقريب وأما الحل على المعنى الثانى فيتم كل ذلك لان المانع عن تعلق الدين برقبة العبد المحجور كان لزوم الطالحق المولى من غير من ادا المهاواذا طهر وجوب الدين في ذمه العبد المأذون في حق المولى برصاحب سبه تحت اذن المولى ذال ذلك المانع قطعافة على الدين برقبته هما يقرر المعنى الشاني تحرير صاحب

العبد ولولم تكن مساوية القيمة كان ذلك شراء بغين وهونادر و تحقيقه أنهالولم أداء الديون دون سيع العبد والحواب الاول على مذهب مخصوص عاذ كرا لمعترض على مذهب ما فان المولى على مذهب ما فان المولى على مذهب ما فان المولى وقوله (وتعلقه بالكسب) وقوله (وتعلقه بالكسب) وعلى فالله على فال

منعلق بعددل بالرفية وذلك لانه لاتناف بينه ماغيرانه بدأ بالكسب في الاستيفاه اطراقها البين وعند عدمه وستوفى من الرفية دفعاللضروين الناس كاتقدم وقوله الاأن بفيد به المولى اشارة الى أن البيع الماسية على حضرة الأولى حاضر الان اختيار العداء من الغاقب غير متصور لان الخصم في رقبة العبد هو المولى فلا يحوز البييع الا يحضرته أو بحضرة الله بعظلاف بيع المكسب فانه لا يحتاج الى حضور المولى لان العبد خصم فيه فان قبل ما وجه البيع على قول أنى حنيفة رجه الله وهولابرى الحرائ المرافعاقل بسبب الدين و بيع القاضى العبد بعد أمر مولاه حرعليه أب والماليس بحجر عليه الله كان قبل ذلك محجورا عن بيعه الدلا يحوز المولى بيع العبد المدين في حواز أن بعه القاضى على الورثة إذا امتناء واعن قضاء الدين فانه لا يعد حرال كونهم عجورين عن بيعها قبل ذلك بغير رضا الغرماء (قوله وقوله في الكتاب) ومنى مختصر القدورى ومعناه طاهر

(قوله قبل وليس بواضح الى قوله لا نه لادليل الخ) أقول وفيه بحث فان ندور الشراه بغين يوضعه (قوله ومعنى هذا الدكلام الخ) أقول فيه تأمل (قوله قبل وليس بوضعه (قوله ومعنى هذا الدكلام الخ) أقول فيه تأمل (قوله والجواب الاول على مذهب أي حديث من الله عنه منه أسطر تخمينا وهوقوله وأجيب عنه بأن المراديه مبدع قبضه الخوقوله بماذ كرا لمعترض أواديه ما تقدم بستة أسطر تخمينا وهوقوله بل الواضح الخوقوله والنانى أواديه ما تقدم بستة أسطر تخمينا وهوقوله بل الواضح الخوقوله والنانى أواديه ما تقدم بأسطر وهوقوله بل الواضح الخوقوله والنانى أواديه ما تقدم بأسطر وهوقوله بل الواضح الخوقوله والنانى أو دوية والنانى أو دوية والموادية والموادي

قال (ويقسم عند مينهم بالحصص) اذا باع القياضي العبدية سم عنه بين الغرماه بالحصص (التعلق حقه مرالرقية فصار كتعلق الحقوق بالتركة) وإن لم يكن وفاه بالمن يضرب ( ع ع ٣) كل غريم في المن بقدر حقه كالتركة إذا ضافت عن ايفا حقوق الغرماء (فان بق عليه شي

قال (ويقسم عنه بينهم بالحصص) لتعلق حقهم بالرقبة فصار كتعلقها بالتركة (فان فضل شئ من دينه طولب به بعدا لحرية) لتقرر الدين في ذمت وعدم وفاء الرقبة به (ولا يباع فانيا) كى لاعتما البيع أود فعالل في رعن المشترى (ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل للوق الدين أو بعده ويتعلق عما من الهبة) لان المولى الما يخلف في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ (ولا يتعلق عما انتزعه المولى من يده قبل الدين) لوجود شرط الخلوص له

الكافي دليلناههناحيث قال ولناأن هذادين ظهرو جوبه فى حق المولى لانه وجب بسبب التجارة واذنه قدطهرفى حنى التجارة فتباع رقبة العبدفيه كدين الاستهلاك دفعا الضررعن الناس وكذا تحرير صاحب الغاهالا حيث قالوانا أنهدين واجب على العبد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته قياسا على دين الاستهلاك أماوحو به على العبد فظاهر وأماطهوره في حق المولى فلا " نسبب الدين هو التحارة ماذن الولى فكان ظاهرا في حق المولى لا محالة واذا ظهر في حق المولى تعلق يرقبت ماستيفاء كافي دين الاستهلاك مخلاف مااذا أقراله عورحيث شيت الدين عليه ولايظهر ف حق المولى لعدم اذنه اه كالمه ثمان بعض الفضلاء قال ههنا ولعسل الاولى أن يكون قسول المستفوهدا اشارة الى تعلق الدين برقبته اه وكانه أخذهذا المعنى مماذكره صاحب معراج الدرابة في شرح هذا المحلحث قال قوله وهذا أى كون دين تجارته متعلقا برقبت واعتباران سببه النجارة وهي أى النجارة داخلة تعت الاذن اه (أفول) هـذاالاحمالههناليسشى لان تعلق الدين رقبته أصل المدى الذى وقع فيه الخلاف لزفروالشافعي ولوكني في أثبات ذلك قوله لأنسسه التحارة وهي داخلة تحت الادن ليكان باقى المقسدمات المسذكورة في دليلنا المزيورمسستدركة ولايخني أن المسدة في اثبات مطاوينا هذا انماهي قوله ظهر وجويه فيحق المولى فهوالحتاج الى البيان وتعلق الدين برقبته نتيعة متفرعة عليه ولذاك فرع عليه المسنف اباء بقوله فيتعلق برقت فالوحيه أن تكون كلية هذافي قوله وهذااشارة الى ظهوروجوب ذلك الدين في حق المولى لاغير وهسذا كله يظهر بالتأمسل الصادف (قوله و يقسم غنسه بينهم بالحصص لتعلق حقهم بالرقبة فصار كتعلقها بالتركة فان فضل شيء من دونه طواب به بعدا لحر مه لتقرر الدين في ذمنه وعدم وفاء الرقبة به) قال صاحب العناية في شرح هـ ذا المقام اذاً بأع القاضي العبديقسم غنمه بين الغرماء بالحصص لنعلق حقهم بالرقب قصار كتعلق الحقوق بالمتركة وان لم يكن بالثمن وفاء يضرب كلغريم فى الثمن بقدر حقم كالتركة اذا ضاقت عن ايفاء حقوق الغرماء فان بق علم مشئ من ديونه أى ديون العبد طواب به بعد الحرية التقرر الدين في ذمت موعد موفاء الرقبة به الم كلامه (أقول) في تفرير مخلل فان ذ كرقول فان بق عليه شي من ديونه بطريق الشرطية سيمامع أداة التفريع بمدأن قال وان لم يكن بالنن وفاء ليس مستقيم لانه اذالم يكن بالنن وفاه يته من بقامشي من دونه علسة فامعنى الشرطية وكانحق المحر برأن بقول فبابق عليه شئ من ديونه طولب به بعد الحرية يخلاف قول المسنف فان فضل شئ من ديونه طواب به بعد الحرية فانه في موقعه ما دام بعين فيما قبله عمدم وفاءالمن بالديون بالاعاذ كرمجرد تقسيم عند مدنهم بالمصص فاحتمل أن مكون بالمن وفاءوأن لاَيكون فَعَسنت الشرطيسة وأداه التفريع كالابحني (قوله لان المولى اعا يخلف ه ف الملك بعد فراغه عن حاجة العبد دولم يفرغ) قال صاحب العناية بعدة والولم يفرغ فكان ككسب غيرمنتزع اه

من دونه) أى دون العبد (طولب به بعدا لحر به لتقرر الدىن فى دمته وعدم وماء الرقبةبه) ولاسبيللهم عليه قبلها لانه صارملكا الشترى والدينماو حب باذنه فسلا يظهرفي حقه (ولابماع مانما كىلاءتنع البيع) فان المشترى اذاعم أن العدد الذي يشتريه يساع في بده فانسا بدون أختياره امتنعءن شرائه فلا محمل السع الاول ويتضرر الغرماء (أودفعالاضرر عن المشترى) لانه لم بأذن له فى النصارة فلم يكن راضيا يسغه سببالدين فلوسع عليهمع ذلك تضروبه ولا ملزم مالواشتراه الباثع الأتذن فانهلاساع عليه انساوان كان راضيا بالبيع لان الملك قد تسدل وتبدل الملك كنىدلالدات (فولەرىتعلق دىنەبكسىم)لىيانالكسب الذى سدأته والذى لايسدأيه فالكسب الذي لم ننزعسه المسولى من بده يتعلق به الدين (سواء كان حصل قبل لحوق الدن أوبعده ويتعلق عاقدلهمن الهية لان المولى اغا يحلفه فيالملك معدفراغه عن حاجة العبدولم يفرغ) فكان ككسب غيرمننزع (ولم بتعلق عاانىزعه المولى منيده قبل الدين لحصول

(اقول)

شرط اللوصة) وهوخلوص دمة العبدءن الدين حال أخذ المولى دلات

(والمولى أن بأخذ غلامله) والفلا كلما يعصل من ربع الارض أوكرا فها أواجوة غلام أو يحوذلك ومعناه أن بأخذالضر وسه القي ضربها عليه في كل شهر بعد مالزمته الديون كاكان بأخذه قدل ذلك ومازاد على ذلك من وحسه كان للغرماه ولا يأخذا كثر بما كان بأخذه قدل الديون والقياس أن لا باخذا مسلاوان أخذ شيأ رده لانه أخذ من كسبه وكسبه حق الغرماء ولكنه استه سن فقيل لسلامة المقررة به للولى لان في أخذا لمولى ذلك المنفعة للغرماء بابقائه على الاذن بسبب ما يصل الغلة فان أخذها ولا كرا فلا يعدل المكسب وأما لز بادة على ذلك فلا بأخذها لهدم الضرورة حيث لا يعدد للكمن باب تحصيل الغلة فان أخذها لم الغرماء للغرماء لتقرر وحقهم فيها عمادت المنافعة ولا كرا فلا يعدون المنافعة ولا يتعدون المنافعة ولا كرا فلا يقدم المنافعة ولا كرا فلا كرا فلا يقدم المنافعة ولا كرا فلا كان الاول المنافعة وكسبه لان العبدان اكتسب شيأ اخذه المولى وأن لحته ونيا قام البينة أنه كان فد هرعليه فينا خرحة وقهم الى ما بعد العتق وهم وهوم وقد ما يعود على رجاء ذلا أي تعلق حقهم وكسبه وهوعلى اذنه الى أن يعلم الحرلان بنصر و به حيث بازمه قضاء الدين من على المنافعة بعدا لعتق ولم موهوم وقد ما يعود على النه العدالية تعلم العتق ولم رضى خالص ماله بعدالعتق ولم رضى وكسبه وهوعلى اذنه الى أن يعلم بالحرلانه بتضر و به حيث بازمه قضاء الدين من ( و ع ۳ ) خالص ماله بعدالعتق ولم رضى المنافعة وكسبه وهوعلى اذنه الى أن يعلم بالحرك المنافعة على المنافعة على المنافعة على النه المائه المنافعة على ا

(وله أن بأخد فغلامنه بعدالدين) لا نه لولم عكن منه مجعر عليه فلا يعصل الكسب والزيادة على الحلا المكسب والزيادة على الحلا المكسب والزيادة على المناهد المعتبي المناهدة على المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة وكسبه وقد المعمود على رجاد الله والمناهدة على المناهدة المناهدة على المناهدة المناهد

(اقول) قداخل بحق المقام عازاده فان التسبيه بكسب غير مند تزع يشعر بكون التعليل المذكور فى الكتاب مختصاعاً يقب له العبد من الهبة مع أنه يم تعلق ديند م بكسبه و تعلق مه عايق لهمن الهبة لجريانه فى الصور تين معابلاتفاوت كيف ولو كان مخصوصا بصورة قبول الهب قليقيت المستلة الاولى وهى تعلق دينه بكسبه بلاذ كردليل عليها مع كونها العددة فى المقام ولم يعهد مشاه من المصنف وجه الله

بهفكان كالوكيل اذالم يعلم بالعزل ولوحسرفي السوق وليسفيسه الارحسلأو وحلان فكذلك وساءمته حائرة وانعايعه الذي عل بحوره لان الاذن لا يتعسرنا ألازى أنه لايضرأ ابتداء فكدابقاء ولوجرني منسه بمضر منأه لسوفه المحورلان المعتسيرشيوع الحر واشتهاره فيقامذلك مقامالظهورعنسدالكل دفعالاعسرج كاف تبليغ الرسالة من الرسسل عليهسم الصلاة والسلام وان كان الثانى بأنام يعلم الاذنالا العبدد م حرعليسه بعدلم مسه ينعصر لعددم المضرد والاضرار فال (ولومات المسولى أوجن أو لمق بدار لحرب) قد تقدم آن التصرف

( ع ع - تكمله سادع) اذالم يكن لازما كان ادوامه حكم ابتدا ثه فيحتاج الى قيام الاهلية حالة البقاء كالابتداء وعلى هذا اذا مات المولي أو جن جنوا مطبقا وقد تقدم في الوك أو جن جنوا مطبقا وقد تقدم في الوك أو جن جنوا مطبقا وقد تقدم في الوك أو جن جنوا مطبقا وقد تقدم من الهوارض حقيقة أو حكم لان اللحاق موت حكم و ولهذا بقسم ماله بين ورثته والرواذ البقاء المولان المحتمد والمائي لا بنافي المنافي بقاء أولى لان البقاء أسهل المائي لا بنافي المنافق بقاء أولى لان البقاء أسهل من الابتدام وصار كالغصب) فان المولى الوائد العبد والمنافق عبد ولالة لا مائي من المنافق المنافق المنافق المنافقة والمنافقة وا

(قوله ومعناه له أن بأخذ الضريبة التي ضربها عليه في كل شهر بعد مالزمته الديون لغ) أقول قوله بعد ناطر الى قوله أن يأخذ قال المصنف (وان بايعسه الذي علم بحمره) أقول الاولى أن يقول الواد بايعسه الذي علم بعدم المفسوب) أقول الاولى أن يقول لوغسب العبد المأذون ببقى الاذن على ما كان اذلاخلاف في صحة الاذن بعسد الاباق حتى يحتاج الى دليل

ولم يتعقى ذاك من الا به ق ف الا مكون راضيا به وانحالم مكن ما نعافى الانت داء لا نا نجعله جرادلالة (ولا معتبر بالدلالة عندالتصريح علافها و بخلاف الغصب بلان الغاصب متيسر) وانعاد من الا باف هل بعود الانن لم بذكر و مجدر جه الله والعديم أنه لا يعود (واستيلاد المأذون لها جرعلها) اذا لم يصرح بخلافه (و قال زفر رجه الله الدين بحجر اعتبارا بالا بتداء) قان المولى واذن لا مولد ولا يعد الذا واستيلاد المناف الم

الزيادةعليها وقوله (ولا

منافاة بين حكميها) أي حكم

الادن والتدبيرلانه بالتدبير

مثت الدررحق العسق

وحق العتقان كان لا يؤثر

في ذل الحرلادة ثر في الحر

علمه قال(واذا حجرعلي

المأدون له فاقدراره جائز)

اذاحرعلى العبد الأذون

له فأقر بما في دومن المال

لغسيرمولاه فهوجا ترعند

أىحنيفة رجمه الله قال

المنف (ومعناه أن يقرعا

فيدمانه أمانة لعدم)واعا

فسره بذلك لان مطلق

الاقراريفهم منهما كان

مضمونا كالدبون والغصوب

فين أن المراديه التمسيم

وقدم الامانة لذلك فمقضى

يمافى يده للقرله (وقال أبو

يوسف ومحدد رجهما الله لا يحوزاقراره) لان المحد

لاقراره اما الاذن أوالسد

ولاشئ منهماعو جوديعا

علاف ابتداه الاذن لان الدلالة لامعتبر بها عند وجود التصريح بخدلافها و يخلاف العصب لان الانتزاع من بدالغاصب متسر قال (واذا ولات المأذون لهامن مولاها فذلك جرعلها) خلافال فر وهو يعتبر حالة البقاء بالابتداء ولنا أن الظاهر أنه يحسنها بعد الولادة فيكون دلالة الحرعادة بعظاف الابتداء لان الصريح قاض على الدلالة (ويضمن المولى قيمتها ان ركبتها ديون) لا تلافه محدلات الغرماء اذبه يتنع البسع وبه يقضى حقهم قال (واذا السند انت الأمدة الماذون لها المكرم قيمتها فد برها المولى فهى مأذون لها على حالها) لانعدام دلالة الحراد العادة ماجرت بتعد سن المدبرة ولامنا فاذبن المولى فهى مأذون لها على حالها) لانعدام دلالة الحراد العادة ماجرت بتعد سن المدبرة ولامنا فاذبن المولى في المأذون له فاقراره حائزة بما في المدمن المال عند أي حديث في ومعناه أن يقر عافى بده أنه أمانة لغديره أوغصب منه أو يقربه بن عليه في قد قضى محافى بده أن المعلم لا قراره أو يوسف و محدر حهدما الله لا يحوز اقراره الهدما أن المعلم لا قراره أو يسف و محدر حهدما الله لا يحوز اقراره في ما أن المعلم لا قراره أو يسف و محدد رحهدما الله المناهدة المولى المناهدة بعدا الحروب المناهدة والمناهدة بعدا الحروب المناهدة بعدا الحروب المسمدة والمنادة المناهدة بعدا الحروب المناهدة بعدا المحدة والمناهدة بعدا الحروب المناهدة والمناهدة بعدا المحدة والمناهدة المناهدة والمناهدة والم

قط (نوله بخلاف ابتداء الاذن لان الدلالة لامعنبر بهاء ندو حود النصر مج بخلافها) أقول لقائل أن بق محبورا في بقول اذالم بكن للدلالة اعتبار عند وجود النصر مج بخدلا فها بنب غي أن لا يصدر الا بق محبورا في البقاء أيضا اذقد وجد التصريح بالاذن من المولى في الابتداء في كانت دلالة الاباق على الحرف البقاء مخالف قد المناف المناف على المناف وجوده في الابتداء وأما وجوده في البقاء فا عرف باست محاب الحال وهو عدة ضعيفة واذلك تذكون دافعة لامثنت فيحوزان ترجع الدلالة علمها وعن هدا اعتبرت في البقاء دون الابتداء تأمل (قوله لهما أن المصيح لاقراره ان كان اللائن فقد زال بالحجر والمناف المناف ال

الجسر أماالاذنفاذ واله المسلولاة المسلولية ورعلمه غير معتبرة شرعا ورديا بالانساران بده غير معتبرة فانه وحودها فلا منافرة والمسلولاة أخدها والمسئلة في المسوط ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كنو بالقته الريح في حريب لواستودع وديمة نم غاب السلولاة أخدها والمسئلة في المسوط ولو كانت غير معتبرة كانت الوديعة كنو بالقته الريح في حريب وكان حضو والعبد وغيبة المسلولية وأحيب بأن تأويلها اذا لم يعلم المودع أن الوديعة كسب العبد المنافرة وله وصار كااذا أخذا الولى كمهمن بده قبل اقراره) بيان لا بطال الحريبة والمعتملة والمسلولية والمسلولية والمسلمة والم

قال المصنف (وصار كااذا أخذ المولى كسبه من يده الخ) أقول عنالف السبق ف المضاربة

الكلامق الاقرار عافي رده وأماحكا ولانشرط بطلانها مالح وحكافراغها عن حاحته واقرار مدللل تحققها ولقائلأن تقول الاقراردليل تعقق الحاجة مطلقاأ وعندصته والاول بمنوع والثاني مسلم ولكن معة هدذا الاقرار فيحتز النزاع فالايصلم أخذمني لدلدل والحواب أنمطلقه دلل تحققها حسلالحال المقرعلى الصدلاح فان قيل او كان اقراره دلسل تحققها لصم عماانتزعمه المولى من الدهقبل الاقرار أجيب بأن بدالمولى عابتة حقيقة وحكما أماحقيقة فلائن الكلام فماانتزعه من مدهقيل الاقرار وأما حكافلا نالغزع كانقل شوت الدين فلإتمطل مده باقراره لانه اقرار عالس فى مده أصلاوهو باطل والمسنف رجه اللهذكر فوله يخدالفمااذاانتزعه الدولي الخ أحدوبة عما استشهدا بهمن المسائل لمنفق عليها وهوظاهر وقوله (على ماعرف) اشارة الى حدث بر برة رضي الله عنها وقوله (فلايبقي ماثبت بحكم اللك) يعنى به الادن لأنه ثبت العسد يحكم أنه ملابً المولى وقدزال ذلك الملك

وله خالا يصم اقرارا الذون فم أخد فم المولى من يده والسد باقية حقيقة وشرط بطلانها بالجرحكا فراغها عن حاجت واقراره دليسل تحقفها بخد لاف مااذا انتزعه المولى من يده قب الاقراره وكذاملكه عابت في رقبته فلا يقل باقراره من غير رضاه وهذا بخلاف مااذا باعه لان العبد قد تبدل بتبدل الملك على ماعرف فلا يبقى ما ثبت بحكم اللك ولهذا لم يكن خصمافه الاشردة سل البيع

وجودهاوعدمهاعنزلة ولمتعفل كذلك فعلمهذا أناليدماعتباراوان كان محدورا والدليل على هدذا ماذكره الامام الاستروشني في وديعة أحكام الصعار في تعليل هذه المسئلة فقال لان العبد آدي له يد حكمية فلا يكون اولاه أن يأخذ من المودع مالم يحضر العمد قلت المسئلة مؤولة ذكر تأو بلها فى الفصل السادس عشرمن وديعسة الذخيرة فق الوهذا اذالم يعل المودع أن الوديعة كسب العبد وأما اذاعلمأنه كسمه فللمولى حق الاخد وكذلك اذالم يعلم أنها كسب العبدولكن علم أنهامال المولى كان للولى أن اخذ الى هنا كلام صاحب النهاية وقد اقتنى أثر مصاحب العناية في ذكر هذا السؤال والجواب لكن بعبارة أخرى أخصر من الا ولح (أقول) ذلك الجواب لا يسمن ولا يغسى من جوع فان أويل المالسة المه بماذ كرمع كونه ممانا باه قطعاماذ كره الامام الاستر وشنى في وديعة أحكام الصغارف تعلب ل ملك المسئلة بمآمر في آخر السؤال لا يجدى فف عافى دفع الاشكال الساشي من المقدمة القائسة ان يداله جورغ معتسبرة اذف تقرر بعد ذلك التأويل أن في صورة أن لا يعسم المودع أن الوديعة التي أودعها العبد المحجور كسب ذلك العسد أومال مولاه المس للولى أن بأخده ابل انما مأخ فهادال العبد فقد تعقق أن بكون المعجور مدمه تبرة في بعض الصور فلم يكن في تلك المقدمة كلية ومالم يكن فيها كليسة لا يثبت مدعى الامامين في مسئلتنا فلا يتم النقريب لأيقال يجوزان يكون المرادبة والهمافي التعلىل لان يدالححور غيرمه تبرة أن يده غيرمعتبرة في شئ من الصور المندرجة تحت مسئلتناه فموهد ذأالقد رمن الكلية بكني في اثبات مدعاهماهها الاثانقول هيذا القدرمن الكلية أيضاغير متحقق لانمن الصورالندرجة تحت مسئلتناهذه اقراره بعدا عجر بأن مافيده أمانة لغسيره فني هذماله ورقادالم يعلمان مافى مده كسبه أومال مولاه فلاجرم أن تبكون يده اذذاك معتبرة على مفتضى مامر في مسئلة المسوط وتقر ربعد تأو بلهاومن تلك الصورابط اقراره بعد الجربان مافى يده غصب من غسيره نني هدنه الصورة أيضا اذالم يعسلم أنه كسبه أومال مولاه تكون يده معتبرة على مقتضى ذلك اذالم يكن عين المغصوب متغيرا بفعله بأن لم يزل اسم، وعظم منافعه اذلا يزول عنه حينتذ ملك المفصوب منه كاسيجيء في كتاب الغصب فلا يتصسو رأن يكون من كسب ذى السد تدبر تفهم (فوله فلا بق ما ثبت بحكم الملك) قال في العناية بهني بما لاذن لا نه ثبت العبد بحكم أنه ملك المولى وقد ذال ذلك الملك أه وعلى هــذا المعنى استغراج سائر الشروح أيضا هــذا الحلوان اختلفت عباراتهم منهاماذ كرمصاحب الغاية فانه فال أى لا يبقى العبدا أذون بعد بعهما ساله من الاذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى فلا حرم لم يصيح اقرار معما في يد بعد السيع لعدم بقاء الاذن أه (أقول) فيسه نظر لانعدم بقاء الاذن مقرر فمانحن فيه أيضا وهوما اذا حرالمولى على المأذوث لهدون أن سيعه والمصنف ههنابصددالفرق من قبل أبى حنيفة بين ما نحن فيه وبين مااذا باعه فلو كان مراده بما ثبت بحكم الملك فى قوله فسلايبق ما ثبت يحكم اللك هو الاذنال كان اذكرهد ه المفدمة أعنى قوله فد لا يبقى ما ثبت بحكم الملك فائدة أصلاهه فالعدم اختصاص عدم بقاء الاذن بمااذا باعدون مانحن فيه فيلزم أن

وقوله (ولهذالم يكن خصماً) توضيح لتبدل العبد فان العبداذا باشرشيا قبل البيع لم يكن خصمافيه بالتسليم والتسلم والرديعيب وغيره بعده كعبدا خولم يباشره ولولا تبدله لكان خصمالصدور المباشرة عنه حقيقة

قال (واذالزمته ديون) اذالزمته ديون فلا يخلو اما أن تعمط عاله ورقبته أولا تعمط بشئ من ذلك أوا حاطت علة دون رقبته فالاول كااذا أذن العدفات مى عدا يساوى ألفا والمأذون أيضا يساوى الفاوعليه الفادرهم والثانى أن يكون عليه خسمائة درهم والثالث أن يكون عليه الفدره م فني الاول اعلان المركم الى يده ولوا عتى عبدا من كسبه الم يعتى عندا بي عني الحدا علك الموفالا على ما في يده ويعتى وعليه قيمة لان سبب الملك في كسبه وهو ملك الرقبة قدوجه عنال المائد الاصل عليه الفرع (ولهذا على اعتاقها) يعنى الرقبة (ووطء الامة المأذون الهاوهذا) أى المذكور من المن الاعتاق وحل الوطه (آية كالرمال الرقبة) فكان سبب الملك في المسبب موجود اعلى الكمال في المكال في المكال في المكان عن ذلك كاف التركة اذا استغرقها الديون فانها عناد الوارث ( عد المكال في المكال المائد الوارث ) إدار المائد الحالمة الديون فانها عناد الوارث ) إدار المائد الحالمة الديون فانها عناد الوارث المائد الحالمة الديون فانها عناد الوارث ( الم كالم) أجاب بقوله ( يخد الف الوارث الانه بشت الملك المؤون ) إدار مائه الحالمة الديون فانها عناد الوارث ( الم كالم) أجاب بقوله ( يخد الف الوارث المائد المناد المائد الحالمة المناد المائد الحالمة المناد المائد ا

المه ولهذايقدم الافرب

فالا وردف في المورث في

ذلك عنداحاطة الدين بتركته

(بل النظرفی ضده) آی فی ضد ثموت الملائلوارث وهـو

قضاءالدين لانه فرض علمه

والميراث مــ لةواذا كان سبب الملك النظر وقدفات

فأتالملك ولاعتنى في غسر

الملك (أماملذالمولى فما

ثنت نظر الاعدد) الراعي

ذاك معدمالعتق حيى

تقضى دىونه (واذانفذا لعتق

عنسدهسما يضمن فمنه

الغرماءانعلق حقهميه

ولايىحنىفة رجهالله أن

ملك المولى اغاشت خلافة

عنالمدعندفراغهعن

حاحته كملك الوارث على

ماقررناه) يعنى فى مسئلة تعلق الدين كسه (والمال

الذىأ حاط به الدن مشغول

مهافلا بخافهه فعه م

قال (واذا لزمتهدون تعيط عاله ورقبته لم علك المولى ما في رده لواعتق من كسمه عبد الم يعتق عند أبي حنيفة وقالاعلك ما في بده و يعتق وعليه قيمته ) لا ته وحد سبب الملك في كسببه وهو ملك رقبته ولهد اعلان اعتاقها ووطء الحارية الماذون الهاوه ذا آبة كاله مخلاف الوارث لانه شبت الملك الخرار والنظر في ضده عند العاملة الدين تركته أماملك المولى في اثبت نظر اللعبد وله أن ملك المولى المائية والنظر في العبد عند فراغه عن حاجته كلك الوارث على ماقر وناه والحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه واذا عرف ثموت الملك وعدمه فالعتق فر يعنه واذا نفذ عنده ما يضمن قيمته الغرماء التعلق حقه مهمه قال (وان لم يكن الدين عيطاع الهاز عقده في قولهم جمعا) أما عند هما فظاهر وكذا عند ده لا نقل عرى عن قارد المستغرق عنده المائية المنافع المنتفع بكسبه في تلماهو المقتصود من الاذن ولهد ذا الاعتمال الوارث والمستغرق عنده المنافع المنتفع بكسبه في تلماهو المقتود من الاذن ولهد ذا الاعتمال الوارث والمستغرق عنده المنافع المناف

كون قوله المذكور لغوامن الكلام ولا ينبغى ذلك المستف والوجه عندى أن يكون مراده عائب بحكم الملك في قوله المحرود والحكمية كاهوالمناسب لقوله فيما قبل والمدباقية حقيقة وشرط بطلانها الحرح كافراغها عن حاجته ولما كان تبدل الملك فيما اذا باعه بمزلة تبدل الذات المست علم الملك الاول من بده الحكمية بخلاف ما غن فيه فان البدنيه اقية حقيقة وحكاما المفرع عن حاجته وعلى هذا المهنى تظهر فائدة ها تبل المقدمة حدا فتأمل وكن الحاكم الفيصل (قوله واذا ارمته ديون عيام عاله ورقبته والفيانية اذا رمته ديون عيام عاله ورقبته الحق العناية اذا رمته ديون فلا يعلو اما أن تعيط عاله ورقبته الولا تحيط بشي من ذلك أو أحاطت عاله دون رقبته في فلاول كااذا أذن العبد فاشترى عمد ادساوى الفيا والمائن تنهو على الفيانية والمائن أن يكون عليه خسمائة درهم والثالث أن يكون عليه خسمائة درهم والثالث أن يكون عليه المنافذة المتمال المنافذة المتمال المنافذة والمائن المنافذة والموافقة والمائن الدين بكسيا المأذون المديون في الاستيفاء وعند انعدام كسبه يستوفى من وقبته فعلم منافذة الحمال الدين بكسيا المأذون المديون في المستفاء وعند انعدام كسبه يستوفى من وقبته فعلم مناف المنافذة والمنافذة والم

كاأنالدن المحيط بالتركة اجزعة في فولهم جيعا الظاهران مراده اذالم كن الدين عبطاعاله ورقب مبازعتف في قولهم عنع ملك الوارث في الرقبة المحدود في الرقبة المحدود في المحد

قال (واداماعمن المولى سأعنل قيمته جاز) إذاماع العبد المديون الذى ارمته ديون من المولى شاعنل قيمته جاز (لانه كالاجنبي عن كسبه اذا كان عليه دين ) و يعلم منه أنه اذا لم يكن عليه دين لا يجوزلانه ليس بأجنبي (واذابا ع منه بنقصان لم يجزم طلقا) أى سوا كان كثيرا أوقل لا لانه متم في حق مولاه) على الماء علاف ما اذاباع من الاحنبي بذلك فانه يجو زمط لقالانه لا تهمة فيه فان قبل التهمة فيه قد تكون موجودة أجيب أنه موهوم حيث انه لم ينشأ عن دليل (قوله بخلاف ما اذاباع المريض) مروى بالواو و بغيره قال في النهائة وهذا الخلاف متعلق بأقل المسئلة وهوقوله واذاباع من المولى شيأ عثل قيمة حازهذا على تقدير الواوفي قوله ويخلاف وليس بعديم لانه معطوف الخلاف متعلق بأقل المسئلة عدم الواووقال و يجوز أن يكون بدون الواوفي تعلق ( ٩ ٤ ٣) بحكم قوله المتصل به وهوقوله بغلاف

مااداحالى الاحنى أىأنه يحوزفي كلحال أعنى اذا كَأَنْتَ الْحَالِاةَ يُسَــِيرَةُ أُو فاحشة أوكان البسع عثل القمة وسعالريض من وارثه لاعبوزعنداى حنىفةرجمهالله في كل حالمن هذه الاحوال وهذا أوحه ولكن النسخة بالواو تأماء قلتذلك أوجهمن حسث اللفظ بالقرب دون المهنى لانالمفهوم من قوله بخلاف مااذاحاى الاحنى جوازالحاناة معه مطلقاولا يردبيه المريض من وارثه عشل القمة اشكالاعلمه حتى يحتياج الى الجسواب والظاهرعدم الواويجهل متعاِهَا بأوَلِ المدسئلة وفي كلاممه تعمقد وتقسرتر كلامه هكذاوان ماعمن المولى المالقمة جاز لانه كالاحنى عن كسسبه اذا كانعلىدن

قال (واذاباعمن المولى شيأعثل قيمته جاز) لانه كالا جنىعن كسده اذا كان علمه دين يحيط بكسيه (وان باعه بنقصان لم يحزمطلقا) لانهمتهم في حقه بخلاف ما اذاحابي الا بعنبي عندا بي حنيه فه لانه لاتهمة فيه جمعا كاصرح به فى المكافى وسائر الكتب المعتسبرة الأأنه اكنني مذكر قوله عماله ولم مذكر ورقبت مبناء على ماذ كرناه آنفامن أن تعلق الديون بكسسه مقدم على تعلقها برقبته واذالم تحط الديون عاله يتعين عدم الماطم ارقبته فليحتج الحذكر الناني بعدد كرالاول وماوقع في عامة الكتب فن قبيل التصريح ماعلم التزاما لمجرد الاحتماط ثماعلم انهذا الذى ذكره المصنف ههناه وحكم القسم الثاني من الاقسام السلائة المارذ كرهافى التقسيم الذي نقلناه عن العناية فما قبل وحكم القسم الاول منهاماذ كرف الكتاب من قيد ل بقوله واذا ارمته ديون تحيط عماله ورقبت ماعال المولى مافيد مولوا عنق من كسبه عبدا أم يعتق عندأبى حنيفة وفالاعلاما في يدمو يعنق وعليه قيمنه وأماحكم القسم الثالث منهافل يذ كرفى الكتاب قط وعن هدا قال صاحب العنابة وأما النالث فليذكر في الكتاب ونقل بعض الشارحين عن بيوع الجامع الصدغيران العتق فيسه جائز اه وأراد ببعض الشارحين صاحب عابة البيان فانه قال قال في بيوع ألجامع الصغير محدعن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أذن العبده في التجارة فاشسترى عبدا يساوى ألفاوهو يساوى ألفاوعسلي الاول ألف درههم دينا فأعتق المولى العبد المشترى فعققه جائزوان كان الدين ألغي درهم مثل قيمته مالم يحزعتقه وقال أبو بوسف ومحدعتقه مجائزفي الوجهمين جمعا اه (أقول) فيجواز عنف عندأ بي حنيف في الوجه الاول من هدنين الوجهين المذكورين فيبيوعا لجامع الصغير وهوالقسم النالث من الاقسام المارذ كرها اشكال على مقتضى دليله المذ كورفي الكتاب لا ثبات مذهب ه في القسم الأسلاف الذي ذكر في الكتاب أولاوفي الحاميع الصفر انبافان حاصل ذال الدابل أن ملك المولى أعاشت خلافه عن العبد عند فراعه عن حاجته والمال ألذى أحاط بهالدين مشفول بحاجته فلايخلفه فيه فلايشت فيه الملك واذالم يثبت فيسه الملائم يجزاءتاقه ولايخفى أنجبع مصدمات ذلك الدليل جارية بعينها فمااذا أحاطت الدنون بكسبه دون رقبته فينبغى أن لا يجوزاعتاقه فيه أيضا (قوله واذاباع من المول شيأ علل قيته جازلانه كالاجنبي عن كسسبه إذا كان علمه مدين) أفول في هـ ـ ذا النعلم ل شي وهوأن الظاهر أن جواب هـــ ذه المسئلة ماتفاق أصحابنا كايدل عليسه عدمذ كرالخلاف فى الكتاب وقد صرح به فى غاية البيان حيث قال اعلم أن العبد المأذون المديون أذاباع من مولا سياءثل قيمته جاز باتفاق أصحابنا جيعًا اهْ وكونه كالا جنبي عن كسبه اذا كان عليه دين غيرطاهر على أصل أني يوسيف ومحدا ذقد ص في المسئلة الاولى أنهما فألا

( قسوله وليس بعصيم لانه معطوف بلامعطوف عليه

آلخ) أقول فيه بحث فانه معطوف على قوله بخلاف ما اذا حابى الخيعى أن مسئلة القدورى ملتسة بخلاف هـ ذا باعتبار جزئها النائى و بحلاف بسع المريض اعتبار جزئها النائل (قوله قلت ذلك و بحلاف بسع المريض اعتبار جزئها اللول (قوله أو كان البيه عنسل القيمة) أقول يفهم منه جواز سعسه الله جنى عثل قيمت مدلالة كالا يخفى (قوله و المحمن حيث المنه خلائم المنه المريض المنه عنه المريض المنه ولا يدبيع المريض المنه والمنه يعالم بضمن وارثه الخرابة وله يحال المنه والمنه المريض من الوارث عثل قيمته حيث لا يجوز ف كيف بالمحاباة (قوله و الظاهر عدم الواوالى قوله وفى كلامه تعقيد) أقول فيه يحث

عنسلاف مااذا باع المريض من الوارث عنل في ته حيث لا يجوز عند ولان حق بقية الورثة تعلق بعيف أى عين مال الميت حتى كان لا حدهم الاستخلاص بأداء قيمة أماحق الغرماء في تعلق بالمالية لا غير فافتر فاأى المولى والمريض بعد ذلك بذكر قوله وان باع بنقصان لم يجز المخز والرقال أبو يوسف و يجدر جهما الله ان باعه بنقصان يحوذ البيع و يخير المولى ان شاء أزال الحياباة بايسال الثمن الى تمام القيمة وان شاء نقض المبيع و تخصيصهما بهذا المحكم المتناوي المستف المولى بعض المسلم في المنافقة بدون المرقد مع مولاه كالمريض المديون في تصرف مع الا بعني (قوله وعلى المذهبين) أى مدنية ومذهب صاحب اعتراض بين الحكم والدليل الميان تساوى الحاباة ( ٠٠٠ ٣) باليسير والكثير فان على مذهب أي حنيفة رضى الله عنه واذا باع من مولاه بنقصان

ويخلاف مااذا باع المريض من الوارث بمثل فيمنه حيث لا يجوز عنده لان حق يقية الورثة تعلق بعده على كان لاحدهم الاستخلاص بأداء قيمته أماحق الغرماء تعلق بالمالية لاغيرفا فترقا وقال أبو يوسف وجهد ان باعه بنقصان يجوز البيع و يغير المولى ان شاء أزال المحاباة وان شاء نقض البيع وعلى المذهب البسيم من المحاباة والفاحش سواء ووجه ذلك أن الامتناع لدفع الضررعن الغرماء وبهذا بندفع الضرع بهلان وهدا يخلف البيع من الاجنبي بالمحاباة اليسيرة حيث يجوز ولا يؤمر بازالة المحاباة والمولى يؤمر بهلان المولى المهم على المولى المعتم المولى المحابة المولى المحابة المولى المحابة المولى المحابة المولى المحابة المولى المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المحابة المولى المحابة والمحابة المحابة المحابة المحابة المحابة والمحابة وال

المولى علائما في دالعسد المأذون ولوا حاطت ديونه عاله ورقبته ولهذا لوا عسوم من كسمه عبدا يعنى عندهما فكيف بتم القول بأن المولى كالا حنبى عن كسبه اذا كان علمه دن على أصلهما حتى يتمشى النعلم للذ كور على قولهم جيعافليتا مل في التوجيه (قوله و يحلاف ما اذابا عالم يضمن الوارث عمل المد كور على قولهم جيعافليتا مل في التوجيه في الخلاف متعلق بأول المسئلة وهوقوله واذا باعمن المولى سيا عمن المولى سيا عمن المولى سيا عمن المولى شياعة على تقدير الواوق قوله و يخلاف اله ورد علمه صاحب العناية حيث قال بعد تقل ذلك عنه وليس وصيح لا نهم عطوف علمه بل المناسب اذلك عدم الواو اله (أقول) بل قوله لا نهم عطوف علمه المناسب الله عدم الواو اله حلى المناسب المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة المنالمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة الم

يسمأوكشرلايحوز فلا يخبر وعلى مذهبه ما يحوز والكن يعبرالمولى (ووجه ذلك) أى وجه الجوازمع النيم (أنالامتناع)عن السم بالنقصان (لدفع الضرر عن الغرماء وجداً بندفع الذى ذكرناه من الجواز والتغيير إبخلاف البيع ون الاجنى الحاماة اليسيرة حبث محوز ولا يؤمر بازالة الحاباة والمولى يؤمريه لان البسع بالسسير منها) أى من المولى والاجنسي م تردد بن الترع والبيع أماالترع فلخاوالبسعءن المدن في قدر الحاماة وأما البسع فرادخوله نحت تقويم القومين فاعتبرناه تبرعا فى البيع مع المولى التهدمة غيرتبرع فيحق الاجني لانعدامها وبخلاف مااذاماع

من الاجنبي بالكثيرمن الحاباة حيث لا يحو زعندهماأ صلالان الحاباة من العبد المأذون لا تحوز على أصلهما يحقق الاباذن المولى ولااذن منه في البيع مع الا حنبي وهواذن بماشرته بنفسه غيراً نفيه ضر وا بالغرماء فيزال بازالة المحاباة وهسذان الفسرقان) بلفظ التثنية وفي بعض النسخ وهذا الفرقان قال في النهاية ولكن الاول أصعلوجودهذين الفرقين على قولهما وكونه مثبتا في النسخ المصعمة والمراد بالفرقين المولى والاجنبي في حق المحاباة البسيرة حيث يؤمر المولى بازالتها دون الا جنبي والفرق بينهما في الكثيرة حيث لا تحوز عنده مامع الاجنبي أصلاو تحوز مع المولى ويومر بالازالة وأما أبوحني فقرحه الله على وا يه هذا السكتاب فليس بمعتاج الى الفرق بين المولى والابيع مع المولى على المولى والابيع مع الاجنبي مطلقا ومع المولى بين المولى والابي في جواز البيع مع الاجنبي مطلقا ومع المولى بين المولى والابي في جواز البيع مع المولى مطلقا ومع المولى بين المولى بين المولى بين المولى وقدد كرناه في صدر الكلام

قال ( وان باعه المولى شأ ) كلامه ظاهرالى قوله فان سلم المسع المه أى العدق قبل قبض الثمن بطل الثن وتقر بردليه لان حق المولى عابت في العين من حث الحبس سقط بالتسلم فق المولى سقط به فلوفرض بقاء حقه بعد مسقوطه لكان ذلك في الدين لكونه في مقابلة العين والمولى لا يستو جمه على عبده حتى لوأ تلف شيأ من ماله لم بضمن بخد الاف ما الثمن عرضا فان المولى يستوجب وهو أحق به من الغرماء لانه على تعينه بالعقد و يحو زأن يكون عين ملكه في دغسره كالوأودع عند عبده شيأ وغصبه منه (وان أمسك المولى المسعى في ده حتى يستوفى الثمن جازله لانه بالعول و المائع والمائع وال

قال (وانباعه المولى سأعمل القيمة أو قل جازاليسع ) لان المولى أجنى عن كسبه اذا كانعله دين على ما بناه ولاتهمة في هذا البسع ولا نعمف التهدخل في كسب العبد مالم يكن فيه و يتمكن المولى من أخذالمن بعدان لم يكن له هذا الممكن وصعة التصرف تتسع الفائدة (فان سلم المبسع المه قبل من أخذالمن ) لان حق المولى في العين من حيث الجيس فاويق بعد سقوطه بيق في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده من الذا كان المن عسر صالانه متعين و حازان بيق حقه متعلقا ما العالم على المراب في المدعولهذا كان أخص به وان أحسكه في يده حتى يستوفى المن جاز ) لان المائع له حق الميس في المدعولهذا كان أخص به من الغسر ما و جازان يكون المولى حق في الدين اذا كان يتعسلق بالمولى المراء عالم كرمن قمته يومر بازالة المحاباة أو بنقض المدعون فعنقه ما تر) لان ملكه فيسه باق والمولى ضامن لقمته للغرماء وإذا أعنى المولى المولى ضامن لقمته للغرماء الدين لا غياله منافي المولى المولى المن قدمة ومان ما المولى المولى المولى المولى المن قدمة ضمن الدين لا غياله على منافي المولى المولى المولى المولى المولى المولى المن قدمة من الدين لا غياله على منافي المولى المو

يصقق المعطوف عليه ويصم المعدى كالايخنى نمان في تصميم العطف على تقدير الواوتوجيما آخر أسار السه صاحب معراج الدراية حيث قال قوله و بخد لاف مااذا باع المريض متعلق بأول المسئلة ومعطوف على قوله وان باعد بنقصان لم يحزمن حيث المهنى تقدير الدكلام وان باعمن المولى عثل قيمت جاز بخلاف مااذا باع بالنقصان حيث لم يجز و بخلاف مااذا باع المريض هذا على تقدير الواوف قوله و بخلاف اه والحجب أن صاحب العناية وان لم يطلع على ماذكرناه أولامن التوجيه الوحيه الاأن النظاهر أنه قسدر أى توجيه صاحب معراج الدراية ومعذلا جزم بأنه معطوف بلامعطوف عليه بدون أن بين الفساد في توجيه صاحب معراج الدراية نعم في توجيه متعللا يخنى ولكن لا يحنى أيضاأنه السينان الفساد في توجيه متعلمة بالدراية نعم في توجيه متعلمة بأن المتناق و تعدير المعلوف عليه بدون المسئلة و في كلامه تعقيد الى آخر ماذكره كاسياً في نقله و بيان حاله و قال صاحب النهاية بعد كلامه المسئلة و في كلامه تعقيد الى آخر ماذكره كاسياً في نقله و بيان حاله و قال صاحب النهاية بعد كلامه

يعنى محوزأن يستوجب عـلىعـدهدينااذا كان ذلك الدين متعلقا بالعين كالكاتب فانالمولى استستوجبعليه مدل الكتابة وهودين لماتعلن برقبته وهـذالانالبيع قبل التسليم يزيل العين عنمات البائسع ولايزيل يده مالم يستوف المن فإذا كانت السدماقسة تعلق حقسه بالعسن منحيث هيي و بالدين من حيث تعلقــ مبالعين ( ولو ماعسه مأ كثرمن قمته حاز لكنه يخمر سازالة الحاماة ونقض البيع كابينا في حانب العبد) سواء كانت يسمرة أوكشرة (النالزيادة تعلق بهاحق الغرماء) قال فالناية هذاعلى اختمار صاحب المسوط وأماءلي

ر وابه صاحب الكتاب وهو روابه مبسوط شيخ الاسلام رجه الله فان هذا البيع لا يجوز عندا بي حنيف قرحه الله أصلاب اذ كرفى جانب العبد قال (واذا عنق المولى) عبده (المأذون) له (وعلم هديون) لزمت و بسبب المجازة أو الغصب أو جود الوديعة أو اتلاف المال (فاعتاقه جائز ابقاء ما كمف وهو ضامن للغسر ما قيمته) بالغة ما بلغت اذا كان الدين مثلها أو أكثر منها علم بالدين أولم يعلم و المنه و المنه العبد و المنه و

السابق ويحوزأن بكون مدون الواوفي تعلق بحكم أوله المنصل به وهوقوله بخللف مااذا حاي الاحمني أى أنه معور في كل حال أعنى اذا كانت الحاماة در مرة أو فاحشة أوكان السع عشل القمة وسع المريض من وارثه لا محوز عندا في حنيفة في كل حال من هدفه الاحوال وهذا أوحه ولكن النسطة بالواوتأماه اه كالمهوردعليه صاحب العنامة كالمه هذا أيضاحث فال بعد نقله أيضاعنه قلت ذاك أوحهمن يث اللفيظ بالقرب دون المعنى لأن المفهوم من قول محسلاف ما اذاحالي الا حنى حواز الحا ما معسه مطلقاولا يردسع المريض من وارثه بمثل القمة اشكالاعليه حتى محتاج الى الجواب اه (أقول) ليس هذاأ يضاواردلانه كايفهم من قوله بخلاف مااذا حاى الائجني جوازالحا بالمعه مطلقا كذلك يفهم منهجواز بيعهمنه عثه للقمة غيرأن الاول مفهوم بالعبارة والثاني مفهوم بالدلالة لانه اذاحازت الجهاماة معه فلا نجاز السعمنه عثل القيمة أولى كالاعتفى وعن هذا قال صاحب العناية في تفسير قوله بخلاف مااذاحاى الأجنى أى أنه يحوزفي كل حال أعنى اذا كان الحياماة يسمرة أوفاحشة أو كان السع عشل القيمة فأذن المجهت المطالب فبالفرق بين بسع العبسد من الأجنبي وبين بسع المريض من الوارث حيث جازالاول دون الناني مع أن في كل منهما تعلق حق الغير بالمسيع فاحتاج الى الجواب عنها بقوله بخسلاف مااذا ماع المريض من الوارث بمسل قمته حسث لا يحوز عند ولأن حق بقسة الورثة تعلق بعن انه لامحوز عنده سع الريض من الوارث عثل قمة المسعرسا على تعلق حق الغير بعينه فكنف يحوز سعه منه مالحاماة وقد سلك ههذا أيضام الله الدلالة فلا محذور في ترك الواومن حدث المعنى على تقدر أن معمل فوله المذكور متعلقا بحكم فوله المتصلبه وقال تاج الشريمة قلت يسغى أن بأني بالمسئلة بلاو أولا نه أول ستلهموردة نقضاعلي مسسئلة الكتاب دون قوله بخسلاف مأاذا حابي الاتحنسي لانه لسان الفرق من مااذا باعه من المولى بنقصان لم يجزوم عالا عنى حازوا نماأ دخه الواوفيه لنه الآيتو هم أنه نقض على بيع المريض من الا حني بالحامان فأدخل الواولدفع هذا الوهم اه (أقول) ليس هذا بسديد أماأولا فلأن تقوله لانهأ ولمسئلة موردة نقضاعلى مسئلة الكتاب دون قوله بخدلاف ما اذاحابي الأحنى لانه لبيان الفرق بينما اذاباعه ونالمولى بنقصان لم يجزوم عالا جني حاذ كلام خال عن التعصيل لأن مسئلة الكتاب ههناا ثنتان أولاه ماقوله واذاناع من المولى شسيأ عسل فيتسه حازوا خراهماقوله وانساعه منقصان لمعيز فكاأن قوله بخدا ف ماادا ماع المريض من الوارث عنل قيمته ادفع توهم انتقاض المسئلة الاولى عسئلة بيع المريض من الوارث عسل القيمة كذلك قوله بحد لاف ما اذا حالى الأجنى ادفع توهم انتقاض المسئلة ألاخرى بمسئلة محياياة المأذون مع الاسمني وكاأن قوله يحسلاف مااذا عابي الاسجني لمسان الفرق بدمااذابا عالمأذون من مولاه شسأ ينقصان وبين مااذاباعه من الأحنى بنقصان كذلك قوله وبخسلاف مااذابا عالمر يضمن الوارث عنسل قمته لبيان الفرق بين مااذا باع المأذون من مولامشيا عمل قيمته و بينما اذا ماعه المريض من وارته عمل قيمة فان أراد ناج الشريعة بقوله المذكوران الاولى من المسئلتين الربورتين مسئلة الكتاب أي مختصر القدوري دون الأخرى منه مافليس بصحيح اذكاتناهما سئلتانمن كورتان معافى مختصر القدورى وانأراد بذاك أنهما وان كانتام عامستاني الكتاب الا أنقوله وبخدلاف مااذاباع المريض الحادفع توهدم الانتفاض دون قوله بخدلاف مااذا حابي الامجنبي فانهلبيان الفرق فايس بعصيم أيضالان دفع توهم الانتقاض اغما يكون ببيان الفرق فقصد أحدهما يستلزم قصدالا خرعلى أنه لآتأ ثمراه فاالمعنى في اثبات المسئلة بلا واوكالا يخفى على الفطن فلا شبت مدعا موان أرادبه أن قوله ويخلاف ماادا ماع المريض منعلق بأولى مستلتى الكتاب وقوله و يخلاف مااذا حابىالا بنبي متعلق بأخراهما فلامعني الواوفيما ينعلق بالأولى فلنساقد تقررفي علم الا دبأن الواو الطلق الجمع لاترتيب فيها فدخولها لايقتضي التأخرلافي الوفوع ولافي التعلق فيالامحذور في اتيان الواو

قال وان باعد المولى وعليه ديون تحيط برقبته وقبضه المشترى وغيبه) معناه باعد بنن لا يني بديونهم بدون اذن الغرما والدين حال (قان شاء الغرما وضمنوا البائع قمته وان شاؤا فمنوا المشترى لان حقهم تعلق بالعبد حتى كان لهم أن بيعوه الاأن بقضى المولى دينهم) وقد أتلفاه أما البيائع فبالبيع والتسليم وأما المشترى فبالقبض والتغييب فيغير الغرما وفي المتضمين واغيالم بكتف عمر دالبيع والشراء لانهم الابضمالا بضمنان عمر دهما بل بتغييب ما فيسه حق الغرماء وهو العبد لانهم بستسعونه أو بيعونه كاير يدون وذلك اغيافوت بالتسليم والتغييب لا بمرد البيع والشراه (وان شاؤا أجاز واالبيع وأخذوا النمن لان الحق لهم (عوس) فلهم الاجازة لان الاجازة اللاحقة

قال (وان باعده المولى وعلمده دن يحيط برقبته وقبضه المشترى وغيده فانشاء الغرماء ضمنوا المائع قيمته وان ساؤا ضمنوا المشترى) لان العبد تعلق به حقهم حتى كان الهم أن بيده و الاأن بقضى المولى دنهم والبائع متلف حقه مبالبه عوالتسليم والمشترى بالقبض والتغييب فيد مرون في المنضين (وان شاؤا أجاز والبيع وأخذ واللهن) لان الحق لهم والاجازة اللاحقة كالاذن السابق كافي المرهون (فان ضمنوا البائع قيمته ثمرد على المولى بعيب فللولى أن يرجع بالقيمة ويكون حتى الغرما في العبد) لان سبب الضمان قد ذال وهو البيع والتسليم وصار كالغاصب اذاباع وسلم وضمن القيمة ثمرد علمده بالعيب كان في أن يردع في المائلة و يسترد القيمة كذاهذا

ههناأصلا وأما فانيافلا نقوله وانماأدخل الواوفيه لئلا بتوهم أنه نقض على سع المريض من الاأجنبي بالمحاباة فأدخل الواولدفع هذاالوهم ليس بتامأ يضالانه اذا كان الواوفيه للعطف كماه والظاهر المتبادرفان كان المحل صالحاللعطف فسامعني قوله من قبل بنبغي أن بأني بالمسئلة بلاواو لانه أول مسئلة موردة نقضاعلى مسئلة الكتاب وانام يكن صالحاله فكيف يصح ادخال واوالعطف فمالا يصلح العطف لمجرددفع توهم شئ وان لم يكن الواولله طف فن أين يندفع ذلك التوهم و قال صاحب العنامة والظّاهر عدم الواو بجعلهمتعلقا بأول المسئلة وفى كلامه تعقيدو تقدير كلامه هكذا وان باعمن المولى شيما عثل القيمة جازلاته كالاجنىءن كسبهاذا كانعليه دين بخد لاف مااذا باع المريض من الوارث عثل قمته حيث المعوز عنده الانحق بقسة الورثة تعلق بعينه أىء ين مال الميت حتى كان لا حدهم الاستخلاص أداء قمته أماحق الغرماه فيتعلق بالمالسة لاغرفافترقاأى المولى والمريض في حواز السيع من المولى عدل القيمة دون الوارث عُربعد ذلك يذكر قوله وان ماع بنقصان لم يحزال اله كلامه (أقول) لا يحفى على ذى فطرة سلمة أنجعل الطاهرههناعدم الواوو بناءه على جلكلام المصنف على مثل هذاالتعقيد القبيح عدول عنسننالصواب وخروج عندائره الانصاف ولعل هذاأ قبح الاحتمالات المذكورة في حل هذا الحلئم انف تقريره خلا آخرفاه قال في تفسع قول المصنف فافتر فأأى المولى والمريض وكان الصواب أن يقول أى العبد والمريض كالا يخفى على ألمتأ مل والعب أنه قال بعد ذلك في جواز البيع من المولى عمد المرابع القيمة دون الوارث فيؤل المعنى على هذاالى أن يقال في جواز بيع المولى من المولى دون جواز بيبع المريض من الوارث ولا يخفى مافيم (قوله وان ماعه المولى وعليه ديون تحيط برقيته وقبضه المسترى وغيبه فان شاءالغرماء ضمنوا البائع قيمته وانشاؤا ضمنوا المشترى كال الشراح اعماقيدسد ضمان كلواحدمن البائع والمشترى عاذ كرمن التسلم والتغييب ولم يكتف بمجرد البسع والشراء لانهم الابضمنان بجردهما بل يتغييب مافسه حق الغرماء وهو العسدلانه سم يستسعونه أويسعونه كابريدون وذلك انما يفوت بالتسليم والتغييب لا بججرد البيسع والشراء اه (أفول) لقائل أن يقول فاذنّ ينبغى أن يكون الضمان

كالاذن السابق) ولوكان البيع باذنهم لم يكن هناك ضمان فسكذا اذا أحازوا وكذااذا كان المهين وفي بديونهم ووصلالهم فلاسلهم تضمين السائع عمليماستعيء وكذااذا كانت الدنون عملى المأذون مؤحلة الىأجل فياعه المولىبأ كثرمن قعتسه أو بأقلمنهاحاز سعهوادس لهم حق المطالبة حتى يحل دينهم فانحل ضمنوه قمته لانه أنلف عليم عل حقهم وهوالمالمة وهذه فوائدالقيود المـذكورة وقوله (كافي المـرهون) يعنىأنالراهن اذاماع المسرهون ندون أحازة المسرتهن ثمأحازه المرتهن جازالسع لانالاجازة في الانتهاء كالاذن فى الانتداء ( فأنضمنواالدائع قمته ثمردعلى المولى الخ معناه اذا قداد مقضاء لان القاضي اذارده فقد فسيخ العقد بعنهمافعادالى الحال الاثولى وهوظاهر ولكنيق شئ وهوأنحقهم كانفسع

( ه كا - تكمل سابع ) العبدوالمولى قدرفع عنهم المؤنة فلا يجب عليه الضمان كالوصى اذاباع التركة بغيراذن الغرماء وأجيب عن ذلك بأن حقهم لم يتحصر في البيم بل لهم الاستسعاء وقد فات بالبيع وحق الغرماء مخصر في بيع التركة فافترقا

<sup>(</sup>قوله لانهم يستسعونه الخ) أقول وعلى هذا في التعليل الذى ذكره المصنف قصور (قوله فاذا حل ضمنوه الخ) أقول فيه تأمل (فوله وأجيب عن ذلك بأن حقهم لم يخصر الخ) أقول قد علم هذا الجواب بماسبق في آخر الصحيفة السابقة وتكراره لافادة الفرق مع الوسى

قال (ولو كان المولى باعه من رجل وأعله بالدين) اذا قال المولى هذا العبد الذى أبيعه مديون يريد به سقوط خيار المسترى فى الرد بعيب الدين الكون البيع بنهم الازمافذ لك لايو حب المزوم في حيق الغير ماء (فلهم أن يردوا البيع لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته) به وكله به محذوفة من المتن (وفى كل منهما فاقدة فالاول) به فى الاستسعاء (تامم وخر والنانى نافص) ان الم بديونهم (معلو بالبيع تفوت هذه الخيرة فاهذا كان الهم أن يردوه قال المشايخ تأويله اذا لم يصل المهم الميم المعاباة فى البيع ليستالهم أن يردوه لوصول حقهم الميم) قيل فى عبارته تساخ لان وصول المن المهم معدم الحياباة فى البيع لا يستائم أن يردوه لوصول حقهم الميم ال

قال (ولوكان المولى باعدمن رجل وأعله بالدين فللغرما وأنير دوا البيع) لتعلق حقهم وهو حق الاستسعاء والاستينا ومن رقبته وفي كل واحدمنه ما فائدة فالاقل تام مؤخر والثاني فاقص معجل و بالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا كان لهم أن يردوه فالوا تأويله اذالم يصل اليهم النمن فان وصل ولا محاباة في البيع ليس لهدم أن يردوه لوصول حقهم اليهم

فى هذه المسئلة على المسترى فقط فان تغييب العبد الذى فيه حق الغرماء اغارقع منه دون البائع ولولا التغييب لا مكن أهم أن يردوا الميع فيستسعون العبدا ويسعونه فالاضمان حينتذعلى أحد كاسيجي فى المسئلة الا تية فانقلت تغييب ذاك العيدوان وقع من المشترى دون البائع الأنف المائع أيضا سببية لهاذلولابيعت وتسلمه لماغيبه المشترى فلتنع الأأن سببية ذلك بعيسدة وقدتة روعندهم وم مراراأنا المنكم بشاف الحافرب الاسباب فتأمل ثمان صاحب العناية قال واكن بق شئ وهوأن حقهم كارفى بسع العبد والمولى قدرفع عنهم المؤنة فلا يجب عليسه الضمان كالوصى أذا ماع التركة بغيراذن الغرماء وأجيب عنذاك بأنحقهم م بتعصرف البسع بللهم الاستسعاء وقدفات بالبيع وحق الغرماء معصرفى بسع التركة فافترقا اه كلامه (أقول) لا يتعه السؤال المذكور على مسئلتنا هذه أصلالا أن وضعهافماآبا كانتمن العبدأقل من قيمته وأمااذا كانتناء كثرمن قيمته أومساو بالهافلا يثبت للغرماه الخياربين الاشياء النلاث المذكورة فى هذه المسئلة بل يتعين الهم اذذاك اجازة البييع وأخذالتمن إعدمالفائدة في المنضمين وقد صرح بذلك كثير من الفقات منهدم تاج الشريعة حيث قال وهدا الخيار اذا كانالنمنأقلمن أقمية أمااذا كانأ كثرأومساويافلاخيارلهم اه ومنهم صاحب الغاية حيث فال بعدذ كرعام المسئلة وبيان أندلفظ محدق الجامع الصغير هذا اذاباعه بأقلمن قيمته فأمااذا باعه بقمته أوبأ كثرمن قيمته وقبض وهوفى يده فلا فائدة فى النضمين ولكن يدفع الثمن اليهم اه فاذا كانت مسئلتناهدة فيااذا كانتمن العبدالذي باعه المولى به أقل من قيمته لم يتجه أن يقال ان حقهم كان في بيع العبد والمولى قدرفع عنهم المؤنة فلا يحب عليه الضمان لان حقهم كان في بيع العبد بقمته والمولى قدباعه أقل منه القدد قصروتعدى فوجب عليه الضمان قطعا . ثم أقول في الجواب المذكور نظر لان حاصله أنسب وجوب الضمان على المولى تفوينه حق الاستسعاء الغرماء سيعه العسدوم فتضى هذاأن يحب على المولى ضمان الديون بالتمام دون ضمان قيمة العبد فقط لانهم كان الهمأن يستسعوا العبدني جميع ديونه لهم لافي مقدار قيمته فقط وقدفات بالبيع والتغييب حق الاستسعاء بالكلية فينبغي أن يضمن البائع والمسترى جميع مافوتاه وهوجميع ماعكن استهفاؤه بالاستسعامين الديون ولم يدل مأحد واغماالدى قالوابه أن يحب عليهماضمان مقدارقية العبد دلاغير فتدبر ( قوله قالوا تأويله اذالم وصل اليهم الثمن فان وصل ولا عاماة في البسع لدس لهـم أن يردو ملوصول حقهم اليهم الماسم

نغى الردلجوازأن بصلالهم التمسن ولامحاباة في البيع لكنلايف التمن بدونوهم فسيق لهندم ولاية الرد والاستسماء في الديون وأحمد بأنهم فدرضوا سدةوط حقهم حيث قيضوا النمن فلم يمق الهم ولابة الردوف منطرالانه يذهب بذائدة قوله ولامحاماة فىالمدع فانهماذا قبضوا النمن ورضوايه سقط حقهم وانكان فسه محاياة ولعل الصوابأن يقال فوله ولا محاماة فى السيعمة نساه أن المن يني بديوتم مردليل قوله والساني اقصمععل فانهاغا يكون فاقصا اذالم مف مالدنون فانقيل اذاماع المولى عبدده الحاني يعددالعدام بالحنامة كان مختيارا للفريداء فيامال هذا لايكون مختارالقضاء الديون من مله أجب بأنموجب الحنابة الدفع على المولى فأذا تعذر علمه والبيع طواببه لبقاء الواحب علمه وأماالدس فهوواحب في ذمة العاد

بحيث لا يسقط عنه بالبيع والاعتماق حتى يؤاخديه بعد العتق فليا كان كذلك كأن البيع من المولى النهاية عنزلة أن عن عدة والجواب عنزلة أن يقول أنا أفضى دينه بعد مل الكفالة فلم يتعين عدة والجواب أن العدة أدنى الاحتمال ن فشت الأأن يقوم الدليل على خلافة

<sup>(</sup>قوله ولعل الصواب أن يقال قوله ولا محاباة في البيع الخ) أقول فان قبل كيف يندفع مهذا الذهاب بفائدة قوله ولا محاباة فلنا لان الوصول لا يستلزم القبض فانه يكون باحضارالة ن والتخلية بينهم وبينه فليتأمل (قوله بدليل قوله والثاني الخ) أقول دلالتسه لا تخسلون خفاء

قال فان كان البائع غائبا فلاخصومة بينهم وبين المشترى) معناه اذا أنكر الدين وهذا (عنداً بي حنيفة وحجد وقال أبو يوسف المشترى خصمهم وبتضى لهم بدينهم) وعلى هذا الخلاف اذا اشترى داراووهما وسلها وغاب ثم حضر الشفيع فالموهو بالديس بخصم عندهما خدلا فاله وعنه مامثل قوله في مسئلة الشفعة لابي يوسف أنه بدعى الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه ولهما أن الدعوى تنضمن فسيخ المعقد وقد قام مهم افيكون الفسيخ قضاء على الغائب

النهاية في هذا اللفظ نوع نظر اذ كان من حقه أن يقال وتأو يله اذاباع بثمن لا يني بديونهم كاهوا لمذكور فى اب جناية العبدمن كتاب الجامع الكمير لفخر الاسلام ومأذوني الجامع الصفير القاضية ان والذخيرة ودلك لانه أذالم يكن في البيع محاباة ولدكن الثمن كان لا يفي بديونهم كأن لهم أن يرد واالبيع لفوات حقهم فى الاستسعاء فيما بق من ديونهم على العبد وبماذ كرفى الكتاب لا يحصل هذا العنى وهوا نسداد باب الردلهم لانه يحتمل أن لاين التن بديونهم وان لم يكن فى البيع محاباً وفتبق لهم ولاية الردلاستماء ماقى الدون الله مالاأن يريد بقوله فان ومل ولاعماماة في السيع رضا الغرما وبأخذهم التمن فانهم لما أخذوا ألثمن كافواراضين بالمبيع فينسد حينشذ باب الرد ولكن أحتمال ارادة احضار النمن والتخلية بينهم وبينالثمن بلفظ الوصول باق فلأينتهض ذلك اللفظ حينئذ سانالانسداد باب الردلهممن كل وجه فكالتة المعقول ماذكره الامام فاضيخان في جامعه بقوله وتأويله اذاباع بثمن لا يني مد يونهم لانهم كان الهمحق الاستسعاء الىأن يصل اليهمديونهم وبعد المسع لاعكنهم الاستسعاء في ملك المسترى فكان الهمأن ينقضوا البيع وانكان في الثمن وفا بديوم م لا تكون له مرولا بة نقض البيع الى هذا كلام صاحب النهاية وقدنقله صاحب معراح الدراية بعين عبارته وأماصاحب العناية فنقله بطريق الاجال وأورد النظرعلى الجواب حيث قال قيسل في عدارته تسامح لان وصول التمن اليهـم مع عسدم الحساماة في البسع لايستلزم نفى الردبلو أذأن يصل اليهم الممن ولامحاباة فى البيع لكن لا بفي المن بديونهم فيبق الهم ولا ية الردوالاستسعاءفي الديون وأحيب بأنهم فدرضوا بسقوط حقهم حيث فبضوا الثمن فلم يبني اهم ولاية الردوفيسه تطرلانه يذهب بفائدة قولة ولاعاياة فى البيع فانمسم اذا قبضوا الثن ورضوا بهسقط حقهم وانَّ كان فيسه محاياة الى هنا كلامه (أقول) أوْلَا فِي الْجُوابِ الْمَذَ كُورْنَطُ مِرْاَخُ وَهُوأَنَّهُ لوكان مراد المصنف بقوله فان وصل ولامحاباة في البيع ماذكر في ذلك الجيواب لماتم تعليد له بقوله لوصول -قه-مالهم فانه اذالم يكن في المن وفاء مد يونهم لم يصل اليهم حقهم بالتمام ووصول بعض حقهم اليهم لم يفدشيا في نفى ردهم البيع كابين في السؤال بل كانحق التعليل حينه ذأن بقال ارضاهم بستفوط حقهم \* وأقول مانساعكن الجواب عن النظر الذي أورده صاحب العناية بأن فائدة قوله ولاعابان فالبسع حينت دهي أناهم أن بقولوا في صورة الحاباة اعاقيضنا الثمن على اعتفاد أن لا محاماة فالبسع فاذاعكناالحاباة فيسهلانوضي بهابل زدالبسع فنتبع العبد بتمام الفيسة يخدلاف مااذالم يكن في البيع محاباة فالهلايمة عن فيه ذلك العد فرفا فترقا م قال صاحب العناية ولعل الصوابأن بقال قوله ولأحاباء في السيع معناه أن المدن ين بديونهم بدليك وقدوله والثاني فاقص معسل فانهاعا يكون فاقصا اذا أميف الدّيون ١ه (أقول) ۖ وَفَيْهَ تَظرُ أَمَا أَوَّلا فَسَلا ُنْهُلُو كَانَ مَعْنَى قُولُهُ ولا مُحاياة في السيع أن الثمن بغي يديوخ ـم لذهب فائدة قوله فان وصـ ل في قوله فان وصل ولا محاياة وفائدة قوله اذا لم يصل اليهسم الثمن فى قوله وتأو بله اذالم يصل اليهما لثمن اذلاشك أن الثمن اذا كان يغي بديونهم لم يكن اهم أن يردواالبيع سوا وصل اليهم المن أولم يصل اذلا يبقى اهم حينتذ حق الاستساء بل يتعسين حق الاستيفاءمن رقبته فلانتصو وفائدة فى الردف لا شيت لهم الخيرة وأما النياف لا تنمعنى انتفاء المحساباة فىالبسع ليس عين معنى وفاء الثمن مديونهم وهوطاهر وأن أحدهما لايستلزم الاتخر أصلاطواز

(فان كانالبائع غائبافلا خصومة بينهم وبن المشترى اذا أنكرالدين عنداى حنمفة ومجدرجهمااته واغاقسدالانكارلان المسترى اذاأقسر بدينهم **وصدقهم ف**ىالدعوى ك**ان** لهمأن ودوا السعيلا خلاف ( وقال أبو نوسف وسيه الله إلى شرى خصمهم و يقضى الهم بدينه\_م) لانه مدعى الماك لنفسسه فكون خصما لكل من ينازعه فمافىده (والهما أنه لوحعل خصما لادعي علمه والدءوى تنضمن فسيزالعقد والعقدقد فاميهما فيكون الفسيخ قضاعلى الغائب) قال فغرالاسلام رجهالتهوعلى هذاالحلاف ادااشـترىرحلدارا لها شفيع غوهبهالرحل وسلهااليه وغاب الواهب محضرالسفيع فان الموهدوب لهليس بخصم عندهماخلافاله وعنهما وهوروابة انسماعة مثل قوله فالقنعمالسيلة

قال (ومن قدم مصرا) رجل قدم مصراو قال أناء بدا فلان فاشترى و باعلزمه كل شئ من التعارة لانه ان أخبر أنه مأذون له فاخباره دارل على اذنه وهواستعسان والقياس أن لا يقبل قوله لانه أخبر بشيئين أحدهما أنه أخبرانه

قال ( ومن قدم مصرا وقال أناعبدلفلان فاشترى و باعازمه كل شي من التجارة) لانه ان أخبر بالاذن فالاخبار دليل عليه وان المخبود يجرى على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الاصل في المعاملات كى لا يضيق الاشمر على الناس (الاأنه لا يباع حتى يحضر مولاه) لانه لا يقبل قوله في الرقب له لا تقبل على الناس (الاأنه لا يباع حتى يحضر مولاه) لانه فقال هوماذون بسع في الدين ) لانه ظهر الدين في حق المولى (وان قال هو محجور فالقول قوله) لانه مسال الاصل

أن تنفى الحماماة فى البيع ولا يني النمن بديونهم وجوازأن يني النمن بديونم مولاتنتني الحماماة فلم يصمأن يكون معنى قوله ولا عاباة في البيع أن المدن يني يديون مم لاجسب الحقيقة وهوطاهر ولا بحسب التحو زأوالكنامة لعدم العلاقة المحمة لذلك سنهما (قوله ومن قدم مصرا وقال أناعيد لفلان فاسترى وماع لزمه كل شئ من التعارة لانه ان أخير ما لاذن فالاخبأردليل عليه وان لم مخر فتصرفه دليل عليه ) قال فى النهاية أى فتصرفه دليل عسلى أنه مأذون في التجارة وقال هلذا الذي ذكره حواب الاستعسان وأما جواب القياس فأن لا يقبل قوله لانه أخبر عن شيئين أحدهما أخبرانه علوك وهذا اقرار على نفسه والثاني أخبرأنه مأذون فى التعارة وهذا افرار على المولى واقراره علمه لايصلح حجة وأماوحه الاستعسان فاذكره في الكتاب اه واقنفي أثره صاحب المناية في شرح هذا المقام الرذاك (أقول) تحرير هذا الحل على هذا النوال لا يخلوعن الاختسلال فان قولهما في تقرير وحه القياس والثاني أخر أنه مأذون في التحارة وهذا اقرارعلى المولى غيرمتمش فأحدشق هذه المسئلة وهوما أذالم يعبر بالاذن اذلا اخبار من العبدف هذه الصورة فلا اقرار على المولى فيها وأماجعل الاخبار في قولهما والثاني أخبرا نه مأذون في التعارة أعم من الاخدار الحقيق والحكمي وادعاءان في ذلك الشدق اخبار احكمها عن كونه مأدونا وهدو تصرفه تصرف المأذون فتمدل جدا كالايخفي فالاولى ههنا تحريرصا حب الكافى فانهجعل هذه المسئلة على وحهينوذ كرايكل واحدمنه ماوجه قياس ووجه استعسان على الاستقلال حدث قال والمسئلة على وجهين أحدههما أن يخبرأن مولاء أذن له فيصدق استحسانا عدلا كان أوغيرعدل والقياس أن لا يصدق لانه عردد عوى منه وفلا يصدق الا يحمد القوله على الصلاة والسلام البينة على المدعى وجه الاستمسان أن الناس تعاملوا ذلك واجماع المسلين حمه يخصبها الأثر ويترك بهما القياس والنظر ولان فى ذلك ضرورة و بلوى فان الاذن لا بدمنه واصعة نصرفه وا قامة الخية عند كل عقد غير يمكن والاصلأن ماضاق على الناس أمره اتسع حكمه وماعت بليته سقطت قضيته والتيهما أن ييسع ويشستري ولايخبر بشئ والقياس فيه أن لأيشت الاذن لان السكوت محتمل وفي الاستحسان يثبت لأن الظاهر أنه مأذون لان أمور المسلمن مجولة على الصلاح ماأمكن ولايندت الحواز الايالاذن فوجبأن يحمل عليه والعمل الظاهره والاصل في العاملات دفعاً الضررع ن النياس والقياس أن يشترط عدالة المخبرلان الحبسة خبرالعسدل وفي الاستعسان لايشترط للضرورة أوالبلوى الىهنا كلامه واقتني أثره صاحب معسراج الدراية في شرح هدذا الكتاب والامام الزيلى في شرح الكنز ( قوله الاأنه لا بساع حتى يحضرمولاه لانه لايقبل قوله فى الرقية لانها خااص حق المولى بخد لاف الكسب لانه حق العبد علىمابينا) أقول لقائل أن يقول ان أراد يقوله لانها خالص حق المولى أنه ليس فيها حق العبد ولا حق الغرماء فهو منوع ادفد تقرر وفيام أن حق الغرماء بتعلق برقسة العبد المأذون حتى كان الهم أن بييعو والستيفا ويونهم الاأن يفدى المولى ديونهم وان أراديذ الثأنه ليس فيهاحق العبد كاهو

المتبادر

علوك وهذا افرارمنه على نفسه والثانى أخبرأنه مأذون فى التصارة وهذا اقرارعلى المولى واقراره علىه ليس يحجة وحه الاستعسان ماذكره في الكتاب وقوله (كى لايضيق الامرعلى الناس) بوضعه أنالناسماحة الىقمول قسوله لان الانسان يمعث الاحرار والعسدفي التحارة فلولم يقسل قول الواحدفي المعاملات لاحتياج الحاأن سعتشاه\_دن شهدان عند كل تصرف أنه مأذون له في التصارة وفي ذلك من الضمق مالا يخيني وقوله (الأأنه) استثناء من قوله أزمه كلشي ومعناه أندادالم مكن في كسمه وفاءلاساع في الدين حي محضرمولا ولانه لانقىل قوله فى الرقبة لان بيعهالسمن لوازم الادن فىالتعارة ألاترى أنه اذا أذن للدروأم الولدو لحقهما الدس لاساعان فسه فسكانت خالص حق المولى وحسنشذ **حازأن تكون مأذوناولاساع** مخلاف الكسب فان فضاء الدىنمن كسمهمن لوازم الاذن في التحارة وهـ وحق العبدعلى مأبينا بريديه قوله في وسط كتاب المأذون و يتعلق دينه بكسيه الى أن قال لان المصولي اعما يخلفه فىالملك بعدفراغه

عن حاحة العبد (فان حضر مولاه نقال هومأذون له سعى الدين اظهوره في حق المولى وان قال هو محمور فالقول قوله) وعلى الغرماء البينة لان دعواه الادن كدعواه الاعتاق والسكتابة ولا يقبل قوله عند جحود المولى الابينة

وفصل كافرغ من أحكام اذن العبد في التحارة بين أحكام اذن السي الأنه قدم الاول لكثرة وقوعه ولكونه مجماعلمه في الجواذ والصي الذي يعقل الغين البسير من الفاحش اذا أذن له الولى كان كالعبد المأذون في فود تصرفه وعدم التقيد بنوع دون فوع وصيرورته مأذونا بالسكوت وصعة اقراره عما في بده وغير ذائع عاد كرفي العبد وقال الشافعي رجه الله لا ينفذ تصرفه لان جره الصانة نفسه وهو باقت بعد الاذن و بقاء العلة يستلزم المه لول لا يحالة بخلاف جرائر قيق فاله ليس المرق نفسه بل لحق المولى وهو يستقط باذنه المكونه واضيا بتصرفه حين تنفذ ولانه مولى عليه حتى علا المولى التصرف والجرعليه والمولى عليه والمولى الميالية في المولى المالات والعناف ولا يسحن ما لا يعلق ما المالية المولى المولى المنافق والمولى المالية المالية المالية المالية المولى المولى والمولى المولى المولى المولى المولى المولى المولى والمولى المولى والمولى المولى المولى والمولى المولى والمولى والمولى المولى والمولى المولى والمولى المولى المولى والمولى المولى والمولى والمولى والمولى المولى والمولى المولى والمولى والمولى

لايتعقق من الولى في حقه صع تصرفه بنفسه فده ومأتعق منه لابصيم مساشرة الصي فده بذفسه لانتصرفه بنفسه بسبب الضرورة (وقد تحققت) فحب تنفيذها (أمابالبيع والشراء فستولاه الولى فسلا ضرورة ولناأن التصرف المشروع صدرمن أدله في محد له عن ولاية شرعسة فوحب تنفيذه ) أماأنه تصرف مشروع فلائن الله تعالى أحسل البسع من غير فصل بين المالغ والصبي وأمأ المصدرمن أهله فلا تعطاقل بمز يعدلمأن البسع سالب والشراء حالب ويعلم الغن لسيرمن الفاحش والاهلمة اهذاالتصرف كونه كذلك وأماأنه في محمله فلمكون المسعمالامتقوما وأما الولاية الشرعية فلانه صدر مادنولسه والولىله هدا

وفصل (واذاأذن ولى الصبى الصبى في التجارة فهوفي البيع والشراء كالعبد المأذون اذا كان يعقل البيع والشراءحتى ينفذ تصرفه) وقال الشافعي لا ينفذلان حجره لصياء فسيق بيقاله ولا تهمولي عليه حتى علاقًا الولى التصرف عليه وعلك حجره فلا مكون والماللما فأفوصار كالطلاق والعتاق يخلاف الصوم والصلاة لانه لايقام بالولى وكذا الوصية على اصله فصققت الضرورة الى تنفيذهمنه أما بالبيع والشراء فيتولاه الولى فلاضرو روههنا ولناأن التصرف المشروع صدرمن أهله في محله عن ولاية شرعية فو جب تنفيذه على ماعرف تقريره فى الحداد فيات والصباسب الجراعدم الهداية لالذا تدوقد ثبتت نظر الى اذن الولى المتبادرمن قوله بخلاف الكسب لانه حق العبدة هومسام لكن لايتم به التعليل حينئد على أن لا يقدل قوله فى الرقسة أصلالا ته لاعنع أن يقسل قوله فيهالتعلى حق الغرماعها كالقبل قوله فى ثبوت الاذن أ وزوم كل شئ فالحارة للسلا يضيق الامرعلى الناس فليتأمل والاطهر ف تعليل قوله لايقبل قوله فالرقبة أى فحق بيع الرقبة أن يقال لان بيع الرقبة ليسمن لوازم الاذن في العدارة ألاترى أنهادا أذن المدبر وأمالولدو لحقهما الدين لابياعان وهمآمأذون الهما كاذكرفي النهاية وغيرها اه ♦ المافرغمن بيان أحكام اذن العبد في التجارة شرع في بيان أحكام اذن الصبي. والمعتوه وقيدم الاول لكثرة وقوعه (قوله واذاأذن ولى الصي للصي في التجارة فهوفي البيسَعَ وَالشراء كالعبد المأذون اذا كان يعد قل البسع والشراء حتى ينفسذ تصرفه ) أقول كان الظاهر أن يقول ف جواب المسئلة فهوفى التجارة كآلعبد المأذون ليطابق ماةبله من قوله فى التجارة وليم غير البيع والشراء منسائرأسباب النجارات لنفوذ تصرف فىسائرها أيضاعندنا وكائه قصدالا كتفاءبذكر البيع والشراء لكون ممامن أصول أسباب التحارات الاأنه آثر اللفظ الكثير على اللفظ القليل مع كون الثاني أعهوأ طهر في افادة تمام المراد وهذا ما في عبارة مختصر القدوري ثم يعدذ التفصر المصنف منجهمة أخرى حيث قصرفي البداية على قوله إذا كان يعيقل البييع وكان عبارة المختصر اذاكان يعدقل البيع والشراء وأصرع ليذلك في الهداية أيضامع ظهور من يقما في عبارة الخنصر الأن تعقله البيع فقط غير كاف فى كونه كالعبد المأذون مافذ التصرف في ماب الحدارة مطلقا بلامد من أن يقبل الشراءأ يضآبأن يعسرف أن البدع سالب الملك والشراء حالب او يعرف الغدين السسرمن الغبن الفاحش كاصرحوابه (قوله والصباسيب الجراعدم الهداية لالذاته وقد ثبتت تطرا الحاذن الولى)

التصرف فكذا من أذنه ألاترى أن الطلاق والعناق لما المملكه الولى لا يملك الهنائذنه فصد ورهما من الصي لا تكون عن ولا به شرعية وان أذن الولى بذلك (فوله والصباسب الحر) جواب عن قوله لان حره الصباه وتقريره أنا لانسلم أن حر الصبى الذاته بل بالغير وهو عدم الهدا به في أمو را المحارة في أمو را لتجارة لما أذن الولى في أمو را لتجارة لما أذن الولى في أمو را لتجارة لما أذن الولى في مسم تصرفه كالوأذن العبد المولى المحدولة المحدولة المولى المولى المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة المولى المحدولة المحد

و فصل واذا أذن ولى الصبى ﴿ وقوله والصبى الذى يعقل الغبن البسير من الفاحش) أقول الظاهر أن يقال الذى يعقل أن البسع سالب لللنا والشراء حالب ويعرف الغبن البسير من الفاحش الاأنه اقتصر على الثانى بناء على انه يستلزم الأول (قوله يعنى قلت بصح مها) أقول الضمير في بصح من المالات والمتاق الضمير في بصح من المالات والمتاق الضمير في بصح من المالات والمتاق

وقوله (و بقاء ولايسه) جواب عمايقال وثبت له الهداية بالاذن لم بيق الولى ولما وتقريره أن بقاء ولا بته بعد ذلك لامرين النظرله فأن المسيا من أسباب المرحمة بالحديث وفي اعتبار كلامه في التصرف نفع محض لاستيفاء المصلحة بطريقين أي بماشرة وليه له وعماشرة نفست في في حقه فو حب اعتباره ولاحتمال تبدل الحالفان حال الصي محتمل أن يتبدل من الهداية الى غيرها فأبقينا ولاية الولى ليتسدار للهذاية الى خراب عن قوله وصار كالطلق والمتأق ولاية الولى ليتسدار للهذات والمرابعة في المناسبة في المناس

وبقاءولايت النظرالصى لاستيفاء المصلحة بطريقين واحتمال تبدل الحيال مخلاف الطلاق والعتاق لا يه ضار محض فلم يؤهل له والنافع الحض كقبول الهبة والصدقة يؤهل له قب ل الاذن والبيع والشراء دار بين النفع والضرر فيععل أهلاله بعد الاذن لاقبله لكن قبل الاذن يكون موقو فامنسه على اجازة الولى لا حتمال وقوعه نظر أو صحة التصرف في نفسه وذكر الولى في الكتاب ينتظم الا بوالجد عند عدمه والوصى والقياض والولى خلاف صاحب الشرط لانه ليس البه تقليد القضاة والشرط أن يعقل كون السح سالما لللائح المالا لله

هـذاحوابعن قول الشافعي لان حرولصها وفسق بمقائه تقريروان الصياسي الخرله مداية الصدى في أمورالتمارة لالذاته فصارهو كالعشد في كون حره لغسره فاذا أذن له الولى زال ذلك الغير لانه يستدلبه على ببوت هدايته في أمور التجارة اذلولم بكن هاديا فيهالما أذن له الولى فينفذ تصرفه كالوادن المولى العبد كذاف الشروح (أقول) يردعلى ظاهرهذا الجواب أن بقال لو كان الامم كذاك لنفذ تصرف الصي مدون اذن الولى اذاعلم هدايته فيأمور التحارة بدليل من الدلائل غيراذن الولى المصول العدام اذذاك أيضابز والذاك الغسيرالذى حجر الصي بسببه وهوعدم الهداية مع أن المفهوم من الكنب عدم نفاذتصرفه يغسراذن الولى أصلاقه اهودائر بين النفع والضر كالبيبع والشراء وضوهما فتأمل (قوله و بقاء ولايته لنظر الصي لاستيفاء المصلَّة بطر يقين واحتمال تبدل الحال) قالصاحب العناية وقوله وبقا ولايتسه جواب عمايقال لوثبت له الهداية بالاذن لم يبق الولى وليا وتقريره أن بقاء ولامته يعسدذلك لامرين للنظرة فان الصسمامن أسباب المرجة بالحديث وفي اعتبار كالامه في التصرف نفع عص لاستيفاء المصلمة اطر يقسين أى عياشرة وليه له وعياشرة نفسه فكان مرحة في حقه فوجب اعتباره ولاحمال تبدل الحال فأن حال الصي يحتمل أن يتبدل من الهداية الى غيرها فأبقينا ولاية الولى لبندارك ذلك اه كلامه (أقول) في تقريره شي أما أولافلا أن قوله وفي اعتبار كلامه في التصرف نفع محض غيير مسلم لان الكلام في التصرف الدائر بين النفع و الضرفان تصرفه الذي هو نافع محض كقبول الهبةوالصدفة ينفذ بغيراذن الولمأ يضبا وتصرفه الذي هوصاريحض كالطلاق والعتاق لاينفذ ماذن الولىأ يضاوا عيالذي يتوقف نفاذه عسلي اذن الولى عنسدنا تصرفه الدائر بين النفع والضر كالبيسع والشراء فكيف يكون في اعتبار كلامه في مشل ذلك التصرف نفع محض فَالوجه أن يقال مِل قُولًا المذكور وفياعتبار كلامه في التصرف نظرله وأما المافلا أن مقتضي تقر مره المزبور أن يكون قول المصنف واحتمال تددل الحال معطوفا على قول لنظر الصدى كالايخفي على الناظر في مقدمات تقريره وليس كذلك فانه معطوف على قوله لاستيفا المصلحة بطريق في وداخل معمه في حيزقوله لنظر الصبي اذلاشك أن تدارك احتمال تبدل الحال أيضا نظرالصبي فلاوحه لحمله مقابلاله مماعلم أن قول المصنف ويقاءولايته الزيحتمل الوجهين أحدهما أن يكون جواباعن قول الشافعي ولانه مولى عليه الخ وثانيهما أن يكون جواباعن سؤال مقدر وهوأن بقال اوصارالصي وليا التصرف باذن وليه لكان ينبغى أن لا يبقى وليسه ولياف التصرف ف ماله فصاحب النهاية ذكر كلا الوجه من وصاحب العناية

وعاصل ذلك أنتصرفات المسى على ثلاثة أقسام نافسع محض وضارمحض ومترددسهماغالاول كفمول الهبة والصدقة يؤهله قىلالاذنو بعدموالشاني كالطلاق والعتاق لادؤهل له أصلا والشالث كالبيع والشراء بؤهل له بعد الاذن لاننقصان وأمه ينعبر مرأى الولى لاقتله لكن قدل الأدن بكون موقوفاع لى احازة الولى لا - تمال وقوعه نظرا فانهأ حدالحتملن وصعة التصرف في نفسه لصدوره من أهله في عله فان قبل اذا ماعشا بأضعاف قمته كان نافعا محضا كقسول الهمة فحب نفوذه بلاثوقف وأحس أن المعتبر في ذلك هوالوضع لاالحرشات الواقعة اتفاقا(وذّ كرالولى في السكتاب ينتظم الأب والجدعند عدمه)وليسالراديهالترتيب لان وصى الاب مقدم على الحدوترتيبه وليه وهوالاب ثم وصى الاب ثما لجدأب الاب مرصيه ثمالقاضي أووصه ثمالوالي ( يخلاف صاحب الشرط) و بديه أميرالبلاة كأثمر يحارى فسكان الوالي

أ كبرمنه لان له ولاية تقليد القياضي دون صاحب الشرط وقوله (والشرط أن يعقل) قد تقدم ذكره اختار

<sup>(</sup>قوله وتقر بره أن بقاه ولايته ) أقول وعندى أنه حواب عن الى دايل الشافعي عنع المنافاة بين كونه وليا وموليا عليه مستندا بأن كونه موليا عليه لاستيفا عالم للم يقين الخلالله برفاية أمل (قوله لاستيفا المصلحة الخ) أقول تعليه ل لقوله النظرله ولاحتمال تبدل الحال) أقول معطوف على النظرله

وقوله ( والتشبيه بالعبد المأذون 14) كذلك الكن يردعليه أن التعميم ليس عستقيم فإن المولى محجور عن التصرف في مال العبد المأذون المديون بدين يحيط عله دون الولى وأحيب بان ذلك من انحجار المولى وعدم انحجار الولى ليس من التعميم في تصرف العبد والصبي و بأن دين الصبي لدكونه حرايت على بذمة لاعله فعاز أن يتصرف فيه الولى ودين العبد (٣٥٩) يتعلق بكسبه والمولى أجنبي

بتعاق بكسمه والمولى أحنى منهاذا كانالدين مستغرفا (ويصم اقراره بعد الاذن عا هوكسبه)عيذا كانأودينا لوليه ولغيره لانفكاك الحجر عنه فكان كالبالغينوأ ورد بأنالولاية المنعدية فرع الولاية القائمة والولى لاءال الاقرارعلى مال الصبي فسكيدف أفاده ذلك باذنه والجواب أنه أفاده من حدث كونه من توابع التحارة والولى علك الاذن بالتحارة وتوابعها(وكذابموروثه في ظاهرالرواية) احترازعن رواية الحسنءن أبى حسفة رضىالله عنهما أنهلا يحوز قراره مذلك لان صحة اقراره فى كسم لحاحته فى التجارة الى ذلك لئد لاء تنع الناس عن معاملة به في التعارة وهى معدومة في الموروث وحه الطاهرأن الخيرك انفلاعنه بالاذنالحق بالمالغين ولهدذانفذأس حنيفة بعدالاذن تصرفه الغن الفاحش كالمالغن فكانالموروث والمكتس في صحصة الاقدرارسواء لكونهمامالية (قـوله الخ كذلك) أقول

والتشبيه بالعسدالأذون في يفيد أن مايثيت في العسد من الاسكام يثبت ف حقد ولان الاذن فك الحجر والمأذون بتصرف بأهلمة نفسه عبدا كان أوصدافلا بتقيد تصرفه سوع دون نوع ويصير مأذونا بالسكوت كافى العبدو يصم اقراره عافى لأه من كسبه وكذاع وروثه في ظاهر الرواية كايصم اقرار العبد اختارالثاني كانرى وكشيرمن الشراح اختار واالاول فعليد لم بالاختمار غما لاختمار (فوله والنشبيه بالعبدالمأذون له يفيدأن ما ثبت في العبد من الاحكام شبت في حقه ) أى في حق الصي أراد به قوله فهو فى البيع والشراء كالعبد المأذون كذافى غايه البيان وغيرها (أقول) لقائل أن يقول تشبيه الصي بالعبد المأذون أغايفيد ثبوت أحكام العبدعامة فى حقدان كان التشبيه على العوم أوعلى الاطلاق وأمااذا عين مافيسه المشاجة كاوقع في الكتاب حيث قال فهوفي البيع والشراء كالعبد المأذون فافادة المأذون التعيم ممنوعة جدافلية أمل وقال صاحب النهاية فان قلت كيف يستقيم تعميم قوله ان ماثيت في العبد من الأحكام بنبت ف حق الصبى المأذون مع التخلف في بعضها وهوأن المولى محمور عن التصرف في مال العدد المأذون اذا كان عليه دين يحيط عماله والولى أيس عدورعن التصرف في مال الصبى المأذون وانكان عليه دين يحيط بما ادوار وايه عن المسوط قلت الحواب عنه من وجهين أحدهما أن ماذ كرته من الجسر وعدمه هوفي المحجار المولى وعدم المحجار الولى في المال وماذ كره في الكتاب من التعريم فى تصرف العبد في ماله وتصرف الصبي في ماله فلا يردنقضا لاختسلاف النصرفين والثاني هوماذ كرما فى المسوط وأعاعلك الاب أوالوصى النصرف في مال الصي سواء كان على الصبي دين أولا لان دين الحرف ذمت الاتعلق المجاله بخدال فدين العبد المأذون فأنه يتعلق بكسيه ويصير المولى من التصرف كأجنبي آخراذا كان الدين مستغرقا اه كالمهواقتني أثره صاحب المنابة في ذكرذاك السيؤال ووجهى الحواب ولكن سلك مسلك الاجبال (أقدول) الوجه الذاني لايصلح جواباعن السوال المذكورلان حاصل هذا الوجه سان علة المعسارالكولى عن التصرف ف مال العبد المأذون اذا كان عليه دين بعيط عماله وعدم انعجار الوكى عن التصرف في مال الصبى المأذون وان كان عليه دين يعيط عماله وذاكلا يفيدا ستقامة التعليل فقول المصنف انما ثبت في العبد من الاحكام يثبت في حق الصبي المأذون بل يؤيد عدم استقامته كالايخني ومدارال والالذ كورعلى التميم المستفاد من كلام المصنف لاغير وقال بعض الفضلا العل خلاصة الجواب الثاني منع دلالة الكلام على العموم (أقول) السهدذاأيضابسديد أماأولافلا ندلالة كالامالمصنف وهوقوله أنماينت فى العبد من الاحكام يثبت فحقه على العموم ظاهرة لاتقبل المنع لان كلية مامن ألفاظ العوم على ماتقر رفي علم الاصول وقد تأكدبيانها بقوله من الاحكام فان الجمع المعسرف باللام أيضامن ألفاظ العوم والاستغراق اذالم يكن هناك معهود كاتفرره للذاأيضا في علم آلاصول وأما مان إذلا نهلادلالة في الحواب الثاني أصلاعلي منعدلالة كالامالحنف على الموم ولاتعرض 4 فيسه وجهمن الوحوه واعمام ضمونه مجرد بيان العله في أنحجار المولى عن التصرف في مال العسدوعدم انحجار الولى عن التصرف في مال الصبي في مسل ذلك الجواب على منع دلالة الكلام على العموم عمالاسبيل المه أصلا (قوله و بصم اقراره عما في يده من كسبه)

الكن بردعليده الى قوله في مال العبد الخ) أقول در ذا منوع وقد مرمن الشاد حنق الامن شروح الجامع الصغير قبل ثلاثه أوراق ما يخالفه (فوله يتعلق بذمته) أقول بعنى نقط (قوله يتعلق بكسبه) أقول بعنى بتعلق بكسبه أيضا أى كايتعلق بذمته لان ذمته ضعيفة بخلاف الحر ثم أقول ولعل خلاف الجواب الثانى منع دلالة الكلام على التعميم والافلا نظهر صلاحيته الجواب (قوله والمولى أجنى منه الخ) أقول هذا مسلم إذا كان مستغر قالرقبته أيضا وأما اذا لم يكن كذلك ففيه كلام وفيه الكلام وليه الكلام

(ولاعلال تزو يج عبده) بالاتفاق وفى تزويج أمد مخلاف أبي يوسف (ولا كنا بنه) وان كان الولى والوصى على كانه الان الان بتناول ما كان من صنيع التجار والكتابة (٣٦٠) ليست منه (والمعتوم الذي يعقل البيع والشرام) بالمعنى المذكور (عنزلة

ولاعلا تزويج عبده ولاكتابت كافى العيد دوالمعتود الذى يعقسل البيع والشراء بمزاة الصيي يصير مأذوناباذن الابوالجدوالوصىدون غيرهم علىمابيناه وحكمه حكمالصي والمهأعلم

## ﴿ كتاب الغصب

الغصب فالغمة أخذالشئ من الغميرعلى سميل التغلب الاستعمال فيمه

أوردعليه بأن الولايه المتعدية فرع الولاية الفاءة والولى لاعلا الافرار على مال الصدى فكمف علكه المي باذن الولى وأجب عنده في النهامة ومعراج الدرامة بأن الولى اعمالا على ذلك لانه لا يتعقق منهلان الأفرار قول من المرءع لى نفسه وما رثبت على الغير بقوله فهوشها دةوا قرارالولى على الصنغير قول على الغدير فيكون شهادة وشهادة الفردلاتكون عبة وأماقول الصي بعد الاذن فهواقر ارمنه على نفسه وهومن صنيع التعار ومالانتم التعارة الابه لان الناس اذاعلوا أن أقسر اره لا يصم بتعرز ونعن معاملته فانمن يعامله لايم كنمن أن يشهد عليه شاهدين فلهذا حاز اقراره اه (أقول) هذا الجواب لاردنع السؤال المذكورلان حاصله سانلية عدم صحة اقرادالولى على الصي وصعة اقرار الصي بنفسه على مال نفسه وهذام الايؤثر كاترى في أندفاع الايراد بأن الولاية المنعدية فرع الولاية القائمة وههنالم تحقق الولاية الفاعة فكف تعقق الولاية المتعدية وكأن صاحب العناية تنبه لمافى الحواب المرورحيث لميذكره بل قال بدله والحواب أنه أفاده من حيث كونه من توادع التجارة والولى علك الاذن بالتعارة وتوادمها اه (أقول) هذا الحواب أيضاغيرمستقيم لانهان آواد أن الولى علك الاذن بالتحارة وتوابعها فعلك أيضانفس التجارة وتوابعها الني من جلتها افراره على مال الصبي فمنوع اذلاشك أن افرار الولى على مال الصبي ليس من وابع التعارة بللس عما يصم أصلافا في علكه الولى وأن أراد أن الولى على الاذن بالتعارة وتوا بعها التى من جلتها اقرارالصي على مال نفسه وان أعلانفس الاقرار علسه فسلم والكن لا يحدى عداشيا فى دفع السؤال المذكور لان الازم منه النعال الولى الاذن الصي بالاقرار ولا كلام فيه واغالكلام في أن علك الصبي الاقرار على نفسه ماذن الولى ولا به متعدية من الولى الى الصبي والولاية المتعدية فرع الولاية القاءة والولى لاعلا نفس الاقرارعلى الصي بالاجماع فلم تكن اه ولاية قاءمة ف حق نفس الاقرار على الصبى فكمف تنعدى منه الولاية الى الصبى في حق ذلك ولا يحنى أن حديث أن علا الولى الاذن مالتمارة وتوابعها في أشاء الحواب عن هـ ذا الاسكال يصير المواد في المكلام \* ثم أقول اعل الصواب فيالواب منع كون ولاية الصدي ولاية متعددية اذقد تقر رفيام أن الصي يتصرف بأهليته والصا المس سمَّ الحراداته بل العدم عدايته واذن الوق اعما يكون دليلا على زوال ذلك المانع كاكان الباوغ دليلاعليه لاأنه بكتسب الولاية من اذنه الاأن الصالى كان والساب المرحة بالحديث لم يؤهل الصي أصلالما هومنار يحضوا هل لماهونفع محض قبل الاذن وبعده وأهل لماهودا ربين النفع والضربعسد الاذن فقط والاقرارك كانمن وابع النجارة داربين النفع والضراذ من لايقب لاقراره يعتر زالناس عن معاملته فيتضرر به فأهل الصي له بعد الاذن و كانت ولايته عليه ذا تية لامتعدية من الولى فتبصر فانهذا توجيه حسن وجوابشاف تحسم بهمادة الاشكال بالكلية

#### 🛦 كتاب الغصب

ابرادالغصب ومدالاذن في التجارة لوجهد بن أحدهما أن الغصب من أفواع التجارة ما لاحق ان اقرار

الصسى يصرمأذونا باذن الاب والحدوالوصىدون غيرهم)من الافارب كالاين للعتوه والاخ والسمدون القاضى فان له ولاية على المعتوه (على مابيناه) بعتى قولهوذ كرالولى فىالكتاب منتظم الاب والجدالخ (وحكمه حكم الصي)اذابلغ معتوهافأمااذا يلغعاقلاثم عنه فأذن 4 الاب في التحارة قال أو بكر البلخي رجه الله لايصم قماسا وهوقول أي وسـ ف و يصم المحسانا وهوقول مجد رجهما الله واللهأعلم

#### كتاب الغصب

ابرادالغصب بعدالاذنف التعارة لوحهن أحدهما أن الغصب من أنواع المحارة مآ لاحتى ان افرار المأذون لماصع مدنون التعارة دون غيرها صحيدين الغصب ولم يسم مدين المهرا كون الاول من التحارة دون الثاني

#### ﴿ كتاب الغصب ﴾

(قوله الراد الغصب الى قو4 ما لاالخ)أقول و يجوزأن مقال نفاذ تصرف الغاصب تكون الاذن كنفاذ تصرف المأذون الاأن فى الغصب مالاذن اللاحق وفي المأذون

بالاذن السابق فيكون بينهما مناسمة أويقالذ كروبعده لمايينهما من المقابلة فان العبد المأذون بتصرف ف

مال الغير باذنه والغاصب يتصرف فيسه لاباذنه

للأذون

فكانذ كرالنوع بعدد كرا لخنس مناسسا والثاني أن المفصوب مادام قائما بعينه في بدالفاصب لا يكون الفاصب ما لكارفيسه فصار كالعبسد المأذون فانه غير مالك رقبة ما في يدممن أموال التعارة وان كان بتصرف في وتصرف الملاك فذ كراً حسد المتحانسين متصلا بالا خرمن المناسبة الاأنه قدم الاذن في التعارة لانه مشروع من كل وجه والفصب ليس عشروع والفصب في اللغة أخذ الشي من الغير على سبيل التغلب الاستعمال فيه بين أهل اللغة سواء كان (٣٦١) منقوما أوغيره يقال غصب زوجة

وفى الشريعة أخذمال متقوم محترم بغيرا ذن المالك على وحه يزيل يده

فلان وخرفلان وفي السريعة أخذمال منقوم محسترم بغسرادن المالك على وجه ريل بده فقوله أخلذ مال يشمل المحدود وغبره وقوله متقوم احتراز عنالخروقوله محترما حتراز عسن مال الحربي مانه غسم محترم وقوله على وحهرال ىدە أىردالمالكلسانأن ازالة يدالمالك لابدمنهافي الغمب عنسدنا وعنسد الشانسعيرجسه اللههو اثمات مدالعسدوان علمه وغرةالخسلاف تظهرني زوائد المغصوب كمواد المغصوبة وغرة السستان فانهالست عضمونة عندنا لعدم ازالة السد وعنده مضمونة لاثبات اليد

المأذون لماصح بديون التجارة دون غديرها صع بدين الغصب ولم يصع بدين المهر لكون الاؤل من التجارة دون الثانى فكان ذكرالنوع بعدد كرالجنس مناسيا والثاني كالمغصوب مادام فاعما بعينه في مد الغاصب لايكون الغاصب مالكالرقيسية فصار كالعسد المأذون فانه غيرما للارقية مافى يدممن أموال التحارةوان كان متصرف فسه تصرف الملاك فذكرأ حدالمحانسين متصلامالا خمن المناسمة الاأنه قدم الاذن في التجارة لأنه مشروع من كل وجهر الغصب ليس عشروع كذا في النماية والعناية (أقول) فىالوجه الاول بحث من وجهين أحدهما أن كون الغصب من أفواع التحارة مآكا انما يفند المناسبة بين الغصب وين جنس التجارة لاب من الغصب وبين الاذن في التحارة لان الاذن نفسه ليس من حنس التجارة قط بل هو فل الحجر واستقاط الحق عندفاعلى مامر في صدر كتاب المأذون والمذكو رفى كتاب المأذون مسائل نفس الاذن لامسائل جنس التجارة فلايتم التقريب والثانى أن مناسبة ذكر النوع معدد كرالخنس متعققة في سائراً نواع التحارة أيضافينتقض ذالة الوجه بهاطردا ويمكن أن يحاب عن كلمنها بنوع عناية أماعن الأول فبأن يقال ان الاذن نفسه وان لم يكن من جنس التعارة الاأنه متعلق بجنس التعارة ومخصوص به فكان الغصب مناسبة الاذن نفسه أيضا واسطة تعلقه بجنس التجارة وأماءن الثانى فبأن يدىء مرازوم الاطراد في وجوه المناسبات بين كتب هذا الفن ويقال انهاتك الوجوه مصحات لامر بحات المتة فلاضرفي تعققها في غيرماسيقت 4 أيضا عمان الاظهر فى وجنه المناسبة ههناماذ كروصاحب عاية البيان حيث قال وجدة المناسبة بين الكتابين عندى ان المأذون يتصرف في الشيء الاذن الشرعي والغياصب متصرف لاماذن شرعي في كمان بينه مامنا سيمة المقابلة الاأنه قدم كتاب المأذون لانه مشروع والغصب أيس عشروع اه واعارأن محاسس الغصب من حيث الاحكام لامن حيث الاقدام كافي الجنامات والدمات فان المقصود من بيان كتاب الغصب هوبيان حكمه المترتب عليسه لامه ليسف الغصب شئ من الاباحة فضلاعن المسن والطاعة بلهو عدوان محض وظلم صرف كذافى النهاية وغميرها وقواه وفى الشريعة أخذمال متقوم معترم بغيراذن المالكُ على وجهد بليدم) أقول لابدّمن أن يرادعلى هذا التعريف قيدان أحدهما قيدا ويقصر بده بأن يفال على وجسه يزيل بده أو يقصر بده لشلا يخرج على تعريف الغصب في الشرع ما أخدد الغاصب من يدغيرا لمالك كااذا أخده من يدالمستأجر أومن يدالمرتهن أومن يدالمودع فان الغاصب فى هدف الصور والنام ول بدالم الل عن ماله بناء على عدم كونه في بده وقت الغصب وآزالة البدفر ع تحققها الاأنه قصريده عن ماله في هاتيك الصوراً يضاوعن هذا قال في الحيط البرهاني الغصب شرعا أخذمال متقوم محترم بغسيراذن المالة على وجهيزيل بدالمالك انكان فيده أويقصر بده ان لهكن في يده اه وهكذا قال في الكافي أيضا و ثانيهما قيد على سبيل المجاهرة كاوقع في البدائع السلايدخل فى تعريف الغصب شريعة السرقة فان الامتياز بين السرفة والغصب في الشرع انميا يكون بأن كان

(قوله فكان ذكرالنوع الخ) أقول فيسه بحث (قسوله الاأنه قسد مالاذن الخ) أقول هذا الاحتماج الماذون من الجسر (قوله المأذون من الجسر (قوله المي قوله في زوا ثدا لمعصوب الخ) أقسول قال الامام المي قوله في زوا ثدا لمعمد الخرار المعمد الخرار المعمد الخرار المعمد الخرار المعمد المرار المحمد المحمد المرار المحمد ا

( ٢٦ - سكمله سابع ) الغاصب زوائد المغصوب اذاهلكت بفيرته قلعده ما واله بدالمال ولاما مارمع المفصوب بغيرته وكذالو حس المالك عن مواشيه حتى المفصوب بغيره تعديره تعديره تعديره المالك عن مواشيه حتى ضاءت لا يضمن لماذ كرفا واحدم البدالم طلاائم ولكن ذكر في فتاوى قاضينان مسئلة تخالف هذا الاصل فائه قال الوغصب عولا فاستملات حديد مراد المجود والمنافعة العجول ونقصان الام ولم يفعل في الامشى

الغصب علىسدل الجهار والسرقة علىسدل الخفة والاستسراره عالاشتراك بينهدما في جسع ماذكر لنعريف الغصب شريعة فى الكتاب شماعلم أن صدر الشريعة قد تسه الزوم زيادة الفيد الثاني على هذا النعر ف حدث قال ف شر الوقامة ثم لابدأن وادع لى هذا التعر ف لاعلى سيل الخفدة لتعرب السرقة اله وردعله صاحب الاصلاح والأيضاح حيث قال قان قلت ألس بصدق الحدالذ كور على السرقة قلت نم الأأن في السرقة خصوصية بها كانت من جلة أسساب الحدد فلخلمسائلها باعتمار تلك المصوصية في الحدودود اللايساف دخواها باعتمار أصلها في العصب كالشراء من الفضولي فالهغصب مع أنهمذ كورفي ماب الفضولي من كتاب السوع باعتمار مافسه من خصوصة بها صارت من مسائلها ومن ذهب علمه هذه الدقيقة تصدى لاخواجها عن المذالمذ كور بزيادة قوله لاعلى سبيل الخفسة ولميدرانه حينت ذيخرج عنه بعض أفرادالغصب كالمخذمال غبرمحرزعلى سيرا الخفية الىهناكادمه (أقول) فيهخللمن وجوء الاول أن السرفة بخصوصيتها التي كانت من جلة أسباب الحدداخلة فيالتعر ف المذكور اذلام تعراشي من خصوصيتها عن صدق التعريف المسذ كورعلها كالايخنى عملى ذى فطنة واعمانكون تصوصيتها ما نعة عن صدق تعريف الغصب عليم الوزيد على النعر ف المذ كورقد دعلى سدل الجاهرة أولاعلى سدل الخفسة فانمن خصوصتها أن تكونعلى سسل الخفية كانقررفي كتابها ولاشك أنقمدعلي سدل المحاهرة أولاعلى سسل الخفية تنافي الصدق على ما كان على سل الفدة فاذا كانت السرفة بخصوصيما الى كانت من جاة أسماب الحدداخلة فى التعريف المذكور لم مكن ذلك التعريف صالحالا "ن مكون حدّ الغصب في الشرع والالزم أن تسكون السرقة بخصوص متهاغص اشرعماواس كداك لامحالة القطع بخالف حكمي السرف والغصب فى الشرع فلغافوله وذلك لا ينافى دخولهما باعتباراً صلها بالغصب كالا يخفى والثاني أن قوله كالشراء من الفضول فانه غصب مع أنه مذكور في باب الفضول من كتاب السوع ليس بدود لان مجردا اشراء من الفضولى ليس بغصب قطعا وانما الذي يصبرغصها أحدا لمشترى من مدالفضؤ لى بغيرا ذن المسالك وهو ليس بسع جزماوليس عذكورفى كتاب السوع أصلاوا غاالمذكو رفعه نفس الشرامين الفضولي فلا صمة في التمثيل ولا في التعليل والثالث أن قوله كا خيذ مال غبر محرز على سمل الخفية في قوله ولمدر أنه حنش ذيخر جعنمه بعض أفراد الغصب كالخد ذمال غير محرزعلى سنرا لخفية ليس بعديم لأن ماكان غيرمحرز كيف يتصورأ خده على سيل الخفدة فان عدم الاحرازينا في الاختفاء وعن هذا فال صاحب الهداية في فصل الحوز والا تخذمنه من كتاب السرقة الحرز لابدمنه لان الاستسرار لا يتعقق يدونه اله عُمَان صاحب الاصلاح والايضاح غيرالتعريف المذكور وجه آخرحيث قال بدل قولهم بغسراذن المالك بلااذن من له الاذن وقال في شرحه واعمام بقسل بلااذن ماليكه لان كون المأخوذ ملكاليس اشبرط لوحوب الضمان فان الموقوف مضمون بالاتلاف وليس عمماول أصلاصر حبه فى البدائع اه (أقول) وفيه أيضا خلل لان الوقف فى الشرع عند أبي حنيفة حدس العين على ملك الواقف والنصد ق بالمنفعة عنزلة العاربة وعندهما حس العسن على حكم ملك الله تعالى فيزول ملك الواقف الى الله تعالى على وجه تعود منفعته الى العمادوه في المحما تقرر في أول كذاب الوقف فعلى كالاالقولين بكون الموقوف علو كافكف مترقوله ان الموقوف السعمادك أصلا ولئن سلمقامذاك فكون الموقوف مضمونالاء ننضى كونه مغصو بأغصما شرعيا فأن وجوب الضمان البس بحكم مخصوص بالغصب الشرى بل يحقق ذلك في غرواً يضابنو عمن التعدي والجنابة الابرى أن زوائد المغصوب كواد المغصوبة وغرة الستان المغصوب ليست عفصو بة عندنا شرعالعدم تعقق أزالة يدالماك عنماينا على أن بدالمالك كانت البشة عليها حتى تربلها الغاصب بلهي أمانة في بدالغاصب ان هلكت

واستخدام العبد وحل الدابة غصب بالاتفاق والجاوس على البساط اليس بغصب عند نالان البسط فعل المالك فلا يكون الغاصب من يلا ليدم مع بقاء أثر فعل تم ان كان الغصب مع العلم بأنه ملك المغصوب منه في كمه المأثم (٣٦٣) والمغرم وان كان بدونه فالضمان

لانه حق العسد فيلا بتوقف على قصده ولااغ لان الخطأم وضوع قال (ومنغصب شيأله مثل الخ) المغصوب اماأن سكون فائما فى مدالغاصب أولا والاول سيحيء والثاني اما أن مكوناه منسل أىمكون عايضمن عنله من حنسه أولافان كان الاول فعلمه منسله وفي بعض نسمخ القدورى فعلسه ضمان مثله ولاتفاوت سنهمالان الواجب هوالمسللقول تعالى فن اعتدى علىكم فاعتدواعله ممثل مااعتسدى عليكم والمثل اذاأطلسة شصرف الى ماهومشل صورة ومعيني ولانالملل صورةومعسى أعدل لمافه من مراعاة الخنسمة والمالمةلان الحنطة مثلا مثل الحنطة جنساومالسة الحنطسة المؤداة مئلمالية الحنطة المغصورية لان الحودة ساقطة العبرة في الريو مات فكانأدفسع للضررفان الغاص فوت عسلي المغصوب منسه الصورة والمعمى فالحمرالنام أن تسداركه بماهومنسله صورة ومعلى فانانقطع عنآيدى الناس فليقدر على مثله الكامل فعلمه قمته نوم الخصومة عندأى حسفة رجه الله

حتى كانا سخدام العسدو حل الدابة غصباد ون الجاوس على الدساط ثمان كانمع العلم فحكمه المأثم والمغرم وان كان بدونه فالضمان لانه حق العد فلا يتوقف على قصده ولا اثم لان الخطأموضوع قال (ومن غصب شمأله مثل كالمكيل والموزون فه لله في مده فعلمه مثله) وفي بعض النسخ فعلم مضمان منسله ولا تفاوت بنه ماوه مذالان الواحب هوالمثل لقوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتد واعلمه عثل مااعتدى عليكم ولان المشل أعدل لما فيه من من اعادا لخدس والمالية فكان أدفع الضرر قال (فان لم يقدر على مثله فعلمه قيمته يوم مختصمون) وهذا (عند أبي حنيفة

لابضمنهاءندنا كاصرحوابه فاطبة وسيجي هفى الكتاب مع أنه اذا تعدى فيها يجب عليده الضمان بالاتفاق على ماصر حواله قاطمة أيضاو سجى في الكتاب وكذا اذا قنه ل رحل عسدر حل خطافي مد مالكه بحب عليه ضمان قمة العبد الاخلاف مع أن ذلك ليس بغصب في الشرع عند أحد و بالجلة فرق بين ضمان الغصب وضمان الاتلاف كالمواعليه فن أبن ثبت تحقق حقيقة الغصب الشرعى في الله في الموقوف حتى يردية النقض على ماذكره ثقات المشايخ في تعريف الغصب فيعتاج الى تغييم (قوله حتى كان استخدام العدوجل الدابة غصادون الجاوس على الساط) لانه بالاستخدام والحل أثنت بدالتصرف عليه ومنضرو واته ازالة يدالمالك عنه فتعقق الغصب يخلاف الجلوس على البساط لأن السط فعل المالك وقديق أثرفعه في الاستعمال ومايق أثر فعله تبق مده فل يوجد ازالة بدالمالك فلم يتعمق الغصب كذا فالوا فال ابن العزوفي كالام المصنف ههنامؤا خدد الفنطية وهي في قوله وحل الدامة يعنى والجلعلم اوحقه أن يقول وتحميل الدامة لان حل لا يتعدى بنفسه الى اثنين وانما يتعدى بنفسه الى واحدوالي آخر بحرف الجرنقول حلت المتاع على الدابة فيصم اضافة المصدر منه الى المتاع لاالى الدابة فتقول حل المتاع ولانقول حل الدابة الأأن يضعف الفعل فيتعدى الى اثنين بنفسه فتقول حلت الدابة المتاع فينتذ تصم اضافة مصدره الى الدابة فتقول عميل الدابة لان التحميل مصدرحل المضعف النعدية أه كالرمه (أقول) هـذا الدى ذكره ظاهروكا ننصاحب الكافى عن هـذاغير عبارة المصنف ههنا فقال حتى كأن استخدام عبدالغير والحل على دابة الغيرغصبا ولكن يمكن توجيسة كلام المصنف ههنابما وجسه به الفاضل الشريف في شرح المفتاح قول العلامة السكاكي افتحارا بمواظبتها حيث فالوالاصل أن يقال بالمواظبة عليها أي على العبادة الاأنه نزع الخافض وعدى المصدر بالايصال اه وقصد به الجواب عن قول المحقق النفتازاني هناك وفي تعدية المواطبة بنفسها تطر والصواب المواطبة علمها اه تأمل (فوله ثمان كان مع العلم فكمه المأثم والمغسر موان كان بدونه فالضمان) أقسول هسذا اعمايستم فيمااذاه المعصسوب في بدالغاصب وأمااذا كان فاعما فى يده فكمه ردالعين كاسأني فى الكتاب وكان المناسب بهذا المقام بيان حكمه الكلى دون حكمه الخاص بصورة الهسلاك اللهم الاأنسني كالامه هناعلى مأقيل ان الموجب الاصلى الغصب مطلقاهو القيمةو ردالعين مخلص كاسجيءذ كرءولكنه قول ضمعيف حداعلى مايدل عليه نقر يرالمصنف فيمما بعدوصرحوابه في الشروح ثم فكيف بليق عثل المصنف بناء كلامه على ذلك (قوله ولان المثل أعدل المافيه من من اعامة الحنس والمالية) قال في النهاية والعناية لان الحنطة مثلا مثل الحنطة جنسا ومالية الحنطة المؤداة مثل مالية الحنطة المغصوبة لان الجودة ساقطة العبرة في الاموال الربوية اله (أقول)

(قوله والشاني اما أن يكون له مثل أى يكون بما يضمن بعشله) أقول فيسه بحث لافضائه الى الدور (قوله لان الجودة ساقطة العبرة في الربويات) أقول وفي المائلة

وفال أو يوسف وم الغصب وقال محديهم الانقطاع) لابي يوسف أنه لما انقطع التحق عالامئل له فتعتبر فينه يوم انعقاد السبب اذه والموجب

الظاهرأن المقصودمن التعرض ههنا لبيان كون الجودة ساقطة العبرة في الاموال الربوية دفع ورود سؤال على أن يكون في الحاب المشل مراعاة المالية نطهور تحقق الاختلاف من ذوات الامثال مالحودة والردامة ولكن أندفاعه مذلك غير واضم عندى لاندان أريد بكون الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية أنه لا تفاوت بن حيده أورديثها في المالية فهو عنوع اذالتفاصل في القيمة منهما في المتعارف ظاهر حدا وانأر يدمذاا أنه لاعبرة بالتفاوت بن الاموال الروية في وصف الودة والردامة عندأهل الشرع لقول الني صلى الله علم وسلم حدهاورد شهاسواه فهومسلم لا كالم فيه لكن لا يندفع به السؤال المتعه على قول المصنف ههنالمافيه من مراعاة الجنس والمالية بأن مراعاة المالية في ايحاب الأسل غيرمسا لقعق الاختسلاف من ذوات الامثال مالحودة والرداءة وذلك يقتضى التفاوت منهسما فى المااسة بل لا يحني على ذي فطرة سلمة ان عدم الاعتمار لتفاوت الاموال الربوية ف وصف ألودة والرداءة عندأهل الشرع يؤيدور وددلك السؤال ههنأ اذلو كان عنسدهم اعتبار لتفاوتها ف ذاك ا تصور التفاوت في الماليسة عندم اعاة النساوى في الوصف أيضاناً مل تقف (قوله لا يوسف أنها ا انقطع التعنى عالامسل له فتعتبرقمته ومانعقاد السبب اذهوا لموجب قالصاحب النهاية فانقلت المقدم فول أبي وسف في التعليل ولم توسطه كاهوحقه فلت يحتمل أن يكون ذلك الوجهين أحدهما أن يكون المحتار فوله لفوة دايله اذفيه اثبات الحكم بحسب ثبوت الموجب لان المغصوب دخل في ضمان الغاصب من وقت الغصب قصيب أن يكون اعتباراً أقيمة من وقت الغصب والشاني لا تسات الاقوال الثلاثة بمسير تبيالزمان على تلك الاقوال فان أول الاوقات من هد والاقوال الدلاثة وم الغصب مُهِ مِ الانقطاع مُهِ مِ المصومة فاردادالافوال على ترتيب هذه الآرمنة لم بتأت الابتقديم قول أنى وسف مُ يَقُول محدَ مُ بِقُول أبي حنيفة رجهم الله اه كلامه وقدد كرالوجه الثاني فقط بطريق الأجال فمعراج الدراية أيضاو كذاذ كرذال الوحسه فقط فى العناية أيضا ولمكن بطريق النقل بقيل (أقول) كل واحد من ذينك الوجه نمنظور فيسه أما الوجه الأول فلا تنماذ كرفيه لا بدل على قوة دليل أبي الوسف الانالمغسوب المثلى أعادخل في ضمان الغاصب وقت الغصب بضمان المثل ثمانتقل الى ضمان القيمة بالانقطاع كاأفصم عنسه المصنف فيذكردليل مجدفن أبن يجب أن يكون اعتبار القيمة من وقت الغصبدون وقت الانقطاع حقى بلزم قوة دلساء ولوسط قوة دلياه فهي تقتضي تأخير دلسله ادمن عادة المصنف المستمرة أن يؤخر القوى عند د كرالادلة على الاقوال المختلفة ليقع المؤخر عسارلة الجواب عن المقدم وان كان بقدم القوى في الا كثر عند نقل أصل الاقوال وهذا عمالا سترقيه عند من فقدم واسخ فىمعرفة أسالب كلام المصنف وأما الوحسه الثانى فلا ثنا ثبات تلك الاقوال يحسب الترثيب الزماني عمالا يتعلق به نظرفقهي أصلافتغير المنف أساويه المقرر بمعرد ذلك الامر الوهمي ممالا يناسب بشأنه الرفسع فالوجه عندى أن المسنف حي ههنا أيضاعلى عادته المقررة من تأخيرالا قوى فالاقوى عند د كرالادلة على الاقوال المختلفة ليحصل الجواب من المتأخر للتقدم كاحصل ههذا أيضاد لك على ما يشهد بهالتامسل الصادق قال صدرالشريعة فح شرح الوقاية أفول فول أبي وست أعدل لانه لم يبق شئ من وعده في يوم اللصومة والقيمة تعتم بكثرة الرغبات وقلتها وفي المعدوم هذامتعد درأ ومنعسرونوم الانقطاع لاضط فه وأيضاله ينتقل الى القمة في هذا اليوم إذا لم وحدمن المالك طلب وأيضاعت وجودالتسل لميننق لوعن دعدمه لاقمة الماهنا كلامه وفال بعض الفض الاء يعدنف كلام سدوالشر يعسة وعكن أن يجباب عنه عباد كرفى النهبامة حدث فال وحسد الانقطاع ماذكره أنو مكر

وقال أبو يوسف رجه الله يوم الغصب وقال محسد رجه الله يوم الانقطاع لابى موسف أنه المانقط عالمة منه عمالا مشل في فتعتبر قمته يوم انعتقاد السبب اذهو الموجب

قال المصنف (وقال أنو وسف ومالغصب) أقول وفيشر حالوقاته لمددر الشريعة منذهباني وسفأعدل لانهاسق شي من نوعيه في وم الخصومة والقمة تعتبر تكثرة الرغمات وقلتها وفي العدوم هذا متعذر أومنعسر وبوم الانقطاع لاضبطه وأيضالمنتقل الى القمة في هذا اليوم اذالم وحددمن المالك طلب وأيضاعندوحودالسللم منتقل وعندعدمه لاقمة إه انتهى وعكن أن يجابعنه عاذ كرفى النهامة حيث قال وحدد الانقطاع ماذكره أوركرالنكي هوأن لابوحد في السوق الذي سأعفه وانكان وحدفي السوت وعلى هذاانقطاع الداهمانتي

ولحمد أن الواجب المثل في الذمة وإنما ينتقل الى القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يوم الانقطاع ولابي حنيفة أن النقسل لا شت بمعرد الانقطاع ولهد الوصيرالى أن يوجد حنسه له ذلك وانما ينتقل بقضاء القاضى فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء يخسلاف مالامثل له لائة مطالب بالقيمة بأصل السدب كأوجد فتعتب وقيمته يوم غصبه ومناه العدديات المتفاوتة لانه لمنا تعدد من المنان المنان المنان عمل المناب المناب في المالية وحدها دفع اللفرر يقدر الامكان

المُلِّي وهوأن لا يوجد في السوق الذي يماع فيه وان كان يوجد في البيوت وعلى هذا انقطاع الدراهم اه وف دسيقه الى هدا الحواب صاحب الاصلاح والأبضاح (أقول) وعكن رده دا الحواب ان يجوزأن بكون مرادم درالشريعة بالمعدوم ماهومعدوم في السوق الذي ساع فيه لا المعدوم في الخار جمطلقا وكأنه لهذاقال وفى المعدوم هذامتعسذرا ومتعسر يعنى أنه بعدماعدم فالسوق الذى بباع فيده ان لم وحد في السوت أيضا بتعدر النقويم وان وجد فيها بتعسر التقويم لان معيار تقويم المقومين هوالسوق الذي يباع فيسما لاشسياءوفى غسيرذاك لابتيسرا لتقويم العادل وكدا مراده بعدم بقاشي في قوله لم بيق شي من فوعسه في يوم الخصومة عسدم بقائه في السوق الذي بماع فيه فعَ لَي هذا لاَعَكَن الْحُوابُ عنه عِماد كره أنو بكر النَّلِي في حدَّ الانقطاعَ كالايخ في (قوله يخلاف مالا مسله لائهمطالب بالقيمة بأصل السب كاوجد فنعتبر قمته عند ذلك ) أقول فيه السكاللان هـ ذا لايم عـ لى ماسيعي معـ نقر بب من أن الموجب الاصلى فى الغصب على ما قالوا هورد العـ ين واغاردالقيمة مخلص خلفااذالمطالب بأمسل السب منشذفها لامسل له أيضااعاه وردالعين لانه الواجب الاصلى مطلقا وانما ينتقل الحالقيمة بجلاك العنن فسنغى أن تعتبر قمته وقت هلاك عسه لاوقت وجودا مسل السبب وهوالغصب الايرى أن الواجب بعدد هدلاك العين في الهمثل هوالمثل في الذمة واغما ينتقل الى القيمة بالانقطاع عند عد وتعتبر قمته وقت الانقطاع عند مو بقضاء القاضى عنداى حنيفة فقعتبر قبمته وفت الطصومة والقضاعف دمولا تعتبر قمته وقت وحود أصل السبب عنداحد منهما وبالجسلة الفرق بين مالامشلله وبين ماله مثل على قول أبي حنيفة ومحديان القيمة تعتبر في الاول عندوجوداصل السيب وف الثانى عند الانتقال الى القيمة غير واضع على ما فالواان الموجب الاصلى ف الغصب مطلقا هورد العسين وانمارد القمة مخلص خلفا كأسيني وأماعلي ماقيل ان الموجب الاصلي هو القمة وردالعين مخلص كاسيعي وأيضافلا بتم دليل أبى منيفة ولادليل محدرا سااذفي كل منهما تصريح بأن الموجب الاصلى فى الغصب غير القمة واغما ينتقل اليها بأمر عارض فالمقام لا يخلوعن الاسكال على كلاحال (قوله ومالامثل له فعليه قمته يوم غصبه معناه العدديات المتفاوتة) يعنى معنى قول القدورى في مختصره مالامئل فالعدد باتالمتفاوته فالصاحب العناية أخذامن النهاية وتحقيقه أنمعناه الشئ الذى لا يضمن عنه من جنسه لان الذى لامثل له عنى الحقيقة هوالله تعالى وذلك كالعدديات المتفاوتة مثل الدواب والثباب اه (أقول) هذا الذي عدم تحقيقا بمالاطائل تحته بل لاحاصل له لانهان أراد بالشئ الذى لايضمن عفلهمن حنسه مالا مكون له مثل من جنسه ولا يضمن عمله من جنسه فينافيه تعليله بقوله لانالذى لامثل له على الحقيقة هوالله تعالى لانمالا يكون له مثل من جنسه لا يكون لهمثل من غير جنسمة يضابالاولوية فسلايكون لهمثل أصلا وقدفال في التعليل ان الذي لامثل له على الحقيقة هو الله تعالى فكيف يتصورأن يكون ذال معنى قوله مالامثل فقوله ومالامثل فعليه قيمته يوم غصبه وان أراد بذاك ماله منط من حنسه واكن لا يضمن عناه من جنسه بل يضمن بقيمته كاهوالطاهر من تعليله فعلى تقديرأن بكون هذامعني قول القدوري مالامثلة في قوله ومالامثل له فعليه قيمته يلزم الاختلال فى وضع المسئلة اذبصير حينشد معنى المسئلة ومالا يضمن عثله من جنسه بل يضمن بقيت مفعليه قيته

ا (ولحمدالخ) كلامه فيه واضم فيل انماقدم قول أبي بوسف لنثت الاقوال محسب ترتب الزمان على تلك الاقوال فان أول الاوقات بوم الغصب تم بوم الانقطاع ثم يوم الخصومة وابراد الاقوال على هدده الأزمنة لميتأت الابتقديم قول أبي بوسف وان كان الثانى فعليه قمته يومغصبه قال المسنف رحده الله (معناه) أى معدى قوله لامثله (العدد مات المتفاوتة) وتحقيقه أن معنادااشي الذى لا بضمن عثله من حنسه لانالذى لامتسل اعسل الحقيقة هوالله تعالى وذلك كالعدد بات المتفاوتة مثل الدواب والشاب وانماوج فيمته (لتعذرمراعاة الحق الخنس فسراعي في المالمة وحدهادفعالاضرر بقدر الامكان

> قال المصنف (لانهمطالب القيمة بأصل السبب كاوجد فتعتبرقيمة عندذا أقول فيه بحث فانه مطالب بالعين اذا كانت فائمة على القول الاقوى (قوله لان الذى الاقوى (قوله لان الذى لامشل له على الحقيقة هو الله تعالى) أقول اذ الاجسام مما شاك المجانس الجواهر مما شاك كالعدد بات الخ) أقول أشار بقسوله ذلك الى الشي في قسوله أن معناه الشي الذى الخ

أما العددى المتقارب) كالجوز والبيض (فهو كالمكيل حتى يجب مثاراته التفاوت) قبل وانما افتصر على المكيل ولم يقل والموزونلان من الموز ونات ماليس عشل وهوالذى في تبعيضه ضر ركالموغ من الققم والطشت وليس بواضح لان من المكيل ماليس كذلك كالبر المخاوط بالشيعير فاله لامثل له ففيه القيمة وان كان الاول فعلى الغاصب ردالعين ولعرى أن تقديم هذا القسم كان أنسب فتأسل (لقوله صلى الله عليه وسلم على اليدما أخذت حتى ترد (وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحدان بأن على معالم الله على المنافق ومعناه أن بأخذ مناع أخيه لاعبا ولا جادًا فان أخذه فليرده عليه على أخيه فهولا عب في مذهب السير قق حادث ادخال الاذى عليه أوقاصد العب لا يدرأ خذه سرقته ولكن ادخال الغيظ (٣٩٣) على أخيه فهولا عب في مذهب السير قق حادث ادخال الاذى عليه أوقاصد العب

أماالعددى المتفارب فهوكالمكيل حتى يجب منه القاة النفاوت وفى البرانخاوط بالشعير القيمة لانه لامثل له قال (وعلى الغاصب ردالعين المغصوبة) معناه ما دام قائم القوله عليه الصيارة والسلام على البد ما أخذت حتى ترد وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لا حيداً ثنا خذمتاع أخيه لا عباولا جادًا فأن أخذه فليرده عليه ولان البدحق مقصود وقد فوتها عليه فيجب اعادتها بالرد اليه وهو الموجب الاصلى على ما قالوا وردالقيمة خلص خلفالانه قاصراذ المكال في ردا لعين والمالية وقيل الموجب الاصلى القيمة ورد العين عناص و يظهر ذلك في بعض الا حكام

أى يضمن بقيمته فيشبه جواب المسئلة بلغومن الكلام لكونه معاوما بصدر المسئلة وبالجسلة تفسير مالامتسل افي هدف مالمسالة عا لايضمن عشله كافعداه صاحب العناية والنهاية وكذا تفسع ماله مثل فالمسئلة الاولى عايضمن عنله كافعله صاحب العناية ممالا تقبله فطرة سليمة لاستنازامه اعتبار جواب المسئلة فى سدر المسئلة فيكون معنى قولهم في المسئلة الاولى أيضا ومن عصب شسئله مثل فهاك فى مده فعليه ضمان مثله ولا يخفى مافيه من الاستدراك واللاغية فالحق عندى أن المرادع الهمثل في المسئلة الاولى ماله منسل صورة ومعنى وهو المثل السكامل الذي ينصرف اليسه المثل عند الاطلاق وعالامثل له في هـذه المسئلة مالامثل فصورة ومعنى وان كان له مثل معنى فقط وهوالقيسة التي هي المثل القاصر وقدأ فصيح عن نوعى المئل فى السكاف حيث قال من قبل ان المثل نوعان كامل وهو المثل صورة ومعنى وهو الاصل في ضمان العدوان حتى صار عبزلة الاصل وقاصر وهوالمثلمعنى وهوالقية والقاصر لايكون مشروعامع احتمال الاصل لانه خلف عن المثل الكامل اه فيصرمعني هذه المسئلة ومالا يكون له مئل كامل فعليه مثله القاصر وهوالقيمة فينتظم المقام بلا كلفة قال في الكافي بعدد كر مسئلتنا هدنموقال مالك يضمن مشله صورة من جنس ذاك لما تساونا ولنامار وىعن شريح من كسرعصا فهـىله وعليــه قيم اوهوالمراد بالمثل المذكور في النص اه (أقول) يردعليه أنه لو كانت القيمة هي المرادبالمشل المذكور في النص وهوقوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى عليكم لماتم الاستدلال بذالة النص الشريفء لى وحوب ضمان المشال صورة ومعنى على من غصب شاساً له مسل كالمكيل والموزون فهال فيده وقدم الاستدلال به على ذلك في المسئلة الاولى وهوالذي أشارالمه فى الكافى وغير مبقوله لما تلونا فتدر (قوله أما العددى المتقارب فهو كالمكيل) قال فالنهاية واغااقتصرعلى المكسل ولم يقل كالمكسل والموزون لان من الموزونات ماليس بمشلى

وهو بر مدأنه يحدّ في ذلك المغيظمه (ولان اليدحق مقصود) بدليل حوازاذن العبدف التحارة فانه لاحكم لشرائه في حقب مسوى التصرف بالسدلاسما اذا كان مدونا فانةلس هناك شائسة النبابة عن المولى فىالتصرف فعلمأن الىدى قصود (وقدفوتها عليه فيعس)عليه (اعادتها بالردالية وهوالموحب) أىردالعس هوالموجب (الامملىعلى ماقالواورد القيمة مخلص خلفالانه فاصرادالكال فيردالعن والمالية وقسل الموحث الاصلى القمةوردالعن مخلص وبظ، ردلك في بعض الاحكام) ( فوله قبل وانمااقتصرالي قـوله والطشت ) أقول الاأنبين مافرقافان البر والشهعير مختلفان من الاصل مخلاف القفم والطشت العدمولين من

أصلواحد كالتعاس فان اختلافه مالس الالاختلاف الصفة (قوله ولمرى أن تقديم هذا الخ) أقول وهو وانحاقدم المصنف ماقدمه اهتما مالكثرة الخسلاف فيما يتعلق به وكون الكتاب من الخلافيات فتأمل (قوله كان أنسب) أقول لانه موجب قال المصنف (ويظهر ذلك في بعض الاحكام) أقول منها لوأبرأه عن الضمان حالقيام العين بصمح في له هال بعده لا يجب الفيمان ولولاأن الواجب الاصلى القيمة لما صفال ومنها لو كفسل بالمغصوب يصمح ولولم بكن الضمان واجبالكان كفالة بالعدين وذلا يصمح ومنها أنه لا يجب الزكاة على الغماصي في الفياصي في المناب المناب

فيها ما اذا أبراً الغاصب عن الضمان حال قيام العدين فانه بمراحتى لوها المتعدد الله لا ضمان عليه ولولم يكن وجوب القيمة على الغاصب في الحال فا بقال المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد ومنها وجوب الزيادة في المتعدد المتعدد المتعدد المتعدد والمتعدد والمتع

(والواجب الردف المكان الذى غصبه) لتفاوت القسيم بتفاوت الاماكن (فان ادى هـ لاكها حسه الحاكم كم حسه الحاكم الكرمة المحتى يعلم أنها لو كانت باقيدة لا طهرها تمقضي عليه بسدلها) لان الواجب رد العين والهدلال يعارض فهويدى أمراعارضا خلاف الظاهر فلا يقبل قوله كاذ الدى الاقدلاس وعليه عن متاع فيعدس الى أن يعلم ما يدعيه فاذاء لم الهدلال سقط عنه رده فيلزمه رد يدله وهو القيمة قال (والغصب فيما ينقل و يحول)

وهوالمو زونالذى فى تبعيضه ضرر كالمصوغ من الققم والطشت اه (أقبول) لقائل أن يقول لو كان اقتصاره على المكيل الدائ الشيئ الذى ذكره لاقتصر علمه المحياس المصاحب العناية لوجه شأله مثل كالمكيل والمو زون فه الله في يده فعليه مثله وليس فليس وأورد عليه صاحب العناية لوجه أخرجيث قال بعدة قالم النهاية بقيل المحيل المحين المكيسل ماهو كفاله كالمرالخاوط بالشعر فائه لامشاله فقوله أما العددى المتقاوب فهو كالمكيل حتى بعب مثله لقلة التفاوت هو المكيل من حنس بالمكيل فى قوله أما العددى المتقاوب فهو كالمكيل حتى بعب مثله لقلة التفاوت هو المكيل من حنس واحد بقر يستة قوله بعده وفى البرالخاوط بالشعير القيمة لانه لامثل أو بقر ينة شهرة اعتبار الجنس مع واحد بقر والمعمن البيوع وقوله والغصب في استقيل و يحول أى العالم المناقبة في المناقبة والمحالية في المناقبة والمحالية في المناقبة والمحالية في المناقبة والمحالية في المناقبة والمحالة المحالة في المناقبة والمحالة المحالة في المناقبة والمحالة المحالة في المناقبة والمحالة المحالة المحالة والمحالة المحالة والمحالة والمحالة

[أنهالوكانت القية لا طهرها) ومقدار ذلك مفوض الي رأى الحاكم وهدذا اذالم برض المالك بالقضاء بالقمة فانرضى أوحبسه الحاكم مدة ولم نظهرها (قضي علمه ببدلها) عااتفقاعلمهمن القمسة أوأقام المالك سنة على ماردعسه من القمة ( لان الواجب ردالهـس والهلاك معارض فالغاصب يدعى أمراعارضاخلاف الظاهر فالانقسل قول) وكالامه ظاهر فان قيل ذكرفي الذخبرة فى السيرأن الغاصب اذاعب المغصوب والقاضي بقضى عليه بالقمة منغمر تاوم في او حهده قدل في المسئلة روايتانونل الممذكو رفى الذخميرة جواب الحواز والمذكور فالكناب حواب الاقضل

قال (والغصب فيما ينقل و يحول الخ) الغصب كائن فيما ينقل و يحول لا في العقار وهو كل ماله أصل كالدار والضيعة والنقل والتحويل واحدوقيل المتحويل هو النقل يستم ل بدون الا ثبات في مكان آخر كافي حوالة الباذنجان والنقل يستم ل بدون الاثبات في مكان آخر

(قوله اذا انتقص النصاب عقابلة و جوب قيمة المفصوب) أقول كااذا انتقص بالدين (قوله قبل والعصم) أقول القائل هوالانقائي (قوله الذا لمصير الحالخاف اعلى كونه لا يعلى وقال كونه لا يصار المه المسير الحالف المعلمة المن الدين المعلم الم

(لان الغصب محقيقته) حوالة (يتعقق في المنقول دون غيره لان ازالة البديالنقل) ولانقل في العقار والغصب بدون الازالة لا يتعقق (فاذا غصب عقارا فهلك في يده بغير صنعه لم يضمنه عنداً في حنيفة وأبي يوسف رجهما الله وقال محدر جه الله يضمنه وهوقول أبي يوسف الاول والشافعي رجهما الله لتحقق (٣٦٨) أثبات اليد) بالسكني ووضع الأمتعة وغير ذلك (ومن ضرور ته ذوال بدالما ال

لاستعالة اجماع البدين) منحسواحد (على محل واحد في حالة واحدة) واغاقلمنحنسواحد احترازا عمااذا آجرداره من رجلفانهافيد المستأحر حققة وفيد الا ترحكالكنهمامدان مختلفان ( فيتحقق الوصفان ) يعنى ازالة مدالمالك واسات بدالغاصب (وهوالغصب) أى قدة قالوسفن هو الفصب (على مابيناه فصار كالمنقول) في تحقق الوصفين (و حود الوديعة )في العقار فانهادا كان وديعسة في مد شخص فعده كان ضامنا بالاتفاق فالقول بالضمان فى د ده الصورة وقد ثبت أنجمود الوديعة غصب معدم القول به في غدير صورة الجيود تنافض ظاهروكا أنالتبكاف باثبات ازالة المدمن جانب الشافعي **لالزام لانه يكثني في الغصب** ماثبات اليدالباطساة كا

لان الغصب محقيقة بتحقق فيه دون غيره لان ازالة اليدبالنقل (واذاغصب عقارافهاك في بده لم يضمنه) وهذاء نسب محقيقة وأبي وسف و قال مجديضينه وهوقول أبي وسف الاول و به قال الشافعي لتحقق اثبات اليد ومن ضرورته زوال مدالم الله لا ستحالة احتماع اليدن على محل واحد في حالة واحدة في تحقق الوصفان وهو الغصب على ما بيناه فصار كالمنقول و حود الوديقة

حيث قال في تعليل ذلك لان الغصب بحقيقت و يحقق في دون غيره قلت بقي الكلام في أن أداة القصرفى التركيب المزبورماذ افلعلهاهي تعريف المسند اليه بلام الجنس فانه بفيد فصر المسند اليه على المسند كاصرحوا مفعلم الادب ومناوه بنعوالنو كلعلى الله والمكرم في العرب والامام من قريش (قوله لان العصب محقيقته يتعقى فيهدون غيره لان ازالة اليد بالنقل) أقول لقائل أن يقول هذا القدر من الدليل مدون التفصيل الآتى في دليل عدم الضمان في غصب العقار لا يضيد المدى ههذا كالايحنى على من أحاط بحقيقة المقام خبراو بذكر التفصيل الآتى هناك يستغنى عن ذكر الدليل ههنا فالاحسن أن يكنني عماسيأتي في تعليل جواب مسئلة غصب العقار المتفرعة على الاصل المذكورههنا كااكتفى بيسان الخلاف هناك عن سانه ههنافان الخسلاف المذكورهناك متعقق ههنا أيضالا محالة (فوله واداغصب عقارافهاك في مدهم يضمنه) أقول كان اللائق بالمسنف أن يذكر الفاعدل الواو فى قوله واذاغصب عقاراالخ لان هده المسئلة منفرعة على ماسبق من الاصل فينبغى أن يظهر علامة النفريع فى اللفظ كاوقع فى سائر الكنب فذ كرت كلة الفاء فى عامتها وكلية حتى فى الحيط حيث قال فيه وشرطه عندأبى حنيفة كونالأ ودمنقولاوهوقول أبي يوسف الاخرحني أنغصب العقار عندأ بي حنينة وأبي يوسف في قوله الا خرلا ينعقد موجباللضمان اه والعجبان كلمة الفاء كانت مذ كورة في مختصر القدوري فيدلها المصنف بالواوفي البيداية والهداية \* ثم أفول المراد بالغصب فقوله واذاغصب عقاراهوالغصب اللغوى دون الغصب الشرعى فلا يتعه أن يقال قد تقر رفيمام أن حكم الغصب مطلقاع ندهلاك العين المغصوبة في دالغاصب هوالضمان فكيف يصيح الحكم ههذا بعدم الضمان في غصب العقار وهل كه في يدالغامس لان الضمان اغاهو حكم الغصب الشرعي دون اللغوى والمتعقق ههنا هوالثانى دون الاول فلامناعاة قال بعض القصلا واطلاق لفظ الغصب هنامجازعلى سبيل المشاكلة اه (أقول) فيهأن لمصيرالي المجازاتم اهوعند تعذر الحقيقة وهنا المقيقة الغوية متيسرة فلايصارالي الحاذ اللهم الاأن يريد بالحياذ الجناز بالنظر الى الوضع الشرى دونالجما المطلق فلاينافي كونه حقيقه والنظرالى الوضع اللغوى ولكن حق الادامماق دمناه كا لايخني وفالصاحب غاية الببان وقداخ لمف عبارات المشآيخ في غصب الدور والعقار على مذهب أبى حنيفة وأبي وسف فقال بعضهم يحقق فيها الغصب ولكن لآعلى وحمه يوجب الضمان والسممال القدورى في قوله واذا غصب عقارا فه الله في بده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لانه أثنت الغصب ونني الضمان وقال بعضهم لا يتحقق أصلاواليه مال أكثرالمشايخ اه كالامه (أقول) فيه نظر النهان أرادأن بعضهم فال يتعقق الغصب الشرعى على مذهب أي حسفة وأبي وسف فلانسلم ذلك اد الميقل أحدان الغصب الشرعى يتعفق عندهما فيها كيف ولوقاله لماصح منه أن يقول لاعلى وجه يوجب

(قوله لان الغصب بحقيقته الخ) أقول تعليب للفوله الغصب كائن فيما ينقسل و يحول لافي العقار قال الصنف (واذاغصب

عقارا) أقول اطلاق لفظ الغصب هنا مجاز على سبيل المشاكلة قال المصنف (الحقق اثبات البعد ومن الضمان ضمر ورته زوال يدالمالك ) أقول هولنعليل قول محمد لالتعليل قول الشافعي فان عنده يتحقق الغصب باثبات البعد بدون ازالة يدالمالك كذافى شرح الكاكل وقال الا كمل وكان التكلف باثبات البدالباطلة كاتقدم

ولاي حنيفة وأي وسف أن الغصب اثبات الدبازالة بدالمالك) أى بسب ذلك (وهذا) أى هذا الجموع (لا يتصور في العقادلات الملك لا ترق العائد المالك لا ترق العائد المالك لا ترق المناف المالك لا ترق المناف المالك لا تعلق المالك لا تعلق المالك لا تعلق المالك لا تعلق المنقل ا

بالغصب ولانسة لمساحب الدار)على أنها ملكه (فهو على الاختلاف في الغصر) لايضمن البائع للمالك شسأ عندأى خنيفة وأبي يوسف رجهدمااله لانالسع والتسلم غصب وهولا يتعقق موجياللضمان فيالغمب عندهما خلافالحمدرجه لله وقدر مقوله ولاسنة له لان قرارالمائع بالغصب فيحق المسترى ماطل فاذالم يكن للالاسنة تحقق الغصب وأمااذا كاناه سنة أمكنه أن مقمهاعيل أنالدارملكه و اخذها من المشعى فلا يضمن المائع بالاتفاق وقوله (هوالعديم) بحتمل أن بكون

ولهما أن الغصب اثبات السد بازالة يد المالك بفعل فى العدين وهذا لا يتصور فى العقار لان بدالمالك لا تزول الاباخواجه عنها وهوفعل فيه لا فى العقار فصار كااذا بعد المالك عن المواشى وفى المنقول النقسل فعل فيسه وهو الغصب ومسئلة الحود عنوعة ولوسلم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتزم و بالحود تارك اذلك قال (ومانق منه منه بفعل أوسكناه ضمنه فى قولهم جمعا) لانه اتلاف والعقار يضمن به كااذانقل ترابه لانه فعل فى العدين و يدخل في الحالة اذا انه دمث الدار بسكناه وعله فلوغ صب دارا و باعها وسائم المؤمر بذلك والمشترى بنكر غصب المائع ولا بينة لصاحب الدار فه وعلى الاختسلاف فى الغصب هو الحديم

الضمان فانوجوب الضمان عند دهلال المغصوب في بدالغاصب حكم مقرر لطلق الغصب الشرى لا يتخاف عنده عندا حد واغالم الدياف عصب في عبارة من أنت الغصب ونفي الضمان هو الغصب الغوى دون الشرى كابيناه وان أراد أن بعضهم قال يتحقق فيها الغصب الغوى ولا يوحب الضمان و بعضهم قال لا يتحقق فيها الغصب اللغوى لا يتحقق فيها لا نالغصب اللغوى لا يتحقق فيها لا نالغصب اللغوى على مام في صدر الكتاب أخذ الشي من الغير على سبيل التغلب ولا شكف تحقق هذا المهنى في العقاد اذا م يعتبر فيه از الة يدالمالة أصلا فضلا عن ازالة يده فعل في العين كاهو المانع عن تحقق الاصل الشرى عنده مافي العقار على ماستعرفه فلا يصدر عن الأدنى تحسيرا انكار تحقق عن تحقق الاصل الشرى عنده حمافي العقار على ماستعرفه فلا يصدر عن المقار في العقار في دنيفة وأي يوسف أن الغصب اثبات المناق العقار) قال صاحب العناية في حل هدذا المحل ولا عي حنيفة وأي يوسف أن الغصب اثبات المناق العقار)

احترازاعن قول بعضهم بأن فمسئلة السلم الضمان على البائع بالاتفاق والله السلم الضمان على البائع بالاتفاق فان قيل الناهم المائم بالبيع والتسلم ولاضمان فيل المناهم المائم بالبيع والتسلم ولاضمان في المناهم المائم بالمناهم ولاضمان في المناهم المائم بالمناهم المناهم ولاضمان في المناهم المناه

قال المصنف (ولهما أن الغصب اثبات المدماز القريد المالك بفعل في العين) أقول لمت شعرى بأى دارل ثبت كون ازالة مدالمالك بفعل في العين رمتى ثبت بل مفهوم ازالة المدينة ققه في اخراج المالك أظهر و يجوز أن بقال الواحب ضمان المحسل فاذا لم يكن له فعل في الحل بل في المحدد لا يجب ضمان الحل قال المصنف وهذا لا يتصور في العقار) أقول المغصم أن يقول المالم يضمن فيه لانتفاء اثبات المدفة أمل (قوله أكر نسب ذلك) أقول فيه بحث (قوله فأذا لم يكن المسالك بينة تعقق المعسب أقول فيه بحث (قوله والمواقف القياء) الغصب أقول فيه بحث (قوله لواقام المبينة) أقول يعنى المالك (قوله على الملك لنفسه) أقول يعنى بعد الشهادة والقضاء

قال (واذاانتقص بالزراعة يغرم النقصان) لانه أتلف المعض في أخذراً سماله و يتصدق بالفضل قال (وهذا عند المي حديف و محدوقال أبو يوسف لا يتصدق بالفصل) وسنذ كرالوجه من الجانبين قال (واذا هاك النقلي في بدالغاصب بفعله أو بغير فعسله ضمنه)

المدبازالة يدالمسالك أىبسبب ذلك وهسذا أى هذا المجموع لأبتصورني العقارلان مدالمسالك لاتزول الا ماخراحه أى ماخراج المالك عنهاأى عن العقار عمني الضيعة أوالدار وهوأى الاخراج فعل في المالك لافى المقارفانتني ازالة المدوالكل ينتني بانتفامجزته اه (أقول) فى تقرىره قصور أما أولافلانه جعل الباء فى قول المصنف بازالة يدالمالك السبيبة وايس بواضم اذعلى تقدير تحقق السبيبة بين انبات يد الغاصب ومن ازالة مدالمالك كان السعب حواثمات مدالغاصب دون ازالة مدالمالك لكون الاول وحودما وأصلاصادرامن الغاصب والثانى أمراء دميامنفرعا على الاول وأيضالو كان الباء المزبورة السيسة كانمعني كلام المصنف ولهماأن الغصب اثبات المدالمسب عن ازالة مدالمالك يفعل في العين فلايفهم منسه كون الغصب عنده مماجموع اثبات اليد العادمة وازالة بدالمالك بفءل في العين كاهوا لمقصود فالوحهأن مكون الماءعه للصاحبة فيكون المعنى ولهماأن الغصب اثبات المدمع ازالة مدالمالك بفعل فالمن فنتذ ننتظم المعنى و محصل المقصود وأماث انسافلا تالمسادر من قوله فانتذ ازالة السديدون التقسدأن لا تحقق ازالة البدأصلا في غصب العقار عندهما وليس كذلك اذقد مرفى تعليل قول مجد انمن ضرورة اثبات السدز والبدالمالك لاستحالة اجتماع البدين على محل واحد في حالة واحدة وفي تعليه ل قوله ماههنا لم يتعرض لنفي تلك القدمة وليست بتسابلة للنفي والمنع لتقررها وبداهتها فلاجرم كانت مسلة عنده مماأ يضافكيف يتم تقر بردليله ممايوجه يشعر بانتفاء آزالة اليدأ صلافى غصب العقار فالاولى في تقر يردليلهم اوحل كلام المصنف ههنا أن بقال والهم مأن الغصب اسات اليد العادية مع ازالة يدالمالك بفعل في العين لامع ازالة يدالمالك معلقاأى سواء كانت بفسعل في العين أوبفعل فى المالك وما كان من ضرورة اثبات البداعاه وزوال يدالمالك مطلقالاز والهابوجه خاص وهوأن يكون بفعل في العن وهذا يعني مجموع مااءتمر في حقيقة الغصب من ازالة البيدالعادية مع ازالة يدالماك بفسمل فى العين لا يتصور في العقار لان مدالمالك في العسقار لا تزول الا با نراج المالك عنها أي عن العين المغصوبة وهوأى ذلك الاخراج فعل في المسالك لا في العقار فلم وجد فيه ازالة بدالمالك بفعل فىالعين فلم يتحقق فيه حقيقة الغصب فلم يلزم الضمسان عندهلا كه فى يدالا ٓ خذَ وبهذا التقر بريثنت مددى الامام الاعظم والامام الثانى و يخسر حالجواب عماذ كرفى دليسل امامنا الثالث والشافعي كما الابخنى على ذى فطرة سلمة واستشكل بعض الفض الا مهذا التعليل حيث قال ايت شعرى بأى داسل ثبت كونازالة يدالمالك بفسعل فىالعين ومتى ثبت بل مفهوم ازالة البد يحققه فى اخراج المالك أظهر اه (أقول) فمدثبت ذلك بدليل ذكرمصاحب البدائع حيث قال وأماأ بوحسيفة وأبويوسسف فتراعلى أصلهما أنااغصب اذالة يدالمسالك عن ماله بف على آلمسال ولم و حدفى العقار والدليل على أن هذا شرط تحقق الغصب الاستدلال بضمان الغصب فان أخذا الضمان من الغامب تفو مت مده عنده مف على الضمان فستدى وحودمث لهمنه في المعموب الكون اعتداء بالمثل اليهنا كلامه فتأمل ثمأوردذال البعض على قول المصنف في تعليل قولهما وهذا لا ينصور في العقار بأن قال الخصم أن يقول اغمالم يضمن فسمه لانتفاء اثبات المدفة أمل اه (أقول) ليس هذايشي اذليس في الخصوم من يسكر تحقق اثبات البدفيه ولامن بقول بعدم الضمانفيه كاعرفته آنفاف كمف متصور أن يقول الخصم

( وانانتفصت بالزراعة يغرم النقصان بأن ينظر بهم النقصان بأن ينظر بهم استمالها وبهم نسستأجر ما ينها وبهم المناهمة المناهمة أو واضح قال (واداهلك النقلي بغيرفعله ضمنه)

ود كراختلاف النسخ وبين المراد واستدل بقوله (لان العين دخل ف ضمانه بالغصب السابق الدهوالسب وعند الهزعن رده تحب القيمة)
يعنى على رأى من برى أن الموجب الاصلى في الغصب رد العين ورد القيمة مخلص خلفا (أو تتقرر) أى الفيمة (بذلك السبب) يعنى على رأى من برى أن الاصل هو الفيمة ورد العين خلف عنه فان هلك العين تقررت القيمة عليه كاكانت واجبة عند الغصب (ولهذا) اى ولكون الغصب السابق هو السبب (تعتبر قيمة يوم الغصب) ولا فصل في ذلك بين ما يكون الهلاك بفعله أو بفعل غيره (وان نقص) المغصوب (في بد الغاصب) ولم ينحبر نقصانه بوجه آخر (ضمن النقصان) سواء كان النقصان في بدنه مثل أن كان جارية فاعورت أو ناهدة الثديين فانكسر ثديها أو في غير بدنه مثل أن كان عبد المحترف النقصان المرفة (لانه دخل في ضمانه بحميه عرف المواقع بالغصب) وقد فات منه جزه

وفي كثرنسخ الختصر واذاها الغصب والمنقول هوالمرادلسيق أن الغصب فيما ينقسل وهدذالان المعند خسل في ضما نه الغصب السابق اذهوالسب وعند العرعي رده يجب ردالقيمة أو بتقرر بذاك السبب ولهذا تعتبر في تسه يوم الغصب (وان نقص في يده ضمن النقصان) لانه يدخل جسع أجزائه في ضمانه بالغصب في اتعد ردعينسه يجب ردقيمته مخسلاف تراجع السعراذاردف مكان الغصب في ضمانه بالغصب في المناه عند ون أو تا الحسب فقبض لانه ضمان عقد أما الغصب فقبض والاوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ماعرف

انمالم يضمن فيسه لانتفاءا ثيبات البيد (قوله وفي أكثر نسخ المختصرواذا هلك الغصب والمنقول هو المراسل اسق أن الغصب فيما ينقل) أقول لقائل أن يقول ان أراد أن الغصب الشرعى فيما ينقسل فهو مسلم ولكن لا يعمل به كون المنقول هوالمراد بالغصب المذكور ههنا في أكر نسخ الحنصر بلوازان بكون المراد بذلك الغصب اللغسوى وهو يعم المنقول وغسيره ألا برى أنهذ كرالغصب فيمام في قوله واذا غصب عقارا فهلك في يدم لم يضمنه وأراد به معناه اللغوى لا محالة وان أراد أن الغصب مطلقا فيما ينقل فهوغنوع جدا ويمكن أن يحاب عنه أن المرادهوالاول ولايردجوازأن يكون المراد بالغصب المذكور ههنافي أتخترنسخ آلختصر ألغصب المغوى دون الشرعى لان المغى الغوى في المنقولات الشرعية معنى مجازى بالنظرالي وضع أهسل الشرع على ماعرف في علم الاصسول بل في علم البيان أبضا فلا بدقي اوادة المعنى الغوى بالنقولأت الشرعية في تخاطب أهل الشرع من قربنة وههنا القرينية منتفية فوجب الحل على المعنى الشرعى مخلاف قوله فماصرواذاغصب عقارافان قوله قبيل ذاك والغصب فيماينقل ويحول قرينة على أن يكون المراد بالغصب في قواء غصب عقار امعنا والغوى دون الشرعي تدبر (قول ولهسدا تعتبر فيمتسه يوم الغصب أقول فيسهشئ وهوأن الظاهرأن مسئلتناهذه تعم المثلى وغيرالمثلى من المنقولات العرم المكالمذ كورف جوابها كالامنهمامع أن قوله ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب لايمشى فى صورة المشال على قول أبى حنيفة ومحدر حهم االله اذقد تقرر فيما مرأن المعتسبر في ها تبك الصورة عندأب حنيفة قيته يوم الحصومة وعند محدقيته يوم الانقطاع فليتم التقريب لكون المسئلة اتفاقية (قوله والنقص في مدهضمن النقصان لانه مدخسل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فالعذر ردعينه يجب ردقيمته) أقول فى هــذا التعليل قصورا ذفد صرح فى عامة الشروح بأن مسئلتنا هذه تعمما كان النقصان في ذن المعصوب مدل أن كان جارية فاعورت أوناهدة الديين فاسكسر ديبه اوما كان في غير

ة)تعذر ردعينه و (ما تعذر ردعينه يجبرد فهته) وأما اذا انجرنقصانه مثل أنوادت المغصوبة عنسدالغيامي فردهاوفي قمية الوادوفاء بنقصان الولادة فلابضمن الغامب شأعندنا خلافا لزفرر رجدهالله فان كان النقصان بتراجع السعر فهلا يخلو اماأن مكون الرد فى مكان الغصب أولا فان كان فسه فسلا ضمان علسه لانتراجع السعر يفتور الرغبات لابفوات حزءوان لم مكن فيه يخيرالمالك بين أخذالقمة والانتظارالي الذهاب الى ذلك المكان فسسترده لانالنقصان حصل من قبل الغاصب بنقسله الى هـ ذا المكان فكانله أن يلتزم الضرر ويطالب بالقمة ولدأن بنتظرفقول (بخلاف تراجع السعر) متعلق بقوله فيا تعسذر ردعنسه يحسرد

قيمته (و يخلاف المسيم) معطوف على قوله يخلاف يعنى اذا قص شئ من قيمة المبيع في يدالبائع بفوات وصف منه قبل أن يقبضه المشترى لا يضمن البيائع شيأ انقصان كالواشترى بسب نقصان الوصف وان فش النقصان كالواشترى بالمشترى بسب نقصان الوصف وان فش النقصان كالواشترى بالمشترى خيرابن امضاء البيم و فسف ه فاواختار البيم و جب علسه عمائة مشدلا فاعورت في يدالبائع فصارت تساوى خسين كان المشترى خيرابن امضاء البيم و فسف ه فاواختار البيم و جب علسه تسلم تمام المائة كاشرط لانه ضمان عقد و العرب المائة على من الفعل وهوالقبض وهذا النا العقد يردع في الاعبان لاعلى الاوصاف والغصب فعل يحل الذات بحميم أجزائها وصفاتها فكانت مضمونة

<sup>(</sup> قولال النقصان حصل من قبل الغاصب بنقله الى هذا المكان فكان لم أن يلتزم الضرر ويطاله بالقيمة ) أقول الضمر في نقله داجع الى المالا المقدم ذكره والضمر في يطاله داجع الى الماسب والضمر في له داجع الى المالا المقدم ذكره والضمر في يطاله داجع الى الماسب والضمر في المالا المقدم ذكره والضمر في يطاله داجع الى المالة المالا ا

فالالمسنف رحدمالله **(ومرا**ده)أىمرادالقدورى رجهالله بقوله وان نقصفي تدوضين النقصان (غير الربوي أمافى الربوبات) كما اذاغصب حنطة فعفنت عنده أواناء فضة فانمشم في بده فرالد يمكنه تضمين النقصان مع استردادالاصل لانهيؤدي الحالريا)لكنصاحه بالخسار انشاء أخذذات بعسه ولا شئ له غـره وانشاه تركه وضمنه مثله قال (ومن غصب عبدافاستغله)أىومنغصب عمدافا حرموقيض الاجرة فصارمهم ولافي العمل فعلمه النقصان الماسناأنه دخلجيع أجزاته فيضمانه بالغصب فاتعذر ردعنه محسردقمته ونقصان وصفه عماتعذرفه الردفوحسرد قمةالنقصان ومصدق مالغل عندأى حنيفة ومجد رجهماالله وعندأبي يوسف رجمهالله لانتصدقها وعلى همذااذا آح المستعبر المستعار والمودع الوديعة

قال المسنف (قال وضى الله عنه وهسذا عندهما أيضا ) أقول الطاهرتقديم أيضاعلى قوله عندهما

قالرضى الله عنه ومراده غسرالر بوى أمافى الربو مات لاعكنه متضمين النقصيان مع استرداد الاصل لانه يؤدى الحالريا قال (ومن غصب عبد افاستغله فنقصته الغله فعليه النقصان) كما بيناً (ويتصدق بالغله) قال رضى الله عنه وهذا عندهما أيضاو عنده لايتصدق بالغلة وعلى هذاا الجلاف اذاآ جرالمستعير المستعار مدنه مثل أن كان عبدا محترفافنسي الحرفة ولا يخفي أن التعليل المذ كورلا يتمشى في العسورة الثانية لان النقصان فهامن حسث الاوصاف دون الاجزاء فالاولى في التعليل أن يقال لانه يدخل جسع أحراثه وأوصافه فيضمانه والغصب فانه أوفى بالصور تمن معاوأ وفق لقوله الاكن و بخللاف المسع لأنه ضمان عقد أما الغصب فقبض والاوصاف تضمن بالفعل لابالعقد على ماعرف تأمل تقف (قولة ومراده غير الربوى أما في الربويات لأعكنه تضمين النقصان مع استرداد الامسل لانه يؤدى الحالربا) يعنى أن مراد القددورى بقوله وان نقص في بده ضمن النقصان غديرالر بوي وأما في الرويات أي في الاموال الربوية التى لا يحوز بيعها يحنسها متفاضلا فلا عكن للسالل تضمين أننقصان في الوصف مع استرداد الاصل لانه يؤدى الى الربا هذا فوى كلامه (أقول) لقائل أن يقول عدم امكان ذلك مسلم في ااذا كان نقصان الربويات في الاوصاف كااذاغصب حنطة تعمفنت في مده اذلااعتبار للتفاوت في الوصيف عند ذا فى الاموال الربوية فيؤدى تضمين النقصان فى الوصيف مع استرداد الاصل الى الربالا عالة وأمافها اذا كان نقصانها في الاجزاء كاأذاغص كلياأووزنيا فتلف بعض أجزائه فنقص قدره كيلاأووزنا فمكن لصاحب المال أضمين النقصان مع استرداد الباقى من الأصل بالأتأد الى الرباط المالا كالا يحفى ها معنى تخصيص مراد القسدوري بغيرال بوى والقول بعدم امكان تضمين النقصان مع استرداد الاصل فى الربويات مطلقافتأمل وفال صاحب العناية فى شرح هذا المقام فال المصنف ومراده أى مراد القدورى بقوله واننقص في بدوض النقصان غيرال وي أما في الربويات كالذاغصب حنطة فعفنت عنده أوانا وفضة فانهشم فى يدوفلا عكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يؤدى الحالر بالكن صاحبه بالخياران شاء أخذذ لل بعينه ولاشي له غيره وان شاء تركه وضمنه مثله الى هنا كلامه (أفول) تقر برصاحب العناية ههناوان كانمطابقالماذ كرفى الكافى وماذ كرفى النهاية تقلاعن الايضاح الاأنه منظورفيه عندى أماأ ولافلا نه قدصر حفى شروح الهداية فيمام رحتى العناية نفسها وفي سأثو المعتبرات أيضا بأن الوزني الذى في تبعيضه مضرة كالمصوغ من الققم والطست ليس بمسلى بل هومن ذوات القيم ولاسسك أن انا ونضة من ذال القبيل فيكيف بتم عميل الربو يات ههنا وأنا وفضة انمشم في الده وأما انيافلانه كيف يصم قوله وانشاه تركه وضمنه مشله وتضمين المثل اغمايتصورفي المثليات دون ذوات القيم التي منهااناه فضة على مقتضى ماصرحوابه كامر آنفا فلعل الحق فى حكم غصب المافضة اذانقص في مدمانق دصاحب العناية عن مختصر الشيخ أبى الحسن الكرخي من أن صاحبه بالخيار انشاه أخدد وبعينه ولاشئ المغيرذاك وانشاه ضمنه قمته من الذهب وعبارة الكرخي هكذاوان كان الاناءفضة فهو باللياران شاه أخذه بعينه ولاشئ فعرداك وانشاه ضمنه فمتهمن الذهب وكذاكان كان الانادمن ذهب فهو باللياران شاء أخذه معنه وانشاء أخذ قمته من الفضة انتهت ونقل صاحب النهاية مثل ذلك عن المسوط بطريق النفصيل غيرأن الواقع فيه قلب فضة مدل المافضة حيث قال وفي المسوط واناستهل فلب فضة فعليه قيمته من الذهب مصوغا عندنا وعندالشافعي يضمن فيمته من جنسه بناءعلى أصله أن للعودة والرداءة والصنعة في الاموال الربوية قعية وعندنا لاقعة لهاعند المقابلة معنسها فلوأ وجبنامشل قيمهامن جنسهاأدى الى الرباأ ولوأوجينامشل وزنها كأن فيه ابطال حق المفصوب منسه عن الجودة والصنعة فلراعاة حقه والتحرز عن الرياقلنا يضمن القمة من الذهب مصوعا

لابي يوسف رجه الله أنه حصل في ضمانه وملكه أما الضمان فظاهر لان المغصوب دخل في ضمان الغاصب وأما الملا فلانه على كممن وقت الغصب مستندا اذاضين ولهماالقول بالموحب أي سلناأنه حصل في ملكه وضمانه ليكنه بسدب خبيث وهوالتصرف في ملك الغيروماهو كذلك فسيبله التصدق اذالفرع يحصل على وصف الاصل أصله حديث الشاة المصلمة وهومعروف فان قيل النصرف في ملكه مستندا فانى يكون الخيث أجاب بقولة (والله المستندناقص) بعنى لكونه ابتافيه من وجه دون وجه ولهذا يظهر في حق القائم دون الفائث (فلا ينعدم به الخبث فلوهك العبد في يدالغاصب حتى ضمنه له أن يستعين بالغلة في اداء الضمان لان الخيث لاجل المالك ولهذا لوسلم الغلة مع العبد الحالم الثيباح التناول فيزول الخبث بالاداء اليه بخلاف مااذا بأع الغاصب العبدفه للث فيد المشترى تماستحق وغرمه المشترى فان الغاصبايس له أن يستعين بالغلف أداء الثمن الى المشترى لان الخبث ما كان لا جدالا ادالم يحد الغاصب غيره ) أى غير الغلة بتأويل المذ كورا والاجرا والمال (لانه عناج اليه وللمعتاج اليه أن يصرفه الى حاجة نفسه) (٣٧٣) وهوا ولى مذلك لانم امليكه وان كان فيه

لاي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه أماالضمان فظاهر وكذا الملك لان المضمونات علل إبأدا والضمان مستندا عندنا والهسماأ فحصل بسبب خبيث وهوالتصرف في ملك الغسير وما هذاحله فسيسله التصدقاذ الفرع بحصل على وصف الاصل والملك المستندنا قص فلا منعسدم به الخبث (فاوهلك العبد فيدالغاصب حقى ضمنه له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان) لان الخبث لاجسل المالك ولهذالوأدى اليه يماحله التناول فمزول الخبث بالا داءالمه بخسلاف مااذا ماعه فهلاف مدالمشسترى ثماستعنى وغسرمه ليس له أن سستعين مالغلة في أداء الثمين السه لان الخيث ما كان طق المشيترى الااذا كانلا يجدغيره لانه محتياج اليه وأوأن يصرفه الى حاجية نفسه فلوأ صاب مالا تصدق عشلهان كان غنيا وقت الاستعبال وان كان فقرا فلاشئ على ملاذ كرنا قال (ومن غصب ألفا فاشترى بهاجارية فباعها بألف ين ماشترى بالالفين جارية فباعها بثلاثة آلاف درهم فأنه بتصدق بجمسعال بح وهذا عندهما) وأصله أن الغاصب أو المودع اذا تصرف في المغصوب أوالوديمة وربح لا يطب له الربح عندهما خلافالابي يوسف وقدمرت الدلائل وجواجهما في الوديعة أظهر لانه لا يستد الملك الى ماقسل التصرف لانعدام سيب الضمان فلم يكن التصرف فى ملك مهذا ظاهر فيما يتعين بالاشارة أما فيما لانتعن كالثنن

اه (قوله لايي يوسفأنه حصل في ضمانه وملكه أما الضمان فظاهر وكذا الملك لان المضمونات تملك بأداءالضمان مستنداعندنا) أقول فمهنوع تأمل لان الذي حصل في ضما له وملكه انما هو المعض الفائت من المغصوب دون مجوع المغصوب لان الكلام فيمااذانقصت الغملة فوحب عليسه ضمان النقصان مع استرداد الاصل والظاهرأن الغلة أى الاجرة بقابلة منافع مجوع العسد المغصوب المستغل لاعقاباة منفعة وصفه الفائت فقط فاوجه القول بأن لا يتصدق بشئ من الغلة أصلافتفكر (قوله فلوأصاب مالاتصدق عدلهان كان غنيا وقت الاستمال وان كان فقسم افلاشي عليه لماذ كرنا) فسر جهو والشراح وقت الاستعمال بوقت أستهلاك الثمن ونقل صاحب النهاية هدذه المسئلة عن المبسوط

التصرف فغ يرملكه وطلقافيكون الربع خبيثاواعا كروالشراه فوضع المسئلة تنبيها على تعقق الخبث وان تداولته الايدى مهذا أىعدم طيب الربح فيما يتعن بالاشارة كالعروض ظاهر وأمافم الاستعين بالتعيين كالثمنين الدراهم والدنانس

(قوله ليكنه بسبب خبيث) أقول أى لكنه حصل أولكن الحصول (قوله وأصله حديث الشاة المصلية) أقول سيجى الحديث بتفصيله في الدرس الا تى قال المصنف (والملك ناقص) أقول حيث لم علك العبد كله بل ما نقصته الغلة اذالم يضمن غيره نم الاعوم الهذا الوجه على هذا المعنى في الداضمن قيمة العيد كله وفي أكثر النسخ والملك المستندناق فالامجال العمل على هـ ذا الاحتمال الا بجعل اللام عهدية (قوله أجاب بقوله والملك المستندناقص بعنى لكونه البتافيه من وجهدون وجه ولهذا يظهر في حق القائم دون الفائت) أقول المضمون هومانقصته الغلة وهوفائت غير فاثم فتأمل فانهاذاغصب جارية ووطئها نمض قيمها لميظهر الملك في حق حل الوط والذي فات قال المصنف (فيزول الخبث بالا دا واليه) أقول ذوال الخبث بالنسبة الى المالك لتناوله مال نفسه لا يوجب جواز الاستعانة للغاصب في أداء ماوجب عليه بتلك العلة كمن أدى دين زيديم لله الا تخرفل سأمل فان حوابه غرخني

خبث فاوأصاب مالاتصدق عشله ان كان غنما وقت الاستعال)أى وقت استملاك الثمن (وان كان فقيرا فلاشئ علمه ملاذ كرنا اله عناج وكذلك اناستملك الغلة مكان النمن انكان محتاحا فلاشئ علمهوان كأنغنما فعليه أن يتصدق عدله قال ( ومنغصب ألفيا فاشترى بهاحارية الغاصب اذاتصرف في المغصوب أو المودع فى الوديعة وربح فمه لانطسله الربح عندأى حنفة ومحدرجهماالله خسلافا لاسى وسفرحه الله وقدمم في الدلائسل وحوابهمافى الوديعة أظهر لماذكرنا أنه لايستندالملك الى ما قبل التصرف لا نعدام

سيب الضمان فكان

فقوله (فى الكتاب) يعنى الجامع الصغير (اشترى به ااشارة الى أن التصدق ان المجب اذا اشترى به اونقد منها ) قال فرالا سلام لان ظاهر هذه المبارة بدل على أنه أراد به الذا أشار المهاونة دمنها الماذا أشار المهاونة دمنها ونقد منها وأشار الى عبر هاأ وأطلق اطلا قاونقد منها ويطيب أنه واحد منها لا يطيب أنه واحد منها لا يطيب وفى الباقى بطيب وذكر فى المبسوط وجها آخر لا يطيب فيه

فقوله فى الكتاب اشترى بها اشارة الى أن التصدق اعليب اذا اشترى بها ونقد منها الثن أما اذا أشار البها ونقد منها ونقد منها وأشار الى غيرها أو أطلق اطلا فاونقد منها يطيب وهكذا فال الكرخى لان الاشارة اذا كانث لا تقييد لابدأن بتأكد بالنقد ليتحقق الحبث وقال مشايخ نالا يطيب له قبل أن يضمن وكذا به دالت عيان وكال وان المسابق المنافق المنافق

بعبارة صريحة فيمافسر وابه وقت الاستعمال حيث قالوفي المسوط فاذا أصاب بعد ذلك مالا تصدق عندله ان كان استهلك المن يوم استهلكه وهوغنى وان كان محتاجا يوم استهلك المن لم يكن عليمة أن بتصدق شئ من ذلك اه (أقول) فيه اشكال فانه يحوزأن يكون غنيا وقت استهلاك الثمن ويصر فقيرا وقت الاستعانة بالغسلة فأداءالنمن الى المشترى فغي هذه الصورة كيف يؤثر الغنى السابق الثابت وقت استهلاك النمن فحق الغلة المصروفة الى حاجته في حال فقره اللاحق حتى ملزمه التصدق عملها عنداصابته مالاأ ولايرى أنه لوصرفها الى حاجمة غيره من سائر الفقر اعلم بلزمه التصدق بمثلها من بعد أصلاففهااذاصرفهاالى وحدة نفسه والفقره كان أولى بذلك كاصر حوانه فماقيل اللهم الاأن تقال وجه تأثيرالغسني السابق في التالصورة هوأنه ان الميستهلك الثمن حال غناه بلا ضرورة لاحتمل أن سبقي ذالنالنمن الموقت لزوم أداء النمن الى المسترى فلا يحتاج الى الاستعانة بالغلة لكن ذلك الاحتمال أمر موهوم بمعدأن يكون مدارالك كمالشرى فتدرر وفسرتاج الشريعة وقت الاستمال المدكور فى كلام المصنف بوقت الصرف الى حاجة نفسه (أقول) هذا هوالظاهر ولكن فيه أيضاشي وهوأن الصرف الى حاجة نفسه اغا يحوز رأسااذا كان لا يجدغ مرتلك الغلة كأ فصرعنه المسنف مقوله لدس 4 أن يستعين بالغلاف أداء المن المه الااذا كان لا يجدع يره ولا يخفى أنه اذا كان لا يحد غير ذلك كان فقسيرااليتة فسلم يكن وجه لترديد المصنف حينثذ بقوله فاوآصاب مالا تصدق عثله ان كان غنياوقت الاستعمال وان كان فقد يرافلاشى عليه اذمعناه فيعدد أن صرفها الى حاجة نفسه لوأصاب مالاالخ اللهم الأأن يقال يجوزان بكون غنياولا يعد غيرذ الدبان كان ابن السيل فتأسل (قوله فقوله في الكتاب اشترى بها اشارة الى أن التصدق الما يحب اذا اشترى بها ونقدمتها ) أقول في عدارة المصنف ههذاتسام لان حاصلها يؤل الى أن يقال فقوله فى الكتاب اشترى بها اشارة الى نفسه والى غرولان قوله اشترى بهافى قوله اعا يحب اذاا شترى بهاونقدمنها نفس مافى الكتاب وقوله ونقدمنها أمر مغايرله ولامعنى القول بأن في الشي اشارة الى نفسه والى غيره كالا يخني فالظاهر أن مقال فقوله في الكتاب اشترى بها اشارة الى أن التصدق انما يجب اذا أشار الها ونقدمنها اذحنت ذلا مازم المحذور المذكور وتظهر المقابلة بقوله بعده وأمااذاأ شارالهاونقدمن غيرها أونقدمنها وأسارالى غيرها كالايذهب علىذى مسكة ثمان مأخذ قول المصنف ثمدا ظاهر فمايته من الاشارة الى قوله وهوا لختار لاطلاق الخواس في الجامعت والمضاربة ماذكره فرالاسلام في شرح الجامع الصغير ولفظه اذا أشار الهاونقد منه الدل

أيضا وهـوأنه اذادفع الى البائع تلك الدراهم أولا م اشترىمنه بتلك الدراهم وهذا التفصيل في الحواب قول الكرخي رجه الله لان الاشارةاذا كانتلاتفه النعسان كانوحودها وعددمهاسوا وفدلابدأن ينأ كدمالنقد ليمقدق الخث قالوا والفنسوى المومعلى قوله لكثرة الحرام دفعاللمر جعن النياس وفال فرالاسلام رجماقه قالمشايخنار جهسمالله لابطيبه قبلأن يضمن وكذا بعدالضمان بكل حالأىفالوجومكالهاوهو الختارلاط المالخوابي الحامع من والمضاربة بقوله متصدق يحمسع الريح وقال ونلك لانهاذانقد منهاولم يشرفسلامة المبيع حصلت بهدفه الدراهيم فأما أن يصرعنهاعوضا فلاثنت شبهة الخبث وان أشارالها وتقد منغيرها فأعلام جنس النمن وقدره حصل بهذه ألاشاره فكان العقد تعلقبهما فتمكن شبهة الخبث أيضا وسسلمتسله التصدق فاستوت الوجوه كالهإفى الخبث ووجسوب

التصدق (وان اشترى بألف جارية تساوى ألفين فوهها أوطعاما فأ كله لم يتصدق بشئ ) بل يردعليه مثل ماغصب (في قول قول قول مهم جيعالان الربح انما يتبين عندا تحاد الجنس) بأن يصير الاصل ومازاد عليه دراهم ولم يصرف لم يظهر الربح

قال المصنف (لاطلاق الجواب في الجامع - بن والمضاربة) أقول هـ ذا تعليل لعدم الطيب قب ل الضمان و بعد ملالقوله بكل حال ولا للجموع كالا يخفي

وفصل كه لمافرغ من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب ردالعيناً والمشيلاً والقية أعقبه بذكر مايز وليه ملك المالك لائه عارض وحقه الفصل عاقب الفصل عارض وحقه الفصل عاقب العند والمائلة المنافعة الفصوب منه عنها والمائلة المنافعة الفصوب منه والمنافعة الفصل على الفلا الفلا المنافعة ا

وضل فيما يتغير بعل الغاصب والداتغيرت العين المغصوبة بفعدل الغاصب حتى زال اسبها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها رملكها الغاصب وضنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها كن غصب شاة وذبحها وشواها أوطخها أو حنطة قطعنها أو حديدا فاتخد دهسة اأو مقرافعه له لا ينه وهذا كله عندنا و قال الشافعي رجه الله لا يقطع حتى المالك وهوروا به عن أبي يوسف رجه الله قول المصنف اذا السترى بها ونقد منها فاله فناط وهذا المنافعة ذكر في الكتاب اذا اشترى بها يتصدق بالرع وظاهر هذه العبارة يدل على أنه الدراه مع والدنان بوقعد ذكر في الكتاب اذا اشترى بها يتصدق بالرع وظاهر هذه العبارة يدل على أنه وينقد منها وامان يسيم البها وينقد منها وكان الكرى يقول في المسئلة ان ذلك على أو جده امان يسيم البها وينقد منها وامان يشيم المان يشيم البها وينقد منها وامان يتنابل لا يعلى الله الشارة الهالا تفيد التعيين فيستوى وجودها وعدمها الاأن يتأكد بالنقد منها قال مشاعنا بل لا يعلى حال أن يتناول من المشترى قبل وحدها وعدمها الأن يتنا كد بالنقد منها قال مشاعنا بل لا يطب بكل حال أن يتناول من المشترى و بعد الضمان لا يطب بالرعى بكل حال واطلاق الجواب ههنا والمضار بقوا للمع الكبردليل على هذا القول وهو الختار الى هنا لفظ فر الاسلام في شرح الجامع الصغير و قال في الذخيرة قال الشهدوش من المقال المرخي لكثرة الحرام دفع المناس وعلى هذا القرر وأي السرخسي مشاعخنا الفتوى الدوم على قول الكرخي لكثرة الحرام دفع المناس وعلى هذا القرر وأي السرخسي

وصل في القصر بعل الفاصب في الفاله المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الفصر وحمه الفصل من وجوب ردالعين أوالمثل أوالقيمة أعقبه بذكر ما يزول به ملك المالة وانكان عارضالا صل الفصل قبسله اله (أقول) فسه كلام أما أولاف لان ما يزول به ملك المالة وانكان عارضالا صل الفصب الماهورد العين الأن ردالمثل أوالقيمة متفرع على يحقق هذا العارض فان موجب أصل الفصب الماهورد العين ولا يصاد الحدد دالمثل أوالقيمة الابعد هدلالة العين حكم الفصب الابهد حدوث ذلك العارض في كان ما تأخير الفصل عاقبه أن يورد في فصل كون ما يزول به ملك المالة عارضا المالة على مناه الفصل عاقبله وكان صاحب الغالة تداركه حدث قال لا نه عارض فناسب على حدة فلم يتم قوله وحمة الفصل عاقبله وكان صاحب الغالة تداركه حدث قال لا نه عارض فناسب أن يدلك العارض من المسائل في فصل على حدة لا بيان وجد بحرد ذكره متأخرا عاقبله (قوله و اذا تعبرت العين المسائل في فصل على حدة الا بيان وجد بحرد ذكره متأخرا عاقبله (قوله و اذا تعبرت العين المسائل في فصل المناه على حدة الإبيان وجد بحرد ذكره متأخرا عاقبله (قوله و اذا تعبرت العين وضمنه الأنه المناه المناه المناه المناه المناه أن صاداله المناه و فوله مناه المناه ال

زال اسمها احستراز عمااذا غصبشاة فدذ بحهافاه مزل مالذبح المحسرد مسلك مالكها لانه لمرزل أسمها يقالشاه مذبوحة وشاة حسة وقسوله وعظهم منافعها متناول الحنطية اذاغصمهاوطعنها فان المقاصد المتعلقة يعين المنطمة كحعلهاهر دسة وكشكاونشاه وبذرا وغرها يزول بالطعن والظياهرأنه تأكمد لان فدوله ذالاسمها متناوله فأنهااذا طعنت صارت تسمى دقدقا لاحنطة ومسل ذاك بقوله (كن غصاشاة وذيحها وشواها أوطيخها) وفمه اشارة الى أن الذبح وحده لابزيل المسلك بسل الذبح والطبخ ونزلة طعن الحنطة والاممثلة كالهاتدل على أنه لابد الغياص فسيه من فعل (قوله وهذا كله ) يعدني زوال ملك المالك وتملك الغامس وضماته (عندناوقال الشافعي رجه ألله لاينقطع حـقالماك وهوروامة عن أبي يوسف رجهالله

الفاصب (قوله والظاهرانه تأكيدلان قوله زوال اسمها بنناوله النه) أقول فيه أن الشاة اذا أربت بعد ذبحها وسلنها بزول عنها السما الشاء لا يقطع حق المالك ) أقول الاطهر لا بزول ملك المالك المنظم كونه مقابلا لماروى عن أبي وسف ما نيافان فيملا ينقطع حق المالك أيضا نع ينبغي أن يكون المراد بحق المالك ملك

غيراته اذا اختاراً خذاد قدق لا يضمنه النقصان عنده لانه يؤدى الحالريا) اذالد قيق عن الحنطة من وجه لان عمل الطعن في تفريق الاجزاء لا في احداث مالم يكن موجود او تفريق الاجزاء لا يبدل العين كالقطع في الثوب الاثرى أن الربا يجرى بينه ماولا يجرى ال الجهانسة (وعند الشافعي يضمنه) لان على أصله تضمين النقصان مع أخذ العين في الاموال الربوية جائز وهورواية عن أبي يوسف (وعنه أنه يزول ملكه عنه) ولا يسقط عنه (٣٧٣) حقه (ليكنه يباع في دينه وهو أحق به من الغرماة بعد موته) (قوله والشافعي) عطف على قوله

عَدرانهاذا اختاراً حدالدقيق لا يضمنه المقصان عنده لانه يؤدى الى الرياوعند الشافعي يضمنه وعن الى يوسف أنه يزول ملكه عنه لكنه بياع في دينه وهوا حق به من الغرما و بعدموته الشانعي أن العين بأق في ملكه و تتبع سه الصنعة كا اذاهبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة فطعنت ولا معتبر بفعله لانه مخطور في لله المنافعة على ماعرف فصار كا اذا نعدم الفعل أصلاو صار كا اذاذ بح الشاة المخصوبة وسلنها وأربها ولناأنه أحدث صنعة متقومة صديح قالما الله هالكامن وجه الاترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد

غصما وطعتها فان المقاصدا التعلقة بعين الخنطة كععلهاهر دسة وكشكا ونشا ووبذرا وغرها تزول الطُّعن والطَّاهر أنه تأكمد لان قوله زال اسمها يتناوله فانها اذاطحنت صارت تسمى دقيقا لاحنطة الى هنالفظ العناية (أقول) فيدنظر فان كون قيد وعظم منافعها في هدد ما لمسئلة مذكورا لمجرد التأكيدمع وقوعه في عبارات عامة المصيرات من المطولات والمختصرات على الاطراد بعسد حسدا لاتقيسه الطباع السلمة فالحل علسه من ضيق العطن والصواب أنه احترازعا اذاغص شاة فذيعها وأربافانه لامزول بالذبح والتأر بمائمالكها كاسمأق فالكتاب معأنه زال اسمها بعدالتأوب واكمن لم يزل عظممنا فعهاوهوا للعمية كاسسيأني التصريح به في عامسة الشروح حتى العنابة نفسها ولهذالم يزل ملائمالكهاعنها تدبر (قوله غيرأنه اذا اختار أخذالدقيق لا يضمنه النقصان عنده) قال يعض الفصلا والظاهر أن المرادنق صان القيمة (أقول) ظهوره ممنوع كيف وقد قال عامة الشراح فيهان قول المصنف فمماسأني ولناأنه أحدث صنعة متقومة لان قمة الحنطة تزداد يحعلها دقيقا وكذا قمة الشاة تزداد بطحها فاذا أزداد فيمة الخنطة يجعلها دقيقافاني يتصورهناك نقصان القيمة بل الظاهر أنالمرادنقصان الوصف كااذاعفنت وقدأ فصعءنه صاحب النهاية حيث فاللان الدقيق عين الحنطة من وجمه فكانله أن بأخذه كاقبل الطعن ثم قال والدليس لعلى بقاء جنس الخنطة فيه جريان الربابيتهما ولاعرى الرياالا باعتبارا لحانسة وقال فلما تمت الجانسة بمن الخنطة ودقيقها كان أخذا ادفيق عنزلة أخذعين الخنطة ولوأ دذعين الحنطة كان لايحوزأن بأخذمعها شيأ آخرلنقصان صفتها بسدب العفونة لادائه الى الرياعلى مامر فكذال ههنا اله اللهم الاأن يكون مرادذاك الفائل أيضا بنقصان القيمة نقصانها بسب فوات الوصف لانقصانها عدردالطون من غير قصان الوصف لكن الطاهر في مثله اضافة النقصان الى الوصف لا الى القيمة كالأيخني (قول الشاقي أن العين باذال ) قال صاحب العناية ههنافى نسيخ الهداية العصيحة أصلا ولوسلم وجودها فالظاهر أنهاالابتداء اذلو كانت العطف على قوله لانه يؤدى آلى الربالزم الفصل بين المعطوفين بكلام أجنبي وهوقوله وعند الشافعي يضمنه وقوله وعن أبى وسف أنه يزول ملكه عنه الخ ولا يخنى على من له دربة بأساليب الكلام ركا كة ذلك جداوكونه بعزل عنشأن صاحب الهداية وردعليه بعض الفضلا وبوجه آخر حيث فال فيلزم أن يكون تعليلا اعدم جواذ

لانه يؤدى الى الرماوتقريره أنبقاء العسن المغضوب بوحب بقاده على ملك المالك لان الواجب الاصلى في الغصب ردالعن عندقنامه ولولايقاؤه على ملك المالك لما كأن كذلك والعناق فسق على ملكه (وتتبعمه الصنعة) الحادثة لانها تادية **لا**صل(كأاذاهيت الريح في الحنطة وألقتهافي طاحونة فطعنت عان الدقيق يكون لمالك الخنطة كذلك هذا فانقسل غشل فاسد لانه يخلل في صورة النزاع فعل الغاصب دون المستشهديه أحاب بقوله (ولامعتبر بفعله لانه محظور فلا يصلح سساللك على ماعرف في الأصول أن الفعل المحظورلا يصلرسما لنمة وهوالمك فصاركااذا عدم الفعل أصلا) وحننذ صارت صورة النزاع كالمستشهد مهلاعالة (وصاركاادادع الشاة المغصوبة وأتبها)أى جعلهاعضواعضوا فأنفعل الغاصب فبهموحودولس مسس للل لكوبه مخطورا (ولناأنه أحدث صدنعة متقومة /لان قمة الشاة تزداد بطحها وشهاوكذلك قمة

الحنطة ترداد بجعلها دقيقا (واحداثها صبر) حنس (حق المالك هالكامن وجه ألاترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد ضمان قال المصنف (غيراً نه اذا اختاراً خذالد قبق لا يضمنه النقصان عنده) أقول الطاهر أن المراد نقصان القيمة (قوله لدنه بساع في دينه) أقول قوله الشافعي عطف على قوله لا نه يؤدى الى الربا) أقول في لا تعليد لله عدم جواز ضمان النقصان عند أبي يوسف هذا خلف وليست الواو في نسختنا موجودة وهو الا صوب

وحقه أى حق الغاصب (في السنعة عام من كل وجه) وما هو عام من كل جه مرجع على الهالل من وجه على ما عرف في الاصول من قولهم اذا تعارض ضر بالترجيع كان الرجان في الذات أحق منسه في الحال لان الحيال عامة بالذات تابعة له فينقطع حق الميالك بالشي والطبخ لان الصنعة قامة بذاته امن كل وجه والعين هالكة من وجه (قوله ولا نجعله سبالالل من حيث هو محظور ) جواب عن قوله ولا معتبر بفعله لانه مخطور و قوريره أن لهذا الفعل جه تين جهة تفويت بدالمالل عن المحل وهو محظور و وجهة احداث صنعة متقومة وهو سبب من حيث هدف الجهة الاولى وقوله (محلاف الشافي بحواب عن قوله وصار كااذاذ بح الشاف المعتبر بعالم المناف المناف المناف المناف المناف على وجه بقدل الاسم وأسم الشاف بعدالذ بحوال عن قوله وصار كانف يقال شاف من وجه بقدل الاسم وأسم الشاف بعدالذ بحوالسلامات كانف حصل الف على وتبدل الاسم وأبنقط مناف المناف أبي المناف المن

اللعسم ثمالسلخ والتأريب بعددنك لانفوت ماهدو المقصودمالذبح سايحقه فلامكون دليل تديل العن بعلاف الطبخ بعده لانه لم سقماهوالمتعلق باللعم كما كان فدار مكن لصاحبهاأن بأخذها (قوله وهذاالوحه) أى وجه الاستدلال بيضاه الاسمعلىء حدم انقطاع حق المالك وبفوات الاسم على انقطاع حق الملك شامل لعامية فصول مسائل الغسب فانه اذاغصب دقيقا فأرءاوغزلافسمه أو قطنا فغدزله أوسمسما فعصره بنقطع حق المالك لتبدل الاسم وأمااذا غصب الوانصغه بعصفرا ينقطع وكان بالخدار على ماسيحىء لان عن النوب قائم لم شدل اسمه وقوله (لا يحله)ظاهر

وحقسه فى الصنعة قائم من كل وجه فيترجع على الاصل الذى هوفائث من وجه ولا نجعله سبياللك من حيث انه مخطور بلمن حيث انه احد آث الصنعة بخلاف الشاة لان اسمها باق بعد الذبح والساخ وهمذا الوجمه يشمل الفصول المذكورة ونتفرع علمه غيرها فاحفظه وقوله ولايحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها استحسان والقياس أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر وهك ذاعن أبى -نيفة رحهالة رواءالفقيسة أبواليثوو جهسه نبوت الملك المطلق التصرف ألاترى أنه لووهبسه أو باعه ساذ ضمان النقصان عندأى يوسف منذاخلف اه (أقول) ليس هذابشي لانمعني قوله الشافع أن العينباق أنه فاثبات مندهمه كذاوهذاهوالعني أيضاعلى تقديران بكون والشافعي عطفاعلى قوا لاته بؤدى الى الرباالاأن 4 في اثبات مذهب أبي يوسف كذاحتي بازم أن يكون تعليلا لعدم جواز ضمان النفصان عندأبي يوسف كيف واوازم ماتوهمه من الحذو رههنا الزمذال في كلموضع الخلاف يقال فيه عندا قامسة أدفة المذاهسة كذاوله كذاولنا كذااذ لاشسك أنالمذ كورثانسا أوثالثامن تلك الادلة بالواو معطوف على الاول مع أن مدى كل واحدد منها يخالف الاخرومن جاه ذلا قوله فيما نحن فيسه ولنا أنها حدث منعةمتة ومة فانه معطوف قطعاعلي قوله الشافعي أن العسين با ف مع أنه ليس بتعليل لماعلله الشافعى بلاريب فالوجه فى صحة العطف فأمثال ذلك كلهاأن المعنى أن له فى اثبات مذهبه كذاولنا فى اثبات مذهبنا كذا ولا محذورفيه أصلافا - فظ هذا فانه ينفعل في مواضع شتى (قول بخلاف الشاة لاناسمهاباقبعدالذبح والسلخ ) هذاجواب عن قول الشافعي وصار كااذاذبح الشاة المغصوبة وسلمها وأزبهاوتقر يرمأن العلة حدوث الفعل من الغاصب وعلى وجه يتبدل الاسم واسم الشاة بعدالذبح باق لانه يقال شاة مذبوحة مساوخة كإيقال شاةحية فان قيل الكلام فيهابعد التأو سولا يقال شاة مأر ومذبل يفال الم أروب فقد حصل الفعل وتبدل الاسم ولم ينقطع حق أنالك أجيب بأنه كذلك الأته للذيعها فقسدأ بقي اسم الشاة فيهامع ترجيح جانب اللحمية فيهما اذمعظ مالمقصود منها اللحمثم السلخ والتأريب بعد ذلك لايفوت ماهوالمقصود بالذبح بل يحققه فلا بكون دليل تبدل العين كذافى العناية وغيرها (أفول)

( ٤٨ - تكملهسابع) وقوله (روجهه)أى وجهاافياس (أن ثبوت الملك مطلى النصرف) بعنى أن الملك قد ثبت المعاصب وانقطع عنه المسالك بالدلائل المذكورة والملك مطلق النصرف من غيريوقف على رضاغيره (ألاترى أنه لو وهبه أو باعسه جاز

(قوله وحقه فى الصنعة قائم من كل وجه) أقول قال كل الدين أى حق الغاصب انتهى لمكن الفاهر أن يقول والصنعة قائمة من كل وحه فتأمل ما وجه فتأمل المنف ( ولا يجعله مبد الملك ) أقول أى لا يحمل الصفة بتأويل الفعل أو على اعتباد المفه وله في المنافى ( قوله وتقريره أن الهذا الفعل جهة يقويت بدالمالك عن الحل ) أقول الا ظهر أن بقال جهة كونه تصرف الملك عن الحل ) أقول الا ظهر أن بقال جهة كونه تصرف الملك على سبيل العدول والافتفويت بدالمالك على مرف المنقوية وكان على سرف السقوط (قوله باقل الماهرة ولى الفول في أول الفصل وفي باب الربا أيضا (قوله بل بقال المماروب) أقول الظاهرة أوب أومؤرب

وحسه الاستحسان قوله علىه المسلاة والسلام في الشاة المذبوحة المصلمة بفسر رضاصاحه أأطعوها الأسارى أفادالا مرمالته مدفزوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قسل الارضاء ولان في المحسة الانتفاع فتح ماب الغصب فيحرم قبسل الارضاء حسم الماءة الفساد ونفاذ بيعه وهدته مع الحرمة لفيام الملك كافى الملك الفاسد واذاأدى البدل بياح لان حق المالك صادموفى بالبدل في مكت مبادلة بالنراضي وكذااذاأرأ السقوط حقبه وكذا اذا أدى بالقضاءأ وضمنسه الحاكم أوضمنه المالك لوحودالرضامنه لانهلايقضي الابطليه وعلىهذا الخلاف اذاغصب حنطة فزرعهاأ ونواة فغرسهاغير أنه عندا بي وسف بباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوجود الاستهلاك من كل وجه بعلاف ما تقدم لقيام العين فيهمن وجه وفي الحنطة تزرعها لايتصدق بالفضل عنده خداد فالهما وأصله مأتقدم الجواب المسذ كورلايدفع السؤال الواردع لى الصنف فيماذ كره جواباع المشهديه الشافعي من سئلةذ بح الشاة المغصوبة وسلخها وتأريبها فانه علل المخالفة بدنها وبين مانحن فيه مبيقاه اسم الشاة فهابعدالذبح والسلخ فورد عليمه قطعا أن يقال الكلام فى الشاة التى ذبحت ثم أربت ولاشك أن اسم الشاة لمبيق بعدالتأريب فلرتحة في المخالفة بينهاو بين ما غن فيه من حيث نبدل الاسم وعدم تبدل فلربط ماذ كروالصنف حواباعا استشهديه الشافعي نعم عكن أن يجاب عااستشهديه الشافعي بما فررفى الجواب المذكورا كنسه لايدفع قصورما أحاب به المصنف عنسه ومدادا لسؤال المربورعلى ذلك فـــلا بتمالنقريب (قوله وكذااذاأدي بالفضاه أوضمنه الحاكم أوضمنه المــالك لوحود الرضــامنـــه لانه لايقضى الابطانيه )في المعنى المرادمن فوله أوضمنه الحاكم ومن قوله أوضمنه المالك نوع اشتباه وعن هندااختلفت عبارات الشراح في تفسيره مافقال صاحب الكفاية في شرح قوله أوضمنه ألحاكم يحتمل أن مكون الغصوب منه من كان القاضى ولياله أوأن يكون المرادمنه فضى بالضمان مداسل قوله لانه لا يقضى الابطلب أه واختار تاج الشريفة الاحتمال الاول -بث قال في بيان قوله أوضمنه الحاكم وأنكان المغضوب مال اليتيم أوالغائب وكذاا خناده صاحب العناية حيث فأل في تفسيرذلك ومني اذا كانمال اليتم (أقول) يردعلي الاحتمال الاول أن قول المصنف في التعليب ل لانه لا يقضي الابطلبه غيرمساعداذاك لائنمن كانالقاضى ولياله لابلزم منه الطلب في قضاءا لقاضى له بحقه بلقد لانتصورمنه لطلب كااذا كان البتيم خيراجذا وكااذا كان الغائب بعيدا غيرعالم بالقضية أصلا ويرد على الاحتمال الشافي أن قول المصنف قسل هذا وكذااذا أدى بالقضاء بأبي ذلك اذ حمنتذ بازم التبكرار وعكن أن يحاب عن الاول أن طلب العاضى فى حكم طلب من كان الفاضى ولياله لكونه نائبامنا به فكان الفضاءهناك أيضا بطلب المغصوب منسه حكا وعن الثانى بأنه يجوزأن بكون المراد بالقضاءعلى تقدد رأن بكون معنى قوله ضمنه الحاكم قضى بالضمان مجرد القضاء بالضمان بدون وقوع أداءالمدل من الغَاصِ والمرادبة وله قبيدلذاك وكذا اذاأ ذى با قضاء أداء المددل بالقضاء فافتر فأولان كرارغ فالصاحب الكفاية ومعسى فوله أوضمنه المبالك أخذالضمان أوتراضياعلى مقدارمن الضمان اه (أقول) بردعليه أيضاأن قول المصنف فسماقد ل واداأدى السدل ساح يعنى عن هذا المعنى لان أداءالغماص المدل يسستلزم أخذالمغصوب منه ألضدان فملزم أن تكون قوله أوضمنه المالك مستدركا وعكن ان يحاب عنه بأنه يحوزأن مكون المراد بتضمن الممالك أخدنه الضمان بفررضا الغاصب ومغير القضاء وون مطلق آخذ الضمان والمراد بقوله فيماقبل واذاأدى السدل أداؤه برضاه دون مطلق الاداء

فعلىاوكها ولايسيغها فقال عليه الصلاة والسلام انهانغبرنى أنهاذ بحت بغير حق فقال الانصارى كانت شاة أخى ولوكانت أعرمن هـ دالمنفس عـليجا وسأرضيه بماهو خبير منهااذارحع ففالعاسه المبلاة والسلام أطعموها الاسارى فالعدرجهالله دميني المسين فأمره بالتصدقمع كون المالك معاوما سآن أن الغاصب قدملكها لانمال الغسر عفظ علمه عسه اذاأمكن وغنه بعسداليسع اذاتعذر عليه حفظ عنيه ولمأس بالتصدقها دل على أنه ملكهاوعلى حرمة الانتفاع الغاصب قبل الارضاء (قوله ولانف اباحة الانتفاع) دلىلم مقول) وهوظاهر وقوله (ونفاذ بيعه )جواب عنقوله والهمذالو وهبمه وتقدر روأن نفاذ اك القيام الملك وذلك لايستلزم الاماحة كافي الملك الفاسد وقوله (واذاأدى البدل) راجه الى قوله حتى يؤدى بداهاوكالامهواضع وقوله (أوضمنسه الحاكم) يعنى ر اذا كان مال الينسيم وقوله (بحد الف ما تقدم) اشارة ألى قسوله كنغصب شاة

قال (وان عصب فضة أوذها) اذا عصب فضة أوذهبا فضر بهادراهم أودنا نير أو آنية لم يزلم لل مالكها عنها عند أي حنيفة رجه الله فيأخذها ولا شي للغاصب وقالا علكها الغاصب وعلم منها لانه أحدث منعة معتبرة متقومة صبرا حداثها حق المالك هالكامن وجه الاترى أنه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبراوه ولا يصلح رأس المال في المضاربات والشركات و بعد ماضر به صلح لذلك وفي ذلك دليل على تغايرهم امعنى واسم الانه قبل الضرب كان يسمى تبراو فضة وذهبا و بعده دراهم و دنا نبر ومثل ذلك يقطع حق المالك كانقده ولا يحتب عند المالك وقف ذلك والمنافقة بالذهب والفضة وهى النمنية وكونه مو زونا وجريان الرباو وجوب الزكاة كذلك واذاكان (٣٧٩) كذلك لم ينقطع حق المالك (قوله وهى النمنية وكونه مو زونا وجريان الرباو وجوب الزكاة كذلك واذاكان (٣٧٩) كذلك لم ينقطع حق المالك (قوله

قال (وانغصب فضدة أوذها فضربها دراهم أودنا نيراً وآنية لم يرل ملائم الكهاعنها عندا بحنيفة فيأخذها ولاشئ الغاصب وقالاعلكها الغاصب وعليه مثلها) لانه أحدث صنعة معتبرة صدير حتى المالك هالك من وجه ألا ترى أنه كسره وفات بعض المفاصد والشبرلا يصلح رأس المال في المضاربات والشير كات والمضروب يصلح اذلك وله أن العدين باق من كل وجه الا ترى أن الاسم باق ومعناه الاصلى الثنية وكونه موزونا وأنعاق حتى يحرى فيه الربا باعتباره ومسلاحية مالمال من احكام العديدة دون العدين وكذا الصنعة فيها غيرمتقومة مطلقا لانه لاقمة الها عندا لمقابلة بجنسها ومن غصب ساحة في مناه المالك المالك المنافعي المالك أخذها والوحه من الحانيين قدمناه

والايلزم استدوالا قوله وكذااذا أدى بالقضاء وأداؤه برصاه اعايستلزم أخذالضمان برضاه دون آخذه بغير رضاه فلااستدراك بقالكلام فقول صاحب الكفاية أوتراض اعلى مقدار من الضمان فانه يقتضى الاستدراك اذالتراضي قسدكان معتبرا فى قول المصنف واذاأدى البدل بباح كايدل عليه تعليله هناك بقوله لانحق المالك صارموفي بالبدل فصلت مبادلة بالتراضى ويمكن أن يحاب عنسه أيضابأن المرادههنا التراضى على مقدارمن الضمان أىعلى بعض منه والمرادفيم اتقدم التراضي على أداه كل الضمان فصل التغارمن هذه المشة واندفع الاستدراك لكن لا يحنى على ذى فطرة سلمة أن حل قول المصنف أوضمنه المالة على التراضى على مقدار من الضمان بما لا يساعده اللفظ جداولا يفهممنه ذاك المعنى من حيث العربية أصدا وقال تاج الشر يعدة في تفسير قوله أوضمنه المالة أي طلب المالة من الغاصب الضمان يحل الانتفاع قبل أداه الضمان اه واقتني أثره الشارح العيني (أقول) فيه أيضابع من حيث اللفظ والمعنى كالابخني فتأمل (قوله ومن غصب ساجة فبنى عليها ذال ملك مالكهاعنها ولزم الغاصب قيمتها) ذكرفي الذخسيرة أن ذلك فيمااذا كانت قيمة البناء أكثرمن قيمة الساجمة وأمااذا كانت قيمة الساجمة أكثر من البناء فلمرل ملائم الكها اه فال صاحب العناية بعدنقلمافى الذخريرة وسينطهراك وجه ذاك انتأملت فيقوله وجسه آخولنافه اه (أقول) لا بدهب على من لا ذوق صيح أنه لا يظهر وحده ذلك بالتأمل في قوله وجه آخر لناف لان حاصله أنضر والغاصب فماذهب المه الشافعي ضرومن غيرخلف وضروا لمالك فيماذه بنااليه مضرو مجبور بالقيمة ولاربب أن الضرر الجبوردون الضرر الحض فلاير تكب الضرر الاعلى عندامكان

وصلاحيته لرأس المال) جواب عن قوله والتبر لايصلح الخ وتقسر يرمأن الصلاحمة أمرزائدعلى مقتضى الطسعة يحدث بالمسنعة لاأنه هلك المن بهامن وحده وقوله (وكذا الصنعة) حواب عن قوله أحدث صنعة معتبرة متقومة ومعناه أنهاغ برمتقومة في جيع الاحوال لانهالاقمة لهاعندالقائلة يحنسها وانماتنقوم عنددالمقابلة مخلاف الحنس كن استهلا قلب فضة فعلمه قمتهمن الذهب مصوغا عندنا وذلك لانالوأوحنا علىهمسل قمتهامن حنسهاأدى الى الر ماولوأوحسنامتل وزنها كانفه الطالحق المغصوب منه عن الحودة والصنعة فلراعاة حق المالك والتحرز عن الرباقلنا يضمن فمتهمن الذهب مصوغاوان وجده صاحد مكسو رافرضي مه لم يكن له فضل ماسن المكسور والعصيرلانه عاد

اليه عسين ماله فيقت الصنعة منفردة عن الاصلولاقعمة لهافى الاموال الربوية واذا كان كذلك كانت الصنعة متقومة من وجه دون وجه فلا الصلح في المشيد العظيمة لان الساحة بالحامستانى بعد هذا (فبنى عليه ازال ملك ما الكهاعنه اوزم الغاصب قيمة الفرد من غصب ساحية وأما هذا (فبنى عليه ازال ملك ما الكهاعنه اوزم الفرد الفرد في الذخرة أن ذلك فيما اذا كانت قيمة الساحة في الساحة وأما اذا كانت قيمة الساحة المرمن قيمة البناء فلم يزل ملك ما لكهاعنه اوسيطهر لا وجه ذلك ان تأملت في قوله وجه آخر المافية ووقال الشافعي رجه التعلق المنافعة والمنافعة وال

قال المصنف (ومن غصب ساجة) أقول هوأول مسئلة خالف فيها الشافعي أصحابنار جهم الله كذا في يواقيت العلوم الامام الرازي (قوله في قوله وجه آخر لنافيه) أقول بعني في الجواب الذي ذكر فيه عن السؤال

الماصل من غدرخاف وضر والمالك فماذهنا المه عدور بالقمة فصار كااذاخاط بالخبط المغصوب بطن جار سه أوأدخل اللوح المغصوب فى سفينته والسفينة معمن عليهافي المستدالعر لتسللناكأن ينزعلوحه منهاوا غاقدنا مذلك لانهااذا كانتواقفة كانه أن سنزع عندده فلايصلح للاستشهاد فان قيلعدم جوازنزع الخيط واللوح عندممن حسثان فيه تلف الناس لالان المسالك ملكذاك بماصنع فلايصلح للاستشهاد لآخت الاف المتاط فالنائسة في كل واحدة منهماحق المالك وغيره وجعلحق غبره أولىلان بابطاله زيادة ضرر بالنسبة الحاضر والمالك فكانتامنساو سنن (م قال الكرخى والفقيه أنوجعفر رجهما الله اغالاننقض اذابني فيحوالي الماحمة لانه غيرمتعدفي اليناء وأما اذابني على الساجة ينقص لانهمتعده.4)

(قوله قلنائيت في كلواحدة منهماحق المالك وغسيره) أقول أعمن العلتين أعنى التلف وعلك الغصب (قوله وجعل حق غيره أولى الخ) أقول كيف يقاس ذلك ولو كان البناه والساحة كلاهما

ووجه آخرلنافيه أن فيماذهب اليه اضرارا بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف وضررا لمالك فيماذه بنااليه مجبور بالقيمة فصار كااذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريت أوعبده أوادخل اللوح المغصوب في سفينته م قال الكرخي والفقيه أبوجه فرانحا الا بنقض اذا بني في حوالي الساجة أما اذا بني على نفس الساجدة بنقض الا تهمنع دفيسه

العسمل بالضررالا دني ولايخني على ذى فطرة سليسة أنه لافرق في هدا المعنى بين أن يكون قيمة البناه أكثرمن قدمة الساحة ومن العكس اذلاشك أن المضرر المحض أشد وأثقل من الضروالجورعلى كلمال فسلامة أن يتحمل الشانى ادفع الاول على كل حال عملا باختياراً هون الشرين كاهوالفاعدة المقررة واعما كان يظهروجه ذلك لوكان كالاالضروين عبورين بالقمة فاغماهوأ قل قيمة حيشة يكون أخف وأيسر تحملا وايس فليس \* ثم أقول أعل وحده ذلك يطهر بالتأمل في قوله والوحه من الجانب من قدمناه فانما قدم من حانبنا هوقوله ولناأنه أحدث صنعة متقومة صدر حق المالك هالكاولاشك أنقيمة البناءاذا كانتأ كثرمن قيمة الساجة كان البناء غالباعلى الساجة فيصح اذذاك إأن يقال ان الغاصب أحدث صنعة متقومة صيرا حداثها حق المالك هالكامن وحسه لظهور صحة تصمير الغالب المغاوب هالكامن وحسه وأمااذا كأنت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء فأعاتكون الساحة غالبة على النناه فلدشكل هذاك أن بقيال انه أحيد تصنعة متقومة صعرحق الماك هالكا من وجه اذ تصيير المعساوب الغالب هال كاغسير ظاهر تأمل تفهم (قوله ووجه آخر لنافيه أن فيما ذهب السه اضرادا بالغاصب بنقض بنائه الحاصسل من غدير خلف وضروا لمسالك فيماذه بنااليه يجبود مالقسمة) بيانه أن فيما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه اضرارا بالغاصب لان فيه ابطال حقه وفيما قلنا اضرار بالمالك ولكن ضروالمالك مجبور بالعوض وهوالقيمة فكان فوات حقمه كلافوات وضرر الغاصب السجعبور بشئ فيفوت - قه لاالى خلف فكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب كذافى عاية البيان (أقول) لفائل أن يقول يشكل هذا الوجه من التعليل عا أذا غصي ساحة بالحاء المهملة فينى عليها فانه لا يزول ملك المالك عنها كاسانى ف الكتاب معر بأن الوحه المذكور بعينه هنالة أيضا كالايخني نعم يوحده بالة وجه آخر فارق منهمالكن الكلام في انتقاض هذا الوحه المذكور فى مسئلتنا هذه بدلك المستفلة الاتية فتأمل (قوله كالداحاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أوعبده أوأدخل اللوح المغصوب في سفينته ) قال في العناية فان فيل عدم جوازنز ع الخيط واللوح عندممن حيث ان فيه تلف الناس لالان المالة ملاكذاك عماصنع فلا يصلح للاستشهاد لاختد لاف المناط قلنا ثبت فى كل واحدة منهما حق المالك وغيره وجعل حق غيره أولى لان بابطاله زيادة ضرر بالنسبة الى ضرر المالك فكانتامتساويتين اه وردعلم بعض الفضلاء بأن قال كيف يقاس ذلك ولو كان البناء والساحة كالاهمالشغص واحديباح فنقض بناثه واخراج الساحة من تحته بخلاف اللوحوالسفينة والخمط والجارية فانهالو كانت لمالك واحد لايباح له نزع الخيط واللو ح فليتأمل اه (أقول) أيس ذاك بشئ اذلا يحب ف صحة الفياس السر تراك المقبس والمفيس عليه ف جميع الأوحوال بل بحسي في اشتراكهمافى العلةالتي هي مناط الحكم وههنا كذلك فأن العلة في المفيس عليه لحوق زيادة ضرر بغير المالتعلى تقديرا بطال حقه وهومحقق في المقدس أيضابلار بسعلي أنه لو كان الساء والساجة كلاهما الشخص واحددصار بعزل عامحن فيهاد لا يتعفق الغصب هذاك ولا يكون صاحب المناءم تصرفاف مال الغير حينتذ فلا يكون داخلافهما وقعمقيساههناولا تحقق فيه العلة المتبرة في المقيس عليه وهي

الشخص واحديباح فنفض بنائه واخراج الساجة من يحته بخلاف اللوح والسفينة والخيط والجارية فانها لحوق لوكانت لمالك واحدلاساح فنزع الخمط واللوح فليتأمل

قال المسنف وحدانة (وجواب الكتاب) يعنى قواه فبني عليها (وددائه وهوالا ضم) فيلانه ثغير عما كان عليه لان الساجة قبل البناه عليها تصلح الله تغير عما كان عليه لان الساجة قبل البناه عليها تصلح الله تعدول في من القيد و وغير ذلك و من ذبح شاة غيره بغيراً من مفالكها بالخياران شاه ضمنه فيتم اوسلها اليه وان شاه ضمنه نقصانها وكذلك الجزود وهوما أعد الذبح من الجزر وهوالقطع واغدا خصه الدفع ماعسى أن يتوهم ( ٣٨١) أن غاصبه بحب أن يستمق أجر

وجواب الكتاب بدذلك وهوالا صم قال ( ومن ذبح شاة غيره فعالكها بالخياران شاه ضمنه قيمها وسلها البه وان شاه ضمنه قيمها وسلها البه وان شاه ضمنه المؤور وكذا اذا قطع يدهما) هذا هوظاهر الروابة ووجهه أنه اتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الا عراض من الحل والدروالنسل و بقاء بعضها وهو الحم فصار كالخرف الفاحش في الثوب

لحوقة ويادة ضرر بغيرالمالك على تقدر إبطال حفه فلريكن له تعلق عانحن فيسه ولا بالقياس المذكور فيه أصلا (فوله وجواب الكتاب يردذاك) قال صاحب عامة البيان ولنافى قوله وجواب الكتاب يُردُّذلكُ أَى حُوابُ مُحْتَصِيرًا لقَـدوري يُردُّ ما قالهُ الكريني نَظـرُولان الفَّـدوري يروى عن أبي عبسدا لله الجرجاني فأبى بكرالرازى عنأبي الحسن الكوخي فيكيف يردجي ودجواب القيدوري قول الكرخي وسندروا بته اليه نم يجوزرجان قول التأخرعلي التقدم باقامة الدليل أماع جرد الرواية فلا اه كلامه (أقول) نظره ساقط لانه ان أراد أن استنادروا ية القدورى في جيع مسائل مختصره أوفى المسئلة التي نحن بصددهاالى الكرخي فهويمنوع كيف وقد صرح هذا الشار - نفسه بأن لفد ورى قال في شرحه لخنصرال كرخي وكان أبوالسن الكرخي يقول المسئلة موضوعة على أنه بني على حوالى الساجة لانه غير متعد في البناء على ملكه فسلا ينقض وأمااذا بني على نفس الساجة ينقض بناؤه لانه تعدى فيه وكان الهنداوني يختاره فاالقول وقدذكرفى كتاب الصرف فمن غصب درهما فعله عروة من ادة سيقط حقمالكه والفضة لايسقط حقمالكها فيهابالصباغة واغمأا سقطه بكونها تأبعة للزادة وهذالا يكون الابعمل يوقعه فيهاعلى وجمه التعدى فدل على أن المسئلة على اطلاقها وأنه لاحق للمالك في الساجة في الوجهين وقال المهناافظ القدورى ولايذهب عليك أنمانقله عن القدو رى صريح في أن القدوري لايقيل رواية الكرخي في هذه المسئلة على التقييد بأن بني على حوالى الساجة ويستدل على اطلاقها عسئلة كتاب الصرف كاترى فتعين أنرواية القدورى هذه المسئلة بأن قال فبنى عليها لايستندالى الكرخى بل هوفى هدذه الرواية مخالف له ومتسسك عسستلة كتاب الصرف وان أرادأن استنادرواية القددورى في أكثر المسائل الى الكرخ بالطريق المربور فهومسلم لكن لا يجدى ولل ههناشيافان الكلامفمسئله الساجة وهوفي روايتها الخالف الكرخي كاعرفت (قوله ومن دع شاة غيره فالكها بالخياوان شأءضمنه قيمتها وسلهااليسهوان شاءضمنه نقصائها وكذاا لجزور )وهوماأعسد للذبح من الابلَّ من الحَرُّروه والقطع يقع على آلذ كروالانثى وهي تؤنث كذا قالوا وأنمـاذ كرا لِمزور بعــدمآذكر الممكم فى الشاة من الخيار بين تضمين القيمة وتضمين النقصان لدفع شبهة تردعلى اختيار تضمين النقصان بأن يقال النقصان بالذبح في الشاة انما كان بسبب تفويت صلاحية اللدروالنسل والجرور هي التي أعد تالذبح فلم بكن الدروالنسل مطلوبين همنافينيغي أن لايضمن الغاصب النقصان بل استحق أجرالم لمن جزارته على المالك لانه حقق مقصوده فيهافكان زيادة لانقصانا كااذاغصب ثو بافصبغه أحرحيث يضمن المالك الفاصب مازادال بغ اذااختارا خدالثوب لكون صبغ المرة

المنسل إزارته على المالك لانه حقق مقصوده فد فكان ذاك زبادة فيه لانقصا ناحث أعدالعزرغرمطاوسمنه الدروالنسل وذلك لاننفس ازالة الحساة عن الحيوان نقصان فسكان لمالك الخمار لاحتمالأن يكونه فيه مقصودسواهما منز بأدة الاسمان والتأخيراني وقت آخرلمسلمة له في ذلك وكذلك اذا قطع يدهما أى مدالشاة والجرورهذاهو ظاهر الرواية بخلاف ماروى الحسن عن أبي حسف رضي الله عنهما أن لا يضمنه شيأ يعنى في ذبح الشاة لان الذَّ بع والدلح في الشامر بادة على مامر ووجه الطاهر ماذ كرمأنه اللاف من وجه ماعتبارفوات بعض الاغراض من الحدل والدروالنسل وبقاء بعضها وهواللحم فصاركا للرق الفاحش في لثوب على ماسحىء ولكنه لانعالخزور بظاهر مولكنه يعيه من قوله فوت بعض الأغراض اذالم يجعل السان محصرا فماذكر مقوله من الحل والدروالنسل (قوله وحواب المكتاب الى

قوله قبل لانه تغيران) أقول قبل يردعليه أن هذه الصلاحية باقية في الساحة بحالها غابته أن البناء عليه مانع عن ذلك كالبناء على الساحة فانها أصلى الراعة بحالها والبناء مانع كانص عليه فليتأمل (قوله واغاخصه ادفع ماعسى أن يتوهم أن غاصبه الخ) أقول لا مجال لهذا التوهم أصلالان فه له وابكن غصبافه و تبرع لا يستحق به الأجرف الا ولى طى قضية استحقاق أجرا لمثل من البين ويقول بدله ان ذا يجه يحد أن لا مكون غاصا

ولوكانت الدابة غيرماً كول اللم فقطع الغاصب طرفها المال أن يضمنه جيرع قيم الوجود الاستهلاك من كل وجه يخلاف قطع طرف العدالمه لوك حيث بأخذه مع أرش المقطوع لان الآدى بيق منتفعا به بعد قطع الطرف قال (ومن خرق ثوب غيره خرفا يسيمان من نقصائه والثوب لمالكه) لان العين قائم من كل وجه وانما دخه عيب فيضمنه (وان خرق خرفا كبيرا ببطل عامة منافعه فلمالكه أن يضمنه جيم فيمنه في النه استهلاك من هذا الوجه في كانه أخرقه قال رضى الله عند معمناه بترك التوب عليه وأن شاء أخذا لثوب وضمنه النقصان لانه تعيب من وجه من حيث ان العين باق وكذا بعض المنافع قائم ثم اشارة الكتاب الى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع

زمادة فسدفع تلك الشهمة بقوله وكذا الجزور وذلك لان نفس ازالة المساة عن الحسوان نقصان فكان للالاناخار لانه يحتمل أن يكون للالامقدودفيها سوى الدووالنسل من الاسمان وتبقيتهاالى زمان احصل مقاصده منها كدذافي النهاية ومعراج الدراية وأفادصا حب العناية خلاصة هذا المعنى بعيارة أخرى حيث قال وانماخصه لدفع ماعسى أن يتوهم أن عاصيه يجب أن ستحق أجرالمسل المرارنه على المالك لانه - هني مفسوده في ان في ان ذلك زيادة فيه لانقصانا حيث أعد المرزغيرة طاوب منه الدروالنسل وذاكلان نفس ازالة المياة عن الميوان نقصان في كان المالك الميارلا حمال أن يكون له في مقصود سواهمامن زيادة الاسمان والتأخ يرالي وقت آخر لصلحة له في ذلك اله كلامه ورد عليمه بعض الفف لا وقوله والحاخص و الدفع ماعسى أن يتوهم أن غاصبه يحب أن يستحق أحرالمل حيث قال لاعبال لهدن التوهم أصلا لان فعله لولم يكن غصافه وتبرع لا يستعق به الاحروقال فالاولى طى قضية استحقاق أحرالمل من البيزو يقول مله انذا بحد يحب أن لابكون عاصباا ه (أقول)ان قوله لاعجال الهدذا التوهم أصلاتحكم وقوله لانفعله لولم مكن غصبافه وتدع لايستحق بهالا جزغيرمسلم فانه اذالم يكن متبرعالما ذاده الصبغ فيمااذا أخذ ثوب غيره فصبغه أحربل ضمنه للمالث اذااختما وأخذ الثوب كاسساني فلم لا يجوز أن لآ مكون منسرع لما داده آلذ بح فيما اذاذ بح جزور غيره بل استعق أجرالمثل بناءعلى أنه حقق مقصود المالك وهذاالقدرمن القياس اللهكن مناط الاجتهاد فلاأفل من أن يكون منشأ للتوهم فسلابدمن دفع ذلك النوهم فأشبارا لمصنف الى دفعه بقوله وكذا المرور وهسذاهوم اد الشراحههنا ولاغبارعلمه (قوله ولوكانت الدابة غميرما كول اللحم فقطع الغاصب طرفه المالك أن يضمنه جيع قيمته الوجود الاستهلاك من كلوجه ) قال صاحب العنابة قيل ليس لنقبيده بغسيرمأ كول اللعم فاتدة فان حكممأ كوله أيضا كذلك لأنه عطف قوله وكذا اذا قطع بدهماعلى قوله أنشاء ضمنيه قيمتها وسلها اليسه وانشاء ضمنيه نقصانها فيدل على أنم مافى الحكم سواءومن الشارحين من قال هذا انماهوعلى اختيار صاحب الهداية والظاهر وجوب تصمعن القيمة بلاخيار

بين قطع طرف مأكول اللعم وغسيرمأ كولهحيث قال في الاول انه السلاف من وحه وفي الثاني لوجود الاستهلاك من كلوحه والطاهر من كلامه نفي اختمار المالك بين تضمين قمبهاو سامساك الحدة وتضمن نقصانها ويكون ذلك أحسارامنه وان كان نقل الكنب على خلافه فانهذ كرفى الذخيرة والغنى فقال وفى المنتقى هشام عن عجدرجه الله رجل فطع مدحمارأور مله وكانكا مة قمة اله أن عسال و مأخذ النقصان (قوله بخدالف قطع طرف العدد الماوك) متعلق بقدوله للمالكأن يضاد مسعالقية وحاصل الفرقين الآدمى وغيره أن الا دى بقطع طرف منه لا بصرمستهلكا من كلوحه يخلاف الدابة فأنها بعدداك لانتفع باعا هوالقصودبهامن الحل والركوب وغيرذلك فال (ومن خرق توبغ مده) اختلف الناس فى المد

الفاصل بين الخرق اليسمير والفاحش فقال بعضهم ما أوجب نقصان ربيع القيمة فهوفاحش فيهما وما أوجب دونه فهو يسير وأشار في الفسدوري الى وما أوجب دونه فهو يسير وأشار في الفسدوري الى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع قبل معناه أن لا يبقى الباقى منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب تما

<sup>(</sup>قوله قبل ليس لتقييده بغيرما كول اللحم فائدة) أقول القائل هوصاحب النهاية (قوله ومن الشارحين من قال هذا الخ)أقول ان كان المراد بيعض الشارحين العلامة الاتقاني فلا يردعني كلامه ماذ كرمن وجهي النظر وان شئت فراجعه

قال المصنف رحمالله (والصيع أن الفاحش ما بفوت به بعض العين) قبل بعنى من حيث الظاهر والغالب اذ الظاهر أن الثوب اذاقطع بفوت شي من أحرائه (وجنس المنفعة) عنى أن لا بيق جمع منافعه بل بقوت بعضه و بيق بعضه (والسير ما لا يفوت به شي من المنفعة وانحا بدخل فيه النقصان) يعنى من حيث المالية بسبب فوات الجودة وانحا كان ذلك سحيدا ون غيره (لان مجدار جه الله جعل في الاصل قطع الثوب نقصانا فاحشا) فقال واذا غصب و بافقط علائه بعدما قطع قيصا يصل القميص وان كان لا يصل للقباء وأمشاله والساقط عليه وضمنه فيمة الثوب ولا شدك أن الفائت به بعض المنافع لانه بعدما قطع قيصا يصل القميص وان كان لا يصل للقباء وأمشاله والساقط من القبية أقل من الربع ومع هدذا اعتبره محدر جه الله فاحشا واذا عرف هدذا قن خو ثنوب غيره خو قايسيراضمن نقصا نه وان خرقه خرقا (٣٨٣) كبيرا فللمالك أن يضمنه جيع قمته لما لكه لان العين قائم من كل وجه وانحاد خيل عيب فيضمنه وان خرقه خرقا (٣٨٣) كبيرا فللمالك أن يضمنه جيع قمته

والعميم أن الفاحش ما يفوت به بعض العين و جنس المنفعة و يبقى بعض العين و بعض المنفعة واليسير مالا يفوت به شئ من المنفعة وانحا بدخل فيه النقصان لان محداد ولى الاصل قطع الثوب نقصانا فاحشا والفائت به بعض المنافع قال (ومن عصب أرضافغرس فيها أو بنى قيدل له اقلع المناه والغرس وردها)

استهلاك منهذالوحه فأنهقبل القطع كأنصالحا لاتخاذالقباء والقميس و يعسده لم يبق ذلك فكان مستهلكامن وجه فانشاء أخسذ الثوب وضهنمه النقصان لانه تعمس من وجه منحنث أنَّ العينَّ بافوكذا بعض المنافع قائم فبيل الىجهة الاستهلاك وضمنه جيع القيمة أوالى حاسالبقاء وأخذالعين وضمنسسه نقصان القطع ووصع السئلة باغظ النوب اشارة الى أن الجريمام في ألذى للس كالقميص وغيره وفيمالم بليس كالكرياس قال (ومنغصب أرضا) كالاممة واضم لاعتاج الى شرح لمكن كانالقاضي الامام أنوعلى النسن يحكي عنالكرخيرجمهاللهأنه ذكرفي بعض كتبه تفصيلا فقالان كانت قمة الساحة

ويترك الثوبعلسه لانه

فبهما يعدنى فى مأكول اللحم وغيرما كوله اذاقطع طرفه فكان فائدة ذكره رد ذلك الظاهر وفيه نظر من وجهين أحدهماأنه لوكان كذلك الكفي أن يقول وكذلك اذا كانت غسيرم أكول اللعم والثاني أن التعليك يدل على مغايرة الحمكم بين قطع طرف مأ كول الاحروء يرمأ كوله حيث قال في الاول اله اللف من وجه وفي الناني لوجود الاستملاك من كل وجسه الى هذا لفظ العناية أه (أقول) القائل بعدم فائدة التقسيد بغييرمأ كول الاحم اغياه وصاحب النهاية وصاحب معراج الدراية وأماالمراد بمن قالف قوله ومن الشارحين من قال فالظاهر أنه هوصاحد غاية الميان اذلم يقل أحدمن الشيارحين عمايش بهاالقول المدند كورسوى صاحب الغالة الاأن مانق لهصاحب العناية المس عين عبارة صاحب الغابة أيضا فان عسيز عبارته هكذاه فالفرق بين مأكول اللعم وغيرمأ كول اللعم ف قطع الطرف على مادهب المصاحب الهداية والطاهروجوب تضمين جيع القيمة فيها بلاخيار وقدهم من قبل مدارورودهماعلى حل مراد المصنف على تسوية مأكول اللعم وغيرما كوله في الحكم وعيارة صاحب الغاية تنادى على حـل مراده على الفرق بينهـماحيث قال.هـذا الفرق بين أكول الأحموغير مأ كول الاحم في قطع الطرف على ماذهب الدم صاحب الهداية تبصر ثم قال صاحب العناية والظاهر من كلام المصنف في خدار المالك بين تصمين قدمتها وبين امسالة الجشمة وتضمين نقصانها وبكون ذلات اختمارامنه وان كاننق ل الكتب على خلافه فانهذ كرفي الذخيرة والمعنى فقال وفي المنتقي هشام عن مجدر-لقطع بدجارأورحـله وكان لما بق قعة فلدأن عسك و بأخذ المقصان اه كلامه (أقول) لمانع أنعنع مخالفة مااخناره المصنف لنقل الكنب المذكورة لانمارواه هشام عن محمد رجه اللهمن جوازاختمارا لامساك وأخذالنقصان فيماذا فطع طرفامن غميره أكول اللعممق دبأن كازلمابق قمة كاترى ويجوز أن بكون مااخة روالصنف وجوب تضمين جميع القمة فيمااذا لبكن لما بعدقطع

أقل من قيمة البناء فادس أن أخذها وان كانت قمة الساحة أكثر فلا أن أخد ذها قالواهد ذا قريب من مسائل حفظت عن محد رحسه الله حدث قال في أو أو قس قطت من يدا نسان في المسان في الدياجة واللواؤة فان كانت قهدة الدياجة السان منظر الى قمة الدياجة واللواؤة فان كانت قهدة الدياجة أقل يخدر صاحب اللواؤة وان شاء أخد الدياجة وضمن قيمة الملكها وان شاء ترك اللواؤة وضمن قيمة المؤلوة وكذا الناد في قدر الدافلائ وتعذر اخراج احد منظر أيهما كان أكثر قيمة في ومرصاحبه بدفع قيمة الا خوالى صاحبه و يتملك مال صاحبه و يتملك مال صاحبه و يتعلن مال عدد الله في تعدر المدال في المناك عدما في مالك عدد الله في تعدر المدالة في تلف أيهما شاء وله أمثال غير ما في المناك عدد الله في تعدر المدالة في تلف أيهما شاء وله أمثال غير ما في المدالة في تلف أيهما شاء وله أمثال غير ما في المدالة في تلف أيهما شاء وله أمثال غير ما في المدالة في تلف أيهما شاء وله أمثال غير ما في المدالة في تلف أيهما شاء وله أمثال غير ما في المدالة في الم

وقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق صحه في المفرب مننوين عرف أىلاىءـرقظالم وهـو الذي يغسرس فيالارض غرساعلى وجه الاغتصاب المستوجم اوصف العرق بالظلم الذي هوصفة صاحبه مازا وقدروى الاضافة أىليس لعسرةغامس مبوت بليؤم القلعه وقوله (فتقوم الارض الخ) يعتبر قيه الارض يدون الشعير عشرة دنانسيرمسلا ومع الشحر المستحق فلعه خسة عشريضهن صاحب الارض خسةدنانرالغاصب فيسلم الارض والتحرلماحب الارض وكذاالبناء (فوله ومن غصب ثو باالخ) طاهر وقوله (اعتبارا بقصال الساحة ) يعنى كاأن في فصل الساحة يؤمى بالقلع اذالم تنضروا لارض به فكذاك هـهنا لان في كلمهـما شيغل ملك الغبر علكه وقوله (لان النميز عكن) يعنى بالعصر

(قوله وقوله عليه المسلاة والمسلام ليس اعرف طالم حق محمسه في المغرب الى قوله بل يؤمر، بقلعه) أقول ولاعجال لكون طالم نعشا الذي لانه معرفة

القوله عليه المسلاة والسلام ليس لعرق طالم - قرولان ملك صاحب الارض باق فان الارض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها ولا بد الملك من سبب في ومرالشا غلب بتفريغها كااذا شد فل طرف غيره بطعامه (فان كانت الارض تنقص بقلع ذلك المالك أن يضمن له قيدة البناء والغرس مقلوعا و بكونان في الانفيه تظر الهداود فع الضرر عنه ما وقوله قيمته مقاوعا معناه قيمة بناء أو شعر يؤمر بقلعه لان حقه فيه اذلا قرار له فيه فتة وم الارض بدون الشعر والبناء و تقوم و بها شعر أو بناء اصاحب الارض أن يأمره بقلعه في فضل ما ينهم اقال و من غسب ثوبا في معن فعالم و منافلته بسمن فعالم به بالخياران شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسله المعاصب وان شاء أخذهما وغرم مازا دالصبغ والسمن فيهما و قال الشافي في الثوب لصاحبه أن يسكد و يأمر العاصب بقلع المستع بالقدر المكن اعتبارا بفصل الساحة بني فيها لان التميز عكن بخلاف السمن في السويق لا أن

الطرف قسمة مدلالة قوله لوجود الاستهلاك من كل وجه على ذلك لا مهلايوجد الاستهلاك من كل وجه فمااذا كانكابق بعدقطع الطرف قمة بل ببقي فيه منفعة القيمة فيصرها لكامن وجمهدون وجه وكانت احب الكفاية تنبه آذاك حيث قال في شرح قول المستف ولو كانت الداية غديما كول الاحم فقطع الغاصب طرفها للالأأن يضمنه جيع قمته أى الواجب هناجه ع القيمة اذالم يكن للدابة منفعة بعدقطع طرفها لوحودا لاستملاك منكل وحه أمااذا كانلابق قمة فله أن عدل و وأخذال قصان ونقلمآني لمنتقي من رواية هشام عن محدرجه الله (قوله لقول الذي صلى الله عليه وملم لبس لعرف ظالم حنى صحمه في المغرب بتنوين عرق حيث قال أى اذى عرف ظالم وهو الذى يغرس في الارض غرساعلى وجه الاغتصاب ليستوجبها وصف المرق بالظلم الذي هوصفة صاحب مجازا وقدر وي بالاضافة لدس لعرق غاصب شوت بل يؤمر بقلعه كذا في العناية وغيرها (أقول) فمماذ كر في المغرب شيَّ وهوأ نه فدرالمضاف أولاحيث فال أىلذىءرق ظالم وجعه لوصف العرف بالظلم تحوزا ثانيا وبينه حماننافر لانهاذا قدرالمضاف يصمير طالم صفةله لالعرف كأفالوافى قول الني صلى الله عليه وسلم من ملك ذارحم محرممنه عنق عليه ان قوله محرم صفة ذاو جوه الجوارف تم معنى المكارم على حقيقته فلا يكون الصيرالي التعوزوجه وعن هداذ كراار مخشرى في الفائق ماذ كره المطرزي في المغرب خلا القول يوصف العرق والطاعلى سدل النحوز الهم الاأن يكون مرادصاحب المغرب قوله أى اذى عرف طالم مجرد تصوير المعنى لاأن هناك مضافا محدذ وفاممق دراو فال بعض الفض الامولا مجال الكون ظالم نعتالذي لانه معرفة اه (أقول) هذاالكلاممن مثل ذلك أمرعس فانذاالذي عنى صاحب لا يكون الامضافاو يكون نكرة ان أضيف الى الكرة ومعرفة ان أضيف الى معرفة وعن هـ ذا فال الجرهري في صحاحه وأماذ والذي ععنى صاحب فلا مكون الامضا فافان وصفت به تكرة أضفته الى نكرة وآن وصفت به معرفة أضفته الى الالف واللام ولا يجوزاً د تضيفه الى مضمر ولا الى زيد وما أشبهه اله ولارب أن المضاف المه الذي فيما نحن فيسه وهوعدر ونكرة فيكون المضاف أيضانكرة فيلامعيني لقوله ولامجال لكون طالم نعتا اذى لانهمعرفة وكائن وهمه ذهب الى ذى التي هي مؤنث ذامن أسماء الاشارة التي هي من أنواع المعارف ونعمما فالوا لكل جواد كبوة ولكل صارمنبوة (قوله ولانملك صاحب الارض باق فان الارض المتصرم مستهلكة والغصب لا يتعقب فيهاالخ ) أقول المتوهدم أن بتوهدم أن قوله في التعليسل والغءب لانحقق فيهايناني وضع المسدئلة في الغصب بأن قال ومن غصب أرضافغسرس فيها أوبني فالجوابأن المراد بالغصب المذكور في وضع المسئلة هومعنا اللغوى وبالغصب المنفي تحقيقه فالارض في أثناء التعليل هومعناه الشرعى على أصل أعتنا فلامنافاة وقال صاحب غاية السان قدم

وقوله (ولناماينا) بعدى في مسئلة الساجة بالجسم بقوله ووجه آخرانا وقوله (والخبرة لصاحب الثوب) جواب عمايقال لم لا يكون الخيار لصاحب الصبغ يعنى ان شامس الثوب الى مالكه وضمنه قمة صبغه وان شاء ضمن قمة الثوب أبيض وبياته أن تخيير كل منهما منهما منهما منهما منهما وقوع التنافي بنهما وتخيير المالك أولى لان الثوب أصل والصبغ صفة فيكون كالتابع له والسويق منزلة الثوب والسمن عمن المسئلة إلى المروزى رحمه الله (في أصل سمن عمن المسئلة إلى المروزى رحمه الله (في أصل سمنه المسئلة إلى المسئلة إلى المسئلة المروزى رحمه الله ونه ومن غصب المسئلة المروزى ولم المروزى ولم

ولنامابينا أنفيه رعاية الجانب بنوالخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الاصل بخلاف الساحة بني فيها لان النقض له بعد النقض أما الصبغ في الأسلاسي و بخلاف ما أذا انصبغ بهبوب الريح لانه لاجنابة من صاحب الصبغ الضبغ المنوب الحيدة المنوب المعدوية المنوب المعدوية المنوب المعدوية المنوب المعدوية المنوب المعدوية المناعدة ومن رب بقيمت أبيض وصاحب الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانبين في البيع ويتأتى هذا في الذا انصبغ الثوب بنفسه وقد منظه ومناقم منافية المنوب منافية المنوب بنفسه في عند كرنا الوجد في السويق غيران السويق من ذوات الامتمال فيضي منافية المنافية وعنده وقال في الاصل يضي قيمة السويق لان السويق يتفاوت بالقلى فلم بنق مثليا وقيل المرادمنه المثل المنافية والمنافقة وعنده والمنوب المنافقة وعنده والمنوب وقيل المنافقة والمنافقة والمنافقة

فأواثل كتاب الغصب عند قوله والغصب فيما ينقل و يحول أن عبارات مشا يختا اختلفت في غصب الدور والعقار على مندهب ألى حنيفة وألى وسف فقال بعضهم يتحقق فيها الغصب ولكن لا على وجه وحب الضمان واليه مال القدروى في قوله واذا غصب عقارا فها لله يضمنه عنداً لى حنيفة وألى وسف فعلى هذا لا يردالسؤال على قوله ومن غصب أرضا و قال بعضهم لا يتصقق فيصاب عنه بأن بقال الماتصور بصورة الغصب سماء غصبا كافى قوله نعالى الاابليس لانه تصور بصورة الملائكة اه كلامه (أقول) قدم مناأ يضاهنال أنه لم يقل أحدمن مشا يختا أن الغصب الشرى يتحقق عنداً لى حنيفة وألى وسف في العقار ولوقال ذلك لما صحمت أن يقول لا على وجسه يوجب الضمان فان وجوب الضمان عند ما هكال المات منه المنافق الغصب الشرى لا يختلف عند عنداً حد وانحا اغتراصاحب الغالة باستمال بعض المشائح لفظ الغصب في العقار ويوجب الشمال على قوله ومن غصب أرضاعلى القول على الغصب الشرى في العقار على أنه لو بن علم المناف والغصب الذي ذكره صاحب الغالة والغصب لا يحقق فيها اذيكن محسنف في تعلم العقار بأنه لما كان في صورة الغصب ما مغصبا فله وجمه على تقد راحدم القول بحقق الغصب في العقار بأنه لما كان في صورة الغصب ما مغصبا فله وجمه ولكن فيماذ كرناه من الحلى المعنى الغوى مند وحة عنه كالا يعنى الخوص المناف الغول على العنى الغول على العناف ولكن فيماذ كرناه من الحلى المعنى الغوى مند وحة عنه كالا يعنى الغوم المناف ا

أو بافصىغه أجرواحترز بهذا القدعن أنسوهم أنهذاالحكم الذىذكره أنوعصمية متصل بمالله منمسئلة الانصماغ وان كانت مسئلة الانصباغ كمذلك لكنوقعمن أي عصمة فأمسل المسئلة فقدده مذلك تصعيماللنقل (وقد ظهر عاد كرا)في مسئلة الصبغ والانصباغ (الوحــه) يعنى حواب المسئلة وتعليلها (في السويق) من حيث الخلط والاختلاط بغسر فعل (غرأن السويق من ذوات الامثال فيضمن مثلله والتوسمن ذوات القيم فيضمن فمنهدوقالف الاصل يضمن قمة السويق لان السويق متفاوت بالقلى فلمسق مثليا وقسل المرادمنه) أيمن القمة (المثل سمامية)أى سمى المثل القمة (لقامهمقامه)أى لقيام المثلمقام المغصوب وذكرالخمسرفيمنه وبه بِنَأُويِلِمَا يَقُومُ (قُولُهُ فَعَنَ محدرجه الله أنه ينظر الخ)

( 9 ع مد تكمله سابع ) معناهان نظرالى توب تزيد فيه الجرة فان كانت الزيادة نصه مثلا بأخذ في به وخسة دراهم لان صاحب الثوب الشوجب نقصان الثوب عشرة واستوجب الصباغ عليه قمة الصبغ خسة فالجسة بالحسة قصاص و يرجع عليه بما يق من النقصان وهو خسة وهذار واية هشام عن مجدر جهما الله

<sup>(</sup>قوله قال أنوعهمة المروزي) أقول هوسعدن معاذ المروزي تليذا براهيم ن يوسف تليذا بي يوسف رجهم الله

وفصل كلفرغ من كيفة ما يوجب الملك الغاصب بالضمان شرع في ذكر مسائل تنصل عسائل الغصب قال (ومن غصب عينا فغيم) فالمالك بالخيار ان شاء صبرالى أن توجد وان شاء ضمنه فيتها فان اختار تضمين الفيمة فضم الغاصب ملكها عند فاخلافا المشافعي رجه الله قال (الغصب عدوان عض وما هو كذلك لا يصلح سببالملك) كالوغصب مدرا وغسه وضمن قيمة فانه لا علم المنال المنال

وفصل \*ومن غصب عينا فغيما فضمنه المالك فيما ملكها) وهذا عندنا وقال الشافع لاعلكها لان الغصب عدوان محض فلا يصلح سب الملك كافى المدبر ولنا أنه ملك البدل بكاله والمبدل قابل النقل من ملك الى ملك في ملك من ملك الى ملك في ملك من ملك المدبر الفضاء لكن المبيع بعده يصادف القن

وفه الفرغ من ذكر كيفة ما يوجب الملك الفاصب بالضمان ذكر في هذا الفصل مسائل متفرقة نتصل عسائل الغصب كاهودأب المصنفين كذافى النهاية وذكره صاحب العناية أيضا يعبارة أقصر (أقول) فيه كالام وهوأن المذكور في الفصل السابق ما وجب الملك الغياضب بفعله وعمله لابالضمان كايشعر بهمناك عنوان الفصل حيث قال فصل فيما يتغير بعمل الغاصب ويدل عليه قطعا قوله واذا تغيرت العين المغصوبة بف على الغاصب حتى زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكهاالغاصب ولوسلمذلك كان ينبغى أن يذكر في الفصل السابق ماذكر في صدرهذا الفصل وهوقوله ومن غصب عينا فغيها فضمنه المالك قيتها ملكها فانهمن قبيدل مايوجب الملك الغاصب والضمان صريحا (قوله وقال الشافعي لاعلكها لان الغصب عدوان عض فدلا يصلح سبباللا كافي المدبرواناأنه ملك البدل بكاله والمدل قابل المقل من ملك الى ملك فيلكه دفعا الضررعنه ) قال صاحب العناية بالدشر حكادم المصنف وكالامه يشبرالى أنسب الملاه والغصب والالم يكن تعليل الشافعي بذاكمناسيا اه وأوردعليه بعض الفضلاء حيث قال فيه بحث فانعدم مناسته لايهمناغاته أن يكون وجها آخر لنافي الجواب اه (أقول) كيف لايهمناء دممنا سبة تعليه وهو خصمناف هذه المسئلة وتزييف دليل خصمنا بما ممالا محالة فلولم يكن سب الملك هوالغصب عند الكان سنعى على المصنف بيان عدم مناسبة تعليله كما قلمناليتزيف بعدليله فان قيل قداستغنى المصنف عن تزييف دايله به مذاالو جه عاد كره بقوله وإناأنه ملك البدل بكاله الخ كاأشار البه ذاك المعض بقوله غايته أن بكون وجها آخرلنافى الجواب قلناماذ كروبقوله ولناأنه ملك المدل الخ لا يصلح جوابا آخوعا قاله

والمنفصلة ومع هذا في هذه العسارة بعض السسنعة فالغصب عدوان محض والملال- المسروع مرغو بفيه فيكونسسه مشر وعامرغو مافسه ولا يصلح أن يحعدل المدوان المحض سيباله فانه نرغيب الناس فيمه انحصيل ماهو مرغوبالهمه ولامحوز اضافية مثله الحالسرع وقيمل فيسمه نظمرلانه لارادتكون الغصب سيبا للل عندأداء الضمانأنه بوجيه مطلقابل بطريق الاستناد والثابت به مابت من وحمه دون وجمه فلا يظهرأ تراه في شوت الزيادة المنفصلة وقوله (نعمقد يفسخ الندبير بالقضاء)

جواب عماية اللانسية ان المدبرلايقبل النقل قان مولاه لو باعه وحكم القاضى بحواز بيعيه جازالبيد عوفسخ الشافعي الت التسدير وتقريره القول بالموجب بعسنى نعم هو كذاك لكن هوفي ضهن قضاء القاضي في الفصل المجتهد فيه فينثذ كان البيع مصادفا القن لاللد يرقيعو زبيعه لصادفته الفن بهذا الطريق وأماما نحن فيسه فلم ينفسخ التسديير والكلام فيه

وفصل (فولما الرغمن كدفية) أقول الظاهر تبديل الكدفية بالبيان (قوله ما يوجب الملك) أقول أى بمل الغاصب (فوله فانه لا يملك على المنافع لان الغصب لا يصلح أن يكون سدب الملك وعند الان المدبر لا يقبل النقل كا يجيء قال المنف (والمبدل قابل لا يقبل النقل كا يجيء قال المنف (والمبدل قابل لا يقبل النقل كا يجيء قال المنف (والمبدل قابل لا يقبل الشافعي بذال مناسب المنفون عدم مناسبته لا يهمنا عليه منافع يته أن يكون وجها آخر لنافى الجواب (قوله والمالم فيه نظر) أقول القائل هوالاتفاني (قوله بل بطريق الاستناد والثابت مناه عليه الزوائد المنفصلة في البيع الموقوف علم مستندا كامرى في البيع مع أنه علك الزوائد المنفصلة

قال (والقول في القيمة قول الغاصب مع عينه) اذاا ختلفافي قيمة المغصوب فالقول فيها قول الغاصب مع عينه (الاأن يقيم الماللة البينة بأكرمن ذلك) فينتذ لم يكن القول قول الغاصب بل يكون الماللة (لانها ثبنت بالحجة الملزمة) فان عزعن اقامة البينة وطلب عين الغاصب والغاصب والغاصب والغاصب والغاصب والغاصب والغاصب والمعامدة والمناقب والمناقب

قال (والقول في القيمة قول الغاصب مع عينه ) لان المالك يدى الزيادة وهو سكروالقول قول المنكرمع عينه (الاأن وقيم المالك البينة بأكثر من ذلك) لانه أثبته والحجة الملزمة قال (فان ظهرت العين وقيم المالك البينة أقامها أو بتكول الغاصب عن المين فلا خيار المالك وهوالغاصب) لانه تم الملك بسبب اتصل به رضالمالك حيث ادع هذا المقدار قال (فان كان ضمنه وهول الغاصب مع عينه فهو بالخياران شاء أمضى الضمان وان شاء أخذ العين وومم الموض) لأنه لم يتمرضاه بهدا المقدار حيث يدى الزيادة وأخذه دونها العدم الحجة ولوظهرت العين وقيم المثل المنافقة أود ونه في هدذا الفصل الاخيرة كذلك الجواب في ظاهر الرواية وهو الاصح خيارة المالك الكرخي رجه الله انه لانه لم يتمرضاه حيث لم يعط المماد عيه والخيار الفوات الرضا المنافعي في تعليد المالة على ولانت و مع المنافقة في تعليد المنافقة ولانت و مع المنافقة ولانت و مع المنافقة في تعليد المنافقة ولانت و مع المنافقة ولانت و المناف

السافعى ولايند فع به السكال أن يكون ما هو عدوان بحض سبباللك كاذكره الشافعى في تعليد له فالولم الم يكن سبب الملك عند ناه والغصب لما تركم من الغصب سبباللك عند نافى الحواب عما قاله الخصم فهل يستغنى العاقل عن مثل هذا الائمرا لحلى القاطع عندا مكان التشبث به بمثل ماذكره المصنف بما هوكثير من المقدمات خى الدلالة على دفع ما قاله الخصم كاترى فصيح ماذهب الده صاحب العنامة من أن سوق كلام المصنف ههنا يشد على أن سعب الملك عندناهو الغصب كاصر ح به القياضى أوزيد فى الاسمر ارحيث قال قال على قرا الغصب يفيد الملك فى المنصوب عند القضاء بالضمان أو التراضى عليه فى الاسمر ارحيث قال قال على قرا الغصب يفيد الملك فى المناسب المناسب المعاسب المناسب ا

بالاوصاف لاحسل التعذر و شت شهادتهم فعل الغصد في محسل هومال متقوم فصارئبوت ذاك بالمنسة كثبوته باقسراره فبحس حتى يجىمبه وعلى هذالابحناج الى تأويل أبى بكر الاعش وهموما قال تأويلهاأن الشهودشهدوا على أفسرار الغاصب بذلك فأما السهادة على فعل الغصب فلاتقبل معجهالة المغصوب لان المقصود اثمات الملك للدعى في المغصوب والقضاء مالمجهول غير مكن (فأن طهرت العين وقهتهاأ كثربماضمن) خاما

أن يكون ضمن بعد عمام الرضاأولا فان كان الاول كالوضم بالقول المالك أو ببينة أقامها المالك أو بسكول الغماص عن الهيين فسلاخياد للمالك والعين الغمام المالك بين المسبب المن المالك بين المنافع الم

(قوله فلا يكون في معنى المودع) أقول ينظر فأن الغاصب مدع صورة ومن هذه الجهدة فيلت بينة المودع وبينة مدعى الثمن الناقص الداختلفا في ثمن السلعة كامر في الدعوى (قول حيث لم يذكره وهو الاصم) أقول فيه تأمل

قال (ومن غصب عبد انباعه الخ) ومن غصب عبد افياعه فضمنه المالك قمته فقد جاز بيعه وان أعتقه الغاصب عن نفسه غضمن القيمة لم يحزعته لان ملكه الثابت فيه ناقص لنبوته مستندا أوضرورة اجتماع البدل والمبدل في ملك شخص واحد ولهذا يظهر في حق الا كساب دون الاعتاق بالنص كالتالمكاتب على مانذ كروالناقص بكني لنفوذ البيع دون الاعتاق بالنص كالتالمكاتب

قال (ومن غصب عبد افباعه فضمنده المالك فمتده فقد جاذبيعه وان أعتقه مضمن القمة لم يجز عقد من لان ملكه الثابت فيده اقص البوته مستندا أوضر ورة ولهدا يظهر في حق الا كساب دون الا ولادوالنا قص بكني لنقود البيع دون العتنى كلك المكاتب قال (وولد المغصوبة وغاؤها وغرة السيمان المستان المغصوب أمانة في دالغاصب ان هلك في المنازع عليه الأن يتعدى فيها أو يطلما مالكها فم نعها الله وقال الشافعي زوائد المغصوب مضمونة متصلة كانت أومنفصلة لو حود الغصب وهوا ثبات السيمة على مال الغير بغير رضاء كافى الطبية المخرجة من الحرم اذا ولدت في يده يكون مضمونا عليه ولنا أن الغصب اثبات السدعلى مال الغير بعلى وجده بن مل بدالما الثالث على ماذ كرنا و بدالما الكانت فابته على هدده الزيادة حتى بزيلها الغاصب

والغاصب بينة تشهد بقية المغصوب لم تقبل بينته بل يحلف على دعوا والأن بينته تنفي الزيادة والبينة على النف لاتقبل وقال بعض مشايخنا ننبغي أن تقبل لاسقاط السمين كالمودع اذا ادعى ردالوديعة فأن القول قوله ولوأقام المنسة على ذلك قبلت وكان القاضي أقوعلى النسسين بقول هذما لمسئلة عدت مشكلة ومن المشابخ من فرق بنهذه ومسسئلة الوديعة وهوالفحيج لان المودع ليس عليسه الااليمين وبأعامة البينة أسقطها وارتفع الخصومة وأماالغاصب فعلمه همنااليمين والقيمة وباقامة البينة لم يسقط الااليمين فلايكون فى معنى المودع كذا فى العناية وغسيرها (أقول) فيماذ كروامن وجسه الفرق نظرفانه انما يفيدأن لايكون الغاصب فى هدذه المسئلة كالمودع من جيع الوجوه حيث وجب على الغاصب اليمين والقمة ولم يجب على المودع الاالمين وهدذالا بنافي صحة قياس هدد والمسئلة على مسئلة الوديعة في قبول البينة لاسقاط اليمين لان الاتحاد بيتهماف هف الجهة كاف في صعة القياس ولايضر هاوجوب القيمة على الغاصب لان الواجب عليه فيما اذاع را الكائعن اقامة البينة على الاكثراني اهوالا قل الذي كان معترفابه وايس مقصودهمن اقامة السنةعلسه الاعجرداسقاط الممنعلي الزيارةعن نفسه واذاحصل له هذه الفائدة صارف معنى المودع من جهة اتحادفا ثدة قيول السنة فتدير (قوله ولناأن الفصب اثبات اليدعلى مال الفيرعلى وجمه يزيل بدالمالاعلى ماذكر فاويد المالات ما كانث وابت على هدف الزيادة حتى مزيلها الغاصب) واعترض بأن هدف ايقتضى أن بضمن الواداذا غصب الجارية حاسلا لانالسد كانت الته علمه واس كذاك فانه لافرق بين هذاو بين مااذا غصها غير حامل فبلت في يد الغاصب وولدت والروالة في الاسرار وأحيب بأن الحل قبل الانفصال ليس بمال بل يعدّ عبيا في الأمة فلريصدق عليه أثبات البدعلي مال الغيركذا في العناية وكثير من الشروح (أقول) في الجواب بحث لان الحل فبل الانفصال لولم يكن مالالماصع اعتاقه وتدبيره أذالظاهر أنعل الاعتاق والندبير لايكون الامالاعلو كاوقد تقررني تحسله أنه يصح اعتاقه وتدبيره فيسلزم أن يكون مالاوالنسسلم أن محل الاعتاق والندد بيرلايلزم أن بكون مالا بل يكي أن يكون ملكاوأن الملك يحدوزان بصفي ف غدير المال أيضا فالجواب المذ كورلاً بصلع عبارة الكتاب لأن الخاصل منه أن وجمه عدم ضمان الواد فيما اذاغصب الجارية حاملاه وعدم كون الحسل قبل الانفصال مالالاأن يدالمالك ما كانت ابنة عليسه وقد قال في الكتأب ويدالمالك ماكانت الميتة على هذه الزيادة حتى مزيله الغاصب ولاشك أن هذه العبارة لاتتناول

فانله أنسيع عبده وليس له أن يعتقم وقيد ماعتاق الغاصب ثم بتضمينه احترازا عناعتاق المسترى من الغاصب ثم تضمين الغاصب فان فسه رواستن في رواية يصم أعتاقسه وهوالاصح فبأساعلي الوقف وفيرواتة لايصم وقدتة مدمني بيع الفضولي ( وولدالمغصوبة ونماؤها) كالسمن والجال (وتمرة البستان المغصوب أمانة فيدالغاصب لاتضمن الا بالتعدىأ وبالخودعندطلب الماك )والا كساب الماصلة ماستغلال الغاصب لست منعائه فيشيء في تضمن طالتعدى لماأنهاعوضعن منافع المغصوب ومنافعه غمير مضمونه عندنا فكذا هلها (وقال الشافعي رجه اللهزوائدالمغصوب مضمونة متصلة كانت أومنفصلة) مناه على أن حد الغصب عندها ثبات السدعيلي مال الغير بغيير رضاه وهو موجود في هـذه الصورة فكان كالطبسة المخرجة مناطرم اداوادت فيده فأن الواديكون مضمونا علىه لوحودسب الضمان فى حسق الاموان لم مكسن

هناك منع من الخراج (وانداأت الغصب اثبات البدعلى مال الغيرعلى وجه يزيل بدالم الدعلى ماذكرنا) في أوّل مااذا كتاب الغصب واثبات البدعلى ذلك الوجد البسري وجود في انتىن فيد الانهاما كانت فابت على هذا الزيادة حتى يزيلها الغاصب واعترض بأن هذا يفتضى أن يضمن الولد اذا غصب الجارية حاملا لان البدكانت المنة عليه وليس كدناك فانه لا فرق بن هدذاوبن ما اذا غصبها غير حامل فيلت في يدالغاصب وولدت والرواية في الا مرار وأحسب بأن الجل قبل الانفصال ليس بحال بل يعد عيما في الا م في يستدق عليه اثبات البدعي مال الغير سلمناذاك لكن لا ازالة عملاه والذالطاه رعد ما لمنع عند الطلب حق لومنعه بعد الطلب أو تعدى فيه قلما بالضمان كا قال في الكتاب وذلك بأن أتلفه أوذ بجه وأكله أو باعه وسلم واغاذ كرالتسلم لان التعدى لا يتحقق بحرد البيع بل بالتسلم بعده فان تفويت بده بحصل به لانه كان متمكنا من أخذه من الغاصب وقد زال ذلك بالبيع والتسلم وعورض بات الا مضمونة البت قوالا وصاف القارة في المهات تسرى الى الاولاد كالحرية والرق والملك في الشراء وأحب بأن الضمان السيم بات الضمان المنافقة والمرة في المنافقة والمنافقة والمنافق

ولواعتبرت مابنة على الولد لا يربلها اذا لظاهر عدم المنع حتى لومنع الولد بعد طلبه يضمنه وكذا اذا تعدى فيه كا قال في الكتاب وذلك بأن أتلف أو نعمه وأكله أو باعه وسله وفي الظينة الخرجة لا يضمن ولدها اذا هلك قسل الممكن من الارسال لعدم المنع وانما يضمنه اذا هلك بعده لوجود المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع على هذا أكثرم شايحنا ولوأ طلق الجواب فه وضمان جناية

مااذاعصب الجارية حامسلام عالملا المناف الزيادة في ها تبك الصورة أيضا كاذكر في الاسرار فلم المذا ورود الا مراص المذكور على عبارة الكتاب كالا بحنى (قوله ولواعت مرت التست على الولدلا بريلها اذ الما المنع) أقول هذا الماسمة في الذاعصب الجارية غير حامل فيلت في الفاصب وأما في الذاعصب المالذاعصب المالذاعصب المالذاعصب المالذاع المستادة الالان الولد في هذه الصورة كان حزا من أمه حين الغصب في كان ازالة بدالماللث عن المنها ولا المنافرة ورة استلزام ازالة المدعن الكل ازالة اعن أحرائه فلا يتصوران ذالك أن يقال ولواعت منع لمرته أي الولدلا بريلها ولا يصم التعليل بأن يقال اذالظاهر عدم المنع لان منع المكل بازالة بدالماللث عنه منع لمرته أي الولدلا بريلها ولا يصم التعليل بأن يقال اذالظاهر عدم المنع لان منع المكل بازالة بدالماللث عنه منع لمرته أي الولد المنافرة وعورض بأن الأم مضمونة المتسة والاوصاف القارة في الأمهات تمام المستلة قال صاحب العناية وعورض بأن الأم مضمونة المتمان ليس يصفة قارة في الأمهات ألم المنافرة والمال في المنافرة والمال في المنافرة والمالة والمنافرة والمالة والمنافرة والمالة عن المالة عنه المالة عنه المنافرة والمالة والمواحق في المنافرة والمالة والمواحق في المنافرة والمالة والمنافرة والمالة والمنافرة والمالة والمنافرة والمالة والمنافرة والمالة والمنافرة والمالة والمنافرة والمنافرة والمالة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمالة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة و

فيغرالملك ولسرعه ازالة مدأحدولاا ثماتها فالجواب أن ماقلنا ان القصب على النفسر الذكور بوجب الضمان مطرد لاعالة وأما أنكل مابوحب الضمان كان غصما فلم المزم ذلك المان يكون الضمان حكانوعيابندت كلشخص منه دنعص من العله عما مكون تعسدما (قوله وفي الطبية الخرجة من الحرم) جوادعن قوله كافى الطبية الخرجة منالحرم ووجه فللأنالفياس غديرصعيح لايدان فاسعلها فسسل التمكن من الارسال فهو ظاهرالفسادلانهلاضمان فسعندتالعدم المنعران فاسعلها بعد التكنمنه فكذلك لان الضمان فمه

باعتبارالمنع بعدطلب صاحب الحق وهو الشرع لا باعتباران الام مضمونة وعلى هذا الوجه من الحواب أكثر مشا يخنا (واذا أطلق) يعنى لوقيل بوجو ب الضمان في ولد الطبية سوا هلات قبل الممكن من الارسال أو بعده (فهوضمان جناية) أى اللاف لان صدالحرم وزوائده كان أمنا في الحرم صيدا وذلك في بعده عن أيدينا الموقوع في أيدينا

(قوله سلناذلك لكن لاازالة عمن طاهرا) أقول فيسه بحث فان الازالة عن الكل ازالة عن الجزء (قوله فان تفويت بده يحصل به) أقول فان قيل ما كانت بده عابة حتى بقوت قلنافرق بين التفويت والازالة فالاول لا يقتضى الشبوت (قوله وأجب بأن الضمان ليس بصفة قارة في الام بل هولز وم حق الخ) أقول فيه تأمل (قوله والمغروراذ امنع الولدي ضمن به الولد) أقول فان ولد المغرور حرّ بالقيمة (قوله الموراث المنافع الضمان حكافوعيا الخ) أقول فيه تأمل الدين تدل بانتفاء الغصب على انتفاء الضمان كافى مسئلتنامع أن المسئلتنا لا ولين دلتا على أن مجرد البات السد كاف في الضمان (قوله فيضمن اذلك بجبرد الوقوع) أقول الاولى أن يقول بشكرد الضمان بدلالة ماقيله وما بعده

(واهذا شكرد) الجزاء (بسكردهد الجنامة) فانه لوادى الضمان بسبب المراج الصدعن الحرم ثم أرسله فيه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب بعنى وجب جزاء آخرو يجوز أن يكون معناه يشكر دوجو بالارسال بشكرده في المنابة التي هي الاخراج من الحرم (قوله و يجب) بعنى الضمان (بالاعانة والاشارة بالنص فسلان يجب عاهو فوقها وهوا ثبات المدعلي مستحق الاثمن أولى) قال (وما نقصت الحادية بالولادة الخ) ما نقصت الجارية ( و ٣٩) بسبب الولادة في يد الغاصب فهو في ضمان الغاصب فاوغ صم افولدت عنده في الولادة الخ

ولهدذا يتكرر بشكررها ويجب بالاعانة والاشارة فسلا ويجب عاهو فوقها وهوا ثبات السدعلى مستحق الأمن أولى وأحرى قال (ومانقصت الحارية بالولادة في ضمان الغاصب فان كان في قيمة الولدوفاء به الحجر النقصان بالولدوفاء به الحجر النقصان بالولدوفاء به الحجر النقصان بالولدلان الولدة بسل الردا وماتت الأم و بالولدوفاء وصار كا اذا حرصوف شاة غديم وقطع قوائم شجر غيرة وضعى عبد غيرة أوعله الحرفة فاضناه التعليم

والى المفعول فيه فى الوجود فقط و قال وله تعلق بالفاعل وبهذا الاعتبارهو وصف له وتعلق بالمفعول به وبهــذا الاعتبارهو وصــفـله وقال ولاامتناع فى قيام الاضانيات بالمضافين وردبه قـــول صاحب الكشفان الضرب فاتم بالضارب فلايقوم بالمضروب لامتناع قيام الوصف الواحد بشخصين فقدظهرمنه أنالضمان كالوصف مالغاصب حقيقة فيقال هوضامن وصف والمال أيضاحقيقة فيقال هومضمون فقول هؤلاء الشراح فان وصف بعالمال كان مجازا عنوع جددا وقال صاحب العناية فان قيسل قدوج مدالضمان فمواضع ولم تصفتى العلة المذكورة فيها فكان أمارة زيفها وذلك كغاصب الغاصب فانه يضمن وانلم يزل بدالمائ بلأزال بدالغاصب وكالملتقط اذالم يشهدمع الةــدرةُ على الاشــهاد ولم يزل بدَّا والمغرُّ ورادًّا منع الولدُ يضمــن به الولد ولم يز ل يدا في حق الوَّلدو يضمنْ الاموال بالاتلاف تسببا كفرالبترف غيرالملك وليس عمازالة بدأحدولاا ثباتها فالجواب أنماقلناان الغصب على التفسير المسذكو ريوجب الضمان مطرد لامحالة وأماأن كل مايوجب الضمان كان غصسا فلم لتزمذال أسوازأن بكون الضمان حكانوعها شدت كل شفص منه بشخص من العلة مما بكون تعديا الى هنا كلامه (أقول) هـذا الجواب ليس بتام لانها نما يفيد أن لو كان المراد بالسؤال المذكو وأنقواك الغصب على النفسوالمذكور يوحب الضمان غيرمنعكس لصقق وحوب الضمان فى الصورة المربورة بدون تحقق الغصب عملي التفسير المذكورفها وأمااذا كان المرادخة أن تعليل سئلتنا بالعاة المذكورة فى الكتاب منتقض بالصورة المزبورة لان حاصل هــذه العــلة أن تفسير الغصب بماذ كرنالم يتحقق فى زوائد المغصوب فليجب الضمان فيها ولاشك أن ذلك التفسير غير متحقق فالصورة المربورة أيضامع وجوب الضمان فيهافلا يدفع ذال الجواب المذكور ذال السؤال كالايحنى على الفطن فالاولى فى السؤال والجواب مافصل فى النهاية ومعراج الدراية فان شئت فراجعهما ( قوله ولهدذا يتكرر بشكر رها) قال صاحب النهامة في شرح هذا الحيل أى شكر را لراويتكر دهنه الجناية فانهلوأدى الضمان بسعب اخواج الصددعن الحرم ثمأرسله في الحرم ثمأخر جذاك الصدمن الحسرم يجب ضمانآ خركذاوحدت يخط شيخي ولكن يعتمل أن يكون معناه يشكرروجوب الارسال بتكررهسذه الجناية النيهي الاخواجمن الحرموه ذاأولى لانهأوفق لرواية المبسوط في المناسك حيث معلاهناك ايصال صيدا لرمالى الرمائزة ايصال المغصوب الى يدالمغصوب منه وفى الغصب اذا

الولد فعلمه ردالحار مة ورد تقصان الولادة الذي تدت فها سس الولادة لان الحارية بالغصب دخلت في ضيانه بجمسع أجزا تهاوقدفات جزءمضمون منهافتكون مضمونةعلسه كالوطات كلهافان ردت المارة والواد وقد نقصت قعة الحارية وقعة الواد تصلوأن تكون جابرة المالنقصان لم يضمن الغامب شيأ وفال زفر والشافعي رجهمأالله لايحبرالنقصان بالولدلان الوالملكة فسلاب لم حابرا لملكه كافى ولد الطبيسة الخسرجة مناطرماذا نقصت قمتهاوقمية ولدها تساوى ذلك النقصان فاله لايعرب الريعي ضمان النقصانمع وجوب ردهما المحاطرم وكااذاهلك الولد قبسل الرد أوماتت الام وبقمة الولدوفاء وكااذاحر صوف شاذغيره فندت مكانه آخرأ وقطع قوائم شحرالغع فنبتت قوائم أخرى مكانها أوخصى عدغيره فزادت همته يسس الخصاء أوعله الحرفة فأضناه النعلم فانه لابتحرالصوف بالصوف

والقواغ بالقواغ ولامانقص من الجز والحصاموالتعليم عمازادمن القيمة فيه

<sup>(</sup>قوله معناه تشكر روجوب الارسال) أقول وعلى هـ ذا يلزم فك الضمائر (قوله فعليه ودالجارية وردنقصان الولادة الذي ثبت فيها بسبب الولادة) أقول قوله الذي صفة النقصان وضمير فيها واجع الى الجارية وقوله بسبب الولادة متعلق قوله ثبت (قوله بمأزاد من القيمة فيه) أقول قوله بما ذا دمتعلق بقوله لا ينحبر

ولناأنسبب الزيادة والنقصان واحد وهوالولادة أوالعلوق على ماعرف وعند ذلك لا يعد نقصاما

وصل المغصوب الى المالك كاغصب لا يحب الضمان على الغاصب من شي ولكن يتدكر روجوب الرد الحالمالك بتكرر الغص فكذاهنا الحاف الهامة واقتنى أثرها كثرالسراح في تحو بزالمعنيين المذ كورين ههناولكن لم يقدل أحد سواه بترجيح المعنى النانى على الاول ومنهم صاحب العناية حيث فالفشر مهداالحلولهدايتكروالحراء تكرود وسده الحناية فانهلوادى الضمان بسبب اخراج المسيد عن الحرم ثم أرسداه فسيه ثم أخرج ذلك الصيد من الحرم وجب حراء آخرو محيوزان يكون معناه يشكرد وجوب الارسال بشكرره في المنساية التي هي الاخراج من الحسرم اله كلامه ( أقول ) لاحواز عند على الماني ههذا أصلاف سلا عن أن يكون هوالاول كازعهم احب النهاية فان فول المصنف شكر ربتكررهامتفرع على فواه فهوضمان جناية كاترى والابصم هدا النفرع على تقدير حل قوله يتكرد بسكردها على المعنى الثاني لان تدكر دوجوب الارسال بتكرد الاخراج من الحسرم لا يكون أمارة عملي كون ضمان ولدا لطبية ضمان حنات لاضمان غصب فان تكرر وجوب الارسال بسكروا لاخواج من الحدر م ينتظم كون ضمان واد الظمية ضمان جناية وكونه ضمان غصب على السواء كالايخني بلرواية المسوط فى المناسلة أوفق لكونه ضمان غصب على ماقروه صاحب النهاية حيث فالجعسل هناك ايصال صيدا لمرم الى المرم عنزلة أيصال المغصوب الى مد المغصوب منه وفى ألغصب اذا وصل المغصوب الى المالك كاغصب لا عيب الضمان على الغاصب من شئ ولمكن يشكر روج وبالردال المالك بشكرر الغصب فكذاهنا اه تدبر تقف (قسوله ولناأن سبب الزيادة والنقصان والحدوه والولادة أوالعاوق على ماعرف ) ذهبت جماعة من الشراح وهم أصحاب الكفاية والنهاية ومعراج الدراية الى أن قول المصنف على ماعرف اشارة الى ما يجيء في مسئلة من غصب جارية فزنى بهاودهب بعضهم وهوصاحت عامة السان الى أنه اشارة الى ماذ كر في طريقة الخسلاف واختارصا حب العناية الثاني وذ كرالاول أيضابطر بق النقسل حيث قال بعسى في طر يقسة الخلاف وقيل في مسئلة من غصب ماد يه فرني بهاعلى ما يجيء اه (أقول) لامجال عندي العمل على الاولأصلا لانالمرادبالسب ههناسب الزيادة والنقصان وعمايجي عف مسئلة من غصب حاربة فزني بهاسبب الموت ولاشسك أنماهوسببلا حدهمالا يصلح أن يكون سببالا خرايضا البنسة حتى يصم حوالة معرفة أحده معاعلي معرفة الاتخر ألابرى الى قول المصنف فيماسيأ في وتخريج الثانية أن الولادة ليست بسبب لموت الآم اذلا تفضى البه عالبا اه فأن ذاك صريح في أن الولادة لا تبكون سببا لموت الامو يعلمنه دلالة أن العلوق أيضالا يكون سداله لان افضاء الى الموت أبعد من افضا الولادة الله كالايخني معأنه حكمههنا بأنسب الزيادة والنقصان هوالولادة والعلوق ثمان المعروف في الحوالة على مليحى وأن بقال على ما يحى وأوعلى ماسمعرف وصغة المضارع وأماأن بقال في مثل ذلك على ماعرف فلم يعرف قطة الوجه هوالحل على ماعرف في طريقة المالاف لاغير (قوله وعندذلك لا يعدنقص أنافلا يوجب ضمانا) لان السبب الواحد لما أثرف الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفاعن النقصان كالبيعل أذال المسع عن ملا المائع دخل المن ف ملكه فكان المن خلفاعن مالمة المسع لا تحياد السب حقى أن الشاهد بن أذاشهدا على رحل بيسع سي عمل قمنه فقضى القاضى به غريجعام بضمنا شيأوهذا لان الفوات الحنطف كالافوات كذافى الشروح واعترض بأنه لم يخرج حواب للغصم عن أصل دليله وهوأن الوادمال المولى فسلايصلم أن يكون جار التقصان وقع فى ملكه بل هوعلى حاله وأجيب بأن المستف أشارالى جوابهبة وأدلا بعسد تقصانا فانه اذالم بعسد نقصانالم يختج ألى جابر فأطلاق الجابر عليه توسع هدا

ولناأن سبب الزيادة والنقصان واحد وهوالولادةعندهما والعلوق عندا أبيحنفة رجهالله على ماعرف ذلك يعنى في طريقة الخلاف وقيال في مسئلة من غصب حاربة وزنى بهاعلى مايحوه وعندذلك لابعدالنقصان نقصانا لانالسسالهاحد لماأثر فحالز مادة والنقصان كانت الزيادة خلفاء \_\_\_\_\_ النقصان كالبسع لمسأزال المبيع عسنملك البائسع أدخ لالمنفمد كد فكانالن خلفاعن مالية المبيع لاتحاد السببحتي ان الشاهدين اداشهدا على رجل بسعشى عثل قيمته فقضى القاضى مم رجعالم يضمناشيأ وهدا لان الفوات الى خلف كلا فوات

وصادكااذاغصب درية سمينة معرك مسمنت أوسقطت تنبها منبت أوقطعت يدالغصوب في يدهوا خسد أرشها وأداه مع العبد يعتسب عن نقصان القطع ولم يعتسب النقصان الكونه الى خلف (قوله وولد الظبية بمنوع) جواب عن قولهما وتقريره لانسلم أن الأماذا ما تناسب واحد اوهه السب والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المناف

وصاركااذاعصب جارية سمينة فهزلت عمنت أوسقطت ننيها عمنت أوقطعت يدالمعصوب في يده وأخد أرشها وآداه مع العسد يحتسب عن نقصان القطع وولدالطبيسة بمنوع وكدااذا ما تتالاً م ويخز جها لشائية أن الولادة المستبسب لموت الاماذالولادة لا تفضى اليه غالبا و بخلاف ما اذامات الولا قسل الردلانه لا بدمن رد خلفه والخصاء لا يعدّز يادة لانه غرض بعض الفسية ولا التحاد في السبب في اورا وفل من المسائل لان سبب النقصان القطع والخروسب الزيادة المحقولات التعليم والزيادة سبب الفهم قال (ومن غصب جارية فرني بها في المتمن في الأمدة في نفاسها يضمن في المرة وهذا عنداً بي حديثة و قالالا يضمن في الأمدة أي حديثة و قالالا يضمن في الأمدة أي حديثة و قالالا يضمن في الأمدة أي المناف المدة و قالا المناف المدة و المناف المدة و قالا المناف المناف

ز مدة ما في النها بة والعناية (أقول) الحواب منظور فيه فأن النقصان أم محقق لا بحال لا نكار وقوعه اذ وضع مسئلنا فيما ذا نقصت الحارية بالولادة ولا برى وجه لا نلا بعد ذلك النقصان المحقق نقصانا سوى المحيار ذلك النقصان بالزيادة التي هي الولد كا مدل عليه كلام الشراح فاطبة في شرح قول المصنف وعند ذلك لا يعدنقصانا كامر ويدل عليه قوله في أصل المسئلة فان كان في قيمة الولد وفاعه حبر النقصان بالولد وسقط ضماته عن الفاصب ولوكان اطلاق الجارعليه توسعا ولم يوجد الجرحقيقة في يظهر وجه لا "ن يعدنقصان المفصوب الواقع في يد العاصب نقصانا موجب اللضمان في سائر المواضع وأن لا يعدنقصانه الواقع في يد الغاصب فيما نحن فيه نقصانا موجب اللنهمان عند نابل بلزم أن يكون ذلك نحكما بحتا وحاسا لائمتنا من ذلك فليداً مل (قوله وصار كاان اغصب حارية سمينة فه زلت ثم سمنت أوسقطت ثنيتها ثم نبت في

العمارة فان قبل لوكان الولد خلفاويد لاعن النقصان لما يقىملكا للولى عندارتفاعه بضمان الغاصد لئسلا يجتمع البسد لان ف ملك واحد أحيب بأنهماك المولىلامحالة ومنحبث الملكلس بسدل بلهو مدل من حبث الذات فاذا أرتفء النقصان بطلت الخلفية ويتي فى ملك المولى فانقل الولد عنسده أمانة فكف يكون خلفا عن الضمون فالجواب ماأشار المهالمنفرجه الله من عدمعدهنف أنالا تضمينه وهذا الجواب صالح الدفع عن السؤال الثاني أيضافله

درالم نف ما الطفه ذهنا جرام الله عن الحصلين خبرا قال (ومن غصب حاربة فرنى بها) قال في الحامع الصغير مجدعن اقول وعد مقوب عن ألى حنيفة في الرحل بغصب الجاربة فيزنى بها ثميردها فتعبل فتموت في نفاسها قال هو ضامن القيمة الوم علقت وليس عليه في المرة ضميان وقال أبو يوسف و مجدوجهما الله لا ضمان عليه في المرة أيضا اذامات في نفاسها بعد ما يردها و تابعه المصنف في قوله ثمير دها فتعبل بتقديم الرحي المراءة عن المناف على المراءة عن المناف عن المناف المناف

قال المصنف (أوسقطت ننيتها نم نبت ) أقول قال الزيلعي أوقلعها الغاصب فنيت مكانها أخرى فردها سقط ضمانها عنده اه وفيه أن السبب ليس بتحدوا لفرق أن الذيبة لاقية لها بخلاف القوائم والصوف (قوله أجيب بأن المصنف أشار الى جوابه بقوله لا يعد نقصا ناالخ) أقول و يجوز أن يجاب المناع فانه يجوز بسع المأذون من مولاه وعكسه كاسبق و بسع المضارب من رب المال مع أنه يشترى ماله بماله وقد من نفصيله في باب المرابحة والتواهدة فراجعه (قوله لما يق ملكا الولى عندار تفاعه) أقول فيه بحث (قوله بضمان الغاصب) اقول أى على مذهب زفروا الشافعي (قوله بل هو بدل من حيث الذات) أقول فيه بحث أبابيقوله (والهلاك بعده بسبب حدث في دالمالك وهوالولادة) لا بسبب كان عندالغاصب والهلاك بذلك لا وجب الضمان على الغاصب (كاندا حت في مدالغاصب مردها فه لمكت أوزنت في دالغاصب فردها فه لدت فه لمكت منه وكن اشترى جارية فلاحسات عند البائع) ولم يعلم المشترى بالحين المشترى وما تت في نقاسها لا يرجع على البائع بالنمن فلا يضمن الغاصب في تها المنافية والمنافقة وما المنافقة وما المنافقة وما المنافقة وما المنافقة وما المنافقة والمنافقة وال

والهدلال بعده بسبب حدث في يدالمالك وهو الولادة فسلايضمن الغاصب كااذا حتفيد الغاصب مردها فهلكت أورنت في يده مردها فلات فلات منه وكن السترى جارية قد حبلت عند البائع فولات عند المسترى وما تت في نفاسها لا يرجع على الباسع بالمسن وله أنه غصبها وما انعت قد فولات عند المشترى وما تت في نفاسها لا يرجع على الباسع بالمسن وله أنه غصبها وما انعت في المناب المناب المناب فق مناب المناب في المناب المناب في المناب المناب المناب المناب في المناب وماذكر ناه شرط صحة الرد

(أقول) لقائل أن يقول لا اتحاد في السبب في ها تبن الصور تبن اذلاشك أن سبب النقصان وهو الهرال في الصورة الاولى وسقوط الثنية في الصورة الثانية يغارسب الزيادة وهي السمن في الاولى و بسبالنية في الثانية وقدر دالمصنف في التابية وقدر دالمصنف في التابية وقدر دالمصنف في التبنية المسبب في المدين المناسب في المدين المناسب في السبب في المدين المناسب في السبب في المدين المناسب في المدين ا

المبيع على الوجمه الذي وقع عليه العقد وقد تحقق ذلكمنه وموتها بالنفاس لابعدم التسليم (وماذ كرناه) منوحوبالردعلى الوحه الذىأخ\_ذ عليه (شرط العدة الرد) ولم يو جدفكان تنسل مالم يوجد بشرطه علىماوحديشرطهوهو غشل فاسد قدل وتحقيقه أن الشراء لم متناول الاالعين اذالاومافلاتدخيلف السراء ولهذالا يقابلهاشي من المدن فسكان الواحب على البائع تسليم العن الذي هومال منقوم وقدو حدفلا رجع الشرىء لمه الهلاك فيده وأما الغمب فالاوصاف داخلةفه ولهذالوغصب جارية سمينة فهزلت في الغاصب وردماكذلك فانه يضمن النقصان واذادخلت الاوصاف فسه كان الرديدونها

( • • - تكمله سابع) ردافاسدا وأمااذا حتى يدالغاصب فلانسبب الموت ما بهامن الحي والضعف وقت الموت و يحتمل أن يكون سببه مادة كانت في يد الغاصب الشاك أوم كبة منه ما فلا يضاف الى سبب قائم في يد الغاصب الشك

قال المسنف (وردت وفيه اذلك) أقول لا يخنى على عالفة هذا الكلام لما سبق أنفا من وجه الرواية الطاهرة من الامام أن الولادة ليست بسب اوت الام فتأمل في دفعها قال المصنف (وفي فصل الشراء الواحب الح) أقول قال الزيامي وفي فصل الجي الموت يحصل بزوال الفوى وأنه بزول بنرادف الا لام فلم بكن الموت حاصل السب وجد في يد الفاصب فيجب علم هضمان قدر ما كان عند وون الزيادة انتهى وفيه تأمل (قولة أي تسلم المسيم المسلم المس

(قوله والزناسيب) جواب عن قولهما أوزنت في بده المخ وتقريره أن الزنا الذي وحد في بد الغاصب الما يوجب الجلد المؤلم لا المتلف ولما حلات في بد المالك بجلام تلف كان غير ما وجب في بد الغاصب فلا يضمن قال (ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه المخ) منافع المغصب غير مضمونة المحرفة المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع في المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والانسان المنافع والانسان المنافع والانسان المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والانسان المنافع والانسان المنافع والمنافع والانسان المنافع والانسان المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والانسان المنافع والانسان المنافع والمنافع والانسان المنافع والمنافع ولائع والمنافع والمنافع

-ـدوثهاعلى ملك المالك

لكن لانحق عصما

واتلافها وكنف يتعقق

ذلك وإنه لابقاءلها ولئن سلناتحقق غصهاواتلافها

لكنشرط الضمان المماثلة

والمنافع لاتمائل الاعيان

لسرعة فناثها ويقاءا لاعبان

واعسترض بمااذاأتلف

مايسر عاليه الفساد فأنه

يضمنه بالدراهم التي تدقي

فدل على أن الماثلة من

حبث الفذاء واليقاه غسير

معتسرة وبمااذااستأحر

الوصى للنم مايحتاج المه

بدراهم البنميم فانهجانو

لامحالة ولوكانماذ كرتم

صحا لما جازلان القر مان الى مال السم لا يجو زالا

بالوجه الاحسن وأحبب

عن الأول بأن المائلة المعتبرة

والزناسسب لحلد مؤلم لاجار حولامتاف فلم يوجد السبب في بدالعاصب قال (ولا يضمن الغاصب منافع ماغصب منافع ماغصب الأن بنقص باستعماله في غرم النقصان) وقال الشافعي يضمنه افتحب أجر المسل ولا فرق في المسدة بين بين ما اذاعطلها أوسكنها وقال مالاث ان سكنها يحب أجر المسل وان عطلها لاشي عليه له أن المنافع أموال متقومة حتى تضمن بالعقود فكذا بالغصوب ولنا أنها حصلت على ملائد الغاصب الحدوثها في امكانه اذهبي لم تكن حادثة في يدالمالك لانها أعراض لا تبقى فيملكها دفعا لحاجته والانسان لا يضمن ملكه كيف وانه لا يتحقق غصم باوا تلافها لا نقامها

سببالهلاك وقدصر عقيام بأنهالست بسب الموتحث قال وتخر يجالنانسة أن الولادة ليست بسب الموت الام اذلا تفضى السه عالباف كان بن الكلامين تدافع فلينا مل في النوجسه (قواه ولنا أنها حصلت على ملك الفاص لحدوثها في المكانه اذهى امتكن حادثة في يدالما الثلاث بأعراض لا تبقى في المستأجر فيما الدليل أن لا تحب الاجرة في المستأجر فيما اذا حدث المنافع فيده كافى استخار الدورو الاراضى والدواب وتحوها لا أن الانسان كالا يضمن ملكه لا يجب علده الاجرة بقابلة ملكه مع أنه يجب عليه الاجرة في ذلك بالاجماع ولمأر أحدا حام حول جواب هدا الاستكال مع ظهر ورور وده الاصاحب عابة المبان فاله قال والحواب عن من حهة المالك لا نها المنافع الابتمكينه كان ذلك طريقا المنافع بل بقابلة المنافع والمنافع الابتمكينه كان ذلك طريقا الموسول الى استيفاء المنافع والابتمكينه كان ذلك طريقا الوسول الى استيفاء المنافع والابتمكينه كان ذلك طريقا المنافعة على المنافعة على منافعة وهي معدومة وقواهم و تنعقد الاجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع لا نالمعاوضة تقتضى الساوى والمال وقواهم و تنعقد الاجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع لا نالمعاوضة تقتضى الساوى والمالك وقواهم و تنعقد الاجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع لا نالمعاوضة تقتضى الساوى والمالك وقواهم و تنعقد الاجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع لا نالمعاوضة تقتضى التساوى والمالك و وقواهم و تنعقد الاجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع لا نالمعاوضة تقتضى التساوى والمالك

(قوله لانهاأعراض لاتبق) أفول وان بقيت لا تضمن أيضالانها تردمع أصلها (قوله وماحدث وامكان الرجل فهو في ملكه الخ) أقول المكبرى محتاجسة الى البيان (قوله وهذارا جمع الى أنها تعتبر بين جوهر بن لا بين جوهر وعرض) أقول و يعضده أن الاجسام متماثلة لمركبه امن الجواهر المحتائدة ولا كذلك الجوهر والعرض (قوله ألا يرى أن يسع الثياب الدراهم جائزا للخ) أقول فيه بحث فانه يجوز بسع المنافع بالدراهم أيضا في المنافع بالمنافع با

## ولانهالاتماثل الاعمان لسرعة فناثها وبقاء الاعيان

فىالمنفعة التيهي للعقودعليه يقعساعة فساعة علىحسب حدوثها فكذافى بداهاوهوالاجرة وقولهم والدارأ قمت مقام المنفعة في حق اضّافة العدة داليه البرتبط الايجاب بالقبول ثم عمله يظهر في حق المنفعة ملكاواستحقا فأحال وجود المنفعة الىغيرذاك من الاقوال الدالة على كون الاجرة عقابلة المنافع ولعل تأويل كلهامت عسريل متعدر تأمل تفف \* ثم أفول الاولى في الحواب عندى أن يقال اقتضاء الدليل المسذكورعدم وجوب الاحرة على المستأجر فصااذا حدثت المنافع في يده انحاه وعلى موجب القياس وقدتقررفي أول كتاب الاحارات أن الفياس بأى جوازها الاأنم آحوزت على خسلاف القياس بالنص استحسانا لحاحة الناس اليهاوأن حوازها عندنا باعتبارا قامة المين التي هي سيب لوحود المنفعة كالدادمث لامقام المنفعة في حق صحة الايجاب والقدول فيعو ذفي الاحادة أن يجب الاجرة على المستأجر عفابلة المنافع التي حصلت على ملكه بحدوثها فيده اذاوقع التراضى عليسه باعتبارا قامة العين التيهي ملك المؤجر وسيب لوجود المنفعة مقام المنفعة على موجب الاستحسان بالنص بخلاف الغصب فانه غير جائزقياسا واستعسانا فلايرتبكب فبهما يخالف القياس فتدبر (فوله ولأنم الاتماثل الاعيان لسرعة فنائها وبقاء الاعيان) أقول لقائل أن يقول هـ ذا الدليل اعلى الدانما فع الغصوب لا تضمن بالاعيان لعسدم المماثلة بين مماولايدل على أنهالا تضمن بالمنافع المماثلة لهاوالمدعى عسدم مضمونيتها أصلا فلايتمالتقريب وبمكن الجواب عنسه بأن مبنى تقرير المصنف هذا الدليل على الوجه المزبور تقرر عدم مضمونيتها بالمنافع بالاجماع فسكأنه لم يتعرض لنغي همذا الاحتمال لظهوره يرشدالي ذلك تقرير صاحب الكافى هـ ذا الدليل حيث قال وائن سلنا تصورغه مها فلاعكن بضمنها لانهالوصارت مضمونة على الغاصب فاماأن تضمن بالمنافع وهو باطل ولم يقل به أحدأ و بالاعبان وهو باطل أيضا لاتهالاتماثل الاعيانلانالمنافع أعراض لاتبتى وقتسين والعدين تبتى أوقاتا وبين ماستى ومالاببتي تفاوت عظسم وضمان العدوان مبيء على المماثلة بالنصوالاجياع ويرشداليه أيضاتقر يرصاحب غاية البيان ذلك الدليل حيث قال ولأن المنافع لوكانت مضمونة على الغاصب لا يخد لواماأن تكون مضمونة بأمثالها من المنافع أو بغيرها من الاعيان كالدراهم والدنائير فلا يجوز أن تكون مضمونة بالامثال وهي المنافع لانه لاقائل بذاك ولايحوزأن تكون مضمونة بالاعيان لعدم المماثلة والمماثلة شرط في ضمان العدوات بقوله تعالى فاعتسدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم اه فالصاحب العنامة واعترض عااذا أتلف ماسرع المسه الفسادفانه يضمنه بالدراهم التي تبق فدل على أن الماثلة من حيث الفناء والبقاء عسر معتبرة وبمااذا استأجرالوص المتيم مايحتاج المدرراهم البتم فانهما تزلامحالة ولوكان ماذكرتم صمعا لماحاز لأنالقر بأنالى مال المتم لا يحوز الابالوجه الاحسن وأحسب عن الوجه الاول بأن المماثلة المعتبرة هي ماتكون بين باق و باق لا بين باق وأبتى فكان السوَّال غيروارد وهذار اجع الى أنها تعتسير بين جوهرين لابين جوهر وعرض ألابرى أن سع الشاب بالدراهم جائز وان كان أحده مماييلي دون الاتم وعن الثانى عباذكر فاان شراء التياب بدراهم اليتم حائز للوصى مع وجود التفاوت كاذكر فافدل علىأن القربان الاحســن في مال البتيم هو ما لا يعــدعيبا في التصرفات (ه كلامه (أقول) فيمــا ذكرمف كلمن الجوابين شئ أماف الاول فلائن تنويره بقوله ألابرى أن بيع الثياب بالدراهم جائزوان كانأ حدهمايلي دون الأكنوليس بعميم لان حوازنوع من النفاوت بين البدلين في البسيع لابدل على جوازذلك في ضمان العدوان لا أن العقد والرضانا ثمرا في تحو مز كشرمن النفاوت وعن هذا قالوا يجوز سيع عسد قمتسه ألف بألوف ولا يحوزذ الثالتفاوت في ضمان العدوان قطعا ألا برى أن التفاوت بين

وقدعرفت هذه الما خذف المختلف ولانسلم أنها متقومة في ذاتها بل تفوّم ضرورة عند ورود العقد وله وجد العقد الاأن مأانتقص باستماله مضمون عليه لاستم الحسك وبعض أجزاء

حوهر وعرض يحوزا يضابالعة كااذااستأجرمنفعة دارمن الابدراهم معينة مع ان الماثلة المعتبرة فيضمان العدوان لانتصور بينحوهر وعرض كاصرحه وأمافي الثاني فلائن جواز شراء الشاب مدراهم المتيم للوصى لايدل على حوازاستشار الوصى للمتيم ما يحتاج المهدراهمه لان التفاوت في الأول بينجوهر وجوهر ودونفاوت غيرفاحش والتفاوت في الثاني بينجوهر وعدرض وهو تفاوت فاحش ولاشكان جوازتصرف الوصى في مال البتم بالنفاوت الغير الفاحش لايدل على جواز تصرفه فيه بالتفاوت الفاسش ألايرى أن التفاوت الفاسش الذي بين ستوهر وعرض بمنع المعاثلة المعتبرة في ضمسان العددوان دون التفاوت الغديرالفاحش الذى سنجوهر وجوهر فلم لا يحوز أن يكون الاحرف تصرف الوصى في مال المنيم أيضا كذلك فن أين ثبنت دلالة حواز شراء النياب مدراهم اليتيم الوصى على أن القربان بالاحسن في مال المتيم هو عجر دمالا بعد عيما في التصرفات نع يحوز أن بكون المراد بالقربان الاحسن في قوله تعالى ولا تقر بوا مال المتم الابالتي هي أحسن ذلك المعدِّني لكنه اعما يعرف بدليل أخر لاعاذ كرمن جوازشراء الثياب بدراهم اليتيم الموصى (فوله وقد عرفت هدده الما خذفي المختلف) فالصاحب العذاية في تفسيره فدا الما خذأى العلل التي هي مناط الحكم أوماذ كره أولا بقوله لانها حصلت فى ملك الغاصب و ثانيا بقوله انها لا يقد قق غصر بها واللافها و ثالثا بقوله لانها الاعمان الاعمان الخ اه (أقول) فيمه فوع خلل لانه قال أوماذ كره بكامة أووهي لاحد الامرين ولاشك أن العلل التى كانت مناط الحكم ههناوأشا والسه المصنف بهذه الما خذهى ماذكره أولا وعانيا وعالثا بأقواله المزبورة لاأمرآ خرفكيف يصم العطف بكلمة أو وقال صاحب الغابة ههنا أراد بالما خذالعلل الني هى مناط الحكم وأراد بالما خذماذ كره أولا بقوله انها حصات في ملك الغاصب و عانيا انهالا بعقق غصبهاواتلافهاو الناانهالاعاثل الاعيان والشرط فيضمان العدوان المماثلة بالنص اه أقول يردعملي ظاهرهأن العلل التيهي مناط الحكم ههناهي ماذكره المصنف أولاو ثانياو الثابعينم كا عرفته آنفا فامعنى قول هذاالشار حاراد مالما خذهذا وأرادبها ذال والعطف يقتضي التغايرين المعطوفين لكن يمكن توجيهه بأن كون مقصوده بقوله أوادبالما خلذالهلل الني هي مناط الحكم تفسيرمعن الما خندههناو بقوله وأرادبالما خدماذ كروالخ نفسيرماصدق عليده الما خدههنا وتعيينه فكاته فالأرادععن الماتخدههناهذا وأرادع اصدق علمه الماخذ ههناذاك والمغارة بين المفهوم وماصدق عليه ظاهرة فيصم العطف الاأنه لوقال في الثاني وأراد بهذه الما تخذماذ كره الخ اسكانا حسن لسكونه أدل على ارادة ماصدق على الما خذ كالا يحقى على الفطن \* مُ أقول بني ف هذا المقام بحث قوى وهوأنه قد صرح في معتبرات الفتاوى بأن منافع الغصب مضمونة عند دفا أيضا فى الوقف ومال المتيم وما كان معد الاجارة مع أن العال المذكورة التي ميناط المسكم بعدم ضمان منافع الغصب حارية بعينها في تلك الصوراً يضا (فان قلت) العلل المذكورة على وفق القياس والقول بضمان المنافع فى تلك الصورموجب الاستعسان نظر اللوقف ومال المدّم و نحوذلك و يحو زترك القياس والاستحسان (قلت) ذلك فعما متصور وعكن وتلك العلل بعضها مدل على عدم تصور الغصب والعدوان فىالنافع وبعضها يدل على عدم امكان تضمين المنافع بالاعيان لعدم المماثلة بينهما وبناء ضمان العدوان على الماثلة بالنص والاجماع فلبراه الاستعسان في خلاف ذلك مشكل حدا

(وقدعرفت هذمالما خذ) أىالعلل التي هي مناط الحكمأوماذ كرءأولابقوله لانها حصالت في ملك الغاصب وثانسابقولهانها لايتعقق غصماوا تلافها والثابقوة لانهالاغاثل الاعبان الى آخره ( في الختلف) يعنى فى مختلف أبىاللبث وقسوله ( ولا نسلم أنهامتقومة) حوابعن قسوله المنافسع أموالمنقوسة وتفريره أنالانسلم أنهامتقومةف ذاتها لان التقوم لايسق الوجمود والاحراز وذاك فمالاين غرمتصوربل متقوم لضرورة دفع الحاجة (عندورودالعقد) عليها بالترادي ولاعقدى المتنازع نه (الاأن)أي لكن (ماينقص باستعماله مضمونعلمه لاستهلاكه مص أحراء العن والله أعل (قوله أوماذ كره أولابقوله لأنهاحصلت الخ ) أقول فسهجت

و فصل في غصب مالا ينقوم كالفرغ من بيان ما هوالاصل وهوغصب ما ينقوم التعقق الغصب فيسه حقيقة بين غصب مالا يتقوم باغتبارعرضية أن يصيرمتقوما إماباعتبارديانة المغصوب منه بتقومه أوبتغيره في نفسه الى التقوم (قال وإن أتلف المسلم خرالذعى أو خنز برمالخ) هذه المسسئلة على أربعة أوجه اللاف المسلم خرالمسلم واتلاف الذمى خرالمسلم واتلاف الذمى خرالذمى واتلاف المسلم خر الذى ولاضمان على المتلف في الاواين بالإجماع وأما في الا تخرين فعليه الضمان (٣٩٧) عندنا خلافا للشافعي رجه الله وعلى

> ﴿ فصل في غصب مالا ينقوم كه قال (واذا أنلف المسلم خرالذمي أوخنز بره ضمن قمتهما هان أتلفه مالمسلم لم يضمن) وقال الشافعي لايضمنه ماللدى أيضاو على هذا الخلاف اذا أتلفهماذى على ذى أو باعهما الذمى من الذى له أنه سقط تقومهما فحق المسلم فكذاف حق الذي لأنهم أنباع لنافى الأحكام فلايجب باتلافهمامال متقوم وهوالضمان ولناأن التقوم باق فسقهم أذا فرالهم كأظل لناوا لخنزير

﴿ فصل في غصب مالا يتقوم ﴾ قال صاحب النهاية لما قرغ من بيان أحكام غصب ما يتقدم وهو الأصل لأن الغصب بحد مالذى ذكرنا ما غطيق قن فيسه شرع في بيسان أحكام غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية أن بصير متقوما اما باعتبار ديانة المغصوب منه بأنه متقوم أو بتغيره في نفسه الى التقوم اه كلامه وقداقتني أثره صاحب العناية (أقول) لايذهب عليك أنه لاحاجة هذا الى المصيرالى اعتبار عرضية أن يصرمالا يتقوم متقوما بأحدالاعتمارين المذكورين بللاوحه له عندا انظر الدقسق لان المبسين فى هــذا الفهــل ضمان ما لا يتقوم في بعض المسائل وعدم ضمانه في بعضها فني ما لا ضمان فيمه كاتلاف خسرالمسلم وخنزيره لاوجه لاعتبارعرضية أن يصديره نقدوما باعتبارتا أصداد فان اعتبار عـرضـية أن يصـير منقوما بمالاتأ شير له في حــــــــــــــم الضمان قطعا بلله نوع اباه عنه ولعل بعض الشراح تنبه لهذا فترك حديث اعتبار عرضية أن يصير متقوما منهم الشارح الكاكى حيث قال لمافرغمن بيان غصب ما ينقوم اذهوا لاصل شرع في بيان غصب مالا ينقوم اه ومنهم الشارح الاتقاني حنث قال لمافرغ من سان غصب ما يتقوم وهو الاصل شرع في بيان غصب مالايتقوم كالجروالخنزير في حق المسلم هل يجبُّ به الشَّمان أملاً اهـ (قوله ولناأن التقوم با ف في حقهم اذالجرلهم كالخللما والخنز تراهم كالشاةلنا) أقول فيه اشكال من وحهين أحدهما أن الخصم قال انهم أتباع لنافى الاحكام وتمسك يقوله علىه الصلاة والسلام اذا قبلوا عقد الذمة فأعلهم أن لهم ماللسلين وعلبهم ماعلى المسلمن كاصرح بهفى الكافى وعامة الشروح فكنف يتم التعليل بأن الته ومهاف فحقهم فمقابلة ذلك الحسد بث الدال على كونهم أتباعالنافى الاحكام والتعليل ف مقابلة النص غير صحيح على ماعرف في علم الاصول (فان قلت) نحن أحرنا أن نتر كهدم وما يدينون كاذ كرف أنناه المعليل من قبلنا فيسدل النص المتضمن لهذاالامروهوقول عليه الصلاموا اسلام اتركهم ومايد ينون على مدعاناههنا (فلت) المغصم أن يقول المرادعا يدينون الديامات دون المعاملات ومانحن فيه من المعاملات والتناسل العموم للعامسلات أيضافي حقق التعارض بين النصين فن أين يثبت الربيحات والثاني انه قسد تقررف علم الاصول انه لاخلاف في أن المكفار مخاطبون والايمان والعقوبات والمعاملات وبالعبادات أيضافي حق المؤاخسذة فى الا خرة وأما فى حق وجوب الاداه فى الدنيا فختلف فيه وما نحن فيه من المعاملات فينبغى أن يكونوا محاطبين بالخطاب الدال على عدم تقوم الخروا الخنز رأيضا \* مُأقول يمكن الجواب عن كل واحدمنهما أماءن الاول فبأن بقال مانحن فيه عنص بالاجاع من عوم النص الدال على كونهم أول في شرح الكافي لعدر

الاسلاملوأ تلف مسلم على ذى خنز براعلى قول أبي حنيف قلا يضمن شيأ وعلى قول أبي يوسف و يحديض من قميته قال الانقاني وهذا خلاف ماذ كره القدوري في مختصره وفي شرحه المختصر الكرخي ولكنه قياس قول أبي حنيفة الذي مرقبيل باب نسكاح الرقيق فواجعه

قال المصنف ( وعلى هذا الخلاف اذا أتلفه ماذى على ذى ) أقول ولقد أحسن حيث أنى في المسلم باللام وفي الذي بعلى (قوله دل على ذلك

قول عرالى قولة لا تفعاوا الخ) أقول قوله لا تفعاوا مقول قول

حسنا الخسلاف اذاماعها الذمى منالذى مازالبيع عندناخلافاله قال (سقط تقومها فيحق المسارلا خلاف فكذاف حق الذمي لانهم أقباع لنافى الاحكام) فالصلى الله علمه وسلم اذا قباواء قدالنمة فأعلوهم أنالهم مالاحسلين وعلهم ماءبي ألمسلين وأذاسمقط تقومها فلايج ساتلافها مالمتقوم وهوالضمان أىمايضمن به (ولناأن التقوم بانفىحقهم اذالجرلهم كالخللنا والخنز برعندهم كالشاة عندنا)دلَّ على ذلكُ قولعر رضى الله عنه جن سألعماله ماذا تصنعون عاءر بهأهدل الذمة من الجورفق الوانعشرها قال لاتفعاوا ولوهممسها وخذوا العشرمن أتمانها فقد حعلها مالامتقومافي حقهم حث حدوز بيعها وأمن بأخدذالعشرمن عنها ولم يفعل ذلك الالتدينهم بذاك

🍇 فصسل في غصب مالا متقوم ك قال المسنف ( واذا أتلفالمسلمخسر الذمي أوخسنز يرهضمسن) ونحن أمرنا بأننتر كهم ومايدينون والسيف موضوع فيتعد ذرالالزام واذابق التقوم فقدوجد تلاف مال بملوك متقوم فيضمنه

أتماعالنافي الاحكام فانعروضي الله عنه حين سأل عمله ماذا تصنعون عاعريه أهمل الذمة من الحور فقالوا نعتمرها فاللاتف علوا ولوهم يعها وخدوا العشرمن أعانها فقد جعلها مالامتقوما فيحقهم حست حوز بيعها وأمر بأخذ العشرمن عماولم ينكره أحدفل محل الاجاع وقدصر حبه بعض الشراح وأماعن الثانى فسأن مقال كون السكفار يخاطبين بالمعاملات ونحوها فيما يتحمل الخطاب التعيم لهمأ يضا وأمافيمالا يتعمله فلايكونون مخاطبين بذاك قطعاوما نحن فيهمن قبيسل الثاني لان الجركانت متقومة فيشر يعةمن قبلناوف صدرشر يعتناوالاسل أنماثت يبق الى أن وجدالمزيل والمريل وحوقوله تعالى رجس من على الشيطان فاحتنبوه وجد في حقنا مدليل السياق والسياق في في حق من لم يدخل تعتد ذاالطاب على ما كان من قب ل كاصرح به في الكاف والكفاية فل سق عجال التعميم الكفارا يضا وكذاالال فيانله نزرعلى ماحققه مصاحب عامة السان حسث قال تحقيق ذلك أن الجروالله غزر كاما حلالين فى الام الماضية وكذاف عن هذه الاسة فى انتداء الاسلام ثم ورد الططاب الحرمة خاصافى حق المسلين فكاناحرا ماعليهم ويقداح لالاعلى الكفاركنكاح الشركات كان حلالا فيحق الناس كافة ثمورد التحريم خاصافى حق السلين فبق حلالا في حق الكفار ف كذاههنا ألايرى الى خطاب الله تعالى المؤمنين في سورة المائدة ، فوله تعالى ما أج االذين آمنوا اعمال الحروالمسر والا نصاب والا ولا والمرحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعاسكم تفلحون والمؤمن هو الذي يعلج أذا اجتنب الجر وقال تعالى ومتعلمكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى هذالفظ غاية السان ثمان التحقيق الذى لا محمد عنه ههذا ماذكره صاحب السدائع حيث فال وأماالكلام فالمسئلة من حيث المعنى فيعض مشايخنا فالواالمرمياح في حق أهل الذمة وكذا الخنز مرفالخرف حقهم كالخل ف حقناوا لخنز برفى حقهم كالشاة ف حقناف حق الاباحة شرعافكانكلوا دمنهمامالاه تقوما فيحقهم ودليل الاباحة فيحقهم أنكل واحسدمنهمامنتفع به - قيقة صالح لا قامة مع لحة البقاء والاصل في أسباب البقاء هو الاطلاق الاأن الحرمة فحق المسلم تنت نصاغيرمه فول المعنى أومعقولا لعنى لا يوجد فهنا أويوجد لكنه بقتضى الحل لا الحرمة وهوقوله تعالى اغماير يدالشيطان أن يوقع بنسكم العداوة والبغضاء في الخر والميسرو يصد كمعن ذكرالله وعن الصلاة لان الصدلا وحدفى الكفرة والعداوة فهاهنهم واحب الوقوع لانهاسب المنازعة والمنازعة سبب الهلاك وهذا وحب اللاالرمة فلاتثبت الحرمة في حقهم وبعضهم فالوا ان الحرمة عابتة ف حقهم كاهى النة في لو المسلين لان الكفار عاطبون بسرائع هي حرمات عند ناهوا لصيح من الاقوال على ماعرف فيأصول الفقه وعلى هذاطريق الضمان وجهان أحدهما أن الجروان لمتكن مالامتقوما فى الحال فه مى بعرض أن تصير ما لامتقوما في الثاني بالتخلل والتخليل ووجوب ضمان الغصب والاتلاف يعتمد كون المحل المفصوب والمتلف مالامتقوما في الجلة ولا يقف على ذلك الحال ألا يرى أن المهروا الحش ومالامنف عة له في الحال مضمون بالغصب والاتلاف والثاني ان الشير عمنعنا عن التعرض لهم بالمنع عن شرب الخروأ كل الخدنز برحسالماروي عن على رضي الله عنه اله فال أمر نا أن نتر كهم وما يدسون ومثله لايكذب وقددا فواشرب الخروأ كل الخنزير فلزمنا ترك التعرض الهم فى ذاك ونفى الضمان بالغصب والانلاف يفضى الحالنعرض لان السفه اذاعل انه اذاغص أوأتلف لا يؤاخذ والضمان بقدم على ذلك وفى ذلك منعهم والتعرض لهم من حيث المعنى والله أعلم الى هنالفظ البدائع (قوله ونحن أمر فابان نتر كهم ومايدينون )أقول القائل أن يقول فلم لانتر كهسم ومايدينون في بعض الا مور كاحداث البيعة والكنيسة وكركوب الخيل وحل السلاح فانهم يمنعون منهاعلى مامرفي كتاب السير والجوابأن

( و نحن أمر نامان نعر كهم ومايدينون)بعنى لانحادلهم عملى المرك (والسمف موضوع) يعنى لا يجبرون على الترك مالالزام مالسف لعقدالنمة وحننثذتعذر الالزام على توله التدين فبغى التقوم فيحفهم واذا يق فقد وجدا تلاف مال عاوك متقوم وذاك بوجب الضمان النص فيضمنه ونوقض عباادامات المحوسي عن النتان احداهما امرأته فانهالا تستعيق بالزوجية شأمن المراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح وصحمة النكاح توجب توريث المرأةمن زوجها فيجيع الاديان اذالم وحدالا أنع ولم وجد فىدبانتهم ثملمنتركهم وما مدينون وأحيب بأنالانسلم أنهم يعتقدون النوريث بأنكعة الحارم فلامله

(قولالا تجادلهم على الترك الخ أقول الحجادلهم على الترك الخ (قوله وأجب بأفالانسل أنهم يعتقدون التورث الخ) أقول نسه أن مراد الناقض افااذا حكمنا بينهم على شرع الاسلام لطلبهم ذلك لا نورثها وقول ( بخلاف الميتة والدم) جواب اله يس عليه الشافعي رجمه الله أبذكره في الكتاب (لان أحدامن أهل الاديان لا مدين تمولهما الاأنه تحب قيمة المروان كانت منلية) وتذ كيرالضمير في الكناب بنأو بل الشراب أوالمذكور (لان المسلم عنوع عن عليكه لكونه اعزازا 4) بخلاف أهل الذمة فانهم غير عنوعين عن تليكها وعلكها فان جرت بينهما مبايعة ( ٩٩٩) جازلهم التمليك والتملك وان

> منسلف المستة والدملان احدامن أهل الأدبان لايدين عولهما الأأنه عبقمة الخروان كانمن دوات الامثال لان المسلم عنوع عن عليكه لكونه اعزاراله يخسلاف ما اذاح ت المبايعة بين الذميين لان الذمى غير ممنوع عن تلك الجروتملكها وهذا يخلاف الربالانه مستنفى عن عقودهم و يخلاف العبد المرتد يكون الذى لاناما ضمنالهم ترك التعرض له لما فيهمن الاستخفاف الدين

أمثالهامستثنى ممايدينون بدلائل ذكرت فى موضعها كاأن الربامستثني من عقودهم بقوله عليه الصلاة والسلام ألامن أربى فليس بيننا وبينه عهدعلى ماسيأتي بيانه عن قريب فالصاحب العناية أخسدامن النهاية ونوقض عنااذامات الجوسي عن ابنتين احداهما أمرأته فانهالا تستعق بالزوجية شيأ من المسيرات معاعتقادهم صحمة ذاك النكاح وصد النكاح توجب وريث المرأة من زوجها في جميع الاديان أذالم بوجد الميانع ولم يوجد في ديانتهم عمل نتر كهم وما يدينون وأجيب بانالانسلم انهم يعتقدون التوريث بأنكمة المحارم فلابدله من بيان اه واعترض بعض الفضلاء على الجواب حيث قال فيه أن مرادالناقض الماذاحكمنابينهم على شرع الاسلام بطلهم ذلك لانورثها اه (أقول) ليس فيماذ كرمكير حاصل اذمراد الجيب أيضاأن عدم توريثنا اياهااذاحكمنا بينهم على شرع الاسلام بطلبهم ذاك لعدم ثبوت اعتقادهم التوريث بأنكعة المحارم نعم يعتقد المحوسي صحة نكاح المحارم وليس من ضرورة اعتقاد صعة السكاح اعتقادا سققاق المراث ألارى أن المراث يتنع بالرق واختد لاف الدين مع صحمة النكاح وقد وصرح بهذاالتفصيل فى النهامة وانأراد ذلك القائل أنهم لواعتقدوا التوريث بانكحة الحارم وطلبواذال أنحكم بينهم بذال أبضاء لى شرع الاسلام فلافائدة فيه لانما يضرنا اغداه والنقض علهوأمرواقع لاعلهوفرض يحض \* ثمأ قول بق ههنا كلام آخروهوأن السائل أن يورد النقض حينتذ عسارمآت عن زوجة كافرة فاخ الاتسقى شيأمن الميراث عند بالاختلاف الدينين مع أن وجوب تورَّبْ الزواجة من زوجهامقررف جسع الادبان اذا أبوج دمانع والظاهرأن الكفر ابس بمانع عن الارث في اعتقاد الكفرة ولم نتركهم وما يدينون هذاك فتأمل في الحواب (قوله وهـ ذا يخلاف الربا) متعلق بقوله لان الذمى غسير بمنوع عن تمليك الجروتملكها كذا قاله جاعة من الشراح وقال صاحب العناية بعدنقل ذلك والاولى أن يتعلق بقوله نحن أمرناأن نتركهم ومايد بنون الخ لاتساق مابعد ممن العطف حينشذ اه (أقول) تعلقه بماذ كرمصاحب المنابة غيرظا هرالسداد لان كلة هذامع كونم اعمانا بي ذلك جداً لا يستنفيم أن يكون الربا من خلاف قوله تمين أمر ناأن نتركهم ومايدينون لانالر بالما كانمستثني من عقودهم وكانذات فسقامنهم لاتدينالنبوت سرمة الربافي دينهم بقوله تعالى وأخذهم الرباوقدنه واعنمه كاصرحواه فاطبة حيى صاحب العنابة نفسه لم يكن منعنا اياهم عن الربا مخالفالفوله نحن أمرناأن نتركهم ومايد ينون كالايخفى على ذى مسكة وعلى تفديرأن يكون قول المصنف وهذا بحلاف الربام تعلقا بقوة غن أمر ناأن نتركهم ومايد ينون يصرالمعنى وهذاأى قوة ونحن أمر فاأن نتركهم ومايد بنون ملتبس بخلاف الرباوليس هذا المعنى بسديد لعدم ملابسة الخلاف بينهما كابينا آنفا وأماعلي تقديرأن كون قوله وهذا بخلاف الربامتعاقا بقوله لان الذي غيرممنوع عن تمليك الخروتملكها كاذهب اليه جاعة من الشراح فيصير المعنى وهذاأى عدم كون الذي منوعا عن عمليك الجروعلكهاملنس بخلاف الربالكونهم عنوعين عن الربا ولا يخفى أن هذا المعنى سديد

استهلكها بعضهم لبعض حازتسليم مثلهاوتسله (قوله وهذا يخلاف الربا)متعلق قوله لان الذمي غير منوع عن علمك الخركذاقيل والاولى أن متعلق بقوله نحن أمرنا أننتر كهم ومالد شونالي آخره لاتساق ما بعدهمن العطف حيفتذ (وقوله لانه مستثني من عقودهم) يعني بعدم الحواز لقوله صلى الله عليه وسلم الامن أربى فلدس بنناو سهعهدودال لانه فسيمم الاتدين السوت حرمة الرمافي دينهم فال الله تعالى وأخذههم ألر لموقد نهواءنه (و بخلاف ألعد المرتدلاذي) فان المسلماذا تلفه لايضمن شيأوان كان عتقاد الذمى ان العدد المرتد مالمنفوم وهموأيضافي الحقيةة مقيس عليه الشاذعي رجه الله ووجه الحواب (أما ماضمنالهم ترك التعرض) العبدالمرتدالدي (لمافعه) أى فى ترك التعسرض (من الاستخفاف بالدين) بالترك والاعراض عنه واستشكل هذاالتعلل عااذا أتلف على نصرانى صلىا فاله بضمن قمته صلساو في ترك النعرض استعفاف بالدين وأحسبان ذلك كفرأصلي فالنصراني مقسر علىذاك مخلاف الارتداد

( **قوله قوله وهذا يخ**لاف

الربامتعلى بقوله لان الذي غير عنوع عن غليك الجرك ذا قيل والاولى أن يتعلق بقوله شحن الخ) اقول بسل الاولى أن يتعلق بقوله فيضمنه والاشارة الىماذ كرمن الخروا للنزبر

و بعد المفارد التسمية عامدااذا كانلن بيعه لان ولاية المحاجة المنة قال فان غصب من مسلم خرا فللها أوجلامية فديغه فلصاحب الجرأن الحذ الخل بغيرشي و بأخذ جلدا لميتة و بردعليه مازاد الدباغ فيسه ) والمراد بالقصل الاول اذا خللها بالنقسل من الشمس الى الطلومة ومنه المائلة و مائلة الثاني اذا دبغه عمالة قمة كالقرط والعقص و فيوذلك والفرق أن هذا التخليل تطهيره بمنزلة غسل الثوب النعس في على ملكه اذلا تثبت المائلة به وبهذا الدباغ اتصل بالجلد مائل متقوم المغاصب كالصبغ في الثوب فكان بمزلته فلهذا بأخذا الحل بغير من و بانه أنه ينظر الى قيمته ذكا غير مدوغ والى قيمته مدوغ افيضمن فضل ما بينهما وللغاصب أن فيسه حتى يستوفى حقد مكون الجسرفي المبيع قال (وان استهلكهما ضمن الخيل ولم يضمن الجلد على عنداً بي حنيفة و قالا يضمن الجلد ويعطى مازاد الدباغ فيه)

وان كلة هذا التي يشاربها الى القريب فى محلها حينتذو قال بعض الفض الاعبل الاولى أن يتعلق بقوله فيضمنه والاشارة الى ماذكر من الخروالخنزير اه (أقول) هدذا أقبيم عما قاله صاحب العناية لانه ان كانتالاشارة بهذاالى الخر والخنزير بتأو بلماذ كركازعمه يصسيرالمعنى وهذاأى ماذ كرمن الخر والخدنز يرملنس بخدلاف الربافلا يبق لنعلق قوله وهذا بخلاف الربابقوله فيضمنه مدى وانصرالي المقدير بأن يقال آلرادوهذا بخلاف الرباف الضمان فعصل نوع تعانى بقوله فيضمنه فلا يكون سديدا أيضالا نالضمان انمايتصورف الاتلاف ومسئلة الرباع الامساسة بذال تدبرتفهم (قوله وبخلاف منروك التسميدة لن ينصده لان ولاية المحاجة البدة) قال فى العناية يعنى لما أمر ما أن نفرك أهل الذمة على مااعتف دودمن الباطل وجب عليناأن نترك أهل الاجتهاد على مااعتف دوه مع احتمال العصة فيه بالطريق الاولى وحبنت ذيجب أن نقول عوجب الضمان على من أ تلف متروك التسمية عامدا لانهمال متفوم في اعتقاد الشافعي ووجه الجواب ماقاله أن ولاية المحاحبة المتقوالدابل الدال على حرمتمه فانم فلم يعتب براعنقادهم في الحاب الضمان هذاما فالوء ولقائل أن يقول لانسلم أن ولاية الحاحة ابتة لانالدليل الدال على ترك الحاحة مع أهل الدمة دال على تركهامع المحتهدين بالطريق الاولى على مافررتم والحواب أن الدليل هوقوله عليه الصلاة والسلام أتركوهم وما يدينون وكان دلك بعقدالذمة وهومنتف فى حق المجتهدين الى هذا لفظ العماية واعترض بعض الفضلاء على الجواب المذكور في الأخر حيث قال فيه يحث فان القاضي ينفذ ما حكم به قاض آخر على خلاف مذهبه (أقول) هـذاساقط حدا أماأولافلان القاضي انما بنف ذماحكم به قاض آخراذا لم يكن ماحكم به اعما مخالف الكتاب والسمنة المشهورة والاجماع وأمااذا كانماحكم معما يخالف شمأمن هاتمك الدلائة فسلايهم أن ينف ذه القاضي أصلاكا صرحوا بذلك كله في كتاب الفضاء ومثلوا ما يخالف

الداسل هوقوله مسلى الله عليه وسلم اثر كوهم وما مدينون وكانذلك لعمد ألنمية وهومنتف فيحق الجممدين قال (فان غصب من مسلم خدرا نفالهاالخ) منغصب من مسلم خرا فللهاأوحلد منة فلأنغمه فكلمنهما عذ وحهنالان التعليل أو الدماغ اماأن مكون بخسلط شئ وعاله قمسة أولامان خلل بغرشي بالنقلمن الشمس الى الطدل ومنسه البهاأوديغ بالقرظ بفتعتين وهو ورق السلم والعفص ونحوهما فاماأن بكون اشلل والجلد ماقبسينأولا فانكاناما قسن أخذالمالك الخلولاشئ وأخسذا لجلد وردعلهمازادالداغ فسه وطريق علمه أن ينظرالى قمنه ذكاغ يرمدبوغ والى قمنه مدوعا فيضمن فضل مايينهما والغاصب ان محسه حى سىنوفى حقمه كعني الحس في المبيع والفسرقاب المسئلتسنماذ كرهفي

الكتاب وهونير وان لم يكونا باقيين فان استهلكهما الغاصب ضمن الخل ولم يضمن الجلد عندا بي حنيفة رضى الله الكتاب عنه والايضمن الجلد مديوغا و يعطى ماراد الدياغ فيه

<sup>(</sup>قوله والقائل أن يقول لانسلم أن ولاية الحاجة عابته الخ) أقول الاولى استحد لالمقول التسمية مخالف انص الكتاب والخصم مؤمن به فيث ولاية الحاجة (قوله والجواب الى قوله وهومنتف في حق الجتهدين) أقول فيسه بحث قان القاضى ينفذ ما حكم به قاض آخر على خلاف مذهبه

ولوهاك في يده لا يضمنه بالاجماع أمااخل فلانه لما بق على ملك مالكه وهومال منقوم ضمنه بالاتلاف ويحب منه لا يسلم المالك وأما الحد فلهما أنه باق على ملك المالك حتى كان أن يأخذه وهومال منقوم فيضمنه مديوغا بالاستهلاك ويعطب المالك مازاد الدباغ فيه كااذا غصب ثوبا فصيغه ثم استهلكه يضمنه و يعطيه المالك مازاد الصبغ فيه

الكتاب والحكم بحل متروك السمية عامدافانه مخالف لقوله تعالى ولاتأ كاواعمالم بذكراسم الله عليه والكلام ههنافي مستروك التسمية عامدا فيكيف يتصورفيه التنفيذ وأما ماتيا فلان حاصل الحواب المسذكو وأنعسله الامريالترك في قوله عليه الصيلاة والسلام الركوهم وما تدينون هيء قدالذمة وهومنتف فيحق المجتهدين فلا يتصور الحاق المحتهدين بأدل الذمة فيترك المحاحة لادلالة ولاقعاسا ولايحنى أن هــذا يدفع السؤال بأن الدابسل الدال على ترك المحاجــة مع أهل الذمة دال على تركه بأمع الجتهدين بالطريق الاولى وانجديث تنفيذ القاضي ماحكميه قاض آخرعلى خلاف مذهب لايقدح في د فع الجواب المذكور والسؤال المربور بل هوكلام آخرمعاهم وجهه في محله (قوله ولوهاك فيد الابضمن والاجاع) قال صاحب العناية والجمع عليه لا يحتاج الى دليل لاندليه الاجاع فلهذا لم بذكره المصنف اله (أقول) هـ ذاايس بسـ ديدلان الذي لا يحتاج الى دايـ ل ما أجمع عليه الامة بالاجاع الذى هواحد الادلة الاربعة الشرعية فأن الاجاع عليه بالمعنى المذكور يكني دلبلاعليه والظاهرأن مرادالمصنف بالاجاع ههناه واجاع أئمتنا السلاثة الذين وقع الخلاف بين أعظمهم وبين صاحبيه فيماذ كرآنفامن مسئلة الاستهلاك لااجاع الامة الذى هومن الادلة لان هدا الاجماع انحا يتعقق باتفاق جيع المجتهدين الموجودين فعصرمن أمة محد صلى الله عليه وسلم على حكم شرع وهوغسر الت فسانحن فمه كمف وقد قال في معراج الدرامة ههذا وعند الأشهة السلاثة يعنى مالكاوالشائعي وأحدلوتخللت الخرة ينفسها وهلكت في بدالغامب يضمن وأمااذا تخللت بفعل الغاصب لايضمن وفي الحلد المدنوغ عسلي قول لا يلزمه رده ولا يضمن وفي قسول وجب رده ويضمن اه فظهرمنه مخالفة هؤلاءالاقة السلائة لائمتنافى بعض صوراله لاك فيانحن فيهمع أن مالكامن معاصري أي حنيفة والشافعي من معياصري محدولم يتحقق اجباع الامة في زمم على عدم الضمان في بعض صورهذه المسئلة قطعاولم ينقل اجهاع أمة أخرى من قبل فلم يمن حسل الاجهاع للذكور على احاع الامسة كالايحق وفالصاحب النهامة ههناولم بذكر الداسل لقدوله ولوهلك فى يده لا يضمن بالاجاع لا ندلسله ظاهر وهوأنه لوض ولا يخساو إماأن بضمن قمته بوم الغصب أو بوم الهلاك ولا وحد الضّمان قيته نوم الغصب لانه لم يكن لكل واحدمن الجر وحلّد المتة قمسة نوم الغصب ولاوجمه لضمان قمته بوم الهللا أيضالانه لموجدمنه فعل في هلاكه والضمان لا يجب الابف علم وصوف بالنعدى اه كادمه (أقول) طهوره ذاالدايلالمفصلالدائرعلىالترديدغيرمسلم ولوسلمفكونه أظهرمن سائر الادة التيذكرها اسائر المسائل سمادلىل وحوب الضمان في استملاك الله عنوع ولوسل فلدس من دأب المسنف ترك ذكر الدليل بالكلمة في شي من المسائل به مُ أقول لعل وجه عدم ذ كرالمسنف دلس هدو المستلة ههناانفهامه عاد كره في دلسل مستلة الاستملاك رشدك السه قطعاقوله فيأشا وذلك وبمدذا فارق الهدلال بنفسه تبصرترشد (قوله كااذاغصب ثو بافصيغه ثماستها كمه يضمنه ويعطيه المالك مازادالصدخ فيه ) قال صاحب العناية وفيه نظرلان نفس الغصب في هذه الصورة وحس الضمان مخلاف المتنازع فيه اه (أقول) هذا النظر ساقط حدااذ لانسلم أولاأن نفس الغصب في همذه الصورة بوجب الضمان فان نفس الغسب انما بوجب ردالعدين على ماعرف فى صدر كتاب الغصب وانما يحب ضمان المثل أوالقمة بالهلاك أوالاستهلاك والنسلم ذاك فكون

وانهلكافي مدمفلاضمان علبه بالاجاع والجمع عليه لايعتاج الى دليل لأن دليه الاجاع فلهذالم بذكره المصنف والسنةعلى ذاكأنهانضن فلاوحه لضمان قمنه وم الغسب حسث لم يكن له قيمة ومئذولالضمان قمتهوم الهلاك لانهلا يجب الابفعل موصوف التعدى والفرض عدمه (وقوله أماالل) دليل صورة الاستهلاك وهو طاهر (وأما الجلدفلهما أنهماق على ملك المالك حتى كان أخده قال القدوري يعنى اداغصب الحلدمن منزله فأمااذ األقاه صاحبه في الطريق فأخذه رحل فدىغەفلىس لالىك أن رأخذ وعن أى يوسف رجه الله أن أخذه في هـ ذه الصورة أيضا واذا كانىاقىاعلىملىكە (وھو مالمتقوم)وقد استهلكه (يضمنه ويعطيه المالك مازادادماغ فيه كااذاغص ثوبا فصغه ثماستهلكه يضمنسه ويعطمهالمالك مازادالصبغ فيده)وفيه نط ولان نفس الغصب في الضمان مخلاف المتنازع

(قوله ولانه واجب الرد) دلسل آخر وتقريره أن الجلدلوكان قائما وجب على الغاصب رده فاذا فوت الردخلفه قيمته كافي المستعار يضمن بالاست الله للا الهدلال وجهذا فارق الهلال بنفسه لانه لا تفو يت منه هذاك قال الامام فور الاسلام رجه الله وغيره في شروح الجامع الصغيرة ولهما يعطى (٢٠٤) مازاد الدباغ فيه مجول على اختلاف الجنس يعنى أن القاضى قوم الجلد بالدراهم

ولانه واجب الردفاذافوته عليه خلف ه قيمت كافى المستعارو بهذافارق الهدلال بنفسه وقولهما يعطى مازادالدباغ فيسه مجول على اختلاف الجنس آماعندا تحاده فيطرح عنه ذلك القدرو يؤخذ منه الباقى لعدم الفائدة فى الاخدمنه ثم فى الردعليه وله أن النقوم حصل بصنع الغاصب وصنعته متقومة لاستعماله ما لامتقوم أولا حداداً كان له أن يحسه حتى يستوفى مازاد الدباغ فيه فكان حالات والجلد تبيع له فى حق التقوم ثم الاصلوه والصنعة غدير مضمون عليه فى حق التقوم ثم الاصلوه والصنعة غدير مضمون عليه فى حق الملك الدبن المناف والجلد غدير تابع الصنعة فى حق الملك النه والحلد غدير تابع الصنعة فى حق الملك النبوته قبلها وان لم يكن متقوم المخسلاف الذكر والثوب لان التقوم فيهما كان ابتاقيل الدبن والصبغ فلم الكن تابع الصنعة فى حق المستخلم الكن تابع المناف المستخلم الكن تابع المناف المناف

نفس الغصب سببالك عان لاينافى كون الاستقلاك أيضاسباله ومقصود المصنف قماس المتنازع فيه على النَّ الصُّورة في كون التعدى بالاستهلاك سببالضمَّان المُتعدى مااستهلكه واعطاء المالك مازاده الصنعةوه فاللعني متحدبين المقبس والمقدس علسه غابة الأعرأن في حانب المقدس عليه سيبا آخر للضمان وهسغالاينا في صحسة القياس عليه في السعب المشترك وقدأ شاراليه صاحب النهاية حدث قال فى حل هذا المحل ان الاستهلاك جناية موجبة الضمان في محل هومال منقوم وقد وجد ذلك لما بقي الجلد على ملك صاحبه بعد ماصارما لامتقوما كافى النوب الاأن هناك السبب الاول وهو الغصب موجب الضمان أيضا فله أن يضمنه بأى السسمين شاء وههنا السبب الاول وهو الغصب غيرموحب الضمان فتعين التضمين بالسبب الثاني فكانءو في السيب كغيره ولواستهلكه غيره كان للغصوب منه أن يضمن المستهاأ ويعطى الغاصب مازاد الدباغ فيه الىهنا كالامه (قوله ثمالاصل وهوالصنعة غيرمضمون علىمە فىكداالتادىع كااداھاڭ من غيرصىنە 4) قال صاحب العناية فىشر حقولە كااداھاڭ من غير صنعه فانعدم الضمان هذاك باعتبارأن الاصلوه والصنعة غيرمضمون فكذلك الجلدوا لإفالغصب موجب الضمان فى الهـــلاك والاستهلاك اه كلامه واقتنى أثره الشارح العينى (أقول) فيه نظر اذلاشك أنعدمالضمان في صورة الهللاك من غسير صنعه لا يحب أن يكون باعتبار أن الاصل وهو الصنعة غيرمضمون فكذاك الجلد كالفتضيه قول الشارحين المزيو رين والأفالغصب وجب الضمان فى الهلالة والاستهلالة بل الظاهر أن عدم الضمان هنالة باعتبار عدم تحقق فعل موصوف بالتعدى هناك كففقه في صورة الاستهلاك على ماأشار المسه صاحب النهاية وصاحب العنامة أيضافي تعليل تلث المسئلة فيمام وكون الغصب موحما الضمان في كل من صورتي الهلال والاستهلال انما هوعند تحقق الغصب الشرعى وفيما نحن فيسه لم يتحقق ذاك لان كون الماخوذ مالا متقوما معتسر في حقيقة الغصب الشرع كاتفرر في صدر الكتاب وجلد الميتة ليس عال متقوم قبل الدياغ قطعا وانعاب سير متقوما بالدباغ وكالامنافي الداغصب جلد الميتة فدبغه فين الاخذام يتعقق الغصب الشرعى الموجب الضمان فيمانى فيمانى فيد بالربو يؤرد ماقلناان الخرالمتفالة بنفسها أيضاغير مضمونة في صورة الهلاك بالاجماع كامروليس فيهاصنعة متقومة يتبعها تقومها فاوكان مجرد الغسب وهوالاخد دجرابدون

لشوته قبلها وانام بكن متقوما والحاصل أن الضمان يعتمد التقوم والاصل فيه الصنعة وهي غير مضمونة تعقق فكذا ما يتبعه المستعمد اللكوالجلد فيه أصل لا تابع فوجب رده و تتبعه الصنعة وقوله ( يخلاف الذكى والثوب) جواب عن قولهما كاذا غصب ثوبا وأقعم الذكى استظها والان التقوم فيهما أى فى الذكى والثوب كان ابتافيل للدفع والصبغ فلم يكن تابع اللصنعة والتقوم يوجب الضمان

والدماغ بالدنانيرفيضمن الغاص القمة وبأخذ مازادالدباع أمااذا قومهما بالدراهمأ وبالدنانيرفيطرح عنه ذلك القدرو يؤخذمنه اليافي لعدم الفائدة في الاخذ منه تمفى الردعلسه ولايي حنفة رجه الله لانسامأن الحلدمال متقوما ينفسه واغاحصل له التقوم بصنعة الغاصب وصنعته منقومة لاستعماله مالامتقوما فمه ولهذا كاناهأن يحسهحني يستوفى مازادالد باغ فكان النقومحة الاغاصب وكان الحلد تابعالصنعة الغاصب فيحق النقوم ثمالاصلوهو الصنعة غيرمضمون عليه فمكذا التابع لثلا يلزم مخالفة التسعأصله كالذاهلاتمن غبرصنعة فانءدمالضمان هناك باعتبار أنالاسل وهوالمستعة غيرمضمون فكذاك الحلدوا لاهالغصب موجب الضمان في الهلاك والاستهلاك (قوله بخلاف الردالخ)جوابعن قولهما ولانه واحب الرد وتقريره أنوجو بالردحال قمامه لانه يتسع الملك والجلدغير تابع للصنعة في حق الملك

(ولوكان) الحلد (قاعمافاراد المالك أن يتركه عسلي الغامس فهذاالوحه)أى الذى كان الدماغ فسهشي متقوم (ويضمنه قمته قبل ليسله ذلك) بلاخلاف (لان الجلدلاقيمة يخلاف صبغ النو سلانه قمسة وقبل اس له ذلك عند أى حنيفة رجهالله وعندهماله ذلك) وقوله (لانهاذاتركه)دليل أنفى المسئلة خلافالادلس المخالفين ووحه ذلك أنهاذا ترك الحلد على الغاصب وضمنه عزالغاصب عن رده فصار كالاستهلاك وهوأى الاستهلاك على هدذا الخلاف على ما سناه آنفاوفيه نظرلان العزفي الاستهلاك لامرمنحهة الغاصب وقماتر كهوضمنه القمةمن حهة المالك ولا ملزم من حواز التضمين في صورة تعدى فهاالغاصب جوازه فماليس كذلك

ولوكان قاءًا فأراد المالك أن يتركه على الغاصب في هـ ذا الوحده ويضمنه قمته قبل ليس لهذاك لان الملدلاقيمة لم يخلاف صبغ النوب لان له قيمة وقيل ليس له ذلك عندا في حنيفة وعنده مماله ذلك لانهاناتر كهعلسه وضمنسه عزالغاصب عن رده فصار كالاستهلاك وهوعلى هذا الخلاف على ماسناه تحقق الغصب الشرعى موحىا الضمان في الهيلاك والاستهلاك أوكان يحرد حصول التقوم المأخوذ بعدالا خدكافياني تحقق الغصب الشرعى لوجب الضمان في صورة هلاك الخرالمخللة بنفسها فيد ألا مُخدِّج برامع أنه خلاف ماعليه ألاجاع \* ثُمَّ أقول لما ظهر عابيناه أن كون مر ادالمسنف بقوله كااذًا هائمن غبرصنعه مأذكره الشارحان المزبوران بما مليق بقدره الحليل وانكان في ظاهر لفظه مساعدة لذلك كان حقاعلينا أن نحمل كالممه على خلاف ذلك فنقول محوز أن يكون مراده بقوله كااذاهاك من غسيرصنعه هوالتشبيه والتنظير في مجرد عدم وجوب الضمان وأن كان السيب مختلفا في الصورتين والحسوزأن يكون مراده بقوله المذكور هوالقماس على تلك الصورة فيخصوص السب وهوكون الأصلاني هوالصنعة غمير مضمون فكذا التأبع لكن من حيث جوازأن يكون همذا السبب سببا أيضافى صورة هلاك المدبوغ في يدمن غيرصنعه لامن حيث وجوب أن يكون هذا السبب هو السبب فالكالصورة كالقتضه قولهما والافالغص موحب الضمان في الهسلاك والاستهلاك فانهاذا لم يجبأن مكون هـ ذاالسب هوالسب لعدم الضمان في صورة الهسلاك مل حازأت مكون له فهاسب آخروهوعدم تحقق فعل موصوف بالتعدى كامر سانه لم يجب الضمان هناك بانتفاءه فدا السدب لان انتفاء أحدد السبين المستقلين لايوجب انتفاء المسبب فيسازم أن لايصم قوله ماوالا فالغصب موجب الضمان في الهدلا والاستهلاك تأمل تقف ( قوله ولو كان فأمَّ افاراد المالك أن بتركه عكى الغاصب في هذا الوحدو يضمنه قيمته قيل ليس له ذلك لان الجلد لاقيمة له بخلاف صبغ النوب لان له قية ) قال الشراح في تفسير قوله قيل ليس فذلك أى مطلقا بلاخلاف ويقتضى هذا التفسير مقابلة قوله وقيل ليس له ذلك عند أى حنيفة وعندهما له ذلك كالا يخفى (أقول) تعليل هذا الفول الاتفاقي بقوله لانا الجلدلاقمة بعسلاف صبغ النوبلانله قمة مشكل عنسدى فانهلا بتمشى على أصل الامامين اذقدمرأن أصلهماأن الجلدياق على ملاث المالك وهومال متقوم فيضمنه مديوغا بالاستهلاك ويعطيه المالك مازادالدماغ فيسه كااذاعص ثو بانصسبغه تماستها كم يضمنه ويعطيه المالك مازاد الصبغ فيمه والتعليل المذكورههناصريح في خلاف ذلك كاترى لانقال المرادههناأن الجلد لاقمة وقت الغصب يخسلاف النوب فانه قمه وقتئسذ والمرادع امرأن الجلدمال متقوم بعد الدباع فصار كالثوب مده فلامنافاة لانانقول الكلام فمااذا أراد المالك أن تركه على الغاصب ويضمنه قمته بعد أن صارما لامتقوما بالدباغ كاأشار البه المصنف يقوله في هذا الوجه فالروجه لتعليل ماقيل ليس أدلا بالخسلاف بأن الجلا لاقمة له وقت الفصب بخلاف الموب فان عدم تقوم جلد المبتة وقت الغصب لاينافي عنسدهما كونه مضمونا على الغياصب يعدأن صارما لامتقوما بالدباغ وهذا يجب عليه الضمان عندهما بالاستهلاك في هذه الصورة بناءعلى كونه مالامتقوما بالدباغ باقباعل ملك المالك كامرعلى أنهلو كأن المرادهه ناأن الجلد لاقمة أه وقت الغصب اقال المصنف بعد لاف النوب دون أن يقول بخلاف صبغ النوب لان الصبغ في الثوب مازاء الدماغ في الحلد تأميل ( قوله لانه اذا تركه علمه وضمنه عيزالغاصب عن رده فصار كالأستهلاك وهوعلى هنذاالخلاف على ما منياه والصاحب العنابة وفمه تطولان البحرف الاستهلاك لاحرمن حهة الغاصب وفساتر كموضمنه القمة منجهة المالك ولايلزم من جوازالتف ين في صورة تعدى فيها العاصب جوازه فيما ليس كذلك اه ( أقول) عكن أن يحاب عن هدذا النظر مأن البحر في الاستهلال لما كان لا مرمن حهة الغاص اذلك البحر في ما تركه

ماختلف في كيفية الضمان على قولهما فقبل بضمنه فيمة حلدمد بوغ و بعطبه مازاد الدباغ فيه كافي صورة الاستهلاك وقبل فيمة حلدذكي غيرمد بوغ هذا كله اذا ديغ عملة قبل بغير خلط شي أمااذا ديغه عمالا قيمة له كالتراب والشمس قه ولصاحبه بلاشي لانه عنزلة غسل النوب وهولا بريل ملا المالك ولواستهلكه الغاصب ضمن قمته في قولهم جميعالانه صارمالا على ملا صاحبه ولاحق للغاصب فيه فكانت المالية والتقوم جميعاحق المالك فيضمن بالاستهلاك واختلفوا في كيفية الضمان فقد ل ضمن قمته مدنوغا وقيل طاهرا غيرمد بوغ وقدد كر وحد القولين في الكتاب وهوظاهر واذا خلل الخريالفاء المحقولة المسايخ رجهم القول الخسام الغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة (٤٠٤) رجه الله وعندهما أخذه المالك وأعطى مازاد المحقولة فيه كافي دباغ الجلدوقولة

مقدل يضمنده قيمة حادهد دوغ و بعطده مازادالد باغ فيه كافي الاستهلاك وقبل يضمنه قيمة حاد ذكى غيرمدوغ ولود بفه بالاقيمة له كالتراب والشمس فهولمال كه بلاشئ لانه عنزاة غسل الشوب ولو استهلكه الغاصب يضمن قيمة مدوغا وقبل طاهرا غيرمدوغ لان وصف الدباغة هوالذي حصله فلا يضمنه و جه الاول وعليسه الاكثرون أن صفة الدباغة تابعة العلمة لمنذر دعنه واذا صارا لاصل مضمونا علمه وعندهما أخذه المالئ وأعطى مازاد المح فسه عنزلة ديغ الحلاومعناه همنا أن يعطى مشل وزن المح من الحدوم المالئ وأعطى مازاد المح في منه الحدوم عناه همنا أن يعطى مشل وزن المح من الحدوم المناه الثانية وعلى عمل المناه والمناود المحللة والمناود المحللة والمناود المحلمة والمحلمة المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه وعنده المناه والمناه وعنده والمناه والمناه والمناه والمناه وعنده والمناه والمنا

المالات على الغاصب وضمنه القمة كان الامرمن جهة الغاصب فان المالات الماتر كه عامة وضمنه القمة بسبب أن الغاصب زادعليه ماله قمة قوحب على المالات على تقديراً خده اعطاء ما بقابل ذلك الزائد وهولا يقدر على اعطائه ولا يهمه ذلك فكان السبب الاصلى ليجز الغاصب عن رده فعل نفسه ألا يرى أنه لود بغه بما لاقيمة به وكان هولما لكه بلاشئ كأسيبي ه لم يكن الماللة وكم عليه و تضمينه القمة عند أحداً صلا (قوله ثم قبل بضمنه قمة حلد مدبوغ و بعطيه ما زاد الدباغ فيه كافى الاستهلال وقبل بعضهم يضمنه قمة حلدذ كي غير مدبوغ و بعطيه ما زاد الدباغ فيه كافى صور الاستهلال وقال بعضهم يضمنه قمة حدد كي غير مدبوغ كذا فى الشروح (أقول) ثمرة هذا الاختلاف غير ظاهرة عندى فان قمة حدد مدبوغ بعداً نيطرح عنها قدر ما زاد الدباغ فيه هى قمة حلدذ كي غير مدبوغ بعينها اذقد قال المصنف في ما مر

(قالوا)يشيرالىأن عهقولا آخر وهومافيل انهسذا والاول سواء لأن الملح صار مستهلكا فيه فلا يعتسبر و بافى كالامسة ظاهرسوى ألفاظ يشبرالهاقوله (فهو على ماقيل وقيل) سكرير قيل السارة الى القولي المدكورين في دبيغ الحليد وهوماذ كروبقوله ولوكان فائما فأراد المالك الىأن قال قىل لىسىلەنىڭ وقىل السراه ذاك عندأى حنيفة رضى اللهعنه وقوله (وهو على أصله ليس استهلاك) أى أصل محدرجه الله فان أصله وهوقول أبى بوسف رحسه الله أيضا انخلط الذي محتسه ليس باستهلاك عندهما وحنشذ كان الخلمشتركا منهما فأذاأ تلفه فقدأ تلف حق نفسه وغيره فيضمن خالا مثلخال المغصوب منه وقوله (هو الغاصف في الوجهن) يعنى ماأذاصارتخلامن ساعته

أو بعد زمان وقوله (أحروا حواب الكتاب) يعنى الجامع الصغير وهوقوله لصاحب الجرآن بأخذا الله بغيرشي ومعناه في ان بعضهم حاور على الوحه الاول وهو التخليل بغيرشي كانقدم و بعضهم أحروه على اطلاقه و قالوا للسائل أن بأخذا ظل في الوجوم كلها وهى التخليل بغسيرشي والتخليل بالقاء اللي والتخليل بصب الحل فيم الان الملقى فيه يصير مسنه لكافي الحرفل بنق متقوما

قال المصنف (وعنده ما أخذه الماك) أفول قال صاحب التسهيل يشكل هذا بمام من أصلهم وهو أنه اذا غيره بفعله حتى ذال اسمه ومعظم منافعه بملكه في تعين الضمان والله لكذاك لزوال اسم اللهر ومعظم ما يقصد به من الا غراض بفعله وهو القاء الملح ونحوه فينه غي أن يأخذه و يمكن أن يقال كا نه تقال بنفسه لان في طبيعته أن يتفلل بنفسه والملح أمرها الثلا يستتبع بخسلاف الحل انهى و يمكن أن يتعلق بيقاء صورته وعدم زوال منافعه فان منافعه الغير المشروعة كالدمنافع

قال (ومن كسرلسل بريطا أوطسلاأومن ماراأودفاأواراق اسكرا أومنصفامهوضامن وبيعهد الاشامانز) وهذاعنداى حنيفة وقال أبويوسف ومجدلايضمن ولا يجوز بيعها وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب للهوفأما طبل الغزاة والدف الذي يباحضر به في العرس يضمن بالاتلاف من غبرخلاف وقيل الفتوى في الضمان على قولهما والسكر اسم الني من ماء الرطب اذا اشتد والمنصف ماذهب نصفه مالطيح وفى المطمو خادني طحمة وهوالماذقءن أي حندفة رواسان في التضمين والمسع لهماأن هذه الاشماء أعدت للعصية فيطل تقومها كالجرولانه فعسل مأفعسل آمرا بالمعروف وهو بأمر الشرعف الابضمنه كااذافع لباذن الامام ولابى حنيفة أنهاأموال اصلاحيتها لمايح لمن وجوه الانتفاء وان صلحت لمالا يحل فصار كالامة المغنية وهذالان الفساد يفعل فأعل مختار فلا يوحب سقوط التقوم وجواذالبيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم والامربالمعروف باليدالي الامراء لقدرتهم وبالسان آلى غيرهم ونحب قيمتها غريرصالحة الهو كافى الجارية المغنيدة والكبش النطوح والمامة الطيارة والديك المقاتل والعبدالخصى تحس القمة غرصاطة لهدده الامورك ذاهداوف المكروالمنصف تحب قمتهما ولايجب المثل لان المسلم عنوع عن تملك عمنه وان كان لوفعل حازوهمذ يخلاف مااذا أتلف على نصرانى صليبا حيث يضمن قيمت وصليبالانه مقرعلى ذاك قال (ومن غصب أمولد أومد برة فات في مده ضمن قمة المدبرة ولا يضمن قيمة أم الولد) عند أبي حنيفة وقالا يضمن قعتهمالانمالية المديرة متقومة بالاتفاق ومالية أم الوادغ يرمتقومة عند ، وعنده مامت ومدة والدلائل ذ كرناهافي كناب العناق من هذا الكتاب

## كتاب الشفعة

في بيان أخدا الجلدواعط الممازاد الدباغ فيده انه منظر الى قدمته ذكرا عدير مدبوغ والى قيمته مدبوغا فيضين ما بينه ما وذاك صريح في أن ما بق من قيمة جلد مدبوغ بعدا عطاء ما زاد الدباغ فيه هو قيمة جلد ذكى بعينها في افائدة الاختلاف المذكوروالما كو احدوالله نعمالى أعلم وأحكم

#### و كتابالشفعة

وجهمناسة الشفعة بالغصب على الانسان مال غيره بلارضاه فى كل منه ما والحق تقديها عليه الكونها مشر وعة دونه لكن وفرالحاجة الى معرفة هلا حتراز عنسه مع كثرته بكثرة أسبابه من الاستحقاق فى البياعات والأغرب والشركات والمدرارعات أوجب تقديم كذا فى العنابة وكنسير من الشروح (أقول) لا يذهب عليك أن الوجوه الموجبة المرتب الكتب السالفة على النمط المتقدم كام بيانها قدساقت ذكركتاب الشفعة الى هنافلا حاجة الى الاعتدارين تقديم الخصب على الشفعة بقوله الكن توفر الحاجة الى معرفت الخافلاوجه لقوله والحق تقديم الحياد المتعند ملاحظة تلك الوجبة المرتب الكتب المحتل الموجبة المرتب الكتب المعرفة على الشفعة بعلى المحتل الموجبة المرتب المنافقة على النمط المتقدم كالا يحتى على ذى قطرة سلمة قال بعض الفضلاه بعد الموجبة الترتب المحتل الفضلاه بعد التقديم العرب عند والمنقول بخلاف الشفعة وأبى وسف حينت في المنافق على المنافقة والمنافقة والمنافقة على خلاف المنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافق

قال (ومن كسرلسلم برنطا أوطب لا) قال في الجامع الصغير ومن كسرلسلم بريطاوهوا ألات الطرب والطبل والمزماد والدف معروفة وقسوله وأهراق له سكرا) أى صبه يقال في مهراق يهر ين الهاء وأهراق يهر ين بسكونها والهاء في يهر ين بسكونها والهاء في الناني والدل عن الهمرة وفي الناني والله المحالة وكلام الله الناني والله المحالة المحالة والله المحالة ال

#### ﴿ كتاب الشفعة ﴾

و جهمناسسة الشسفعة بالغصب تملك الانسان مال غيره بلارضاه فى كل منهما والحق تقديمها عليه لكونها مشروعة دونه

قال المصنف (لان المسلم ممنوع عن تملك عينسه) أقول لعسل المراديا لمنع هو المكراهة والله أعلم

\*(كتابالشفعة)\*

اكن تؤفر الحاجة الى معرفته الاحتراز عنه مع كثرته بكثرة أسبابه من الاستعقاق في البياعات والاشراة والاجارات والشركات والزارعات أوجب تقدعها وسيهااتصال ملا الشفيع علا المسترى وشرطها كون المبيع عقارا وهي مشتقة من الشفع وهوالضم سميت بمالما فيهامن ضم المستراة الى عقار الشفيع وفي الشر يعة عبارة عن علا المرمما انصل بعقاره من العقار على المستركة أوجوار قال (الشفعة واجبة الخليط الخ) (٧٠ ع) الشفعة واجبة أى البنة الغليط في نفس البيع أى الشريك مُ الغليط في حقه كالشرب

> والطسريق ثمالساريعني حقالشفعة لكلواحد

الملاصق فال المصنف رجه الله (أفادهذا اللفظ ثموت من هؤلاء وأفاد الترتب

(قوله لكن يوفرا لحاحة الى معرفته الاحتراز عنهمع كثرته الخ ) أقسول الكن ماذكرفى بيان وجه تأخير الغصب عن المأذون بغلى عنبيانسب تقديم الغصب على الشفعة ثم يمكن أن يقال فى وجه التقديم أن الغصب يع العقار والمنقول يخلاف الشفعة والاعم يستحق التقديم (قوله من الاستعقاق فى الساعات والاشرية الخ) أقول فسه بحث الاأن تقال كلمنمن لتعديل (قوله أوجب تقدعها )أقول الظاهر تقدعه قال المصنف (الشفعة مشتقة من الشفع ) أقول يقال شفعت كذأبكذا اداجعلته شفعايه (قوله وفي الشريعة عبارة) أفول قال الاتقاني الشفعةعبارة عنحق التمليك في العقار إدفع ضرر الجوارانتهى ولعسله أولى ماذكرمغ يرءمن أنها تملك عقار (قوله على المشترى

الشفعة مشتقة من الشفع وهوالضم سميت بهالما فيهامن ضم المشتراة الى عقار الشفيع قال الشفعة واجبة الغليط فىنفس المبيع ثم الغليط ف حق المبيع كالشرب والطريق ثم الجار) أفادهمذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحدمن هؤلاء وأفاد الترتيب

الجواروهومادة المضارقال الله تعالى وماجع لعليكم فى الدين من حرج وفال النبي صلى الله عليه وسلم لاضررولااضرارفىالاسلام ولاشك لاحدفى حسن دفع ضروالتأذى بسبب سوءا لجاورة على الدوام وقد باهى تفسيرقوله تعبالى لاعذبنه عذا باشديداأى لا كرمنه صحبة الاضداد كذافي النهاية ومعراج الدراية ثمان الشة فعة فى اللغة مأخوذة من الشفع وهو الضم سميت بالما فيها من ضم المشتراة الى ملك الشفيسع ومنه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للذنبين لانه يضمهم بهاالى الطاهرين وفي الشعر يعةهي تماك البقعة جيراعلى المشترى بما فام عليسه كذافي عامة الشروح والمتون الأأنه وقع في بعضه الملك العقار بدل تملك البقعة وصرح ف بعض الشروح بزيادة قيد في آخرالتُّ مريف وهو قوله بشركة أوجوار وترك دْ كره في الاكتربناءعـــلي طهوره (أقول) في الحكل اشكال وهوأنه ان كانت-قيقــة الشفعة فى الشريعة هى التملك المذكو رفي عامة الكتب بلزم أن لا يصيم القرر عند هم وسجى فى الكتاب منأن الشفعة تجبأي تثبت بعقد البيع وتستقر بالاشهآد وتمال بالاختذاذا سلها المسترى أوحكم بهاحا كملان ذلاصر يحفأن تحقق الملكف الشفعة عندأ خدالبقعة المشفوعة بالتراضي أوقضاء القاضي فان كانت حقيقة الشفءة في الشريعة نفس ذلك التملك زمأن لا مكون لقولهم الشفعة نثنت بعقد البيع وتستقر بالاشهاد محةاذالنبوت والاستقرار لايتصور بدون التحقق وحين عقدالبيع والاشهادا بوحدالاخذبالتراضي ولافضاء القاضي لامحالة فلم بوحدالتماك أيضا فعلى تقدير أن تكون الشفعة نفس ذلك المملك كيف يتصور ثبوتها بعقد الببيع وأستقرارها بالاشهاد وأيضاقد صرحوا بأنحكم الشدنعة جوازطلب الشفعة وثبوت الملك بالقضاءأوالرضافاه كانت الشمفعة نفس الملائ لماصط شئ من جوازطلب الشفعة وثبوت الملك لا نبكون حكاللشفعة أما الاول فلا نه لاشك أنااة صودمن طلب الشفعة انماه والوصول الى تملك البقعة المشفوعة وعند حصول تملكها الذي هو الشفعة على الفرض المذ كورلا بيق محال جوازطلب الشفعة ضرورة بطلان طلب الحاصس وحكم الشي قارن ذلك الشي أو يعقبه ولا يتقدم عليه فلريصل جواز طلب الشفعة لأن يكون حكم الشفعة على تقديران تكون الشفعة نفس الملك وأما الشانى فلا "ن ثبوت الملك هوعين الملك في المعنى وحكم الشئما يغايره و بترتب عليه فلم يصلح ثبوت المائة أيضالان يكون حكم الشفعة على تقدير كون الشفعة نفس التملك فالاظهر عندى في تعريف الشفعة في الشريعة ماذ كرمصاحب عاية البيان حيث قال ثم الشيفعة عبارة عن حق التمال في العيقار الدفع ضرر الجوار اه فانه اذا كانت حقيقة الشيفعة فى الشر يعة مجرد حق التملك دون حقيقة التملك يسدفع الاشكال الذى ذكرناه بحذافيره و يظهرذاك بالتأمل الصادق ولعل مرادعامة العلياه أيضاذ للثولكهم تساعوا فيالعمارة غمان سيب الشفعة عند

بشركة أوجوار) أقول لعلم لمبذ كرفيدجم اا كتفاءعنه بكلمة على فأنها تدل على الاستعلاء المنبئ عن الجبرقال المصنف (الشفعة واجبة)أقول أي مابنة وفي قول المصنف أفادهذا اللفظ ثبوت حق الشفعة اشارة اليه واضافة حق الشف عة بياتية قال المصنف (أفادهـ ذا اللفظ) أقول اللفظ مصدر في الاصل يتناول الكشير أيضا (قوله الشريك) أقول الام الاستعقاق كافأمناله

# أماالنبوت فلقوا على الصلاة والسلام الشفعة لشريك لم يقاسم

عامة المشايخ اتصال ملك الشفيع على البائع لان الشفعة اعما يجب ادفع ضرر الدخيل عن الاصيل وهوضر رسووالمعاملة والمعاشرة واغما يتحقق هدا الضررعنداتصال ملك الشفيع بالمبيع وكان الخصاف رجه الله تعالى يقول الشفعة تجب بالبسع ثم تجب بالطلب فهوا شارة منسه الى أن كليهما سبب على التعاقب وأنه غيرصيم لان الشفعة اذا وجبت بالبيع لا يتمسور وجوبها انسا الطلب وذ كرشيخ الاسلام رجمه أقله أن الشركة مع البسع علة لوجوب الشافعة لانحق الشفعة لا يثبت الاجهما قال ولا يجوزأن مقال بأن الشرامشرط والشركة علة وسبب فان الشفيع لوسلم الشفعة قبل البيع لايصع ولو سلم بعدالبيع يصم ولوكانسب وجوب الشفعة الشركة وحدها لصم التسليم قبل البيع لانه يحصل بعدوجودسب الوجوب ألايرى أن الابراء عن سائر الحقوق بعدوجود سبب الوجوب بائز ولمالم بصم تسليم الشفعة قسل البيع عرفناأن الشركة وحسدهاليست بعلة والحامسل أن استعقاق الشفعة بالشركة عندالبيع أوبآلشركة والبيعوتأ كدهابالطلب وتبوت الملافى البقعة المشفوعة بالقضاء أو بالرضا كذافى النخسيرة وذكره صاحب النهاية معزياالى المسوط والنخيرة والنحفة وغيرها (أقول) يجوزأن يكون مرادا الحصاف فوله الشفعة تجب بالبيع م تجب بالطلب أنها تجب بالبيع م يتأكد وحوجها ويستقر بالطلب فيؤل الى ماذ كره غيره من القول الصيح المختار و يكون مهني قوله م تحب بالطلب نظيرماذ كره المفسرون في قوله تعالى اهد فاالصراط المستقيم من أن معناه ثبتنا على هدى الصراط المستقيم بكون نفس الهدى مصفقة قبل الطلب ولعل نطائر هذافي كلام البلغاء أكثرمن أن تحصى والعب أن عامة ثقات المشايخ حساوا كالم ذلك الهمام الذى فيدطولى في الفقه على المعنى الذى هو بين البط الن ولم يعمله أحد على المعسى الصيم مع كونه على طرف النمام ( قوله أما النبوت فلقوله عاسم العلاة والسلام الشفعة لشريك لم يقاسم) أقول لقائل أن يقول هذا الديث وان دل على بعض المدعى وهو ثبوت حق الشفعة للشريك الأأنه ينفي بعضه الأخر وهو ثبوته لغير الشريك أيضا كالجارالملاصق لان اللام في الشيفعة المذكورة العنس لعدم العهدوتعريف المسند إليه بلام الجنس بفيد قصر المسند اليسه على المسند كاتقر رفى علم الادب ومثل بنعوقوله عليه الصلاة والسلام الائمة من قريش سيما وقدأدخل على المسنده هنالام الاختصاص كاترى فكان عريقا في افادة القصر كافى الحدقه على ما قالوا فاشفى اقتضاء حق الشفعة عن غير الشريك وهومذهب الشافعي فليتأمل فالجدواب فالصاحب العناية بعدد كرالحديث المزورأى نشت الشف عة الشريك اذا كانت الدار مستركة فباع أحدالشر مكين نصيبه فيسل القسمة أمااذاباع بعدهاف إين الشريك الاتخرحة لافى المدخه لولافي نفس الدار فستشه ذلاشفعة اه واعترض بعض الفضلاء على قوله أما اذاماع بعددها الخثم وجهمه حيث فالهذاقول عفهوم الصفة ونحن لانقول به الاأن يقال التغصيص بدلالة اللام الاختصاصية اه (أفول) كل من اعتراضه ويوجيه وساقط أما الاول فلا نقول صاحب العناية وأمااذا باع بعدها الخليس بداخل في تفسير معنى الحديث المزورحتي ينجسه عليه أن يقال هذا فول بمفهوم الصفة ومحن لانقول بهبل هوكلام نفسهذ كره بطريق الاستطراد بيانا الواقع وأماالناني فلائه لوكانت اللام الاختصاصية مدارا التخصيص عفى القصرارم أن يدل الحديث المذكور على عدم ثبوت حق الشف عة المجار الملاصق أيضال كمونه غيرشر بالنام يقاسم فبلزم أن يكون عجة علينا لالنا

والدليل على الاول ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة لشريك المسريك اذا كانت الدار مستركة فباع أحسد الشريكين نصيبه قبل القسمة المازا باع بعدها فلم بيق الشريك الا خرح قلافى المدخل والاف فس الدار خلاف فعه المدار المنافعة

فال المصنف (فلقوله عليه المسلاة والسلام الشفعة لشر مل لم قاسم) أقول قوله لم يقاسم لدفع احتمال المحازادلاشركة بعدالقسمة (قوله تثبت الشفعة) أقول تكريرالنذكر (فوله أما اذايا عسدهاف لرسق الشرمك الاتخرجي لافي المدخل ولافي نفس الدارى أقول هــــذا قول بمفهوم الصفة وتحن لانقبوله الاأنيقال التمسيص بدلاة الام الاختصاصية (قوله فنشد فلاشفعة) أقول فسهشي الاأن مقال المرادلاشفعة لخلطة (وقوله صلى الله عليه وسلم الدارات بالداروالارض بنتظرله وانكان غائسااذا كان طريقهما واحدا) والمراد بالحار الشريك في حق الدار بدليل قوله ان كان طريقهم واحدا وقوله بنتظ ره وان كان غائسا يعنى بكون على شفعته مدة غيبته اذلا تأثير الغيبة في اطال حق تقرر سبيه قدل معناه أحق به عرضا عليسه عليسه عليه وسلم حله التنظار وان كان غائسا وأحيب بأنه صلى الله عليه وسلم جعله أحق على الأطلاق قبل البيع و بعد موقوله لنتظر نفسير العض ماشمله كلة أحق وهو كونه على شفعته مدة الغيبة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجارأ حق بسقيه قبل بارسول الله الدين الاولى بدل على والم الحارأ حق بشفعته والحديث الاولى بدل على المناسقية والمناسقية والمناسقية

ولقوله عليه الصدلاة والسلام جارالداراً حق بالدار والارض بنتظراه وان كان عائدا اذا كان طريقهما والحدد اولفوله عليه الصلاة والسلام الحاراً حق بسقيه قبل بارسول القماسقية فالشفعة ويروى الحاراً حق بشفعته وقال الشافع لاشفعة بالحوار لقوله عليه الصدلاة والسلام الشفعة فمالم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق قسلا شفعة ولان حق الشفعة معدول به عن سن القياس ألما فيه من علال المال على الغير من غير صاه

( قوله ولقوله علمه الصلاة والسلام جارالدارا حق بالدار والارض منتظرله وان كان عائدا ذا كان طريقهماواحداً) أى جارالدار أحق بالدار وجارالارض أحق بالارض وقوله ينتظره وان كان عائبا أى الشفيع بكون على شفقه وانعاب ادلانا أيرالغيبة في ابطال حق تفررسبه كذا قال تاج الشر يمية ويقرب منه فول صاحب العناية يعني يكون على شيفعته مدة غيبته اذلاتا ثير الغيبة في ابطال حق تفررسيه اه قال في النهاية وفي رواية الاسرار بنتظر بها اذا كان عائبا م قال في الأسرار فانقيل المرادبه أحق بهاعر صاعليه للببع ألايرى أنه فسيرالحق بالانتظاراذا كان عائبا قلناان النبي صلى الله علمه وسلم جعله أحق على الاطلاق فيكون أحق بهاقبل المبيع وبعده وقوله ينتظر تفسير ابعض ماشمله كلة أحق ولان ماروى عن عرون الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمئل عن أرض بيعت المسلاحد فيهاشرك ولانصب فقال الجارأ حقبش فعته فه مذا يبطل ذلك التأويل اه وقال بعض الفضلاء على قوله وان كان عائبامقتضي كلة ان الوصلية أنه ادالم يكن غائما ينتظره بالطريق الاولى فني كلامه بحث تأمله اه (أفسول) المسذكورفي كشهرمن نسخ الهداية ان كان عائبا دون الواووالذى ذكر في حاشية ذلك القائل أيضا تلك السخية فينشذ لا يظهر كون كلة ان وصلية بل الشادرأن تكون شرطسة ويؤيده رواية الاسرار حيث وقسع فيها اذا كان غائبافعلى ذلك لابتوهم أن يكون المصنى اذالم يكن غائبا ينتظراه بالطريق الاولى وأماعلى الروابة بالواو وهي الاكثروة وعافى الشر و حفلا محسذورفم اأيضالان معسنى قوله ينتظرله وان كان غائبا على مابينواأله يكون على شفه مقه وان غاب ولاشك أنهاذا كان على شفعته حال غيبته فلا يكون على شفعته حال حضوره أولى بالطسريق وانترك الانتظارع لى معناه الاصلى وهوالتوقف في مهدلة وكان المعنى ينتظراه الىأن يجيءو بفرغ من شفعته تحة قت الاولوية أيضافيما اذالم كنائبالانه اذاوجب الانتظارله الى أن يجيء ويفرغ من شفعته مع يعدر مان الانتظار فلا نتحب الانتظارله الى فراغيه من شفعته عندحضوره أولى لصول الانفصال بينهما في زمان قليل تأمل تفهم فوله وقال الشافعي لاشفعة بالحوار لفوله عليه الصلاة والسلام الشفعة في الم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة)

ثبوت الشقعة الشريك في نفس المبيع والشاني الشريك فيحتى المبسع والثالثالجار وقال الشافعي رجه الله لاشفعة العاراقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة)ووجهالاستدلال ان اللام العنس لفوه صلى الله علم وسلم الاعمة من قريش فتنحصر الشفعة فمام نقسم يعنى اذا كان فابلالاقسمة وأمااذا لميكن فلاشفعة فيهعنده وانه قال فاداوقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة فيه وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشمسة فعة في القسوم والشريك في حق المبيع والحارحق كلمنهمامقسوم ف الاشفعة فيعقوله (ولان حق الشفعة ) دليله معقول وتقريرهأنحق الشفعةمعدولبهعنسنن القياس لمافيه من قال المال على الغير بلا رضاء فكان الواحب أن لاينيت حىالشفعةأصلا

(قوله ألا برى أنه فسر الاحق بالانتظار) أقول بشير الى أن قوله بنتظرله جاة نفسيرية (قوله وان كان عائبا) أقول مقتضى كلة ان الوصلية أنه اذا لم يكن عائبا بنتظر له بالطريق الاولى ففى كلامه بحث تأمله قال المصنف (ويروى الجارات شفعته) أقول بنبغى أن يكون أحق صفة لا اسم التفضيل اذلاحق في الشفعة لما دون الحار (قوله وانه قال فاذا وقعت الحدود الح) أقول معطوف على قوله أن الام الجنس الخ (قوله والشريك في حق المسمول المناه من المناه على المناه من المناه على المناه على المناه من المناه على المناه من المناه من المناه من المال المناه من المناه من المناه المناه من المناه المناه من المناه من المناه من المناه من المناه من المناه المناه من المناه مناه المناه مناه المناه المناه مناه المناه مناه المناه المنا

وقسدور دالشرع به فيمالم يقسم وهداليس في معناه لان مؤنة القسمة تلزمه في الاصدل دون الفرع ولنامارو ينا

فالصاحب العناية وجمه الاستدلال أنا الام للجنس كقوله علمه الصلاة والسلام الاغتمن قريش فتنعصر الشفعة فيمالم يقسم بعنى اذا كان قابلا القسمة وأمااذالم يكن فسلاشف عة فيه عنده وأنه قال فاذا وقعت الحددو وصرفت الطرق فلاشفعة وفسه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم والشر بك في حق المبيع والجارح في كل منهـ مامق وم فلا شفعة فيــ ه الى هنا كلامه اه (أقـول) فى تقرير منوع خلل لان قوله والشهريال في حق المسع والجارحيق كل منهــمامقسوم بناقض أوله آخره فانمعني الشريك فيحق المبسع من لم يكن حقه مقسوما بل كان حق المبسع مشاعا بينسه وبين الاسخو وتدحكم علمه بكون حقه مقسوما وذاك تناقض لايخني وقصده مض الفضلا عدفم ذاك حسث قال فان قبل كيف يكون حق الشريك في حق المبيع مقسومًا قلنا مراد وحق كل منهم المن الملك أه (أقول) فينشه ويختل تفريع قوله فلاشه فعة فيسه على قوله وااشر يك في حق المبيدم والجارحق كل منهما مقسوم أذلا بلزمهن كونحق كلهنه مامن الملك فقط مفسوما أن لانثنت فسه شفعة على مقتضي دلالة قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة فاندلالتسه على عدم الشفعة في المقسسوم من جهتن معاأى منجهة نفس الملك كادل عليه قوله فاذا وقعت الحدود ومن جهة حق المسع وهو الطرنق كادل علمه قوله وصرفت الطرق والاولى في تقر برالمقام أن بقال وأنه قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة وفيعدلالة ظاهرة على عدمالشفعة في المقسوم من حهية وقوع الجدودومن حهة صرف الطرق والجار الملاصق حقه مقسوم من منك الحهنين معافلا شفعة فمه اذعلي هذا التقرير يقعالا ختلال بالكلية ويطابق الشرح المشروح فان المصنف قال وقال الشافعي لاشفعة مالحوار وذكرالخدبث المذكورد ليلاعليه ولم بتعرض لغيرا لجوار نعم طعن صاحب النهابة في تخصيصه بالجوار مِالذكر حيث فال ايس لتخصيص هـ ذار مادة فائدة لان الشافعي كالايقول بالشهفعة بالحوار فمكذلك لانفول الشفعة بالشركة في الحقوق أيضا وكذلك لايقول بالشفعة فعيالا يحتمل القسمة كالبروالهر اه والكن يمكن أن يقال وجه تخصيصه ذلك بالذكرعدم مساعدة دلس الشافعي لعسدم ثبوت الشفعة الاف حق الجارتدير ( قوله وقدورد الشرع به في الم يقسم وهذا ليس في معناه لان مؤنة القسمة تلزمه فى الاصل دون الفرع) فسرصاحب معراج الدراية وصاحب العناية والشار ح العيني المشار السه مذافية ول المصنف وهدذاليس في معناه بالحارجيث قالواوهدا أي الحار وقال صاحب العناية وحده بعدأن والأى الجاريعي شفعة الجار وسكت غيره ولاه الشراح عن تفسيرهذاهنا وفسرعامتهم الفرع فى قول دون الفرع الجارأ يضا وفسره صاحب العناية بالمقسوم وتبعه العيني وأجعوا على تفسير الاصل عالم يقسم (أقول) الحق الواضع عندى أن المرادبهذا والفرع كليهما هو المفسوم لاغير لانه لاحاصل لان يقال الجارليس فمعنى مالم يقسم اذلم يقل أحديان الجارف حكم مالم يقسم واغاقلنا ان المفسوم فحكم الم بقسم اذاوجدالا تصال والبائع ولاصعة لان بقال الجارفر على الم بقسم لان الذى في حكم مالم يقسم انجاهوا القسوم لاالحارنفسه وهـ ذاعما لاسترةبه فعامة الشراح خوجوا في تفسير كل من الموضية أن عن سنن الصواب وأماصا حي العناء فقد أصاب في تفسير الفرع حيث قال فيهوهو المفسوم والميصب ف تفسيرهذا حيث قال فيه أى الارالاأنه للذاق بشاعة هذا التفسير قال بعده يعنى شفعة الخارك كنه ليس بتام أيضا اذلم يقل أحدايضا بأن شفعة الحارفي معنى نفس مالم بقسم الاأن يقدر مضاف آخرف قوله معناه أيضا فيصم المعنى ليس في معنى شفعته أى شفعة ما لم يفسم لكن لا يحني أنه

لكن وردالسرع بدقيمالم يقسم فلا بلحق به غده قياسا أمسلا ولادلالة اذالم يكن فىمعناهمين كلوحيه (وهـذا) أى الحار يعنى شفعة الحارادس فيمعني ماورده الشرعلان ثبوتها فسهاضر ورةدفعمؤنة القسمية التي تلزمه وقوله (فالاصل) أى فمالم مقسم ولامؤنة عليهفي الفرع وهوالمقسوم ويفهم من جملة كلامهأن نزاعه لدس في الجاروحده مل فيه وفي الشريك فيحق المبسع لانهمقسوم أيضا وفمالم يحتمسل القسمسة كالمئر والحام (ولناماروسا) من الاحاديث من قوله علمه الصلاة والسلام جار الدار أحسق بالدار رواء السترمذى وقال حدث حسن صحيح وقوله عليه الصلاة والسلامالحار أحق سقمه رواء المعارى وأنوداود

(قوله وهذاآی الجاریعنی شفسعة الجارالخ ) آقول الاولی آن مقال آی محسل النزاع (ولانملك الشفيع متصل علك الدخيل اتصال تأبيد وقرار) وهوظاهر لانه المفروض وقوله تأبيد احترازعن المنقول والسكنى بالعارية وقوله وقوله وقرارا حيرازعن المشترى شرا فاسدا فأنه لاقرار له لوجوب النقض دفعاللفساد وكل ما هوكذلك فله حق الشفعة عند وجود المعاوضة بالمال وهوا حيرازعن الاجارة والمرهونة والمحتولة مهسر ااعتبارا أى الحاقا بالدلالة بمورد الشرع وهوما لا يقسم ولا معنى لقوله وهدذا ليس في معنى اتصال التأبيد والقرار (انما انتصب سباف مو رد الشرع ادفع ضررا لجوارا ذا لجوار ما دة المضاد) من ايقاد الناروا المراف الخيار ومنعضو النهاد واعلا عالجدار

الرطلاع عملى المسغار والكبار (وقطع هذه المادة بملالاسميل) بعسى الشفيع (أولى لان الضرو فيحقه بازعاحه عنخطة آيائه أقوى فيلعق بدلالة وحامد له أن الاصيل دانع والدخيسلرافع والدفع أسهل من الرفع (قوله وصرد القسمة، شروع) حواب عنقوله لانمؤنةالقسمة تلزمه حعل العله المؤثرة في استعقاق الشفءة عند السعار وممؤنة القسمة فانهلولم بأخداله فبع المبيع بالشف فطالب المشسترى بالقسمة فسلحقه بسيبهمؤنة القسمة وذلك ضرر به فكنه السرعمن أخذالشفعة دفعاللضرر

(قوله وقوله تأبيدا حتراز عن المنقول) أقول ايس السستعير ملاف حتى يعترز عنه ثم قوله السكنى أراديه المسكونة بها (قسوله وهو احترازي الاجارة) أقول فمه أنه لدس الستأجروا لمرتهن

ولانما كه متصل علا الدخيل الصال تأبيد وقرار فيثبت له حق الشقعة عند وجود المعاوضة عالمال اعتبارا عورد الشرع وهذا الان الاتصال على هذه الصفة المان تصب سببا فيده الدفع ضرر ألجوارا ذهو ما د المضارع لى ما عرف وقطع هذه المادة بقلال الاصل أولى لان الضرر في حقه بازعاجه عن خطة آبائه أقوى وضرر القسمة مشروع لا يصلح على تصفي ضررغ سيره

تعليعد تحل بلاضر ورةداعية الى شئ منهما فالحق ماقلته (قوله ولان ملك متصل علا الدخيل اتصال تأسدوقرار) قال تاج الشريعة ذكرالتأسدا حتراز عن المنقول والسكني بالعارية وذكرالة واراحتراز عن المشترى شرادفاسدا فانه لاقرار له اذالنقض واجب دفعاللفساد اه واقتسني أثره صاحب العنامة ورديعص الفض لا قوله والسكني بالعارية حيث قال ايس السستعيرمات حتى يحترزعنه اه (أقول) اناليكن له ملك من حسث الرقمة فله ملك من حيث المنفعة لان الاعارة تمايدك المنافع بلاعوض على ماعرف في كتاب العارية في كان قوله لانملك متصل على الدخيد ل متناولا الدار المسكونة بالعارية أيضا فصل بقوله اتصال تأبيد الاحترازعن مثل ذاك (قوله فبنت له حق الشفعة عند وحود المعاوضة بالمال اعتبارا بموردالشرع قال تاج الشريعة قوله عند وجودا لمعارضة بالمال احترازعن الاجارة والدارالموهوبة والجعولة رهنا اه وقال صاحب العناية وهواحترازعن الاحارة والمرهونة والجعولة مهرا اه وتبعه الشارح العيني (أقول) فيه بحث لان المستأجر وان كان له ملك في الدار المستأجرة من حيث المنفعة لان الاجارة عليك المنافع بعوض فتعقق له فيهافو عملك كافى المستعبر عدلى مامر آنفا الأأن كلامنهما قدخر جابقوله اتصال تأبيد فبماقبل فيامه في الاحسترازعن الاجارة من أخرى بقوله ههناعندوجود المعاوضة بالمال وأماالمرتمن فلامالكه فى الدار المرهونة لامن حيث الرقبة ولامن حيث المنفعة فقدخر ج بالملك المذكورمن فبال قطعامع قطع النظرعن قمدالتأ بدفلامع فالاحترازعن الدارالمرهونة بالفيدالمذكورهه ناأصلا والحقأن هداالقيدالاحتراز عن مثل الدارالموروثة والموهو بةوالموصى بهاوالمجعولة مهرافان فى كل منها يتحقق الملك والتأبيد والقرارا كن لاشفعة فيها العدم تحقق المعاوضة المالية في شيء منها (قوله لان الضرر في حقه بازعاجه عن خطة آبائه أقوى) قال بعض الفضلا والدليسل أخص من المدعى فان الشفيع لا يلزم أن يكون في خطة آ بائه بل قد يكون مالكا بالشراء أوالهبة اه (أقول) المعنى المقصود من هـ ذ الدليل أن الضرر في حقه بازعاجه عن خطنه الاصلية المتقررة أفوى فيعمما كانملكاله بالشراء أوالهبة الاأنه عبرعن أصالة خطنه وتقررها باضافتها الىآبائه مبالغة في بيان أصالتها وتقررها وبناعلى ماهوالاكثر وقوعافي العادة فأخصية الدليل المذكور بالنظراني ظاهرا للفظ دون المعنى المف ودمنه فلاعدورفيه (قوله وضررالقسمة مشروع لايصل علة لتعقيق ضررغيره ) هذاجواب عن قول الشافع لان مؤنة الضر وتلزمه في الاصل دون

من في رقبة المستأجر والمرهون فلامعنى الاحترازعنه ما تم أيس فيه ما اتصال تأبيد الاأن يقال المراد الدارالمجعولة الفرع أجرة ثم أقول واحتر زجدا القيدا يضاعن الموروثة والموهوبة والموصى بها قال المصنف (لان الضررف حقه باذعاجه عن خطة آبائه أقول الدليل أخص من المدعى فان الشف علا يلزم أن يكون في خطة آبائه بل قد يكون ما لكا بالشراء أو الهبة (قوله والماصل أن الاصداد افع والدخيل رافع) أقول فيه أن الاصدل وافع لما المشترى وهودا فع قال المصنف (وضر والقسمة مشروع المناف المنافع المنافع والسند لا يردعليه شئ مما يتوهم وروده

وتفريرا لمواب أن مؤنة القسمة أمر مشروع لايصل على المتعنى ضررغيره وهوالملك على المسترى من غير رضاه ولم يذكرا لمواب عن استدلاله بالحسديث لانه في حسيرالتعارض وقد أجاب بعضه ( ١١٤) بأن قوله عليه الصلاة والسلام

الفرع بعق أن التعليل مذلك غير صحيح لان مؤنة القسمة أمر مشروع لا يصلم على لنعقب ق ضر رغير

مشروع وهوتمك مال الغير بدون رضاه كذافي السروح قال صاحب العذابة بعدبيان ذلك ولميذكر

الموابعن استدلاله بالحديث لانه ف- يزالتعارض اه (أفول) هذاعذر باردبل كاسدلان كون

الحديث الذى استدل به الخصم في حيز النعارض بالحسديث الذي روينا ولايسوغ الاستغناء عن ذكر

الجواب فانحكم التعارض هو التساقط ان لم يظهر الرجان في أحدا لجانبين ولم يتيسر المخلص الجامع

بينهسماعنسدالطلب كاعرف فيعلم أصول الفقه وعلى تقدير التساقط ههنايلزم أن لايثدت مدعانا كا

لاشت مدعاه وذلك يخسل عطاوينا هسهنالا محالة فلامدمن الحواب امابيان الرجان فيسارويناه أو

ببيان المخلص على وفق قاعدة الاصول اللهم الاأن يقال بكفينا دليلنا العفلي عند تحقق حكم التعارض

الشفعة فيالم يقسمن باب تخصيص الشئ بالذكر وهولامط علىنني ماعدامو بأنقدوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرقمشترك الالزاملانه صلىالله عليه وسلمعلق عدم الشفعة بالامرين وذلك مفتضى أنهاذاوقعت الحدود ولم تصرف الطرق مأن كان الطريق واحدا تحب الشمعة وانحانني الشفعة في هسذما لصورة لانهاموضع الاشكال لان فى القسمة معدى المادلة فرعا يشكل أنه هسل يستحق بهاالشفعة أولا فسننرسول الله صلى الله علسه وسلرعدم الشفعة

يين الاحاديث لكن فيهمافيه وقال صاحب العناية وقد أجاب بعضهم أن قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيمالم يقسم من باب تخصيص الشئ بالذكر وهولايدل على نفي ماعداء وبأن قوله فاذاو قعت المدود وصرفت الطرق مشترك الالزام لانه عليه الصلاة والسلام علق عدم الشفعة بالامرين وذلك يقتضى أنهاذا وقعت الحسدود ولم تصرف الطرق بأن كان الطريق واحد المجب الشفعة اه (أقول) فكلمن هذين الجوابين نظر أمافى الاول وهوالذى ذكرفى المكاف وعامة الشروح فلان مداراستدلال الشادى بقوله عليسه الصلاة والسلام الشفعة فيمالم بقسم ليسعلي مجرد تخصيص كون الشسفعة فيما لم يقسم بالذكرحتى يتم الجواب عنده بأن تخصيص الشي بالذكر لايدل على نفي ماعداه بل مداراسندلاله بذال على أن اللام في الشفعة المنس اعدم المعهود فيقتضى قصر الشفعة على مالم يقسم كافي فسوله علمه الصلاة والسلام الائمة من قريش وقد صرحوابه في أثناه تقرير وجمه استدلاله بذلك ولاربب أنأداة القصرتدل على نفي ماعداالمذ كورفالاولى في الجواب عنه مآذ كرمثاج الشريعة وهوأن الالف علما واذا كان كذلك يكون المرادعا في ذلك الحديث أقوى الأسباب و يحن القول ان حق الشفعة قيما لم يقسم أقوى ولهذا قدمناه على غيره اه وأما في الثاني فلا تنحصول الالزام للشافعي بقوله فاداوقعت المدودوصرفت الطرق على الوجدة المذكورفي الجواب المزبور منوع فان الشاذمي وان فالعفهوم المخالفة الاأناه شرائط عنده منهاأن لايخر جالكلام مخرج العادة كافى قوله تعالى وربائيكم اللاتى في جوركم على ماعسرف في الاصول فله أن يقول فيما في فيسه ان قوله وصرفت الطرق خوج مخرج العادة بكون صرف الطرق عندالقسمة غالب الوقوع فلامدل على أنهاذا كان الطريق واحدا تحب الشفعة ولتنسلم حصول الالزامة بذلك فلاينبغي أن بقال أنهمش ترك الالزام لان فيه اعترافا مكونه علزما اياناأ يضا ولو كناملزمين بذلك في هد مالسئلة في الفائدة لنافى كون الشافعي أيضاملزمانه وتلك المقدمة اغا يصارالهافى العاوم العقلية عندالضر ورة وعلى هذالم بقع التعسير بأنهمشترك الالزام فى غسير كلام صاحب العناية فالاولى في الحواب عن آخرذاك المديث وهوقوله فاذا وقعت المدود وصرفت الطرق فلاشفعة ماأشمراليه في الكافى وذكرفى كثير من الشروح من أنه لم بثبت كون ذلك من نفس الديث بل يحوز أن يكون من كلام الراوى فلا يكون عسة الغصم في عدم استعقاق الشفعة الجارمع ماصحمن الاحاديث الدالة على ثبوت الشفعة الحار ولش ثدت كونه من نفس الحديث فالمراد

وهوالتحقيق ضررغيره وهوالتملك ) أقول قوله هسو راجع الى الضرد وأسوله لانه عليه الصلاة والسلام علق عدم الشفعة في اللام اذالم بكن عسمه ود أن يحمل على الاسرين في اللاستغراق كابين في الاسول وقيد سبق أن السندلاله على مطاوبه الطسريق (قوله مي المقتضى الى قسوله وذاك نقتضى الى قسوله وهواله نقتضى الى قسوله والمناسوة والمن

تجب الشفعة ) أقول لا اعتبار لمفهوم الشرط عند ناوعند الشافعية لاعتباره شرائط واجتماعها بمنوع هناولعل ذكر صرف الطريق لكونه موجود اعالباعند القسمة فهوخارج مخرج العادة فليتأمل ( قوله وانمائني الشفعة في هذه الصورة) أقول أى في صورة القيمة

وأما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام الشريك أحق من الخليط والخليط أحق من الشيع فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المبيع والشفيع هو الجارولان الاتصال بالشركة في المبيع اقوى لانه في كل جزء و بعده الاتصال في الحقوق لانه شركة في مرافق الملك والسر بحي يتعقق بقوة السبب ولان ضرر القسمة ان لم يصلح عله صلح مرجعا قال (وابس الشريك في الطريق والشرب والجارشفعة مع الخليط في الرقبة) لماذكر نا أنه مقدم

نغ الشفعة الثابنة بسبب الشركة علاء ارويناه أى جعابين ذلا الحديث وبين مارويناه أومعناه فلا شفعة بسبب القسمة الحاصلة وقوع الحدود وصرف الطرق واغما قال هدالان القسمة لما كانفيها معنى المبادلة كانتموضع أن يتوهم استعقاق الشفعة بها كالسع فين الني صلى الله عليسه وسلم عده ثبوث الشفعة بم أأزالة لذاك الوهم وأورد علينامن قب ل الشافعي أنه عليه العدادة والسلام قالف رواية اغالث فعة فيالم يقسم واغالا ثبات المذكور ونغى ماعداء وأجيب عنه بعبارات مختلفة قالف الكاف والكفاية وانماقد تقتضى تأكيد المذكورلاني غيرالمذكور قال الله تعالى اعاأنت منذر اه وقال فالنماية وكلة اعاقد تحي والا ثبات بطريق الكمال كايضال اعالما في البلدز بدأى الكامدل فيه والمشهور بهزيدولم برديه نفى العلم عن غميره وههنا كذلك فان الشريك الذي لمنقاسم هوالشر يلافي المقعة وهوكامل في سب استحقاق الشفعة حتى لايزاحه غيره في كان مجولاعلى أثبات المذكو ربطريق الكهال دون نفي غسيره أه وقال فى البسدائع أماأ لحديث فليس في صدره نفى الشفعة عن المقسوم لان كلفة انمالا تقتضى نفي غسر المذكور قال الله تعالى انما أنا بشرم ثلكم وهذا لاينغ أن يكون غيره صلى الله عليه وسلم بشرام لهم اه (أقول) فيماذ كرف البدائع خلل بين افقد تقررف علم الادبأنه يؤخرا لقصور عليه في اعما ولا يجوز تقديمه على غسيره فالمقصور في قول تعالى اغاأنا بشرمنلكم مدلول أناوا لمقصور عليه هوالبشرية ولاشك أن المراد بالمذكور في قولهم انحسالا ثبات المذكورونني غيرالمذكوره والقصور علسه ادباثبات ذلك ونفى غيره يحمل معنى القصرعليه كالانحنى فقوله وهد ذالاينني أن بكون غير عليه المسلاة والسلام بشرامتلهم لايدل على أن لا تقتضى كلة اعا نغى غيرالمذ كورالذى هوالمقصور عليه لان القصور عليه فيقوله تعالى اعماأنا بشرمنلكم انحاهو الشربة لاغبره على الصلاة والسلام وإلحاصل أن كلة اعما في الآية المذكورة لقصر المسند السه على المستنددون المكس لاجالة وقوله وهذالا بنني أن يكون غيره عليه الصلاة والسلام بشرامهم يبتنى على أن يكون المرادهو العكس فليس بصيح قطعا (قوله وآما الترتيب فلقوله عليه الصلاة والسلام الشريك أحقمن الخليط والخليط إحسقمن الشفيع فالشريك في نفس المبيع والخليط في حقوق المسع والشفيع هوالجار) فالصاحب عامة البيان فسرصاحب الهداية الشريك عن كان شريكافي نفس المبيع والليط عن كان شريكاف حقوق المبيع وهمافي اللغة مسواء اه واقتنى أثر والشارح العيني (أقول) ان كان مرادهما مؤاخذة المصنف بتفسيره المزور كاهو المتبادر من ظاهر الفظهما فالموابهين فانهل اوقع فى المدرث الشريك أحق من الخليط علم أن المراد بالسريك هذاك عُراكلم اذلامه في لكون الشي أحق من نفسه فلابدأن يحمل أحدهما على نوع بما أطلق عليه في اللغة والا آخر على نوع آخرمنه عملاكانت من به الشركة في نفس المبيع على الشريك في حقوق المبيع أظهر وأجلى فسمر المفضل بالاول والمفضل عليه بالثانى ولم يعكس فلاغبار عليسه (قوله قال وليس الشريك فى الطربق والشرب والجارشف عقم عالليط فى الرقمة) أقول لا برى لقوله هـ خافا تدة سوى الايضاح والتا كيد يعدأن فال قسله الشفعة واحبة الغلط في نفس المبيع ثم الخليط ف-ق المبيع كالشرب والطريق تمالعا رفان ذاك كاأفاد ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء أعاد الترتيب أيضا

(والدليل على الثاني) أعنى على الترتيب (قوله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق من الخليط والخليط أحفى من الشفيع) قال المسنف رحسهالله (فالشريك في نفس المبيع والخليط فحقوق المبيع والشدفيع هدوالجار) ودلالته على الترتب غـمر خافعة وهوججة على الشافعي رجهالله (ولان الاتصال) دلىل عقلى على الترتيب وهوظاهر وكذاقوله (ولان ضررالقسمة) يعين قد ذكرفاأن دفع ضه رمؤنة القسمة لم يصلح عدلة **لا**ستعقاق لسكنة أن لم يصلح علة الاستعقاق صلح مربعا لان الـــترجيمابدا انمالقع عالاتكون عدلة للاستَّمَقَاقَ قَالَ (وليس الشريك في الطريق والشرب الخ ) اذانت المترتب منت أن المتأخر ليس أدحى الااذا سلمالمنقدم فنطاهر الروابة

فان سلم فللمتأخران بأخد بالشفعة لان السب قد تقرر ف حق السكل الاأن الشريك حق التقدم لسكن من شرط ذلك أن يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك اذاعا بالبيع ليمكنه الاخذاذ اسلم الشريك فان لم يطلب حق سلم الشريك فلاحق له بعد ذلك والوسف رجه الله في غير ظاهر الرواية جعل المتقدم حاجباف للافرق اذذاك بين الاخد والتسليم والشريك ون الجاروكذا هومقدم على الجارف في منزل معدين من الدارمة لل أن يكون في داركم يرة بيوت وفي بيت منها شركة فالشفعة الشريك دون الجاروكذا هومقدم على الجارف بقية الدارف أصع الرواية عن أبي يوسف رحمه الله لان اتصاله أقوى لان المنزل من حقوق الداروم افقه ولهذا يدخل في سع الدارمة في ذكر مع كل حق هولها والبقعة واحدة أو ادا لم وضائدي ( ١٩٣٤) هوم شترك بين البائع والشفيع وذلك

قال (فانسلم فالشفعة الشريك في الطريق فانسلم أخده الجار) لما بينامن الترتيب والمرادم خال الجار المسلامي وهوالذي على ظهر الدارالمشفوعة و بابه في سكة أخرى وعن أبي وسف أن مع وجود الشريك في الرقبة لاشفعة الحديره سلم أواستوفى لائم معجو وون به ووجه الظاهر أن السبب تقرر في حق المكل الا أن الشريك و التقدم فاذا سلم كان لمن يلسه عديرة دين المعدة معدين المرض والشريك في المبيع قديكون في بعض منها كافي مسترل معين من الدارأ وحدار معين منها وهو مقدم على الجارف المنزل وكذا على الجارف بعض منها كافي مسترل معين من الدارأ وحدار معين منها وهو والمقعة واحدة ثم لابدأ ن يكون الطريق أو الشرب خاصاحتى تستحق الشفعة بالشركة فيه فالطريق والمقعة واحدة ثم لابدأ ن يكون الطريق أو الشرب خاصاحتى تستحق الشفعة بالشركة فيه فالطريق الخاص أن لا يكون نافذ او الشرب الخاص أن يكون نهر الا يحرى فيسه السفن وما تحرى فيسه فهو عام وماذا دعلى ذك فهو عام

كاصر - به صاحب الهداية كيف لاوكلة تم صريحة في افادة التأخير وادس لاتأخر في الاستحقاق حق عند وجود المتقدم فيه ولارب ( قوله فان سلم فالشفعة الشريك في الطريق فان سلم أخذها الجار للما بينا من الترتيب غيرتام لان ما بينه من الترتيب لا يقتضى أن يستحق المتأخرة د وجود المتقدم وسلمه الحواز أن يكون المتأخر شحية و بابالتقدم كافى المراث على ما قال به أو سسف في غير ظاهر الرواية اذحيات لا يستحق المتأخر سياعند وجود المتقدم المراث على ما قال به أو الستوفى مع بقا الترتيب على حاله با تفاق الرواية اذحيات لا يستحق المتأخر سياعة و وحدا المتقدم المراف المرب فان المرب فان المرب فان الموجد هذا أيضا أخذها المان المرب بقتضى هذا المعنى لا محالة فالمناسب أن يترك المتعلل المذكور تامالو كانت المساق من قوله و وجده الظاهر أن السبب تقر رف حق الكل الخرف والشير يك في المتناف أمنان المان المناف المدين في مناسب في مناسب المناف المناب أن يترك المناف المناف المناف في المناف المناف المناف في المناف في المناف في المناف المناف المناف المناف المناف في المناف المناف المناف المناف المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف المناف المناف المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف في المناف في المناف المناف المناف المناف في المناف في المناف الم

ف حكم شي واحد فاداماو المعض كان أحق بالبعض كان أحق بالبعض كان أحق بالبعد والرواية الانترى أنه والجارسواء في بقيمة الطريق والشرب خاصا وفسر الحياس عيالختاره من بين النفاسي المذكورة والقراح من الارض كل قطءة على حيالها الدس في الشعرولا شائمة شعر في الشعرولا شائمة شعر في الشعرولا شائمة شعر والمسائد في المسائد في المسائد والمسائد المسائد في المسائد والمسائد المسائد والمسائد المسائد المسائد والمسائد المسائد والمسائد المسائد والمسائد المسائد والمسائد المسائد والمسائد والمسائد المسائد والمسائد والمسائ

الظاهرأن السبب قد تقر و الظاهرأن السبب قد تقر و الفرق بين الميراث وما نحن الميراث الاخ في الميراث الاخ الميراث الما السبب في حق الكل وهو السبة الما السبة عقو بالجالة الما السبة عقو بالجالة الما السبة عقو بالجالة الما الميراث من الميراث الميراث من الميراث الميراث

فتأمل (قوله وفي ستمها شركة) أقول فرق بين البيت والمنزل على مامر في بالحقوق من كتاب البيع و يجوز أن يقال المراد البيت مع وابعه (قوله أراد الموضع الذي بعضه مسترك بينها والشفيع) أقول الاولى أن يقول الموضع الذي بعضه مسترك بينهما والافا خركلامه يخالف ظاهراً وله (قوله فاذاصاراً حق البعض كان أحق بالجيع) أقول هذا يشمل الشركة في حقوق الدار كالطريق مشلاكات كان في بيت من الدار شركة لرجو باب هذا البيت الى الطريق العام وفي جانب آخر من الدارط ويقالا من فيه المركة في الطريق مع أن هذا الدليل ينتظمه ما والامر فيه سهل كاله في إذا لمقصود هذا الفرق بين الشريك والجار وهو حاصل بهذا الدليل

وذكراستيمقاق الشفعة وحواز فتح الباب بتلازمان قعلمن له ولاية فتح الباب في سكة فله استعقاق الشفعة وقالت السكة ومن لإفلاوقد أن استعقاق الشفعة وحواز فتح الباب بتلازمان قعلمن له ولاية فتح الباب في سكة فله استعقاق الشفعة في تلك السكة ومن لإفلاوقد تقدم صورة ذلك ومن له الولاية ومن ليس له ذلك في ذلك الدكتاب (ولو كان فرصغير بأخذ منه فهم أصغر منه وهو المالية ومن لا المنافقة في السلطريق في المنافقة في المنافقة والمنافقة والم

واحددمنه ماستحق كل

الشفءة وهدذا آلة كال

السبب والتساوى فيسب

الاستعفاق وحسالتساوي

فيه لاعالة لشت الحكم

بقدرداسله فانقسل

الاتصال سب الاستعقاق

وصاصب السكنسرأ كثر

اتصالافأني متساو بان أحاب

مقوله وكثرة الاتصال تؤذن

مكثرة العسلة لان الاتصال

بكلجزء علنالد كرناأن صاحب القلدل لوانفرد

استعق الجبع والترجيع

انما بكون بقوة فى الدليل

الابك ثرته ولاقوةهمهنا

أنطهم والاخى عقاملتها

حيث يستحق صاحب القلمل

وان كانت سكة غيرنافذة بتشعب منها سكة غيرنافذة وهي مستطيلة فبيعت دارفي السهلي فسلاها الشيفة خاصة دون أهل العلما وان بيعت العلماف لله ولله وللسكتين والمعنى ماذكرنافي كتاب أدب الفاضى ولو كان نهر صغير بأخذ منسه نهر أصغر منه فهو على قياس الطريق فيما بيناه قال (ولا يكون الرجل بالحذوع على المائط شفي عشركة ولكنه شفي عجواد) لان العلمة هي الشركة في العقارة بوضع الملدذ وعلاي بسير بكافي الدار الاانه عادم الازق قال (والشريك في المشهة تكون على حائط الدار حار) لما بينا قال (واذا اجتمع الشف عاد فالشف عة بينهم على عدد رؤسهم ولا يعتب براختلاف الامدلال وقال الشافي هي على مقادي الانصاء لان الشفعة من مرافق الملك الابرى أنه التفاق وهو الاتصال فيستوون منفعته فأشبه الربح والغلة والواد والثمرة ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق الابرى أنه لوانفرد واحدمنهم استحق كل الشفعة وهذا آية كال السبب وكرة الاتصال غير الابحك على عرة من غرات ملكه يخلاف الثمرة وأشباهها غيره لا يحتو على عرة من غرات ملكه يخلاف الثمرة وأشباهها

ماحدالعناية في شرح قول والبقعة واحدة أراد الموضع الذى هومشترك بين البائع والشفيع وذلك في حكم شي واحد فاذا صاراً حق بالبعض كان أحدق بالجسع اله (أقول) فيده خلل لان الموضع الذى هومشترك بين البائع والشدفيع في مسئلتنا هوم تزل معدن من الدار أوجد ارمعدين منها ووحدة ذلك لا تؤثر في استحقاق الشدفيع جيم الدار وانحا المؤثر فيده وحدة ججوع الداروهي لا تلزم من تفسير الشارح المربوروا يضاقوله فاذا صاراً حق بالبعض كان أحق بالجمع الحاربين أول كالامه وآخره تنافر الدار المبعة لاوحدة الموضع الذى هومشتوك بين البائع والشفيع فكان بين أول كالامه وآخره تنافر

ولوكان من حوصانا استحق المنافر المستعدة الموسعة المستعدة الموسعة قدة ستلزم مالا يستلزمه الافراد للتخفي في واذا انهم المستعدة المس

(فوله وعورض بأن الهيئة الاجتماعية قد تستازم مالا يستازمه الافراد الخ) أقول وههنا أيضا كذلك فانه عند الاجتماع لا يستحق الجميع (قوله يعدى أن التمكن من التملك لا يحمل الشفعة من عمرات ملكه كالاب الخ) أقول فيه بحث

(قوله ولوأسقط بعضهم) يعنى واذا اجتمع الشفعاء واسقط بعضهم حقه فسلا يضاو اما أن يكون قبل القضاء له يعقه أو بعده فان كان قبله فالشفعة البناقين في المكل على عددهم دون أنصبائهم كانقسدم لان السب في حق كل واحدمنهم كامل كانقسدم والانتقاص كان للزاحة وقسدا نقطعت بالتسليم ولوكان البعض غائبا بقضى بهابين الحاضر بن على عددهم لان الغائب اعداد لا يطلب يعنى قد يطلب وقسد لا يطلب فسلا يتراخدو طلبها بقضى له بالنصف فان حضر المان في مناف مناف مناف المناف في المناف ال

ولواسقط بهضهم حقه فهى للباقين فى الدكل على عددهم لان الانتفاص للزاحة مع كال السبب فى حق كل واحد منهم وقد انقطعت ولو كان البعض غيبا بقضى بها بين الحضور على عددهم لان الغائب لعله لا يطلا يطلب وان قضى لحاضر بالجميع شم حضراً خو يقضى له بالنصف ولوحضر ما الث فبثلث ما في يدكل واحد تعقيقا التسوية فلوسلم الحاضر بعدما قضى له بالجميع لا بأخذ القادم الا النصف لان قضاء القاضى بالكل للحاضر يقطع حق الغائب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء قال (والشفعة تجب بعقد البسع) ومعناه بعدد المانة هو السبب لان سبم الاتصال على ما بيناء

لا يخني (قوله والشفعة تجب بعقد البيع ومعناه بعده) أقول كون معناه بعده محل كلام من حيث العربيسة فأنجى الباءعني بعدلم بذكرف مشاهم كتب العربية فالاظهران كون الماقي قوله تحب بعد فدالسع عدى مع الصاحبة والقارنة فانه كثيرشائع مذكور في عامة معتبرات كتب الادب والمعن المقصودهمنا يحصل بهأ يضابلا كلفة كالايخني على الفطن المتأمل فلامقتضي العدول عنسه (قوله لاأنه هوالسبب لانسبها الاتصال على مابيناه) يعنى فى قوله ولنا أنهم استووا في سبب الاستعقاق وهوالاتصال كأذ كرفى العناية وكثير من الشروح أوفى قوله لان الاتصال على هذه الصفة اعما انتصب سببافيه لدفع ضروا لجوار كاذكرفي الكفاية فالصاحب العناية وهدذا قول عامدة المشايخ لاتهااعا تحسبالدفع ضررالدخسل عن الاصميل بسووالمعاملة والمماشرة والضرراعا بتعقق اتصال ملك الماثع عِلْمُ الشَّفِيعِ وَلَهُ ذَا قَامًا بشُونَهَا لِأَسْرِيكُ فَي حَقُّوقَ الْمُسِعِ وَالْمِارِلْتُعْقَى ذَلْكُ اه (أقول) في قولهم والضررانما يتحقدق باتصال ملك البائع بالك الشدة يسعمنا فشدة لانهم إن أرادوا بذلك أن الضررانما بعقق عجردانصال ملك البائع بملك الشفيع بلزمهه مأت يتعقق الضر والشفيع فسل أن ببيع البسائع ملكه المحقق اتصال ملكه علك الشفيع قبسل البيع فسلزمهم أن عب الشفعة قبله أيضالدفع ذلك الضرر وابس كذاك قطعاوان أراد وابه أن الضرراع المعقق عد خلية اتصال مال البائع على الشفيع فهد الاينافى مدخلسة البيع أيضاف لايلزم أن يكون سبم اهو الاتصال كاادعوا فليتأمل غم قال صاحب العناية ورديأ نهلو كان الاتصال هوالسبب لازتسلمها فبل البيع لوجوده بعدالسبب ألايرى أن الابراه عن سائرا القوق بعد وجودسبب الوجوب صحيح وأحبب أن البسع شرط ولاوجود الشروط قسله وردبأنه لااعتمار لوجود الشرط بعد محقق السبف حق صحة التسليم كادا والزكاة فبل الحول وأسقاط الدين المؤجل قبل حلول الاحل والجواب أنذاك شرط الوجوب ولأكلام فيسه وأنماهوف شرط الجوازوامتناع المشروط قبل تحقق الشرط غيرخاف على أحد اه كلامه (أقول) المائل

فى تضية لا يصيرمة ضياله فيها ولاف رقفي هـ ذاين مااستووافي سبها وبين ما يكون بعض مم أذوى كالشرمك معالحار وكذا لوسلم أى أصر بعد مافضى المابليع لابأخد القادم الاالنصف وهومسئلة الكتاب لان قضاء القاضي والكل للساضرةطمعمق لغائب عن النصف بخلاف ماقس ل القضاء قال ( والشمعة تجب بعدقد البيع) وهو يوهمأن الباء السيسة فيكون سيها العـقدوايس كذلك (لان سبها الاتصال على مايينا) يعسى فى قوله ولناأنهم استووا في سبب الاستحقاق وهوالانصال وهـذاقول عامة المشايخ لانها اعا تعسادفع ضررالدخسل عنالاصللسوءالعاملة والمعاشرة والضرر اعا بصقق باتصال مالثالماتع علاك الشفسع ولهدد اقلنا بنبوتها الشبر مل ف حقوق

المبيع والعارانة فق ذاك ورد بأنه لو كان السبب المارتسليمها قبل المبيع لوجوده بعد السبب الانرى أن الابراء عن سائر الحقوق بعد وجود سبب الوجوب صبيع وأجيب بأن المبيع شرط ولا وجود الشروط قبله ورد بأنه لااعتبار لوجود الشرط بعد تحقق السبب في حق صحة التسليم كا داء الزكاة في المول واسقاط الدين المؤجل قبل حلول الاجل والجواب أن ذلك شرط الوجوب ولا كلام فيه وانحا هوفي شرط الجواز وامتناع المشروط قبل تحقق الشرط غير خاف على أحد

<sup>(</sup>قوله لانها انحاقب الدفع ضر رالدخيل الى قوله والضررانحا يصقد ق الخ ) اقول فيسه تأمل (قوله ولا كلام فيسه واغه اهوفى شرط الجواذ) أقول فوله هو راجع الى كلام

(قوله والوجهفيه) أى في هذا التأويل (١٦) ٤) (أن الشفعة اغلنجب اذارغب البائع من ملك الدار) ورغبته عنه أمر خنى لا بطلع عليه

والوجه فيده أن الشف عة الما تجب اذار غب البائع عن ملك الداروالبيع يعرفها والهذا يكتنى بثبوت البيع ف حقده حتى بأخد ها الشفيع اذا أفر البائع بالبيع وان كان المشترى يكذبه فال (وتستقر بالاشهاد ولا يدمن طلب المواثبة) لانه حق ضعيف يبطل بالاعراض فلا بدمن الاشهاد والطلب المعلم نذاك رغبته فيه دون اعراضه عنه

أن يقول امتناع محقق المشروط قبل تحقق الشرط ضروري سواه كان المشروط هوالجواز أوالوجوب فاذا كانءدم تحقيق شرط الحوازمانهاعن انصال السبب بالحل كاقالوالزم أن يكون عدم تحقق شرط الوجوب أيضامانها عن ذلك فكزم أن لا يكون الواجب متأديا بأداه الزكاة فبل الحول لعدم تعفق شرط الوجوب قبدله وكذاا لحال في استقاط الدين المؤجس قبل حلول الأجدل مع أن المصر حدي موضعه خلاف ذلك \* ثم أقول عكن أن يجاب أن المراد بالوجوب في قول ان ذلك شرط الوجوب هو وجوب الاداءدون نفس الوجوب فان نفس وجوب الزكاة يتعقق علك النصاب السامى وحولان الحول اغاه وشرط وحوب أدائها كاصرحواه فى كتاب الزكاة وكذاحاول الأحلف الدون المؤحلة اعاهو شرط وجوب أدائها لاشرط نفس وحوبها واللازم أن لا يتعقق وحوب الاداء قبل الحول وقبل حلول الا حسل ولايازم منسه أن لا يكون الواجب سفس الوجوب متأديا بأدا والزكاة قدل حلول الحول وبأداء الدين قبل حلول الاعجل والمصرح به في موضعه اعاهو تأدى الواجب بنفس الوجوب الاغير (قوله والوجه فيه أن الشفعة اعاجب اذارغب البائع عن ملك الداروالبسع بعرفها) أى يعرف رغبة البائع عن ملك الدار وفسرصاحب العناية ضميرفيه في قوله والوجه فيهم ذاالتأويل حيث قال والوجه فيه أى في هذا التأويلوتبعه العيني (أقول) إلايذهب على ذي فطرة سليمة أنه لامدخل للتأويل الذي ذكره المصنف بقوله ومعناه بعده لاأنه هوالسبب فحجو يان هذاالوجه اذهوجاد بعينه على تقديرأن بكون معنى كلام القدورى أن البيع هو السبب كالا يخفى على الفطن ف الاحاجة الى بنا وه ذا الوجه على ذلك الناويل بادجاع ضم مرفيه المه بللاوجه له عندالتعقيق لان المعدنف علل تأويله المذكور بقوله لانسبها الاتصال على ماسناه فعامعني أن يكون قوله والوحده فيه تعليلا له بعدد ال فالحق أن قوله والوحه فيه الخمتصل بأول الكلام وهوقوله والشفعة نجب بعقد البيع ومنعادة المصنف أنهاذا كان في عبارة المسئلة عقدة يحلها ثميذ كردليل المسئلة وههنا يضافعل فلك (قوله والهسذا يكتني بشبوت البسع في حقمه حتى بأخمذ هاالشفيع اذا أقرالبائع بالبيع وانكان المشترى بكذبه ) أقول فيمه تأمل آذفد تقرر المام أنعلة أبوت عي الشفعة عندنا أعاهى دفع ضرر الدخيل عن الاصيل بسو المعاملة والمعاشرة والظاهرأن ذاك الضررانما يتعقى عنسد نبوت المسعى حق المشترى لانه هو الدخيل لاعند ثبوته فى حق البائع مع تكذيبه المشترى لان البائع أصيل كالشفيع فن أين يتعف ف ضروالدخيل عندعدم نبوت البيع فحق المسترى حتى بنبت حق الشفعة ادفع ذلك الضرر تفكر فال في العناية ونوقض عااذا باع بشرط الخدارة أووهب وسلم فان الرغب عند وقدعرفت وليس الشفيع الشدنعة وأجبب بان في ذلك تردد المقاء الحسار المائع محدا ف الاقرار فاله يخدم به عن انقطاع ملكه عند والكلية فعومل به كارعه والهية لاتدل على ذلك لان غرض الواهب المكافأة ولهذا كان له الرجوع فلا يتقطع عنه حقه بالكلية انهى (أقول) في الجواب عن النقض بصورة الهبة بحث لانه ان كان مدار ذاك على عجرد كون غرض الواهب المكافأة لايستقيم أمسلافان كون غرضه المكافأة لاينافي رغبته

وله دليل ظاهر وهوالبيع فيقاممقامه والحاصلان الاتصال بالملك سعب والرغبة عن الملك شرط والبسع دليل علىذاك فالممقامه بدليل أن البيع اذا ثبت في حدق الشغيع بأفرادالبائع بهصمه أن الخُذه وان كذبه المُسترى ونوقض عادا ماع بشرط الخدارلة أووهب وسلم قان الرغبة عنه قدعرفت وليس الشفيع الشفعة وأجيب بأن فى ذلك ترد داله قاءا خيار المائم يخسلاف الخمار فأنه مند مكمله عنان ومبدحه بالكانة فعوملبه كازعه والهبمة لاتدل على ذلك اذ غرض الواهب المكافأة ولهـ ذا كان 4 الرجوع فلاينقطع عنه حقه بالكلية تال (وتستقر الاشهاد) للشفعة أحوال استعضاف وهوبالاتصال بالمك بشرط المع كأتقدم واستقرار وهوبالاشهاد وهو يعتمد الطلب ولابدمن طلب المواشة أىمن طلب الشفعة على السارعة قضى فىالطلب الحالموا تبة لتلسه بهالأنه أى الشفعة ذكر الضمر تطرا الىحق سطل بالاعراض كالعلمه الصلاة والسلام الشهعة كلالعقالان فمدهاثت وهو كنايةعن سرعة السقوط وكلماهو كذلك لابدمن دليسل يدل

ولانه يعتاج الى اثبات طلب عند القاضى ولا يمكن الابالاشهاد قال (وتملك بالاخداد اسلها المشترى أو حكم بها الحاكم) لان الملك الشترى قدم ف الابنتقدل الى الشفيع الابالتراضى أوقضاء الفاضى كافى الرجوع والهبة وتطهر فائدة هدا في الذا مات الشفيع بعد الطلب بن و باعداره المستحق بها الشفيعة أو ببعث دار بجنب الدار المشفوعة في الماكم أوتسلم المخاصم لا تورث عنده في الصورة الاولى و تبطيل شفيعته فى الشائسة ولا يستحقها فى الشائسة لا نعدام الملك الم قولة تحب بعقد المبال بالمال على مانبينه النادة تعانى والمهسيمانه و تعالى أعلى مانبينه النادة المهانى والمال على مانبينه النادة المهانى والمالية على المال على النادة المنادة المنادة والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة المنادة المالية والمالية المالية المنادة المنا

عنملكه ألايرى أنغرض البائع أيضاا لمكافأة بالممسن مع أنه لاينافى دغبت وعن المبيع مل يدل عليها كاذ كروا وان كانمداره على صحة الرجوع الواهب وعدم انقطاع حقه عن الموهو بالكاية لايدفع النقض بالهبسة الني لايصم الرجو عفيها كااذا وهبالقريبه الحرم أولز وجته وأخذا لعوض عنها بغيرشرط فى العقد اذغيرذاك تما يتعقق فيه المانع عن الرجوع فان فى هذه الصور لا يصمر جوع الواهب وينقطع حقمه عن الموهو ببالكلية كانقطاع حق البائع عن المبسع مع أنه لاشف عه فيها فبقى النقضيها (قوله ولانه محتاج الى اثمات طليه عندالقاضي ولاعكنه الامالاشهاد) أقول فيهشئ وهواناحتناحه الحائسات طلبه عندالقاضي انماهواذا أنكرالمشترى طلبه وأمااذالم شكره فلا احتياجالىذاك فعلىمقتضى هسذا التعليسل ينبغى ان لاتبطل الشفعة بترك الاشهاد فيمسا ذالم بنسكر الخصم طلبسه مع أن الظاهر من كلماتهم بطلامها بمول ذلك مطلقا فان قات وقت الاشهاد مقدم على وقت الخصومسة فني وقت الاشهاد انكارا خصم طلبه وعدم انكاره اياه غيرمعلوم فاذاترك الاشهاد فىذلك الوقت لم يعلرغ يته فسه يل يحتمل اعراضه عنه فلهذا نبطل الشفعة يسترك الاشهاد مطلفا فلت هذامشيرالى التعليل الاولولا كلامفيه واغاالكلام في أن التعليل الشاني هل يصلح أن يكون دليلا مستقلاههنا كايقتضيه قول المصنف ولانه يحتاج اليده الى آخره (قوله وتملك بالاخداد اسلها المشترى أوحكم ما حاكم) أفول في عبارة الكتاب ههناقصو رمن وحهن أحدهما أن قوله أوحكم بهاحا كمعطف على سلها المشترى وقدوقع المعطوف عليه في حيز الاخذف كان الاخذمعتبرا في التسليم فلزم أن يكون معتبرا في حكم الحاكم أيضاعلى مقتضى العطف اذفد تقرر في علم الادب أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فى كل أمر يحب المعطوف عليه بالنظر الى ماقبله مع أن الملك يشبت الشفيع بحكم الحاكم قبل أخذه الدارعلى مانصوا عليه حيث قال في الكافي بعدة وله أوحكم بها حاكم فانه ينبت الملك يحكمه وان أم بأخد الداروقال في شرح الكنزلار يلعى أى تملك الدار المشفوعة بأحد أمرين اما بالاخذ اذاسلهاالمشترى رضاهأ وبحكم الحاكم من غيرأ خذو فالصدرالشر يعةفى شرح قول صاحب الوقاية وغلائها لاخذ بالتراضى أوبقضاء القاضى قوله بقصاء القاضى عطف على الاخد ذلاعلى الستراضى لان القاضى اذاحكم شيت الملك الشفيع قبل أخذه انتهى وكان صاحب العنامة غافل عن ذلا حيث قال وهو أى الملك اغما بكون بالاخذا ما بتسلم المشترى أو بقضاء القاضي فاله صريح في اعتبار الاخذ في قضاه القاضى أيضاو التهماأن تسليم الدارا لمشفوعة ليس بوطيفة المشترى داءً عاقان المصنف صرح فيمام آنفابأنه يكتني بثبوت البيع فيحق البائع حتى بأخذه الشفيع اذاأ قراابائع بالبيع وان كالالشترى وكذبه فغى هسذه الصورة اغما يسلمها البائع دون المشسترى فكان الاحق بالمقام أن يقال اذاسلها الخصم بدل قول إذا الهاالمشترى ليشمل تسليم المشترى وتسليم البائع كاقال المسنف فيما بعد فبسل حكم الحاكم أونسلم المخاصم نبصر

ولانه يعتاج الىائدات طلمه عندالقاضي ولاعكنه الاىالاشهاد وتملك وهوانما بكون بالاخدذ امابتسليم المشترى أويقضاء الفاضي ودلسله المسذكور ظاهر وقوله (وتظهرفائدةهذا) أى نوق ف الملك في الدار المشفوعة بعدالطلمع الى وقت أخد الدار بأحد الامرين المذكورين وقوله (يعنى فى الصورة الاولى) اذا مات الشفيع لانه لمعلكها فلاتورثعنه وقوله (في الثانية) يعنى اذا باع دارءلزوال السبب وهو الانصال قبل ثبوت الحكم وقوله (فىالثالثة) بعنى اذا بيعت دار عنب الدار المشموعية لانهام علك المشفوعية فكنفءلك بهاغيرها وقوله (نمقوله تجب بعقدالبيع ) يعنى قول القدو رى رجمه الله واللهأعلم ع) شرعف بيانه وكيفيته وتقسمه قال (واذاعلم الشفيع بالببع)كلامه ظاهر

لمالم تنبت الشفعة بدون الطلب (١٨)

لاعتاج الىسانسوى ألفاظ تنمه عليها (طلب المواثبة) سمى بماتبركا ملفظ المدت الشفعة ان واثها أىطلهاعلى وحمه السرعة والمادرة ( قوله وهوأن يطلمها كماعلم) أي من غبر توقف سواء كان عندمانسان أولم يكن وقوله (لماذ كرنا) اشارة الى قول قبل البابلانه حقضعيف وقوله (والاشهادفيه ليس بلازم اغاهوا في التحاحد) يد غيرما مجددا للصم قصناج الىالشهودو تعقيقه أن طلب المواتيسة ليس لاثبات الحق وانماشرط ليعدا أاله غد برمحرض عن الشفعة والاشهاد فىذلك

### ﴿ بابطلب الشفعة والخصومة فيها ﴾

قال (واذاعم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذاك على المطالبة) اعلم أن الطلب على ثلاثة أوجه طلب المواثبة وهو أن يطلب الماعم حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعة بطلت الشفعة لماذ كرنا ولقوله عليه الصلام الشفعة لمن واثبها ولواخر بكتاب والشفعة في أوله أوفي وسيطه فقر أالكتاب الى آخره بطلت شفعته وعلى هدا علمة المشايخ وهوروانة عن مجدد وعنه أن له مجلس العلم والروابتان في النوادرو بالثانية أخذا الكرخ لانه لما ثبت له خيار التملك لابدله من زمان التأمل كافي الخيرة ولوقال بعدما بلغه البيع الجدد تله أولاحول ولا قوة الاباقة أوقال سيحان الله لا تبطل شفعته لان الاول مجدد على انظيالا من جواره والثاني تعجب منه لقصد اضراره والثالث لا فتتاح كلامه فلا بدل شئ منه على الاعراض وكذا إذا قال من ابتاعها و بكم به مت لانه يرغب في المطالب قطلب المواثب و والاشهاد فيه دون بعض والمراد بقوله في الكتاب أشهد في مجاسه ذلك على المطالب قطلب المواثب و يصم الطلب المس بداره المحافظة والمنافقة والمنافقة و المحافظة و المحافظ

\*(بابطلب الشفعة والحصومة فيها)\*

لمالم تثبت الشفعة بدون الطلب شرع في سانه وكيفيته وتقسمه كذا في عامة الشروح (أقول) هـذا بيانامن الشراح لوحه ذكرالشطر الاول من شطرى عنوان البياب وهوطلب الشف عة ولم يتعرض أحددمنهم لوجمة ذكرا اشسطرالثانى منهدما وهوقوله والخصومة فيهاولعسل وجههأته كمما كان الغصومة في الشفعة شأن مخصوص وتفاص مل ذا أدة على سائر الخصومات كاستظهر شرعفى ببيانهما أيضاأصالة (فوله اعلم أن الطلب على تــ لا تُهَ أُوحِــه طلب المواثبة وهوأن يطابها كماعلم حتى لو ملغمه السع ولم يطلب مطلب شفعته لماذ كرنا) قال الشراح قوله لماذ كرنا اشارة الى قوله قبل الماب لانهحق ضومف رمطل بالاعراض فلابدمن الاشهاد والطلب ليعل بذالك رغبته فيه دون اعراضه عنه (أفول) فاهائل أن يقول ماذكره هناك كايدل على لزوم طلب المواثبة يدل أيضاعلى لزوم الاشهاد فيه حيث فال فلأ مدمن الاشهاد والطلب وسيأتى النصر يحمنه بأن الاشهاد فيه ليس بلازم انحاهو النفي النجاحيد والجواب أن المسراد بالإنسهاد المدند كورهناك هوالذى في طلب التقرير دون طلب المواتبة يرشداليه تقديم الاشهادع في الطلب في قول فلا بدمن الاشهاد والطلب اذلو كان المراد بالاشهاد هناك هوالاشهادعلي طلب المواثمة اكانذكرالطلب بعدمالفوا اذلا بتصورا لاشهادعلي طلب المواثبة مدون يحقق نفس ذاك الطلب ويدل عليه قوله قبيك ذلك وتستقر بالاشها داذالشفعة لاتستقرالا بعد طلب التقريروالاشهاد على قتضي ماسيأتي في الكتاب فلا تنافى بين كلامي المصنف (قوله ولقوله علمسه الصملاة والسملام الشفيعة لمن واثبها أقول في وجه الاستدلال بهذا الحديث نوع اشكال لانهان كالمداره على نفي الشفعة عن لم يوائم الطريق مفهوم المخالفة فنحن لانقول عفهوم المخالفة فكمف يكون عةاناوان كان مداره على أن لام الجنس في الشفعة ولام الاختصاص في لن واثبها تدلان على اختصاص الشفعة عروائبها كافالوافي الجدلله إن لاى الجنس والاختصاص دلناعلي اختصاص الحدالله تعالى فمردعلينا النقض بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة اشريك لم بقاسم كاذ كرفى صدر هذاالكتاب اذبازم حيئذ أن يدل ذاك أيضاعلى نفى الشفعة عن ليس بشربك لم يقاسم مع أن الشفعة مُابِنة عندنالغيرالشر بِكَ أَيضاً كَالجارالملاصى فتأمل (قولة والمرادبقولة فى الكتاب أشهد ف مجلسه فلاعلى المطالبة طلب المواتبة والاشهادفيه ايس بلازم انماهولنني التجاحد) قال صاحب النهاية وذلك

\*(بابطلب لشفعة)\*

قال المسنف (لا نهلا ثبت في خيار التملك لا دله من زمان التامل كافى الخيرة) أقول تحقيق التملك بدل أوجب الحق التملك بدل ولوأوجب البائع له ذلك بايجاب البيع كان له خيار القبول مادام في مجلسه فهدامن له كذا في شرح الكاكى والفارق طاهر فان الشيف في علا يملك فان الشيف في علايملك بالاخذ بالتراضى أو بقضاء بالاخذ بالتراضى أو بقضاء وقول (بكل لفظ بفهم منه طلب الشفعة) قال محدين الفضل المعارى لوقيل اقر وى بيع أرض بعنب أرضاف فقيل شفعة شفعة كان ذلك طلبامنه صحيحاومن الناسمن قال اذاقال الشفيع طلبت الشفعة وأخذتها بطلت شفعته لان كلامه وقع كدبافى الابتداء فكان كالسكوت والصحيح أنه لا يبطل لانه انشاء عرفا ومنهم من قال لوقال أطلب وآخذ (١٩) بطللانه عدة محض والمختارماذكره

> بكل لفظ بفهممنه طلب الشفءة كالوقال طلبت الشفعة أوأطلهاأ وأناطاله الان الاعتبار للعنى واذابلغ الشفيع سع الدار لم يحب عليه الاشهاد حتى يخبره رجلان أورجل واحرا أنان أوواحد عدل عندا يحنيفة وقالا عجب عليه أن يشهداذا أخبره واحدحرا كان أوعبدا مبيا كان أواص أة اذا كان الخسبرحقا وأصل الاختلاف فيعزل الوكيل وقدذ كرناه بدلائله واخواته فيمانقدم وهمذا بخلاف الخبرة اذاأ خبرت عنده لانه ليس فيه الزام حكم وبخلاف مااذاأ خسره المشترى لانه خصم فيه والعسدالة غسيرمعتبرة فى الخصوم والثاني طلب التقريروالاشها دلانه محتاج البسه لاثباته عنسد القاضى على ماذ كرناولا تمكنه الاشهاد ظاهراعلى طلب المواثبة لانه على فور العمل بالشراء فيحتاج بعد ذلك الى طلب الاشهاد والتقرير وسانه ما قال في الكتاب (غربه صومنه) بعني من المجلس (ويشهد على البائع ان كان المسع فيده) معناه لم يسلم الى المشترى

لانطلب المواثبة ليسلا ثبات الحق وانعاشرط هذا الطلب ليعارأ نهغير معرض عن الشفعة وغيروا ض يجواره فاالدخيل والاشهادليس بشرط فيسه اه واقتنى أثره صاحب العناية وعدم تحقيقا حيث قال وتحقيقه أنطلب المواثبة ايس لاثبات النق وانعاشرط ليعلم أنه غيرمعرض عن الشفعة والاشهاد فى ذلك ليس بشرط اه (أقول) لقائل أن يقول طلب التقرير والاشهاد أيضاليس لا ثبات الحق بل ليعلم انه غيرمعرض عن الشفعة وأغما الذى لا تبات الحق طلب الخصومة مع أن الاشهاد في طلب التقرير لأزم على ما يفتضيه كالرم المصنف في بيان طلب التقر بروالاشهاد فيما يعد فكان ذلك الوحه ألذي عدم صاحب العناية تحقيقا منقوضا بلزوم الإشهاد في طلب التقرير كماترى فان قلت لزوم الاشهاد في طلب النقرير لانه يحتاج الى اثبات طلب عند دالقاضى ولاعكنه الابالاشهاد كاذكره المصنف فيماقبل الباب وسيأتىذ كروم مأخرى في بيان طلب النقر بروالاشهاد في هذا الباب قلت ذاك اغابكون وجها الزوم الاشهاد في طلب التقرير وهولا بدفع انتقاض الوجه الذي ذكره الشارحان المزبوران لعدم لزوم الاشهاد في طلب المواثبة والزومه في طلب التقرير كابيناه وكلامنا في هـ ذا الوجه على أن في ذلك الوجه أيضاكلامالانه انأريدأ به يحتاج الى اثبات طلب معند القاضي كأن اعترف به الخصم فهو بمنوع وان أر بدأ نه يحتاج الى اثبانه عند التجاحد فكذا الحال في طلب الموائمة أيضا \* ثم أفول يمكن أن عنع لزوم الاشهاد في طلب التقريرا يضابناه على ماذكره الامام فاضعان في فتاواه حيث قال وانماسمي الشاني طلب الاشهاد لالان الاشهاد شرط بللمكنه ائبات الطلب عند يحود الخصم اه فانه بدل على أن الاشهاد في طلب التقريراً يضاليس بلازم بل انماه ولنفي التعادد كافي طلب المواثبة وبنياء على ماذكره صاحب البدائع حيث فالوأما الاشهادعلي هذا الطلب فليس بشرط واعاه ولتوثقه على تقدير الانكار كافى الطلب الأول اله فمنتذ كان الوحه الذي ذكره الشارحان المربوران سالمامن الانتقاض كالا يحفى ( قوله وقالا يجب عليه أن يشهداذا أخبره واحد حرا كان أوعد داصيا أوام أة اذا كان الخبر حقا أفول فالنقييد بقوله اذا كان الخبر حقاضرب اشكال لان الكلام فيما اذا بلغ الشفيع بدع الدار بالاخماروف ذاك انماء صلله العلم بكون الخمر حقالبسيب الوثوق باخبار مخميره والظاهرأن مدار

وانكانكلاهمافي المصرلاتيطل استسأنا اه

الذهاب البهم لا يبطل حقه بالذهاب الى الا بعد لا ته رعما يكون به عذر في طريق لا يكون ذلك في طريق آخر كذا في شرح الكافي اله مُ نقدل عن الفناوى الصغرى أن الشفيع اذارك الا قرب وطلب عند دالا بعد فان كان الشفيع أوالابعد خارج المصر تبطل الشفعة

المسنف وقوله (وأصل الاختلاف فيعزل لوكيل وقدد كرنامالخ) اشارمالى ماذ كرهفي أخرفصل القضاء بالمواريث وهومن فصول كتابأدب القاضى وأراد بأخواته المولى اذا أخبر يحنابة عسده والشفسع والمكروالمسلمالذى لميهاح الها وقوله ( يخــلاف الخرة اذاأخرت عنده)أى عنددأبي حنمفة بعنيأن المدرأة اذا أخسرت مأن زوحها خسرهافي نفسها ثعت لهاالخارعددلاكان المخبر أوغيره فان اختارت نفسها فىمجلسهاوقع الط لاق والافلالماذكر أنهلس فيه الزام حكم حتى يشترط فيه أحدشطري الشهادة

فالالمنف (لان الاعتبار للعـنى) أقولوالمعـنى المسراد من الاول انشاء الطلب لاالجيرمنه ليكون كمذباوكمذاالثاني وليس بعسده على مازعوا فال المصنف (ويشهدعلي البائع الخ) أفدول قال الاتقاني وينسفي أن بذهب الى أفسر بهم حتى لو ترك الاقرب وذهب الى الابعد وأشهده على الطلب يبطل حقمه فالواهد ذااذا كافواعلى طريق واحد فأمااذا كانت الطرق مختلفة في وقوله (أوعلى المبتاع) يعنى المشترى (أوعند العقار) قال شيخ الاسلام الشفيع اغا يحتاج الى طلب الاشهاد بعد طلب المواثبة اذالم عكنه الاشهاد عند طلب المواثبة (٢٠٠) بأن سمع الشراء حال غينته عن المشد ترى والبائع والدار أما اذا سمع الشراء

بحضرة أحده ولاوفطل المواثسة وأشهدعل ذلك فذلك مكفيه ويقوم مقام الطلبسين فانترك الاقرب من هدم السلانة وقصد الابعدوكانوافي مصرواحد بطلت الشفعة قماساولم تسطل استعسانا لان نواحي المسرحعلت كناحسة واحدة ولوكان أحدهم في مصر والأخران فيمصر آخراً وفي رسستاق هــذا المصرف ترك الاقسرب الى الانعدنطلت قباسا واستصبانا ممدة هذا الطلبمقدرة مالتمكن من الاشهادعند حضرة أحسده ولامحني لو تمكن ولم بطلب بطلت شفعته وقوله (ولا بسقط بتأخيرهذا الطاب) يريديه الطلب الثالث وهوطلب الخصومة واغما فالمعشأه اذاتركها منغيرع فرلانهمأ جعوا على أنه اذاتر كه عرض أو حاس أوغرداك ولمعكنه التوكسل بهذا الطلب لاتبطل شفعته وانطالت المدة (قوله وماذ كرمن الضرر) جوابعن قول محسد يغسى أن الشفيع اذا كانغائبالم تبطل شفعته **بتأخيره ذ**االطلب بالاتفاق ولافرق فيحق المشترى

الاول البد والثانى الماك وكذا بصح الاشهاد عند المستقرت شفعته وهذا لان كل واحد منهما خصم فيه لان الدول البد والثانى الماك وكذا بصح الاشهاد عند المسح لان الحق متعلق به فانسلم البائع المسعم يصح الاسمهاد علمه على وحمد من أن يكون خصم الذلايد له ولاملك فصار كالاحبى وصورة هذا الطلب أن يقول ان في الشرى هذه الداروا ناشفيه ها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الاكن فاشهد والمن وعن أي يوسف أنه يشترط تسمية المسيع وتحديده لان المطالب قلا تصح الافي معلوم والثالت طلب المصومة والتملك وسنذ كركيفيته من بعدان شاء الله تعالى فال (ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند أي حنيفة وهوروا به عن أي يوسف وقال عمدان تركها شهد الشهاد بطالت وهوقول زفر معناء اذا تركه امن غير عيد الروعي أي يوسف انه اذا تركه الشهد المشاهد والسلمية وحدة ول محدان المواجدة الشهد المناس المناس وسلمية وحدة ول محدان المناسمة في علس من مجالس وتسلمية وحدة ول محدان المناسخ المناسف المناسخ المناسف المناسخ المناسخ المناسخ ومادونها واستقر لا يسقط الأباسقاطة وهو حدارة قضة من والسفر ولوعله المائل المناسخ المناسخ المناسخ والمناسخ و

الوثوق باخبار يخبره فيمااذا كان طربق العلم مخصرافي الاخبارهو حال الخبر كعدالته وتعدده يورث الوثوق باخباره ولهذااعتبره أبوحنيفة رجهالله واذالم بكنشئ من العدد والعدالة شرطاعندهمافيا غن فيه وفى نظائره كاصر حوابه بل كان خير الواحد مطلقا كافيا فامعنى تعليق وجوب الاشهادعلى الشفيع اذاأ خسيره واحدمطلفا بكون الخسرحة اولاطر يقالعلم بكونه حقا في صورة هذه المسئلة سوى اخبارالواحد فانأ فادمثل ذلك الاخبار العام تعين كونه حقا وأن في فده فلا مجال العلم بكونه حقاوعلى كل حال لا يرى المتعليق بكونه حقاوحه ظاهر فتفكر غماعلم أنه مما يحب النسمة أن المراد بالاشهاد ههنا نفس طلب المواثبة لا الاشهادعلى ذلا الطلب والابلزم أن يكون قوله ههنا يجب عليه أن يشهد مناقضا القوله فيمام والاشهادفيه ليس بلازم وقدنبه عليه تاج الشريعة عندقول المصنف والاشهادفيه ليسبلازم حيث قال هدذالا يناقض قوله يحب عليه أن يشهدلان المرادمن الاول الاشهاد على الطلب ومن الثاني طلب المواثبة وأنه واجب على تقديراً نبطلب الشفعة اه وسيأتي تظيرهذا في الكتاب فأول بابما يبطل بهالشفعة فأنهل أفال هناك واذاترك الشفيع الاشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شهفعته حل عامة الشراح الاشهاد المذ كورهناك على نفس طلب المواقبة لثلا يخالف ماذكره المصنف من قبل وذكر في الذخيرة وغيره ما يضامن أن الاشهاد في طلب المواثبة ليس بلازم واغماهولنني النجاحد وقوله وصورة همذا الطلب أن يقول ان فلانا اشترى هذه الدار وأناشفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلماالا تناشهدواعلى ذاك أقول فهذا التصويرنوع تقصيرانه اغمايتشي فيماأذا كان الاشهاد عندالدارفان الاشارة بهمذه الدأرانما تتصورف هذه الصورة والمذكور فماقبل بجو عالاقسام الثلاثة للاشهادأعني الاشهاد على البائع أوعلى المشسترى أوعندالعقار اللهم

بين الحضروالسفرف لزوم المستبعث المستبدوع المستبدية المس

فال (واذاتقدمالشفيع الى القاضي الخ) هذاهوالموعود بقوله وسنذكر كيفيته من بعد وكلامه ظاهر (قوله لاختلاف أسباجا) لانهاعلى مراتب كانقد مفد لابدمن بيان السبب ليعاهل هو محبوب بغيره أولاور عناطن ماليس بسبب كألجارا لمقابل سببافا مسبب عندشر بح أذا كان أفرب باباق المبدمن البيان وقوله (تمدعواه) قيل لم يتم بعد بل لابدأن يسأله فيقول هل قبض المسترى المبيع أولا لانه لولم يقبض لم تصح الدعوى على المسترى ما لم يحضر البائع ثم يسأله عن السب ثم يقول له متى أخسبرت بالشراء وكيف صنعت حين أخبرت بهلى مرأن المدة طالت أولافان عند أي بوسف ومجداذا طالت المدة فالقاضي لا بلتفت ( ١ ٢ ٤ ) الى دعوا ه وعليه الفتوى وهذا

كال (واذا تقدم الشفيع الحالقاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القادى المدعى عليه فان اعترف إبملكه الذى يشسفع به وآلا كلف به باقامة البينة ) لان البيد ظاهر محتمل فلا تكفى لا ثبات الاستحقاق قال رجمه الله يسأل القباضي المدى قبل أن يقبل على المدى عليه عن موضع الدار وحدودها لانه ادعى حقافها فصاركا اذا دعى وقبتها واذابينذاك بسأله عن سيب شفعنه لاختسادف أسبابها فان فال أفاشفيعها مدارل تلاصقهاالا تنتم دعواه على ماقاله الحصاف وذكرف الفتاوى تعديد هذه الدارالتى يشفع بهاأيضا وقدينساه في الكتاب الموسوم بالتحنيس والمزيد فال (فان عرعن البينة استحاف المسترى بألله مايعهم اله مال الذي در عمايشفع به) معناه بطلب الشفيع لانه ادى عليه معنى لوأقر ا بهازمه ثم مواستحالا ف على ما في يده فيحلف على العدلم (فان نكل أوقامت الشفيع بينة ثبت ملكه في الدارالتي بشفع بها وثبت الجوار فبعدد للشاله الفاضي ) بعني المدعى عليه (هل ابتاع أملافان أَنْكُرالا بِتَماعَ قَيْسُلُ الشَّفِيعِ أَقُمُ البِينَةِ) لان الشَّفعة لا يُجب الابعد نبوت البينع ونبوت والجة قال (فانعم عنهااستعلف المسترى بالقهماا بتاع أو بالله مااستحق عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره) فهذاعلي الحاصل والأول على السبب وقداستوفيذا الكلام فيه في الدعوى وذكر نا الاختلاف بتوفيقالله وانمايحلف على البتات لانه استعلاف على فعل نفسه وعلى مافى بده اصالة وفي مثله يحلف الاأن بكون المراد مجرد التميل دون احاطة الاقسام لكنه لا يدفع التقصير حقيقة فالاولى الجامع

الاقسام ماذكره صاحب الذخيرة حدث فالوصورة هذا الطلب أن يحضرالشفيع عندالدارو بقول ان فلانااشترى هذه الداروأ ناشفيعها بالجوار بدار حدودها كذاوقد كنت طابت الشفعة وأناا طلبها الآت أيضافاه بهدوا بذلك أويحضر المشترى يقول هذامشترمن فلانداراااتي حدودها كذاوأ ناشفيعها **با**لجوارالي آخرماذكرنا أوبحضرالبائع ويقول هذاباع من فسلان دارا التى حــ دودها كذا الى آخر ماذكرنا اع (فوله واذابينذلك يسأله عن سيب شفعته لاختلاف أسبابهافان فال أناشف عهامدار لى تلاصلة ها تمدعوا ه ) قال صاحب العناية قيل لم يتم بعد بل لابدأن يسأله و يقول «ل قبض المشترى المبيع أولالانه لولم يقبض لم تصم الدعوى على المسترى مالم يحضر البائع ثم يسأله عن السبب ثم يقول ا منى أخبرت بالشراءليعلم أن المدوط الت أولافان عندا بي يوسف ومحدر جهما الله إذا تطاولت فالفاضى لايلتفت الى دعواه وعليه الفتوى وقال وهذالا يلزم الصنف لانهذ كرأن الفتوى على قول أبى حنيفة في عسدم البطلان بالتأخسير ثم فالروقيل ثم بعسد ذلك سأله عن طلب الاشهاد فاذا فال طلبت حين علت اذ أخبرت من غيرابث سأله عن طلب الاستقرار فان قال طلبته من غيرتا خيرساله عن المطاوب يحضر ته هل

فان نكل ثبت دعوى الشفيع فبعدذاك يسأل الحاكم المدعى عليه هل ابتاع أم لافان أقر فذاك وان أنكر قبل الشفيع أقم البينة فان أقامها فذاك (وان عِزعنها استملف المشترى على انه ما استراء أوما يستحق عليه الشفعة من الوجه الذي ذكرفه للعامل والاول على السبب وذكرنا الاختلاف فيه يريدماذ كرمف فصل كيفية المين والاستعلاف من كتاب الدءوى

(قوله وعليه الفتوى) أقول الفتوى على قول محدف أنه اذاطاات المدفلا يلتفت القاضي الى دعواه (قوله وهدذ الايلزم المصنف الخ) أقول أشار الى قوله مي أخبرت بالشراء الخ (قوله لانهذ كرأن الفتوى على قول أبي حنيفة في عدم البطلان بالتأخير) أقول لاعلى قوله ماحتى يلزم السؤال عن زمان الاخبار (قوله سأله عن طلب الاشهاد) أقول الطاهر أن يقال عن طلب المواثبة

لاملزم المصنف لانهذكر أنالفتوى على قسول أبي حنيفة فعدمالطلان بالتأخ بروق لسأله تم بعد ذلك سأله عن طلب الاشهاد فاذا قال طلبت حسنعلت وأخدرت من غراست سأله ءن طلب الاستقرار فان قال طلمته من غمر تأخر سأله عن المطاوب يحضرته هدل كانأقر بالسهمن غره فان قال نعم صودعواه م مقسل على المدعى عليه فان اعترف على كدالذى يشفع بهوالا كلفه اقامة السنة لان المدظاهرا يحتملأن تكون مدملك واجاره وعارمة والحتمدل لامكني لاثمات لاستحقاق فانأفام فقدنور دعواه وانعدر استعلف المسترى بطاب الشفيع انه لايعــــ في أن السفيـع مالك الذىذ كره عايشفع

مه لانهاديعلمه أمرالو

أقريهازمه فاذاأنكر ولزمه

المين على العيلكونه

استعلافاعلى مافى دغيره

قال (وتجوز المنازعة في الشفعة الخ) وتجوز المنازعة في الشفعة وان لم يحضر الشفيع المن الى مجلس القاضى فاذا قضى الفاضى مها لزمه احضار النمن قال المصنف (وهذا ظاهر رواية الاصل) ولم يقل هذا رواية الاصل لانه لم يصرح في الاصل هكذا ولكنه ذكر مايدل على أن القاضى يقضى بالشفعة من غيرا حضار النمن لانه قال المشترى أن يحد سالدار حتى يستوفى النمن منه أومن و رثته ان مات (وعن محداً نه لا يقضى حتى يحضر الشفيع النمن وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة لا أن الشفيع قديكون مفلسافية وقف القضاء على احضاره حتى لا يتوى مال المشترى والفرق بين هذا و بين المشترى مع البائع أن البائع أن الله بعن ملكة قبل وصول النمن اليه فقد أضر بنفسه عن اختيار فلا ينظر له بابطال ملك المسترى وانعاية ظراله بانبات ولاية حبس المبيع فأما المشترى هه نا فلا يزيل ملك نفسه عن اختيار ليمقال أضر بنفسه قبدل وصول النمن (٢٣٠٤) اليه بل الشفيع يتملك عليسه كرها دفعا الضرر عن نفسه وانع اليجوز الانسان

قال (وتجو زالمنازعة في الشفعة والم يحضر الشفيع النهن الى عجلس القاضي فاذا قضى القاضي بالشفعة لزمه احضارالثمن وهدذا ظاهر رواية الاصلوعن محدانه لايقضي حتى يحضرا لشفيع النمن وهوروا يه الحسن عن أبى حنيفة لان الشقيع عساميكون مفلسا فيتوقف القضّاء على احضاره حتى لانتوى مال المشترى وحده الظاهرانه لاغن له علمه قبل القضاء ولهذا لاسترط تسلمه فكذا لا يشترط احضاره (واذاقضي في الدارفلاه شترى أن يحسم حتى يسترفى الثمن) وينف ذالفضا عند مجددا يضالانه فصل مجتهد فيهو وجب عليه الثمن فيعس فيه فلواخرا داءالثمن بعدما قالله ادفع الثمن اليهلا تبطل شفعته لانهانا كدن مالخصومة عنسدالفاضي فال (وان أحضر الشفيع البائع والمبيع فىيدەفسلەأن يخاصمه فى الشفعة لان البدله وهى بدمستمقة) ولايسمع القاضى البينسة حتى يحضر المشترى فيفسح البيسع عشهدمنه ويقضى بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه لان الملك للشترى والبدالبائع والقاضى يقضى بهما الشفسع فلايدمن حضورهما يخسلاف مااذا كانت الدارقد قبضت حيث لايعت برحضور البائع لانه صارأ جنبيا اذلابيتي أه يدولاماك وقوله فيفسخ البيع بمشهدمنه اشارة الى عسلة أخرى وهى أن البيع فى حسق المشترى اذا كان ينفسخ لابد من حضوره ليقضى بالفسخ عليه كانأ قرب المه من غيره فان قال نع فقد صحر دعواه (أفول) القائل صاحب النهاية أخذا من الذخيرة وتبعيه بعض أخرمن الشراح وقد غيرصاحب العذابة عبارتهم فى النقل وأفسد فان عبارتهم كانت هكذائم اذاسأله عن طلب المواثبة فقال طلبت حسين علت أوقال حسين أخبرت من غيرلبث سأله عن طلب الاشهاد هل طلب الاشهاد بعدذ المن غيرتا خير وتقصيرفان فال نعمسأله ان الذى طلبت بحضرته هل كان أقرب المه من غيره فان قال نعم تبين أن الاشهادقد صع ثماذا تبين ما يصع عنده الطلب فقد صحح دعواه الى هناعبارتهم وهدده العبارة هي المطابقة لما فى الدخيرة وهي الصححة دون ماذ كره صاحب العنابة فىنقسله لانه عبرعن طلب المواثبة بطاب الاشهاد حيث قال وقيسل ثم يعد ذلك سأله عن طلب الاستقرار ولايذهب عليك أناطلاق طلب الأشهاد على طلب المواثبة بخالف اصطلاح الفقها وجدا بظهرذاك مماأحطت بهخبرافى أفسام الطلب وأيضاقد قيسل فيماقبل سأله متى أخبرت بالشراء وكيف مسنعت حن أخبرت بالشراء وقد نقسله صاحب العنامة أيضافه اقبل فعلى تقدير أن يقال ههنا تم بعد

دفع الضررعن نفسه على وجسه لايضر بغيره ودفع الضررعن المشترى بالطال الشفءة اذاماطل فدفع النمن (وجه طاهرالرواية أنه لاغن عله عله قسل القضاء ولهذا لانشترط تسلمهوما ليس بثابت عليه لانشترط أحضاره) فلايدمن القضاء بهاليمكن المسترى من المطالبة (واذاقضي له بالدار فللمشترى أن يحسه حتى يستوفى الثمن ويكون الفضاء فافذاعند دمجدأ يضالانه فصل مجتهدفنه ووحب علىهالمن فعسه فدهفاو أخرأ داءالنمن يعدما فالله أدفع اليه التمن لاتبطل شفعته لأنهانأ كدت بالخصومة عنددالفاضي فالوان أحضرالشفيع البائع الخ) وانأحضرالشقيع البائع الحالجا كم والمسعفيدة فلدأن مخاصمه في الشفعة

لاناليدله وهي يدمستمقدة أى معتبرة كيدالمالك ولهذاكان له أن يحبسه حتى يستوفى النمن ولوهلك في يده هلك من ماله والما أقال ذلك احترازاعن بدالمودع والمستعير ومن له يد كذلك فهوخصم من ادعى عليه الاأن الحاكم لا يسمع البينة على البائع حتى يحضر المسترى فيفسخ البينع بحضر منسه و يقضى بالشف عة على البائع و يحمل العهدة عليه وهذه جاذ قضا با كاثرى أما كونه خصماً فقد بيناه وأما كون المسترى لا بدمن حضور مع البائع البينة فلعلم بنا في احداهما مع البائع وتفرد بالاخرى وأماما الشتركافي المنافع والقاضى بقضى مسما المشفيع عليهما ولا بدمن حضور المناف المنافع والمائة ولا بدمن حضور من وتعالى بقلاف ما أولا بدمن حضور والمنافق على معتبر المعرورة والمائي بقالم من المنافع والمائة ولا بدمن حضوره ليقضى بالفسخ عليه والمائة ولا بدمن حضوره ليقضى بالفسخ عليه والمائة ولا بدمن حضوره ليقضى بالفسخ عليه وأماما تفري بالفسخ عليه والمائة ودي فهوماذ كره بقوله (وهو أن البيع في حق المسترى اذاكان بنفسخ لا يدمن حضوره ليقضى بالفسخ عليه)

ولما كان فسخ البسع يوهسم العود على موضوعه بالنقض في المسئلة لا فن تقض البسع انحاهولا بالشفعة ونقضه يقضى الى انتفائها لمكونم المبنسة على البسع بين وجه النقض بقوله (ثم وجه هذا الفسخ المذكور أن بنفسخ في حق الاضافة) لان قبض المسترعت حق الاخذ الشفعة عمننع واذا كان ممننا فان الغرض من الشراء وهو الانتفاع بالمبيع في تناجى الفسخ لان الاسباب شرعت لاحكامها لا الذاتها المكنه بيق أصل البيع أعنى الصادر من البائع وهو قوله بعت مجردا عن اضافته الى ضمير المسترى لنعذر انفساخه فانه لوانفسخ عادالى موضوعه بالنقض كاذكرناه (في في البقائه بقو بل المنقة الى الشفيع ويصير كائه المشترى من البائع) وهذا لان المسفعة ثابتة في الشرع البقة وثبوتها مع بقاء العقد قد كاكان متعذرا عدم حصول المقصود في كان قسمته من ضرورا تهاوهى تندفع بفسخه من جانب المشترى فلا تتعدى الى غيره وهذا المتيار بعض المشايخ وهو المختار وقال بعضهم تنتقل الدار من المشترى المائي ولما كان المنقد على المناف المنافرية والمنافرية والمنافرة والمواب عصابه المنافرة والمنافرة وال

ثموجه هدف الفسخ المذكور أن بنفسخ في حق الاضافة لامتناع قبض المسترى بالاخذ بالشفعة وهو يوجب الفسخ الاانه ديق أصل البيع لتعدد رانفساخه لان الشفعة بناء عليه واكنه تحول الصفقة اليه ويصيركا نه هوالمسترى منه فلهدة عليه لا يوجه بالعهدة على البائع بخدلاف ما اذا قبض المشترى فأخذه من بده حيث تبكون العهدة عليه لا يه ملكه بالقيض وفي الوجه الاول امتنع قبض المشترى وانه يوجب الفسخ وقد طولنا الدكلام فيه في كف اية المنتهى بتوفيق الله تعالى قال (ومن المسترى وانه يوجب الفسخ وقد طولنا الدكلام فيه والا خدنال شفعة من حقوق العقد في توجه عليه قال (الاأن يسلم الله المالي كل) لانه لم يبق في يدولا ملك في كون الخصم هو الموكل وهذا لان الوكل على ما عرف السلمة الديم كنسلم البائع الى المشترى فتصيرا للصومة معه الاأنه مع ذلك قائم مقام الموكل في كمنتي بحضوره في الخصومة قبل التسلم المنتوى فتصيرا للصومة معه الاأنه مع ذلك قائم مقام الموكل في كمنتي بحضوره في الخصومة قبل القسلم

ذلك سأله عن طلب الاشهاد ومراده طلب المواثبة بصيرا لمعنى ثم عسد السؤال عن طلب المواثبة مأله عن طلب المواثبة المعالة فيلزم تكرار السؤال عن طلب المواثبة بخلاف ما اذاقيل ثم اذا سأله عن طلب المواثبة سأله عن طلب المواثبة سأله عن طلب الاشهاد كاوقع في عبارتهم فانه لا يلزم حين ألف من الحدة ورين المذكورين أما عدم لزوم المخالف قلا المسطلات الف فها فظاهر وأما عدم لزوم تكرار السؤال عن طلب المواثبة فان الدكلام اذذاك ما في في صورة الشرطية فقدمها وهو قولهم اذا سأله عن طلب المواثبة شارة الحماد كروافيما قبل من السؤال بكف الشرطية فقده ما خبرت وليس فيه حكم جديد حتى يلزم التكرار تأمل تفهم (قوله ومن اشترى دار الغيره فهو المصم الشدة بيع لانه هو العاقد و الاثحد في المراب المواثبة في أن يزاد عاسمة قد مدال يجرى بعينه في الذا سله الموكل مع أنه الم سيخصم هناك في كان ينبغى أن يزاد عاسمة قد مدالة التعليد للما يتمان المواثبة في الناسة قد الما الموكل مع أنه الم سيخصم هناك في كان ينبغى أن يزاد عاسمة قد مدالا التعليد للمواثبة المواثبة المواثبة في المان المواثبة في المان المواثبة المواثبة المواثبة المواثبة في المان المواثبة في المان المواثبة في المواثبة في المان المواثبة في المواثبة في المواثبة في المواثبة المواثبة المواثبة المواثبة في المواثبة في المواثبة في المواثبة المواثبة المواثبة المواثبة في المواثبة في المواثبة المواثبة المواثبة المواثبة في المواثبة في المواثبة المواثبة

أنالعقد مقتضى سلامة المعبقودعليه منالعيب وانمايعتبرفى حقالمشترى بعارض لم وجسدف الشفسع وهوالرؤية وقبول المسترى العب فتحوات المسفقة الحالسفيع موحسة السلامة نظرا الحالاصل (قوله فلهذا) أي فلتحول الصفقة المه (مرجع بالعهدةعلى البادر) لانه تابع كما كان ولو كان بعمقد المستحلي المشترى ( بخسلاف مااذا قيضه المسترى فأخذه الشهيع منيده حيث تمكون العهدة عليمه لانه تمملكه مالقسض قال (ومن استرى دارالغسره

فهوا المساقد) المسترى اذا كان وكيلافا ما أن يسلم المبيع الى موكاه قبل الخصومة أولافان كان الناني فهوا المصم الشفيع (لانه هو العاقد) والعاقد بتوجه عليه حقوق العقد (والاخذ بالشفعة من حقوقه) وان كان الاول فالموكل هوا المصم (لانه لم يعق الوكل لانه يحرى بينم ما مالة ) وهذا لان الوكيل كلسام المباتع الى المشترى ملك ) وهذا لان الوكيل كلسام المباتع الى المشترى ولوسلم الى المسترى كان هوا المصم ف كذا الموكل فان قسل لوكان الوكيل بالشراء كالبائع من الموكل لكان حضورا لوكيل والموكل جيما شرطافى المحومة فى الشفعة اذا كانت الدار فى بدالوكم لكان الحكم كذلك فى البائع والمشترى على ما تقدم أجاب المصنف بقوله (الاأنه مع ذلك فا تم مقام الموكل) لكونه نا ثباء نه والمسترى فلا يكثنى محضوره

( قوله لم يكن النسفيع خيار الرؤية) أقول كالموكل اذا علا المسترى من الوكيل بحول الصفقة فانه لا يثبت له خيار الرؤية اذالم يثبت نوكيله (قوله بتحول الصفقة الى الشفيع) أقول وأمامس لة الوكيل فان الموكل أقام الوكيل مقام نفسه ورضى بما فعدل فيكان سقوط الخيار من الموكل ضررا مرضيا بتوكيد له فلم يكن له الرد بخلاف الشفيع

(قولة وكذااذا كان البائع وكيدلا)ظاهروقوله (وكذااذا كان البائع وصيا) بعني يكون الخصم الشفيع هو الوصى اذا كانت الورثة صفادا وقيد بقوله (عبد الجوز بيعه) احترازا عما (٤٣٤) لا يتغان الناس بمثله فان بيعه بالا يجوز وقيل المرادبه كون الورثة صغارا فان الوصى

وكذااذا كانالبائع وكيل الغائب فللشفيع أن يأخذه امنه اذا كانت في يده لانه عاقد وكذااذا كان البائع وصيالميت في المحرز بيعه لماذكر نا قال (واذا قضى القاضى الشفيع بالدارولم يكن را هافله خيار الرؤية وان وجدم اعيبافله أن بردها وان كان المسترى شرط البراء قمنه) لان الاخذ بالشفعة عن المستراء الابرى انه مبادلة المبال بالمبال في المناز المبارات كافي الشراء ولا يسقط بشرط البراء من المسترى ولا برقته لانه أنه عنه فلا على المناز الم

\* (فصل) \* في الأخت الأف فال (وان اختلف الشفيع والمشترى في الثمن فالقول قول المسترى) لان الشفيع يدعى استحقاق الدار عليه عنسد نقد الافل وهو منكر والقول قول المنكر مع عينه ولا يتحالفان لان الشفيع ان كان يدعى عليه استحقاق الدار فالمشترى لا يدعى عليه سألتخو وبين الترك والاخذ ولانص ههذا فلا يتحالفان قال (ولوا قاما البينة فالبينة الشفيع) عند أبي حنيفة ومحد

فارق بين الصورتين بأن يقال بعدقوله والاخذ بالشفعة من حقوق العقد وله بدفى الداروكا والمصنف اغاترك ذكر ذلك القيداعتما داعلى انفها مهمن تعليل صورة التسليم

وفصل فى الاختلاف ك لماذ كرمسائل الاتفاق بين الشفيع والمشترى شرع ف مسائل الاختلاف ينهما وقدم الاول لان الأصل هو الاتفاق (فوله ولانص ههناة لا يتحالفان) قال صاحب النهاية في شرح هذاالمفام اعماالنص فيحق البائع والمسترىمع وجودمعني الاسكارمن الطرفين هناك فوجب المين لذلك في الطرفين ولم يوجد الانتكارهنا في طرف الشفيع فلم يكن في معنى ما وردفيه النص فلذلك لميجب النمالف هنآ اه واقتنى أثرمصاحب معراج لدرابة كماهودأبه فأ كترالمواضع وتحريرصاحب غاية البيان أيضا يشعر بذلك فاله بعدما بين عدم وجوب التعالف هناعلى مهيج ماذ كره المصنف من قبل فالفليكن اختسلافهما في معنى ماورديه النصوه وقوله عليسه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعات والسلمة قامَّة تحالفا وتراددا فلا جرم ليجب التحالف اله (أقدول) ليس هذا بشر حصيم لان وجودمعنى الانكارمن الطرفين في اختسلاف المتبايعين اعماه وفيما اذاوقع الاختلاف قبل القبض وأمااذاوقع بعدالقبض فعنى الانكارهناك أيضااعا يوحد في طرف وأحدوهوا لمسترى فكان التحالف في تلك الصورة مخالفا للقماس ولكناعرفناه بالنص وهوقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وتراد اوقد مرذاك كاسه مسترفى فى باب التحالف من كتاب الدعوى فلوكان الوجمه في عدم كون ما يحن فيه في معنى ما وردفيه النص أب لا يوجد معنى الانكار من الطرفين لانتقض ذال قطعا بصورة اختلاف المتبايعين بعد القبض والصواب ان وجه عدم كون ماخن فيه في معنى ما وردفيه النص هوأن الشفيع مع المشرى ليس في معنى البائم والمسترى من كل وجه لانتفاء شرط البيع وهوالتراضي فلايلحقان بهمافى حكم التعالف وقد أفصم عنسه تاج الشريعة حيث فالوليس هذا في معنى ماوردفيه النص بالتعالف من كل وجه لانركي البير وان وجد لكن بالنظر الى فوات شرطه وهوالرضالم يوجد فلا يلحقبه اه قال الزيلعي في شرح هـ فالمسئلة من الكنز ولايتحالفان لان التحالف عرف بانص فما اذاوجد الانكارمن الجانبين والدعوى من الجانبين والمسترى لايدع على الشفيع سيأ فالا يكون الشفيع منكرا فلا يكون في معنى ماورد النص فامتنع القياس اه (أقول) الخلل في كلامه أشدوأ ظهر فاله قال أولا لان التحالف عرف النص فيما اذًا

يبيع التركة أمااذا كانت الورثة كبارالايجوزييعه لانهم متمكنون من النظر لانفسهم وقوله (واذاقضي القاضى للشفيع بالدارالخ) ظاهروقدذ كرناهأيضا م نصل في مسائدل الأختمالاف كم لماذكر مسائل الاتفاق بين الشفيع والمشتري فيالنمين وهو الاصلشرعني يبان مسائل الاختلاف ينهمافيه قال (وان اختلف الشميع والمشسترى فى النمسن الخ الشفييع والمشترى وان كانا عنزلة البائع والمشترى لكنهما ليسا كذاآتُ من كل وجــه (الانالشفيعيدي على المشترى استحقاف الدار) بأقل النمنسين والمشترى لايدعى علمه شأفه برالشفيع ألاختلاف بينهمافىالنمن وعزاعن فامةالبينة كان القولالمسترى لانهينكر مأردعت الشنفيعمن استعقاقالدار (عليه عند فقدالاقل) والقول قول المنكرمع يمينه ولا يتعالفان لانهام ردتمة نص ولاهوفي معنى المنصوص عليهمن كلوحه (وان أقاما البينة فهىالشفيع عنداى حنىفةومجد)

(قوله المااذا كانت الورثة كبارا لا يجوز بيعه) أقول اذالم بكن على المبت دين

\* (فصل في الاختلاف) \* قال المصنف (ولانص ههناف لا يتحالفان) أقول اذالنص في البائع والمشترى مع جو دمعني الانكار في المارفين هناك فوجب التحالف اذاك والموجد الانكاره هنافي طرف الشفيع لا تن المشترى لا يدى عليه مسيأ

وقال أبو يوسف عى الشترى لانها أكثرا ثباتا فصار كبينة البائع) اذا اختلف هو والمسترى في مقدارا لنمن وأقاما البينة فانها البيائع وكبينة المسترى من العبد مع بينة المولى القديم اذا اختلفا في وكبينة المسترى من العبد مع بينة المولى القديم اذا اختلفا في المعرن أنها أنه من العبد المسترى المستر

السنفيع لجوازعفيسق البيعين مرة بألف وأخرى بألفن علىماشهدعلسه البينتان وفسيخ أحدههما مالا خر لانظهر في حق الشسفيع لتأ كدحقه فحازأن يجعلامو حودين في حقيمه (وله أن بأخيذ بأيهماشاه وهدذا يخلاف البائع معالمسترىلانه لاسوالى بينهماعقدان الأ بانفساح الاول) فالجمع بينه ماغمير ممكن فيصار الىأ كثرههما أثباتا لان المصيرالى الترجيم عسد تعمذرالموفيق (وهذاهو النخسر بجلسنة الوكمل لانه كالبآئم والمسوكل كالمسترى) فيلا عكن توالى العسقدين سنهما الأمانفساخ الاول فتعدر التوفيق على أنها يمنوعه على ماروى ان سماءــة عن محدان البنة سنة الموكل لان الوكمل صدر منه اقراران أى بحسب ماتوحسه السنتان فكان الوكل أن بأخدنا يهما شاء (وأماالمشسترىمن العمدة فقد ذكرفي السير

وقال أبويوسف البينة بينه المشترى لانهاأ كثراثبانا) فصاركبينة البائع والوكيل والمشترى من العدو ولهما أنه لاتنافى بينهم الحجعل كان الموجود بيعان والشفيع أن يأخذ باجهما شاء وهذا بغلاف البائع مع المشترى لانه لايتوالى بينهما عقد أن الا بانفساخ الاول وههنا الفسيخ لايظهر فى حق الشفيع وهو المتحرب لبينة الوكيس المشترى منه كيف وانها عنوعة على ما روى عن محدوا ما المشترى من العدوفقلناذ كرفى السيرال كبيران البينة بينة المالك القديم قلنا ان عنه

وجسدالانسكارمن الجانبسين والدعوى من الجانبسين ولبس كذلك لانه عرف بالنص أيضافهم الاانسكار ولادعوى الامن حانب واحد كااذا الخناف المنبايعان بعدالقيض على ماصر حوابه فاطبة حتى نفسه في كتاب الدعوى بل الذي عرف بالنص هذه الصورة لان التعالف في الذاوحد د الانكار من الحانيسين والدعوى من الجانبين البت بالقياس بدون ذلك النص وقال آخرا فامتنع القياس ولا يحنى ان امتناع القياس لايقتضى امتناع الالحاق بطريق دلالة النص فان كثيرامن الامور لا يجرى فيه الفياس ويصم أثباته بطريق الدلالة على ماعرف في موضعه فمعرد امتناع القياس مهنا لابتم المطاوب في العبارة أنّ يقال فسلا يلحق به ليم القياس والدلالة (قوله وقال أنو يوسسف البينة بينة المسترى لانماأ كثراثباتا) أقول لقائل أن يقول البينسة اغاتسمهم المسدى والمشسترى لايدى عسلى الشسفيسع شسيأ ولهسذا لابتعالفان بالاتفاق كأمرآ نفافلزم أنآلات صيينة المشترى أصلافضلاعن أنترج على بينة الشفيع كافاله أبو يوسف \* مُ أقول يمكن الجواب عنه بأن المشترى وان كان مدى عليه لامدعيا في الحقيقة الاأنهمدع صورة حيث يدعى زيادة الثمن ومن كان مدعيا صورة تسمع بينت هاذا أفامها كافي المدودع اذاادى ردالوديعة على المودع وأفام عليه سنة على ماعرف في محله وأما الحلف فانما بحب على من كان مدعى عليه حقيقة ولايجب على من كأن مدعى عليه صورة ألابرى أن المودع اذاادى ردالوديعة على المودع وهرعن اقامة البدنة علسه فالما الحساطلف على المودع لكونه منكر الضمان حقيقسة ولا يجبعلى المودعمع كونه فى صدورة المدعى عليسه يرد الوديعة عليسه في كان الشترى فيمانحن فيه مجال اعامة البينة وان آبجب على عصمه اللف أصلافر جم أبويوسف بينته بناءعلى كونها أكثرا فباتا وبهسذا التفصيل تبينان قول صدرا اشريعة في شرح الوقاية في هذا المقام وجتم ماماذ كرنامؤ مدابه ماذكره قبله بقوله لان الشسف عيدى المتحقاق الدار عندنقدا لاقل والمشترى ينسكره ليس بسديد وعن هذالم يحل عن أي حنيفة الاحتجاج بذاك مع ظهوره جدا واغا حكى عنه الطر بقنان اللنان ذكرهما المصنف بقوله والهسماأنه لاتنافى الخزو بقوله ولان بينسة الشفيسع ملزمة الخ حسى أولاهما محدوأ خذبها وحكى انتهما أويوسف ولم يأخذبها كاذ كروافى الشروح (قوله وهوالنفر يجلبينة الوكيل لانه كالبائع والموكل كالمسترى منه) أقول لقال أن يقهول ان أريدأن الوكيل كالبائع والموكل كالمشترى منه من كل وجهه فهو ممنوع المهور الاختسلاف في بعض الاحكام وال أديدا تا الوكيل والموكل كالبائع والمسترى في بعض الوجوه فه وأسلم ولكن الشفيع والمسترى أيضا عنزلة البائع والمسترى

الكبيرأن البينة بينة المالة القديم

( ع ٥ - تلمله سابع )

( قوله المواز تعقبق البيعسين مرة بألف وأخرى بالفين) أقول فيثبت بحجة الشفيع البيع بألف و يثبت بحجة المشترى البيع بألفين فكان الشفيع مخبراان شاء أخذ عا أثبت بينة الشفيع وان شاء أخذ عا أثبت بينة المشترى قال المصنف (كيف وانها بمنوعة) أقول فلاردذ ال علينا وكيف يردوانها بمنوعة

ولم يذكر فيه قول أبي يوسف ولن المنا البينة المشرى فذالة باعتداران التوفيق متعدراذ لا يصم البيد عالماني هذاك الا بفسخ الاول وهذه طريقة أبي حنية في هذه المسئلة حكاها مجدواً خذبها (قوله ولان بينة الشفيد عملامة) لانها اذا قبلت لا يجب على المشترى تسليم الدار عادعاه الشفيد عاماة أو أبي والملازم منها أولى لانها وضعت الالزام وبينة المشترى عليه غير ملزمة لانها أذا قبلت لا يجب على الشفيد شي ولكنه مغير بين أن بأخذ أو يترك وغيرا لملازم مستمر في مقابلة الملزم غيير معتبر طريقة أخرى له حكاها أبويوسف ولم يأخذ بها وعلى هذه وقعت التفرقة بينهما وبين بينة المائم والمسترى والوكيل فان كل واحدة منه ماملزمة فلهذا صرفا الى الترجيح الزيادة ورجينا بينة المولى المول

وبعدااتسلم نقول الابصع الثانى هذاك الابقسع الاول أماههذا فعلانه والانبينة الشنيع ملزمة وبينة المشترى غيرملزمة والبينات الالزام قال (واذا ادعى المشترى غيرملزمة والبينات الالزام قال (واذا ادعى المشترى غيرملزمة والبينات الالزام قال (واذا ادعى المسترى) وهذا الان الامران كان على ما قال البائع فقد وجب المشفعة به وان كان على ما قال البائع بالمائع والمنافزة وال

ق بعض الوجوه كاصر حوابه قاطبة ف الديم الفرق فليتأمل في الدفع (قوله و بعد التسليم نقول لا يصم الثاني هذال الا بفسخ الاول أماههذا في خلافه ) أقول يرد على ظاهره ان البيع الثاني لا يصم هذا أيضا ولا يفسخ الاول ضرورة عدم تصور بيع شئ واحدمن شخص واحد من تين الا بفسخ الاول ويدل على ازوم الفسخ هذا أيضا قول المصنف في اقبل وههذا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع حيث ني ظهور

ألاترى أنهلوأفر بالبيع وأنكرالمشترى تنته حق الاخذواذا كان كذلك كان القول قوله وان كاناً كثر وليس لهماسنة تحالفاونرادا بالحدث المعروف وأيهما مكل طهرأن النمن ما مقوله الا خرفيأ خذها الشفيع بذاك وأن اختلف فسيخ القياضي السع بشهماعلي ماعرف وبأخذها الشفيع بقول البائع لان فسيخ المسع لاتوحب بطلان حق آلشفيسع وان كان القدم بالقضاء لأن القاضي نصب فاطرا السلن لامبطلالمقوقهم (وانكان مقىوضا أخذها بقول المشترى انشاء ولمملتفت الحقول المائع) لماذ كرفي الكتاب

وهوظاهر وان كان غيرمع الموالقيض فاماأن مقرالبائع بالقيض أولافان كانالشاني ولم يذكره في الفسخ الكتاب فانظاهرأن حكمه حكم مااذا كان غيرمقبوض وان كان الاول والفرض أن المشترى يدى فاماأن يقرأ ولا بقدارالتمن ثم بالقيض أو بالهكس فان كان لاول كالوقال (بعت الدارمية بألف وقبضت الثمن أخده الشفيع بقول البائع) أى بالاف (لانه لما بدأ بالاقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به) أى بالبيع بذلك المقدار ثم بقوله الثمن يربد اسقاط حق الشفيع) المتعلق باقراره من الثمن لانه ان تحقق ذلك بيق أجنبيا من العقداد لاه الله ولا بدوحين شفيع المتعلق باقراره من الثمن لانه ان تحقيق أحنبيا من العقداد لاه الله ولا بدوحين شفيع أن بأخذ ما يدعيه المشترى كان الثان الثمن الأم المنافق المنافق

وفصل فيما يؤخذ به المشفوع ﴾ لما فرغمن بيان أحكام المشفوع وهوالاصل لانه المقصود من حق الشفعة ذكرما يؤخ ـ ذبه المشفوع وهوالنمن الذي يؤديه الشفيع لان النمن تابيم (واذاحط البائع عن المشترى) حط بمض النمي والزيادة يستويان في باب المراجعة دون الشفعة لان في المراجحة ليس في التزام الزيادة حق الطال حق مستحق بخلاف الشفعة عان في الزيادة فيها الطال حق ثبت الشفيع بأقلمنها وعلى هذا يخرج ماذكرف الكتاب أن البائع أذاحط عن المشترى بعض النمن سقط ذلك عن الشفيع وانحط الجيع لم يسقط عنهشئ لانحط البعض ملتحق بأصل العقد فيظهر فى حق الشفيع لانه انما أخذها بالنمن والثمن مابقي وانحط بعدمرجع الشفييع على المشترى بذلك القدر معلاف حط الكلانه لا يلتعق بأصل العقد لللا يخرج العقد (٢٧) عن موضوعه وقد بينه في البوع ف

> وفصل ك فيما يؤخده المشفوع قال (واذاحط البائع عن المشترى بعض المن يسقط ذلك عن الشسفيسع وانحط جيسع الثمن لم يسقط عن الشفيسع) لانحط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق المنفيع لان المن مابق وكذااذاحط بعدما أخذها الشفيع بالمن يحطعن الشفيع حقى برجع عليه بذلك الفيدر بخلاف حط الكل لانه لا يلتحق بأصل العقد بجال وقد بيناه في البيوع (وأن زاد المستمى للبائع لمتلزم الزيادة في حق الشفيع) لان في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستعقاقه الاخذ عمادونها بخسلاف الحط لان فيسهمنف عقله ونظيرالز بادة اذاح تدالعقديا كثرمن النمن الاول لميلزم الشميع حق كانله أن بأخسدها بالثمن الاول لما بينا كداهذا فال (ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ) لانهمن ذوات القيم (وان اشتراها بمكيل أوموزون أخذها بمثله) لانهمامن ذوات الامثال وهدالان الشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المسترى عثل ماتملكه فيراعي بالقدر المكن كافى الانلاف والعددى المتقارب من ذوات الامثال

الفسخ فحق الشفيع وذك يقتض يحقق الفسخ في نفسه والجواب ان مراد المصنف بالفسخ فى قولة لا يصم الثاني هنالك الا بفسخ الاول أماهه فا فيخلافه هوالفسط في حق الثالث وهو المالك القديم هنالك والشفيع هنالا الفسخ فى حق المتعاقدين والذى لزم تحقيقه ضرو رة في الفصلين معاهوالثاني دونالاول فعنى كلام المستف هناان الفسح يظهر في حق الشاني هنالك كايظه و في حق المتعافدين وأماهنا فيخلافه أى لايظهر في حق الثالث وغرة ه فاالاحتلاف أن الثالث هذالك وهوا لمالك القديم بأخذاله بدالمأسو رمن المشدترى من العدق بالنمن الثانى وأماالشالث هناوه والشفيع فبأخذالدادمن المشسترى بأىالثمنينشاء فانقلت نعممعني كلام المصنف ذلك قطعاولكن ماوجه ظهورا لفسيخ هنالك فحق المالث القديم وعدم ظهوره هنسافي حق الشفيع وما الفرق بينهما فلت حق الشفيع تعلق بالدارمن وقت وجود البيع الاول وأماحق المالك القدديم فلم يتعلق بالعبد المأسور الابعد الآخراج الىدارالاسلام والاخراج اليهالم بكن الابالسع الثانى فافترقا وحل هذا المقام بمسذا الوجه عمايهم وقد أهماه الشراحمع الترامهم بان الطواهرفي كثير من المواضع

﴿ فَصَلَ فَهِمَا يُؤْخِذُنِهِ المُشْفُوعِ ﴾ لمافرغ من بيان أحكام المشفوع وهوا لاصل الانه المفصود من حق الشدفعة شرع في بيان ما يؤخدنه المشفوع وهوالذى يؤديه الشفيع لانه عن والمن تابع كذا فالشروح (فوله وهدالان الشرع أنت الشفيع ولاية الملك على المسترى عدل ما علمه) أفول كان الظاهر أن يقول عِثل ماعلان به لان الشفيع اعما يقلل عثل المن الذي علائبه المشترى لاعثل المبيع

أن مراعا ذلك غير مكن فلايكون معتبرا يحلاف البيت فان أخذه بنن معلوم مكن فكانت الجهالة مانعة

\*(فعل فيما بؤخذ بمالمشفوع) \* (قوله قبل القبض سقط ذلك) أقول أى قبل قبض المشترى الثمن من الشفيع (قوله والثمن ما بق واذا حط بعدة رجع الشفيع الخ) أفول لفظة مافي قوله مابق موصولة والضمير في قوله بعده راجع الى القبض في قوله اذاحط عن المشترى بعض النمن قبل القبض (فوله السلايخر ج العقدعن موضوعه) أفول لانه يصديره به لا نه يبقى عليكا بلاعوض ولاشفعة في الهبة (قولة الايرى أن الشفيع لوسلم الدارالخ) أقول فيه تأمل فان التنوير المذكورلا يطابق لما دعاه بظاهره تأمل (قوله على أن بأخذ منها) أَفُول أَى بِالشَّفِعةُ (قُولُه وُوجِهه أَنْ مِراعَاة ذَلَّ غيرِ مَكن ) أَقُول فيه بَعْتَ

فصل فبيل الرباو بافى كلامه طاهر (قوله رمن استرى دارا بعرض)أىمتاعمن دوات القيم كالعبدمثلا (أخذها الشفيع بقمته) أى بقمة العرض (لانهمن ذوات القيم واناشتراهاعكيل أوموزون أخذهابمثله لانهمن ذوات الامثال)وهدالانالشرع أنبت الشفسع ولاية التملك على المشترى عثل ماعلكه فعراعي بالقدر الممكن فانكان أدمثل صورة ملكه بهاوالا فالثل منحيث المالية وهو القيمسة وقوله (بالفدر المكن) يشيرالى الجواب عافدل القمة تعرف بالحزر والطنففه إحهالة وهيتمنع مناستحقاق الشفعة ألاترى أنالشفيع لوسلمشفعة الدارعلى أن مأخذمتها ستا بعسنه كانالتسليم باطلاوهو على شدفعة الجيم لكون قيمسة البيت عمايعسرف

بالحزر والظنووجهم

وقول (وان باع عقارا بعقار) ظهر وجهه ممانقدم (واذا باع بنن مؤجل) الى أجل معلوم (فالشفيع الحياران شاه أخذها بنن حال وان شاء مسبر عن الاخذ حتى ينقضى الاجل شماخذها) وان عاد صفنا الاجل بكونه معلوما لانه لو كان مجهولا كان البيع فاسدا ولا شفعة فيه (وليس له أن يأخذها في الحال بنن مؤجل) عندنا (وقال ذور له ذلك وهو قول الشافعي) القديم (لان الاجل وصف في النمن كالزيافة والاخذ بالشفعة به) أى بالنمن (٢٨٥) (في أخذه بأصله ووصفه كافي الزيوف ولنا أن الاجل انما بشبت بالشرط والاشرط

(وانباع عقارابعقاراً حذالشفيع كلواحدمنهما بقية الآخر) لانه بدله وهومن ذوات القيم فياخذه بقية مع مال (واذا باع بقن مؤجل فللشفيع الخياران شاء اخذها بقن حالوان شاء صبر جي ينقضي الأجل ثم بأخذها وليس له أن بأخذها في الحال بقن مؤجل) وقال زفر له ذاك وهوقول الشافعي في القديم لان كونه مؤجل وصف في الفي كالزيافة والاخذ بالشفعة به فياخذ بأصله ووصفه كافي الزيوف ولذا أن الا جل الحياشت بالشرط ولا شرط فيما بين الشفيع والبائع أوالم بتاع وليس الرضابه في حق المشترى رضابه في حق الشفيع لتفاوت الناس في الملاقة وليس الا جل وصف الفي لا نه حق المشترى ولا عندها للمنافذ كركذ اهذا ثمان أخذها بقن وصار كاذا اشترى شأ بفن مؤجل ثم ولاه غيره لا بشامي قبل وان أخذها من المشترى رحم البائع على المشترى بقن مؤجل كاكان لان الشرط الذى جرى بينه مالم بطل بأخذ الشفيع فبتى موجه فصار كاذا باعه بثن حال وقد اشتراه مؤجلا

الذى علىكه المشترى وعن هذا قلنافي ااذا اشترى دارا بعرض بأخذها الشفيع بقيمة العرض الذي هو النمن لابقيسة الدارالتي هي المبيع كاقاله أهل المدينة على ماذ كرفي المبسوط وفي الكافي الفارق بينهما هوالباءفلابدمنذ كرهاههنا ولقدأحسن صاحب الكافى حيث قال ولناأن الشفيع يتملك بمسل ما يتملك به المشسترى والمنسل نوعان كامل وهوالمنسل صورة ومعنى وقاصر وهوالمنك معنى اه (قوله وليس الرضابه في حق المسترى رضابه في حق الشفيع لتفاوت الناس في الملامة) قال صاحب العناية هدادليل آخر تقديره لابدف الشفعة من الرضالكونم اميادلة ولارضاف حق الشفيع بالنسبة الى الاجل لان الرضابه في حق المشترى ليس برضافي حق الشفيع لتفادت الناس في الملاءة بفتح المديم وهو مصدرملؤالرجل وفالولفائل أن قول لما كانالرضا شرطاوحب أن لا بثبت حق الشفعة لانتفائه من السائع والمشدري جيعا وحيث ثبت بدونه حازأن شت الاحدل كذلك والجواب أن شوته بدونه ضرورى ولاضرورة في تبوت الاجل الى هنا كلامه وقدا قتني أثره الشار ح العيني (أقدول) لا يحفى على ذى فطرة سليمة ان ذلك ايس بدايل آخر بل انما هو تمة الدليل السابق ذكر الدفع ما عسى يتوهم أت بقال شرط الاحل وان لم يتعقى بن البائم والشفي عصر محاول كن تحقق بينه ماض أمن حث ان الرضا بالاجل في حق الناس في الملاءة المعرف على المرمن قوله ولتفاوت الناس في الملاءة فلااحتياج أصلاالى ماارتكبه الشارحان المرتوران من تقر ومقدمات لمعل ذاك دليلامستقلا وايراد سؤال والتزام جواب بعيد عنه بللاوجه القول بأنه لابدفي الشفعة من الرضا عندمن أحاط عسائل الشفعة خبرا كيف وقد صرحوا بخلافه في مواضع شني من كتاب الشفعة سيماعند قوله موجلك الشف عالداراما بالتراضي أوبقضاء القاضي حيث حعادا قضاء القاضي مقابلا للنراضي واعتسبروا كل واحدمهما سببامستقلا لللك وقوله تمان أخذها بنن حال من البائع سقط النمن عن المشترى لمايينا من قبل وان أخذها من المشترى رجع البائع على المشترى بثن مؤجل كا كان ) قال صاحب العناية

فماس الشفيع والبائع أوالمناع) فسلاأحل فيما بين الشفيع وبينهما وقوله (وایسالرضا)دلیل آخر وتقريره لابدف الشفعة من الرضال كمونهامبادة ولارض فى حق الشفيع بالنسبة الى الاحللان الرضايه فيحق المشترى السررضاف حق الشفسعلنفاوت الناسفي الملاءة بفتحالم وهومصدر ملؤالرجل بالضمواها ثلأن يقول لما كان الرضاشرطا وحب أنلاشت حق الشفعة لانتفائه من البائع والمشترى جمعا وحيث ثبت يدونه حازأن شت الاجل كذلك والخواب أن ثبوته مدونه ضرورى ولاضرورة فى ثبوت الاجــل وقوله ( وليس الاجلوصفاف الثمن) جوابعى قول زؤر و وجهده أن وصف الذي متبعمه لامحالة وهذاليس كذلك (لانهحق المشترى) والنسنحق السائع وقوله ( وصاركااذااشــترى شيأ) ظاهر وقوله (لمابينا)اشارة الىقسوله لأمتناع قبض المسترى بالاخذ بالشفعة وهويوجب الفسيخ الى آخر

ماذ كره في أواخر باب طلب الشفعة وقوله (وان أخذها من المشترى رجع البائع على المشترى بثن مؤجل الخ) قوله (قوله وقوله وليس الرضادليل أخر) أقول الاظهر الاجواب عماية ال الشرط وان لم ينبت صريحا فقد ثبت دلالة لان الرضابة أجيل

ر موله وبوله وبيس، رصافيد من المعر) بمورة و المهر والمبوع بما يست المسترسون المستف (ولبس الا بنا وصف الثمن الخ المشترى رضابتا حيل الشف ع (قوله لتفاوت الناس في الملاءة) أقول أي في الغني قال المصنف (ولبس الا بنا وصف الثمن الخ سيق ما يتعلق بعد م وصفية آلد جل في باب التصالف يوهمأن الشفيع يملكه بيبع جديد وهومذهب بعض المشايخ كاتقدم وليس كذلك بلهو بطريق تحول الصفقة كاهو الختار الكن يتحول ما كان مقتضى العدة دوالاجدل يقتضى الشرط فبق من ثبت الشرط في حقه وقوله (وان اختار الانتظار) ظاهر وقوله (لقول أبي يوسف الا خر) احتراز عن قوله الاول وي ابن أبي مالك أن أبا يوسف (٢٩) كان يقول أولا كقولهما ثم

رجع وفاله أن أخذها عندحاول الاحسل وانل يطلب في الحال لان الطلب اغاهم والاخمذ وهوفي الحال لاسمكن منهالي الوجه الذى يطليه لانهاعا يريدالاخدنعدداول الاحل أوبشنمؤجلف الحال ولايتمكن من ذلك فلافائدة في طلمه في الحال فسكوته لعدم الفائدةفي الطلب لالاعراضيه عن الاخلذروحية قولهما وقـــوله أولا ماذ كره في الكتاب وفسه اغملاق وتقرره حق الشفعة يثدت بالبسع عند دالعلميه والشرط الطآب عندثموت حق الشيفعة و يحوزان يكون تقريره هكذا الشرط الطلب عندحق الشفعة وحقالشفعة انمايشت بالبيع فيشمترط الطلب عندالعلبه وأماالاخذفانه لتراخى عن الطلب فيجوز أنسأخرالى انقضاء الاجل وقوله ( وهومتمكن من الاخذفي الحال) جوابعن قول أبي وسف الا حر ونقر رولانسلمأن المقصود به الاخذولئن كان فلانسلى أنه ليس عتمكن من الاحد

وان اختار الانتظار له ذلك لان له أن لا بلتزمز يادة الضرر من حيث النقدية وقول في الكتاب وان شاء صبر حـ في ينقضى الأجل مراده الصبرعن الأخدا ما الطلب عليه في الحال حتى اوسكت عنه بطلت شفعته عنسدأ بى حنيفة ومحمد خلافالفول أبي وسف الاتنولان حق الشفعة اغما شبت بالبيع والاخذ يتراخى عن الطلب وهومتمكن من الا حذفي الحال بأن يؤدى الثمن حالافي شترط الطلب عند العلى بالبسع فوله وان أخد هامن المشد ترى رجع البائع على المشترى بمن مؤجل الم يوهم أن الشفيع علان بسع جديد وهومذهب بعض المشايخ كأنف دم وليس كذلك بلهو بطريق تعول الصف فة كاهوا لخنار لمكن يتحوّل ما كأن مقتضى العَــقدوالاجــل مقتضى الشرط فبقى معمن ثبت الشرط في حقــه اه واقتنى أثره الشارح العيني (أقول) هـذاخبط فاحشمنهـمامداً روعدم الفرق بين ما اذا قبضها المسترى فأخذها آلشف عمن يدمو بين مااذالم يقبضها المشترى وأخذها الشفيه عمن بدالبائع فان الاختلاف في ان الدار المُسْفُوعَةُ هل تُنْتَقَل الحيالَشُفْسِع بطريق تحول الصفقة أمَّ بعَد قَدْ جديد آغـاهو فهااذاأ خدذها الشفيع من يدالبائع قبسل أن يقبضها المشترى وأمافها اذا أخذها الشفه عمن يد المشترى بعدان قبضها فلم يقسل أحدبا أنانتقالها الى الشغيع هذاك بطريق تحول الصفقة ولاعجال أصلاوانماهو بطريق عقدجديد بالاجماع ولقدنادى اليه قول المصنف فيأ واخر باب طلب الشفعة والخصومةفيها بخسلاف مااذا قبضه المشترى فأخذه من يده حيث تكون العهدة عليه بالقبض لانهتم ملكه بالقبض وفي الوجه الاول امتنع قبض المشهرى وأنه يوجب الفسخ اه فالصواب أن قول المصنف مهنا ثمان أخذها بمن حالمن البائع سقط المن عن المسترى اشارة الى صورة أخذها من يد البائع قبل أن يقبضها المشترى وقوله لمسابينا من قبل اشارة الى ماذكره فى باب طلب الشفعة والخصومة فيهلمن أن العقد ينفسخ ف حق الاضافة الى المشترى وتصول الصفقة الى الشفيع على ماهوا لختارهان قوله وان أخذها من المشترى رجع البائع على المشترى بنن مؤجل كاكان اشارة الى صورة أخدها من بدالمشترى بعدأن قبضها وقوله لآن الشرط الذى جرى بينهمالم يبطل بأخذ الشفيع فبق موجسه فصاركا اذاباعه بمن حال وقداشتراممؤ حلااشارة الى أن تملك الشفيع في هذه الصورة بعقد جديد كأنبه عليه فى الباب المزور بقوله بخسلاف ما اذا قبضه المشترى فأخسذه من رده حيث تكون العهدة عليه بالقبض لانه تم ملكه بالقبض اله فكان كلمن المسألتين المذكو رتسين هنامطابقا لماصرح به ف الباب المر بو رفلا غبار على شي منه سما أصلا (قوله وهومتمكن من الاخد في الحال بأن يؤدى المن حالافيشترط الطلب عند العط بالبيع) قال صاحب العناية قوله وهومتمكن من الاخدد ف الحال جوابعن قول أبي وسف الا كخر وتقريره لانسلم أن المقصود به الاخذ ولئن كان فلانسلم أنه ليس عَمْ كَن مَن الاخذ في الحال بل هومم كن منه بأن يؤدى المن حالا انتهى (أقول) فيه نظر أما أولا فلان المصنف أيتعرض فيماقبل لدليسل قول أبي يوسف الاسخر كاترى فالتمسدى للجواب عنه بنع بعض مقدماته كاقر رمالشار حالمر بور بعيد حدا بل هوخارج عاعلسه دأب المسنف في نظائره وأما فانيافلان منع كون المقصود به الاخذ كأذ كره الشارح المزيو رفى أول التقر يرجم الايفه ممن عبارة المصنف في قوله المذكو و يوجه من وجوه الدلالات فكيف يسيم حل كلام المصنف عليه وأما اللا

فى الحال بل هومتمكن منه بأن يؤدى الثمن حالا (فوله لآن الطلب المال المنتفي ( وهومتمكن من المنال المؤدى الثمن حالا على أقول وهوالمقصود من الطلب فال المنتفي ( وهومتمكن من الاخذ في الحال على ثبوت حق الشفعة في الحال (قوله وتقريره لانسام الح) أقول فيه بحث الاأن المراد الاخذ في الحال

قال (واذااشترى في دارا بحمراً وخنز يروشف مهاذى أخذها بمل الخروقية الخنزير) وجهه ظاهر وقوله وشفيعها في احترازها اذا كان مرتدا فاله لاشتفعة له سوا و قتل على ردته أومات أو لمقيد ارا لحرب ولالورثته لان الشفعة لا تورث (وان كان شفيعها مسلما آخدها بقيمة الخير والخنزير) قال المستف أما الخنزير فظاهر يعنى لكونه من ذوات القيم واستسكل بأن قيمة الخنزير الها حم عن الخنزير ولهد ذا لا يعشر العاشر عن قيمته كانقدم في باب من يرعلى العاشر وأحب بأن مراعاة حق الشفيع واجبة بقدراً لا مكان ومن وضر ورة ذلك دفع قيمة الخنزير بحلاف ما اذامر على العاشر وطريق معرفة قيمة الخنزير والخرار حوع الى من أسلم من أهل الذمة أومن تاب من فسي قان وقع ( و عن عن الاختلاف فذلك فالقول فيسه قول المشترى مثل ما ذا اختلف

الشفسيع والمسترى في المقدار التمن واذا أسلم أحد المتبايعين والجسر غير مغبوت القيض المستحق العيد والاسلام عنع العيد والاسلام عنع كاينع العيد على المدو المن لا يبطل حق الشفيع والمن لا يبطل حق الشفيع كان صحيحا و بقاؤه ليس المسرط لبقاء الشفعة و باقى كلامه ظاهر قال

\*(نصل)\* الاصل فى المشفوع عدم التغير والتغير الريادة والقصان بنفسه أو بفعل الغير عارض فكان جديرا بالتأخير في المشترى فيها أوغيرس ثمنضى المشفعة فهو بالشفعة فهو بالشفعة فهو بالشفعة الدرن الذى المستراه به والنسن الذى المستراه به والنس المستراه به والنسان المستراك المسترا

قال (والاسترى في مخمراً وخستريرداراوس فيعها في أخذها بمثل الجروقية الخنزير) لانهدذا السيع مقضى بالتحسة في ابينهم وحق الشفعة يعم المسلم والذى والجراهم كالحل لناوالله من كالشاة في خذف الاول بالمثل والثانى بالقيمة قال (وان كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الجروا لخنزير) أما الخنزير وظاهر وكذا الجرلامتناع النسلم والتسلم في حق المسلم فالتحق بغيرالمثلى وان كان شفيعها مسلما وذميا أخذا لمسلم نصفها بنصف قيمة الجروالذى نصفها بنصف مثل الجراعتبار اللبعض بالكل فلواسم الذى أخذها بنصف قيمة الجراء في على المتراها بكر والاسلام يتأكد حقه لاأن بمطل فصاد كا ذا اشتراها بكر من رطب فضر الشفيع بعدا نقطاعه بأخذها بقيمة الرطب كذاهد ذا

و فصل عال (واذا بني المسترى فيها أوغرس مُ قضى الشفيع بالشفعة فهو بالخياران شاء أخددها بالمنووقية البناء والغرس وانشاء كاف المسترى قلعه)

فلانقوله ولئن كان فلا نسلم أنه ليس بحمكن من الاخسد في الحال بل هوم بمكن منه بأن بودى التمن حالا ممالا بكاد يصلم أن بكون حواباعن داسل قول أبي وسف الآخر في هذه المسئلة لان داسله على ماذكر في المسئلة لان بكتاب حتى العنامة نفسها أن الطلب غير مقصود بعينه بل الآخدة وهو في الحاللا يتمكن من الاخذعلى الوجه الذي يطلبه وهو الاخذ بعد حلول الاحل أو الاخذ في الحال بنين مؤجل فلا فائدة في طلبه في الحال في يكنه من الاخذ المنه عن الاخذان بهي ولا يذهب على في مسكة أن منع عدم بمكنه من الاخذ في الحال بنا وعلى مسكة أن منع عدم بمكنه من الاخذ في الحال بنا وعلى المناه المناه و المناه في الحال لا يعدى طائلا في دفع ماذكر في دليله من أنه في الحال لا يتمكن من الاخذ على الوجه الذي يطلبه فان أداء النين حالا لا يعتر المنه على المناه المناه و المناه في قوله الاخد في الشفيع أخد في المناه المناه و المناه في تعمير المناه و المنا

المشسترى وقمةالبناءأوالغرسوانشاء كلف المشترىقلعه

(قوله وأجب بأن مراعاة حق الشفيع واجبة) أقول ونقدر بوالجواب في شرح الكاكل هكذافية الخنزير كعدين الخنزير معنى ولكن في كونها عنزلة الخنزير شبهة فلما كان متضمنا ابطاله حق العيد لم يعمل الشبهة بل يعمل بالشبهة فيما اذالم يكن متضمنا ابطاله حق العيد لم يعمل الشبهة بل يعمل بالشبهة فيما اذالم يكن متضمنا ابطال حق الغير وفي مسالة المنزلة بالمنزلة بالمنزلة بعدم عليه المنافرة عن المنزلة بالمنزلة بواما اذا كانت بدلاعن غيره فلا يحرم وهنا بدل عن الداولا عن الخنزير وانحا الخنزير يقدر بقيمته بدل الداولا يحرم عليه عليه المنافرة المنافرة بين يقدر بقيمته بدل الداولا يحرم عليه على المنافرة بالمنافرة ب

\*(فصــل) واذابي المشترى

وعن أبي يوسف أنه لا بكاف القلع و يخسر بين أن باخد بالنهن وقيمة البناه والغرس و بين أن يترك وهوأ حدقولي الشافعي وله قول آخر وهموله أن يقلع و يعطى قيمة البناء ولابي يوسمف أنه يحق في البناء لانه بناه على أنه ملكه والمحق في البناء لان التكليف بالقلع منأحكام العدوان واستوضع ذلك بالموحوبله فالهاذا بني ليس الواهب أن يكلفه القلع ويرجم في

الارض وبالمسترى شراء فأسدا اذابئ وبالمشترى اذا زرع فانهاس له أن اكافه قلع الزرع انفاقا (وهذا) أىماقلناانهلامكاف (لان فى ايحاب الاخدد مالق، دفع أعلى الضررين) ضررالمشسترى وهوالفلع منغيرعوض بقادآ ( بنحملالاني ) وهــو زيادة التمسن على الشفيع بقيمسة البناء لوجوب مانقابلها وهوالبناء وانغرس فيعب المعراليه (وجمه طاهرالروامة أن المشترى بنى فى محسل تعلم قيه حق مؤكددالفير) بحيث لايقدر على اسقاطه جيرا ( منغيرتسليط منجهة مناهالحق) وكلمن بني ف ذلك نقض سناؤه كالراهن اذانى فى المرهون وقسوله منغمر تسلط منحهة من4الحق احترازعن لموهوب الماسري السراء الفاسد فانساءهماحصل بتسالط الواهب والبائم (وهدذا) أىنقض المناء لَمْنَ الشَّفْيِعِ (لانحقه أفوى من حق المسترى) و يجوزان يكون هذاسانا لكون حتى الشقيع

وعن أبي يوسف انه لا يكلف القلع و يخير بين أن بأخذ بالثمن وقيمة البناه والغرس و بين أن يترك وبه قال الشافعي الاأن عندده أن يقلع و يعطي قيمة البناء الابي يوسف انه محق في السناء لانه بناه على أن الدار ملكه والتكليف بالقلع من أحكام العدوان وصار كالموهوب الهوالمسترى شراء فاسدا وكااذازرع المسترى فانه لا يكاف القلع وهدالان في الحباب الاخد فبالقيمة دفع أعلى الضررين بعمل الادنى فيصاراليه ووجه ظاهرالروا يذانه بني فيحل تعانى بمحقمنا كدالغيرمن غيرتسليط منجهة من الحق فينقض كالراهن اذابني في المرهون وهدذالان حقه أقوى من حق المشدري لانه يتقدم عليه والهسذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته بخلاف الهبة والشراء الفاسد عنسدأبي حنيفة الغيرفل كأن المتغير فرعاعلى غير المتغير كاندريرا بالتأخير في فصل على حددة ( قوله وهدالان في ا يحاب الاخذ بالقيمة دفع أعلى الضرر بن بتعمل الادنى في صاراليه) قال صاحب النهاية في تفسير قول المصنف وهذاأى وهذا ألمدعى الذى فلناوه وأن لا يكلف المشترى بقلع السناء انتهى وبذلك المعنى فسمره ساتراالشراح أيضاولكن بعبارات شتى فقال صاحب العناية أى مافلنا أنه لا يكلف وقال صاحب الكفاية أى قول أبي يوسف انه لا يكلف المشترى قلع البناء وقال صاحب معراج الدراية أى القول بعدم ايحاب القلع ووجوب قيمة البناه والغرس وقال آلشار حالعيني أى مافلنامن عدم اليحاب القلع وجوب قيمة البناء والغرس (أقول) لقائل أن يقول قد تطنص من جله ذلك أى المشار اليه بكامة هذا في قوله وهذا الآن فاليجاب الاخذ بالقيمة الخ أصلمدى أي وسف فيلزم أن يكون قوله لأن في الحاب الاخد بالقيمة الخدايلاعليه فينبغي أن يقول ولان في ايجاب الاخذ بالقمة الخ على ماهو الطريقة المعهودة عند تعدد الادلة والجواب أنمن عادة المصنف في كتابه هذا أنه اذا أراد أن سن لمية مسئلة بعد ببان انيتهاساك هذا المسلك اعادالى أن مفاد الدليلين مختلف من حيث الانية واللية وأن كان أصل المدعى واحدا وكانم ماصاراد لملين على شدين مختلفين فلمكن هذا على ذكر منائ فاله منف عل في مواردها وقدكنت نبهت عليه من قبل أيضافلا تغفل (قوله وهذا لانحقه أقوى من حق المشترى لانه ستقدم عليده) أقولهنا كلاموهوأن المصنف قال قبل بابطلب الشفعة في تعليل قوله وتملك بالاخداد اسلها المشترى أوحكم بهماحا كملاف الماك الشترى قدتم فلا ينتقل الى الشفسع الايالتراضى أو بقضا القاضى وببن ذاك وماقال هناتدافع فان المتفهم فيماذ كره هناك تقدم المسترى على الشفيع حيث بثبت الملك أولا الشترى ثم شدت منه الى الشفسع بالتراضي أو بقضا والقاضي وماذ كره هناصر يح في تقدم الشفيع على المسترى فالتوفيق والجوابأن المرادعاذ كره ههنا تقدم الشفيع على المسترى في الاستعقاق وبماذ كره هذاك تقدم المشترى على الشفيع في الملك والتملك مغاير الاستعقاق ومؤخر عنه أذقد تقرر فيما قبل بابطلب الشفعة أن الشفعة أحوالاثلاثة الاستعقاق والاستقرار والتملك وان الاوليست باتصال المالك لشرط البيع والثاني بالاشهاد والثالث بالاخذ بالتراضي أو بقضاء القاضي فلا تدافع بن الكلامين في المقامين اذ كون الشفير ع أقدم في الاستحقاق لا ينافي كون المسترى أقدم في الملك كالايحنى (قوله بخلاف الهية و بخلاف الشراء الفاسد عنسد أبي حنيفة) وقال جاعة من منا كدا (لانه) أى الشفيع (بتقدم عليه) أي على المشترى والهذا ينقض ببعه وهبته وغير من تصرفاته كاجارته وجعله مسجداً أو

(قوله فانهلس ١٥ ان بكلف قلع الزرع) أقول بعني ليس الشفيع أن بكلف الخ

الفاسدمعطوف عليه واعاقيد بقوله عندابي حنيفة

مقبرة فكذأ ننقض تصرفانه غُرسًا وبناء وقوله (بحلاف الهبة) متصل بقوله من غيرتسليط منجهته فلاينقض و بخلاف الشراء

لنمحصل بتسليط منجهة مناه اللق ولانحق الاسترداد فيهماضعيف

الشراحان قول المصنف يخلاف الهدة متصل بقوله من غيرتسليط من جهة من له الحق فان فيها تسليطا منجهته (أقول) فيه بعث لان المصنف علل الخلاف المذكور يوجهين أحدهما قوله لانه حصل بتسليط منجهة من الحق وثانهما قوله ولانحق الاسترداد فهما ضعيف فلوكان قوله بخلاف الهبة متصلاعاذ كره هؤلاه الشراح لماصم تعليل الخلاف المذكور بالوجه الثانى لانه ان كانت علة كون حق الاسترداد فيهماضعيفا كون التسليط فيهمامنجهة من له الحق كان راجعاالى الوجه الاول فلا معنى العله وجها آخر معطوفا على الاول وان لم تكن على ذلك كون التسلط فيهما من جهة من له المق فلا يسلم أن مكون تعلى لا الخلاف المتصل بقوله من غير تسليط من جهة من 4 الحق فالحق عنسدى أنقوله بخلاف الهبة الخمتصل بجمو عماد كرمن وجه طاهرار وابة فالمعنى أن مضمون هذا الوجه ملابس يخلاف الهبة وبعنلاف الشراء الفاسد فينتذيكون التعليل بقوله لانه حصل بتسليط من جهمة من الدالح ق ناظر الى قوله في وحمد ظاهر الرواية من غير تسليط من حهمة من الحق و يكون التعليل بقوله ولانحق الاسترداد فيهماضعيف ناظراالي قوله فيهلان حقه أقوى منحق المسترى فيتم التعليلان معابلاغيار وقال جهو والشراح اعاقيد بقول عندأى حنيفة رجه الله لان عدم جواز الاستردادوالبائع في الشراء الفاسداداني المشترى فيمااشتراه انماهو على قول أي حنيفة وأماعندهما فلهالاسترداديع للبناء كالشفيع في ظاهر الرواية انتهى (أقول) لقائل أن بقول اداجاز عندهما الاسترداد بعدالبناء فيالشراء الفاسدا يضا فكيف يتم فياس أبي يوسف في دليسله المذكو رفي مسئلتنا هدذه بقوله وصاركالموهو بله والمشترى شراء فاسدا فانحواز الاسترداد في الشراء الفاسدينا في قياس المشترى في مسئلتنا هذه على المشترى شراء فاسداف أنه لا مكاف القلع كاهومذهب أي يوسف هنا فان قلت بحوزان بكون مراد مبقوله والشنرى شرا فاسدا في دلد له الذكو رجرد الاحتجاج على الى منيفة عذهبه في الشراء الفاسد كاأفصح عنه صاحب عليه السان حيث فال في شرح قوله والمشترى داهدذاا حصاح من أي يوسف على أي -نيفة عذهب أي حنيفة قلت ذاك رميد عن عبارة جدالان فياسه المزبو راميذ كربصددالجواب عماقاله صاحباه بلذكر بصددا ثبات مدعاه فسكيف يصلح أن يكون لجردالاحتماج على الخصم سماعلى أى حنيفة فقط من مذهبه في الشراء الفاسد \* ثم أقول الأوجه في التوجيم أن يقال ان لأبي يوسف في المناه بعد الشراء الفاسدة ولين أحدهما انالبائع حق استرداد المسع بعدد التوقدذ كروا لمصنف في فصل أحكام السع الفاسد من كتاب البيوع وثانيه ما أنه ليس البائع ذلك كافاله أبوحنيف وقد نف له صاحب المنابة هذاك عن الايضاح - يث قال وذكر في الأيضاح ان قول أي يوسف هذا هو قوله الاول وقوله آخر أمع أبي منيفة اله وكذالاي يوسف في مسئلتنا هذه قولان أحدهم الماذكره المصنف بقوله وعن أي يوسف أنهلا يكاف القلع الخ وهدذامار وامالحسن بنزياد وثانيهمامثل ماقاله أبوحنه فةومجد وزفر وهوالذي ذ كرفى الكناب أن قال فهو بالخياران شاء أخذها بالنمن وقيمة البناه والغرس وان شا كاف المسترى قلمه وهذاروا يه مجدعن أي يوسف و رواية ابن سماعة و بشر بن الوليدوعلى بن الحمدوالحسن بن أبي مالك عند مصرح خلك كلم أنوالحسن الكرخي في مختصره وذكر في غاية السان وادقد كان الامركذال فيعوزأن يكون قياس أبي يوسف قوله والمشترى شرامفاسدا فى الاستدلال على أحد قوليسه فى هذه المسئلة مبنيا على قوله الا تنر من قوليه في مسئلة البناه بعد الشراء الفاسد وهوأ ن لا يكون البائع حق الاسترداد كاحوقول أي حنيفة فيها ويكون تقسد المسنف قوله وجنسلاف الشراء الفاسد بقول عندأبي حنيفة احترازاعن قول مجدوعن أحدقولي أي يوسف فيهاوهوقوله الاول كاعرفت فتدبر

لانعدم استرداد البائع فالشراه الفاسد اذابني المشترى في المسترى انحا الاسترداد بعسد البناء كالشفيع في ظاهر الرواية (قوله ولان حق الاسترداد) معطوف عسلى قوله لانه حصل (قوله فيهما) أى في الهمة والبيع الفاسد (ضعيف)

(ولهذالابيق بعدالبناءوهذاالحق)أىحق الشفعة (بيق) ولايلزم من عدم تكايف القلع لحق ضعيف عدمه لحق قوى قبل فيه نظرلان الاسترداد بعد البناء في البيع الفاسد اعلايبق على مذهب أبي حنيفة فالاستدلال به لا يصح والحواب أنه يكون على غيرط اهر الرواية أولانه لما كان التالدليل طاهر لم يعتبر يخلافهما وقوله (فلامعني لا يجاب القيمة) راجع الى أول الكلام يعني اذا تست التكلّمف القلع فلا معنى لا يجاب القيمة على الشفيع عنزلة المستحق والمشترى اذا بني أوغرس ( ٣٣ ع ) ثم استحق رجع المشترى الثمن بقيمة معنى لا يجاب القيمة على الشفيع عنزلة المستحق والمشترى اذا بني أوغرس ( ٣٣ ع ) ثم استحق رجع المشترى الثمن بقيمة

> ولهمذالابيني بعمدالبناء وهذاالحق يبتى فلامعنى لايجباب القيمة كمافى الاستعقاق والزرع يقلع قياسا وانمىالايقلع استحسانالان لانهاية معساومة ويبق بالاجر وليس فيه كثيرضرر وان أخذه بالقمة يعتبر قيمته مقداوعا كابيناه في الغصب (ولوأخده هاالشَّفْسع فبَّني فيها أوغرسٌ ثم استحقت رجيع بالثمن ) لانه تبينانه أخسذه بغسير حق ولايرج عبقيسة البناء والغرس لاعلى البائع ان أخسذهامنه ولأعلى المشترى انأخذهامنه وعنأبي يوسفا نه يرجع لانه متملك عليه فنزلام نزلة البائع والمشترى والفرق على ماهو المشهوران المسترى مغر ورمن جهة البائع ومسلط عليه من جهته ولاغرور ولاتسليط فيحق الشفيع من المشترى لانه مجبور عليسه

(قول ولهذالابيق بعدالبنا وهذا الحق يبقى) فال صاحب غاية البيان هذا أيضاح لضعف حق الاسترداد فى الهية والشراء الفاسدولكن فيه نظر لان الاسرداد بعد البناء في الشراء الفاسد اعلابيق على مذهب أيحنيفة لاعلى مذهب أبي وسف فكيف بحتج وذهب أي حنيفة على صعة مذهبه ولاي وسف أن يقول هذا مذهب الأمذه ي وعندى حق الاسترداد بعد البناء باق في الشراء الفاسد اه (أقول) نظرمساقط حدالان هذا الأيضاح من متفرعات قوله يخلاف الهسة وبخسلاف الشراء الفاسد وقوله ذلك جواب عن قياس أبي يوسسف على الموهوب له والمشترى شرام فاسدا كاصرح مذلك الناظر وغيره وقياسه على المشترى شراء فاسدااغما يتمعلى القول بعدم بقامحق الاسترداد للبائع بعددأن بني المشترى شراه فاسدا فان كان مراده بقياسه المذكو رائسات مدعاه كاهوالظاهر من عبارة الكتاب على مانهنا علمه من قبل كان قياسه المذكور منساعلى قوله الاخرف مسئلة الاستردادوه و كقول أبي حنيفة فليس أن يقول هـ ذا مذهبك لامذهبي وان كان مراده بقياسه المذكور عجردالا حتياج على أبي منيفة علنه الماخية كاذهب اليه ذلك الناظرف شرحذاك المقام فلاشك فى الدفاع الاحتماج علمسه بماذ كرممن الفرق والايضاح على مدذهبه فلامعنى لقول ذلك الناظر فكمف يحتج عذهب أى حنيفة على صقة مذهب وأحاب صاحب العناية عن النظر المزيور بوجهين اخرين حيث قال فيل فيه نظر لان الاسترداد بعد البناء في البسع الفاسد أغلابيق على مذهب الى حنيفة فالاستدلال به لايصع والجواب أنه يكون على غدير ظاهر الرواية أولانه لما كان المتابد ليدل ظاهر لم يعتبر يخلافهما اه كلامه (أقول) في كلمن وجهى الجواب نظر أما في الاول فلا تنالمصنف بصدر بيان وجه ظاهر الرواية كاترى فلامجال لحلكلامه المذكور في ذلك الصددعلى غيرظاهم الرواية وأمافى الثاني فلائن الطاهرأ فالداسل الطاهر الذي كانء حم بقاءحق الاسترداد بعدالبناه في الشراء الفاسد عابناه انماهوحصول ذاك الشراءبتسليط منجهسة منله الحق وهوالبائع كافى البيع الصحيح فانه المذكور دليلا على ذلك في موضعه دون غيره وقد جعله المصنف ههنا دلي الأوّل فكيف سنى علّمه عمام الدليل الثاني الذي كالامنافية تبصرتفهم (قوله والفرق على ماهوا لمشهور أن المشترى مغرور من حهية المائع ومسلط عليمه ولاتسليط ولاغر ورفى حق الشفيع من المشترى لامه عبورعليه) أقول كان الاولى ٥٥ - تكمله سادع)

المناء والغرسعلم البائع دون المستعنى فكسذاك ههناوقوله (والزرع يقلع) جواب عن قوله وكالداررغ المشترى ولم يجب عن فوله لان في الحاس الاخذمالقمة دنع أعدلي الضروين لأن قولة وهذالانحقه أقوى من حق المسترى تضمين ذلك لان الترجيم مدفع أعلى الضررس الأهون اغمامكون بعدا لمساواة في أصل الحق ولامساوا ةلان حــقالشـفمع مقـدم وطول الفسرق سناء المشترى في الدار المشفوعة وصدمغهاماشماء كثعرة فان الشمفيع بالخيار بنزأن بأخمذهما ويعطم مازاد فيها بالصبغ وبين أن يتركها وأحس بأنه أيضاعسلي الاختلاف ولوكان الاتفاق فالفرق أن النقض لأمتضرر به المشترى كثيرالسلامة النقضل يخلاف السيغ وقوله (واذاأخذمالقية) معطوف عدل مقدردل عليمه التغيير وتقسريره الشفيع بالخساران شاء كاف القلع وانشاء أخده مالقمية فانكلفه فذاك وأنأأخذه بالقمة يمتعرقمته مقاوعا كأسناه في الغصب (ولوأخذهاالشفيع فين فيهاأ وغرس فاستحقت الارض رجيع بالثمن) لاغيرا خذهمن البائع

أوالمشترى (النه تبين أن أخذه كأن بغير حتى) وعن أبي يوسف أنه يرجع بقيمة البناء والغرس أيض الانه متملك عن المشترى فنزلا منزلة البائع والمسترى ثم المشترى في صورة الاستحقاق برجع على البائع بالنمن وقع قد البناء فكد لك الشفيع (والفرق على المشهور) من الرواية ماذ كره (أن المشترى مغرور) ومسلط على البناء والفرس (من جهة البائع) ولا تسليط في حق الشفيع من المشترى لانه مجبور عليه

(قوله قيل فيه نظر) أقول الفائل هـ والاتفاني

فال (واذاانم مستالدار أواحترق بناؤهاأ وجف شحر البستان بغيرفعل أحدفا لشدفيع بالخياران شاءأ خدها مجميع الثمن لان البناء والغرس تابع حتى دخلا فى البيع من غيرذ كرفلا يقابله ماشئ من النمن مالم بصرمة صودا والهذا عاز بعها مراجعة بكل النمن في هذه الصورة بخلاف مااذا غرق نصف الارض حيث بأخذالبا في بعصته لان الفائت بعض الاصل قال (وان شاء ترك ) لان له أن عتنع عن عَلَّ الدارِ عِلَهُ قال (وان نقض المشترى البناء قبل الشفيع ان شنت في ذالعرصة بحصم اوان شنت فدع الانه صارمقصودا بالاتلاف نيقا بله شي من الثن عظ الاف الاول لان الهلاك ما " فقه ماوية (وليس الشفيع أن ياخذ النقض) لأنه صارمفصولا فلم يبق تبعاقال (ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها تمرأخ ذهاالشفيع بثمرها) ومعناه اداذ كرالثمر في البيع لانه لايد خلمن غيرذ كروهذا الذي ذكره استعسان وفىالقياس لا يأخذه لانه ليس بقيع ألايرى أنه لايدخل فى البيع من غيرذ كرفاشبه المتاع ف الداد وجسه الاستعسان انه باعتبار الاتصال صارتبعا العقار كالبناء في الداروما كأن مركبافيه فيأخذه الشفيع قال (وكدَّالُان ابتاعها وابس في النحيل عُرفا عُرف بدالمشترى) يعنى بأخذه الشفيع لانهمبية تبعالان البيعسرى السه على ماعرف في ولد المبيع قال فان جد والمشترى م جاء الشفيع لابأخف النمر فى الفصلين جيعا) لانه لم بيق تبعاللعقار وقت الاخذ حيث صار مفصولا عنه فلا ياحذه قال فى الكتاب ( وانجـ تما المشترى سقط عن الشفيع حصته) قال رضى الله عنه (وهـ ذاجواب الفصل الاول) لانه دخل في البيع مقسود افيقابله شيّ من الثمن (أما في الفعل الثاني بأخد ماسوى المر بجميع المنن) لان المرام بكن موجودا عند اله قد فلا يكون مبيعا الاتبعاف اليقابله شئ من الثمن واللداعلم

أن يقال ولاغرور ولا تسليط فحدق الشدفيع لامن البائع ولامن المسترى ليم ما أخده من الباثع وماأخ فمن المسترى ويطابق قوله فماقبل ولابرج ع تقمة البناء والغرس لاعلى البائع ان أخذمنه ولاعلى المشسترى ان أخذمنه وعن هدا فال فى الكافى ولاغر ورفى حق الشفيع لانه تملك عنصاحب البدجبرا بغسيرا ختيارمنه وفالف النهاية نقلاءن المسوط ولاغرورفي حق الشفيع لامن جانب المائم ولامن حانب المسترى لانه تملك عن صاحب السدجيرامن غسرا ختيار فلا مرجع اه ورد صاحب الاصلاح والايضاح التعليل بالاخد جسبرا حيث قال اتحالا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحددلا لأنه أخذج ببرالانه لا يتمشى فيما أخذ بالتراضي بل لانه ليس بمغرو روالمشترى انمار جمع على البائع لانه مغر ورمن جهته (أقول) ليس ذلك بشي لان فيدا لجبر مأخوذ في تعريف الشف عة على ماذ كرف عامة الكنب حتى انذلك الرادنف ما أخذذال القيد في تعريفها حيث فالف متنه الشفعة علا مسمعقار حبراء الغنه وفسرف شرحه فسدجراءعني يمصورة الأخد فالتراضى أيضاحيث قال يعدى لا يعتد براختماره لاأنه يعتسبرعدم اختماره ولا يخسف أن توجيهمه هناك هوالتوجيم ههناولايخل بالفرق بين المشترى مع البائع وبين الشفيع مع خصمه لتمام ذلك الفرق اعتبار الاختيار في الاول وعدم اعتباره في الثاني ولا يتوقف عملي اعتبار الاختيار في الاول واعتمار عدمه في الثاني تأمل تقف بني شئ في كالمصاحب الاصلاح والايضاح وهوأنه نفي كون مدارالفرق الجدبر والاختيار وحكم بأن مداره الغرور وعدم الغرور فلقائل أن مقول ان كانسب الغرورفي المشترى وعدم الغرورفي الشفيع كون البائع مختارا وخصم الشفيع مجبورا كماهو الظاهر من تقريرااصنف بلزم المسيرالى مانفا وآن كانسبهما غيردال فهوغير واضم سيما بين السفيع

احترق لم يستقط سي من النمدن عن الشفيع واذا غرق بعض الارض سهقط حصته من الفن فكامم اعتسروافعك الماءدون النار تعسفا لقاة التأسل فانمنشا الفيرق لس فعلالماء واعامنشؤهان البناءوصف والاوصاف لايقابلهائئ منالنن اذا فانمن غيرصنع أحدواما بعض الارض فلاس يوصف لبعض آخر فلأبدمن أسقاط مصدة ماغرق من التمسن (وان نقض المشترى البناء) فالشفيع انشاء أخلذ العرصة بعصتهامن الثمن وانشاءترك لانالبناءصار مقصود الالالف ويقابله شئ من النمن وقد مرفى البيوع (وليسالشفيع أن أخذالنقض لانه صار مفصولافلم يسق تبعا) فبقي منقولا ولاشفعة فيه وقوله (ومن انتاع أرضا) ظاهر وقوله (وماً كان من كبافيه) يعنى مثل الانواب والسرر ألمركمة وفولة (على ماعرف فى ولدا اسعة ) يعنى أن الحارية المعة أذا ولدت ولداقيل قبض المشترى يسرى حكم السعالى الولدحي يكون الولد ملك المشترى كالام وقوله (في الفصلت) ربديه مااذا كان في الخل نمروقت الشراء ثمحذه المشترى ومااذالم مكن تمثمر ثم

جاه الشفيع لا نعاد العلة وهوعدم الا تصال لان التبعية كانت به وقد زالت وقوله (في الكتاب) بعني مختصر القدوري والله أعلم الآخذ

## ﴿ بابما يجب فبه الشفعة ومالا يجب ﴾

قال (الشفعة واحسة في العقار وان كان عمالا يقسم) وقال الشافعي لا شفعة فيما لا يقسم لان الشفعة فالمرابسة عنافي المسلمة والسلام الشفعة في المنافي المارجيت و في المنافية المارجية والسلام الشفعة في كل شئ عقاراً وربع الى غير ذلك من العومات ولان الشفعة سبها الاتصال في الملك والمسلمة و فعر مرسوء الجوارعلى مامروانه ينتظم القسمة بن ما يقسم و ما لا يقسم و هوالجام والرحى والبار والطريق قال (ولا شفعة في العروض والسفن) لقوله عليه الصلاة والسلام لا شفعة الافي ربع أو حائط وهو همة على مألك في المجابم الى السفن ولان الشفعة المارجيت الدفع ضررسو الجوار على الدوام والملك في على مألك في المجابم الى السفن ولان الشفعة الماري بعض نسخ المختصر ولا شفعة في البناء والنخل المنتقب والمنافعة في البناء والنخل المنافعة و يسخى به الشفعة في السفل اذا لم يكن طريق العلوفيه لانه عماله من حق القرار النحق بالدة المنافقة و يسخى به الشفعة و يسخى به الشفعة في السفل اذا لم يكن طريق العلوفيه لانه عماله من حق القرار النحق بالدة المنافقة و يسخى به الشفعة في السفل اذا لم يكن طريق العلوفيه لانه عماله من حق القرار النحق بالدة المنافقة و يسخى به الشفعة في السفل اذا لم يكن طريق العلوفيه لانه عماله من حق القرار النحق بالدة المنافقة و يسخى به الشفعة في السفل اذا لم يكن طريق العلوفيه لانه عماله من حق القرار النحق بالدة المنافية المنافية و يسخى بالشفعة في المنافية في السفل اذا لم يكن طريق العلوفية و يسخى بالمنافقة في السفل المنافقة في المنافقة في

الآخسذبرضاخهمه وبين المسترى من البائع وعكن المواب بأن يقال سبب غرور المسترى التزام البائع في سلامة المبيع كايشير اليه تقرير صاحب النهامة حيث قال ان المشترى مغر ورمن جهة البائع فيرجع عليه بالثن وقيمة البناطة فع الغرور وذلك لان البائع التزم المشترى السلامة اه والطاهر أن خصم الشفيع وان رضى بأخسذه لكن لم يلتزم السلامة فافتر فا واقت الموفق الصدواب واليه المرجع والما

## و بابمانجب فيه الشفعة ومالانجب

ذكر تفصيل مانجب فيه الشفعة ومالا تجب بعدد كرنفس الوجوب محلالان التفصيل بعد الاحال كذافى الشروح (قوله الشفعة واجبة فى العقار) قال جهورا لشراح العقار كل ماله أصل من دار أوضيعة (أفول) تفسيرهم العقار بهذا الوجه بماياً ماه طاهرا لحديث الآني ذكره في تعليل هذه المسئلة وهوقوله عليه الصلاة والسلام الشسفعة فى كل شئ عقاراً و ربع لان الربع هوالدار بعينها كاصرح به فى كتب اللغمة ونص عليسه الشراح ههنا وقد عطف ذلك في آلحمد مث المذكور على العقار والعطف يقتضى المغايرة بين المعطوفين فكيف يتيسرا دراج الدار فمعسى العسقار المهسم الاأن يحسل مافى الحديث من قبيدل عطف الخاص على العام كافي قوله تعالى حافظ واعلى المساوات والصلاة الوسطى لكن السكتة فيسه غروا فحدة على انعطف الخاص على العام يكاسمة أو عمالم يسمع قط ي مأقول قال الامام المطرزي في المغرب والعقار الصيمة وقيل كل مال له أصل من داراً وضيعة اه فلعل ماوقع فالحديث المذكور واردعلى أول التفسيرين المذكورين في المغرب العيقار وهوالتف يرافختار عند صاحب الغرب كايشعر به تحريره ومأذ كرهجهورالشراح ههنامطابق لتفسيرالثاني منهما فكأنهم اختاروه ههنالكونه المناسب للقمام من الشفعة كاتثبت في الضبيعة تثبت في الدار ونحسوها أيضاً على ماصر حوابه بيثم اعلم انه قال الجوهري في الصحاح في فصل العين من ماب الراه والعقار مالفتح الارض والضباع والنخل ومنه قولهم ماله دار ولاعقار اه وقال في فصل الضادمن باب العين من الصاح والضيعة العقار والجمع ضياع اه (أقول) في كلامه اختلال لانه فسرالعقارا ولاعما يشمل الاقسام الثلاثة وهي الارص والضياع والنحل ثمفسرالضيعة التي هي مفرد الضباع بالعقارفازم تفسير الاخص بالاءم كاترى (فواه ولاشفعة في العروض والسفن لقوله عليسه الصلاة والسلام لاشفعة آلافي ربيع أوحائط) أقول فيسمشي وهوأن الظاهرأن وجسمالا سيندلال بهسذا الحديث هو أنه عليه الصلاة

\* ( بابمانجب فبه الشفعة ومالانحب)\*

ذكرنفسسل مانحب فيه الشفعة ومالانحب بعسد ذكرالوجوب محسلالان التفصيل بعد الاجال قال (الشفعة واحسة في العقاراخ) الشفعة واجبة أى ماسة فى العقاروهوماله أصل مندارأوضيعة (وان كان عالانقسم)أى لاعتمل القسمسة كالحمام والرحى وانما دؤخسن بالشف عة ما كانمتصلا بطريق الشفعة فلاتؤخذ القصاع مع الحسام لانهاغير منصلة والمراد بالرجيب الرح والربع الداروا لحائط الستان وأصله مأأحاط بهوالحسب يسكون السين وفقها في معيني الفيدر واختارا لموهرى الفتع و فال انما تسكن في ضرورة الشعر وقوله (اذالمبكن طريق العاوفيه السان أن استعقاق الشفيعة للعياو يسبب الجوارلا يسبب لشركة وليس لنغ الشفعة اذاكانه طريق في السفل سلادا كان له ذلك كان استعقافها مالشركةفي الطريق لابالجوارف كون مقدماعلى الحار

\* ( بابعانجب فيه الشفعة ومالانجب)\*

(والمسلم والذي فيهاسواء) وقال ابن أبي ليلى الشفعة رفق شرعى فلا يستحقها من بنكرالشرع وهو الكافر ولذا العومات من غيرفسل والاستواء في السبواء في

قال (والمسلم والذي في الشفعة سواء) العمومات ولانهما يستويان في السبب والحكمة فيستويان في الاستحقاق ولهدا يستوى في عالد كروالانثى والصغير والكبير والباغى والعادل والحروالعبدا ذا كان مأذو ناأ ومكانبا قال (واذا ملك العقار بعوض هو مال وحيث فيده الشفعة) لانه أمكن مم اعام شعرط الشيرع فيسه وهو التملك عشل ما تملك به المشترى صورة أوقيمة على مامم قال (ولا شفعة في الدار التي يسترو حالر جدل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بهادا والوغيرها أو يسالح بهائ دم عسد أو يعتق عليها عبدا) لان الشفعة عند نااغ المحب في مبادلة المال بالمال للنابينا وهذه الاعواض ليست بأموال فا يجاب الشفعة فيها خداف المشروع وقلب الموضوع وعند الشافعي تحب فيها الشفعة لان هذه الاعواض متقومة عند ده أمكن الاخد بقيم بها

والسلام حصرتبوت الشفعة فالربع والحائط فدلذاك على انتفاء حق الشهفعة في غيرهما ومن غيرهما العروض والسفن فيردعليه انمقتضى ذلك الحصر أن لاتثبت الشفعة في عقار غير ربع وحائط أيضا كضبيعه غالية مشلاوليس كذلك قطعاف كيف يتمالتسك فان قلت عكن أن يحمل القصرالمستفادمن المسديث المذكور على القصر الاضافي دون المفيق بأن يكون المرادبة قصر تبوتها على ربع وحائط بالاضافة أعروض والسفن لاقصره عليهما بالنسمة ألى حسع ماعد اهما فلا ودا الحذور المزوور قلت من أبن تفههمان اضافة ذلك القصر الى العروض والسفن لا آلى العسر وض فقط دون السفن ولاالى ما يم شيأ بماسوى العروض والسفن وماالقرينة على ذلك حتى بتم الاستدلال بالحسديث المذكور و يصير حجة على مالك في ايجاج افي السفن كاذكره المصنف فتأمل (فوله واذامك العقار بعوض هومال وحست فيسه الشفعة لأنه أمكن مراعاة شرط الشرع فسه وهو التملك بمسلما تملك به المشترى صورة أوقيمة على ماص) قال صاحب العناية في شرح هذا المقام قد تقدم أن الشفعة اغاتجب فى العسقاد ومن شرطها أن تتملك بعوض هومال لآن مراعاتشرط الشرع وهسوالتملك بمشل ماملك المشترى صورة في ذوات الامثال أوقعة في ذوات القيم على ما من في فصل ما يؤخذ به المشفوع واجبسة وهي اعماعكن اذا كان العوض مالافان الشرعقدم الشفيع على المشترى في اثبات حق الاخداد ال السبب لابانشاه سبب آخرولهذالاتحي في الموهوب لانه لوأ خذه أخذه بعوض فكان سبباغيرالسبب ألذى عَلَاتُ مَالْمُلَكُ اه (أقول) لقائل أن يقول لم لا يحوز أن يأخذ وبلاعوض بالسب الذي عَلَابِه المُملِكُ وهوالوصية بلاعوض لايقال لايتصورالهية بدون رضاالواهب والمملك لانرضى بخروج الموهوب من مده بلاءوض فلاعلك الشفيع أخذه بلاعوض لانانقول مدار الشفعة على عدما عتبار رضاا لمملك وعن هذا فالواان حق الشفعة معدول عن سن القياس لما فيه من تملك المال على الغير بغير رضاه كامر في صدر كتاب الشفعة فسلاتا ثيرطديث عدم رضاالمم المنابخر وجالموهوب من يده بلاغوض في عدم ثبوت حق الشفعة في الموهوب فالوجه التام في عدم تموت حق الشفعة في الموهوب والموروث وأمثالهما ماذكر في الكافي وغيرم وهوأن الشفعة عند نا يختص معاوضة مال بماللانها ثبتت بخلاف القياس بالاثار في معاوضة مال عبال فيقتصر عليها وقوله وعندالشاف عي تحب فيها الشفعة لان هدد والاعواض متفومة عنده فأمكن الاخدذ بقمتها) قال في العناية وهي مهر المنل وأجر المثل في التزويج والخلع

فلهذاك والافلا وهذالات الاخمذ بالشفهة عنزلة الشراءوشراءالعبدالمأذون المديون من المولى حائردون غيره قال واذاملك المقار يعوض هـ ومال الخ) قد تقدمان الشفعة انحائجب فى العقار ومن شرطها أن تتملك عاهومال (لانه أمكن حراعانشرطالشرعفيهوهو التملك عشل ماعلا المسترى صورة فى ذوات الامثال أو قمية فيذوات القيم على مامرفى فصدل مايؤخذه المشمة وعواجبة وهي اغاتمكن اذا كان العوض مالا فأن الشرع قسدم الشفيع على المشترى في انسات حق الاخذله مذلك السعب لامانشاء سبب آخر ولهذالايعب فالموهوب لانه لوأخذه أخذه بعوض وكانسساغرالسسالذي علائده المملك وعسلى هسدا ﴿ لَاسْفِعِهُ فِي الدارِ بِنَرْ وَ ج ألرجسل عليها أويخالع المرأمبهاأو يستأجر بهادارا أوغيرها أويصالح بهاعن دمعد) ای غیردارمن عيداً وحانوت ويصالح

المولى فأن كان علسهدين

بماعن دم المدأو يعتق عليها عبد الان الشسف علا يقدر على تملك هذه الاشياه للشترى حتى يتعقق التملك والاجارة عشل ما تملك به وكان تفريع هذه المسائل على الاصل المذكور وهو قوله لانه أمكن من اعاة شرط الشرع الخ كافيا ولكنه استدل عليه يدلسل مستقل وهو قوله لان الشفعة عند ناانح الحب الخاستظها را وعند الشافعي تجب فيها الشفعة

<sup>(</sup>قوله واجبة وهسى اغاتمكن اذا كان العوض مالا) أقول قوله واجبة خبران فى قوله لان مراعاة شرط الشرع الخ (قوله كافيا) أقول خبركان فى قوله وكان تفريع هذه المسائل الخ

لانهده الاغواض منقومة عنده فأمكن الاخذبة منها وهومه والمنطق النزوج واظلع والاجارة وقمة الدار والعبد في الصلح والاعناق (ان تعذر الاخذ عنلها كافى البيع بالعرض يخلاف الهبة لانه لاعوض فيها أصلا) وقوله أى قول الشافعي رجه الله (ستأتى فيما اذا جعل شقصا من دارمه والومايضاهية) أى ما يشابه المهركبدل الخلع والاجر (لانه لا شفعة عنده الافيه) حيث لا يرى الشد فعة لافى الجوار ولافيم الايقبل القسمة كالجام (وفعن نقول) جواب عن جعله هذه الاعواض متقومة وتقريره أن تقوم هذه الاعواض متقومة وتقريره أن تقوم هذه الاعواض اما أن يكون مطلقا أوضر ورياو الاول عنوع والنانى مسلم ولكن لا يظهر فى حق الشفعة (قوله وكذ الله والعتى غيرمتقوم) وانما أفرد هدما لان تقوم هما أبعد لا نهما الساعالين فضلاعن التقوم واستدل على ذلك بقوله (لان القيمة ما يقوم مقام العيرمن حيث المالية لا بغيرها من الاوصاف كالجوهرية والجسمية ولا يتعنق المعنى الناص فيهما لان العتى اسقاط وازالة الدم ايس الاحق الاستيفاء وليسامن جنس (٢٣٧) ما يتمول بهويد فروقوله (وعلى هذا)

لسان أنالفسرض عند العقدو بعدمسواء فيكونه مقادلا بالبضع بخلاف مااذا ماع الدارعهر المنلأو بالمم فانفعه الشفعة لانه ممادلة المال مالمال واعترض بأنالسع عهرالملل فاسد الهالته ولاشفعة في الشراء الفياسد وأجيب بانهجاز أنكون معاوما عندهما و أنه حهالة في السافط لاتفضى الحالمنسازءـــة والمفسدة ماأفضت اليها (ولو تز وجهاءلي دارعمليأن تردعله وألفافلا شفعة في جسع آلدار )أى فى شى منها (وقالاتحد في حصة الالف) نقسم فمنه الدار على مهر المشل وألف درهم (لانه مادلة مالية في حقه )أى في حقما مخص الالف وأبو منفذرجه الله نفول معنى

ان تعدر بمثلها كافى البيع بالعرض بخلاف الهبة لانه لاعوض فيهارأ ساوقوله يتأتى في الذاحعل شقصامن دارمهرا أومانضاهمه لانه لاشفعة عنده الافهه ونحن نقول ان تفق منافع المضع في النكاح وغسرها بعقدا لاحارة ضرورى فلايظهر فىحق الشفعة وكذا الدم والعتق غيرمتقوم لأن القمية مايقوم مقامغيره فىالمعنى الخاص المطلوب ولايتمقق فيهماوعلى هذااذا تزوحها بغيرمهرغ فرض لهاالدارمهرا لانه عِـ تَرْلة المفروض في المقدفى كونه مقابلا بالبضع بعلاف ما إذا باعها بمهر المثل أوبالمسمى لانه ممادلة مال عمال ولوتز وجهاعلى دار على أن تردعله ألفا فلاشفعة في جسع الدارعند أى حسفة وقالا تحسف حصة الالف لانهمبادلة مالية في حقه وهو يقول معنى البييع فيه تابيع ولهذا ينعقد بلفظ السكاح ولا يفسدبشرط النكاحفيه ولاشفعة فيالاصل ضكذا فىالنب عولان الشفعة شرعت فى المبادلة المسالية المقصودة حتى ان المضارب اذا باعدارا وفيهاريح لايستحق رب المال الشفعة في حصة الربح لكونه تابعافه والاجارة وقيمة الداروالعبد في الصلح والاعتاق اه (أقول) في قوله وقيسة الدار نظر اذا لكلام في قمة الاعواض الني جعلت بدلاللدار في الصور المذكورة لافي قمة نفس الداروالعوض في صورة الصلح هودمالعمدفالواحب عندالشافعي فمقدم العمدعلي زعمالا فمقالدار لايقال لماحعل دمالعمدعوضا من الدارصارت قمته قمسة الدار لاناتقول لواقتضي هذا القدرأن تصيرقهمة أحدالعوضين قيمة للأخر لكانقية الاعواض المذكورة في الصورة المزبورة كلها قيمة الدارلكون كل منهما عوضاء في الدارولم يقل بهأحد بلوقع التصريح بخلافه فيسائر الصورف نفس العناية أيضا ثمان بعض الفضلا لما تنبه لاجال ماقلنا قال كائن المكلام في قمة الاعواض لا في قمة الدار والعيسد فتأمل اهر (أقول) لم يصب في زيادته العبد والحاقه بالدار في المؤاخذة فان العبدمأ خوذفي حانب الاعواض المقابلة لادار كايفصم عنه عبارة الكتاب فيكون الكلام في قمية الاعواض لا شافي اعتبار قعة العسد في صورة الاعتاق أعم العوض اعتاف العبدلانفس العبد لكنمن يجول الاعتاق منة ومالابداه من المصير الى قمة العبد في تقويمه والكلام هناعلى أصله وأما الصقيق من قبلنا فسحسي من بعد (قوله وكذا الدم والعنق غيرمتفوم) قال في العناية انحاأ فردهما لان تقوّمهما أبعد لانهم البساء الين فض لاعن التقوّم اه (أقول) فيه

البيع فسه تابع والمقصودهوالنكاح (ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولايفسد بشرط النكاح فيه) ولوكان البيع أصلا يفسد كالوقال اعتمنك هذه الدرالف على أن تروّج في نفسك وقوله (ولان الشفعة) دليل اخر وفيه اشارة الى دفع ما يقال الشفعة تغضى الى المبادلة المسالمة وأما أن تكون هي المقصودة تقديم وجهه أن كونها مقصودة لابدمنه آلاترى أن المصارب اذا كان وأسالمال الفاعل وربح ألفائم اشترى بالفن دارا في جوار رب المال ثم باعها بالالفن فان رب الماللايستمق الشفعة في حصة المضارب من الربح لان الربح تسع لرأس المال وليس في مقابلة رأس المال شفعة لرب الماللان البيع كان لرب الماللان المضارب وكيله في حقه وليس في بيع الوكيل شفعة لوكل على ما يجبى وفكذا في حصة الربح وهو البيع

<sup>(</sup>قوله وقيمة الدار والعبد) أقول كأن الكلام في قيمة الاعواض لافي قيمة الدار والعبد فتأمل (قوله وانما أفردهما) أقول فيه شئ لا يخفي جوابه قالى المصنف (ولان الشفعه شرعت في المبادلة المالية المقصودة) أقول تأمل في التغاير بين الدليلين

قال (أو يصالح عليها بانكارالخ) عطف القدورى قوله أو يصالح عليها بانكار على قوله أو يعتق عليها عبدامن الصورالي لا يجب فيها الشفعة وليس بعديم بلفظ عليها كاوقع في أكثرنسم الخنصر وكلامه طاهر وقوله (اذالم يكن من جنسه) أى اذالم يكن العوض من جنسحقه وقيدبذالكانهاذا كانمن جنسه بأن يكون بعض المصالح عنه حقه كان أخذا حقه فليس فيه معاوضة فلاتجب الشفعة قوله (ولاشفعة في هبة لماذكرنا) يعنى في قوله بخلاف الهبة لانه لاعوض فيهارأ سا(الاأن يكون بعوض مشروط) في العقد ولا بدمن القبض فانهاذاوهبدارالر جلعلى أنيهبه الآخر ألف درهم فلاشفعة الشفيع مالم يتقابضا ولابدأن لايكون الموهوب ولاعوضه شائعالانه هية ابتداه وقدقر رناه فى كتاب الهبة) لان الهبة بشرط العوض تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء بخلاف مااذا لم يكن العوض مشر وطافى العقدفانه لاتثنت الشفعة لافى الموهوب ولافى العوض ان كان العوض دارا (لان كل واحدة منهم المطلقة عن العوض الاأنه أثيب منها فامتنع الرجوع) (٤٣٨) ولاشفعة في البيع بشرط الخيار للبائع لأنه يمنع ذوال الملك عن البائع و بقاء حق البائع عنع الشيفعة كافى البيع الفاسد فلا تعنع بقاممليكه

كانأولى فانأسقط الخمار

وجست الشّفعة ) لزوال المانع عن الزوال (و يشترط

الطلب عندسقوط أنلمار

فى العديم) لان السع يصير

سيبالزوال الملك عندذاك

وقوله في الصيم احترازعن

قول بعض المسايح اله يشترط

الطلب عندوجود السعلانه

هوااسب (فوله وان استرى

بشرط الخ)ظاهر وقوله (على

مَامر)اشارة الى قوله من قبل

وتحب يعقدالبهم الىأن قال والوجه فيه أن الشفعة اغا

تجب اذارغب البائع عن ملك

الدارالخ (قوله واذَّا أَخَذُها)

أى أخذ الشفيع الدار في

قال (أويصالح عليها بانكار فان صالح عليها باقرار وجبت الشفعة) قال رضى الله عنه هكذاذ كرفى أكثر نسيخ ألختصر والعديم أويصال عنهآ مانكاره كآن فولة أوبصالح على الانهاذ أصالح عنها مانكاريتي الدارف يدهفهو يزعمانهالمتزل عن ملكه وكذااذاصالح عنهابسكوت لآنه يحتمل انه بذل المال افتداهليمينه وقطعا لشغب خصمه كااذاأ نكرصر يحايعلاف ماآذاصالح عنها باقرار لانه معترف بالمك للدى وانحااستفاده بالصغ فكان مبادلة مالية أما أذاصاخ عليها بافرارا وسكوت أوانكار وجبت الشفعة ف جيع ذاك لانه أخذها عوضاعن حقمه في زعماد الم يكن من حنسه فيعامل برعه قال ولاشفعة في هبة للذكر ناالاأن تكون بعوص مشروط) لانه سعانتهاء ولابدمن القبض وان لا يكون الموهوب ولاعوضه شائعالانه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب الهبة بخسلاف ما اذالم يكن العوض مشروطا في العسقد لان كل واحد منهما هبة مطلقة الاانه أنس منها فاستنع الرجوع قال (ومن باع بشرط الخيارف الشفعة الشقيع) لانه عنع زوال الملك عن البائع (فان اسقط الجياروجيت الشفعة) لانه زال المانع عن الزوال ويشترط الطلب عند دسفوط الخيار في العميم لان البيع يصير سبب الزوال المال عند دفال (وأن اشترى بشرط الخياروجبت الشفعة) لانه لاينع روال الماكعن البائع بالاتفاق والشفعة تبتني عليه على مامر واذا أخذهاف الثاث وجب البييع لعر المشترى عن الرد ولاخياد الشفيع لانه بثبت الشرط وهوالمسترى دونالشفيع وانبيعت دارالى جنبها والخيار لاحدهما فلها لاخذ بالشفعة أما للبائع فظاهر لبقاعملكه فىالتى بشفعها وكذااذا كانالمشترى وفيهاشكال أوضعناه فى البيوع فلانعيده

بعث لانتمامه شوفف على كون سائر الاعواض المذكورة مالاوان لم تكن متفوّمة وليس الامى كذال فانهاأ يضاليست بأموال عندنا وقدا فصم عنه قول المصنف في اقبل وهذه الاعواض ليست بأموال وقوله في اب المهرمن كتاب الذكاح ان المنافع ليست بأموال على أصلنا والحق عندى ف تعليل أن تفوّمهما أبعدأن يقال لانهماليسا عنقومين أصلاأى لابالتقوم الضرورى ولابغيرالضروري كامر آنفا (قوله وفيه اشكال أوضعناه في البيوع فلانعيده) قال في النهاية هذه الحوالة في حق الاشكال غير والمجة بل فيه جواب الاشكال لاالاشكال وهوقولة ومن اشترى داراعلى انه بالخيار فبسعت داريج نبهاالخ

مدةالليار وجب البيع (وسقط الخيار بتجزالمشترى عناارد والخيارالشفيع لانه يثبت بالشرط وهوللشترى دون الشفيع وانبيعت دار يحنيها والخيار لاحدهما) أى لاحدالمتعاقدين من البائع أومن المشترى (فله الاخذ بالشفعة أما البائع فظاهر لبقاسلكه في التي يشفعها) فان أخذها بالشفعة كان نقضاً لبيعه لانه قررماً كه واقرار البائع على اقرار ملكه فى مدة الخيار نقص البيع لانه لولم يجعسل نقضال كان اذاأ جاز البيع فيهاملكها المسترى من حين العقد حتى يستفى بر والدها المتصلة والمنفصلة وتبين أنه أخذها يغير حقى (وكذااذا كان الخيار) للشعرى (وفيه اسكال) وهوماذكره البلني من ان أصل أبي حنيفة أن المشترى بعنيارالشرط للعلا المبيع في مدة الخياروالشفعة لاتستعنى الابالملك فسكان تناقضاً وقوله (أوضعناه في البيوع) قال في النهاية هذه الحوالة ف حق الاشكال غير راقيحة بل فيه جواب الاشكال وهوقوله ومن المسترى داراعلى أنه بالخيار فبيعت دار بجنبها الخوقيل اذا كانت الموالة ف مق مواب الاشكال والمجة كانت ف من السؤال كذاك لان المواب يتضمن السؤال وقيس لم يقسل في البيوع من هذا الكتاب فيعو زأن تكون واضعة في كفاية المنتهى ولو كأن الخيارلهمالم تثبت الشفعة لاجل خياراليا ثعلالا جل خياد المشترى

(قوله واذا أخذها) يعنى أخذالمسترى بخيارالشرط الدارالمبيعة بجنب الدارالمستراة كان الاخذمنه اجازة البيع الاولى فيسقط خياره لماذكرناه في طرف البائع (قوله بخلاف ما اذا اشتراها ولم يرها) ظاهر وقوله (ثماذا حضر شفيع الدارالاولى) بعنى التى اشتراها المسترى بشرط الخيار (له) أى الشفيع أن بأخذها دون الثانية وهى التى أخذها المسترى بطرط الخيار (له) أى الشفيع أن بأخذها دون الثانية قال (ومن ابناع دارا شيراه فاسدا) أول كالامه ظاهر وفي قوله ومن ابناع دارا شراه فاسدا تلوي الى أن عدم الشفعة الخياه في الذا وقع فاسدا ابتداء لان الفساداذا كان بعد المقاده صحيحا فق الشفعة باق الان فساده ولى الشفعة واعترض دارا بعدوة وعه صحيحا (قوله وفي اثبات حتى الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز) (وسم عني الاخذ بالشفعة واعترض بعدوة وعه صحيحا (قوله وفي اثبات حتى الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز) (وسم عني الاخذ بالشفعة واعترض بعدوة وعده صحيحا (قوله وفي اثبات حتى الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز) يعدوة وعده المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة ولمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناس

واذا أخد ذها كان اجازة منه البيع بحد لاف ما اذا استراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما يبع بحنها بالشفعة لان خيار الرؤية لا يبطل بصر يح الا بطال فك ف يدلالته ثماذا حضر شفيع الدار الاولى له أن يأخذها دون الثانية لا نعدام ملكه في الاولى حين يبعث الثانية قال (ومن ابتاع دارا شراه فاسدا فلا شدة منه بها ) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع و بعد القبض لا حتم ال الفسيخ وحق الفسيخ ثابت بالشير علاف ما اذا كان اللهار المسترى في البيات عن الشفيعة تقرير الفساد في المسترى في البيار المسادة عنه المسترى في البيار المسترى في المسترى في المسترى في المسترى في البيار المسترى في البيار المسترى في المسترى المسترى المسترى المسترى في المسترى المست

وقيلاذا كانت الحوالة في حق جواب الاشكال والمحسة كانت في حق الاشكال كذلك لان الجواب بتضمن السؤال وقبسل لم يقسل في بيوع هدذا الكتأب فيعوزان بكون أوضعه في كفامة المنتهى كذافي العناية أخذا من معراج الدراية (أقول) لايذهب عليك أن قوله فلانعيده يأبى عن أن يكون مراده بقوله أوضناه في البيوع ايضاحه في سوع كفاية المنهى لانذ كرشي في كتابه هـ ذا بعدانذ كره في كفاية المنتهى لابعد اعادة والالزم أن يكون أكثرمسائل هدا الكتاب بلجيعها من فسيل الاعادة لكونهام في كورة في كفاية المنتهى (قوله ومن ابتاع داراشراه فاسدا) قال صاحب العناية وفي قوله ومنابتاع داراشرا فأسدآناو يحالى أنء دمالشفعة اغاهونيسا اذاوفع فاسدا ابتداء لآن الفساد اذا كانبعدانع قاده صحيحا فق الشف عة باقء لي حاله اه وقال بعض الفض لا في بيان وجه التساويح حيث أني بالجدلة الف علية الدالة على الحدوث لا الاستمرار اه (أقول) هذا الكادم منسه عمسكان حسدوث الفساد كايوحد فيمااذاوقع في ابتسدا العقديوجدا يضافها اذاوقع بعد انعسقاده صححابل الحيدوث في الصورة الثانسة أظهر وأحلى لان الفساد يحصل فيها بعدات لم يكن فابتداء العمقد وأمافي الصورة الأولى فهوحاصل في الابتداء والانتهاء ففيها استمرا والفساد بالنسبة الى العورة الثانيسة فبسرد الاتيان بالجسلة الفعليسة ان لم يكن ملق حاالى الثانيسة فسلا أفسل مسن أن مكونما وحالى الاولى والمدواب ان وجده التداويح الحذال هوانه حعدل قوله شراه فاسدا قيدا الابتباع الذى هوأصل العسقدفع المبهأن المرادهوالفسادف ابتداءالعقد لاالفساد الطارئ وهذابما لاسترقبه (قوله وحقالفسخ عابت بالشرع لدفع الفسادوفي اثبات حسق الشف عة تقرر يرالفساد)

عليسه بأنه لم لا يحوزان لاشت المفسد في حيق الشفسع كالمشت فيحقه الخمارالثابت للشغرى الذى اشتراها يشرط الخسار فسثت البيع فحقه وبلامفسد ليصل الحصه ولادارم تقريرالفساد وأجيبان فسادالبيع اغاثبت لعني داجع الى العدوض اما الشرط فيحقه أوالفسادفي نفسه كععسل الجرتمنا فلو استقطنا العوض لفساد فيسه رجع البيع بسلا غنوهوفاسدوما يلزممن فرض عسدمه وحوده فهو موجودفلا عكن انفكاك البيعالفاسدعن مفسد وأماآلبيع العميم فمكن وجوده بالاشرط خسار وقدوله الخسلاف مااذا كان الحسار للشهرى في السعالصم)حوابعا

يقال احتمال الفسخ في البسع الصحيح اذا كان الخيار فيه المشهرى قائم ولم عنع حق الشفعة وتقريرا بلواب أن مشهرى ذلا مارا خص بالبسع تصرفا حيث تعلق بتصرف مه الفسخ والاجازة وذلك يوجب حق الشفعة كالمأذون والمكاتب اذا بيعت دار يجنبها وفي الفاسد المشترى ممنوع عن التصرف فيه والحاصل أن الفسخ وان كان محتملا فيهما لكن في الخيار المسترى علا التصرف في الحال على وجه يزيل موجب الاحتمال باسقاطه وفي الفاسد لاعلك لا ته عنوع عن التصرف

(قوله تلويح الى أن عدم الشفعة الخ) أفول حدث أنى بالجدلة الفعلية الدانة على الحدوث لاالاستمرار (قوله أوقبض الدارولم يقبض المحرالي المجرالخ) أقول حتى أسل أوأسلم أحدهما (قوله يعنى الاخذ بالشفعة) أقول الاظهر يعنى اثبات حق الشفعة (قوله فلوأسقط نا العوض لفسادفيه الخ ) أقول فيسه بحث اذلا حاجة الى استقاط العوض بل يكنى اسقياط الشرط كافى خيار الشرط واعتبار قيم مثل المجرفة دبر (قوله وما بلزم) أقول وهو الفساده هذا (قوله من فرض عدمه وجوده) أقول فيه بحث

واعترض بأفالا نسام أنه بمنوع عن التصرف بله أن بيم بيعاصم عاولا بيق لبائعه حق النفض وفيه تقر برالفسادا يضا وأجيب بأفا لا نسام أن له ذلك بل هومنهى عنه وقد يترتب على المحظور من الاحكام كالوطاحالة الحيض فانه يحلل المراقع في وجها الاول وتقرير الفساد المأمور بنقضه من الشرع بمتنع وفي شرع الشفعة في البيم الفاسد ذلك والبيم المحقور الصادومي العبدليس بمضاف الى الشرع وأرى الفساد فان الفسح فيه وان كان فابتا بالشرع لدفع الفساد وفي أثبات حقى الشفعة تقريره كان كافيا ورود الخيار المشترى كان شدفع بقوله الدفع الفساد فان الفسح فيه وان كان فابتا بالشرع لكنه ليس الدفع الفساد ولكنه أنى بالسؤال والجواب اشارة الى أن الشفعة تستحق على المالك بمناف المناف والمسترى من المناف والمسترى المناف والمسترى من المناف والمناف والم

قال (فانسقط حق الفسخ وجبت الشفعة الزوال المانع وان بيعت دار يجنبها وهى في دالبائع بعد فله انشفعة لبقاء ملكه وان سلها الى المسترى فهوشف عها لان الملك ثم ان سلم البائع قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعته كاذا باع بخلاف ما اذا سلم بعده لان بقاء ملكه في الدارالتي بشفع بها بعد المكم بالشفعة ليس بشرط فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه وان استردها البائع من المستردة بالحكم بالشفعة وان استردها بعد الحكم بالشفعة وان استردها بعد الحكم بالشفعة وان استردها بعد المكم بقت الثانية على ملكه عن التي بشدفع بها قبد ل الحكم بالشفعة وان استردها بعد المكم بقت الثانية على ملكه لما ينا

واء ترض عليه باله لم الا يحوز أن لا يثبت المفسد في حق الشفيع السلامان عقر برا لفسادوان ثبت في المسترى كالا يشت الخيار الناب الشترى الذى اشتراها بشيرط الخيار في حق الشفيع في سخفها بدون شرط الخيار كامر من قدل في قوله ولا خيار الشفيع لا نه ثبت بالشيرط وهو الشترى دون الشفيع وأحب عنه مأن فساد البيع عنه أن فساد البيع المالغي والمساد في المديع بلاغن وهو فاسد أيضا فلا يمكن انف كالما البيع عن مفسد فلا تشت الشفعة هناك وأما الخيار فاغيانيت المسترى لمعنى خارج عن العوض بن البيع عن مفسد فلا تشت الشفعة هناك وأما الخيار فاغيانيت المسترى لمعنى خارج عن العوض بن المدين المساد في المدين المنافقة و ورد بعض الفصد الاعلى قولهم فاداً سقط العوض في المسادف بن البيع بلاغن حيث قال في محت اذلا حاجة الى اسقاط العوض بل يكنى استقاط الشرط كافي شرط الخيار واعتبار قوسة مشل الخرف الدين المقاط الشرط واعتبار قيمة مشل الخرف المساد في المقاط الفوض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن اسقاط واعتبار قيمة مشل الخرف المساد في المقاط الفوض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن اسقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن اسقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن السقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن اسقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن السقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن اسقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن المقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن السقاط الموض بما لا يتصور أما الاول ف لا أن السقاط الموس بما لا يتصور أما الاول ف لا أن السقاط الموس بما لا يتصور أما الاول ف لا أن الموسم بما لا يتصور أما الاول ف لا أن الموسم بما لا يتصور أما الاول ف لا أن الموسم بما لا يتصور أما الاول ف لا كان الموسم بما لا يتصور أما الاول ف لا كان الموسم بما لا يتصور أما الاول في الموسم بما لا يتصور أما الورك بما لا يتصور أما الورك بما لا يتصور أما الورك بما لا يتمور أما الورك بما لا يتصور أما الورك بما لا يتمور أما الورك المورك بما لا يتمور أما الورك المورك بما لا يتمور أما الورك المورك الم

الشراء الفاسدمن المشدى الى الشف م يوصف الفساد وفيذاك تقدر بروفلا يحوز فانقسل الملك وان كان السترى وهو يقتضى نبوت حق الشفعة لكن المانع متعقق وهو بقاءحق البائع في استردادما شت به حق الشفعة وهوالمشترى شراء فاسدا فان بقاءذلك منسع الشفعة عنأخذالمسترى بالشراءالفاسد أحيب أن ذلك مجرد تعلق بحق الغبر وهوالمنع عن الشفة كفيام حـ فالمرتهـن في الدارالمرهونة فانه لاعنع وجوب الشفعة للراهن آدآ بمعتدار بعنها وامتناع

الشفيع عن الاخدف تلت المسئلة لم كن لجرد بقاء حق البائع في الاسترداد بسل مع لزوم تقرير الفساد السرط ولا تقرير ههناء لى ماذكرنامن تمكن المشترى من قسي ما اشتراه بشراء فاسد (ثمان سلم البائع) الدار المبيعة بالبيع الهاسد الى المشترى (قبل الحكم بالشفعة) البائع (بطلت الشفعة) لزوال ما كان بستحة ها به (كان اماع مخلاف ما اذا اسلم بعده ) لان بقاء ما يستحق به الشفعة في ملك الشفيع بعدا لحكم بها المسترى قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعة المسترى قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعة المسترى فوقت بسع المشفوع بارا (وان استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما بينا) أن بقاء ملك في الدار التي بشفع بها بعدا لحكم بالشفعة ليس بشرط

(قوله واعترض بأنالانسلم انه النهائة) أقول لفظ الاخص شكفل بدفع هذا الاعتراض فانه لا يسق تصرف المبائع فيما اذا كان الخمار المشترى يحلافه في الفاسد عنوع عنه لا يتوقف علمه الاستدلال (قوله وأحب بأنالانسلم أن دلك) أقول طاهسره مقابلة المنع بالمنع فلا بدأن بحمل السؤال على المعارضة وقوله لانسلم تسامح (قوله ولكنه أن بالسؤال والجواب اشارة الخ) أقول واستظهاراً يضاوقد سبق مثله في هذا الباب م قوله أن بالسؤال بعنى ضمنا

قال (واذا اقتسم الشركاء العقار فلاشفعة بارهم بالقسمة الخ) واذا اقتسم الشركاء العقار فلاشفعة بدارهم بالقسمة لان القسمة فيهامعنى الافراز (ولهذا يجرى فيها جبر القاضى والشفعة ماشرعت الافي المبادلة المطلقة) ( 1 2 2) ولانها لو وجبت لوجبت القاسم

لكونه حارا بعسدالافراز وهومتعذر (واذا اشترى دارافسلم الشفيع الشفعة مردهاالمسترى بخسار رؤية أوخمارشرط أويعيب مقضاء قاض فلد شفعة للشفيع لانه فسيخمن كل وجمه فعاد الى قديم ملك ولافرق فهذا يعنى فمااذا كان الرد بالقضاء بين القيض وعدمه وأمااذاردها بعيب بغدمرقضاء فاماأن بكون قسل القبض أوبعده فان كانالاولفلاشفعة لانه فسيخمن الامسل ولهدذا يتمكن من الرديغير رضا صاحسه أوقضا والقياضي وان كانالشانى وهومراد القددوري ففهاالشفعة عدلى ماذ كره في الكتاب قال الشارحون قـ وله ومراده أىمرادالقدورى في فوله أوبعب بقضاء عاضالرد بالمسابعدالقيض وفيه نظر لانه ساقض قروله هناك ولافسرق فيهذابن القبض وعمدممه واغما ذكر روامة الحامع الصغير لسان اختسلاف الروامتين وماه وحفيح منه ما وأما روانة الكسر فعناها ولا شمهه في قسيمة ولا في الرد محسار رؤية لماذكرنا أنه فسيخمن الاصل وأما

قال (واذااقتسم الشركاء العقارفلاشفعة لجارهم بالقسمة فيها القسمة فيها معنى الافراز ولهذا بحرى فيها الحبروالشف عدما شرعت الافى المبادلة المطلقة قال (واذاا شبرى دارافسلم الشفسع الشفعة ثمر ردها المسترى بخيادر وية أوشرط أو بعيب بقضاء فاض فسلا شفعة الشفيع) لانه فسخ من كل وجه فعاد الى قديم ملكه والشفيع الشف عنه) لانه فسخ في حقه ما أولا نتم ماعلى أنفسهما وقد قصدا قضاء أوتقا بلا المسيح فلا شفيع الشف عنه) لانه فسخ في حقه مما أولا نتم ماعلى أنفسهما وقد قصدا الفسخ وهو بسع جديد في حق ناات لوجود حداليسع وهو مبادلة المال بالمال بالمتراضى والشفيع المناب ومناد المدال والمناب المتراضى والشفيع المناب ومناد المناب المتراضى والشفيع المناب ولا تصمير ولا شفية في مناب المناب المناب

الشرط المفسد الراجع الحالعوض في عقد المتبايعة نالبيد ع الفاسد يستدي استقاط نفس العوض المعسين فىذلا العسقد ضرورة انتفاء المشروط بانتفاه شرطه وأماامكان عدم اسقاط مايصل لأن بكون عوضا في مطلق البدع فغدير مفيد لان الشد فيع انحا يستمق أخد المشفوع بالنمن الذي أخذبه المسترى لاعطلق جنس الثمن وأماالساني فسلان اعتبار قمة مثل الجرف البيع الواقع بين المسلى غسر بمكن لانمشل الخر ليسعال متقوم عند أهل الاسدلام فكيف بتصورا عتباد القيمة المالاقيمة الواما في البيع الواقع بين الكفار فيمكن اعتبار القيمة الكونه مالامتقوما عندهم لكن مثل ذاك البيع الصادرمنه مرسع صحيح والشفعة البشة فسيه كامر في فصل ما يؤخذ به المشفوع والكلام هنافى البيع الفاسد فلامعنى الا يرآد المذكورأ صلا وقوله وإذاا قتسم الشركاء العفار فلاشفعة لجارهم بالقسمة لآن القسمة فيهامعني آلافراز ولهذا يجرى فيهاالجبروالشفعة ماشرعت الافي المبادلة المطلقة . فالصاحب العناية ولانهالووجبت لوجبت المقاسم الكونة جارا بعد الافرازوهومتعذر ۾ (أقول) فيه نظر أماأ ولافلان كون المقاسم جارا بعد الافر ازلا يقتضى ثبوت حق الشفعة له لان سب استعقاق الشفعة انام بكن مقدماعلى زوالملا الماك الماك عن العقار المشفوع فلا أفل من كونه معه وقد تأخرعنه هناحيث حصل الجوار بعد الافراز الذي يزول به ملك كل واحدمن المقتسمين عن الحزوالشائع ف حصة الآخر وأما مانيافلا نهلايلزممن عدم وجوب الشفعة للمقاسم لاجل مانع يمنع عنه وهوالة عذرالمذكور عدموجوبها الجارالآخرالذي يتعقق في حقد ذلك المانع فلا يتم التقريب وقال صاحب غاية البيان ولانه لووجبت الشفعة وجبت المقاسم لانه شريك والشر بكأولى من الجارولا يحوزأن بقدم الجار على الشريك اه (أقول) فيه نظر أيضا أماأ ولافلان المقاسم انما كان شريكا فبل الاقتسام وأما بعده فقسد صارجارا فلا بلزم تقدم الجارعلى الشريك وأما انيا فلان تقدم الجارعلى الشريك اعا بتصور وببطل لوثبت اذلك الشريك حق الشفعة وأمااذا لم ينت له حقها لمانع كالخن فعد الم بتصورتقدم الحارعلى الشريك في استعقاق الشف عدفف الاعن بطلان ذلك ألاترى انه اذا اشترى دارا فسلم الشريك الشفعة فيها أخذها الجاراسقوط حق الشريك كامرف أوائل كناب الشفعة ولايلزم فيسه أن يقدم الجارعلى الشريك فساخلك فيما فين في ومراده الردبالعيب بعد القبض) قال

رواية الفقيدة أبيم الفقيه أبوالليث رجه الله في مراجاه على معناها الفقية الوالليث رجه الله في شرح الجامع الصغير ومعناها الشفعة ولاخبار رؤية في قسمة لانه لورده بخدارا لرؤية وهومتمكن من طلب القسمة في ساعته لم يكن في الردفائدة

وفيه نظرسبه على وأنكر فوالاسلام كالصدرالشهيدومن تابعه هذه الرواية كاد كره في الكتاب والامام فاضيخان في شرح الجامع الصغير حل رواية الفتح على مااذا كانت التركة مكيلاً ومو زونامن حنس واحد لان الردفيه بخيار الرق ية غيرمفيد لان نصيبه في القسمة الثانية اما أن يكون غيرما وقع في الاولى أومثل ولافائدة فيه فأما إذا كانت عقاراً وغيره فانهم اذا اقتسموا مانيار عمايقع نصيبه فيما وافقه في مكون مفدا والله أعلى (٢٤٤)

#### وبابما يبطل به الشفعة

تأخرا لمطلان عن الشوت عمالا محتاج الىسانوجه اعلمأن تسليم الشدعة قبل الممع لايصح ويعده يصم علمالشف عوجوب الشفعة أولم يعلم وعلم من أسقط اليه هذاالحق ولم يعلم لان تسليم الشفعة أسفأط حقولهذأ يصممن غبرقبول ولايرتد بالردوامة قاط آلحق يعتمد وحوب الحق دون علم المسقط والمستقط اليه كالطلاق والعتاق (فـوله واذاترك الشفيع الاشهاد حين علم) يعنى طلب المواثبة بالسعوهويقدر على ذلك بطلت شفعته وأنما فسرنا يذلك لئلا يردماذ كرقسل هذاأن الاشهادايس بشرط فانترك ماليس بشرطف التى لاسطله ويعضده قول الصنف من قبل والمراد يقوله فى الكتاب (أشهد فى مجلسه دال على المطالبة )أى طاب المواثبة وقوله ههنالاعراضه عن الطلب وهذا بعني اشتراطه بالقدرة (لان الأعراض اغا معقق حاله الاختداروهي عندالقدرة) فالأعراض لتحقق عندالفدرة حتىلو سمع وهوفي الصلاة فترك

# ﴿ بابماييطلبه الشفعة ﴾

قال (واذا ترك الشفيع الاشهاد حسن علم بالبسع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته) لاعراضه عن الطلب وهذا لان الاعراض اغما يتحقق حالة الاختيار وهي عندالقدرة (وكذلك ان أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايه بن ولا عند العقار) وقد أوضحناه فيما تقدم

جاعةمن الشراح أىمراد القدورى فقوله أو بعيب قضاء فاض الرديالهيب بعدالقبض وردعليهم ذلك صاحب العناية حيث قال قال الشمار حون قوله ومن ادمأى من ادالقدورى فى قوله أو بعيب بقضاء فاض الردىالعيب بعسدالقيض وفيسه نظرلانه يناقض قوله هناك ولافرق في هسذا بين القبض وعدمه اه وقال بعض العلماء بعد نقل كالرم صاحب العناية وقيسه كالرم وهوانه عكن أن يقال مرادصاحب الهدامة كون النقبيد بالقضاء لغوافى صورة عدم القبض لاالفرق بن القبض وعدمد حتى يناقض ماسبق فستم كالم الشارحين كالا يحنى فليتأمل آه كالامه بعنى يمكن أن يقال من حانب هؤلاء الشارح ينان مرادصا حب الهداية بحمل قول الفدوري أو بعيب بقضاء فاض على الرديا اعيب بعدالقبض ميانة كالام القدورىءن الغو فان الردقب لالقبض كما كأن فسنعامن الاصل لمنت ف حق الشفعة أصلاسواء كان بقضاء أو بغير فضاء في المراد بقوله أو بعيب بقضاء فاض هو الرد مالعب بعدالقيض لكان التقييدبالقضاءاغوا فىصورة عدم القبض ولبس مرادصا حب الهداية الفرق بينالقبض وعدمه في الحكم فيمااذا كان الردبالقضاء عنى يناقض قوله هنافيم أسبق (أقول) الحقان مرادصا حب الهداية ماذهب المسه مصاحب العناية وان ماذ كروذ للثالب عض ساقط أما الاول ف لا نهلو كان مراده ماذهب السه هؤلاء الشارحون لماذ كر قوله ومراده الردمالعيب بعدالقبض فما العد بيان قول القدوري وان ردها بعيب بغير قضاء الخبل كان بنبغي أن يذكره قبله أثناء يان قوله مردهاالمشترى مخيار رؤية أوشرط أو بعيب بقضاء فاض وهنذا بمالايذهب على ذى فطرة سلمة 4 درية بأساليب كلام الثقات سما المصنف وأما الثانى فسلائن عسدم طهو رفائدة التقسيد بالقضاء بالنظرالى صورة عدم القيض لايقتضي كون النقييد بالقضا ولغوا على تقدر كون قول القدوري أو يعب بقضاء فاضعاما شام للالصورق القيض وعدمه لان ظهور فائدة التقسد بالنظرالي يعض أفرادال كالام العام كاف في كون ذلك الكلام المقسد بذلك القيد مصوناعن التغووغ يرمخ ل بعومه فسردا آخراأ يضااذالم يكن القيدمنافيالعوم ذلك الفردالآخروههنا كذلك فان القضاء كا يتصوربعد القبض يتصورقيل القبض أيضاعا ية الامرأن تأثيرا لقضاء فيحدم ثبوث حق الشفعة انما تظهر فما بعدالقيض تأمل تقف

### ﴿ باب مايبطل به الشفعة

لما كان بطلان الشي يقتضي سابقة ثبوته ذكر ما يبطل به الشفعة بعدد كرما ينبت به الشفعة (قوله واذا ترك الشفيع الاشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته لأعراضه عن الطلب)

طلب المواثمة فهوعلى شفعته وكذاان طلب المواثبة وترائط البالتقرير والاشهادعلى ماأوضحه فبما تقدم

(قوله وفيه نظرسيعلم) أقول بعدأسطر

## \* ( بابماييطلبه الشفعة )\*

قال المصنف (واذا ترك الشفيع الاشهاد حين علم السيع الخ) أقول قول حين علم اشارة الى ما عليه عامة المشايخ من أن طلب الشفعة على الفورخلاف ما أشار اليه في باب طاب الشفعة فتذكر (قوله يعني طلب المواثبة) أقول يعنى ترك نفس طلب المواثبة مطلقا أشهدا ولا

(وانضالهمن شفعته على عوض بطلت الشفعة ورد العوض) المابطلان الشفعة فلان حق الشفعة ليس محق متقر رفى الحل لانه مجرد تحق التملك وماليس بعق منقرر في الحمل لا يصم الاعتماض عنه وأمارد العوض فلان حق الشفعة اسقاط لا يتعلق بالجائز من الشرط يعنى الشرط الملاغ وهوأن يعلق اسقاطه بشرط ليس فيهذكرا لمال مثل قول الشفيع للشترى سلتك شفعة هذه الداران أجرتنيها أوأعرتنيها (فبالفاسد)وهوماذ كرفيه المال (أولى) والفاصل بين الملائم وغيره انما كان فيه (سم ع ع) يوقع الانتفاع بمنافع المشفوع كالاجارة

> فال (وانصالح من شف منه على عوض بطلت شف منه وردا العوض) لان حق الشفعة ابس بحق متقرر فى الحل بل هو مجرد حق الملك فلا يصم الاعتباض عنه ولا يتعلق استقاطه بالجائزمن الشرط فبالفاسدأولى فيبطل الشرط ويصم الاستقاط

فانقيل جعل ترك الاشهادههنا مطلاللشفعة وذكرقبل هذافي ابطلب الشفعة أن الاشهادليس بلازم وأغاه ولنق التجاحد وكذائذ كرفى الذخيرة وغسيرهاان الاشهادليس بشرط واغاذ كرأصابنا الاشهادعنده فالطلب فالكتب بطريق الاحتماط حتى لوأن كرالمشترى هدذا الطلب يتمكن الشفييع من اثباته لالأنه شرط لازم ولمالم يكن الاشهاد شرطالا زمالم يكن تر كهمبطلا للشفعة فعاوجه التوفيق يبنهما قلنا يحتمل أن يريدبه فاالاشهادنفس طلس المواثبة ولكن كما كان طلب المواثبة لا منفك عن الاسهاد في حق علم القاضي سمى هذا الطلب اشهادا والدليل على هذا ماذ كره من التعليل ف حق ترك طلب المواتبة مدلم ماذكره من التعليل ههنا كذافي النهاية ومعراج الدراية واكتفي تاج الشريعة وصاحب الكفاية بتفسيرا لأشهادالمذ كورههنا بطلب المواثبة حيث فالاواذا ترك الشفيع الانسهادأى طلب المواثبة واستغنوا بمسدا التفسير عن التعرض تنفصيل السؤال والحواب بالكآية وفسره صاحب العناية أبضاء افسراه بهولكن قال بعده واغمافسرنا بذال السلام دماذكر قبل هذا ان الاشهادليس بشرط فانترك ماليس بشرط في شي لا يبطاء و يعضده قول المسنف من قبل والمراد بقوله فىالكتاب أشهدفي مجلسه ذائعلى المطالبة طلب المواثبة وقواهه فنالاعراض وعن الطلب الى هنا كلامه (أقول) فيه خلل لانجعل قول الصنف هنالاعراضه عن الطلب عاضدا أي معينالكون المرادبالانسهادالمذ كورفى الكتاب ههنانفس طلب المواثبة صحيح اذلو كأن الاشهاد ههناعلى معناه الظاهرى لقال في تعليل بطلان الشفعة يتركه لاعراضه عن الاشهاددون أن يقال لاعراضه عن الطلب وهوالذى أشاراليه صاحب النهاية ومعراج الدراية بقولهما والدليل عليه ماذكره من التعليسل فحق ترك طلب المواثبة مثل ماذ كرممن التعليل ههنا اه وأماحعل قول المصنف من قبل والمراد بقوله فالكتاب أشهدف مجلسه ذلك على المطالبة طلب المواثبة عاضدا أيضالذاك فليس بصبح اذ لايذهب على ذى مسكة ان مراد المصنف هناك بقوله المذكور هوأن المراد بقوله في الكتاب على المطالبة طلب المواثبة لاطلب التقرير وليس مراده ان المرادبقوله فالكتاب أشهد على طلب المواثبة اذلوكان كذلك لكان معنى مافى الكتاب طلب في عجلسه ذلك على المطالبة وفساده من حيث اللفظ والمعنى غيرخاف على أحسدوا لمفسره هذا بطلب المواثبة نفس الاشهاد فأين هذامن ذلك وكيف يتصور أن يكون أحمدهماعاضد اللاخو (قوله وانصالح من شفعة على عوض بطلت الشفعة ورد العوض لانحق الشفعة ليس بعق منقرد في الحل بل هو مجرد حق المملك فلا يصم الاعتباض عنه ولا يتعلق اسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصم الاسقاط) فالصاحب العناية

لايحنى عليسك أن الشرط المذكو رفى مثل قول الشفيع أسقطت شفعتى فيما اشتربت على أن تسقط شفعتك فيما اشتريت ملائم على ماذ كرممن التفسيروغيرملاغ على ماذ كرمف بيان الفاصل فليتأمل قال الصنف ( فيالفاسد أولى ) أفول وهوشرط الاعتياض عن حقليس بمال فانقلت من ثبت فساده فلت في الدليسل الاول فليتأمسل (قسوله ونحوها فهوم الاثم) أقول كالمزارعة والمعاملة

(قوله لايقال لميثبت فسادهذا الشرط الخ) أقول إذا كان المراد بالفساد عدم الملاممة لايتوجه السؤال

والعادبة والتولية ونحوها فهوملائم لانالاخذمالشفعة مستلزمه ومالم مكن فعه ذلك كاخذالعوض فهوغرملائم لانه اعراض عن لازم الاخذ واذالم يتعلق بالشرط وقد وحدد الاستقاط بطل لشرط وصم الاسقاط لانقال لم شعت فسأده فدا الشرط فكيف يصح الاستدلال به (قوله فلانحق الشفعة ليس بحيق منفسرر) أقول على هـذا التقـرير لابوجد شرط انتاج الشكل الاول الأأن تحميل الصغرىموجبة سالبة الحمول والاعسين أن مقرره كذاحق الشفعة ليسجى متقرر وكلحق يصيح الصلح عنه حق متقرر حتى مكون من الشكل الشانى (قىسولەوأمارد العوض فلانحق الشفعة الخ) أفول والحقعندي أنقوله لانحق الشفعة دالم على ردالعوض وقوله ولاشعلق استقاط الزعلي بطلان الشفعة على عكس ماقرره الشارح وعلسك بالنامل وكن الحاكم الفيصل تمقوله اسقاط مبتدأ وقوله لا يتعلق الخنبره (قوله وهوأن تعلق اسقاطه بشرط ليس فيه الخ) أقول

لافاتقول ثبت بالدلدل الاول قصع به الاستدلال وقوله (على عوض) اشارة الحائمة المائمة المائمة والمنطل الداكات على وجهن الشفعة لان ذلك على وجهن أحده مائر النقد الاعراض والثانى بعين من المن والصلح فيه لا يجوز بعين من المن والصلح فيه لا يجوز الشف على أحد بت الشف على المن والصلح فيه لا يجوز الشف على المن والصلح فيه لا يحوز الشف على المن المن والصلح فيه لا يحوز الشف على المن والصلح فيه المن والصلح المن والصلح المن المن والصلح المن المن والمن والمن المن والمن و

(قسوله لانانفسول ثدت الدليل الاول على فسادكلا الشرطسين لاالثانى فقط تأمل (قوله اذا كان على بعض الدارصم) أقسول لان بعض الشي لايكسون عوضاعنه

فشرح هذا المقام وانصالح من شفعته على عوض بطلت الشفعة وردّالعوض أما بطلان الشفعة فلائن - ق الشفعة اس بحق متقرر في الحيل لانه عرد حق الملك ومالس بحق منقرر في الحل لا يصم الاءتماض عنه وأماردالعوض فلائن حتى الشفعة اسقاط لايتعلق بالجائز من الشرط يعسى الشرط الملائم وهوأن يعلق استقاطه بشرط ليس فيسهذ كرالمال مثل قول الشفيع للشترى سلتك شفعة هذه الداران أجرتنيها أوأعرتنيها فبالفاسية وهوماذ كرفيه المال أولى اله كلامة (أفول) هذا شرح سقيم غبرمطابق للشروح لانهوزع تعلىل الصنف بقوله لانحق الشفعة ليس محق متقررفي الحلالخ الى قولة بطلت الشفعة والى قوله وردالعوض فعسل قوله لانحق الشفعة الى قوله فلا يصم الاعتباض عنه دليلاعلى قوله بطلت الشفعة وجعل قوله ولا يتعلق اسقاطه الخدليلا على قوله ورد العوض بطريق اللف والنشر المرتب ولا يخفى على ذى فطرة سليمة متأمل في كلام المستف بأدنى تأمل انحق التوزيع على عكس ذلك وهذامع كونه ممايدل عليه قطعامعني المقام يرشد اليه حداالنفر يعان المذكوران في ذيل الدليلين الحاصلين من النور بع أعنى قوله ف الابصح الاعتباض عنه في الاول وقوله فسطل الشرط ويصم الاسقاط في الثاني تبصر واعترض صاحب غاية البيان على قول المصنف ولا يتعلق استقاطه ماليا ترمن الشرط فمالفاسدا ولىحيث قال ولنافسه نظرلان اسقاط حق الشفعة يتعلق بالجائر من الشرط ألابرى الى ما فال محدفي الجامع الكميرلوقال الشفيع سلت شفعة هذه الداران كنت اشتريتها لنفسل وقدا شـ تراها لغـ مره أوقال لليا تم سلته الله ان كنت بعنها انفسل وقد باعها لغـ مره فهـ ذا ليس بتسليم وذلك لان الشفيع علق التسليم بشرط وصم هدنا التعليق لان تسليم الشفعة اسقاط محض كالطلاق والعتاق ولهند آلاير تدبالردوما كان اسقاطا محصاصح تعليقه بالشرط وماصح تعليقه بالشرط لا يترك الا بعدو جود الشرط فلا يترك النسليم اله قال الشارح العيني بعد نقل هذا النظر عن صاحب الغابة قلت استخرج هذاالنظر الغيرالواردمن قول الشيخ أبى المعين النسني في شرح الجامع الكبير حيث قال فيمه فان قبل اذالم يحب العوض يحب أن لا تبطل الشفعة أيضالانه اعما أبطل حقه بشرط سلامة العوض فاذالم يسلم وحب أن لا تبطل كافى الكفالة اذاصال الكفول المكفول العلى مالحق يبرئه من الكفالة لمالم يجب العوض لم تشت البراءة قدله بأن المال لا يصلح عوضاعن الشفعة فصار كالهر وآلفزير في باب أخلم والصرعن دم المدوعة يقع الطلاق ويسقط القصاص اذا وجسد القبول من المرأة والقاتل ولم يحبشي كذاهنا وأما الصلح عن الكفالة بالنفس فكذلك على ماذكر محمد فى كتاب الشفعة من المسوط وكتاب الكفالة والحوالة من المسوط في رواية أبى حفص وعلى ماذكر فى كتاب الحدوالة والكفالة من المسوط في رواية أي سلمان لا يبرأ و يحتاج الى الفرق والفرق ان حق الشف ع قد سقط بعوض معنى فان الثمن سلم له فانه منى أخذ الدار بالشفعة وحب عليه الثمن فتى سلم له الثمن فقد سلماد نوع عوض بازا والتسليم فلا بدمن القول بسقوط حقه في الشفعة فأما المكفول الفلم مرض بسقوط حقمه عن الكفيل بغيرعوض ولم يحمل له عوض أصلافلا يسقط حقه فى الكفالة آه ومن هذا الجواب يحصل الجواب عن النظر المذكور الى هنا لفظ شرح العيني (أقول) لا يذهب عليك أنه لا يحصل من الحواب المذكور في كلام الشيخ أبى المعين الجواب عن النظر المربور بل لامساس له بذلك لان ماوقع من السؤال والجواب في كلام الشيخ أبى المعين متعلق بأصل المسئلة والنظر المزبور متعلق عقدمة الدليل وهي قوله ولا يتعلق اسقاطه بالجائز من الشرط فأحده ماعد زل عن الآخر كيف لاوقدذ كرصاحب الغابة أولا كلام الشيخ أبى المعين بتمامه نقلاءنه حيث قال وأورد الشيخ أبوالمعين النسنى فى شرح الجامع سؤالا وجواما في هذا الموضع قال فان قبل اذا لم يجب العوض يجب أن لا تجب شفعته أيضا الىآخر كالامه ثمأ وردنظر مالمذكور في حاشية أخرى ولم يحب عنسه فينهما يون لا يخفى

قوله (وكذالو باعشفعنه) يعنى أنم اتبطل (لمابينا) أن حق الشفعة ليس يحق مدة رق الحل حتى يصيم الاعتباض عنه فكان اعراضا فان قبل حق الشفعة كحق القصاص والطلاق والعتاق في كونها غير أموال والاعتباض عنها صحيم أحاب بقوله يخلاف القصاص لانه حق مدة حرر والفاصل بين المدة روغيره ان ما منغير بالصلح عما كان قبله فهو مدقر روغيره غير متقر رواغ مافى الشفعة والقصاص فان نفس الفاتل كانت مباحة في حدة من له القصاص و بالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقامت ورافا مافى الشفعة فان المسترى يمك الدارق المسترى يمك المناف المسترى يمك المناف المناف و بعده على وجه واحد فلم يكن حقامت وراو مخلاف الطلاق والعداق لانه اعتباض عن ملك في الحف و والمناف المناف و المناف العنين ونظيره الذا قال الا وجالات المناف المناف

وكذالوباع شفعته عال المابينا مخلاف القصاص لانه حق متقرر و بخلاف الطلاق والعتاق لانه اعتباض عن ملك في الحسل و تطبروا ذا قال المغيرة اختيار بني بألف أوقال العنين لا مرأته اختارى ترك الفسط بألف فاختارت سقط الخيارولا بثبت العوض والكفالة بالنفس في هذا عنزلة الشفعة في رواية في الشفعة وقيل هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه

أىحفص وقلل وعلسه الفتوى ووحهمه أنحق الكفل فالطلب وهوفعل ف الا يصم الاءتياض عنه (وفير واله)كناب الصليمن روامة أبى سلمان (التسطل الكفالة ولايحب المال) والفرق منهاو سالشفعة أن الكفالة لانسهمط الانتمام الرضا ولهدذا لاتسقط بالسكوت وتمام الرضااع المحقق اذاوجب المال وأماحت الشسفعة فلس كذاك لانه يستقط بالسكوت بعدالعلبه وقيل هذهالر واله أى واله ألى سلمان في الكفالة تكون رواية في الشفعة أيضاحتي لاتسقط الشهقة بالصلح عدليمال ولايجب المال

كناب السفعة والحوالة

والكفالة والصلح منرواية

ثم قال صاحب العناية وقوله على عوض اشارة الى أن الصلح اذا كان على بعض الدار صم ولم تبطل الشفعة لأنذلك على وجهين أحده مماأن يصالحه على أخد نصف الدار بنصف النمن وفيه الصرر جائز افقد الاعراض والثانى أن يصالحه على أخد ذبيت بعينه من الدار بحصته من النمن والصلح فيه لا يحوزلان حصته مجهولة وله الشفعة لفقد الاعراض اه (أقول) فيه بحث أماأ ولافلانا لانسلمان في قوله على عوض اشارة الى أن الصلح اذا كان على بعض الدارصم ولم تسطل الشفعة اذلا بتصور اشارة وله المذ كورالىذلك الابطريق مفه ومالخالفة ولاشك أن مفهوم قوله على عوض بطريق المخالفة هومعنى بلاءوض وهو يع بعض الدار وكل الدار وماليس بدار ولاعوض أصلا اذلا يصلح شئ منهما لأن يكون عوضا فيصيرالصل فيجسع هذه الصور بلاعوض وان مفهوم قوله في حواب السئلة بطلت الشفعة وردالعوض يعمأ يضاما صع آلشرط وبطلت الشفعة ومالم يصع الشرط ولم تبطل الشفعة وما صم الشرط والشفعة أيضافن بين هذه الاحتمالات كيف يحصل الآشارة الى خصوص ان الصلح اذا كآن على بعض الدارصم ولم تبطل الشفعة كافي الوجه ين الله في ذكرهم انعم الحكم في الوجهة ين المذكورين كاقاله على ماصرح به فى المسوط وعامة المعتبرات اسكن الكلام في عدم تمام اشارة عبارة الكتاب اليه كاادعاها صاحب العناية وأما نانيافلا وتعليل جوازالصلح فى الوجه الاول من الوجهين اللذينذ كرهما بفقدالاغراض عالا يكاديم لأن فقدالاعراض متعقق في الوجه الثاني منهماأيضاكا صرحبه معدم جوازالصلح فيسه لهالة الحصة المشروطة فى الصلح على مانص عليه فالوجه في تعليل حواز الصلح في الوجه الاول أن يقال لكون الحصة معاومة تدبر (قوله وكذالو باع شفعته عال لما بينا)

(وقيل هي)أى هذه الرواية المذكورة (في الكفالة خاصة) يعنى لا تبطل الكفالة بالصلح على مال وتبطل الشفعة بالصلح على مال (وقد عرف في موضعه) أي في المبسوط

قال المصنف (وكذالو باع شفعته بمال لما بينا) أقدول يعنى آنفاوأنت تعلم أن ما بينه لا ينى بتمام المدى ههذا اذلا اسقاط فى البيع فلا بدمن ملاحظة مقدمة أخرى (قوله فاما فى السعة فان فلا بدمن ملاحظة مقدمة أخرى (قوله فاما فى الشفعة فان المسترى الخول في المسترى الخول في المسترى المسترى المسترى أفول في معتاذ حق الشفعة انما شبت الشفيع للمسترى وذلك تغيير بالصلح حيث سقط ولم بيق المقدرة التملك جبرا بمشل عند للمنافذ المنافذ و بعبارة أخرى ان الدار كانت مباحة التملك جبرا بمشل منافذ لا تنى ملابسة والمهنى حق الطالب على الكفيل (قوله ولهذا لا تسقط بالسكوت) أقول أي سكوت الطالب لا المنافذ ا

قال (واذامات الشفيع بطلت شفعته الخ) اذاطلب الشفيع الشفعة واثنتها بطلبين ثمان قبل الاخذفاما أن يكون موقة قبل القضاء بالشفعة أوتسلم المشترى اليه أو بعدذاك فان كان الاول بطلت شفعته ولبس أو رثته أن بأخذوها وان كان النانى فلهم ذاك وقال الشافعي الاول كالثانى بناء على أصله أن الحقوق تنتقل الى الو رثقسواه كانت مما يعوض عنها أولم تمكن لان الوارث بقوم مقام المورث المستحدة وقلنا الشفعة بالملك وقد زال بالموت والذى شنب الوارث حادث بعد البسع وهوغيم معتبر لانتفاء شرطه وهو قيامه وقت البسع و بقاؤه الى وقت القضاء ولهذا لوأزاله باختياره بأن باع تسقط وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط في أن الثابت الشيرى ووصيته على حق الشفيع لان حق الشفيع مقدم على حق المشترى كا تقدم في كان مقدما على حق المشترى ووصيته على حق الشفيع لان حق الشفيع مقدم على حق المشترى كا تقدم في كان مقدما على حق من شف حق المشترى في حداثه لا يقال بسع القاضى حكم منسه في كيف نتقض بانه قضاء منه يخلاف الاجماع المناو و با خياره فان المناوع و المناوع و المناوع و المناوع و الشفيع ما يشفع فيه قبل القضاء مها فاما أن يكون با تاأو با خياره فان المناوع و المناوع و المناوع و المناوع و الشفيع ما يشفع فيه قبل القضاء مها فاما أن يكون با تاأو با خياره فان المناوع و و المناوع و المناوع و المناوع و المناوع و المناوع و المناوع و و المناوع و المنا

قال (واذامات الشفيع بطلت شفعته) وقال الشافعي تورث عنه قال رضي الله عنه معناه اذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشف عة أما اذامات بعد قضاء القاضى قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لور تتسه وهدذا نطيرالاختلاف في خيار الشرط وقدم في البيوع ولانه بالموت برول ملكه عن داره ويشت الملك الوارث بعد البيع وقيامه وقت البيع وبقاؤه الشفيع الى وقت القضاء شرط فلا يستوحب الشف عة بدونه (وانمات المسترى لم تبطل ) لان المستعق بأق ولم يتغير سبب حقد ولا بساعف دين المسترى ووصيته ولو باعده القاضى أوالوصى أوأ وصى المشترى فيما يوصية فالشفيع أن يبطآله و بأخذالدارلتقدم حقه ولهدا ينقض تصرف هف حياته قال (واذا باع الشفيع مايشفع به قبل أن يقضى 4 بالشفعة بطلت شفعته الزوال سبب الاستعقاق قبل التملك وهوالا تصال بملكه ولهذا يزول به وان لم يعل بشراء المشفوعة كااذاسم صريحا أوابراءعن الدين وهولا يعلم موهد فا بخدلاف مااذاباع الشفيع داره بشرط الليارة لانه ينع الزوال فبق الاتصال قال (ووكيل البائع اذاباع وهو الشفيع فلاشفعةله ووكيل المشترى اذاآبتاع فله الشفعة) والاصل انمن باعاً وبيع له لاشفعة له أشاربه الى قول لان حق الشفعة ليس بحق منقرري المحل بل هومجسرد حق الممل فلا يصم الاعتياض عنمه كذافى الشروح فال بعض الفصلا وأنت تعلم ان مابينه لا يني بتمام المدى هنا اذلا اسقاط فالسع فلامدمن ملاحظة مقدمة أخرى اه أقول ندم لااسقاط فى السع الحقيق وأماما نحن فيه وهو سع الشفعة عال فليس بدع حقيقة يعرف ذلك عابينه من قبل وهوقول لان حق الشفعة أيس عق متقررالى قوله فلا يصم الاعتباض عنه فانه اذالم يصم الاعتباض عنه لم يكن بيعاحقيق الانهمن

كان الاول بطلت شفعته لزوال السبب وهوالاتصال مالملات قبل التملك (ولهذا) أى ولان زوال السس مبطل (يزولبه) أي بالبيع وانام يعلم الشفيع بشراءالمشفوعة لانالعلم السقط لسسشرط لعمة الاسقاط كأاذاسلمصر محا أواراءعن الدس ولايعلم أنهدننا وطولب بالفرق بينها وبسمن مااذاساوم الشفيع الشفوعة من المشترى أواستأح هامده فانعلى الشراء سقطت والا فلا وأجس أن المارمة والاحارة أموضعاللسليم

وانما تسقط بهالدلالتهاعلى رضاالشفيع والرضايدون العلم غير متحقق يخلاف التسليم الصريح والابراء المعاوضات وردباً نبيع ما يشفع به ثيرط الى وقت القضاء بالشسفعة وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء الشروط فكان كلوضوعه في قوة الدلالة وان كان الثاني لم تبطيل الفعته لان الخيار بمنع الزوال فبق الاتصال قال (ووكيل البائع اذاباع وهوالشفيع فلا شفعة له الخ) ذكر الاصل وهوان من باع عقارا هو شفيعه كالوكيل بالبيع أو بسعة كرب الميال اذاباع الضارب دارامن المضاربة ورب الميال شفيعها فلا شفعة في المنافعة في المناف المناف المناوية ورب الميال شفيعها فلا شفعة في المناف المناوية ورب الميال شفيعها فلا شفعة في المناف المناوية والمناوية ورب الميال شفيعها فلا شفعة في المناف المنافقة المنافقة

قال المصنف (ولانه بالموت يزول ملكه) أقول عطف على المعنى كأنه قال لمام فى البيوع ولانه (فوله لان العلم بالمسقط الخ) أقول العدل المراد العلم بالمسقط لوصف كونه مسقطا (قوله وان كان الثانى الخ) أقول معطوف الى ما تقدم بشمانية أسطر تخمينا وهوقول فان كان الاول بطل شفعته لزوال السبب (قوله وهو الشفيع) أقول وهو راجع الى قوله رجلا قال المصنف (ووكيل المسترى المقالات فعيد المناب المنابع المنابع أو بسعله كرب المسال المنابع المناب دارامن المضعه المنابع المن

ومن اشترى لوكيل المشترى أو اشترى له كالوكيل بالشراء فله الشفعة لماذكر في الكتاب وهو أن الاول يسعى في نقض ما تمن حهته وهو البيع والثاني ادس كذلك لان أخذه بالشفعة كالشراء في كونم ارغية في المشفوعة والشفعة اغيا تبطل في الرغية عنها (وكذلك) أى كوكيل البائع لوضمن المشترى الدرك رجلاعن البيائع وهو الشفيع فلا شفعة له لان عام البيع اغيا كان من جهته حيث لم يرض المشترى الانضم انه فكان الاخت في بالشفعة سعيا في نقض ما تمن جهته (وكذا اذا باع وشرط الخيار لغيره الخ ) واذا بلغ الشفيع أنها بيعت بأنف فسلم الشفعة شمع أنم ابيعت بأنل منها أو محنطة أو بشعير في تمة ألف (٤٤٧) أو المتأخل وهوعلى

ومن اشترى أوابتسع له فله الشفعة لان الاول بأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تمن جهنه وهوالسع والمشغرى لا ينقض شراؤه بالاخذ بالشفعة لا به مثل الشراه (وكذلا لوضين الدرك عن البائع وهوالشفيع فلاشفعة له) وكذلك أذا باع وشرطا خيار الغيره فأمضى المشر وط له الخيار البسع وهوالشفيع فلا شفعة له لان البيع تم بامضائه يخلف عانسالمسروط له الخيار من حانب المشترى قال (واذا بلغ الشيفيع انها بيعت بألف درهم فسلم عمانها بيعت بأطل وله الشفعة) لانه انحاسل لاستكثار الثين في الأول ولتعد درا لحنس الذي بلغه وتيسرما بيع به في الثانى اذالحنس مختلف وكذا كل مكسل أوموزون أوعد دى متقارب على لاف مااذا علم أنها بيعت بعرض قمته ألف أو كثر لان الحسف في الشفعة لاختسلاف المنسولنا أن الحنس متعدد ألف في الثانية وكذا اذا كانت أكثر وقال زفر له الشفعة لاختسلاف المنس ولنا أن الحنس متعدد في حق الثنية

المعاوضات المالية ولم يكن أيضاشيا من المعاوضات أصلا فلاجرم كان اسقاطافتم به المطاوب هناوعن هذا فالفالمسوط لوباع شفعته بمال كان تسلم الان البيع تمليك مال بمالوحق الشفعة لايحتمل التمليك فيصير كلامه عبارة عن الاسفاط مجازاً كبيع الزوّج زوجت ممن نفسها اه (قوله واذابلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم فسلم عمد مأنها بيعت بأقسل أو بحنطة أوسعر قبتها ألف أوأكثر فتسلمه باطلوله الشفعة) قال صاحب النهامة تقسده بقوله قمته أألف أوأ كثرغير مفسد فانه لوكان قيم بأقل مكالش ترى من الدراه مكان تسلمه باطلا أيضالان أطلاق ماذ كره في المسوط والايضاح دليل عليده حيث فال في المسوط وكذلك لوأخبرأن النمن عبدأ ونوب ثم ظهرأنه كان مكملا أوموزونا فهوعلى شفعته ولم يتعرض ان قيمة المكيسل والموزون أقلمن قيمت التي اشتراها به أوأ كثرو كذلك تعليك دال عليمة وكذلك ماذكره فى الأيضاح من الاطلاق والنعليل دال عليمه وهكذا أيضااستدل فى الذخميرة عماذ كره فى المسوط وقال فلوأ خميرأن المن شي هومن ذوات القيم فسلم شم ظهر انه كان مكيلا أوموز ونافهوعسلي الشفعة هكذاذ كرهشمس الائمة السرخسي ثم فال فعلى هذا القياس لوأخبر ان الثمن ألف درهم فاذا ظهر أنه مكيل أومو زون فهوعلى شفعته على كلحال الى هنالفظ النهاية وقال صاحب العنامة فالفالنهاية تقييده بقوله قمتماألف أوأ كثر غيرمفيد فاندلو كان قيتها أقل مااشترى من الدراهم كأن تسلمه باطلاأ يصاو تكلف اذلك كشيراوهو بعدم بالاولوية هان التسمليم ادالم يصح فيما اذا ظهر الثمن أكثر من المسمى فسلا أن الا يصم اذا ظهر أقل أولى اه (أقول) ماذكره صاحب العنابة لابدفع مأفاله صاحب النهامة من كون التقييد الواقع في عبارة الكتاب بقوله قبم تها ألف أوا كثر

شفعته أمافي الاول فسلانه اغماسم استكثارا مالئن المذ كورفاذاظهرأقلمن ذلك بطل تسلمه عال في النهالة كأنه قال سلتان كان الممن ألف أرادأنه تسسلم مشر وط بشرط فننتني بانتفاء شرطه وفيه تظرساني يخللف مااذا طهرأ كثرمن الالفانان مستنكثر الالفأكثر استكناراللا كثرفهكان التسلم محما وأمافي الثانى فلأندر عاسل لتعذر الحنس الدى بلغمه وتبسر مابيع به اذالخنس مختلف فالفالهالة تقسده بقول قمتهاألفأوأ كثرغيرمفيد فأنهلو كانقمتها أفسلما اشترى من الدراهم كان تسلمه ماطلاأ بضاوتكلف لذاك كشعرا وهدو يعلم بالاولوبة فأن التسليم اذالم بصيم فمااذاظهرالمن أكسترمن المسمى فسلائن لايصم اذاظهرأقلكان أولى وكسذا كلمكيل أو

موزون أوعددى متفارب لكونه في معنى المكيل بخد لاف ما اذاعلم أنها بيعت بعرض قمته ألف أو آكثر لان الواجب فيه القمة وهى دراهم أودنا نيرف الكالوقيل بيعت بألف في لم غظهراً كثر من ذلك ولو كانت قمتها أقدل من ذلك لم يصح التسليم وان طهرا نها بيعت بدنا نيرق عما ألف أو أكثر فلا شدفعة لا وقال زفر له الشدفعة لا ختلاف الجنس ولهذا حلى التفاصل بينه ما ولنا أنه ما جنس واحدف حق المقصود وهو الثمنية وميادلة أحدهما ما لآخر متسرة عادة

<sup>(</sup> قوله وتكاف اذلك كثيرا الخ ) أقول هــذالايدفع كلام صاحب النهاية فانه لا كلام في ايهام هــذا التقييد معن أول الوهــلة ماذكره فالاولى هوالاطلاق

اشتراهالغيره فهداليس بتسلم وذلك لان الشفيع علق التسليم بشرط وصم هـ ذا التعليق لان تسليم الشفءة اسقاط محض كالطلاق والعناق بصح تعلىقمه بالشرط فلايترك الابعــدوحوده وهذا كا ترى ينافض فول المنف رجمه الله فيما تقمدم ولا يتعلق اسقاطه بالجائزهن الشرط فسالفاسيد أولى وقوله (فىظاهرالرواية) احترازعار ويعناني يوسف على عكس هلذا لانه قد يتمكن من تعصل ثن النصف دون النصف وقدتكون حاحشهالى النصف ليستمه مرافق مذكه ولايحتاج الحالجيع ﴿ فصل ﴾ كما كانت الشفعة تسقط فيعض الاحوال علمتلك الاحوال فهداالفصل

(قوله وهذا كاترى يناقض قول المصنف الخ) أقول وأنت خبير بأنه فرق ما بين شرط وشرط فع اسبق كان من الشير وط التي تدل على الاعراض عن الشف عة والرضابا لجواز مطلقا بعلاف ماذ كرههنا فانه اذالم يتبسر الشف ع أداء ما اشترى به

قال (واذا قيل الهان المشترى فلان فسلم الشفعة ثم علم انه غيره فله الشفعة) لتفاوت الجواد (ولوعلم أن المشترى هومع غيره فله أن بأخذ نصيب غيره) لان التسليم أم يوجد في حقه (ولو بلغه شراء النصف فسلم ثم ظهر شراء الجيمع فله الشفعة) لان التسليم لضرر الشركة ولاشركة وفي عكسمه لاشفعة في ظاهر الروية لان التسليم في السلم في أمعاضه

وف لَ لَهُ قال (وَأَذَابَاعِدَارَاالاَمْفَدَارِدَراعِمنها في طول الحد الذي بلي الشفيع فلاشفعة في) لا تقطاع الجواروه فد محيلة وكذا اذاوهب منه هذا المقداروسلماليه

غمرمفسد فانهلما كانحواب المسئلة غسرمحتلف فمااذا كان قمتها ألفاأوأ كثرأوأقل كان التقسسد بكونها ألفا أوأ كثرغير مفيدة طعافان ابكن مخلابنا على ايهامه في بادى الرأى تقييد الحم أيضافلا أفلمن كونهمستدركا وانعذ السلوك مسلك الدلالة بالاولو يذمع كونه أحرامهما في هذا المقام كفي أن مقال قمتها أكثر فان التسليم اذالم يصم فيما اذا ظهر الثمن أكر من المسمى فلا تلاب صم فيما اذا طهر اقل منه أومساوياله أولى فسلا يخلص من استدراك أحدالقيدين (قوله واذا قبل له ان المسترى فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة لتفاوت الجوار) يعنى التفاوت الناس في الجوار فالرضا بحوار هدالايكون رضايحوارداك كذاف الكافى فالعدرجة الله عليه فى الجامع الكبر لوقال الشفييع سلمت شفعة هذه الداران كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذاليس بتسليم ودلك لان الشفيع علق التسليم بشيرط وصع هذا النعليق لان تسايم الشفعة اسقاط محض كالطلاق والعتاق فصم تعليقه بالشرط ولابترك الابعدوجوده اه وقال صاحب العناية ههنا بعد نقل ما قاله محدفي الجدامع وهذا كاترى بناقض قول الصنف فيما تقدم ولايتعلق اسفاطه بالجائز من الشرط فبالفاسدأولى آه ولا يخفى ان كالام صاحب العناية هناخلاصة النظر الذي أورده الشارح الاتقاني فيما تقدم على قول المصنف ونقلناه عنه وذكرناما يتعلق بهمن الكلمات هنالك وقصد بعض الفضلاء دفع ذلك حيث قال وأنت خبير بأنه فرق مابين شرط وشرط فساسق كانمن الشروط الني تدل على الاعراض عن الشفعة والرضايا بلوارمطلقا يحلافماذ كرهنافانه اذالم يتيسر الشفسع أداءما اشترى به الدارلميدل تسلمه على الاعراض اذلافدرة له على أخسفه وكذا تسلمه لزيدلايدل على الرضايح وارعرو فليتأمل اه كالامسه (أقول) هـذاليس بسديدلان حاصله حل الشرط المذكورف كلام المصنف فيماسبق على الشرط الخصوص وهوالشرط الذى يدلءلي الاعراض وجل الشرط المذكورفي كلام الامام مجد في الجامع على الشرط الخصوص الأخووهو الشرط الذى لايدل على الاعراض ولا يخفي على الفطن ان شدياً من كلامهمالا يساعد ذاك أصلاأما كلام المصنف فلانه قال ولا يتعلق اسفاطه بالجائز من الشرطف الفاسد أولى ولاشك ان أولو بة عدم تعلق اسقاطه بالفاسد من عدم تعلق اسقاطه بالخائز من الشرط اعاتظهراذا كان المراد بالشرط الجائز جنس الشرط الجائز لاالشرط الجائز الخصوص بحواد أن يكون المصوصه حالة مانعةعن التعليق لموحدتاك في الفاسدوأما كالرم الامام مجدد فلائه قال لان تسليم الشفعة اسقاط محض كالطلاق والعناق فصم تعليقه بالشرط ولايحني أنما يتفرع على كون تسليم الشفعة اسفاطا معضااعاه وجدة تعليف فالشرط مطلقالا صحة تعليق بشرط معين سيا الشرط الذي لايدل على الاعراض فان كونه اسقاطا يتنضى الاعراض دون عدم الاعراض تأمل تقف

ونصل كا كانت الشفعة تسقط في بعض الأحوال عدم المائ الاحدوال في هدا الفصل

لاحمال

الدارلم بدل تسلمه على الاعراض اذلاقدرة لأخدده وكذاتسلمه لزيدلا بدلا على الرضا بحوارع روفلينا مل

لاحتمال أن يكون الجارفاسية يتأذى به وفي استمال الحساد لاسفاط الشفعة قصيل الغلاص من مشل هذا الجارفاحتيج الى بيانه وكالامسه واضح وقوله (لما يبنا) إشارة الى قوله لانقطاع الجوار وقوله (الاأن المشيرى في الثاني شريك الته حين السنرى الباقى كان شريكا بشرا الجزء الاول لا ببطل شف عقالم المترى في الجزء الاول لا ببطل شف عقالم المنافية والمال حق المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية وهذه أخرى بعنى أنها (الااذا استحقت المشفوعة) استتناه من قوله وهذه أخرى بعنى أنها (الااذا استحقت المشفوعة) استتناه من قوله وهذه أخرى بعنى أنها (الااذا استحقت المشفوعة) استتناه من قوله وهذه أخرى بعنى أنها (الااذا استحقت المشفوعة)

لما بينا قال (واذا ابتاع منها سهدما بقن ثم ابتاع بقيم افالشفعة الجارف السهم الاولدون الثانى لان الشفيع جارفيه ما الاأن المشترى في الثانى شريك في تقدم عليه فان أراد الحياة ابتاع السهم بالثن الادرهما مسلا والباقي الباقي وان ابتاعها بثن ثم دفع اليه ثو باعوضا عنه فالشفعة بالثن دون الثوب لانه عقد الموالثمن هو العوض عن الدار قال رضى الله عنده وهذه حياة أخرى تعم الحوار والشركة فيباع باض على مشترى فيباع باض على جاثوب بقدر قمته الأأنه لواست قت المشفوعة بيقى كل الثن على مشترى الثوب لقيام البيع الثانى فيتضر ربه والاوجه أن يباع بالدراهم الثن دينار حتى اذا استحق المشفوع يبطل المسرف فيحب ردالدينار لاغير

لاحتمال أن مكون الحارفاسقا متأذى به وفي استعمال الحيلة لاسقاط الشفعة يحصل الخلاص من مثل هذا الجارفا منجال بيانه كذاف العناية وغيرها ولماكان يتمه على ظاهرهذا التوجيدان المائع يخرج المبيع من مده وملكه والسع فعصل به الخلاص له من أذيه مثل ذلك الجار الفاسق في الاحتماج الى استعمال الميلة لاسقاط شفعته تدارك دفع ذلك بعض الفضيلا محث قال قول صاحب العنابة بتأذى به في قوله لاحتمال أن يكون الجار فاست قاينا ذى بوبان قال في استيفاء النن وقال و يحوز أن مقال ذلك في ااذا كانالبائع داراً خرى ورامداره المسعة فندر اه (أقول) الاظهر عندى أن رقال المقصود من اسقاط شفعة مثل ذلك الجارالفاسق الذي يتأذى بهذفع تأذى ألجيران الملاصقين بالدارا لمبيعة دون دارذلك الجار الفاسقلادفع يجردتأذى نفس البائع ولايذهب عليكان هسذه الفائدة بمياتحقق في كشيرمن الصود بخلاف مآذ كروذلك البعض فتمدر (فوادوالاوجمه أن بباع بالدراهم النمن دينارحتي اذا استعق المشفوع ببطل الصرف فيعيب ردالدينار لاغير ) فال صاحب النهاية وبيان ذاك ماذ كره في شفعة فناوى فاضيفان فقال ومن الحيلة أمه اذاأرادأن سيع الدار بعشرة آلاف درهم يسعها بعشر بن ألفاع يقبض تسعة الافوخسمائة ويقبض البافى عشرة دنانيرا واقل اواكثرف اوارادالشفسع ان يأخد ذها وأخذها بعشرين ألفافلا برغب فى الشفعة ولواستحق الدارعلى المشترى لابرجع المشترى بعشرين ألفا وانماير جع عناأعطاه لانه اذااستعفت الدارظه رأنه لمبكن عليه عن الدار فيبطل الصرف كالوباع الدينار بالدراهم التى المسترىء على البائع م تصادقا أنه لم يكن عليه دين فانه يبطل الصرف اله واقتفى أثره صاحب العنامة في سان معسى كلام المسنف هذا بذلك المعنى المذكور في فتارى فاضعان الاأنه لم يتعرض لكون ذاك مذكورافيهابل جعله شرحاء ضالكلام المصنف حيث قال وقواه والاوجه الخ تقر يرهاذاأراد أن بييع الدار بعشرة آلاف درهم الى اخرماذ كرفى النهاية معزيا الى فتاوى فاضيحان (أقول) لايذهب على ذي فطنة ان معنى كلام المصنف هذا ليس عين مأذ كرفى فتاوى فاضبخان وفي الشرحين المربورين فانمعنى كلامه أنبياع بكل الدراهم التي هي النمن دينار ومعنى ماذكرفيها

الضرر على الباثع على تقدير ظهو رمستعيق يستعقالدار لانه بيق كل النن على مسترى النوب وهو بائع الناريتضرريه أىبرجوع مشترى الدار علسه مكل النمن الذيهو أضعاف قمية الداروقوله (والاوجهالخ)تقريره اذا أرادأن سيعالدار بعشرة آلاف درهم سيعها بعشرين ألفا فلارغب فى الشفعة ولواستعقت الدارعلى المشترى لايرجع المشتري معشرين ألفاوانع ايرجع عاأعطاه لانهاذا استعفت الدارظهرأنه لمكن علسه غن الدارفسطل الصرف كالوماع الديناربالدراهم التى للسسترى على المائع ثم تصادفا أنهل مكن علمه دين فأنه سطل الصرف

(قوله لاحتمال أن يكون الجارفاسقا نأذى به) أقول فى استيفاء النمن و يجوزان بقال ذاك فيمااذا كان البائع داراً خرى وراء الدار المبيعة فتسدبر (قوله واستيقاق

( ٧٥ - تكمله سابع) الشفيع الجزء الاوللا ببطل شفية المشترى في الجزء النافي قب لا الحصومة لكونه في ملكه أقول قوله قبل متعلق بقوله شفعة والضمير في لكونه راجع الى الجزء الاول والضمير في قوله ملكه راجع الى المشترى (قوله تقريره اذا أراد أن بيبع الدارالخ) أقول أنت خبير بأن ماذكره ليس تقرير المافي الكتاب بل ذلك التقرير حدالة أخرى تعما لجاد والشريك على ماذكره الإعام الزيلى وتقريرها في الكتاب على أن يدفع اليه بدل الدراهم الثمن الدنانير بقدر قمة العقار نبين أن لادين على المشترى فيبطل الصرف الافتراق قبل القبض في بورد الدنانير لاغير فليتأمل في نعته من الدراهم ثماذ الستى العقار نبين أن لادين على المشترى فيبطل الصرف الافتراق قبل القبض في بود الدنانير لاغير فليتأمل

وقول (ولا تكره الحلف) اعلم أن الحيلة في هذا الباب اماان تكون الرفع بعد الوجوب أواد فعه فالاول مثل أن يقول المسترى الشفيع أنا ولها الله فلا عاجة الله في الاخذ في قول نع تسقط به الشفعة وهومكروه بالاجماع والثاني مختلف فيسه قال بعض المسايخ عيم مكروه عند أبي وسف مكر وه عند مجدر جهداً الله وهو الذي ذكل الكتاب وهذا القائل قاس فصل الشفعة على فصل الزكاة ومنهم من قال لا تكره الحيلة لمنع وجوب الشفعة بلاخلاف وانع الخلاف في فصل الزكاة

مسائل منفرقة كل ذكرمسائل متفرقة في آخوالكتاب كاهوالمعهود في ذلك ولم يذكر محدفى الجامع الصغير من مسائل الشفعة الاهذه وألفاظه ظاهرة سوى (٠٥٠) ماننبه عليه (قوله فيتضرربه) أى بتفريق الصفقة عليه وزيادة الضررهي زيادة

ضررالشقيص فانأخذ

الملكمنسه ضرر وضرر التسقيص زيادة على ذلك

والشفعة شرعت ادفيع

ضررالدخل فلاتسرع

على وحسه بنضرر به

الدخيل ضررازا تداوقوله (ولافرق في هذا) أى في

حوازأخذالشفيع نصيب

أحدالم تريين بينهما اذا

كان قبل فبض المسترى

الدارو يعــده و**قوله (ه**و

العميم) احسترازعارواه

القددوري فالرويعنه

آن المشترى اذا كان اثنين

لميكن الشفيع أن بأخذ

نصيب أحسدهماقيسل

القبض لانالمسلانيقسع

على البائع فتنفرق علسه

المسفقة ولاأن بأخسذ

نصيب أحدهما بعدد

القبض لانالملك سنئذ

يةم عـلىالمشــترى وقد

قال (ولاتكره الحيلة في اسقاط الشفعة عنداً بي يوسف وتكره عند مجد) لان الشفعة انحاوجبت لدفع الضرر ولوا بحنا الحب له ما دفعناه ولا بي يوسف انه منع عن اثبات الحق ف الا بعد خضر را وعلى هذا الخلاف الحيلة في اسقاط الزكاة

#### ﴿ مسائل متفرقة ﴾

قال (واذا استرى خسة نفردا رامن رجل فالشفيع أن بأخذ نصب أحدهم وان استراها رجل من خسة أخذها كلها أو تركها ) والفرق أن في الوجه النائي بأخذ البعض تنفرق الصفقة على المسترى في تضرر به وزيادة الضرروفي الوجه الاول بقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة ولا فرق في هذا بين ما أذا كان قبل القبض أو بعده هو الصحيح الأأن قبل الفيض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم اذا نقدما عليه مالم بنقد الآخر عصته كيلا بؤدى الى تفريق البدعلي المائع عنزلة أحد المشتريين مخلاف ما بعد القبض لا نفس قطت بدالمائع وسواد سمى لكل بعض عنا أوكان الثمن جلة لان العسبرة في هذا لنفريق الصفقة لا الثمن وههنا تفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى

أن يقبض بعض عنها و ساع بالباقى دنانيروعن هذا قال المصنف فيما اذا استحق المسفوع فيجب و الدنار لاغبر و قالوا عملا البير جع المسترى بعشر بن الفاوا عابر جع عبا عطاء نعم كلا العنين مشرك كان في أن يعبا الجوار والشركة وان لا يتضرر بائع الدار فيها لعدم لزوم رجوع مشترى الدار عليه بكل النمن عند ظهور من يستحق الدار في شي منه سما فصاداً حدهما نظير الآخرف الحياة لاعينه فلا يصل أحدهما لأن يكون بيانا وشرحا للا خركالا يعنى (قوله ولا تكره الحسلة في اسفاط الشفعة عنداى وسف رجه الله و تكره عند مجدر جه الله ) قال في العناية أخذ امن النهاية ومعراج الدواية اعلم أن الحياة في هذا الباب اما أن تكون الرفع بعد الوحوب اولدفعه فالاول مثل أن يقول المشترى الشفيم انا أوليما المنفلا حدة الكفالا خذف يقول نع تسقط به الشفعة وهومكر و و بالاجماع والثاني مختلف فيه قال بعض المشايخ غيرمكر و معندا في ومنهمين قال لا تكره الحدالة لنع وحوب الشفعة بلاخلاف والمنازكاة انتهى (أقول) في هذا التقرير شي وهو أنه اما أن يراد بالاجماع والاختسلاف في قوله وهومكر و منالاجماع والثاني مختلف في مدا التقرير على المنابخ واختلافهم في نفس المسئلة أواجماع قوله وهومكر و منالاجماع والثاني مختلف في المنابخ واختلافهم في نفس المسئلة أواجماع واختلافه من الرواية وأياما كان لا يخلو التقرير المدذ كورعن اضطراب الماعلى الاول المشايخ واختلافه من في الرواية وأياما كان لا يخلو التقرير المدذ كورعن اضطراب الماعلى الاول

أخذمنه جدع ملكه السنرين) يعنى أن أحد المشريين اذا نقد ما علمه من النمن السرة أن بقدض نصيبه من الدار فلان حتى يؤدى كلهم جدع ما عليهم من النمن لللا بازم تفريق الدعلى المائع وقوله (لان العبرة في هذا لتفريق الصفقة لاللهن) حتى يؤدى كلهم جدع ما عليهم من النمن لللا بازم تفريق الدعلى المائع اننين واشترى نصيب كل واحد منهما بصفقة على حدة كان تفريق الشفيع أن بأخذ نصيب أحده حاوان لمق المشترى ضررعب الشركة لانه رضى بهذا العيب حدث الشرى كذلك وأما بيان تفريق الصفقة والمحاده افقد تقدم في كتاب البيوع

و مسائل متفرقة (قوله بتضر ربه الدخيل ضر رازائدا) أقول بعنى على الأخذ (قوله فتتفرق عليه الصفقة الخ) أقول وجوابه أن يعبس الجيع الحان أن يستوفى جيع المن فلا يؤدى الى تفريق البدعليه

( ومن اشرى نصف دارغير مقسوم فقاسمه البائع آخذ الشفيع النصف الذى صار المسترى أوترك ) وابس له أن بنقض القسمة بأن بقول المشترى ادفع الى المائع حتى آخذ منه سواه كانت القسمة بيم أو بغيره (لان القسمة من عمام القبض المائع من تكميل الانتفاع ولهذا بتم القبض الهية بالقسمة والشفيع لا بنقض القبض المبعد الدار الى المائع (وان كان له فيه نفع بعود العهدة الى البائع فكذا لا بنقض ماه ومن عمام بعضي الذاباع أحد الشريك نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشترى الشريال الذي المبعد في فان الشفيع نقضه (لان العقد ما وقع مع الذي قاسم) فانه لم يحربين المتعاقد بن (ولم تكن القسمة من عمام القبض الذي هو حكم البيع بلهو تصرف بحكم الملك فكان مبادلة والشفيع أن ينقض المبدو في المكتاب أي في الجمع المعاد والمبدق الذي صار المسترى في المنافيع بأخذ النصف الذي صار المسترى في أن الشفيع بأخذ النصف الذي صار المسترى في أن الشفيع بأخذ النصف الذي صار المسترى في المنافية فدذ كرنا أن الحل

والصغيرف استعقاق الشفعة كالكسرلاستوائهم فسسه فيقوم بالطلب والاخذمن مقوممقامه شرعافي استنفاء حقوقه وهوالاب ثموصه مُحده أنوأبه مُوسيهم الوصى الذى نصده القاضى 'ھا**ن ل**م مكن أحد هؤلاء فهو على شفعته اذاأ درك فان ترك هدؤلا الطلب بعسد الأمكان أوسل بعدالطلب سقطت (عندأىحنفة وأبي بوسفرجهماالله) وعال محدوز فررجهما الله هوعلى شفعته اذابلغ قال الشايخ (وعلى هذاا لللف تسلم الوكيل بطلب الشفعة فروالة كتاب الوكالة )لمكن عندأى حنيفة رجهالله اذا كان في محلس القاضى لانالوكسل بطلها فاخ

قال (ومن اشترى نصف دارغ سيرمقسوم فقاس مالبائع أخذالشفيع النصف الذي صارالمشترى أويدع) لأن القسمة من تمام القبض لمافيه من تكميل الانتفاع ولهمذا بتم القبض بالقسمة في الهبة والشسفسع لاينقض القبضوان كاناه نفع فيسه بعودالعهسدة على البائع فكذالاينقض ماهومن تمامسه بخسلاف مااذاباع أحدالشر يكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المسترى الذى لم ببع حيث بكون الشفيع نقضه لان العقد ماوقع مع الذي فاسم فلرتكن القسمة من تمام القبض الذي هوحكم العمقد بلهوتصرف بحكم الملك فينقضه الشفيع كاينقض بيعه وهبته ثم اطلاق الجواب فى الكتاب بدل على أن الشفيع بأخد ذالنصف الذي صار الشتري في أي حانب كان وهو المروى عن أبي يوسف لان المشسترى لابملك ابطال حقم بالقسمة وعن أبى حنيفة أنه انميا يا خذه اذا وقع في جانب الدار التى يشه ضع بها لاته لا يبق جارا فيما يقع في الجانب الآخرة ال (ومن باع داراوله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذااذا كان العبده والبائع فلولاه الشفعة )لان الأخذ بالشفعة علا بالنن فينزل منزلة الشهراه وهدذا لانه مفيدلانه بتصرف الغرمآء يخلاف مااذالم يكن عليه دس لانه يبيعه لمولاه ولاشفعة ان يبيعه قال (وتسسليم الاب والوصى الشف وقعلى الصسغير جائز عنسذا ي حثيفة وأبي يوسف وفال محدوزفررجهماالله هوعلى شفعته اذابلغ كالواوعلى هذاالخلاف اذابلغهما شرامدار بجواردارالصبي فلم يطلباا لشفعة وعلى هذاا خلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة وهوالعميم لمحمدوز فرأنه حق ابت الصغيرف الاعلكان ابطاله كديته وقوده ولانه شرع ادفع الضررف كان ابطآله اضرادا به ولهسماأنه في معسى التعارة فيملكان تركه ألاترى أنمن أوجب بيعاللصبي صرده من الاسوالوصي

فلان القطع بكون الشانى مختلفافيه لا يكون تاما حين ذلان اختلاف الاجتهاد في الثاني انحاكات على على على المؤلف فول بعضهم في المختلف المؤلف المؤل

مقام الموكل في الخصومة ومحلها مجلس القاضى وعندا في يوسف رجه الله في عدد الكونه فاتباعن الموكل مطلقا وعند محدوز فر رجهما الله لا يصحمنه التسليم أصلا وقوله (وهو العصيم) احتراز عاروى أن محدامع أبي حنيفة في جواز تسليم الوكيل الشفعة خلافا لا بي يوسف ( لمحمدوز فررجهما الله أنه حق أبت الصغير فلا يملك الطاله كديته) وفي بعض النسخ كدينه بالنون والاول بناسب ما قرن به وهوقوله (وقوده) والثاني بناسب رواية المبسوط لانه قال كالابراء عن الديون والعفوعن القصاص الواجب له (ولانه شرع أدفع الضرر) وفي الطاله اضرار به ولا بي حنيفة وأبي يوسف رجهما الله أنه في معنى التجارة لانه علل العن في لكانه يوضعه أنه لوأخذها الولى بالشفعة عمامن باتعه عارف كذلك أذا سلما البه بل أولى اسلامته عن قوجه العهدة بخلاف البيع منه ووضعه بقوله (ألاترى) وهو واضع

(قوله فانه لم يجربين المتعاقدين) أقول أى المتقاسمين (قوله قدد كرنا أن الحل النه) أقول لم يدكر الحل فيما تقدم يعنى في باب ما يجب فيه الشيفعة (قوله وقال محدوز فررجهما الله) أقول خالف اللسومة ومحله الجلس القاضى) أقول يعنى في محل المصومة النه ومعلها يجلس القاضى) أقول يعنى في محل المصومة الخ

وقوله (ولانه دائر )دليل اخر

على ملك عفدالف الدية والقودفان تركهما ترك يلاعوض فتكون اضرارا به وقوله (وسکوتهـما کابطالهما)کماکانماذ کو من الدليل مختصا والتسلم يعنى منغيرخلاف لحمد

أردفه بقوله وسكوتهما كايطالهما (لكونه دليل الاعراض وهذا اذابيعت عشرقيتها) أوالغبن البسير من المشل (فان بيعت بأكثر

من قيمها) بغين فاحس (قيل حاز السلم بالاحاع)

وزفرلانه غمض نظراوفيل

لايصم بالاتفاق (وهـُـو الاصم) لانهلاعلك الاخذ

فلاعلك التسليم (كالاجنبي) فكون الصي على حقه

اذابلغ (وانبيعت باقلمن قمتهاعماماة كشرة فعنأبي

حنيفة لايصم السلم)

منهما واذالم يصيع عنسده لابصع عندمجد وزفرأيضا

لانهسمالم برماتسلمها اذا

معتءثل النمن فلانن لابرنا اذابيعت بأقل بمحاماة كثمرة

أولى وانماخص قول أبى

حنفة رجه الله بالذكرلان المحاماة الكثرة لانخرجها

عين كونهاععي النجارة

ولهماولالة الامتناععن الاتجار فيمال الصسغير

ولكن فالالصمالتسلم

فيهذا لان تصرفه عافي

ولانه دائر بين النفع والضرر وقد يكون النظرفير كهلسق النمن على ملكه والولاية نظرية فملكانه وسكوتهما كابطالهمالكونه دليل الاعراض وهذا اذابيعت عثل قمتها فانبيعت بأكثرمن قمتهاعا لا يتغاب الناسفيه قيل جازالتسليم بالاجاع لانه تمحض تطرا وقيل لأيصم بالاتفاق لاته لاعال الاخذ فالاعلا النسليم كالأجنبي وانبيعت بأف لمن قمتها عاباة كثيرة فعن أبى حنيف ة انه لا يصم النسليم منهماأ يضاولار وايةعن أبي يوسف والمداعلم

بعض المشايخ غديرمكر ومالخ فلا والقطع بكون الاولمكروها لايصح حينشذ لانشمس الاعمة السرخسي روىعدم كراهة الاحتيال فياب الشفعة على كلحال حيث قال في بالشفعة بالعروض من المسوط بعدماذ كروجوه الحيل والاستعمال بهذه الحسل لابطال حق الشفعة لابأس به أماقبل وحوب الشفعة فلااشكال فسمو كذاك بعدالوجوب اذالم مكن قصد المشترى الاضراربه واغما قصده الدفع عن ملك نفسه في الوقيل هـ ذا قول أي يوسف وأماء ند محد فيكره ذاك على قياس اختلافهم فى الاحتيال لاسقاط الاستبراء والنعمن وجوب الزكاة انتهى فال الامام فاضيخان في فتاوا ، ذكر محدرجة الله عليه في الاصل الحياد في اسقاط الشفعة ولم يذكر الكراهة فالواعلى قول أي يوسف لانكره وعلى قول محد تكره وهذا عنزلة الحيلة لنع وجوبالز كاةومنع الاستبراء على قول أبى يوسف لاتكره وقال بعض المشايخ تكرما لحيلة لاسقاط الشفعة بعدالوجو بالانهاحتمال لابطال حق واجب وقبسل الوحوبان كأن الحارفاسفا ينأذى منه فلابأس به وفال الشيخ الامام شمس الأغسة السرخسي لأبأس الاحتسال لا بطالحسق الشفعةعلى كلحال أماقسل وحوب الشفعة فسلاشك كالوترك اكتساب المال لمنع وجوب الزكاة وبعدوجوب الشفءة لأبكره الاحتيال أيضالانه احتيال ادفع الضروعن نفسسه لالاضرار بالغسير نظاهس ماذكر فالكتاب دليل على هـ ذا الى هنالفظ فناوى فاضحان

﴿ تَمَا لَمُرْوَالسَّابِعِمِن تَكُمُلُهُ فَتَمَالَقُديرِ وَيَلِيهِ الْحُرُوالنَّامِنُ وأَوَّلُهُ كَتَابِ الفَّسَمَّةُ

ماله انما يكون بالتي هي أحسن وليس تركها ههنا كذاك ولهذا المعني أيضاخص قول أبي يوسف بقوله (ولاروابه عن أبي يوسف) لانه كانمع أي سنيفة في صدة التسليم فيااذا بيعت عثل فيتهاوا لله أعلم بالصواب

# فهرست الجز السابع من ننائج الافكار تكملة فتح القدير

| II .                                       |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| صحيفة                                      | العيفة                                    |
| ٢١٩ باب فسخ الاجارة                        | ۲ بابدادالریض                             |
| ٢٢٤ مسائل منثورة                           | ١٣ فصل في بيان الاقرار بالنسب             |
| ا ۲۲۰ (کتاب۱۲.کاتب)                        | ۲۲ (کتابالصلح)                            |
| ٢٣٤ فصل في الكتابة الفاسدة                 | ٣٠ فصل والصلم حائز عن دعوى الاموال الخ    |
| ٢٤٢ بابمايجوزلكاتبأن يفعله                 | ٣٨ باب النبرغ بالصلح والنو كيل به         |
| ووع فصل واذا اشترى المكاتب أباء أوابنه الخ | و بالصليف الدين                           |
| ٢٥٣ فصل واذا ولدت المكاتبة من المولى الخ   | و و مصل في الدين المشترك                  |
| ٢٦١ باب من يكانب عن العدد                  | ٥٢ فصل في التفارج                         |
| ٢٦٣ ماب كتابة العبد المشترك                | ٥٧ (كتابالمضاربة)                         |
| 111:                                       | ٧٠ بابالمضارب يضأرب                       |
| ۲۸۰ (كتابالولاه)                           | ٧٣ فصل واذاشرط المضارب لرب المال ثلث      |
| ٢٨٨ فصل في ولاء الموالاة                   | الربح الخ<br>۷۶ فصل فی العزل والقسمة      |
| ۲۹۲ (كتاب الاكراه)                         | ۷۸ فصل قما يفعله المضارب                  |
| ٢٩٧ فصل وان أكره على أن يأكل المينة أو     | ۸۲ فصل آخو                                |
| يشرب الحوالخ                               | ٨٦ فصل في الاختلاف                        |
| ۳۰۹ (کتاب الحجر)                           | ۸۸ (کتاب الودیعة)                         |
| ٣١٤ باب الحرالفساد                         | ۹۹ (كتابالعارية)                          |
| ٣٢٤ باب الجربسب الدين                      | ۱۱۳ (كتابالهبة)                           |
| ۳۳۲ (كتابالمأذون)                          | ١٢٩ كاب الرجوع في الهبة                   |
|                                            | ١٣٩ فصل ومن وهب حارية الاجلها الخ         |
| ٣٥٧ فصل واذا أذنول الصبي الصبي             | ١٤٥ (كتاب الاجارات)                       |
| فالتعارة الخ                               | ١٥٢ بأبالأجرمني يستمنى                    |
| ٣٦٠ (كتاب الغصب)                           | ١٦٢ فصل ومناسئا جررجلا لمذهب الى          |
| و ٣٧٥ فصل فيما يتغير بعمل الغاصب           | البصرةالخ                                 |
| ٣٨٦ فصل ومن غصب عينا فغيها الخ             | ١٦٤ باب ما مجوز من الاجارة وما يكون خلافا |
| ۳۹۷ فصل في غصب مالا بتقوم                  | فيها                                      |
| ٤٠٥ (كتاب الشفعة)                          | ١٧٤ باب الاجارة الفاسدة                   |
| ١٨٤ باب طلب الشفعة والمصومة فيها           | ١٩٩ باب ضمان الأجير                       |
| ٤٢٤ فصل في مسائل الاختلاف                  | ٢٠٨ باب الاجارة على أحد الشرطين           |
| ٤٢٧ فصل فيما يؤخذ به المشفوع               | ٢١٣ باباجارةالعبد                         |
| ١٣٠ فصل واذابني المشترى فيها أوغرس الخ     | ٢١٨ باب الاختلاف في الاجارة               |